



الطبعة الثانية

١٤٣٤ - ١٤٣٤م

رقم الإيداع: ٢١٦٤ / ٢٠٠٧م



جمهورية مصر العربية

تايغاكس: ۲۰۲۲۸۸۲۲۲۷۰

zahran\_75@yahoo.com



٥٠ متنًا في العقيدة السلفية

طَبْعَةُ مَثِيكُولَةً ومُنِعَّمَةُ دُمُحَزَّمَةً الْأَجَادِيْبُ

تأليف بخبة ممالغب أمماء وودوية الاعبداردور

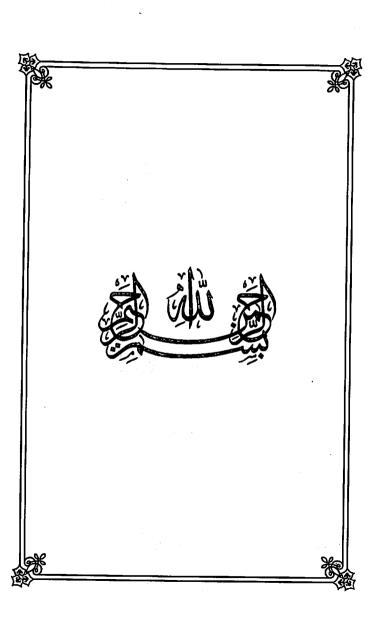

#### مقدمة المعتنى

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا؛ من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ﴿ اللَّهِ اللَّذِينَ مَامَنُوا النَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِمِهِ وَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ [آل عمران: ١٣]

﴿ يَكَانُهُمُ النَّاسُ اتَّفُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقُكُمْ مِن نَفْسٍ وَحِنْةٍ وَخَلَقَ مِنْهَ أَزَوْجَهَا وَيَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَذِيرًا وَحَنَاهُ وَاتَّفُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاةً لُونَهِم وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَفِيهُ ﴿ ۞ [النساء: ١]

﴿ يَكُنُّ مُنَ اللَّذِينَ عَامَنُواْ اَتَّقُواْ اللَّهَ وَفُولُواْ فَوْلَا سَدِينَا ﴿ يُمْلِعَ لَكُمْ أَعْمَلُكُو وَيَغْفِرْ لَكُمْ أَوْلَا اللَّهِ وَلَكُمْ أَعْمَلُكُو وَيَغْفِرْ لَكُمْ أَوْلَا مَوْلِهِ اللهِ وَلَهُ وَوَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْلًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأحزاب: ٧٠، ٧٠]

أما بعد: لا شك أن ما يتعلق بالاعتقاد من المؤلفات والبحوث والدروس هو أولى ما ينبغي لطالب العلم أن يهتم به، لا سيما مع كثرة العقائد الفاسدة في هذا الباب، واشتباه الحق بالباطل على كثير من الناس.

ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يعتني بمسائل الاعتقاد، وأن يحرر القول فيها، وأن يبني اعتقاده وما يدين الله به علىٰ حجة ويرهان من الكتاب والسنة، وهذا لا يتأتىٰ إلا بتدبر واتباع ما ذكره الله جل وعلا في كتابه من العقائد، وما ذكره رسول الله وَ الله الله عليه السلف تلطيف

وينبغي للمؤمن أن يتحرئ ما كانوا عليه، فإنهم على الحق والهدئ، تلقوا عن رسول الله ﷺ الاعتقاد والعمل، فعملوا بما اعتقدوا، وكانوا على حجة بينة، وعلى هدى ويرهان، لم يقعوا فيما وقع فيه من بعدهم من العقائد المختلفة، والأقوال المبتدعة، والآراء الناشئة عن عقائد وأقوال فاسدة، فينبغي لطالب العلم أن يحرر هذا المقصد وأن يعتنى به.

ومن رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أن جعل كتابها محفوظًا، وقيض لسنة النبي على من غير الصحيح، وأيضًا يسر الله على الدون عقائد السلف ويبين أقوالهم وما كانوا عليه، ويبين ضلال الضالين ويرد على المنحرفين.

وقد جمعنا في هذا الكتاب مجموعة قيمة من كتب العقيدة والتوحيد لا غنَّىٰ لطالب العلم عنها.

نسأل الله أن ينفع به طلبة الحق القريم، إنه سبحانه هو العلي العظيم.

عملنا في الكتاب:

أولاً: ضبط نص الكتاب ومقابلته.

ثانيًا: عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها من المصحف بذكر اسم السورة ورقم أبة.

ثالثًا: عزو الأحاديث إلى مصادرها من كتب السنة، فالأحاديث التي في هالصحيحين، العزو إليهما يكفي في الدلالة على صحة الحديث، وما كان في غيرهما قمنا بعزوه إلى مصادره، واستعنا بتحقيقات العلامة الألباني ﷺ في الحكم على الأحاديث التي وجدنا له أحكامًا عليها.

وختامًا: فهذا جهد المقل، فما كان من توفيق فهو من الله وحده، وما كان من زلل أو خطإ فهو من عند أنفسنا ومن الشيطان.

فنسأل الله سبحانه أن يغفر لنا ويتجاوز عن زلاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ونسأله سبحانه أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلىٰ الله علىٰ نبينا محمد وعلىٰ آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

## ١– أصول السنة للحميدي

للحافظ أبي بكر عبدالله بن الزبير الخميديُ (المتوفى ٢١٩هـ)

#### ١- . أصول السنة للحميدي

احَدَّثَنَا بِشرُ بنُ مُوسَىٰ حَدَّثَنَا الْحُمَيدِي قَالَ:

السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَن يُومِنَ الرَّجُلُ بِالفَدَرِ خَيرِهِ وَشَرِّهِ، حُلوِهِ وَمُرَّهِ، وَأَن يَعلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَم يَكُن لِيُخطِئَهُ ، وَأَنَّ مَا أَخطَأَهُ لَم يَكُن لِيُصِيبَهُ، وَأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ قَضَاءٌ مِنَ اللهِ ﷺ

وَأَنَّ الإِيمَانَ قَولٌ وَعَمَلُ، يَزِيدُ وَيَنقُصُ، وَلا يَنفَعُ قَولٌ إِلا بِعَمَلٍ، وَلا عَمَلٌ وَقَولٌ إِلَّا بِنِيَّةٍ، وَلا قَولٌ وَحَمَلٌ وَنِيَّةٌ إِلَّا بِسُنَّةٍ.

وَالتَّرَخُمُ عَلَىٰ أَصِحَابِ مُحَمَّدٍ تَظَيَّتُكُلِّهِم، فَإِنَّ اللهَ ﷺ قَالَ: ﴿وَالَّذِيرَ جَاهُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُوكَ رَبَّنَا أَغْفِرْلَكَ أَرْ لِإِخْوَيْنَا ٱلَّذِيرَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيسَنِ ﴾ [الحشر: ١٠

فَلَم نُوْمَر إِلا بِالاسنِغفَارِ لَهُم، فَمَن سَبَّهُم أَو تَنَقَّصَهُم أَو أَحَدًا مِنهُم فَلَيسَ عَلَىٰ السُّنَّةِ، وَلَيسَ لَهُ فِي الفِيءِ حَقَّ.

-أَخبَرَنَا بِذَلِكَ غَيرُ وَاحِدٍ عَن مَالِكِ بنِ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: قَسَّمَ اللهُ تَعَالَىٰ الفَيَ، فَقَالَ: ﴿لِلْفُقَرَآيِ ٱلْمُهَنجِرِينَ ٱلَّذِينَ أَشْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ هَضَلَا مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنًا وَيَنْصُرُونَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَوْلَئِكَ هُمُ الصَّذِيقُونَ ﴿ ﴾.

ثُمَّ قَالَ: ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِـرَ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا اَلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِينَٰنِ ﴾ الآبَة [العشر: ٨ - ١] فَمَن لَم يَقُل هَذَا لَهُم فَلَيسَ مِمَّن جُعِلَ لَهُ الفَيْءُ.

وَالقُرَآنُ كَلَامُ اللهِ، سَمِعتُ سُفيَانَ يَقُولُ: والقُرآنُ كَلَامُ اللهِ، وَمَن قَالَ: مَخلُوقٌ؛ فَهُوّ مُبتَدِعٌ، لَم نَسمَع أَحَدًا يَقُولُ هَذَا.

وَسَمِعتُ سُفَيَانَ يَقُولُ: الإِيمَانُ قَولٌ وَحَمَلٌ، يَزِيدُ وَيَنقُصُ، فَقَالَ لَهُ أَخُوهُ إِبرَاهِيمُ بنُ عُنِينَةَ: يَا أَبًا مُحَمَّدٍ، لا تَقُل: يَنقُصُ، فَنَضِبَ وَقَالَ;ِ اسكُت يَا صَبيُّ، بَل



#### حَتَّىٰ لا يَبقَىٰ مِنهُ شَي ".

وَالإِقْرَارُ بِالرُّوْيَةِ بَعدَ المَوتِ.

وَمَا نَطَقَ بِهِ القُرآنُ وَالحَدِيثُ مِثلُ: ﴿وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغَلُولَةً عُلَتَ أَيْدِيهِم

وَمِثْلُ: ﴿ وَأَلْسَمَوَاتُ مَطْوِينَاتُ إِيمِيدِنِهِ أَ ﴾ [الزم: ١٧].

وَمَا أَشْبَةَ هَذَا مِنَ القُرآنِ وَالحَدِيثِ لا نَزِيدُ فِيهِ، وَلا نُفَسِّرُهُ، ونَقِفُ عَلَىٰ مَا وَقَفَ عَلَيهِ القُرآنُ وَالسُّنَّةُ، وَنَقُولُ: ﴿الرَّحْنُ عَلَىٰ الْمَـرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿﴾ [ط: ٥].

وَمَن زَعَمَ غَبرَ هَذَا فَهُوَ مُعَطِّلٌ جَهميٌّ.

وَأَلا نَقُولَ كَمَا قَالَتِ الخَوَارِجُ: مَن أَصَابَ كَبِيرَةً فَقَد كَفَرَ.

وَلا نُكَفُّرُ بِشَيءٍ مِنَ الذُّنُوبِ، إِنَّمَا الكُفُرُ فِي َ ثَرِكِ الخَمسِ الَّتِىٰ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَبُيْمَ الإسلامُ عَلَىٰ حَمسٍ: شَهَادَةِ أَن لا إِلَهَ إِلاَ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوم رَمَضَانَ، وَحَجِّ البَيتِ، (١).

فَأَمَّا قَلَاكٌ مِنهَا فَلا يُتَأْظَرُ تَارِكَهُا: مَنْ لَم يَتَشَهَّد وَلَم يُصَلِّ وَلَم يَصُّم؛ لأَنَّهُ لا يُؤخَّرُ شَيءٌ مِن هَذَا عَن وَقتِه، وَلا يُجزِئُ مَن قَضَاهُ بَعَدَ تَفرِيطِهِ فِيهِ عَامِدًا عَن وَقتِهِ. فَأَمَّا الزَّكَاةُ، فَمَتَىٰ مَا أَذَاهَا أَجزَأَت عَنهُ، وَكَانَ آئِمًا فِي الحَبسِ.

وَأَمَّا الحَعُّ ؛ فَمَن وَجَبَ عَلَيهِ وَوَجَدَ السَّبِيلَ إِلَّهِ - وَجَبَ عَلَيهِ، وَلا يَجِبُ عَلَيهِ فِي عَامِهِ ذَلِكَ حَتَّىٰ لا يَكُونَ لَهُ مِنهُ بُدٌّ مَنَىٰ أَذَاهُ كَانَ مُؤَدِّيًا، وَلَم يَكُن آثِمًا فِي تَأْخِيرِهِ إِذَا أَذَّاهُ كَمَا كَانَ آثِمًا فِي الزَّكَاةِ؛ لأَنَّ الزَّكَاةَ حَقَّ لِمُسلِمِينَ مَسَاكِينَ حَبَسَهُ عَليهِم، فَكَانَ آثِمًا حَتَّىٰ وَصَلَ إِلَيهم.

وَأَمَّا الحَجُّ؛ فَكَانَ فَيْمًا بَيْنَهُ وَبَينَ رَبِّهِ إِذَا أَذَاهُ فَقَد أَذَّىٰ، وَإِن هُوَ مَاتَ وَهُوَ وَاجِدٌ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۸)، ومسلم (۱٦).

مُستَطِيعٌ وَلَم يَحُجَّ سَأَلَ الرَّجعَةَ إِلَىٰ الدُّنيَا أَن يَحُجَّ، وَيَجِبُ لأَملِهِ أَن يَحُجُّوا عَنهُ، وَنَرجُو أَن يَكُونَ ذَلِكَ مُؤَدِّيَا عَنهُ، كَمَا لَو كَانَ عَلَيهِ دَينٌ فَقُضِي عَنهُ بَعَدَ مَوتِه.

نَمَّ الكِتَابُ وَالحَمدُ لِلَّهِ وَحدَهُ، وَصَلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرَّيَّتِهِ أَجمَعِينَ وَسَلَّمَ تَسلِيمًا كَثِيرًا».

with the state of 

# ٢- أصول السنة للإمام أحمد

للإمام أحمد بن محمد بن حنبل (المتوفي ٣٤١هـ)

## ٢- أصول السنة للإمام أحمد

الجُزُّ فِيهِ رِسَالَةُ عَبدُوسٍ عَنِ الإِمَامِ أَحمَدَ تَعَلَّيْهُ:

- رِوَايَةُ عَبدُوسِ بنِ مَالِكِ العَطَّارِ عَنِ الإمَّامِ أَبِي عَبدِ اللهِ.

- رِوَايَةُ أَيِي جَعَفُرٍ مُحَمَّدِ بنِ سُلَيمَانَ المنقَرِيُّ البَصرِيُّ التَّبْسِيِّ عَنهُ.

- رِوَايَةُ أَبِي مُحَمَّدِ الحَسَنِ بنِ عَبدِ الوَمَّابِ عَنهُ.

- رِوَايَةُ عُثمَانَ بِنِ أَحمَدَ بِنِ السَّمَّاكِ عَنهُ.

- دِوَايَةُ أَبِي الحُسَينِ عَلِيِّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ الله بنِ بِشرَانَ المُعدَّلِ عَنهُ.

- رِوَايَةُ الشَّبِخِ أَبِي عَلِيِّ الحَسَنِ بنِ أَحَمَدَ بنِ البَّنَا عَنهُ.

- رِوَايَةُ وَلَذِهِ أَبِي عَبدِ الله يَحيَىٰ بنِ الحَسَنِ بنِ أَحمَدَ بنِ البُّنَّا عَنهُ.

- وَقَفُ الْحَافِظِ ضِيَاءِ الدِّينِ أَبِي عَبِدِ الله مُحَمَّدِ بنِ عَبِدِ الوَاحِدِ المقدِسيِّ

خَفَلَكُهُ.

# تبسنسا بتدالرهم لاتحيم

قَالَ الشَّيخُ الإِمَامُ أَبُو المُطْفَّرِ عَبدُ المَلِكِ بنُ عَلِيَّ بنِ مُحَمَّدِ الهَمدَانِيُّ: حَدَّثَنَا الشَّيخُ أَبُو عَبدِ الله يَحيَىٰ بنُ أَبِي الحَسَنِ بنِ البَّنَّا قَالَ: أَحَبَرَنَا وَالِدِي أَبُو عَلِىً الحَسَنُ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدِ الله بنِ البَّنَّا.

يَّ قَالَ: أَخَيَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ الله بنِ بِشرَانَ المُعَدَّلُ قَالَ: أَنَا عُثمَانُ بنُ أَحمَدَ بنِ السَّمَّاكِ: قَثنا أَبُو مُحَمَّدِ الحَسَنُ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ بنِ أَبِي الْعَنبَرِ قِرَاءَةً عَلَيهِ مِن كَتَابِهِ - فِي شَهرِ رَبِيعِ الأوَّلِ مِن سَنَةٍ فَلَاثٍ وَتسعِينَ وَمَاتَتَبنِ (١٩٣هـ): قَثنا أَبُوجَعَفَر مُحَمَّدُ بنُ شُلَيمَانَ العِنقَرِيُّ البَصرِيُّ بِـ: • تِنَّيسَ • قَالَ:

حَدَّتَنِي عَبدُوسُ بنُ مَالِكِ العَطَّارُ قَالَ: سَمِعَتُ أَبَا عَبدِ الله أَحمَدَ بنَ مُحَمَّدِ بنِ .حَنبَل وَلِيُّكُ يَقُولُ:

أصُولُ السُّنَّةِ عِندنا:

١-التَّمَسُّكُ بِمَا كَانَ عَلَيهِ أَصحَابُ رَسُولِ الله ﷺ

٢-وَالاقتِدَاءُ بِهِم.

٣-وَتَركُ البِدَع.

ا-وَكُلُّ بِدعَةٍ فَهِيَ ضَلَالَةٌ.

٥- وَ تَرِكُ الخُصُومَاتِ وَالجُلُوسِ مَعَ أصحابِ الأهواءِ.

٦-وَتَركُ المِرَاء وَالجِدَالِ وَالخُصُومَاتِ فِي الدِّينِ.

٧-وَالسُّنَّةُ عِندنًا: آثَارُ رَسُولِ اللهِ ﷺ

٨-رَالسُّنَّةُ ثُفَسِّرُ القُرآنَ، وَهِيَ دَلَائِلُ القُرآنِ.

٩- وَلَيس فِي السُّنَّةِ قِيَاس.

٠٠-وَلَا تُضرَبُ لَهَا الأَمثَالُ، وَلَا تُدرَكُ بِالْمُقُولِ وَلَا الأَموَاءِ؛ إِنَّمَا هُوَ الاَتُبَاعُ وَتَركُ الهَوَىٰ.

١١- وَمنَ السُّنَّةِ اللَّازِمَةِ الَّتِي مَن تَرَكَ مِنهَا خَصلَةً، لَم يَقبَلْهَا وَيُؤمِنْ بِهَا، لَم يَكُن مِن أَحلِهَا.

١٧-الإيمَانُ بالقَدَرِ حَيرِهِ وَشَرَّهِ، وَالتَّصدِيقُ بِالأَحَادِيثِ فِيهِ، وَالإيمَانُ بِهَا، لَا يُقَالُ: ولِمَ؟، وَلَا: وكيفَ؟، إِنَّمَا هُوَ التَّصدِيقُ وَالإيمَانِ بِهَا.

وَمَن لَم يَعرِف تَفْسِيرَ الحَدِيثِ وَيبلغْهُ عَقلُهُ، فَقَد كُفِيَ ذَلِكَ وَأُحْكِمَ لَهُ، فَعَلَيهِ الإيمَانُ بِهِ؛ وَالشَّلِيمُ لَهُ، مِثلُ: حَدِيثِ «الصَّادِقِ المَصدُوق».

وَمَثُلُ: مَا كَانَ مِثْلَهُ فِي القَدَرِ، وَمثُل: أَخَادِيثِ الرُّوْيَةِ كُلِّهَا، وَإِن نَبَثْ عَنِ الأسمَاعِ، وَاستَوحَشَ مِنهَا المُستَمِعُ، وَإِنَّمَا عَلَيهِ الإِيمَانُ بِهَا، وَأَلَّا يُرُدَّ مِنهَا حَرفًا وَاحِدًا، وَغَيرِهَا مِنَ الأَخَادِيثِ المَاثُورَاتِ عَنِ الثَّقَاتِ.

وألَّا يُخَاصِمَ أَحَدًا، وَلَا يُنَاظِرَهُ، وَلَا يَتَمَلَّمَ الجِدَالَ، فَإِنَّ الكَلَامَ فِي القَدَرِ وَالرُّوْقِةِ وَالقُرآنِ وَغَيرِهَا مِنَ السَّنَنِ مَكُرُوهٌ وَمَنهِيٍّ عَنهُ، لَا يَكُونُ صَاحِبُهُ- وَإِن أصَابَ يِكَلَامِهِ السُّنَّةَ - مِن أَهلِ السُّنَّةِ حَتَّىٰ يَدَعَ الجِدَالَ وَيُسلَّم، وَيُومِنَ بِالآثَارِ.

١٣-وَالقُرِآنُ كَلاَمُ اللهِ، وَلَيسَ بِمَخلُوقِ، وَلاَ يَضعُفُ أَن يَقُولَ: لَيسَ بِمَخلُوقٍ. قَالَ: فَإِنَّ كَلاَمَ الله لَيسَ بِبَائِن مِنهُ، وَلَيسَ مِنهُ شَيء مَخلُوقٌ.

وَإِيَّاكَ وَمُنَاظَرَةَ مَن أَحدَثَ فِيهِ، وَمَن قَالَ بِاللَّفظِ وَغَيرِهِ، وَمَن وَقَفَ فِيهِ فَقَالَ: «لا أدرِي مَخلُوقٌ أو لَيسَ بِمَخلُوقِ، وَإِنَّمَا هُوَ كَلَامُ الله؛ فَهَذَا صَاحِبُ بِدعَةٍ، مِثلُ مَن قَالَ: «هُوَ مَخلُوقٌ». وَإِنَّمَا هُوَ كَلامُ الله لَيسَ بِمَخلُوقِ.

الإيمَانُ بِالرُّؤيَّةِ يَومَ القِيَامَةِ كَمَا رُويَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَّا الأَحَادِيثِ الصَّحَاح.

أَنا النَّبِي ﷺ ﷺ قَلْقَد رَأَىٰ رَبَّهُ، فَإِنَّهُ مَاثُور عَن رَسُولِ الله ﷺ صَحِيحٌ، رَوَاهُ

قَتَادَةُ عَن عِكرِمَةً، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ.

وَرُواهَ الحَكَمُ بنُ أَبَانَ عَن عِكرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ.

وَرَوَاهُ عَلِيُّ بنُ زَيدٍ عَن يُوسُفَ بنِ مِهرَانَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ.

وَالحَدِيثُ عِندنَا عَلَىٰ ظَاهِرِهِ، كَمَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالكَلَامُ فِيهِ بِدعَةٌ؛ وَلَكِن نُومِنُ بِهِ كَمَا جَاءَ عَلَىٰ ظَاهِرِهِ، وَلَا ثُنَاظِرُ فِيهِ أَحَدًا.

١٦- وَالإِيمَانُ بِالمِيزَانِ يَومَ القِيَامَةِ، كَمَا جَاءَ: •يُوزَن العَبد يَوم القِيَامَةِ فَلَا يَزِن جَنَاحَ بَعُوضَةٍ» <sup>(١)</sup>، وَ: •تُوزَنُ أَعمَالُ العِبَادِ» كَمَا جَاءَ فِي الأثَرِ.

وَالإِيمَانُ بِهِ، وَالتَّصدِيقُ بِهِ، وَالإِعرَاضُ عَمَّن رَدَّ ذَلِكَ، وَتَركُ مُجَادَلَتِهِ.

٧٧- وَأَنَّ اللهُ تَعَالَىٰ يُكَلِّمُ العِبَادَ يَومَ القِيَامَةِ لَيسَ بِينَهُم وَبَينَهُ تَرجُمَانٌ؛ وَالإِيمَانُ بِهِ وَالتَّصدِيقُ بِهِ.

الْإيتَانُ بِالحَوضِ، وَأَنَّ لِرَسُولِ الله ﷺ حَوضًا يَومَ القِيَامَةِ تَودُ عَلَيهِ أَمْتُهُ، عَرضُهُ مِثلُ طُولِهِ مَسِيرَةً شَهرٍ، أَنِيتَهُ كَعَدَدٍ نُجُومٍ السَّمَاءِ، عَلَىٰ مَا صَحَّت بِهِ الأَخبَارُ مِن غَيرٍ وَجهٍ.

١٩- وَالْإِيمَانُ بِعَذَابِ الْقَبرِ.

٠٠- وَأَنَّ مَدْه الْأَمَّةَ تُفَتَنُ فِي قُبُورِهَا، وَتُسأل عَنِ الإِيمَانِ، وَالإِسلَامِ، وَمَن رَبُّهُ، وَمَن نَبِيُه؟ وَيَأْتِيهِ مُنَكَرٌ وَنَكيرٌ كَيف شَاءَ اللهُ ﷺ وكيفَ أَرَادَ، وَالإِيمَانُ بِهِ وَالتَّصدِيقُ به.

١٦- وَالْإِيمَانُ بِشَفَاعَةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَيِقُومِ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ بَعَدَمَا احتَرَقُوا وَصَارُوا فَحمًا، فَيُؤمَرُ بِهِم إِلَىٰ نَهْرِ عَلَىٰ بَابِ الْجَنَّةِ- كَمَا جَاءَ فِي الأَثْرِ- كَيفَ شَاءَ اللهِ، وَكَمَا شَاءَ إِنَّمَا هُوَ الْإِيمَانُ بِهِ، وَالنَّصلِيقُ بِهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٧٢٩)، ومسلم (٢٧٨٥).

١٦- وَالْإِيمَانُ أَنَّ المَسِيحَ الدَّجَّالَ خَارِج، مَكتُوبٌ بَينَ عَينَيهِ «كَافِرٌ»،
 وَالْأَحَادِيثُ الَّتِي جَاءَت فِيهِ، وَالْإِيمَانُ بِأَنَّ ذَلِكَ كائِن.

٣٣- وَأَنَّ عِيسَىٰ بنَ مَريَمَ ﷺ يَنزِلُ فَيَقَتُلُه بِبَابِ لُدًّ.

٢١- وَالْإِيمَانُ قُولَ وَعَمَلَ، يَزِيدُ وَيَنقُصُ؛ كمَا جَاءَ فِي الخَبِرِ: ﴿ أَكْمَلُ الْمُوْمِنِينَ إِيمَانًا أَحسَنُهُم خُلُقًا ١٠٠٠).

٢٥- وَمَن تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَد كَفَرَ.

وَلَيسَ مِنَ الأَعمَالِ شَيٌّ تَركُهُ كُفرٌ إِلَّا الصَّلَاةُ؛ مَن تَرَكَهَا فَهُوَ كَافِرٌ، وَقَد أَحَلَّ الله قَتَلَهُ.

٦٦- وَخَير مَدْهِ الأَمَّةِ بَعدَ نَبِيهُا؛ أَبُو بَكرِ الصَّدِّيقُ، ثُمَّ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، ثُمَّ عُنمَانُ بنُ عَفَانَ، نُقدَّمُ مَولَاءِ الثَّلاثَةَ: كَمَا قَدَّمَهُم أَصحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، لَم يَخْتَلِفُوا فِي ذَلِكَ.
 يختَلِفُوا فِي ذَلِكَ.

ُ ثُمَّ بَعدَ هَوُلاهِ النَّلاَئةِ: أصحَابُ الشُّورِئ الخَمسَة: عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ، وَطَلحَة، وَالزُّبَيرُ، وَعَبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَوفٍ، وَسَعد، كُلُّهم يَصلُعُ لِلخِلاَفَةِ، وَكَلُّهُم إمَّامٌ.

وَنَذْهَبُ فِي ذَلِكَ إِلَىٰ حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ: «كنَّا نَعُدُّ وَرَسُول الله ﷺ حَيُّ وَأَصحَابُهُ مُتَوَافِرُونَ: أَبُو بَكرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثمَانُ، ثُمَّ نَسكُتُ،(٢).

ثُمَّ مِن بَعدِ أَصحَابِ الشُّورَىٰ: أَهلُ بَدرِ مِنَ المُهَاجِرِينَ، ثُمَّ أَهلُ بَدرِ مِنَ الأَنصَارِ من أَصحَابِ رَسُولِ الله ﷺ عَلَىٰ قَدرِ الهِجرَةِ وَالسَّابِقَةِ أَوَّلًا فَأَوَّلًا.

٧٧- ثُمَّ أَفضَلُ النَّاسِ بَعدَ هَوْلاءِ - أَصحَابُ رَسُولِ اللهَ ﷺ - القَرنُ الَّذِي بُعِثَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٦٨٤)، وصححه العلامة الألباني في اصحيح الجامع؛ (١٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٦٥٥).

فِيهِم، كُلُّ مَن صَحِبَهُ سَنَةً، أو شَهرًا، أو يَومًا، أو سَاعَةً، أو زَآهُ فَهُوَ مِن أَصحَابِهِ، لَهُ مِنَ الصُّحبَةِ عَلَىٰ قَدرِ مَا صَحِبَهُ، وَكَانَت سَابِقَتُهُ مَعَهُ، وَسَدِعَ مِنهُ، وَنَظَرَ إِلَيهِ نَظرَةً.

فَأَدْنَاهُم صُحبَةً هُوَ أَفضَلُ مِنَ الْقَرِنِ الَّذِينَ لَم يَرَوهُ، وَلَو لَقُوا اللهَ بِجَمِيعِ الأعمَالِ.

كَانَ هَوْلَاءِ الَّذِينَ صَحِبُوا النَّبِيَّ ﷺ وَرَأُوهُ وَسَمِعُوا مِنهُ، وَمَن رَآهُ بِمَينِهِ وَآمنَ بِهِ وَلَو سَاعَةً أَفضَلُ لِصُحبَتِهِ مِنَ التَّابِعِينَ وَلَو عَمِلُوا كُلِّ أَعمَالِ الخَبِرِ.

١٦- وَالسَّمْ وَالطَّاعَةُ لِلْأَيْمَةِ وَأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ؛ البَرِّ وَالْفَاجِرِ، وَمَن وَلَي الْخِلَافَة، وَاجتَمَعَ النَّاسُ عَلَيهِ، وَرَضُوا بِهِ، وَمَن عَلِيَهُم بِالسَّيفِ حَتَّىٰ صَارَ خَلِيفَةً وَسُمِّيَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ.

٢٩- وَالغَزَوُ مَاضِ مَعَ الأُمَرَاء إِلَىٰ يَومِ القِيَامَةِ - البِّرُّ وَالفَاجِرِ - لَا يُمْرَكُ.

٣٠- وَقِسمَةُ الغَيءِ، وَإِقَامَةُ الحُدُودِ ۚ إِلَىٰ الأَثِئَةِ مَاضٍ، لَيسَ لأَحَدِ أَن يَطعَنَ عَلَيهِم، وَلَا يُنَازِعَهُم.

٣١- وَدَفعُ الصَّدَقَاتِ إِلَيهِم جَائِزَةٌ نَافِلَةٌ، مَن دَفَعَهَا إِلَيهِم أَجزَأَت عَنهُ، بَرًّا كَانَ أَو فَاجِرًا.

٣٠ وَصَلَاةُ الجُمُعَةِ خَلفَهُ، وَخَلفَ مَن وَلَاهُ جَائِزَةٌ بَائِية ثَامَّةٌ رَكعَتَينِ، مَن أَعَادَهُمَا فَهُوَ مُبَيّوع، تَارِك لِلآثَارِ، مُخَالِف لِلسُّنَّةِ، لَيسَ لَهُ مِن فَضلِ الجُمُعَةِ شَيء؛ إذَا لَم يَرَ الصَّلَةَ خلفَ الأَئِمَّةِ - مَن كَانُوا- بَرُّهِم وَفَاجِرِهِم، فالسُّنَّةُ بِأَن يصَلِّي معهُم ركعتَينِ ويدين بِأَنْهَا تَامَّةٌ، لَا يَكُن فِي صَدرِكَ مِن ذَلِكَ شَكَ.

٣٣- وَمَنْ خَرَجَ عَلَىٰ إِمَامٍ مِنْ أَئِمَّةٍ المُسلِمِينَ، وَقَد كَانَ النَّاسُ اجتَمَعُوا عَلَيهِ، وَأَقَرُوا لَهُ بِالخِلَافَةِ بِأَيِّ وَجهِ كَانَ، بِالرِّضَا أَو بِالغَلَبَةِ، فَقَد شَقَّ هَذَا الخَارِجُ عَصَا المُسلِمِينَ، وَخَالَفَ الآثَارَ عَن رَسُولِ اللّهﷺ، فَإِن مَاتَ الخَارِجُ عَلَيهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيةً.

٣١- وَلَا يَحِلُّ قِتَالُ السُّلطَانِ، وَلَا الخُرُوجُ عَلَيهِ لأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، فَمَن فَمَلَ ذَلِكَ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ عَلَيْ غَبرِ السُّنَّةِ وَالطَّرِيقِ.

٣٥- وَقِتَالُ اللَّصُوصِ وَالخَوَارِجَ جَائِز إِذَا عَرَضُوا لِلرَّجُلِ فِي نَفسِهِ وَمَالِهِ، فَلَهُ أَن يُقَاتِلَ عَن نَفسِهِ وَمَالِهِ، وَلَدَ مَن يَقسِهِ وَمَالِهِ، فَلَهُ أَن يُقَاتِلَ عَن نَفسِهِ وَمَالِهِ، وَيَدفَعَ عَنهَا بكُلِّ مَا يَقدِرُ، وَلَيسَ لَهُ إِذَا فَارَقُوهُ، أَو تَرَكُوهُ أَن يَطلَبُهُم، وَلاَ يُشَيهِ إِنَّا الْإِمَامُ، أَو وُلاَةُ المُسلِمِينَ ا إِنَّمَا لَهُ أَن يَدفَعَ عَن نَفسِهِ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ، وَيَنوِيَ بِجَهدِهِ أَلا يَقتُلُ أَحَدًا.

فَإِن مَاتَ عَلَىٰ يَدَيهِ فِي دَنعِهِ عَن نَفسِهِ فِي المَعرَكَةِ فَأَبعَدَ اللّه المَقتُولَ.

وَإِن قُتِلَ هَذَا فِي تِلكَ الحَالِ وَهُوَ يَدفَعُ عَن نَفسِهِ وَمَالِهِ رَجَوتُ لَهُ الشَّهَادَةَ، كَمَا جَاءَ فِي الأَحَادِيثِ. وَجَمِيعُ الآثَارِ فِي هَذَا إِنَّمَا أُمرَ بِقِتَالِهِ، وَلَم يُؤمَر بِقَتلِهِ وَلَا اتُبَاعِهِ، وَلَا يُجِيزُ عَلَيهِ إِن صُرعَ أَو كَانَ جَرِيحًا.

وَإِن أَخَذَهُ ٱسِيرًا فَلَيسَ لَهُ أَن يَمْتُلُهُ، وَلَا يُقِيمَ عَلَيهِ الحَدَّ، وَلَكن يَرفَعُ أَمرَهُ إِلَي مَن وَلَاهُ اللّه فَيَحكُمُ فِيهِ.

٣٦- وَلَا نَشْهَدُ عَلَىٰ أَحَدِ مِن أَهلِ القِبلَةِ بِعَمَلٍ يَعمَلُهُ بِجَنَّةٍ وَلَا نَارٍ، نَرجُو لِلصَّالِحِ، وَنَخَافُ عَلَيهِ، وَنَخَافُ عَلَىٰ المُسِيءِ المُذنِبِ، وَنَرجُو لَهُ رَحمَةَ اللّه.

٣٠٠- وَمَن لَقِيَ اللّه بِذَنبِ يَجِبُ لَهُ بِهِ النَّارُ- تَاثِبًا غَيرَ مُصِرًّ عَلَيهِ- فَإِنَّ اللّه يَتُوبُ عَلَيهِ، وَيَقبَلُ النَّرْبَةَ عَن عِبَادِهِ، وَيَعفُو عَنِ السَّيْئَاتِ.

٣٨- وَمَن لَقِيَهُ وَقَد أُقِيمَ عَلَيهِ حَدُّ ذَلِكَ الذَّنبِ فِي الدُّنيَا فَهُوَ كَفَّارَتُهُ، كَمَا جَاءَ فِي الخَبْرِ عَن رَسُولِ اللهَيْمَا ۚ .

. ٣٩ - وَمَن لَقِيَهُ مُصِرًّا غَيرَ تَائِبٍ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي قَد استَوجَبَ بِهَا العُقُوبَةَ؛ فَامْرُهُ إِلَىٰ الله؛ إِن شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِن شَاءَ غَفَرَ لَهُ.

١٠- وَمَن لَقِيَهُ - مِن كَافِرِ - عَذَّبَهُ وَلَم يَعْفِر لَهُ.

١١- وَالرَّجِمُ حَقٌّ عَلَىٰ مَن زَنَىٰ وَقَد أُحْصِنَ إِذَا اعتَرَفَ أَو قَامَت عَلَيهِ بَيُّنَة.

١٤- وَقَد رَجَمَ رَسُولُ الله عِيْد.

17- وَقَد رَجَمَتِ الأَيْمَةُ الرَّاشِدُونَ.

١٤- وَمَنِ انتَقَصَ أَحَدًا مِن أَصحَابِ رَسُولِ الله ﷺ أَو أَبغَضَهُ بِحَدَثِ كَانَ مِنهُ؛ أَو ذَكَرَ مَسَاوِقَهُ كَانَ مُبتَدِعًا حَتَّىٰ يَتَرَحَّمَ عَلَيهِم جَمِيعًا، وَيَكُونَ قَلْبُهُ لَهِم سَلِيمًا.

هَا- وَالنَّفَاقُ هُوَ الكُفُرُ: أَن يَكفُرُ بِاللهُ وَيَعْبُدَ غَيرَهُ، وَيُطْهِرَ الْإِسلَامَ فِي العَلَانِيَةِ، مِثل المُنَافِقِينَ الَّذِينَ كَانُوا عَلَىٰ عَهدِ رَسُولِ اللهُ ﷺ.

٦٦- وَقَولُهُ ﷺ: •ثَلَاثٌ مَن كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٍ،(١). هَذَا عَلَىٰ التَّغلِيظِ؛ نَروِيهَا كَمَا جَاءَت، وَلَا نُمَّسُرُهَا.

47- وَقَولُهُ: ﴿لا تَرجِعُوا بَعِدِي كُفَّارًا صُّلَالا يَصْرِبُ بَعْضُكُم رِقَابَ بَعضٍ، (٢). وَمثُلُ: ﴿إِذَا التَّقَىٰ المُسلِمَانِ بِسَيفَيهِمَا فَالقَائِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ ٩<sup>(٣)</sup>.

وَمثلُ: ﴿سِبَابُ المُسلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفُرٌ ﴾ (١).

وَمثلُ: «مَن قَالَ لأخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَد بَاءَ بِهَا أَحَدُهمَا ا(٥).

وَمثلُ: ﴿ كُفُرٌ بِاللهِ تَبَرُّؤٌ مِن نَسَبٍ وَإِن دَقَّ ا<sup>(٦)</sup>.

48- وَنَحَوُ هَذَهِ الأَحَادِيثِ مِنَّا قَد صَّحَ وَحُفِظَ، فَإِنَّا نُسَلِّمُ لَهُ، وَإِن لَم تَعلَم تَفْسِيرَهَا، وَلَا نَتَكَلَّمُ فِيهَا، وَلَا نُجَادِلُ فِيهَا، وَلَا نُفَسِّرُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ إِلَّا مِثلَمَا جَاءَت؛ لَا نَرُدُهَا إِلَّا بِأَحَقَّ مِنهَا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٣)، ومسلم (٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٢١)، ومسلم (٦٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣)، ومسلم (٢٨٨٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٨)، ومسلم (٦٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٦٧١)، ومسلم (٦٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٢٥)، وصححه العلامة الألباني في (صحيح الترغيب) (١٩٨٧).

وَالجنَّةُ وَالنَّارُ مَخلُوقَتَانِ قَد خُلِقَتَا كَمَا جَاءَ عَن رَسُولِ الله ﷺ: «دَخَلْتُ الجَنَّةَ فَرَايتُ قَصْرًا» (١).

وَ: الرَأَيتُ الكوثَرَ» (٢).

وَ: «اطَّلَعَتُ فِي الجَنَّةِ فَرَأَيتُ أَكثَرَ أَهلِهَا...» كَذَا<sup>(٣)</sup>.

وَ: «اطَّلَمت فِي النَّارِ فَرَأْيتُ...» كَذَا وَكذَا <sup>(1)</sup>.

فَمَن زَعَمَ أَنَّهُمَا لَم تُخلَقَا فَهُوَ مَكَذُّبٌ بِالقُرآنِ، وَأَحَادِيثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَا أحسَبُهُ يُؤمنُ بِالجَنَّةِ وَالنَّارِ.

وَمَن مَاتَ مِن أَهلِ القِبلَةِ مُوّحِدًا؛ يُصَلَّىٰ عَلَيهِ، وَيُستَغفَّرُ لَهُ، وَلا يُحجَبُ
 عَنهُ الاستِغفَارُ، وَلا تُتْرَكُ الصَّلَاةُ عَلَيهِ لِلنَّبِ أَذْنَبَهُ - صَغِيرًا كَانَ أَو كَبِيرًا - أَمرُهُ إِلَىٰ
 الله تَعَالَىٰ

آخِرُ الرِّسَالَةِ...

وَالحَمدُ لله وَحدَهُ، وَصَلَوَاتُهُ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسلِيمًا.

- - -

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ١٧٩)، وصححه العلامة الألباني في "صحيح الجامع" (٣٣٦٤).

<sup>(</sup>¹) أخرجه البخاري (١٩٦٤)، ومسلم (٣٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٢٤١)، ومسلم (٢٧٢٧).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

#### الدليل الرشيد إلى متون العقيدة والتوحي

en jaron jaron kanalangan kan jaron

the second the second second

# ٣– أصول السنة لإبن أبي زمنين

للإمام محمد بن عبد الله بن أبي زمنين (٢٢٤-٢٩٩)

1377-977

## ٣- أصول السنة لإبن أبي زمنين

#### باب

## فِي الْحَضَّ عَلَى لُزُومِ السُّنَّةِ وَاتَّبَاعِ الْأَيْمَّةِ

اعْلَمْ رَحِمَكَ اللهُ أَنَّ السَّنَةَ دَلِيلُ الْقُرْآنِ، وَأَنَّهَا لَا تُدْرَكُ بِالْقِيَاسِ وَلَا تُؤْخَذُ
بِالْعُقُولِ، وَإِنَّمَا هِيَ فِي الِاتَّبَاعِ لِلْأَئِمَةِ وَلِمَا مَشَىٰ عَلَيْهِ جُمْهُورُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَقَدْ ذَكَرَ
اللهُ ﷺ أَفُوامًا أَحْسَنُ النَّنَاءَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: ﴿ فَنَقِرْعِبَادِ ۞ النَّبِينَ يَسْتَبِعُونَ الْقَوْلَ
اللهُ ﷺ وَأَوْلَوْا الْأَلْبَبِ ۞ [الزمر: ١٧،
اللهُ وَأَمْرَ عِبَادَهُ فَقَالَ: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَالَّيْمُوهُ ۚ وَلَا تَنْبِعُوا السُّبُلَ
فَنْفَرَى بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِد لَعَلَحَمْ مَنْ اللهُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللللللهُ اللهُ اللللللهُ اللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللل

ا- وَحَدَّثَنِي أَبُو الْحَزْمِ وَهْبُ بْنُ مَسَرَّةَ الْحِجَازِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بْنِ وَضَاحٍ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ مَهْدِيَّ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ وَضَاحٍ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ مَهْدِيَّ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بِنُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ تَعْقَلُ، ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَالَ: وَهَذَا سَبِيلُ اللهِ، ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَالَ: وَهَذَا صَرَاطَى مُسْتَقِيمًا وَعَلَ اللهِ مُنْ عَلَىٰ كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ، وَقَرَأً ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطَى مُسْتَقِيمًا فَا قَالَ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ عَلْ عَلَىٰ كُلُ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ، وَقَرَأً ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَا قَالَ: عَلَىٰ كُلُ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ، وَقَرَأً ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَا قَالُهُ عَلَىٰ كُلُ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ، وَقَرَأَ ﴿ وَأَنَّ هَذَا صَرَاطَى مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ عَلَيْ كُلُ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ، وَقَرَأً ﴿ وَأَنَ هَذَا صَرَاطِى مُنْهِ اللهِ مُنْ عَلَىٰ كُلُ مَالِهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: وَحَذَّنَنِي مَنْصُورُ بْنُ سَعْدِ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يُحَدِّثُ عَنِ
 النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ومَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنَّى (<sup>()</sup>).

" ٣- ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٢٦٥)، وحسنه العلامة الألباني في «المشكاة» (١٦٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٩٦٣)، ومسلم (١٤٠١).

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهَمَلٌ قَلِيلٌ فِي سُنَةٍ، خَيْرٌ مِنْ عَمَلٍ كَثِيرٍ فِي بِدْعَةٍ، (١)

ا - حَدَّثَنِي (أَبِي تَخْلَفَهُ) عَنْ أَبِي الْحَسَّنِ عَلَيْ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ أَحْمَدَ بنِ مُوسَىٰ، عَنْ يَحْيَىٰ بنِ سَلَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْخَلِيلُ بْنُ مُرَّةً عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءَ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «السُّنَّةُ سُنْتَانِ سُنَّةٌ فِي فَرِيضَةٍ الْأَخْذُ بِهَا مُدَىٰ وَتَرْكُهَا ضَلالَةً، وَسُنَّةً فِي غَيْرٍ فَرِيضَةٍ الأَخْذُ بِهَا فَضِيلَةٌ وَتَرْكُهَا لَيْسَ بِخَطِيئَةٍ، (١)

٥- يَخْيَلْ قَالَ: وَحَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَارِيَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكُلُّ بِدْمَةٍ ضَلَالَةٌ (٣).
 اللهِ ﷺ وكُلُّ بِدْمَةٍ ضَلَالَةٌ (٣).

٦- يَخْيَىٰ قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ دِينَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
 وَالَا عَلْ عَسَىٰ رَجُلٌ يُكَلِّبُنِي وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَىٰ حَشَايَاهُ، يَبْلُغُهُ الْحَدِيثُ عَنِّي نَيَقُولُ: يَا أَيُهَا النَّاسُ: كِتَابُ اللهِ: وَدَعُونَا مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ (١).

٧-وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَسْلَمَ بْنِ عَبْد الْعَزِيز، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَىٰ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْأَشَجِّ، أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَعْلَيْحَهُ قَالَ: «سَيَأْتِي قَوْمٌ يَأْخُذُونَكُمْ بِمُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ فَخُذُوهُمْ بِالنَّسَنِ فَإِنَّ أَصْحَابَ السَّنَ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللهِ (٥)

^ اَبْنُ وَهْبِ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ: وإنَّ أَصْحَابَ الرَّأْيِ أَعْدَاءَ السُّنَنِ

<sup>(</sup>١/ خرجه الرافعي في وتاريخه (١/ ٢٥٧)، وضعفه العلامة الألباني في والضعيفة، (٢٥١).

اخرجه الطبراني في «الكبير» (١٩/ ٢٣٢)، وقال العلامة الألباني في ضعيف الجامع (٣٣٥٦): موضوع.
 (٣) أخرجه أبو داود (٤٦٧٠)، وصححه العلامة الألياني في «صحيح الجامع» (١٤٥٩).

<sup>(</sup>۱) خرجه عبد الرزاق (۲/ ۱۵۳) بتحوه.

<sup>(</sup>٥٠ آخرجه الدارمي (١١٩)، والبغوي في دشوح السنة، (١/ ٢٠٢).

أَهْيَتُهُمْ أَنْ يَخْفَظُوهَا وَتَفَلَّتَ مِنْهُمْ أَنْ يَعُوهَا، وَاسْتَخْيَوْا حِينَ سُئِلُوا أَنْ يَقُولُوا: لَا نَعْلَمُ، فَعَارَضُواالسُّنَنَ بِرَأْيِهِمْ، (١)

٩- ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: وَٱخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ حُمَيْدِ، عَنْ يَخْيَىٰ بْنِ أُسَيْدِ أَنَّ عَلِيّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَرْسَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ إِلَىٰ أَقْوَامٍ خَرَجُوا فَقَالَ لَهُ: ﴿إِنْ خَاصَمُوكَ بِالْقُرُآنِ فَخَاصِمهِمْ بِالسُّنَّةِ» (٢).

٧- وَحَدَّنَنِي وَهُبٌ عَنِ ابْنِ وَضَاحٍ، عَنِ الصَّمَادِحِيّ، عَنِ ابْنِ مَهْدِيّ، عَنْ ابْنِ مَهْدِيّ، عَنْ مَشْوُوقِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: 
﴿ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ عَامٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرِّ مِنْهُ، لَا أَعْنِي عَامًا أَخْصَبَ مِنْ عَامٍ وَلَا أَمْطَرَ مِنْ عَامٍ، وَلَكِئْ ذَهَابَ عُلَمَائِكُمْ وَخِيَادِكُمْ، ثُمَّ يُخْدِثُ قَوْمٌ يَقِيسُونَ الْأَمُورَ بِرَأْبِهِمْ فَيْهَمُ الْإِسْلامُ وَيُعْلَمُ الْأَمُورَ بِرَأْبِهِمْ فَيْهُمْ الْإِسْلامُ وَيُعْلَمُ الْأَمْورَ بِرَأْبِهِمْ فَيُعْدَمُ الْإِسْلامُ وَيُعْلَمُ اللهَ اللهُ اللهُو

۱۱-ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: وَحَدَّثَنَا شُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: «اتَّبعُوا وَلَا تَبْتَذِعُوا فَقَدْ كُفِيتُمْ» (١).

َ ١٠-ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: وَحَدَّثَنِي زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَاضِرِ الْأَزْدِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَوْصِنِي قَالَ: •عَلَيْكَ بِالإِسْتِقَامَةِ، اتَّبِعْ وَلَا تَبْتَدِعْ٠ (<sup>0)</sup>.

١٣-ابْنُ مَهْدِيًّ قَالَ: وَحَدَّثَنَا عبدالمؤمن بْنُ عبيد الله قَالَ: حَدَّثَنِي مَهْدِيُّ بْنُ أَبِي أَبِي الْمَهْدِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ﴿لَا يَأْتِي عَلَىٰ النَّاسِ عَامٌ إِلَّا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (٢/ ١٩١١)، واللالكائي (٢٠١)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٢)ذكره المتقي الهندي في اكنز العمال؛ (٣١٦١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي (١٨٨)، والداني (٦/ ٥١٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن نصر في «السنة» (٦٦)، وصححه العلامة الألباني في «كتاب العلم» لأبي خيشمة (٥٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدارمي (١٤١).

أَحْدَثُوا فِيهِ بِدْعَةً، وَأَمَاتُوا فِيهِ سُنَّةً حَتَّىٰ تَحْيَىٰ الْبِدَعُ وَتَمُوتُ السُّنَنُ<sup>) (١)</sup>. عاب

## في الْإِيمَانِ بِصِفَاتِ اللَّهِ وَأَسْمَائِهِ

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَاعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ بِاللهِ وَبِمَا جَاءَتْ بِهِ أَلْبِيَاؤُهُ وَرُسُلُهُ يَرَوْنَ الْجَهْلَ بِمَا لَمْ يُخْبِرْ بِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَنْ نَفْسِهِ عِلْمًا، وَالْعَجْزَ عَمَّا لَمْ يُدَّعَ إِيمَانًا، وَأَنَّهُمْ إِنَّمَا يَنْتَهُونَ مِنْ وَصْفِهِ بِصِفَاتِهِ وَأَسْمَاثِهِ إِلَىٰ حَيْثُ انْتَهَىٰ فِي يَتَابِهِ، وَعَلَىٰ لِسَانِ نَبِيُّهِ، وَقَدْ قَالَ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ: ﴿هُوَّ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُهُ ﴾ [النصص:٨٨]، ﴿ قُلْ أَنَّ شَيْءِ أَكَبُرُ شَهَنَدًا ۚ قُلِ اللَّهُ ۚ شَهِيدًا بَيْنِي وَيَبَنَّكُمْ ۚ وَأُوحِي إِلَّ هَانَا﴾ [الانعام:١٨] وقَالَ: ﴿ ثُقَنَةً ۚ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَكُم ﴾ [آل عمران:١٨] وَقَالَ: ﴿ فَإِذَا سَوَّتُنَّهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي ﴾ [الحجر:١١] وَقَالَ: ﴿ فَإِنَّكَ بِأَعْدُنِنَا ۚ ﴾ [الطور: ١٤] وَقَالَ: ﴿ مِنِّي وَلِيُصْنَعَ عَلَى عَنْيَ ﴿ وَمَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ غَلَتَ ٱيْدِيهِمْ وَلُمِنُواْ بِمَا قَالُواْ ۖ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاَّةً ۚ وَلَيْزِيدَكَ ﴾ [الماند:١١] وَقَالَ: ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَيِيعًا قَنْصَتُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطْوِيَدَتُ بِيَسِينِهِ ۚ ﴾ الزم:١٧] وَقَالَ: ﴿ إِنَّي مَعَكُمَا أَشَمُهُ وَأَرَكَ ١٩٠٥ [ط١٩٠١] وَقَالَ: ﴿ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿ ﴾ [الساه:١١١] وَقَالَ: ﴿ ۞ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَنُونِتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَيِشْكُوْ فِهَا مِصْبَاحٌ ﴾ [النور:٢٥] وَقَالَ: ﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا قَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّذُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَافِي ﴾ [البغر: ١٥٠] وقال: ﴿ هُوَ ٱلْأُوَّلُ وَٱلْكُورُ وَالنَّائِمُ وَٱلْبَالِمُ ۗ ﴾ [الحديد: ٦]

وَمِثْلُ هَذَا فِي الْقُرْآنِ كَثِيرٌ فَهُو تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، كَمَا أُخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ، وَلَهُ وَجُهٌ وَنَفْسٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ كَمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، وَيَسْمَعُ وَيَرَىٰ وَيَتَكَلَّمُ، الأَوَّلُ وَلَا شَيْءَ قَبْلَهُ، وَالْآخِرُ الْبَاقِي إِلَىٰ غَيْرِ نِهَاتِةٍ لَا شَيْءَ بَعْدَهُ، وَالظَّاهِرُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٩/ ١٢٦)، والداني في «السنن الواردة في الفتن» (٣/ ٦١٣).

الْعَالِي فَوْقَ كُلُّ شَيْءٍ مِمَّا خَلَقَ وَالْبَاطِنُ بَطَنَ عِلْمُهُ بِخَلْقِهِ تَعَالَىٰ: وَهُوَ بِكُلُّ شَيْءٍ عَلِيمٌ حَيُّ قَيُّومٌ، لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ.

١١- وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْد اللهِ بْنِ عَبْد اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْقَطَّانِ، عَنِ ابْنِ وَضَّاحِ فَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسُدُ بْنُ مُوسَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسُدُ بْنُ مُوسَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسُدُ بْنُ مَالِكِ نَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا أَشْرَسُ بْنُ رَبِيعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ظِلَالِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ أَسَى بْنِ مَالِكِ نَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا ظِلَالِ مَثَىٰ أُصِبْتَ فِي بَصَرِكُ ؟ قَالَ: لا أَعْقِلُهُ، قَالَ: أَفَلَا أَحَدُثُك بِمَا حَدَّثُك بِمَا حَدَّثُ عَنْ مَنْ مَنْ رَبِّ فَالَ: لا أَعْقِلُهُ، قَالَ: فيَا جِبْرِيلُ مَا فَوَابُ عَبْدِي إِذَا أَخَذْتُ كَرِيمَتُهُ ؟ قَالَ: بَا جِبْرِيلُ مَوْابُ عَبْدِي إِذَا كَذْتُ كَرِيمَتُهُ ؟ قَالَ: بَا جِبْرِيلُ مَوْابُ عَبْدِي إِذَا كَذِيبَ إِذَا كَذِيبَ إِذَا كَذِيبَ إِذَا كَذِيبَ إِذَا كَذِيبَ إِذَا كَوْمَتُ كَرِيمَتُهُ النَّظُرُ إِلَىٰ وَجْهِي ؛ انتهَىٰ (١).

اَو حَدَّثَنِي وَهُبٌ عَنِ ابْنِ وَضَّاحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِي قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِي قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَوْ عَنْ أَبِي صَعِيد الْخُدْدِي، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: واحْتَجَ آدَمُ وَمُوسَىٰ نَقَالَ مُوسَىٰ يَا آدَمُ أَنْتَ أَسْكَنَك اللهُ الْجَدِّية، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِدِ... ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ (٢).

١٦- وَحَدَّنَنِي إِسْحَاقُ عَنْ أَسْلَمَ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بنُ عِيَاضٍ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُفْبَةَ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَلْهَا سَمِعَتِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ يَقُولُ وَهُوَ سَاجِدٌ: ... ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِي آخِرِهِ: «أَنْتَ كَمَا أَنْنَبْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ» (٣)

٧١- وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ وَضَّاحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةً
 قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد اللهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن الأعرابي في امعجمه، (١٢٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٩١٤)، ومسلم (٢٦٥٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٨٦).

أَمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهَ ﷺ قَالَ: «خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ، وَقَضَىٰ الْقَضِيَّةَ، وَأَخَذَ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وَعَرْشُهُ عَلَىٰ الْمَاءِ فَأَخَذَ أَهْلَ الْيَمِينِ بِيَهِينِهِ، وَأَهْلَ الشَّمَالِ بِيَدِهِ الْأُخْرَىٰ، وَكِلْنَا بَدِ الرَّحْمَنِ يَمِينٌ...، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ<sup>()</sup>.

آب وَحَدَّنِي إِسْحَاقُ عَنْ أَسْلَمَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّنَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنْ صَفْرَانَ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: حَدَّنَنِي رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مَا مِنْهُمْ رَجُلُ إِلَّا حَدَّنَنِي عَنْ أَيْفِ مِنْ الْأَنْصَارِ مَا مِنْهُمْ رَجُلُ إِلَّا حَدَّنَنِي عَنْ أَيْفِهِ، فَإِذَا حَلْقَةٌ فِي الْمَسْجِدِ صَدْنَى عَنْ أَيْفِ مَنْ يُقِرُّ بِهِ عَيْنَي ... ثُمَّ ذَكَرَ حَدِينًا وَفِيهِ: ﴿ إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ يُدْخِلَ مَعِي مِنْ أَلْقِي مَنْ يُقِرُّ بِهِ عَيْنَي الْجَنَّة، فَأَعْطَانِي سَبْعِينَ أَلْفًا، ثُمَّ اسْتَزَدْنُهُ فَرَادَنِي مَعَ كُلِّ أَلْفِ سَبْعِينَ أَلْفًا، ثُمَّ اسْتَزَدْنُهُ فَزَادَنِي مَعَ كُلِّ أَلْفِ سَبْعِينَ أَلْفًا، ثُمَّ اسْتَزَدْنُهُ فَزَادَنِي مَعَ كُلِّ أَلْفِ سَبْعِينَ أَلْفًا، ثُمَّ اسْتَزَدْنُهُ فَرَادَنِي مَعَ كُلِّ أَلْفِ سَبْعِينَ أَلْفًا، ثُمَّ اسْتَزَدْنُهُ فَرَادَنِي مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعِينَ أَلْفًا، ثُمَّ اسْتَزَدْنُهُ لَنِهِ عَلَى اللّهُ مَنْ أَنْ اللّهِ اللّهُ مَنْ أَنْ أَلْهُمْ مُرَّدُ وَلَا لَهُ مِنْ اللّهِ مِنْ أَنْ اللّهِ مَعْلَا وَهَكَذَا، مَ مَنْ اللّهِ مَنْ مَالًى عُمْرُ عَلَى اللّهِ مَنْ اللّهُ وَلَى اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْقِيَامَةُ وَالسّمَاقَاتُ مَنْ مَالْوَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ابْنُ وَلْمَبِ: قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَسْلَمَةُ بْن عَلِي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:
 حَدَّنْنِي رَجُلٌ، قَالَ: حَدَّثْنِي أَبُو إِذْرِيسَ الْخَوْلَانِيُ، عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الكِلَابِينَ
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّيْظِيَّةِ : • مَا مِنْ قَلْبٍ إِلَّا وَهُو بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ رَبُّكَ، فَإِذَا شَاءً أَنْ يُوبِغَهُ أَزَاخَهُ (٣).

٥- وَحَدَّنَنَي سَعِيدُ بْنُ فَخْلُون عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حُمَيْدِ الْعَكِيْ، عَنْ يَخْيَىٰ بْنِ
 بُكَيْرٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ:
 ويَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاثِونَكَةٌ بِاللَّيْلِ، وَمَلاثِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْنَمِعُونَ فِي صَلاةٍ الْفَجْرِ وَصَلاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْمُ اللَّهِ عَنْ مَكْتُهُمْ عِبَادِي؟
 الْمَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ اللَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيْسَالَهُمْ وَهُوَ أَخْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ نَرَكْتُمْ عِبَادِي؟

 <sup>(</sup>١) أخرجه الدارمي في «الردعلى الجهمية» (١/ ٣٦)، والطبراني في «الأوسط» (١/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه هناد في الزهد (١٦١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١/١٨)، وصححه الأرناؤوط.

فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَآتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ ۗ (١).

١٢- وَحَدَّنَيْ إِسْحَاقُ، عَنْ أَحْمَدَ، عَنِ الْبِنِ وَضَاحٍ، عَنِ الْبِنِ أَبِي شَيْبَةً قَالَ: كَانَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مَنَّ الإِيمَانُ؟ ... ثُمَّ ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ مَنَا الإِيمَانُ؟ ... ثُمَّ ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ مَنَا الإِيمَانُ؟ ... ثُمَّ ذَكَرَ الْمَحْدِيثَ وَفِيهِ: قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْبُدُ الله كَانَّكَ ثَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْبُدُ الله كَانَّكَ ثَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ لَا إِنْ لَمُ عَلَى إِنْ لَا يَالَثُونَ وَاللهِ مَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْبُدُ الله كَانَّكَ ثَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ اللهِ كَانَكَ ثَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ اللهِ كَانَكَ مَرَاهُ، فَإِنِّكَ إِنْ اللهِ كَانَكَ مَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ مَنْ أَلِهُ عَلَى إِنْ مَنْ أَلْهَ وَلَاهُ إِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ إِنْ اللهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ إِنْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ إِنْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ إِنْ اللهِ عَنْهُ إِنْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ إِنْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عِلْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُولِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله

٣٣- ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عُبِيْدُ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ الْمَسِيحَ بَيْنَ ظَهْرَانَي النَّاسِ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ اللهَ لَئِسَ بِأَخْوَرَ، وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَخْوَرُ (الْمَيْنِ) النُّهُنَىٰ، كَأَنَّ عَيْنَةُ عِبَهٌ طَافِيَةٌ، (١٠).

أ- وَحَدَّنَنِي إِسْحَاقُ، عَنْ أَسْلَمَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَىٰ بْنُ حُسَيْنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الرُّجَالِ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُفْبَةَ أَنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لِرَسُولِ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ عَبْد الرَّحْمَةِ أَلَا أَعَلَمُكَ دُعَاءً ... ثُمَّ ذَكَرَ الدُّعَاءَ وَفِي أَوْلِهِ: يَا نُورَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ (٥) ...

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٤٩٩)، ومسلم (٦٣٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٣٨٤)، ومسلم (٢٠٧٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥)، ومسلم (٩).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧١٠٧)، ومسلم (٢١٤٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١/ ٥٢).

قَالَ مُحَمَّدٌ: فَهَذِهِ صِفَاتُ رَبُّنَا الَّتِي وَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ، وَوَصَفَهُ بِهَا نَبِئُهُ ﷺ وَلَيْسَ فِي شَنِء مِنْهَا تَحْدِيدٌ وَلَا تَشْبِيهٌ وَلَا تَقْدِيرٌ فَسُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. لَمْ تَرَهُ الْعُيُونُ فَتَحُدَّهُ كَيْفَ هُوَ كَيْنُونِيَّتُهُ، لَكِنْ رَأَتْهُ الْقُلُوبُ فِي حَقَائِقِ الْإِيمَانِ بِهِ.

٥١- وَقَدْ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ لُبَاتِةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَد الْعَثْبِي، عَنْ عِيسَىٰ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عبد الرحمن بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ قَالَ: لا يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يَصِفَ اللهُ إِلَّا بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي الْقُرْآنِ، وَلا يُشَبِّهُ يَدَيْهِ بِشَيْءٍ، وَلا وَجْهَهُ بِشَيْءٍ، وَلا يَشْبِغِي وَلَكِنْ يَقُولُ: لَهُ يَكَانِ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ فِي الْقُرْآنِ، وَلَهُ وَجْهٌ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ، يَقِفُ وَلَكِنْ يَقُولُ: لَهُ يَكَانِ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ، يَقِفُ اللهُ لا إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِللهِ إِلَهُ إِلَهُ مُو كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ، وَيَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ كَمَا وَصَفَى اللهُ وَلا شَبِيهَ وَلَكِنْ هُو اللهَ لا إِلَهُ إِلَهُ إِللهُ إِلَهُ إِللهُ إِلَهُ إِللهُ إِللهَ إِللهُ إِلللهُ لا إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ عِلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَصَفَى نَفْسَهُ قَالَ: وَكَانَ مَالِكُ يُعْتَلُهُ مُن يُعْدِينُ أَنْ اللهُ خَلَقَ آدَمَ عَلَىٰ صُورَتِهِ وَصَفَى نَفْهُ مَا أَنْ يُعَدِّنَ أَحَدٌ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي فِيهَا: أَنَّ اللهُ خَلْقَ آدَمَ عَلَىٰ صُورَتِهِ وَصَفَى نَفْهُ مَا أَنْ يُعَدِّنَ أَحَدًا وَصَفَى اللهُ عَلَى مُورَةٍ وَصَفَى اللهُ الله

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلِ: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَفِي الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: •إِنَّ لِلَّهِ يَسْعَةً وَيَسْعِينَ اسْمًا...، ثُمَّ ذَكَرَهَا كُلَّهَا.

فَأَسْمَاءُ رَبُنَا وَصِفَاتُهُ قَانِمَةٌ فِي التَّنْزِيلِ، مَحْفُوظَةٌ عَنِ الرَّسُولِ، وَهِيَ كُلُّهَا غَيْرُ مَخْلُوقَةٍ، وَلَا مُسْتَحْدَثَةٍ، فَتَعَالَىٰ اللهُ عَمَّا يَقُولُ الْمُلْحِدُونَ عُلُوًا كَبِيرًا.

٦٦- وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَلامٍ
 قَالَ: حَدَّثَنِي خِدَاشٌ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لا تُفَكِّرُوا فِي اللهِ وَتَفَكَّرُوا فِي اللهِ وَتَفَكَّرُوا فِيمَا خَلَقَ» (١)

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في اللحلية، (٦/ ١٧)، وحسنه العلامة الألباني في الصحيح الجامع، (١٩٧٦).

٧٧- عَلِيُّ عَنْ يَخْيَىٰ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ يَخْيَىٰ بْنِ سَلَامٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَتُ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإنَّ الشَّيطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ؟ فَيَقُولُ: اللهُ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ الأَرْضَ؟ فَيَقُولُ اللهُ، فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ اللهٰ؟ فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ -ثَلَاثًا-،(١).

#### باب

### فِي الْإِيمَانِ بِأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ السُّنَةِ: أَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللهِ وَتَنْزِيلُهُ، لَيْسَ بِخَالِقِ وَلَا مَخْلُوقِ، مِنْهُ بَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ بَدَأَ، وَإِلَيْهِ يَمُودُ.

٣٨- وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ عَنْ أَسْلَمَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُقَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّكُمْ لَنْ تَرْجِعُوا إِلَىٰ اللهِ بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ خَرَجَ مِنْهُ - يَمْنِي الْقُرْآنَ -،(٢).

٩٩- وَحَدَّنَنِي وَهْبُ بْنُ مَسَرَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَيُّونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُطَيِّنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُطَيِّنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ ذَكُوانَ، عَنْ مَوْلَىٰ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ قَرَأَ طَه وَيس فَكُوانَ، عَنْ أَنْ يَخْلُقَ آدَمَ بِأَلْفِ عَام، فَلَمَّا سَمِعَتِ الْمَلائِكَةُ الْقُرْآنَ، قَالُوا: طُويَىٰ لِأَمْةٍ يَنْزِلُ هَذَا قَلْمَا وَ مُويَى لِكُمْ اللهِ وَلَالِهُ إِلَىٰ اللهِ عَام، فَلَمَّا سَمِعَتِ الْمَلائِكَةُ الْقُرْآنَ، قَالُوا: طُويَىٰ لِأَمْةٍ يَنْزِلُ هَذَا وَلَوْيَىٰ لِمَنْ تَكَلَّمَ بِهَذَاهُ (٣).

٣٠- وَحَدَّثَنِي وَهْبٌ عَنِ ابْنِ وَضَّاحٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ عَبَّادٍ قَالَ: كَانَ كُلُّ مَنْ أَذْرَكْتُهُ مِنَ الْمَشَايِخِ: مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، وَفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، وَعِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ، وعَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَوَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ وَغَيْرُهُمْ مِمَّنْ أَذْرَكْتُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢١٧٦)، ومسلم (١٣٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم (٢/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي (٢/ ٤٥٦)، وقال العلامة الألباني في «الضعيفة» (١٢٤٨): منكر.

مِنْ نُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ: مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَالْعِرَاقِ وَالشَّامِ وَمِصْرَ وَغَيْرِهَا يَقُولُونَ: الْقُرْآنُ كَلامُ اللهِ لَيْسَ بِخَالِقِ وَلَا مَخْلُوقِ، وَلَا يَنْفَعُهُ عِلْمٌ حَتَّىٰ يَعْلَمَ وَيُؤْمِنَ أَنَّ الْقُرْآنَ كَلامُ اللهِ لَيْسَ بِخَالِقِ وَلَا مَخْلُوقِ.

ُ قَالَ ابْنُ وَشَّاحٍ: وَلَا يَسَعُ أَحَدًا أَنْ يَقُولَ: كَلامُ اللهِ قَطُّ حَتَّىٰ يَقُولَ: لَيْسَ بِخَالِق وَلَا مَخْلُوقِ وَلَا يَنْفَعُهُ عِلْمٌ حَتَّىٰ يَعْلَمَ وَيُوقِنَ أَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللهِ لَيْسَ بِخَالِقِ وَلَا مَخْلُوقِ، مِنْهُ ﷺ لِللهِ الْمَظِيمِ.

وَقَالَ مَسْلَمَةُ بْنُ الْقَاسِمِ يَخْلِلْهُ: كَلَامُ اللهِ ﷺ مُثَوَّلٌ مُفَّرُوقٌ لَيْسَّ بِخَالِقِ وَلَا مَخْلُوقِ، لَا تَدْخُلُ فِيهِ أَلْفَاظُنَا وَإِنَّ تِلاوَتَنَا لَهُ غَيْرُ مَخْلُوقَةٍ؛ لِأَنَّ النَّلاوَةَ هِي الْقُرْآنُ بِمَيْنِهِ، فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ التَّلاوَةَ مَخْلُوقَةً فَقَدْ زَعَمَ الْقُرْآنَ مَخْلُوقًا، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ، الْقُرْآنَ مَخْلُوقً، فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ عِلْمَ اللهِ مَخْلُوقٌ، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ عِلْمَ اللهِ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ.

#### باب

## فِي الْإِيمَانِ بِالْعَرْشِ

قَالَ مُحَمَّدُ: وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ السَّنَّةِ: أَنَّ الله ﷺ وَلَكُنَّ اَلله اللهِ الْمُلُوَّ وَلَقَ الْعَرْشَ وَالْحَتَصَّهُ بِالْمُلُوَّ وَالاِزْتِفَاعِ فَوْقَ جَمِيعِ مَا خَلَقَ، ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَيْهِ كَيْفَ شَاءً، كَمَا أَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ الرَّمْنُ عُلَى الْأَرْضِ وَمَا يَعَنَّمُ مَا وَمَا الْمَرْشِ وَمَا يَعَنَّمُ مَا وَمَا يَعَنَّمُ مَا وَمَا يَعَنَّمُ مَا وَمَا يَعَنَّمُ مَا لَكُمْ وَمَا يَعَنَّمُ فَي الْأَرْضِ وَمَا يَعَنَّمُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَعَنَّمُ فَي اللهِ عَلَى اللهِ وَمُا يَعْمَلُوا مَا يَعْمَلُ اللهُ عَلَى اللهُ وَمُعَلِقًا مَنْ بَعُدَ فَلا يُرَقِى وَمَا يَعْمَلُ فَي اللهُ وَمَا يَعْمَلُ اللهُ وَمُا يَعْمَلُ اللهُ عَلَى اللهُ وَمُا يَعْمَلُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُا يَعْمَلُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ وَمُا يَعْمَلُ اللهُ وَمُنْ مَنْ بَعُدَ فَلا يُرَى اللهِ وَقُدُورِهِ فَسَمِعَ النَّجُورَى .

٣٠- وَقَدْ حَدَّثَنِي ابْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُثْمَانَ الْمِنَاقِيَ عَنْ نَصْرِ بْنِ مَرْزُوقِ، عَنْ أَسَدِ بْنِ مُوسَىٰ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيمِ بْنِ حُدُسٍ، عَنْ أَبِي رُزَيْنِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيْنَ كَانَ رَبُّنَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ؟ قَالَ: «كَانَ فِي عَمَاءٍ مَا تَحْتَهُ هَوَاهٌ وَمَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ ثُمَّ خَلَقَ عَرْشَهُ عَلَىٰ

الْمَاءِ ١٠٠١.

قَالَ مُحَمَّدٌ: الْعَمَاءُ السَّحَابُ الْكَثِيفُ الْمُطْبِقُ فِيمَا ذَكَرَ الْخَلِيلُ.

٣٢- أَسَدٌ قَالَ: وَحَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ زِيَادِ الْكُوفِيُّ عَنْ عبد المنعم بْنِ إِدْرِيسَ بْنِ سِنَانِ بْنِ بِنْتِ وَهْبِ بْنِ كَمْبِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ وَسَنَانِ بْنِ بِنْتِ وَهْبِ بْنِ كَمْبِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ وَجَدَ فِيمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَىٰ مُوسَىٰ أَنَّ الله كَانَ عَلَىٰ عَرْشِهِ عَلَىٰ الْمَاءِ مَا ضَاءَ اللهُ أَنْ يَخُدُنَ الشَّمَاوَاتِ يَكُونَ، وَقَالَ: الْمَاءُ عَلَىٰ مَثْنِ الرَّيعِ فِي الْهَوَاءِ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ (٢).

٣٣- أَسَدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّئَنِي الْكَلْبِيُّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: وَيَحْمِلُ عَرْضَ رَبَّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذِ ثَمَائِيَةٌ قَالَ: هُمُ الْيُوْمَ أَرْبَعَةٌ وَيَوْمَ الْفِيَامَةِ ثَمَائِيَةً صُفُوفٍ وَهُمُ الكُرُوبِيُّون، وَهُوَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ الَّذِي يَحْمِلُهُمْ وَيُمْسِكُهُمْ بِقُدْرَتِهِ لَيْسَ هُمْ يَحْمِلُونَهُ وَلَكِنَّهُ عَظَمَ بِذَلِكَ نَفْسَهُ.

٣١- أَسَدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْنُ أَبِي الرُّنَادِ عَنْ مُوسَىٰ، عَنْ عُفْبَةَ قَالَ: أُخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَذِرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: وأُذِنَ لِي أَنْ أُحَدُّثَ عَنْ مَلَكٍ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ، بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِهِ وَعَاتِقِهِ مَخْفِقُ الطَّيْرِ سَبْعَمِائَةِ عَامَ ٢٨).

٣٥- أَسَدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ عَبْد اللهِ الْبَصْرِيُّ قَالَ: شَيمْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ يَثَيَّةٍ: «مَسِيرَةُ مَا بَيْنَ هَذِهِ الأَرْضِ إِلَىٰ سَمَاءِ الدُّنْيَا خَمْسِمِائَةِ عَامٍ،
 وَمَسِيرَةُ مَا بَيْنَ هَذِهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا إِلَىٰ السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، فَكَذَٰلِكَ إِلَىٰ السَّمَاءِ اللهُ المَرْشِ كَمَا بَيْنَ سَمَاءَ يْنِ الْمَرْسُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ١١)، وضعفه العلامة الألباني في اظلال الجنة، (٦١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (١/ ١٣٨٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٧٢٧)، وصححه العلامة الألباني في (صحيح الجامع) (٨٥١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات؛ (٢/ ٣٩٢).

### بب في الإيمَانِ بِالْكُرْسِيِّ

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ السُّنَّةِ: أَنَّ الْكُرْسِيَّ بَيْنَ يَدَيِ الْعَرْشِ وَأَنَّهُ مَوْضِعُ الْقَدَمَيْنِ.

٣٦- وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ وَضَاحٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ عَبْد اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثِ، اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثِ، عَنْ عُنْمَانَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَنَانِي جِبْرِبلُ بِالْجُمُمَةِ وَهِيَ كَالْمِرْآةِ الْبَيْضَاءِ... ﴾ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَلِيهِ : ﴿ إِنَّ الرَّبَّ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ اتَّخَذُ فِي الْجَنَّةِ وَادِيًا مِنْ مِلْيَنَ عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ، فُمَّ جَفَّ الْكُرْسِيُّ مِسْكٍ أَبْيَضَ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَة هَبَطَ مِنْ عِلْيِّينَ عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ، فُمَّ جَفَّ الْكُرْسِيُّ مِمْنَابِرَ مِنْ ذَهَبٍ مُكَلِّلَةٍ بِالْجَوْهَمِ، ثُمَّ يَجِيءُ النَّيْوَنَ فَيَجْلِسُونَ عَلَيْهَا ﴾ (١).

ُ ٣٧- وَحُدَّنَنِي أَبِي عَلِيُّ بَنُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ يَخْيَىٰ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: حَدَّنَنِي الْمُعَلَّىٰ بْنُ هِلَالٍ عَنْ عَمَّادِ الدُّهْنِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَعْلَىٰ عَالَىٰ الْمُعْنِي الْمُعَلَّىٰ بْنُ هِلَالٍ عَنْ عَمَّادٍ الدُّهْنِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَعْلَىٰهُ قَادْرَ قَالَ اللهُ عَلَيْ اللهُ الْمُؤْسِيُ الْقَدَمَيْنِ، وَلَا يَعْلَمُ قَدْرَ الْمُوسِي اللهُ الذِي خَلَقَهُ (١).

٣٨- وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُطَرَّفِ، عَنِ الْعِنَاقِيّ، عَنْ نَصْرِ بْنِ مَرْزُوقِ، عَنْ أَسَدٍ، عَنْ يُومُ فَيُ أَسَدٍ، عَنْ يُومُكُمُ بْنِ وَعَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبَّهِ، عَنْ يُومُكُ بْنِ وَعَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبَّهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيُ، عَنْ عَبْدُ مَاءِ يَطْفَعُ فِيهِ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُ وَلِهُ مَاءَ يَطْفَعُ فِيهِ النَّهُ وَالسَّمَاءِ بَحْرُكُمْ هَذَا، وَمِنْ ذَلِكَ الْبَحْرِ أَغْرَقَ اللهُ قَوْمَ نُوحٍ، وَهُوَ مَا أَسْكَنَهُ اللهُ فِي مَوْضِمِهِ لِلْمَذَابِ وَسَيُنْزِلُهُ قَبْلَ يَوْمٍ الْقِيَامَةِ، فَيُغْرِقُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ فَالسَّمَاوَاتُ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن بطة في الإبانة ١ (٦/ ٢٨)، والدارمي في االرد على الجهمية ١ (١١/١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم (٢/ ٢٨٢)، وحسنه العلامة الألباني في العلو، (١٢٤).

وَالْأَرْضُ، وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ، وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ فِي جَوْفِ الْكُرْسِيِّ، وَالْكُرْسِيُّ نُورٌ يَتَلَالاً».

٣٩- أَسَدُ بْنُ مُوسَىٰ وَقَالَ: حَذَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ عَاصِم، عَنْ زِرِّ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: هَمَا بَيْنَ سَمَاءِ الدُّنْيَا وَالَّتِي يَلِيهَا مَسِيرَةُ خَمْسِمِانَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ كُلِّ سَمَاءَيْنِ مَسِيرَةُ خَمْسِمِانَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّايِعَةِ وَيَيْنَ الْكُرْسِيِّ خَمْسِمِانَةِ عَامٍ، وَالْعَرْشُ فَوْقَ الْمَاءِ، وَاللهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، وَيَئْنَ الْكُرْسِيِّ وَالْعَرْشُ فَوْقَ الْمَاءِ، وَاللهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، وَهُو يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهُ الْعَرْشِ، وَهُ وَمُعْوَيِهُ الْعَرْشُ الْمُؤْقِ الْمَاءِ، وَاللهُ فَوْقَ الْعَرْشِ،

### باب الإيمّان بالحُجُب

قَالَ مُحَمَّلًا: وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ اللهَ ﷺ بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ، مُخْتَجِبٌ عَنْهُمْ بِالْحُجُبِ، فَتَعَالَىٰ اللهُ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ ﴿ كَبُرَتَ كَلِمَةَ غَنْرَتُمُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ ۖ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۞ ﴿ الكهف:٥)

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُطرَّفِ الْمِنَافِيُ عَنْ نَصْرٍ، عَنْ أَسَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيْ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أُوْفَىٰ أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: وقُلْتُ لِجِبْرِيلَ هَلْ رَأَيْتَ رَبِّكَ؟ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ سَبْمِينَ حِجَابًا مِنْ نُورٍ وَلَوْ دَنَوْتُ إِلَىٰ وَاحِدٍ مِنْهَا لاخْتَرَفْتُ (١)

السَّدُ قَالَ: وَحَدَّتَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِفْسَمٍ أَنَهُ ذَكَرَ: «أَنَّ دُونَ الْمَرْشِ سَبْعِينَ أَلْفَ حِجَابٍ، حُجُبٌ مِنْ ظُلْمَةٍ، لا يُنْفِذهَا شَيْءٌ، وَحُجُبٌ مِنْ مَاءٍ لَا يَسْمَعُ حَسِسَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (٨٥١)، وصححه العلامة الألباني في «مختصر العلو» (١/ ٧٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط، (٦/ ٢٧٨)، والدارمي في الرد علىٰ الجهميَّة، (٧٣/١). `

ذَلِكَ الْمَاءِ شَيْءٌ إِلَّا خُلِمَ قَلْبُهُ، إِلَّا مَنْ رَبَطَ اللهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ، (١).

١٠- أَسَدٌ قَالَ: حَدَّثَنِي وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ سُفْيَانَ النَّوْدِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الْمُكْتِبِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: واخْتَجَبَ اللهُ مِنْ خَلْقِهِ بِأَذْيَعٍ: نَادٍ، وَظُلْمَةٍ، وَنُودٍ، وَظُلْمَةٍ، (٢).

١٣- أَسَدٌ قَالَ: وَحَدَّثَنَا هُمَنَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: وَبَيْنَ الْمَلَائِكَةِ وَيَيْنَ الْعَرْشِ سَبْعُونَ حِجَابًا مِنْ نَارٍ، وَسَبْعُونَ حِجَابًا مِنْ ظُلْمَةٍ، وَحِجَابٌ مِنْ نُورٍ، وَحِجَابٌ مِنْ ظُلْمَةٍ، (٣).

١٠- أَسَدٌ قَالَ: وَقَالَ وَهْبُ بْنُ مُنتَهْ فِي حَدِيثِهِ: «بَيْنَ حَمَلَةِ الْكُوْسِيِّ وَبَيْنَ حَمَلَةِ الْكُوْسِيِّ وَبَيْنَ حَمَلَةِ الْكُوْسِيِّ وَبَيْنَ حَمَلَةِ الْكُوْسِيِّ وَبَيْنَ حَمَلَةِ الْعُوْشِ سَبْعُونَ حِجَابًا مِنَ الْبَرْدِ، وَسَبْعُونَ حِجَابًا مِنَ النَّلْجِ، وَسَبْعُونَ حِجَابًا مِنَ النَّورِ فِلَظُ كُلِّ حِجَابٍ مِنْهَا مَسِيرَةُ خَمْسِمِاتَةِ عَامٍ، وَلَوْ لَا النَّلْجِ، وَسَبْعُونَ حِجَابًا مِنَ النَّورِ فِلَظُ كُلِّ حِجَابٍ مِنْهَا مَسِيرَةُ خَمْسِمِاتَةِ عَامٍ، وَلَوْ لَا يَلْكَ الْحُجُبُ لَا خَرَقَتْ مَلَائِكَةُ الْكُوسِيِّ مِنْ نُورِ مَلائِكَةِ الْمَرْشِ فَكَيْفَ بِنُورِ الرَّبِّ الَّذِي لَا يُوصَفُ عَنْ وَجْهِهِ» (١٠).

#### با**ب** ..

في الْإِيمَانِ بِالنُّزُولِ

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ السُّنَّةِ: أَنَّ اللهَ ﷺ يَنْزِلُ إِلَىٰ سَمَاءِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَيُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحُدُّوا فِيهِ حَدًّا.

٥٥- وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ فَحْلُونَ، عَنِ الْعَكِّي، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عَبْد اللهِ الأَغَرِّ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عبدالرحمن، عَنْ أَبِي

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن خزيمة في التوحيد، (١/ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو سعيد الدارمي في االرد على الجهمية ١ (١٨)، واللالكائي (٧٦٩)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد؛ (٣٤)، والبيهقي في «الأسماء والصفّات؛ (٨٥٦)، وغيرهما.

<sup>(</sup>١)أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (٢/ ٦٩٢).

هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَىٰ سَمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَنْقَىٰ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْهُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، وَمَنْ يَسْأَلْنِي فَأُعْطِيَهُ، وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ (١٠).

١٦- وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ عَنْ أَخْمَدَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُولُ مِنْ إَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِلَيْ مَلْمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ أَلَى اللهِ عَنْ أَلْ اللهِ عَنْ أَلَا اللهِ عَنْ أَلَى عَنْ أَلَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَلَى عَنْ أَلَى عَنْ أَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ عَنْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَ

وَأَخْبَرَنِي وَهْبٌ عَنِ ابْنِ وَضَاحٍ، عَنْ زُكَيْرِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: كُلُّ مَنْ أَذَرَكْتُ مِنَ الْمَشَايِخِ: مَالِكِ وَسُفْيَانَ وَفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ وَعِيسَىٰ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَوَكِيعٍ كَانُوا يَقُولُونَ: النُّزُولُ حَقَّ.

قَالَ ابْنُ وَضَّاح: وَسَأَلْتُ يُوسُفَ بْنَ عَدِيٌّ عَنِ النُّزُولِ؟

نَقَالَ: نَعَمْ: أَنِّرُ بِهِ وَلا أَحُدُّ حَدًّا، وَسَأَلْتُ عَنْهُ ابْنَ مَعِينٍ فَقَالَ: نَعَمْ، أُقِرُ بِهِ وَلا أَحُدُّ نِيهِ حَدًّا.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهَذَا الْحَدِيثُ بَيَّنَ أَنَّ اللهَ ﷺ عَلَىٰ عَرْشِهِ فِي السَّمَاءِ دُونَ الْأَرْضِ، وَهُوَ أَيْضًا بَيِّنٌ فِي كِتَابِ اللهِ، وَفِي غَيْرِ مَا حَدِيثٍ عَنْ رَسُولِ اللهِﷺ.

قَالَ اللهُ ﷺ: ﴿ يُدَبِّرُا لَأَمْرَ مِنَ السَّمَاءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْنُمُ إِلَيْهِ ﴾ [السجد: ١٥] ، وَقَالَ: ﴿ مَا لِينَهُم مَّنَ فِي ٱلسَّمَاءَ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ ﴾ [الدلك: ١١] ، وَقَالَ: ﴿ أَمْ أَينتُمْ مََن فِي ٱلسَّمَاءَ أَن يُرْسِلُ عَلَيْتُمُ خَاصِرِبًا ﴾ [الدلك: ١٧] ، وَقَالَ: ﴿ إِلَيْهِ يَصْمَدُ ٱلْحَكِمُ ٱلطَيِّبُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٥٤)، ومسلم (٧٥٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٥٩).

وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّدلِحُ يَرْفَعُكُ ۚ وَٱلَّذِينَ ﴾ [فاطر:١٠].

وَقَالَ: ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ ﴾ [الانعام: ١٨] ، وَقَالَ لِعِيسَىٰ: ﴿ إِنِّ مُتَوَفِّيكَ وَدَافِعُكَ إِنَّ وَمُتَلَهِّرُكَ ﴾ [آل عمران: ١٥] ، وَقَالَ: ﴿ بَلَ زَفَعُهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ۖ ﴾ [النساه: ١٥٨] .

الله عَنْ مِلَالِ بْنِ أُسَامَةً، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ (١) أَنَّهُ قَالَ أَتَيْتُ مَالِكٌ، عَنْ مِكَرَ بْنِ الْحَكَمِ (١) أَنَّهُ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ فَيْ مِكْ مِكْرَ بْنِ الْحَكَمِ (١) أَنَّهُ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ فَيْ فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ جَارِيَةً لِي كَانَتْ تَرْعَىٰ غَنَمًا لِي فَجِئْتُهَا وَقَدْ نُقِدَتْ مَنْ الْغَنَمِ فَسَأَلْتُهَا عَنْهَا فَقَالَتْ: أَكَلَهَا اللَّمْبُ فَأْسِفْتُ عَلَيْهَا وَكُنْتُ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلَطَمْتُ وَجْهَهَا، وَعَلَيْ رَقِبَةً أَفَا عُشِقًا؟ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَنْهِيْ وَأَلِنَ اللهُ؟ فَقَالَتْ: فِي السَّمَاءِ فَقَالَ: وَمْ لَلهُ اللهِ عَنْهَا وَمُدُلُ اللهِ عَنْهَا وَمُعْلَى اللهُ؟ وَعَلَيْ رَقِيلًا اللهُ عَلَيْهِ قَقَالَ: فِي السَّمَاءِ فَقَالَ: وَمُولُ اللهِ عَنْهِ وَاللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ لَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ لَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَالْحَدِيثُ مِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ جِدًّا فَسُبْحَانَ اللهِ مَنْ عِلْمُهُ بِمَا فِي الْأَرْضِ كَعِلْمِهِ بِمَا فِي السَّمَاءِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.

### باب

# فِي الْإِيمَانِ بِأَنَّ اللَّهَ يُحَاسِبُ عِبَادَهُ

قَالَ مُحَمَّدُ: وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ السُّنَةِ أَنَّ الله ﷺ وَمَالِيَّ عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَيَسْأَلُهُمْ مُشَافَهَةً مِنْهُ إِلَيْهِمْ، وَقَالَ ﷺ وَقَالَ ﷺ وَهُ يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ
أَيْضِئُدُ قَالُوا ﴾ [المالد:١٨] وَقَالَ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِثْنَا مِن كُلِ أُمَّةٍ بِشَهِيدِ وَجِمْنَا
بِكَ عَلَى هَتُولَا ۚ مُسْهِيدًا ﴿ ﴾ [السد:١١] وَقَالَ: ﴿ فَلَنَسْتَكُنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ
وَلَنَسْنَكَ الْمُرْسَلِينَ ۞ [الامران:١] وَقَالَ: ﴿ أَلَا لَهُ لَلْكُمُّ وَهُو أَشْرَعُ لَلْنَسِينَ
وَلَنَسْنَاكُ اللّهُ اللّهَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِمْ حَتَّى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَقَهُمْ وَتَعَبَّدُهُمْ وَأَحْصَى أَعْمَالَهُمْ وَحَفِظَهَا عَلَيْهِمْ حَتَّى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُو

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۵۳۷).

يَسْأَلَهُمْ عَنْهَا، فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْقَدِيرُ.

وَهُوا ابْنُ شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا رَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ خَيْنَمَةَ، عَنْ عَدِيِّ ابْنِ حَاتِم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ اللهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانُهُ (٢).

وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَلِي، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ يَخْيَىٰ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهِ عَنْ أَغْمَالِهِمْ وَيَأْخُذُ مِنْهُمْ.
 الْقِيَامَةِ ۚ أَيْ: لَا يُكَلِّمُهُمْ بِمَا يُحِبُّونَ وَقَدْ يُكَلِّمُهُمْ وَيَسْأَلُهُمْ عَنْ أَعْمَالِهِمْ وَيَأْخُذُ مِنْهُمْ.

### باب

# فِي الْإِيمَانِ بِالنَّظَرِ إِلَى اللَّهِ ﷺ

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَمِنْ فَوْلِ أَهْلِ السُّنَّةِ: إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ فِي الآخِرَةِ وَأَنَّهُ يَخْتَجِبُ عَنِ الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِينَ فَلَا يَرُوْنَهُ، وَقَالَ ﷺ: ﴿۞ لِلَّذِينَ آحَسَنُوا الْمُشْنَىٰ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٤٤١)، ومسلم (٢٧٦٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٥٣٩)، ومسلم (١٩١٦).

وَزِيَادَةً ۚ وَلَا يَرْهَقُ ﴾ [يونس: ١٦] وَقَالَ: ﴿ وَمُوهُ يَوْمَهِ لَا يَضِرُهُ ۚ إِلَى رَبَّا نَاظِرَةً ﴿ ﴾ [النطنفين: ١٧] وَقَالَ: ﴿ وَمُومُ يَوْمَهِ لِلنَّحْجُودُونَ ﴿ ﴾ [النطنفين: ١٧] فَشُبْحَانَ مَنْ لَا تُدْرِكُ الْأَبْصَارُ رَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

٥٠- وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبد الله، عَنِ ابْنِ وَضَّاحٍ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْد اللهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ الْبَذِرِ فَقَالَ: • هَلْ تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ؟ قُلْنَا: نَمَمْ، قَالَ: هَكَذَا تَرُوْنَ رَبَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا تُضَامُّون فِي رُوْيَتِهِهِ (١٠).

٥٠- قَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ: حَدَّثَنِي حِبَرَةُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينَةً عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَّالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُرْيَرَةً قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَلْ ثَينَةً عَنْ سُهيْلِ بْنِ أَبِي صَّالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُرْيَرَةً قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَلْ نَصَادُونَ فِي رُوْيَةِ الشَّمْسِ فِي الطَّهِيرَةِ، وَلَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ؟، قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَلَا تُضَادُونَ فِي رُوْيَةِ الشَّمْسِ فِي الطَّهِيرَةِ، وَلَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ؟، قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَلا تُضَادُونَ فِي رُوْيَةٍ إِلَا كَمَا تُضَادُونَ فِي رُوْيَةٍ إِلَا كَمَا تُضَادُونَ فِي رُوْيَةٍ إِلَا كَمَا تُضَادُونَ فِي رُوْيَةٍ وَلَاسً رَوْيَهِ الْحَدِيمَاهِ (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٠٤)، ومسلم (٥٧٣) نحوه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٤٣٧)، ومسلم (١٨٢) تحوه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٨١) نحوه.

٥٠- وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ يَخْيَىٰ قَالَ: حَدَّثَنِي بُونُسُ بْنُ
 أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ الْبَجَلِيِّ قَالَ: قَرَأَ أَبُو بَكْرٍ الصَّدِّيقُ
 هَذِهِ الْآيَةَ أَوْ ثُونَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ: (هَلْ تَدْرُونَ مَا الزِّيَادَةُ؟ الزِّيَادَةُ النَّظَرُ إِلَىٰ وَجْهِ رَبِّنَا) (۱)

٥٥- يَخْيَىٰ قَالَ: وَحَدَّثَنِي الْمَسْعُودِيُّ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْد اللهِ بْنِ عُمْرِو عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْد اللهِ بْنِ عُمْرِو عَنْ أَبِي مُبَيْدَةً بْنِ عَبْد اللهِ بْنِ عُتُبَةً، عَنِ الدُّنْيَا فَإِنَّ اللهَ ﷺ فَلَارُو اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُولِ اللهُ ا

قَالَ يَحْيَىٰ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ الْمَسْعُودِيُّ يَزِيدُ فِيهِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: وَلَذَيْنَا مَزِيدٌ

٥٦- يَخْيَىٰ قَالَ: وَحَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ فَتَادَةَ فِي قَرْلِهِ: وُجُوهٌ يَوْمَئِدِ نَاضِرَةٌ قَالَ: نَاعِمَةٌ إِلَىٰ اللهِ، قَالَ يَخْيَىٰ: وَإِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ، وَأَمَّا الْكَافِرُونَ فَيَخْمَعِبُ عَنْهُمْ وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿ كُلَا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَهِدٍ لَمَخْمُوهُونَ ۞﴾ الْكَافِرُونَ فَيَخْمَعِبُ عَنْهُمْ وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿ كُلاَ إِنَهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَهِدٍ لَمَخْمُوهُونَ ۞﴾ المطنفين: ١٠٤

باب ِفي الْإِيمَانِ بِاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ السُّنَةِ أَنَّ اللَّوْعَ الْمَحْفُوطْ وَالْقَلَمَ حَقَّ يُؤْمِنُونَ بِهِمَا، وَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلِ: بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ وَقَالَ: وَعِنْدَهُ أَمُّ الْكِتَابِ وَقَالَ: وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني في •الرؤية، (١/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢)أخرجه ابن المبارك في «الزهده (٢/ ١٣١).

٥٧ - وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ عَنْ أَسْلَمَ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَيُوبَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَالَ: وَتَنِي أَبِي قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ عُبَادَةً فَقَالَ: يَا بُتَيَّ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: ﴿إِنَّ قَالَ: وَابْتُ بَعْمٍ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: ﴿إِنَّ قَلَلَ شَيْءٍ خَلَقَةُ اللهُ الْقَلَمَ ثُمَّ قَالَ: اكْتُبْ فَجَرَىٰ فِي يَلْكَ السَّاعَةِ بِمَا هُو كَائِنٌ إِلَىٰ يَوْمٍ الْقِيَامَةِ...) وَذَكَرَ الْحَدِيثَ (١).

٥٨ - وَحَدَّنَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُطَرَّفٍ عَنِ الْعُنَابِيّ عَنْ نَصْرِ عَنْ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَىٰ بْنُ زَكْرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حُمَيْدِ عَنِ الْحَكَمِ عَمَّنْ حَدَّنَهُ عَنِ ابْنُ زَكْرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةً قَالَ: حَدَّثَهُ عَنِ ابْنُ زَعْبَّاسِ نَعَظِيْهُ فِي قَوْلِهِ ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَشْطُرُونَ قَالَ: «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ وَخُلِقَتْ لَهُ رَبُّهُ: اكْتُبُ قَالَ: رَبِّ مَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبُ الْقَلَرَ خَيْرُهُ وَشَرَّهُ، فَجَرَىٰ بِمَا كَانَ حَتَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ» (٢).

٩٩- أَسَدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ المُنْهِم بْنِ إِدْرِيسَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَي عَنْ جَدِّي الْمُنْهِم بْنِ إِدْرِيسَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَي عَنْ جَدِّي وَهْ مِنْ جَدِّي وَهْ اللهُ اللَّوْحَ الْمَحْفُوظَ مَسِيرَةَ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ وَهُوَ مِنْ دُرِّ أَبْيَضَ صَفْحَتَاهُ يَاقُونَةٌ حَمْرَاهُ كَالْمُولُ النُّورُ» (٣).

أَسَدٌ قَالَ: وَقَالَ وَهْبٌ فِي حَدِيثِهِ: وَخَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ مِنْ نُورِ طُولُهُ
 خَمْسِمِانَةِ عَامٍ قَبْلَ أَنْ يَمْخُلُقَ الْخَلْقَ فَقَالَ لِلْقَلَمِ اكْتُبْ فَقَالَ الْقَلَمُ: وَمَا أَكْتُبُ يَا رَبٌ؟
 قَالَ: اكْتُبْ عِلْمِي فِي خَلْقِي إِلَىٰ أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، فَجَرَى الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ فِي عِلْمِ
 اللهِ إِلَىٰ يَوْمٍ الْقِيَامَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَإِنَّ كِتَابَ ذَلِكَ الْقَلَمِ عَلَىٰ اللهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٣٣١٩)، وصححه العلامة الألباني في وصحيح وضعيف سنن الترمذي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الله بن أحمد في دائستة، (٨٧١، ٨٩١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو الشيخ في دالعظمة، (٢/ ٢٤١).

بسير)(۱)

١٦- وَحَدَّنَنِي أَبِي عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ يَخْيَىٰ بْنِ سَلامٍ قَالَ: حَدَّنَنِي أَبُو أُمَيَّةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَلامٍ قَالَ: حَدَّنَنِي أَبُو أُمَيَّةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَلالِ عَنْ أَبِي الضَّيْفِ، عَنْ كَعْبِ قَالَ: وإِنَّ أَقْرَبَ الْمَلَائِكَةِ إِلَىٰ اللهِ إِسْرَافِيلُ وَلَهُ أَرْبَعَةُ أَجْنِحَةٍ، جَنَاحٌ بِالْمَشْرِقِ وَجَنَاحٌ بِالْمَثْوِبِ، وَقَدْ تَرَدَّدَ بِالنَّالِثِ وَالرَّابِعِ، بَيْنَهُ وَيَيْنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ، فَأَرَادَ اللهُ أَنْ يُوحِي أَمْرًا جَاءَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ حَظَى يُصَفِّقُ جَبْهَةً إِسْرَافِيلَ فَيَرْفَعَ رَأْسَهُ فَيَنْظُرَ فَإِذَا الأَمْرُ مَكْتُوبٌ، فَيُنَادِيَ جِبْرِيلَ فَعَى النَّهِي يَشْرِيلَ مِنْ سَمَاءٍ إِلَىٰ سَمَاءٍ إِلَّا فَرَعَ وَلَا جِبْرِيلُ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِ الْحَقِّ، فَيَهْبِطَ عَلَىٰ النَّبِي يَشَهِ فَيَعْمَ إِلَيْهِ عَلَيْهِ النَّبِي يَشْهُولَ عَلَىٰ النَّبِي يَشْهُو فَي جِبْرِيلُ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِ الْحَقِّ، فَيَهْبِطَ عَلَىٰ النَّبِي يَشْهُو فَي إِلَى سَمَاءٍ إِلَىٰ سَمَاءٍ إِلَىٰ سَمَاءً إِلَى اللهِ فَيَعْمِ إِلَى اللهِ عَلَىٰ النَّبِي يَشْهُولَ عَلَىٰ النَّبِي يَشْهُولَ الْمُولُ عَبْرِيلُ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِ الْحَقِّ، فَيَهْبِطَ عَلَىٰ النَّبِي يَشْهُولَ عَلَىٰ النَّبِي يَشْهُولَ إِلَىٰ سَمَاءً وَعَلَىٰ النَّبِي وَلَى عَنْ إِلَهُ الْمُعْمِ إِلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ النَّبِي وَلَيْهِ عَلَىٰ النَّبِي وَلَا عَلَىٰ النَّبِي وَعَنْ إِلْهُ الْمُؤْمِ وَلَا إِلَهُ وَلَى إِلَيْهِ الْمُؤْمِ وَالْمَاعِلُهُ السَّاعَةُ حَمَّىٰ النَّهِ عَلَىٰ النَّابِي اللهِ الْمُؤْمِى إِلَيْهِ الْمُؤْمِ وَلَى الْمَاعِلُولُ الْمُؤْمِ وَلَى اللَّهِ الْمُؤْمِ وَلَى اللْمَاعِلُهُ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَى مِنْ عِنْهِ الْمَاعِلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَى اللْمَاعِ الْمُؤْمِ الْمِؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللَّهِ الْمُؤْمِ اللْمِؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الللْمُؤْمِ ال

باب في الْإِيمَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ قَدْ خُلِقَتَا

قَالَ مُحَمَّدُ: وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ قَدْ خُلِقَتَا، وَقَالَ ﷺ ﴿ وَقُلْنَا يَكَادَمُ اَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ اَلِمُنَّةَ ﴾ [البتر:٣٠] وقَالَ: ﴿ فِيلَ اَدْخُلِ اَلْجُنَّةٌ ۗ [س:٣] وقَالَ: ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُونًا وَعَشِيًّا ﴾ [عادر:١١]

٦٢- وَحَدَّنَنِي سَعِيدُ بْنُ فَخْلُونَ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَقْلِيْهُ قَالَ: ﴿إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّىٰ يَبْعَنَكَ اللهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(٢).

٦٣- مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ الْأَنْصَادِيُّ أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه بنحوه أبو الشيخ في «العظمة» (٢/ ٥٨٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٣٧٩)، ومسلم (٢٨٦٦) نحوه.

أُخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّمَا نَسْمَةُ الْمُؤْمِنِ طَيْرٌ يُعَلَّقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّىٰ يُرْجِعَهُ اللهُ إِلَىٰ جَسَدِهِ يَوْمَ يَيْمَتُهُ ﴿() .

٦٤- مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَفِيهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ رَأَيْنَاكُ تَنَاوَلْتَ شَيْتًا فِى مَقَامِكَ هَذَا ثُمَّ تَكَعْكَمْتَ .

نَقَالَ: ﴿ وَأَيْتِ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا خُنْقُودًا، وَلَوْ أَخَذْتُهُ لِأَكْلُتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النَّسَاءَ لاَ ۖ ) .

٦٥- وَحَدَّنَي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ قَاسِمٍ بْنِ أَصْبُغَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ سَلَمَة بْنِ شَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ قَتَادَة فِي قُولِهِ: وَجَاءَ مِنْ أَفْصَىٰ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ رَجُلٌ يَمْبُدُ الله، ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّتَهُ حَتَّىٰ بَلَغَ إِلَىٰ قَوْلِهِ: فَاسْمَعُونِ قَالَ: فَرَجَمُوهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّىٰ قَتَلُوهُ، فَدَخَلَ الْجَنَّة فَقَالَ: يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَر لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرُمِينَ.

٦٦- وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَلِيّ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ يَحْيَىٰ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدٌ، عَنْ أَبِي مَابُدِ مَنْ يَحْيَىٰ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدٌ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَتْ أَزْوَاحُ أَهْلِ أُحُدٍ عَنْ اللهِ جُمِلَتْ فِي حَوَّاصِلِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ ثُمَّ تَأْدِي إِلَىٰ قَنَادِيلَ مَنْ ذَهَبٍ مُمَلَّقَةً بِالْمَرْشِ، تُجَاوِبُ بَعْضُهَا بَعْضًا بِصَوْتٍ سَارَعْنَا فِيهِ فَإِنَّا قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِي عَنَّا وَأَرْضَانَا، وَوَعَدَهُمُ اللهُ لِيُخْيِرَنَّ بِذَلِكَ نَبِيَهُ مَثَلِيّةٍ، حَتَّىٰ يُخْبِرَهُمْ بِذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللهُ وَلَا نَحْدُ رَبِّهِمْ يُؤْذِقُونَ فَرِحِينَ اللهُ وَلَا نَحْدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَخْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَا خَوْنَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ١٥٥)، وصححه العلامة الألبان في "صحيح الجامع" (٢٧٧٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٩، ١٩٥)، ومسلم (٩٠٧).

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ.

٧٥- يَخْيَىٰ قَالَ: وَحَدَّثَنِي حَمَّادٌ عَنْ أَبِي هَارُونَ الْمَبْدِيُ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ فِي حَدِيثِ الْإِسْرَاءِ أَنَّهُ أَنَىٰ عَلَىٰ سَابِلَةِ آلِ فِرْعَوْنَ حَبْثُ يَنْطَلِقُ بِهِمْ إِلَىٰ النَّارِ يُغْرَضُونَ عَلَيْهَا خُدُوًّا وَعَشِيًّا فَنَادُوْا وَكَانَ مِمَّا قَالُوا رَبِّنَا لَا تُقِمَ السَّاعَةُ؛ لِمَا يَرُوْنَ مِنْ عَذَابِ اللهِ.

### باب

فِي الْإِيمَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ لَا يَفْنَيَانِ

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَهَّلُ السَّنَةِ يُؤْمِنُونَ بِأَنَّ الْجَنَةَ وَالنَّارَ لَا يَفْنَيَانِ وَلَا يَمُوتُ أَهُلُوهَا، وَقَالَ ﷺ وَقَالَ ﷺ وَقَالَ الْجَوَانُ ثَوْ كَانُواْ بَعْلَمُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُونَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ الْاَجْوَانُ الْآخِوَةُ فَي مَارُ الْفَكُورِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقِ ﴾ [النحل: ١٥] وقَالَ: ﴿ لَا يَدُوقُونَ فِيهَا الْمَوْنَ إِلَا هُورَا يَنُولُومَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَى النَّهُ وِ وَتَكُذِيبًا لَهُمْ فِي قَوْلِهِمْ: ﴿ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا إِلَّهُ اللهُ عَهْدَا فَلَى النَّهُ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا لَهُ اللهُ عَهْدَا فَلَى اللهُ عَهْدَهُ أَمْ اللهُ عَهْدَهُ أَلَى اللهُ عَهْدَهُ أَلَى اللهُ عَهْدَهُ أَمْ اللهُ عَهْدَهُ أَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَهْدَهُ أَلَا اللهُ وَكُلُونَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

· }=

[فاطر:٣] وَقَالَ: ﴿ مُّلِكِيْنِ فِيهِ أَبَدُا ۞﴾ [الكهف:٣] وَقَالَ: ﴿وَمَا هُمْ مِنْهَا يِمُخْرَجِينَ ۞﴾ [العبر:١٨]

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَوْ لَمْ يَذْكُرُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ الْخُلُودَ إِلَّا فِي آيَةٍ وَاحِدَةٍ لَكَانَتُ كَافِيَةً لِمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. وَلَكِنْ رَدَّدَ ذَلِكَ لِيَكُونَ لَهُ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ.

٦٨ وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ عَنْ أَحْمَد، عَنِ ابْنِ وَضَّاحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةً قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الشَّوَاطِ، فَيُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَطَّلِمُونَ خَانِفِينَ وَجِلِينَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْ مَكَانِهِمَ الَّذِي هُمْ فِيهِ، فُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّرِ: فَيَطَّلِمُونَ خَانِفِينَ وَجِلِينَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْ مَكَانِهِمَ الَّذِي هُمْ فِيهِ فَيُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ: فَيَطَّلِمُونَ مُسْتَبْشِرِينَ فَرِحِينَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْ مَكَانِهِمَ الَّذِي هُمْ فِيهِ فَيُقَالُ لَهُمْ: النَّرِ: فَيَطَلِمُونَ مُسْتَبْشِرِينَ فَرِحِينَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْ مَكَانِهِمَ الَّذِي هُمْ فِيهِ فَيُقَالُ لَهُمْ: هَلُوا: فَجَمْ، رَبَنَا هَذَا الْمَوْتَ فِيهَا أَبَدًا، (١).
لِلْفَوِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا: خُلُودٌ فِيمَا تَجِدُونَ لا مَوْتَ فِيهَا أَبَدًا، (١).

٩٠- وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَلِيٌ بْنِ أَبِي دَاوُدَ عَنْ يَخْيَىٰ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا أَدْخَلَ اللهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلَ النَّارِ النَّارَ، نَادَىٰ مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلا مَوْتَ، وَكُلُّ خَالِدٍ فِيمَا هُوَ فِيهِ ٩(٢).

٧٠ يَخْيَىٰ قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ يَخْيَىٰ عَنْ زَكَرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةً عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةً، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ نَعْظُى قَالَ: إِذَا تَوَجَّهَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَلَى الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَلَى الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَلَى الْجَنَّةِ يَخْرُجُ مِنْ تَخْتِ سَاقِهَا عَيْنَانِ، يَشْرَبُونَ مِنْ أَحَدِهِمَا فَتَخْرِي عَلَيْهِمْ نَضْرَةُ النَّعِيمِ، فَلَا تُغَيِّرُ أَبْشَارُهُمْ، وَلا تَشْعَتُ أَشْعَارُهُمْ بَعْدَهَا، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٥٤٥) بنحوه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٥٠٤)، ومسلم (٢٨٥٠) نحوه.

يَشْرَبُونَ مِنَ الْأَخْرَىٰ فَيَخْرُجُ مَا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ أَذَىٰ وَقَذَىٰ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُهُمُ الْمَلَائِكَةُ خَزَنَهُ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ لَهُمْ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِيْتُمْ فَاذْخُلُوهَا خَالِدِينَ (١)

٧١- يَخْيَىٰ قَالَ: وَحَدَّثَنِي سَمِيدٌ عَنْ فَتَادَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو قَالَ: مَا نَزَلَ عَلَىٰ أَهْلِ النَّارِ آيَةٌ أَشَدُّ مِنْ قَوْلِهِ: فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا قَالَ: فَهُمْ فِي زِيَادَةِ مِنَ الْعَذَّابِ أَبَدًا(؟).

٧٢- يَحْيَىٰ، وَقَالَ شُفْيَانُ: بَلَغَنِي أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ مِنَ النَّارِ مَنْ أُخْرِجَ فَلَمْ يَبْقَ فِيهَا أَهْلُ الْخُلُودِ، فَمِنْدَ ذَلِكَ يَقُولُ أَهْلُ النَّارِ: رَبَّنَا أُخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ فَيَقُولُ اللهُ: قَالَ الْحُسَنُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ أُطْبِقَتْ عَلَيْهِمْ، فَلَمْ يَخْرُجُ مِنْهَا أَحَدٌ(٣).

٧٣- قَالَ يَخْيَىٰ: وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا بَقِيَ فِي النَّارِ مَنْ يُخَلَّدُ فِيهَا فَجُعِلُوا فِي تَوَابِيتَ مِنْ نَادٍ فِيهَا مَسَامِيرُ مِنْ نَادٍ ثُمَّ جُعِلَتِ النَّوَابِيتُ فِي تَوَابِيتَ أُخْرَىٰ، ثُمَّ جُعِلَتْ تِلْكَ النَّوَابِيتُ فِي تَوَابِيتَ أُخْرَىٰ، فَلَا يَرُوْنَ أَحَدًا يُمَذَّبُ فِي النَّادِ غَيْرُهُمْ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ (١٠).

### اب

# في الإيمَانِ بِالْحَفَظَةِ

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَهْلُ السُّنَّةِ يُؤْمِنُونَ بِالْحَفَظَةِ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ أَعْمَالَ الْعِبَادِ.

وَقَالَ ﷺ ﴿ وَإِنَّ عَلِيَكُمْ لَـُتَنِظِينَ ۞ كِرَامًا كَبِينَ ۞ ﴿ [الانفطار: ٣، ١١] وَقَالَ: ﴿ قَالِمُنِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَبُهِ رَفِيهُ عَنِيدٌ ۞ ﴿ [ف.١٨]

<sup>(</sup>١) أخرجه بنحوه أبو نعيم في اصفة الجنة، (٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في الدر المنثورة (٦/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبران في «الكبير» (٨/ ٢٠٥).

 <sup>(</sup>١) أخرجه الطبران في «الكبير» (٨/ ١٥١).

٧١- وَحَدَّنَنِي أَبِي عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ يَحْيَىٰ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ ذَلِكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيُّئَةً وَأَنْتَ أَبْصَرُ بِهِ، فَيَقُولُ: ارْفُبُوا فَإِنْ عَمِلُهَا فَاكْتُبُوهَا عَلَيْهِ بِمِثْلِهَا وَإِنْ مَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ خَشْيَىيٍ \* ( أ ).

قَالَ يَخْتَىٰ: فَقَالَ الْحَسَنُ: الْحَفَظَةُ أَرْبَعَةٌ يَتَعَقَّبُوْنَهُ مَلَكَانِ بِاللَّيْلِ وَمَلَكَانِ بِالنَّهَارِ، يَجْتَمِعُ مَذِهِ الْأَمْلَاكُ الأَرْبَعَةُ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَهُوَ قَوْلُهُ ﷺ: ﴿ إِنَّ قُرْمَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ۞﴾ [الإسراء:٧٨]

٧٥- يَخْيَىٰ حَدَّثَنَا عَبْد اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: «الذَّكُرُ الَّذِي لَا تَسْمَعُهُ الْحَفَظَةُ يُضَاعَفُ عَلَىٰ الَّذِي تَسْمَعُهُ الْحَفَظَةُ يِسَبْعِينَ ضِعْفًا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قَالَ اللهُ لِلْعَبْدِ: لَكَ عِنْدِي كَنْزٌ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ أَحَدٌ غَيْرِي وَهُرَ الذِّكُرُ الْخَفِيُّ؟.

قَالَ يَحْمَىٰ: قَوْلُهُ: إِذْ يَتَلَقَّىٰ الْمُتَلَقِّيَانِ الْمَلَكَانِ، الْكَاتِيَانِ، الْحَافِظَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَمِيدٌ رَصِيدٌ يَرْصُدُهُ. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ أَيْ: حَافِظ حَاضِرٌ يَكْتُبَانِ كُلِّ مَا يَلْفِظُ بِهِ.

قَالَ يَحْيَىٰ: قَالَ مُجَاهِدٌ: يَكْتُبَانِ حَتَّىٰ أَلِينَهُ.

يَحْيَىٰ: قَالَ الْخَلِيلُ بْنُ مُرَّةً بِإِسْنَادٍ ذَكَرَهُ أُمِرَ صَاحِبُ الشَّمَالِ أَنْ يُكْتَبَ مَا لَا يَكْتُبُ صَاحِبُهُ.

٧٦- وَحَذَّنَي نُعَيْمُ بْنُ يَحْيَىٰ عَنِ الْأَعْمَسْ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَعْمَالُ الْمِبَادِ تُعُرَضُ كُلَّ يَوْمِ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ فَيَجِدُونَهُ عَلَىٰ مَا فِي الْكِتَابِ.

يَحْيَىٰ: وَفِي تَفْسِيرِ الْكَلْبِيِّ: ۚ أَنَّهُ إِذَا عُرِّضَتِ الْأَعْمَالُ فَمَا لَّمْ يَكُنْ مِنْهَا خَيْرًا وَلَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٥٠)، ومسلم (١٢٩) تعوه.

### شَرًّا مُحِيَ فَلَمْ يَثْبُتْ، وَذَلِكَ كُلُّ يَوْمِ إِثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ. با**ب**

# في الْإِيمَانِ بِقَبْضِ مَلَكِ الْمُؤْتِ الْأَنْفُسَ

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَهْلُ السُّنَّةِ يُؤْمِنُونَ بِأَنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ يَقْبِضُ الْأَنْفُسَ.

وَقَالَ ﷺ ﴿ ﴿ قُلْ يَنُوفَنَكُم مَّلُكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِّلَ بِكُمْ ﴾ [السحد: ١٠] فَإِذَا قَبَضَ نَفْسًا مُؤْمِنَةً دَفَعَهَا إِلَىٰ مَلَائِكَةِ الرَّحْمَةِ، وَإِذَا قَبَضَ نَفْسًا كَافِرَةً أَوْ فَاجِرَةً دَفَعَهَا إِلَىٰ مَلَائِكَةِ الرَّحْمَةِ، وَإِذَا قَبَضَ نَفْسًا كَافِرَةً أَوْ فَاجِرَةً دَفَعَهَا إِلَىٰ مَلَائِكَةِ الْمَذَابِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿ وَالْمَوْتُ ثَوْفَتُهُ رُسُلُنَا وَهُمَ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ ﴾ [الانعام ١٠٠٠] بَلْ عَلْمُونَهَا مِنْ مَلَكِ الْمَوْتِ ثُمَّ يَضْعَدُونَ بِهَا إِلَىٰ اللهِ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ وَلَانِهُ مَوْلُكُ اللهِ مَوْلَكُهُمُ الْحَقِّ ﴾ [الإنعام ٢٠٠]

٧٧ - وَأَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ يَحْيَىٰ قَالَ: حَذَّنَنَا عَاصِمٌ عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ مُجَامِدًا قَالَ: حُوِيَتِ الْأَرْضُ لِمَلَكِ الْمَوْتِ فَجُعِلَتْ مِثْلَ الطَّسْتِ يَنَالُ مِنْهَا مَا يَشَاءُ (١).

قَالَ يَعْتَىٰ: بَلَغَنِي -وَاللهُ أَعْلَمُ- أَنَّهُ يَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ شَيْءٍ فِي الْبَرُّ وَالْبَحْرِ وَبَلَغَنِي أَنَّ لِمَلَكِ الْمَوْتِ أَعْوَانًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ هُمُ الَّذِينَ يَسْلُبُونَ الرُّوحَ مِنَ الْجَسَدِ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ عِنْدَ خُرُوجِهِ قَبَضَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ آجَالَ الْمِبَادِ، حَتَّىٰ يَأْتِيَهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ اللهِ.

٧٨- قَالَ مُحَمَّدٌ: وَحَدَّثِي أَبِي عَنْ سَمِيدِ بْنِ فَخْلُونَ عَنِ الْمِنَاقِينِ، عَنْ عَبْدِ
 المَلِكِ قَالَ: حَدَّثِنِي أَسَدُ بْنُ مُوسَىٰ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِي بْنِ زَلِد، عَنِ
 الْقَاسِم، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰنَةٍ إِذِ الظَّلِلْمُونَ فِي غَمَرَتِ
 الْدُوْتِ وَالْمَلَتَ كُمَّ بَاسِطُوا أَيْدِيهِدْ آخْدِجُوا أَنْفُسَكُمُ ﴿ وَالْنَامِ: ١٦] مُعَ قَالَ رَسُولُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو الشيخ في العظمة، (٢/ ٢٢٢).

اللهِ ﷺ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْكُمْ مَنْ بُسَرُّ بِفِرَاقِ رُوحِهِ جَسَدَهُ، حَتَّىٰ يَرَىٰ أَيَّ الْمَنْرِلَتَيْنِ يَصِيرُ، وَإِنَّهُ إِذَا نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثًا وَفِيهِ طُولٌ وَفِيهِ: ﴿إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَسُلُّونَ النَّفْسَ شَيْئًا شَيْئًا حَتَّىٰ تَبْلُغَ ذَقَتَهُ، فَيَتَوَلَّىٰ قَبْضَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكُلِّ بِهَا وَيَنْزِعُ، هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ ﴿ ﴿ ثُلْ بَنَوْفَكُمُ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِلَ بِكُمْ ﴾ [السجدة:١١] الْآية.

### اب

في الْإِيمَانِ بِسُؤَالِ الْلَكَيْنِ

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَهْلُ السُّنَّةِ يُؤْمِنُونَ بِأَنَّ مَذِهِ الْأُمَّةَ ثُفْتَنُ فِي مُبُورِهَا، وَتُسْأَلُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَيْفِ شَاءَ اللهُ، وَيُصَدِّقُونَ بِذَلِكَ بِلَا كَيْفِ قَالَ اللهُ ﷺ: ﴿ يُنْجَيْتُ اللّهُ اَلَذِينَ مَامَنُواْ بِالْفَوْلِ الشَّابِ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَيُضِلُ اللّهُ الظّليلِيينَ وَيَقْعَلُ اللّهُ مَا يَشَآهُ ۞﴾ [ايراهم:٢٧]

٧٩- وَحَدَّنَنِي أَبِي عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ الْعِنَاقِئِ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ الْأَوْنِينِ عَنْ مَعْدِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّمَا فِنْتَهُ وَأَنَا اللهِ عَنْ عَنْ عَلَمْ وَأَنَا اللهِ عَنْ أَصْنَعُ وَأَنَا اللهِ عَنْ أَصْنَعُ وَأَنَا اللهِ عَنْ أَلْكُ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَصْنَعُ وَأَنَا المُواتَّةُ فَعَدْتُ عَلَيْكِ مَا مَنُواْ بِالْقَوْلِ الشَّالِتِ ﴾ [ابرامبم:٢٧]
 المرامبم:٢٧]

٨٠- عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ: وَحَدَّنَنِي أَسَدُ بْنُ مُوسَىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ الطَّانِفِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِمُمَرّ: (كَيْفَ يَا حُمَّرُ إِذَا دَخَلْتَ فَبْرُكَ وَدَخَلَ عَلَيْكَ نَتَّانَا الْفَبْرِ مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ؟، فَقَالَ: وَمَا مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ بَطَآنِ شُمُورَهُمَا، وَيَكْسَحَانِ الأَرْضَ بِأَنْيَابِهِمَا. مَمْهُمَا أَرْزَيَةٌ مِنْ حَدِيدٍ لَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا أَهْلُ مِنْنَ لَمْ يُطِيقُوهَا وَهِيَ أَهْوَنُ عَلَيْهِمَا مِنْ هَذَاه، وَرَفَعَ شَيْئًا مِنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم (٢/ ٣٨٢)، وضعفه العلامة الألباني في فضعيف الجامع ١ (٣٩٥٦).

الأَرْضِ وَذَلِكَ فِي قَالَ عُمَرُ: فَيَكُفَّ أَنَا يَوْمِيْذِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (كَهَيْنَتِكَ الْيَوْمَ، قَالَ: إِذًا أَكْفِيكُهُمَا يَارَسُولَ اللهِ(١).

٨٠ وَحَدَّنَي أَبِي عَنْ عَلِيٌ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ يَحْيَىٰ قَالَ: حَدَّنَنِي ابْنُ لَهِيمَةً عَنْ أَبِي الْرَّبُولِ اللهِ ﷺ وَإِنَّ هَذِهِ الاَّمَةَ تُبْتَكَىٰ عَنْ أَبِي الرَّبُولُ اللهِ ﷺ وَإِنَّ هَذِهِ الاَّمَةَ تُبْتَكَىٰ لَهُ الرَّبُولُ اللهِ ﷺ وَإِنَّ هَذِهِ الاَّمَةَ تُبْتَكَىٰ لَهُ المَّكُ شَدِيدُ الإنتهارِ، فَيَقُولُ اللهُ عَنْهُ أَصْحَابُهُ جَاءَ مَلَكُ شَدِيدُ الإنتهارِ، فَيَقُولُ اللهُ عَنْهُ وَأَبْدَلَكَ بِمَقْمَدِكَ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَأَبْدَلَكَ بِمَقْمَدِكَ اللّذِي فِي النَّلُ إِلَىٰ مَفْعَدِكَ اللهِ عَنْهُ وَأَبْدَلَكَ بِمَقْمَدِكَ اللّذِي فِي النَّلُ مَعْمَدُكَ اللهُ عِنْهُ وَأَبْدَلَكَ بِمَقْمَدِكَ اللّذِي فِي النَّارِ مَعْمَدُكَ اللهُ عِنْهُ وَأَبْدَلَكَ بِمَقْمَدِكَ اللّذِي فِي النَّارِ مَعْمَدُكَ اللهُ عِنْهُ وَأَبْدَلَكَ بِمَقْمَدِكَ اللّذِي فِي النَّارِ مَعْمَدُكَ اللهُ عَنْهُ أَهُلُهُ مَنْهَالُ لَهُ: لا دَرَيْتَ، هَذَا مَقْمَدُكَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الْمَلَكُ . لا دَرَيْتَ، هَذَا مَقْمَدُكَ الذِي كَانَهُ مَقْمَدُكَ النَّاسُ، فَيُقَالُ لَهُ: لا دَرَيْتَ، هَذَا مَقْمَدُكَ الذِي كَانَهُ مَقْمَدًا مِنَ النَّاسُ، فَيُقَالُ لَهُ: لا دَرَيْتَ، هَذَا مَقْمَدُكَ اللّذِي كَانَ لَكَ فِي الْجَنَةِ قَدْ أَبْدِلْتَ مَكَانَهُ مَقْمَدًا مِنَ النَّاسُ، فَيُقَالُ لَهُ: لا دَرَيْتَ، هَذَا مَقْمَدُكَ اللّذِي كَانَ لَكَ فِي الْجَنَةِ قَدْ أَبْدِلْتَ مَكَانَهُ مَقْمَدًا مِنَ النَّاسُ، وَيُقَالُ لَهُ: لا دَرَيْتَ، هَذَا مَقْمَدُكَ اللّذِي كَانَ لَكَ فِي الْجَنَةِ قَدْ أَبْدِلْتَ مَكَانَهُ مَقْمَدًا مِنَ النَاسُ، وَكُمَا لَكُ اللهُ عَلَى الْجَنَةِ قَدْ أَبْدِلْتَ مَكَانَهُ مَقْمَدًا مِنَ النَّاسُ عَلَى الْجَنْقِ قَدْ أَبْدِلْتَ مَكَانَهُ مَقْمَدًا مِنَا اللّذِي كَانَ لَكَ فِي الْجَنْقِ قَدْ أَبْدُلُكُ مَلَاكُ اللّذِي كَانَ لَكَ فِي الْجَنْقِي عَلَى الْجَنْقِ عَلَى الْمُعْمَلِي الْمَالِقُولُ فَي الْمَعْمَلِكُ اللْهُ اللْهُ الْمُنْهُ الْمُعْمِلِي الْمَالَةُ اللْهُ عَلَيْهُ الْهُ اللْهُ الْمُنْهُ الْمُعْمَلُهُ اللْهُ الْمُنْعُلُولُ اللْهُ الْمُنْعُلِقُ الْمُعْمِلُ اللْهُ الْمُنْعُولُ اللْهُ الْمُنْعُلُولُ اللْهُ الْمُلْعُلُهُ الْمُرْعُ الْمُدَالِقُ الْمُعْمِلُولُ اللّهُ الْمُدَالِقُ اللّهُ الْه

قَالَ جَابِرٌ: وَسَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: يُبْعَثُ كُلِّ عَبْدٍ فِي الْقَبْرِ عَلَىٰ مَا مَاتَ عَلَيْهِ(٣).

### باب ِفِي الْإِيمَانِ بِعَذَابِ الْقَبْرِ

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَهْلُ السُّنَّةِ يُؤْمِنُونَ بِمَّذَابِ الْقَبْرِ أَعَاذَنَا اللهُ وَإِيَّاكَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ يَجَنَّقِنَ: ﴿ فَإِنَّ لَهُ مَمِيشَةً صَنَكًا ﴾ [ط:١٨١] وَقَالَ: ﴿ غَنْ نَمْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّنَيْنِ ثُمُّ مُرَدُّونَ ﴿ إِلَى عَذَابِ عَظِيمٍ ﴿ ﴾ [الدرنا١٨]

٨٢- وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بَّنُ مُطَرَّفِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَىٰ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه بنحوه عبد الرزاق في •المصنف؛ (٦٧٣٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٨٧٨) دون قوله: افي القبرا.

يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَة بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْهَا تَسْأَلْ فَقَالَتْ لَهَا: أَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ<sup>(١)</sup>.

وَفِي آخِرِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ<sup>(٢)</sup>.

٨٣- مَالِكٌ عَنْ يَخْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: صَلَّنْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَىٰ صَبِيِّ لَمْ يَعْمَلْ خَطِيئَةً قَطَّ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ».

٨١- وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ يَحْيَىٰ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُرْوَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَمْروةً، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَمْرو، عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْد الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ومَعِيثَةً ضَنْكًا: عَذَابُ الْقَبْرِي<sup>(1)</sup>

٨٥- وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ مَخْلُونَ عَنِ الْعِنَاقِيّ عَنْ عَبْد الْمَلِكِ كَثَلَاثُهُ قَالَ: حَدَّثَنِي (...) عَنْ يَخَيَىٰ بْنِ سُلَبْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ: مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ قَالَ: يَعْنِي فِي الْقَبْرِ<sup>(٥)</sup>.

٨٦- قَالَ عَبْد الْمَلِكِ لِمُعْلَلْهُ حَدَّنِي الْمَكْفُوفُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ خُوطِ عَنْ قَتَادَةً فِي قَوْلِهِ ﷺ وَمَذَابَ الْقَبْرِ ﴿ فَمَلَمُهُمْ قَوْلِهِ ﷺ وَمَذَابَ الْقَبْرِ ﴿ فَمَلَمُهُمْ سَنُعَذِبُهُم مَّرَتَيْنِ ثُمَّ بُرُدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿ إِلَى عَذَابَ مَعْنِي عَذَابَ مَعْنِي عَذَابَ مَعْذِبُهُم مَّرَتَيْنِ ثُمَّ بُرُدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿ إِلَى عَذَابَ مَعْنِي عَذَابَ مَعْدَابَ مَعْدَابً مَا لَهُ عَلَيْمٍ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۹۹۹)، ومسلم (۹۰۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩٤٩)، ومسلم (٩٠٣).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مالك (٥٣٦)، وصححه العلامة الألباني في «المشكاة» (١٦٨٩).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان (٧/ ٣٨٦)، وحسنه العلامة الألباني في التعليق على صحيح ابن حبان؟.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البزار (٨/ ١٨٠) من قول مجاهد كِلْلَللهُ.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن جرير في الفسيره (١١/٧).

عَبْد الْمَلِكِ لِمُتَلِقَهُ قَالَ: وَفِتْنَةُ الْقَبْرِ وَعَذَابُهُ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَةِ وَالْإِيمَانُ بِاللهِ قَوِيٌّ لَيْسَ عِنْدَهُمْ فِيهِ شَكْ، وَمَنْ كَذَّبَ بِذَلِكَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ التَّكَٰذِيبِ بِاللهِ، وَإِنَّمَا لُكَدُّبُ بِهِ الزَّنَادِقَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْبَعْثِ، وَقَدْ طَلَعَ مِنْ كَلَامِهِمْ طَرَفٌ وَأَيْتُهُ وَبَّ فِي النَّاسِ، خِفْتُ عَلَيْهِمْ مِنَ الضَّلَالِ فِي دِينِهِمْ وَإِيمَانِهِمْ، فَاحْدُرُوهُمْ فَهُمُ الَّذِينَ قَالُوا: إِنَّ الْأَرْوَاحُ تَمُوتُ بِمَوْتِ الْأَجْسَادِ، إِرَادَةَ التَّكْذِيبِ بِمَذَابِ الْقَنْدِ وَبِمَا بَعْدَهُ.

### باب

# في الْإِيمَانِ بِالْحَوْضِ

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَهْلُ السُّنَّةِ يُؤْمِنُونَ بِأَنَّ لِلنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ حَوْضًا أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةَ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا.

مَا وَحَدَّنَي إِسْحَاقُ عَنْ أَحْمَدَ، عَنْ وَضَّاحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةً قَالَ: حَدَّثَنَا عَلَى بُنِ مَالِكِ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيْ بْنُ مُسْهِرِ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُل، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَا تَقْلُقُ اللهِ عَلَيْ بْنُ مُسْهِرِ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُل، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: بَنْ أَشُوكُ اللهِ ﷺ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى إِذَا عَفَا إِغْفَاءَةً ثُمَّ رَفِّهَ وَأَسُهُ مُبْتَسِمًا، فَقُلْنَا: مَا أَضْحَكَكَ يَا أَعْمَرُ اللهِ وَلَهُ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: ﴿إِنَّا أَعْمَلَكَ اللهُ وَلَوْمُ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: ﴿إِنَّا اللهُ وَمُعْلَئِكُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَلَى اللهُ وَمَعْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: ﴿ وَاللّهُ وَمَعْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ﴿ وَاللّهُ وَمَعْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ اللهُ وَمَعْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَلَيْ وَعَلْ عَلْمُ اللهُ وَمَعْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَلَيْ عَلَيْ وَمَعْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللهُ وَعَلْ عَلْمُ اللهُ وَمَعْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَلَيْهِ وَمَعْنَا اللهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلْهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَمُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللهُ وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَوْلُهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلُهُ عَلْمُ اللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللّهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ُ ٨٨- وَحَدَّنَتِي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ يَخْيَىٰ بْنِ سَلَام، عَنْ عُنْمَانَ، عَنْ يَخْيَىٰ بْنِ سَلَام، عَنْ عُنْمَانَ، عَنْ يَخْيَىٰ بْنِ اللهِ يَخْيَىٰ بْنِ اللهِ يَخْيَىٰ بْنِ اللهِ عَنْ جَدُّو أَبِي سَلَام، عَنْ تَوْبَانَ مَوْلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلْجَدَّ فَيْهُ ۚ قَالَ: «هُوَ مَا بَيْنَ ﷺ أَذَّ رِجُلًا قَالَ: «هُوَ مَا بَيْنَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٠) نحوه.

أَيْلَةَ إِلَىٰ عُمَانَ، شَرَابُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَىٰ مِنَ الْمَسَلِ وَفِيهِ مِنَ الآنِيَةِ أَوْ قَالَ مِنَ الْأَبَارِيةِ مِثْلُ مُنْ عُمْ الْأَبُونِ وَأَحْلَىٰ مِنَ الْمَسَلِ وَفِيهِ مِنَ الآنِيَةِ أَوْ قَالَ مِنَ الْأَبُونِ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا، أَوَّلُ النَّاسِ لَهُ وُرُودًا فُقَرَاهُ الْمُهَاجِرِينَ \* قِيلَ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ \* قَالَ: «الشَّعْثُ رُوُوسًا، الدُّنْسُ ثِيبًا بَاهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلا يَتُكِدُوا الْمُتَنَعِّمَاتِ الَّذِينَ يُعْطُونَ الَّذِي عَلَيْهِمْ وَلا يَعْمَونَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُولِي اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٨٩ - وَحَدَّثَنِي وَهْبٌ عَنِ النِ وَضَّاحٍ عَنِ النِي أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ قَالَ: صَدِّدَ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْمَعْدِي عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْمَعْدِي عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَة عَنْ اللَّهِ قَالَ: «آنَا عِنْدَ مُقْدِ حَوْضِي آفُودُ عَنْهُ النَّاسَ لِأَهْلِ الْبَتَمَنِ إِنِّي لأَضْرِبُهُمْ بِمَصَايَ حَتَّىٰ يَرْفَضَّ، قَالَ: وَشُيْلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ شَرَابِهِ؟
عَنْهُ النَّاسَ لِأَهْلِ الْبَتَمَنِ إِنِّي لأَضْرِبُهُمْ بِمَصَايَ حَتَّىٰ يَرْفَضَّ، قَالَ: وَشُيْلَ مَنْ شَرَابِهِ؟
قَتَالَ: «أَشَدُ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَىٰ مِنَ الْعَسَل، يَمُثُ فِيهِ مِيزَابَانِ مِدَادُهُ أَوْ مِدَادُهُ أَوْ مِدَادُهُمَا مِنْ وَرِقٍ وَالآخَرُ مِنْ ذَهِبٍ» (؟).

### باب

### الإيمان بالميزان

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَهْلُ السُّنَّةِ يُؤْمِنُونَ بِالْمِيزَانِ يَوْمَ الْفِيَامَةِ وَقَالَ ﷺ: ﴿ فَأَمَّا مَن نَقُلُتْ مَوَزِيسُنُهُ، ۞ فَهُوَ فِي عِيشَتَعْ زَّاضِسَيَمْ ۞ وَأَمَّا مَنْ خَفَتْ مَوَزِيسِنُهُ، ۞ فَشَاتُهُ مَسَاوِيَةٌ ۞﴾ [الغارم: ٦-١] وَقَالَ: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفَسٌ شَيْئًا وَإِن ﴾ [الأنياه: ١٧]

٠٠ وَحَدَّثَنِي وَهُبٌ عَنِ ابْنِ وَضَّاحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنِ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير؟ (٢/ ١٤٣٧)، وقال العلامة الألباني في الصحيحة» (١٨٢): إسناده صحيح. (٢) أخرجه مسلم (٢٦١).

الْمُفِيرَةِ، عَنْ أُمَّ مُوسَىٰ قَالَتْ: سَمِعْتَ عَلِيًّا يَقُولُ: أَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَبْد اللهِ بْنَ مَسْعُودِ أَنْ يَصْعَدَ بِشَجَرَةٍ فَيَأْتِيهِ بِشَيْءٍ مِنْهَا، فَنَظَرَ أَصْحَابُهُ إِلَىٰ خموسةِ سَاقَيْهِ فَضَحِكُوا مِنْهَا فَقَالَ: فيمَّ تَضْحَكُونَ؟! لَرِجْلُ عَبْد اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمِيزَانِ أَنْقَلُ مِنْ أُحُدِهِ (١).

٩١- أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ عَنْ عِمَارَةَ بْنِ الْقَعْفَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: •كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَىٰ اللَّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِينَتَانِ إِلَىٰ الرَّحْمَنِ، سُبْحَانَ الله وَيِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ الله الْمَظِيمِ، (٢).

٩٠- وَحَدَّنَنِي سَعِيدٌ بن فُخلُون عَنِ الْوَلِيُ، عَنْ عَبْد الْعَزِيزِ بنِ مُحَمَّدِ اللَّرَاوَ(دِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ رَافِع، عَنْ عِيَاضٍ بنِ جَهْمَان أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَىٰ النَّبِيِّ اللَّرَاوَ(دِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ رَافِع، عَنْ عِيَاضٍ بنِ جَهْمَان أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَىٰ النَّبِي اللَّهِ فِقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ جِنْتُكَ لِتُعَلِّمَنِي عَمَلًا يُذْخِلُنِي اللهُ بِهِ الْجَنَّةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: «أَلَا أَدُلُكَ عَلَىٰ كَلِمَتَيْنِ فَقِيلَتَيْنِ فِي الْمِيزَانِ، خَفِيفَتَيْنِ عَلَىٰ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ فَإِنَّهُمَا قَرِينَانِ.
اللَّسَانِ، يُرْضِيَانِ الرَّحْمَنْ تَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ فَإِنَّهُمَا قَرِينَانِ.

٩٣- وَحَدَّنَنِي أَبِي عَنْ عَلِيْ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ يَخْيَىٰ قَالَ: حَدَّنَنِي حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: يُوضَعُ الْمِيزَانُ بَوْمَ الْفِيَامَةِ، وَلَوْ وُضِعَ فِي كِفَّتِهِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ لَوَسِعَتْهَا، فَتَقُولُ الْمِيزَانُ بَوْنَ لِمِهَا فَيَقُولُ: مَنْ شِثْتُ مِنْ خَلْقِي، فَتَقُولُ الْمَلائِكَةُ رَبِّنَا الْمَلَائِكَةُ رَبِّنَا لِمَنْ يُوزَنُ بِهَلَا فَيَقُولُ: مَنْ شِثْتُ مِنْ خَلْقِي، فَتَقُولُ الْمَلائِكَةُ رَبِّنَا عَمْنَ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى الْمُلائِكَةُ رَبِّنَا عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُولُ الللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قَالَ يَحْمَيٰ: قَوْلُهُ: فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا هُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ: وَمَنْ خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ١١٤)، وحسنه العلامة الألباني في غاية المرام (٤١٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٦٦٧)، ومسلم (٢٦٩١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الأجري في الشريعة (ص٣٨٢).

وَٱلْحَبَرَنِي ابْنُ وَهْبِ عَنِ ابْنِ وَضَّاحٍ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ عَبَّادٍ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ مَنْ أَذْرَكْتُ مِنَ الْمَشَايِخِ مَالِكِ وَسُفْيَانَ وَفُضَيْلٍ وَعِيسَىٰ بْنِ يُونُسَ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَوَكِيمِ بْنِ الْجَرَّاحِ كَانُوا يَقُولُونَ: الْمِيزَانُ حَقَّ.

وَقَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ: سَأَلْتُ يَخْيَىٰ بْنَ مَعِينِ عَنْهُ نَقَالَ: حَقٍّ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَرَأَيْتُ فِي تَفْسِيرِ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ مِيزَانٌ لَهُ لِسَانٌ وَكِفَّتَانِ.

### باب

# فِي الْإِيمَانِ بِالصِّرَاطِ

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَهْلُ السُّنَّةِ يُؤْمِنُونَ بِالصِّرَاطِ وَأَنَّ النَّاسَ يَمُرُّونَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ.

٩١- وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ وَضَّاحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةً قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ مُسْهِدٍ عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ قَوْلِ اللهِ ﷺ ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَالسَّمَنَوَثُ ﴾ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: عَلَىٰ الصَّرَاطِ(١).
 لارامج، ١٤١ أَنِنَ يَكُونُ النَّاسِ يَوْمَئِذِ؟ قَالَ: عَلَىٰ الصَّرَاطِ(١).

٩٥- وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَلِيْ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ يَخْيَىٰ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرْوَدَ، عَنْ يَخْيَىٰ قَالَ لَهُ بَغْضُ أَهْلِهِ: يَا رَسُولَ عَرْوِيَةٌ قَالَ لَهُ بَغْضُ أَهْلِهِ: يَا رَسُولَ اللهِ تَظْيُرُ الرَّجُلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمِيمَهُ؟ فَقَالَ: • فَلاَقَةُ مَوَاطِنَ لا يَذْكُرُ فِيهَا أَحَدٌ حَمِيمَهُ، وَيَالَ اللهِ الْعَيْرُ لَا يَذْكُرُ فِيهَا أَحَدٌ حَمِيمَهُ، عِنْدَ الصَّرَاطِ حَتَّىٰ يَنْظُرُ أَيْنَقُلُ مِيزَاتُهُ أَوْ يَخِفُ، وَعِنْدَ الصَّرَاطِ حَتَّىٰ يَنْظُرُ أَيْنَكُورُ أَمْ لا
 يَجُورُ، وَعِنْدَ الصَّحُف حَتَّىٰ يَنْظُرُ أَبِيمِينِهِ يَأْخُذُ صَحِيفَتَهُ أَمْ بِشِمَالِهِ» (٢)

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۷۹۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤٧٤٦)، وضعفه العلامة الألباني في اصحيح وضعيف سنن أبي داوده.

٩٦- يَخْيَىٰ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «الصَّرَاطُ عَلَىٰ جَهَنَّم مِثْلُ حَدَّ السَّيْفِ، وَالْمَلَائِكَةُ مَعَهُمْ كَلْرِيبُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا وَقَعَ رَجُلٌ الْحَتَطَفُّوهُ فَيَمُرُّ الصَّفُّ الْأَوَّلُ كَالْبَرْقِ، وَالنَّانِي كَالرِّيح، وَالنَّائِثُ كَالْبَرْقِ، وَالنَّانِي كَالرِّيح، وَالنَّائِثُ كَالْجُودِ خَيْلٍ، وَالرَّابِعُ كَأَجْوَدِ الْبَهَائِمِ، وَالْمَلَائِكَةُ يَتُولُونَ: اللَّهُمَّ سَلَمْ، (١).

يَخْيَىٰ، فِي تَفْسِير الْكَلْمِينِ قَوْلُهُ: ﴿ وَوَمَ لَا يُخْرِى اللّهُ النِّينَ وَالَذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ ثُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْتِ لَلِدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ ﴾ النحريم: ١٨ قَالَ: يُعْطَىٰ كُلُّ مُؤْمِنِ نُورًا وَبَعْضُهُمْ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ فَيَجُوزُونَ عَلَىٰ الصَّرَاطِ كَهَيْئَةِ الْبَرْقِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ كَرَكْضِ الْفَرَسِ الْجَوَادِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْمَىٰ سَعْيًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَزْحَفُ زَحْفًا وَهُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ: رَبِّنَا أَنْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

### باب

# فِي الْإِيمَانِ بِالشَّفَاعَةِ

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَهْلُ السُّنَّةِ يُؤْمِنُونَ بِالشَّفَاعَةِ، وَقَالَ ﷺ: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴿ عَسَىٰ آن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴿ وَالإسراء: ١٧

٩٧- وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ فَحْلُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ خَزْرَجِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِﷺ: •شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أَنْتِي، (٢<sup>٢)</sup>.

٩٨- وَحَدَّنَنِي إِسْحَاقُ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ وَضَّاحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ:
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْمَبٍ، عَنِ الْأُوزَاعِيّ، عَنْ يَخْيَىٰ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «آنَا سَيْدُ وَلَدِ آدَمَ وَلا فَخْرَ، وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الأَرْضُ،

 <sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٨/ ١٢٥)، وصححه العلامة الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب»
 (٣٦٢٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٤٦٥)، وصححه العلامة الألباني في اصحيح الجامع) (٢٧١١).

وَأَوَّلُ شَافِع، وَأَوَّلُ مُشَغَّع ا<sup>(١)</sup>.

٩٩- وَحَذَّئِنِي أَبِي عَنْ عَلِيْ عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ يَخْيَىٰ قَالَ: حَذَّئَنِي يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُدْرَ قَالَ: سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ: يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْفِيَامَةِ فِي صَعِيدِ وَاحِدِ حُقَاةً عُرَاةً كَمَا خُلِقُوا يُسْمِعُهُمُ الذَّاعِي ويُنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ، وَلَا تَتَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَأَوَّلُ مَنْ يُدْعَىٰ مُحَمَّدٌ، يَا مُحَمَّدُ فَيَقُولُ: «لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَالْفَرْ لَيْسَ إِلَيْكَ، وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ، وَعَنْدُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَمِنْكَ وَإِلَيْكَ، وَلِمُنْكَ، وَلِيْكَ، وَلِنْكَ، وَلِيْكَ، وَلِيْكَ، وَلاَ مَنْ يَكِيْكَ، وَلاَ مَنْ مَدَيْتَ، وَعَلَىٰ عَرْضِكَ اسْتَوَيْتَ، وَإِلَيْكَ، وَلَا مَنْهُمُ النَّمْحُمُودُ الَّذِي وَعَدَهُ اللهُ مُبْعَانَكَ رَبَّ الْبَيْتِ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: اشْفَعْ" قَالَ فَذَلِكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي وَعَدَهُ اللهُ عَيْرِيْنَ؟.

٣٠- وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ عَنْ أَحْمَدَ، عَنِ الْبِنِ وَضَّاحٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةٌ، عَنِ الْأَعْمَسِ، عَنِ الرَّقَاشِيّ، عَنْ أَنْسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَيْعُونُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا فُلانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُوا لِرَجُلٍ مِنْهُمْ: يَا فُلانُ لَيْقُولُ: عَا لَكَ، فَيَعُولُ: أَيَدُكُرُ رَجُلا سَقَاك شَرْبَةً مَاءٍ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا قَالَ: فَيَعُولُ: فَإِنَّكَ لَائْتَ هُوَ، قَالَ: وَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ: يَا فُلانُ لِرَجُلٍ لِأَنْتَ هُوَ، قَالَ: وَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ: يَا فُلانُ لِرَجُلٍ لِأَنْتَ هُوَ، قَالَ: وَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ: يَا فُلانُ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ: أَمَا تَذْكُرُ رَجُلا وَهَبَ لَكَ وَضُوءًا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ۚ فَيَقُولُ: وَإِنَّكَ لاَنْتَ مُونَا قَالَ: فَيَقُولُ: وَإِنَّكَ لاَنْتَ هُوَ؟ قَالَ: فَيَقُولُ: وَإِنَّكَ لاَنْتَ هُو؟ قَالَ: فَيَقُولُ: فَإِنَّكَ لاَنْتَ هُو؟ قَالَ: فَيَقُولُ: فَالَذَ يَتُمُ لَى اللّهَ عُلَا لَاللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنِّةِ اللّهُ مَنْ قَالَ: فَيَشُومُ لَى إِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

### باب

فِي الْإِيمَانِ بِإِخْرَاجِ قَوْمٍ مِنَ النَّارِ

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَهْلُ السُّنَّةِ يُؤْمِنُونَ بِأَنَّ اللهُ ۚ ﷺ يُذْخِلُ نَاسًا الْجَنَّةَ مِنْ أَهْلِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۲۷۸) نحوه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفه، (١١/ ١٨١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه هناد في «الزهد» (١/ ١٤٢).

التَّوْحِيدِ بَعْدَمَا مَسَّتْهُمُ النَّارُ يِرَحْمَتِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ اسْمُهُ، وَيِشَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ. وَقَالَ ﷺ ﴿ زُبُهَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَشَوْرًا لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞﴾ [العجر::) وَقَالَ: ﴿فَمَا نَعْمُهُمْ شَفَعَةُ الشَّنِهِينَ ۞﴾ [المدثر:١٨]

١٠٠ - وَحَدَّنَنِي أَبِي عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ يَخْيَىٰ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمُّيَّةً بْنُ يَعْلَىٰ الثَّقَفِيُّ عَنْ سَعِيدِ الْمَفْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِيَامَةِ شَفَعَ النَّبِيُّ لِأَمْدِي، وَالشَّهِيدُ لِأَهْلِ بَيْنِيهِ، وَالْمُؤْمِنُ لِأَهْلِ بَيْنِيهِ وَيَبْقَىٰ شَفَاعَةُ الرَّحْمَنِ، يُخْرِجُ اللهُ أَقْوَامًا مِنَ النَّارِ قَلِ احْتَرَقُوا فِيهَا وَصَارُوا فَحْمًا، فَيُؤْمَرُ بِهِمْ إِلَىٰ نَهْرٍ لَى الْجَنَّةِ يُقَالًى لَهُ الْحَيَاةُ فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُثُ الْحِبَّةُ فِي بَطْنِ السَّيْلِ ثُمَّ يَقُومُونَ فَيَذْخُلُونَ فِي الْجَنَة لَهُمْ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ مُؤْمُونَ فَيَذْخُلُونَ الْجَنَة لَهُمْ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ مُؤْمِلًا وَأَدْنَاهُمْ مَنْزِلَةً ٥٠٠).

١٠٠ - يَخْيَنُ قَالَ: وَحَدَّثَنِي عُثْمَانُ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: يَقُولُ أَهْلُ النَّارِ لِمَنْ دَخَلَهَا مِنْ أَهْلِ النَّوْجِيدِ قَدْ كَانَ هَوُلَاهِ مُسْلِمِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ \* قَالَ: فَيَقِفُ لَهُمُ الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، فَمِنْدَ ذَلِكَ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ (٢).
الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ (٢).

٣٠٠ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِيه، عَنِ ابْنِ وَضَّاحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةً وَالَّذِ حَدَّثَنِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ فَلْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْمُغِيرَةَ، عَنْ مُسَلَيْمَانَ بْنِ عَنْرِو بْنِ عَبْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فَيْ قَالَ: «بُوضَعُ الصَّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ عَلَىٰ حَسَكٍ كَحَسَكِ رَسُولَ اللهِ فَيْ قَالَ: فَيُوضَعُ الصَّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ عَلَىٰ حَسَكٍ كَحَسَكِ السَّعْدَانِ، ثُمَّ يَسْتَحِيزُ النَّاسُ فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ، وَمَخْدُوجٌ بِهِ، ثُمَّ نَاجٍ وَمُحْبَسٌ وَمَنْكُوسٌ فِيها، فَإِذَا فَرَغَ اللهُ ثِيَا الْمُؤْمِثُونَ رِجَالًا كَانُوا فِي اللَّانِيَا يُصَلُّونَ

<sup>(</sup>١) أخرج نحوه البخاري (٨٠٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن المبارك في والزهد، (١٢٧).

صَلاَتُهُمْ وَيُزَكُّونَ زَكَاتَهُمْ وَيَصُومُونَ صِيَامَهُمْ وَيَحُجُّونَ حَجَّهُمْ وَيَغُرُونَ غَزْوَهُمْ وَيَحُجُّونَ حَجَّهُمْ وَيَغُرُونَ غَزْوَهُمْ وَيَعُولُونَ الْمَنْ يَصَلُونَ صَلاَتَنَا، وَيُزَكُونَ زَكَاتَنَا، وَيَقُولُونَ الْمَاتُونَ مَلَا النَّارِ فَمَنُ وَيَعُولُونَ الْمَهُمْ النَّالُ عَلَىٰ قَلْدِ أَهْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ وَجَدْتُمُ فِيهَا فَأَخْرِجُوهُ قَالَ: فَيَحِدُونَهُمْ قَدْ أَخَذَتْهُمُ النَّالُ عَلَىٰ قَلْدٍ أَهْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَىٰ النَّارِ مَلَىٰ قَلْدٍ أَهْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَىٰ أَنْصَافِ سَاقَيهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَىٰ رُكْبَتَيهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَىٰ أَنْصَافِ سَاقَيهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَىٰ رُكْبَتَيهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَىٰ رُكْبَتِيهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَىٰ أَنْصَافِ سَاقَيهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَىٰ رُكْبَتِيهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَىٰ رُكْبَتِيهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَىٰ رُكْبَتِيهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَىٰ رُكْبَتِيهِ وَلَمْ مَنْ الْمُؤْمِونَ الْوَجْورَةِهُمْ مِنْ أَخَذَتُهُ إِلَىٰ الْمُعَلِقِهُ فَي مَاء الْحَيَاةِ، قِيلَ: يَا نَبِيَّ اللهِ وَمَا مَاهُ الْحَيَاةِ ؟ قَالَ: عُسُلُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، لِلَا اللهُ مُخْلِصًا فَيُخْرِجُونَهُمْ مِنْهَا فَاللهِ وَمَا مَاهُ الْحَيَاةِ عَلَىٰ اللهُ يَرْحَمَتِهِ عَلَىٰ اللهُ يَرْحَمَتِهِ عَلَىٰ اللهُ يَرْجُمُونَهُمْ مِنْهَا فَاللهُمُ لِللهُ اللهُ مُخْلِمُ اللهُ يَعْمَلُومُ اللهُ يَعْمُ مِنْهَا فَاللّهُ وَمَا عَنْهُ اللّهُ اللهُ مَنْ فَيها فَاللّهُ وَمُعَلِمُ اللهُ يَعْمُ عَلَىٰ اللهُ فَاللّهُ الْمُالِمُ اللّهُ مَنْ اللهُ وَلَا اللهُ مُعْلِمُ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلْمُ مَنْ فِيها عَبْدًا فِي لَا اللهُ مُخْلِمُ اللّهُ إِلَا أَخْرَجُهُ مُنْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ مَنْهُمُ اللهُ الْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

### باب

# في الإيمَانِ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَهْلُ السُّنَّةِ يُوْمِنُونَ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِيهَا، وَقَالَ اللهُ ﷺ: ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْشُ مَايِنتِ رَبِّكَ لَا يَنعَمُ نَفْسًا إِيمَنْهُ إِلَّا ﴾ [الانعام:١٧٨]

١٩٠- وَحَدَّثِنِي أَبِي عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ يَخْيَىٰ قَالَ: حَدَّثَنَا عُفْمَانُ، عَنْ نُمَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا رَاهَا النَّاسُ آمَنُوا كُلُّهُمْ، فَلَلِكَ بَوْمٌ لا يَنْفَعُ نَفْسٌ إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ﴾ (٧).

١٠٠- يَخْيَىٰ قَالَ: وَحَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ بَهْدَلَةً عَنْ زِرٌ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن خزيمة بطوله (٤٩٣)، وأصل الحديث في البخاري (٧٤٣٩)، ومسلم (١٨٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٦٣٦)، ومسلم (١٥٧) نحوه.

صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَثَيُّهُ يَقُولُ: «إِنَّ باب التَّوْيَةِ مَفْتُوحٌ مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ أَوْ أَنَّ بِالْمَغْرِبِ باب التَّوْيَةِ مَفْتُوحٌ مَسِيرَةَ خَمْسُواقَة عَامٍ لا يَزَالُ مَفْتُوحًا لِلتَّوْيَةِ مَا لَمْ تَطْلُفُ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ أُغْلِقَ» (١).

١٠٠- يَخْيَىٰ وَحَدَّنَنِي الْمُعَلَّىٰ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهُ عُمَرَ قَالَ: ﴿إِنَّ الشَّمْسَ تَعْلَمُعُ مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، فَإِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَطْلُعُ الْفَجْرُ، فَإِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَطْلُعُ عَلَىٰ وَلَدِ آدَمَ فَتَخْرِي حَتَّىٰ يَأْنِي الْمَغْرِبُ فَشُسَلِّمُ فَيْرُدُّ عَلَيْهَا وَتَسْجُدُ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا، ثُمَّ عَلَىٰ وَلَدِ آدَمَ فَتَخْرِي جَتَّىٰ يَأْنِي الْمَغْرِبُ فَشُسَلِّمُ فَيْرُدُّ عَلَيْهَا وَتَسْجُدُ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا، ثُمَّ مَتَّىٰ وَلَدِ آدَمَ فَتَخْرِي إِلَىٰ الْمَشْرِقِ، وَالْقَمَرُ كَذَلِكَ، حَتَّىٰ يَأْتِي عَلَيْهَا يَوْمُ تَغْرُبُ فِيهِ فَتُسْلِمُ فَلَا يُنْظُرُ إِلَيْهَا، وَتَسْتَأْذِنُ فَلَا يُؤَذِنُ لَهَا فَتُخْبَسُ حَتَّىٰ يَأْتِي الْفَقَرُ فَلَا يُؤْذَنُ لَهُ، ثُمَّ يَشَالُهُ وَلَا يُنْظُرُ إِلَيْهِ مَ مَنْ الْمَغْرِبُ فَلَا يُؤْذَنُ لَهُ، ثُمَّ يُقَالُ لَقَوْلُهُ إِلَيْهِ ثُمَّ يَسْتَأْذِنُ فَلَا يُؤْذَنُ لَهُ، ثُمَّ يُقَالُ لَعْرَابُ فَيْ الْمُعْرِبِ كَالْبَعِيرَيْنِ الْمُقْتَرِنَيْنِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ لَهُمْ يَاللَهُ عَلَى الْمُعْرِبِ كَالْبَعِيرَيْنِ الْمُقْتَرِنَيْنِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ لَهُمْ مَنْ مَنْ مُنْ وَلِكَ فَرَالُهُ إِلَيْهِ مِنْ عَلِيْكَ وَلَاكُ وَلَاكُ فَوْلُهُ وَلِهُ وَيَعْرُونُ وَلَاكُ وَلَالًا لَكُونُ وَلَا لَهُ وَلَالًا فَتَوْلِكُ فَوْلُهُ وَلِي الْمُعْرِبِ كَالْبَعِيرَيْنِ الْمُقْتَرِنَيْنِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ وَلِهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَوْلَ الْمُعْرِينِ وَلَى الْمُعْرِابُ وَلِي الْمُعْرِدِينَ الْمُؤْمِ وَلَالًا لَعَلَى عَرْلُكُ وَلِكُ عَرْلُكُ وَلِي الْمُؤْمِ وَلَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُعْرِقُ وَلَالُقُومُ وَلِلْكُومُ وَلِي الْمُؤْمِ وَلِيهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِي الْمُؤْمِ وَلَهُ اللْمُؤْمِ وَلِهُ وَلَا الْمُؤْمِ وَلَوْلُكُ وَلِكُ فَلَالًا لَهُ وَلُكُ وَلَا لَهُ وَلِلْهُ الْمُؤْمِ وَلِهُ وَلِهُ وَلَمْ الْمُؤْمِ وَلِهُ اللْعُلُولُ وَلَولَ اللْعُلُولُ وَلَوْلُولُومُ وَلَا لَهُ وَلِهُ وَلَاللّٰهُ وَالَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ الْمُؤْمِلُولُومُ وَلَهُ اللْعُلُولُ وَلِلْكُومُ وَلِلْكُومُ وَلِهُ وَالْعُلُولُومُ وَلِهُ وَلِهُ اللْمُؤْمِلُومُ وَلِلْكُومُ وَالْمُؤْمِلُولُومُ وَالْمُؤِلِلُومُ وَالِ

١٨٧- يَخْيَىٰ قَالَ: وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَىٰ التَّوْأَمَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سَمَظِئِهُ قَالَ: «اللَّيْلَةُ الَّتِي تَطْلُعُ فِي صَبِيحَتَهَا الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، طُولُهَا قَدْرُ فَلَاثِ لَيَالٍ، (٣).

باب

الْإِيمَانِ بِخُرُوجِ الدَّجَّالِ

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَهْلُ السَّنَةِ يَوْمِنُونَ بِخُرُوجِ الدَّجَّالِ أَعَاذَنَا اللهُ وَإِيَّاكَ مِنْ فِنْتِتِهِ. ٨٨-وَحَدَّثَنِي سَمِيدُ بْنُ فُحْلُونَ عَنِ الْعَكِيِّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو عمرو الداني في «السنن الورادة في الفتن» (٦/ ١٢٦٥).

<sup>(</sup>م) أخرجه الداني في «السنن الواردة في الفتن» (٦/ ١٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) خرجه الداني في •السنن الواردة في الفتن؛ (٦/ ١٢٧٣).

أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ طَاوُسِ الْيَمَانِيِّ عَنْ عَلْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُمَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُمَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ: ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَهُودُ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَهُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، وَأَهُوذُ بِكَ مِنْ فِنْنَةِ الْمَحْبَا وَالْمَمَاتِ ﴾(١).

مَاحَ وَحَدَّثِنِي إِسْحَاقُ عَنْ أَحْمَدَ، عَنِ ابْنِ وَضَاحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةً قَالَ:
 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَىٰ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَخْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً
 قَالَ: سَمِمْتُ أَبًا هُرْئِرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا أَحَدُّثُكُمْ عَنِ الذَّجَّالِ حَدِيثًا لَمْ
 يُحَدِّثْ بِهِ نَبِيٍّ قَبْلِي؟ إِنَّهُ أَخْوَرُ وَإِنَّهُ يَهِئُ مَمَهُ مِثْلُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَالَّي يَقُولُ إِنَّهَا الْجَنَّةُ فَهِي النَّارُ، وَالنَّي يَقُولُ إِنَّهَا النَّارُ هِيَ الْجَنَّةُ، وَإِنِّي أَنْذِرُكُمْ بِهِ كَمَا أَنْذَرَ بِهِ نُوحٌ قَوْمُهُمْ().
 قَوْمَهُمْ().

١١٠ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَا: حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ
 عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ،
 نَقَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَهْوَرَ وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَهْوَرُ الْعَبْنِ الْبُمْنَىٰ، كَأَنَّ هَيْئَهُ عِنْبَهُ عَلَيْمٌ
 طَائِقَةٌ ﴿٣).

١١١- وَحَدَّنَنِي وَهُبٌ عَنْ أَخْمَدَ بْنِ خَالِدِ عَنِ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ،
 عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ
 أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِلنَّاسِ وَهُو يُحَدُّرُهُمْ فِئْنَةَ الدَّجَالِ: ﴿إِنَّهُ لَنْ يَرَىٰ أَحَدُّ مِنْكُمْ رَبَّهُ حَتَّىٰ يَمُوتَ وَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَنْنِيهِ كَافِرٌ، يَقْرُؤُهُ مَنْ كَرِهَ هَمَلَهُ (١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۵۹۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٣٢٨)، ومسلم (٩٣٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٤٣٩)، ومسلم (١٦٩).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم قبل حديث (٢٩٣٠).

١١٠ وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَلِي عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ يَخْيَىٰ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَلَّىٰ بْنُ مِلْالِ، عَنْ عَلِي بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ تَتَلِيُّكُ وَإِنَّ الرَّجْمَ حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ فَلَا تُفْتَنَّ عَنْهُ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِي قَوْمٌ يُحَدُّ بِنَ النَّحْوْضِ، وَبِطْلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَبِالْحَوْضِ، وَبِطْلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَبِالشَّفَاعَةِ، وَبِالْقُومَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا،

#### باب

# فِي الْإِيمَانِ بِنُزُولِ عِيسَى وَقَتْلِهِ الدُّجَّالَ

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَهْلُ السُّنَّةِ يُؤْمِنُونَ بِنُزُولِ عِيسَىٰ وَقَتْلِهِ الدَّجَّالَ وَقَالَ ﷺ ﴿وَإِنَّهُۥلَمِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلاَ﴾ [الزحرف:١١] يَعْنِي عِيسَىٰ.

وَقَالَ: ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَنِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ. قَبْلَ ﴾ [الساء:١٧١] يَمْنِي: قَبْلَ مَوْتِ بيسَىٰ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٢٢)، وضعفه العلامة الألبان في اظلال الجنة؛ (٣٤٣).

<sup>(</sup>۱) اخرجه احمد (۱۰۹/۱).

# قَالَ مُحَمَّدٌ: الثِّيَابُ الْمُمَصَّرَةُ: هِيَ الَّتِي فِيهَا صُفْرَةٌ خَفِيفَةٌ.

٨١٠ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ وَضَّاحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَىٰ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَخْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْحَضْرَمِيِّ بْنِ لَاحِقٍ عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ عَائِشَةً أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ نَتَكُنَّا قَالَتْ: ۚ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَآنِي أَبْكِي فَقَالَ: «مَّا يُبْكِيكِ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ذَكَرْتُ الدَّجَّالَ، قَالَ: «لا تَبْكِي فَإِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا حَيٌّ أَكْفِيكُمُوهُ، وَإِنْ أَمُتْ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وَإِنَّهُ يَخْرُجُ مَعَهُ يَهُودُ أَصْبَهَانَ، فَيَسِيرُ حَتَّىٰ يَنْزِلَ بِنَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ، وَلَهَا يَوْمَئِذِ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، عَلَىٰ كُلِّ باب مَلَكَانِ، نَيَخْرُجُ إِلَيْهِ شِرَارُ أَهْلِهَا فَيَنْطَلِقَ حَنَّىٰ يَأْتِيَ لَدُّ نَيَنْزِلَ عِيسَىٰ فَيَقْتُلَهُ ثُمَّ يَمْكُفَ عِيسَىٰ فِي الْأَرْضِ أَرْبَمِينَ سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ إِمَامًا عَدْلًا وَحَكَمًا مُفْسِطًاه (١).

١١٥\_ وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ يَحْيَىٰ فِي قَوْلِهِ: وَإِنَّهُ لَمِلْمٌ لِلسَّاعَةِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً قَالَ: يَعْنِي نُزُولَ عِيسَىٰ فَلَا تَمْتُرُنَّ بِهَا بِالسَّاعَةِ وَ لَا تَشُكُّنَّ فِيهَا(٢).

١٨٦ قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ فِي قَوْلِهِ: وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، قَالَ: قَبْلَ مَوْتِ عِيسَىٰ إِذَا نَزَلَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا بِأَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ رِسَالَاتِ رَبِّهِ وَأَقَرَّ بِالْعُبُودِيَّةِ عَلَىٰ نَفْسِهِ (٣).

في الإيمَانِ بِالْقَدَرِ قَالَ مُجَمَّدُ بْنُ عَبْد الله: وَمِنْ قَوْلِ أَلْمَلِ السُّنَّةِ: أَنَّ الْمَقَادِيرَ كُلَّهَا خَيْرَهَا وَشَرَّهَا حُلْوَهَا وَمُرَّهَا مِنَ اللهِ ﷺ فَإِنَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ وَقَدْ عَلِمَ مَا يَعْمَلُونَ وَمَا إِلَيْهِ يَصِيرُونَ،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شبية في المصنفه، (١٥/ ١٣٤).

مع أخرجه الداني في قالسنن الواردة في الفتن؛ (٦/ ١٤٤٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير (١/ ١٧).

مَاكُ يَوْجَكُنَّنِي أَحْمَدُ بْنُ مُطَرَّفٍ عَنْ عُبَيْد اللهِ بْنِ يَحْيَىٰ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَالِكِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِم، عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ أَنَّهُ قَالَ: أَذْرَكْتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ يَشْهِى يَقُولُونَ: كُلِّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ. قَالَ طَاوُسٌ: وَسَمِعْتُ عَبْد اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّىٰ الْعَجْزِ وَالْكَيْسِ أَوِ الْكَيْسِ وَالْعَجْزِه().

مَن مُحَمَّدِ سَعِيدِ ابْنِ مَرْيَمَ، عَنِ ابْنِ وَضَّاحٍ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ سَعِيدِ ابْنِ مَرْيَمَ، عَنْ نُعَيْمِ بُنِ حَمَّادٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ مَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَسُلَمَ، عَنْ أَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنكَدِرِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّ اللهَ يُقَدِّرُ عَلَيَّ أَمْرًا يُعَدِّبُنِي عَلَيْهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيُّ فَتَخَطَّىٰ يَزْعُمُ ذَلِكَ فَقَالَ عَمْرُو: إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ النَّاسَ حَتَّىٰ جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: أَنَا الَّذِي يَزْعُمُ ذَلِكَ فَقَالَ عَمْرُو: إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَلِنَا إِلَيْهِ وَلِنَا إِلَيْهِ وَلِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَلِنَا إِلَيْهِ وَلِنَا إِلَيْهِ وَلِنَا إِلَيْهِ وَلِلْكَ فَقَالَ عَمْرُو: إِنَّا لِللّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَلِنَا إِلَيْهِ وَلِنَا إِلَيْهِ وَلَوْنَ اللهِ يَتَلِيدُ فَقَالَ عَمْرُو: وَلَا لَكُهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَلِكَ فَقَالَ وَلَمُ وَلَا اللّهِ يَعْمُ وَلَى اللّهِ اللّهِ وَالْمَالِقُولَ وَمُرَّونَ وَلَالًا لَهُ اللّهِ وَالْمَالَقُ وَلَا اللّهِ يَقَلِقُهُ وَلَا اللّهِ يَقِلْمُ وَلَا اللّهِ يَعْلَقُوهُ وَمُولُوا وَمُرُونَ وَلَوْلَ اللّهِ يَقَالَ عَلْهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَلَا اللّهِ يَقَالَ وَلُولُ اللّهِ يَقِيْهُ وَلَا اللّهِ يَقَالَ وَلَيْ اللّهِ اللّهِ يَقِيْهِ وَلَوْلَ اللّهِ اللّهِ يَقِلْهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَى اللّهُ وَلَا لَكُ اللّهُ اللّهِ وَالْمَالِلُهُ وَاللّهُ وَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَقَلْ عَلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّه

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۹۵۵).

وَيَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَمَا أَخْطَأَةُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيعُهُ (١٠) ·

ُ ١١٠- وَحَدَّنَيي إِسْحَاقُ عَنْ أَسْلَمَ بْنِ عَبْد الْعَزِيزِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْد الْأَعْلَىٰ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُعَارِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْد الرَّحْمَنِ بْنُ فَتَادَةَ السُّلَمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «خَلَقَ اللهُ آدَمَ ثُمَّ أَخَذَ الْخَلْقَ مِنْ ظَهْرِهِ، فَقَالَ: هَوُّلاهِ فِي الْجَنَّةِ وَلا أَبَالِي، وَهَوُّلاهِ فِي النَّارِ وَلا أَبَالِي، قَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ فَعَلَىٰ مَاذَا نَعْمَلُ؟ قَالَ: عَلَىٰ مَواقِعِ الْقَدَرِ (٢٠).

١٠٠ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو هَانِي الْخَوْلَاَنِيْ عَنْ أَبِي عَبْد الرَّحْمَنِ الحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْمَ اللهُ مَقَادِيرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْمَ اللهُ مَقَادِيرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ مَقَادِيرَ اللهُ مَقَادِيرَ اللهُ مَقَادِيرَ لَلْحَلَاقِ عَبْدِ اللهُ مَقَادِيرَ اللهُ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللْمُعَلَىٰ اللْمُعَلَىٰ اللْمُعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ع

١٦١- ابْنُ وَهْبٍ وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عبدالرحمن، عَنْ أَبِي حَاذِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: •إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِمَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِمَمَلِ أَهْلِ النَّادِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، (٢٠).

١٠٠٠ ابْنُ وَهْبٍ وَحَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْمَكِّيِّ أَنْ أَبَا الطُّقَيْلِ الْبَكْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: إِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمَّهِ، وَالسَّعِيدَ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي عاصم في دالسنة، (١٣٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ١٨٦)، وصححه العلامة الألبان في والصحيحة، (١٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٦٥٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٤٩٣)، ومسلم (١١٢).

<sup>(°)</sup> أخرجه اللالكائي في •الاعتقاد، (١/ ٥٩٣).

١٦١- ابْنُ وَهْبِ قَالَ: وَحَدَّنَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ رَجَاءِ بْنِ سُوَيْدِ أَنَّ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الْمَنْ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الْمَنْ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْولِ إِلْهَ عَنْ هَذَا فَإِنَّهُ فَكَلْهِ ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ الْبَنُولِ إِلْهَ عَنْ هَذَا فَإِنَّهُ مَلْيُهِ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ الْبَنُولِ إِلْهَ عَنْ هَذَا فَإِنَّهُ مِنْ مَكْنُونِ عِلْمِيهِ.

١٥٥- ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أُخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدِ النَّوْرِيِّ أَنَّ عُزَيْرًا سَأَلَ رَبَّهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلَهُ عِيسَىٰ فَقَالَ: انْتَهِ عَنْ هَذَا فَأَعَادَ ذَلِكَ مِرَارًا، قَالَ لَهُ: سَأَلْتَنِي عَنْ عِلْدِي وَإِنَّ عُقُوبَتَك عِنْدِي أَنْ أَمْحُوَ اسْمَكَ مِنَ النَّبُوَّةِ»(٣).

٦٢٦- ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ مَهْدِيٌّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه اللالكائي في «الاعتقاد» (٣/ ٥٧١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الآجري في «الشريعة» (ص٢٣٦).

سَالِمَ بْنَ عَبْد اللهِ بْنِ عُمَرَ تَعَيِّطُكُهُ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ: الزِّنَا مُقَدَّرٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيَّ؟ قَالَ: نَعَمْ: قَالَ: كَتَبَهُ عَلَيَّ وَيُعَدِّبُنِي عَلَيْهِ؟ قَالَ: فَأَخَذَ سَالِمٌ الْحَصَىٰ فَحَصَبَهُ<sup>(١)</sup>.

١٢٧- ابْنُ وَهْبٍ وَحَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ أَنَّ غَيْلانَ وَقَفَ عَلَىٰ رَبِيعَةَ فَقَالَ: يَا رَبِيعَةُ أَنْتَ الَّذِي تَزْعُمُ أَنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يُمْصَىٰ، قَالَ: رَبِيعَةُ: وَيْحَكَ يَا غَيْلانُ فَأَنْتَ الَّذِي تَزْعُمُ أَنْ يُمْصَىٰ قَسْرًا (٢).

١٢٨- ابْنُ وَهْبٍ وَٱخْبَرَنِي ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْد الْعَزِيزِ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ لَوْ أَرَادَ أَنْ لَا يُعْصَىٰ لَمْ يَخْلُقْ إِنْلِيسَ<sup>(٣)</sup>.

َ ١٢٠- ابْنُ وَهْبٍ وَأَخْبَرَنِي زَيْدُ الْحُبَابِ عَنْ شُفَيَانَ بْنِ سَعِيدِ الثَّوْدِيِّ عَنْ شُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبِيْرِ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللهِ ﷺ: ﴿مَآأَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِمَزَا لَقَوْ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فِهِن لَفْسِكُ وَأَرْمَلَنَكَ ﴾ [النساء:١٨] قال: فَذَنْبُك وَأَنَا قَدَرْتُ عَلَيْك.

١٣٠- وَحَدَّنَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَوْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْوَرْدِ قَالَ: حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَرْطَانِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْحَوَارِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سُلَيْمَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ ﷺ ﴿كُلَّ يَوْرٍ هُوَ فِي قَانِ ۞﴾ [الرحمن: ٨] قَالَ: لَيْسَ فِي إِحْدَاثِ، وَلَكِنْ فِي تَنْفِيذِ مَا قُدِّرَ أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ الْيُوْمِ لَيْسَ مِنْ أَمْرِهِ شَيْءٌ يُحْدَثُ.

١٣١- وَحَذَّنَتِي وَهُبٌ عَنِ المُعفانِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْد الْأَعْلَىٰ عَنْ أَشْهَبَ عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ شَيْءِ أَلِيْنُ فِي الرَّدُ عَلَىٰ أَهْلِ الْقَدَرِ مِنْ قَوْلِ اللهِ ﷺ: ﴿وَمَا مَائِكُ أَنْهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ يُدْخِلُ مَن يَضَآهُ فِى رَحْمَتِهِ؞ ۚ وَالطَّلِيمِينَ أَعَدَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۖ ﴿ الإنسان: ٣٠،٣] وَقَالَ ﷺ فَيْقِيْ: ﴿ وَالسُّمُهَا مُ مِنْآ إِنْ هِيَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه اللالكائي (۱۲۴)، والآجري ص(۲۶۰)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه اللالكائي (١٢٦٥) وغيره.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (٩٣٦)، واللالكاني (١٢١٥)، وغيرهما.

إِلَّا فِنْفَكُ تُصِنلُ بِهَا مَن نَشَاءً وَتَهْدِع مَن تَشَاَّةً أَنتَ ﴾ [الاعراف:١٠٠].

وَقَالَ: ﴿ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّلِيدِينَ ۚ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿ ﴾ [إبرامبم:٢٠] وَقَالَ

الإسراد:١٤ ﴿ لَلْفُسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَّعَلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ١٠٠٠ [الإسراد:١]

وَقَالَ مَالِكِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: وَمِثْلُ مَذَا فِي الْقُرْآنِ كَثِيرٌ.

#### باب

## فِي أَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلُ

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ الْإِيمَانَ إِخْلَاصٌ لِلَّهِ بِالْقُلُوبِ وَشَهَادَةٌ بِالْأَلْسِنَةِ وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِح، عَلَىٰ نِيَّةٍ حَسَنَةٍ وَإِصَابَةِ السُّنَّةِ.

قَالَ ﷺ: ﴿إِنَّمَا أَلْمُؤْمِنُونِ الَّذِينَ مَامَنُواْ بِأَلَّهِ وَرَسُولِهِ. ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَنهَدُواْ

بِأَمْرِيْلِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ أَللَّهِ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلفَسَدِقُونَ ﴿ ﴾ [الحجرات:١٥]

وَقَالَ: ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ أَشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَلُهُمْ بِأَنَ لَهُمُّ الْجَنَّةُ مُتَنَالُونَ وَيُفْتَلُونَ وَيُفَتَلُونَ وَيُفَتَلُونَ وَيُقَاعَلِهُمْ وَمَنَا أَوْفَ بِمِهَدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَنْشُرُوا ﴾ [النوبة: ١١١] ثُمَّ وَصَفَهُمْ بِأَعْمَالِهِمْ فَقَالَ: ﴿ النَّيْمُونَ الْمُنْمِدُونَ الْمُنْمِدُونَ الْمُنْمُونَ الْمُنْمِدُونَ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْصَوِلِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْصَوِي وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْصِيدِ ﴿ وَالْمَافِقُونَ لِلْمُونَ لِلْمُونَ اللَّهُ وَمِنْ الْمُنْصِيدِ ﴿ وَالنَّامُونَ عَنِ الْمُنْصَافِحِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْصِيدِ ﴿ وَالْمَافِقُونَ لِلْمُونَ لِلْمُونَ لِللَّهِ لَهُ وَالْمَافِيمِ لَلْمُنْ وَالْمُؤْمِنِينَ فَيْ ﴾ [النوبة: ١١١]

وَقَالَ: ﴿ فَإِن تَابُواُ وَآَفَامُوا الصَّلَوْةُ وَ الزَّكَوْةَ الْزَّكَوْةَ فَخَلُواْ سَيِيلَهُمْ ﴾ [الوبة:٥] وَقَالَ: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَامُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّلِيْمُ يَرْفَعُهُ ۚ وَالَّذِينَ ﴾ [ناطر:١٠] قَالَ مُحَمَّدٌ: وَالْإِيمَانُ بِاللهِ هُرَ بِاللَّسَانِ وَالْقَلْبِ وَتَصْدِيقِ ذَلِكَ الْعَمَلِ، فَالْقَوْلُ وَالْعَمَلُ قَرِينَانِ لَا يَقُومُ أَحَدُهُمَا إِلَّا بِصَاحِبِهِ.

آ٣٠ ـ وَحَدَّثَنِي وَهُبٌ عَنِ ابْنِ وَضَّاحِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَوْيَمَ قَالَ:

حَدَّثَنَا أَسَدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْد اللهِ الْمَسْعُودِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْد اللهِ الْمَسْعُودِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْد الرَّحْمَن أَنَّ رَجُلا أَنِي إِلَىٰ أِبِي ذَرُّ فَقَلَ: يَا أَبَا ذَرُّ مَا الْإِيمَانُ؟ فَقَرَأَ عَلَيْهِ ﴿ ﴾ يَّلْسَ الْهِرَ أَنْ تُولُواْ وَجُوهَكُمْ فِيكَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَ الْهِرِّ مَنْ ءَامَنَ بِأَلَهِ وَالْمَوْرِ الْآخِرِ وَالْمَنْ وَالْمَنْ فِي الْمُعْلِقِ وَالْمَنْ فَي عُرِيهِ ذَي الْشَرْفِ وَإَلْمَوْرِ الْآخِرِ وَالْمَنْ وَالْمَنْ فَي عُرِيهِ ذَي الشَّرْفِ وَمَالَى اللَّائِنَ وَالْمَنْ وَمَالَى اللَّهُ وَالْمَنْ وَمَالَى اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمَالَى اللَّهُ وَالْمَنْ وَمَالَ الرَّجُلُ وَالْمَنْ وَمَالَ اللَّهُ عَلَى اللّهُ وَمِن الْبِرِ سَالَتُكَ وَالْمَالَ وَالْمُولِينَ فِي الْمُؤْلِقُ وَمِن الْبِرِ سَالَتُكَ وَالْمَالَ وَالْمُؤْلِقُولَ وَمَالَ الرَّجُلُ وَالْمَالِقُ وَمَالَ الرَّجُلُ وَالْمَالَ وَالْمَالِقِيلُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ وَمَا اللّهِ اللّهِ وَمَا اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَالَ الرّبُولُ وَالْمَالِي اللّهُ وَاللّهِ اللّهِ وَمَالَ الرّبُولُ وَالْمَالِي اللّهُ اللّهِ وَمَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلّمُ اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَل

٣٣- أَسَدٌ قَالَ: حَدَّتَنَا يَخْيَىٰ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ يَقُولُ: لا يَسْتَوِي قَوْلٌ إِلَّا بِعَمَلٍ، وَلا يَصْلُحُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ إِلَّا بِنِيَّةٍ، وَلا يَصْلُحُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ إِلَّا بِنِيَّةٍ، وَلا يَصْلُحُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنِيَّةً إِلَّا بِالشَّنَةِ (٢).

١٣١- أَسَدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدِ قَالَ: لَا يَسْتَقِيمُ قَوْلٌ إِلَّا بِعَمَلٍ، وَلَا قَوْلُ وَعَمَلٌ إِلَّا بِنِيَّةٍ، وَلَا قَوْلُ وَعَمَلٌ وَنِيَّةٌ إِلَّا بِنِيَّةٍ مُوانَقَةِ السُّنَّةِ.

١٣٥- أَسَدٌ قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَخْيَىٰ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ التَّوْرِيَّ وَهِشَامَ بْنَ حَسَّانِ عَنِ الْإِيمَانِ؟ فَقَالَا: الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلُّ <sup>(٣)</sup>.

قَالَ يَحْمَىٰ: وَسَأَلْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ عَنْهُ: فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَسَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن بطة في دالإبانة الكبرى، (٢/ ٧٧٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه اللالكائي (١٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكائي (١٥٨٤).

#### باب

### في تَمَام الْإِيمَانِ وَزِيَادَتِهِ وَنُقْصَانِهِ

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ الشَّنَّةِ: ۚ إِنَّ الْإِيمَانَ دَرَجَاتٌ وَمَنَازِلُ يَتِمُّ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ وَلَوْلَا ذَلِكَ اسْتَوَىٰ فِيهِ النَّاسُ، وَلَمْ يَكُنْ لِلسَّابِقِ فَضْلٌ عَلَىٰ الْمَسْبُوقِ.

وَيِرَحْمَةِ اللهِ وَيِتَمَامِ الْإِيمَانِ يَدْخُلُ الْمُؤْمِئُونَ الْجَنَّةَ، وَيِالزِّيَادَةِ فِيهِ يَتَفَاضَلُونَ فِي الدَّرَجَاتِ [انظرُ] كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَلَآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا وَمِثْلُ مَذَا فِي الْقُرْآنِ كَثِيرٌ.

١٣٦- وَحَدَّثَنِي أَبِي مَنْ عَلِيٌ عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ يَخْيَىٰ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسُلِمٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الذَرَجَةُ فِي الْجَنَّةِ فَوْقَ الذَّرَجَةِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ يَرْفَعُ بَصَرَهُ قَيْلُمَعُ بَرَقٌ يَكَادُ يَخْطَفُ الدَّرَجَةِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ يَرْفَعُ بَصَرَهُ قَيْلُمَعُ بَرَقٌ يَكَادُ يَخْطَفُ أَبُصَارَهُمْ، فَيَفُرَعُ لِلَانٍ، فَيَقُولُ آخِي فُلانٍ، فَيَقُولُ آخِي فُلانٍ، كَنَّ النَّفَلَ مَنْكَ عَمَلا، كُنَّ انْمُلُ فِي الدُّنْيَا جَمِيمًا وَقَدْ فَضَلَ عَلَيَّ مَكَذَا، فَيُقَالُ لَهُ: إِنَّهُ كَانَ أَفْضَلَ مِنْكَ عَمَلا، فَيُقَالُ لَهُ: إِنَّهُ كَانَ أَفْضَلَ مِنْكَ عَمَلا، فَيُقَالُ لَهُ: إِنَّهُ كَانَ أَفْضَلَ مِنْكَ عَمَلا، فَيُقَالُ لَهُ: إِنَّهُ كَانَ أَفْضَلَ مِنْكَ عَمَلا،

ُ ١٣٧ - وَحَدَّنَنِي وَهُبٌ عَنِ ابْنِ وَضَّاحٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْد اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ افْتَنَىٰ كَلْبًا إِلّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَبْدٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ فِيرَاطٌ كُلِّ يَوْمٍ، (٢).

١٣٨- وَحَدَّثَنِي وَهُبٌ عَنِ ابْنِ وَضَّاحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَامِدٌ قَالُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ ذَرٌ عَنْ وَائِلِ بْنِ مَهَانَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ يَثَيَّةٍ: • تُقْصَانُ دِينِ النِّسَاءِ الْحَيْضُ، (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن المبارك في االزهد، (١/ ٣٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥١٨٠)، ومسلم (١٥٧٤)، نحوه.

 <sup>(</sup>٣) أخرج هذا المعنى البخاري (٣٩)، ومسلم (٨٠).

71

الني أن المؤيني إستحاق عن أخمَد عن الني وضّاح عن الني شَيئة حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
 بنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
 الله قَرْمِينَ إِيمَانًا أَخْسَنُهُمْ خُلُقًاه (١)

الله عَدْ أَنِي جَعْفَرِ الْخَطْمِيِّ، عَنْ الْبِنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَسَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْخَطْمِيِّ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ حَبِيبٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الإيمَانُ يَزِيدُ وَيَتْقُصُ، قَالُوا: وَمَا زِيَادَتُهُ وَنُفْصَانُهُ ۚ قَالَ: ﴿إِذَا ذَكُوْنَا اللهَ وَصُمْنَا وَصَلَّيْنَا زَادَ، وَإِذَا فَكُوْنَا اللهَ وَصُمْنَا وَصَلَّيْنَا زَادَ، وَإِذَا فَكُوْنَا اللهَ وَصُمْنَا وَصَلَّيْنَا زَادَ، وَإِذَا فَكُوْنَا اللهِ وَصُمْنَا وَصَلَّيْنَا زَادَ، وَإِذَا فَقَلَ، وَمَنْ اللهِ وَسُمْنَا وَصَلَّيْنَا زَادَ، وَإِذَا

الله أسدٌ قَالَ: وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبِيعَةَ الْحَضْرَمِيّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: والإيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ (٣).

١١٠ وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ عَنْ أَسْلَمَ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ سَمْعَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ حُسَيْنِ أُخْبَرَهُ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ الْأَشْعَرِيُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ بْنُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَقْعَ مِنْ حَدِيثِهِ خَلَقَهُ عَبْد اللهِ بْنُ رَوَاحَةً فِي مَجْلِسِهِ وَأَخَدَ بِيدِ الصَّاحِبِ لَهُ أَوِ الصَّاحِبِينِ أَوِ النَّلاَثَةِ فَيَقُولُ: تَعَالَوْا تَزْدَدْ إِيمَانًا، تَعَالَوْا تَوْدَدْ إِيمَانًا، تَعَالَوْا تَوْمِنْ سَاعَةً، تَعَالُوا تَذْكُرُ رَبَّنَا بِطَاعَتِهِ لَعَلَّهُ يَذْكُونًا بِرَحْمَتِهِ

فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثٌ مِنْ أَصْلِ الْإِيمَانِ الْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ لَا تُكَفِّرْهُ وَلَا تُخْرِجْهُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِعَمَلِ وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنذُ بَعَثَنِي اللهُ إِلَىٰ أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمْتِي الدَّجَالَ لَا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ، وَالْإِيمَانُ بِالْأَقْدَارِ كُلُهَا (١

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٦٨٢)، وصححه العلامة الألباني في اصحيح الجامع» (١٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) أورده الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار في الأسفار ٥ (١/ ٦٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (٧٤)، وضعفه العلامة الألباني في اصحيح وضعيف سنن ابن ماجه».

<sup>(1)</sup> أخرجه أبو داود (٢٥٣٢)، وضعفه العلامة الألباني في اصحيح وضعيف سنن أبي داوده.

النَّهُ وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ عَنْ أَسْلَمَ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجَالٌ عَنِ الْأُوزَاعِيُّ عَنِ الْمُسَلامُ عَلَىٰ ثَلاثِ، رَجُنَيَ الْإِسْلامُ عَلَىٰ ثَلاثٍ، لَا تَكَفَّرُوهُمْ بِنَذْبٍ وَلا تَشْهَدُوا عَنْ أَهْلِ لا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ، لا تُكَفَّرُوهُمْ بِنَذْبٍ وَلا تَشْهَدُوا عَنْ أَهْلِ لا إِلّٰهَ إِلَّا اللهُ، لا تُكَفَّرُوهُمْ بِنَذْبٍ وَلا تَشْهَدُوا عَنْ أَهْلِ لا إِلّٰهَ إِلَّا اللهُ، لا تُكَفِّرُوهُمْ بِنَذْبٍ وَلا تَشْهَدُوا عَنْ أَهْلِ لا إِلّٰهَ إِلّٰا اللهُ اللهُ

المُهُ إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّتَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ السَّلَام، عَنْ أَبِي جَعْفَر مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ السَّلَام، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبَّاسٍ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعْدِيةً عَنِ اللهِ هَلْ كُنتُمْ مُعَاوِيّةً عَنِ اللهِ هَلْ كُنتُمْ ثُسَمُّونَهُ مُشْرِكًا؟ قَالَ: ثَسَمُّونَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ كَافِرًا؟ قَالَ: مَعَاذَ اللهِ، قَالَ: فَهَلْ تُسَمُّونَهُ مُشْرِكًا؟ قَالَ: لَمَانَ اللهِ، قَالَ: فَهَلْ تُسَمُّونَهُ مُشْرِكًا؟ قَالَ: لَهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

الخبرَيْنِ عَدْنَنِي إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّنَنِي أَسْلَمُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَاذِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
ولا تُنْزِلُوا الْعَارِفِينَ الْمُحْدِيْينَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَتَّىٰ يَكُونَ اللهُ هُوَ الَّذِي يَشْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِهُ ").

١٩٦- وَحَدَّثَنِي وَهْبٌ عَنِ ابْنِ وَضَّاحٍ عَنْ مُوسَىٰ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ مَهْدِيًّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا لَا نَقُولُ فِي رَجُل شَيْئًا حَتَّى نَنْظُرَ عَلَىٰ أَيُّ حَالٍ يَمُوتُ، فَإِنْ خُتِمَ لَهُ بِخَيْرٍ رَجَوْنَا أَنْ يُصِيبَ خَيْرًا، وَإِنْ خُتِمَ لَهُ بِغَيْرٍ ذَلِكَ خِفْنَا عَلَيْهِ.

ُ ابْنُ وَضَّاحٍ قَالَ: أُخْبَرَنِي زُهَيْرٌ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ: كُلُّ مَنْ أَذْرَكْتُ مِنَ الْمَشَايِخِ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَعِيسَىٰ بْنِ يُونُسَ، وَفُضَيْلٍ بْنِ عِيَاضٍ وعَبْد اللهِ بْنِ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٣/ ١٨٩)، وقال العلامة الألباني في «الضعيفة» (٤٩٧): موضوع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطيران في االأوسطة (٧/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبران في دالكبير؛ (٥/ ١٨٧).

الْمُبَارَكِ وَوَكِيعِ بْنِ الْجَوَّاحِ وَغَيْرِهِمْ لَا يُكَفِّرُونَ أَحَدًا بِذَنْبٍ، وَلَا يَشْهَدُونَ لِأَحَدِ أَنَّهُ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَمْصِ اللّٰهَ وَلَا أَنَّهُ فِي النَّارِ، وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ، وَمَنْ خَالَفَ مَذَا فَهُوَ عِنْدُمُمْ مُبْتَدِعٌ.

قَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ: وَقَالَ لِي يُونُسُ بْنُ عَبْد الْأَعْلَىٰ: الْزَمْ هَذَا وَلَا تَدَعْهُ. وَقَالَ حُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ: نَعَمْ، هَذَا هُوَ الْحَقُّ وَلَا يَقُولُ خِلَاقَهُ إِلَّا زِنْدِيقٌ.

#### باب

في الاستِغْفَارِ لِأَهْلِ الْقِبْلَةِ وَالصَّلَاةِ عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ

قَالَ مُّحَمَّدٌ: وَأَهْلُ السُّنَةِ لَا يَحْجُبُونَ الِاسْتِفْفَارَ عَنْ أَحَدِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، وَلَا يَرَوْنَ أَنْ تُتُرَكَ الصَّلاَةُ عَلَىٰ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْرَافِ عَلَىٰ نَفْسِهِ. وَقَالَ ﷺ لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: ﴿ وَالسَّنَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُتَوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتُ ﴾ [محمد:١٨]، ﴿ وَصَلِ عَلَيْهِمَ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنَّ لَمَّنَهُ ﴾ [التربة:١٨]

١١٧- وَحَدَّنَنِي إِسْحَاقُ عَنْ أَسْلَمَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّنَنِي يَخْيَى بُنُ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّنَنِي يَخْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أُسَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ وَسُولَ اللهِ يَتَنِيْهِ عِنْلَ مَا دَعَا يِهِ مِمَّنْ وَالْمُؤْمِنَات، رَدَّ اللهُ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا دَعَا يِهِ مِمَّنْ مَضَىٰ وَمِثْنُ بَقِيَ اللهُ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا دَعَا يِهِ مِمَّنْ مَضَىٰ وَمِثْنُ بَقِيَ اللهُ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا دَعَا يِهِ مِمَّنْ مَضَىٰ وَمِثْنُ بَقِيَ اللهُ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا دَعَا يِهِ مِمَّنْ

وَأَخْبَرَنِي وَهْبٌ عَنِ ابْنِ وَضَّاحٍ عَنْ زُهَيْدِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: كَانَ مَنْ أَذْرَكْتُ مِنَ الْمَشَايِخ يَرَوْنَ أَنْ لَا تُتُوكَ الصَّلَاةُ عَلَىٰ أَحَدِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَل.

٨٠٨ - وَحَدَّنَنِي أَبِي سَعِيدُ بْنُ فَخُلُونَ عَنِ الْمَتَنَافِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ تَظَلَّهُ أَنَّهُ قَالَ: السُّنَّةُ أَنْ يُصَلَّىٰ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ وَحَدَّ الله، وَإِنْ مَاتَ مُسْرِقًا عَلَىٰ نَفْسِهِ بِالذُّنُوبِ، وَإِنْ كَانَتْ كَبَايِرَ، إِذَا كَانَ مُسْتَمْسِكًا بِالتَّوْحِيدِ مُقِرًّا بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللهِ، فَإِنَّهُ يُصَلَّى، عَلَيْه،

<sup>(</sup>١) ذكره ابن عراق في انتزيه الشريعة المرفوعة (١/ ٣٣١).

وَإِثْمُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَحِسَابُهُ عَلَىٰ رَبِّهِ، وَهُوَ عِنْدَنَا مُؤْمِنٌ بِذَنْبِهِ، إِنْ شَاءَ اللهُ عَذَبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَلَا نُخْرِجُهُ بِالذَّنُوبِ مِنَ الْإِسْلَامِ، وَلَا يُوجِبُ لَهُ بِهَا النَّارَ حَتَّىٰ يَكُونَ اللهُ الَّذِي يَخْكُمُ فِيهِ بِمِلْمِهِ، وَيُصَيِّرُهُ إِلَىٰ حَيْثُ شَاءَ مِنْ جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ، إِلَّا أَنَّا نَرْجُو لِلْمُحْسِنِ وَنخْشَىٰ عَلَىٰ الْمُسِيءِ الْمُذْنِبِ.

بِهَذَا نَدِينُ اللهَ وَبِهِ نُوصِي مَنِ اقْتَدَىٰ بِنَا وَأَخَذْنَا بِهَدْيِنَا وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ وَجُمْهُورُ هَذِهِ الْأُمَّةِ.

قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ يَظَلَمُهُ: وَمَعْنَىٰ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: ﴿إِذَا لَقِيتُمْ شَرَبَةَ الْخَمْرِ فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، وَإِنْ مَرِضُوا فَلَا تَمُودُوهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ" إِنَّمَا يَعْنِي نَانُحُدُ بِذَلِكَ الرَّجُلِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ، وَلَا يَعْنِي أَنَّ الصَّلَاةَ تُتُوَكُ عَلَيْهِمْ أَصْلًا.

وَ أَخْبَرَنِي إِشْحَاقُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ لُبَابَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَخْمَدَ الْمُتْبِيّ قَالَ:

سُئِلَ سَخْنُونُ عَنْ قَوْلِ مَالِكِ فِي أَهْلِ الْبِدَعِ الْإِبَاضِيَّة وَالْقَدَرِيَّة وَجَمِيعِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ
أَنَّهُ لَا يُصَلَّىٰ عَلَيْهِمْ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ تَأْدِيبًا لَهُمْ، وَنَحْنُ تَقُولُ بِهِ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ،
فَأَمَّا إِذَا وُيْفُوا، وَلَمْ يُوجَدْ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ، فَأَرَىٰ أَنْ لَا يُتُرَكُوا بِغَيْرِ صَلَاةٍ. قِيلَ لَهُ
فَهُولَاءِ الَّذِينَ قَتَلَهُمُ الْإِمَامُ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ لَمَّا بَانُوا عَنِ الْجَمَاعَةِ وَدَعَوْا إِلَىٰ مَا هُمْ
عَلَيْهِ وَنَصَبُوا الْحَرْبَ هَلْ يُعْلَى عَلَيْهِمْ؟ فَقَالَ: نَتْمَ، وَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَيْسَ
عِلْيُهِ وَنَصَبُوا الْحَرْبَ هَلْ يُقَالَ يُتُرْكُونَ بِغَيْرِ صَلَاةٍ.

َ قَفِيلَ لَهُ: فَمَا الْقَوْلُ فِي إِعَادَةِ الصَّلَاةِ خَلْفَ أَهْلِ الْبِدَعِ؟ فَقَالَ: لَا يُعَادُ فِي الْوَقْتِ وَلَا بَعْدَهُ.

وَكَذَلِكَ يَقُولُ أَشْهَبُ وَالْمُغِيرَةُ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَصْحَابِ مَالِكِ، وَقَدْ أَنْزَلَهُ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ الصَّلَاةَ تُعَادُ خَلْفَهُ فِي الْوَقْتِ وَيَعْدَهُ بِمَنْزِلَةِ النَّصْرَانِيِّ، وَرَكَّبَ فِيَاسَ قَوْلِ الْإِبَاضِيَّةِ وَالْحَرُورِيَّةِ الَّذِينَ يُكَفِّرُونَ جَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ بِالذَّنُوبِ مِنَ الْقَوْلِ.

#### ياب

# فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي فِيهَا نَفْيُ الْإِيمَانِ بِالذُّنُوبِ

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَالْأَحَادِيثُ فِي مَّذَا الْبَابِ كَثِيرَةٌ وَرُبَّمَا ذَكَّرْتُ لَكَ ضَيْتًا مِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَىٰ مَعَانِي مَا ضَاهَاهَا مِمَّا لَمْ أَذْكُرْهُ وَتَحْدِيفِ تَأْوِيلِهَا كَفَّرَ الْخَوَالِجُ النَّاسَ بِصِغَارِ الذُّنُوبِ وَكِبَارِهَا، مِنْهَا مَا حَدَّثَنِي بِهِ:

الله الله المُحالَى عَنْ أَحْمَدَ، عَنِ ابْنِ وَضَّاحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِه، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ولا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْبُولُ بَهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ أَبْصَارَهُمْ إِلَيْهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْبُولُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ أَبْصَارَهُمْ إِلَيْهَا وَهُو مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْبُولُ وَهُو مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْبُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُولُ اللهُ الل

١٥٠- أَبُو بَكُرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَّا قَالَ: ﴿لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ ۗ (٢)

٠١٥٠ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺِيَّقُولُ: «مَا هُوَ يِمُؤْمِنِ مَنْ لا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ» (٣)

َّ ١٥٢- أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْد اللهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِاللَّمَانِ وَلَا الطَّمَّانِ، وَبِالْفَاحِشِ وَلا بِالْبَذِيءِ» (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٧٨ه)، ومسلم (٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ١٢٥)، وصححه العلامة الألباني في اصحيح الجامع ا (٢٧٢١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (١٩٧٧)، وصححه العلامة الألباني في اصحيح وضعيف سنن الترمذي.

١٥٣- أَبُو بَكْرٍ قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَارِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَدِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ • وَلا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رِجْلٌ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ ﴾ (١).

َ ١٥٤ - وَحَدَّثَنِي ابْنُ فَحْلُونَ عَنِ العَكِيِّ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمِ أَنَّهُ قَالَ: فِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ يَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا؟ قَالَ: فَقَالَ: ﴿لا} (٢)

َ قَأْلَ مُحَمَّدٌ: فَهَذِهِ الْأَقْوَالُ الْمَذْمُومَةُ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ لَا تُزِيلُ إِيمَانًا وَلَا تُوجِبُ كُفْرًا، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مَعْنَاهَا: التَّغْلِيظُ لِيَهَابَ النَّاسُ الْأَفْمَالَ الَّتِي ذَكَرَ الْحَدِيثَ أَنْهَا تَنْفِى الْإِيمَانَ وَتُجَانِيُهُ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْمَرَادُ بِهَا أَلْهَا تَنْفِي مِنَ الْإِيمَانِ حَقِيقَتُهُ وَإِخْلَاصَهُ فَلَا يَكُونُ إِيمَانُ مَنْ يَرْتَكِبُ مَذِهِ الْمَمَاصِيَ خَالِصًا حَقِيقِيًّا كَحَقِيقَةٍ إِيمَانِ مَنْ لَا يَرْتَكِبُهَا. لِأَهْلِ الْإِيمَانِ عَلَامَةٌ يُعْرَفُونَ بِهَا، وَشُرُوطٌ أَلْزِمُوهَا، يَنْطِقُ بِهَا الْقُرْآنُ وَالْآثَارُ فَإِذَا نُظِرَ إِلَىٰ مَنْ خَالَطَ إِيمَانَهُ مَذِهِ الْمَمَّاصِي قِيلَ لَيْسَ مِمَّا وُصِفَ بِهِ أَهْلُ الْإِيمَانِ فَنفَيَتْ مَذِهِ مِنْ خَالَطَ إِيمَانُو فَنفَيَتْ مَذِهِ حَيْقِةَ الْإِيمَانِ وَتَمَامَهُ، وَهَذَا التَّأْوِيلُ أَشْبَهُ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِثَّى، وَالْكَذِبَ فِي الْمِزَاحِ ٩٠٠ الْمَيْلُغُ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّىٰ يَدَعَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِثَّى، وَالْكَذِبَ فِي الْمِزَاحِ ٩٠.

حَدَّثَنِي بِذَلِكَ وَهُبٌّ عَنِ ابْنِ وَضَّاحٍ، عَنِ الصُّمَادِحِيُّ عَنِ ابْنِ مَهْدِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَا يَبْلُغُ، وَذَكَ الْحَدِيثَ (٣).

١٥٦\_وَمِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُ عَبْد اللهِ بْنِ عَمْرِو: ﴿لَا يُؤْمِنُ الْمَبْدُ كُلِّ الْإِيمَانِ حَتَّىٰ

<sup>(</sup>١)أخرجه مسلم (٧٦).

<sup>(</sup>٢) أُخرَجه مالك (١٧٩٥)، وضعفه العلامة الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» (١٧٥٢).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (١٦٢).

لَا يَأْكُلَ إِلَّا طَيْبًا، وَيُهِمَّ الْوُصُّوءَ عَلَىٰ الْمَكَارِهِ، وَيَدَعَ الْكَذِبَ وَلَوْ فِي الْمِزَاحِ. حَدَّثَنِي بِذَلِكَ إِسْحَاقُ عَنْ أَسْلَمَ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ وَلْهِب، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَشِيطٍ، عَنْ قَبْسِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْمَاصِ (۱).

باب

# فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ الشَّرْكِ وَالْكُفْرِ

قَالَ مُحَمَّدٌ:

۱۵۷ حَدَّثَنِي وَهْبٌ عَنِ ابْنِ وَضَّاحٍ، عَنِ الصُّمَادِحِيّ، عَنِ ابْنِ مَهْدِيُّ حَدَّثَنَا شُغْبَهُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضَّحَىٰ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَرْجِمُوا بَمْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ (۲).

١٥٨- وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٌ، عَنِ ابْنِ وَضَّاحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْد الله، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ عُمْرِو بْنِ مُقْرِنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ (٣)

ابن أبي شببة قال: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ
 الله، عَنْ سَغْدِ بْنِ عُبَيْدَة قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَحَلَفَ رَجُلٌ بِالْكَغْبَةِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ تَعْطُف: وَيُحْكَ، لا تَفْعَل، قَإِنِّي سَمِغْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ يَشُولُ: "مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ أَوْ كَفَرَ، (١٠)

٦٦٠- ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً، عَنْ حَكِيمِ الأَشْرَم، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَتَىٰ حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرئ، (٢/ ١٦١).

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري (١٢١)، ومسلم (٦٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٨)، ومسلم (٦٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (١٥٣٥)، وصححه العلامة الألباني في وصحيح وضعيف سنن الترمذي،

فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا وَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ نَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ، (١) -

مَّن عَن البَن وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّنْثُ عَنْ أَسْلَمَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ البَن وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ رَبِيمِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ شَذَادَ بْنَ أَوْسٍ ثُمَّ قَالَ: لا يَبْعُدُ الإسلامُ مِنْ أَهْلِهِ، فَقُلْتُ: وَمَاذَا يُتَهَمُّونَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: الشَّرْكُ وَقَدْ عَرَفُوا اللهَ ؟ يُتَهَمُّونَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: الشَّرْكُ وَقَدْ عَرَفُوا اللهَ ؟ فَدَنَعَ بِكُفِّهِ فِي صَدْرِهِ وَقَالَ: ثَكِلَنْكُ أَمُّكَ، وَمَا الشَّرْكُ إِلَّا أَنْ تَجْعَلَ مَعَ اللهِ إِلَهَا آتَحَرَرُا).

قَالَ مُحَمَّدٌ: فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ وَمَا أَشْبَهَهَا مَعْنَاهَا أَنَّ هَذِهِ الْأَفْمَالَ الْمَذْكُورَةَ فِيهَا مِنْ أَخْلَاقِ الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِينَ وَسُنَيِهِمْ مَنْهِيٍّ عَنْهَا لِيَتَحَاشَهَا الْمُسْلِمُونَ، وَأَمَّا أَنْ يَكُونُ مَنْ فَعَلَ شَيْتًا مِنْهَا مُشْرِكًا بِاللهِ أَوْ كَانِوًا فَلَا يَدُلِّكُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ عَيْهُ: «الشَّوْكُ أَخْفَى مِنْ دَيِبِ النَّمْلِ عَلَىٰ الْحَجَرِ» فَقَالَ أَبُو بَخْرِ الصَّدِّيقُ تَعْلَىٰ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَآنَا آخَلَمُ، وَإِنَّا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَآنَا آخَلَمُ، وَأَنْ أَشْرِكَ بِكَ وَآنَا آخَلَمُ،

١٦٢- حَدَّثَنِي بِلَالِكَ إِسْحَاقُ عَنْ أَسْلَمَ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَنْهَمَ أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الشَّرْكُ أَخْفَىٰ مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ) وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَمِصْدَاقُ ذَلِكَ قَوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ: «الشَّرْكُ أَخْفَىٰ مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ وَخَوَّا اللهِ عَلَيْكَ وَلِد ذكر- جَمَلَا لَهُ شُرَّكَاةً فِيمَا مَاتَدَهُمَا صَلِيحًا -ولد ذكر- جَمَلَا لَهُ شُرَّكَاةً فِيمَا مَاتَدَهُمَا فَتَحَدَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَلَا مِرانَ اللهُ وَلَكِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِلمُ اللهِ ا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٦٣٩)، وصححه العلامة الألباني في الصحيح وضعيف سنن ابن ماجه،.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في قتهذيب الآثار» (٢/ ٧٩٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يعلىٰ في امسنده (٦٠).

﴿ المائدة الله عَلَا ابْنُ عَبَّاسِ لِسَائِلِ سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ: لَيْسَ هُوَ كُفْرٌ يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَمِنَ الْكُفْرِ أَيْضًا مَا جَاءً فِي الْأَحَادِيثِ مَا يَكُونُ مَعْنَاهُ كُفُرُ النَّعْمَةِ.
- ١٦٣ مِنْهُ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ فِي النِّسَاءِ ذَكَرَ النَّارَ فَقَالَ: • وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النَّسَاءَ • قَالُ: • وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النَّسَاءَ • قَالُوا بِمَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: • وَيَكُفُرُنَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

حَدَّثَنِي بِلَلِكَ سَمِيدٌ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَادٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي نُحُسُوفِ الشَّمْسِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ لَلْفِيَّةُ وَفِي آخِرِهِ مَا ذَكَرَهُ عَنِ النِّسَاءِ.

الله المُصَبِّحُ الْقَرْمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامُ: إِنَّ اللهَ لَيُصَبِّحُ الْقَرْمَ بِالنَّعْمَةِ أَوْ يُمَسِّيهِمْ بِهَا، ثُمَّ يُصْبِحُ قَوْمٌ بِهَا كَافِرِينَ يَقُولُونَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا حَدَّنَي بِذَلِكَ إِسْحَاقُ عَنْ أَسْلَمَ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ رَجُل حَدَّنَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْد الرَّحْمَن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَشَجَّةٌ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ ..." وَذَكَرَ الْحَدِيثَ (٣).

باب

# فِي ذِكْرِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ النَّفَاقِ

قَالَ مُحَمَّدٌ:

٦٦٥- حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ وَضَّاحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي

 <sup>(</sup>١) أخرجه أبو يعلىٰ في المسنده (١٥، ١٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۹)، ومسلم (۹۰۷).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوي في امشكل الآثار، (١٣/ ٢٥).

عَبْد اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُرَّةً عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أَزْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّىٰ يَدَعَهَا، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرًا ﴿ ﴾

الله عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَنْ أَسْلَمَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ خَازِمِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَازِمِ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَعَدَّ خَلَفَ مَنْ كُنَّ فِيهِ قَهُوَ مُنَافِقٌ وَإِنْ صَلَّىٰ وَصَامَ وَزَهَمَ أَنْهُ مُؤْمِنٌ، إِذَا حَدَّتَ كَذَبَ، وَإِذَا وَهَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا التُمُونَ خَانَ (أُ)

ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ أَنْعَمَ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
 «اللِّينُ وَالْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ، وَالْفُحْشُ وَالْبَذَاءُ مِنَ النَّفَاقِ» (٣)

ابن مَهْدِي عَن أبي وَضَّاحٍ عَنِ الصَّمَادِحِي عَنِ ابْنِ مَهْدِي عَنْ أبي الْخُوصِ سَلَامِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَرِيبٍ الْهَمْدَانِيُ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ:
 إِنَّا إِذَا دَخَلْنَا عَلَىٰ الْأَمْرَاءِ زَكَيْنَاهُمْ بِمَا لَئِسَ فِيهِمْ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ دَعَوْنَا عَلَىٰ الْمُرَّاءِ زَكَيْنَاهُمْ بِمَا لَئِسَ فِيهِمْ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ دَعَوْنَا عَلَىٰ الْمُرَّاءِ لَنَقَاقَ (1)

َ ١٦٩- حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ فَحْلُون عَنِ الْعِنَاقِيّ عَنْ عَبْد الْمَلِكِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَسَدُ بْنُ مُوسَىٰ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ كَعْبٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «الْغِنَاءُ يُئِيتُ النَّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُئْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ» (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۱)، ومسلم (۵۸).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۲)، ومسلم (۵۹).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن وهب في الجامع في الحديث، (١/ ١٢٣).

<sup>(</sup>١) أخرج نحوه البخاري (٧١٧٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في دسنته الكبرئ، (١٠/ ١١٢)، وضعفه العلامة الألباني في دضعيف الجامع، (٢٩٣٦).

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَالنَّفَاقُ لَفْظٌ إِسْلَامِيٌّ لَمْ تَكُنْ الْعَرَبُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ تَعْرِفُهُ وَهُوَ مَأْخُودٌ مِنْ الْعَرَبُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ تَعْرِفُهُ وَهُوَ مَأْخُودٌ مِنْ النَّافِيقِ الْبَحْرُ مَنْ الْمَوْبُ مِنْهُ إِذَا أَخِذَ عَلَيْهِ الْجُحْرُ النَّفْظِ وَيَخْرُجُ مِنْهُ إِنَّا لَمُقْطِ وَيَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا لَمُغْلِ وَيَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّالُهُ عَلَى إِللَّهُ عَلَى مِنْ بَابِ وَيَخْرُجُ مِنْ بَابِ، فَمَا كَانَ مِنَ الْمَعْدِ شَبِيةٌ بِفِعْلِ الْيَرْبُوعِ الْمَائِقُ يَدْخُلُ مِنْ بَابِ وَيَخْرُجُ مِنْ بَابِ، فَمَا كَانَ مِنَ الْأَحَادِيثِ فِيهَا ذِكْرُ النَّفَاقِ وَلَيْسَ مَعْنَاهَا أَنَّ مَنْ فَعَلَ شَيْتًا مِمَّا ذُكِرَ فِيهَا فَهُو مُنَافِقٌ كَنْ مِنْ كَانِهُ مَنْ يُطْهِرُ الْإَسْلَامُ وَيُسِرُّ الْكُفْرَ أَلْهَا مَعْنَاهَا أَنَّ مَنْ عَلَىٰ شَيْتًا مِمَّا ذَلِكَ وَالْأَخْلَاقَ مِنْ الْحُلَاقِ وَالْمُخْلِقُ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ عَلَىٰ ذَلِكَ.

ُ٧٠- أَنَّ رَجُلًا أَنَى النَّبِيِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَرَّاتُ الْبَارِحَةَ "بَرَاءَةً" فَخَشِيتُ أَنْ أَكُونَ قَدْ نَاقَقْتُ، فَقَالَ: «آتَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَا اللهُ وَٱنَّي رَسُولُ اللهِ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «أَنْتَ مُؤْمِنٌ».

ُ حَدَّثَنِي بِذَلِكَ أَبِي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي يَخْيَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْيَىٰ بْنِ سَلَامٍ عَنْ جَدُّهِ يَخْيَىٰ قَالَ: حَدَّثَنِيهِ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي عَبْد الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلًا أَثَىٰ النَّبِيِّ ﷺ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

#### باب

# مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ الْبَرَاءَةِ

#### قَالَ مُحَمَّدٌ:

٧٠- وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ وَضَّاحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْنَىٰ بْنُ آدَمَ عَنْ شَرِيكِ، عَنْ مُحَدَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَنْ شَهَرَ حَلَيْنَا السُّلَاعَ فَلَيْسَ مِثِّيٍ،(١)

١٧٠ - ابْنُ أَبِي شَيْبَةً قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٩).

حَكِيم، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ سُمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: المَن أَنْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَا، (١) .

َ ١٧٣- ابْنُ أَبِي شَيْبَةً قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (مَنْ خَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّاهِ (٢)

١٧١- ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَةِ، وَمَنْ خَبَّبَ عَلَىٰ امْرِئٍ زَوْجَتُهُ أَوْ مَمْلُوكُهُ فَلْئِسَ هُوَ مِنَّا، (٣)

قَالَ مُحَمَّدٌ: مِنَ الْمُلَمَاءِ مَنْ قَالَ: مَغْنَىٰ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ لَيْسَ مِثْلَنَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَاهَا أَنَّهُ مَنْ فَمَلَ هَذِهِ الْأَفْمَالَ فَلَيْسَ مِنَ الْمُطِيمِينَ لَنَا وَلَيْسَ مِنَ الْمُقْتَدِينَ بِنَا وَلَا مِنَ الْمُحَافِظِينَ عَلَىٰ شَرَائِعِنَا.

َ هَذِهِ النَّمُوتُ وَمَا أَشْبَهَهَا، إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمَرَادُ بِهَا التَّبَرُّوْ مِمَّنْ فَعَلَهَا، وَأَمَّا أَنْ يَتَبَرًا مِنْهُ فَيَكُونَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمِلَّةِ فَلَا.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ صِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ وَاللهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ ﷺ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَأْخُذْ شَارِيَهُ (١)

١٧٥- وَحَدَّثَنِي بِهِ إِسْحَاقُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ وَضَّاحٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَذَكَرَهُ، فَهَلْ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَأَوَّلَ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٧٣)، وصححه العلامة الألباني في اصحيح وضعيف سنن أبي داود.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٥/ ٢٥٢)، وصححه العلامة الألباني في اصحيح الجامع؛ (٩٤٣٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٧٦١)، وصححه العلامة الألباني في المشكاة، (١٤٣٨).

### رَسُولِ اللهِ ﷺ التَّبرُ وَ مِمَّنْ لَمْ يَأْخُذْ شَارِبَهُ.

#### پاپ

مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي شُبِّهَ فِيهَا الذُّنْبُ بِأَجْزَاء أَكْبَرَ مِنْهُ أَوْ قُرِنَ بِهِ

ابن أبي ابن وَضَّاحٍ، عَنِ الْمُعَمَّدُ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ عَنْ أَحْمَدَ، عَنِ ابْنِ وَضَّاحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي شَبْئَةً قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْاعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَخِيلَ عَنِ الْبَنِ مَسْعُودٍ قَالَ: وَأَنْ تَدْعُو لِلَّهِ نِدًّا وَهُو مَسْعُودٍ قَالَ: وَأَنْ تَدْعُو لِلَّهِ نِدًّا وَهُو خَلَقَك وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَك مَخَافَةً أَنْ بَطْمَتُم مَعْكَ، وَأَنْ تُوْانِيَ حَلِيلَةً جَارِكَ، ثُمَّ قَرَأ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ الآيَة (١).
 وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ الآيَة (١).

١٧٧- ابْنُ أَبِي شَيْنَةَ قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ الْمُصْفُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ النَّعْمَانِ، عَنْ خُونِهم بْنِ فَاتِكِ قَالَ: صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ فَقَالَ: «هُولَتْ شَهَادَةُ الزَّورِ بِالإِشْرَاكِ بِاللهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَلاَ: وَاجْتَنِهُوا قَوْلَ الزَّورِ خُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِه (٧).

١٧٨- وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ فَخُلُون عَنِ الْمِنَاقِيَ عَنْ عَبْد الْمَلِكِ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمَاجِشُونُ عَنِ الْمُنْكَدِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَاتَ مُدْمِنًا خَمْرًا مَاتَ كَمَابِدِ وَئَنٍ (٣).

وَمَعْنَىٰ الْإِدْمَانِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَكُونَ شَارِبُهَا يَعْتَقِدُ التَّمَادِيَ فِيهَا وَلَوْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً إِذَا كَانَتْ نِيْتُهُ الْمَوْدَةَ إِلَيْهَا فَهُوَ مُذْمِنٌ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَمَا كَانَ مِنْ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي شُبَّةِ الذَّنْبُ بِأَجْزَاةَ أَعْظَمَ مِنْهُ أَوْ قُرِنَ بِهِ فَالْمَعْنَىٰ فِيهَا: أَنَّ مَنْ أَتَىٰ شَيْنًا مِنْ تِلْكَ الذُّنُوبِ فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٤٧٧)، ومسلم (٨٦) نحوه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣٦٩)، وضعفه العلامة الألباني في دضعيف الجامع» (٦٣٨٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البزار في «مسنده» (١١/ ٢٨٨)، وصححه العلامة الألباني في «صحيح الجامع» (٦٥١٦).

شُبَّة بِهِ فِي لُزُومِ اسْمِ الْمَعْصِيَةِ بِهِ إِلَّا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الْإِثْمِ عَلَىٰ قَدْرِ ذَنْبِهِ.

وَيِتَحْرِيفِ أَهْلِ الزَّيْعِ وَالْأَهْوَاءِ الْمُضِلَّةِ الْمَعَانِيَ لِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي سَطَّرْتُهَا لَكَ فِي مَذَا الْبَابِ وَالْأَبُوَابِ الْأَرْبَعَةِ قَبْلَهُ، وَتَفْسِيرِهِمْ لَهَا بِآرَائِهِمْ نَفَوْا أَهْلَ الذُّنُوبِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ الْإِيمَانِ وَكَفَرُوهُمْ وَحَجَبُوهُمُ الِاسْتِغْفَارَ، وَلَمْ يُوَالُوهُمْ.

وَنَحْنُ نَسْأَلُ اللهَ الْمُعَافَاةَ مِمَّا ابْتَلَاهُمْ بِهِ، وَنَسْأَلُهُ الثَّبَاتَ عَلَىٰ طَاعَتِهِ وَالتَّوْفِيقَ لِمَرْضَاتِهِ.

### باب في الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ السُّنَةِ أَنَّ الْوَهْدَ فَضْلُ اللهُ ﷺ وَيَغْمَتُهُ، وَالْوَعِيدَ عَدْلُهُ وَعُقُوبَتُهُ وَالْوَعِيدَ عَدْلُهُ وَعُقُوبَتُهُ وَأَنَّهُ جَعَلَ الْجَنَّةَ دَارَ الْمُطِيعِينَ بِلاَ اسْتِثْنَاءٍ، وَجَهَنَّمَ دَارَ الْكَافِرِينَ بِلاَ اسْتِثْنَاءٍ، وَأَرْجَىٰ لِمَشِيتَتِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْعَاصِينَ مَنْ شَاءَ وَاللهُ يَخْكُمُ لا مُعَقِّبَ الْحِنْمَةِ وَلا يُسْأَلُ عَنْ فِعْلِهِ، وَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ فِيمَا وَعَدَ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُطِيمِينَ وَمَنْ لِحُخْمِهِ وَلا يُسْأَلُ عَنْ فِعْلِهِ، وَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ فِيمَا وَعَدَ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُطِيمِينَ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولُهُ يُذْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

وَقَالَ فِي الْمُصَاةِ وَالْكَافِرِينَ: ﴿ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، يُدخِلُهُ نَسَارًا خَيَلِهِ عَنِهَا وَلَهُ، عَذَائِ مُهِيثُ ﴿ إِنَّ النساءَ اللهُ وَقَالَ: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَنَارًا خَيْلُهُ نَسَارًا وَقَالَ: ﴿ إِنَّ اللّهَ نَسَارًا عَيْرَهَا مَوْفَ نَصْلِحِمْ فَارَا كُلُمَا فَيَجَتْ جُلُودُهُم بَدَلَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيدُوقُوا اللّهَ نَالَتُهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيدُوقُوا اللّهَ نَارَا كُلُمَا فَيَجَتْ جُلُودُهُم بَدُلَاتُهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيدُوقُوا اللّهَ اللّهُ اللّهُ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ إِللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ فِيهَا أَبُدًا أَلَمُ فَيهَا أَزَوَاجٌ مُطَلَّمَرَةٌ وَتَعَدِينَ فِيهَا أَبُدًا أَلَهُمْ فِيهَا أَزَوَجٌ مُطَلِّمَ وَقَالَ: ﴿ وَمَن يَشَخِذِ الشّيطُانَ مُطَلَّمَ وَقَالَ: ﴿ وَمَن يَشَخِذِ الشّيطُانَ مُلِيكًا فَيْكًا اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

9.

﴿ يَمِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَمِدُهُمُ الشَّيَطَانُ إِلَا عُهُولًا ﴿ وَالسَادِ ١١٠٠ ... ﴿ وَالَّذِينَ مَامَنُوا مَا وَلَهُمْ مَنَهُ اللَّهُمُ مَا يَعِيمُنَا ﴿ وَالسَادِ ١١١٠ ... ﴿ وَالَّذِينَ مَامَنُوا مَا وَعَيمُ لَوَا السَّدَ اللَّهُمُ مَنَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مَنَا اللَّهُمُ مَنَا اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللِهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللِهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّ

فَوَعْدُهُ ثَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ الْمُطِيمِينَ صِدْقٌ، وَوَعِيدُهُ لِلْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِينَ حَقَّ، وَمَنْ مَاتَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مُصِرًّا عَلَىٰ ذَنْبِهِ فَهُوَ فِي مَشِيتِيهِ وَخِيَارِه، وَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يَتَسَوَّرَ عَلَىٰ اللهِ فِي عِلْمٍ غَيْبَهُ وَبِجُعُودِ قَضَائِهِ فَيَقُولُ أَبَىٰ رَبُّكَ أَنْ يَغْفِرَ لِلْمُصِرِّينَ، كَمَا أَبَىٰ أَنْ يُعَدِّبَ التَّافِينَ، مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ تَتَكَلَّمَ بِهَذَا شُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ.

- وَقَدْ حَدَّتَنِي إِسْحَاقُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ وَضَّاحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْئَةً قَالَ: بَاتِهَ نَا رَسُولَ شَيْئَةً قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عُيَنْهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِنْرِيسَ عَنْ عُبَادَةً قَالَ: بَاتِه نَا رَسُولَ اللهِ قَيْئًا، وَلا تَسْرِقُوا وَلا تَزْنُوا، فَمَنْ وَفَى اللهِ قَيْئًا، وَلا تَسْرِقُوا وَلا تَزْنُوا، فَمَنْ وَفَى اللهِ قَيْئًا، وَلا تَسْرِقُوا وَلا تَزْنُوا، فَمَنْ وَفَى مِنْ فَلِكَ شَيْئًا فَهُوقِبَ بِهِ فَهُو كَفَّارَتُهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسُوتِ بِهِ فَهُو كَفَّارَتُهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللهُ فَذَلِكَ إِلَىٰ اللهِ إِنْ شَاءَ عَذَبَهُ وَإِنْ شَاءً غَفَرَ لَهُ لا اللهِ إِنْ شَاءً عَذَبَهُ وَإِنْ شَاءً غَفَرَ لَهُ لا اللهِ إِنْ شَاءً عَذَبَهُ وَإِنْ شَاءً غَفَرَ لَهُ لا اللهِ إِنْ شَاءً عَذَبَهُ وَإِنْ شَاءً غَفَرَ لَهُ لا اللهِ إِنْ شَاءً عَذَبَهُ وَإِنْ شَاءً غَفَرَ لَهُ لا اللهِ إِنْ شَاءً عَذَبَهُ وَإِنْ شَاءً غَفَرَ لَهُ لا اللهِ إِنْ شَاءً عَذَبُهُ وَإِنْ شَاءً عَلَيْنَ اللهُ إِنْ اللهِ إِنْ شَاءً عَذَبَهُ وَإِنْ شَاءً غَفَرَ لَهُ لا اللهِ إِنْ شَاءً عَلَى اللهِ اللهُ عَلَيْهُ إِنْ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

ابْنُ أَبِي شَيْئَةً قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَخْبَىٰ بْنُ سَعِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْبَىٰ بْنِ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزِ الْقُرَشِيِّ أَخْبَرَهُ عَنِ الْمُخْدَجِيِّ رَجُلٍ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ أَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ مُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْئِةً فَيَادَةً بْنَ الصَّامِتِ يَقُولُ: هَخْمُسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَىٰ الْمِبَادِ، مَنْ جَاهَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعُ مِنْهُنَّ شَيْئًا جَاءَ وَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ وَلَهُ عِنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَلْمَانِ الْمُعْلَى الْمِنْدَ اللهِ عَلْدُ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَاللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ الْمَالِمُ عَلَيْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ عَنْدَاللهِ عَنْدَ اللهِ اللهَالْمَالِهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَالمَالِيْقَالِهُ اللهِ اللهَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٧٨٤)، ومسلم (١٧٩).

عَهٰدٌ، وَإِنْ شَاءَ أَذْخَلَهُ الْجَنَّةَ الْاَ

الله عَنْ مَالِكِ عَنْ ذَيْدِ بْنِ الله بْنِ يَحْيَىٰ، عَنْ مَالِكِ عَنْ ذَيْدِ بْنِ الله بْنِ يَحْيَىٰ، عَنْ مَالِكِ عَنْ ذَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَشَخْهُ قَالَ: ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللهِ، مَنْ أَسُلَمَ أَنَّ رَسُوا اللهِ عَنْ عَلَيْهِ كِتَابَ أَصَابَ مِنْ مَذِهِ الْقَاذُورَةِ شَيْنًا فَلْيَسْتَيْرْ بِيسْرِ اللهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ اللهِ

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَالْحَدِيثُ بِمِثْلِ هَذَا أَكْبَرُ فَاعْتُبِرَ قَوْلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَنْ أَصَابَ هَذِهِ الْقَاذُورَةَ شَيْنًا فَلْيَسْتِرْ بِسِنْرِ اللهِ مَا هُوَ إِلَّا لِمَا يَرْجُو لَهُ مِنْ سَمَةِ رَحْمَةِ اللهِ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَ الأَوْلَىٰ بِهِ إِذْ هُوَ النَّاصِحُ الأَمِينُ أَنْ يُشِيرَ بِالإِعْتِرَافِ فَيَقَعُ لِحُدُودٍ فَيَكُونُ تَطْهِيرُ إِلَىٰ مَا صَلِهُ كَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ مِنَ الْمَفْوِ وَالصَّفْحِ، وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ أَوْلَىٰ بِمَكَارِمِ الْأَعْلَىٰ وَالصَّفْحِ، وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ أَوْلَىٰ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ مِنْ عِبَادِهِ.

٧٨- وَقَدْ حَدَّتَنِي أَبُو جَعْفَرِ أَحْمَدُ بْنُ عَوْنِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ عَبْد اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْوَرْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْد اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَصْمَعِيُّ قَالَ: كُنَا عِنْدَ أَبِي عَنْرو بْنِ الْمَلَاءِ فَجَاءُهُ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدِ فَقَالَ: يَا أَبَا عَنْرِو مَلْ يُخْلِفُ اللهُ الْمِيعَادَ ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا وَعَدَ عَلَىٰ عَمَلٍ وَيَعْظَيْهِ: يُنْجِزُه ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَكَذَلِكَ إِذَا وَعَدَ عَلَىٰ عَمَلٍ عِقَابًا، قَالَ: فَقَالَ أَبُو عَنْرو يَعْظَيْهِ: إِنَّ الْوَعْدَ غَيْرًا لُوَعِيدِ إِنَّ الْعَرْبَ لَا تَعُدُّ خُلْفًا أَنْ تُوعِدَ شَرًّا فَلَا تَفِي بِهِ، وَإِنَّمَا الْخُلْفُ أَنْ تُوعِدَ ضَرًّا فَلَا تَفِي بِهِ، ثُمَّ أَنْشَدَ:

وَلا أَنْتَيِسي مِسنْ خَسفْيَةِ الْمُتَهَسلُّدِ لَمُخْلِفٌ إِيمَادِي وَمُنْجِزٌ مَوْعِدِي<sup>(٣)</sup>

وَلَا يَرْهَبُ ابْنُ الْعَـَّمُ وَالْجَارُ صَوْلَتِي

وَإِنَّـــى إِذَا أَوْعَدْتُـــهُ أَوْ وَعَدْتُـــهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٤٢٥)، وصححه العلامة الألباني في الصحيح الجامع» (٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك (١٥٠٨)، وصححه العلامة الألباني في الصحيح الترغيب والترهيب، (٢٣٩٥).

<sup>(</sup>٣) أُخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق؛ (٨٨).

المَّخَطَّابِ قَالَ لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ الْمُوجِبَاتِ الَّتِي أَوْجَبَ عَنْ يَحْيَىٰ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ الْمُوجِبَاتِ الَّتِي أَوْجَبَ عَلَيْهَا النَّارَ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا، مَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَّكَمَّدًا، وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ كُنَّا نَبْتُ عَلَيْهِ الشَّهَادَةَ حَتَّىٰ نَزْلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: إِنَّ اللهَ لَا يَهْذِرُ أَنْ يُشْرَكَ يِهِ وَيَشْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ فَكَفَفْنَا عَنِ الشَّهَادَةِ وَجِفْنَا عَلَيْهِمْ.

يَحْنَىٰ: وَبَلَغَنِي عَنْ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَخْلِلْهُ أَلَهُ قَالَ: إِنَّ الْفَقِيهَ كُلَّ الْفَقِيهِ مَنْ لَمْ يُؤَيِّسَ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، وَلَمْ يَذْحَضْهُمْ فِي مَعَاصِي اللهِ ﷺ.

#### باب

في مَحَبَّةِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ

قَالَ مُحَمَّدٌ يَكَلَلُهُ: وَيَّنْ قَوْلِ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنْ يَعْتَقِدُ الْمَرْءُ الْمَحَبَّةَ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ وَيَشِرُ وَأَنْ يَنْشُرَ مَحَاسِنَهُمْ وَفَضَائِلَهُمْ، وَيُمْسِكَ عَنِ الْخَوْضِ فِيمَا دَارَ بَيْنَهُمْ.

وَقَدْ أَثْنَىٰ اللهُ ﷺ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ ثَنَاءً أَوْجَبَ النَّشْرِيفَ إِلَيْهِمْ بِمَحَيَّتِهِمْ وَالدُّعَاءِ لَهُمْ نَقَالَ: ﴿ يُحَمَّدُ رَسُولُ اللّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَمَهُۥ أَنِيْلَهُ عَلَى النَّكَاّرِ رُحَمَاتُهُ يَسْهُمْ ۗ مَرْنَهُمْ رُكِّمًا سُجَّدًا بَيْنَغُونَ﴾ [النتي:١٠] إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿يُمْجِبُ الزَّرَاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الكُفَّارُ ۚ وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَيلُواْ الصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّنْفِرَةً وَلَجْرًا عَظِيمًا ۞﴾

[الفتح:١٩]

وَقَالَ: ﴿لِلْفُقَرَآءَ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أَنْجِجُواْ مِن دِيَنرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِنَ اللهِ وَرِضْوَنَا وَيَنصُّرُونَ ﴾ [العشر:٨] إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿مَوَازِيتُهُ قَاُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِمُونَ ﴿ [الأعراف:٨]

اللهِ عَلَى اللَّبِي ﷺ: ﴿خَيْرُ أُمُّتِي قَرْفِي مِنْهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ (١) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۵۲۱).

حَدَّثَنِي يِذَلِكَ وَهْبٌ عَنِ ابْنِ وَضَّاحٍ عَنِ الصُّمَادِحِيِّ عَنِ ابْنِ مَهْدِيِّ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرِ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

مه - وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَوْنِ اللهِ بْنِ الْوَرْدِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُوسَىٰ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَمْرِو الْقُرَشِيّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ سَهْلِ بْنِ مَهْلِ بْنِ مَهْلِ بْنِ مَهْلِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: ﴿ قَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَاضٍ عَنْهُ وَهُمَرَ وَهُنْمَانَ، وَعَلِيًّ وَطَلْحَةً وَالزَّيْرِ، وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَاغْرِفُوا ذَلِكَ لَهُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهُ قَدْ خَفَرَ وَطُلْبَتُكُمُ اللهُ بِمَظْلَمَةٍ أَحَدِينَةً أَيْهَا النَّاسُ لا نُسِيقُنِي فِي أَصْحَابِي وَأَصْهَادِي أَيْهَا النَّاسُ لا يُسِيقُنِي فِي أَصْحَابِي وَأَصْهَادِي أَيْهَا النَّاسُ لا يَعْلَمُهُمْ فَإِنَّهَا مِمَّا لا تُومَبُ (١)

١٨٦ وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ يَخْيَىٰ قَالَ: حَدَّثَنِي النَّصْرُ بْنُ سُعِيدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا ذُكِرَ الْفَلَرُ فَأَمْسِكُوا، وَإِذَا ذُكِرَتِ النَّبُحُومُ فَأَمْسِكُوا، وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا ۗ (٢)

ُ قَالَ النَّفْمُرُ: ۚ وَسَمِغْتُ ۚ أَبَا قِلَابَةً يَقُوَّلُ لِأَيُّوبَ: يَاۚ أَيُّوبَ اخْفَظْ مِنِّي ثَلَاثًا: لَا تُقَاعِدْ أَهْلَ الْأَهْوَاءِ، وَلَا تَسْمَعْ مِنْهُمْ، وَلَا تُفَسِّرَ الْقُزْآنَ بِرَأْيِكَ، فَإِنَّكَ لَسْتَ مِنْ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ، وَانْظُرْ هَوُلاءِ الرَّهْطَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَا تَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ.

هُ اللهِ عَلَى عَالَ: وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: ثَلَاثَةٌ ارْفُضُوهُنَّ مُجَادَلَةُ أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ، وَشَنْمُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالنَّظَرُ فِي النَّجُوم(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٦/ ٢٦١)، وقال العلامة الألباني في «الضعيفة» (٣٢٣٧): موضوع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في دالكبير؛ (٢/ ٧٨)، وصححه العلامة الألباني في دصحيح الجامع؛ (١٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في انضائل الصحابة ١ (١١).

٨٨٠- يَخْيَىٰ قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَغْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَلِعٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «دَعُوا لِي أَصْحَابِي، لا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَإِنَّ أَحَدِ عَنْ أَحُدِ لَمْ يَبُلُغُ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلا نَصِيفَهُ (١).

^ الله عَدْنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ قَالَ: حَدَّنَيٰ سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَلُولِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَاتِلِ عَلْ: قَالَ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ: مَنْ أَحَبَّ أَمَا بَكُو فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ، وَمَنْ أَحَبَّ عَمْرَ فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ، وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ أَخَدَ اللهِ عَلَيْكُ وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ أَخَدَ اللهِ عَلَيْكُ وَمَنْ أَحَبُ عَلِيًّا فَقَدْ أَخَدَ إِلَى اللهِ عَلَيْكُ وَمَنْ أَحْدَى النَّقَاقِ بِالْمُرْوَةِ الْوَثَيْقُ وَمَنْ أَحْدَى النَّقَاقِ مِنْ النَّقَاقِ وَمَنْ يَسْعُولُ اللهِ عَلَيْكُ مُحْدَالِ وَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ وَمَنْ أَحْدَى مِنَ النَّقَاقِ وَمَنْ يَسْعُومُ أَوْ يُنْفِضُهُ لِنَيْنِ عَلَى أَصْدَابٍ رَسُولِ اللهِ قَلْحَ اللهِ عَلَيْ وَالسَّلَفِ وَمَنْ يَسْعُونُ مَنْ اللهُ عَلَى السَّعَلَى السَّالَةِ وَالسَّلَقِ وَالسَّلَقِ وَمَنْ يَسْتَعِصُ أَحَدًا مِنْهُمْ أَوْ يُنْفِضُهُ لِنَسْنِ عَلَى مِنْهُ فَهُو مُبْتَدِعٌ مُخَالِفٌ لِلسَّةَ وَالسَّلَفِ السَّالِحِ، وَالْحَوْنُ عَلَيْهُ أَنْ لَا يُرْفَعَ لَهُ عَمَلٌ إِلَىٰ السَّمَاءِ حَتَى يُحِبَّهُمْ جَدِيعًا وَيَكُونَ قَلْهُ لَا يُسْتَلِعُ مُنْ يَسِيمُ مَنْ مُعَلِي اللهُ عَلَى السَّالِحِ، وَالْحَوْنُ عَلَيْهُ أَلُهُ مَنْ مَنْ السَّالِحِ، وَالْحَوْنُ عَلَيْهُ أَلُهُ مَنْ مَنْ السَّمَاءِ حَتَى يُحِبَّهُمْ جَدِيعًا وَيَكُونَ قَلْهُ مُنْ مَلِيمًا لَاكُمُ مَا يَعْلَى السَّالِحِ مَنْ المُعْلِقُ المُعْرَالُ السَّالِحِ الْعَلَى السَّالَةِ عَلَى السَّالِحُ السَّالِحُ الْعَلَى السَّالِحُ السَّالَةِ عَلَى السَّالَةِ عَلَى السَّالَةِ عَلَى السَّالَةِ عَلَى السَّالِحُ السَّالَةِ عَلَى السَّالَةِ السَّالَةِ عَلَى السَّالَةِ عَلَى الْعَلَالَةُ الْعَلَى السَّالَةِ عَلَى السَّالِحُونُ الْعَلَى السَّلَةِ عَلَى السَّالَةِ عَلَى السَّالَةِ عَلَى السَّالَةِ عَلَى السَّالَةِ عَلَى السَّالَةُ عَلَى السَّالِحُولُ السَّالَةِ عَلَى السَّالَةِ عَلَى السَّالَةُ عَلَى السَّالَةُ عَلَى السَّالَةُ الْعَلَمُ الْعُلِيقُ الْمُؤْلِقُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالُهُ الْعُلِي السَّالِعُ الْعَلَالِقُلِي السَّالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ

١٩٠- وَهْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ ﷺ: لَيْسَ لِمَنِ انْتَقَصَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْفَيْءِ حَقَّ <sup>(٣)</sup>.

#### باب

# فِي تَقَدُّمِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٌّ

قَالَ مُحَمَّدٌ وَلِيَّكُ: وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ أَفْضَلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيتنا ﷺ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَأَفْضَلَ النَّاسِ بَعْدَهُمَا عُثْمَانُ وَعَلِيٍّ.

المَّدُّ وَحَدَّثَنِي وَهُمَّ عَنِ الْمِنَاقِينَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمِشْرِ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنُ الْجَارُودِ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ زُهْرَةَ بْنِ سَمِيدٍ،
 الْجَارُودِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد اللهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ زُهْرَةَ بْنِ سَمِيدٍ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٦٧٣)، ومسلم (٢٥٤١) نحوه.

<sup>(</sup>١) أخرجه اللالكائي (٢٢٢٢) بنحوه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكائي (٣٠).

عَنْ سَمِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد الله: قَالَ: رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَإِنَّ اللهَ اخْتَارَ أَصْحَابِي عَلَىٰ جَمِيعِ الْعَالَمِينَ سِوَىٰ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، وَاخْتَارَ لِي مِنْ أَصْحَابِي أَرْبَعَةً أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا فَجَعَلَهُمْ خَيْرَ أَصْحَابِي وَفِي أَصْحَابِي كُلُّهُمْ خَيْرٌ، وَاخْتَارَ أُمَّتِي عَلَىٰ سَائِرِ الْأَمْمَ (١) .

١٩٢- وَحَدَّثَنِي وَهُبٌ عَنِ ابْنِ وَضَاحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْئَةً قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْئَةً قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْئَةً قَالَ: حَدُّثَنَا ابْنُ عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نُهَاضِلُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَبُو بَكْمٍ وَعُمَرُ وَعُمِرُ وَعُمَرُ وَمُعَمِرُ وَعُمَرُ وَمُعَمِرُ وَمُعَمَرُ وَمُعَمِرُ وَمُنْ وَمِنْ فَاللهِ وَهِنَ فَمَا وَاللهِ وَقَلْمُ وَمُؤْمِنَ وَمُ مَنْ فَاللّهُ وَمُعَمَرُ وَمُعَمَرُ وَمُ وَمُ وَمُنْ وَمُنْ فَاللّهُ وَمُعْمَرُ وَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَمُعْمَرُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَمُعُولُونُ وَلَمُعُمْرُ وَمُعْمَرُ وَمُعْمَرُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَعُمْرُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ واللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا لِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَمْ لَمُ لَمُ لَمُ لَا لَاللّهُ وَلَمُ لَمُ لَا لَاللّهُ وَلَمُ لَمُ لَا لَمُ لَمِلْكُوا لَمُ لَمُ لَمُ لَا لَاللّهُ وَلَا لَهُ لَالّهُ وَلَمُ لَا لَمُ لَمُ لَمُ لِلْمُ لَمُ لَمُ لَا لَهُ لَاللّهُ وَلَمُ ل

١٩٣- وَهْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعِنَاقِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مُرْزُوقٍ قَالَ: سَمِعْتُ إِدْرِيسَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُخْتَادٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ صُبَيْعٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَذْرَكْتُ عِدَّةً مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ ۚ وَهُمْ يُفَصَّلُونَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ.

٨١٠- الْمِنَاقِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَخِمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحِ الْجُهَنِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِشَرِيكِ مَا تَقُولُ فِيمَنْ فَضَّلَ عَلِيًّا عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ؟ فَقَالَ: أَذْرَىٰ عَلَىٰ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: ثُمَّ ذَمَيْتُ مِنْ فَوْرِي إِلَىٰ سُفْيَانَ الثَّوْرِيُّ فَسَأَلَتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: أَذْرَىٰ عَلَىٰ أَثْنَىٰ عَشَرَ أَلْفًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَا أَخْوَفُنِي مَعَ مَذَا أَنْ لَا يَصْعَدَ لَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ تَطَوَّعُ ٣٧ُ

مُوَّدُ وَهُبُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ الْمَامِنَ أَلَى: حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ الْخَزَّازُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنِ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمْرُ بْنُ عُبَيْدِ الْخَزَّازُ قَالَ: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر (٣٠/٢٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٦٩٧) بنحوه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبر دارد (٤٦٢٠)، بنحره.

سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا مَعْشَرَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ مُتَوَافِرُونَ نَقُولُ: أَفْضَلُ الأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيَّهَاﷺ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمْرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ، ثُمَّ نَسَكُثُلًا).

٩٦٠- وَهْبٌ قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ وَضَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ يُوسُفَ بْنَ عَدِيٍّ فَقُلْتُ لَهُ: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ أَفْضَلُ مَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَيْسَ يَخْتَلِفُ فِي ذَلِكَ إِلَّا مَنْ لَا يُعْبَأُ بِهِ، وَإِذَا أَرَدْتَ فَضْلَهُمَا فَانْظُرُ إِلَيْهِمَا مِمَّا جَعَلَهُمَا اللهُ مَعَ نَبِيِّهِ فِي قَبْرٍ.

قَالَ يُوسُفُ: وَإِنَّمَا وَقَعَ الِاخْتِلَاثُ فِي التَّفْضِيلِ بَيْنَ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَأَنَا أَقُولُ: أَبُو بَكْدٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٍّ، هَذَا رَأْيِي وَرَأْيُ مَنْ لَقِينَا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَلَا يَسَعُ الْقَوْلُ بِمَا سِوَىٰ ذَلِكَ.

٧٩٠ وَهْبٌ قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ وَضَاحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ مُعَمَّدِ بْنِ سَمِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ مُعَمَّدِ بْنِ سَمِيدٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ مُعَمَّدٍ بِنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ: نَأْخُدُ بِاجْتِمَاعٍ أَصْحَابِ النَّبِيِ ﷺ وَنَدَعُ مَا سَوَهُ، وَقَدِ الْجَمَّةِ عَلَى أَنَّ عُثْمَانَ خَيْرُهُمْ، فَعُثْمَانُ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ أَبِي تَعْدَرُ وَعُمَرَ، وَيَعْدَهُمْ عَلِيٍّ، ثُمَّ خَيْرٌ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ هَوْلَاهِ الأَرْبَعَةِ أَصْحَابُ الشُّورَىٰ، ثُمَّ الْأُولُ فَالْأَوْلُ مِنْ سَائِرٍ أَصْحَابِ النَّبِي ﷺ (فَاغْرِف) هُمْ حَقَّ سَائِمِهِ إِلَيْ النَّبِي ﷺ (فَاغْرِف) هُمْ حَقَّ سَائِهِ إِلَيْ وَلِيْكُونُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

الله عَدْمَ عَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ قَالَ: حَدِّثَنَا مُوسَىٰ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيً قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ مَهْدِيً قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَىٰ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَبْد اللهِ قَالَ: كَمَّا قَدِمَ عَبْد اللهِ مِنْ النَّرَالِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَبْد اللهِ مِنْ الْمَدِينَةِ بَعْدَ قَتْلِ عُمْرَ قَالَ: أَمَّرْنَا خَيْرُ مَنْ بَقِي، وَلَمْ تَأْلُ يَعْنِي عُمْمَالًا؟).

قَالَ وَهْبٌ: وَقَالَ لِي ابْنُ وَضَّاحٍ وَهَذَا رَأْيِي.

 <sup>(</sup>١) أخرجه ابن الأعرابي في (معجمه) (١٢١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخلال في (السنة) (٢/ ٢٨١).

#### باب

في وُجُوبِ السَّمْعِ وَالطَّاعِةِ

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَمِنْ قَوْلِ آخُلِ الشَّنَةِ أَنَّ الشَّلْطَآنَ ظِلُ اللهِ فِي الأَرْضِ، وَأَنَّهُ مَنْ لَمُ

يَرَ عَلَىٰ نَفْسِهِ سُلْطَانًا بَرَّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا فَهُو عَلَىٰ خِلَافِ السُّنَةِ، وَقَالَ بَهَوَةِ: ﴿ لَطِيعُوا اللّهَ وَالْمَا مَلْهُ الْمُلْمَانُا بَرَّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا فَهُو عَلَىٰ خِلَافِ السُّنَةِ، وَقَالَ بَهَوَةِ: ﴿ وَالْمِيهُ اللّهُ وَالْمِيهُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ الْمُلْمَامُ، وَكَانَ البُنُ مَنْ لَى وَاحِدِ إِذَا تَعَقَبُهَا مُتَعَقِّبٌ، كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: هُمُ الْمُلْمَاهُ، وَكَانَ البُنُ عَبّس يَقُولُ: هُمُ الْمُلَمَةُ مَنْ وَاحِدِ إِذَا تَعَقَبَهَا مُتَعَقِّبٌ، كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: هُمُ المُلْمَامُ وَكَانَ البُنُ عَبْسِ يَقُولُ: هُمُ الْمُلَمَ يَقُولُ: هُمُ اللّهُ لا يُخالِفُوهُ وَأَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا وَكَانَ زَيْدُ بُنُ أَسْلَمَ يَقُولُ: هُمُ اللّهُ لا يُخالِفُوهُ وَأَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا وَكَانَ زَيْدُ بُنُ أَسْلَمَ يَقُولُ: هُمُ اللّهُ لا يُخالِفُهُ وَأَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا وَكَانَ زَيْدُ بُنُ أَسْلَمَ يَقُولُ: هُمُ اللّهُ لا يُخالِقُ مَلْ اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى جَمْعِهَا وَقَسْمِهَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَيُعْلِلُونُ اللّهُ مَا لَكُ اللّهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا لَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَالَعُولُ اللّهُ مَا لَا اللّهُ اللّهُ مَا لَكُ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللهُ اللّهُ ا

قَالَ مُحَمَّدٌ: فَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِوُلَاةِ الْأَمْرِ أَمْرٌ وَاجِبٌ وَمَهْمَا قَصَّرُوا فِي ذَاتِهِمْ فَلَمْ يَنْلُغُوا الْوَاجِبَ عَلَيْهِمْ، غَيْرَ أَنْهُمْ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ الْحَقِّ، وَيُؤْمَرُونَ بِهِ، وَيَدُلُونَ عَلَيْهِ، فَعَلَيْهِمْ مَا حُمَّلُوا وَعَلَىٰ رَعَايَاهُمْ مَا حُمَّلُوا مِنَ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لَهُمْ.

َ ١٩٨٠ وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ، غَنِ ابْنِ وَضَّاحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ عَاصِم بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الْلَهِ عَيْدٍ يَتُولُ: ﴿لا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ (١)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٥٩)، ومسلم (١٨٢٠).

ابْنُ أَبِي شَيْبَةً قَالَ: حَدَّنِي الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِسُلُمِ عَنْ زَيْدِ بَنِ عَبَّالِ مُنَاسُ بَيْعٌ لِقُرْيْشِ بْنِ أَبِي عَنَّالِ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: • النَّاسُ بَيْعٌ لِقُرْيْشِ فِي عَنَالِ النَّامِ ﴿
 في هَذَا الأَمْرِ خِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلامِ ﴿

" - ابْنُ أَبِي شَيْئَةً قَالَ: وَحَدَّتَنَا شَبَابَهُ بْنُ مَسْعُورً قَالَ: حَدَّثَنَا شُغْبَهُ عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ وَائِلِ الْمَحْفُرُومِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلَ يَزِيدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُعْفِيُّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَلْقَمَةً بَنِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ابْنُ أَبِي شَيْئَةً قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْنَىٰ بْنُ آدَمَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبْنَ وَيْدٍ، عَنِ النَّبِيُ ﷺ ،
 عُثْمَانَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا رَجَاءِ الْعُطَارِدِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيُ ﷺ ،
 قَالَ: مَنْ رَأَىٰ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْتًا يَكُرَهُهُ فَلْيَضْبِرْ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدِ يُقَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا
 قَيمُوتُ إِلَّا مِيتَةً جَاهِلِيَّةٌ اللَّهِ

٣٠٠- وَحَدَّثَنِي وَهْبٍ عَنِ ابْنِ وَضَّاحٍ عَنِ الصُّمَادِحِيِّ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٌّ قَالَ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳٤٩٥)، ومسلم (۱۹۸ ۱۹۸).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۹۱۹).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٠٣)، ومسلم (١٨٤٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٨٤٩)، والبخاري (٢٠٥٣) نحوه.

حَدَّنَنَا أَبَانُ بُنُ يَزِيدَ عَنْ يَحْمَىٰ بُنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَامٍ أَنَّهُ حَدَّنَهُ أَنَّ أَبَا سَلَامٍ حَدَّنَهُ أَنَّ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ وَٱنَّا آمُرُكُمْ بِيحَمْسٍ أَمَرَنِي حَدَّنَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَلَيْهُ قَالَ: ﴿ وَٱنَّا آمُرُكُمْ بِيحَمْسٍ أَمَرَنِي اللهُ بِهِنَّ الْجَمَاعَةِ وَالطَّاعَةِ، وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَمَنْ فَارَقَ اللهُ بِهِنَّ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ حَلَعَ الْإِسْلامَ مِنْ رَأْمِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ وَمَنْ اذَّعَىٰ دَعْوَىٰ جَاهِلِيَّةِ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ حَلَعَ الْإِسْلامَ مِنْ رَأْمِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ وَمَنْ اذَّعَىٰ دَعُوىٰ جَاهِلِيَّةٍ فَإِنْ مَنْ جَهَنَّمَ وَصَلَىٰ ؟ تَدَاعَوْا اللهُولِيَةُ مِنْ جُنَا جَهَنَّمُ الْمُشْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللهِ (١)

٩٠٠- ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ بُونُسَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْد الْأَغْلَىٰ عَنْ سُويْدِ بْنِ عَفْلَةَ قَالَ: أَخَذَ عُمَرُ بِيَدِي فَقَالَ: يَا أَبَا أُمَيَّةً إِنِّي لَا أَدْرِي لَمَلَنَا لَا نَلْتَقِي بَعْدَ يُومِنَا هَذَا، اتَّقِ اللهُ تَرَبُّكُ إِلَىٰ عَرْمُ تَلْقَلُ كَرَاهُ وَأَطِيعَ الْإِمَامَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا، إِنْ ضَرَبَكَ فَاصْبِرْ، وَإِنْ أَمْرَكَ فِاصْبِرْ، وَإِنْ أَمْرَكَ بِأَمْرٍ يُنْقِصُ دِينَكَ فَقُلْ طَاعَةُ دَمِي دُونَ دِينِي، وَلَا تُفَارِقَ الْجَمَاعَةُ (٢).

أَنْ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: لَمَّا بُويِمَ لِيَزِيدَ
 بْنِ مُعَاوِيَةَ ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ: إِنْ كَانَ خَيْرًا رَضِينَا وَإِنْ كَانَ شَرًّا صَبَرُنَا (٣).

#### باب

### فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الْوُلَاةِ

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ صَلاةَ الْجُمُعَةِ وَالْمِيدَيْنِ وَعَرَفَةَ مَعَ كُلُّ أَمِيرِ بَرُّ أَوْ فَاجِرٍ، مِنَ السُّنَّةِ وَالْحَقِّ وَأَنَّ مَنْ صَلَّىٰ مَمَهُمْ ثُمَّ أَعَادَهَا فَقَدْ خَرَجَ مِنْ جَمَاعَةِ مَنْ مَضَىٰ مِنْ صَالِحِ سَلَفِ هَلِهِ الْأَمَّةِ، وَذَلِكَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ قَالَ: نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ وَقَدْ عَلِمَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ حِينَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٨٦٣)، وصححه العلامة الألباني في اصحبح وضعيف سنن الترمذي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٢/ ٥٤٤)، والبيهقي (٨/ ١٧٩)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١١/١١).

افْتَرَضَ عَلَيْهِمَ السَّعْيَ إِلَيْهَا وَإِجَابَةَ النَّدَاءِ لَهَا أَنَّهُ يُصَلِّيهَا بِهِمْ مِنْ مُجْرِمِي الْوُلَاةِ وَفُسَّاقِهَا مَنْ لَمْ يَجْهَلُهُ فَلَمْ يَكُنْ لِيَقْتَرِضَ عَلَىٰ عِبَادِهِ السَّعْيِ إِلَىٰ مَا لَا يَجْزِيهِمْ شُهُودُهُ وَيَحِبُ عَلَيْهِمْ إِعَادَتُهُ، وَقُضَاتِهِمْ وَحُكَّامِهِمْ وَمَنِ اسْتَخْلَفُوهُ عَلَىٰ الصَّلَاةِ، وَالصَّلاةُ وَرَاءَهُمْ جَائِزَةٌ.

٢٠٠ وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ فَحْلُونَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ يَحْمَىٰ الْعِنَاقِيِّ عَنْ عَبْد الْمَلِكِ وَلَمَالَةُ اللَّهَ الْمَالِكِ وَلَمَالِلَهُ اللَّهَ اللَّهَ وَاللَّهُ اللَّهَ وَاللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُولَا اللَّهُ

ُ قَالصَّلَاَهُ وَرَاءَمُمْ جَائِزَةٌ الْجُمُعَةُ وَغَيْرُهَا مَا صَلَّوْا الصَّلَاةَ لِوَفْتِهَا، وَمَنْ عُرِف مِنْهُمْ بِبَعْضِ الْأَهْوَاءِ الْمُخَالِفَةِ لِلْجَمَاعَةِ مِثْلَ الْإِبَاضِيَّةِ وَالْقَدَرِيَّةِ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ خَلْفَهُ أَيْضًا، قَالَ عَبْد الْمَلِكِ وَقَلِللهُ وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ.

١٥٠ - وَقَدْ حَدَّتَنِي أَسَدُ بْنُ مُوسَىٰ قَالَ حَدَّتَنِي عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدِ عَنْ خَالِدِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ مَكْحُولِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ‹صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ إِمَامٍ بَرُّ أَوْ فَاجِر يَغْنِي الْوُلاَّةِ هَا\
 فَاجِر يَغْنِي الْوُلاَّةِ هُ (١).

مُ ٢٠٩- أَسَدٌ قَالَ حَدَّنَنِي الرَّبِيعُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَوَّارَ بْنِ شَبِيبٍ قَالَ: حَجَّ نَجْدَةُ الْحَرُودِيُّ فِي أَصْحَابِهِ فَوَادَعَ ابْنَ الزُّيْرِ فَصَلَّىٰ هَذَا بِالنَّاسِ يَوْمًا وَلَيْلَةٍ، وَهَذَا بِالنَّاسِ يَوْمًا وَلَيْلَةٍ، وَهَذَا بِالنَّاسِ يَوْمًا وَلَيْلَةٍ، فَصَلَّى الْمُتَوَقِّمُهُ مَا فَاعْتَرَضَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْد الرَّحْمَنِ أَتُصَلِّي خَلْفَ نَجْدَةَ الْحَرُورِيُّ؟ خَلْفَهُمَا فَاعْتَرَضَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْد الرَّحْمَنِ أَتُصَلِّي خَلْفَ نَجْدَةَ الْحَرُورِيُّ؟

فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا نَادَوْا حَيَّ عَلَىٰ خَيْرِ الْعَمَلِ أَجَبْنَا، وَإِذَا نَادَوْا حَيَّ عَلَىٰ قَتْلِ

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني (٢/ ٤٠٤)، وضعفه العلامة الألباني في وضعيف الجامع، (٣٤٧٨).

نَفْسٍ قُلْنَا: لَا، وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ.

اَّ وَحَدَّثَنِي وَهْبٌ عَنِ الصُّمَادِحِيِّ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الأَعْمَشِ
 قَالَ: كَانَ كِبَارُ أَصْحَابِ عَبْد اللهِ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ مَعَ الْمُخْتَارِ وَيَخْتَسِبُونَ بِهَا.

ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةً قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ فَقُلْتُ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِج يَوُمُّنَا أَنْصَلِي خَلْفَهُ \* قَالَ: تَعَمْ، قَدْ أَمَّ النَّاسَ مَنْ هُوَ شَرَّ مِنْهُ.

١٩١٠- وَحَدَّثَنِي وَهْبٌ عَنِ ابْنِ وَضَّاحٍ قَالَ: سَأَلْتُ حَارِثَ بْنَ مِسْكِينٍ هَلْ نَدَعُ الصَّلَاةَ خَلْفَ أَهْلِ الْبِدَعِ؟ فَقَالَ: أَمَّا الْجُمُعَةُ خَاصَّةً فَلَا، وَأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الصَّلَاةِ فَنَعَمْ.

قَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ: وَسَأَلْتُ بُوسُفَ بْنَ عَدِيٍّ عَنْ تَفْسِيرِ حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ خَلْفَ كُلِّ بَرُّ وَفَاجِرٍ قَالَ: الْجُمُعَةُ خَاصَّةً، قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ صَاحِبَ بِدْعَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ كَانَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ؛ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ لَيْسَ تُوجَدُ فِي غَيْرٍهِ.

### اب

### دَفْعِ الزَّكَاةِ إِلَى الْوُلَاةِ

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ دَفْعَ الصَّدَقَاتِ إِلَىٰ الْوُلَاةِ جَائِزٌ، وَأَنَّ اللهَ قَدْ جَعَلَ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ نِي قَوْلِهِ: أَنْ تَوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَفِي قَوْلِهِ لِنَبِيَّهِ ﷺ وَخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطْهَرُهُمْ وَتُوَكِّيهِمْ بِهَا ﴾

^(١٣-وَحَدَّثَنِي وَهُبُّ عَنِ ابْنِ وَضَّاحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيم بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ مَالِكِ الْقُرَشِيّ عَنْ جَابِرِ قَالَ: جَاءَ الْأَعْرَابُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ يَظْلِمُونَنَا.

فَقَالَ: «أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ وَإِنْ ظَلَمُوا».

قَالَ جَايِرٌ: فَمَا مَنَعْتُ مُصَدًّقًا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ هَذَا (١٠).

٢١٤- وَهَٰبٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَخْيَىٰ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ وَأَبَا سَعِيدِ الْخُدْدِيَّ عَنِ الزَّكَاةِ أَيُنْهِدُمَا عَلَىٰ مَا أَمَرَ اللهُ أَنْ يَدْفَعُهَا إِلَىٰ الْوُلَاةِ ؟ قَالَ: بَلْ يَدْفَعُهَا إِلَىٰ الْوُلَاةِ ؟ وَاللهِ مَنْ يَدْفَعُهَا إِلَىٰ الْوُلَاةِ ؟ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّ

مَّا- وَحَدَّنَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ فَحُلُونَ عَنِ الْمِنَاقِيّ عَنْ عَبْد الْمَلِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بُنُ مُوسَىٰ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ دِينَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَتِ الزَّكَاةُ مِنَ الْفَاجِوِ وَغَيْرِهِ تُذْفَعُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَإِلَىٰ مَنِ اسْتَغْمَلُ، وَإِلَىٰ أَبِي بَكْمٍ وَإِلَىٰ مَنِ اسْتَغْمَلُ فَلَمًا كَانَ اسْتَغْمَلُ فَلَمًا كَانَ مُعَاوِيّةُ وَمَنْ بَعْدَهُ الْخَتَلَفَ النَّاسُ فَعِنْهُمْ مَنْ وَفَعَهَا وَينْهُمْ مَنْ تَصَدَّقَ بِهَا.

َ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ لَا مَنِكُ الْمَلِكِ وَحَدَّثَنِي مُطَرُّفٌ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ الْإِمَامُ عَذَلَا لَمْ يَنْبَغ لِلنَّاسِ أَنْ يَتَوَلَّوْا تَفْرِقَةَ زَكَاتِهِمْ وَوَجَبَ عَلَيْهِمْ دَفْعُهَا إِلَىٰ الْإِمَام

ُ قَالَ حَبُّدُ الْمَلِكِ: فَإِذَا كَانَ الْوُلَاةِ يَمْدِلُونَ فِي الصَّدَقَاتِ، فَقَدْ كَانَ مَالِكٌ وَأَضْحَابُهُ وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَأْمُرُونَ بِأَنَّ مَنْ تُسْتَحَقُّ عَلَيْهِمْ وَأَنْ يُحَالَ لِلسَّلاَمَةِ مَنْ وَأَضْحَابُهُ وَغَيْهُمْ وَأَنْ يُحَالَ لِلسَّلاَمَةِ مَنْ وَغَلِكَ إِلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمَ الْإِثْمُ مَا عَمِلُوا فِيهَا وَهِيَ تَجْزِيءُ عَمَّنَ أَخَذُوهَا مِنْهُمْ

باب في الخَجِّ وَالْجِهَادِ مَعَ الْوُلَاةِ

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ السُّنَّةِ إِنَّ الْحَجِّ وَالْجِهَادَ مَعَ كُلِّ بَرِّ أَوْ فَاجِرٍ مِنَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۸۹۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شية (٦/ ١٥٦)، وعبد الرزاق (٤٦/١).

السُّنَّةِ وَالْحَقِّ، وَقَدْ فَرَضَ اللهُ الْحَجَّ فَقَالَ: وَلِلَّهِ عَلَىٰ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَأَعْلَمَنَا بِفَضْلِ الْجِهَادِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ، وَقَدْ عَلِمَ أَحْوَالَ الْوُلَاةِ الَّذِينَ لَا يَقُومُ الْحَجُّ وَالْجِهَادُ إِلَّا بِهِمْ فَلَمْ يَشْتَرِطْ وَلَمْ يُبَيِّنْ وَمَا كَانَ رَبُّك نَسِيًّا.

١١٧- وَحَدَّنَنِي إِسْحَاقُ عَنِ ابْنِ خَالِدِ عَنِ ابْنِ وَضَّاحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةً قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي نُشْبَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَذَكَرَ حَدِيثًا فِيهِ: وَأَنَّ الْجِهَادَ مَاضٍ مُنْذُ بَعَنَنِي اللهُ إِلَىٰ أَنْ بُقَاتِلَ آخِرُ أُسُولُ اللهِ ﷺ اللهُ إِلَىٰ أَنْ بُقَاتِلَ آخِرُ أَنْ الْجَهَادَ مَاضٍ مُنْذُ بَعَنَنِي اللهُ إِلَىٰ أَنْ بُقَاتِلَ آخِرُ أَنْ أَنْ الْجَهَادُ مَادِلٍ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ إِلَىٰ أَنْ بُقَاتِلَ آخِرُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

١٩٥٠ وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ فُحُلُونَ عَنِ الْمِنَاقِيِّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَبِيبِ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَهْلَ الْمِلْمِ يَقُولُونَ: لَا بَأْسَ بِالْجِهَادِ مَعَ الْوُلَاةِ وَإِنْ لَمْ يَضَعُوا الْخُمُسَ مَوْضِعَهُ، وَإِنْ لَمْ يُولُوا بِعَهْدِ إِنْ عَاحَدُوا، وَلَوْ عَمِلُوا مَا عَمِلُوا، وَلَوْ جَازَ لِلنَّاسِ تَرْكُ الْغَرْدِ مَمَهُمْ بِسُوءِ حَالِهِمْ لَاسْتُذِلَ الْإِسْلَامُ، وَتُحُيَّقَتْ أَطْرَاقُهُ وَاسْتُيبَعَ حَرِيمُهُ وَلَعَلَا الْغُرْدِ مَمَهُمْ بِسُوءِ حَالِهِمْ لَاسْتُذِلَ الْإِسْلَامُ، وَتُحْيَقَتْ أَطْرَاقُهُ وَاسْتُيبَعَ حَرِيمُهُ وَلَعَلَا النَّرْدُ وَمَهُمْ إِسُوءٍ حَالِهِمْ لَاسْتُذِلَ الْإِسْلَامُ، وَتُحْيَقَتْ أَطْرَاقُهُ وَاسْتُيبَعَ حَرِيمُهُ وَلَعَلَا النَّرْدِ مَمَهُمْ بِسُوء حَالِهِمْ لَاسْتُولَ الْإِسْلَامُ، وَتُحْيَقَتْ أَطْرَاقُهُ وَاسْتُيبَعَ حَرِيمُهُ وَلَعَلَا

١٩٠ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَقَدْ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَىٰ عَنْ بَقِيَّةً بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الزَّيْئِدِيِّ، عَنْ عُبِيْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «سَيَكُونُ بَعْدِي نَاسٌ بَشُكُونَ فِي الْجِهَادِ، لِلْمُجَاهِدِ مَوْمِئِذِ مِثْلُ مَا لِلْمُجَاهِدِ مَعِي الْيَوْمَ».

°°۰ أَسَدٌ عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: شُئِلَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ عَنِ الْجِهَادِ مَعَ هَوُلَاهِ الْوُلَاةِ؟ فَقَالَ: إِنْ هِيَ إِلَّا نَزْعَةُ شَيْطَانٍ نَزَعَ بِهَا يُتَبَّطُكُمْ عَنْ جِهَادِكُمْ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لَا يَدْعُونَ. فَقَالَ: قَدْ عَلِمَتِ الدَّيْلَمُ وَالرُّومُ عَلَىٰ مَا يُقَاتِلُونَ.

٢١١- قَالَ عَبْد الْمَلِكِ وَحَدَّثَنِي الطَّلْحِيُّ عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٥٣٢)، وضعفه العلامة الألباني في اصحيح وضعيف سنن أبي داوده.

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور (۲۲۱۷).

أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لَا يَزَالُ الْجِهَادُ خُلُوًّا خَضِرًا مَا مَطَرَ الْفَطْرُ مِنَ السَّمَاءِ وَسَيَأْتِي عَلَىٰ النَّاسِ ۚ زَّمَانٌ يَقُولُ فِيهِ ثُرَّاءٌ مِنْهُمْ: لَيْسَ مَذَا بِزَمَانِ جِهَادٍ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ نَيْعُمَ زَمَانُ الْجِهَادِه.

قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ: وَأَحَدٌ يَقُولُ ذَلِكَ؟

نَقَالَ: ﴿ نَعَمْ، مَنْ عَلَيْهِ لَمْنَهُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَمِينَ ﴿ ١ ﴾ .

قَالَ عَبْد الْمَلِكِ: وَهَذَا قَوْلُ مَالِكِ وَرَأْيُ جَمِيعِ أَضْحَابِهِ لَا يَرَوْنَ الْغَزُو مَعَهُمْ بَأْسًا.

٢٢٢ وَحَدَّثَنِي وَهْبٌ عَنِ ابْنِ وَضَّاحٍ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: كَانَ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنَ الْمَشَايِخِ مَالِكِ وَسُفْيَانَ وَالْفُصَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ وَابْنِ الْمُبَاوَٰكِ وَوَكِيعٍ وَغَيْرِهِمْ كَانُوا يَحُجُّونَ مَعَ كُلُّ خَلِيفَةٍ.

النَّهْي عَنْ مُجَالَسَةِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَمْ يَزَلَ أَهْلُ السُّنَّةِ يَعِيبُونَ أَهْلَ الْأَهْوَاءِ الْمُضِلَّةِ، وَيَنْهَوْنَ عَنْ مُجَالَسَتِهِمْ وَيُخَرِّفُونَ فِلنَّتَّهُمْ وَيُغْبِرُونَ بِخَلاقِهِمْ، وَلَا يَرَوْنَ ذَلِكَ غِيبَةً لَهُمْ وَلَا طَغْنَا

٣٣٠\_ وَقَدْ حَدَّثَنِي وَهُبٌ عَنِ ابْنِ وَضَّاحِ عَنِ الصُّمَادِحِيُّ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ ٱلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ الله عَيْنِهِ تَلَا مَذِهِ الْآيَةَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أَمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُا لَآيَة.

ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِمُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَاحْذَرُوهُمْ ﴿ ٢ ﴾ .

<sup>(</sup>١) أخرجه الداني في (السنن الواردة في الفتن، (٣/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٥٤٧)، ومسلم (٢٦٦٥).

الله وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ يَجْيَىٰ قَالَ: حَدَّثَنِي حَمَّادٌ عَنْ أَبِي غَالِبِ قَالَ: كُنْتُ مَّعَ أَبِي أُمَّامَةً وَهُوَ عَلَىٰ حِمَادِ حَتَّىٰ الْتَهَيْنَا إِلَىٰ دَرَج مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَإِذًا رُؤُوسٌ مِنْ رُوُوسٍ الْخَوَارِجِ مَنْصُوبَةٌ، قَقَالَ: مَا هَذِهِ الرُّزُوسُ؟ فَقَالُوا: رُوُّوسُ خَوَارِجَ جِيءَ بِهَا مِنَ الْمِرَاقِ. فَقَالَ: •كِلَابُ أَهْلِ النَّارِ كِلَابُ أَهْلِ النَّارِ، كِلَابُ أَهْلِ النَّارِ شَرُّ قَتْلَىٰ تَحْتَ ظِلُّ السَّمَاءِ شَرُّ قَتْلَىٰ تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ شَرُّ قَتْلَىٰ تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ طُوبَىٰ لِمَنْ قَتَلَهُمْ أَوْ قَتَلُوهُ، طُوبَىٰ لِمَنْ قَتَلَهُمْ أَوْ قَتَلُوهُ، طُوبَىٰ لِمَنْ فَتَلَهُمْ أَوْ فَتَلُوهُ، ثُمَّ بَكَىٰ قُلْتُ: مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: رَحْمَةً لَهُمْ، إِنَّهُمْ كَانُوا مِنْ أَهْل الْإِسْلَامِ فَخَرَجُوا مِنَ الْإِسْلَام، ثُمَّ قَرًّا ﴿الَّذِي أَرَلَ عَلَيْكَ الْكِنَابَ مِنْهُ مَايَثُ تُحْكَنتُ هُنَّ ۖ أُمُّ الْكِنَفِ وَأُخَرُ مُتَنَفِيهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِ ﴾ [آل عمران ١٧] إِلَىٰ آخِرِ الْآيةِ، ثُمَّ قَرَأ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَأَلَذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَقُوا مِنْ ﴾ [آل عمران:١٠] إِلَىٰ قَوْلِهِ ﴿ إِبَدْنِكُمْ فَذُوقُوا ٱلْمَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ١٨٥ الله عمران ١٣١ فَقُلْتُ: مَهُمْ مَؤُلاهِ يَا أَبَا أَمَامَة؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَقُلْتُ شَيْءٌ تَقُولُهُ بِرَأَيكَ أَمْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ؟ فَقَالَ: إِنِّي إِذًا لَجَرِيءٌ إِنِّي إِذًا لَجَرِيءٌ، إِنِّي إِذًا لَجَرِيءٌ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَيْرَ مَرَّهُ وَلَا مَرَّيَّيْنِ حَتَّىٰ بَلَغَ سَبْعًا، وَوَضَعَ أُصْبُعَهُ فِي أَذْنِيهِ، ثُمَّ قَالَ: وَإِلَّا فَصُمَّتَا، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: وتَفَرَّقَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ سَبْعِينَ فِرْقَةً، فَوَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ وَسَايرُهَا فِي النَّارِ فَقُلْتُ: وَلَتَزِيدُ هَلِهِ الْأَمَّةُ عَلَيْهِمْ وَاحِدَةً، فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَسَايرُهَا نِي النَّارِهِ، نَّقُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِيَّ؟ قَالَ: ﴿عَلَيْكَ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ ۗ قَالَ: فَقُلْتُ فِي السَّوَادِ الْأَعْظَم مَا قَدْ تَرَىٰ ۚ قَالَ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ خَيْرٌ مِنَ الْفُوْقَةِ وَالْمُّعْصِيَةِ (١)

ُّ أَنَّا - وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ عَنْ أَسْلَمَ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَسْلَمَةُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زُرْعَةَ الزَّبَيْدِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْأَمَلِ عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ رَفَعَ

<sup>(</sup>١) أخرجه المروزي في االسنة؛ (١٣، ١٤).

الْحَدِيثَ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لُمِنَتِ الْقَلَرِيَّةُ وَالْمُرْجِثَةُ عَلَىٰ لِسَانِ سَبْعِينَ نَبِيًّا آخِرُهُمْ مُحَمَّدُهِ (١) .

٢٦٦- ابْنُ وَهْبِ وَأَخْبَرَنِي مَسْلَمَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْمُثَنَّىٰ عَنْ بَزَادِ بْنِ حَسَّانِ عَنْ زَنْدِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَيَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلامِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيةِهِ ٢٠).

٢٢٧- ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِينَارِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ شَرِيكِ عَنْ يَخْمَىٰ بْنِ الْخَطَّابِ مَنْ يَخْمَىٰ بْنِ مَيْمُونِ عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيع عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ولا تُجَالِسُوا أَصْحَابَ الْقَدَرِ وَلا تُقَاتِحُوهُمُ الْحَدِيثَ.

١٢٨- ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدِ عَنْ أَبِي حَاذِمٍ أَنَّ رَسُولَ
 الله ﷺ قَالَ: «أَصْحَابُ الْقَدَرِ مَجُوسُ هَذِهِ الأُمَّةِ» (٣) .

١٩٠١- ابْنُ وَهْبِ قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ خَالِدِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ قَالَ: ذُكِرَ لَمَبْد اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَاسًا يَتَكَلَّمُونَ فِي الْقَدَرِ، فَوُصِفَ لَهُ بَعْضُ مَا يَقُولُونَ، فَقَالَ: أَعْلُ فِي الْبَيْتِ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَأَقُومُ إِلَيْهِ فَأَفْرُكُ رَقَبَتَهُ (١٠)

ابْنُ وَهْبٍ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ مَهْدِيً أَنْ رَجُلًا سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَييَ عَنِ
 الأَهْرَاءِ أَنَّهَا خَيْرٌ \* فَقَالَ: جَعَلَ اللهُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ ، وَمَا هِيَ إِلَّا زِينَهُ مِنْ الشَّيْطَانِ وَمَا الأَمْرُ إِلَّا الأَمْرُ الأَوْلُ.

٢٣١- ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَالِكٌ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْد الْمَزِيزِ كَانَ يَكْتُبُ فِي

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ١٤٩)، وضعفه العلامة الألباني في الضعيفة (١٢/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٦١١)، ومسلم (٢٦١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٤٦٩٣)، وحسنه العلامة الألباني في اصحيح الجامع ( ٤٤٤٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الآجرى في دالشريعة، (٥٤٠).

كُتُبِهِ أَنِّي أُحَدِّرُكُمْ مَا قَالَتْ إِلَيْهِ الْأَهْوَاءُ وَالزَّيْعُ الْبَعِيدُ (١).

َ قَالَ ابْنُ وَهْبِ: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُهُ، وَسُئِلَ عَنْ خُصُومَةِ أَهْلِ الْقَدَرِ وَكَلَامِهِمْ؟ فَقَالَ: مَا كَانَ مِنْهُمْ عَارِفًا بِمَا هُوَ عَلَيْهِ فَلَا يُوَاضَعُ الْقُوْلَ وَيُخْبَرُ بِخَلَاقِهِمْ، وَلَا يُصَلَّىٰ خَلْفَهُمْ وَلَا أَرَىٰ أَنْ يُنَاكَحُوا.

قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: كَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ إِذَا جَاءَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَعَلَىٰ بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي، وَأَمَّا أَنْتَ فَشَاكٌ فَاذْهَبْ إِلَىٰ مَنْ هُوَ شَاكٌ مِنْلُك فَخَاصِمْهُ.

٣٣٠- وَهْبٌ قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَبْد الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَنْصَادِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ قَالَ لِجُلَسَائِهِ فِي أَصْحَابِ الْأَهْرَاءِ: إِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ أَحَدًا قَدْ جَلَسَ إِلَيْنَا فَأَغْلِمُونِي بِأَمَارَةٍ أَجْعَلُهَا بَيْنَهُمْ، فَإِذَا جَلَسَ إِلَيْهِ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَأَغْلَمُوهُ أَخَذَ نَعْلَيْهِ ثُمَّ قَامَ.

١٣١- ابْنُ وَهْبِ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ يَزِيدَ
 الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبَّهِ يَقُولُ: قَرَأْتُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ كِتَابًا مَا مِنْهَا كِتَابٌ
 إِلَّا وَحَذَّرَ فِيهِ: مَنْ أَضَافَ إِلَىٰ نَفْسِهِ شَيْنًا مِنْ قَدَرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ باللهِ الْمَنظِيمِ

٢٣٥- وَأَخْبَرَنِي ابْنُ مَسَرَّةَ عَنِ ابْنِ وَضَّاحٍ عَنِ الصَّمَادِحِيِّ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ قَالَ:
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخَنَا يَقُولُ: حَدَّنَنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبِي: أَيْ بُنَيَ لَا تُخَلِّنُك مِنْهُ إِحْدَىٰ خَصْلَتَيْنِ، إِمَّا أَنْ يَمْرِضَ قَلْبَكَ (٣).
 يَسْتَرِلُك، وَإِمَّا أَنْ يُمْرِضَ قَلْبَكَ (٣).

٢٣٦- ابْنُ مَهْدِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبُّوبَ السُّخْتِيَانِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٢٠)، وضعفه العلامة الألباني في اضعيف الجامع ا (٦١٩٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى (١/ ١١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في الاعتقاد، ص(١٣١)، وابن بطة في اللإبانة الكبرئ، (٤٣٣).

قِلَابَةَ وَكَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ ذَوِي الْأَلْبَابِ: لَا تُجَالِسُوا أَهْلَ الْأَهْوَاءِ وَلَا تُجَادِلُوهُمْ، فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَغْمِسُوكُمْ فِي ضَلَالَتِهِمْ أَوْ يُلْبَسُوا عَلَيْكُمْ كَمَا كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ<sup>(١)</sup>.

١٣٧- ابْنُ مَهْدِيُّ قَالَ: حَلَّثَنَا مُعَادُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ عَبْد الْمَلِكِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ كَانَ يَرَىٰ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرٍهِ (٢)
 يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرٍهِ (٢)

٢٣٨ - ابْنُ مَهْدِيُّ قَالَ: وَحَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ قَالَ: لَئِنْ يُجَاوِرُنِي فِي دَادِي هَذِهِ قِرَدَةٌ وَخَنَازِيرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مَنْ أَنْ يُجَاوِرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ، وَلَقَدْ دَخَلُوا فِي هَذِهِ الْآيَةِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا بِطَانَة مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ لَهُ اللَّهَ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا بِطَانَة مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَهْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْثِيرً (٣)

٣٦٠- ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: وَحَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: حُدِّثْت عَنْ مُجَاهِدِ أَنَّهُ قَالَ: مَا أَدْرِي أَيُّ النِّعْمَتَيْنِ أَغْظَمُ عَلَيًّ، أَنْ هَدَانِي إِلَىٰ الْإِسْلَامِ أَوْ أَنْ جَنَبَنِي الْأَهْوَاء<sup>(1)</sup>.

٠١٠- ابْنُ مَهْدِيِّ قَالَ: وَحَدَّنَنَا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَّةِ قَالَ: مَا أَدْرِي أَيُّ النَّهْمَيِّنِ أَعْظَمُ عَلَيَّ، نِهْمَةً أَنْمَمَهَا عَلَيَّ فَأَلْقَذَنِي بِهَا مِنَ الشَّرْكِ، أَوْ نِعْمَةٌ أَنْعَمَهَا عَلَيَّ فَأَنْقَذَنِي بِهَا مِنَ الْحَرُّورِيَّةِ(٥).

٢١٦- وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ لُبَابَةَ عَنِ الْعُنْبِيِّ عَنْ سَخْنُونَ

 <sup>(</sup>۱) أخرجه الدارمي (۱/ ۱۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن بطة في ١٥ لإبانة الكبرئ، (٢١/٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكائي (٢٦١).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الدارمي (١/ ٩٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه اللالكائي في الاعتقاد (٢٢٠).

عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: مَا آيَةُ فِي كِتَابِ اللهِ أَشَدُّ عَلَىٰ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ مِنْ هَذِهِ الْآيَاتِ يَوْمَ نَبْيَضٌ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُرقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُثْتُمْ تَكُفُرُونَ ۖ ()

قَالَ مَالِكٌ: فَأَيُّ كَلَامٍ أَبْيَنُ مِنْ هَذَا.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِم: قَالَ لِي مَالِكٌ: إِنَّ مَذِهِ الْآيَةَ لِأَهْلِ الْقِبْلَةِ.

قَالَ سَحْنُونُ: وَكَانَ ابْنُ غَانِم يَقُولُ فِي كَرَاهِيَةٍ مُجَّالَسَةِ أَهْلِ الأَهْوَاءِ أَرَأَيْتَ أَنَّ أَحَدَكُمْ قَعَدَ إِلَىٰ سَارِقِ وَفِي كُمِّهِ بِضَاعَةٌ أَمَا كَانَ يَحْتَرِزُ بِهَا مِنْهُ خَوْفًا أَنْ يَنَالَهُ فِيهَا، فَدِينُكُمْ أُوْلَىٰ بِأَنْ تُحْرِزُوهُ وَتَحْفَظُوا بِهِ، قِيلَ وَإِنْ جَاءَ مَعَنَا فِي ثَغْرٍ أَخْرَجْنَاهُمْ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ سَحْنُونُ وَقَالَ أَشْهَبُ مُثِلَ مَالِكٌ عَنِ الْقَدَرِيَّةِ فَقَالَ: قَوْمُ سُوءٍ فَلَا تُجَالِسُوهُمْ، قِيلَ وَلَا يُصَلَّىٰ خَلْفَهُمْ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.

#### ىاب

في اسْتِتَابَةِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَاخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَكْفِيرِهِمْ

قَالَ مُحَمَّدٌ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمَ فِي تَكْفِيرِ أَهْلَ الْأَهْوَاْءَ، فَمِنْهُمْ مَّنْ قَالَ: إِنَّهُمْ كُفَّارٌ مُخَلِّدُونَ فِي النَّارِ. وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَبْلُغُ بِهِمَ الْكُفْرُ وَلَا يُخْرِجُهُمْ عَنِ الإسْلامِ وَيَقُولُ: إِنَّهُمُ الَّذِينَ عَلَيْهِمْ فَسُوقٌ وَمَعَاصٍ إِلَّا أَنَّهَا أَشَدُّ الْمَعَاصِي وَالْفُسُوقِ، وَهَذَا مَذْهَبُ مَشَايِخِنَا بِالأَنْدَلُسِ، وَالَّذِي يَنْتَقَدُونَهُ فِيهِمْ وَكَانُوا يَقُولُونَ لا يُوَاضِعُ أَحَدُ مِنْهُ الْكَلامَ وَالإَخْتِجَاجَ وَلَكِنْ يُعَرَّفُ بِرَأْيِهِ رَأْيَ السُّوءِ وَيُسْتَنَابُ مِنْهُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا ثُتِلَ.

َهُ؟،- وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ عَنْ أَسْلَمَ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزُّنَادِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجَتْ حَرُورِيَّةٌ بِالْعِرَاقِ فِي خِلاَقَةٍ مُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا يَوْمَنِذٍ بِالْعِرَاقِ مَعَ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الداني في «الرسالة الوافية» (١/ ٢٦٥).

بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَأْمُرُنَا أَنْ نَدْعُوَهُمْ إِلَىٰ الْعَمَلِ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةٍ نَبِيَّهِ ﷺ فَلَمَّا أَعْذَرَ فِي دُعَانِهِمْ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ قَاتِلَهُمْ فَإِنَّ اللهَ وَلَهُ الْحَمْدُ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ سَلَفًا يَخْتَجُونَ بِهِ عَلَيْنَا، فَبَتَ إِلَيْهِمْ عَبْدُ الْحَدِيدِ جَيْشًا فَهَزَمَنْهُمُ الْحَرُورِيَّةُ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عُمَرُ بَعَثَ إِلَيْهِمْ مَسْلَمَةً بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي جَيْشٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَكَتَبَ إِلَىٰ عَبْدِ الْحَمِيدِ أَنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي مَا فَمَلَ جَيْشُكَ الشَّوءَ وَقَدْ بَمَنْتُ إِلَيْكَ مَسْلَمَةً بْنَ عَبْدِ الْحَمِيدِ فَخَلَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَلَقِيَهُمْ مَسْلَمَةً فَأَطْفَرَهُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَأَطْفَرَهُ بِهِمْ (١).

٢٤٣- ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: وَحَدَّنَنِي مَالِكُ عَنْ عَمُّهِ قَالَ: سَأَلَنِي عُمَّرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ: مَا ثَرَىٰ فِي هَوُلَاءِ الْقَدَرِيَّةِ؟ نَقُلْتُ: أَسْتَتِيبُهُمْ فَإِنْ فَبِلُوا ذَلِكَ وَإِلَّا فَأَغْرِضُهُمْ عَلَىٰ السَّيْفِ، فَقَالَ هُمَرُ: وَأَنَا أَرَىٰ ذَلِكَ (٢).

عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَىٰ الْمِنْبِرِ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿إِنَّهُ سَيَكُونُ قَوْمٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يُكَذَّبُونَ بِالرَّجْمِ، وَيُكَذَّبُونَ بِالرَّجْمِ، وَيُكَذَّبُونَ بِالدَّجَالِ، وَيُكَذَّبُونَ بِعَذَابِ الْقَبْرِ، وَيُكَذَّبُونَ بِالشَّفَاعَةِ، وَيُكَذَّبُونَ بِعَدَّا وَالْقَبْرِ، وَيُكَذَّبُونَ بِالشَّفَاعَةِ، وَيُكَذَّبُونَ بِقُومٍ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ بَعْدَمَا امْتَحَشُوا، فَلَيْنُ أَوْرَكُتُهُمْ لِأَقْتُلْقَهُمْ فِي قَتْلَ عَادٍ وَنَمُودَ. قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: وَمَنْ كَذَّبَ بِعَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ بِشَنِ هِ مِمَّا ذَكَرَ عُمَرُ فِي حَدِيثِهِ مَذَا: اسْتَيْبَ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ.

ُ اللهُ وَالْخُبَرَانِي إِسْحَاقُ عَنِ ابْنِ لَبَابَةَ عَنِ الْمُثْنِيُ عَنْ عِيسَىٰ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ قَالَ فِي أَمْلِ الْأَهْوَاءِ مِثْلَ الْقَدَرِيَّةِ وَالْإِبَاضِيَّةِ وَمَا أَشْبَهُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلامِ مِمَّنْ هُوَ عَلَىٰ غَيْرِ مَا عَلَيْهِ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْبِدَعِ وَالتَّحْرِيفِ بِكِتَابِ اللهِ وَتَأْوِيلِهِ عَلَىٰ غَيْرِ تَأْوِيلِهِ، فَإِنَّ أُولَئِكَ يُسْتَتَابُونَ أَظْهَرُوا ذَلِكَ أَمْ أَسَرُّوهُ فَإِنْ تَابُوا وَإِلَّا صُرِبَتْ رِقَائِهُمْ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعدتي والطبقات، (٥/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الأجري (٥١١).

لِتَحْرِيفِهِمْ كِتَابَ اللهِ، وَخِلَافِهِمْ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ وَالتَّابِمِينَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَلِأَصْحَابِهِ، وَبِهَذَا عَمِلَتْ أَيْمَةُ الْهُدَىٰ.

وَقَذُ قَالَ عُمَر بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَظَلَمْهُ: الرَّأَيُّ فِيهِمْ أَنْ يُسْتَتَابُوا فَإِنْ تَابُوا وَإِلَّا عُرِضُوا عَلَىٰ السَّيْفِ وَصُرِبَتْ رِقَابُهُمْ، وَمَنْ ثُتِلَ مِنْهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ فَمِيرَائُهُ لِوَرَثَتِهِ لِأَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ إِلَّا أَنْهُمْ ثُتِلُوا لِرَأْيِهِمْ رَأْيَ السُّرِهِ.

قَالَ عِيسَىٰ: وَمَنْ قَالَ: إِنَّ اللهَ لَمْ يُكَلِّمْ مُوسَىٰ، اسْتُتِيبَ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا ثُيلَ. وَأَزَاهُ مِنَ الْحَقِّ الْوَاجِبِ، وَهُوَ الَّذِي أَدِينُ اللهَ عَلَيْهِ.

٢١٥- قَالَ الْمُعْبِيُّ: وَسُمِيْلَ سَخْنُونُ عَمَّنْ قَالَ: إِنَّ جِبْرِيلَ أَخْطَأَ بِالْوَحْي، وَإِنَّمَا كَانَ لِمَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَّا أَنَّ جِبْرِيلَ أَخْطَأَ الْوَحْي، أَمَلْ يُسْتَنَابُ أَوْ يُقْتَلُ وَلَا يُسْتَنَابُ؟

٢٤٦- قَالَ الْمُثْبِيُّ: قَالَ الصُّمَادِحِيُّ قَالَ مَمْنٌ: وَكَتَبَ إِلَىٰ مَالِكِ رَجُلٌ مِنَ الْمَرَّبِ يَشْأَلُ عَنْ مَوْدُوا: مَا نَجِدُ إِلَّا صَلَاةَ الْمُثَنَّةُ وَيَقُولُوا: مَا نَجِدُ إِلَّا صَلَاةَ رَكْعَتَيْنِ. رَكْعَتَيْنِ.

قَالَ مَالِكٌ: أَرَىٰ أَنْ يُسْتَتَابُوا فَإِنْ تَابُوا وَإِلَّا تُتِلُوا.

٢١٧- الْعُتْمِيُّ عَنْ عِيسَىٰ، عَنِ ابْنِ الْقَايِسِ قَالَ: وَمَنْ سَبَّ أَحَدًا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قُتِلَ وَلَمْ يُسْتَتَبْ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الزَّنْدِيقِ الَّذِي لَا يُعْرَفُ لَهُ تَوْبَةٌ، فَلِلَاكِ لَا يُسْتَنَابُ؛ لِأَنَّهُ يَتُوبُ بِلِسَانِهِ وَيُوَاجِعُ ذَلِكَ فِي سَرِيرَتِهِ فَلَا تُعْرَفُ مِنْهُ تَوْبَةٌ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ سَبَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلِّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُثِيهِ.

وقال: وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا يَيْنَ أَحَدٍ وَقَالَ: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَتُمْ بِهِ فَقَدِ امْتَدُوْا وَإِنْ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّ فَسَيَكُفِيكُهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْمَلِيمُ قَالَ مُحَمَّدٌ: قَدْ أُعْلَمْتُكَ بِقَوْلٍ أَنِمَةِ الْهُدَىٰ وَأَرْبَابِ الْمِلْمِ فِيمَا سَأَلْتُ عَنْهُ وَفِي عَلَىٰ فَيهَا أَهْلُ الْأَهْرَاءِ الْمُضِلَّةِ عَيْرِ ذَلِكَ عَمًّا يُسْأَلُ عَنْهُ مِنْ أَصُولِ السُّنَّةِ الَّتِي خَالَفَ فِيهَا أَهْلُ الْأَهْرَاءِ الْمُضِلَّةِ وَيَعِيبُ وَلَا أَنَّ أَكَابِرَ الْمُلْمَاءِ يَكُرَهُونَ أَنْ يُسَطِّرَ شَيْهٌ مِنْ كَتَابِ، لَا نَبْأَتُكَ مِنْ زَيْفِهِمْ وَصَلالِهِمْ بِمَا يَزِيدُكَ عَنْ رَغْبَةٍ فِي كَتَابٍ، لَا نَبْتَهُمْ عَصَمَنَا اللهُ وَإِيَّاكَ مِنْ مُضِلاً تِ الْفِتَنِ، وَوَفَقَنَا لِمَا الْفُورِادِ عَنْهُمْ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ فِئْتَتِهِمْ عَصَمَنَا اللهُ وَإِيَّاكَ مِنْ مُضِلاً تِ الْفِتَنِ، وَوَفَقَنَا لِمَا لِي يُولِونَ وَمَنَا لِهُ وَلِيَاكَ مِنْ مُضِلاً تِ الْفِتَنِ، وَوَفَقَنَا لِمَا لِي يُولِونَ وَمَالَا وَمَعَلَاتُ الْفِينِ، وَوَفَقَنَا لِمَا لَهُ وَلِي وَعَمَلاً قَالَ اللهُ وَلِيَاكَ مِنْ مُضِلاً تِ الْفِتَنِ، وَوَفَقَنَا لِمَا يُولِونَهُ لَكُونُ لَا أَنْ أَلَكُمُ اللهُ وَلِيَالًا مِنْ مُضَالِقَ وَالْوَبَا إِلَيْهِ وَلَا وَعَمَلًا وَقَرْبَنَا إِلَيْهِ وَلَكَ أَلُونَا وَلَقَا وَلَقًا وَلَقًا وَلَقًا وَلَقًا وَلَقَا لَمَا اللهُ وَلِي قَوْلًا وَعَمَلًا وَقَرْبَنَا إِلَيْهِ وَلَا وَعَمَلًا وَقَرْبَنَا إِلَيْهِ وَلَقًا وَلَقًا وَلَقًا وَلَقًا وَلَقًا وَلَقًا وَلَقًا وَلَقًا وَلَقًا وَلَوْلًا وَلَا لَعَلَى الْمُعَلِقِيقُوا وَعَمَلًا فَالْ وَلَعُنَا لِمَا يَوْلُونَ وَالْعَلَى الْمُعَلِيقُ وَلَوْلِهُ وَصَلَالِهِ وَلِهُ لَوْلُولُ وَمُ لَا وَعَمَلًا وَلَوْلًا وَلَقًا وَلَقًا وَلَقًا وَلَا وَاللَّهُ وَلَا وَعَمَلًا وَالْعَلَى الْعُلْقُولُ الْعَلَقُولُ وَالْعُولُ وَالْعَلِقُ وَالْعُولُونَ وَلَقَلَا لَعُلُوا وَلَوْلُوا لِيَعْفُوا لِلْعُولُولُ وَالْعُولُ وَلَوْلُوالْعَلَمُ اللّهُ وَلَوْلُوالْمُ اللّهُ وَلَوْلُوا لَعَلَيْكُولُوا لَعَلَالِهُ وَلَعْلَالْعُولُولُوا لِعَلَقَلُوا وَلَوْلُوا لَعُلُوا لَوْلَوْلُوالْوالْعَلَ

وَصَلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ سَيَّدِنَا مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا آخِرَهُ، وَحَمِدَ لِلَّهِ وَحَمِدَهُ وَصَلَوَاتُهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ دَائِمًا أَبَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الدَّينِ آمِينَ.

كَانَ الْفَرَاعُ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ الْمُبَارَكِ يَوْمَ الْأَحَدِ الْمُبَارَكِ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ مُحَرَّمِ الْحَرَام سَنَةَ (١٨٨٤).

### ٤- شرح السنة للمزني

للإمام إسماعيل بن يحيى المزني (١٧٥-٤٢٦هـ)

### ٤- شرح السنة للمزني

## بسنب إنتدالرهم لازحيم

أَخْبَرُنَا الفَقِيهُ الإِمَامُ: شَمْسُ الدِّينِ، أَبُو العِزَّ، يُوسُفُ بنُ عُمَرَ بنِ أَبِي نَصْرِ الهَكَّارِيُّ فِي شَهْرِ صَفَى، سَنَةَ سِتَّ عَشرَةَ وَسِتِّمِائَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيخُ الإمّامُ الحَافِظُ الثَّقَةُ بَقِيَّةُ السَّلَفِ: أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بنُ عُثْمَانَ بنِ عِيسَىٰ بنِ دِرْبَاسِ المَارَافِيُّ، مِنْ لَفُظِهِ، بِالمَرْصِلِ، فِي تَاسِعَ عَشَرَ مِنْ جُمَادَىٰ الأُولَىٰ، سَنَةَ إحدَىٰ عَشرَةَ وَسِتَّمِائَةِ، قَالَ: أخبرَنَا الشَّيخُ الصَّالِحُ العَالِمُ: أَبُو عَبِدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ أَحمَدَ بنِ حَمدِ بنِ مُفَرِّجٍ بنِ فَقال: أخبرَنَا الشَّيخُ المُسْنِدُ العَالِمُ: أَبُو المَعْرِ المَّالِحُ العَالِمُ: أَبُو المَعْرِ المَّالِحُ المَالِمُ المَسْنِدُ العَالِمُ: أَبُو المَعْرِ عَلَى المُسْنِدُ العَالِمُ: أَبُو المَدْرِ عَلَى المُسْنِدُ العَالِمُ: أَبُو المَدْرِ عَلَى المُسْنِدُ العَالِمُ: أَبُو المَدْرِ عَلِي المُسْنِدُ المَالِمُ المَالِحُ المَالِولَ المَوْرِ المُحْسَنِ عَلِيْ بن الحُسَينِ بنِ عُمَرَ المَوْرِ المُعْلِقُ الفَرَّاءُ، فِيمَا أَوْنَ فِيهِ لِي.

ح: قَالَ الشَّيخُ إبرَاهِيمُ بنُ عُثمَانَ.

وَأَخبَرَنَا الشَّيِّ الإِمَامُ الفَقِيهُ الحَافِظُ: ابُو طَاهِرٍ، أَحمَدُ بنُ مُحمَّدِ بنِ أَحمَدَ بنِ مُحمَّدِ بنِ إِبرَاهِيمَ بنِ سِلْفَةَ، الأَصبَهَانِيُّ السَّلْفِيُّ، فِي كِتَابِهِ إِلَيْنَا مِنَ الإسكَنَدَرِيَّةٍ، فِي مُحمَّدِ عَبدُ رَبِيعِ الآخِرِ، سَنَةَ أَربَعِ وَسَبعِينَ وَخَمسِهاتَةٍ، قَالَ: أَخبَرَنَا الشَّرِيفُ أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ المَلِكِ بنُ الحَسَنِ بنِ بِيَنَّةَ، الأَنصَارِيُّ بِمَكَّةً، بِقِرَاءَتِي عَلَيه، فِي سَنَةٍ تِسعِ وَتِسعِينَ وَأَربَهِ الْقَلْدِ بنُ الحَسَنِ بنِ بِيَنَّةً، الأَنصَارِيُّ بِمَكَّةً، بِقِرَاءَتِي عَلَيه، فِي سَنَةٍ تِسع وَتِسعِينَ وَأَربَهِ مِالَةٍ، قَالاً: أَخبَرَنَا أَبو عَبدِ اللهِ الحُسَينُ بنُ عَلِي النَّسُويُّ الفَقِيهُ - قَدِمَ عَلَيْنَا مَكَةً المُحسِّدِينَ المُحسِّدِي المُستَقِلانِيُّ، بِعَسقَلانَ، أَخبَرَنِي أَبُو الحُسَنِ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدُ بنَ عَبدِ الرَّحمَنِ المَلطِيُّ، وَأَبُو أَحمَدَ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ المَلطِيُّ، وَأَبُو أَحمَدَ مُحَمَّدُ بنُ عَلِي بنَ عَبدِ اللهِ الحُلوبِيِّ، قَالَ: عَدَّى بِالْمَلْوِي، قَالَ: عَدَى إِلَيْ الْحَدَى الْمَلْمُ الْحَدُى الْمُولِي الْمَلْمُ الْحَدَى الْمَلْمُ الْمُ الْحَدُى الْمُولِي الْمَلْمِ الْمُولِي الْمَالِي الْمُولِي الْمُولِي الْمَلْمِ الْمُولِي الْمُولِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُولِي الْمُولِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَلْمُ الْمُولِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَلْمُ الْمُولِي الْمُولِي الْمَالِقِي الْمَالِقِي الْمَالِقِي الْمَالِقِي الْمَلْمُ الْمِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمَالِي الْمُؤْلِقِي الْم

المَعْرِبِ، فَذَكَرتُ أَنَا وَأَصِحَابٌ لَنَا السُّنَّةَ، إلىٰ أَن ذَكَرنَا المُزَنَّ يَّكَلَفُهُ، فَقَالَ بَعضُ أَصِحَابِنَا: بَلَغَنِي أَنَّه يَتَكَلَّمُ فِي القُرآنِ وَيَقِفُ عِندَهُ، وَذَكَرَ آخَرُ أَنَّهُ يَقُولُهُ، إلَىٰ أَنِ اجتَمَعَ مَعَنَا قَوم أُخَرُ، فَغَمَّ النَّاسَ ذَلِكَ غَمَّا شَدِيدًا، فَكَتَبَنَا إلَيهِ كِتَابًا نُرِيدُ أَن نَستَعلِمُ مِنهُ، فَكَتَبَ إلَينَا أَشَرِح السُّنَّة، فِي القَدَرِ وَالإرجَاءِ وَالقُرآنِ وَالبَعثِ وَالنَّشُورِ وَالمَوَازِينِ وَفِي النَّظَرِ، فَكَتَبَ:

# كبن التدالر مزارحيم

عَصَمَنَا اللهُ وَلِيَّاكُم بِالتَّقْوَىٰ، وَوَقَّقَنَا وَلِيَّاكُم لِمُوَاقَقَةِ الهُدَىٰ. أَمَّا مَعُدُ:

فَإِنَّكَ- أَصَلَحَكَ اللهُ - سَالنني أَن أُوضِّحَ لَكَ مِنَ الشَّنَةِ أَمْرًا تُصَبَّرُ نَفْسَكَ عَلَىٰ التَّمَسُّكِ بِهِ، وَتَدرَأُ بِهِ عَنكَ شُبَهَ الأقَاوِيلِ، وَزَيغَ مُحدَثَاتِ الضَّالِّينَ، وَقَد شَرَحتُ لَكَ مِنهَاجًا مُوضِّحًا لَم آلُ نَفْسِي وَلِيَّاكَ فِيهِ نُصحًا، بَدَأْتُ فِيهِ بِحَمدِ اللهِ ذِي الرُّشدِ الشَّدِيدِ.

الحَمدُ للّهِ أَحَقُّ مَن ذُكِرَ، وَأُولَىٰ مَن شُكِرَ، وَعَلَيهِ أُنْنِي.

الوَاحِدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَيسَ لَهُ صَاحِبَة وَلَا وَلَدٌ، جَلَّ عَنِ المَثْيلِ، فَلا شَبِية لَهُ
 وَلَا عَدِيلَ، السَّمِيعُ البَصِيرُ، العَلِيمُ الخَبِيرُ، المَنْيعُ الرَّفِيعُ.

٢- عَالَ عَلَىٰ عَرشِهِ، وَهُو دَانٍ بِعِلْمِهِ مِن خَلِقِهِ.

٣- أَحَاطَ عِلمُهُ بِالأُمُورِ، وَانْفَذَ فِي خَلِقِهِ سَابِقَ المَقدُورِ، ﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعَيُنِ
 وَمَا تُخْفِى ٱلصَّدُورُ ﴾ [خانر: ١١].

فَالخَلْقُ عَامِلُونَ بِسَابِقِ عِلمِهِ، وَنَافِذُونَ لمَا خَلَقَهم لهُ مِن خَيرٍ وَشُرَّ، لا يَملكونَ لانفُسِهِم مِنَ الطَّاعَةِ نَفعًا، وَلا يَجِدُونَ إِلَىٰ صَرفِ المَمصِيّةِ عَنهَا دَفعًا، خَلَقَ

الخَلَقَ بِمَشِيئَتِهِ مِن غَيرِ حَاجَةٍ كَانَت بِهِ.

اَ- وَخَلَقَ المَلَائِكَةَ جَمِيعًا لِطَاعَتِهِ، وَجَبَلَهُم عَلَىٰ عِبَادَتِهِ؛ فَينهُم مَلَائِكَة بَعُدرَتِهِ لِلعَرشِ حَامِلُونَ، وَطَائِفَة مِنهُم حَولَ عَرشِهِ يُسَبُّحُونَ، وَآخَرُونَ بِحَمدِهِ يُقَدِّسُونَ، وَاحْطُرهُ وَبَعضٌ مُدَبَّرُونَ لأمرِهِ.
 يُقَدِّسُونَ، وَاصطَفَىٰ مِنهُم رُسُلًا إِلَىٰ رُسُلِهِ، وَبَعضٌ مُدَبَّرُونَ لأمرِهِ.

٥- ثُمَّ خَلَقَ آدَمَ بِيدِهِ، وَأَسكَنَهُ جَتَّتُهُ، وَقَبْلَ ذَلِكَ لِلأَرْضِ خَلَقَهُ، وَنَهَاهُ عَنْ شَجَرَةٍ قَد نَقَذَ قَضَاؤُهُ عَلَيهِ بِأَكلِهَا، ثُمَّ ابتَلاهُ بِمَا نَهَاهُ عَنهُ مِنهَا، ثُمَّ سَلَّطَ عَلَيهِ عَدُوَّهُ قَافَوَاهُ عَلَيهَا، وَجَعَلَ أَكلَهُ لَهَا إِلَىٰ الأَرضِ سَبَبًا، فَمَا وَجَدَ إِلَىٰ تَركِ أَكلِهَا سَبِيلًا، وَلا عَنهُ لَهَا مَذَهُا.

٦- ثُمَّ خَلَق لِلجَنَّةِ مِن ذُرِّيَتِهِ أهلًا؛ فَهم بِأَعمَالِهَا بِمَشِيتَتِهِ عَامِلُونَ، وَبِقدرَتِهِ
 وَبَارَادَتِهِ يَنفُذُونَ.

وَخَلَقَ مِن ذُرِّئِتِهِ لِلنَّارِ أَهلَا، فَخَلَقَ لَهُم أَعَيُّنَا لَا يُبصِرُونَ بِهَا، وَآذَانَا لَا يَسمَعُونَ بِهَا، وَقُلُوبًا لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، فَهُم بِذَلِكَ عَنِ الهُدَىٰ مَحجُوبُونَ، وَبِاعمَالِ أَهلِ النَّارِ بِسَابِقِ قَدَرِهِ يَعمَلُونَ.

٧- وَالإيمَانُ قَولٌ وَعَمَل، وَهُمَا سِيَّانِ وَينظَامَانِ وَقَرِينَانِ، لَا نُقَرَّقُ بَينَهُمَا، لَا إِيمَانَ إِلَّا إِيمَانٍ.
 إيمَانَ إلَّا بِعَمَل، وَلَا عَمَلَ إلَّا بِإِيمَانٍ.

وَالمُثُومِنُّونَ فِي الإيمَانِ يَتَقَاضَلُونَ، وَيِصَالِحِ الأعمَالِ هُم مُتَزَايدُونَ، وَلَا يَخرُجُونَ بِالذُّنُوبِ مِنَ الإيمَانِ، وَلَا يُكفَّرونَ يِرُكُوبِ كَبِيرَةٍ وَلَا عِصيَان، وَلَا نُوجِبُ لِمُحسِنِهِم الجِنَانَ بَعدَ مَن أُوجَبَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ، وَلَا تَشْهَدُ عَلَىٰ مُسِينِهِم بِالنَّارِ.

٨ - وَالقُرْآنُ كَلامُ اللهِ ﷺ، وَمن لَدُنهُ، وَلَيسَ بِمَخلُوقٍ فَيَبِيدُ.

٩ - وَكَلِمَاتُ اللهِ، وَقُدرَةُ اللهِ، وَنَعتُهُ وَصِفَاتُهُ - كَامِلَاتٌ غَيرُ مَحلُوقَاتٍ، دَائِمَات أَزَليَّات، وَلَيسَت بمُحدَثَاتٍ فَتَبِيدُ، وَلَا كَانَ رَبُنَا فَاقِصًا فَيَزِيدُ.

جَلَّت صِفَاتُهُ عَن شَبَهِ صِفَاتِ المَخلوقِينَ، وَقَصُرَت عَنهُ فِطَنُ الوَاصِفِينَ،

قَرِيبٌ بِالإجَابَةِ عِندَ السُّوْالِ، بَعِيدٌ بِالتَّعَزُّزِ لَا يُنَالُ، عَالِ عَلَىٰ عَرشِهِ، بَائِن مِن خَلقِهِ، مَوجُودٌ وَلَيسَ بِمَعدُوم وَلَا بِمَفقُودِ.

١٠- وَالخَلْقُ مَيتُونَ بِآجَالِهِم، عِندَ نَفَادِ أُرِزَاقِهِم، وَانقِطَاعِ آثَادِهِم.

١١- ثُمَّ هُم بَعدَ الضَّغْطَةِ فِي القُبُورِ مُسَاءَلُونَ.

١٠- وَيَعدَ البِلَىٰ مَنشُورُونَ، وَيَومَ القِيَامَةِ إِلَىٰ رَبِّهِم مَحشُورُونَ، وَلَدَىٰ العَرضِ عَلَيهِ مُحَاسبُونَ، بِحَضرةِ المَوَازِينِ، وَنشرِ صُحُفِ الدَّوَاوِينِ، أحصاهُ اللهُ وَنَسُوهُ، ﴿ فَيَ يَوْمِ كَانَ عَيْرُ اللهِ ﷺ اللهُ وَنَسُوهُ، ﴿ فَي يَوْمِ كَانَ عَيْرُ اللهِ ﷺ الحَكمَ بَينَ أَلَفَ سَنَةٍ ﴾. [المعارج: ١٥، لو كَانَ غَيرُ اللهِ ﷺ للهُ يَلِي الحُكمَ بَينَهُم بِعَدلِهِ بِعِقدَارِ القَائِلَةِ فِي الدُّنيَا، ﴿ وَهُو أَسْرَعُ لَكَيْبِهِ إِللهُ اللهُ يَلِي الدُّنيَا، ﴿ وَهُو أَسْرَعُ لَلمَ عَلَيْهِ وَسَعَادَةٍ يَومَيْذِ يَعُودُونَ، ﴿ فَرِيقٌ فِى لَلْنَيْهِ . لَاسْورى: ١٧].

"اً- وَأَهُلُ الجَنَّةِ يَومَئِذِ فِي الجَنَّةِ يَتَنَعَّمُونَ، وَيِصُنُوفِ اللَّذَاتِ يَتلَذَّذُونَ، وَيِصُنُوفِ اللَّذَاتِ يَتلَذَّذُونَ، وَيِافضَلِ الكَرَامَاتِ يحبَرُونَ. ﴿

اً - فَهُم حِينَيْذِ إِلَىٰ رَبِّهِم يَنظُرُونَ، لَا يُمَارُونَ فِي النَّظَرِ إِلَيهِ وَلَا يَشُكُونَ، فَوُجُوهُهُم بِكَرَامَتِهِ نَاضِرَةً، وَأُعِينُهُم بِفَضلِهِ إِلَيهِ نَاظِرَةً، فِي نَعِيم دَائِم مُقِيمٍ ﴿ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَاهُم مِنْهَا بِمُخْرَمِينَ ﴾ [العدر: ١٨]. ﴿ أَكُلُهُا دَآبِرٌ وَظِلْهَا يَلْكَ عُقْبَى ٱلْأَيْدِينَ ٱلنَّالُ ﴾ [الرعد: ٢٠].

وَأَهُلُ الجَحدِ عَن رَبِّهِم يَومَثِذِ مَحجُوبُونَ، وَفِي النَّارِ يُسجَرُونَ ﴿لَيِثْسَ مَا قَدَّمَتْ لَمُنْدُ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ وَفِي ٱلْمَكَنَابِ هُمْ خَلِيدُونَ ﴾ [المالد: ٨٠]، ﴿ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنِ عَذَابِهَا كَذَلِكَ بَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ﴾ [ناطر: ٣]. خَلا مَن شَاءَ الله مِنَ المُوَجِّدِينَ إخراجَهُم مِنها.

١٥- وَالطَّاعَةُ لأولِي الأمرِ فِيمَا كان عِندَ الله ﷺ مَرْضِيًّا، وَاجتِنَابُ مَا كَانَ عِندَ الله عَرْقِيلًا مَرْضِيًّا، وَاجتِنَابُ مَا كَانَ عِندَ الله مُسخِطًا.

وَتَرَكُ الخُرُوجِ عِندَ تَعَدِّيهِم وَجَورِهِم، وَالتَّرِيَّةُ إلىٰ اللهِ ﷺ كَيما يَعطِفُ بِهمِ عَلَىٰ رَعِيَّتِهم.

١٦- وَالإمسَاكُ عَن تَكفِيرِ أهلِ القِبلَةِ، وَالبَرَاءَةُ مِنهُم فِيمَا أَحدَثُوا مَا لَم يَبتَدِعُوا ضَلَالًا، فَمَنِ ابتَدَعَ مِنهُم ضَلَالًا، كَانَ عَلَىٰ أهلِ القِبلَةِ خَارِجًا، وَمَنَ الدِّينِ مَارِقًا، وَيُعتَرَّبُ إلَىٰ اللهِ ﷺ بِالبَرَاءَةِ مِنهُ، ويُهجَرُ ويُحتَقُرُ، وتُجتنَبُ غُدَّتُهُ، فَهِيَ أَعدَىٰ مِن غُدَّةً الجَرَب.

الحَلقِ وَأَخيرُهُم بَعَدَ النَّبِيِّ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَبِي بَكِرِ الصدِّيقِ عَلَىٰ الْحَطَّابِ عَلَىٰ اللهَ اللهِ ﷺ وَمُوا اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

ثُمَّ البَّاقِينَ مِنَ العَشَرَةِ الَّذِينَ أُوجَبَ لَهُم ْرَسُولَ اللهِ ﷺ الجَنَّةَ، ونخلصُ لِكُلُّ رَجُل مِنهُم مِنَ المَحَبَّةِ بِقَدرِ الَّذِي أُوجَبَ لَهُم رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ التَّفضِيلِ، ثُمَّ لِسَائِرِ أصحابِه مِن بَعدِهِم - رضي الله عنهم أجمَعِينَ -.

وَيُقَالُ بِفَصْلِهِم، وَيُذْكَرُونَ بِمَحَاسِنِ أَفَعَالِهِم، وَنُمسِكُ عَنِ الخَوضِ فِيمَا شَجَرَ بَينَهُم، فَهُم خِيَارُ أَهلِ الأرضِ بَعدَ نَبِيَّهِم، ارتَضَاهُمُ اللَّهُ ﷺ لِنَبِيَّه، وَجَعَلَهُم أَنصَارًا لِدِينِه، فَهُم أَئِمَةُ الدِّينِ، وَأَعلَامُ المُسلِمِينِ - رضي الله عنهم أُجمَمِينَ.

٨- وَلَا نَتَرَكُ حُضُورَ الجُمُعَةِ، وَصَلَاةٌ مَعَ بَرُّ هَذِهِ الأَقَةِ وَفَاحِرِهَا لاَزِمٌ، مَا كَانَ مِنَ البِدعَةِ بَرِيتًا، فَإِنِ ابتَدَعَ ضَلَالًا فَلَا صَلَاةً خَلفَهُ، وَالحِهَادُ مَعَ كُلَّ إِمَّامٍ عَدلٍ أو جَائِر، وَالحَجُّ.

١٩ وَقَصرُ الصَّلَاةِ فِي الأسفَارِ، وَالاَحتِيَارُ فِيهِ بَينَ الصَّيَامِ وَالإَفطَارِ فِي الأسفَارِ إِن شَاء صَامَ، وَإِن شَاءَ أَفطَرَ.

٠٠- هَذه مَقَالَاتٌ وَأَفْعَال اجْتَمَعَ عَلَيْهَا الْمَاضُونَ الأَوَّلُونَ مِن أَيْئَةِ الْهُدَىٰ،

وَيِتَوفِينِ اللهِ اعتَصَمَ بِهَا التَّابِمُونَ قُدُوةً وَرِضًا، وَجَانَبُوا التَّكَلُّف فِيمَا كُفُوا، فَسُدُّدُوا – يِمَونِ اللهِ – وَوُنْقُوا، لَم يَرغبُوا عَن الاثْبَاعِ فَيقصَّرُوا، وَلَم يُجَاوِزُوهُ تَزَيُّدًا فَيَعتَدُوا، فَنَحنُ بِاللهِ وَاثِقُونَ، وَعَلَيهِ مُتَوَكِّلُونَ، وَإِلَيهِ فِي اتَّبَاعِ آثَارِهِم رَاغِبُونَ.

الغِيبَةِ، وَالكِذِبِ، وَالاحتِرَازِ مِنَ النَّمِيمَةِ، وَالكَذِبِ، وَالغِيبَةِ، وَالبَغي بِغَيرِ الحَقِّ، وَالبَغي بِغَيرِ الحَقِّ، وَأَن يُقَالَ عَلَىٰ اللهِ مَا لا يُعلَمُ، كُلُّ هَذَا كَبَائِرُ مُحَرَّمَاتٌ.

وَالتَّحَرِّي فِي المَكَاسِبِ، وَالمَطَاعِمِ، وَالمَحَادِمِ، وَالمَشَادِبِ، وَالْمَلَابِسِ، وَاجِتِنَابِ الشَّهَوَاتِ، فَإِنَّهَا دَاعِيَة لِرُكُوبِ المُحَرَّمَاتِ، فَمَن رَعَىٰ حَولَ الجمىٰ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَن يَقَعَ فِي الحِمىٰ.

فَمَن يُسَّرَ لِهَذَا فَإِنَّهُ مِنَ الدِّينِ عَلَىٰ هُدِّيٰ، وَمِنَ الرَّحِمَةِ عَلَىٰ رَجَاءٍ.

وَقَقَنَا اللهُ وَإِيَّاكَ إِلَىٰ سَبِيلِهِ الْأَقْوَمِ، بِمَنِّهِ الجَزِيلِ الْأَقَدَمِ، وَجَلَالِهِ العَلِيِّ الأَكرَمِ. وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنَ قَرَأَ عَلَيْنَا السَّلَامَ، وَلَا يَنَالُ سَلَامُ اللهِ الضَّالِّينَ.

وَالْحَمدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

نُجِزَت الرِّسَالَةُ بِحَمدِ اللهِ وَمَنِّهِ، وَصَلَوَاتُهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصحَابِهِ وَأَزوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ، وَسَلَّم كَثِيرًا كِثِيرًا.

### ٥– شرح السنة للبربهاري

للإمام الحسن بن علي بن خلف البربهاري (۲۲۲-۳۲۹هـ) terk gold like byggigg

1777 2774.

#### هرح السنة للإمام البربهاري

# بسنسالتدالرتمز بارحيم

الحمْدُ اللهِ الَّذِي هَدَانَا لِلإِسْلامِ، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِهِ، وَأَخْرَجَنَا فِي خَيْرِ أُمَّةٍ، فَنَسْأَلُهُ التَّوفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَىٰ، وَالحِفْظَ مِمَّا يَكُرَهُ وَيَسْخَطُ.

[١] اعْلَمُوا أَنَّ الإِسْلَام هُوَ السُّنَّةُ، وَالسُّنَّةَ هِيَ الإِسْلامُ، وَلا يَقُومُ أَحَدُّهُمَا إِلَّا بالآخرِ.

[٢] فينَ السُّنَّةِ لُزُومُ الجَماعةِ، فَمَنْ رَغِبَ عن الجَمَاعة وَفَادِقَهَا؛ فَقَدْ خَلَعَ دِبْقَةَ الإشلام مِنْ عُنُقِةٍ<sup>(١)</sup> ، وَكَانَ ضَالًا مُضِلَّا.

[ْ٣] وَالأَسَاسُ الَّذِي تُبُنَىٰ عَلَيْهِ الجَمَاعَةُ: وهُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلىٰ الله عليه وسلم وَرَحِمَهُمُ اللهُ أَجْمَعِيْنَ، وَهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ، فَمَنْ لَمْ يَأْخُذْ عَنْهُمْ؛ فَقَدْ ضَلَّ وَابْتَدَعَ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ، وَالضَّلالَةُ وَأَهْلُهَا فِي النَّارِ<sup>(٢)</sup>.

وَقَالَ عُمَرُ بِنِ الْخَطَّابِ نَعِطُّهُ: ﴿لَا عُذْرَ لَأَحَدٍ نِي ضَلاَلَةٍ رَكِبَهَا حَسِبَهَا هُدَىٰ، وَلا فِي مُدىٰ تَرَكَهُ حَسِبَهُ ضَلاَلَةً، فَقَدْ بُيُنَتِ الأُمُورُ، وتُبَتَتِ الحُجَّةُ، وَانْقَطَعَ المُذْرُ ﴿؟ ﴾. المُذْرُ ﴿؟ ﴾.

وَذَلِك أَنَّ السُّنَّةَ وَالجَمَاعَةَ قَدْ أَخْكَمَا أَمْرَ الدِّينِ كُلُّهُ، وَتَبيَّنَ لِلنَّاسِ، فَعَلَىٰ

 <sup>(</sup>١) أخرج أبو داود (١٧٦٨)، قال: قال رسول الله كَلَيَّة : قمن فارق الجماعة شبرًا فقد خلع ربقة الإسلام من عنه، وصححه الألبان في وظلال الجنة، (١٨٨).

<sup>(</sup>٢) كما ثبت في قوله عليه : اوشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة... الحديث. أخرجه مسلم (٨٦٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عمر بن شبة في وأخبار المدينة ١٥/ ١٢)، وابن بطة في والإبانة الكبري (١٦٢).

### النَّاسِ الْإِنَّبَاعُ.

اَنَا وَاعَلَمْ - رَحِمَكَ اللهُ - أَنَّ الدَّيْنَ إِنَّمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ اللهِ - تَبَارَكَ وتَمَالَىٰ - لَمْ

يُوضعْ عَلَىٰ عُقُولِ الرَّجَالِ وَآرَائِهِمْ، وَعِلْمُهُ عِنْدَ اللهِ، وَعِنْدَ رَسُولِي، فَلا تَتَبغْ شَيْئًا

يِهَوَاكَ؛ فَنَمُرُقَ مِنَ الدِّينِ (() فَتَخُومَ مِنَ الإسلامِ؛ فَإِنَّهُ لا حُجَّةَ لَكَ، فَقَدْ بَيْنَ رَسُولُ

الله ﷺ لأَمْتِيهِ السُّنَّة، وَأَوْضَحَهَا الأَصْحَابِهِ، وَهُمُ الجَمَاعَةُ، وَهُمُ السَّوَادُ الأَعْظَمُ، وَاللَّوَادُ الأَعْظَمُ، وَاللَّوَادُ الأَعْظَمُ، وَاللَّوَادُ اللهِ ﷺ فِي شَيْء مِنْ أَمْرِ اللهِ ﷺ فِي شَيْء مِنْ أَمْرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

َ [9] وَاغْلَمْ أَنَّ النَّاسَ لَمْ يَبْتَدِعُوا بِدْعَةً قَطُّ حَتَّىٰ تَرَكُوا مِنَ السُّنَّةِ مِثْلَهَا (٢<sup>٢)،</sup> فَاحْذَرِ المحدثات مِنَ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعةٍ ضَلالَةٌ، وَالضَّلالَةُ وَأَذْنُهِ إِنِ النَّارِ (٣<sup>)</sup>.

[٦] وَاخْلَرْ صِفَارَ المُحْدَثَاتِ مِنَ الأُمُورِ، فَإِنَّ صَنِيرَ الْبِدَعِ يَعُودُ حَتَّىٰ يَصِيرَ كَبِيرًا، وكَذَلِكَ كُلُّ بِدْعَةٍ أُخدِثَتْ فِي هَذِهِ الأُمَّة كَانَ أَوَّلُهَا صَفِيرًا يُشْبِهُ الْحَقَّ، فَاغْتَرَّ بَيْرًا، وكَذَلِكَ مَنْ دَخَلَ فِيهَا، ثُمَّ لَمْ يَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ مِنْهَا، فَعَظْمَتْ وَصَارَتْ دِينًا يُدانُ بِه، فَخَرَجَ مِنَ الإِسْلَام.

فَانْظُرُ - رَحِمَكَ اللهُ - كُلَّ مَنْ سَمِغَتَ كَلَامَهُ مِنْ أَهْلِ زَمَانِكَ خَاصَّةً فَلَا تَعْجَلَنَّ، وَلَا تَدْخُلَنَّ فِي شَيْءٍ مِنْهُ حَتَّىٰ تَسْأَلُ وَتَنْظُرَ: هَلْ تَكَلَّمَ بِهُ أَصْحَابُ رسول الله

<sup>(</sup>١)كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٣٣٤١)، ومسلم (١٤٣/ ١٩٦٤)، وصف النبي ﷺ للخوارج بلفظ: • يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية».

<sup>(</sup>٢)أخرج الدارمي (٨)، واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (١٢٩)، وغيرهما عن حسان بن عطية المحاربي وَيُؤَلِّنُهُ قال: «ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها، ثم لا يعيدها إليهم إلن يوم القيامة»، وصححه العلامة الألبان في «المشكاة» (٨٨).

 <sup>(</sup>٦) أخرج أحمد (١٢٦/٤)، وابن ماجه (١٤، ٤٢)، وغيرهما، بلفظ: اوإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وصححه العلامة الأليان في الظلال، (٢٦-٣٤).

ﷺ أَوْ أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ؟ فَإِنْ وجدت فِيهِ أَنْرًا عَنْهُمْ فَتَمَسَّكْ بِهِ، وَلَا تُجَاوِزُهُ لِشَيْءٍ، وَلَا تَخْتَرُ عَلَيْهِ شَيْنًا فَتَسْقُطَ فِي النَّارِ.

[٧]وَاعْلَمْ أَنَّ الْخُرُوجَ عَنِ الطَّرِيقِ عَلَىٰ وَجْهَيْنِ:

أَمَّا أَحَدُهُمَا: فَرَجُلٌ زَلَّ عَنِ الطَّرِيقِ، وَهُوَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الخَيرُ؛ فَلَا يُقْتَدَىٰ بِزَلَتِهِ فَإِنَّهُ هَالِكٌ، وَآخر عَانَدَ الحَقَّ وَخَالفَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ مِنَ المُتَّقِينَ؛ فَهُوَ ضَالٌّ مُضِلُّ، شَيْطَانُ مَرِيدٌ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ، حَقِيقٌ عَلَىٰ مَنْ يغرِفُهُ أَنْ يُحَذِّرَ النَّاسَ مِنْهُ، وَيُبَيِّنَ لِلنَّاسِ فِصَّتَهُ، لِنَّلَا يَقَعَ أَحَدٌ فِي بِدْعَتِهِ فَيَهْلِكَ.

[٨] وَاعْلَمْ - رَحِمَكَ اللهُ - اللهُ لَا يَتِمُّ إِسْلاَمُ عَبْدِ حَتَّىٰ بِكُونَ مُتَّبِعًا مُصَدَّقًا مُسَلِّمًا، فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ قَدْ بَقِي شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ الإنسلامِ لم يكفوناه أَصْحَابُ محمد ﷺ فَقَدْ كَذَّبُهُمْ، وَكُنْ مُبْتَدِعٌ صَالٌ مُضِلٌ، مُخْدِثٌ فِي الإِسْلامِ مَا لَئِشَ فِيهِ. الإِسْلامِ مَا لَئِشَ فِيهِ. الإِسْلامِ مَا لَئِشَ فِيهِ.

لَّهَ] وَاغْلَمْ - رَحِمَكَ اللهُ - اللَّهُ لَيْسَ فِي السُّنَّةِ قِيَاسٌ <sup>(١)</sup> وَلَا يُضْرَبُ لَهَا الأَمْنَالُ <sup>(٢)</sup>، وَلا تُتَبَّعُ فِيهَا الأَهْوَاءُ <sup>(٣)</sup>، وهُوَ التَّصْدِيقُ بِآثَارِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِلا كَيْف وَلَا شَرْح، لا يُقَالُ: لِم؟ وَكَيْف؟

[َ ﴿ ] وَالكَلامُ والخُصُومَةُ وَالجِدَالُ وَالِمرَاءُ مُحْدَثٌ يَقْدَحُ الشَّكَ فِي القَلْبِ، وَإِنْ أَصَابَ صَاحِبُهُ الحَقَّ وَالسُّنَّةَ.

[١١]وَاعْلَمْ - رَحِمَكَ اللهُ - أَنَّ الْكَلَّامَ فِي الزَّبِّ مُحْدَثٌ، وَهُوَ بِدْعَةٌ وَضَلالَةٌ،

<sup>(</sup>١)القياس هنا المرادبه: القياس الذي يعارض ويردبه سنَّة رسول الله ﷺ والله أعلم.

<sup>(</sup>٢)أخرج ابن ماجه (٢٢)، عن أبي هريرة تقطي أنه قال لرجل: ابا ابن أخي! إذا حدثتك عن رسول الله ﷺ حديثًا فلا تضرب له الأمثال،، وحسنه العلامة الألباني في "صحيح وضعيف سنن ابن ماجه".

<sup>(</sup>٢)قال الإمام أحمد في •أصول السنَّة» (ص٣٧): •وليسُ في السنَّة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأمواء، إنما هو الاتباع وترك الهوئ».

وَلَا يُتَكَلِّمُ فِي الرَّبُ إِلَّا بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي الْقُرْآنِ، وَمَا بَيْنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الأَصْحَابِهِ، وَهُوَ – جَلَّ ثَنَاؤُهُ – وَاحِدٌ ﴿لَيْسَ كَمِشْلِهِ۔ شَمَٰ ۖ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ (النورى: ١١).

رَبُّنَا أَوَّلٌ بِلَا مَتَىٰ، وَآخِرٌ بِلَا مُنْتَهَىٰ، يَعْلَمُ السَّرَّ وَأَخْفي، وَعَلَىٰ عَرْشِهِ اسْتَوَىٰ، وَعِلْمُهُ بِكُلِّ مَكَانِ، لَا يَخْلُو مِنْ عِلْمِهِ مَكَانٌ.

[ ١٠] وَلَا يَقُولُ فِي صِفَاتِ الرَّبِّ: كَيْفَ؟ وَلِمَ؟ إِلَّا شَاكٌّ فِي اللهِ.

[١٣] وَالقُرآنُ كَلامُ اللهِ وَتَنْزِيلُهُ وَنُورُهُ، لَيسَ بِمَخْلُوق؛ لأَنَّ القُرْآنَ مِنَ اللهِ، وَمَا كَانَ مِنَ اللهِ فَلَيْسَ بِمَخْلُوقِ، وَمَكَلَّا قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ<sup>(١)</sup>، وَأَخْمَدُ بنُ حَنُبُلٍ<sup>(٢)</sup>، وَالفُقَهاءِ فَبْلَهُمَا وبَعَدَهُمَا، وَالعِرَاءُ فِيهِ كُفْرٌ<sup>(٣)</sup>.

[١٤] وَالْإِيَمَانُ بِالرُّوْمِيْةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَرَوْنَ اللهَ بأبصار رُمُوسِهِمْ (١)، وَهُوَ يُحَاسِبُهُمْ بِلَا حِجَابٍ وَلَا تَرْجُمَانٍ (٥).

[١٥] وَالْإِيمَانُ بِالِمِيزَانِ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُوزَنُ فِيهِ الخَيْرُ وَالشُّرُّ، لَهُ كِفَّتَانِ

<sup>(</sup>١) أخرج اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (١٧)، والآجري في «الشريعة» (١٦٥)، وغيرهما عن ابن أبي أوسى، قال: «سمعت خالي مالك بن أنس وجماعة من العلماء، فذكروا القرآن، فقالوا: كلام الله، وهو منه، وليس من الله شيء مخلوق».

<sup>(؟)</sup> قال الإمام أحمد في الصول السنَّة (ص٥٦): «والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول: ليس بمخلوق، قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق.

 <sup>(</sup>٦) أخرج أبو داود (١٦٣٤)، وأحمد (٢٨٦/٢)، وغيرهما، بلفظ: «المراء في القرآن كفر»، وحسنه العلامة الألباني في «المشكاة» (٢٣٦).

<sup>(1)</sup> كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٥٥٤)، ومسلم (٦٣٣)، بلفظ: •أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر...٤.

 <sup>(</sup>٥) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (١٥٢٦)، ومسلم (١٩٦١)، بلفظ: ١ما متكم من أحد إلا سيكلمه
 ربه ليس بينه وبيته ترجمان ولا حجاب بحجيه.

وَلِسَانُ<sup>(۱)</sup>.

[١٦] وَالْإِيمَانُ بِعَذَابِ القَبْرِ $(^{7})$ ، وَمُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ $(^{7})$ .

[١٧] وَالإِيمَانُ بِعَوْضِ رَسُولِ اللهِ ﷺ (١) وَلِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضٌ (٥)، إِلَّا صَالِح النبئُ ﷺ فَإِنَّ حَوْضَهُ صَرْعُ نَاقَتِهِ (٦).

[١٨] وَالإِيمَانُ بِشَفَاعَةِ رَسُولِ اللهَ ﷺ لِلْمُذْنِينَ الْخَاطِيْنِنَ (٧) في الْقِيَامَةِ، وَعَلَىٰ الصَّرَاطِ (٨)، وَيُغْرِجُهُمْ مِنْ جَوْفِ جَهَنَّمُ (٩)، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا لَهُ شَفَاعَةٌ، وَكَذَلِكَ الصَّدَّيقُونَ وَالشَّهَدَاء وَالصَّالِحُونَ (٩)، وَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ تَفَضَّلٌ كَثِيرٌ فيمَنْ يَشَاءُ (١١)، وَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ تَفَضَّلٌ كَثِيرٌ فيمَنْ يَشَاءُ (١١)، وَالْهُرُوجُ مِنَ النَّارِ بَعْدَمَا احْتَرَقُوا وَصَارُوا فَحْمَلُ (١٢).

<sup>(</sup>١) كما في حديث البطاقة الذي أخرجه الترمذي (٢٦٢٩)، وابن ماجه (١٢٠٠)، وصححه العلامة الألباني في وصحيح سنن ابن ماجه، وانظر في هذا: ومجموع فتاوئ ابن تيمية، (١/ ٢٣).

<sup>(</sup>٢) كما في العديث الذي أخرجه البخاري (٦٣٦٦)، ومسلم (٥٨٦).

<sup>(</sup>٣) كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي (٧٧١)، وحسته العلامة الألباني في الصحيحة (١٣٩١).

<sup>(</sup>١) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (١٥٧٩)، ومسلم (١٩٩٢)، بلفظ: •حوضي مسيرة شهر.....

 <sup>(</sup>٥) وصع ذلك من حديث سمرة نقط قال: قال رسول اشتقة: (إن لكل نبي حوضًا وإنهم بنباهون أيهم أكثر واردة، وإن لأرجو أن أكون أكثرهم واردة». أخرجه الترمذي (٢١٤٣)، وصححه الملامة الألباني في اصحيح الجامع (٢٥١٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» (٣/ ٦٤)، وقال العلامة الألباني في «الضعيفة» (٧٧٢): موضوع.

 <sup>(</sup>٧) كما في الحديث الذي أخرجه أبو دارد (٤٧٣٩)، والترمذي (٢٤٣٥)، بلفظ: فشقاعتي لأهل الكبائر من أمتى»، وصححه العلامة الألبان في فالمشكاة» (٤٩٥٩).

 <sup>(</sup>A) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٧٤٣٩)، ومسلم (٧٨٣)، وفيه: الم يُضرب على جهنم وتحل الشفاعة».

<sup>(</sup>٩) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (١٤٧٦)، ومسلم (١٩٣).

<sup>(</sup>٧) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٧١٣٩)، ومسلم (١٨٣).

<sup>(</sup>١١) كما في الحديث المتقدم الذي أخرجه البخاري (٤٤٧١)، ومسلم (١٩٣).

<sup>(</sup>١٢) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (١٨٥).



[١٨] وَالْإِيمَانُ بِالصِّرَاطِ عَلَىٰ جَهَنَّمَ، يَأْخُذُ الصَّرَاطُ مَنْ شَاءَ اللهُ، وَيَجُوزُ مَنْ شَاءَ اللهُ، وَيَسْقُطُ فِي جَهَنَّمَ مَنْ شَاءَ اللهُ، وَلَهُمْ أَنْوَازٌ عَلَىٰ قَدْرِ إِيمَانِهِ ﴿١) .

[٠٠] وَالإِيمَانُ بِالأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَذِ؟) .

[٢٩] وَالْإِيمَانُ بِأَنَّ الْجَنَّةَ حَقَّ وَالنَّارَ حَقِّ ٢) ، وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوقَتَانِ، الْجَنَّةُ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، وَسَفْفُهَا الْعَرْشُ ﴿٤) ، وَالنَّارُ تَحْتَ الأَرْضِ السَّابِعَةِ السَّفْلَى ﴿٥) ، وَالنَّارُ تَحْتَ الأَرْضِ السَّابِعَةِ السُّفْلَى ﴿٥) ، وَهُمَا مَخْلُوقَتَانِ، قَدْ عَلِمَ اللهُ عَدَدَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ يَدْخُلُهَا، وَعَدَدَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ يَدْخُلُهَا، وَعَدَدَ أَهْلِ النَّارِ وَمَنْ يَدْخُلُهَا ﴾ لَا تَفْنَيَانِ أَبَدًا، بَقَاؤُهُمَا مَعَ بَقَاءِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ أَبَدَ أَهْلِ النَّافِيةِ الْمَخْلُوقَةِ، فَأُخْوِجَ مِنْهَا الْآلِهِينَ، وَدَهْرَ الدَّاهِرِينَ، وَآدَمُ كَانَ فِي الْجَنَّةِ الْبَاقِيةِ الْمَخْلُوقَةِ، فَأُخْوِجَ مِنْهَا بَعْدَمَا عَصَىٰ الله ﴿٧) .

[٢٦] وَالْإِيمَانُ بِالْمَسِيحِ الدَّجَّالِ( ٨).

[77] وَيِنْزُوكِ عِيسَىٰ بَنِ مَرْيَمَ بَشِيهِ ١٩) ، يَنْزِلُ فَيَقْتُلُ الدَّجَالَا ١) ، وَيَتَزَوَّجُ ١١) ،

 <sup>(</sup>١) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٧٤٣٩)، ومسلم (١٨٣).

 <sup>(</sup>٦) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٦٣١٧)، ومسلم (٢٩٩)، وفيه: اوالجنة حق، والنار حق.

<sup>(</sup>٤) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٧١٢٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (٣/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٦) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (١٣٦٤)، ومسلم (٢٦٤٧).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٦٦١٤)، ومسلم (٢٥٥١).

<sup>(</sup>A) من ذلك ما أخرجه البخاري (٣٤٣٩)، ومسلم (٢٦٩).

 <sup>(4)</sup> كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (١٩٢٧)، و(٢٨٩٧).

 <sup>(</sup>١١) ذكره ابن الجوزي عن ابن همر تنظيماً، في «العلل المتناهية» (١٩٢٩)، وقال عقبه: (هذا حديث لا يصح».

وَيُصَلِّي خَلْفَ الْقَافِم مِنْ آلِ مُحَمَّدِ ﷺ (١) وَيَمُوتُ وَيَدْفِنُهُ الْمُسْلِمُونَ (١).

[١٨] وَالإِيمَانُ بِأَنَّ الإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَعَمَلٌ وَقَوْلٌ، وَنِيَّةٌ وَإِصَابَةٌ، يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، يَزِيدُ مَا شَاءَاللهُ، وَيَنْقُصُ حَتَّىٰ لَا يَبْقَىٰ مِنْهُ ثَمَىٰ ٢۪٧٨).

[07] وَخَيرُ هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ وَفَاةِ نبيهَا: أَبُو بَكْرٍ، وعُمْرَ، وعُثْمَانَ، هَكَذَا رُوِيَ لَنَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا: إِنَّ خَيرَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهﷺ أَبُو بَكْرٍ وَحُمْر وَحُثْمَانُ، وَيَسْمَعُ النَّبِيُّ ﷺ بِذَلِكَ فَلا يُنْكِرُهُ<sup>1</sup>ًا).

ثُمَّ أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ هَؤُلاءِ: عَلِيٍّ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَسَعْدُ، وَسَعِيدُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بنُ الْجَرَّاحِ<sup>(٥)</sup> ، وَكُلُّهُمْ يَصْلُحُ لِلْخِلاَقَةِ<sup>(٦)</sup>.

ثُمَّ أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ هَوُلَاءِ: أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، الْقَرْنُ الأَوَّلُ الَّذِي بُعِثَ فِيهِمُ: الْمُهَاجِرُونَ الأَوَّلُونَ، وَالأَنْصَارُ، وَهُمْ مَنْ صَلَّىٰ إِلَىٰ الْقِبْلَتَيْنِ (٧).

ثُمَّ أَنْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ هَوُلَاءِ: مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللهِﷺ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً أَقَلَّ أَوْ كَثُرُ نَرَّحُمُ عَلَيْهِ، وَتَذْكُرُ نَضْلَهُ، وَتَكُفُّ عَنْ زَلِّيهِ، وَلَا تَذْكُرُ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ.

لِقَوْلِ رَسُولِ الْوَقِيَةِ: ﴿إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا الْمُ).

<sup>(</sup>١) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (١٥٦).

 <sup>(</sup>٦) كما في الحديث الذي أخرجه أحمد (١٠٦/٢)، وأبو داود (١٣٢٤)، وصححه العلامة الألباني في
 الصحيحة (١٨٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (٩٦٠/٥).

<sup>(</sup>١) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٢٦٥٥، ٢٦٩٨).

 <sup>(</sup>٥) كما في الحديث الذي أخرجه ابن حبان (٢٠٠١)، والترمذي (٢٧١٨، ٢٧٥٧)، وصححه العلامة الألباني في
 «المشكاة» (١١٨، ١١٨١).

<sup>(</sup>٦) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (١٣٩٢).

<sup>(</sup>٧) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٢٦٥١)، ومسلم (٢٥٣٥).

 <sup>(</sup>A) كما في الحديث الذي أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٩٤٨)، وأبو نميم في «الحلية» (١٩٨/٠)،
 واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (١/١٦١)، وصححه الملامة الألبان في «الصحيحة» (٢٦).

14.

وَقَالَ ابنُ عُينِنَةَ: «مَنْ نَطَنَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِكَلِمَةٍ؛ فَهُوَ صَاحِبُ هَوَّئِ».

وَقَالَ النَّبِيُّ: ﴿ أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ، بِأَيُّهِمُ اثْتَذَيتم الْهَنَدَيتم (١)

[٢٦]وَالسَّمْعُ والطَّاعَةُ للاثمَّةِ فَيمَا يُحِبُّ اللهُ وَيَرْضَىٰ (٢) وَمَنْ وَلِيَ الخِلافَةَ بِإِجْمَاعِ النَّاسِ عَلَيهِ، وَرِضَاهُمْ بِهِ؛ فَهُوَ أُمِيرُ المُؤمِنينَ (٣)

وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدِ أَنْ يَبِيتَ لَئِلَةً وَلَا يَرِئ أَنْ لَيْسَ عَلَيِهِ إِمَام، بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرَا

[٧٧] وَالحَجُّ وَالغَزْوُ مَعَ الإمَامِ مَاضٍ، وَصَلاهُ الْجُمُمَةِ خَلْفَهُمْ جَائِزةٌ (٥٠) وَيُصَلِّهُ بَائِنَ كُلُّ رَكْمَتَيْنِ، هَكَذَا قَالَ الْحَمَدُ بنُ حَنْبَلِ.

[٨] وَالخِلافَةُ فِي قُرَيشِ إِلَىٰ أَنْ يَنْزِلَ عِيسَىٰ بَنُ مَرْيمَ (٦)

[٩٩]وَمَنْ خَرَجَ عَلَىٰ إِمَامٍ مِنْ أَنتَةِ المُسْلمين؛ فَهُوَ خَارِجِيٌّ، وقَذْ شَقَّ عَصَا المُسْلِمِين، وَخَالفَ الآثارَ، وَمِيتَتُهُ مِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ (٧)

[٣٠]وَلَا يَحِلُّ قِتَالُ السُّلْطَانِ، وَلَا الْخُرُوجُ عَلَيْهِ وَإِنْ جَارَ، وَذَلِكَ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لأَبِي ذَرُّ: «اصْبِرْ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَيْشًا» (^^ وَقَوْلُهُ لِلاَنْصَارِ: «اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَىٰ الْحَوْضِ» (٩ كَوْنَسَ مِنَ السُّنَةِ قِتَالُ السُّلْطَانِ؛ فَإِنَّ فِيهِ فَسَادَ الدُّينِ وَالدُّنْيَا.

<sup>(</sup>١) ُ عُرجه ابن عبد البر في وجامع العلمه (٦١/٢)، وقال العلامة الألباني في والضعيفة ٩ (٩٠): موضوع. (٢)كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٧٤٤)، ومسلم (٧٣٦).

<sup>(</sup>۲)كمه في الحديث الذي أخرجه التحاري (۱۹۵۶). (۳)كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (۱۰/ ۱۸۵۲).

<sup>(</sup>٤)كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٧٥٤)، ومسلم (٥٦/ ١٨٤٩).

<sup>(</sup>٥)كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (١٨٥٠).

<sup>(</sup>٦)كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٢٥١)، ومسلم (١٨١).

<sup>(</sup>٧)كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (١٨٤٨).

<sup>(</sup>۸) خرجه مسلم (۱۸۲۷).

<sup>(</sup>٢) خرجه البخاري (٢٧٩١)، ومسلم (١٨١٥)، وفيه: الماصيروا؛ حتى تلقوني على الحوض؟.

[٣١] وَيَحِلُّ قِتَالُ الخَوَارِجِ إِذَا حَرَضُوا لِلْمُسْلِمِينَ فِي أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَلَا يَأْخُذُ وَلَا يَأْخُذُ عَلَىٰ جَرِيْحِهِمْ، وَلا يَأْخُذُ فَيَعْمْ، وَلا يَشْعُمْ، وَلا يَشْعُمُ مَدْبرَهُمْ.

[٣] وَاعْلَمْ - رَحِمَكَ اللهُ - أَنَّهُ لا طَاعَةَ لِبَشَرِ فِي مَعْصِيةِ اللهِ عَلَيْثِلًا (١).

مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الإِسْلامِ، وَلا يُشْهَدُ عَلَىٰ أَحَدِ، وَلا يُشْهَدُ لَهُ بِعَمَلِ خَيْرِ وَلا شَرَّ، فَإِنَّكَ لا تَدْرِي بِمَ يُخْتَمُ لَهُ (٢) عِنْدَ المَوْتِ، تَرْجُو لَهُ رَحْمَةَ اللهِ وَتَخَافُ عَلَيْهِ، وَلا تَدْرِي مَا يَسْبِقُ لَهُ عِنْدَ المَوْتِ إِلَىٰ اللهِ مِنَ النَّدَمِ، وَمَا أَحْدَثَ اللهُ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ إِذَا مَاتَ عَلَىٰ الإِسْلامِ، تَرْجُو لَهُ رَّحْمَةَ اللهِ، وَتَخَافُ عَلَيْهِ ذُنُوبَهُ.

وَمَا مِنْ ذَنْبِ إِلَّا وَ لِلْعَبْدِ مِنْهُ تَوْيَةً.

[٣٣] وَالرَّجْمُ حَقِّ (٣).

[٢٤] وَالمَسْحُ عَلَىٰ الْخُفِّينَ سُنَّةً (٤)

[٣٥] وَتَقْصِيرُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَر سُنَّةُ (6).

[٣٦] وَالصَّومُ فِي السَّفَرِ ۚ مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ (٦).

[٣٧] وَلَا بَأْسَ بِالصَّلاةِ فِي السَّرَاوِيلِ (٧).

العلامة الألباني في «الضعيفة» (٤٧٢١).

<sup>(</sup>١) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٤٣١٠)، ومسلم (١٨٤٠).

<sup>(</sup>٢) كما في الحديث الذي أخرجه أحمد (٢٠/٣)، ٢٢٢)، وابن أبي عاصم (٣٩٣)، وصححه العلامة الألباني في «الصحيحة» (١٣٣١).

<sup>(</sup>٣) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٦٨٢٩)، ومسلم (١٦٩١).

<sup>(</sup>١) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (١٨٢)، ومسلم (٢٧١).

<sup>(</sup>a) كما في الخديث الذي أخرجه مسلم (٦٨٦).

<sup>(^)</sup> كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٩٤٣)، ومسلم (١١٢). (٧) حديث: «أن النبيﷺ نهىٰ عن الصلاة في السراويل؛، أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧٨٣٧)، وضعفه

[٣٨] وَالنَّفَاقُ أَنْ تُطْفِرَ الإسْلامَ بِاللِّسَانِ وَيُخْفِي الكُفْرَ بِالضَّمِيرِ.

[٣٩] وَاعلَمْ بِأَنَّ الدُّنْيَا دَارُ إِيْمَانٍ وَإِسْلَام.

وَأُمَّةُ مُحَمَّدٍ ﷺ فِيهَا مُؤْمِنُونَ مُسْلِمُونَّ فِي أَحْكَامِهِمْ وَمَوَارِيثِهِمْ وَذَبَائِحِهِمْ وَالصَّلاةِ عَلَيْهِمْ.

لَا تَشْهَذُ لَأَحَدِ بِحَقِيقَةِ الإِيمَانِ حَتَّىٰ يَأْتِيَ بِجَمِيعِ شَرَائِعِ الإِسْلَامِ، فَإِنْ قَصَّرَ فِي شَيْء مِنْ ذَلِكَ كَانَ نَاقِصَ الإِيمَانِ حَتَّىٰ يَتُوبَ، وَعِلمُ إِيمَانِهِ إِلَىٰ اللهِ تَعالَىٰ: تَامَّ الإِيمَانِ أَوْ نَاقِص الإِيمَانِ، إِلَّا مَا أَظْهَرَ لَكَ مِنْ تَضْسِعِ شَرَائِعِ الإِسْلامِ (١).

[١٠] وَالصَّلاةُ عَلىٰ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ القِبْلَةِ سُنَّةً، وَالمَرَّجُومُ، وَالزَّانِيَ ، وَالزَّانِيَةُ، وَالَّذِي يَقْتُلُ نَفْسَهُ ۖ ، وَغَيْرَهُم مِنْ أَهْلِ القِبْلَة، وَالسَّكْرَانُ وَغَيْرُهُ، الصَّلاةُ عَلَيْهِمْ سُنَّةً.

[١١] وَلَا نَخْرِجُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ القَبْلَةِ مِنَ الإِسْلَامِ حَتَّىٰ يَرُدَّ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ، أَوْ يَرُدَّ شَيْئًا مِنْ آثَارِ رِسُولِ اللهِ يَتَظِيَّهُ، أَوْ يَلْبَحَ لِغْيرِ اللهِ، أَوْ يُصِلِّي لِغَيْرِ اللهِ، فَإِذَا مَعْلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنَ الإِسْلام، وَإِذَا لَمْ يَفْعَل شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ شيئًا فَهُوَ مُؤْمِنٌ مُسْلِمٌ بِالاسْمِ لَا بِالحَقِيقَةِ.

[١٢] وَكُلِّمَا سَمِعْتَ مِنَ الآثَادِ مِمَّا كُمْ يَبْلُغُهُ عَقْلُكَ، نَحْوَ قُوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: •قُلُوبُ الْمِيَادِ بَيْنَ إِصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ (٣).

وَقَوْلِهِ: ﴿إِنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يَنَّزِلُ إِلَىٰ سَّمَاءِ الدُّنْيَاهِ (١٠)، وَيَنْزِلُ يَوْمَ عَرَفَة (٥).

وَيَنْزِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ(٦)، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَا نَزَالُ يُطْرَحُ فِيهَا حَتَّىٰ يَضَعَ عَلَيْهَا قَدَمَهُ

<sup>(</sup>١) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٥٧٨)، ومسلم (٥٧).

<sup>(</sup>٢) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (٩٧٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٦٥١).

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري (٦٣٢)، ومسلم (٧٥٨). (٥) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (٧٦٨).

<sup>(</sup>٦) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (١٨٨)، ومسلم (١٨٢).

جَلَّ ثَنَاؤُهُ<sup>(۱)</sup>، وَقَوْلِ اللهِ لِلْعَبْدِ: وإِنْ مَشَيْتَ إِلَيَّ هَرْوَلْتُ إِلَيْكَ،<sup>(۲)</sup>، وَقَوْلِهِ: وإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يَنْزِلُ يَوْمَ عَرَفَةَ» وَقَوْلِهِ: (إن اللهُ خَلَقَ آدَمَ عَلَىٰ صُورَتِهِ،<sup>(٣)</sup>، وَقَوْلِ النَّبِيُّ ﷺ: وإن رَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، (١).

وَأَشْبَاهَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ، فَعَلَيْكَ بِالتَّسْلِيمِ وَالتَّصْدِيقِ وَالتَّشْوِيضِ<sup>(٥)</sup> وَالرُّضَا، لَا تُفَسِّرْ شَيْتًا مِنْ هَذِهِ بِهَوَاكَ، فَإِنَّ الإِيمَانَ بِهَذَا وَاجِبٌ، فَمَنْ فَسَّرَ شَيْتًا مِنْ هَذَا بِهَوَاهُ، أَوْ رَدَّهُ فَهُوَ جَهْدِيٍّ.

[٤٣] وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَرَىٰ رَبَّهُ فِي دَارِ الدُّنْيَا فَهُوَ كَافِرٌ بِاللهِ.

[٤٤] وَالفِكْرَةُ فِي اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ بِدْعَةً؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهَ ﷺ: «تَفَكَّرُوا فِي الخَلقِ ولا تَفَكَّرُوا فِي اللهِ<sup>(٦)</sup>. فَإِنَّ الفِكْرَةَ فِي الرَّبِ تَقْدَحُ الشَّكَ فِي القَلْبِ.

َ [10] وَاعْلَمَ أَنَّ الهَوَامَّ وَالسَّبَاعَ والدَّوَابَّ كُلُّهَا نَحْوَ الذَّرُ وَالذُّبَابِ وَالنَّمْلِ كُلَّهَا مَأْمُورَةً، لَا يَعْلَمُونَ شَيْنًا إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ.

[٤٦] والإيمَانُ بِأِنَّ اللَّهَ تَيَارَكَ وَتَعَالَىٰ قَدْ عَلِمَ مَا كَانَ مِنْ أَوَّلِ الدَّهْرِ، وَمَا لَم يَكُنْ، مَا هُوَ كَائِنٌ، أَحْصَاهُ وَعَدَّهُ عَدًّا، وَمَنْ قَالَ: إِنَّهُ لَا يَعْلَمُ إِلَّا مَا كَانَ، وَمَا هُوَ كَائِنٌ؛ فَقَدْ كَفَرَ بِاللهِ العَظِيم.

[٧٧] وولَا نِكَّاحَ إِلَّا بِوَلِيُ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ اللهِ وَصَدَافِ قَلَّ أَوْ كَثُرُ (٨)، وَمَنْ لَمُ

<sup>(</sup>١) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٦٦٦١)، ومسلم (٢٨١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧١٠٠)، ومسلم (٢٦٧٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٢٢٧)، ومسلم (٢٨٤١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٢٢٣٥)، وصححه العلامة الألباني في اصحيح الجامعه (٥٩).

<sup>(</sup>٥) المراد بالتفويض هنا: تفويض علم الكيفية فقط، لا تفويض علم المعاني.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (٥)، وضعفه العلامة الألباني في اضعيف الجامع (٢٤٧٠).

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن حبانً في «صحيحه» (٤٧٥)، وصححه العلامة الألباني في اصحيح الجامع» (٧٥٥٧).

<sup>(</sup>٨) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٣٠٠)، ومسلم (١٤٢٥).

يَكُنْ لَهُ وَلِيٍّ فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ اللهُ

[14] وَإِذَا طَلَق الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَلاثًا نَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، لَا تَحِلُ لَهُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

[14] وَلَا يَحِلُّ دَمُ امْرِي مُسْلِم يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ، وَيَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: زِانٍ بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَنْ مُرْتَدُّ بَعْدَ إِيْمَانٍ، أَنْ فَتَلَ نَشْسًا مُؤْمِنَةً بِغَيْرِ حَقِّ فَيُقْتَلُ بِهِ<sup>(۲)</sup> ، وَمَا سِوَىٰ ذَلِكَ فَدَمُ المُسْلِمِ عَلَىٰ الْمُسْلِمِ حَرَامٌ أَبَدًا حَنَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ (۳).

[0] وَكُلُّ شَيءٍ مِمَّا أَوْجَبَ اللهُ عَليهِ الفَنَاءَ يَفْنَىٰ، إِلَّا الجَنَّةَ والنَّارَ وَالعَرْشَ وَالكُرْسِيَّ واللَّوْحَ والْقَلَمَ والصُّورَ، لَيْسَ يَفْنَىٰ شَيٌّ مِنْ هَذَا أَبَدًا، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ الخَلْقَ عَلَىٰ مَا مَاتُوا عَليهِ يَوْمَ القِيَامَةِ <sup>(٤)</sup>، فَيُحَاسِبُهمْ بِمَا شَاءً، فَرِيقٌ فِي الجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، وَيَقُولُ لِسَائِرِ الخَلْقِ مِمَّنْ لَمْ يُخْلَقُ لِلبَقَاءِ<sup>(٥)</sup>: كُونُوا تُوَابًا.

[٥١] وَالإِيمَانُ بِالقِصَاصِ يَوْمَ القِيَامَةِ بَيْنَ الخَلقِ كُلِّهِمْ، بَنِي آدَمَ وَالسَّبَاعِ وَالْهَبَاعِ وَالْهَوَامِّ، حَتَّىٰ يَأْخُذَ اللهُ لِيَعْضِهمْ مِنْ بَعْضٍ؛ لأَهْلِ الجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ وَأَهْلِ الجَنَّةِ بَعْضِهمْ مِنْ بَعْضٍ، وِأَهْلِ النَّادِ بَعْضِهمْ مِنْ بَعْضٍ، وِأَهْلِ النَّادِ بَعْضِهمْ مِنْ بَعْضٍ وَأَهْلِ النَّادِ بَعْضِهمْ مِنْ بَعْضٍ (١).

(1771).

<sup>(</sup>١) كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (٢٠٨٣)، وصححه العلامة الأليان في ٥صحيح الجامع، (٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦).

<sup>(</sup>٢) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (٢٥٦١).

 <sup>(4)</sup> كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (٢٨٧٨).
 (٥) الذي أخرجه عبد الرزاق في وتفسيره (٢/ ٢٠٦) ٣٤٤) وغيره، وصححه العلامة الألباني في والصحيحة،

 <sup>(</sup>٦) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في االأدب المفرده (٩٣) وغيره، وصححه العلامة الألباني في
 وظلال الجنة (٥١٤).

[١٥]وَإِخْلَاصُ العَمَلِ للهِ (١).

[٥٣]وَالرُّضَا بِقَضَاءِ اللهِ (٢)

[٥١]وَالصَّبْرُ عَلَىٰ حُكْمِ اللهِ.

[٥٥]والإيمان بما قال الله ﷺ

[٥٦]وَالإيمَانُ بِأَقْدَارِ اللهِ كُلِّها، خَيْرِهَا وَشَرُّهَا، حُلْوِهَا وَمُرِّهَا (٣٪

قَدْ عَلِمَ اللهُ مَا المِبَادُ عَامِلُونَ، وَإِلَىٰ مَا هُمْ صَائِرُونَ، لَا يَخْرُجُونَ مِنْ عِلْمِ الله، ولَا يَكُونُ فِي الأرضِينَ وَلها فِي السَّمَوَاتِ إِلَّا مَا عَلِمَ اللهُ ﷺ.

[٥٥] وَتَعْلَمُ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأُكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ (٤٠) [60] لا خَالِقَ مَمَ اللهِ.

[٥٩] وَالتَّكْبِيرُ عَلَىٰ الجَنَائِزِ أَرْبَعٌ (٥٠ وَهُوَ قُولُ مَالكِ بِنِ أَنَسٍ، وَسُفْيَانَ اللهِ النَّوْرِيُّ، وَالخُقَهَاءِ، وَهَكَذا قَالَ رسُولُ اللهِ ﷺ

وم إِوَالإِيمَانُ بَأَنَّ مَعَ كُلِّ قَطْرَةٍ مَلَكًا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ حَتَّىٰ يَضَعَهَا حَيْثُ أَمَرَهُ اللهُ عَلَيْنِ .

[٦٠]وَالْإِيمَانُ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ كَلَّمَ أَهْلَ الْقَلِيبِ يَومَ بَدْرٍ، أَن الْمُشْرِكينَ

(١) ما في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه (٢٣٠)، وصححه العلامة الألباني في اظلال الجنة ١ (١٤).

 <sup>(</sup>ع)كما في الحديث الذي أخرجه أحمد (١/ ١٦٤)، وفيه: •وأسألك الرضا بعد القضاء، وصححه العلامة الألبان في •الكلم الطيب، (١٣).

<sup>(</sup>٤) خرجه أبو داود (٢٦٩٠)، من طريق الديلمي كَلَيْثُهُ، بلفظ: •... فعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيك...، ، وصححه العلامة الألباني في «الصحيحة» (٢٤٣٠). (٥)كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٢١٥)، ومسلم (٢٥٥)، وفيه: •... وكبر أربع تكبيرات.

كَانُوا يَسْمَعُونَ كَلَامَهُ (١).

[٦٢] والإيمَانُ بِأنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَرِضَ يأجُرُهُ اللهُ عَلَىٰ مَرَضِهِ (٢٠).

[٦٣] وَالشُّهِيدُ يَأْجُرُهُ اللهُ عَلَىٰ القتل.

[٦٤] وَالْإِيمَانُ بِأَنَّ الْأَطْفَالَ إِذَا أَصَابَهُمْ شَيْءٌ فِي دَارِ الدُّنْيَا يَأْلَمُونَ، وَذَلِكَ أَنَّ بَكْرَ ابنَ أُخْتِ عَبْدِ الوَاحِدِ قَالَ: لَا يَأْلَمُونَ وَكَذَبَ.

[٦٥] وَاهْلُمْ أَلَهُ لَا يَذْخُلُ الجَنَّةَ أَحَدٌ إِلَّا بِرَحْمَةِ الله(٣)، وَلَا يُمَدُّبُ اللهُ أَحَدًا إِلَّا بِذُنُوبِهِ، بِقَدْرِ ذُنُوبِهِ، وَلَوْ عَذَّبَ أَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِين بَرَّهُمْ وَفَاجِرَهُمْ، عَذَّبُهُمْ غَيْرَ ظَالِمٍ لَهُمْ، لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: إِنَّهُ يَظَلَم، وإِنَّما يَظْلِمُ مَنْ يَأْخُذُ مَا لَيْسَ لَهُ، وَاللهُ جَلَّ ثناؤه لَهُ الخَلْقُ وَالأَمْرُ، الْخُلُق خَلْقُهُ، والدَّارُ دَارُهُ، لَا يُشْلَلُ عَمَّا يَفْعُلُ بَحْلَقه، وإلا يُقالُ: لِمَ ؟ وَكَيْفَ؟ لَا يَذْخُلُ أَحَدٌ بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ لَا يُشْعَلُ بَحْلَقه، وَلَا يُقَالُ: لِمَ ؟ وَكَيْفَ؟ لَا يَذْخُلُ أَحَدٌ بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ عَلَيْهِ.

[٦٦] وإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَطْعَنُ عَلَىٰ الآثَارِ وَلَا يَقْبَلُهَا، أَوْ يُنكِرُ شَيْتًا مِنْ أَخْبَارِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَانَّهِمْهُ عَلَىٰ الإِسْلَام، فَإِنَّهُ رَجُلٌ رَدِيءُ الفَوْلِ وَالمَذْعَبِ، وَلَا يُطْعَن عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ تَعْلَىٰ ثَا لَاَنَّهَ إِنَّمَا عَرَفْنَا اللهَ وَعَرَفْنَا رَسُولَ الله ﷺ وَعَرَفْنَا القُرْآنَ وَعَرَفْنَا الفَيْرِ وَالشَّرِّ، وَالذُّنِيَا وَالأَيْرِةِ بِالآثَارِ.

فَإِنَّ القُرْآنَ إِلَىٰ السُّنَّةِ أَحْوَجُ مِنَ السُّنَّةِ إِلَىٰ القُرْآنِ.

[٦٧] وَالكَلَامُ وَالجِدَالُ وَالخُصُومَةُ فِي القدَرِ خَاصَّةً مَنْهِيٌّ عَنْهُ عِنْدَ جَمِيع

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٩٧٦)، ومسلم (٢٨٧٥).

 <sup>(</sup>٦) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٥٦٤٧)، ومسلم (٢٥٧١)، قوله: (ما من مسلم يصيبه أذًى من مَرْض فما سواه إلا حطَّ الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها».

 <sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٢٨١٧)، بلفظ: الا يدخل الجنة أحدًا منكم عمله ولا يجيره من النار، ولا أنا إلا برحمة الله كلكترة.

الفِرَقِ؛ لأِنَّ القَدَرَ سِرُّ اللهِ (۱)، وَنَهَىٰ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَمَالَىٰ الأَنْبِيَاءَ عَنِ الكَلَامِ فِي القَدَرِ، وَنَهَىٰ رسول اللهِ ﷺ عَنِ الكَلَامِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

[70] وَالإِيمَانُ بِأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَسْرِي بِهِ إِلَىٰ السَّمَاءِ، وَصَارَ إِلَىٰ العَرْشِ وَكَلَّمَه اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، وَدَخَلَ الجَنَّةَ، وَاطَّلَمَ إِلَىٰ النَّارِ، وَرَأَىٰ الْمَلاِيكَة، وَسَمِعَ كَلامَ اللهِ ﷺ وَنُشِرْتِ لَهُ الأَنْبِياءُ، وَرَأَىٰ شُرَادِقَاتِ العَرْشِ وَالكُرْسِيَّ وَجَوِيعَ مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي الأَرْضِيْنَ فِي اليَقَظَةِ، حَمَلَهُ جِبْرِيلُ عَلَىٰ البُرَاقِ حَتَّىٰ أَدَارَهُ فِي السَّمَواتِ، وَفُرضَتْ له الصَّلاة فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ، وَرَجَعَ إِلَىٰ مَكَّة فِي تلك الليلة، وَذَلِكَ السَّمَواتِ، وفُرضَتْ له الصَّلاة فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ، وَرَجَعَ إِلَىٰ مَكَّة فِي تلك الليلة، وَذَلِكَ قَبْلُ الهِجْرَةِ (٣).

[٦٩] واعْلَمْ أَنَّ أَزْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي قَنَادِيلَ تَخْتَ العَرْشِ<sup>(٤)</sup> شرح في الجنة، وأرواح المؤمنين تحت العرش، وَأَزْوَاحَ الكُفَّارِ وَالفُجَّارِ فِي بَرَهُوتَ<sup>(٥)</sup>، وَهِي فِي سِجْيْن.

َ [٧٠] والإيمَانُ بِأنَّ الْمَيَّتَ يُقْعَدُ فِي قَبْرِهِ، وَيرْسِلُ الله فِيهِ الرُّوحَ حَتَّىٰ يَسْأَلُهُ مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ عَنِ الإيمَانِ وَشَرَائِعِهِ، ثُمَّ يَسُلُّ رُوحُهُ بِلَا أَلَم (٦).

 <sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ١٨)، بلقظ: «لا تكلموا في القدرا فإنه سر الله، فلا تفشوا لله سره»،
 وضعفه العلامة الألباني في «ضعيف الجامم» (١٦٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٨٥)، وصححه العلامة الألباني في قصحيح وضعيف سنن ابن ماجه.

<sup>(</sup>٣) كما في حديث الإسراء والمعراج الذي أحرجه البخاري (٣٤٩)، ومسلم (١٦٣).

<sup>(</sup>٤) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (٧٨٧).

<sup>(</sup>٥) لم يصح بذلك حديث.

<sup>(</sup>٦) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (١٣٦٩)، ومسلم (٢٨٧١).

[٧] وَيَعْرِفُ المدِتُ الزَّالِرَ إِذَا أَتَاهُ \ ، ويُنَعَّمُ فِي القَبْرِ الْمُؤْمِنُ، وَيُعَذَّبُ الفَاحِرُ كَنْفَ شَاءَ اللهُ.

[٧٢] وَاعْلَمْ أَنَّ الشَّرَّ وَالخَيْرَ بِقَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ.

[٧٣] وَالْإِيمَانُ بِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ هُوَ الَّذِي كَلَّمَ مُوسَىٰ بنَ عِمْرَانَ يَوْمَ الطُّورِ، وَمُوسَىٰ يَسْمَعُ مِنَ اللهِ الكَلامَ بِصَوْتِ وَقَعَ فِي مَسَامِعِهِ مِنْهُ، لا مِنْ غَيْرِه، فَمَنْ قَالَ غَيْرَ هَذَا فَقَدْ كَفَرَ.

[٧٤] وَالعَفْلُ مَوْلُودٌ، أُعْطِيَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنَ العَفْلِ مَا أَرَادَ اللهُ، يَتَفَاوتُونَ فِي المُقُولِ مِثْلَ الذَّرَةِ فِي السَّمَواتِ، وَيُعْلَبُ مِنْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنَ العَسَلِ عَلَىٰ قَدْدِ مَا أَعْطَاهُ مِنَ العَقْل، وَلَئِسَ العَقْلُ بِاكْتِسَابٍ، إِنَّمَا هُوَ فَضْلٌ مِنَ اللهِ نَبَارَكُ وَتَعَالَىٰ.

[٧٥] وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ فَضَّلَ الَّعِبَادَ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ فِي الدين والدُّنْيا، عَدْل مِنْهُ، لَا يُقَالُ: جَارَ وَلا حَابَىٰ، فَمَنْ قَالَ: إِنَّ فَضْلَ اللهِ عَلَىٰ المُؤْمِنِ وَالكَافِرِ سَوَاءٌ فَهُوَ صَاحِبُ بِدْعَةٍ، بَلْ فَضَّلَ اللهُ المُؤْمنينَ عَلَىٰ الكَافِرِين. والطَّائِعَ عَلَىٰ العَاصِي، وَالمُعْصُومَ عَلَىٰ المَخْذُولِ، عَدْل مِنْهُ، هُوَ فَضْلُهُ يُعْطِي مَنْ يَشَاهُ، وَيَمْنَعُ مَنْ يَشَاهُ.

[٧٦] ولَا يَبِولُ أَنْ تَكُتُمَ النَّصِيحَةَ للمُسْلِمِيْنَ، بَرُّهُمْ وَفَاجِرِهِمْ فِي أَمْرِ الدَّينِ ، أَمْرِ الدَّينِ ، وَمَنْ غَشَّ المُسْلِمِينَ فَقَدْ غَشَّ الدُّيْنَ، وَمَنْ غَشَّ المُسْلِمِينَ فَقَدْ غَشَّ الدُّيْنَ، وَمَنْ غَشَّ المُسْلِمِينَ فَقَدْ غَشَّ الدُّيْنَ، وَمَنْ غَشَّ الدُّينَ فَقَدْ غَشَّ الدُّينَ ، وَمَنْ غَشَّ الدُّينَ فَقَدْ خَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالمُؤْمِنِينَ (٣) .

[٧٧] واللهُ تبارك وتعالىٰ سَوِيعٌ بَصِيرٌ، سميع عَلِيمٌ، يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ، قَدْ عَلِمَ اللهَ أَنَّ الحَلْقَ يَعْصُونَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ، عِلْمُهُ ثَافِذٌ فِيهمٌ، فَلَمْ يَمْنَعُهُ عِلْمُهُ فِيهمْ أَنْ هَدَاهُم لِلإِسْلَامِ، وَمَنَّ بِهِ عَلَيْهِمْ، كَرَمًا وَجُودًا وَتَفَضَّلًا، فَلَهُ الحَمْدُ.

<sup>(</sup>١) لم يصح في ذلك حديث.

<sup>(</sup>٢) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٥٧)، ومسلم (٥٦).

<sup>(</sup>٢) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (١١)، بلفظ: اومن غشنا فليس مناه.

[٨٧]واغْلَمْ أَنَّ البِشَارَةَ عِنْدَ المَوْتِ ثَلَاثُ بِشَارَاتٍ؛ يُقَالُ: أَبْشِرْ يَا حَبِيبَ الله برِضَا اللهِ وَالجَنَّةِ، وَيُقَالُ: أَبْشِرْ يَا عَدُوَّ اللهِ بِغَضَبِ اللهِ وَالنَّارِ وَيُقَالُ: أَبْشِرْ يَا عَبْدَ اللهِ بِالجَنَّةِ بَغْدَ الإِسْلام.

هَذَا قَوْلُ ابنِ عَبَّاسِ.

[٧٩]واعْلَمْ أَنَّ أَوَّل مَنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ اللهِ فِي الجَنَّةِ الأَضِرَّاءُ (١) ثُمَّ الرُّجَالُ، ثُمَّ النِّسَاءُ، بِأَغَيُنِ رُموسِهِمْ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُسْتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرُوْنَ القَمَرَ لَلْلَةَ البَدْرِ، لَا تُضَامُونَ فِي رُوْيَتِهِ، (٢)وَالإِيمَانُ بِهَذَا وَاجِبٌ وَإِنْكَارُهُ كُفْرٌ.

َ [٨٠]وَاعْلَمْ - رحمك الله - أَنَّهُ مَا كَانَتْ زَنْدَقَةٌ قطَّ وَلَا كُفْرٌ وَلَا شَكَّ وَلَا بِدْعَةٌ وَلَا ضَلاَلَةٌ وَلا حَيْرَةٌ فِي الدِّينِ إِلَّا مِنَ الكَلامِ وَأَصحاب الكَلامِ وَالجِدَالِ وَالمِرَاءِ وَالخُصُومَةِ.

وَالعَجَبِ، كَيْفَ يَجْتَرِئُ الرَّجُلُ عَلَىٰ المِرَاءِ وَالخُصُومَةِ والحِدَالِ، وَاللهُ تَعَالَىٰ يَقُول: ﴿مَا يُجَدِلُ فِي مَايِنتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [عنز: ،]فَعَلَيْكَ بِالتَّسْلِيمِ وَالرُّضَا بِالأَثَارِ وأَهل الآثار وَالكَّفِ وَالسُّكُوتِ (٣).

[٨٦] وَالإِيمَانُ بِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يُمَدُّبُ الْخَلْقَ فِي النَّارِ فِي الأَغْلالِ وَالأَنْكَالِ وَالسَّلاسِل، وَالنَّارُ فِي أَجْوَافِهِمْ وَقَوْقَهُمْ وَتَحْتَهُمْ، وَذَلِكَ أَنَّ الجَهْمِيَّةَ مِنْهُمْ هِشَامٌ الفُوطِئِ قَالَ: إِنَّمَا يُعَدُّبُ عِنْدَ النَّارِ، وَذَّ عَلَىٰ اللهِ وَعلىٰ رَسُولِهِ.

[٨٢] وَاعْلَمْ أَنَّ الصَّلاةَ الفَرِيضَةَ خَمْسٌ، لَا يُزَادُ فِيهِنَّ وَلَا يُنْفَصُ فِي

<sup>(</sup>١)أخرج اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (٩٢٤)، عن الحسن البصري كِيَّائِثَهُ أنه قال: «أول من ينظر إلىٰ وجه المرب- تبارك وتعالىٰ- الأعمىٰ»، وفي إسناده جهالة، ولا يصح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٩٩)، ومسلم (٦٣٣).

<sup>(</sup>٣)أخرجه الترمذي (١٩٦٣)، وابن ماجه (٥١)، بلفظ: •أنا زهيم بيت في ريض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقًا،، والحديث حسنه العلامة الألباني في •الصحيحة» (٧٢).

مَوَاقِيتهَا، وَفِي السَّفَرِ رَكْمَتَانِ<sup>(۱)</sup>، إِلَّا المَتْفِرِبَ، فَمَنْ قَالَ: أَكْثَرُ مِنْ خَمْسٍ؛ فَقَدِ ابْتَدَعَ، وَمَنْ قَالَ: أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ؛ فَقَدِ ابْتَدَعَ، لا يَقْبَلُ اللهُ شَيْئًا مِنْهَا إِلَّا يَوَفْيَهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نِسْيَانًا فَإِنَّهُ مَعْذُورٌ، يَأْتِي بِهَا إِذَا ذَكَرَهَا (٢)، أَوْ يَكُونَ مُسَافِرًا فَيَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ إِنْ شَاءً (٣).

[٣ُـه] وَالزَّكَاةُ مِنَ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَالثَّمَرِ وَالحُبُوبِ وَالدَّوَابُ، عَلَىٰ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَإِنْ قَسَّمَهَا فَجَائِزٌ، وَإِنْ أَصْطَاهَا الإِمَامَ فَجَائِزٌ.

[AL] وَاَخْلَمُ أَنَّ أَوَّلَ الإِسْلَامِ شَهَادَةُ أَنَّ لَا إِلَه إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. [AA] وَأَنَّ مَا قَالَ اللهُ كَمَا قَالَ، وَلَا خُلْفَ لِما قَالَ، وَهُوَ عِنْدَ مَا قَالَ.

[٨٦] وَالإِيمَانُ بِالشَّرائِعِ كُلُّهَا.

[٨٧] وَاغْلَمْ أَنَّ الشُّرَاءَ وَالبَيْعَ مَا بِيعَ فِي أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ حَلالٌ مَا بِيعَ عَلَىٰ حُكْمِ الكِتَابِ وَالْإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَذْخُلَهُ تَغْرِيرٌ أَوْ ظُلْمٌ أَوْ غَدْرٌ أَوْ خِلافٌ لِلشِّرَانِ أَوْ خِلافٌ لِلْعِلْم.

[٨٨] وَاعْلَمْ - رَّحِمَكَ اللهُ - أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلعَبْدِ أَنْ تَصْحَبَهُ الشَّفَقَةُ أَبَدًا مَا صَحِبَ الدُّنْيَا؛ لأَنَّهُ لَا يَدْرِي عَلَىٰ مَا يَمُوتُ، وَيمَ يُخْتَمُ لَهُ، وَعَلامَ يَلْقَىٰ الله ﷺ وَإِنْ عَمِلَ كُلَّ عَمَل مِنَ الخَيْرِ (٤).

وَيُّنَبُنِي لِلرَّجُلِ المُسْرِفِ عَلَىٰ نَفْسِه أَلَّا يَفْطَعَ رَجَاءَهُ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ عِنْدَ المَوْتِ،

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٥٠)، ومسلم (١٨٥)، بلفظ: المُرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزِيدٌ في صلاة الحضر».

 <sup>(</sup>٦) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤)، بلفظ: «من نسي صلاة أو نام عنها؛
 فكفارته أن يصليها إذا ذكرها».

<sup>(</sup>٣) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (١٨٨)، ومسلم (٣٣)، من حديث ابن عمر تعطي قال: ورأيت رسول الله علي إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاءه.

<sup>(</sup>٤) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (٢٦٥١).

وَيُحْسِنَ ظَنَّهُ بِاللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ (١)، وَيَخَافَ ذُنُوبَهُ (٢)، فَإِنْ رحمه الله فَبفَضْلٍ، وَإِنْ عَذَّبَهُ فَبذَنْب.

[٨٩] وَالإِيمَانُ بِأَنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ أَطْلَعَ نَبِيَّهُ عَلَىٰ مَا يَكُونُ فِي أُمَّتِهِ إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ (٣).

[٩٠] وَاعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «سَتَفْتَرِقُ أُمْتِي عَلَىٰ ثَلاثٍ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِلَةً، وَهِيَ الجَمَاعَةُ». فِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «مَا أَنَا عَلَيْهِ اليَوْمَ وَأَصْحَامِي» (١٠).

وَهَكَذَا كَانَ الدِّينُ إِلَىٰ خِلافَةِ عُمَرَ وَهَكَذَا كَانَ فِي زَمَنِ عُفْمَانَ، فَلَمَّا ثُتِلَ عُثْمَانُ جَاءَ الاخْتِلافُ وَالبِدَعُ، وَصَارَ النَّاسُ أَخْزَابًا، وصَارُوا فِرَقًا، فَمِنَ النَّاسِ مَنْ ثَبَتَ عَلَىٰ الحَقُّ عِنْدَ أَوَّلِ التَّغْيِيرِ، وَقَالَ بِهِ، وَدَعَا النَّاسَ إِلَيْهِ.

فَكَانَ الأَمْرُ مُسْتَقِيمًا حَتَّىٰ كَانَتِ الطَّبَقَةُ الرَّابِعَةُ فِي خِلاقَةِ بَنِي فَلانِ انْقَلَبَ الزَّمَانُ، وَتَغَيَّرُ النَّاسُ جِدًّا، وَفَشَتِ البِدَعُ، وَكُثُرَت الدُّعَاةُ إِلَىٰ غَيْرِ سَبِيلِ الحَقِّ وَالجَمَاعَةِ، وَوَقَعَتِ المِحَن فِي شَيْءٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلا أَصْحَابُهُ

وَدَعَوْا إِلَىٰ الفُرْقَةِ وَنَهَىٰ رَسُّولُ اللهِ عَنِ الفُرْقَةِ، وَكَفَّرَ بَمْضُهُمْ بَمْضًا وَكُلُّ داءِ إِلَىٰ رَأْيِهِ وَإِلَىٰ تَكْفِيرِ مَنْ خَالَفَهُ فَضَلَّ الجُهَّالُ وَالرَّعَاءُ وَمَنْ لا عِلْمَ لَهُ، وَأَطْمَمُوا النَّاسَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا، وَخَوَّفُوهُمْ عِقَابَ الدُّنْيَا، فَاتَّبَمَهُمُ الخَلْقُ عَلَىٰ خَوْفٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٨٧٧)، بلفظ: ﴿لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظنَّ.

 <sup>(</sup>٦) أخرج ابن ماجه (١٢٦١)، والنسائي في «الكبرئ» (١٩٨١)، من حديث أنس تلطئ أن النبي على دخل على شاب وهو في الموت، فقال: «كيف تجدك» قال: أرجو الله يا رسول الله وأعماف فنريي، فقال رسول الله تلكئ: «لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله فا يرجو وآمنه معا يخاف»، وحسنه العلامة الألباني في «الصحيحة» (١٥٥).

<sup>(</sup>٣) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٦٦٠٤)، ومسلم (٢٨٩١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٦٤١)، وصححه العلامة الألباني في والصحيحة، (٢٠٣، ٢٠٩).

فِي دِينهِم وَرَغْبَةٍ فِي دُنْيَاهُمْ.

ُ فَصَارَتِ السَّنَّةُ وَأَهْلُهَا مَكْتُومِينَ، وَظَهَرتِ البِدَعُ وَفَشَتْ، وَكَفُرُوا مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ مِنْ وُجُوهِ شَتَّىٰ، وَوَضَعُوا القِيَاسَ، وَحَمَلُوا قُدْرَةَ الرَّبِّ فِي آيَاتِهِ وَأَحْكَامِهِ وَأَمْرِهِ وَنَهْبِهِ عَلَىٰ عُقُولِهِمْ وَآرَائِهِمْ، فَمَا وَافَقَ عُقُولَهمْ قَبِلُوهُ، وَمَا لَمْ يُوَافِقْ عُقُولَهمْ رَدُّوهُ، فَصَارَ الإِسْلامُ غَرِيبًا، وَالسُّنَّةُ غَرِيبَةً، وَأَهْلُ السُّنَّةِ غُرَبًاءَ فِي جَوْفِ دِيَارِهِمْ.

[٩١] وَاعْلَمْ أَنَّ المُثْعَةَ - مُتْعَةَ النِّسَاءِ - والاسْتِخْلالَ حَرَامٌ إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ (١٠).

[٩٢] واغرِفْ لِيَنِي هَاشِمْ فَضْلَهُمْ؛ لِقَرَاتِيَهِمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ (٢٪ وَتَعَرَّفْ فَضْلَ قُرَيْشٍ (٣) وَالعَرَبِ وَجَمِيعِ الأَفْخَاذِ، فَاعْرِفْ قَلْرَهُمْ وَحُقُوقَهُمْ فِي الإِسْلامِ، وَمَوْلَىٰ القَوْمِ مِنْهُمْ (٤٪ وَتَعَرَّفْ لِسَائِرِ النَّاسِ حَقَّهُمْ فِي الإِسْلامِ.

وَتَعَرَّفُ فَضْلَ الأَنْصَارِ <sup>(0)</sup> وَوَصِيَّةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيْهِمُ <sup>(1</sup>7) وَآلَ الرَّسُولِ فَلا تَسُبَّهُمْ، وَتَعَرَّفْ فَضْلَهُمْ، وَجِيْرَانَهُ مِنْ أَهْلِ المَدِينَة فَاغْرِفْ فَضْلَهُمْ.

[٩٣] وَاعْلَمْ رَحِمَكَ اللهُ أَنَّ أَهْلَ العِلْمِ لَمْ يَزَالُوا يَرُدُّونَ قَوْلَ الجَهْمِيَّةِ، حَتَّىٰ

<sup>(</sup>١)أما المتعة فلما أخرج مسلم (١٩٠٦/١)، بلفظ: •يا أيها الناس، إنّ قد كنت أذنتُ لكم في الاستعناع من النساء وإن الله حرم ذلك إلَيْ يوم القيامة...؟.

أما الاستحلال فلما أخرجه أبو داود (٢٠٧٦)، وابن ماجه (١٩٢٥)، من حديث علي تغيث قال: العن رسول الله يخيش المحلل والمحلل له، وصححه العلامة الألبان في الرواه الغليل، (١٩٨٧).

<sup>(</sup>٢) أخرج مسلم (٢٧٦)، من حديث واثلة بن الأسقع نقيضًا، قال النبي ﷺ وإن الله اصطفىٰ كتانة من ولد إسماعيل، واصطفىٰ قريشًا من كتانة، واصطفىٰ من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشمه. (٣) انظر ما تقدم في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٧٦١)، بلفظ: امولي القوم من أنفسهم،

 <sup>(</sup>٥) من أحاديث فضائل الأنصار ما أخرجه البخاري (٧)، ومسلم (١٤)، بلفظ: «آية المنافق بغض الأنصار».

 <sup>(</sup>٦) أشوج البخاري (٢٨١)، ومسلم (٢٥٠)، بلفظ: «أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وحيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم؛ فاقبلوا من محسنهم، وتجاوزوا عن مسيئهم».

كَانَ فِي خِلاَفَةِ بَنِي فلان تَكَلَّمَ الرُّوَيْيضَةُ فِي أَمْرِ العَامَّةِ، وَطَعَنُوا عَلَىٰ آثَارِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وأَخَذُوا بِالقِيَاسِ وَالرَّأْيِ وكَفَّرُوا مَنْ خَالَفَهُمْ.

فَدَخَلَ فِي قَوْلِهِمُ الجَاهِلُ وَالمُغَفَّلُ وَالَّذِي لا عِلْمَ لَهُ، حَتَّىٰ كَفَرُوا مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ، فَهَلَكَتِ الأُمَّةُ مِنْ وُجُوهٍ، وَكَفَرَتْ مِنْ وُجُوهٍ، وَتَوْنْدَقَتْ مِنْ وُجُوهٍ، وَتَوَنْدَقَتْ مِنْ وُجُوهٍ، وَتَوَنْدَقَتْ مِنْ وُجُوهٍ، وَتَوَنْدَقَتْ مِنْ وُجُوهٍ، وَصَلَتْ مِنْ وُجُوهٍ، وَتَوَنْدَقَتْ مِنْ وُجُوهٍ، وَمَسَلَتْ مِنْ وُجُوهٍ، وَلَا مَنْ ثَبَتَ عَلَىٰ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ وَالْمِيهِ مَا مَنْ مُنْ مُن مَلِيقَتِهِمْ وَمَلْمَ النَّهُمْ وَلَهُمْ كَانُوا عَلَىٰ الإسلامِ الصَّحِيحِ، وَالمُهْ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ الل

[14] وَاعْلَمْ أَنَّ مَنْ قَالَ: لَفْظِي بِالقُرْآنِ مَخْلُوقٌ؛ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ، وَمَنْ سَكَتَ فَلَمْ
يَقُلْ: مَخْلُوقٌ وَلَا غَيْرُ مَخْلُوقٍ، فَهُوَ جَهْدِيٌّ، وَهَكَذا قَالَ أَحْمَدُ بنُ حَبُلِ<sup>(۱)</sup>. وَقَالَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ: •مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَمْدِي فَسَيْرَىٰ اخْتِلافًا كَثِيْرًا، فَإِيّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ
الأَمُورِ، فَإِنَّهَا ضَلالَةٌ، وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ، وَمُضُّوا
عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِهِ (۱).

[٩٠] وَاعْلَمْ أَنَّهُ إِنَّمَا جَاءَ هَلاكُ الجَهْمِيَّةِ: أَنَّهُمْ فَكُرُوا فِي الرَّبُ، فَأَذْخَلُوا: لِمَ؟ وكَبْفَ؟ وتَرَكُوا الأنَّرَ، وَوَضَعُوا القِيَاسَ، وَقَاسُوا الدِّيْنَ عَلَىٰ رَأْيِهِمْ، فَجَاؤُوا بِالكُفْرِ عِيَانًا لا يَخْفَىٰ أنه كفر، وَأكفَروا الخَلْقَ، وَاصْطَرَّهُمُ الأَمْرُ حتىٰ قَالُوا بِالتَّعْطيل.

وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ - مِنْهُمُ أَخْمَدُ بنُ حَنْبَلِ نَتَطَلْحُهُ: الجَهْمِيُّ كَافِرٌ، كَيْسَ مِنْ أَهْلِ القِبْلَةِ، حلالُ الذَّمِ، لا يَرِثُ، وَلا يُورَثُ؛ لأَنَّهُ قَالَ: لا جُمْعَةً وَلا جَمَاعَةً، وَلا

<sup>(</sup>١) انظر: السنة؛ لعبد الله (١/ ١٦٣)، وامجموع فتاوي ابن تيمية، (١١/ ٢٥٩-٢٦٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤٦٠٧)، وصححه العلامة الألباني في اصحيح الترغيب والترهيب، (٢٧).

عِيدَينِ وَلا صَدَقَةَ، وَقَالُوا: إِنَّ مَنْ لَمْ يَقُل: القُرْآنُ مَخْلُوقٌ؛ فَهُوَ كَافِرٌ.

وَاسْتَحَلُّوا السَّبْفَ عَلَىٰ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَخَالَفُوا مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ، وَاسْتَحَنُوا النَّاسَ بِشَنِ مِ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ﷺ وَأَرَادُوا تَعْطِيلَ المَسَاجِدِ وَالجَوَامِعِ.

وَأَوْهَنُوا الْإِسْلامُ، وَعَطَّلُوا الجِهَادَ، وَعَيلُوا فِي الفُرْقَةِ، وَخَالَفُوا الآثَارَ، وَتَكَلَّمُوا بِالمَنْسُوخِ، وَاخْتَجُّوا بِالمُتَشَابِه، فَشَكَّكُوا النَّاسَ فِي آرائِهِمْ وأَدْيَانِهِمْ، وَالْجَنَّةُ وَالْجَنَّةُ وَالْجَنَّةُ وَالْجَنَّةُ وَالْجَنَّةُ وَالْجَنَّةُ وَالْجَنَّةُ وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ لَمْ يُخْلَقًا، وَأَنْكُرُوا كَثِيْرًا مِمَّا قَالَ رَسُولُ اللهِ تَتَظَّقُ فَاسْتَحَلَّ مَنِ اسْتَحَلَّ تَكْفِيرَهُمْ وَوِمَاءَهُمْ مِنْ مَذَا الوَّجْه؛ لأَنْ مَنْ رَدَّ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ فَقَدْ رَدَّ الكِتَابَ كُلَّهُ، وَمَنْ رَدَّ أَنَوَ عَنْ رَدَّ الْكِتَابَ كُلَّهُ، وَمَنْ رَدَّ أَلَا عَنْ كَاوْرٌ بِاللهِ اللهِ فَقَدْ رَدَّ الكِتَابَ كُلَّهُ، وَمَنْ رَدَّ أَنْوَا عَنْ رَدُّ اللهُ وَقَدْ رَدًّ اللهِ وَقَلْمُ مَنْ رَدًّ الْأَوْرُ عَلْمُ كَاوْرٌ بِاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

فَدَامَثُ لَهُمُ المُدَّةُ، وَوَجَدُوا مِنَ السُّلْطَانِ مَعُونَةً عَلَىٰ ذَٰلِكَ، وَوَصَعُوا السَّيْفَ وَالسَّوْطَ دُونَ ذَلِكَ، وَتَصَعُوا السَّيْقِ والجَمَاعَةِ وَأَوْمَنُوهُمَا، وَصَارَتَا مَكْتُومَتَيْنِ لِأَطْهَارِ البِدَعِ وَالكَلامِ فِيْهَا، وَلِكَثْرَتِهِمْ، وَاتَّخَذُوا المَجَالِسَ وَأَطْهَروا رَأَيُهُمْ، وَوَصَعُوا فِيهِ الكُتُبَ، وَأَطْمَعُوا النَّاسَ، وَطَلَبُوا لَهُم الرُّنَاسَة، فَكَانَتْ فِئْنَةً عَظِيمَةً، لَمْ يَنْجُ مِنْهَا إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللهُ، فَأَذَنَى مَا كَانَ يُصِيبُ الرَّجُلَ مِنْ مُجَالَسَتِهِمْ أَنْ يَشُكَّ فِي يَنْجُ مِنْهَا إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللهُ، فَأَذَنَى مَا كَانَ يُصِيبُ الرَّجُلَ مِنْ مُجَالسَتِهِمْ أَنْ يَشُكَّ فِي يَنْهِ، أَوْ يَرْهُمَ أَنْهُمْ عَلَىٰ الحَقِّ، وَلا يَدْرِي أَنَّهُ عَلَىٰ الحَقِّ أَوْ عَلَىٰ البَاطِلِ، فَصَارَ شَاكًا، فَهَلَكَ الخَلْقُ حَتَّىٰ كَانَ آيَامَ جَعْفَرِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ المُنتوكُّلُ؛ فَأَطْفَأَ اللهُ بِهِ المِنْ مَنْ فَلِيْهِمْ وَكَثْرَةً أَهُلِ اللسَّنَةِ، وَطَالَتْ ٱلْسِتُهُمْ، مَعَ فِلَيْهِمْ وَكَثْرَةً أَهُلِ اللّهُ بِهِ المِنْ وَلَا لَكُونَ إِلَىٰ يَوْمِنَا هَذَا.

َ ثَنَّهُمُ وَالرَّسْمُ وَأَعْلامُ الضَّلالَةِ قَدْ بَقِيَ مِنْهُمْ قَوْمٌ يَعْمَلُونَ بِهَا، وَيَدْعُونَ إِلَيْهَا، لا مَانِعَ يَمْنَعُهُمْ، وَلا أَحَدَ يَحْجُزُهُمْ عَمَّا يَقُولُون وَيَعْمَلُونَ.

[٩٦] وَاحْلَمْ أَنَّهُ لَمْ تَبْعِىْ بِدْعَةٌ قَطُّ إِلَّا مِنَ الهَمَجِ الرَّعَاعِ ٱتْبَاعِ كُلِّ نَاعِقٍ، يَمِيلُونَ

مَعَ كُلِّ رِيحٍ، فَمَنْ كَانَ هَكَذَا، فَلا دِينَ لَهُ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ فَمَا اَخْتَلَفُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْمِلْرَ بَغْيَا إِيَّنَهُمْ ﴾ [الجانب: ٤٧ وَقَالَ: ﴿ وَمَا لَفَرَّقُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْمِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: ٤١ وَقَالَ: ﴿ وَمَا اَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الّذِينَ أُونُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ الْمِينَدُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ﴾ [البدر: ١٦٢ وَهُمْ عُلَمَاهُ السُّوءِ أَصْحَابُ الطَّمَعِ وَالبَدَع.

آ [٧٧] وَاعْلَمْ أَنَّهُ لا يَزَالُ النَّاسُ فِي عِصَابَةٍ مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ وَالسُّنَةِ، يَهْدِيهِمُ اللهُ وَيَعْدِي بِهِمُ السُّنَ، فَهُمُ الَّذِينَ وَصَفَهُمُ اللهُ مَعَ قِلَّتِهِمْ عِنْدَ الاَّخْتِلافِ وَقَالَ: ﴿ اللَّذِينَ أُونُوهُ مِنْ بَمْدِ مَاجَاءَتُهُمُ اللَّهِ يَنْكُ بَنَيْكُ بَنَيْكُ بَيْنَهُمْ ﴾، فاستثناهُمْ فَقَالَ: ﴿ فَهَدَى اللّهُ الذِينِ مَن اللّهَ عَلَيْهِ مِن الْعَقِي بِإِذِيدٍ وَقَالَ بَهْ اللّهَ مَن اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللّهَ يَهِ مِن الْعَقِي بِإِذِيدٍ وَاللّهُ يَهْدِى مَن يَشَلَهُ إِلَى مِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [البنو: ١٠٣] وقالَ رَسُولُ اللهِ يَظْتُحَدُ (لا تَوَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أَلْتِي فَلَى اللّهُ وَهُمْ ظَاهِرُونَ اللهِ عَلَى اللّهُ وَهُمْ ظَاهِرُونَ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ اللهِ اللّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ اللّهِ وَهُمْ طَاهِرُونَ اللّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ اللّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ اللّهُ وَهُمْ عَلَيْ اللّهُ وَهُمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَهُمْ اللّهُ وَالْ قَلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَهُ الللللّهُ وَلَهُ الللْهُ وَلَا الللللّهُ وَلَهُ الللللللْمُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللل

َ [٩٨] وَاعْلَمْ – رَحِمَكَ اللهُ – أَنَّ العِلْمَ لَيْسَ بِكَثْرُةِ الرَّوَايَةِ وَالكُتُبِ، إِنَّمَا العَالِمُ مَنِ اتَّبَعَ العِلْمَ والسُّنَنَ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلَ العِلْمِ وَالكُتُبِ، وَمَنْ خَالَفَ الكِتَابَ والسُّنَّة فَهُوَ صَاحِبُ بِدْعَةٍ وَإِنْ كَانَ تَثِيْرُ العِلْمِ وَ الكُتُبِ.

[٩٩] وَاعْلَمْ – رَحِمَكَ اللهُ – أَنَّ مَنْ قَالَ فِي دِينِ اللهِ بِرَأْبِهِ وَقِيَاسِهِ وَتَأْوِيلِهِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ مِنَ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ، فَقَدْ قَالَ عَلَىٰ اللهِ مَا لا يَعْلَمُ، وَمَنْ قَالَ عَلَىٰ اللهِ مَا لا يَعْلَمُ فَهُوَ مِنَ المُتَكَلِّفِينَ.

وَالْحَقُّ مَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَالسَّنَّةُ: شُنَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ والجَمَاعَةُ: مَا اجْتَمَع عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي خِلاقَةِ أَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ وعُبْمَانَ.

ومَنِ اثْتَصَرَ عَلَىٰ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ يَتَلِيُّهُ، وَمَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ وَالجَمَاعَةُ فَلَجَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۹۲۹).

عَلَىٰ أَهْلِ البِدَعِ كُلُهَا، وَاسْتَرَاحَ بَدَنُهُ وَسَلِمَ لَهُ دِينُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ، لأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «سَتَغْتَرِقُ أَمْنِي اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَالَ رَسُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَالَ رَسُولُ اللهُ الله

[14] وَاعْلَمْ أَنَّ الدِّينَ التَتِيقَ: مَا كَانَ مِنْ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَىٰ قَتْلِ عَنْمَانَ بَنِ عَفَّانَ، وَكَانَ قَتْلُهُ أُوْلَ اللَّهُ وَأَوْلَ الاَّحْتِلافِ، فَتَحَارَبَتِ الأُمَّةُ، وَتَفَرَّقَتْ وَاتَّبَمَتِ الطَّمَّعَ وَالأَهْوَاء، وَالمَدِّلَ إِلَىٰ الدُّنْبَا، فَلَيْسَ لأَحدٍ رُخْصَةً فِي شَيْءٍ أَحْدَثَهُ، مَمَّا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَصْحَابُ مُحَمَّد رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَحْدَثَهُ، فَمَنْ زَعَمَ ذَلِكَ أَوْ قَالَ بِهِ فَقَدْ وَبُلُ الدِّنَ وَالجَمَاعَةَ، وَأَبَاحَ البِدَعَ، وَهُو أَصَرُ عَلَىٰ هَذِهِ الأُمَّةِ مِنْ إِلْلِيسَ.

وَمَنْ عَرَفَ مَا تَرَكَ أَصْحَابُ البِدَعِ مِنَ الشُّنَّةِ، وَمَا فَارَقُوا فِيهِ فَتَمَسَّكَ به فَهُوَ صَاحِبُ سُنَّةٍ وَصَاحِبُ جَمَاعَةٍ، وَحَقِيقٌ أَنْ يُتَبَعَ وَأَنْ يُعَانَ وَأَنْ يُعْفَظَ وَهُوَ مِمَّنْ أَوْصَىٰ به رَسُولُ الشِيَّةِ (١٠) .

[١٨١] وَاغْلَمُوا رَحِمَكُم اللهُ أَنَّ أُصُولَ البِدَعِ أَرْبَعَةُ أَبْوَابٍ: انْشَعَبَ مِنْ مَذِهِ الأَرْبَعَةِ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ هُوَىٰ، ثُمَّ يَصِيرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ البِدَعِ يَتَشَعَّبُ حَتَّىٰ تَصِيرَ كُلُّهَا

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

 <sup>(</sup>٣) هو من قول ابن مسمود نقطي أخرجه الدارمي (١٤٢، ١٤٢)، واللالكاني في واعتقاد أهل السنة ( ١٨٨).

<sup>(4)</sup> كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي (٢٦٥)، بلفظ: • هليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة؛ فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة... ، وصححه العلامة الألبان في • ظلال الجنة ، (٨٨).

إِلَىٰ ٱلْفَيْنِ وَتَمَانِمِاتَةِ مقالة وكُلُّهَا ضَلَالةٌ، وكُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً: وَهُوَ مَنْ آمَنَ بِمَا فِي هَذَا الكِتَابِ، وَاحْتَقَدَهُ مِنْ غَيْرِ رِبِيَةٍ فِي قَلْبِهِ، وَلا شُكُوكٍ، فَهُوَ صَاحِبُ سُنَّةٍ، وَهُوَ النَّاجِي إِنْ شَاءَ اللهُ.

[١٣٣] وَاعْلَمْ رحمك الله أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ العَبْدِ وبَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُؤْمِنًا حَتَّىٰ يَصِيرَ كَافِرًا؛ إِلَّا أَنْ يَجْحَدَ شَيْئًا مِمَّا أَنْزَلَهُ اللهُ تعالىٰ، أَوْ يَزِيدَ فِي كَلامِ اللهِ، أَوْ يُنْقِصَ، أَوْ يُنْكِرَ شَيْئًا مِمَا قَالَ اللهُ، أَوْ شَيْئًا مِمَّا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاتَّقِ اللهُ – رَحِمَكَ اللهُ – وَانْظُرْ لِنَفْسِكَ وَإِيَّاكَ وَالغُلُوّ فِي الدَيْنِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَرِيْقِ الْحَقِّ فِي شَيْءٍ.

[wk]وَجَمِيعُ مَا وَصَفْتُ لَكَ فِي هَذَا الكِتَابِ فَهُوَ عَنِ اللهِ، وَعَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَنْ أَصْحَابِهِ وَعَنِ النَّابِعِينَ وَالقَرْنِ النَّالِثِ إِلَىٰ القَرْنِ الرَّابِعِ.

فَاتَّقِ اللهِ يَا عَبْدَ اللهِ، وَعَلَيْكَ بِالتَّصْدِيقِ وَالتَّسْلِيمِ وَالتَّفْوِيضِ وَالرُّضَا لِمَا فِي مَذَا الكِتَابِ، وَلا تَكْتُمُ هَذَا الكِتَابَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ القِبْلَةِ فَعَسَىٰ يَرُد اللهِ بِهِ حَيْرَانًا عَنْ حَيْرَةِهِ، أَوْ صَاحِبَ بِدْعَةِ عَنْ بِدْعَتِه، أَوْ صَالًا عَنْ صَلالَتِهِ فَيَنْجُو بِهِ، فَاتَّقِ اللهُ، وَعَلَيْكَ بِالأَمْرِ الأَوَّلِ العَتِيقِ، وَهُوَ مَا وَصَفْتُ لَكَ فِي هَذَا الكِتَابَ، فَرَحِمَ اللهُ عَبَدًا، وَرَحِمَ وَالدَيْهِ، قَرَا مَذَا الكِتَابَ، فَرَحِمَ اللهُ عَبَدًا، وَرَحِمَ وَالدَيْهِ، قَرَا مَذَا الكِتَابَ، فَرَحِمَ اللهُ عَبَدًا، وَرَحِمَ وَالدَيْهِ، قَرَا هَذَا الكِتَابَ، فَرَحِمَ اللهِ وَدِيْنُ وَالدَيْهِ، وَاخْتَحْ بِهِ، فَإِنَّهُ دِينُ اللهِ وَدِيْنُ وَاللَّهِ وَيَعْنُ وَعَمِلَ بِهِ، وَدَعَا إِلَيْهِ، وَاخْتَحْ بِهِ، فَإِنَّهُ دِينُ اللهِ وَدِيْنُ وَسُولِ اللهِ يَنْظُو

فَإِنَّهُ مَنِ انْتَحَلَ شَيْئًا خِلافَ مَا فِي هَذَا الكِتَابِ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَدِينُ لله بِدِينِ، وَقَذْ رَدَّهُ كُلَّهُ، كَمَا لَوْ أَنَّ عَبْدًا آمَنَ بِجَمِيعِ مَا قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ إِلَّا أَنَّهُ شَكَّ فِي حَرْفٍ فَقَدْ رَدَّ جَمِيعَ مَا قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ، وَهُوَ كَافِرٌ، كَمَا أَنَّ شَهَادَةَ: أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، لا تُقْبَلُ مِنْ صَاحِبِهَا إِلَّا بِصِدْقِ النَّيَةِ وَخَالِصِ النَّهِينِ؛ كَذَلِكَ لا يَقْبَلُ اللهُ شَيْئًا مِنَ السُّنَّةِ فِي تَرُكِ بَمْضِ، وَمَنْ تَرَكَ مِنَ السُّنَّةِ شَيْئًا فَقَدْ تَرَكَ السُّنَّةَ كُلَّهَا، فَمَلَيْكَ بِالقَبُولِ، وَدَعْ عَنْكَ الْمَحْكَ وَاللَّجَاجَةَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ دِيْنِ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَزَمَانُكَ خَاصَّةً، زَمَانُ سُوءٍ فَاتَّقِ الله.

[١٠٥] وَإِذَا وَقَعَتِ الفِئْنَةُ فَالْزَمْ جَوْفَ بَيْتِكَ، وَفِرَّ مِنْ جِوَارِ الفِئْنَةِ(١)، وَإِيَّاكَ وَالمَعْصَبِيَّةً، وَكُلَّ مَا كَانَ مِنْ قِتَالِ بَيْنَ المُسْلِمِينَ عَلَىٰ الدُّنْيَا فَهُوَ فِئْنَةٌ، فَاتَّقِ اللهَ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَلا تَعْوَرُ فِئْنَةً، وَلا تُعَايِلْ، وَلا تُحِبَّ شَيْئًا مِنْ أَمُورِهِمْ، فَإِنَّهُ يُقَالُ: مَنْ أَحَبَّ فِعَالَ قَوْمٍ - خَيْرًا كَانَ أَوْ شَرًا - كَانَ كَمَنْ عَمِلَهُ، وَقَقْنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ مَعْصِيته.

[١٦٦] وَأَقِلَ النَّطَرَ فِي النُّجُومِ، إِلَّا مَا تَسْتَعِينُ بِهِ عَلَىٰ مَوَاقِيتِ الصَّلاةِ، وَالْهَ عَمَّا سِوَىٰ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ الزَّنْدَقَةِ<sup>(٢)</sup>.

[١٧٧] وَإِيَّاكَ وَالنَّظَرَ فِي الكَلامِ، وَالجُلُوسَ إِلَىٰ أَصْحَابِ الكَلامِ (٣).

وَعَلَيْكَ بِالآثَادِ، وَأَهْلِ الآثَادِ، وَإِيَّاهُمْ فَاسْأَلَ، وَمَمَّهُمْ فَآجْلِسْ، وَمِنْهُمْ فَافْتَبِسْ.

[٣٨] وَاعْلَمْ أَنَّهُ مَا عُبِدَ اللهُ بِشَيْءِ ببِيثْلِ الخَوْفِ مِنَ اللهِ، وَطَرِيقِ الخَوْفِ وَالحَزْنِ وَالشَّفَقَاتِ وَالحَيَاءِ مِنَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ.

[٣] واحْلَرْ أَنْ تَجْلِسَ مَعَ مَنْ يَدْعُو إِلَىٰ الشَّوْقِ والمَسَحَبَّةِ، وَمَنْ يَخْلُو مَعَ النِّسَاءِ وَطَرِيقِ المَلْمَبِ، فَإِنَّ هَوُلاءِ كُلَّهُمْ عَلَىٰ الضَّلاَلَةِ.

[١١٠] وَاعْلَمْ رحمَكَ اللهُ أَنَّ اللهُ تبارك وتَعَالَىٰ دَعَا الخَلْقَ كُلَّهُمْ إِلَىٰ عِبَادَتِهِ، ومَنَّ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَىٰ مَنْ يشَاءَ بِالإِسْلامِ تَفَضُّلًا مِنْهُ.

<sup>(</sup>١) كما في الحديث الذي أخرجه أحمد (٥/ ١٤٩)، وصححه العلامة الألباني في ﴿ إِرْوَاءَ الْغَلِيلَ \* (٢٤٥٠).

<sup>(</sup>٢) كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (٣٩٠٥)، وصححه العلامة الألباني في االصحيحة، (٣٩٣).

 <sup>(</sup>٦) قال الإمام أحمد: ولا تجالسوا أصحاب الكلام وإن ذبوا عن السنة». أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرين» (٢/ ٢٨)، وابن الجوزي في «مناقب أحمد» (ص١٦).

[۱۱۱] وَالكَفُّ عَنْ حَرْبِ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ وَعَائِشَةَ وَطَلْحَةَ وَالزُّيْئِرِ ومَنْ كَانَ مَعَهُم، وَلا تُخَاصِم فِيهِم، وَكِلْ أَمْرَهُمْ إِلَىٰ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: •إِيَّاكُم وَذِكْرَ أَصْحَابِي وَأَصْهَادِي وَأَخْتَانِي (١).

وَقُولُهُ: وإِنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَمَالَىٰ نَظَرَ إِلَىٰ أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَكُم، (٢)

[١١٢] وَاغْلَمْ - رَحِمَكَ اللهُ - أَنَّهُ لا يَحِلُّ مالُ امْرِي مُسْلِم إِلَّا بِعِلِيبَةٍ مِنْ نَشْيهِ(٣)، وَإِنْ كَانَ مَعَ رَجُلِ مَالٌ حَرَامٌ فَقَدْ ضَمِنَهُ، لا يَحِلُّ لأَحَدٍ انْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْتًا إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْهُ عَسَىٰ أَنْ يَتُوبَ مَذَا فِيُرِيد أَنْ يُرُدَّهُ عَلَىٰ أَرْبَابِهِ فَأَخَذْتَ حَرَامًا.

َ اللهِ اللهِ اللهِ المُكَاسِبُ مطلقة مَا بَانَ لَكَ صِحَّتُهُ فَهُوَ مُطَّلَقٌ، إِلَّا مَا ظَهَرَ فَسَادُهُ، وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا يَأْخُذ مِنَ الفَسَادِ مَسِيكَةَ نَفْسِهِ، لا تَقُولُ: أَثْرُكُ المَكَاسِبَ وآخُذُ مَا أَعْطَوْنِي، لَمْ يَفْعَلْ هَذَا الصَّحَابَةُ وَلا المُلْمَاءُ إِلَىٰ زَمَانِنَا هَذَا، وَقَالَ عُمَرُ تَقِيظُهُ: كَسْبٌ فِيهِ بَعْضُ الدَّيْقِ خَيْرٌ مِنَ الحَاجَةِ إِلَىٰ النَّاسِ (٤٠).

[١١١] وَالصَّلَوَاتُ الخَمْسُ جَائِزَةٌ خَلَفَ مَنْ صَلَّتَ خَلْفَهُ، إَلَّا اَنْ يَكُونَ جَهْمِيًّا، فَإِنَّهُ مُعَطِّلٌ، وَإِنْ صَلَّتَ خَلْفَهُ فَأَعِدْ صَلاتَكَ، وَإِنْ كَانَ إِمَامُكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ جَهْمَيًّا وَهُوَ سُلْطَانٌ فَصَلً خَلْفَهُ، وَأَعِدْ صَلاتَكَ، وَإِنْ كَانَ إِمَامُكَ مِنَ السُّلْطَانِ وَغَيْرِهِ صَاحِبَ سُنَّةٍ فَصَلً خَلْفَهُ وَلا تُعِدْ صَلاتَكَ.

<sup>(</sup>۱) ورد بألفاظ متفاربة، وكلها لا تصبح، انظر: «الضعيفة» (۲۰۱۰) للألباني، و«ضعيف الجامع» (۱۳۲۵، ۱۳۲۷) ۱۳۲۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٠٠٧)، ومسلم (٢٤٩١).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد (٩/١١٣)، بلفظ: وألا ولا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس مته...٥، وصححه العلامة الألباني في وإرواء الغليل» (١٤٥٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في وإصلاح المال، (٣١٦)، وابن حيان في الثقات، (٨/ ٢٩)، من طرق عن عمر بن الخطاب تقطيع.

[١١٥] وَالْإِيمَانُ بِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي حُجْرَةِ عَائِشَةً مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَدْ دُفِنَا مُنَاكَ مَعَهُ، فَإِذَا أَتَيْتَ القَبَرَ فَالتَّسْلِيمُ عَلَيْهِما وَاجِبٌ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ

[١٦٦] وَالْأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ المُنكَوِ وَاجبٌ (١٠) إِلَّا مَنْ خِفْتَ سَيْقَهُ أَوْ عَصَاهُ.

[١١٧]والتَّسْلِيمُ عَلَىٰ عِبَادِ اللهِ أَجْمَعِينَ (٢).

[١٧٨] ومَنْ تَرَكَ صَلاةَ الجُمُّتَةِ وَالجَمَّاعَةِ فِي المَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ عُذْدٍ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ (٣)، والمُذْرُ: كَمَرَضٍ لا طَاقَةَ لَهُ بِالخُرُوجِ إِلَىٰ المَسْجِدِ، أَوْ خَوْفٍ مِنْ سُلْطَانٍ ظَالِم، وَمَا سِوَىٰ ذَلِكَ فَلا عُذْرَ لَه.

[١٨٩]وَمَنْ صَلَّىٰ خَلْفَ إِمَام فَلَمْ يَقْتَدِ بِهِ فَلا صَلاةً لَهُ.

[١٨٠] وَالأَمْرُ بِالمَمْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ بِاليَدِ وَاللَّسَانِ وَالقَلْبِ بِلا سَيفٍ. - - وَالدَّهُ وَ مُنْ مَا الْمُوا مِنْ مَنْ الْمُنْكَرِ بِاليَدِ وَاللَّسَانِ وَالقَلْبِ بِلا سَيفٍ.

[١٢١] وَالْمَسْتُورُ مِنَ المُسْلِمِينَ مَنْ لَم تَظْهَرُ لَه رِيبَةٌ.

[١٣٢]وَكُلُّ عَلْمِ ادَّعَاهُ العِبَادُ مِنْ عِلْمِ البَاطِنِ لَمْ يُوجَدْ فِي الكِتَابِ والسُّنَّةِ، فَهُوَ بِدْعَةٌ وضَلاَلَةٌ، وَلا يَنْبُغِي لأَحَدِ أن يَعْمَلَ بِهِ، وَلا يَدْعُو إِلَيْهِ.

[١٣٣] وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ، يُمَاقَبَانِ إِنْ نَالَ مِنْهَا شَيْتًا، إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ (٤) وَصَدَاقِ.

[۱۲۱] وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَطْعَنُ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاعْلَمْ اللهِ اللهُ اللهُواللهُ اللهُ اللهُواللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١)كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (٤٩)، بلفظ: قمن رأئ منكم منكرًا فليغيره.....

<sup>(</sup>٢)كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (٥٠).

 <sup>(</sup>٣) كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (١٥٢)، بلفظ: «من ترك ثلاث جُمّع تهاونًا بها طبع الله على
قلبه»، وحسنه العلامة الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (٨١٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٠٨٥)، وصححه العلامة الألباني في الإرواء، (١٨٣٩).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه الطبران في «الكبير» (٢/٧٨/١)، بلفظ: «إذا ذكر أصحابي فأسكوا، وإذا ذُكِرَت النجوم فأمسكوا، وإذا ذُكِرَ القدر فأمسكوا»، وصححه العلامة الألباني في «الصحيحة» (٢١).

قَدْ عَلِمَ النَّبِيُ ﷺ مَا يَكُونُ مِنْهُمْ مِنَ الزَّلَلِ بَعْدَ مَوْقِهِ، فَلَمْ يَقُلْ فِيهِم إِلَّا خَيْرًا، وقَوْلُهُ: • ذَرُوا أَصْحَابِي، لا تَقُولُوا فِيهِم إِلَّا خَيْرًا اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ وَلا تُحَدِّثُ بِشَيْءٍ مِنْ زَلَلِهِمْ، وَلا خَرْبِهِمْ، وَلا تَسْمَعْهُ مِنْ أَحَدٍ يُحَدِّثُ بِهِ، فَإِنَّهُ لا يَسْلَمُ لَكَ عَلْبُكَ إِنْ سَمِغْتَ.
قَلْبُكَ إِنْ سَمِغْتَ.

[١٢٥] وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَطْعَنُ عَلَىٰ الآثارِ أَوْ يَرُدُّ الآثارِ أَوْ يُرِيدُ غَيْرَ الآثارِ فَاتَّهِمْهُ عَلَىٰ الإِسْلام، وَلا تَشُكَّ أَنَّهُ صَاحِبُ حَوَّىٰ مُبْتَدِعٌ.

َ [١٢٦] وَاعْلَمْ ۚ أَنَّ جَوْرَ السُّلْطَانِ لا يُنْقِصُ فَرِيْضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ ﷺ الَّتِي افْتَرَضَهَا عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّكِﷺ، جَوْرُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، وَتَطَوَّمُكَ وَيَرُّكَ مَعَهُ تَامٌّ إِنْ شَاءَ اللهُ، يَمْنِي الجَمَاعَةَ وَالجُمُّعَةَ مَعَهُم، والحِهَادَ مَعَهُم، وَكُلِّ شَيْءٍ مِنَ الطَّاعَاتِ فَشَارِكْ فِيهِ، فَلَكَ نِئْتُكَ.

[١٣٧] وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَدْعُو عَلَىٰ السُّلْطَانِ؛ فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ هَوَىٰ، وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَدْعُو لِلسُّلْطَانِ بِالصَّلاحِ فَاعْلَمْ أَلَّهُ صَاحِبُ شُنَّةٍ إِنْ شَاءَ اللهُ؛ لِقَوْلِ نُصَيْل: «لَوْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ مَا جَعَلْتُهَا إِلَّا فِي السُّلْطَانِ».

َ أَنَا أَحْمَدُ بِنُ كَامِلِ قَالَ: نَا الحُسَيْنُ بِنُ مُحَمَّدِ الطَّبَرِيُّ، نَا مَوْدَوَيْهِ الصَّائِعُ، قَالَ: سَيِعْتُ فُضَيْلًا يَتُولُ: لَوْ أَنَّ لِي دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً مَا جَعَلْتُهَا إِلَّا فِي السُّلْطَانِ.

قِيْلَ لَهُ: يَا أَبَا عَلِيٍّ، فَسُرٌ لَنَا مَذَا. قَالَ: وإِذَا جَمَلْتُهَا فِي نَفْسِي لَمْ تَعْدُنِي، وَإِذَا جَعَلْتُهَا فِي السُّلْطَانِ صَلَحَ، فَصَلَحَ بِصَلاحِهِ العِبَادُ وَالبِلادُهُ (٢).

قَأْمِزْنَا أَنْ نَدْعُوَ لَـهُمْ بِالصَّلَاحِ، وَلَمْ نُؤْمَرُ أَنَّ نَدْعُوَ عَلَيْهِم إِنْ ظَلَمُوا وَإِنْ جَارُوا؛ لأَنَّ ظُلْمَهُمْ وَجَوْرَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ، وَصَلاحَهُم لأَنْفُسِهِمْ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢٦/٢٦)، بلفظ: (دعوا لي أصحابي)، وصححه العلامة الألباني في (الصحيحة) (١٩٢٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٩١/٨)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٤٧/١٨)، من طريق مردويه الصائغ به.

[١٢٨] وَلا تَذْكُرُ أَحَدًا مِنْ أُمَّهَاتِ الْمؤْمِنِيْنَ إِلَّا بِخَيْرٍ.

[١٢٩] وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَتَمَاهَدُ الفَرَائِضَ فِي جَمَاعَةٍ مَعَ السُّلْطَانِ وَغَيْرِهِ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ سُنَّةٍ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ، وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَتَهَاوَنُ بِالفَرَائِضِ فِي جَمَاعَةِ وَإِنْ كَانَ مَعَ السُّلْطَانِ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ هَوَىٰ.

اُ٣٠٠] والحَلالُ مَا شَهِدْتَ عَلَيْهِ وَحَلَفْتَ عَلَيْهِ أَنَّهُ حَلالٌ؛ وَكَذَلِكَ الحَرَامُ، وَمَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ فَهُوَ شُبْهَةً (١).

[١٣١] وَالمَسْتُورُ مَنْ بَانَ سِعْرُهُ، والمَهْتُوكُ مَنْ بَانَ هَتْكُهُ.

[١٣٢] وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ: فُلانٌ مُشَبِّهُ، وفُلانٌ يَتَكَلَّمُ فِي التَّشْبِيهِ؛ فَاتَّهِمْهُ وَاعْلَمْ أَنَّهُ جَهْمِيٌّ.

وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ: تَكَلَّمْ بِالتَّوْحِيدِ، وَاشْرَحْ لِيَ التَّوْحِيدَ؛ فَاعْلَمْ أَنَّهُ خَادِحِيٍّ مُعْتَزِلِيٍّ <sup>(٢)</sup>، أَوْ يَقُولُ: فُلانٌ مُجْيِرٌ، أَوْ يَتَكَلَّمُ بِالإِجْبَارِ، أَوْ يَتَكَلَّمُ بِالمَدْلِ؛ فَاعْلَمْ أَنَّهُ فَدَرِيِّ؛ لأَنَّ مَذِهِ الأَسْمَاءَ مُحْدَثَةً أَحْدَثَهَا أَهْلُ الأَهْوَاء.

قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ المُبَارَكِ: ﴿ لَا تَأْخُذُوا عَنْ أَهْلِ الكُوفَةِ فِي الرَّفْضِ شَيْنًا، وَلا عَنْ أَهْلِ الشَّامِ فِي السَّيْفِ شَيْنًا، وَلا عَنْ أَهْلِ البَصْرَةِ فِي القَدْرِ شَيْنًا، وَلا عَنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ فِي الإرجَاءِ شَيْنًا، وَلا عَنْ أَهْلِ مَكَّةً فِي الصَّرْفِ شَيْنًا، وَلا عَنْ أَهْلِ المَدِينَةِ فِي الفِنَاءِ، لا تَأْخُذُوا عَنْهُمْ فِي هَذِهِ الأَشْيَاءِ شَيْنًا».

المُعْدَمُ اللهُ عَالِمُ وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُّلَ يُحِبُّ أَبَا هُرَيْرَةً، وَأَنْسَ بِنَ مَالِكِ، وَأَسَيدَ بنَ حُضَيرِ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ شُنَّةٍ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَيُّوب، وابنَ عَوْنٍ،

<sup>(</sup>١) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩١)، بلفظ: اإن الحلال بيَّسنَّ والحرام بيِّسنَّ .

 <sup>(</sup>٦) المقصود بالتوحيد هنا: هو توحيد المعتزلة. فإن للمعتزلة أصولاً خمسة؛ منها التوحيد، ويعنون به:
 نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى. وانظر: «مجموع الفتاوئ» (٣٨٧/١٣)، و«درم التعارض»
 (١/ ٢٣٠).

وَيُونُسَ بِنَ عُبَيْدٍ، وَعَبْدَ اللهِ بِنَ إِدْرِيسَ الأَوْدِي، وَالشَّمْبِيّ، وَمَالِكَ بِنَ مِغْوَلٍ، وَيِزِيدَ بِنَ زُرَبِعٍ، وَمُعَاذَ بِنَ مُعَاذٍ، وَوَهْبَ بِنَ جَرِيرٍ، وَحَمَّادَ بِنَ سَلَمَةً، وَحَمَّادَ بِنَ زَيدٍ، وَمَالِكَ بِنَ أَنَسٍ، والأَوْزَاعِيَّ، وَزَائِدَةَ بِنَ قُدَامَةً؛ فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ سُنَّةٍ، وَإِذَا رَأَئِتَ الرَّجُلَ يُحِبُّ الحَجَّاجَ بِنَ المِنْهَالِ، وأَخْمَدَ بِنَ حَنْبُلٍ، وأَحْمَدَ بِنَ نَصْرٍ، فَاعْلَمْ أَنَهُ صَاحِبُ سُنَّةٍ إِن شَاء الله.

إذا ذَكَرَهُمْ بِخَيْرٍ، وَقَالَ بِقَوْلِهِمْ.

[١٣٤] وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَبْخِلِسُ مَعَ رجل من أَهْلِ الأَهْوَاءِ فَحَدُّرْهُ، وَعَرُّفْهُ، فَإِنْ جَلَسَ مَعَهُ بَعْدَمَا عَلِمَ فَاتَّقِهِ، فَإِنَّهُ صَاحِبُ هَوَّئ.

[١٣٥] وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ تَأْتِيهِ بِالأَثْرِ فَلا يُرِيدُهُ، ويُرِيدُ القُرْآنَ فَلا تَشُكَّ أَنَّهُ رَجُلٌ فَدِ احْتَوَىٰ عَلَىٰ الزَّنْدَقَةِ، فَقُمْ مِنْ عِنْدِهِ (١) وَدَعْهُ.

[١٣٦] وَاحْلَمْ أَنَّ الأَهْوَاءَ كُلَّهَا رَدِيَّةٌ تَدْعُو كُلُّهَا إِلَىٰ السَّيْفِ، وَأَرْدَاهَا وَأَكْفَرُهَا: الرَّوَافِصُ، والمُعْتَزِلَةُ، والجَهْمِيَّةُ، فَإِنَّهُمْ يُرِيدونَ النَّاسَ عَلَىٰ التَّعْطِيلِ والزَّنْدَقَةِ.

[١٣٧] وَاعْلَمْ أَنَّهُ مَنْ تَنَاوَلَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَاَهْلَمْ أَنَّهُ إِنَّمَا أَوَادَ مُحَمَّدًا ﷺ وَقَدْ آذَاهُ فِي قَبْرِهِ.

[١٣٨] وَإِذَا ظَهَرَ لَكَ مِنَ إِنْسَانِ شَيْءٌ مِنَ البِدَعِ، فَاحْذَرُهُ، فَإِنَّ الَّذِي أَخْفَىٰ عَنْكَ أَكُثُر مِنَا أَظْهَرَ.

[١٣٩] وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّة رَدِيءَ الطَّرِيقِ والمَذْهَبِ، فَاسِقًا فَاجِرًا، صَاحِبَ مَعَاصِ صَالًا ظَالِمًا، وَهُرَ عَلَىٰ السُّنَّةِ فَاصْحَبْهُ، وَاجْلِسْ مَعَهُ، فَإِنَّهُ

<sup>(</sup>١) كما في الحديث الذي أخرجه الدارمي (٥٧٧)، والترمذي (٢٦٢١)، بلفظ: اليوشك الرجل متكنًا على أريكته يُحدَّث بحديثي فيقول: بيننا وبيتكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله فهو مثل ما حرم الله، وصححه العلامة الألباني في والمشكاة، (٦٣٣).

101

لَيْسَ تَضُرُّكَ مَعْصِبَتُهُ.

وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ مُجْتَهِدًا فِي العِبَادَةِ مُتَقَشَّفًا مُخْتَرِقًا بِالعِبَادَةِ صَاحِبَ هَوَٰىٰ، فَلا تُجَالِسْهُ، ولا تقعد معه، وَلا تَسْمَعْ كَلامَهُ، وَلا تَمْشِ مَعَهُ فِي طَرِيقٍ، فَإِنِّي لا آمَنُ أَنْ تَسْتَحْلِيَ طَرِيْقَته فَتَهْلِكَ مَعَهُ.

ورَأَىٰ يُونَشُ بنُ عُبَيْلِ ابْنَهُ، وَقَدْ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ صَاحِبِ هَوَّىٰ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ مِنْ أَيْنَ جَنْت؟ قَالَ: مِنْ عِنْدِ فلان، قَالَ: يَا بُنَيَّ، لأَنْ أَرَاكَ تخرج مِنْ بَيتِ خُنْثَىٰ أَحَبُّ إليّ مِنْ أَنْ أَرَاكَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتٍ فُلانٍ (لا وَلأَنْ تَلْقَىٰ الله يَا بُنَيَّ زَانِيًّا سَارِقًا فاسقًا خَائِنًا، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَلْقَاهُ بِقَوْلِ فُلانٍ وفُلانٍ.

أَلا تَرَىٰ أَنَّ يُونُسَ بِنَ عُبَيْدِ عَلِمَ أَنَّ الخُنْثَىٰ لا يُضِلُّ النَّهُ عَنْ دِلِيْهِ، وَأَنَّ صَاحِبَ البِدْعَةِ يُضِلُّهُ حَتَّىٰ يُكَفَّرُه.

[١٤٠]واخذَرْ ثُمَّ اخذَرْ أَهْلَ زَمَانِكَ خَاصَّةً، وَانْظُرْ مَنْ تُجَالِسُ، وَمِمَّنْ تَسْمَعُ، وَمَنْ تَصْحَبُ، فَإِنَّ الخَلْقَ كَأَنَّهُمْ فِي رِدَّةٍ إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللهُ مِنْهُمْ.

[١٨١] وَانظُر إِذَا سمعت الرَّجُلَ يَذْكُرُ ابنَ أَبِي دُوَّادٍ، وَبِشْرًا المريسِيّ، وَثُمَامَةً، أَوْ أَبَا الهُذَيلِ، أَنْ هِشَامًا الفُوطِيِّ، أَوْ أَحَدًا مِنْ أَنْبَاعِهِمْ، وَأَشْبَاعِهِمْ، فَاحْذَرْهُ فَإِنَّهُ صَاحِبُ بِدْعَةٍ، فَإِنَّ هَوُلاءِ كَانُوا عَلَىٰ الرَّدَّةِ، وَانْرُكْ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي ذَكَرَهُمْ بِخَيرٍ، وَمَنْ ذَكَرَ مِنْهُم بِمنزلتهم.

[١١٢]وَالمِحْنَةُ فِي الإسْلامِ بِدْعَةٌ، وَأَمَّا اليَوْمَ فَيُمْنَتَحَنُ بِالسُّنَّةِ، لقَوْلِهِ: •إِنَّ هَذَا العِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ» (٢﴾ وقَوْلِهِ: •لا تَقْبَلُوا الحَدِيثَ إِلَّا مِمَّنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه بنحوه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (١٣٧٨)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (١٢/١٧)، والبغوي في «الجعديات» (١٣٣٠)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢١/٣)، من طريق خويل ختن شعبة بن الحجاج ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في المقدمة (١/ ١١)، من قول محمد بن سيرين كَتَلِللهُ، وصححه العلامة الألباني في

تَقْبَلُونَ شَهَادَتَهُ ( ) فَتَنْظُر فَإِنْ كَانَ صَاحِبَ سُنَّة لَهُ مَعْرِفَةٌ صَدُوقٌ كَتَبَتَ عَنْهُ وَالِّ تَرْكُتُهُ.

[١٣٣] وَإِذَا أَرَدْتَ الاسْتِقَامَةَ عَلَىٰ الحَقِّ وَطَرِيقِ أَهْلِ السُّنَّةِ قَبْلَكَ، فَاحْذَرِ الكَلامَ، وَأَصْحَابَ الكَلامِ وَالْجِدَالِ وَالْمِرَاءِ، وَالْقِيَاسِ وَالْمُنَاظَرَةَ فِي الدِّينِ، فَإِنَّ الْمَيْنِ، فَإِنَّ الْمُنَاعَلَىٰ فِي القَلْبِ، وَكَفَىٰ بِهِ قَبُولًا، فَتَهْلِكُ، وَمَا كَانَتْ زَنْدَقَةٌ قَطَّ، وَلا يَدْعَةٌ، وَلا هَوىٰ، وَلا ضَلالَةٌ، إِلَّا مِنَ الكَلامِ وَالْجِدَالِ وَالمِرَاءِ وَالقِيَاسِ، وَهِيَ أَبْوَابُ البِدْعَةِ، وَالشَّكُوكِ وَالزَّنْدَقَةِ.

[١٤٤٦] فَاللهُ اللهَ فِي نَفْسِكَ، وَعَلَيْكَ بِالآثَارِ وأَصْحَابِ الآثَوِ وَالتَّفْلِيدِ، فَإِنَّ الدُّينَ إِنَّمَا هُوَ بِالتَّفْلِيدِ، يَغْنِي: لِلنَّبِيِّ ﷺ وأَصْحَابِهِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ، وَمَنْ قَبْلَنَا لَمْ يَدَعُونَا فِي لَبْسٍ فَقَلَّدْهُمْ وَاسْتَرِحْ، وَلا تُجَاوِزِ الأَثْرَ وَأَهْلَ الأَثْرِ.

وَقِفْ عِنْدَ المُتَشَابِهِ وَلا تَقِسْ شَيْنًا.

[١٥٤] وَلا تَطلُبُ مِنْ عِنْدِكَ حِيلَةَ تَرُدُّ بِهَا عَلَىٰ أَهْلِ البِدَعِ، فَإِنَّكَ أُمِرْتَ بَالسُّكُوتِ عَنْهُمْ، وَلا تُمَكِّنُهُمْ مِنْ تَفْسِكَ، أَمَا عَلِمْتَ أَنْ مُحَمَّدَ بِنَ سِيرِينَ فِي فَضْلِهِ لَمْ يُجِبُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ اللّهِ عَنِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلا سَمِعَ مِنْهُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ، فَقِيلَ لَهُ مَقَالَ: وَأَخَافُ أَنْ يُحَرِّفُهَا فَيَقَعُ فِي قَلْبِي شَنِهُ اللهِ، فَقِيلَ لَهُ مَقَالَ: وَأَخَافُ أَنْ يُحَرِّفُهَا فَيَقَعُ فِي قَلْبِي شَنِهُ اللهِ، فَقِيلَ

[١٥٥] وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلِّ يَقُولُ: إِنَّا نَحْنُ نُعَظَّمُ اللهَ، إِذَا سَمِعَ آثَارَ رَسُولِ الله

دالمشكاة؛ (٢٧٢).

 <sup>(</sup>١) أخرجه الخطيب في االكفاية في علم الرواية، (ص٥٥)، والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص١٤١)،
 وقال العلامة الألباني في «الضعيفة» (٣٩٠): باطل، ولفظه: «لا تأخذوا الحديث إلا ممن تجيزون شهادته».

 <sup>(</sup>٦) أخرجه الدارمي (٣٩٧)، واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (٩٤)، وابن بطة في «الإبانة» (٣٧٧) عن محمد بن سيرين كالله.

﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ جَهْمِيٍّ، يُرِيدُ أَنْ يَرُدَّ أَنَرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَيَدْفَع بِهَذِهِ الكَلِمَةِ آثار رسول الله ﷺ، وَهُو يَزْعُمُ أَنَّهُ يُعَظِّمُ الله ويُنزَّهُهُ إِذَا سَمِعَ حَدِيثَ الرُّوْيَةِ، وَحَدِيْثَ النُّزُولِ، وَغَيْرُهُ، افَلَيْسَ يردُّ أَنَرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وإِذَا قَالَ: إِنَّا نُعَظَّمُ اللهَ أَنْ يَزُولَ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَىٰ مَوْضِعٍ، فَقَدْ زَعَمَ أَنَّهُ أَعْلَمُ بِاللهِ مِنْ غَيْرِهِ، فَاحْذَرْ مَوُلاءٍ، فَإِنَّ جُمْهُورَ النَّاسِ مِنَ الشَّوقَةِ وَغَيْرِهِمْ عَلَىٰ هَذَا الحالِ، وَحَدِّ إِلنَّاسَ مِنْهُمْ.

ُ [١٩٦] وَإِذَا سَأَلَكَ أَحَدٌ عَنْ مَسْأَلَةٍ فِي هَذَا الكتابِ وَهُوَ مُسْتَرْشِدٌ فَكَلَّمْهُ وَأَرْشِدْهُ، وَإِذَا جَاءَكَ يُتَاظِرُكَ؛ فَاحْذَرْهُ، فَإِنَّ فِي المُتَاظَرَةِ: المِرَاء وَالِجدَال وَالمُغَالَبَة والخُصُومَة وَالغَضَبَ، وَقَدْ نُهِيتَ عَنْ هَذَا جِدًّا، يُخْرِجانِ جَميعًا مِنْ طَرِيقِ الحَقُّ، وَلَمْ يَبْلُغُنَا عَنْ أَحَدِ مِنْ فُقَهَائِنَا وَعُلَمَائِنَا أَنَّهُ نَاظَرَ أَوْ جَادَلَ أَوْ خَاصَمَ.

[١١٧] قَالَ الحَسنُ: «الحَكِيمُ لا يُمَارِي وَلا يُدَارِي، حِكْمَتُهُ يَنْشُرُهَا؛ إِنْ قُبِلَتْ حَمِدَ الله، وَإِنْ رُدَّتْ حَمِدَ الله، (١).

وجَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ الحَسَنِ فَقَالَ: أَنَا أَنَاظُرُكَ فِي الدَّيْنِ، فَقَالَ الحَسَنُ: وأَنَا عَرَفْتُ دِينِي، فَإِنْ صَلَّ دِينُكَ فَاذْعَبْ فَاطْلُبُهُ (٢).

وَاعْلَمْ أَنَّ الدِّينَ هُوَ التَّقْلِيدُ، والتَّقْلِيدُ لأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

وَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَوْمًا عَلَىٰ بَابٍ مُحْزَرَبِهِ يَقُولُ أَحَدُهُمْ: أَلَمْ يَقُلِ اللهُ كَذَا؟ وقَالَ الاَحَرُّ: أَلَمْ يَقُلِ اللهُ كَذَا؟ فَخَرَجَ مُغْضَبًا فَقَالَ: «أَيِهَذَا أُمِرْتُمْ؟! أَمْ بِهَذَا بُمِثْتُ إِلَيْكُمْ؟! أَنْ تَضْرِبُوا كِتَابَ اللهِ بَعْضَه بِبَعْضٍ؟!»(٣) فَنَهَىٰ عَنِ الجِدَالِ.

 <sup>(</sup>١) أخرجه نعيم بن حماد في الزوائد، على الزهد لابن المبارك، (٣٠)، وابن بطة في «الإبانة، (١١١) عن
الحسن كَالله، وإسناده ضعيف؛ لأن فيه راو مبهم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (٣٥)، والآجري في «الشريمة» (ص٥٧)، وابن بطة في «الإبانة» (٨٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢/ ١٩٥، ١٩٦)، وحسنه العلامة الألبان في اظلال الجنة، (٦٠١).

وَكَانَ ابنُ عُمَرَ يَكْرُهُ المُنَاظَرَةَ، ومَالِكُ بنُ أَنَسٍ، ومَنْ فَوْقَهُ، ومَنْ دُونَهُ، إِلَىٰ يَوْمِنَا هَذَا، وَقَوْلُ اللهِ أَكْبَرُ مِنْ قَوْلِ الخَلْقِ، قَالَ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ مَا يُجَدِلُ فِيَ مَاينتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ [خانر: ١].

وسَأَلَ رَجُلٌ مُمَرّ فَقَالَ: مَا ﴿وَالنَّشِطَتِ نَفْطَا﴾ [النازعات: ٢]؟ فَقَالَ: «لَوْ كُنْتَ مَخْلُوقًا، لَضَرَيْتُ عُنْقَكَ.

وقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: •المُؤْمِنُ لا يُمَارِي، وَلا أَشْفَعُ لِلْمُمَارِي يَوْمَ القِيَامَةِ، فَدَعُوا المِرَاءَ لِقِلَّةِ خَيْرِهِ (١).

[١١٨] وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلِ مُسْلِمٍ أَنْ يَقُولَ: فُلانٌ صَاحِبُ سُنَّةٍ، حَتَّىٰ يَعْلَمَ مِنْهُ أَنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ خِصَالُ السُّنَّةِ، لا يُقَالُ لَهُ صَاحِبُ سُنَّةٍ حَتَّىٰ تَجْتَبِعَ فِيهِ السُّنَّةُ كُلُّهَا.

قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ المُبَارَكِ: ﴿أَصْلُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ هَوَّىٰ أَرْبَعَةُ أَهْوَاءٍ، فَمِنْ هَذِهِ الأَرْبَعَةِ أَهْوَاهِ انشَعَبَتْ هذه الإثنَانِ وَسَبْعُونَ هَوَىٰ: القَلَرِيَّةُ، وَالمُرْجِئَةُ، وَالشَّيعَةُ، والخَوَارِجُ (٢).

فَمَنْ قَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وعُنْمَانَ وَعَلِيًّا عَلَىٰ جَمِيعٍ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَمْ

يَتَكَلَّمْ فِي الْبَاقِينَ إِلَّا بِيَخَيْرِ وَدَعَا لَهُمْ، فَقَدْ خَرَجَ مِنَ التَّشَيْعِ أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ. وَمَنْ قَالَ: الإِيمَانُ قَوْلٌ وَحَمَلٌ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الإِرْجَاءِ كُلِّهِ أَوَّلِهِ

وَمَنْ قَالَ: الصَّلاةُ خَلْفَ كُلِّ بَرُّ وفَاجِرٍ، والجِهَادُ مَعَ كُلُّ خَلِيفَةٍ، وَلَمْ يَرَ الخُرُوجَ عَلَىٰ السُّلْطَان بِالسَّيْفِ، وَدَعَا لَهُمْ بِالصَّلاحِ، فَقَدْ خَرَجَ مِنْ قَوْلِ الْخَوَارِج أوَّلِهِ وآخِرِهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان في المجروحين؛ (٢/ ٢٥٥، ٢٦٦)، وابن عساكر في اتاريخه، (٣٦٧/٣٣، ٣٦٨)، وقال العلامة الألبان في «ضعيف الترغيب والترهيب» (١٧٤): موضوع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن بطة في الإبانة، (٢٧٨)، من طريق حفص بن حميد عن ابن المبارك.

وَمَنْ قَالَ: المَقَادِيرُ كُلُّهَا مِنَ اللهِ، خَيْرُهَا وَشَرُّهَا، يُضِلُّ مِنْ يَشَاءُ، ويَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ قَوْلِ القَدَرِيَّةِ أَوْلِهِ وَآخِرِهِ، وَهُوَ صَاحِبُ سُنَّةٍ.

[١٤٩] وَبِدْعَةٌ ظَهَرَتْ هِي كُفُرٌ بِاللهِ الْعَظِيم، وَمَنْ قَالَ بِهَا فَهُوَ كَافِرٌ بِاللهِ لا شَكَّ فِيه، مَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ عَلَى اللهِ اللهَ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ يُؤْمِنُ بِالرَّجْعَةِ، ويَقُولُ: عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِب حَيٌّ، وَسَيَرْجِعُ قَبْلَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمُحمَّدُ بنُ عَلَى، وَكَالَّمُوا فِي الإِمَامَةِ، وأَنْهُمْ وَمُحمَّدُ بنُ عَلَى، وَكَالَّمُوا فِي الإِمَامَةِ، وأَنْهُمْ يَعْلَمُونَ الغَيْبَ، فَاحْذَرْهُمْ، فَإِنْهُمْ كُفَّارٌ بِاللهِ العَظِيمِ، وَمَنْ قَالَ بِهَذَا القَوْلِ.

قَالَ طُعْمَةُ بنُ عَمْرٍ ﴿ وَسُفْيَانُ بَنُ عُيَيْنَةَ ۚ فَمَنْ وَقَفَ عَِنْدَ عُثْمَانَ وَعَلِيْ، فَهُوَ شِيعِيِّ، لا يُمَذَّلُ، وَلا يُكَلِّمُ، وَلا يُجَالَسُ، وَمَنْ قَدَّمَ عَلِيًّا عَلَىٰ عُثْمَانَ فَهُو رَافِضِيًّ، قَدْ رَفَضَ أمر أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَمَنْ قَدَّمَ الأَرْبَعَةَ عَلَىٰ جَمَاعَتِهِمْ، وَتَرَحَّم عَلَىٰ البَافِينَ وَكَفَّ عَنْ زَلِلهِمْ، فَهُوَ عَلَىٰ طَرِيقِ الاسْتِقَامَةِ وَاللهُدَىٰ فِي هَذَا البَابِ».

[١٠٠] وَالسُّنَةُ أَنَّ تَشْهَدَ أَنَّ العَشَرَةَ الَّذِينَ شَهِدَ لَـهُمْ رَسُولُ اللهِﷺ بِالجَنَّةِ أَنَّهُمْ فِ الجَنِّةِ لا شَكْ.

> [١٥١] وَلا تُفْرِدْ بِالصَّلاةِ عَلَىٰ أَحَدِ إِلَّا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَلَىٰ آلِهِ فَقَطْ. [١٥٠] وتَعَلَّمْ أَنَّ عُمْمَانَ بنَ عَفَّانَ قُتِلَ مَظْلُومًا، وَمَنْ فَتَلَهُ كَانَ ظَالِسِمًا.

[١٥٣] فَمَنْ أُفَرَّ بِمَا فِي هَذَا الكِتَابِ وَآمَنَ بِهِ وَاتَّخَذَهُ إِمَامًا، وَلَمْ يَشُكُّ فِي حَرْفِ مِنْ أَوْ اللهَّنَّةُ، وَلَمْ يَجْحَدْ حَرْفًا وَاحِدًا؛ فَهُوَ صَاحِبُ سُنَّةٍ وَجَمَاعَةٍ، كَامِلٌ قَدِ كَمُلَتْ فِيهِ السُّنَّةُ، وَمَنْ جَحَدَ حَرْفًا مِمَّا فِي هَذَا الكِتَابِ، أَوْ شَكَّ فِي حَرْفِ مِنْهُ، أَوْ شَكَّ فِيه أَو وَقَنَ، فَهُو صَاحِبُ هَوَى.

وَمَنْ جَحَدَ أَوْ شَكَّ فِي حَرْفٍ مِنَ القُرْآنِ أَوْ فِي شَيْءٍ جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ – لَقِيَ اللهَ يَعَالَىٰ مُكذِّبًا، فَاتَّقِ اللهَ وَاحْذَرْ وَتَعاهَدْ إِنْمَانَكَ.

[١٥٤] ومِنَ السُّنَّةِ أَلا تُعِينَ أَحَدًا عَلَىٰ مَغْصِيةِ اللهِ، وَلا أُولِي الْخَيْرِ ولا الخَلْقَ أَجْمَمِيْنَ، لا طَاعَةَ لِبَشَرِ فِي مَعْصِيةِ اللهِ، وَلا يُحِبُّ عَلَيْهِ أَحَدًا، وَاكْرَهُ ذَلِكَ كُلَّهُ اللهِ

تَبَارَكُ وَتَعَالَىٰ.

[١٥٥]وَالإِيمَانُ بِأَنَّ التَّوْبَةَ فَرِيضَةٌ عَلَىٰ العِبَادِ، أَنْ يَتُوبُوا إِلَىٰ اللهِ ﷺ مِنْ كَبِيْرِ المَعَاصِي وَصَغِيرِهَا.

[١٥٦]وَمَنْ لَمْ يَشْهَدْ لِمَنْ شَهِدَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ الجَنَّةِ؛ فَهُوَ صَاحِبُ بِدْعَةٍ، وَضَلالَةٍ، شَاكٌ فِيمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

قَالَ مَالِكُ بنُ أَنَسٍ: «مَنْ لَزِمَ السُّنَّةَ وَسَلِمَ مِنْهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَاتَ، كَانَ مَعَ النَّبِيِّينَ والصَّدِّيْقِينَ والشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وإِنْ كَانَ لَهُ تَقْصِيرٌ فِي العَمَلِ .

وقَالَ بِشُرُ بِنُ الحَارِثِ: ﴿ الْإِسْلامُ هُوَ السُّنَّةُ، والسُّنَّةُ هِيَ الْإِسْلامُ ﴾.

وقَالَ فُصَيلُ بنُ عِيَاضٍ: ﴿إِذَا رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشُّنَّةِ فَكَأَنَّمَا أَرَىٰ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَإِذَا رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ البِدَعِ فَكَأَنَّمَا أَرَىٰ رَجُلًا مِنَ المُنَافِقِيرَ﴾.

وقَالَ يُونُسُ بنُ عُبَيْدٍ: «العَجَبُ مِمَّنْ يَدْعُو اليَوْمَ إِلَىٰ السُّنَّةِ، وَأَعْجَبُ مِنْهُ ومَنْ يُجِيبُ إِلَىٰ السُّنَّةِ فِيَقْبَلُ» (١)

وَكَانَ ابنُ عَوْنِ يَقُولُ عِنْدَ المَوْتِ: «السُّنَّةَ، السُّنَّةَ، وَإِيَّاكُمْ وَالبِدَعَ، حَتَّىٰ مَاتَ.

وَقَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنبُلٍ: •ومَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي، فَرُيْنِ فِي المَنَامِ، فَقَالَ: قُولُوا لأبى عَيْدِ اللهِ: عَلَيْكَ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ أَوَّلَ مَا سَأَلَنِي الله سألني عَن السُّنَّةِ».

ُ وَقَاَّلَ أَبُو العَالِيَةِ: «مَنَٰ مَاتَ عَلَىٰ السُّنَّةِ مَسْتُورًا فَهُوَ صِّدُينَ وَيُقَالُ: الاغْتِصَامُ بِالسُّنَةِ نَجَاةً ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) عرجه ينحوه أبو نعيم في «الحلية» (١٠/٣)، واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (١٦، ٢١، ٢٢)، من طرق عن يونس بن عبيد.

<sup>(</sup>٢) خرجه الدارمي (٩٦)، وأبو نعيم في الحلية (٣/ ٣٦٩)، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة ( ١٣٦، ١٣٧)، عن الزهري قال: وكان من مضى من علماتنا يقول: الاعتصام بالسنة نجاة .

17.

وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: • مَنْ أَصْغَىٰ بِأُفُنِهِ إِلَىٰ صَاحِبِ بِذَعَةٍ خَرَجَ مِنْ عِصْمَةِ اللهِ، وَوُكِلَ إِلَيْهَا ، يَعْنِي إِلَىٰ البِدَع<sup>(۱)</sup>.

وَقَالَ دَاوُدُ بِنُ أَبِي هِنَدٍ: «أَوْحَىٰ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ إِلَىٰ مُوسَىٰ بنِ عِمْرَانَ: لا تُجَالِسْ أَهْلَ البِدَعِ، فَإِنْ جَالَسْتَهُمْ فَحَاكَ فِي صَدْرِكَ شَيْء مِمًّا يَقُولُونَ أَكْبَبْتُكَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ (٢).

وَقَالَ الفُضَيْلُ بنُ عِيَاضٍ: قتنْ جَالَسَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ لَمْ يُعْطَ العِكْمَةَهُ(٣). وَقَالَ الفُضَيْلُ بنُ عِيَاضٍ: قلا تَجْلِسْ مَعَ صَاحِبِ بِدْعَة، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكَ اللَّهُ عَمْلَهُ، وَقَالَ الفُضَيْلُ بنُ عِيَاضٍ: قمَنْ أَحَبٌ صَاحِبَ بِدْعَةٍ؛ أَخْبَطَ اللهُ عَمْلَهُ، وَقَالَ الفُضَيْلُ بنُ عِيَاضٍ وَعَلَلهُ: قمَنْ جَلَسَ مَعَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ وَرَّتُهُ الْعَمَىٰ. وَقَالَ الفُضَيْلُ بنُ عِيَاضٍ: إذا رأيت صاحب بِدْعَةٍ فِي طَرِيقٍ، فَجُزْ فِي طَرِيقٍ غَيْرِهِ، (٦).

وَقَالَ الفُضَيْلُ بنُ عِيَاضٍ: • مَنْ عَظَّمَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَىٰ هَدْمِ الإِسْلامِ (٧) ، وَمَنْ تَبَسَّمَ فِي وَجْهِ مُبْتَدِعٍ؛ فَقَدِ اسْتَخَفَّ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ ﷺ عَلَىٰ مُحَمَّدِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في اللحلية ١ (٧/ ٢٦، ٢١)، وابن بطة في الإبانة ١ (١١٤)، عن سفيان كالله.

<sup>(</sup>٢) أخرج الآجري في االشريعة، (ص٥٧)، وابن بطة في االإبانة، (٥٥٦) نحوه عن خصيف الجزري.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان، (٩٤٨٢)، واللالكائي في ااعتقاد أهل السنة، (١١٤٩)، وأبو نعيم في الحلية، (٨٣/٣).

 <sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان، (٩٤٧٢)، واللالكائي في ااعتقاد أهل السنة، (١٦٢)، وابن بطة في
 الإبانة، (١٤١،١٤١).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (٦٢٧)، وأبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٣٣)، وابن بطة في «الإيانة»
 (١٠٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو نعيم في (الحلية، (٨/ ١٣)، وابن بطة في (الإبانة، (١٩٣).

<sup>(</sup>٧) انظر: «الضميفة» للألباق (١٨٦٢).

ﷺ ، وَمَنْ ذَوَّجَ كِرِيمَتَهُ مِنْ مُبْتَدِعٍ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا، وَمَنْ تَبِعَ جَنَازَةً مُبْتَدِعٍ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّىٰ يَرْجِعَ ﴾ (١).

وَقَالَ الفُضَيْلُ بنُ عِيَاضٍ: ﴿آكُلُ مَعَ يَهُودِيَّ وَنَصْرَافِيٍّ وَلا آكُلُ مَعَ مُبْتَدِعٍ، وَأُحِبُّ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَاحِبٍ بِذَعَةٍ حِصْنٌ مِنْ حَدِيدٍ، (٢).

وَقَالَ الفُضَيْلُ بنُ عِيَاضٍ: ﴿إِذَا عَلِمَ اللهُ مِنَ الرَّجُلِ أَنَّهُ مُبْغِضٌ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ؛ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ قَلَّ عَمَلُهُ ۗ ) ، وَلا يَكُنْ صَاحِبُ سُنَّة يُمَالِئُ صَاحِبَ بِدْعَةٍ إِلَّا نِفَاقًا ۖ ) ، وَمَنْ أَعْرَضَ بِوَجْهِهِ عَنْ صَاحِبِ بِدْعَةٍ، مَلاَ اللهُ قَلْبَهُ إِنْمَانًا، وَمَنِ انْتَهَرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ آمَنَهُ اللهُ يَوْمَ الفَزَعِ الأَكْبَرِ، وَمَنْ أَهَانَ صَهاجِبَ بِذْعَةٍ، رَفَعَهُ اللهُ فِي الجَنَّة مِائَة دَرَجَةٍ، فَلا تَكُنْ صَاحِبَ بِذْعَةٍ فِي اللهِ أَبْدَاهِ.

انْتَهَىٰ، وَاللهُ أَعْلَمُ وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ عَلَىٰ نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في اللحلية، (٨/ ٢٣).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه اللالكائي في قاعتقاد أهل السنة، (١١٤٩)، وأبو نعيم في قالحلية، (٨/ ٣٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٨/ ١٣٧)، وابن عساكر في إتاريخه، (٣٩٧/٤٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (٢٦٦)، وابن بطة في «الإبانة» (١٢٩).

renting a transfer to the second of the seco

and the second of the second o

### ٦- صريح السنة للطبري

للإمام أبِي جَعفَرِ مُحَمَّدِ بنِ جَرِيرِ الطَّبَرِيِّ (۲۲۰-۲۲۵هـ)

#### ٦- صريح السنة للطبري

# تبسنه التداارهم بارتحيم

وَصلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَلَا حَولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ العَلِيمِ العَظِيم. أَحْبَرَنَا الشَّيخُ أَبُو مُحَمَّدِ الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ بنِ الحُسَينِ بنِ الحَسَنِ الأسدِيُّ، أنبَأَنَا جَدِّي أبو القَاسِم الحُسَينُ بنُ الحَسَنِ بنِ مُحَمَّدِ الأسَدِيُّ، أنبَأَنَا أبو القاسِم عَلِي

بنُ أَبِي العَلَاءِ، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبدُ الرَّحمَنِ بنِ عُثمَانَ بنِ أبِي نَصرٍ، أَنْبَأَنَا أبو سَعِيدٍ عَمُوهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ يَحيىٰ الدِّينزَرِي، قَالَ: قُرِئَ عَلَىٰ أَبِي جَعفَرٍ مُحَمَّدِ بنِ جَرِير الطِّبَرِيِّ - وَأَنَا أَسمَعُ -.

١- الحَمدُ للَّهِ مُفْلِحِ الحَقِّ وَنَاصِرِهِ، وَمُدحِضِ البَاطِلِ وَمَاحِقِهِ، الَّذِي اختَارَ الإسلامَ لِنَفْسِهِ دِينًا فَأَمْرَ بِهِ، وَأَحَاطَهُ وَتَوَكُّلَ بِحِفظِهِ، وَضَمِنَ أَطْهَارَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كلَّه، وَلَو كَرِهَ المُشرِكُونَ، ثُمَّ اصطَفَىٰ مِن خَلقِهِ رُسُلًا ابتَعَثَهُم بِالدُّعَاءِ إِلَيهِ، وَامْرَهُم بِالقِيَّام بِهِ، وَالصَّبر عَلَىٰ مَا نَابَهُم فِيهِ مِن جَهَلَةِ خَلقِهِ، وَامتَحَنَّهُم مِنَ المِحَنِ بِصُنُونٍ، وَابِتَلَاهُم مِنَ البَلَاءِ بِضُرُوبٍ؛ تَكريمًا لَهُم غَير تَذلِيل، وَتَشرِيفًا غَير تَخسِيرٍ، وَرَفَعَ بَعضَهُم فَوقَ بَعضِ دَرَجَاتِ، فَكَانَ أَرفَعُهُم عِندَهُ ذَرَجَةً أَحَدَّهُم إِمضَاءً مَعَ شَدَّةٍ المِحَنِ، وَأَوْرَبُهُم إِلَيهِ زُلفًا، وَأَحسَنَهُم إِنفَاذًا لِمَا أُرسَلَهُ بِهِ مَعَ عَظِيم البَليَّةِ.

٢- يَقُولُ اللهُ ﷺ فَلَقِنْ فِي مُحكّم كِتَابِهِ لِنَبِيِّهِ: ﴿ فَآسَبِرْكُمَا صَّبَرَ أَوْلُوا الْمَزْمِ مِنَ الرسل ﴾ [الاحقاف: ٢٥]

وَقَالَ لَهُ ﷺ وَلِانْبَاعِهِ - رِصْوَانُ اللهِ عَلَيْهِم: ﴿ أَمْ حَيِينَتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَكَ وَلَمَا يَأْتِكُمْ مَثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَّسَّتُهُمُ الْبَأْسَلُهُ وَالطَّزَّةِ وَذُازِلُوا حَتَّى يَعُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ مَامَنُوا مَعَمُهُ مَتَى نَصْرُاتَهِ أَلَّا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ فَرِيبٌ ﴾ [البقرة: ١١١]٠

وَقَالَ: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذَكُرُوا فِنَمَةَ اللهِ عَلَيْكُرُ إِذْ جَاءَ فَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمَ رِيِّا وَجُنُونَا لَمْ مَرُودَ مِن فَوَقَكُمْ وَيَنْ وَيَعْلَ وَجُنُونَا لَلْهُ بِمَا تَمْمَلُونَ بَعِيدًا ۞ إِذْ جَآءُ وَكُمْ مِن فَوَقَكُمْ وَيَنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَا زَاعَتِ الْأَبْصَاتُ وَيَلَعْتِ الْقُلُوبُ الْحَسَامِرَ وَتَطْتُونَ بِاللّهِ الْظُنُونَا ۞ هُنَالِكَ ابْتُلِي الْمُتُومِنُونَ وَلَا يَرْوَا لا مَدْيِهِا ۞ وَلَا يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالّذِينَ فِ فَتُحْرَمِهِم مُرَسُّمَا وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَالْذِينَ فِ فَتُحْرَمِهِم مُرَسُّمَا وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَالْمَارِينَ فِ اللّهِ وَالاحزابِ ١٠-١١).

وَقَالَ- تَعَالَىٰ ذِكرَهُ: ﴿ أَحَسِبَ النَّاشُ أَن يُتَرَكُواْ أَن يَغُولُواْ مَامَكَ اوَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۞ وَلَقَدْ فَتَنَا اَلَذِينَ مِن فَيْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيْعْلَمَنَّ الْكُذِينِ ﴾ [المنكوت: ٢-١] ·

٣- فَلَم يُخلِ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ- اَحَدًا مِن مُكَرَّمِي رُسُلِهِ، وَمَقَرَّمِي أُوليَائِهِ مِن مِحنَهَ فِي عَاجِلَه دُونَ آجِله، لِيَستَوجِبَ بِصَبره عَلَيهَا مِن رَبِّهِ مِنَ الكَرَامَةِ مَا أَعَدَّ لَهُ، وَمَنَ المَمْزِلَةِ لَدَيهِ مَا كَتَبَهُ لَهُ، ثُمَّ جَعَلَ - تَعَالَىٰ جَلَّ وَعَلا ذِكْرُهُ - عُلَمَاءَ كُلِّ أُمَّةٍ نَبِي ابتَعَنَهُ مِنْهُم وُرَّائَهُ مِن بَعِدِه، وَالفَّرَامِ بِالدِّينِ بَعدَ اختِرَامِهِ إلَيهِ وَقَبْضِه، الذَّائِينَ عَن عُراهُ وَأَسْبَايِهِ، وَالخَامِينَ هُونَهُ لِمَن بَغَاهُ وَحَادَّهُ، وَالنَّاصِينَ دُونَهُ لِمَن بَغَاهُ وَحَادَّهُ، وَالنَّاصِينَ دُونَهُ لِمَن بَغَاهُ وَحَادَّهُ، وَاللَّافِعِينَ عَن عُراهُ وَالمَّافِيقِينَ مَنهُ كَيدَ الشَّيطَانِ وَضَلَالَهُ.

ا- فَضَلَهُم بِشَرَفِ العِلمِ، وَكَرَّمَهُم بِوَقَارِ العِلمِ، وَجَعَلَهُم لِلدِّينِ وَأَهلِهِ أَعَلَامًا، وَللإسلامِ وَالهُدَىٰ مَنَارًا، وَللخَلقِ قَادَةً، وَللعِبَادِ أَئِمَةً وَسَادَةً، إلَيهِم مَقْرَعُهُمْ عِندَ الخَاجَةِ، وَللإسلامِ وَالهَّحَنِّنِ عَلَيهِم عِندَ التَّمَطُّفِ وَالتَّحَنِّنِ عَلَيهِم عِندَ التَّمَطُّفِ وَالتَّحَنِّنِ عَلَيهِم عِندَ التَّمَطُّفِ وَالتَّحَنِّنِ عَلَيهِم شُوء مَا هُم مِن انْفُسِهِم يُولُونَ، وَلا تَصُدُّهُم عَنِ الرُّقَّةِ عَلَيهِم وَالرَّافَة بِهِم قُبحُ مَا إلَيهِ مَا يَاتُونَ مُحَرَّمًا مَنَعَهُم طَلَبُ جَزِيلٍ ثَوَابِ اللهِ فِيهِم، وَتَوَخِيًا طَلَب رِضَا اللهِ فِي الأَخِذِ باللهِ فَي الأَخِدِ اللهِ فَي الأَخْذِ اللهَ فَي الأَخْذِ اللهِ فَي الأَخْذِ اللهِ فَي المُخْذِ اللهِ فَي المُحْذِ اللهِ فَي المُحْذِ اللهِ فَي المُحْذِ اللهِ فَي المُحْذِ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ المُحْذِ اللهِ فَيْ المُحْذِ اللهِ فَيْ المُحْذِقِ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ المُحْدَلِ عَلَيْهِم.

كُمَّ جَعَلُ - جَلَّ تَنَاؤُهُ - ذِكرَهُ عُلَمَاءَ أَمَّةٍ نَبِيْنَا مِن أَفضَلِ عُلَمَاهِ الأُمْمِ الَّتِي خَلَت قَبْمَا، وَلَمْرَاتِبِ وَالكَرَامَاتِ وَسُمًا، وَبَلْمَا فِيمَا كَانَ قُسِمًا وَلِمُرَاتِبِ وَالكَرَامَاتِ وَسُمًا،

وَأَجزَل لَهُم فيهِ حَظًا وَنَصِيبًا مَعَ ايتِلاءِ اللهِ أفاضِلهَا بِمَنَافِعِهَا وَامتِحَانِهِ خِيَارَهَا بِشِرَارِهَا، وَرُفَعَاءَهَا بِسُفَّلِهَا وَوُضَمَائِهَا، فَلَم يَكُن يَثنِيهِم مَا كَانُوا بِهِ مِنهُم يُبتَلُونَ، وَلَا كَانَ يَصُدُّهُم مَا فِي اللهِ مِنهُم يَلقَوْنَ عَنِ النَّصِيحَةِ للهِ فِي عِبَادِهِ وَبِلادِهِ أَيَّامَ حَيَاتِهِم.

بَل كَانُوا بِمِلمِهِم عَلَىٰ جَهلِهِم بَمُودُونَ، وَبِحِلمِهِم لِسَفَهِهِم يَتَعَمَّدُونَ، وَيِحِلمِهِم لِسَفَهِهِم يَتَعَمَّدُونَ، وَيِخلمِهِم السَفَهِهِم يَتَعَمَّدُونَ، وَيَغَمَّدُ وَنَا اللهِ وَيَفَدُ لِهُم عَلَىٰ نَقصِهِم يَأْخَذُونَ، بَل كَانَ لَا يَرضَىٰ كَبِيرٌ مِنهُم مَا أَزَلَقُهُ لِنَقَدِهِ عِندَ اللهِ مِن نَفضلِ ذَلِكَ أَيَّامَ حَيَاتِهِ، وَاذَخَرَ مِنهُ مِن كَرِيمِ الذَّخَائِرِ لَدَيهِ قَبَلَ مَمَاتِهِ، حَمَّىٰ تَبقَىٰ لِمَنَّ لِمَن بَعدَهُ آثَارًا عَلَىٰ الآيَامِ بَاقِيَةً، وَلَهُم إِلَىٰ الرَّضَادِ هَادِيَةً.

جَزَاهُمُ اللهُ عَن أَمَّةٍ نَبِيَّهِم أَفضَلَ مَا جَزَىٰ عَالِمَ أُمَّةٍ عَنهُم، وَحَبَاهُم مِنَ النَّوَابِ أَجزَلَ ثَوَابٍ، وَجَعَلْنَا مِثَن قَسَمَ لَهُ مِن صَالِحٍ مَا قَسَمَ لَهُم، وَالْحَقَنَا بِمَنَازِلهِم، وَكَرَّمَنَا بِحُبِّهِم وَمَعرِفَةٍ حُقُوقِهِم، وَأَعَاذَنَا وَالمُسلِمِينَ جَمِيعًا مِن مُردِيَاتِ الأهرَاءِ وَمُضِلَّاتِ الآزَاءِ إِنَّهُ سَمِيعُ الدُّعَاءِ.

٥- ثُمَّ إِنَّه لَم يَزَل مِن بَعدِ مُضِيِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِسَبِيلِهِ حَوَادِثُ فِي كُلِّ دَهرِ
 تَحدُثُ، وَنَوَاذِلُ فِي كُلِّ حَصرٍ تَزِلُ، يَفزَعُ فِيهَا الجَاهِلُ إِلَىٰ العَالِمِ فَيَكشِفُ فِيهَا العَالِمُ سُدَفَ الظَّلَامِ عَنِ الجَاهِلِ بِالعِلمِ الَّذِي آتَاهُ اللهُ، وَنَضَلَهُ بِهِ عَلَىٰ غَيرِهِ، إمَّا مِن الْجَاهِلِ بِالعِلمِ الَّذِي آتَاهُ اللهُ، وَنَضَلَهُ بِهِ عَلَىٰ غَيرِهِ، إمَّا مِن الْجَاهِلِ بِالعِلمِ الَّذِي آتَاهُ اللهُ، وَنَضَلَهُ بِهِ عَلَىٰ غَيرِهِ، إمَّا مِن الْجَاهِلِ إللهِ إلهِ اللهِ إلهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فَكَانَ مِن قَدِيمِ الحَادِثَةِ بَعدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَي الحَوَادِثِ الَّتِي تَنَازَعَت فِيهِ أَمُّتُه، وَاختِلَافِهَا فِي أَفضَلِهِم بَعدَهُ ﷺ وَأَحَقَّهُم بالإمَامَةِ وَأُولَاهُم بِالخِلاَفَةِ.

٦-ثُمَّ القَولُ فِي أَعمَالِ العِبَادِ؛ طَاعَتِهَا وَمَمَاصِيهَا، وَهَل هِيَ بِقَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ أَمَ الأَمرُ فِي ذَلِكَ المُبهَمِ مُفَوَّض.

٧- ثُمَّ القولُ فِي الإيمَانِ، هَل هُوَ قَولٌ وَعَمَل، أَم هُوَ قَول بِغَيرِ عَمَلٍ، وَهَل يَزِيدُ وَيَنقُصُ، أَم لا زِيَادَةً لَهُ وَلَا نُقصَان.

٨-ثُمَّ القَولُ فِي القُرآنِ، هَل هُوَ مَخلُوقَ أو غَيرُ مَخلُوقٍ.

٩- ثُمَّ رُويَةُ المُومنِينَ رَبَّهُم تَعَالَىٰ يَومَ القِيَامَةِ.

٧- ثُمَّ القَولُ فِي ٱلفَاظِهِم بِالقرآنِ.

١١- ثُمُّ حَدَّثَ فِي دَمرِنَا هُذَا حَمَاقات خَاضَ فِيهَا أَهُلُ الجَهلِ وَالغَبَاءِ، وَنَوْكَلْ الأَمَّةِ الرَّعَاعَ يُعيبُ إحصَالُهَا وَيُمَلُّ تَعدَادُهَا، فِيهَا القَول فِي اسمِ الشَّيءِ أَهوَ هُوَ أَم هُوَ خَيرُهُ، وَنَحنُ نُبَيِّنُ الصَّوَابَ لَدَينَا مِنَ القَولِ فِي ذَلِكَ إِن شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ، وَبِاللهِ التَّه فِيقُ.
 التَّه فِيقُ.

#### القَولُ فِي القُرآنِ وَأَنَّهُ كلامُ الله:

٧- فَأَوَّلُ مَا نَبداً بِالقَولِ فيه مِن ذَلِكَ عِندَنَا: القُرآنُ كَلامُ اللهِ وَتَنزِيلُهُ، إذ كَانَ مِن مَعَانِي تَوجيدِه، فَالصَّوَابُ مِنَ القَولِ فِي ذَلِكَ عِندَنَا أَنَّهُ كَلامُ اللهِ غَيرُ مَخلُوقٍ، كَيفَ كُتِبَ وَحَيثُ تُلِيّ وَفِي أيِّ مَوضِع قُرِئَ، فِي السَّمَاءِ وُجِدَ، وَفِي الأرضِ حَيثُ حُيظَ، فِي اللَّوحِ المتحفُوظِ كَانَ مَكتُوبًا، وَفِي ألوَاحِ صِبيَانِ الكَتَاتِيبِ مَرسُومًا، فِي حَجْرِ ثُقِشَ، أو فِي وَرَقٍ خُطَّ، أو فِي القلبِ حُفِظَ وَيلِسَانٍ لُفِظَ.

ُ فَمَن قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ أَو ادَّعَىٰ أَنَّ قُرَآنَا فِي الأَرضِ أَو فِي السَّمَاءِ سِوَىٰ القُرآنِ الَّذِي نَتُلُوهُ بِالسِتَيْنَا وَنَكَتُبُهُ فِي مَصَاحِفِنَا، أَو اعْتَقَدَ غَيْرَ ذَلِكَ بِقَلِيهِ، أَو أَصْمَرَهُ فِي نَفْسِهِ، أَو قَالَهُ بِلِسَانِهِ دَائِنًا بِهِ، فَهُوَ بِاللهِ كَافِر حَلالُ الدَّمِ، بَرِي، مِنَ اللهِ، وَاللهُ مِنه بَرِي، اللهِ بِقَولِ اللهِ ﷺ اللهِ ﷺ ﴿ مِنْ هُوَوْرُهُ أَنَّ جِيدَةً ۖ ﴾ وَلَوْجٍ خَتْفُوظٍ ﴾ البروج: ١١-٢٠٠ .

وَقَالَ وَقُولُهُ الحَقُّ ﷺ ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينِ ٱسْتَجَارَكَ فَأَيْرَهُ حَقَّ يَسْمَعَ كَلَنَمَ ٱلنَّهِ ﴾ النوبة: ٦] .

اللَّهِ السَّمُوعُ، فِي اللَّهِ المتحفُوظِ مَحمَّدِ مَسمُوعٌ، فِي اللَّهِ المتحفُوظِ مَحمُّو اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

١٤- قَالَ أَبُو جَعَفُرٍ: فَمَن رَوَىٰ عَنَّا أَو َّحَكَّىٰ عَنَّا أَو َّتَقَوَّلَ عَلَيْنَا؛ فَاذَّعَىٰ أَنَا قلنَا

غَيرَ ذَلِكَ؛ فَعَلَيهِ لَعَنَهُ اللهِ وَغَضَبُهُ وَلَعَنَهُ اللَّاعِنِينَ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجَمَعِينَ، لَا قَبِلَ الله لَهُ صَرِفًا وَلَا عَدَلًا، وَهَتَكَ سِترَهُ وَفَضَحَهُ عَلَىٰ رُءُوسِ الاشهادِ يَومَ لَا يَنفَعُ الظالِمِينَ مَعذِرَتُهُم، وَلَهُمُ اللَّعنَةُ وَلَهُم سُوءُ الذَّادِ.

٥ -حَدَّثْنَا مُوسَىٰ بنُ سَهلِ الرَّملِي حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بنُ دَاودَ حَدَّثَنَا مَعبَد أبو عَبدِ الرَّحمَنِ عَن مُعَاوِيَةَ بنِ عَمَّارِ الدُّهنِي قَالَ: قُلتُ لِجَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ تَعظِيُّهُ: إنَّهُم يَسألُونَ عَنِ القُرآنِ مَخلُوق أو خَالِق؟

فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِخَالِقِ وَ لَا مَخُلُوقِ، وَلَكِنَّهُ كَلَامُ اللهِ ﷺ.

٦٦–وَحدَّثني مُحَمَّدُ بنُ مَنصُورِ الآمُلِئِ، حَدَّثَنَا الحَكَمُ بنُ مُحَمَّدِ الآمُلِئِيُ اَبُو مَروَانَ، حَدَّثَنَا ابنُ عُيَينَةَ قَالَ: سَمِعتُ عَمرَو بنَ دِينَارِ يَقُول: أَدرَكتُ مَشَايخَنَا مُنذ سَبِدِينَ سَنَةً يَقُولُونَ: القُرآنُ كَلامُ اللهِ، مِنهُ بَدَا وَإِلَيهِ يَعُودُ.

القَولُ فِي رُؤيَّةِ اللهَ ﷺ:

٧٧-وَأَمَّا الصَّوَابُ مِنَ القَولِ فِي رُوْيَةِ المُوْمِنِينَ رَبَّهُم ﷺ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَهُوَ دِينُنَا الَّذِي نَدِينُ اللهَ بِهِ، وَأَدرَكنَا عَلَيهِ أَهلَ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ فَهُوَ: أَنَّ أَهلَ الجَنَّةِ يَرُونَهُ عَلَىٰ مَا صَحَّت بِهِ الأخبَارُ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ

المُستَصِرِ وَمُجَاهِدُ بنُ مُوسَىٰ، قَالَ تَمِيمُ بنُ جُنَادَةً، حَذَّنَا ابنُ فُضَيلٍ، وحَدَّنَا تَمِيمُ بنُ المُستَصِرِ وَمُجَاهِدُ بنُ مُوسَىٰ، قَالَ تَمِيم: أنبَانَا يَزِيدُ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: حَدَّتَنَا بَزِيدُ بنُ مَارُونَ، وَحَدَّتَنَا ابنُ الصَّبَاحِ حَدَّثَنَا سُفِيَانُ، وَمَروانُ بنُ مُعَادِيّةً، وَيَزِيدُ بنُ مَارُونَ جَمِيعًا عَن إسمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ عَن قَيسٍ بنِ أَبِي خَازِمٍ عَن جَرِيرِ بنِ عَبدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِندَ رَسُول الله ﷺ فَعَن اللهِ عَلَانَ لَيْلَةَ البَدِرِ، فَقَالَ: ﴿إِنَّكُم رَاءُون رَبَّكُم ﷺ جُلُوسًا عِندَ رَسُول الله ﷺ وَوَن مَذَا القَمَر اللهُ عَلَيْهِ أَلْ السَطَعَيْمِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ ﴿وَسَيَعْ عِمَدِ وَلِكَ تَلَ طُلُوعِ اللهِ عَلَيْهِ ﴿وَسَيَعْ عِمَدِ رَبِكَ قَلَ طُلُوعِ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَا لَوْ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَيَعْ عِمَدِ رَبِكَ قَلَ طُلُوعِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ ﴿وَسَيَعْ عِمَدِ رَبِكَ قَلَ طُلُوعِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَيَعْ عِمَدِ وَتِكَ قَلَ طُلُوعِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاسَيَعْ عِمَدِ وَيَكَ قَلَ طُلُوعِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَيَعْ عِمَدِ وَيَكَ قَلَ طُلُوعِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَوا عَلَى الْعَلَوْلَ عَلَى الْعَلَوْلَ عَلَى الْعَلَوْلَ عَلَى الْعَلَوْلَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلُومُ اللّهِ عَلَى الْعَلَوْلَ عَلَى الْعَلَوْلَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ الْعَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلُومُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَيَعْ عِمَدِي وَلِكَ قَلَ طُلُوعِ الْعِلْمُ عَلَيْهِ الْعَلَوْلَ عَلَى الْعَلَوْلُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَوْلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الْعَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّ

ٱلشَّمْسِ وَقِبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴾ [ق: ٣٦] ﴿ أَ ). وَلَفظُ الحَدِيثِ لِحَدِيثٍ مُجَاهِدٍ.

قَالَ يَزِيدُ: مَن كَذَّبَ بِهَذَا الحَدِيثِ فَهُوَ بَرِيءٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ. حَلَفَ خَير مَرَّةٍ. وَاقُولُ انَّا: صَدَقَ رَسُولُ اللهِ، وَصَدَقَ يَزِيدُ، وَقَالَ الحَقَّ.

القولُ فِي أَنْعَالِ العِبَادِ وَحَسَنَانِهِم وَسَيَّنَاتِهِم:

١٩- وَأَمَّا الصَّوَابُ مِنَ القَولِ لَدَينَا فِيمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِن أَفْعَالِ الْعِبَادِ وَحَسَنَاتِهِم وَسَيْئَاتِهِم؛ فَإِنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ مِن عِندِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَاللهُ سُبحَانَهُ مُقَدِّرُهُ وَمُدَبِّرُهُ، لَا يَكُونُ شَيَّ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا يَحدُثُ شَيِّ إِلَّا بِمَشِيتَتِهِ، لَهُ الخَلقُ وَالأَمْرُ كَمَا يُرِيدُ.

٥٠- حَدَّثَني زِيَادُ بِنُ يَحِينُ الحَسَّانِيُّ، وَعُبَيدُ اللهِ بِنُ مُحَمَّدِ الفِريَابِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ قَالَ: قَالَ عَبدُ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَشْعُ: وَلا يُؤمنُ عَبد حَمَّىٰ يُومِنَ بِالقَدَرِ خَيرِهِ وَشَرُّهِ، وَحَمَّىٰ يَعلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَم يَكُن لِيُصِيبَهُ (٢).

اللَّفظُ لِحَدِيثِ أَبِي الخَطَّابِ زِيَادِ بنِ يَحيَىٰ.

١٦- حَدَّثَنِي يَعقُوبُ بنُ إبرَاهِيمَ الجوزجَانِيُّ حَدَّثَنَا ابنُ أبِي حَاذِمِ حَدَّثَني أبِي عَنِ ابنِ عُمَر قَالَ: «القَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الأُمَّةِ؛ فَإِن مَرْضُوا فَلاَ تَعُودُوهُم، وَإِن مَاتُوا فَلاَ تَشُودُوهُم،
 فَلا تَشْهَدُوهُم،

الْقُولُ فِي صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ :

؟٢- وَأَمَّا العَقَّ فِي اختِلافِهِم فِي أفضَلِ أصحَابِ رَسُولِ اللهِﷺ، فَمَا جَاءَ عَنهُ ﷺ وَتَتَابَعَ عَلَىٰ القَولِ بِهِ السَّلَفُ وَذَلِكَ مَا:

٢٣- حَدَّثَنِي مُوسَىٰ بنُ سَهلِ الرَّملِي، وَأَحمَدُ بنُ مَنصُورِ بنِ سَيَّارِ الرَّمَادِيُّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٥٤)، ومسلم (٦٣٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢١٤)، وصححه العلامة الألباني في وصحيح الجامع، (٧٥٨٥).

قَالَا: حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ صَالِحِ حَدَّثَنِي نَافِعُ بنُ يَزِيدَ عَن زُهرَةَ بنِ مَعبَدِ عَن سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ عَن جَايِرِ بنِ عَبدِ اللهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ تَشَخَّدُ وَإِنَّ اللهُ جَلَّ وَعَلا - اختَارَ السَّعَابِي عَلَىٰ جَمِيعِ المَالمِينَ سِوَىٰ النَّبِيِّينَ وَالمُرسَلِينَ، وَاختَارَ مِن أصحابِي أَبَا بَكرٍ وَعُمَرَ وَعُثَمَانَ وَعَلِيًّا - رِضَوَانُ اللهِ عَلَيهِم - فَجَمَلَهُم خَيرَ أصحابِي، وَفِي أصحابِي كُلُهِم خَيرٌ، وَاختَارَ مِن أُمْتِي أُربَعَةً قُرُونٍ مِن بَعدِ أَصحابِي: القَرَنُ الأَوْلُ وَالنَّانِي وَالنَّالِيُ وَالقَالِي وَالقَرنُ الرَّامِ عَرَدًا (١٠).

َ \* ﴿ وَكَذَٰلِكَ نَقُولُ: فَالْفَشُلُ أَصِحَابِهِ الصَّدِّيقُ أَبُو بَكُرٍ فَلِمُظْئِهِ، ثُمَّ الفَارُوقُ بَعدَهُ عُمَرُ، ثُمَّ ذُو النُّوزِينِ عُثمَانُ بنُ عَفَّانَ، ثُمَّ أَمِيرُ المُؤمنِينَ، وَإِمَامُ المُتَّقِينَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ - رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِم أَجْمَمِينَ.

أمّا أولَىٰ الأقوالِ بِالصّوابِ عِندَنَا فِيمَا اختَلَفُوا: مَن أُولَىٰ الصّحابَةِ بِالإمَامَةِ؟ فَبِقُولِ مَن قَالَ بِمَا:

٣٦ حَدَّثَنِي بِهِ مُحَمَّدُ بنُ عمَارَةَ الأسَدِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَىٰ حَدَّثَنَا حَسْرَجُ بنُ ثُبَاتَةَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بنُ جُمْهَانَ عَن سَفِينَةً مَولىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ • المخِلاقةُ في أُنْمِي نَلافونَ سَنَةً، ثُمَّ مِن بَعدِ ذَلِكَ مُلكٌ.

ُ قَالَ لِي سَفِينَةُ: أَمْسِكُ خِلافَة أَبِي بَكرٍ سَتَتَانِ، وَخِلافَةَ عُمَرَ عَشر، وَخِلافَةَ عُثمَانَ اثنتَا عَشْرَةً، وَخِلافَةَ عَلِي سِتًّ.

قَالَ: فَنَظَرتُ فَوَجَدتُهَا ثَلَاثِينَ سَنَةً (١).

القَولُ فِي الإيمَانِ زِيَادَتِه وَنُقَصَانِه:

٧٧- وَأَمَّا القَولُ فِي الإيمَانِ، هَل هُوَ قَولٌ وَعَمَلٌ؟ وَهَل يَزِيدُ وَيَنقُصُ أَم لَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البزار (٣/ ٢٨٨)، وضعفه العلامة الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٦١٢٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٦٦)، وصححه العلامة الألباني في والصحيحة ١٥٩).

زِيَادَةَ فِيهِ وَلَا نُقَصَانَ؟ فَإِنَّ الصَّوَابَ فِيهِ قَولُ مَن قَالَ: هُوَ قَول وَعَمَلٌ يَزِيدُ وَيَنقُصُ، وَبِهِ جَاءَ الخَبْرُ عَن جَمَاعَةٍ مِن أصحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَعَلَيهِ مَضَىٰ أهل الدِّينِ وَالفَضل.

أ- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَلِي بنِ الحَسنِ بنِ شَقِيقِ قَالَ: سَالنَا أَبَا عَبدِ اللهِ أحمَدَ بنَ حَنبَلُ فَعَلَاثُهُ عَنِ الإيمَانِ فِي مَعنَىٰ الزَّيَادَةِ وَالنَّقصَانِ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ مُوسَىٰ الأشيَبُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةً عَن أَبِي جَعفَرِ الخَطمِيِّ عَن أَبِيهِ عَن جَدًّهِ عُمَيرِ بنُ حَبِيبٍ، قَالَ: الإيمَانُ يَزِيدُ وَيَتقُصُ.

فَقِيلَ: وَمَا زِيَادَتُهُ وَمَا نُقصَانُه؟

فَقَالَ: إِذَا ذَكرنا اللهَ فَحَمِدنَاهُ وَسَبَّحنَاهُ فَذَلِكَ زِيَادَتُهُ، وَإِذَا غَفَلَنَا وَضَيَّعنَا وَنَسِينَا فَذَلِكَ نُعَصَائُهُ.

الله حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ سَهلِ الرَّملِيُّ حَدَّثَنَا الوَليدُ بنُ مُسلِمٍ قَالَ: سَمِعتُ الأُوزَاعِيَّ، وَمَالِكَ بنَ آنَسٍ، وَسَمِيدٌ بنَ عَبدِ العَزِيزِ - رَحِمَهُم الله - يُنكِرونَ قَولَ مَن يَقُولُ: لا إيمَانَ إلَّا بِعَمَلٍ وَلَا عَمَلَ إلَّا بِإيمَانِ.
 يَقُولُ: إنَّ الإيمَانَ إقرارٌ بِلَا عَمَلٍ، وَيَقُولُونَ: لا إيمَانَ إلَّا بِعَمَلٍ وَلَا عَمَلَ إلَّا بِإيمَانِ.

القَولُ فِي أَلْفَاظِ العبَادِ بِالقُرآنِ:

٣٠- وَأَمَّا القَولُ فِي أَلْفَاظِ العِبَادِ بالقُرآنِ، فَلَا أَثَرَ فِيهِ تَعلَمُهُ عَن صَحَابِيِّ مَضىٰ
 وَلَا تَابِعِيٍّ فَضَىٰ، إلَّا عَمَّن فِي قُولُهِ الغنّاءُ وَالشَّفَاءُ - رَحمَةُ اللهِ عَلَيهِ وَرِضوَانَهُ - وَفِي انْبَاعِهِ الرَّسْدُ وَالهُدَىٰ، وَمَن يَقُومُ قُولُهُ لَدَينَا مَقَامَ قُولِ الأَوْمَّةِ الأُولَىٰ، أَبِي عَبدِ اللهِ أَحمَدَ بن مُحمَّدِ بن حَنبل نَه اللهِ.

٣٦- فَإِنَّ أَيَا إِسمَاعِيلَ التَّرمِذِيِّ حَدَّثَني قَالَ: سَمِعتُ أَيَا عَبِدِ اللهِ أَحمَدَ بنَ حَنبَلِ يَقُولُ: اللَّفظِيةُ جَهمِيَّة؛ لِقَولِ اللهِ - جَلَّ اسمُهُ -: ﴿حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّهِ ﴾[النوبة: ٦] . فَمِمَّن يَسمَعُ؟

٣٢- ثُمَّ سَمِعتُ جَمَاعَةً مِن أَصِحَايِنَا لَا أَحْفَظُ أَسْمَاءَهُم يَذكُرُونَ عَنهُ أَنَّهُ كَانَ

يَقُولُ: مَن قَالَ: (لَفَظِي بِالقُرآنِ مَخلُوق)؛ فَهُوَ جَهِدِيٍّ، وَمَن قَالَ: (هُوَ غَيرُ مَخلُوقِ)؛ فَهُوَ مُبتَدِعٌ.

٣٣- وَلَا قُولَ فِي ذَلِكَ عِندَنَا يَجُوزُ أَن نَقُولَهُ إِذ لَم يَكُن لَنَا فِيهِ إِمَامٌ نَاتَمُّ بِهِ سِوَاهُ، وَفِيهِ الكِفَايَةُ وَالمَنعُ، وَهُوَ الإِمَامُ المُتَّبِعُ - رَحمَةُ اللهِ عَلَيهِ وَرِضوَانُهُ.

القَولُ فِي الاسم: أَهُوَ الْمُسَمِّىٰ أَم هُوَ غَيرُ الْمسَمَّىٰ؟

٣٠- وَأَمَّا القَولُ فِي الاسمِ: أَهُوَ المُسَمَّىٰ أَمْ غَيرُ المُسَمَّىٰ؟ فَإِنَّهُ مِنَ الحَمَاقَاتِ الحَاوِثَةِ الَّتِي لَا أَثَرَ فِيهَا فَيُتَبَّعَ، وَلَا قَولَ مِن إِمَامٍ فَيُستَمَع، فَالخُوصُ فِيهِ شَيْنٌ، وَالصَّمتُ عَنهُ زَيْنٌ.

٣٥- وَحَسْبُ امْرِي مِنَ العِلمِ بِهِ وَالقَولِ فِيهِ أَن يَسَمِيَ إِلَىٰ قَولِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ ثَنَاؤَهُ - الصَّادقُ، وَهُوَ قَولُهُ: ﴿ قُلِ آدَعُوا اللّهَ أَوِ آدَعُوا الرَّحْنَنُ أَبَا مَا تَدَعُوا فَلَهُ ٱلأَسْمَاءُ لَلّهُ مَنَاؤَهُ السَّمَاءُ لَلْمُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللل

وَقَولُهُ تَمَالَىٰ: ﴿ وَيَشِّوا آلِأَسَّمَا لُهُ لَلْمُسَنَىٰ فَادَعُوهُ بِهَا ﴾ الأعراف: ١٠٠ ، وَيَعلَمَ أنَّ رَبَّهُ هُوَ الَّذِي عَلَىٰ العَرشِ استَوَىٰ، لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأرضِ وَمَا بَينَهُمَا وَمَا تَحتَ التَّرَىٰ، فَمَن تَجَاوَزَ ذَلِكَ فَقَد خَابَ وَخَسِرَ وَضَلَّ وَهَلَكَ.

التَّحذيرُ من تَقوِيلِ أَحَدٍ مَا لَم يَقُلْهُ:

٣٦- فَلَيُسَلِّعِ الشَّاهِدُ مِنكُم - أَيُّهَا النَّاسُ- مَن بَعُدَ مِنَا فَنَاىٰ، أَو قَرُبَ فَدَنَا: أَنَّ الَّذِي نَدِينُ اللهَ بِهِ فِي الاشبَاءِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مَا بَيَّنَاهُ لَكُم عَلَىٰ وَصفِنَا، فَمَن رَوَىٰ عَنَا خِلافَ ذَلِكُ أَو الشَّافَ إلَيْنَا سِوَاهُ، أَو نَحَلْنَا فِي ذَلِكَ قَولًا غَيَرَهُ، فَهُو كَاذِب مُفتَر مُتَخَرِّص مُعتَدِ، يَبُوءُ بِسَخطِ الله، وَعَلَيهِ غَضَبُ اللهِ وَلَمنتهُ فِي اللَّارَينِ، وَحُقَّ عَلَىٰ اللهِ مُتَخَرِّص مُعتَدِ، يَبُوءُ لِسَخطِ الله، وَعَلَيهِ غَضَبُ اللهِ وَلَمنتهُ فِي اللَّارَينِ، وَحُقَّ عَلَىٰ اللهِ أَنْ يُورِدَهُ المَورِدَ الَّذِي وَرَّدَ رَسُولُ اللهِ شُرَبَاءَهُ، وَأَن يُحِلَّهُ المَحَلِّ اللّذِي أخبَرَ نَبِي اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَل

٣٧- قَالَ أَبُو جَعَفَرٍ: وَذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا أَبُوكُريبٍ حَدَّثَنَا المُحَادِيقُ عَن إِسمَاعِيلَ

بنِ عَيَّاشِ الحِمصِيِّ عَن ثَعلَبَةً بنِ مُسلِم الخَعْمَمِيِّ عَن أَيُّوبَ بنِ بَشِيرِ العِجلِيِّ عَن شُغَيِّ بنِ مَاتِعِ الأصبَحِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَرْبَعَة يُؤْذُونَ أَهلَ النَّارِ عَلَىٰ مَا بِهِم مِنَ الأذَىٰ، يَسعَونَ بَينَ الحَمِيمِ وَالجَحِيمِ يَدعُونَ بِالوَيلِ وَالثُّبُورِ، يَقُولُ أَهلُ النَّارِ بَعضُهُم لِيَعض: مَا بَالُ هَوُلَاءِ قَد آذَونَا عَلَىٰ مَا بِنَا مِنَ الأذَىٰ؟

فَرَجُل مُغلَقٌ عَلَيهِ تَابُوتٌ مِن جَمرٍ، وَرَجُل يَجُرُّ أَمَعَاءُهُ، وَرَجُل يَسِيلُ فُوهُ قَيحًا وَدَمًا، وَرَجُلٌ يَاكُلُ لَحمَهُ.

فَيَقُول لِصَاحِبِ التَّابُوتِ: مَا بَالُ الأَبعَدِ قَد آذَانًا عَلَىٰ مَا بِنَا مِنَ الأَذَىٰ؟ ا فَيَقُولُ: إِنَّ الأَبعَدَ مَاتَ وَفِي عُنُقِهِ أَمَوالُ النَّاسِ.

وَيُقَالُ لِلَّذِي يَجُرُّ لَمِعَاءَهُ: مَّا بَالُ الأبعَدِ قَد آذَانَا عَلَىٰ مَا بِنَا مِنَ الأَذَىٰ؟! قَالَ: فَذَكَرَ كَلَامًا سَقَطَ مِنِّى.

وَيِقَالُ لِلَّذِي يَسِيلُ فُوهُ قَيْحًا وَدَمًا: مَا بَالُ الأَبعَدِ قَد آذَانًا عَلَىٰ مَا بِنَا مِنَ الأذَىٰ؟!

فَيَقُولُ: إِنَّ الأَبِعَدَ كَانَ يَنظُرُ إِلَىٰ كُلُّ كَلِمَةٍ فَلِمَةٍ فَبِيحَةٍ فَيَستَلِذُُمَا كَمَا يَستَلِذُ الرَّفَكَ.

> وَيُقَالُ لِلَّذِي يَأْكُلُ لَحَمَهُ: مَا بَالُ الأَبعَدِ قَد آذَانَا عَلَىٰ مَا بِنَا مِنَ الأَذَىٰ؟! فَيَقُولُ: إِنَّ الأَبعَدَ كَانَ يَمشِي بِالنَّمِيمَةِ، وَيَاكُلُ لُحُومَ النَّاسِ، <sup>(١)</sup>.

٣٨- حَدَّثَنَا خَلَادُ بِنُ أَسلَمَ عَنِ النَّضرِ بِنِ شُمَيلِ بِنِ حَرَشَةَ عَن مُوسَىٰ بِنِ عُقبَةَ عَن حُمَرَ بِنِ عَبدِ اللهِ الأنصَادِيِّ عَن أَبِي الدَّردَاءِ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ: •مَن ذَكَرَ امرَأَ بِمَا لَيسَ فِيهِ لِيَعِيبُهُ حَبَسَهُ اللهُ فِي جَهَنَّمَ حَتَّىٰ يَأْتِي بِنَقَاذِ مَا قَالَ فِيهِ • (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في والكبير؟ (٦/ ١٦٦-١٧١)، وضعفه العلامة الألباني في وضعيف الترغيب؟ (١٦٨١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في والكبير ٩ (١٠/ ٢٧٦)، وضعفه العلامة الألباني في وضعيف الترغيب ٩ (١٣٥٩).

المَاتِكَةِ عَن أَبِي أَمُامَةَ تَعْطُلُهُ قَالَ: أَنَى رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَن عُثمَانَ بنِ أَبِي المَاتِكَةِ عَن أَبِي أَمُامَةَ تَعْطُلُهُ قَالَ: أَنَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَقِيعَ الغَرقَدِ، فَوَقَفَ عَلَىٰ قَبرينِ أَيَانَ وَلُلاَنَا وَ فَلاَ اللَّهِ ﷺ بَقِيعَ الغَرقَدِ، فَوَقَفَ عَلَىٰ قَبرينِ لَيَالَ: وَلَلاَنَا وَ فَلاَ اللَّهِ عَلَىٰ فَالرَّهُ وَلَلْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ فَلاَنَا وَ فَلاَنَةً ؟ أَوْ قَالَ: وَفُلاَنًا وَفُلاَنَا؟ .

فَقَالُوا: نَعَم يَا رَسُولَ اللهِ.

نَقَالَ: «قَد أُقْمِدَ قُلانٌ الآنَ يُضرَبُ ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَد ضُرِبَ ضَربَةً مَا بَقِيَ مِنهُ مُضَوَّ إِلَّا انقَطعَ، وَلَقَد تَطَايَرَ قَبُرُهُ نَارًا، وَلَقَد صَرَخَ صَرخَةً سَمِعَهَا الخَلاِتُقُ إِلَّا النَّقَلَينِ مِنَ الحِنِّ وَالإنسِ، وَلَولا تَمرِيج فِي قُلُويكُم وَتَزيُّدُكُم فِي الخَلاِتُ المَحْدِيثِ لَسَمِعتُم مَا أَسمَهُ».

ثُمَّ قَالَ: ﴿ الْآنَ يُضرَبُ هَذَا، الآنَ يُضرَبُ هَذَاه، ثم قَالَ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَد ضُرِبَ ضَربَةً مَا بَيْمَنِ مِنهُ عُضُو إِلَّا انقَطعَ، وَلَقَد تَطَايَرَ قَبرُهُ نَارًا، وَلَقَد صَرَخَ صَرِخَةً سَمِعَتَهَا الخَلاَئِقُ إِلَّا النَّقَلَينِ مِنَ الحِنَّ وَالإنسِ، وَلُولًا تَمْرِيج فِي قُلُوبِكُم وَتَزِيدُكُم فِي الحَدِيثِ لَسَمِعتُم مَا أَسمَعُ.

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا ذَنبُهُمَا؟!

قَالَ: وَأَمَا فُلَانٌ، فَإِنَّهُ كَانَ لا يَستَبرِئُ مِنَ البَولِ، وَأَمَّا فُلان - أو: فُلانَة - فَإِنَّهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٨٧٨)، وصححه العلامة الألباني في «الصحيحة» (٥٣٣).

#### كَان يَأْكُلُ لُحومَ النَّاسِ، (١).

١٠- حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بنُ يَزِيدَ الرُّفَاعِيُّ حَدَّثَنَا ابنُ فُضَيلٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ العَلَاءِ حَدَّثَنَا أَسُودُ بنُ عَيْاشٍ جَمِيعًا، عَنِ الأَعمَشِ عَن سَعِيدِ اللهِ عَدْ أَبِي بُرْزَةَ الأسلَييُّ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَيَا مَعشرَ مَن آمنَ بِلِسَانِهِ وَلَم يَدخُلِ الإيمَانُ قَلْبَهُ، لا تَعْتَابُوا المُسلِمِينَ وَلا تَتَّبِعُوا عَورَاتِهِم؛ فَإِنَّهُ مَنِ اتَبَعَ عَورَاتِهِم تَتَبَعُ اللهُ عَورَتُهُ بَفضَحةُ فِي بَيْدِه (٢)؟

آخِرُ الكِتَابِ، وَالحَمدُ اللهِ وَحدَهُ.

وَكَانَ الفَرَاغُ مِنهُ فِي يَومِ الأربعَاءِ ثَانِيَ عَشرَ مِن شَهرِ المُحَرَّمِ الحَرَامِ، افتِتَاحِ سَنَةِ أَربَعَةِ وَتَعَانِينَ وَالْفِ.

وَصَلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحبِهِ وَسَلَّم تَسلِيمًا كَثِيرًا دَائِمًا إلَىٰ يَومِ الدِّينِ، آمِين آمِين آمِين.

<sup>(</sup>١) خرجه أحمد (٥/ ٢٦٦) بنحوه، وضعفه العلامة الألباني في اضعيف الترغيب، (١٦٩٣).

<sup>(</sup>٢)أخرجه أبو داود (١٨٨٢)، وصعمه العلامة الألباني في اصعيع الترغيب، (٢٦١٠).

## ٧- الْمَنْظُومَةُ الْحَائِيَّة في السُّنَّة

للإمام أَبِي بَكْر بْنِ أَبِي دَاوُد السَّجِسْتَانِيِّ (٣٠٦ - ٣١٦ هـ)

#### ٧- المَنظُومَةُ الحَائِيَّة في السُّنَّة

ولا تَسكُ بِسذْعِيًّا لَمَلَّسكَ تُفْلِسحُ أَتَسَتْ عَسن رَسُولِ اللهِ تَنْجُسو وَتَسَرْبَحُ بــــذَلكَ دَانَ الأَتْقِبــاءُ وأَفْــصـحُـوا كَمَا قَالَ ٱنْبَاعٌ لِجَهْمٍ وَأَسْجَحُوا فإنَّ كَسلامَ اللهِ بِساللفَظِ بُسوضَحُ كَمَا البِنْرُ لا يَخْفَىٰ وَرَبُّكَ أَوْضَحُ وَلَـبسَ لـهُ شِـبهُ تَعَـالَىٰ الْمُسبِّعُ بصِصْدَاقِ مَا قُلْنَا حَدِيثٌ مُصَرَّحُ فَقُلْ مِثْلَ مَا قَدْ قَالَ فِي ذَاكَ تَنْجَعُ وَكِلْتَا بَدَيْكِ بالفواضِلِ تَنْفَسحُ بلا كَيْفَ جَلَّ الوّاحِدُ الْمُتَمَدِّحُ فَتُفْسرَجُ أَبْسوابُ السَّسَماءِ وَتُفْتَسحُ وَمُسْتَمْنِحٌ خَسِيرًا وَرِزْقُا فَيُنْسَنَّحُ آلاخَـابَ قَــوْمٌ كَذَّبُـوهُم وتُبُحُـوا وَزِيسرَاهُ قِدْمًا ثُسمٌ عُنْمَسانُ الازجَعُ عَلِي تَحلِيفُ الخَسِرِ بِالخَيْرِ مُنْجِعُ عَلَىٰ نُجُب الفِرْدَوْس بِالنُّورِ تَسْرَحُ وعَسامِرُ فِهْسِرٍ وَالزُّبَيْسِرُ المُمَسِدَّحُ

١- تَمسَّكُ بِحَـبْلِ اللهِ واتَّبِع الهُـدَىٰ ٢- وَدِنْ بِكِتَسابِ اللهِ والسُّنْنِ النِّسي ٣- وَقُدلُ غَيْدُ مَخْلِوقِ كَدلامُ مَلِيكِنَا ١- وَلا تَكُ فِي القُرْآنِ بِالوَقْفِ قَائِلًا ٥- وَلا تَقُسِلِ القُسرِ آنُ خَلْسَقٌ قرَأْتُسهُ ٦- وَقُـلْ بَتَجلَّىٰ اللهُ لِلْحُلْقِ جَهْرَةً ٧- وَلَـنِسَ بِمُولُسودٍ وَلَـنِسَ بِوَالِسدِ ٨- وَقَدْ يُنكِرُ الجَهْدِئُ هَسَذَا وعِنْدَنَا ٩- رَوَاهُ جَرِيسٍ عسن مَفَسالِ مُحسمَّدٍ ٧- وَقَـدْ يُنْكِـرُ الجَهْدِيُّ أَيْضًا يَوِيْنَـهُ ١١- وَقُـلُ يَسْزِلُ الجَبَّارُ في كُـلِّ لَيْكَةٍ ١٧- إلى طَبَقِ الدُّنيا بَمُسنُّ بِفَضٰلِهِ ١٣- يَقُولُ أَلَا مُسْتَغْفِرٌ بَلْتَ غَافِرًا ١١- رَوَىٰ ذَاكَ قَسَوْمٌ لا يُسرَدُّ حَسدِيثُهُمْ ٧٥ - وَقُدلَ إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ مُحَمَّدِ ١٦- وَرابِعُهُــمْ خَــيْرُ الْبَرِيَّـةِ بَعْدَهُــم ٧٧- وَإِنَّهِــ مُ لَلــرَّ مُطُ لا رَبْـــ بَ فِيهِــمُ ٧-سَـعِيدٌ وسَعْـدٌ وَالْبِنُ عَـوْفٍ وطَلْحـةٌ

وَلَا تَسكُ طَمَّانُسا تَمِيسبُ وَتَجْسرَحُ وَفِي الفَسنَح آيٌ لِلسَّحَابةِ تَمْسدَحُ دِحَامَةُ عِفْدِ الدِّينِ والدِّينُ أَنْيَــحُ وَلَا الْحُوضَ وَالْمِيزَانَ إِنَّكَ تُنْصَحُ مِنَ النَّارِ أَجْسَادًا مِنَ الفَحْمِ تُطْرَحُ كَحِبُ حَمِيلِ السَّيْلِ إِذْ جَاءَ يَطْفَحُ وَقُلْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ حَنَّ مُوَضَّحُ فَكُلُّهُمُ بَعْصِي وذُو العَرْشِ يَصْفَحُ مَقَالٌ لِمَنْ بَهْ وَاهُ يُرْدِي ويَفْضَحُ ألا إنَّمَا المُرْجِئُ بالسِّينِ يَمْسزَحُ وَفِعْـلٌ عَلَـىٰ قَـولِ النَّبِـيُّ مُـصَرَّحُ بِطَاعَتِهِ يَنْمِي وَفِي الوَذْنِ يَسْ جَعُ فَقَـوْلُ رَسُولِ اللهِ أَذْكَـىٰ وَأَشْــرَحُ فَتَطْمَسنَ فِي أَخْسَلَ الْحَسِدِيثِ وتَفْسدَحُ فَأَنْسَتَ عَلَىٰ خَيْسِر تَبِيثُ وتُسَصِيحُ ١١- وَقُلْ خَيْرٌ قُولٍ فِي الصَّحَابَةِ كُلُّهِمْ أفقَدْ نَطَقَ الوَحْيُ الْمُبِينُ بِفَضْلِهِمْ ١١- وبالقَــدَرِ المقــدُورِ أَيْقِــنُ فإنَّــهُ ١١- وَلا تُنكِــرَنْ جَهْــلانكيــرًا ومُنكـــرًا ٢٣- وقُسلُ يُخسرجُ اللهُ الْعَظِيبِمُ بِفَسِصٰلِهِ ١١- عَلَىٰ النَّهِ رِ فِي الْفِرْدَوْسِ تَحْيَا بِمَايْهِ ٥٠- وَإِنَّ رَسُسُولَ اللَّهِ لِلْخَلْسَقِ شَافِسِعٌ ٦٦- وَلَا تُكْفِرَنُ أَهْلَ الصَّلاةِ وَإِنْ عَصَوْا ٧٧- ولا تَعْتَقِــــذُ رَأْيَ الخَـــوَارِجِ إنَّـــةُ ٢٨- ولا تَسكُ مُرْجِيًّا لَعُوبُا بَدِينِهِ ١١- وقُسلُ: إِنَّمَا الإِبمَسانُ قَسَوْلٌ وَنِيَّسَةٌ ٣٠- ويَسنْقُصُ طَــوْرًا بِالْمَعَاصِـي وَتَــارَةً ٣١- وَدَعْ عَنْكَ آزَاءَ الرُّجَالِ وَقَوْلَهُ مِ ٣٢- وَلا تَسكُ مِسن قَسوْم تَلَهَّسوا بِدِينِهِسم ٣٢-إذا مَا اعتقـدْتَ الدُّهْرَ بِـا صَـاح هَـلِــِ

# ٨– عقيدة الرَّازِيَّيْنِ (أبي حاتم وأبي زرعة)

للإمامين أبي حاتم الرازي ( ت : ٢٧٥ هـ ) وأبي زرعة الرازي (١٩٤ - ٢٦٤هـ)

# ٨- عقيدة الرَّازيّين (أبي حاتم وأبي زرعة)

الله عبدُ الرَّحمن بنُ أبي حاتم:

«سَالَتُ أَبِي وأَبا زُرعةَ عَن مَذَاهِبٍ أَهْلِ السُّنَّة فِي أَصُولِ الدَّينِ وَمَا أَدرَكَا عَلَيه العُلماءَ في جَميع الأمصارِ ومَا يَعتقِدانِ مِن ذلكَ.

فقالا: أَدَرَكْنا العُلماءَ في جَميع الأَمْصار حِجازًا وعِراقًا ومصرَ وشامًا ويَمَنًا، فكانَ مِن مَذهبِهم أنَّ الإيمانَ قولٌ وعملٌ، يَزيدُ ويَنقصُ.

والقُرآنُ كلّامُ الله غيرُ مَخلوقٍ بجَمِيع جِهاتِهِ.

وَقَالًا: والقَدَرُ خَيرُه وشرُّه مِنَ الله ﷺ الله ﷺ.

وخيرُ هَذه الأمَّة بعدَ نبيِّها أبو بَكرِ الصَّدِّيق، ثمَّ عُمرُ بن الخطَّاب، ثمَّ عُثمانُ بن عفَّانَ، ثمَّ عليٌ بن أبي طالبِ تشخصُ وهُم الخُلفاءُ الرَّاشدونَ المَهديُّون.

وأنَّ العشَرةَ الَّذين سمَّاهم رسولُ الله ﷺ وشَهدَ لهم بالجنَّةِ ونَشهدُ علىٰ ما شَهِدَ بِهِ وَقَولُهُ حَقِّ.

وَالتَّرحُّم عَلَىٰ جَميع أَصحَابِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ ، والكفُّ عمَّا شَجَرَ بَيْنَهُم.

وَقَالا: وأنَّ اللهَ ﷺ علىٰ عرشِه، بائِن مِن خَلْقِه، كَمَا وَصَف بِهِ نَفسَه فِي كِتَابِهِ وَعَلَىٰ لِسَانِ رَسُولِهِ ﷺ بِلَا كَيفٍ، أَخَاطَ بكُلُّ شَيءٍ عِلمًا، لَيسَ كَمِثلِهِ شَيءٌ وَهُو السَّميمُ البَصِيرُ.

. والله - تبارك وتعالى - يُرَىٰ في الآخِرةِ، وَيَرَاه أَهلُ الجَنَّةِ بأَلْصارِهِم، وَيَسمَعُونَ كَلَامَهُ كَيفَ شَاءَ وَكَمَا شَاءَ.

وَالجَنَّةُ وَالنَّارُ حَلَّى، وَهُمَا مَخْلُوقَتَانِ، لَا تَفْنَيَانِ أَبَدًا، فَالجَنَّةُ ثَوَابٌ لِأُوليَائِهِ، والنَّارُ عِقَابٌ لِأَهْلِ مَعْصِيَتِهِ إِلَّا مَنْ رَحِم.

وَالصِّرَاطِ حَتُّ.

وَالْمِيزَان الَّذِي لَهُ كَفَّتَانِ يُوزَنُ فِيهِ أَعْمَالُ العِبَادِ - حَسَنُهَا وَسَيْتُهَا - حتَّ. وَقَالا: وَالْحَوضُ المُكَرَّمُ بِهِ نَبِينًا ﷺ

وَالشَّفَاعَةُ حَتَّى، وَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ يَخْرِجُونَ مِنَ النَّادِ بِالشَّفَاعَةِ حَتَّ. وعَذَابُ القَبْرِ حَتَّ.

ر رَمُنكُرُ وَنكِيرُ حَنِّى.

وَالْكِرَامُ الْكَايْبُونَ حَقَّ.

وَالْبَغْثُ مِنْ بَعْدِ المَوْتِ حَتَّى.

وَقَالًا: وَأَهْلُ الكَبَائِرِ فِي مَشِيئَةِ اللهُ جَلَيْظًا.

وَلَا نُكَفِّرُ أَهْلَ القِبْلَةِ بِلْنُوبِهِمْ، وَنَكِلُ سرَائِرَهُمْ إِلَي الله ﷺ:

وَنُقِيمُ فَرْضَ الجِهَادِ وَالحَجُّ مَعَ أَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ فِي كُلِّ دَهْرٍ وَزَمَانٍ.

ولَا نَرَىٰ الخُرُوجَ عَلَىٰ الأَيْمَّةِ، وَلَا القِتَالَ فِي الفِتْنَةِ، ونَسْمعُ وَنُطِيعُ لمنْ وَلَّاهُ اللهُ أَمْرَنَا، وَلَا نَنْزُعُ يَدًا مِنْ طَاعَة.

وَأَنَّ الجِهادَ ماضٍ منذُ بعثَ اللهُ نَبيَّهُ ﷺ إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ مَعَ أُولِي الأمرِ من أَرْمةِ المسلمينَ، لا يُبطلهُ شيءٌ، والحجُّ كذَلِك.

وَدَفعُ الصَّدقاتِ مِنَ السَّوائِمِ إلَىٰ أولي الأمرِ منْ أَنتَّةِ المُسلمين. وَنَتَبَعُ السُّنَّةَ والجَماعةَ، ونَجتنبُ الشُّذوذَ والفُرقةَ والخلافَ.

وَقَالًا: وَالنَّاسُ مُؤْمِنُونَ فِي أَحكامِهم ومَواريثِهم، وَلاَيُدرَىٰ مَا هُم عِندَ الله، فمَن قالَ: إِنَّه مُؤْمن حَقًّا فهوَ مُبتدِع، ومَن قَالَ: هُو مُؤمن عِندَ الله فَهُوَ مِنَ الكَاذِبِينَ، وَمَن قَالَ: إِنِّي مُؤمن بالله فَهُو مُصِيبٌ.

والمُرجِنةُ مُبندِعةٌ صُلَّالُ، والقَلَريَّةُ صُلَّالٌ، وأنَّ الجَهميَّة كفَّارٌ، وَأَمَّا الرَّافِضةُ رَفَضُوا الإِسْلَامَ، وَالخَوَارِجُ مُرَّاقٌ.

وَمَن زَعَمَ أَنَّ القُرآنَ مَخلُوقٌ فَهُو كَافِرٌ بالله العَظِيم كُفرًا يَنقِلُ عَنِ المِلَّةِ، ومَن

شَكَّ فِي كُفرِهِ مِمَّن يَفهمُ فَهُو كَافِرٌ.

وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدِ: وَسَمعتُ أَبِي يَقُولُ: وَعَلاَمَةُ أَهْلِ البِدَع الوَقيعةُ فِي أَهْلِ الاَثْرَ، وَعَلاَمَةُ اللَّنَادِ، وَعَلاَمَةُ النَّادِ، وَعَلاَمَةُ النَّادِ، وَعَلاَمَةُ النَّادِ، وَعَلاَمَةُ النَّادِ، وَعَلاَمَةُ النَّادِ، وَعَلاَمَةُ النَّادِ، وَعَلاَمَةُ النَّادِيَّةُ تَسميتُهم أَهلَ السُّنَةُ مُجرِةً، وَعَلاَمَةُ الفَدريَّةُ تَسميتُهم أَهلَ السُّنَةُ مُجرِةً، وَعَلاَمَةُ المُرجِنةِ تَسميتُهم أَهلَ السُّنَة مُخالفةً ونَقصَانيَّةً، وَعَلاَمَةُ الرَّافضةِ تَسميتُهم أَهلَ السُّنة ناصِبَةً.

وَلَا يَلحقُ أَهلِ السُّنَّةِ إِلَّا اسمٌ وَاحِد، وَيَستحيلُ أَن تَجمعَهم هَذهِ الأسمَاءُ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَسَمعتُ أَبِي وَأَبَا زُرعةَ يَأْمُران بهجرَانِ أَهلِ الزَّيغِ وَالبِدَعِ، وَيُعْلِّظَان فِي ذَلِكَ أَشدَّ التَّغلِيظِ، وَيُنكِرانِ وَضعَ الكُتُبِ بِالرَّأْي بِغَيرِ آثَارٍ، وَيَنهَبَانِ عَن مُجَالَسَةِ أَهْلِ الكَلَامِ وَالنَّظَرِ فِي كُتُبِ المُتكَلِّمِينَ، وَيَقُولَانِ: لَا يُغْلِحُ صَاحِبُ كَلامٍ أَبْدًا.

> قَالَ أَبُو مُحَمَّد بنُ أَبِي حَالِم: ﴿ وَبِهِ أَقُولُ أَنَا﴾. وَقَالَ أَبُو مَلِيٍّ بنُ حُبَيشِ المُّقَرَىٰ: ﴿ وَبِهِ أَقُولُ ﴾. قَالَ شَيخُنا ابنُ المُظَفَّر: ﴿ وَبِهِ أَقُولُ ﴾. وقالَ شَيخُنا – يَعني المُصنَّف: ﴿ وَبِهِ أَقُولُ ﴾.

وَقَقَنَا اللهَ وَكُلَّ مُوْمنِ لِمَا يُحِبُّ وَيَرضَىٰ مِنَ الفَولِ وَالعَمَلِ. وَصَلَّىٰ الله عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. 

# ٩- كتاب اعتقاد أهل السنة

للإمام أبي بَكرِ أحمَد بن إبرَاهِيمَ الإسمَاعيايّ (٢٧٧-٢٧٣هـ) 4. I.,

1.

### ٩- كتاب اعتقاد أهل السنة

قَالَ ابنُ قُدَامَة: أَنبَأَ الشَّرِيفُ أَبُو المَبَّاسِ مَسمُودُ بنُ عَبدِ الوَاحِدِ بنِ مَطَرِ الهَاشِيِّ، قَالَ: أَنبَأَ الحَافِظُ أَبُو العَلاء صَاعِدُ بنُ سَيَّارِ الهَرَوِيُّ: أَنبَأَ أَبُو الحَسَنِ عَلِيُ بنُ مُحَمَّدِ الجُرجَانِي: أَنبَأَ أَبُو القَاسِمِ حَمزَةُ بنُ يُوسُفَ السَّهِمِيُّ: أَنبَأَ أَبُو بَكرٍ أحمَدُ بنُ إبرَاهِيمَ الإسمَاعِيلِيُ بِكِتَابِ: «اعتِقَاد السُّنَّةِ» لَهُ؛ قَالَ:

اعلَمُوا - رَحِمَنَا اللهُ وَإِيَّاكُم - أَنَّ مَذَهَبَ أَهلِ الحَدِيثِ أَهلِ السُّنَةِ وَالجَمَاعَةِ: ١-الإقرَارُ بالله وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبه وَرُسُلِهِ.

٥- وَقَبُولُ مَا نَطَقَ بِهِ كِتَابُ اللهُ تَعَالَىٰ، وَمَا صَحَّت بِهِ الرَّوَايةُ عَن رَسُولِ الله ﷺ
 لا مَعدِلَ عَمَّا وَرَدَا بِهِ، وَلا سَبِيلَ إِلَىٰ رَدِّهِ، إِذ كَانُوا مَامُورِينَ بِاتُبَاعِ الكِتَابِ والسُّنَّةِ، مَضمُونًا لَهُمُ اللهُدَىٰ فِيهِمَا، مَشهُودًا لَهُم بِأَنَّ نَبِيَّهُم ﷺ
 مُحدُّدِينَ فِي مُخَالَفَتِهِ الفِئنَةَ وَالعَذَابَ الأَلِيمَ.

َ ٣- وَيَعتَقِدُونَ: أَنَّ اللهُ تَعَالَىٰ مَدعُوَّ بِأَسمَائِهِ الحُسنَىٰ، مَوْصُوفٌ بِصِفَاتِهِ الَّتِي سَمَّىٰ وَوَصَفَ بِهَا نَفسَهُ، وَوَصَفَهُ بِهَا نَبِيُّهُ ﷺ

ا-خَلَقَ آدَمَ بِيَدِهِ.

٥- وَيَدَاهُ مَبسُ وطَتَانِ يُنفِقُ كَيفَ يَشَاءُ، بِلا اعتِقَادِ كَيفٍ.

٦- وَأَنَّهُ ﴾ ﷺ استَوَىٰ عَلَىٰ العَرشِ بِلا كَيفِ، فَإِنَّ الله تَعَالَىٰ أَخَيَىٰ إِلَىٰ أَنَه استَوَىٰ عَلَىٰ العَرشِ، وَلَم يَذكُر كَيفَ كَانَ استِوَاؤهُ.

γ - وَأَنَّهُ مَالِكُ خَلِقِهِ، وَأَنشَاهُم لَا عَن حَاجَةٍ إِلَىٰ مَا خَلَقَ، وَلَا لِمَعنَّىٰ دَعَاهُ إِلَىٰ أَن خَلَقَهُم، لَكِنَّهُ فَقَالٌ لِمَا يَشَاهُ، وَيَحكُمُ مَا يُرِيدُ، لَا يُسأَلُ عَمَّا يَفَعَلُ، وَالخَلْقُ مَسْوُلُونَ عَمَّا يَفْعَلُونَ.

٨- وَأَنَّهُ مَدعُوٌّ بِأَسمَاثِهِ الحُسنَىٰ، وَمَوصُوفٌ بِصِفَاتِهِ الَّتِي سَمَّىٰ وَوَصَفَ بِهَا

#### نَفَسَهُ، وَسَمَّاهُ وَوَصَفَهُ بِهَا نَبِيُّهُ السِّيدُ.

٩- لَا يُعجِزُهُ شَيْءٌ فِي الأرضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ.

١٠- وَلَا يُوصَفُ بِمَا فِيهِ نَقَصٌ أَو عَيبٌ أَو آفَةٌ، فَإِنَّهُ ﷺ تَعَالَىٰ عَن ذَلِكَ.

١١- وَخَلَقَ آدَمَ بُنْكُلَلَةَ بِيَدِهِ.

١٢- وَيَدَاهُ مَبِسُوطَتَانِ يُمُفِقُ كَيفَ يَشَاءُ، بِلَا اعتِقَادِ كَيفَ يَدَاهُ؛ إِذ لَم يَنطِق كِتَابُ الله تَعَالَىٰ فِيهِ بِكَيفٍ.

العَرْض، وَالْمِلْظُ وَالدَّقَة، وَالجَوَارِح، وَلَا الطُّولُ وَالعَرض، وَالفِلْظُ وَالدَّقَة، وَنَحوُ هَذَا مِمَّا يَكُونُ مِثلُهُ فِي الخَلقِ، وَأَنَّهُ لَيسَ كَمِثلِهِ شَيءٌ، تَبَارَكَ وَجهُ رَبِّنَا ذِي الجَلالِ وَالإكرَام.

١١- وَلَا يَقُولُونَ: إِنَّ أَسمَاءَ اللهُ غَيرُ الله كَمَا يَقُولُهُ المُعَيَزِلَةُ وَالخَوَارِجُ، وَطَوَالِف مِن أَحل الأَحوَاءِ.

٥٠- وَيُشِيتُونَ أَنَّ لَهُ وَجهًا، وَسَمعًا، وَيَصَرًا، وَعِلمًا، وَقُدرَةً، وَقُوَّةً، وَعِزَّةً، وَعَزَّةً، وَعَرَّةًا وَكَارِهِم، وَلَكِن كَمَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ وَيَبْغَى رَبُهُ رَبِّكَ ﴾ [الرّحن: ٧٧].

وَقَالَ: ﴿ أَنْزَلَهُ ربِعِلْمِ اللَّهِ \* ﴿ [النساء: ١٦٦].

وَقَالَ: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ إِنْ عَلْمِهِ إِنَّا بِمَاشَاةً ﴾ [البغرة: ٢٥].

وَقَالَ: ﴿ فَلِلَّهِ ٱلْمِزَّةُ جَمِيكًا ﴾ [فاطر: ١].

وَقَالَ: ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَتُهَا بِأَيْدُ ﴾ [الذاريات: ١٧].

وَقَالَ: ﴿ أَوَلَدُ يَرَوْا أَتَ اللَّمَا أَذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُرَّةٌ ﴾ [نسلت: ١٠].

وَقَالَ: ﴿ إِنَّ أَلَّدَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْفُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴾ [الداريات: ٥٨].

١٦− فَهُوَ تَعَالَىٰ ذُو العِلمِ، وَالْقُوَّةِ، وَالقُدرَةِ، وَالسَّمعِ، وَالبَصَرِ، وَالكَلامِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰعَدْفِ ﴾ [ط: ٢٦]. ﴿ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَيَحْيِنَا ﴾ [مود: ١٧].

وَقَالَ: ﴿ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كُلُنُمُ اللَّهِ ﴾ [النوبة: ٦].

وَقَالَ: ﴿ وَكُلُّمَ أَلِلَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ [النساه: ١٦٤].

وَقَالَ: ﴿ إِنَّكَا فَوْلُنَا لِنُونِ وِإِذَّا أَرُدُّنَّهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [النحل: ١٠٠].

٧٧- وَيَقُولُونَ مَا يَقُولُهُ المُسلِمُونَ بِأَسرِهِم: •مَا شَاءَ الله كَانَ، وَمَا لَم يَشَأُ لَا يَكُونَه، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَمَا نَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَآةَ أَلَلهُ ﴾ [النكوير: ١٦].

٨- وَيَقُولُونَ: لَا سَبِيلَ لأَحَدِ أَن يَخْرُجَ هَن عِلمِ الله، وَلَا أَن يَغلِبَ فِعلُهُ
وَإِرَادَتُهُ مَشِيئَةَ الله، وَلَا أَن يُبَدِّلَ عِلمَ الله، فَإِنَّه العَالِمُ: لَا يَجْهَلُ وَلَا يَسهُو، وَالقَادِرُ: لَا يُخْلَبُ.
 يُغلَبُ.

١٩ - وَيَقُولُونَ: القُرآنُ كَلامُ الله غَيرُ مَخلُوفٍ، وَإِنَّهُ كَيفَمَا تَصَرَّفَ بِقِرَاءَةِ الفَادِئِ
 لَهُ وَبِلَنظِدٍ، وَمَحفُوظًا فِي الصَّدُودِ، مَتلُوا بِالأَلسنِ، مَكتُوبًا فِي المَصَاحِفِ، غَيرُ مَخلُوبً، وَمَن قَالَ بِخَلقِ القُرآنِ.
 مَخلُوقٍ، وَمَن قَالَ بِخَلقِ اللَّفظِ بِالقُرآنِ يُريدُ بِهِ القُرآنَ؛ فَقَد قَالَ بِخَلقِ القُرآنِ.

مَّ - وَيَقُولُونَ: إِنَّهُ لَا خَالِقَ عَلَىٰ الحَقِيقَةِ إِلَا الله ﷺ وَإِنَّ أَكْسَابَ العِبَادِ كُلُّهَا مَخْلُوقَةٌ لله، وَإِنَّ الله يَهِدِي مَن يَشَاءُ ويُضِلُّ مَن يَشَاءُ، لَا حُجَّة لِمَن أَضَلَّه الله ﷺ وَلَا عُذر، كَمَا قَالَ الله ﷺ : ﴿قُلْ فَلِلّهِ ٱلْحُنَّمَةُ ٱلْبَالِمَةُ فَلَوْ شَآةَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الانماء: ١١١]

وَقَالَ: ﴿كُمَّا بَدَأَكُمْ تَمُودُونَ ۞ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلطَّـلَلَةُ ﴾ (الاعران: ٢١-١٠)

وَقَالَ: ﴿ وَلَقَدْ ذَرَانًا لِجَهَنَّدَكَيْدِ لَ مِنَ لَلِّينِّ وَأَلْإِنْسِ ﴾ [الأعراف: ١٨٠]

وَقَالَ: ﴿مَا آَمَاكِمِن تُصِيبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِنْكِ مِن مَبْلِ أَن تَبْرَأُهَا أَى المديد: ١٣. وَمَعنَىٰ: ﴿نَبْرَأُهَا ﴾: نَخلُقَهَا، بِلا خِلافِ فِي اللُّغَةِ.

وَقَالَ مُخبِرًا عَن أَهلِ الجَنَّةِ: ﴿ لَلْكَمَّدُ يَتَّوِٱلَّذِى مَدَّىٰنَا لِهَٰذَا وَمَاكَّنَّا لِنَهَنَدِى لَوْلَآ أَنْ

هَدُنْنَاأُللَّهُ ﴾[الأعراف: ١٣].

وَقَالَ: ﴿ لَّو يَشَآهُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [الرعد: ٣].

وَقَالَ: ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَمَلَ ٱلنَّاسَ أَمَّةً وَبِهِدَةً ۚ وَلَا يَزَالُونَ مُعَنَلِفِينَ ﴿ إِلَّا مَن رَجِمَ رَبُّكَ ﴾ [هرد: ١٨-١١١] .

الله عَلَيْقَ أَلُونَ: إنَّ الخَيرَ وَالشَّرَّ، والحُلوَ والمُرَّ، بِقَضَاءِ مِنَ الله عَلَيْقَ ، أَمضَاهُ وَقَدَّرَهُ لا يَملِكُونَ لأَنفُسِهِم ضَرًّا وَلا نَفعًا، إلَّا مَا شَاءَ الله.

١٢- وَإِنَّهُمْ نُقَرَاءُ إِلَىٰ اللهُ ﷺ لَا غِنَىٰ لَهُم عَنهُ فِي كُلِّ وَقتٍ.

الله الله الله الله السّماء عَلَىٰ مَا صَحّ بِهِ الخَبْرُ عَن رَسُولِ الله (١) بِلا اعتِقَادِ كَيفٍ فِيهِ.
 اعتِقَادِ كَيفٍ فِيهِ.

١٦- وَيَمَتَقِدُونَ جَوَازَ الرُّوْيَةِ مِنَ العِبَادِ المُثَقِينَ لله ﷺ فِي القِيَامَةِ دُونَ الدُّنيَا،
 وَوُجُوبَهَا لِمَن جَعَلَ ذَلِكَ ثَوَابًا لَهُ فِي الآخِرَة، كَمَا قَال: ﴿ وُجُورٌ يَوَيَهِ فِلَا مِنَ أَلَى اللَّهِ الْآَلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّاللَّاللَّهُ اللللللَّاللَّهُ اللللللللللللَّالَةُ الللللَّلْمُ اللللللللللَّا

وَقَالَ فِي الكُفَّارِ: ﴿ كُلَّ إِنَّهُمْ عَن زَّيِّهِمْ يَوْمَ فِيلَّحْجُونُونَ ﴾ [المطننين: ١٠].

فَلَو كَانَ المُؤْمِنُونَ كُلُّهُم وَالكَافِرُونَ كُلُّهُم لَا يَرُونَهُ كَانُوا بِأَجمَعِهِم عَنُهُ مُحجُّوبِينَ، وَذَلِكَ مِن غَيرِ اعتِقَادِ التَّجسِيمِ فِي الله ﷺ وَلَا التَّحدِيدِ لَهُۥ وَلَكِن يَرُونَهُ – جَلَّ وَعَزَّ – بِأَعْيُنِهم عَلَىٰ مَا يَشَاءُ هُوَ بِلَا كَيْفٍ.

أولُونَ: إِنَّ الإِيمَانَ قَولٌ وَعَمَلٌ وَمَعرِفَةٌ، يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنقُصُ إِللَّهُ عَدُ اللَّهُ عَدُ الإِيمَانَ عَرْلُ وَعَمَلٌ وَمَعرِفَةٌ، يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنقُصُ إِللَّهُ عِيدَةً وَمَن كَثُرَت طَاعَتُهُ أَزِيدُ إِيمَانًا مِثَن هُوَ دُونَهُ فِي الطَّاعَةِ.

المُسلمينَ، لَو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٤٥)، ومسلم (٧٥٨).

يِمَا التَّزَمَةُ وَقَيِلَةُ عَنِ الله، فَإِنَّه لَا يُكفَّرُ بِهِ، وَيَرجُونَ لَهُ المَنفِوْرَةَ ﴿وَيَنفِيرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَكُهُ ﴾ [النساء: 18].

٧٧- وَاحْتَلَفُوا فِي مُتَعَمِّدِي تَركِ الصَّلَاةِ المَفْرُوضَةِ حَتَّىٰ يَذْهَبَ وَقَتُهَا مِن غَيرِ عُذرٍ، فَكَفَّرَهُ جَمَاعَةٌ، لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: •بَينَ العَبدِ وَبَينَ الكُفرِ تَركُ الصَّلاِيَه (١).

وَقُولُهُ: «مَن ثَرَكَ الصَّلاةَ فَقَد كَفَرَ ( ٢ ).

وَ: امَن ثَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَد بَرِئَت مِنهُ ذِمَّةُ اللهِ (<sup>٣)</sup>.

وَتَاوَّلَ جَمَاعَةٌ مِنهُم أَنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ مَن تَرَكَهَا جَاحِدًا لَهَا، كَمَا قَالَ يُوسُف يَنْتَشِدُ: ﴿إِنِّ نَرُكْتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ [برسف: ٣٧]. تَركَ جُحُودٍ.

٩٨- وَقَالَ كَثِيرٌ مِنهُم: إِنَّ الإِيمَانَ قَولٌ وَعَمَلٌ، وَالإِسلَامَ: فِعلُ مَا فُرِضَ عَلَىٰ الإِنسَانِ أَن يَفعَلُهُ إِذَا ذُكِرَ كُلُّ اسمٍ عَلَىٰ حِدَتِهِ مَضحُومًا إِلَىٰ الآخرِ، فَقِيلَ: المُثومِنُونَ وَالمُسلِمُونَ جَمِيعًا أَو مُفرَدَينِ أُرِيدَ بِأَحَدِهِمَا مَعنَىٰ لَم يُرَد بِالآخرِ، وَإِن ذُكِرَ أَحَدُ السَمِين شَعِلَ الكُلُّ وَعَمَّهُم.

٩- وَكَثِيرٌ مِنهُم قَالُوا: الإسلامُ وَالإيمَانُ وَاحِدٌ.

نَقَالَ الله ﷺ ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ أَنْ إِسْلَيْهِ دِينًا فَلَن يُقْسَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥].

فَلُو أَنَّ الإِيمَانَ غَيرُهُ لَم يُقبَل، وَقَالَ: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَنَ كَانَ فِهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَا وَمَدْنَا فِيهَا غَيْرَبَيْتِ مِّنَ ٱلْمُسْلِيهِ فَ ﴾ [الذاريات: ٣٠-٣].

٣٠ - وَمِنهُم: مَن ذَهَبَ إِلَىٰ أَنَّ الإسلامَ مُختَصَّ بِالاستِسلامِ للهُ وَالخُفُوعِ لَهُ،
 وَالاَنقِيَادِ لِحُكمِهِ فِيمَا هُوَ مُؤمِنٌ بِهِ، كَمَا قَالَ: ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ مَامَنَا أَلُولَمْ تُؤْمِهُوا

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۸۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في والأوسطه (٣٣٤٨)، وضعفه العلامة الألباني في وضعيف الجامع» (٥٥٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢٨٨)، وصححه العلامة الألباني في اصحيح الترغيب، (٥٦٩).

وَلَكِن قُولُوٓا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُمٌّ ﴾ [المُحرات: ١١]٠

وَقَالَ: ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسَلُوا ۚ قُل لَا نَمُنُوا عَلَى إِسْلَنكُمْ بِلِ اللهُ يَمُنَّ عَلَيْكُمْ أَنَ هَدَىكُمْ الْإِيمَانِ ﴾ [الحجرات: ١٧] . وَهَذَا أَيضًا دَلِيلٌ لِمَن قَالَ: هُمَا وَاحِدٌ.

٣١- وَيَقُولُونَ: إِنَّ الله يُخرِجُ مِنَ النَّارِ قَومًا مِن أَهلِ التَّوجِيدِ بِشَفَاعَةِ الشَّافِمِينَ بِرَحمَتِهِ.

٣٢- وَإِنَّ الشَّفَاعَةَ حَقٌّ.

٣٣- وَإِنَّ الحَوضَ حَتَّ.

٣٤- وَالْمِيزَانَ حَقٌّ.

٣٥- وَالْحِسَابَ حَتُّ.

٣٦- وَلَا يَقطَعُونَ عَلَىٰ أَحَدِ مِن أَهلِ المِلَّةِ أَلَهُ مِن أَهلِ الجَنَّةِ، أَو أَنَّهُ مِن أَهلِ النَّارِ؛ لأَنَّ عِلمَ ذَلِكَ يَغِيبُ عَنهُم لَا يَدرُونَ عَلَىٰ مَاذَا يَمُوتُ: أَعَلَىٰ الإسلامِ أَم عَلَىٰ النَّارِ؛ لأَنَّ عِلمَ ذَلِكَ مَن مَالَمَ عَلَىٰ مَاذَا يَمُوتُ: أَعَلَىٰ الإسلامِ أَم عَلَىٰ النَّذِ؟ الكُفرِ؟

ً وَلَكِن يَقُولُونَ: إِنَّ مَن مَاتَ عَلَىٰ الإِسلامِ مُجتَنِيًّا لِلكَبَائِرِ وَالأَهْوَاءِ وَالآثَامِ، فَهُوَ مِن أَهلِ الجَنَّهُ؛ لِقَولِهِ تَمَالَىٰ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ مَامَثُواْ وَعَمِلُواْ اَلصَّنلِحَتِ﴾ [البنة: ٧]. وَلَم يَذكُر عَنهُم ذَنبًا: ﴿أَوْلَةٍكَ هُرَّ نَكُرُ ٱلْهَرِيَّةِ ۞جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَنْنِ ﴾ [البنة: ٧-٨].

٣٧- وَمَنْ شَهِدَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِعَينِهِ بِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَصَعَّ لَهُ ذَلِكَ عَنهُ، فَإِنَّهُم يَشْهَدُونَ لَهُ بِذَلِكَ اتُبَاعًا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَتَصدِيقًا لِقَولِهِ.

ً ٣٨ - وَيَقُولُونَ: إِنَّ عَذَابَ القَبرَ حَقَّ، يُمَذَّبُ الله مَنِ استَحَقَّهُ إِن شَاءً، وَإِن شَاءً عَفَا عَنهُ، لِقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلنَّارُيُعُرَيْهُورَكَ عَلَيْهَا غُدُوَّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوْا مَالَ فِرْعَوْبَ أَشَدٌ ٱلْعَدَابِ ﴾[عار: ١٦] .

فَأَثَبَتَ لَهُم مَا يَقِيَتِ الدُّبَيَا عَذَابًا بِالغُدُّوِّ وَالعَشِيِّ دُونَ مَا بَينَهُمَا، حَتَّىٰ إِذَا قَامَتِ القِيَامَةُ عُذِّبُوا أَشَدَّ العَذَابِ، بِلَا تَخفِيفٍ عَنهُم، كَمَا كَانَ فِي الدُّنيَا. وَقَالَ: ﴿ وَمَنَ أَعْرَضَ عَن فِحْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنكًا ﴾ [طه: ١٠١] يَعنِي: قَبلَ فَنَاهِ الدُّنيّا.

لِقَولِهِ تَمَالَىٰ بَعَدَ ذَلِكَ: ﴿ وَخَسْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِينَـمَةِ أَعْمَىٰ ﴾ بيَّنَ أَنَّ المَعِيشَةَ الضَّنَكَ قَبَلَ يَوْمَ الْقِينَـمَةِ أَعْمَىٰ ﴾ بيَّنَ أَنَّ المَعِيشَة الضَّنَكَ قَبَلَ يَومِ القِيَامَةِ، وَفِي مُعَايَنَتِنَا اليَّهُودَ وَالنَّصَارَىٰ وَالمُسْرِكِينَ فِي العَيْلَةِ الدُّنيَّا، لِوُجُودٍ وَالزَّفَامَةِ فِي العَيْلَةِ الدُّنيَّا، لِوُجُودٍ مُسْرِكِينَ فِي سَمَةٍ مِن أَردًاقِهِم، وَإِنَّمَا أَزَادَ بِهِ بَعَدَ المَوتِ قَبَلَ الحَشْرِ.

٣٩-وَيُؤمِنُونَ بِمَسَالَةٍ مُنكَرٍ وَنكِيرٍ عَلَىٰ مَا ثَبَتَ بِهِ الخَبْرُ عَنَ رَسُولِ الله تَظْمَعَ مَولِهِ ثَعَالَىٰ: ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ ٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الشَّامِتِ فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَفِي الْكَيْحِرَةِ وَيُشْعِلُ اللهُ مَا يَشَاهُ ﴾ [ابراهيم: ١٧] وَمَا وَرَدَ تَفْسِيرُهُ عَن النَّبِي (١).
 عَن النَّبِي (١).

أوا - وَيَرَونَ تَركَ الخُصُومَاتِ وَالمِرَاءِ فِي القُرآنِ وَغَيرِهِ لِقَولِ الله ﷺ ﴿ مَا يُجْدَلُ فِي مَا اللهِ اللهِ ﷺ إلَّا اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [خافر: ٤٠] يعني: يُجَادِلُ فِيهَا تَكذِيبًا بِهَا، وَالله أَعلَمُ.
 أعلَمُ.

الحَوْيُشِيُّونَ خِلَافَةَ أَبِي بَكْرِ فَعَلَىٰ بَعَدَ رَسُولِ الله ﷺ بِاختِيَارِ الصَّحَابَةِ إِيَّاهُ، ثُمَّ خِلَافَةَ عُمَرَ بَعدَ أَبِي بَكْرٍ فَتَحْلَىٰهُ، بِاستِخْلَافِ أَبِي بَكْرٍ إِيَّاهُ، ثُمَّ خِلَافَةً عَنْمَانَ فَعَلَىٰهُ بِاجتِمَاعِ أَهْلِ الشُّورَىٰ وَسَائِرِ المُسلمِينَ عَلَيهِ عَن أَمْرِ عُمَرَ، ثُمَّ خِلَافَةَ عَلِي بنِ أَبِي طَالِبٍ فَعَلَىٰهُ، بِبَيعَةِ مَن بَابَعَ مِنَ البَدرِئِينَ: عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ، وَسَهلٍ بنِ مُخنَف، وَمَن تَبَعَهُمَا مِن سَائِرِ الصَّحَابَةِ مَعَ سَابِقَتِهِ وَفَضلِهِ.

١٥- وَيَقُولُونَ بِتَفْضِيلَ الْصَّحَابَةِ الَّذِين رَضِيَ الله عَنهُم؛ لِقَولِهِ: ﴿ لَقَدْ رَضِيَ الله عَنهُم؛ لِقَولِهِ: ﴿ لَقَدْ رَضِى الله عَنهُم؛ لِقَولِهِ: ﴿ لَمَنْ مَا لَهُ عَنْهُم اللهِ عَنهُم اللهِ عَنهُم اللهِ عَنهُم اللهِ عَنهُم اللهِ عَنهُم اللهِ اللهِ اللهِ عَنهُم اللهِ عَنهُم اللهِ عَنهُم اللهِ الل

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۳٦٩)، ومسلم (۲۸۷۱).

وَقُولِهِ: ﴿ وَالسَّنِيقُوكَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَنجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اَتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي اللَّهُ عَنْهُمْ ﴾ [النوبة: ٣].

وَمَن أَثْبَتَ الله رِضَاهُ عَنهُ؛ لَم يَكُن مِنهُ بَعدَ ذَلِكَ مَا يُوجِبُ سَخَطَ اللهِ ﷺ ، وَلَم يُوجِب ذَلِكَ للتَّابِعِينَ إِلَّا بِشَرطِ الإحسَانِ، فَمَن كَانَ مِنَ التَّابِعِينَ مِن بَعدِهِم لَم يَأْتِ بالإحسَانِ، فَلَا مَدخَلَ لَهُ فِي ذَلِكَ.

وَمَن غَاظَهُ مَكَانُهُم مِنَ اللهُ، فَهُوَ مَخُوفٌ عَلَيهِ مَا لا شَيءَ أَعظَمُ مِنهُ؛ لِقَولِهِ ﷺ : ﴿تُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَمَهُۥ﴾ إِلَىٰ قَولِهِ: ﴿وَمَثَلُكُمْ فِى ٱلْإِنِيلِ كَرَرْعِ أَخْرَعَ شَطْفَهُۥ فَنَازَرَهُۥفَآسَتَغَلَظَ فَآسَتَوَىٰ عَلَى شُوقِهِ مِيْعَجِبُ الزَّيَّعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ ﴾ [النح: ١٩].

فَأَخبَرَ أَنَّهُ جَعَلَهُم غَيظًا لِلكَافِرِينَ، وَقَالُواْ بِخِلاَقَتِهِم؛ لِقُولِ الله ﷺ ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ،َامَنُواْ مِنكُرُ وَعَكِمُلُواْ الصَّلِحَدَتِ ﴾ فَخَاطَبَ بِقَولِهِ: ﴿ مِنكُرُ ﴾ مَن نَزَلَتِ الآيَهُ وَهُوَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَىٰ دِينِهِ، فَقَالَ بَعدَ ذَلِكَ: ﴿ لَيَسْتَغْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلأَرْضِ كَمَا اَسْتَخْلَفَ الَّذِيكَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَ لَمُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِيكَ آرَتَنَىٰ لَمُمْ وَلِيُهُمْ مَنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَائِثْمُرِكُوكِ فِي شَيْئًا ﴾ [النور: ﴿ ]،

فَّمَكَّنَ الله بِأَبِي بَكرِ الصِّدِّينِ وَعُمَرَ وَعُثمَانَ – الدِّينَ، وَعْدُ الله، آمِنِينَ يَغزُونَ وَلَا يُغزَونَ، ويُخِيثُونَ العَدُّوَّ وَلَا يُخِيثُهُمُ العَدُّقُ.

وَقَالَ ﷺ لِنَوْمِ تَخَلَّفُوا عَن نَبِيِّهُ لِلْكَالِّذِ فِي الغَزَوَةِ الَّتِي نَدَبَهُمُ الله ﷺ يَقُولِهِ: ﴿ فَإِن زَجَمَكَ اللهُ إِلَى طَآلِمَتْمِ مِنْهُمْ فَاسْتَغَذَنُوكَ لِلْحُرُوجِ فَقُل لَّن تَغْرُجُوا مَبِى أَبَدًا وَلَن لَقَيْلُوا مَيْءَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

فَلَمَّا لَقُوا النَّبِيَ ﷺ يَسَأَلُونَهُ الإِذِنَ فِي الخُرُوحِ لِلغَزْوِ فَلَم يَأْذُنَ لَهُم، أَنزَلَ الله ﷺ الله عَمَانِدَ ﴿ سَنَهُولُ الْمُنْخَلِّفُونَ إِذَا اَنطَلَقَتُدُ إِلَى مَمَانِدَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَثَيِّمَكُمُّ يُمِيدُونَ أَن يُبَكَذِلُوا كَلْمَ اللَّهِ قُلُ لَن تَنَيِّمُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللهُ مِن فَبْلُ فَسَبَعُولُونَ بَلْ تَصْدُونَنَا بَلُ كَانُواْ لَا يَمْفَقُونَ إِلَا قَلِيلًا ﴾ [النس: ١١]. وَقَالَ لَهُم: ﴿قُلُ لِلمُخَلِّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُنْعَوْنَ إِلَىٰ فَرْمِ أُولِى بَأْسِ شَيدٍ لُقَنِلُونَهُمْ أَوَّ يُسْلِمُونَّ فَإِن تُطِيمُوا بُوْتِكُمُ اللهُ أَجْرًا حَسَىناً وَإِن تَتَوَلَّوَا كُمَا قُوَلَيْتُمْ مِن قَبْل بُمُذِّ بَكُرٌ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [النح: ١١].

وَالَّذِينَ كَانُوا فِي عَهدِ رَسُولِ الله ﷺ أَحيَاءً خُوطِبُوا بِذَلِكَ لَمَّا تَخَلَّفُوا عَنهُ، وَيَقِي مِنهُم فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَكرٍ وَعُمَرَ وَعُثمَانَ تَعْلَىٰتُهُ فَأُوجَبَ لَهُم بِطَاعَتِهِم إِيَّاهُمُ الأَجرَ، وَيِتَرَكِ طَاعَتِهِمُ العَذَابَ الأَلِيمَ، إِيذَانًا مِنَ الله ﷺ يِخِلاَفَتِهِم تَعْلَطْف وَلا جَعَل فِي قُلُوبِنَا غِلَا لأَحَدٍ مِنهُم؛ فَإِذَا ثَبَتَ خِلاَقَةً وَاحِدٍ مِنهُم، انتُظِمَ مِنهَا خِلاَقَةُ الأَربَعَةِ.

٣- وَيَرُونَ الصَّلَاةَ -الجُمُعَةَ وَغَيرَهَا- خَلفَ كُلِّ إِمَامٍ مُسلِمٍ بَرًّا كَانَ أُو فَاجِرًا، فَإِنَّ الله ﷺ فَرَضَ الجُمُعَةَ وَأَمَرَ بِإِتيَانِهَا فَرضًا مُطلَقًا، مَعَ عِلْمِهِ تَعَالَىٰ بِأَنَّ القَائِمِينَ يَكُونُ مِنهُمُ الفَاجِرُ وَالفَاسِقُ، فَلَم يَستَننِ وَقتًا دُونَ وَقتٍ، وَلَا أَمْرًا بِالنَّذَاءِ للجُمُعَةِ دُونَ أَمرٍ.

١١- وَيَرُونَ جِهَادَ الكُفَّادِ مَعَهُم، وَإِن كَانُوا جَوَرَةً.

١٥- وَيَرُونَ الدُّعَاءَ لَهُم بِالإصلاحِ وَالعَطفِ إِلَىٰ العَدلِ.

١٦- وَلَا يَرُونَ الخُرُوجَ بِالسَّيفِ عَلَيهِم.

12- وَلَا القِتَالَ فِي الفِتنَةِ.

٨٠- وَيَرُونَ قِتَالَ الفِئْةِ البَاغِيَةِ مَعَ الإِمَامِ العَدلِ، إِذَا كَانَ وَوُجِدَ عَلَىٰ شَرطِهِم
 في ذَلِكَ.

وَيَرُونَ الدَّارَ دَارَ إِسلامٍ، لا دَارَ كُفر - كَمَا رَأْتَهُ المُعتَزِلَةُ - مَا دَامَ النَّدَاءُ
 إللَّسَلاةِ وَالإِقَامَةِ ظَاهِرَينِ، وَأَهلُهَا مُمَكَّنِينَ مِنهَا آمِنِينَ.

هـ وَيَرُونَ أَنَّ أَحَدًا لَا تُخلَصُ لَهُ الجَنَّةُ وَإِن عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ، إِلَّا بِفَضلِ الله وَرَحمَتِهِ النَّي يَخُصُّ بِهِمَا مَن يَشَاهُ، فَإِنَّ عَمَلَهُ للخَيرِ وَتَنَاولَهُ الطَّاعَاتِ إِنَّمَا كَانَ عَن فَضلِ الله الَّذِي لَو لَم يَتَمَضَّل بِهِ عَلَيهِ لَم يَكُن لاَحَدِ عَلَىٰ الله حُجَّةٌ وَلا عَتبٌ.

كمّا قَالَ الله: ﴿ وَلَوْلَا فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكُرُ وَرَحْمَتُهُ مَا ذَكِى مِنكُر مِّنَ أَحَدٍ أَبَداً وَلَكِنَ اللّهَ يُوزَي مَن يَشَآةُ ﴾ النود: ١٦ ﴿ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَثُمُ الشَّيْطُانَ إِلّا قَلِيلًا ﴾ [النساه: ١٨] وقَالَ: ﴿ يَخْتَصُ مِرْصَمَتِهِ مِمَن يَشَآةُ ﴾ [ال عدون: ١٨]

٥٠- وَيَقُولُونَ: إِنَّ الله ﷺ الله ﷺ الجَّلِينَ اجَّلَ لِكُلِّ حَيِّ مَخلُوقِ أَجَلًا هُوَ بَالِغُهُ، ﴿ فَإِذَا جَلَةَ لَكُمُمُ لَا يَسْتَأْفِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَقْلِمُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٦] وَإِن مَاتَ أُو قُتِلَ فَهُوَ عِندَ انتِهَاءِ أَجَلِهِ المُسَمَّىٰ لَهُ، كَمَا قَالَ الله ﷺ ﴿ وَقُل لَوْ كُنُمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرُزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَصَاحِمِهِمٌ ﴾ [ال معران: ١١١]

٥٠- وَإِنَّ الله تَعَالَىٰ يَرِزُقُ كُلَّ حَيِّ مَخلُوقِ رِزقَ الغِذَاءِ الَّذِي بِهِ قِوَامُ الحَيَاةِ،
 وَهُوَ مَا يَضمَنُهُ الله لِمَن أَبقَاهُ مِن خَلقِهِ، وَهُوَ الَّذِي رَزَقَهُ مِن حَلَالٍ أَو مِن حَرَامٍ،
 وَكَذَلِكَ رِزقُ الزِّينَةِ الفَاضِل عَمَّا يَحيًا بِهِ.

٩٣- وَيُؤْمِنُونَ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ خَلَقَ شَيَاطِينَ ثُوَسوِسُ للاَدَمِيِّينَ، وَيَختَدِعُونَهُم يَعُوُّ وَنَهُم.

٥٥-وَأَنَّ الشَّيطَانَ يَتَخَبَّطُ الإنسَانَ.

◊٥-وَأَنَّ فِي الدُّنيَا سِحرًا وَسَحَرَةً، وَأَنَّ السُّحرَ وَاستِعمَالَهُ كُفرٌ مِن فَاعِلِهِ مُعتَقِدًا لَهُ نَافِمًا ضَارًا بِغَيرِ إِذِنِ الله.

٥٦- وَيَرُونَ مُجَانَبَةَ البِدعَةِ وَالآثَامِ، وَالفَخرِ، وَالتَّكَبُّرِ، وَالعُجبِ، وَالخِيَانَةِ، وَالدَّغَل، وَالاغتِيَالِ وَالسُّعَايَةِ.

٧٥- وَيَرُونَ كَفَّ الأَذَىٰ وَتَرَكَ النِيبَةِ، إِلَّا لِمَن أَطْهَرَ بِدَعَةً وَهَوَىٰ يَدْعُو إِلَيهِمَا، فَالقَولُ فِيهِ لَيسَ بِغِيبَةٍ عِندَهُم.

٥٩- وَيَرُونَ تَمَلَّمَ العِلْمِ، وَطَلَبَهُ مِن مَظَانُهِ، وَالجِدَّ فِي تَمَلَّمِ القُرآنِ وَعُلُومِهِ، وَتَفْسِيرِه، وَسَمَاعِ شُنَنِ الرَّسُولِ ﷺ وَجَمعِهَا وَالتَّفَقُّهِ فِيهَا، وَطَلْبِ آثَارِ أَصحَابِهِ.

وَالكَفَّ عَنِ الوَّقِيعَةِ فِيهِم، وَتَأَوُّلِ الفَّبِيحِ عَلَيهِم، وَيَكِلُونَهُم فِيمَا جَرَى بَينَهُم

عَلَىٰ النَّاوِيلِ إِلَىٰ اللهِ ﷺ .

٥٩- مَعَ كُزُومِ الجَمَاعَةِ.

٠٠ - وَالتَّعَفُّفِ فِي المَأْكُلِ وَالمَشْرَبِ وَالمَلبسِ.

٦١- وَالسَّعي فِي عَمَلِ الخَيرِ.

٦٢ وَالأَمْرِ بِالمَعرُونِ وَالنَّهِي عَنِ المُنكِرِ وَالإعرَاضِ عَنِ الجَاهِلِينَ، حَتَّىٰ يُعَلِّمُوهُم، وَيُنْيَنُوا لَهُمُ الحَقَّ، ثُمَّ الإِنكَارُ وَالعَقُوبَةُ مِن بَعدِ البَيَانِ، وَإِقَامَةِ العُدرِ بَينَهُم وَيَنْيَهُم.
 وَيَنَهُم.

ُهَذَا أَصُلُ الدَّينِ وَالمَدْهَبِ، وَاعتِقَادُ أَيْمَّةِ أَهلِ الحَدِيثِ، الَّذِينَ لَم تَشِنْهُمَ يِدعَةً، وَلَم تَليِسهُم فِتنَةً، وَلَم يَخِفُّوا إِلَىٰ مَكرُوهِ فِي دِينٍ، فَتَمَسَّكُوا مُعتَصِمِينَ بِحَبلِ الله جَمِيعًا، وَلَا نَفَرَّقُوا عَنهُ، وَاعلَمُوا أَنَّ الله تَعَالَىٰ أُوجَبَ مَحَبَّتُهُ وَمَغفِرَتُهُ لِمُثَّيِعِي رَسُولِهِ ﷺ فِي كِتَابِهِ، وَجَعَلَهُمُ الفِرقَةَ النَّاجِيةَ وَالجَمَاعَةَ المُثَّبِعةَ.

فَقَالَ ﷺ لِمَنِ ادَّعَىٰ أَنَّهُ يُحِبُّ الله ﷺ : ﴿ قُلْ إِنْ كُنتُرْ تُعِبُّونَ اللهَ فَانَّيَعُونِي يُحْمِنْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُرُدُنُوْبَكُرُ ﴾ [آل عمران: ٣١] .

نَفْعَنَا الله وَإِيَّاكُم بِالعِلمِ، وَعَصَمَنَا بِالتَّقَوَىٰ مِنَ الزَّبِغِ وَالضَّلَالَةِ بِمَنَّهِ وَرَحمَتِهِ.

recent griffshing in the trap from which in the wife

ar change in the said

### ٧- العقيدة الطحاوية

للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (٢٢١-٢٣٩هـ) 

#### ١٠- العقيدة الطحاوية

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

قَالَ الْمَلَامَةُ حُجَّةُ الإسْلامِ أَبُو جَعْفَرِ الْوَرَّاقُ الطَّحَادِيُّ - بِمِصْرَ - يَتَلَاثُهُ:

هَذَا ذِكْرُ بَيَانِ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، عَلَىٰ مَلْهَبٍ فَقَهَاءِ الْمِلَّةِ: أَبِي حَنِيفَةَ النَّعُمَانِ بْنِ قَابِتِ الْكُوفِيِّ، وَأَبِي يُوسُفَ يَعْقُربَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَادِيِّ، وَأَبِي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّيْسَانِيِّ - رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ - ؛ وَمَا يَمْتَقِدُونَ مِنْ أَصُولِ الدِّينِ، وَيَدِينُونَ بِهِ رَبَّ الْعَالَمِينَ.

١- نَقُولُ فِي تَوْجِيدِ اللهِ -مُعْتَقِدِينَ بِتَوْفِيقِ اللهِ-: إِنَّ اللهَ وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ.

٢- وَلَا شَيْءَ مِثْلُهُ.

٣- وَلَا شَيْءَ يُعْجِزُهُ.

١- وَلَا إِلَّهَ غَيْرُهُ.

٥- قَدِيمٌ بِلَا ابْتِدَاءِ، دَائِمٌ بِلَا انْتِهَاءِ.

٦- لَا يَفْنَىٰ وَلَا يَبِيدُ.

٧- وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا يُرِيدُ.

٨- لا تَبْلُغُهُ الأَوْهَامُ، وَلا تُنْدِكُهُ الْأَفْهَامُ.

٩- وَلَا يُشْبِهُ الْأَنَّامَ.

١٠- حَتَّى لَا يَمُوتُ، قَيُّومٌ لَا يَنَامُ.

١١- خَالِقٌ بِلَا حَاجَةٍ، رَازِقٌ بِلَا مُؤْنَةٍ.

١٠- مُمِيتُ بِلا مَخَافَةٍ، بَاعِثُ بِلا مَشَقَّةٍ.

١٣- مَا زَالَ بِصِفَاتِهِ قَدِيمًا قَبْلَ خَلْقِهِ، لَمْ يَزْدَدْ بِكَوْنِهِمْ شَيْتًا لَمْ يَكُنْ قَبْلَهُمْ مِنْ صِفَتِهِ، وَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِهِ أَزَلِيًّا، كَذَلِكَ لَا يَزَالُ عَلَيْهَا أَبَدِيًّا. ١٤- لَيْسَ بَعْدَ خَلْقِ الْخَلْقِ اسْتَفَادَ اسْمَ •الْخَالِقِ•، وَلَا بِإِحْدَاثِ الْبَرِيَّةِ اسْتَفَادَ اسْمَ •الْبَارِي•.

٧٠ لَهُ مَمْنَىٰ الرُّبُوبِيَّةِ وَلَا مَرْبُوبٌ، وَمَعْنَىٰ الْخَالِقِ وَلَا مَخْلُوقٌ.

١٦- وَكَمَا أَنَّهُ مُخْمِي الْمَوْتَىٰ بَعْدَ مَا أَخْيَا؛ اسْتَحَقَّ هَذَا الِاسْمَ قَبْلَ إِخْيَانِهِمْ، كَذَلِكَ اسْتَحَقَّ اسْمَ الْخَالِقِ قَبْلَ إِنْشَانِهِمْ.

٧٠- ذَلِكَ بِأَنَّهُ عَلَىٰ كُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَيْهِ فَقِيرٌ، وَكُلُّ أَمْرٍ عَلَيْهِ يَسِيرٌ، لا يَحْتَاجُ إِلَىٰ شَيْءٍ. ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَحْتَ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ ﴾ السودى: ١١.

٧- خَلَقَ الْخَلْقَ بِعِلْمِهِ.

١٩- وَقَدَّرَ لَهُمْ أَقْدَارًا.

٠٠- وَضَرَبَ لَهُمْ آجَالًا.

١١- وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ، وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ.
 يَخْلُقَهُمْ.

١٢- وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ، وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيتِهِ.

٣٣- وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيتَتِهِ، وَمَشِيثَتُهُ تَنْفُذُ، لَا مَشِيتَهَ لِلْعِبَادِ إِلَّا مَا شَاءَ لَهُمْ، فَمَا شَاءَ لَهُمْ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ.

٢٠- يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، وَيَعْصِمُ وَيُعَانِي نَضْلًا، وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ، وَيَخْذُلُ وَيَبْتَلِي عَدْلًا.

١٥- وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّبُونَ فِي مَشِيثَتِهِ بَيْنَ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ.

٦٦- وَهُوَ مُتَعَالٍ عَنِ الْأَضْدَادِ وَالْأَنْدَادِ.

٧٧- لَا رَادً لِقَضَانِهِ، وَلَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، وَلَا غَالِبَ لِأَمْرِهِ.

٨٠- آمَنًا بِذَلِكَ كُلِّهِ، وَأَيْقَنَّا أَنَّ كُلًّا مِنْ عِنْدِهِ.

٩١- وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَىٰ، وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَىٰ، وَرَسُولُهُ الْمُرْتَفَىٰ.

 ٣٠- وَأَنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِمَّامُ الْأَنْفِيَاءِ، وَسَيَّدُ الْمُرْسَلِينَ، وَحَبِيبُ رَبُّ نالَمِينَ.

٣١ - وَكُلُّ دَعْوَىٰ النُّبُوَّةِ بَعْدَهُ فَغَيٌّ وَهَوَىٰ.

٣٢- وَهُوَ الْمَبْعُوثُ إِلَىٰ عَامَّةِ الْجِنِّ، وَكَافَّةِ الْوَرَىٰ، بِالْحَقِّ وَالْهُدَىٰ، وَبِالنُّورِ وَالضَّيَاءِ.

٣٣- وَانَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللهِ، مِنْهُ بَدَا بِلَا كَيْفِيَّةِ قَوْلًا، وَأَلْزَلَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَخَيًا، وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَىٰ دَلِكَ حَقًّا، وَأَيْقَنُوا أَلْتُهُ كَلامُ اللهِ تَمَالَىٰ بِالْمَقِيقَةِ، لَيْسَ بِمَخْلُوقِ كَكَلامِ الْبَرْقِي كَكَلامِ الْبَرْقِي كَكَلامِ الْبَرْقِي كَكَلامُ الْبَشْرِ فَقَدْ كَفَرَ، وَقَدْ ذَمَّهُ اللهُ وَعَابَهُ، وَأَوْعَدَهُ بِسَقَرَ، حَيْثُ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ رَأُصْلِهِ مَقَرَ ۞ ﴾ السدنر: ١٥٠ عَلِمْنَا وَأَيْقَنَّا أَنْهُ قَوْلُ خَالِنِ بِسَقَرَ لِمَنْ قَالَ: ﴿ وَلَهُ اللّهُ مَوْلُ الْبَشْرِ ۞ ﴾ السدنر: ١٥٠ عَلِمْنَا وَأَيْقَنَّا أَنْهُ قَوْلُ خَالِنِ الْبَشْرِ، وَلا يُشْبِهُ قَوْلُ الْبَشْرِ.

٣١- وَمَنْ وَصَفَ اللهَ بِمَعْنَىٰ مِنْ مَعَانِي الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ، فَـمَنْ أَبْصَرَ هَذَا اعْتَبَرَ، وَعَنْ مِثْلِ قَوْلِ الْكُفَّارِ انْزَجَرَ، وعَلِمَ أَنْهُ بِصِفَاتِهِ لَيْسَ كَالْبَشَرِ.

قَّ - وَالرُّوْيَةُ حَقَّ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ إِحَاطَةٍ وَلَا كَيْفِيَّةٍ، كَمَا نَطَقَ بِهِ كِتَابُ رَبُنَا: ﴿ وَمُومَّةُ وَلَا كَيْفِيَّةٍ، كَمَا نَطَقَ بِهِ كِتَابُ رَبُنَا: ﴿ وَمُومَّةُ وَمَهْ مَلَىٰ مَا أَرَادَهُ اللهُ تَعَالَىٰ وَعَلِمَهُ، وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنِ الرَّسُولِ ﷺ فَهُو كَمَا قَالَ، وَعَلِمَهُ، وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنِ الرَّسُولِ ﷺ فَهُو كَمَا قَالَ، وَمَعْنَهُ عَلَىٰ مَا أَرَادَهُ لَا مُورَادًا فَإِنَّهُ مَا وَمَعْنَهُ عَلَىٰ مَا أَمْدَامُ اللهُ عَلَيْهِ إِلَىٰ عَالِمِهِ. صَلَّى عِنْ إِلَّا مَنْ سَلَّمَ اللهِ ﷺ وَلَوْسُولِهِ ﷺ وَرَدًّ عِلْمَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ إِلَىٰ عَالِمِهِ.

٣٦- وَلَا تَنْبُتُ قَدَمُ الْإِسْلَامِ إِلَّا عَلَىٰ ظَهْرِ التَّسْلِيمِ وَالِاسْتِسْلَامِ، فَمَنْ رَامَ؛ عِلْمَ مَا حُظِرَ عَنْهُ عِلْمُهُ، وَلَمْ يَقْتَعْ بِالنَّسْلِيمِ فَهْمُهُ؛ حَجَبُهُ مَرَامُهُ عَنْ خَالِصِ التَّوْجِيدِ، وَصَافِي الْمَعْرِفَةِ، وَصَحِيحِ الْإِيمَانِ، فَيَتَذَبْذَبُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ، وَالتَّصْدِينِ وَالتَّكُذِيبِ، وَالْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ، مُوسُوسًا تَائِهًا، شَاكًا، زائعًا لَا مُؤْمِنًا مُصَدِّقًا، وَلا

جَاحِدًا مُكَذِّبًا.

٣٧- وَلَا يَصِتُّ الْإِيمَانُ بِالرُّوْيَةِ لِأَهْلِ دَارِ السَّلَامِ لِمَنِ اعْتَبَرَهَا مِنْهُمْ بِوَهُم، أَوْ تَأْوَلَهَا بِفَهُم، إِذْ كَانَ تَأْوِيلُ الرُّبُوبِيَّةِ بِتَرْكِ التَّأْوِيلِ تَأَوْلَهَا بِفَهُم، إِذْ كَانَ تَأْوِيلُ الرُّبُوبِيَّةِ بِتَرْكِ التَّأُويلِ وَلَنْ المُسْلِمِينَ. وَمَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ وَالتَّشْبِية؛ زَلَّ وَلَمْ يُصِبِ التَّنْزِية؛ فَإِنَّ رَبِّنَا جَلَّ وَعَلَا مَوْصُوفٌ بِصِفَاتِ الْوَحْدَائِيَّة، مَنْعُوتٌ بِنُعُوتِ الْفَرْدَائِيَّة، مَنْعُوتٌ بِنُعُوتِ الْفَرْدَائِيَّة، لَيْهُ وَيَى الْبَرِيَّة.

٣٨- وَتَعَالَىٰ عَنِ الْحُدُودِ وَالْغَايَاتِ وَالْأَرْكَانِ وَالْأَعْضَاءِ وَالْأَدَوَاتِ، لَا تَحْوِيهِ الْجِهَاتُ السِّتُّ كَسَائِرِ الْمُبْتَدَعَاتِ.

٣٩- وَالْمِعْرَاجُ حَقَّ، وَقَدْ أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ ﷺ، وَعُرِجَ بِشَخْصِهِ فِي الْيَقَظَةِ إِلَىٰ السَّمَاءِ، ثُمَّ إِلَىٰ حَيْثُ شَاءَ اللهُ مِنَ الْعُلَا، وَأَكْرَمَهُ اللهُ بِمَا شَاءَ، وَأَوْحَىٰ إِلَيْهِ مَا أَوْحَىٰ: ﴿ السَّمَاءِ، ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ. ﴿ مَا كَذَبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ.

١٠- وَالْحَوْضُ الَّذِي أَكْرَمَهُ الله تَعَالَىٰ بِهِ -غِيَاتًا لِأُمَّتِهِ- حَتَّى.

١١- وَالشَّفَاعَةُ الَّتِي ادَّخَرَهَا لَهُمْ حَقٌّ، كُمَا رُويَ فِي الْأَخْبَارِ.

١٤- وَالْمِيثَاقُ الَّذِي أَخَذَهُ الله تَعَالَىٰ مِنْ آدَمَ وَذُرُّيَّتِهِ حَقٌّ.

٣٧- وَقَدْ عَلِمَ اللهُ تَعَالَىٰ فِيمَا لَمْ يَزَلْ عَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، وَعَدَدَ مَنْ يَذْخُلُ النَّارَ جُمْلَةً وَاحِدَةً، فَلَا يُزَادُ فِي ذَلِكَ الْعَدَدِ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ.

٠٤٠ وَكَذَلِكَ أَفْعَالُهُمْ فَيِمَا عَلِمَ مِنْهُمْ أَنْ يَفْعَلُوهُ، وَكُلِّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، وَالْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، وَالسَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ بِقَضَاءِ اللهِ، وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ بِقَضَاءِ اللهِ.

هه- وَأَصْلُ الْقَدَرِ سِرُّ اللهِ تَعَالَىٰ فِي خَلْقِهِ، لَمْ يَطَّلِمْ عَلَىٰ ذَلِكَ مُلَكٌ مُقَرَّبٌ، وَلا أَنِيِّ مُرْسَلٌ، وَالتَّعَمُّقُ وَالنَّظُرُ فِي ذَلِكَ ذَرِيعَةُ الْخِذْلانِ، وَسُلَّمُ الْحِرْمَانِ، وَدَرَجَةُ الْخَيْانِ، فَالْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرِ مِنْ ذَلِكَ نَظْرًا وَفِكْرًا وَوَسُوسَةً؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ طَوَىٰ عِلْمَ الْقَدَرِ عَنْ أَنَامِهِ، وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ: ﴿ لاَ يُشْتَلُ عَنَا يَهْمُلُ وَهُمْ

يُشْكُونَ ﴾ [الانياه: ١٣ فَمَنْ سَأَلَ: لِمَ فَعَلَ؟ فَقَدْ رَدَّ مُحُمَّمَ الْكِتَابِ، وَمَنْ رَدًّ حُكْمَ الْكِتَابِ؛ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ.

١٦- فَهَذَا جُمْلَةُ مَا يَخْتَاجُ إِلَيْهِ مَنْ هُوَ مُنَوَّرٌ قَلْبُهُ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَهِيَ دَرَجَةُ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ عِلْمَانِ: عِلْمٌ فِي الْخَلْقِ مَوْجُودٌ، وَعِلْمٌ فِي الْخَلْقِ مَفْقُودٌ فَإِنْكَارُ الْعِلْمَ الْمَوْجُودِ كُفْرٌ، وَادْعَاءُ الْعِلْمِ الْمَفْقُودِ كُفْرٌ، وَلا يَثْبُثُ الْإِيمَانُ إِلَّا بِقَبُولِ الْعِلْمِ الْمَوْجُودِ، وَتَرْكِ طَلَبِ الْعِلْمِ الْمَفْقُودِ.

٧٠٠- وَنُوْمِنُ بِاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، وَبِجَمِيعِ مَا فِيهِ قَدْ رُقِمَ، فَلَوِ اجْتَمَعَ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ كَتَبَهُ اللهُ تَعَالَمٰ فِيهِ أَنَّهُ كَائِنٌ؛ لِيَجْعَلُوهُ غَيْرُ كَائِن؛ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، وَلَو اجْتَمَعُوا كُلُّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ لَمْ يَكْتُبُهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيهِ؛ لِيَجْعَلُوهُ كَانِنًا؛ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَا أَخْطَأَ الْعَبْدَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ، وَمَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ.

١٨٠ وَعَلَىٰ الْمَبْدِ أَنْ يَمْلَمَ أَنَّ الله قَدْ سَبَقَ عِلْمُهُ فِي كُلِّ كَانِنِ مِنْ خَلْقِهِ، فَقَدَّرَ ذَلِكَ تَقْدِيرًا مُحْكَمًا مُبْرَمًا، لَيْسَ فِيهِ نَاقِضٌ وَلَا مُعَقِّبٌ، وَلَا مُزيلٌ وَلَا مُغَيِّرٌ، وَلَا نَاقِصٌ وَلَا زَائِدٌ مِنْ خَلْقِهِ فِي سَمَوَاتِهِ وَأَرْضِهِ، وَذَلِكَ منْ عَقْدِ الْإيمَانِ، وَأَصُولِ الْمَعْرِفَةِ، وَالِاعْتِرَافِ بِتَوْجِيدِ اللهِ تَعَالَىٰ وَرُبُوبِيَّتِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَخَلَقَ كُلُّ مَنْ مِ فَقَدَّدُمُ لَقَدِيرًا ﴿ ﴾ [الفرنان: ٤] وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ فَدُوا مَّفْدُولًا ﴿ [الأحزاب: ٢٨]

فَوَيْلٌ لِمَنْ صَارَ لِلهِ تَعَالَىٰ فِي الْقَدَرِ خَصِيمًا، وَأَحْضَر للنَّظَر فِيهِ قَلْبًا سَقِيمًا، لْقَدِ الْتَمَسَ بِوَهْمِهِ فِي فَحْصِ الْغَبْبِ سِرًّا كَتِيمًا، وَعَادَ بِمَا قَالَ فِيهِ أَفَاكًا أَثِيمًا.

١٩- وَالْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ حَتَّ.

◄ وَهُوَ مُسْتَغْنِ عَنِ الْعَرْشِ وَمَا دُونَهُ.

٥٠-مُحِيطٌ بِكُلُّ شَنِي ، وَفَوْقَهُ ، وَقَدْ أَعْجَزَ عَنِ الْإِحَاطَةِ خَلْقَهُ.

٥٠- وَنَقُولُ: إِنَّ اللهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، إِيمَانًا وَتَصْدِيقًا وَتَسْلِيمًا.

٥٣- وَتُوْمِنُ بِالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّنَ، وَالْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ، وَنَشْهَدُ أَنْهُمْ كَانُوا عَلَىٰ الْحَقِّ الْمُبِينِ.

٥٠- وَنُسَمِّي ۚ أَهْلَ قِبْلَتِنَا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ، مَا دَامُوا بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مُغْتَرفِينَ، وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَهُ وَأَخْبَرَ مُصَدِّقِينَ.

٥٥- وَلَا نَخُوضُ فِي اللهِ، وَلَا نُمَارِي فِي دِينِ اللهِ.

٥٦ وَلَا نُجَادِلُ فِي الْقُرْآنِ، وَنَشْهَدُ أَنَّهُ كَلَامُ رَبًّ الْعَالَمِينَ، نَزْلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، فَعَلَمْ سَيَّدَ الْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدًا - صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ أَجْمَعِينَ - وَهُوَ كَلامُ اللهِ تَعَالَىٰ، لَا يُسَاوِيهِ شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ الْمَخْلُوقِينَ، وَلَا نَقُولُ بِخَلْقِهِ، وَلَا نُخَالِفُ جَمَاعةَ الْمُسْلِمِينَ.

٥٠- وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِلَنْبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلُّهُ.

٥٠- وَلا نَقُولُ: لَا يَضُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِلَهُ.

٥٩ وَنَرْجُو لِلْمُحْسِنِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ، وَيُدْخِلَهُمُ الْجَنَّة بِرَحْمَتِهِ،
 وَلَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ، وَلَا نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ، وَنَسْتَغْفِرُ لِمُسِينِهِمْ، وَنَخَافُ عَلَيْهِمْ، وَلَا نَقْطُهُمْ.

٦٠- وَالْأَمْنُ وَالْإِيَاسُ يَنْقُلَانِ عَنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ، وَسَبِيلُ الْحَقِّ بَيْنَهُمَا لِأَهْلِ الْقِيْلَةِ.

٦١- وَلَا يَخْرُجُ الْمَبْدُ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا بِجُحُودِ مَا أَدْخَلَهُ فِيهِ.

٦٢ وَالْإِيمَانُ هُوَ الْإِفْرَارُ بِاللِّسَانِ، وَالتَّصْدِينُ بِالْجَنَانِ.

٦٣- وَجَمِيعُ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الشَّرْعِ وَالْبَيَّانِ كُلُّهُ حَقٌّ.

٦٠- وَالْإِيمَانُ وَاحِدٌ، وَأَهْلُهُ فِي أَصْلِهِ سَوَاءٌ، وَالتَّفَاصُلُ بَيْنَهُمْ بِالْخَشْيَةِ

وَالتُّفَيٰ، وَمُخَالَفَةِ الْهَوَىٰ، وَمُلَازَمَةِ الْأَوْلَىٰ.

٦٥- وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ أَوْلِيَاهُ الرَّحْمَنِ، وَأَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللهِ أَطْوَعُهُمْ وَأَنْبَعُهُمْ لِلْقُرْآنِ.

٦٦- وَالْإِيمَانُ: هُوَ الْإِيمَانُ بِالله، وَمَلَائِكَتِه، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالبَعْثِ، وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرَّهِ، وَحُلْمِهِ وَمُرَّهِ مِنَ اللهُ تَعَالَىٰ.

٦٧- وَنَحْنُ مُؤْمِنُونَ بِلَلِكَ كُلُّهِ، لَا نُقَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ، وَنُصَدَّقُهُمْ كُلَّهُمْ عَلَىٰ مَا جَاءُوا بِهِ.

٦٨- وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمْةِ مُحَمَّدِ ﷺ فِي النَّارِ لَا يُخَلَّدُونَ، إِذَا مَاتُوا وَهُمْ مُوَخَدُونَ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا تَائِينِنَ، بَعْدَ أَنْ لَقُوا الله عَارِفِينَ مُؤْمِئِينَ، وَهُمْ فِي مَشِيتَتِهِ وَحُكْمِهِ إِنْ شَاءَ غَفَرُ لَهُمْ إِغَضْلِهِ، كَمَا ذَكَرَ ﷺ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَيَغْفِرُ مَادُونَ فَلِكَ لِمَن يَشَاءُ فَي النَّارِ بِعَدْلِهِ، ثُمَّ يُخْوِجُهُمْ مِنْهَا فَلِكَ لِمَن يَشَاءَ عَلَيْهِمْ فِي النَّارِ بِعَدْلِهِ، ثُمَّ يُخْوِجُهُمْ مِنْهَا بَرَحْمَتِهِ وَشَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ مِنْ أَهْلِ طَاعَتِهِ، ثُمَّ يَنْعَثُهُمْ إِلَىٰ جَتَّتِهِ، وَذَلِكَ بِأَنَّ الله تَعَالَىٰ تَوَلِّى أَهْلِ طَاعَتِهِ، ثُمَّ يَنْعَثُهُمْ إِلَىٰ جَتَّةِهِ، وَذَلِكَ بِأَنَّ الله تَعَالَىٰ تَوَلِّى اللهُمْ فِي الدَّارِيْنِ كَأَهْلِ نَكُورِهِ، الَّذِينَ خَابُوا مِنْ هِدَائِيّهِ، وَلَمْ يَنْعُلُهُمْ إِلَىٰ اللهُمْ عَلَى الْإِسْلامِ حَتَّى نَلْقَاكَ بِهِ.

٦٦- وَنَرَىٰ الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلُّ بَرُّ وَفَاجِّرٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، وعَلَىٰ مَّنْ مَاتَ مِنْهُمْ.

٧٠- وَلَا نُنْزِلُ أَحَدًا مِنْهُمْ جَنَّةً وَلَا نَارًا، وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرٍ وَلَا شِرْكِ وَلَا يِنِفَاقِ، مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَبَذَرُ سَرَائِرَهُمْ إِلَىٰ الله تَعَالَىٰ.

٧١- وَلَا نَرَىٰ السَّيْفَ عَلَىٰ أَحَدِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدِ ﷺ إِلَّا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّيْفُ.

٧٢- وَلَا نَرَىٰ الْخُرُوجَ عَلَىٰ أَوْتَنِنَا وَوُلَاةِ أَمُورِنَا وَإِنْ جَارُوا، وَلَا نَدْعُو عَلَيْهِمْ، وَلَا نَنْزِعُ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِمْ، وَنَرَىٰ طَاعَتَهُمْ مِنْ طَاعَةِ الله ﷺ فَرِيضَةً، مَا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيَةٍ، وَنَدْعُو لَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالْمُعَافَاةِ.

٧٣- وَنَتَّبِعُ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ، وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ وَالْخِلَافَ وَالْفُرْقَةَ.

٧٤- وَنُحِبُّ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالْأَمَانَةِ، وَنُبْغِضُ أَهْلَ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ.

٧٥- وَنَقُولُ: اللهُ أَعْلَمُ فِيمَا اشْتَبَهَ عَلَيْنَا عِلْمُهُ.

٧٦ - وَنَرَىٰ الْمَسْحَ عَلَىٰ الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضْرِ، كَمَا جَاءَ فِي الْأَثْرِ.

٧٧- وَالْحَجُّ وَالْجِهَادُ مَاضِيَانِ مَعَ أُولِي الْأَمْرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، بَرُّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ، لَا يُبْطِلُهُمَا شَيْءٌ وَلَا يَنْقُصُهُمَا.

٨٧- وَنُوْمِنُ بِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ؛ فَإِنَّ الله قَدْ جَمَلَهُمْ عَلَيْنَا حَافِظِينَ.

٧٩-وَنُؤْمِنُ بِمَلَكِ الْمَوْتِ، الْمُوكَّلِ بِقَبْضِ أَزْوَاحِ الْعَالَمِينَ.

مَنكِرٍ وَنكِيرٍ فِي قَبْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلَا، وَسُؤَالِ مُنكَرٍ وَنكِيرٍ فِي قَبْرِهِ عَنْ رَبُّهِ
 وَدِينِهِ وَنَبِيّهِ، عَلَىٰ مَا جَاءَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَنِ الصَّحَابَةِ - رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ.
 الله عَلَيْهِمْ.

٨٠- وَالْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النِّيرَانِ.

٨٢- وَتُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ، وَجَزَاءِ الْأَعْمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَالْعَرْضِ وَالْحِسَابِ، وَقِرَاءَةِ الْكِتَابِ، وَالنَّوَابِ وَالْعِقَابِ، وَالصَّرَاطِ وَالْمِيزَانِ.

٨٣-وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوقَتَانِ، لَا تَفْنَكِانِ أَبَدًا وَلَا تَبِيدَانِ، وأن الله تَعَالَىٰ خَلَقَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ قَبْلَ الْخَلْقِ، وَخَلَقَ لَهُمَا أَهْلًا، فَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِلَىٰ الْجَنَّةِ فَضْلًا مِنْهُ، وَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِلَىٰ النَّارِ عَدْلًا مِنْهُ، وَكُلِّ يَعْمَلُ لِمَا قَدْ فُرِغَ لَهُ، وَصَائِرٌ إِلَىٰ مَا خُلِقَ لَهُ.

٨٠-وَالْخَيْرُ وَالشَّرُّ مُقَدَّرَانِ عَلَىٰ الْعِبَادِ.

٨٥- وَالاِسْتِطَاعَةُ الَّتِي يَجِبُ بِهَا الْفِمْلُ مِنْ نَحْوِ التَّوْفِيقِ الَّذِي لَا يَجُوزُ أَنْ يُوصَفَ الْمَخْلُوقُ بِهِ، فَهِيَ مَعَ الْفِعْلِ، وَأَمَّا الاِسْتِطَاعَةُ مِنْ جِهَةِ الصَّحَّةِ وَالْوُسْمِ وَالشَّمَكِينِ وَسَلَامَةِ الْآلَاتِ فَهِيَ قَبْلَ الْفِعْلِ، وَبِهَا يَتَعَلَّقُ الْخِطَابُ، وَهُوَ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ لَا يُعَلِّينُ الْفِعْلِ، وَبِهَا يَتَعَلَّقُ الْخِطَابُ، وَهُوَ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ لَا يُكِلِّقُ الْفِعْلِ ﴾ وَالبَعَرَ: ١٨٨]

٨٦-وَ أَفْعَالُ الْعِبَادِ هِي خَلْقُ اللهِ، وَكَسْبٌ مِنَ الْعِبَادِ.

٨٧- وَلَمْ يُكَلِّفُهُمُ الله تَمَالَىٰ إِلَّا مَا يُطِيقُونَ، وَلَا يُطِيقُونَ إِلَّا مَا كَلَفَهُمْ، وَهُوَ تَشْسِيرُ: ﴿لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ». نَقُولُ: لَا حِيلَةَ لِأَحَدٍ، وَلَا حَرَكَةَ لِأَحْدٍ، وَلَا تَحَوُّلَ لِأَحَدٍ عَنْ مَعْصِيَةِ الله إِلَّا بِمَعُونَةِ الله، وَلَا قُوَّةً لِأَحَدٍ عَلَىٰ إِقَامَةِ طَاعَةِ اللهِ وَالنَّبَاتِ عَلَيْهَا إِلَّا بِتَوْفِيقِ اللهِ.

٨٨- وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِمَشِيئَةِ الله تَعَالَىٰ وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، غَلَبَتْ مَشِيئَتُهُ الْمَشِيئَاتِ كُلَّهَا، يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ أَبَدًا. تَقَدَّسَ عَنْ كُلِّ سُوءٍ وَحَيْنٍ، وَتَنَزَّهَ عَنْ كُلُّ عَيْبٍ وَشَيْنٍ. ﴿ لَا يُشْتَلُ عَنَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ عَنْ كُلُّ عَيْبٍ وَشَيْنٍ. ﴿ لَا يُشْتَلُ عَنَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾ قَنْ كُلُّ عَيْبٍ وَشَيْنٍ. ﴿ لَا يُشْتَلُ عَنَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾ وَالانياه: ٣].

٨٨- وَفِي دُعَاءِ الْأَحْيَاءِ وَصَدَقَاتِهِمْ مَنْفَعَةٌ لِلْأَمْوَاتِ.

٩٠ وَاللهُ تَعَالَىٰ يَسْتَجِيبُ الدَّعَوَاتِ وَيَقْضِى الْحَاجَاتِ.

٩١- وَيَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ وَلَا يَمْلِكُهُ شَيْءٌ، وَلَا غِنَىٰ عَنِ اللهِ تَعَالَىٰ طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَمَنِ اسْتَغْنَىٰ عَنِ اللهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَقَدْ كَفَرَ، وَصَارَ مِنْ أَلْهَلِ الْحَيْنِ.

٩٢- وَالله يَغْضَبُ وَيَرْضَىٰ، لَا كَأْحَدِ مِنَ الْوَرَىٰ.

٩٣- وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِﷺ، وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبُّ أَحَدِ مِنْهُمْ، وَلَا نَتَبَرُّأُ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ، وَنُبْعِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ، وَيِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، وَخُبُهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَيَفَاقٌ وَطُغْنَانٌ.

٩٠- وَنُشِِّتُ الْخِلَافَةَ بَعْدَ رَسُولِ الْوَقِيَّةِ أَوَّلَا لِأَبِي بَكْرِ الصَّدُيقِ عَيْنَ تَغْضِيلًا لَهُ وَتَقْدِيمًا عَلَىٰ جَحِيعِ الْأُمَّةِ، ثُمَّ لِمُعَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بَعْنَى ثُمَّ لِمُثْمَانَ سَيَّئَتِه، ثُمَّ لِعَلِي بْنِ أَبِي طَالِبِ بَعِثْثِهُ وَهُمُ الْخُلْفَاءُ الرَّائِدُونَ وَالْأَئِمَةُ المُهتَدُون.

وَهُوَّ وَأَنَّ الْمَشَرَةَ الَّذِينَ سَمَّاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَيَشَّرَهُمْ بِالْجَنَّةِ، نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ، عَلَىٰ مَا شَهِدَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَقَوْلُهُ الْحَقَّ، وَهُمْ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَّرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّيَئِرُ، وَسَعْدٌ، وَسَعِيدٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَهُوَ أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ - رَضِيَ الله عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ.

٩٦- وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ مِنْ كُلِّ دَنَسٍ، وَذُرَيَّاتِهِ الْمُقَدَّسِينَ مِنْ كُلِّ رِجْسٍ؛ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ النَّفَاقِ.

وَعُلَمَاءُ السَّلَفِ مِنَ السَّابِقِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ - أَهْلِ الْخَيْرِ وَالْمَلِ الْفَيْرِ وَأَهْلِ الْفَيْرِ ، وَأَهْلِ الْفَيْدِ ، وَالنَّظَرِ -، لَا يُذْكَرُونَ إِلَّا بِالْجَمِيلِ، وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُوءٍ، فَهُوَ عَلَىٰ غَيْرِ السَّبِيل.

مَّ مَهُ - وَلاَ نُفَضُّلُ أَحَدًا مِنَ الأَوْلِيَاءِ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنَ الأَنْبِيَاءِ ﷺ، وَنَقُولُ: نَبِيٍّ وَاحِدُ ٱفْضَلُ مِنْ جَمِيعِ الأَوْلِيَاءِ.

٩٩- وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهِمْ، وَصَحْ عَنِ النَّقَاتِ مِنْ رِوَايَاتِهِمْ.

"- وَنُوْمِنُ بِأَشْرَاطِ السَّاعَةِ مِنْ: خُرُوجِ الدَّجَالِ، وَنُزُولِ عِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ اللَّهِ مِنَ السَّمَاءِ، وَنُوْمِنُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَخُرُوجِ دَايَّةِ الأَرْضِ مِنْ مَوْضِعِهَا.

٩١- وَلَا نُصَدُّقُ كَاهِنَا وَلَا عَرَّافًا، وَلَا مَنْ يَدَّعِي شَيْنًا يُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَإِجْمَاعَ الْأُمَّةِ.

٣- وَنَرَىٰ الْجَمَاعَةَ حَقًّا وَصَوَابًا، وَالْفُوْقَةَ زَيْغًا وَعَذَابًا.

الإسلام. قال الله تَعَالَىٰ:
 إِنَّ الذِينَ عِنْدُ اللهِ فِي الأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَاحِدٌ، وَهُوَ دِينُ الْإِسْلامِ. قَالَ الله تَعَالَىٰ:
 إِنَّ الذِينَ عِنْدُ القَّر ٱلإِسْلَادُ ﴾ [آل عدان: ١٨ وقال تَعَالَىٰ: ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ اللهِ اللهُ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ

َ اللَّهُ وَهُوَ بَيْنَ الْغُلُوِّ وَالتَّقْصِيرِ، وَبَيْنَ التَّشْبِيهِ وَالتَّعْطِيلِ، وَيَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَلَدِ، وَيَيْنَ الْأَمْنِ وَالْإِيَاسِ.

١٩٥ - فَهَذَا دِينُنَا وَاعْتِقَادُنَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَنَحْنُ بُرَآءُ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ مِنْ كُلِّ مَنْ خَالَفَ الَّذِي ذَكْرُنَاهُ وَبَيْنَاهُ، وَنَسْأَلُ اللهَ تَعَالَىٰ أَنْ يُكَبَّنَا عَلَىٰ الْإِيمَانِ، وَيَخْتِمَ لَنَا بِهِ، وَيَمْصِمَنَا مِنَ الأَهْوَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ، وَالْآرَاءِ الْمُتَفَرَّقَةِ، وَالْمَذَاهِبِ الرَّدِيَّةِ، مِثْلَ: الْمُشَبِّهَةِ وَالْمُعْنَزِلَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَالْجَبْرِيَّةِ وَالْقَدَرِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ، مِنَ الَّذِينَ خَالَفُوا السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ، وَحَالَفُوا الظَّلَالَةَ، وَنَحْنُ مِنْهُمْ بُرُآهُ، وَهُمْ عِنْدَنَا صُلَّالٌ وَأَرْدِبَاءُ وَباللهِ العِصْمَةُ والتَّوفِيقُ.

### ۱۱- العقيجة القيروانية

للإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني (٣١٠ - ٣٨٦ هـ)

; ;

1:

فلينان بالمالين فيناه والمناس

e defection of the property of the filter of the second of the property of the filter of the second of the second

#### ١١- العقيدة القيروانية

قَالَ أَبُو مُحَمَّدَ عَبْدِ اللهُ بْنِ أَبِي زَيْدِ الْقَيْرَ ِ النِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاه:

## باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفندة من واجب أمور الديانات

- مِنْ ذَلِكَ: الإيمَانُ بِالْقَلْبِ، وَالنَّطْقُ بِاللَّسَانِ أَنَّ اللهَ إِلَهُ وَاحِدٌ، لا إِللَهَ غَيْرُهُ،
   وَلا شَبِيةَ لَهُ، وَلا تَظِيرَ لَهُ، وَلا وَلدَ لَهُ، وَلا صَاحِبَةَ لَهُ وَلا شَرِيكَ لَهُ.
- لَيْسَ لأَوَلِيَّتِهِ الْبَدَاة، وَلا لآخِرِيَّتِهِ الْقِضَاء، لا يَنْلُغُ كُنْهَ صِفَتِهِ الْوَاصِفُونَ، وَلا يُحِيطُ بِأَمْرِهِ الْمُتَقَكِّرُونَ بِتَاتِهِ، وَلا يَتَفَكَّرُونَ فِي مَاهِيَّةٍ ذَاتِهِ، وَلا يُحْدِفُونَ بِشَيْء مِنْ عِلْمِهِ إلَّا بِمَا شَاء، وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَلا يَتُودُهُ يَجْعِطُونَ بِشَيْء مِنْ عِلْمِهِ إلَّا بِمَا شَاء، وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَلا يَتُودُهُ حِنْفُهُمَا، وَهُو الْمَلِيُ الْمَظِيمُ.
- العَالِمُ الْخَبِيرُ، الْمُدَبِّرُ الْقَدِيرُ، السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، الْعَلِيُ الْكَبِيرُ، وَأَنَّهُ فَوْقَ عَرْشِهِ الْمَجِيدِ بِذَاتِهِ، وَهُوَ فِي كُلِّ مَكَانٍ بِعِلْمِهِ.
- خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَيَعْلَمُ مَا تُوَسُّوسُ بِهِ نَفْسُهُ، وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ،
   وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلْمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ.
- عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى، وَعَلَىٰ الْمُلْكِ اخْتَوَى، وَلَهُ الأَسْمَاهُ الْحُسْنَى،
   وَالصُّفَاتُ الْمُلَىٰ.

لَمْ يَزَلْ بِجَييِعِ صِفَاتِهِ وَأَسْتَافِهِ، تَعَالَىٰ أَنْ تَكُونَ صِفَاتُهُ مَخْلُوقَةً وَأَسْمَاؤُهُ مُخْدَثَةً.

كَلَّمَ مُوسَىٰ بِكَلَامِهِ الَّذِي هُوَ صِفَةُ ذَاتِهِ، لَا خَلَقٌ مِنْ خَلْقِهِ، وَتَجَلَّىٰ لِلْجَبَلِ فَصَارَ دَكًا مِنْ جَلالِهِ.

وَأَنَّ الْقُرْآنَ كَلامُ اللهِ، لَيْسَ بِمَخْلُوقِ فَيَيدُ، وَلاَ صِفَةً لِمَخْلُوقِ فَيَنْفَدُ.

وَالإِيمَانُ بِالْقَدَرِ حَيْرِهِ وَشَرِّهِ، حُلْوِهِ وَمُرَّهِ، وَكُلُّ ذَلِكَ قَدْ قَدَّرَهُ اللهُ رَبُّنَا، وَمَقَادِيرُ الأُمُورِ بِيَدِهِ وَمَصْدَرُهَا عَنْ قَصَائِهِ.

عَلِمَ كُلَّ شَيْءِ قَبْلَ كَوْنِهِ، فَجَرَىٰ عَلَىٰ قَدَرِهِ، لاَ يَكُونُ مِنْ عِبَادِهِ قَوْلٌ وَلاَ عَمَلٌّ إِلَّا وَقَدْ قَضَاهُ وَسَبَقَ عِلْمُهُ بِهِ ﴿ أَلَا يَمْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ الْطَبِيفُ ٱلْخَيِرُ ﴿ ۞ ﴿ السلا: ١١، يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ فَيُوثَقُّهُ بِفَضْلِهِ، فَكُلُّ مُيَسَّرٌ بِتَيْسِيرِهِ إِلَىٰ مَا سَبَقَ مِنْ عِلْمِهِ وَقَدَرِهِ مِنْ شَفِي أَوْ سَعِيدٍ.

تَعَالَىٰ أَنْ يَكُونَ فِي مُلْكِهِ مَا لا يُرِيدُ، أَوْ يَكُونَ لاَحَدِ عَنْهُ فِتَىٰ، أَوْ يَكُونَ خَالَقٍ لِمَّانَ لِشَيْءٍ إِلَّا هُوَ، رَبُّ الْعِبَادِ وَرَبُّ أَعْمَالِهِمْ، وَالْمُقَدَّرُ لِحَرَكَاتِهِمْ وآجَالِهِمْ، الْبَاعِثُ الزُّسُلَ إلَيْهِمْ؛ لإِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ.

﴿ ثُمَّ خَتَمَ الرَّسَالَةَ وَالنَّذَارَةَ وَالنَّنَوَّةَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيَّهِ ﷺ فَجَعَلَهُ آخِرَ الْمُرْسَلِينَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَىٰ اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا.

وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَابَهُ الْحَكِيمَ، وَشَرَعَ بِهِ دِينَهُ الْقَوِيمَ، وَهَدَىٰ بِهِ الصُّرَاطَ الْمُسْتَقِيم.

« وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لاَ رَيْبَ فِيهَا، وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ يَمُوتُ، كَمَا بَدَأَهُمْ يَعُودُونَ.

وَأَنَّ الله ﷺ ضَاعَفَ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ الْحَسَنَاتِ، وَصَفَحَ لَهُمْ بِالتَّوْيَةِ عَن
 كَبَائِرِ السَّيِّتَاتِ، وَعَفَرَ لَهُمُ الصَّغَائِرَ بِالْجِتَابِ الْكَبَائِرِ، وَجَعَلَ مَنْ لَمْ يَتُبْ مِنَ الْكَبَائِرِ الْكَبَائِرِ السَّيِّتَاتِ وَعَفْرَ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَالُهُ ﴾
صَائِرًا إِلَىٰ مَشِيتَتِهِ ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَمْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ. وَيَمْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَالُهُ ﴾
النساه: ١٨٥):

وَمَنْ عَافَيَهُ بِنَارِهِ أَخْرَجَهُ مِنْهَا بِإِيمَانِهِ فَأَذْخَلَهُ بِهِ جَنَّتُهُ ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْفَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُۥ ۞﴾ [الزلزلة: ٧] وَيَخْرُجُ مِنْهَا بِشَفَاعَةِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ شَفَعَ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِهِ.

﴿ وَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَدْ خَلَقَ الْجَنَّةَ، فَأَعَدَّهَا دَارَ خُلُودٍ لأَوْلِيَانِهِ، وَأَكْرَمَهُمْ فِيهَا

بِالنَّظْرِ إِلَىٰ وَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَهِيَ الَّتِي أَهْبَطَ مِنْهَا آدَمَ نَبِيَّهُ وَخَلِيفَتَهُ إِلَىٰ أَرْضِهِ بِمَا سَبَقَ فِي سَابِق عِلْمِهِ.

وَخَلَقَ النَّارَ فَأَعَدَّهَا دَارَ خُلُودٍ لِمَنْ كَفَرَ بِهِ، وَٱلْحَدَ فِي آيَاتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَالْحَدَ فِي آيَاتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَجَعَلَهُمْ مَحْجُوبِينَ عَنْ رُؤْتِيهِ.

\* وَأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَمَالَىٰ يَجِيءُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ وَالمَلَكُ صَفًّا صَفًّا لِعَرْضِ الأُمَمِ وَحِسَابِهَا، وَعُقُوبَيَهَا، وَثَوَابِهَا، وَتُوضَعُ الْمَوَازِينُ لِوَزْنِ أَعْمَالِ الْعِبَادِ، فَمَن ثُقُلَتْ مَوَازِينُهُ قَاُولَئِكَ هُمُ الْمُغْلِحُونَ، وَيُؤْتَوْنَ صَحَائِفَهُمْ بِأَعْمَالِهِمْ، فَمَنْ أُونِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، وَمَنْ أُونِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَأُولَئِكَ يَصْلَوْنَ سَعِيرًا.

\* وَأَنَّ الصَّرَاطَ حَقِّ، يَجُوزُهُ الْعِبَاهُ بِقَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فَنَاجُونَ مُتَفَاوِتُونَ فِي سُرْعَةِ النَّجَاةِ عَلَيْهِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، وَقَوْمٌ أَوْبَقَتْهُمْ فِيهَا أَعْمَالُهُمْ.

\* وَالإِيمَانُ بِحَوْضِ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَرِدُهُ أَمَّتُهُ، لاَ يَظْمَأُ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ وَيُدَادُ عَنْهُ مَنْ بَدَّلَ وَغَيَّرٍ.

وَأَنَّ الإِيمَانَ قَوْلٌ بِاللَّسَانِ، وَإِخْلاَصٌ بِالْقَلْبِ، وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ، يَزِيدُ
 يِزِيَادَةِ الأَعْمَالِ، وَيَنْقُصُ بِنَقْصِهَا، فَيَكُونُ فِيهَا النَّقْصُ، وَبِهَا الرِّيَادَةُ، وَلاَ يَكْمُلُ قَوْلُ
 الإيمَانِ إلَّا بالْمَمَل.

\* وَلاَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ إِلَّا بِنِيَّةٍ، وَلاَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنِيَّةٌ إِلَّا بِمُوَافَقَةِ السُّنَّةِ.

\*وَأَنَّهُ لاَ يَكُفُرُ أَحَدٌ بِذَنْبٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ.

\* وَأَنَّ الشُّهَدَاءَ أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرُّزَقُونَ، وَأَرْوَاحُ أَهْلِ السَّمَادَةِ بَاقِيَةٌ نَاعِمَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. يَوْمِ الدِّينِ.

\* وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَفْتَنُونَ فِي تُبُورِهِمْ، وَيُّسْأَلُونَ، ﴿ يُثَيِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الشَّالِينِ فِي الْحَبَيْرَةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآيَضِرَةِ ﴾ [برامبم: ١٧]

\* وَأَنَّ عَلَىٰ الْعِبَادِ حَفَظَةَ يَكُتُبُونَ أَعْمَالَهُمْ، وَلاَ يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَنْ عِلْمِ

رَبِّهِمْ، وَأَنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ يَقْبِضُ الأَزْوَاحَ بِإِذْنِ رَبِّهِ.

- هُ وَأَنَّ خَيْرُ الْقُرُونِ الْقَرْنُ الَّذِينَ رَأُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَآمَنُوا بِهِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ.
- وَأَفْضَلُ الصَّحَاتِةِ الْخُلْفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ: أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ
   ثُمَّ عَلِيٍّ رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ.
- وَأَلَّا يُذْكَرَ أَحَدٌ مِنْ صَحَايَةِ الرَّسُولِ ﷺ إِلَّا بِأَحْسَنِ ذِكْرٍ، وَالإِمْسَاكُ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَأَنْهُمْ أَحَقُ النَّاسِ أَنْ يُلتَمَسَ لَهُمْ أَحْسَنُ الْمَخَارِجِ، وَيُظنَّ بِهِمْ أَحْسَنُ الْمَذَارِجِ.
   الْمَذَامِبِ.
- ﴿ وَالطَّاعَةُ لِأَيْمَةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ وُلاَةِ أَمُورِهِمْ، وَعُلَمَائِهِمْ وَاتَبَاعُ السَّلَفِ الصَّالِح، وَاقْتِفَاءُ آثَارِهِمْ، وَالاسْتِغْفَارُ لَهُمْ.
  - وَتَرْكُ الْمِرَاءِ وَالْجِدَالِ فِي الدِّينِ، وَتَرْكُ مَا أَحْدَثَهُ الْمُحْدِثُونَ.
- وَصَلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَٱزْوَاجِهِ وَذُرَّيْتِهِ، وَسَلَّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

# ١٧- الإقتصاد في الإعتقاد

للإمام عَبد الغَنِيِّ بن عَبدِ الوَاحِدِ المَقدِسِيِّ (٥٤١-٣٥٠هـ)

.

.

١.

### ١٢- الإقتصاد في الإعتقاد

### رب يَسْر وَأَعِن

وَالحَمدُ لله وَحدَهُ، حَسبُنَا اللهُ وَنِعمَ الْوَكِيلُ.

قَالَ الشَّيخُ الإِمَامُ العَالِمُ الزَّاهِدُ الحَافِظُ تَقِيُّ الدِّينِ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبدُ الغَيْيُ بنُ عَبدِ الوَاحِدِ بنِ عَلِيٍّ بنِ سُرودِ الحَنبَلِيُّ المَقدِسِيُّ رحمه الله تَعَالَىٰ:

الحَمدُ اللهِ المُتَمَّرِدِ بِالكَمَالِ وَالبَمَّاءِ، وَالعِزِّ وَالكِبرِيَاءِ، المَوصُوفِ بِالصَّفَاتِ وَالأَسمَاءِ، المُنَزَّءِ عَنِ الأَسْبَاءِ وَالنَّظَرَاءِ، الَّذِي سَبَقَ عِلمُهُ فِي بَرِيَّتِهِ بِمُحكَمِ القَضَاءِ، مِنَ السَّمَادَةِ وَالشَّفَاءِ، وَاستَوَىٰ عَلَىٰ عَرِشِهِ فَوقَ السَّمَاءِ.

وَصَلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ الهَادِي إِلَىٰ المَحَجَّةِ البَيضاءِ وَالشَّرِيعَةِ الغَرَّاءِ، مُحَمَّدٍ سَيَّدٍ المُرسَلِينَ وَالأَنبِيَاءِ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحبِهِ الطَّاهِرِينَ الأَنقِيَاءِ، صَلَّاةً دَائِمَةً إِلَىٰ يَومِ اللَّقَاءِ.

اعْلَمْ وَقَقَنَا اللهُ وَإِيَّاكَ لِمَا يُرضِيهِ مِن القَولِ وَالنَّيِّةِ وَالعَمَلِ، وَأَعَاذَنَا وَإِيَّاكَ مِن النَّولِ وَالنَّيِّةِ وَالعَمَلِ، وَأَعَاذَنَا وَإِيَّاكَ مِن النَّهِ وَالزَّلَلِ، أَنَّ صَالِحَ السَّلَفِ، وَخِيَارَ الخَلَفِ، وَسَادَةَ الأَيْمَةِ، وَعُلَمَاءَ الأَمَّةِ، اتَّغَوَّلُهُمَ، وَتَطابقت آرَاؤُهُم عَلَىٰ الإِيمَانِ بِاللهِ ﷺ أَفْرَلُهُ وَلاَ أَخَدٌ فَرَدٌ صَمَد، حَيِّ قَيُّومٌ، سَمِيعٌ بَصِيرٌ، لاَ شَرِيكَ لَهُ وَلاَ وَزِيرَ، وَلا شَبِيهَ لَهُ وَلا نَظِيرَ، وَلاَ عِدلَ وَلا مِثلَ.

وَأَنَّهُ ۚ ﷺ مُوصُوفٌ بِصِفَاتِهِ القَدِيمَةِ الَّتِي نَطَنَ بِهَا كِتَابُهُ العَزِيزُ الَّذِي لَا يَأْتِيهِ البَاطِلُ مِن بَينِ يَدَيهِ وَلَا مِن خَلفِهِ تَنزِيل مِن حَكِيم حَمِيدٍ.

وَصَحَّ بِهَا النَّقُلُ عَن نَبِيُّهِ وَخِيرَتِهِ مِن خَلقِهِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ البَشَرِ، الَّذِي بَلَّغَ رِسالَةَ رَبِّهِ، وَنَصَحَ لِأَمَّتِهِ، وَجَاهَد فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ، وَأَقَامَ المِلَّةَ، وَأُوضَحَ المَحَجَّةَ، وَأَكْمَلُ الدِّينَ، وَقَمَعَ الكَافِرِينَ، وَلَم يَدَع لِمُلجِدٍ مَجَالًا، وَلَا لِقَائِلِ مَقَالًا.

فَرَوَىٰ طَارِقُ بِنُ شِهَابٍ قَالَ: ﴿جَاءَ يَهُودِيٌّ إِلَىٰ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ نَتِنْكُ فَقَالَ:

يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ، آيَة فِي كِتَابِكُم تَقَرَّهُونَهَا لَو عَلَينَا مَعشَرَ يَهُودٍ نَزَلَت، نَعلَمُ اليَومَ الَّذِي نَزَلَت فِيهِ لَاتَّخَذَنَا ذَلِكَ البَومَ عِيدًا. قَالَ: أَيُّ آنِةٍ؟ قَالَ: ﴿ٱلبَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلإِسْلَنَمَ دِينًا ﴾[المائد: ٣].

فَقَالَ: إِنِّي لَأَحَلَمُ اليَومَ الَّذِي نَزَلَت وَالمَكَانَ، نَزَلَت عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَتَحنُ بِعَرَفَةَ عَيْنِيَة جُمُعَتِهِ (٧).

فَآمَنُوا بِمَا قَالَ اللهُ سُبحَانَهُ فِي كِتَابِهِ، وَصَعَّ عَن نَيِيِّهِ، وَأَمَرُّوهُ كَمَا وَرَدَ مِن غَير تَعَرُّضٍ لِكَيْفِيَّةٍ، أَوِ اعتِقَادِ شُبهَةٍ أَو مِثْلِيَّةٍ، أَو تأويلٍ يُؤَدِّي إِلَىٰ التَّعطِيل، وَوَسِعَتهُمُ السُّنَّةُ المُحَمَّدِيَّةُ، وَالطَّرِيقَةُ المَرضِيةُ، وَلَم يَتَعَدُّوهَا إِلَىٰ البِدعَةِ المُردِيَةِ الرَّدِيَّةِ، فَحَازُوا بِذَلِكَ الرُّبَةَ السَّنِيةَ، وَالمَنزِلَةَ العَلِيَّةَ.

لَمَيْن صِفَاتِ اللهِ تَعَالَىٰ الَّتِي ُوصَفَ بِهَا نَفسَهُ، وَنَطَقَ بِهَا كِتَابُهُ، وَأَخبَرَ بِهَا نَبِيَّهُ: أَنَّهُ مُستَوِ عَلَىٰ عَرِشِهِ كَمَا أَخبَرَ عَن نَفسِهِ؛ فَقَالَ عَزَّ مِن قَائِل: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنُونِ وَٱلأَرْضَ فِي سِــتَّقَاقِيَامِهُمُّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْضِ ﴾ [الاعراف: ٥١].

وَقَالَ: ﴿ إِنَّ رَبِّكُمُ اللَّهُ الَّذِي ۖ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِنَّةٍ أَبَّارِ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَ الْسَرْينِ ﴾ [يونس: ٣].

وَقَالَ: ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مُنْعَالَتُمُونَ بِعَيْرِ عَمْدِ تَرَوْمَا ثُمُّ أَسْتَوَىٰ عَلَى المَّرْشِ ﴾ [الرعد: ٢].

وَقَالَ: ﴿ الرِّحْنُ عَلَى أَلْمَـرْشِ اسْتَوَىٰ ﴿ ﴾ [طه: ٥].

وَقَالَ: ﴿ ثُمَّدُّ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَـٰنُ ﴾ [الفرقان: ٥٩].

وَقَالَ: ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ السَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَّةِ ٱيَّامِرُثُرَّ امْسَوَىٰ عَلَ ٱلْمَرْشِ﴾ [السجدة: ٤].

وَقَالَ: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّنَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَبْاَرٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَ الْعَرْفِ ﴾

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥)، ومسلم (٢٠١٧).

[الحديد: ١]،

فَهَذِهِ سَبِعَةُ مَوَاضِعَ أَحْبَرَ الله فِيهَا سُبِحَانَهُ أَنَّهُ عَلَىٰ العَرشِ.

وَرَوَىٰ أَبُو هُرَيرَةَ نَعَظَىٰ قَالَ: سَمعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ ﷺ كَتَبَ كتَابًا قَبلَ أَن يَحْلُقَ الخَلقَ: إِنَّ رَحمَني سَبَقَت خَضَبِي. فَهُوَ عِندَهُ فَوقَ العَرشِ ٩(١).

وَرَوَىٰ العَبَّاسُ بنُ عَبِدِ المُطَلِّبِ تَعْظَىٰهُ: ﴿ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ ذَكَرَ سَبِعَ سَمَّوَاتِ وَمَا بَينَ مَا أَنَ النَّبِيِّ ﷺ ذَكَرَ سَبِعَ سَمَّوَاتٍ وَمَا بَينَ اللهُ وَأَسْفَلِهِ، كَمَا بَينَ سَمَاءٍ إِلَىٰ سَمَاءٍ، ثُمَّ فَوقَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةُ أَوْعَالٍ مَا بَينَ أَطْلَافِهِنَّ وَرُكَبِهِنَّ مَا بَينَ سَمَاءٍ إِلَىٰ سَمَاءٍ، ثُمَّ فَوقَ ظُهُورِهِنَّ العَرشُ مَا بَينَ أَطلاهُ وَأَسْفَلِهِ مَا بَينَ سَمَاءٍ إِلَىٰ سَمَاءٍ، وَاللهُ تَمَالَىٰ فَوقَ ذَلِكَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَاللهُ تَمَالَىٰ فَوقَ ذَلِكَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتُّرْمِذِيُّ، وَابنُ مَاجَهِ القَرْمِينِيُّ (٢).

وَقَالَت أَمُّ سَلَمَةَ زَوجُ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَالِكُ بنُ أَنْسٍ فِي قَولِهِ ﷺ: ﴿الرَّحْنُ عَلَى الْمَالَّ، الْمَـرْشِ آسْنَوَىٰ ﴾: «الإستِوَاءُ غَيرُ مَجْهُولِ، وَالكَيفُ غَيرُ مَعْقُولِ، وَالإِقْرَار بِهِ إِيمانٌ، وَالجُحُودُ بِهِ كُنْرٌ،

وَرَوَىٰ أَبُو هُرَيرَةَ نَتِمُكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِن رَجُلٍ يَدعُو امرَآتَهُ إِلَىٰ فِرَاشِهَا فَتَأْبَىٰ عَلَيهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيهَا حَتَّىٰ يَرضَىٰ(٣).

وَرَوَىٰ أَبُو سَعِيدِ الخُدرِيُّ مَبَيْكُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿أَلَا تَامَنونِي وَأَنَا أَمِينُ مَن فِي السَّمَاءِ، يَأْتِينِي خَبَرُ مَن فِي السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً ﴾ (٤).

وَرَوَىٰ مُعَاوِيَةُ بْنُ الحَكَمِ السُّلَمِيُّ نَعَظُّهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِجَارِيَتِهِ: ﴿أَبِنَ الله؟﴾

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٥٥٤)، ومسلم (٢٧٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٣٣٢٠)، وضعفه العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة» (٤١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٤٣١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٣٥١)، ومسلم (١٦٤).

قَالَت: فِي السَّمَاءِ. قَالَ: «مَن أَنَا؟» قَالَت: أَنْت رَسُولُ اللهِ. قَالَ: «احتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤمِنَةٌ». رواه مُسلِمُ بنُ الحَجَّاحِ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَأَبُو عَبِدِ الرَّحِمَنِ النَّسَائِيُّ <sup>(۱)</sup>.

وَمَنَ أَجَهَلُ جَهَلًا، وَأَسخَفُ عَفلًا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا مِثَن يَتُولُ إِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَن يُقَالَ: أَينَ اللهُ، بَعدَ تَصرِيح صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ بِقَولِهِ: «أَينَ اللهُ ؟!

وَرَوَىٰ أَنْسُ بِنُ مَالِّكِ نَقِطْهُ قَالَ: (فَكَانَتَ زَينَبُ بِنتُ جَحْسٍ تَفخَرُ عَلَىٰ أَزْوَاجِ النَّبِي ﷺ تَقُولُ: زَوَّجَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ، وَزَوَّجَنِي اللهُ مِن فَوقِ سَبِعِ سَمَوَاتِ. روا، البُخَارِئُ (٢).

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ نَعَظَىٰ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ المُؤمِنَ عِندَ مَوتِهِ، وَأَنَّهُ يُغرَجُ بِرُوحِهِ حَتَىٰ يَنتَهِيَ إِلَىٰ السَّمَاءِ الَّتِي فِيهَا اللهُ ﷺ. رَوَاهُ الإِمَامُ أَحمَدُ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا ( ).

وَرَوَى أَبُو الدَّردَاءِ تَعَطِّقُهُ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ثَقُولُ: (مَنِ اشْتَكَىٰ مِنكُم أَو اشْتَكَىٰ أَحْ لَهُ فَلَيَقُل: رَبَّنَا اللهَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسمُكَ، أَمُوكَ فِي السَّمَاءِ وَالأَرضِ، كَمَا رَحمَتُكَ فِي السَّمَاءِ، اففِر لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا، أَنتَ رَبُّ الطَّبْيِينَ، أَنزِل رَحمَةً وَشِفَاءً مِن شِفَائِكَ حَلَىٰ هَذَا الوَجَعِ فَيَبَرَأُه. رَوَاهُ أَبُو القَاسِمِ الطَّبْرِيُّ فِي دَسُنَيهِ، (1).

وَفِي هَذهِ المَسِأَلَةِ أَدِلَّة من الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ يَعُلُولُ بِذِكرِهَا الكِتَابُ.

وَمُنكِرُ أَن يَكُونَ اللهُ فِي جِهَةِ العُلُوّ بَعدَ هَذهِ الآيَاتِ وَالأَحَادِيثِ مُخَالِفٌ لِكِتَابِ اللهِ، مُنكِرٌ لِسُنّةِ رَسُولِ اللهِ.

<sup>(</sup>۱)|تحرجه مسلم (۹۳۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧١٤٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٢٦٤)، وصححه العلامة الألباني في (صحيح الجامع) (١٩٦٨).

<sup>(1)</sup>أخرجه أبو داود (٣٨٩٤)، وضعفه العلامة الألباني في الضعيف الجامع ٩ (٢٦٢٥).

وَقَالَ مَالِكُ بنُ أَنَسٍ: «اللهُ فِي السَّمَاءِ، وَعِلمُهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ لَا يَخلُو مِن عِلمِهِ مَكَانٍهِ. ﴿

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: ﴿خِلَافَةُ أَبِي بَكْرِ حَقٌّ قَضَاهَا اللهُ فِي سَمَائِهِ، وَجَمَعَ عَلَيهَا قُلُوبَ أَصحَابِ نَبِيَّهِ ﷺ .

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ المُبَارَكِ: •تَعرِفُ رَبَّنَا فَوقَ سَبِعِ سَموَاتٍ، بَاثِنَا مِن خَلِقِهِ، وَلَا نَقولُ كَمَا قَالَت الجَهميةُ: إِنّهُ هَاهُنَا، وَأَشَارَ إِلَىٰ الأرضِ،

\* وَمِنِ الصَّفَاتِ الَّتِي نَطَنَ بِهَا القُرآنُ، وَصَحَّتْ بِهَا الأَحْبَارُ: الوَجهُ.

قَالَ اللهُ ﷺ : ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَهُ . ﴾ [النصص: ٨٨].

وَقَالَ ﷺ: ﴿ وَرَبِّنَيْ رَبِّهُ رَبِّكَ ذُو لَلْكَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ [الرحن: ١٠]٠

وَرَوَىٰ أَبُو مُوسَىٰ نَشَطُّتُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿جَنَّاتُ الفِردَوسِ أَربِع: ثِنتَانِ مِن ذَهَب حِليَتُهُمَا وَآنِيَتُهُمَّا وَمَا فِيهِمَا، وَثِنتَانِ مِن نِضَّةٍ حِليَتُهُمَا وَآنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَينَ القَومِ وَبَينَ أَن يَنظُرُوا إِلَىٰ رَبِّهِم ﷺ إِلَّا رِدَاءُ الكبرِيَاءِ عَلَىٰ وَجهِدِ فِي جَنَّةٍ عَدنِ ﴿().

وَرَوَىٰ أَبُو مُوسَىٰ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَارِيعٍ فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ لا يَنَامُ، وَلا يَسَخِي لَهُ أَن يَسَامَ، يَخْفِضُ القِسطَ وَيَرفَعُهُ، يُرفَعُ إِلَيْهِ حَمَلُ اللَّيلِ قَبَلَ النَّهَارِ، وَحَمَلُ النَّيلِ قَبلَ النَّهَارِ، وَحَمَلُ النَّيلِ قَبلَ النَّهَارِ، وَحَمَلُ النَّيلِ قَبلَ النَّهُ إِللهِ عَلَى النَّهُ وَالنَّهُ وَمَنْ عَوْلَهَا ﴾ [النسل: ٨] . رواه مُسلِمٌ ٢).

فَهَذِهِ صِفَة ثَابِتَهُ بِنَصِّ الكِتَابِ وَخَبَرِ الصَّادِقِ الأَمِينِ، فَيَجِبُ الإِقرَارُ بِهَا، وَالتَّسلِيمُ؛ كَسَاثِرِ الصُّفَاتِ الثَّابِتَةِ بِوَاضِحِ الدَّلَالَاتِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٤٤٤)، ومسلم (١٨٠).

<sup>(</sup>م) أخرجه مسلم (١٧٩) دُون ذِكر الآيّة.

وَتَوَاتَرَتِ الأَحْبَارُ، وَصَحَّتِ الآثَارُ بِأَنَّ اللهَ ﷺ يَزِلُ كُلَّ لَيلَةٍ إِلَىٰ سَمَاءِ الدُّنيَا؛ فَيَجِبُ الإِيمَانُ بِهِ، وَالتَّسلِيمُ لَهُ، وَتَركُ الاعتِرَاضِ عَلَيهِ، وَإِمرَارُهُ مِن خَيرِ تَكييفٍ وَلَا تَمثِيل، وَلَا تَأْوِيل، وَلَا تَنزِيهِ يَنفِي حَقِيقَةَ النُّرُولِ.

ُ فَرَوَىٰ أَبُو ۗ هُرَيرَةَ نَعَيْظُتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَتَلِيْهُ قَالَ: •يَنزِلُ رَبُنَا ﷺ كُلَّ لَيلَةٍ إِلَىٰ سَمَاهِ الدُّنيَا حِينَ يَبقَىٰ ثُلُثُ اللَّيلِ الآخِرُ يَقُولُ: مَن يَدهُونِي فَأَستَحِيبَ لَه؟ مَن يَسأَلُني فَأُعطِيَهُ؟ مَن يَستَففِرُنِي فَأَغفِرَ لَهُ؟ حَتَّىٰ يَطلُعَ الفَجرُه(١). وَفِي لَفظٍ: •يَنزِلُ الله ﷺ إَلَيْكَانَه.

وَلَا يَصِحُّ حَملُهُ عَلَىٰ نُزُولِ القُدرَةِ وَلَا الرَّحمَةِ، وَلَا نُزُولِ المَلَكِ؛ لِمَا رَوَىٰ مُسلِم بِإستَادِهِ عَن أَبِيهِ عَن أَبِيهِ عَن أَبِيهِ عَن أَبِيهِ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ مُسلِم بِإستَادِهِ عَن سُهَيلِ بَنِ أَبِي صَالِحٍ عَن أَبِيهِ عَن أَبِيهِ عَن أَبِيهِ عَن أَبِيهِ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: وَيَتُولُ اللهُ اللهَ اللهَلِكُ، أَنَا المَلِكُ، أَنَا المَلِكُ، أَنَا المَلِكُ، أَنَا المَلِكُ، مَن ذَا الَّذِي يَستَغفِرُنِي فَأَغفِرَ لَهُ ؟ حَتَّىٰ المَلِكُ، مَن ذَا الَّذِي يَستَغفِرُنِي فَأَغفِرَ لَهُ ؟ حَتَّىٰ الْمَلِكُ، مَن ذَا الَّذِي يَستَغفِرُنِي فَأَغفِرَ لَهُ ؟ حَتَّىٰ الْمَلِكُ، مَن ذَا الَّذِي يَستَغفِرُنِي فَأَغفِرَ لَهُ ؟ حَتَّىٰ اللّهِي عَن اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِي اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِي اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّ

وَرَوَىٰ رِفَاعَةُ بنُ عَرَابَةَ الجُهنِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا مَضَىٰ نِصفُ اللَّيلِ أَو ثُلُثُ اللَّيلِ، بَنزِلُ اللهُ ﷺ إِلَىٰ السَّمَاءِ الدُّنيَا فَيَقُولُ: لا أَسأَلُ عَن عِبَادِي أَحَدًا غَيرِي، مَن ذَا الَّذِي يَستَغفِرُنِي أَغفِرُ لَهُ؟ مَن ذَا الَّذِي يَدعُونِي أَستَجِيبُ لَهُ؟ مَن ذَا الَّذِي يَسأَلُني أُعطِيه؟ حَتَّىٰ يَنفَحِرَ الصبحُ». رواه الإمّامُ أحمَدُ(٣).

وَهَذَانِ الحَدِيثَانِ يَقطَعَانِ تَآوِيلَ كُلُّ مُتَأَوِّلٍ، ويَدْحضَانِ حُجَّةَ كُلُّ مُبطِل.

وَرَوَىٰ حَدِيثَ النُّزُولِ عَلَيْ بَنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبَدُ اللهِ بنُ مَسعُودٍ، وَجُبَيرُ بنُ مُطهِمٍ، وَجَابِرُ بنُ عَبدِ اللهِ، وَأَبُو سَعِيدٍ الخُدرِي، وَعَمرُو بنُ عَبسَةً، وَأَبُو الدَّردَاءِ، وَعُثمَانُ بنُ أَبِي العَاصِ، وَمَعَاذُ بنُ جَبَلٍ، وَأَمُّ سَلَمَةَ زَوجُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَخَلْنٌ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٤٥)، ومسلم (٧٥٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٧٥٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٧٧٨٢)، وأصل الحديث في البخاري (١١٤٥)، ومسلم (٧٥٨).

سِوَاهُم.

وَنَحنُ مُوْمنُونَ بِذَلِكَ مُصَدَّقُونَ، مِن غَيرِ أَن نَصِفَ لَهُ كَيفِيةً، أَو نَشَبُهَهُ بِنُزُولِ المَخلُوقِينَ.

وَقَد قَالَ بَعضُ الْمُلَمَاهِ: ﴿ سُئِلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَنهُ - يَعنِي: عَن النَّزُولِ - فَقَالَ: يَنزِلُ بلا كَيفٍ ﴾.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الشَّييَانِيُّ – صَاحِبُهُ -: «الأَحَادِيثُ الَّتِي جَاءَت أَنَّ اللهَ يَهبطُ إِلَىٰ سَمَاءِ الدُّنيَا، وَنَحوُ هَذَا مِنَ الأَحَادِيثِ قَد رَوَتهَا الثُّقَاتُ، فَنَحنُ نَروِيهَا، وَنُومنُ بِهَا، وَلَا نُفَسِّرُهَاه.

وَرُوِّينَا عَن عَبِدِ اللهِ بنِ أَحمَدَ بنِ حَبَلِ قَالَ: ( كُنتُ أَنَا وَأَبِي عَابِرِينَ فِي المسجِدِ، فَسَمِعَ قَاصًا يَقُصُّ بِحَدِيثِ النُّزُولِ فَقَالَ: إِذَا كَانَ لَيلَةُ النَّصفِ مِن شَعبَانَ يَزِلُ اللهُ ﷺ كَانَ لَيلَةُ النَّصفِ مِن شَعبَانَ يَزِلُ اللهُ ﷺ كَانَتُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَلَهُ عَلَىٰ رَبُّهِ ﷺ. حَاذَاهُ قَالَ: يَا هَذَا، رَسُولُ اللهِ أَغْيُرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ﷺ. وَالصَرَفَ».

قَالَ حَنَلٌ: ﴿ قُلْتُ لِأَبِي عَبِهِ اللهِ - يَعني: أَحمَدَ بنَ حَنَبَلِ - يَنزِلُ اللهُ إِلَىٰ سمَاءِ الدُّنيَا، قُلتُ: نُزُولُهُ بِعِلمِهِ أَو بِمَاذَا؟ فَقَالَ لِي: اسكُت عَن هَذَا، مَا لك وَلهَذَا؟! أَمضِ الحَدِيثَ عَلَىٰ مَا رُوِيَ بِلَا كَيفٍ وَلَا حَدُّ، عَلَىٰ مَا جَاءَت بِهِ الآثَارُ، وَبِمَا جَاءَ بِهِ الكِتَابُه.

وَقَالَ الإِمَامُ إِسحَاقُ بنُ رَاهَوَيهِ: قَالَ لِي الأَمِيرُ عَبدُ اللهِ بنُ طَاهِرِ: يَا أَبَا يَعقُوبَ، هَذَا الحَدِيثُ الَّذِي تَروِيهِ عَن رَسُولِ اللّهِ ﷺ: فَيَنزِلُ رَبُّنَا ﷺ كَلَّ لَيلَةٍ إِلَىٰ سَمَاءِ الدنيَاه. كَيفَ يَنزِلُ؟ قَالَ: قُلتُ: أَعَزَّ اللهُ الأَمِيرَ، لَا يُقَالُ لِأَمْرِ الرَّبِّ ﷺ كَيفَ؟ إِنْمَا يَنزِلُ بِلَا كَيفٍ. وَمَن قَالَ يَخلُو العَرشُ عِندَ النُّزُولِ أَو لَا يَخلُو، فَقَد أَتَىٰ بِقَولِ مُبتَدَعٍ وَرَأْيٍ شُختَرَع.

ي وَمن صِفَاتِهِ سُبحَانَهُ الوَادِدَةِ فِي كَتَابِهِ العَزِيزِ، الثَّابِتَةِ عَن رَسُولِهِ المُصطَفَىٰ الأَمِين: اليَدَانِ.

قَالَ اللهُ ﷺ : ﴿ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة: ٦٠]٠

وَقَالَ ﴾ وَيُؤَانُ : ﴿ مَا مَنْعَكَ أَن نَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيَّ ﴾ [ص: ١٧].

وَرَوَىٰ أَبُو مُرَيرَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اللَّقَىٰ آدَمُ وَمُوسَىٰ، فَقَالَ مُوسَىٰ: يَا آدَمُ، أَنتَ آبُونَا، خَلَقْكَ اللهُ بِيَدهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِهِ، وَأَسَجَدَ لَكَ مَلائِكَتُهُ، خَبَّبَنَا، وَأَخْرَجَنَنَا مِن الجَنَّةِ. فَقَالَ آدَمُ: أَنتَ مُوسَىٰ، كَلَّمَكَ اللهُ تَكلِيمًا، وَخَطَّ لَكَ النَّورَاةَ بَيْدِهِ، وَاصطَفَاكَ بِرِسَالَتِهِ، فَبِكُم وَجَدتَ فِي كِتَابِ اللّهِ ﴿وَعَصَىٰ مَادَمُ رَبَّهُ فَعَرَىٰ ﴾؟ قَالَ: بِيَرِهِ، وَاصطَفَاكَ بِرِسَالَتِهِ، فَبِكُم وَجَدتَ فِي كِتَابِ اللّهِ ﴿وَعَصَىٰ مَادَمُ رَبَّهُ فَعَرَىٰ ﴾؟ قَالَ: بِيرَابَعِينَ أَلفَ سَنَةٍ، قَالَ: يَتَلُومُنِي عَلَىٰ أَمْرٍ قَدَّرُهُ اللهُ عَلَيْ قَبَلَ أَن يَخْلُقنِي بِأَرْبَعِينَ أَلفَ سَنَةٍ؟). قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ( فَحَحَجُ آدَمُ مُوسَىٰ ١٤٨).

فَلا نَقُولُ: يَدُّ كَيْدٍ، وَلا نُكَيفُ، وَلا نُشَبَّهُ، وَلا نَتَأَوَّلُ البَدَينِ عَلَىٰ القُدرَتَينِ كَمَا يَقُولُ أَهلُ التَّعطِيلِ وَالتَّاوِيلِ، بَل نُؤمِنُ بِذَلِكَ وَتُثبِثُ لَهُ الصَّفَّةَ مِن غَيرِ تَحدِيدِ وَلا تَشبيهِ.

وَلَا يَصِحُّ حَمَّلُ اليَدَينِ عَلَىٰ القُدرَتَينِ، فَإِنَّ قُدرَةَ اللهِ ﷺ وَاحِدَة، وَلَا عَلَىٰ النَّمَتَينِ، فَإِنَّ يَعَمَ اللهِ ﷺ لَا تُحصَىٰ، كَمَا قَالَ ﷺ : ﴿ وَإِن تَمُدُّواْ يَعْمَةَ اللّهِ لَا يُحْصُّوهَا ﴾ [النحل: ١٨].

وَكُلُّ مَا قَالَ اللهُ ﷺ فِي كِتَابِهِ، وَصَحَّ عَن رَسُولِهِ بِنَقَلِ الْعَدْلِ عَنِ الْعَدْلِ مِثْل: المَحَبَّةِ، وَالْمَشِيثَةِ، وَالْإِرَادَةِ، وَالضَّحِكِ، وَالْفَرِحِ، وَالْعَجَبِ، وَالبُّغْضِ، وَالسَّخَطِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٤٩)، ومسلم (٦٥٢).

وَالكُرهِ، وَالرَّضا، وَسَائِرِ مَا صَحَّ عَن اللهِ وَرَسُولِهِ، وَإِن نَبَتْ عَنهَا أَسمَاعُ بَعضِ الجَاهِلِينَ، وَاستَوحَشَت مِنهَا نُقُوسُ المُعَطِّلِينَ.

وممًّا نَطَنَ بِهَا القُرآنُ، وَصَحَّ بِهَا النَّقُلُ مِن الصَّفَاتِ: النَّفسُ، قَالَ اللهُ ﷺ إخبارًا عَن نبِيِّهِ عِيسَىٰ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ نَمَـلَمُ مَا فِينَفْسِى وَلَاّ أَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْفُيُوبِ ﴾ [المائد: ١١٦]

وَقَالَ ﷺ: ﴿كُنْبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْسَمَةَ ﴾ [الانعام: ١٧]

وَقَالَ ﷺ لِمُوسَىٰ بُنْكِينَ ﴿ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴾ [ط: ١١]

وَرَوَىٰ أَبُو هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَقُولُ اللهُ ﷺ: أَنَا عِندَ ظَنَّ عَبدِي بِي، وَأَنَا مَمَهُ حِينَ يَذَكُرُنِي، فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفسِهِ ذَكَرَتُهُ فِي نَفسِي، وَإِن ذَكرَنِي فِي مَلَإْ ذَكَرَتُهُ فِي مَلَزٍ خَيرٍ مِنْهُم، وَإِنِ افْنَرَبَ إِنِّي شِبرًا اقتَرَبُ إِلَيْ ذِرَاعًا، وَإِن اقْنَرَبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا افْنَرَبتُ إِلَيهِ بَاعًا، وَإِن أَتَانِي بَمشِي، أَتَيْتُهُ مروَلَةً، (١).

وَرَوَىٰ أَبُو مُرَيْرَةَ تَعْطُّخُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَمَّا خَلَقَ اللهُ الخَلقَ كَتَبَ فِي كِتَابٍ، فَكَتَبُهُ عَلَىٰ نَفسِهِ، فَهُوَ مَوضُوعٌ عِندَهُ عَلَىٰ العَرشِ: إِنَّ رَحمَتِي تَغلِبُ غَضَبِي، (٢)

وَرَوَىٰ جَرِيرُ بنُ عَبدِ اللهِ البَجَلِيُّ نَتَكُ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا لَيلَةً مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَنَظَرَ إِلَىٰ الفَمَرِ لَيلَةَ أَربَعَ عَسْرَةَ فَقَالَ: ﴿إِنَّكُم سَتَرُونَ رَبَّكُم بَالِئِلِةَ كَمَا تَرُونَ هَذَا الفَمَرَ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۱٬۰۵)، ومسلم (۲۱۷۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧١٠)، ومسلم (١٧٥١).

777

لا تُضَامُونَ فِي رُوْيَتِهِ، فَإِنِ استَطَعْتُم آلَا تُعَلَبُوا عَلَىٰ صَلَاةٍ قَبَلَ طُلُوعِ الشَّمسِ وَقَبَلَ غُرُوبِهَا فَافَعَلُوا ٤. ثُمَّ قَرَأً: ﴿وَسَبِّعْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ فَبَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَفَتَلَ ٱلْفُرُوبِ ﴾ [ن: ١٦](١).

وَفِي رِوَايَةٍ: اسْتَرُون رَبُّكم هِيَانًا، (٢).

وَرَوَىٰ صُهَبَ عَن النِّبِيُ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا دَخَلَ أَهلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ نُودُوا: يَا أَهلَ الجَنَّةِ، إِنَّ لَكُم عِندَ اللهِ مَوعِدًا لَم نَرَوهُ، فَيَقُولُونَ: مَا هُوَ؟ أَلَم يبيَّضْ وُجُوهَنَا وَيُوخِلْنَا الجَنَّةَ؟ قَالَ: فَيَكْشِفُ الحِجَابَ فَيَنظُرُونَ إِلَيهِ، قَالَ: فَوَاللهِ مَا أَعَطَاهُم اللهُ شَيئًا أَحَبُ إِلَيهِم مِن النَّظَرِ إِلَيهِه. ثُمَّ تَلا: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لَلْسُنَىٰ وَزِيبَادَةً ﴾ [يونس: ١٦]. رَوَاهُ مُسلِم (٣).

وَقَالَ مَالِكُ بِنُ أَنْسٍ تَعَطِّعُهُ: «النَّاسُ يَنظُرُونَ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ بِأَعيُنِهِم يَومَ القِيَامَة».

وَقَالَ أَحمَدُ بنُ حَنبَلٍ: «مَن قَالَ: إِنَّ اللهَ لَا يُرَىٰ فِي الآخِرَةِ فَهُوَ كَافِرٍ».

وَمِنْ مَدْهَبِ أَهلِ الْحَقِّ: أَنَّ اللهَ ﷺ لَمْ يَزَل مُتَكَلِّمًا بِكَلَامٍ مَسمُوعٍ، مَفهُومٍ، مَكتُوبٍ، قَالَ اللهُ ﷺ: ﴿وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَىٰ تَصْحَلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦١].

وَرَوَىٰ عَدِيُّ بِنُ حَاثِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَمَا مِنكُم مِن أَحَدٍ إِلَّا سَيُّكَلِّمُهُ اللهُ يَومَ الفِيَامَةِ لَيْسَ بَينَهُ وَبَينَهُ تَرجُمَانٌ، ثُمَّ يَنظُرُ أَيمَنَ مِنهُ فَلَا يَنظُرُ إِلَّا شَيئًا قَدَّمَهُ، ثُمَّ يَنظُرُ أَشَأَمَ مِنهُ فَلَا يَنظُرُ إِلَّا شَيئًا قَدَّمَهُ، ثُمَّ يَنظُرُ يَلقَاءَ وَجِهِهِ فَتَستَقَبِلُهُ النَّارُ، فَمَن استطاع مِنكُم أَن يَهْيَ وَجَهَهُ النَّارُ وَلَو بِشِقٌ تَمَوْةٍ فَليَهْمَلُ (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٨٥١)، ومسلم (٦٣٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧١،٢٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۸۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٥٣٩)، ومسلم (٢٠٦).

وَرَوَىٰ جَابِر بنُ عَبِدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا ثُتِلَ عَبدُ اللهِ بنُ عَمرِو بنِ حَرَامٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ بنُ عَمرِو بنِ حَرَامٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ بَنَ عَمرِو بنِ حَرَامٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ بَيْجَةِ: •يَا جَابِرُ، أَلا الحَبِرُكَ مَا قَالَ اللهُ لِأَبِيكَ؟ • قَالَ: بَلىٰ، قَالَ: •يَا عَبدَ اللهِ، تَمَنَّ عَلَيَّ الْحُطِكَ، قَالَ: يَا اللهِ تَمَنَّ عَلَيَّ الْحُطِكَ، قَالَ: يَا رَب، تُحييني فَأْتَلَ فِيكَ ثَانِيَةً، قَالَ: إِنَّهُ سَبَقَ مِنِّي أَنْهُم إِلَيها لا يُرجَعُونَ، قَالَ: فَأَبلِغُ مَن وَرَافِي \* . فَأَنزَلَ اللهُ بَهَرَيِيْنَ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ اللَّينَ فُيْلُولُ فِيسَبِيلِ اللهِ آمَوَنَا بَلْ أَحْيَالُهُ عِندَ رَبِيهُمْ رُزَقُونَ ﴾ (آل عمران: ١٦١). رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (١).

وَالقُرآنُ كَلَامُ اللهِ ﷺ وَوَحِيُهُ، وَتَنزِيلُهُ، وَالمَسمُوعُ مِن الفَارِئِ كَلَامُ الله عَلَيْكِ،

قَالَ اللهُ ﷺ فَالْيَثِنَّ: ﴿ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلْنَمَ اللَّهِ ﴾ [النوبة: ٦]، وَإِنَّمَا سَمِعَهُ مِن التَّالِي. وَقَالَ اللهُ ﷺ: ﴿ مُرِيدُونِ كَ أَن يُبَدِّ لُواْ كَلْنَمَ اللَّهِ ﴾ [النتح: ١٤.

وَقَالَ بَيْزِيْنَ: ﴿ إِنَّا غَنْ ثُرَّلْنَا ٱلذِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَمَنْظُونَ ﴿ ﴾ [العمر: ١٠.

وَقَالَ ﷺ: ﴿ وَلِتُمُ لَنَزِيلُ رَبِّ الْمَنَلِينَ ۞ نَزَلَ بِهِ الرُّحُ ٱلْأَمِينُ ۞ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴾ [النعراه: ١٧١-١٨١].

وَهُوَ مَحفُوظٌ فِي الصُّدُورِ، كَمَا قَالَ ﷺ : ﴿ بَلَ هُوَ مَايَنَتُ بِيَنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُونُواْ ٱلْمِائِرَ ﴾ [العنكبوت: ١٩].

وَرَوَىٰ عَبدُ اللهِ بنُ مَسعُودٍ تَعَطَّخُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اسْتَذَكِرُوا القُرآنَ فَلَهُوَ أَشَدُّ تَفَصَّيًا مِن صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَم مِن مُقَلِهِ» (٢).

وَهُوَ مَكتُوبٌ فِي المَصَاحِفِ مَنظُورٌ بِالأَعيُنِ، قَالَ اللهُ ﷺ: ﴿وَاَلشُّورِ ۞ وَكَنَدٍ مَسْطُورِ ۞ فِىرَقِّمَنشُورِ ۞﴾ (الطور: ١-٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (١٩٠)، وصححه العلامة الألباني في اصحيح الترغيب، (١٣٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٠٢٢)، ومسلم (٧٩٠).

وَقَالَ ﷺ: ﴿إِنَّهُۥ لَقُوْمَانٌ كُرِيمٌ ۞ فِي كِنَتِ مَكْنُونِ ۞ لَا يَمَشُـهُۥ إِلَّا ٱلْمُطَهِّرُونَ﴾[الرانمة: ٣-٣].

وَرَوَىٰ عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ أَن يُسَافَرَ بِالقُرآنِ إِلَىٰ أَرضِ العَدُوُّ مَخَافَةَ أَن تَنَالُهُ المَثُوُّ ﴿ \ ).

وَقَالَ عُثْمَانُ بِنُ عَفَّانَ نَتِمْكُ: •مَا أُحِبُّ أَن يَاتِيَ يَومٌ وَلَيلَةٌ حَتَّىٰ أَنظَرَ فِي كَلَامِ اللهِ ﷺ. يَعني: القِرَاءَةَ فِي المُصحَفِ.

وَقَالَ عَبدُ اللهِ بنُ أَبِي مُلَيكَةً: •كانَ عِكرِمَةُ بنُ أَبِي جَهلِ تَمَثَّلُتُهُ يَاخُذُ المُصحَفَ فَيَضَعُهُ عَلَىٰ وَجهِهِ فَيَقُولُ: كِتَابُ رَبِّي ﷺ وَكَلامُ رَبِّي ﷺ ،

وَأَجِمَعَ أَيْمَةُ السَّلَفِ، وَالمُقتَدَىٰ بِهِم مِنَ الخَلَّفِ عَلَىٰ أَنَّهُ غَيْرُ مَخلُوقِ، وَمَن قَالَ: مَخلُوقٌ فَهُرَ كَافِر.

قَالَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ نَقِطُّتُهُ فِي القُرآنِ: «لَيسَ بِخَالِقِ وَلَا مَخلُوقِ، وَلَكِنَّهُ كَلَامُ اللهِ، مِنهُ بَدَأَ وَإِلَيهِ يَعُودُه.

وَقَالَ عَبدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ، وَعَبدُ اللهِ بنُ مَسعُودٍ: ﴿القُرآنُ كَلَامُ اللهِ، مِنهُ بَدَأَ، وَإِلَيهِ يَعُودُه.

وَرُويِيَ عَن سُفيَانَ بنِ عُييَنَةً قَالَ: «سَمِعتُ عَمرَو بنَ دِينَارٍ يَقُولُ: أَدرَكتُ مَشَايِخَنَا وَالنَّاسَ مُنذُ سَبعِينَ سَنَةً يَقُولُونَ: القُرآنُ كَلامُ اللهِ، مِنهُ بَدَأً، وَإِلَيهِ يَعُودُه.

رَوَاهُ مُحَمَّدُ بنُ جَرِيرِ بنِ يَزِيدَ الفَقِيهُ وَهِبَهُ اللهِ بنُ الحَسَنِ بنِ مَنصُورِ الحَافِظُ الطَّبَرِيَّانِ فِي كِتَابِ والسُّنَةِ، لَهُمَا.

وَقَد أَدرَكَ عَمرُو بنُ دِينَارٍ أَبَا هُرَيرَةَ وَابنَ عَبَّاسٍ وَابنَ عُمَرَ.

وَاحتَجَّ أَحمَدُ عَلَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ كَلَّمَ مُوسَىٰ، فَكَانَ الكَلَامُ مِن اللهِ وَالَاستِمَاعُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٩٠٠)، ومسلم (١٩٦٩).

مِن مُوسَىٰ، وَيِقُولِهِ ﷺ: ﴿ وَلَكِينَ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنْي ﴾ [السجدة: ١٦].

وَرَوَىٰ التَّرمِذِيُّ مِن رِوَايَةِ خَبَّابِ بنِ الأَرَتُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّكُم لَن تَتَقَرَّبُوا إِلَىٰ اللهِ بِأَفضَلَ مِمَّا خَرَجَ مِنهُ. يَعني: القُرآنَ (١).

وَنُعَتَقِدُ أَنَّ الحُرُوفَ المَكتُوبَةَ وَالأَصوَاتَ المَسمُوعَةَ عَينُ كَلَامِ الله ﷺ لَا حِكَايَةٌ وَلَا عِبَارَةً.

قَالَ اللهُ بَيْرِينَة : ﴿ الَّذِي ثَلِكَ الْحِسَّالِ لَارْبُ بِيدُ مُنَى اِتَّقِيدَ ﴿ ﴾ [البقرة: ١-١].

وَقَالَ: ﴿ الْمُصِّ إِلَيْكُ أُنِزِلَ إِلَيْكَ ﴾ [الأعراف: ١-١].

وَقَالَ: ﴿ الَّرُّ قِلْكَ مَا يَنْتُ ٱلْكِئْنِ ٱلْمُبِينِ ﴾ [بوسف: ١].

وَقَالَ: ﴿ الْمَر ﴾ [الرعد: ١].

رَقَالَ: ﴿ كَمْ هِيغَضَ ﴾ [مريم: ١].

﴿حَدّ ١٠٠٠ عَسَقَ ﴾ [الشورئ: ١-١].

فَمَن لَم يَقُل: إِنَّ هَذِهِ الأَحْرُفَ عَينُ كَلَامِ اللهِ ﷺ ؛ فَقَد مَرَقَ مِن الدِّينِ، وَخَرَجَ عَن جُملَةِ المُسلِمِينَ، وَمَن أَنكَرَ أَن يَكُونَ حُروفًا فَقَد كَابَرَ العِيَانَ وَأَتَىٰ بالبُهتان.

وَرَوَىٰ التَّرْمِذِيُّ مِن طَرِيقِ عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ تَعَطَّفُهُ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَن قَرَأَ حَرِفًا مِن كِتَابِ اللهِ ﷺ فَلَهُ عَشرُ حَسَنَاتٍ». قَالَ التَّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ..

وَرَوَاهُ غَيْرُهُ مِنَ الأَيْمَةِ وَفِيهِ: «أَمَا إِنِّي لَا أَقُول ﴿الْدَ﴾ حَرف، ولكِن أَلفٌ حَرفٌ، وَلامٌ حَرفٌ، وَميمٌ حَرفٌ، (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٩١٦)، وضعفه العلامة الألباني في اضعيف الجامع، (٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٩٠)، وصححه العلامة الألباني في اصحيح الجامع ( ٦٤٦٩).

وَرَوَىٰ يَعلَىٰ بنُ مَملك عَن أُمُّ سَلَمَةَ: «أَنَّهَا نَمَنَت قِرَاءَةً رَسُولِ اللهِ ﷺ فَإِذَا هِيَ تَنعَتُ قرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرفًا حَرفًا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَبُو عَبِدِ الرَّحمَنِ النَّسَائِيُّ وَأَبُو عِيسَىٰ التَّرمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ صَحِيعٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ (١).

وَروىٰ سَهِلُ بنُ سَمدِ السَّاعِدِيُّ قَالَ: بَينا نَحنُ نَفَتَرِىُ إِذ خَرَجَ عَلَينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «الحَمدُ لِلَّهِ، كَتَابُ اللهِ وَاحِد، وَفِيكُم الأخيَارُ، وَفِيكُم الأحمَرُ وَالأُسوَدُ، اترَءوا الفُرآنَ قَبلَ أَن يَانِيَ أَقوَامٌ يَقرَءُونَهُ يُقِيمُونَ حُرُوفَهُ كَمَا يُقَامُ السَّهمُ لا يَتَجَاوَزَ تَرَاقِيَهُم يَتَمَجَّلُونَ أَجِرَهُ وَلا يَتَأَجَّلُونَهُ. رواه أَبُو بَكرِ الآجُرُّيُ وَأَثِمَةٌ غَيرُهُ (٢).

وَرُوِيَ عَن أَبِي بَكرٍ وَعُمَرَ نَتْظَيْمًا أَنْهُمَا قَالًا: ﴿إِعرَابُ القُرآنِ أَحَبُّ إِلَينَا مِن حِفظِ بَعض حُروفِهِ﴾.

وَرَوَى نَ أَبُو عُبَيدٍ فِي مُفَضَائِلِ القُرآنِ، بِإِسنَادِهِ قَالَ: ﴿سُيْلَ عَلِيٌّ تَعَطَّى عَنِ الجُنبِ يَقرَأُ القُرآنَ؟ فَقَالَ: لا، وَلا حَرفًا».

وَقَالَ عَبدُ اللهِ بنُ مَسعُودٍ يَعِظُى : • مَن كَفَرَ بِحَرفٍ مِنهُ - يَعنِي: الثُرآنَ - فَقَد كَفَرَ بِهِ أَجمَعَ • .

وَقَالَ أَيضًا: (مَن حَلَفَ بِسُوَرةِ البَقَرَةِ فَعَلَيهِ بِكُلِّ حَرفٍ يَمِينٌ ٤.

وَقَالَ طَلَحَةُ بِنُ مُصَرُّفٍ: ﴿قَرَأَ رَجُلٌ عَلَىٰ مُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ فَتَرَكَ وَاوًا فَقَالَ: لَقَد تَرَكْتَ حَرِفًا أَعظَمَ مِن جَبَلِ أُحُدٍ،

وَقَالَ الحَسَنُ البَصرِيُّ فِي كَلَامٍ لَهُ: ﴿ قَالَ اللهُ ﷺ: ﴿ كِنَبُ أَنزَلَنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَّنَّبَرُوۡا عَالِمَنِهِ ۚ وَلِمَنَدَكَّرَ أُولُواَالْأَلْبَبِ ﴾ [ص: ١٦]. وَمَا تَدَبُّرُ آيَاتِهِ إِلَّا اتَّبَاعُهُ، أَمَا وَاللهِ مَا هُوَ بِحِفْظِ حُروفِهِ، وَإِضَاعَةِ حُدُودِهِ، حَتَّىٰ إِنَّ أَحَدَهُم لِيقُولُ: قَد قَرَاتُ القُرآنَ كُلَّهُ فَمَا

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (١٩٢٣)، وضعقه العلامة الألباني في "ضعيف المشكاة" (١٢٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٨٢٨)، وقال العلامة الألباني في اصحيح وضعيف سنن أبي داود،: حسن صحيح.

أَسقَطتُ مِنهُ حَرفًا، وَقَد أَسقَطَهُ وَاللهِ كُلَّهُ ا.

وَقَالَ عَبدُ اللهِ بنُ المُبَارَكِ: «مَن كفَرَ بِحَرفٍ مِن القُرآنِ فَقَد كَفَرَ بِالقُرآنِ، وَمَن قَالَ: لَا أُومنُ بِهَذِهِ اللَّام فَقَد كَفَرَ».

وَرَوَىٰ عَبدُ اللهِ بَنُ أُنَيْسِ تَعَظَّىٰهُ قَالَ: سَمِعت رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

قَالُوا: وَكَيفَ وَإِنَّمَا نَاْتِي اللهُ عُرَاةً غُرْلًا بُهمًا؟ قَالَ: •بِالحَسَنَاتِ وَالسَّيِّعَاتِ». رواه أحمَدُ، وَجَمَاعَةٌ مِن الأَيْمَةِ<sup>(١)</sup>.

وَرَوَىٰ عَبد اللهِ بنُ مَسعُودٍ عَيْثُكُ أَنَّ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا تَكَلَّمَ اللهُ بِالْوَحِي سَمِعَ صَوتَهُ أَهلُ السَّمَاءِ كَجَرُ السَّلسِلَةِ عَلَىٰ الصَّفوَانِ، فَيَخِرُُونَ سُجَّدا ٤٠٠.. وَذَكَرَ الحَدِيثَ (٢).

وَقُولُ القَائِلِ: بِأَنَّ الحَرفَ وَالصَّوتَ لَا يَكُونُ إِلَّا مِن مَخَارِجَ؛ بَاطِلٌ وَمُحَالٌ. قَالَ اللهُ ﷺ: ﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَزِيدٍ ﴾ [ق: ٣٠].

وَكَذَلِكَ قَالَ ﷺ إِحْبَارًا عَنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَنَّهُمَا ﴿قَالَنَاۤ أَنْيَنَا طَآمِيِينَ ﴾ صلت: ١٦.

فَحَصَلَ القَولُ مِن غَيرِ مَخَارِجَ وَلَا أَدَوَاتٍ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ١٩٥)، وصححه العلامة الألباني في وظلال الجنة؛ (٥١٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٧١٠)، وصححه العلامة الألباني في «الصحيحة» (١٢٩٣).

وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَلَّمَهُ الذِّرَاعُ المَسمُومَةُ ( ) . وَصعَّ أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَيهِ الحَجَرُ ( ) ، وَسَلَّمَت عَلَيهِ الشَّجَرَةُ ( ) .

وَأَجَمَعَ أَئِمَةُ السَّلَفِ مِن أَهلِ الإسلامِ عَلَىٰ الإيمَانِ بِالقَدَرِ خَيرِهِ وَشَرَّهِ، حُلوِهِ
وَمُرَّهِ، قَلِيلِهِ وكَثِيرِه، بِقَضَاءِ اللهِ وَقَدَره، لا يَكُونُ شَيء إِلَّا بِإِرَادَتِه، وَلا يَجرِي خَير
وَشَرٌّ إِلَّا بِمَثِينَتِهِ، خَلَقَ مَن شَاءَ لِلسَّعَادَةِ وَاستَعمَلَهُ بِهَا فَضلًا، وَخَلَقَ مَن أَرَادَ لِلشَّقَاءِ
وَاستَعمَلَهُ بِهِ عَدلًا، فَهُوَ سِرٌّ استَأْتُو بِهِ، وَعِلْمٌ حَجَبَهُ عَن خَلقِهِ، ﴿ لَا يُسْتَلُعَلَا عَفَمُلُ
وَهُمْ يُسْتَكُونَ ﴾ [الانباء: ٣٢].

قَالَ اللهُ ﷺ : ﴿وَلَقَدَ ذَرَأَنَا لِجَهَنَّدَ كَيْبِرًا مِنَ لَلِّمِنَ وَٱلْإِنْسِ ﴾ [الأعراف: ١٧٨]

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَوَ شِنْمَا لَآنِيْمَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَىٰهَا وَلَئِكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلأَنَّ جَهَنَّدَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [السجد: ١٣]

وَقَالَ ﷺ فَا لَكُنَّ اللَّهُ عَنْ مُ خَلَّقَتُكُ بِفَدَرٍ ﴾ [الفعر: ١٩].

وَرَوَىٰ عَلِيُ بِنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَىٰ قَالَ: كَنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيمِ الغَرقَدِ فَآتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَالَ: كَنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيمِ الغَرقَدِ فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَعَدَ وَقَعَدَنَا حَولَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٍ فَهُ فَنكَسَ وَجَعَلَ يَنكُتُ بِمِخْصَرَةٍ فُمُّ قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ اَلْمَا لَا يَكُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ اَلمَّا مَن كَانَ رَسُولَ اللهِ اَلْفَقَاوَةِ فَيُسِتَّرُ لِمَا خُلِقَ لَهُ اَلمَا مَن كَانَ مِن أَهلِ الشَّقَاوَةِ فَيُسَتَّرُ لِمِعَلِ الشَّقَاوَةِ فَيُسَتَّرُهُ لِمَا الشَّقَاءِ. وَلَمَّا اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللل

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٥١٢)، وصححه العلامة الألباني في «المشكاة» (٥٩٣٠).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup>أخرجه مسلم (۲۲۷۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ١٧٢)، وصححه العلامة الألباني في االمشكاة، (٥٩٢٠) يشواهده.

[الليل: ٥-٧](١).

وَرَوَىٰ عَبدُ اللهِ بِن مَسمُودٍ تَعَلَّىٰهُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِفُ المَصدُونَ: وَأَنَّ خَلقَ أَحَدِكُم يَجتَمِعُ فِي بَطنِ أُمَّهِ أَربَعِينَ بَومًا نُطقَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَمكُ إِلَيهِ مَلكًا بِأَربِعِ كِلِمَاتٍ: يَكتُبُ رِزقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَصَمَله، وَشَقِيٍّ أَو سَعِيد، فَوَالَّذِي لا إِللهَ غَيرُهُ إِنَّ أَحَدَّكُم لَيَعمَلُ بِعمَلِ أَهلِ النَّارِ وَالجَنَّةِ حَتَّىٰ لا يَكُونَ بَينهُ وَبَينَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسبِقُ عَلَيهِ الكِتَابُ فَيَممَلُ بِعمَلِ أَهلِ النَّارِ فَيَدُهُ لَهِ الكِتَابُ فَيَممَلُ بِعمَلٍ أَهلِ النَّارِ فَيَدُهُ لَهُ اللَّهُ وَيَنتَهَا إِلَا ذِرَاعٌ، فَيسبِقُ عَلَيهِ الكِتَابُ فَيَممَلُ بِعمَلٍ أَهلِ النَّارِ فَيْ مَنْ مَكُونُ بَينَهُ وَبَينَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسبِقُ عَلَيهِ الكِتَابُ فَيَممَلُ بِعمَلٍ أَهلِ النَّارِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَينَهُ وَبَينَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيسبِقُ عَلَيهِ الكِتَابُ فَيَعمَلُ بِعمَلٍ أَهلِ البَّارِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَينَهُ وَبَينَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ،

وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ بَنِ الخَطَّابِ نَقِطُكُ الَّذِي رَوَاهُ مُسلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، وَأَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ، وَغَيرهمَا مِن الأَيْمَّةِ: أَنَّ جِبرِيلَ بْكِئْلِ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: مَا الإيمَانُ؟ قَالَ: الَّانَ تُؤمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكتبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَومِ الآخِرِ، وَالقَدرِ خَيرِهِ وَشَرَّهِ. قالَ: فإذَا فَعَلت ذلك فقد آمَنْتُ؟ قَالَ: انَعَملًا)، وفيهِ مِن الأَدِلَّةِ مَا لَو استَقصَينَاهُ لأَذَىٰ إِلَىٰ الإملالِ.

وَأَجِمَعَ القَائِلُونَ بِالأَخْبَادِ، وَالمُؤْمِنُونَ بِالآثَادِ، أَنَّ رَسُولَ الْوَقِيَّةِ أُسْرِيَ بِهِ إِلَىٰ فَوقِ سَبِعِ سَمَوَاتٍ، ثُمَّ إِلَىٰ سِدرَةِ المُسْتَهَىٰ، أُسرِيَ بِهِ لِيلًا مِنَ المَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَىٰ السَّمَاءِ بِحَسَدِهِ وَرُوحِهِ المَسَجِدِ الأَفْصَىٰ، مَسجِدِ بَيتِ المَقدِسِ، ثُمَّ عُرجَ بِهِ إِلَىٰ السَّمَاءِ بِجَسَدِهِ وَرُوحِهِ جَمِيعًا، ثُمَّ عَادَ مِن لَيلَتِهِ إِلَىٰ مَكَّةً قَبَلَ الصَّبِحِ، وَمَن قَالَ: إِنَّ الإسرَاءَ فِي لَيلَةٍ وَالمِعرَاجَ فِي لَيلَةٍ وَالمِعرَاجَ فِي لَيلَةٍ وَالمُعرَاجَ فِي لَيلَةٍ وَالمُعرَاجَ فِي لَيلَةٍ وَالمُعرَاجَ فِي لَيلَةٍ وَالمُعرَاجَ فِي لَيلَةٍ مَا لَوْسَرَاءَ فَي لَيلَةٍ وَالمُعرَاجَ فِي لَيلَةٍ وَالمُعرَاجَ فِي لَيلَةٍ وَالمُعرَاجَ فِي لَيلَةٍ وَالمُعرَاجَ فِي لَيلَةٍ المُعَمَّدِهِ فَقَد كَفَرَ. قَالَ الشَّيْنِ : ﴿ مُسْبَحَنَ الْمَارِي اللْمَالَةِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ الْمَالَةُ مِنْ الْمُعْمَالَةُ وَاللَّهُ لَمْ يُسْرَيِ وَمَن قَالَ الْمُعَامِلُولُ السَّعَادِهِ الْمُعْمَاعِ وَالْمُ اللَّهُ الْمَالُونَ الْمُعْمَاعِ وَالْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ لَا مُنْ الْمُسْرِدِةِ الْمُعْمَاعِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَاعُونَ الْمُعْمَاعُ وَاللَّهُ المُتَعْمَلَى الْمِي اللَّهُ الْمُعْرَاجَ فِي لَيلَةٍ وَالْمُؤْمِنَ الْمُعْرَاجَ فِي لَيلَةً وَمِن الللَّهُ اللَّهُ مَنْ الْمُعْرِاجَ فِي لَيلَةً وَالْمُعُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعْرَاجَ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِيلِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُلُولُولُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِنِ وَالْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقَ الْمُؤْمِنِ الْمُعْلَى الْمُعْلَمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقَ الْمُؤْمِنُ الْمُعْلِيْلِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِنِ الْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٦٢)، ومسلم (٢٦٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٥٩٤)، ومسلم (٢٦٤٣).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٨) دون قوله: (فإذا فعلت... و إلخ.

ٱلَّذِي بَكُرُّكُنَا حَوَّلَهُ ﴾ [الإسراه: ١].

وَرَوَىٰ قِصَّةَ الإِسرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ: أَبُو ذَرٌ، وَأَنسُ بنُ مالِكِ، وَمَالِكُ بنُ صَعصَعَةً، وَجَابِرُ بنُ عَبدِ اللهِ، وَشَدَّادُ بنُ أُوسٍ، وَغَيرُهُم، كلُّهَا صِحَاحٌ مَقْبُولَةٌ مَرْضِيَّةٌ عِندَ أُهلِ النَّقَل، مُخَرَّجَةٌ فِي الصِّحَاح.

َ وَأَنَّهُ رَأَىٰ رَبَّهُ ﷺ كَمَا قَالَ ﷺ: ﴿ وَلَقَدْ رَبَاهُ نَزَلَةً أَخْرَىٰ ﴿ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنَكِّىٰ﴾ [النجم: ٣-١٤].

قَالَ الإَمَامُ أَحمَدُ فِيمَا رُوِّهِنَا حَنهُ: ﴿ وَأَنَّ النَّبِي ﷺ رَأَىٰ رَبَّهُ ﷺ فَإِنَّهُ مَا ثُورٌ عَن النَّبِي ﷺ صَحِيحٌ ، رواه فَتَادَةُ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ٩.

وَرَوَاهُ الحَكَمُ بنُ أَبَانَ عَن عِكرِمَةً عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَرَوَاهُ عَلِيُّ بنُ زَيدٍ عَن يُوسُفَ بنِ مِهرَانَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ.

وَالْحَدِيثُ عَلَىٰ ظَاهِرِهِ كَمَّا جَاءَ عَن النَّبِيِّ ﷺ، وَالكَلَامُ فِيهِ بِدعَةٌ، وَلَكِن نُوْمِنُ بِهِ كَمَا جَاءَ عَلَىٰ ظَاهِرِهِ، وَلَا نُنَاظِرُ فِيهِ أَحَدًا.

َ وَرُوِيَ عَن عِكَرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ بَهَوَالِنَّ اصطَفَىٰ إِبرَاهِيمَ بِالخُلَّةِ، وَاصطَفَىٰ مُوسَىٰ بِالكَلَامِ، وَاصطَفَىٰ مُحَمَّدًا ﷺ بِالرُّوْيَةِ».

وَرَوَىٰ عَطَاءٌ عَنِ ابَنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ﴿ زَأَىٰ مُحَمَّدٌ ﷺ زَبُّهُ مَرَّتَينَ ﴾.

وَرُوِيَ عَن أَحمَدَ فَكَلِللهُ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: ﴿بِمَ تُجِيبُ عَن قَولِ عَائِشَةَ مَتَظَيُّْنَا: مَن زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا قَد رَأَىٰ رَبَّهُ ﷺ: ﴿ الحَدِيثَ؟ قَالَ: بِقُولِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿ وَأَيْتُ رَبِّي ﷺ﴾.

وَفِي حَدِيثِ شريك بنِ عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي نَميرِ عَن أَنَسِ بنِ مَالِكِ تَتَكَنَّهُ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «فَرَجَعتُ إِلَىٰ رَبِّي وَهُوَ فِي مَكَانِهِ». وَالحَدِيثُ بِطُولُهِ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَينِ وَالمُنكِرُ لِهَذِهِ اللَّفظَةِ رَادٌّ عَلَىٰ اللهِ وَرَسُولِهِ.

وَيَعْتَقِدُ أَهلُ السُّنَّةِ وَيُؤْمِنُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَشَعُّهُ يَشفَعُ يَومَ القِيَامَةِ لِأَهلِ الجَمعِ كُلِّهِم شَفَاعَةً عَامَّةً، وَيَشفَعُ فِي المُلْذِينِ مِن أُمَّيْهِ فَيُخْرِجهِم مِن النَّادِ بَعَدَمَا احتَرَقُوا. كَمَا رَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ نَعَظَىٰهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: الِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدعُو بِهَا، فَأُرِيدُ إِن شَاءَ اللهَ أَن أَختَبِئَ دَعَوَتِي شَفَاعَةً لِأَمْتِي يَومَ القِيّاتَةِ» (١).

وَرَوَىٰ أَبُو هُرَيرَةَ طَيْطُكُهُ أَنَّهُ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَن أَسعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَومَ القِيَامَةِ؟ قَالَ: «لَقَد ظَنَنتُ الَّا بَسأَلَنِي عَن هَذَا الحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلَ مِنكَ لِمَا رَأَيتُ مِن حِرصِكَ عَلَىٰ الحَدِيثِ، إِنَّ أَسعَدَ النَّاسِ بِشَفَاعَنِي يَومَ القِيَامَةِ مَن قَالَ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ خَالِصًا مِن ثِيَلٍ تَفْسِهِ». رَواه البُخَارِيُ (٢).

وَرَوَىٰ حَدِيثَ الشَّفَاعَةِ بِطُولِهِ أَبُو بَكِرِ الصَّدِّيقُ، وَعَبدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ، وَعَبدُ اللهِ بنُ عمَرَ بنِ الخَطَّابِ، وَأنسُ بنُ مَالِك، وَحُذَيفَةُ بنُ اليَمَانِ، وَأَبُو مُوسَىٰ عَبدُ اللهِ بنُ قَيس، وَأَبُو هُرَيرَةَ، وَغَيرُهُم.

نُمَّ الإيمَانُ بِأَنَّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حَوضًا تَرِدُهُ أَمَّتُهُ كَمَا صَحَّ عَنهُ.

وَأَنَّهُ كَمَا بَينَ عَدَنَ إِلَىٰ عَمَّانَ البَلقَاءِ.

وَرُوِيَ: امِن مَكَّةً إِلَىٰ بَيتِ المَقدِسِ، وَبِأَلْفَاظٍ أَخرَ.

«مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحلَىٰ مِنَ المَسَلِ، وَأَكَوَابُهُ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ» (٣). رواه عَبدُ اللهِ بنُ عَمَرَ، وَعَبد اللهِ بنُ عَمرِه، وَأَبَيُ بنُ تَعبٍ، وَأَبُو ذَرِّ، وَقَبَانُ مَرْدِهُ ٱلأَسْلَمِيُّ.

وَالْإِيمَانُ بِعَذَابِ القَبرِ حَقِّ وَاجِبٌ، وَفَوضٌ لَازِم. رَوَاهُ عَن النَّبِيِّ ﷺ عَلِيُّ بن أَبِي طَالِبٍ، وَأَبُو أَيُّوبَ، وَزَيدُ بنُ ثَابِتٍ، وَأَنسُ بنُ مَالِكٍ، وَأَبُو هُرَيرَةَ، وَأَبُو بَكرَةً، وَأَبُو رَافِعٍ، وَعُثمَانُ بنُ أَبِي العَاصِ، وَعَبدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ، وَجَايِرُ بنُ عَبدِ اللهِ، وَعَائِشَةُ زَوجُ النَّبِيُ ﷺ وَاخْتُهَا أَسمَاهُ، وَغَيْرُ هُمْ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٤٧١)، ومسلم (١٩٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٩٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٥٧٩)، ومسلم (٢٣٠).

وَكَذَٰلِكَ الإِيمَانُ بِمَسَأَلَةِ مُنكَرٍ وَنَكِيرٍ.

وَالْإِيمَانُ بِأَنَّ الجَنَّةَ وَالنَّارَ مَخلُوقَتَانِ لَا تَفنَيَانِ أَبدًا، خُلِقَتَا لِلبَقَاءِ لَا لِلفَتَاءِ، وَقَد صَحَّ فِي ذَلِكَ أَحَادِيثُ مِدَّةٌ.

وَالْإِيمَانَ بِالْمِيزَانِ، قَالَ اللهُ ﷺ ﴿ وَيَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْفِينَـمَةِ ﴾ إنساد: ١٧٧)

وَالإِيمَان بِأَنَّ الإِيمَانَ قُولَ وَعَمَلٌ وَنِيَّة، يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنقُصُ بِالمَعصِيَةِ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿فَأَمَّا الَّذِيرَ ۖ ءَامَـنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَننَا ﴾ [التوبة: ١٢١]

وَقَالَ ﷺ: ﴿ لِلرِّهَادُوٓ المِنكَامِّعَ إِسكنتِمْ ﴾ [النح: ١] .

وَقَالَ ﷺ : ﴿ وَرَزَّدَادَ أَلَّذِينَ مَامَنُواْ إِينَنَا ﴾ [المدنو: n] ·

وَرَوَىٰ أَبُو هُرَيرَةَ عَبَطْتُهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: الإِيمَانُ بِضعٌ وَسَبعُون - وَفِي رِوَايَةٍ: بِضعٌ وَسِنُّونَ - شُعبَةً، وَالحَيَاءُ شُعبَةٌ مَن الإِيمَانِ (١) .

وَلَمُسَلِمٍ وَأَبِي دَاوُدَ: «فَأَفَضَلُهَا قُولُ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدَنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ ﴿٢﴾ .

وَالاستِثنَاءُ فِي الإِيمَانِ سُنَّةٌ مَاضِيَة، فَإِذَا سُثِلَ الرَّجُلُ: أَمُوْمنٌ أَنتَ؟ قَالَ: إِن شَاءَ اللهُ.

رُدِيَ ذَلِكَ عَن عَبد اللهِ بنِ مَسعُودٍ، وَهَلقَمَةً بنِ قَيسٍ، وَالأَسوَدِ بنِ يَزِيدَ، وَأَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بنِ سَلَمَةً، وَمَسرُوقِ بنِ الأَجدَعِ، وَمَنصُورِ بن المُعتَمِرِ، وَإِبرَاهِيمَ النَّخْمِيِّ، ومُغِيرَةً بنِ مِقسَمِ الطَّبِّيِّ، وَفُصَّلِ بنِ عِيَاضٍ وَغَبرِهِم.

وَهَذَا استِئنَا \* عَلَىٰ يَقِينِ ، قَالَ اللهُ عَبَيْكُنْ : ﴿ لَنَدَخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآةَ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩)، ومسلم (٣٥).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۵).

عَامِنِينَ ﴾ [الفتح: ١٧].

وَالإِيمَانُ هُوَ الإِسلَامُ وَزِيَادَةُ؛ قَالَ اللهُ ﷺ : ﴿ ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ مَامَنَا ۗ قُلُ لَمُ تُوْمِئُواْ وَلَكِينَ قُولُوٓا أَسَلَمْنَا ﴾ [الحجرات: ١١].

وَرَوَىٰ عَبدُ اللهِ بنُ عَمرَ طَيَّكُ قَالَ: سَيعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ بَيْنِيَ الْإِسَلَامُ عَلَىٰ خَمسٍ: شَهَادَةِ أَن لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَامٍ شَهرِ رَمَضَانَ، وَحَجُّ البَيتِ ﴾ ( ).

فَهَذهِ حَقِيقَةُ الإسلامِ.

وَأَمَّا الإِيمَانُ فَحَقِيقَتُهُ مَا رواه أَبُو هُرَيرَة فِيمَا قَدَّمنَاهُ.

وَرَوَىٰ سَعدُ بنُ أَبِي وَقَاصِ تَعَلَّىٰ قَالَ: أَعطَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهَا وَأَنَا جَالِسٌ، وَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهَا وَأَنَا جَالِسٌ، وَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ مَكُلا هُوَ أَعجَبُهُم إِلَيْ فَقُمتُ فَقُلتُ: مَا لَكَ عَن فُلانِ، وَاللهِ إِلَيْ فَقُمتُ فَقُلتُ: مَا لَكَ عَن فُلانِ، وَاللهِ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ ذَكَرَ ذَلِكَ سَعد ثَلاثًا وَأَجَابَهُ بِمِثلِ ذَلِكَ. ثُمَّ قَالَ: وإِنِّي لأُعطِي الرَّجُلَ وَهَيرُهُ أَحَبُّ إِلَى مِنهُ خَسْبَةَ أَن يُكَبَّ فِي النَّادِ عَلَىٰ وَجِههِ (')

قَالَ الزُّحرِيُّ: • فنرَىٰ أَنَّ الإسلَامَ: الكَلِمَةُ، وَالإِيمَانَ: العَمَلُ الصَّالِحُ.

قُلنَا: فَمَلَىٰ هَذَا قَد يَخرُجُ الرَّجُلُ مِن الإِيمَانِ إِلَىٰ الإِسلَامِ، وَلَا يَخرُجُ مِن الإِسلام إِلَّا إِلَىٰ الكُفرِ بِاللهِ ﷺ.

َ وَنُوْمِنُ بِأَنَّ الدَّجَّالَ خَارِجٌ فِي مَذهِ الأَمَّةِ لَا مَحَالَةَ، كَمَا أَخبَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَصَحَّ عَنهُ.

وَأَن عِيسَىٰ ابنَ مَريَم ﷺ يَنزِلُ عَلَىٰ المَنَارَةِ البَيضَاءِ شَرقِيٍّ دِمَشَى، فَيَاتِيهِ وَقَد

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> أخرجه البخاري (۸)، ومسلم (۱۹).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> أخرجه البخاري (۲۷)، ومسلم (۵۰).

حَصَرَ المُسلِمُونَ عَلَىٰ عَقَبَةِ أَنيَّى، فَيَهِرُبُ مِنهُ، فَيَقَتُلُهُ عِندَ بَابِ لُدٌّ الشَّرفِيِّ، وَلُدٌّ مِن أَرضِ فِلَسطِينَ بِالقُربِ مِن الرَّملَةِ عَلَىٰ نَحوِ مِيلَينِ مِنهَا.

وَثُومِنُ بِأَنَّ مَلَكَ المَوتِ أُرْسِلَ إِلَىٰ مُوسَىٰ بَشَيْ فَصَكَّهُ فَفَقاً عَينَهُ، كمَا صَحَّ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ (١) لَا يُنكِرُهُ إِلَّا ضَالًّ مُبتَدِعٌ رَاذٌ عَلَىٰ اللهِ وَرَسُولِه.

وَنُوْمِنُ بِأَنَّ المَوتَ يُؤتَىٰ بِهِ يَومَ القِيَامَةِ فَيُدْبَحُ.

كَمَّا رَوَىٰ أَبُو سعيدِ الخُذْرِيُّ عَلَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اَيُوْتَىٰ بِالمَوتِ كَهَنِيَ كَبَشِ أَمَلَحَ، فَيُعَلَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اَهُوَ تَنْ فَيَعُولُ: هَل تَعْرِفُونَ مَذَا؟ فَيَعْرَبُونَ مَذَا؟ فَيَعْرَبُونَ مَذَا؟ فَيَعْرَبُونَ مَذَا المَوتُ وَكُلُّهُم قَد رَآهُ، ثُمَّ يُنَادِي: يَا أَهَلَ النَّارِ، فَيَسْرَبُّونَ وَيَنظُرُونَ، فَيَعُولُونَ: نَعَم، هَذَا المَوتُ وَكُلُّهُم قَد رَآهُ، فَيَعْرُونَ، فَيَقُولُونَ: نَعَم، هَذَا المَوتُ وَكُلُّهُم قَد رَآهُ، فَيَعْرُونَ، فَيَعُولُونَ: نَعَم، هَذَا المَوتُ وَكُلُّهُم قَد رَآهُ، فَيَعْرُونَ، فَيَعُولُونَ: يَا أَهلَ الجَنَّةِ خُلُودٌ فَلا مَوتَ، وَيَا أَهلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلا مَوتَ، فَمَّ فَيْ الْمَرْوَمُ لَا يُوْمِنُونَ ﴾ [مرم: ٢٦](٢).

#### فضل

وَنَعَتَهِدُ أَنَّ مُحَمَّدًا المُصطَفَىٰ خَيرُ الخَلائِقِ، وَأَفضَلُهُم، وَأَكرَمُهُم عَلَىٰ اللهِ ﷺ وَأَعلَاهُم دَرَجَةً، وَأَمْرَبُهُم إِلَىٰ اللهِ وَسِيلَةً، بَعَثُهُ اللهُ رَحمَةً لِلعَالَمِينَ، وَخَصَّهُ بِالشَّفَاعَةِ فِي الخَلقِ أَجمَعِينَ.

رَوَىٰ جَابِرُ بَنُ عَبِدِ اللهِ نَعِظْتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ الْعَطِيتُ خَمْسًا لَم يُعطَهُنَّ أَحَدٌ مِن الْأَنْتِيَاءِ قَبِلِي، نُصِرتُ بِالرُّعب مَسِيرَةً شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسجدًا وَطَهُورًا، فَأَيْمَا رَجُلٍ مِن أَتَنِي أَدَرَكَنَهُ الصَّلاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّت لِيَ الغَنَائِمُ وَلَم تَحِلًّ لِأَحْدِ قَبِلِي، وَأَعْطِيتُ الضَّقَة، وَكَانَ النَّيِيُ يُبعَثُ إِلَىٰ قَومِ خَاصَّة، وَيُعِنتُ إِلَىٰ النَّاسِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٣٩)، ومسلم (٢٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٧٢٠)، ومسلم (٢٨١٩).

#### عَامَّةً (١).

وَرَوَىٰ أَبُو هُرَيرَةَ تَعَطَّقَهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهَ ﷺ فِي دَعوَةٍ، فَرُفعَ إِلَيهِ الدُّرَاءُ -وَكَانَت تُعجِبُهُ - فَنَهَشَ مِنهَا نَهِشَةٌ ثُمَّ قَالَ: «أَنَا سَيَّدُ النَّاسِ يَومَ القِيَامَةِ». وَذَكرَ حَدِيثَ الشَّفَاعَةِ بطُوله (٢٠).

وَرَوَىٰ أَنَسُ بِنُ مَالِكِ نَعْظُنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ آتِي يَومَ القِيَامَةِ بَابَ الجَنَّةِ، فَأَسَتَمْتِحُ، فَيَقُولُ الخَازِنُ: مَن أَنتَ؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّد، فَيَقُولُ: بِكَ أُمِرتُ أَلَا أَفتَحَ لِأَحَدِ قَبَلَكَ ، رواه مُسلِم (٣).

وَعَنَ أَبِي هُرَيرَةَ تَتَخَطُّتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَم يَومَ الفِيَامَةِ وَلا فَخْرَ، وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنهُ الفَبرُ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ، وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ». رواه مُسلِم، وَأَبُو دَاوُدَ<sup>(۱)</sup>.

وَنَعَتَقِدُ أَنَّ خَيرَ هَلِهِ الأَمَّةِ وَأَفضَلَهَا بَعَدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَاحِبُهُ الأَخْصُ، وَأَخُوهُ فِي الإسلَامِ، وَرَفِيقُهُ فِي الهِجرَةِ وَالغَارِ أَبُو بَكرِ الصَّدِّيقُ وَزَيرُهُ فِي حَيَاتِهِ، وَخَلِيفَتُهُ بَعَدَ وَفَاتِهِ، عَبدُ اللهِ بنُ عُثمَانَ عَتِيقُ بنُ أَبِي قُحَافَةً.

ثُمَّ بَعدَهُ الفَارُوقُ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ الَّذِي أَعَزَّ اللَّهُ بِهِ وَأَظهَرَ الدِّينَ.

ثُمَّ بَعدَهُ ذُو النُّورَينِ أَبُو عَبي اللهِ عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ الَّذِي جَمَعَ القُرآنَ وَأَظهَرَ العَدلَ وَالإحسَانَ.

ثُمَّ ابنُ عَمَّ رَسُولِ اللهِ تَشَيِّةُ وَخَتَنُهُ عَلَيٌ بنُ أَبِي طَالِبٍ - رِضوَانُ اللهِ عَلَيهِم -فَهَوُلاهِ الخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَالأَيْمَةُ المَهدِيُّونَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٣٨)، ومسلم (٥٢١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٣١٠)، ومسلم (١٩٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٩٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۲۷۸).

ثُمَّ السَّتَةُ البَاقُونَ مِن العَشَرَةِ: طَلحَةُ بنُ عُبَيدِ اللهِ، وَالزُّبَيرُ بنُ العَوَّامِ، وَسَعدُ بنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَسَعِيدُ بنُ زَيدِ بنِ عَمرِو بنِ نُقَيلٍ، وَعَبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَوفٍ، وَأَبُو عُبَيدَةَ بنُ الجَرَّاحِ - رِضوَانُ الله عَلَيهِم -.

فَهَوُلَاءِ العَشَرَةُ الكِرَامُ البَرَرَةُ الَّذِينَ شَهِدَ لَهُم رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالجَنَّةِ، فَنَشهَدُ لَهُم بِهَا كَمَا شَهِدَ لَهُم بِهَا؛ اتَّبَاعًا لِقَولِهِ، وَاميتَالًا لِأَمرِهِ.

ُ وَقَد شَهِدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِثَابِتِ بنِ قَيسٍ، وَعَبدِ اللهِ بنِ سَلَامٍ، وَلبِلَالِ بنِ رَيّاحٍ، وَلِجَمَاعَةٍ مِنَ الرُّجَالِ وَالنّسَاءِ مِن أَصحَابِهِ.

وَيَشَّر خَدِيجَةً بِيَتٍ مِن قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ.

وَأَحْبَرَ أَنَّهُ دَأَى الرُّمَيصَاءَ بِنْتَ مِلحَانَ فِي الجَنَّةِ.

فَكُلُّ مَن شَهِدَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالجَنةِ شهدنا لَهُ، وَلَا نَشهدُ لِأَحَدِ غَيرِهِم، بَل نَرجُو لِلمُحسِنِ، وَنَخَافُ عَلَى المسِيء، وَنَكِلُ عِلمَ الخَلقِ إِلَىٰ خَالِقِهم.

فَالزَم - رَحِمَكَ الله - مَا ذَكَرتُ لَكَ مِن كِتَابِ رَبَّكَ العَزِيزِ، وَكَلَامٍ نَبِيَّكَ العَزِيزِ، وَكَلامٍ نَبِيَّكَ الكَرِيم، وَلَا تَعْرَ بِزَخَارِفِ المُبطِلِينَ، وَآراءِ الكَرِيم، وَلَا تَعْرَ بِزَخَارِفِ المُبطِلِينَ، وَآراءِ المُتَكَلِّفِينَ، فَإِنَّ الرُّسَدَ وَالهُدَىٰ وَالفُوزَ وَالرُّضَا فِيمَا جَاءَ مِن عِندِ اللهِ وَرَسُولِهِ، لَا فِيمَا المُتَكَلِّفِينَ، فَإِنَّ الرُّسَدَ وَالهُدَىٰ وَالفُوزَ وَالرُّضَا فِيمَا جَاءَ مِن عِندِ اللهِ وَرَسُولِهِ، لا فِيمَا أَحدَثَهُ المُصْمَحِلَّةِ، وَتَنَافِعِ مُقُولِهِمُ أَحدَثَهُ المُصْمَحِلَّةِ، وَتَنَافِعِ مُقُولِهِمُ الفَاسِدَةِ، وَارضَ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةٍ رَسُولِهِ، عِوضًا مِن قُولِ كُلُّ فَائِلٍ، وَزُحرُفٍ وَبَاطِل.

رُوَىٰ جَابِرُ بنُ عَبِدِ اللهِ تَعْطَيْهَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي خُطيَيِهِ: • نَحمَدُ اللهَ تَعَالَىٰ وَنُشِي مَلَيهِ بِمَا هُو آهَلُهُ . ثُمَّ يَقُولُ: • مَن يَهدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَن يُضلِلِ اللهُ فَلا هَادِي لَهُ، إِنَّ أَصدَقَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحسَنَ الهَديِ هَديُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ اللهُ فَلا هَادِي لَهُ، إِنَّ أَصدَقَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحسَنَ الهَديِ هَديُ مُحكَمَّدٍ، وَشَرَّ الأَمُورِ مُحدَنَاتُهَا، وَكُلَّ مُحدَنَةٍ بِدعَةً، وَكُلَّ بِدعَةٍ ضَلالَةٌ، وَكُلَّ ضَلالةٍ فِي النَّارِ». ثُمَّ يَتُولُ: • بُعِيْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَينَ ».

وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ احمَرَّت وَجَنْتَاهُ، وَعَلَا صَوِتُهُ، وَاشْنَدَّ غَضبهُ كَأَنَّهُ مُنذِرُ جَيشٍ: «صَبَّحَكُم مَسَّاكُم»، ثُمَّ قَالَ: «مَن تَرَكَ مَالَا فَلِأَهلِهِ، وَمَن تَرَكَ دَينًا أَو ضَيَامًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ وَأَنَا وَلَيُّ المُؤمِنِينَ». رَوَاهُ مُسلِمٌ، وَالنَّسَائِيُّ، وَلَم يَذكُرْ مُسلِمٌ: «وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّادِ ﴿١٧).

وَرَوَىٰ زَيدُ بِنُ أَرقَمَ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ خَطِيبًا فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيهِ، وَوَعَظَ وَذَكَّرَ ثُمَّ قَالَ: وَأَمَّا بَعدُ، أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُم يُوشِكُ أَن يَأْتِينِي رَسُولُ رَبِّي ﷺ فَأَخِيبُهُ، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ النَّقَلَينِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ، فِيهِ الهُدَىٰ وَالنُّورُ، مَنِ استَمسَكَ بِهِ وَأَخَذَ بِهِ كَانَ عَلَىٰ الهُدَىٰ، وَمَن تَرَكهُ وَأَخطَأَهُ كَانَ عَلَىٰ الضَّلالَةِ، وَأَمْلُ بَيْنِي، أَذْكُرُكُمُ اللهَ فِي آهلِ بَيْنِي، . ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. رَوَاهُ مُسلِم ﴿٢).

وَرَوَىٰ العِرِبَاضُ بنَ سَارِيَةَ السُّلَمِيُ تَعَظَّىٰ قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَوعِظَةً بَلِيعَةً، ذَرَفَتْ مِنهَا الأُعيُنُ، وَوَجِلَتْ مِنهَا القُلُوبُ، فَقَالَ قَائِلْ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَأَنَّ هَذهِ مَوعِظَةً مُوَدِّع فَمَاذَا تَمَهَدُ إِلَينَا؟ قَالَ: •أُوصِيكُم بِتَقَوَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ، وَالسَّمعِ وَالطَّاعَةِ وَإِن كَانَ عَبَدًا حَبَيْنًا، فَإِنَّهُ مَن يَمِش مِنكُم بَعَدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَمَلَيكُم بِسُنَّي وَلِن كَانَ عَبَدًا حَبَيْنًا، فَإِنَّهُ مَن يَمِش مِنكُم بَعَدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَمَلَيكُم بِسُنَّي وَلِن كَانَ عَبَدًا الخُلْفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهدِينِينَ، عَضُّوا عَلَيهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُم وَمُحدَثَاتِ الأَمُورِ، فَإِنَّ كُلُّ مُحدَثَةٍ بِدَعَةٌ، وَكُلَّ بِدَعَةٍ ضَلالَةً الرَاه أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ صَحِيحٌ ٣).

\_\_\_\_\_ وَرَوَاهُ ابنُ مَاجَه وَفِيهِ: • وَقَد تَرَكُتُكُم عَلَىٰ البَيضَاءِ لَيلُهَا كَنَهَارِهَا، لا يَزِيغُ عَنهَا بَعدِي إِلَّا هَالِكٌ (٤) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۸۹۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٤٠٨).

<sup>(</sup>ج) أخرجه أبو داود (١٦٨)، وصححه العلامة الألباني في الصحيحة، (١٧٢٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٤٢)، وصححه العلامة الألباني في والصحيحة (٩٢٧).

وَرَوَىٰ أَبُو الدَّردَاءِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحَنُ نَذَكُرُ الفَقرَ وَنَتَخَوَّفُهُ فَقَالَ: اللَّفَقرَ تَخَافُونَ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُصَبَّنَ الدُّنيَّا عَلَيْكُم حَتَّىٰ لا يُزِيغَ قَلبَ أَحَدِكُم إِن أَزَاغَهُ إِلَّا هِيَه، وَايمُ اللهِ قَد تَرَكَتُكُم عَلَىٰ البَيضَاءِ لَيلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاهُ. قَالَ أَبُو الدَّردَاءِ: صَدَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، تَرَكنَا عَلَىٰ مِثْلِ البَيضَاءِ لَيلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاهُ. رَوَاهُ إِبِنُ مَاجَه (١).

وَرَوَىٰ أَبُو هُرَيرَةَ فَعَظِيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنِّيَ قَد خَلَفتُ فِيكُم مَا لَن تَضِلُّوا بَعدَهُمَا مَا أَخَذتُم بِهِمَا، أَو عَمِلتُم بِهِمَا، كِتَابَ اللهِ وَسُنَّتِي، وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّىٰ يَرِدَا عَلَيَّ الحَوضَ». رواه أَبُو القَاسِم الطَّبَرِيُّ الحَافِظُ فِي ﴿السُّنَنِ ۚ (^).

وَقَالَ أَبُو بَكِرِ الصَّدِّيقُ مَعِلَى فِي خُطَيَةٍ: ﴿إِنَّمَا أَنَا مُثِّبِّعٌ وَلَسَتُ بِمُبَدِّعٍ ٩٠.

وَقَالَ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ مَعَظِّى: ۚ «قَد فُرِضَتَ لَكُمُ الفَرَّائِصُ، وَشُنَّتْ لَكُمُ السُّنَنُ، وَتُرِكْتُم عَلَىٰ الوَاضِحَةِ إِلَّا أَن تَضِلُّوا بِالنَّاس يَمِينًا وَشِمَالًا».

ُ وَقَالَ عَبدُ اللهِ بنُ مَسعُودٍ تَغَيْظُئُهُ: ﴿إِنَّا نَقَتَدِي وَلَا نَبَتَدِي، وَتَتَّبعُ وَلَا نَبتَدعُ، وَلَن نَضِلً مَا تَمَسُّكنَا بالأثرِ ».

وَرَوَىٰ الأُوزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ رَوَىٰ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قِالَ: ﴿لاَ يَزْنِي الزَانِي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾. فَسَأَلْتُ الزُّهْرِيُّ: مَا هَذَا ؟ فَقَالَ: مِنَ اللهِ العِلْمُ، وَعَلَىٰ الرَّسُولِ البَلاغُ، وَعَلَيْنَا التَّسْلِيمُ، أَمِرُّوا أَحَادِيثَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا جَاءَت. وَفِي رِوَاتِيْةٍ: فَإِنَّ أَصحَابَ رَسُولِ اللهِﷺ أَمْرُّوهَا.

وَقَالَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزِيزِ نَعَظَىٰ: ﴿ سَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَوُلاَةُ الأَمرِ بَعدَهُ سُنَنًا، الأخذُ بِهَا تَصدِينٌ لِكِتَابِ اللهِ، وَاستِكمَالٌ لِطَاعَتِهِ، وَقُوَّةٌ عَلَىٰ دِينِ اللهِ، لَيسَ لِأَحَدِ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٥)، وصححه العلامة الألباني في «الصحيحة» (١٨٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم (١/ ١٧٢)، وصححه العلامة الألباني في (صحيح الجامع) (٢٢٢٢).

تَغْيِيرُهَا وَلَا تَبِدِيلُهَا، وَلَا النَّظُرُ فِي رَأْيِ مَن خَالَفَهَا، فَمَنِ اقتَدَىٰ بِمَا سَنُّوا اهتَدَىٰ، وَمَنِ استَبصَرَ بِهَا بَصُرَ، وَمَن خَالَفَهَا وَاتَّبَعَ غَيرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ وَلَّاهُ اللهُ مَا تَوَلَّىٰ وَأُصلَاهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَت مَصِيرًا».

وَقَالَ الأَوزَاعِيُّ: «اصْبِرْ عَلَىٰ السُّنَّةِ، وَقِفَ حَيثُ وَقَفَ القَومُ، وَقُل فِيمَا قَالُوا، وَكُفَّ عَمًّا كَثُوا، وَاسْلُكْ سَبِيلَ سَلَفِكَ الصَّالِحِ، فَإِنَّهُ يَسَعُكَ مَا وَسِعَهُمٍ.

وَقَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ: 'مَن شَبَّة اللهَ بِخَلَقِهِ فَقَد كَفَرَ، وَمَن أَنكُرَ مَا وَصَفَ اللهُ بِهِ نَفسَهُ فَقَد كَفَرَ، وَلَيس مَا وَصَفَ اللهُ بِهِ نَفسَهُ تَشْبِيهًا».

وَقَالَ سُفيَانُ بنُ عُيَينَةَ: «كُلُّ شَيءٍ وَصَفَ اللهُ بِهِ نَفسَهُ فِي القُرآنِ فَقِرَاءَتُهُ تَفسِيرُهُ، لَا كَيفَ وَلَا مِثلَ».

وَقَالَ أَبُو بَكِرِ المَرُّوذِيُّ: ﴿ سَأَلَتُ أَحْمَدَ بِنَ حَنَبَلٍ عَنِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي تَرُدُّهُمَا الجَهمِيَّةُ فِي الصَّفَاتِ وَالرُّوْيَةِ، وَالإسرَاءِ، وَقِصَّةِ العَرشِ، فَصَحَّحَهُ أَبُو عَبدِ اللهِ وَقَالَ: تَلَقَّتَهَا العُلَمَاءُ بِالقَبُولِ، تُمَرُّ الأَخبَارُ كمَا جَاءَت.

وقَالَ مُحَمَّدُ بَنُ الحَسَنِ النَّسِيَانِيُ - صَاحِبُ أَبِي حَنِيفَةَ: «اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ كُلُّهُم مِنَ النَّرقِ إِلَىٰ الغَربِ عَلَىٰ الإيمَانِ بِالقُرآنِ وَالأَحَادِيثِ الَّتِي جَاءَتْ بِهَا النَّفَاتُ عَن رَسُولِ اللهِ يَقْلِيْ فِي صِفَةِ الرَّبُ ﷺ مِن غَيرِ تفسير وَلا تشبيه، فَمَن فَسَر اليَومَ شَيئًا مِن ذَلِكَ فَقَد خَرَجَ مِمَّا كَانَ عَلَيهِ النَّبِيُ يَقِيرُ وَأَصِحَابُهُ، فَإِنَّهُم لَم يُفَسِّرُوا، وَلَكِنْ أَفْتُوا بِمَا فِي الكِتَابِ وَالسُّنَةِ ثُمَّ سَكَتُوا، فَمَن قَالَ بِقُولِ جَهمٍ فَقَد فَارَقَ الجَمَاعَةَ؛ لِأَنْهُ وَصَفَهُ بِصِفَة لَا شَىءَهُ.

وَقَالَ عَبَّادُ بَنُ العَوَّامِ: «قَدِمَ عَلَيْنَا شَرِيكُ بنُ عَبْدِ اللهِ نَقُلْنَا: إِنَّ قَومًا يُنكِرُونَ هَذِهِ الأَحَادِيكَ: «إِنَّ اللهَ يَنزِلُ إِلَىٰ سَمَاءِ الدُّنيَا» وَالرُّوْيَةَ وَمَا أَشْبَهَ هَذهِ الأَحَادِيثَ. فَقَالَ: إِنَّمَا جَاءَ بِهَذِهِ الأَحَادِيثِ مَن جَاءً بِالسُّنَنِ فِي الصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالحَبِّ، وَإِنَّمَاعَرَفْنَا اللهَ بَهْذِهِ الأَحَادِيثِ». فَهَذِهِ جُملَةٌ مختَصَرَةٌ مِنَ القُرْآنِ، وَالسُّنَّةِ، وَآثَارِ مَنْ سَلَفَ فَالْزَمْهَا، وَمَا كَانَ مِثْلَهَا مِمَّا صَحَّ عَنِ اللهِ وَرَسُولهِ، وَصَالِحِ سَلَفِ الأَمَّةِ مِمَّن حَصَلَ الأَنْفَاقُ عَلَيهِ مِن خِيَارِ الأَمَّةِ، وَدغُ أَقْوَالَ مَن كَانَ عِندَهُم مَحقُورًا مَهجُورًا، مُبعَدًا مَدحُورًا، وَمَذهُومًا خِيَارِ الأَمَّةِ، وَدغُ أَقْوَالَ مَن كَانَ عِندَهُم مَحقُورًا مَهجُورًا، مُبعَدًا مَدحُورًا، وَمَذهُومًا مِلُومًا، وَإِن اخْتَرُ كَثِيرٌ مِن المُتَأَخِّرِينَ بِأَقْوَالِهِم وَجَنَحُوا إِلَىٰ اتْبَاعِهِم، فَلا تَغتَرُّ بِكَثرَةِ أَهل البَاطِل.

َ فَقَد رُوِيَ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: •بَدَأَ الإسلامُ خَرِيبًا وَسَيَعُوهُ خَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، فَطُويَىٰ لِلغُرَبَاءِه. رواه مُسلِمٌ وَخَيْرُهُ <sup>(١)</sup>.

وَرُويَ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَفْتَرِقُ أَنْتِي عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبِمِينَ فِرقَةً كُلُّهَا فِي النَّادِ إِلَّا وَاحِدَةً». وَفِي رِوَاتِةٍ: قِيَلَ: فَمَنِ النَّاجِيَةُ؟ قَالَ: امَا أَنَا عَلَيه وَأَصحَابِي». رواه جَمَاعَةٌ مِن الأَثِنَّةِ (٢).

وَاُحْلَم - رَحِمَكَ اللهُ - أَنَّ الإسلامَ وَأَحَلَهُ أَنُوا مِن طوائِفَ ثَلَاثٍ:

- فَطَاٰئِفَة رَدَّت أَحَادِيثَ الصَّفَاتِ وَكَذَّبُوا رُوَاتَهَا، فَهَوُّلَاهِ أَشَدُّ ضَرَرًا عَلَىٰ الإسلام وَأَهلِهِ مِنَ الكُفَّادِ.

ُ وَأَخْرَىٰ قَالُوا بِصِّحْتِهَا وَقَبُولِهَا، ثُمَّ تَأَوَّلُوهَا، فَهَوُّلَاءِ أَعظَمُ ضَرَدًا مِنَ الطَّائِفَةِ الأُولَىٰ.

- وَالنَّالِثَةُ: جَانَبُوا القَولَينِ الأَوَّلَينِ، وَأَخَذُوا- يِزَعيهِم- يُنزَّمُونَ وَهُم يُكَذِّبُونَ، فَأَذَاهُم ذَلِكَ إِلَىٰ القَولَينِ الأَوَّلَينِ، وَكَانُوا أَعظَمَ صَرَرًا مِنَ الطَّائِفَتَينِ الأُولَتَينِ.

فَمِنَ السُّنَّةِ اللَّازِمَةِ: السُّكُوتُ عَمَّا لَم يَرِدْ فِيهِ نَصٌّ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ، أَو يَتَّفِقِ

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup>|خرجه مسلم (۱۲۵).

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup>أخرجه الترمذي (٢٦٤١)، وحسنه العلامة الألباني في «صحيح وضعيف سنن الترمذي».

المُسلِمُونَ عَلَىٰ إِطلَاقِهِ، وَتَركُ التَّعَرُّضِ لَهُ بِنَفيٍ أَو إِنْبَاتٍ، فَكَمَا لَا يَثبُتُ إِلَّا بِنَصِّ شَرعِق، كَذَلِكَ لَا يُنفَىٰ إِلَّا بِدَلِيل سَمعِق.

نَسَأَلُ اللهَ سُبِحَانَهُ أَن يُوَفَّقُنَا لِمَا يُرضِيهِ مِن القَولِ وَالعَمَلِ وَالنَّيَّةِ، وَأَن يُحيِينَا عَلَىٰ الطَّرِيقَةِ الَّتِي يَرضَاهَا، وَيَتَوَقَّانا عَلَيهَا، وَأَن يُلحِقَنَا بنَبِيَّهِ وَخِيرَتِهِ مِن خَلقِهِ محَمَّدٍ المُصطَفَىٰ وَآلِهِ وَصَحِيهِ، وَيَجمَعَنَا مَعَهُم فِ دَارِ كَرَامَتِهِ، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبٌ.

وَكُلُّ حَدِيثٍ لَم نُضِفْهُ إِلَىٰ من أَخرَجَهُ فَهُوَ مُتَفَقٌ عَلَيهِ أَخرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا.

آخِرُهُ، وَالحَمدُ لله وَحدَهُ، وَصَلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَآلِيهِ وَصَحبِهِ وَسَلَّم تَسلِيمًا كثِيرًا. on the edgred in the edge by the properties and his public An interpretable of the properties and the public properties and the public properties and the public public p

and the property of the base of the development of the second of the sec

n ng Agastigin ng mgi Basasin Shakabiga tangga tang Kabasatan

# ١٣– لمعة الإعتقاد الهادي إِلى سبيلِ الرشاد

للإمام أبي محمد موفق الدين بن قدامة المقدسي (٥٤١ - ٦٢٠ هـ) 5-6-7

# ١٧- لمعة الإعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد

# بسنسابتدالرخم لازحيم

لَهُ الأسمَّاءُ الحُسنَىٰ، وَالصَّفَاتُ المُلَا: ﴿الرَّحَنُّ عَلَ ٱلْسَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞لَهُ.مَا فِي ٱلسَّمَذَوْتِ وَمَا فِٱلْأَرْضِ وَمَا يَنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ ۞ وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقُولِ فَإِنَّهُ. يَعَلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَىٰ ﴾ [ط: ٥-٧]

أَحَاطَ بِكُلِّ شَيءٍ عِلمًا، وَقَهَرَ كُلَّ مَخلُوقِ عِزَّةً وَحُكمًا، وَوَسِعَ كُلَّ شَيءٍ رَحمَةً وَعِلمًا: ﴿ يَعْلَرُمَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيمُلُونَ بِدِيقِلْمَا ﴿ ۞ لَطَ: ١٠٠ مَوصُوفٌ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفسَهُ فِي كِتَابِهِ العَظِيم، وَعَلَىٰ لِسَانِ نَبِيَّهِ الكَرِيم.

اً - وَكُلُّ مَا جَاءً فِي اللَّمِ آنِ أَو صَحَّ عَنِ الْمُصَطَفَى اللَّهِ مِن صِفَاتِ الرَّحمَنِ وَجَبَ الإيمَانُ بِهِ، وَتَلَقَّيهِ بِالتَّسلِيمِ وَالقَبُولِ، وَتَرَكُ التَّعَرُّضِ لَهُ بِالرَّدَ وَالتَّاوِيلِ وَالتَّشْيِيهِ التَّبَاعَا لِطَرِيقِ الرَّاسِخِينَ فِي المِلمِ، وَتَرَدُ التَّعْرُضِ لِمَعْلَى عَلَى نَافِلِهِ، اتَّبَاعًا لِطَرِيقِ الرَّاسِخِينَ فِي المِلمِ، اللَّذِينَ أَنْنَى اللهُ عَلَيهِم فِي كِتَابِهِ المُبِينِ بِقُولِهِ ﷺ ﴿ وَالرَّسِخُونَ فِي الْهِلْمِ اللَّهِ عَلَيهِم فِي كِتَابِهِ المُبِينِ بِقُولِهِ ﷺ ﴿ وَالرَّسِخُونَ فِي الْهِلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيهِم فِي كِتَابِهِ المُبِينِ بِقُولِهِ ﷺ ﴿ وَالرَّسِخُونَ فِي الْهِلْمِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِم فِي كِتَابِهِ المُبِينِ بِقُولِهِ ﷺ ﴿ وَالرَّسِخُونَ فِي الْهِلْمِ اللهِ اللهُ عَلَيهِم فِي كِتَابِهِ المُبِينِ بِقُولِهِ ﴿ وَالرَّسِخُونَ فِي الْهِلْمِ اللهِ عَلَيهِم فِي كِتَابِهِ المُبِينِ بِقُولِهِ ﴿ وَالرَّسِخُونَ فِي الْهِلْمِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

وَقَالَ فِي ذَمَّ مُبْتَغِي النَّاوِيلِ لِمُسَشَابِهِ تَنزِيلِهِ: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ذَيْخٌ فَيَتَّيَعُونَ مَا

تَشْبَهُ مِنْهُ أَيْفَاتَهُ ٱلْفِتْمَنْقِ وَأَبْيَفَاتَهُ تَأْفِيلِيدٍ. وَمَا يَصْلَمُ تَأْفِيلُهُ و إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٧].

نَجَعَلَ ابِتِغَاءَ التَّادِيلِ عَلَامَةً عَلَىٰ الزَّيغِ، وَقَرَنَهُ بِابِيَغَاءِ الفِتَنَةِ فِي الدَّمِّ، ثُمَّ حَجَبَهُم عَمَّا امْلُوهُ، وَقَطَعَ أَطمَاعَهُم عَمَّا قَصِدُوهُ، بِقَولِهِ سُبحَانَهُ: ﴿وَمَا يَصْلَمُ تَأْوِيلَهُ مَ إِلَّا اللهُ ﴾ [ال عمران: ٧].

٣- قَالَ الإِمَامُ أَبُو عَبِدِ اللهُ أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ حَنبَلٍ تَعَيُّى فِي قَولِ النَّبِيِّ ﷺ: \*إِنَّ الله يَنزِلُ إِلَىٰ سَمَاءِ الدُّنيَاء (١).

وَ: ۚ وَإِنَّ اللهُ يُرَىٰ فِي القِيَّامَةِه (٢). وَمَا أَشَبَهَ هَذِهِ الأَحَادِيثَ: «نُوْمِنُ بِهَا، وَنُصَدُّقُ بِهَا، لا كَيْفَ، وَلا مَعنَىٰ، وَلا نَرُدُّ شَيئًا مِنهَا، وَنَعلَمُ أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ حَقَّ، وَلا نَرُدُّ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلا نَصِفُ الله بِأَكْثَرَ مِمَّا وَصَفَ بِهِ نَفسَهُ بِلا حَدُّ وَلا غَايَةٍ: ﴿لَيْسَ كَيْشْلِهِ، شَحِّبٍ ۗ ۗ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيعُ الْبَصِيعُ الْبَصِيعُ الْبَصِيعُ اللهِ السِّدريٰ: ١١).

وَنَقُولُ كَمَا قَالَ، وَنَصِّفُهُ بِمَا وَصَّفَ بِهِ نَفَسَهُ لَا تَتَعَدَّىٰ ذَلِكَ، وَلَا يَبَلُغُهُ وَصَفُ الوَاصِفِينَ، نُؤمِنُ بِالقُرآنِ كُلِّهِ مُحكَمِهِ وَمُتَشَابِهِهِ، وَلَا نُزِيلُ عَنهُ صِفَةً مِن صِفَاتِهِ لِشَنَاعَةِ شُنِعَت، وَلَا تَتَعَدَّىٰ القُرآنَ وَالحَدِيثَ، وَلَا نَعلَمُ كَيفَ كُنهُ ذَلِكَ إِلَّا بِتَصدِيقِ الرَّسُولِ ﷺ وَتَثِيبِ القُرآنِ.

لا قَالَ الإِمَامُ أَبُو عَبِدِ الله مُحَمَّدُ بنُ إِدرِيسَ الشَّافِعِيُّ تَعَطَّف: «آمَنتُ بِاللهِ وَبِمَا جَاءَ عَن اللهِ عَلَىٰ مُرَادِ اللهِ عَلَىٰ مُرَادِ اللهِ عَلَىٰ مُرَادِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ مُرَادِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ مُرَادِ
 رَسُولِ الله ﷺ:

َه- وَعَلَىٰ هَذَا دَرَجَ السَّلَفُ وَأَئِمَةُ الخَلَفِ تَعْطِيقُ كُلُّهُم مُثَّفِقُونَ عَلَىٰ الإقرَادِ وَالإمرَادِ وَالإِبْبَاتِ لِمَا وَرَدَ مِنَ الصَّفَاتِ فِي كِتَابِ الله وَسُنَّةِ رَسُولِهِ مِن غَيرٍ تَعَرُّضٍ لِتَأْوِيلِهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٤٥)، ومسلم (٧٥٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٦٤)، ومسلم (٦٣٣).

٦- وَقَد أُمِرنَا بِالاقِتِفَاءِ لآثارِهِم، وَالاهتِدَاءِ بِمَنَارِهِم، وَحُذَّرنَا المُحدَثَاتِ، وَأَخْرِرَنَا أَنَّهَا مِنَ الضَّلَالاتِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: اعْلَيْحُم بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الخُملَقَاءِ المُحلَقَاءِ المُحلِقَاءِ المُحرِدِينَ المَحدِثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ الرَّاشِدِينَ المَحدِثَةِ بِدعَةً وَلِيَّاكُم وَمُحدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلُّ مُحدَثَةٍ بِدعَةً وَكُلَّ بِدعَةٍ ضَلائةً (١).

٧- وَقَالَ عَبدُ اللهَ بنُ مَسعُودٍ تَعِنظُهُ: ﴿اتَّبِعُوا وَلا تَبْتَذِعُوا، فَقَد كُفِيتُمَّ.

٨- وَقَالَ عُمَرُ بِنُ عَبدِ العَزِيزِ نَتَمَثَّكُ كَلَامًا مَعنَاهُ: ﴿ وَف حَبثُ وَقَفَ القَومُ، فَإِنَّهُم عَن عِلم وَتَفُوا، وَبِيَصَرِ نَافِلْ كَفُوا، وَهُم عَلَىٰ كَشْفِهَا كَانُوا أَقَوَىٰ، وَبِالفَضلِ لَو كَانَ فِيهَا أَحَرَىٰ، فَلَيْن قُلْتُم. وَرَغِبَ عَن فِيهَا أَحَرَىٰ، فَلَيْن قُلْتُم. وَرَغِبَ عَن شَنَّتِهِم، وَلَقَد وَصَنُوا مِنهُ مَا يَشْفِي، وَتَكَلَّمُوا مِنهُ بِمَا يَكفِي، فَمَا فَوقَهُم مُحَسَّرٌ، وَمَا دُونَهُم مُقَصِّرٌ، لَقَد قَصَّرَ عَنهُم قَومٌ فَجَفَوا، وَتَجَاوَزَهُم آخَرَونَ فَغَلُوا، وَإِنَّهُم فِيمَا بَينَ ذَوْلَكُ لَمَا مُدَّىٰ هُدَىٰ هُسَتَقِيمٍ.

٩- وَقَالَ الإِمَامُ أَبُو عَمرِو الأَوزَاهِيُّ تَعَلَّىٰ: ﴿ هَلَيكَ بِآثَارِ مَن سَلَفَ وَإِن رَفَضَكَ النَّاسُ، وَإِيَّاكَ وَآرَاهَ الرِّجَالِ وَإِن زَخرَفُوهُ لَكَ بِالقَولِ».

النَّاسَ مُحَمَّدُ بنُ عَبد الرَّحمَنِ الأَدْرَمِيُّ لِرَجُلِ تَكَلَّمَ بِيدعَةٍ، وَدَعَا النَّاسَ إِلَيْهَا: • هَل عَلِمَهَا رَسُولُ اللهِ إِلَيْهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثمَانُ وَعَلِيٍّ، أَو لَم يَعلَمُوهَا؟
 قَالَ: لَم يَعلَمُوهَا.

قَالَ: فَشِّيءٌ لَم يَعلَمهُ هَوْلَاهِ أُعلِمتَهُ أَنتَ؟!!

قَالَ الرَّجُلُ: فَإِنِّي أَقُولُ قَد عَلِمُوهَا.

قَالَ: أَنْوَسِعَهُمَ أَلَّا يَتَكَلَّمُوا بِهِ، وَلَا يَدعُوا النَّاسَ إِلَيهِ أَم لَم يَسَعهُم؟ قَالَ: بَلَىٰ وَسِعَهُم.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ١٦٦)، وصححه العلامة الألباني في «المشكاة» (١٦٥).

قَالَ: فَشَيءٌ وَسِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَخُلْفَاءُهُ لَا يَسَعُكَ أَنتَ؟!!

فَانقَطَع الرَّجُلُ؛ لَقَالَ الخَلِيفَةُ -وَكَانَ حَاضِرًا-: لَا وَسَّعَ الله عَلَىٰ مَن لَم يَسَعهُ مَا وَسِعَهُمهُ.

اله ﷺ وَآصِحَابَهُ وَالتَّابِعِينَ لَهُم الله ﷺ وَآصِحَابَهُ وَالتَّابِعِينَ لَهُم الله ﷺ
 إإحسَانِ وَالأَئِمَّةَ مِن بَعدِهِم وَالرَّاسِخِينَ فِي العلمِ مِن تِلَاوَةِ آيَاتِ الصَّفَاتِ وَقِرَاءَةِ
 أخبَارِهَا وَإمرَارِهَا كَمَا جَاءَت فَلا وَشَعَ اللهُ عَلَيهِ.

اَ اَ ﴿ وَرَبَّغَىٰ وَجُهُ رَبُّكَ ﴾ - أَ فَمِمًّا جَاءَ مِن آيَاتِ الصُّفَاتِ قَولُ اللهِ ﷺ : ﴿ وَرَبَّغَىٰ وَجُهُ رَبُّكَ ﴾ [الرحدن: ٢٠].

وَقُولُهُ وَ المائدة: ﴿ إِلَّ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة: ١٦].

وَقَولُهُ تَعَالَىٰ إِخْبَارًا عَن عِيسَىٰ بُكِتَ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ تَعَلَمُ مَا فِي نَقْيِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَقْسِينَ ﴾ [المائد: ١١٦].

وَقُولُهُ شُبِحَانَهُ: ﴿ وَبَهَا أَ رَبُّكَ ﴾ [الفجر: ١٠].

وَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيكُمُ أَلِنَّهُ ﴾ [البقرة: ١٠٠].

وَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ رَضِي اللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [الماندة: ١١١].

وَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۚ ﴾ [الماندة: ١٥].

وَقُولُهُ تَعَالَىٰ فِي الكُفَّارِ: ﴿ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفتح: ٦].

وَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّهَ مُعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ ﴾ [محمد: ٢٥].

وَقُولُهُ تَمَالَىٰ: ﴿ كَرِهَ أَنلَهُ أَنْهِكَ أَنُهُمْ ﴾ [النوبة: ١٦].

١٣- وَمِنَ السُّنَّةِ: قَولُ النَّبِيِّ ﷺ: فَيَنزِلُ رَبُّنَا -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ- كُلَّ لَيلَةٍ إِلَىٰ سَمَاءِ الدُّنيَاء (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٤٥)، ومسلم (٧٥٨).

وَقُولُهُ: ايَعجَبُ رَبُّكَ مِنَ الشَّابُ لَيسَت لَهُ صَبوَةً، (١).

وَقَولُهُ: ايَضحَكُ اللهُ إِلَىٰ رَجُلَينِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، ثُمَّ يَدَخُلانِ الجَنَّةَ (٢).

١١- نَهِذَا وَمَا أَشْبَهَهُ مِمَّا صَحَّ سَنَدُهُ، وَعُدُّلَت رُوَاتُهُ، نُوْمِنُ بِهِ، وَلَا تَرُدُهُ، وَلَا نَجَدُهُ، وَلَا نَتَأَوَّلُهُ بِتَاوِيلٍ يُخَالِفُ ظَاهِرَهُ، وَلَا نُشَبُّهُهُ بِصِفَاتِ المَخلُوتِينَ، وَلَا يَجدُهُ، وَلَا تَظِيرَ: ﴿لَيْسَ كَمِشْلِهِ. شَى يَلِهُ وَلَا تَظِيرَ: ﴿لَيْسَ كَمِشْلِهِ. شَى يُلُمُ السَّمِيعُ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [السررى: ١١]

وَكُلُّ مَا تُخُيِّلَ فِي الذَّهنِ أَو خَطَرَ بِالبّالِ، فَإِنَّ الله تَعَالَىٰ بِخِلَافِهِ.

١٥- وَمِن ذَلِكَ قُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ الرَّحْنُ عَلَى الْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥].

وَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَمِنهُمْ مَّن فِي ٱلسَّمَالَهِ ﴾ [الملك: ١٦]

وَقُولُ النَّبِيِّ ﷺ وَرَبَّنَا اللهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسمُكَ، <sup>(٣)</sup>.

وَقَالَ لِلجَّارِيَةِ: • أَينَ اللهُ ؟ •. قَالَت: فِي السَّمَاءِ. قَالَ: •احثِقَهَا فَإِنَّهَا مُوْمِنَةٌ •. رَوَاهُ مَالِكُ بنُ أَنَسٍ، وَمُسلِمٌ وَخَيرُهُمَا مِنَ الأَثِيَّةِ.

١٦- وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ لِحُصَينِ: اكم إِلَهَا تَعبُدُ؟

قَالَ: سَبِعَةً: سِنَّةً فِي الأرضِّ، وَوَاحِدًّا فِي السَّمَاءِ.

قَالَ: مَن لِرَحْبَيْكَ وَرَحْبَيْكَ؟

قَالَ: الَّذِي فِي السَّمَاءِ.

قَالَ: فَاتُرُكِ السِّنَّةَ، وَاحْبُلِ الَّذِي فِي السَّمَاءِ، وَأَنَا أُحَلِّمُكَ دَحْوَتَينِ. فَأَسلَمَ، وَحَلَّمَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَيَظِيُّأَنَ يَقُولَ: «اللَّهُمَّ اَلْهِمني رُسْدِي، وَقِني شَرَّ تَفَسِي، (٤٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ١٥١)، وضعفه العلامة الألباني في اضعيف الجامعه (١٦٥٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٨٢٦)، ومسلم (٧٨٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٦/ ٢٠)، وضعفه العلامة الألباني في «ضعيف الجامع» (٥١٢٢).

<sup>(1)</sup>أخرجه الترمذي (٣١٨٣)، وضعفه العلامة الألباني في وضعيف الجامع، (١٩٨٨).

٧٧- وَفِيمَا نُقِلَ مِن عَلَامَاتِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصحَابِهِ فِي الكُتُبِ المُتَقَدَّمَةِ: ﴿أَنَّهُم يَسجُدُونَ بِالأَرضِ، وَيَوْعُمُونَ أَنَّ إِلَهُهُم فِي السَّمَاءِ .

٨- وَرَوَىٰ أَبُو دَاودَ فِي سُنَيهِ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ مَا بَينَ سَمَاءِ إِلَىٰ سَمَاءِ مَسِيرَةُ كُلَا وَكُلَّا...).
 مَسِيرَةُ كُلَا وَكُلَّا...).

وَذَكَرَ الخَبَرَ إِلَىٰ قُولِهِ: •وَفَوقَ ذَلِكَ العَرشُ، وَالله سُبحَانَهُ فَوقَ ذَلِكَ • <sup>(١)</sup>.

١٩- فَهَذَا وَمَا أَشبَهَهُ مِمَّا أَجمَعَ السَّلَفُ -رَحِمَهُمُ الله- عَلَىٰ نَقلِهِ وَقَبُولِهِ، وَلَم
يَتَعَرَّضُوا لِرَدُهِ، وَلَا تَأْوِيلِهِ، وَلَا تَشبيههِ، وَلَا تَمثِيلِهِ.

أَسُولَ الإِمَامُ مَالِكُ بنُ أَنسٍ فَعَلَللهُ مَفَقِيلَ: يَا أَبَا عَبِدِ الله، ﴿الرَّحْنُ عَلَ ٱلْعَرْشِ السّوَى ؟!
 أَسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥]. كيف استوى؟!

فَقَالَ: الاستِوَاهُ غَيرُ مُجهُولٍ، وَالكَيفُ غَيرُ مَعقُولٍ، وَالإيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ، وَالسُّوَالُ عَنهُ بِدعَةٌ، ثُمَّ أَمَرَ بِالرَّجُلِ فَأُحرِبِجَه.

#### فصل

الله و الله الله تَعَالَىٰ أَنَّهُ مُتَكَلِّمٌ بِكَلامٍ قَدِيمٍ، يَسمَعُهُ مِنهُ مَن شَاءَ مِن خَلقِهِ، سَمِعَهُ مُوسَىٰ بَلْكَ مَن أَذِنَ لَهُ مِن خَلقِهِ، وَسَمِعَهُ جِبِرِيلُ بَلْكَ ، وَمَن أَذِنَ لَهُ مِن مَلاِيكَ وَ وَالسَطَةِ، وَسَمِعَهُ جِبِرِيلُ بَلْكَ ، وَمَن أَذِنَ لَهُ مِن مَلاِيكَ وَ وَرُسُلِهِ.
 مَلاَيكَتِهِ وَرُسُلِهِ.

يَّ اللهِ وَاللهُ اللهُ وَيُكَلِّمُ المُومِنِينَ فِي الآخِرَةِ وَيُكَلِّمُونَهُ، وَيَأْذَنُ لَهُم فَيَزُورُونَهُ، وَالذَّنُ لَهُم فَيَزُورُونَهُ، وَالنَّانَ اللهُ عَالَىٰ: ﴿وَكُلَّمُ اللهُ مُوسَىٰ تَكَلِّمُ اللهِ النَّاءَ ١١١٤.

وَقَالَ سُبِحَانَهُ: ﴿ يَنْمُوسَىٰ إِنِّي أَصْطَغَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ مِرِسَلَتِي وَبِكُلِّي ﴾ [الأعراف: ١١٤].

وَقَالَ سُبِحَانَهُ: ﴿ مِنْهُم مَّن كُلُّمُ اللَّهُ ﴾ [البغرة: ٢٥٣].

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٣٣٠٠)، وضعفه العلامة الألباني في وصحيح وضعيف سنن الترمذي٠.

وَقَالَ سُبِحَانَهُ: ﴿ وَمَا كَانَ لِبِشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ أَللهُ إِلَّا وَحَيًّا أَوْ مِن وَرَآيِ جِمَابٍ ﴾ [الشورى: ١٥١

وَقَالَ سُبِحَانَهُ: ﴿ فَلَمَّآ أَنْنَهَا نُودِى يَنْمُوسَىٰ ۞إِنِّى أَنَارَبُكَ ﴾ [ط: ١٠-١١] وَقَالَ سُبِحَانَهُ: ﴿ إِنِّينَ أَنَا اللَّهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَآعَبُدُنِ ﴾ [ط: ١٤]

وَغَيرُ جَائِزِ أَن يَقُولَ هَذَا أَحَدٌ غَيرُ اللهِ.

١٣- وَقَالَ عَبدُ اللهِ بنُ مَسعُودٍ تَتَنظَيْه: ﴿إِذَا تَكَلَّمَ اللهُ بِالوَحيِ، سَمِعَ صَوتَهُ أَهلُ السَّمَاءِ ، رُويَ ذَلِكَ عَن النَّبِق ﷺ

السَّاحُ وَرَوَىٰ عَبدُ الله بَنُ أُنيس، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «يَحشُو الله الخَلائِقَ يومَ الشِّياعَةِ عُرَاةً حُفّاةً خُرلًا بُهمًا، فَيُتَاوِيهِم بِصَوتٍ يَسمَعُهُ مَن بَمْدَ كَمَا يَسمَعُهُ مَن قَرُبَ: أَنَا المَيْكَةُ، وَاستَشهَدَ بِهِ البُخَارِيُّ (١).
 أنّا المَيْكُ، أنّا الذّيّانُ». رَوَاهُ الأَيْمَةُ، وَاستَشهَدَ بِهِ البُخَارِيُّ (١).

وَفِي بَعضِ الْآفَارِ: ﴿ أَنَّ مُوسَىٰ ﷺ لَيلَةَ رَأَىٰ النَّارَ فَهَالَتَهُ فَفَرْعَ مِنهَا، فَنَادَاهُ رَبُّهُ: يَا مُوسَىٰ، فَأَجَابَ سَرِيعًا استئناسًا بِالصَّوتِ، فَقَالَ: لَبَيْكَ لَبَيْكَ، أَسمَعُ صَوتَكَ وَلَا أَرَىٰ مَكَانَكَ، فَأَينَ أَنتَ؟!

فَقَالَ: أَنَا فَوقَكَ وَأَمَامَكَ وَعَن يَمِينِكَ وَعَن شِمَالِكَ.

فَعَلِمَ أَنَّ هَذِهِ الصَّفَةَ لَا تَنبَغِي إِلَّا للهِ تَعَالَىٰ.

قَالَ: كَذَلِكَ أَنتَ يَا إِلَهِي، أَفَكَلَامُكَ أَسمَعُ، أَم كَلَامُ رَسُولِكَ؟ قَالَ: بَل كَلَامِي يَا مُوسَىٰ ٩.

# فصلً

٦٦- وَمِن كَلَامٍ اللهِ سُبحَانَهُ: القُرآنُ العَظِيمُ، وَهُوَ كِتَابُ اللهِ المُبِينُ، وَحَبلُهُ المَتِينُ، وَصِرَاطُهُ المُستَقِيمُ، وَتَنزِيلُ رَبُّ العَالَمِينَ، نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ عَلَىٰ قَلبِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٦/ ١٩٥)، وحسنه العلامة الألباني في (صحيح الترغيب، (٢٦٠٨).

سَيِّدِ المُرسَلِينَ، بِلِسَانِ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، مُنَزَّلٌ غَيرُ مَحْلُونِ، مِنهُ بَدَأَ وَإِلَيهِ يَعُودُ.

٧٠- وَهُو سُورٌ مُحكَمَّاتٌ، وَآيَاتٌ بَيْنَاتٌ، وَحُرُونٌ وَكَلِمَاتٌ، مَن قَرَأَهُ فَأَعرَبَهُ
 فَلَهُ بِكُلِّ حَرفٍ عَشرُ حَسَنَاتٍ، لَهُ أَوَّلُ وَآخِرٌ، وَأَجزَاءٌ وَأَبعَاضٌ، مَتلُوٌ بِالألسِنةِ، مَحفُوظٌ فِي الصُّدُورِ، مَسمُوعٌ بِالأذَانِ، مَكتُوبٌ فِي المَصَاحِفِ، فِيهِ مُحكمٌ وَمُتشَابِهٌ، وَنَاسِخٌ وَمَنشُوخٌ، وَخَاصٌ وَعَامٌ، وَأَمرٌ وَنَهيٌ.

﴿ لَا يَأْلِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِيَّةً تَنزِيلٌ مِّنْ حَرِكِيمٍ عَجِيـهِ ﴿ ﴾ نصلت: ١١].

وَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ قُل لَيْنِ اَجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَا الْقُرْمَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. وَلَوْ كَاكَ بَعَضُهُمْ لِتَعْضِ ظَهِيرًا ﴿ اللَّهِ الرَّارِهِ: ٨٨].

٨٦- وَهَذَا هُوَ الكِتَابُ المَرَبِيُّ الَّذِي قَالَ فِيهِ الَّذِينَ كَفَرُوا: ﴿ لَن نُوْمِنَ بِهَنذَا ٱلْفُرْوَانِ﴾ [سا: ٢٦].

وَقَالَ بَعضُهُم: ﴿إِنْ هَٰذَآإِلَّا فَوَلُ ٱلْبَشَرِ ۞ ﴾ [المدثر: ٥٠].

فَقَالَ الله ﷺ: ﴿ مَأْصُلِيهِ مَغَرَ ۞ ﴾ [المدنر: ١٦].

وَقَالَ بَعضُهُم: هُوَ شِعرٌ؛ فَقَالَ الله تَعَالَىٰ: ﴿وَمَاعَلَمَنَهُ ٱلشِّعَرَ وَمَا يَلْبَغِي لَهُۥ إِنْ هُو إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْوَانٌ مُّبِينٌ ﴿ ﴾ [بس: ١٦].

فَلَمَّا نَفَىٰ اللهُ عَنهُ أَنَّهُ شِعرٌ وَأَثِبَتُهُ قُرآتًا لَم يَبقَ شُبهَةٌ لِذِي لُبٌّ فِي أَنَّ القُرآنَ هُوَ هَذَا الكِتَابُ المَرَبِيُّ الَّذِي هُوَ كَلِمَاتٌ وَحُرُوفٌ وَآيَاتُ؛ لأَنَّ مَا لَيسَ كَذَلِكَ لا يَثُولُ أَحَدُ: إِنَّهُ شِعرٌ.

وقال ﷺ : ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبْسٍ مِثَانَزُلْنَاعَلَى عَبْدِنَافَأَتُواْ بِسُورَ وَ مِن مِشْلِهِ مَ
 وَادْعُوا شُهَدَآءَكُم مِن دُونِ اللّهِ ﴾ [النز: ٣].

وَلَا يَجُوزُ أَن يَتَحَدَّاهُم بِالإِتبَانِ بِمِثل مَا لَا يُدرَىٰ مَا هُوَ وَلَا يُعقّلُ.

٣٠- وَقَالَ تَمَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا تُعْنَىٰ عَلَيْهِمْ مَايَانُنَا بَيْنَدُنِّ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ

لِقَامَانَا ٱللَّتِ بِقُسْرَمَانِ غَيْرِهَنذَا أَوْبَدِلُهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَأَنَّ أَبُدِلُهُ مِن تِلْقَاتِي نَفْسِيٌّ ﴾ [يونس: ١٠].

فَأَثْبَتَ أَنَّ القُرآنَ هُوَ الآيَاتُ الَّتِي تُتَلَىٰ عَلَيهِم.

٣١- وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ بَلَ هُوَ مَايَئَتُ بِيَنَئَتُ فِي صُدُودِ الَّذِيرَ أُونُوا الْمِلَّةُ ﴾ [العنكبوت: ١١].

وَقَالَ تَمَالَىٰ: ﴿إِنَّهُۥ لَقُرْءَانُ كُرِمٌ ۞ فِي كِنَبِ مَكْنُونِ ۞ لَا يَمَسُّـُهُۥ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ۞﴾ [الوانعة: ٣-١٧]. بَعدَ أَن أَوْسَمَ عَلَىٰ ذَلِكَ.

٣١- وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿كَ هِيمَضَ ﴾ [مربم: ١].

﴿حَدَ ۞ عَسَقَ ۞﴾ الشورى: ١٠ ١٤. وَافتَتَعَ نِسعًا وَعِشْرِينَ سُورَةً بِالحُرُوفِ المُقَطَّمَةِ.

٣٣- وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: •مَن قَرَأَ القُرآنَ فَأَعَرَبَهُ، فَلَهُ بِكُلِّ حَرِفٍ مِنهُ عَشرُ حَسَنَاتٍ، وَمَن قَرَأَهُ وَلَحَنَ فِيهِ فَلَهُ بِكُلِّ حَرِفٍ حَسَنَةٌ». حَدِيثٌ صَحِيعٌ<sup>(١)</sup>.

٣٠- وَقَالَ -عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-: «اقرَّءُوا القُرآنَ قَبلَ أَن يَاثِيَ قَومٌ يُقِيمُونَ حُرُوفَةُ إِقَامَةَ السَّهِم لا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُم، يَتَعَجَّلُونَ أَجِرَهُ وَلا يَتَأَجَّلُوفَهُ (<sup>7)</sup>.

٣٥- وَقَالَ أَبُو بَكرٍ وَعُمَرُ عَلِيُظِيًّا: ﴿إِعرَابُ القُرآنِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِن حِفظِ بَعضِ حُرُوفِهِ﴾.

<sup>(</sup>۱) قال العلامة الألباني في الضعيفة (۱۲ (۱۸ ۱۳-۲۰): تنييه: أورد ابن قدامة المقدسي هذا الحديث في رسالته ولمعة الاعتقاده (ص۱۷) بلفظ: ومن قرأ القرآن فأعربه، فله يكل حرف منه عشر حسنات، ومن قرأه ولحن فيه، فله بكل حرف حسنة او قال فيه: وصحيح ا قلت: وهذا غريب جدًّا، فإنه لا أصل له بهذا اللفظ مطلقًا في شيء من طرقه التي وقفنا عليها، وقد تقدم تخريجها وبيان عللها، فكيف مع ذلك يصححه ا فأخشئ أن يكون مدسوسًا عليه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

٣٦\_ وَقَالَ عَلِيٌّ تَعَلُّىءُ: (مَن كَفَرَ بِحَرفِ مِنهُ نَقَد كَفَرَ بِهِ كُلِّهِ ١.

٣٧\_ وَاتَّفَقَ المُسلِمُونَ عَلَىٰ عَدَّ شُوَرِ القُرآنِ وَآيَاتِهِ وَكَلِمَاتِهِ وَحُرُوفِهِ.

٣٨\_ وَلَا خِلَافَ بَينَ المُسلِمِينَ فِي أَنَّ مَن جَحَدَ مِنَ القُرآنِ سُورَةً، أَو آيَةً، أَو كَلِمَةً، أَو حَرفًا مُتَفَقًا عَلَيهِ؛ أَنَّهُ كَافِرٌ، وَفِي هَذَا حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ عَلَىٰ أَنَّهُ حُرُوفٌ.

# فَصلُ

٣٩\_ وَالْمُؤْمِنُونَ يَرُونَ رَبَّهُم فِي الاَّخِرَةِ بِأَبْصَارِهِم، وَيَزُورُونَهُ، وَيُكَلِّمُهُم وَيُكَلِّمُونَهُ قَالَ الله تَعَالَيْ: ﴿ وَبُحُونَيْوَكَهِ لِنَافِرَةُ ۞ إِلَىٰ يَبَانَاظِرَةٌ ۞ ﴿ (النيامة: ٣-٣]٠

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن زَّيْهِمْ يَوْمَ لِلْلَّحْجُونُونَ ﴿ ﴾ [المطنفين: ١٥]٠

.هـ فَلَمَّا حَجَبَ أُولَيْكَ فِي حَالِ السُّخطِ؛ ذَلَّ عَلَىٰ أَنَّ المُوْمِنِينَ يَرُونَهُ فِي حَالِ الرِّضَا، وَإِلَّا لَم يَكُن بَينَهُمَا فَرقٌ.

. ١٠- وَقَالُ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ لِأَنْكُم سَتَرُونَ رَبَّكُم كَمَا تَرُونَ هَذَا الْقَمَرَ، لَا تُضَامُونَ فِي رُوْيَتِهِ، حَدِيثٌ صَحِيحٌ مُثَقَّقٌ عَلَيهِ(١) .

٩٠- وَمَذَا تَشْبِيهٌ لِلرُّوْيَةِ بِالرُّوْيَةِ لَا لِلمَرِيْيُ بِالمَرِيْيُ، فَإِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ لَا شَبِيهَ لَهُ وَلَا نَظِيرَ.

#### فَصلُ

٢٣- وَمِن صِفَاتِ اللهِ تَعَالَىٰ: أَنَّهُ الفَعَّالُ لِمَا يُرِيدُ، لَا يَكُونُ شَيَّ إِلَّا بِإِرَادَتِهِ، وَلَا يَخْرُجُ شَيءٌ عَن مَشِيتَتِهِ، وَلَيسَ فِي العَالَمِ شَيُّ يَخْرُجُ عَن تَقْدِيرِهِ وَلَا يَصدُرُ إِلَّا عَن تَدبيرهِ.

وَلَا مَحِيدَ عَنِ القَدَرِ المَقدُورِ، وَلَا يَتَجَاوَزُ مَا خُطَّ فِي اللَّوحِ المَسطُورِ، أَوَادَ مَا العَالَمُ فَاعِلُوهُ، وَلَو عَصَمَهُم لَمَا خَالَفُوهُ، وَلَو شَاءَ أَن يُطِيعُوهُ جَمِيعًا لأَطَاعُوهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٥٤)، ومسلم (٦٣٣).

خَلَقَ الخَلَقَ وَأَفْعَالَهُم، وَقَلَّرَ أُرزَاقَهُم وَآجَالَهُم، يَهدِي مَن يَشَاءُ بِرَحمَتِهِ، وَيُضَلَّ مَن يَشَاءُ بِرَحمَتِهِ، وَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ بِحِكمَتِهِ، قَالَ الله تَعَالَىٰ: ﴿ لَا يُشْتُلُونَكَ ﴿ لَا يُشْتُلُونَكَ اللَّهِ عَلَى مَنْكُونَكَ ﴿ لَا يُشْتُلُونَكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّاكُمُّ شَيْءٍ خَلَقَتَهُ مِعْدَرِ ۞ ﴾ [النسر: 11] وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدُّهُ مُنْقِيرًا ۞ ﴾ [الفرتان: ١]

وَقَالَ تَمَالَى : ﴿ مَا آمَا ابَعِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِ كَتَهِ مِن قَسِّلِ أَن نَّرَاهَا ﴾ [الحديد: ٣]

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَسَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيكُ يَنْمَعْ صَدْرُهُ لِلْإِسْلَاثِ وَمَن يُرِدَّ أَن يُفِسَلَهُ يَجْعَلُ صَدِّدُهُ صَيِّقًا حَرَجًا ﴾ [الانعام: ١٠٠]

الله عَمْرَ الله عَمْرَ: أَنَّ جِبِيلَ بَهِ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى: أَن تُؤمِنَ بِالله، وَمَلاَئِكَتِه، وَكُثْبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَاليَومِ الآخِرِ، وَالقَدَرِ خَيرِهِ وَشَرَّهِ. فَقَالَ جِبرِيلُ: صَدَقتَ، رَوَاهُ مُسلِمُ (١).

١٥- وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَآمَنتُ بِالقَلَدِ خَيرِهِ وَشَرَّهِ، وَحُلوهِ وَمُرَّهِ، (^)

١٦- وَمِن دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي عَلَّمَهُ الْحَسَنَ بنَ عَلِيٍّ يَدعُر بِهِ فِي ثُنُوتِ الوِترِ: (وَقِنِي شَرَّ مَا تَضَيتَ) (٢٠)

٧٠-وَلَا نَجعَلُ قَضَاءَ اللهِ وَقَلَرَهُ حُجَّةً لَنَا فِي تَركِ أَوَامِرِهِ وَاجِنِنَابِ نَوَاهِيهِ، بَل يَجِبُ أَن نُومِنَ وَنَعلَمَ أَنَّ لله عَلَينَا الحُجَّة بِإِنزَالِ الكُتُبِ وَبَعثِهِ الرُّسُلَ، قَالَ الله تَعَالَىٰ: ﴿ لِلنَّلَا يَكُونَ لِلنَاسِ عَلَى اللهِ حَجَّةٌ بَعَدَ الرُّسُلِ ﴾ [انساء: ١٧٥]

١٨- وَنَملَمُ أَنَّ اللهُ ﷺ مَا أَمَرَ وَنَهَىٰ إِلَّا المُستَطِيعَ لِلفِعلِ وَالتَّركِ، وَأَنَّهُ لَم يُحيِر

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۸).

<sup>(</sup>۲) آخرجه ابن عساکر (۲۰۸/۲۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ١٩٩)، وصححه العلامة الألباني في «المشكاة» (١٢٧٢).

أَحَدًا عَلَىٰ مَعصِيةٍ، وَلَا اضطرَّهُ إِلَىٰ تَركِ طَاعَةٍ.

قَالَ الله تَمَالَىٰ: ﴿ لَا يُكُلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسَمَهَا ﴾ [البنر:: ٢٨٦].

وَقَالَ الله مَّعَالَىٰ: ﴿ فَأَنْقُوا اللَّهَ مَاأَسْتَطَعْتُم ﴾ [التغابن: ١٦].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ الْيُوْمَ تُحْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا حَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيُومَ ﴾ [غافر: ١٧].

١٩- فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ لَلعَبِدِ فِعلَا رَكَّسَبًا يُجزَىٰ عَلَىٰ حُسنِهِ بِالْقُوَّابِ، وَعَلَىٰ سَيِّئِهِ بِالعِقَابِ، وَهُوَ وَاقِعٌ بِقَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ.

# فَصلُ

٥٠- وَالْإِيمَانُ قُولٌ بِاللَّسَانِ، وَعَمَلٌ بِالأَركَانِ، وَعَقدٌ بِالجَنَانِ، يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ، وَيَنقُصُ بِالعِصيَانِ.

٥٠- قَالَ الله تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا أَيْرُوٓاْ إِلَّا لِيَسَبُدُوا اللهَ خُنِلِصِينَ لَهُ الذِينَ حُنَفَآة وَيُقِيمُواْ اَلصَّلَوْةَ وَيُؤْوُّا الزَّكُوْةُ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّسَةِ ﴿ ﴾ [البينة: ٥٠.

فَجَعَلَ عِبَادَةَ الله تَعَالَىٰ وَإِخْلَاصَ القَلبِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ كُلَّهُ مِنَ الدِّينِ.

َ ٥٠- وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الإِيمَانُ بِضعٌ وَسَبِعُونَ شُعبَةً، أَعلاهَا شَهَادَةُ أَن لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، (١).

٥٣ فَجَعَلَ القَولَ وَالعَمَلَ مِنَ الإيمَانِ، وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَرَادَتُهُمْ إِيكَنّا ﴾ [اندية: ١١٤].

وَقَالَ: ﴿ لِلْزَدَادُوۤ إِلِمَنْنَا ﴾ [الفتح: ١]

٥٠- وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَبْحُرُجُ مِنَ النَّارِ مَن قَالَ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؛ وَفِي قَلبِهِ مِثْقَالُ بُرَّةٍ، أَو خَردَلَةٍ، أَو ذَرَّةٍ مِنَ الإِمِمَانِ». فَجَعَلَهُ مُتَفَاضِلًا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۵).

# فَصلَ

وَيَجِبُ الإِيمَانُ بِكُلِّ مَا أَخبَرَ بِهِ النَّبِيُ ﷺ وَصَعَّ بِهِ النَّقُلُ عَنهُ فِيمَا شَاهَدنَاهُ أَو خَابَ عَنَا، وَتَعلَمُ أَنَّهُ حَقَّ وَصِدقٌ، وَسَوَا ۚ فِي ذَلِكَ مَا عَقَلنَاهُ وَجَهِلنَاهُ، وَلَم نَطَّلِع عَلَىٰ حَقِيقَةٍ مَعنَاهُ، مِثلُ: حَدِيثِ الإِسرَاءِ وَالمِعرَاجِ، وَكَانَ يَقَظَةً لَا مَنَامًا، فَإِنَّ قُرَيشًا أَنكَرَتُهُ وَكَبَرَتُهُ، وَلَم تُنكِي المَنَامَاتِ.

٥٦- وَمِن ذَلِكَ:

أَنَّ مَلَكَ المَوتِ لَمَّا جَاءَ إِلَىٰ مُوسَىٰ ﷺ لِيَقبِضَ رُوحَهُ لَطَمَهُ فَفَقاً عَينَهُ، فَرَجَعَ إِلَىٰ رَبُّه، فَرَدْ عَلَيهِ عَينَهُ.

٥٧- وَمِن ذَلِكَ:

أَنَّ أَشْرَاطَ السَّاعَةِ: مِثْلُ: خُرُوجِ الدَّجَّالِ، وَنُزُولِ عِيسَىٰ بنِ مَرِيَمَ ﷺ فَيَقَتُلُهُ، وَخُرُوجٍ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ، وَخُرُوجِ الدَّابَّةِ، وَطُلُوعِ الشَّمسِ مِن مَغرِبِهَا، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ مِمَّا صَحَّ بِهِ النَّقُلُ.

٥٠- وَعَدَّابُ القَبرِ وَنَعِيمُهُ حَثَّى، وَقَلِ اسْتَعَاذَ النَّبِيُّ ﷺ مِنهُ، وَأَمَرَ بِهِ فِي كُلُّ صَلَاة.

٩٩ وَفِئْةُ القَبرِ حَتَّى، وَسُؤَالُ مُنكر وَنكير حَتَّى، وَالبَعثُ بَعدَ المَوتِ حَتَّى،
 وَذَلِكَ حِينَ يَنفُخُ إِسْرَافِيلُ بَشِيْدٌ فِي الصُّورِ: ﴿ فَإِذَا هُم مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِيهِمْ
 بَنيلُونَ ﴾ [بس: ١٥].

- وَيُحشُرُ النَّاسُ يَومَ القِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرلًا بُهمًا، فَيَقِفُونَ فِي مَوقِفِ القِيَامَةِ
 حَتَّىٰ يَشْفَعَ فِيهِم نَيِّنَا مُحَمَّدٌ ﷺ، وَيُحَايِسُهُمُ الله -تَبَارَك وَتَعَالَىٰ- وتُنصَبُ المَوَاذِينُ، وَتُعَلَّىٰ مُحَمِّدٌ ﷺ، المُعَالِ إِلَىٰ الأَيمَانِ وَالشَّمَائِلِ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُونِ
 كَنْبَهُ يُسِينِهِ فَى نَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَانًا بَسِيرًا ﴿ وَيُعْلِبُ إِلَىٰ الْمَيمَانِ الْمَامِنُ وَالشَّمَائِلِ: ﴿ وَأَمَّامَنْ أُونَ
 كِنْبَهُ وَيُواَءَظَهُ رِدٍ ۞ فَسَوْفَ يَتْحَالُبُورًا ۞ وَيَصْلَى سَعِيرًا ۞ وَالانتفاق: ٧-١٤).



٦١ - وَالْمِيزَانُ لَهُ كِفَتَانِ وَلِسَانٌ تُوزَنُ بِهِ الأَعمَالُ: ﴿ فَمَن ثَقَلَتْ مَوَزِيثُهُ، فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَتْ مَوْزِيثُهُ، فَأَوْلَتِهِكَ اللَّذِينَ خَيرُواْ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِلْمُونَ ﴿ لَي اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مُلْكُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّه

٦٢- وَلِيَبِينًا مُحَمَّدٍ عَيْنَةٍ حَوضٌ فِي القِيَامَةِ، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحَلَىٰ مِنَ العَسَلِ، وَأَبَارِيقُهُ عَدَدَ نُنجُومِ السَّمَاءِ، مَن شَرِبَ مِنهُ شَرِبَةً؟ لَم يَظمَأ بَعدَهَا أَبَدًا.

٦٣ - وَالصَّرَاطُ حَقٌّ؛ يَجُوزُهُ الأَبرَارُ، وَيَزِلُّ عَنهُ الفُجَّارُ.

٦٤- وَيَشْفَعُ نَبِيُّنَا ﷺ فِيمَن دَخَلَ النَّارَ مِن أُمَّتِهِ مِن أُهلِ الكَبَاثِرِ، فَيَخرُجُونَ بِشَفَاعَتِهِ بَعَدَمَا احْتَرَقُوا وَصَارُوا فَحمًا وَحُمَمًا، فَيَدخُلُونَ الجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ.

مَا مَا مَا مَالِدِ الْأَنبِيَاءِ وَالمُؤمِنِينَ وَالمَلَائِكَةِ شَفَاعَاتٌ؛ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ۞﴾[الانبياء: ٨٦].

٦٦- وَلَا تَنفَعُ الكَافِرَ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ.

٦٧− وَالجَنَّةُ وَالنَّارُ مُخلُوتَتَانِ لَا تَفنَيَانِ، فَالجَنَّةُ مَاوَىٰ أُولِيَائِهِ، وَالنَّارُ عِقَابٌ لأعدَائِهِ، وَأَهلُ الجَنَّةِ فِيهَا مُخَلِّدُونَ: ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِى عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ۞ لا يُفتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْهِفِهِ مُثْلِسُونَ ۞﴾ [الزعرف: ٢٠،١٧].

٦٨- وَيُوْتَىٰ بِالمَوتِ فِي صُورَةِ كَبشِ أَملَحَ، فَيُذبَحُ بَينَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ يُقَالُ: •يَا أَهلَ الجَنَّةِ، خُلُودٌ وَلا مَوتَ، وَيَا أَهلَ النَّادِ، خُلُودٌ وَلا مَوتَهٰ(١).

#### فَصلَ

٦٥ - وَمُحَمَّدٌ رَسُولُ الله ﷺ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَسَيْدُ المُرسَلِينَ، لَا يَصِحُّ إِيمَانُ عَبدِ حَتَّىٰ يُؤمِنَ بِرِسَالَتِهِ، وَيَشْهَدُ بِثُبُوَّتِهِ، وَلَا يُقضَىٰ بَينَ النَّاسِ فِي القِيَامَةِ إِلَّا بِشَفَاعَتِهِ، وَلَا يَدخُلُ الجَنَّةُ أَمَّةً إِلَّا بَعدَ دُخُولِ أَمَّتِهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٧٢٠)، ومسلم (٢٨٤٩).

٥٠ صَاحِبُ لِوَاءِ الحَمدِ وَالمَقَامِ المَحمُودِ وَالحَوضِ المَورُودِ، وَهُوَ إِمَامُ النَّبِينَ وَخَطِيبُهُم وَصَاحِبُ شَفَاعَتِهِم، أَمَّتُهُ خَيرُ الأُمْمِ، وَأَصحَابُهُ خَيرُ أَصحَابِ النَّبِياءِ ﷺ.

٧١- وَأَفْضَلُ أُمِّتِهِ أَبُو بَكِرِ الصَّدِّيقُ، ثُمَّ عُمَرُ الفَارُوقُ، ثُمَّ عُثمَانُ ذُو النُّورَينِ، ثُمَّ عَلِيِّ المُرتَضَىٰ -رَضِيَ الله عَنهُم أَجمَعِينَ- لِمَا رَوَىٰ عَبدُ الله بنُ عُمَرَ عَلَيْهَا قَالَ: (كُنَا نَقُول -وَالنَّبِيُ يَثِيِّ حَيِّ-: أَفضَلُ هَذِهِ الأُمَّةِ بَعدَ نَبِيَهَا أَبُو بَكِرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثمَانُ، ثُمَّ عَلِيْ فَيدُل مَيْدُ اللَّهِ مَعْدَانُ، ثُمَّ عَلَى النَّبِي عَلَيْ فَلا لِيَكِرُهُ».

٧٢- وَصَحَّتِ الرَّوَايَةُ عَن عَلِيٍّ فَكَلَّكُ أَنَّهُ قَالَ: •خَيرُ هَذِهِ الأُمَّةِ بَعدَ نَبِيَّهَا: أَبُو بَكر، ثُمَّ عُمَرُ، وَلَو شِنتُ سَمَّيتُ النَّالِثَ».

٧٣- وَرَوَىٰ أَبُو الدَّردَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: •مَا طَلَعَتِ الشَّـمسُ وَلا خَربَت بَعدَ النَّبِيَّنَ وَالمُرسَلِينَ عَلَىٰ أَفضَلِ مِن أَبِي بَكرٍ ١<sup>(١)</sup>.

٧٠ وَهُوَ أَحَقُّ خَلقِ الله بِالْخِلَافَةِ بَعدَ النَّبِيِّ ﷺ لِفَضلِهِ وَسَابِقَتِهِ، وَتَقدِيمِ النَّبِيِّ ﷺ لَهُ فِي الصَّلَاةِ عَلَىٰ جَمِيمِ الصَّحَاتِةِ تَعْشُفُهُ وَإِحمَاعِ الصَّحَاتِةِ عَلَىٰ تَقدِيمِهِ وَمُبَاتِعَتِهِ، وَلَم يَكُنِ الله لِيَجمَعَهُم عَلَىٰ ضَلَالَةٍ.

٧٥- ثُمَّ مِن بِعدِهِ عُمَرُ نَعَظُيهُ؛ لِفَضلِهِ وَعَهدِ أَبِي بَكرٍ إِلَيهِ.

٧٦- ثُمَّ عُثمَانُ تَعَمَّلُكُ؛ لِتَقدِيمِ أَهلِ الشُّورَىٰ لَهُ.

٧٧- ثُمَّ عَلِيٌّ تَعَلُّى الْفَصْلِهِ وَإِحمَاعَ أَهلِ عَصرِهِ عَلَيهِ.

٧٨ ـ وَهَوْلَاءِ الخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ المَثَهِدِيُّونَ الَّذِينَ قَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ فِيهِم: •عَلَيكُم يِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ المَهدِيِّينَ مِن بَعدِي، عَضُّوا عَلَيهَا بِالنَّوَاحِذِي<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد بن حميد (١١/١).

<sup>(</sup>٢) ثقدم تخريجه.

٧٩- وَقَالَ ﷺ: «الخِلاقَةُ مِن بَعدِي ثَلاثُونَ سَنَةً ا<sup>(١)</sup>. فَكَانَ آخِرُهَا خِلاَقَةً عَلِيُّ يَشْهُ.

٨٠ وَنَشْهَدُ لِلْمَشَرَةِ بِالجَنَّةِ، كَمَا شَهِدَ لَهُمُ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: • أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمْرًا فَي الْجَنَّةِ، وَعَلِيٍّ فِي الْجَنَّةِ، وَطَلَحَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّحَمَٰنِ بنُ عَوفٍ فِي الْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّحَمَٰنِ بنُ عَوفٍ فِي الْجَنَّةِ، وَأَبُو عُبَيِدَةً بنُ الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ، ().

٨٠- وَكُلُّ مَن شَهِدَ ۖ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِالجَنَّةِ شَهِدنَا لَهُ بِهَا، كَقُولِهِ: •الحَسَنُ وَالحُسَينُ سَيُّدًا شَبَابٍ أَهلِ الجَنَّةِه<sup>(٣)</sup>.

وَقُولِهِ لِثَابِتِ بَنِ قَيسٍ: ﴿إِنَّهُ مِن أَهلِ الجَنَّةِ».

٨٠- وَلَا نَحْزِمُ لَأَحَدِ مِن أَهلِ القِبلَةِ بِجَنَّةٍ وَلَا نَارٍ، إِلَّا مَن جَزَمَ لَهُ الرَّسُولُ ﷺ، لَكِنَّا نَرجُو لِلمُحسِنِ، وَنَخَافُ عَلَىٰ المُسِيءِ.

٨٣- وَلَا نُكُفُّرُ أَحَدًا مِن أَهلِ القِبلَةِ بِذَنبٍ، وَلَا نُخرِجُهُ عَنِ الإسلام بِعَمَل.

٨٠- وَنَرَىٰ الحَجَّ وَالجِهَادَ مَاضِيَيْنِ مَعَّ طَاعَةِ كُلِّ إِمَامٍ، بَرًّا كَانَّ أَو فَاجِرًا، وَصَلَاةَ الجُمُعَةِ خَلفَهُم جَائِزَةً.

٥٠- قَالَ أَنَسٌ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «ثَلاثٌ مِن أَصلِ الْإِيمَانِ: الكَفُّ عَمَّن قَالَ: لا إِلَة إِلَا الله، وَلا نُكَفُّرُهُ بِذَنبٍ، وَلا نُخرِجُهُ مِنَ الإسلامِ بِمَمَلٍ، وَالجِهَادُ مَاضٍ مُنذُ بَمَنَني الله ﷺ حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُ أَمْتِي الذَّجَالَ، لا يُبطِلُهُ جَورُ جَائِرٍ، وَلا عَدلُ عَادِلٍ، وَالإِيمَانُ بِالْاَقْدَارِهِ (١٤). رَوَاهُ أَبُو دَاودَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٦٦)، وصححه العلامة الألباني في اصحيح وضعيف سنن الترمذي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٧٤٧)، وصححه العلامة الألباني في اصحيح وضعيف سنن الترمذي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٧٨م)، وصححه العلامة الألباني في اصحيح وضعيف سنن الترمذي.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٥٣١)، وضعف العلامة الألباني في وضعيف الجامع» (٢٥٣٢).

- مَهِنَ السُّنَّةِ: تَوَلِّي أَصحَابِ رَسُولِ الله ﷺ وَمَحَبَّتُهُم وَذِكْرُ مَحَاسِنِهِم وَالتَّرَخُمُ عَلَيهِم، وَالاستِغفَارُ لَهُم، وَالكَفُّ عَن ذِكِرِ مَسَاوِثِهِم، وَمَا شَجَرَ بَينَهُم، وَالتَّرَخُمُ عَلَيهِم، وَمَا شَجَرَ بَينَهُم، وَالتَّرَخُمُ عَلَيهِم، وَمَا شَجَرَ بَينَهُم، وَاعْتِقَادُ فَضلِهِم وَمَعرِفَةُ سَابِقَتِهِم، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَالَذِينَ جَاهُو مِنْ بَعْدِهِم يَعْوَلُونَ وَالْمَا عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَمَدُهُ أَشِدًا لَهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَا لَه يَنْهُمْ ﴾ [النح: ١١].

٨٧- وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لا تَسُبُّوا أَصحَابِي، فَإِنَّ أَحَدَكُم لَو أَنفَقَ مِثلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِم وَلا نَصِيفَهُ (١).

٨٨ - وَمِنَ السُّنَّةِ: التَّرَضِّي عَلَىٰ أَزوَاجٍ رَسُولِ الله ﷺ أُمَّهَاتِ المُؤمِنِينَ المُعْطَهَّرَاتِ المُرَّاتِ مِن كُلِّ سُوءٍ، أَفضَلُهُنَّ خَدِيجَةُ بِنتُ خُويلِدٍ، وَعَائِشَةُ الصَّدِّيقَةُ بِنتُ الصَّدِّيقِ الدُّنيَا وَالآخِرَةِ، فَمَن قَذَفَهَا بِنتُ الصَّدِّيقِ الدُّنيَا وَالآخِرَةِ، فَمَن قَذَفَهَا بِمَا بَرُّأَهَا اللهُ فِي كِتَابِهِ، زَوجُ النَّبِيُ ﷺ فَيْ الدُّنيَا وَالآخِرَةِ، فَمَن قَذَفَهَا بِمَا بَرُّأَهَا اللهُ فِي كِتَابِهِ، زَوجُ النَّبِيُ ﷺ

٨٥- وَمُعَاوِيَةُ خَالُ المُؤْمِنِينَ، وَكَاتِبُ وَحِي اللهِ، أَحَدُ خُلَفَاءِ المُسلِمِينَ تَعَطَّفُ

٩٠- وَمِنَ السُّنَّةِ: السَّمعُ وَالطَّاعَةُ لِأَيْنَةِ المُسلِمِينَ وَأُمَرَاءِ المُؤْمِنِينَ، بَرُّهِم وَفَاجِرِهِم، مَا لَم يَامُرُوا بِمَعصِيةِ الله، فَإِنَّهُ لَا طَاعَةَ لأَحَدٍ فِي مَعصِيّةِ الله.

٩١- وَمَن وَلِيَ الْخِلَافَةَ وَاجتَمَعَ عَلَيهِ النَّاسُ وَرَضُوا بِهِ، أَو غَلَبَهُم بِسَيفِهِ حَتَّىٰ صَارَ خَلِيفَةً وَسُمُّيَ أُمِيرَ المُؤمِنِينَ؛ وَجَبَت طَاعَتُهُ وَحَرُمَت مُخَالَفَتُهُ وَالخُرُوجُ عَلَيهِ وَشَقَّ عَصَا المُسلِمِينَ.

٩٢- وَمِنَ السُّنَّةِ: هِجرَانُ أَهلِ البِدَعِ، وَمُبَاتِنتُهُم، وَتَركُ الجِدَالِ وَالخُصُومَاتِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٦٧٣) ومسلم (١٥٤١).

فِي الدِّينِ، وَتَوكُ النَّظَرِ فِي كُتُبِ المُبتَدِعَةِ، وَالإصغَاءِ إِلَىٰ كَلَامِهِم، وَكُلُّ مُحدَثَةٍ فِي الدِّينِ يدعَةٌ.

مَّتَوَّ عَالَّ الْمُشَيِّمِ بِغَيرِ الإسلامِ وَالسُّنَّةِ؛ مُبتَدعٌ: كَالرَّافِضَةِ، وَالجَهييَّةِ، وَالخَوَارِجِ، وَالقَدَرِيَّةِ، وَالمُعَزِّلَةِ، وَالكَرَّامِيَّةِ، وَالكُلَّابِيَّةِ، وَالكُلَّابِيَّةِ، وَالكُلَّابِيَّةِ، وَالكُلَّابِيَّةِ، وَالكُلَابِيَّةِ، وَالكُلَّابِيَّةِ، وَلَظَائِرِهِم، فَهَذِهِ وَالخَوَالِثِ اللهِ مِنهَا-.

٩٠- وَأَمَّا السَّبَةُ إِلَىٰ إِمَّامٍ فِي فُرُوعِ الدِّينِ؛ كَالطَّوَائِفِ الأَرْبَعِ فَلَيسَ بِمَذْمُومٍ، فَإِنَّ الاختِلَافَ فِي الفُرُوعِ رَحمَّةٌ، وَالمُحْتَلِفُونَ فِيهِ مُحمُّودُونَ فِي اختِلَافِهِم، مُثَابُونَ فِي اجتِهَادِهِم، وَاختِلَافُهُم رَحمَةً وَاسِعَةٌ، وَاتَّفَاتُهُم حُجَّةً قَاطِعَةٌ.

أن الله أن يُعصِمننا مِن البِدَعِ وَالفِتنَةِ، وَيُحيينا عَلَىٰ الإسلامِ وَالسَّنَةِ، وَيَحمَلنا مِثْنَ يَتَّبِعُ رَسُولَ الله ﷺ فَالتَّمْ فِي الحَيَاةِ، وَيَحشُرنا فِي زُمرَتِهِ بَعدَ المَمَاتِ بِرَحمَتِهِ وَقَضلِهِ...آمِينَ.

ُ وَهَذَا آخِرُ المُعتَقَدِ، وَالحَمدُ اللهِ وَحدَهُ، وَصَلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحبهِ وَسَلَّمَ تَسلِيمًا.

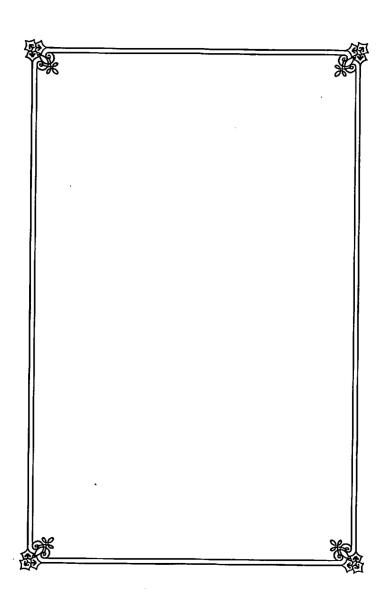

.}

١٤– العقيدة الواسطية ١٥– المنظومة اللاَّمِيَّةُ ١٦– القَصِيدَةُ التَّائِيَّةُ فِي القَدَر

للإمام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (المتوفى : ٧٢٨هـ)

#### ١٤- العقيدة الواسطية

# تبسنسا بتدالرخم لازحيم

الحَمْدُ اللهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُطْهِرَهُ عَلَىٰ الدَّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللهِ شَهِيدًا. وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، إِفْرَارًا بِهِ وَتَوْجِيدًا. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْليمًا مَزِيدًا.

#### أمَّا بَعْدُ:

فَهَذَا اغْتِقَادُ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ الْمَنْصُورَةِ إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ: أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. وهو الإيمانُ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْبَهْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، والإيمَانِ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرَّهِ.

وَمِنَ الإيمَانِ بِاللهِ: الإِيمَانُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتِابِهِ، وَبِمَا وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ مُحَمَّدٌ ﷺ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلاَ تَعْطِيل، وَمِنْ غَيْرِ تَكْبِيفٍ وَلاَ تَعْشِل.

 ٱلْعَلَمِينَ ﴿ السانات: ١٨٠ - ١٨١]. فَسَبَّحَ نَفْسَهُ عَمَّا وَصَفَهُ بِهِ الْمُخَالِفُونَ لِلرُّسُلِ، وَسَلَّمَ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ؛ لِسَلاَمَةِ مَا قَالُوهُ مِنَ النَّفْصِ وَالْعَيْبِ.

وَهُوَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَمَعَ فِيما وَصَفَ وَسَمَّىٰ بِهِ نَفْسَهُ بِينَ النَّفْي وَالإِنْبَاتِ.

فَلاَ عُدُولَ لأَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَمَّا جَاءَ بِهِ الْمُرْسَلُونَ ۚ فَإِنَّهُ الصَّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ: صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ والصَالِحِينَ.

وَقَدْ دَخَلَ فِي هِذِهِ الْجُمْلَةِ مَا وَصَفَ اللهُ بِهِ نَفْسَهُ فِي السُورَةِ الإِخلاَصِ، الَّتِي تَعْدِلُ ثُلُثَ الْفُرْآنِ، حَيثُ يَقُولُ: ﴿ فَلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ۚ ۞ اللهُ الصَّحَدُ ۞ لَمْ يَعْدِلُ ثُلُثَ الْفُرْآنِ، حَيثُ يَقُولُ: ﴿ فَلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ اللهِ اللهُ اللل

وَمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي إَعْظَم آيَةٍ فِي كِتِابِهِ ا حَبْثُ يَقُولُ: ﴿ اللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّا الللللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّهُ الللللَّ الللللَّا اللَّهُ الللَّلَا اللَّهُ اللّا

وَلِهَذَا كَانَ مَنْ قَرَأَ هَلِهِ الآيَةَ فِي لَيْلَةٍ؛ لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ مِنَ الله حَافِظٌ، وَلاَيَقْرَبُهُ شَيْطَانٌ حَتَّىٰ يُصْبِحَ(١).

وَقَوْلُهُ سُبِٰحَانَهُ: ﴿هُوَ الْأَوْلُ وَالْآيَخِرُ وَالظّهِرُ وَالْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ ۞﴾ [الحديد: ٣]، وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى الْمَيِّ الَّذِي لَا يَسُوتُ ﴾ [الفرفان: ٥٥]، وقَوْلُهُ: ﴿ لَلْتَكِيمُ لَلْنِيمُ شَيْحُ فِيهَا ﴾ [الانعام: ١٨]. ﴿ يَعْلَمُ مَا لِيمُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَمْزُلُ مِنَ السَّمَاءَ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ﴾ [سا: ٢]. ﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْفَيْبِ لَا يَعْلَمُهُمْ ٱ إِلَّا هُوَّ وَيَعْلَمُ مَا فِي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٦١).

ٱلْمِرَ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَفَى إِلَا يَصْلَمُهَا وَلاَحَبَّة فِي ظُلْمُنْتِ ٱلْأَرْضِ وَلاَ رَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنْبِ ثُمِينِ ﴿ ﴾ [الانعام: ١٥] . وَقَوْلُهُ ﴿ وَمَا تَصْبِلُ مِنْ أُنْنَى وَلاَ تَضَمُّ إِلَّا بِعِلْمِهِ . ﴾ [ناطر: ١١] . وَقَوْلُهُ: ﴿ لِيُعْلَمُواْ أَنَّ ٱللّهَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ فَدِيْرٌ وَأَنَّ ٱللّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ مَنَىٰ عِلمَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ مَنَىٰ عِلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الل

وَقَوْلُهُ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ دُو اَلْفَوْوَ الْسَيِينُ ﴿ الذاريات: ٥٨] . وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَيْسَ كَمِشْلِهِ، شَحْبَ \* وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلَتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا يَعْكُمُ لِيَّةٍ إِنَّاللَّهُ كَانَ سِمِيمُ اَبَعِيرًا ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلَتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآة اللهُ لَا قُوتَ إِلَّا بِاللهِ ﴾ [الكهف: ٢٦] . وقولُهُ: ﴿ وَلَوْ شَآة اللهُ مَا اَفْتَ مَلُوا وَلَذِينَ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ وَلَوْ اللهَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

خَيْرُ حَنفِظاً وَهُوَ أَزْحُمُ الزَّجِينَ ﴿ إِبوسَ ١٦].

وقولُهُ: ﴿ وَمَن يَقَتُلُ مُؤْمِنَ اللهُ عَنْهُمْ وَمَثُوا عَنْهُ ﴾ [المائد: ١١١]. ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَكَ مُتَعَمِّدُا فَجَزَآؤُهُ جَهَا لَمُ خَلِلًا فِيها وَعَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَنَهُ ﴾ [الساد: ١٦]. وَقُولُهُ: ﴿ ذَلِكَ إِلَّنَهُمُ النَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللهَ وَكَرِهُوا رِضْوَنَهُ ﴾ [محد: ١٨]. وَقُولُهُ: ﴿ فَلَمَّا مَاسَفُونَا أَنفَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾ [الزعرف: ١٥]. وَقَولُهُ: ﴿ وَلَكِن كُرِهُ اللهُ النِّمَاقَهُمْ فَنَبَطَهُمْ ﴾ [النوبة: ١١]. وقولُهُ: ﴿ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَقْمَلُونَ ﴾ [الصف: ٢].

وقولُهُ: ﴿ هَلَ يَظُرُونَ إِلَا آن يَأْتِيهُمُ اللهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْفَكَارِ وَٱلْمَلَتِمِكَةُ وَقُضِىَ الْأَمْرُ ﴾ [البنر: ٢٠٠]. وقولُهُ: ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَا أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلَتِكِكُةُ أَوْيَأَنِي رَبُكَ أَوْ يَأْفِى الْمَلَقِكُمُ الْمَلَتِكُةُ أَوْيَأَنِي رَبُكَ أَوْ يَأْفِى الْاَسَامِ: ١٧٥]. ﴿ كُلَّ إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دُكَّادًا كُلُ وَبَهَ مَ يَلِكُ وَالنَعْمِ وَبَهَ اللهُ وَكُلُ وَالْمَلُكُ صَفَا صَفًا ﴿ وَالنَعْمِ: ١٠، ١١]. ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ النَّمَا عُولَا لَمَنْمَ وَزُلِلَ الْمَلْمَ وَزُلِكَ مُتَعَنِيدًا ﴿ وَلَوْمَ تَشَقَّقُ النَّمَا عُولَا لَمَنْمِ وَزُلِلَ اللّهَ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللللللللللللللّهُ ال

وَقُولُهُ: ﴿ وَبَهَ مَن وَجَهُ رَبِكَ ذُو الْجَلَكِ وَالْإِكْرَادِ ﴿ وَ الرحن: ١٧]. ﴿ فَلُ مَنَ الْحَالَ وَالْإِكْرَادِ ﴿ وَ الْمَعَكَ أَن شَجْدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى ﴾ الرحن: ١٧]. وقَولُهُ: ﴿ مَا مَنعَكَ أَن شَجْدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى ﴾ النصص: ١٨]. وقَولُهُ: ﴿ مَا مَنعَكَ أَن شَجْدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى ﴾ المناون المناون الله ومَعْلُولَةً عُلَتَ أَيْدِيمَ وَلُونُواْ إِمَا قَلُواْ الله والمالان الله والمالان الله والمالان الله والمناون الله والمناون الله والمناون الله والمناون الله والمناون الله والله والمناون الله والمناون المناون المناون

وَقُولُهُ: ﴿ وَقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تَجْدِلُكَ ۚ فِي زُفْجِهَا وَتَشْتَكِنَ إِلَى اللّهِ وَاللّهُ يَسْمَعُ غَاوُرُكُمْاً إِنَّ اللّهَ سَمِعُ بَعِيدُ ﴿ ﴾ [السعادلة: ١]، وقَوْلُهُ: ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الّذِيرَ قَالُوا إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيلَهُ ﴾ [آل عمران: ١٨]. ﴿ أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِزَهُمْ وَبَعُونَهُمْ بَلَنَ وَوُمُلُكَ لَدَيْهِمْ بَكُذُبُونَ ﴿ ﴾ [الزعرف: ١٨]، وقولُهُ: ﴿ وَإِنِّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرْفُ (طه: ۲۱]. وقوله: ﴿ أَلْزِيْلَمْ إِنَّ أَلَهُ رَىٰ ﴿ وَهُلِ الملن: ۱۱]. ﴿ الَّذِي يَرَعْكَ حِينَ تَقُومُ ﴿
 وَتَقَلَّبُكَ فِي السَّنْجِدِينَ ﴿ السَّمْرَاه: ۲۸، ۲۸۱)، ﴿ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللهُ عَلَكُمْ وَرَسُولُهُ مَ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ [النموية: ۲۸].

﴿ وَقُلِ اَخْسَدُ بِقِهِ النّذِى لَمَ سَنَخِذُ وَلَا وَرَ يَكُنُ لَهُ شَرِيكُ فِي الْمُلْكِ وَلَهَ يَكُنَ لَهُ وَلِهُ مِنَ اللَّهُ لَكُ مَنَ اللَّهُ وَلَهُ وَكُمُ وَكُمْ تَكْبِرُا ﴿ وَلَا اللّهُ مَنْ وَاللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ لَكُ اللّهُ لَكُ اللّهُ لَكُ اللّهُ لَكُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللل

﴿ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلْهِ الْأَمْثَالُ إِنَّ اللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُر لَا نَعْلَمُونَ ﴿ النحل: ١٧ ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبَيَ ٱلْفَوْنَحِسُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَآلِإِ ثَمَ وَٱلْبَغْىَ بِفَيْرِ الْمَتِّقِ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُمْزِلْ بِهِ. سُلطَنتُنا وَأَنْ تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لاَنْهَامُونَ ﴿ ﴾ الاعراف: ١٣٠

وَقَوْلُهُ: ﴿ الرَّحْنُ عَلَى الْمَرْشِ آسْتَوَىٰ ﴿ ﴾ الله: النِّي سَبْعَةِ مَوَاضِعَ:

\* فِي سُورَةِ الْأَغْرَافِ قَوْلُهُ: ﴿إِكَ رَبَّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَ وَٱلْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَنَّا رِثُمُ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْمَرْقِ ﴾ [الاعراف: ١٥]

 « وَقَالَ فِي سُورَةِ يُونُسَ بِنَيْنِينَ : ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ النَّامِ مُثَمَّ السَّمَوَ عَلَى السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ النَّامِ ثُمَّ السَّمَوَى عَلَى الْعَرْشِ ﴾ ايونس: ١٦

ُ وَقَالَ فِي سُورَةِ الرَّعْدِ: ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَوَاتِ بِفَيْرِ عَمَدِ نَرَوْنَهَا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى الْفَرَثِينَ ﴾ [الرعد: ٢]

وَقَالَ فِي سُورَةِ طَة: ﴿الرَّحْنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ إِلَهُ ١٠ اللهِ ١٠

\* وَقَالَ فِي سُورَةِ الْفُرْقَانِ: ﴿ ثُمَّ أَسْتَوَىٰعَلَ ٱلْمَرْشِ ﴾ [الفرقان: ١٩]

قَالَ فِي سُورَةِ (الم) السَّجْدَةِ: ﴿ اللهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَّةِ أَيَّامِرُثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [السجدة: ١]

 « وَقَالَ فِي سُورَةِ الْحَدِيدِ: ﴿ هُو اللَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَامٍ ثُمَّ السَّمَوَىٰ عَلَ الْمُرْشِ ﴾ السديد: ١٤

وَقُولُهُ: ﴿ يَكِيسَنَ إِنَّ مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِنَّ ﴾ [آل عمران: ١٥] ﴿ بَلَ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْ ﴾ الساء: ١٠٩ ﴿ وَيَنهَ لَنهُ إِلَيْهِ ﴾ الساء: ١٠٩ ﴿ وَيَنهَ لَنهُ إِلَيْهِ مُ السَاء: ١٠٩ ﴿ وَيَنهَ لَن السَّاء اللهُ عَلَى السَّاء اللهُ عَلَى اللهِ مُوسَى وَإِنَّ السَّامَة فَى السَّمَة أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ عَاصِبُمُ فَسَتَمَامُونَ كَفَى نَذِيرٍ ﴿ ﴾ وَالسَلاء ١٠٠١]

وَقُوْلُهُ: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ عَدِينًا ﴿ وَالنساء: ١٨] . ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلًا ﴿ وَتَعَتْ قِيلًا ﴿ وَالنساء: ١٨] . ﴿ وَتَعَتْ عَلَى اللّهِ عَلَيْكَ ﴿ وَلَمَا اللّهُ يَعِيسَى الْبَنَ مَرْيَمٌ ﴾ [المائدة: ١١١] . ﴿ وَتَعَتْ كَلِكُ صِدْقًا وَعَدُلًا ﴾ [الإنماء: ١٥٥] . ﴿ وَلَمَّا جَلّهُ مُوسَىٰ لِيمِقَلِيمًا ﴿ وَلَسَاءَ ١٥٥] . ﴿ وَلَمَّا جَلّهُ مُوسَىٰ لِيمِقَلِيمًا وَكُمّ مَنْ كُلّمَ اللّهُ ﴾ [البنماء: ٢٥٠] . ﴿ وَلَمّا جَلّهُ مُوسَىٰ لِيمِقَلِيمًا وَكُمّ مَنْ كُلّمَ اللّهُ ﴾ [البنماء: ٢٥٠] . ﴿ وَلَمّا جَلّهُ مُوسَىٰ لِيمِقُلِيمًا وَكُمّ اللّهُ مَنْ كُلّمَ اللّهُ ﴾ [المعراد: ١٠] . ﴿ وَلَمّ اللّهُ مَنْ كُلّمَ اللّهُ مَنْ كُلّمَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْمَ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ كُلّمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَوْلُ مَاذًا أَلْجُنْدُ اللّهُ اللّهُ وَلَكُمُا اللّهُ مُولَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وَ إِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَقَّى يَسْمَعَ كَلَيْمَ ٱلْلَهِ ﴾ [النربة: ١] . ﴿ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِقُونَهُ، مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَسْلَمُ اللّهِ ثُمَّ يُحَدِقُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَسْلَمُونَ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا أَرْجَى اللّهُ مِن قَبْلُ ﴾ [النب: ١٠] . ﴿ وَآمَنُ مُنَا أُرْجَى اللّهُ مَا أَرْجَى اللّهُ مِن صَحَالِ رَبِكَ لَا مُبَدِّ إِلَيْكَ مِن حَبَالِ رَبِكَ لَا مُبَدِّ إِلَيْكَ مِن حَبَالِ رَبِكَ لَا مُبَدِّ إِلَيْكَ مِن حَبَالُهُ مَا اللّهُ مَا نَيْقُلُ عَلَى بَوْمِ إِلَيْكَ مِن حَبَالِ اللّهُ مَا أَرْجَى اللّهُ مَا أَرْجَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا أَرْجَى اللّهُ اللّهُ مَا أَرْجَى اللّهُ اللّهُ مَا أَرْجَى اللّهُ اللّهُ مَا أَرْجَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا أَنْ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا أَرْجَى اللّهُ اللّهُ مَا أَرْجَى اللّهُ اللّهُ مَا أَرْجَى اللّهُ مَا أَرْجَى اللّهُ اللّهُ مَا أَنْ مُنْ اللّهُ مَا أَرْجَى اللّهُ مَا أَنْ مَنْ اللّهُ مَا أَنْ مُلْكُولُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا أَنْ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُعْمَالًا اللّهُ مَا يَعْلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا أَلْهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مَا أَنْ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ١٠٥٠ (النعل: ١٦).

﴿ وَهَذَا كَنْتُ أَرْلَنَهُ مُبَارَكُ ﴾ [الانعام: ١٠]. ﴿ لَوَ أَرْلَنَا هَنَا اَلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ
لَرَأَيْنَهُ خَنْهُمَا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ ﴾ [الانعام: ١١]، ﴿ وَإِذَا بِنَالَثَا مَالِيَةً
مَكَانَ مَائِةً وَاللّهُ أَصْلَمُ إِسمَا يُرْقِكُ قَالُواْ إِنْكَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بِنَ أَكْرُهُمُ لا بِعَلَمُونَ
هَكَانَ أَلَا يَكُلِلُهُ رُوحُ الفَّدُسِ مِن وَ يَكِي بِلْمَقِي لِيُثَبِّتَ الذِّينَ عَامَنُوا وَهُدَى
وَيُشْرَعِ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَوَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعْلِمُهُ بَشَرُ لَلْكَانُ السَانُ عَمَرِيتُ ثَبِينً ﴿ فَاللّهُ السَانُ عَمَرِيتُ ثَبِينً ﴾ [النعل: ١١-١٣].

وَقَوْلُهُ: ﴿ رُمُيُوهُ يَوْيَهِ وَآمِنُوهُ ۚ ۞ إِلَى رَبِهَا قَاطِرَةً ۖ ۞ ﴾ [النيامة: ٢٠، ١٣]، ﴿ عَلَى ٱلأَرَابِكِ يَظُرُونَ ۞ ﴾ [السطنفين: ١٣]، ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ لَلْمُسَنَى وَزِيَسَادَةٌ ﴾ [بونس: ١٦]. ﴿ لَمُمُ مَّا يَشَاكُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ۞ [ن: ١٥].

وَهَذَا الْبَابُ فِي كِتَابِ اللهِ كَثِيرٌ، وَمَنْ تَدَبَّرُ الْقُرْآنَ طَالِيًا لِلْهُدَىٰ مِنْهُ، تَبَيَّنَ لَهُ طَرِيقُ الْحَقِّ.

# فضل

ثُمَّ فِي سُنَّةِ رَسُولِ الله ﷺ فالسنة تُفَسَّرُ الْقُرْآنَ، وتُبَيَّنُهُ، وتَدُلُّ حَلَيْهِ، وتُعَبَّرُ عَنُهُ، وَمَا وَصَفَ الرَّسُولُ بِهِ رَبَّهُ ﷺ مِنَّالًا مِنَ الأَحَادِيثِ الصَّحَاحِ الَّتِي تَلَقَّاهَا أَهْلُ الْمَغْرِفَةِ بِالْقَبُولِ؛ وَجَبَ الإِيمَانُ بِهَا كَذَلِكَ.

مُثِلُ قَوْلِهِ ﷺ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا إِلَىٰ السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَلِلَةٍ حِينَ يَنْقَىٰ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرِ، فَيَقُولُ: مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِر الآخِر، فَيَقُولُ: مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِر الآخِر، فَيَقُولُ: مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِر الآخِرَا.). مُثَقَنِّ عَلَيْدٍ.

وَقَوْلَهُ ﷺ: ﴿ لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْيَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِرَاحِلَتِهِ...، (١) الحَدِيثُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٣٢١)، ومسلم (٧٥٨).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه الْبخاري (٦٢٠٨)، ومسلم (٢٧١١).

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَقَوْلَهُ ﷺ بَيْضَحَكُ الله إِلَىٰ رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَا كِلاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةِهِ (١) مُتَفَقِّ عَلَيْهِ.

وَقُولُهُ: ‹عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ قُنُوطِ عِبَادِهِ وَقُرْبٍ غِيَرِهِ، يَنْظُرُ إِلَيْكُمْ أَزِلِينَ قَنِطِينَ، فَيَظَلُّ يَضْحَكُ يَمْلَمُ أَنَّ فَرَجَكُمْ قَرِيبٌ، (٢). حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَوْلُهُ ﷺ ﴿ لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ لِلْقَىٰ فِيهَا. وَهِيَ تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّىٰ يَضَعَ رَبُّ الْمِزَّةِ فِيهَا رِجْلَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَيْهَا قَدَمَهُ - فَيَتُزَوِي بَعْضُهَا إِلَىٰ بَعْضٍ، فَتَقُولُ: قَطُّ قَطُّهُ (٣). مُثَنَّقٌ عَلَيْهِ.

وَقُوْلُهُ: «يَقُولُ اللهُ تَمَالَىٰ: يَا آدَمُ، فَيَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، فَيُتَادِي بِصَوتٍ: إِنَّ الله يَأْمُرُكَ أَنْ تُخْرِجَ مِن ذُرِّيَّنِكَ بَعْنًا إِلَىٰ النَّارِ » <sup>(1)</sup>. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَقُولُهُ: قَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ ولَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌه (٥٠).

وَقَوْلَهُ فِي رُفْتِهِ الْمَرِيضِ: «رَبُّنَا الله الَّذِي فِي السَّمَاءِ، تَقَدَّسَ اسْمُكَ ا أَمُرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ! كَنَا اللهُ اللَّهَاءِ، اجْمَلُ رَحْمَتَكَ فِي الأَرْضِ! اغْفِرْ لَنَا حَوِيْنَا وَخَطَايَانَا! أَنْتَ رَبُّ الطَّبِينَ ا أَنْزِلُ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ، وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَىٰ مَذَا الْوَجِعِ فَيَبِرَآهِ (٦). حدِيثُ حَسَنٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَقَوْلَهُ: «أَلَا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ؟»(٧) حَدِيثٌ صَحيحٌ رواه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٨٢٦)، ومسلم (١٨٩٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (١٨١) بنحوه، وحسنه العلامة الألباني في االصحيحة، (٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٢٨٤)، ومسلم (٢٨١٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٣١٨)، ومسلم (١٢٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٦٥٣٩)، ومسلم (٢٩٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبر داود (٣٨٩٢)، وضعفه العلامة الألباني في «المشكاة» (١٥٥٥).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٣٣٤٤)، ومسلم (٣٦٤).

البخاري وغيره.

وَقَوْلَهُ: ﴿وَالْعَرْشُ فَوْقَ المَاءِ، وَالله فَوْقَ الْعَرْشِ، وَهُوَ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، (١). حَدِيثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرَهُ.

وَقَوْلَهُ لِلْجَارِيَةِ: «أَيْنَ الله ؟». قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ. قَالَ: «مَنْ أَنَا ؟». قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ الله. قَالَ: «أَحْيَفْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ» <sup>(٢)</sup>. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَقَوْلُهُ ﷺ وَأَنْضَلُ الإِيمَانِ: أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللهُ مَعَكَ أَينَمَا كُنْتَ، (٣). حَدِيكٌ حَسَنٌ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ.

وَقُوْلُهُ: ﴿إِذَا قَامَ أَحَدُّكُمْ إِلَىٰ الصَّلاةِ؛ فَلاَ يَبْصُقْ قِيَلَ وَجْهِدٍ، فَإِنَّ الله قِبَلَ وَجْهِهِ وَلا عَنْ يَصِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ نَحْتَ قَدَمِهِ، <sup>(١)</sup>. مُثَقَقٌ عَلَيْهِ.

وَقَوْلُهُ ﷺ «اللهُمَّ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْمَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبُّنَا وَرَبُّ كُلُّ شَيْءٍ! فَالِقَ الْحَبُّ وَالنَّوَىٰ! مُنْزِلُ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرُآنِ! أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرَّ نَفْسِي وَمِنْ شَرَّ كُلِّ وَالنَّوَىٰ! مَنْزِلُ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ! أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرَّ الْأَوْلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءًا وَأَنْتَ الْجَورُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءًا وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءًا وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءًا الْقَافِنَ وَأَفْتِنِ مِنَ الْفَقْرِ، (٥). رِوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَقَوْلِيَّهِ لَمَّا رَفَعَ أَصْحَابُهُ أَصْوَاتَهُمْ بِالدُّكْرِ: ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ، ارْبَعُوا عَلَىٰ أَنَفُسِكُمْۥ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ خَانِيًا، إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا قَرِيبًا، إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَىٰ أَحَدِكُمْ مِنْ عُنْقِ رَاحِلَتِهِ ( ( ) مُثَقَّقٌ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه -بمعناه- أبو داود (١٧٢٣)، وضعفه العلامة الألباني في اصحبح وضعيف سنن أبي داوده.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۵۳۷).

<sup>(</sup>٣)أشرَجه البيهتْي في الأسساء والصفات (ص٤١٥)، وضعفه العلامة الألباني في قصعيف الجامع، (١٣٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤١٣)، ومسلم (٥٥١).

<sup>(°)</sup> أخرجه مسلم (۲۸۲).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٦١٩)، ومسلم (١٧٨).

وقَوْلَهُ: ﴿إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ؛ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَنْدِ لَا تُضَاتُونَ فِي دُفْكِيّهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَىٰ صَلاةٍ قَبْلَ طُلُوعٍ الشَّنْسِ وَصَلاةٍ قَبْلَ خُرُوبِهَا؛ فَافْعَلُوا ( ٰ ) . مُثَنَّقُ عَلَيْهِ .

ُ إِلَىٰ أَمْثَالِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي يُخْبِرُ فِيهَا رِسُولُ الله ﷺ عَن رَّبِهِ بِمَا يُخْبَرُ بِهِ فَإِنَّ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ يُؤْمِنُونَ بِلَاكِ، كَمَا يُؤْمِنُونَ بِمَا أَخْبَرَ الله بِهِ فِي كِتَابِه، مِنْ غَيْرٍ تَخْرِيفٍ وَلا تَعْطِيلِ، وَمِنْ غَيْرِ تَكْبِيفٍ وَلاَ تَعْثِيلِ.

بَلْ هُمُ الْوَسَطُ فِي فِرَقِ الأُمَّةِ، تُحَمّا أَنَّ الأُمَّةَ هِيَ الْوَسَطُ فِي الْأُمْمِ.

فَهُمْ وَسَطٌ فِي بَابِ صِفَاتِ الله ﷺ بَيْنَ أَهْلِ النَّعْطِيلِ (الْجَهْمِيَّةِ)، وَبَيْنَ أَهْلِ التَّمْثِيلِ (الْمُشَبِّةَة).

وَهُمْ وَسَطٌ فِي بَابِ أَفْعَالِ الله بَيْنَ الْقَدَرِيَّةِ والْجَبْرِيَّةِ وَفِي بَابِ وَعِيدِ الله بَيْنَ الْمُرْجِنَةِ وَالْوَعِيدِيَّةِ مِنَ الْقَدَرِيَّةِ، وَغِيْرِهِمْ.

وَفِي بَابِ أَسْمَاءِ الإِيمَانِ والدِّينِ بَيْنَ الْحَرُورِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ، وَبَيْنَ الْمُرْجِئَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَفِي بَابِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَيْنَ الرَّافِضَةِ وَالْخَوَارِجِ.

وَقَدْ دَخَلَ فِيمَا ذَكُرْنَاهُ مِنَ الإِيمَانِ بِاللهِ: الإِيمَانُ بِمَا أَخْبَرَ الله بِهِ فِي كِتَابِهِ، وَتَوَاتَرَ عَن رَّسُولِهِ تَلْلِحُة، وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الأُمَّةِ، مِنْ أَنَّهُ - سُبْحَانَهُ - فَوْقَ سَمَوَاتِهِ، عَلَىٰ عَرْشِهِ، عَلِيْ عَلَىٰ خَلْقِهِ، وَهُو -سُبْحَانَهُ - مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، يَعْلَمُ مَا هُمْ عَامِلُونَ، كَمَا جَمَعَ بَيْنَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمُّ اَسْتَوَىٰ عَلَىٰ الْمَرْمِنُ بِيسَالَةُ مِنَا لَيْحُ فِي اللهُ وَمَا يَعْرُمُ مِنْهَا وَمَا يَعْرُمُ مِنْهُ اللهُ مِنْ النَّهُ وَمَا يَعْرُمُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا لَهُ مِنَا لَهُ مُنْ مِنْ اللّهُ وَمَا يَعْرُمُ فِيهَا وَهُو مَعَكُوالَهُ مَا اللهِ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا مَا مُعْمَ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمَا يَعْرُمُ فِيهَا وَهُو مَعَكُوا أَيْنَ مَا لَهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا لَهُ مُنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْهُمُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ عَلَيْكُونُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ الل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٥٤)، ومسلم (٦٣٣).

وَلَئِسَ مَعْنَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ وَهُوَمَعَكُرُ ﴾ : أَنَّهُ مُخْتَلِطٌ بِالْخَلْقِ، فَإِنَّ هَذَا لاَ تُوجِبُهُ اللَّغَةُ، وَهُوَ خِلَافُ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الأُمَةِ، وَخِلَافُ مَا فَطَرَ اللهُ عَلَيْهِ الخَلْقَ، بَلِ الْقَمَرُ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ الله مِنْ أَصْغَرِ مَخْلُوقَاتِهِ، وَهُوَ مَوْضُوعٌ فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ مَعَ الْمُسَافِرِ وَغَيْرِ المُسَافِرِ أَيْنَمَا كَانَ.

وَهُوَ سُبْحَانَهُ فَوْقَ عرشه، رَقِيبٌ عَلَىٰ خَلْقِهِ، مُهَيْمِنٌ عَلَيْهِمْ، مُطَّلِعٌ عَلَيْهِم إِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ مِن مَعَانِي رُبُوبِيَّتِهِ.

وَكُلُّ هَذَا الْكَلامِ الَّذِي ذَكَرَهُ الله - مِنْ: أَنَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، وَأَنَّهُ مَعَنَا - حَتَّ عَلَىٰ حَقِيقَتِهِ، لاَ يَخْتَاجُ إِلَىٰ تَخْرِيفِ، وَلَكِنْ يُصَانُ عَنِ الظُّنُونِ الْكَاذِيَةِ. مِثْلِ أَنْ يُظَنَّ أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ: ﴿ فِي السَّمَاءَ ثَقِلُهُ أَوْ تُظِلَّهُ، وَهَذَا بَاطِلٌ بِإِجْمَاعِ ظَاهِرَ قَوْلِهِ: ﴿ فِي السَّمَاءَ ثَقِلُهُ أَوْ تُظِلَّهُ، وَهَذَا بَاطِلٌ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالإِيمَانِ؛ فَإِنَّ الله قَدْ ﴿ وَسِيعَ كُرْسِيتُهُ السَّمَاءَ ثَقِلُهُ أَوْ تُظلَّهُ وَالبَرَهِ: ١٠٠٥ وَهُو المِنْ اللهِ قَدْ وَهِيعَ كُرْسِيتُهُ السَّمَاءَ وَالْمَرْضَ وَالْمَرْضَ أَن تَزُولًا ﴾ [الله: ١١٥ ﴿ وَهُمُ سِلُكُ السَّمَاءُ أَن تَقَعَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ اللهِ إِلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

# فضل

وَقَدْ دَخَلَ فِي ذَلِكَ:

الإيمَانُ بِأَنَّهُ قَرِيبٌ مُحِيبٌ، كَمَا جَمَعَ بَيْنَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ:

﴿ وَإِذَا سَكَالَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِّى قَدِيبٌ ۚ أَيِّيبُ دَعُوةً ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ (البغرة: ١٧١).

وَقَوْلُهُ ﷺ ﴿إِنَّ الَّذِي تَدْهُونَهُ أَقْرَبُ إِلَىٰ أَحَدِكُمْ مِنْ عُنقِ رَاحِلَتِيهِ <sup>(١)</sup>. وَمَا ذُكِرَ فِي الْكِيَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ قُرْبِهِ وَمَعِيَّتِهِ لاَ يُنَافِي مَا ذُكِرَ مِنْ عُلُوهِ وَفَوْقِيَّتِهِ؛

<sup>(</sup>۱) تقدم تخريجه.

فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فِي جَمِيع نُمُوتِهِ، وَهُوَ عَلِيٍّ فِي دُنُوَّه، قَرِيبٌ فِي عُلُوَهِ. فَصَلْ

وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَكُتُبِهِ:

الإَيْمَانُّ بِأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَّامُ الله، مُنَزَّلٌ، خَيْرُ مَخْلُوقِ، مِنْهُ بَدَاً، وَإِلَيْهِ يَعُودُ، وَأَنَّ الله تَمَالَىٰ تَكَلَّمَ بِهِ حَقِيقَةً، وَأَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَىٰ مُحَمَّدِ ﷺ هُوَ كَلامُ الله حَقِيقَةً، لاَ كَلامُ غَيْرِهِ.

وَلا يَجُودُ إِطَّلاقُ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ حِكَايَةٌ حَنْ كَلاَمِ الله، أَوْ عِبَارَةٌ؛ بَلْ إِذَا قَرَأَهُ النَّاسُ أَوْ كَتَبُوهُ فِي الْمَصَاحِفِ؛ لَمْ يَخْرُجْ بِذَلِكَ عَنْ أَنْ يَكُونَ كَلامَ الله حَقِيقَةً، فَإِنَّ الْكَلامَ إِنَّمَا يُضَافُ حَقِيقَةً إِلَىٰ مَنْ قَالَهُ مُبْتَدِنًا، لاَ إِلَىٰ مَنْ قَالَهُ مُبَلِّغًا مُوَدَّيًا. وَهُوَ كَلامُ الله: حُرُوفُهُ، ومَمَانِيهِ، لَيْسَ كَلامُ الله الْحُرُونَ دُونَ الْمَعَانِي، وَلاَ الْمَعَانِيَ دُونَ الْجُرُوفِ.

# فَضلَ

وَقَدْ دَخَلَ ٱبْضًا فِيمَا ذَكَرْنَا مِنَ الإِيمَانِ بِهِ وَيِكُتُبِهِ وَبِمَلَاتِكَتِهِ وَيِرُسُلِهِ:

الإيمَانُ بِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَيَانًا بِأَبْصَارِهِمْ، كَمَا يَرَوْنَ الشَّمْسَ صَحْوًا لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ، وَكَمَا يَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَلْدِ، لاَ يُضَامُونَ فِي رُوْنَتِهِ، يَرَوْنَهُ سُبْحَانَة وَهُم فِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَرَوْنَهُ يَعْدَ دُخُولِ الْجَنَّةِ، كَمَا يَشَاءُ الله.

#### فضل

وَمِنَ الإِيمَانِ بِالْيَوْمِ الآخِرِ: الإِيمَانُ بِكُلُّ مَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِمَّا يَكُونُ بَعْدَ الْمَوْتِ، فَيُؤْمِنُونَ بِفِيتَةِ الْقَبْرِ، وَبِعَلَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ.

فَلَمَنَا الْفِئْتُهُ: ۚ فَإِنَّ النَّاسَ يُفْتَنُونَ فِي قَبُورِهِمْ، فَيُقَالُ للرِّجُلِ: مَن رَّبُكَ؟ وَمَا دِينُكَ؟ وَمَن نَّبِيُّك؟ فَيُكَبُّتُ الله الَّذِين آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَبَاةِ الدُّنْيا وَفِي الآخِرَة، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: رَبِّيَ اللهُ، وَالإِسْلاَمُ دِينِي، وَمُحَمَّدٌ ﷺ نَبِيٍّ. وَ آَمَّا الْمُزْتَابُ فَيَقُولُ: آه آلاا)، لاَ أَذْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْتًا فَقُلْتُه، فَيُضَرَبُ بِمِرْزَيَّةٍ مِنْ حَدِيدٍ، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهَا الإِنْسَانُ؛ لَصُعِقَا().

ثُمَّ بَعْدَ هَذِهِ الْفِتْنَةِ إِمَّا نَعِيمٌ وَإِمَّا عَذَابٌ، إِلَىٰ أَنْ تَقُومَ الْقِيَامَةُ الْكُبْرِيٰ، فَتُعَادُ الأَرْوَاحُ إِلَىٰ الأَجْسَادِ. وَتَقُومُ الْقِيَامَةُ الْبَي أَخْبَرَ الله بِهَا فِي كِتَابِهِ، وَعَلَىٰ لِسَانِ رَسُولِهُ، وَالْحَبَمَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ. فَيَقُومُ النَّاسُ مِنْ فُبُورِهِمْ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ حُفَاةً عُرَاةً عُرَاةً عُرَاةً عُرَلاً)، وَتَذْفُو مِنْهُمُ الْمُشْفَى، وَيُلْحِمُهُمُ الْعَرَقُ (٤)؛ فَتَنْصَبُ الْمَوَاذِينُ، فَتُوزَنُ بِها أَعْمَالُ الْعِبَادِ، ﴿ فَمَن تَقَلَّتُ مَوْزِينُهُ وَلَيْكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴿ وَمَن خَفَتْ مَوْزِينُهُ وَلَيْكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴿ وَاللهِ مَن مَنْ اللهُ وَاللهِ مَن اللهُ وَاللهِ وَمَن خَفَتْ مَوْزِينُهُ وَاللهِ وَمَن خَفَتْ مَوْزِينُهُ وَلَيْكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴿ وَاللهِ وَمَن خَفَتْ مَوْزِينُهُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَلِيكَ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

وَتُشْفَرُ الدَّوَاوِينُ: وَهِيَ صَحَائِفُ الأَعْمَالِ؛ فَآخِذٌ كِتَآبَهُ بِيَمِينِهِ، وآخِذٌ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ أَوْ مِنْ وَرَاهِ ظَهْرِهِ: كَمَا قَالَ ﷺ ﴿ وَكُلَّ إِنسَنِ ٱلْزَمَنَهُ طَهَرَهُ فِي عُنُقِيمٌ ۖ وَكُلَّ إِنسَنِ ٱلْزَمَنَهُ طَهَرَهُ فِي عُنُقِيمٌ ۖ لَهُ وَكُلَّ إِنسَانِ ٱلْزَمَاءُ طَهَيْكَ ٱلْبَرَمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﷺ لَهُ وَمُومٍ الْفِيهَا فَيْكُ مَنسُورًا ﷺ اللهِ اللهُ الل

ويُحَاسِبُ الله الخَلائِقَ، وَيَخْلُو بِعَيْدِهِ الْمُؤْمِنِ، فَيُقَرُّرُهُ بِذُنُوبِهِ، كَمَا وُصِفَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ وَالشَّنَّةِ، وَأَمَّا الْكُفَّارُ: فَلا يُحَاسَبُونَ مُحَاسَبَةَ مَنْ تُوزَنُ حَسَنَاتُهُ وَسَيَّنَاتُهُ؛ فَإِنَّهُمْ لاَ حَسَنَاتِ لَهُمْ، وَلَكِنْ تُعَدُّ أَعْمَالُهُمْ، فَتُحْصَىٰ، فَيُوقَفُونَ عَلَيْهَا وَيُقَرَّرُونَ بِهَا.

وَفِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ الْحَوضُ الْمَوْرُودُ لِلنَّبِيُ ﷺ: ماؤُه أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَخْلَىٰ مِنَ الْعَسَلِ، آنِيَتُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ، طُولُهُ شَهْرٌ، وَعَرْضُهُ شَهْرٌ، مَن يشَرِبَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٧٥٥)، وصححه العلامة الألباني في (صحيح الجامع) (١٦٧٦).

<sup>(</sup>٢) يشير لما أخرجه البخاري (١٣٧٤)، ومسلم (٢٨٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٥٢٤، ٥٦٥٢)، ومسلم (٢٨٦٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٨٦٤).

مِنْهُ شَرْبَةً؛ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا (١).

وَالصَّرَاطُ مَنْصُوبٌ عَلَىٰ مَنْنِ جَهَنَّم، وَهُوَ الْجِسْرُ الَّذِي بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، يَمُوُّ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَمُوُّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُوُّ كَالْبَرْقِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُوُّ كَالْفَرَسِ الْجَوَادِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُوُّ كَرِكَابِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُو كَنِهُمْ مَنْ يَمُو كَنِهُمْ مَنْ يَمُونَى مَشْيًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَوْحَفُ زَحْفًا، الإبلِ، ومِنْهُمْ مَنْ يَخْطَفُ وَيُنْهُمْ مَنْ يَنْفِي مَشْيًا، وَمِنْهُم مَنْ يَوْحَفُ زَحْفًا، وَمَنْهُمْ مَنْ يَخْطَفُ النَّاسَ وَمَنْهُم مَنْ يَخْطَفُ النَّاسَ بِعُمْمَالِهِم.

فَمَنْ مَرَّ عَلَىٰ الصَّرَاطِ؛ دَخَلَ الْجَنَّةَ، فَإِذَا عَبَرُوا عَلَيْهِ؛ وَقَفُوا عَلَىٰ قَنْطَرَةِ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيَقْنَصُّ لِيَعْضِهِم مِن بَعْضٍ، فَإِذَا هُذَّبُوا وَنُقُوا؛ أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ (٢).

وَأَوَّلُ مَن يَسْتَفْتِحُ بَابَ الْجَنَّةِ مُحَمَّدٌ ﷺ (٣) وَأَوَّلُ مَن يَدْخُلُهَا مِنَ الأُمَمِ أُمَّتُهُ(١).

وَلَه ﷺ فِي الْقِيَامَةِ ثَلاثُ شَفَاعَاتٍ:

آئما الشَّفَاعَةُ الأَوْلَىٰ: فَيَشْفَعُ فَي أَهْلِ الْمَوْقِفِ حَتَّىٰ يُقْضَىٰ بَيْنَهُمْ بَعْدَ أَنْ يَتَرَاجَعَ الأَنْبِيَاءُ: آدَمُ، وَنُوحٌ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَمُوسَىٰ، وَعِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ عَنِ الشَّفَاعَةِ حَتَّىٰ تَنْتَهِي إِلَيْهِ(٥).

وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ الثَّانِيَّةُ: فَيَشْفَعُ فِي أَهْلِ الْجَنَّةِ أَن يَدْخُلُوا الْجَنَّة، وَهَاتَانَ الشَّفَاعَتَانِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٥٧٩)، ومسلم (٢٩٩٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٤٣٩)، ومسلم (١٨٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۹۲، ۱۹۷).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨٥٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٧١٢)، ومسلم (١٩٤).

خَاصَّتَانِ لَهُ.

وَآمَّا الشَّفَاعَةُ النَّالِثَةُ: فَيَشْفَعُ فِيمَنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ، وَهَلِهِ الشَّفَاعَةُ لَهُ وَلِسَائِر النَّبِيِّنَ وَالصَّدُيقِينَ وَغَيْرِهِمْ: فَيَشْفَعُ فِيمَنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ أَلَّا يَدْخُلَهَا، وَيَشْفَعُ فِيمَنْ دَخَلَهَا أَن يَخْرُجُ مِنْهَا.

وَيُخْوِجُ الله مِنَ النَّارِ أَفْوَامًا بِغِيرِ شَفَاعَةٍ؛ بَلْ بِفَضْلِهِ رَحْمَتِهِ <sup>(١)</sup>، وَيَهْفَىٰ فِي الْجَنَّة فَضْلٌ عَمَّنْ دَحَلَهَا مِنْ أَمْلِ الدُّنْيَا، فَيُشِئُ الله لَهَا أَفْوَامًا فَيُذْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ <sup>(٢)</sup>.

وَأَصْنَافُ مَا تَضَمَّتُهُ الدَّارُ الاَّخِرَةُ مِنَ الْحِسَابِ وَالنَّوَابِ وَالْمِقَابِ وَالْجَنَّةِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْمَقَابِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَتَفَاصِيلُ ذَلِكَ مَذَكُورَةٌ فِي الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ مِنَ السَّمَاءِ، وَالآثَارِ مِنَ الْمِلْمِ الْمَأْثُورِ عَنِ الْمَحْمَّدِ ﷺ مِنْ ذَلِكَ مَا يَشْفِي وَيَكُفِي، الْمَأْثُورِ عَنِ الْأَنْدِيَاءِ، وَفِي الْعِلْمِ الْمَؤْرُوثِ عَنْ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ ذَلِكَ مَا يَشْفِي وَيَكُفِي، فَمَا النَّهُ وَجَدَهُ.

َ وَتُؤْمِنُ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ مِن أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرُّهِ. وَالإيمَانُ بِالْقَدَرِ عَلَىٰ دَرَجَتَينِ، كُلُّ دَرَجَةِ تَتَضَمَّنُ شَيْئَيْنِ:

فَالدَّرَجَةُ الأُولَىٰ: الإيمَانُ بِأَنَّ الله تَعَالَىٰ عَلِيمٌ بِمَا الخَلْقُ عَامِلُونَ بِعِلْمِهِ الْقَدِيمِ اللَّذِي هُوَ مَوْصُوفٌ بِهِ أَزَلًا وَأَبَدًا، وَعَلِمَ جَمِيعَ أَخْوَالِهِم مِنَ الطَّاعَاتِ وَالْمَعَاصِي الَّذِي هُوَ مَوْصُوفٌ بِهِ أَزَلًا وَأَبَدًا، وَعَلِمَ جَمِيعَ أَخْوَالِهِم مِنَ الطَّاعَاتِ وَالْمَعَاصِي وَالأَزْزَاقِ وَالآجَالِ، ثُمَّ كَتَبَ اللهُ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ مَقَادِيرَ الْخَلْقِ. فَأَوَّلُ مَا خَلْقَ اللهِ الْقَلْمَ، قَالَ لَهُ: «اكْتُبُ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقَلْمَ، قَالَ لَهُ: «اكْتُبُ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (٣).

فَمَا أَصَابَ الإِنْسَانَ لَمْ يَكُن لِخُطِئَهُ، وَمَا أَخْطَأُهُ لَمْ يَكُن لِيُصِيبَهُ، جَفَّتِ الأَفْلَامُ، وَطُوِيَتِ الصَّحُفُ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَلَمْ تَعَلَمُ أَنْ كَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَآ وَٱلْأَرْضِ ۗ إِنَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٤٣٩)، ومسلم (٧٨٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٣٨١)، ومسلم (٢٨١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٥٥٦)، وصححه العلامة الألباق في الصحيح الجامع؛ (٢٠١٧).

ذَالِكَ فِي كِتَنْبُ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ ﴾ [العج: ٧]، وَقَال: ﴿ مَا أَصَابَ مِن تُصِيبَةٍ فِ ٱلأَرْضِ وَلَا فِي ٱلْشُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَنْبِ مِن قَبْلِ أَن نَبْراً هَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ العديد: ٢].

وَهَذَا التَّقْدِيرُ التَّامِعُ لِعِلْمِهِ سُبْحَانَهُ يَكُونُ فِي مَوَاضِعَ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا، فَقَدْ كَتَبَ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ مَا شَاءَ.

ُ وَإِذَا خَلَقَ جَسَدَ الْجَنِينِ قَبْلَ نَفْخِ الرَّوحِ فِيهِ؛ بَعَثَ إِلَيْهِ مَلَكًا، فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَع كَلِمَاتٍ، فَيْقَالُ لَهُ: «اكْتُبُ رِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَعَمَلَهُ، وَشَقِيٍّ أَوْ سَمِيدٌ..، (١). وَنَحْوُ ذَلِكَ. فَهَذَا التَّقْدِيرُ قَدْ كَانَ يُنْكِرُهُ غُلاهُ الْقَدَرِيَّةِ قَدِيمًا، وَمُنْكِرُوهُ الْيَرْمَ قَلِيلٌ.

وَإِثَمَا الذَّرَجَةُ النَّانِيَّةُ: فَهِي مَشِينَةُ الله النَّافِذَةُ، وَقُدْرَتُهُ الشَّامِلَةُ، وَهُوَ: الإيمَانُ بِأَنَّ مَا شَاءَ الله كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، وَأَنَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِنْ حَرَكَةٍ وَلاَ شُكُونِ إِلَّا بِمَشِيئَةِ الله سُبْحَانَهُ، لاَ يَكُونُ فِي مُلْكِهِ مَا لاَ يُوِيدُ، وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِنَ الْمَوْجُودَاتِ وَالْمَعْدُومَاتِ، فَمَا مِنْ مَخْلُوقٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ إِلَّا الله خَالِقُهُ سُبْحَانَهُ، لا خَالِقَ غَيْرُهُ، وَلا رَبَّ سِوَاهُ.

وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ أَمَرَ الْعِبَادَ بِطَاعَتِهِ وَطَاعَةِ رُسُلِهِ، وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ.

وَهُوَ سُبْحَانَهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُقْسِطِينَ، وَيَرْضَىٰ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَلا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، وَلاَ يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، وَلاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، وَلاَ يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، وَلاَ يُحِبُّ الْفَسَادَ.

وَالْعِبَادُ فَاعِلُونَ حَقِيقَةً، وَالله خَالِقُ أَفْعَالَهُمْ.

وَالْمَبْدُ هُوَ: الْمُؤْمِنُ، وَالْكَانِرُ، وَالْبَرُّ، وَالْفَاجِرُ، وَالْمُصَلِّي، وَالصَّادِمُ. وِلِلْعِبَادِ قُذْرَةٌ عَلَىٰ أَعْمَالِهِمْ وَلَهُمْ إِرَادَةٌ، وَالله خَالِقُهُمْ وَخَالِقُ قُذْرَتَهِم وَإِرَادَتِهِمْ، كَمَا قَالَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٥٩١)، ومسلم (٢٦٤٣).

تَعَالَىٰ: ﴿لِمَن ثَلَةَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ وَمَا نَشَآهُونَ إِلَّا أَن يَشَآةَ اللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ۞﴾ [التكوير: ٢١٠٢٨].

وَمَذِهِ الدَّرَجَةُ مِنَ الْقَدَرِ يُكَذِّبُ بِهَا عَامَّةُ الْقَدَرِيَّةِ الَّذِينَ سَمَّاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ: «مَجُوسِ مَذِهِ الأُمَّةِ»(١)، وَيَغْلُو فِيهَا قَرمٌ مِنْ أَهْلِ الإثبَاتِ، حَتَّىٰ سلبُوا الْمَبْدَ مُُذْرَتَهُ وَاخْتِيَارَهُ، وَيُخرِجُونَ عَنْ أَفْعَالِ اللهِ وَأَخْكَامِهِ حِكْمَهَا وَمَصَالِحَهَا.

#### فضل

وَمِنْ أَصُولِ آهُلِ السَّنَّةِ والجَمَاعَةِ: أَنَّ الدَّينَ وَالإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ: قَوْلُ الْقَلْبِ وَاللَّسَانِ، وَعَمَلُ الْقَلْبِ وَاللَّسَانِ وَالْجَوَارِحِ. وَأَنَّ الإِيمَانَ يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ، وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ.

وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لا يُحَفَّرُونَ أَهْلَ الْقِبْلَةِ بِمُطْلَقِ الْمَعَاصِي وَالْحَبَائِرِ، كَمَا يَهْمَلُهُ الْفَرَارَجُ، بَلِ الْأَخُوَّةُ الإيمَائِيَّةُ ثَابِتَةٌ مَعَ الْمَعَاصِي، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ فِي آيَةِ القَصَاصِ: ﴿ فَمَنْ عُنِى لَهُ مِن أَخِيهِ شَقَّ فَأَلِيكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ الْمَعْرَفِ ﴾ [البنرة: ١٧٨]، وقَالَ: ﴿ وَإِن طَابِهَنَانِ مِنَ الشَّوْمِينِينَ افْنَسَلُوا اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّمْرُوفِ ﴾ [البنرة: ١٧٨]، وقَالَ: ﴿ وَإِن طَابِهَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا الْمَعْرَالِ وَأَقْسِطِينَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا الْمُعَلِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُوا الْمِعْرَالُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعُلَالِي اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَاللَالِهُ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِيلُكُ الْمُعْلِمُ اللَّ

وَلاَ يَسْلِيُونَ الْفَاسِقَ الْمِلَّيَ الإسْلاَمَ بِالْكُلِّيَّةِ، وَلاَ يُخَلِّدُونَهُ فِي النَّار، كَمَا تَقُولُهُ الْمُمْتَزِلَةُ، بَلِ الْفَاسِقُ الْمِلْقِ الإسلامَ بِالْكُلِّيَّةِ، وَلاَ يُخَلِّدُونَهُ فِي النَّار، كَمَا تَقُولُهُ الْمُمْتَزِلَةُ، بَلِ الْفَاسِقُ يَدْخُلُ فِي السِم الإيمَانِ الْمُطْلَقِ، كَمَا فِي السِم الإيمَانِ الْمُطْلَقِ، كَمَا فِي السِم الإيمَانِ الْمُطْلَقِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونِ اللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ وَالنَّالِ: ٢].

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٦١١)، وحسنه العلامة الألباني في اصحيح الجامع (٤١٤٢).

وَقَوْلِهِ ﷺ: ﴿لَا يَرْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَشْهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، (١).

وَنَقُولُ: هُوَ مُؤْمِنٌ نَاقِصُ الإِيمَانِ، أَوْ مُؤْمِنٌ بِإِيمَانِهِ، فَاسِقٌ بِكَبِيرَتِهِ، فَلاَ يُعْطَىٰ الاسْمَ الْمُطْلَقَ، وَلا يُسْلَبُ مُطْلَقَ الاسْمِ.

#### فضل

وَمِنْ أَصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ: سَلاَمَةُ تُلُوبِهِمْ وَٱلْسِنَتِهِمْ لأَصْحَابِ رَسُولِ الله تَنْشِقُ، كَمَا وَصَفَهُمُ الله بِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَالَّذِينَ جَآمُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا اَغْفِرْلَنَكَاوَلِإِخْوَيْنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِينِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُونِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ اَمَنُواْ رَبِّنَا إِنَّكَ رَهُوتُ رَجِمُ ۖ ۞ (العدر: ٣)، وَطَاعَةُ الرَّسُولِ يَنْظَةٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوالَّذِي نَفْسِي بِينِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَمَبًا مَا بَلَغَ مُذَّ آخِدِهِمْ وَلا نَصِيقَهُهُ (٢).

وَيَقْبَلُونَ مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسَّنَّةُ وَالإِجْمَاعُ مِنْ فَضَائِلِهِمْ وَمَرَاتِيهِمْ. وَقَيْفَضَّلُونَ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ - وَهُوَ صُلْحُ الْحُدَنِيِيَةِ - وَقَاتَلَ عَلَىٰ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلَ، وَيُفَضَّلُونَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَىٰ الأَنْصَارِ، وَيُؤْمِنُونَ بِأَنَّ الله قَالَ لِأَهْلِ بَدْدٍ -وَكَانُوا ثَلَثَمَانَةِ وَيِضْعَةً عَشَرً -: والْحَمَلُوا مَا شِئْتُم فَقَدْ طَقَرْتُ لَكُمْ، (٣).

وَيِأَلَهُ لاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ بَاتِعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، كَمَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ (١٠)، بَل لَقَدْ رَضَيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، وَكَانُوا أَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ وَأَرْبَعَمَانَةِ.

وَيَشْهَدُونَ بِالْجَنَّةِ لِمَنْ شَهِدَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَالْعَشَرَةِ، وَثَابِتِ بْنِ قِيْسِ بْنِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٥٧٨)، ومسلم (٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٦٧٢)، ومسلم (٢٥٤١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧-٣)، ومسلم (١٤٩٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٤٩٦).

شَمَّاسِ، وَغَيْرِهِم مِنَ الصَّحَابَةِ.

وَيُقِرُّونَ بِمَا تَوَاتَرَ بِهِ النَّقُلُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌ بُنِ أَبِي طَالِبِ سَمَّطُكُهُ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّ خَيْرَ هَذِهِ الأَثَّةِ بَعْدَ نَبِيهُا: أَبُو بَكْمٍ، ثُمَّ مُمَّرُ. وَيُتَلَّقُونَ بِمُثْمَانَ، وَيُرَبِّعُونَ بِعَلِيّ نَتَنْكُف كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الآثَارُ، وَكَمَا أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَىٰ تَفْدِيمٍ عُثْمَانَ فِي الْبَيْمَةِ، مَعَ أَنَّ بَمْضَ أَهْلِ السَّنَّةِ كَانُوا قَدِ اخْتَلَفُوا فِي عُثْمَانَ وَعَلِيَّ تَتَنَّكُمَ بَعْدَ اتَّفَاقِهِمْ عَلَىٰ تَقْدِيمٍ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ أَيْهُمَا أَفْضَلُ؟

َ فَقَدَّمَ قَوْمٌ عُثْمَانَ وَسَكَتُوا، وَرَبَّعُوا بِعَلِيّ، وَقَدَّم قَوْمٌ عَلِيًّا، وَقَوْمٌ تَوَقَّفُوا، لَكِنِ اسْتَقَرَّ أَمْرُ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَىٰ تَقْدِيمٍ عُثْمَانَ ثُمَّ عَلِيّ، وَإِنْ كَانَتْ هَذِه الْمَسْأَلَةُ - مَسْأَلَةُ عُثْمَانَ وَعَلِيّ - لَيْسَتْ مِن الْأُصُولُ الَّتِي يُضَلَّلُ الْمُخَالِفُ فِيهَا عِنْدَ جُمْهُورِ أَهْلِ السُّنَّةِ، لَكِنَّ الْخِيلَةَةِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ أَنَّ الْخَلِيفَةَ بَعْدَ رَسُولِ الله ﷺ: أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمْرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ، ثُمَّ عَلِيٍّ، وَمَنْ طَعَنَ فِي خِلاقَةٍ أَحدٍ مِنْ مَوْلُاءٍ؛ فَهُو أَضَلُ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ.

وَيُحِبُّونَ أَهْلَ بَيْتِ رَسُولِ اللهُ ﷺ وَيَتَوَلَّوْنَهُمْ، وَيَحْفَظُونَ فِيهِمْ وَصِيَّةَ رَسُولِ الله ﷺ؛ حَيْثُ قَالَ يَوْمَ عَدِيرٍ خُمَّ: وَأُذَكُّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي ﴾ (١) .

وَقَالَ أَيْضًا ۚ لِلْمَبَّاسِّ عَمَّه - وَقَدِ اشْتَكَىٰ إِّلَيْهِ أَنَّ بَمْضَ قُرَيْشِ يَجْفُو بَنِي مَاشِمٍ -فَقَالَ: •وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحِبُّوكُمْ اللهِ، وَلِقَرَابَتِي ۗ <sup>(٢)</sup>.

وَقَالَ: ﴿إِنَّ اللهُ اَصُّطَفَىٰ بَنِي إِسْمَاحِيلَ، وَاصْطَفَىٰ مِنْ بَنِي إِسْمَاحِيلَ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَیٰ مِنْ كِنَانَةَ قُرُیْشًا، وَاصْطَفَیٰ مِنْ قُرَیْشِ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ<sup>، (٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۹۰۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٣٧٥٨)، وضعفه العلامة الألباني في وصحيح وضعيف ستن الترمذي..

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٧٦).

وَيَتَوَلَّوْنَ أَذْوَاجَ النَّبِيِّ أُمُّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيُؤمِنُون بَأَنَّهُنَّ أَذْوَاجُهُ فِي الآخِرَةِ، خُصُوصًا خَدِيجَة تَعْظِيْهَا أُمَّ أَكْثَرِ أَوْلاَدِهِ، وَأَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِهِ وَعَاَضَدَهُ عَلَىٰ أَمْرِه، وَكَانَ لَهَا مِنْهُ الْمَنْزِلَةُ الْعَالِيَةُ.

وَالصَّدِّيقَةَ بِنْتَ الصَّدِّينِ مَهْظِيْهَا، الَّتِي قَالَ فِيهَا النَّبِيُّ بَيَّلِيُّةِ: ﴿فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَىٰ النِّسَاءِ كَفَضْلِ النَّرِيدِ عَلَىٰ سَائِرِ الطَّعَامِ (١٠).

وَيَتَبَرَّءُونَ مِنْ طَرِيقَةِ الرَّوَافِضَ الَّذِينَ يُبْغِضُونَ الصَّحَابَةَ وَيَسُبُّونَهُمْ، وَمِنْ طَرِيقَةِ النَّوَاصِبِ الَّذِينَ يُؤْذُونَ أَلْمَلَ الْبَيْتِ بِقَوْلِ أَوْ عَمَل.

وَيُمْسِكُونَ عَمًّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، وَيَقُولُونَ: ۚ وَإِنَّ هَذِهِ الآثَارَ الْمَرْوِيَّةَ فِي مَسَاوثيهِم: مِنْهَا مَا هُوَ كَذِبٌ، وَمَنْهَا مَا قَدْ زِيدَ فِيهِ وَنَقُصَ وَغُيَّرَ عَنْ وَجْهِهِ، وَالصَّحِيحُ مِنْهُ هُمْ فِيهِ مَعْذُورُونَ: إِمَّا مُجْتَهِدُونَ مُصِيبُونَ، وَإِمَّا مُجْتَهِدُونَ مُخْطِئُونَ.

وَهُم مَعَ ذَلِكَ لاَ يَغْتَفِدُونَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مَعْصُومٌ عَنْ كَبَائِرِ الإِثْمِ وَصَغَائِرِهِ؛ بَلْ تَجُوزُ عَلَيْهِمُ الذُّنُوبُ فِي الْجُمْلَةِ، وَلَهُم مِنَ السَّوَايِقِ وَالْفَضَائِلِ مَا يُوجِبُ مَغْفِرَةَ مَا يَصْدُرُ مِنْهُمْ -إِنْ صَدَرَ- حَتَّىٰ إِنْهُمْ يُغْفَرُ لَهُمُ السَّيْئَاتُ مَا لاَ يُغْفَرُ لِمَنْ بَعْدِهُمْ؛ لأَنَّ لَهُم مِنَ الْحَسَنَاتِ الَّتِي تَمْحُو السَّيِّئَاتِ مَا لَيْسَ لِمَنْ بَعْدِهُمْ.

وَقَدْ ثَبَتَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُمْ: وَخَيْرُ الْقُرُونِ ( ۖ ) ، وَوَأَنَّ الْمُدَّ مِنْ أَحَدِهِمْ إِذَا تَصَدَّقَ بِهِ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ جَبَلِ أُحُدٍ ذَمَبًا مِمَّن بَعْدَهُمْ ٩ ( ٣ ).

ثُمَّ إِذَا كَانَ قَدْ صَدَرَ مِنْ أَحَدِهِمْ ذَنْبُ؛ فَيَكُونُ أَقَدْ تَابَ مِنْهُ، أَوْ أَتَىٰ بَحَسَنَاتٍ تَمْحُوهُ، أَو غُفِرَ لَهُ؛ بِفَضْلِ سَابِقَتِهِ، أَوْ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ الَّذِين هُمْ أَحَقُّ النَّاسِ بِشَفَاعَتِه، أَو ابْتُلِي بِبَلَاء فِي الدُّنْيَا كُفِّرَ بِهِ عَنْهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧١٩)، ومسلم (٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٦٥١)، ومسلم (٢٥٢٢-٥٥٢٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣١٧٣)، ومسلم (٢٥٤١).



فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الذُّنُوبِ الْمُحَقَّقَةِ، فَكَيْفَ الأُمُّورُ الَّتِي كَانُوا فِيهَا مُجْتَهِدِينَ إِنْ أَصَابُوا؛ فَلَهُمْ أَجْرَانِ، وَإِنْ أَخْطَنُوا؛ لَهُمْ أَجْرٌ وَاحِدٌ، وَالْخَطَأُ مَغْفُورٌ.

ثُمَّ الْقَذْرُ الَّذِي يُنْكُرُ مِنْ فِعْلِ بَغْضِهِمْ قَلِيلٌ نَزْرٌ مَغْمُورٌ فِي جَنْبٍ فَضَائِلِ الْقَوْمِ وَمَحَاسِنِهِمْ مِنَ الإِيمَانِ بِاللهِ، وَرَسُولِهِ، وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ، وَالْهِجْرَةِ، وَالنَّصْرَةِ، وَالْهِلْمِ النَّافِعِ، وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ.

ُ وَمَن نَظَرَ فِي سَِيرَةِ الْقَوَّمِ بِعِلْمٍ وَيَصِيرَةٍ، وَمَا مَنَّ اللهُ عَلَيْهِم بِهِ مِنَ الْفَضَائِلِ؛ عَلِمَ يَقِينًا: أَلْهُمْ خَيْرُ الْخَلْقِ بَعْدَ الأَنْبِيَاءِ، لاَ كَانَ وَلا يَكُونُ مِثْلُهُمْ، وَأَنَّهُمُ الصَّفْوَةُ مِنْ قُرُونِ مَلِهِ الإُمَّةِ الْتِي هِيَ خَيْرُ الأُمَمِ وَأَكْرَمُهَا عَلَىٰ الله.

وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السَّنَّةِ: التَّصَّدِيقُ بِكَرَامَاتِ الأَوْلِيَّاءِ، وَمَا يَجْرِي عَلَىٰ أَيْدِيهِم مِنْ خَوَارِقِ الْمَادَاتِ فِي أَنْوَاعِ الْمُلُومِ وَالْمُكَاشَفَاتِ، وَأَنْوَاعِ الْقُدْرَةِ وَالتَّأْثِيرَاتِ وَالْمَأْثُورِ عَنْ سَالِفِ الأَمْمِ فِي سُورَةِ الْكَهْفِ وَغَيْرِهَا، وَعَنْ صَدْرِ هَذِهِ الأُمَّةِ مِنَّ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِمِينَ وَسَائِرِ فِرَقِ الأُمَّةِ، وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِيهَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

#### فَضلَ

ثُمَّ مِنْ طَرِيقَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ: اتَّبَاعُ آثَارِ رَسُولِ الله ﷺ بَاطِنَا وَظَاهِرًا، وَاتَّبَاعُ سَبِيلِ السَّالِيَّينَ الأَوَّلِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَادِ، وَاتَّبَاعُ وَصِيَّةٍ رَسُولِ الله ﷺ حَيثُ قَالَ: • عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلْقَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهدِيِّينِ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأَثُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ، (١)

ُ وَيَمْلَمُونَّ أَنَّ أَصْدَقَّ الْكَلَّامِ كَلامُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ فَيُؤْيُرُونَ كَلَامَ الله عَلَىٰ غَيْرِهِ مِنْ كَلامِ أَصْنَافِ النَّاسِ، وَيَقَدَّمُونَ هَدْيَ مُحَمَّدٍ ﷺ عَلَىٰ هَدْيِ كُلُّ أَحَدٍ؛ وَلَهَذَا شُمُّوا: أَهْلَ الْكِتَابِ وَالشَّنَّةِ، وَشُمُّوا أَهْلَ الْجَمَاعَةِ؛ لَأَنَّ الْجَمَاعَة

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٦٧)، وصححه العلامة الألبان في اظلال الجنة ، (٢٦-٣٤).

هِيَ الاِخْتِمَاعُ، وَضِدُّهَا الْفُرْقَةُ، وَإِنْ كَانَ لَفْظُ الْجَمَاعَةِ قَدْ صَارَ اسْمًا لِنَفْسِ الْقَوْمِ الْمُجْتَمِعِينَ.

والإجِمَاعُ: هُوَ الأَصْلُ النَّالِثُ الَّذِي يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي الْمِلْمِ وَالدِّينِ. وَهُمْ يَزِنُونَ بِهَذِه الأُصُولِ التَّلاثَةِ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ أَقْوَالٍ وَأَعْمَالٍ بَاطِنَةٍ أَوْ ظَاهِرَةٍ مِمَّا لَهُ تَعَلِّقُ بِالدِّينِ.

والإِجِمَاعُ الَّذِي يَنْضَبِطُ: هُوَ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ؛ إِذْ بَعْدَهُمْ كَثْرَ الانحِتلافُ، وَانْتَشَرَ فِي الأُمَّةُ.

#### فَضلَ

ثُمَّ هُم مَعَ هَذِهِ الأُصُولِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَونَ عَنِ الْمُنْكَرِ عَلَىٰ مَا تُوجِبُهُ الشَّرِيعَةُ.

وَيَرَوْنَ إِقَامَةَ: الْحَجِّ، وَالْجِهَادِ، وَالْجُمَعِ، وَالْأَعْيَادِ مَعَ الْأُمْرَاءِ؛ أَبْرَارًا كَانُوا أَوْ فُجَّارًا، وَيُحَافِظُونَ عَلَىٰ الْجَمَاعَاتِ، وَيَدِينُونَ بِالنَّصِيحَةِ للأُمَّةِ، وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَىٰ قَوْلِهِ ﷺ: ﴿الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا»، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ (١).

وَقَوْلِهِ ﷺ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادَّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا الْمُتَكَىٰ مِنْهُ عُضْوٌ؛ تَدَاحَىٰ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّىٰ وَالسَّهَرِ ( ) ).

وَيَأْمُرُونَ بِالطَّبْرِ عِنْدَ الْبَلاءِ، وَالشُّكْرِ عِنْدَ الرَّخَاءِ، وَالرُّضَا بِمُرُّ الْقَضَاءِ، وَيَدْعُونَ إِلَىٰ مَكَادِمِ الأَخْلاقِ، وَمَحَاسِنِ الأَعْمَالِ، وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَىٰ قَوْلِهِ ﷺ: •ٱكْمَالُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانَا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًاهِ (٣).

وَيَنْدُبُونَ إِلَىٰ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ، وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ، وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٨١)، ومسلم (٢٥٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٠١١)، ومسلم (٢٥٨٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٦٨٢)، وصححه العلامة الألباني في االصحيحة، (٢٨١).

وَيَأْمُرُونَ بِيرً الْوَالِدَيْنِ، وَصِلَةِ الأَرْحَامِ، وَحُسْنِ الْجِوَادِ، وَالإِحْسِانِ إِلَىٰ الْيَنَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالرُّفْقِ بِالْمَسْلُوكِ، وَيَنْهُوْنَ عَنِ الْفَخْرِ، وَالْخُيَلاءِ، وَالْبَغْيِ، وَالاسْتِطَالَةِ عَلَىٰ الْخَلْقِ بِحَقَّ أَوْ بِغَيْرِ حَقَّ، وَيَأْمُرُونَ بِمَعَالِيَ الأَخْلاقِ، وَيَنْهَوْنَ عَنْ سَفْسَافِهَا.

وَكُلُّ مَا يَقُولُونَهُ وَيَفْعَلُونَهُ مِنْ هَذَا وَغَيْرِهِ وَإِنْمَا هُمْ فِيهِ مُتَبِمُونَ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَطَرِيقَتُهُم: هِيَ دِينُ الإسلامِ الَّذِي بَعَثَ الله بِهِ مُحَمَّدًا ﷺ ، لَكِنْ لَمَّا أَخْبَرَ النَّبِيُ ﷺ أَنَّ أَنَّ الله الإسلامِ الَّذِي بَعَثَ الله بِهِ مُحَمَّدًا ﷺ أَلَا وَاحِدَةً، وَهِي: النَّبِيُ ﷺ أَنَّ مَلَىٰ الله الله الله الله الله الله الله المُحَمَّاعَةُ (١)، وَفِي حَدِيثِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: المُهُم مَنْ كَانَ عَلَىٰ مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ اليَوْمَ وَأَصْحَابِي ١٠٥٠، وَصَارَ المُمَّتَسَمُّكُونَ بِالإسلامِ الْمَحْضِ الْخَالِصِ عَنِ الشَّوبِ هُمْ أَهْلَ السَّيْقَ وَالْحَمَاعِةِ وَيْهِمُ الصَّدِيثِ عَنْهُ أَلْهُدَى، وَالشَّهَدَاءُ، وَالصَّالِحُونَ، وَمِنْهُمُ أَعْلامُ الْهُدَى، وَالشَّهَدَاءُ، وَالصَّالِحُونَ، وَمِنْهُمُ أَعْلامُ الْهُدَى، وَمَصَابِيحُ الدَّجَىٰ، أُولُو الْمَنَاقِبِ الْمَأْلُورَةِ، وَالْفَصَائِلِ الْمَذْكُورَةِ، وَيْهِمُ الأَبْدَالُ الْمَدَى وَمَعَالِيحُ الدَّجَىٰ، أُولُو الْمَنَاقِبِ الْمَأْثُورَةِ، وَالْفَصَائِلِ الْمَذْكُورَةِ، وَيْهِمُ الأَبْدَالُ أَنْدَة الدِّينِ النِّينَ الْمُؤْمِنَ عَلَىٰ هِذَايَتِهِمْ، وَهُمُ الطَّائِفَةُ الْمَنْمُورُوهُ الْلَيْنَةُ مِنْ أَنْهُمَ عَلَىٰ هِذَايَتِهِمْ، وَهُمُ الطَّائِفَةُ الْمَنْمُومُ مَّنْ خَالْفَهُمْ، وَهُمُ الطَّائِفَةُ الْمَنْمُورُةُ اللَّذِينَ قَالَ فَيْهِمُ النَّذِينَ اللَّهُمْ مَثَىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ هُمْ).

فَنَسْأَلُ اللهُ أَنْ يَجْعَلَنَا مِنْهُمْ! وَأَلَّا يُزِيغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا، وَأَنْ يَهَبَ لَنَا مِن لَدُنْهُ رَحْمَةً إِنَّهُ هُوَ الرِّمَّابُ.

وَصَلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كثيرًا.

(١) أخرجه أبو داود (١٥٩٧)، وصححه العلامة الألبان في «الظلال» (١٦، ٦٩).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

## ١٥- المنظومة اللَّامِيَّةُ

١- يَسَا سَسَائِلِي عَسَنْ مَسَلْهَبِي وعَقِيسَدَتِي رُزِقَ الهُدَىٰ مَسنَ لِلْهِدَابَةِ بَسسَأَلُ لا يَنْــــنني عَنْـــهُ وَلا بَتَبَـــدُّلُ ٢- اسْمَعُ كَالمَ مُحَقِّسَ فِي قُول ا وَمُسودَّةُ القُرْبَسيٰ بهَسا أَتَوَسَّسلُ ٣- حُبُّ «الصَّحابَةِ» كلُّهم لِي مَذْهَبُ لكِنَّمَا (السَّمَدُبِقُ) مِسنَّهُمْ أَفْسَضَلُ ١- وَلِكُلُهِمْ قَدْرٌ وَفَهُلٌ مَسَاطِعٌ آبائُسة فَهُسوَ الْكَسرِيمُ الْسمُنزَلُ ٥- وَأَقُولُ فِي القُرْآنِ مَا جَاءَتُ بِسِهِ وَالْمُصطَفَىٰ الْهَادِي وَلا أَنَاوًلُ ٦- وَأَقُسُولُ قَسَالَ اللهُ جَسَلَ جَلَالُسهُ حَقَّا كَمَا نَقَالَ الطِّرَازُ الأوَّلُ ٧- وَجَدِيسِعُ آبَساتِ السصّفَاتِ أُمِرُّهَسا وَأَصُونُها عَنْ كُلُّ مَا لِتَخَبُّلُ وَإِذَا اسْسَنَدَلَّ يَقُسُولُ قَسَالَ الْأَخْطَسَلُ ٩- قُبْحُ المَ مِنْ نَبَ لَ القُرَاءَهُ وَإِلْسَىٰ السَّمَاءِ بِغَيْسِ كَيْسَفٍ بَنْسِزِلُ ٥ وَالْمُؤْمِنُ وِنَ بَسرَوْنَ حَقَّا ربَّهُ مَـمْ أرجُس وسأتَيَ مِنْسهُ رِبِّسا أَنْهَسلُ ١١- وأقِسرُ بِالْمِيسزَانِ وَالْحَسوض السَّذِي ١٢- وَكَسَلُهُ السَّراطُ يُمَسَّدُ فَسَوْقَ جَهَسَمَّم فَمُوَحِّدٌ نَساج وَآخَسرَ مُهْمَسلُ وَكَـلَا التَّقِيُّ إِلَىٰ الحِنَانِ سَيَدْخُلُ ١٣- وَالنَّسَارُ بَسِصْلَاهَا السَشَّقِيُّ بِحِكْمَةٍ عَمَـلٌ بُقارنُـهُ هُنَـاكَ وَيُـسَأَلُ ١١- ولِكُلل حَسيَّ عَاقِسل في قَبْسرِهِ وَأَبِي حَنِيفَةَ ثُمَّ أَحْمَدَ الْنَفَالُ ٥١- هـــذا اغْتِقَــادُ الــشَّافِعيُّ ومَالِـكِ وَإِنِ ابْنَدَحْتَ فَمَا عَلَيْكَ مُمَسوًّلُ ١٦- فَإِنِ اتَّبَعْتَ سَبِيلَهُمْ فَمُوَفِّقٌ

## ١٦- القَصِيدَةُ التَّائِيَّةُ فِي القَدَر

قَالَ السَّائِلُ:

١- أَيَسا عُلَمَساءَ السلّدِينِ ذِمِسيُّ دِيسنِكُمْ
 ١- إِذَا مَا قَضَىٰ رَبُّي بِكُفْرِي بِزَخْمِكُمْ
 ٣- دَعَانِي وَسَدَّ البّابَ عَنِّي فَهَلْ إِلَىٰ
 ١- قَضَىٰ بِضَلالِي ثُمَّ قَالَ: ارْضَ بالقضا
 ٥- فَإِنْ كُنْتُ بِالمَقْضِيُّ - يَا قَوْمُ - راضيًا
 ٢- وَمَلْ لِي رِضَا مَا لَيْسَ يَرْضَاهُ سَيُدِي
 ٧- إِذَا شَاءَ رَبِّي الكُفْرَ مِنِّي مَشْمِينَةً
 ٨- وَمَلْ لِي اخْنِيَارٌ أَنْ أُخَالِفَ حُخْمَهُ

قال كَيْلَة:

الم ويهد.

- سُوَالُكَ بَسا هَسلَا اسُوَالُ مُعَانِسِهِ

- فَهَدَا اسُوَالُ جَاصَمَ الْمَلَا المُلَىٰ

- وَمَن بَكُ حَصْمًا لِلْمُهَنِينِ يَرْجِعَنْ

- وَمَن بَكُ حَصْمًا لِلْمُهَنِينِ يَرْجِعَنْ

- وَيُدْعَىٰ خُصُومُ اللهِ يَوْمَ مَعَادِهِمْ

- سَوَاءٌ نَفَوْهُ أَوْ سَعَوْ اللِحُاصِمُوا

- وَأَصْلُ ضَلَالِ الخَلْقِ مِن كُلُ فِرْقَةِ

- وَأَصْلُ ضَلَالِ الخَلْقِ مِن كُلُ فِرْقَةِ

- فَلِنَّ جَمِيعَ الكَوْنِ أَوْجَبَ فِعْلَهُ

- وَذَاتُ إِلَىهِ الخَلْقِ وَ وَإِجِبَةٌ بِمَسَا

تَحَبُّرَ دُلُّوهُ بِأَوْضَحِ حُجَّةٍ وَلَمْ يَرْضَهُ مِنِّي فَمَا وَجْهُ حِيلَتِي دُحُولِي سَبِيلٌ بَيْشُوالِي فَسهِ شِفْوَنِي فَمَا أَنَا رَاضٍ بِالَّلْإِي فِيهِ شِفْوَنِي فَرَبُّسِيَ لا يَرْضَى بِسَشُوْمِ بَلِيَّيْسِي فَقَدْ حِرْتُ دُلُّونِي عَلَىٰ كَشْفِ حَبْرَتِي فَهَالْ أَنَا عَاصٍ فِي اتَبَاعِ الْمَشِيئَةِ فَهَالْ أَنَا عَاصٍ فِي اتَبَاعِ الْمَشِيئَةِ

مُخَاصِمٍ دَبُّ العَرْشِ بَسَادِي الْبَرِيَّةِ قَسدِيمًا بِسِهِ إِنْلِسِسُ أَصْسلُ الْبَلِيَّةِ عَلَسَىٰ أُمَّ دَأْسِ حَاوِيّسا فِسِي الْحُفَيْسرَةِ إِلَسَىٰ النَّسَادِ طُسرًّا مَعْسَشَرَ الْقَدَرِيَّةِ بِسِهِ اللهَ أَوْ مَسَارَوْا بِسِهِ لِلسَشْرِيمَةِ هُسوَ اللَّحَوْضُ فِي فِصْلِ الإلْسَهِ بِعِلَّةِ فَسَصَادُوا عَلَسَىٰ نَسوْعٍ مِسنَ البَحَاهِلِيَّةِ مَسْشِينَةُ دَبُ الخَلْسِ بَسَادِي المَحَلِيقَةِ لَهَسَا مِسنْ صِسفَاتٍ وَاجِبَسَاتٍ قَادِيمَةِ لَــوَاذِمُ ذَاتِ اللهِ قَاضِــي القَــضِيَّةِ بهَا حِكْمَةُ فِيهِ وَأَنْسَوَاعُ رَحْمَةِ مِسنَ المُنكِسرِي آيَانِسهِ الْمُسْتَقِيمَةِ لَـهُ الخَلْقُ وَالْأَمْرُ الَّـذِي فِي السَّرِيعَةِ لَهُ المُلْكُ مِنْ خَيْرِ انْتِقَاصِ بِشِرْكَةِ بَكُــونُ وَمَــا لا لا يَكُــونُ بِحِيلَــةٍ يَعُمُّ فَلَا تَخْصِيصَ فِي ذِي القَضِيَّةِ بِقُذْرَيْسِهِ كَانَسَتْ وَمَحْسِضِ الْمَسِيْسِينَةِ لَهُ الحَمْدُ حَمْدًا يَعْتَلِي كُلَّ مِذْحَةٍ وَمِنْ حِكَم فَوْقَ العُقُولِ الحَكِيمَةِ مِسنَ الحِكَمُ المُلْيَسا وَكُسلٌ عَجِيبَةِ وَخَلْسِنِ وَإِبْسَرَامٍ لِحُكْسِمِ المَسشِبنَةِ وَنُنْبِتُ مَا فِي ذَاكَ مِنْ كُلُ حِكْمَةِ نَفَسوهُ وَكَسرُّ وا رَاجِعِسينَ بِحَبْسرَةِ وَتَحْرِيرُ حَقَّ الحَقِّ فِي ذِي الحَقِيفَةِ وَذًا صَـيرٌ فِي نَظْم حَـلِي القَـصِيدَةِ لأوصاف مؤلانسا الإنسه الكربسة وَأَفْعَالِهِ فِسي كُسلُ حَسِذِي الخَلِيقَةِ وَإِلْهَامُ لِلْخَلْسِ أَنْسَضَلُ نِعْمَدِ بَيَسَانٌ شِسفَاءٌ لِلنَّفُسوسِ المَرِيسضَةِ يَقُسُولُ: فَلِسمُ قَسَدُ كَسَانَ فِسَى الْأَزَٰلِيَّةِ ٧- مَسْفِيتُنُهُ مَسِعُ عِلْمِسِهِ ثُسمٌ قُسُدُرَةٌ ١١- وَإِبْدَاعُـهُ مَسا شَساءَ مِسنْ مُبْدَعَانِيهِ ٧ - وَلَـسْنَا وَإِذَا قُلْنَا جَسرَتْ بِمَـشِيثَةٍ ١٣- بَسلِ الْحَسَّ أَنَّ الحُكْمَ اللهِ وَحْدَهُ ١٠- هُوَ المَلِكُ المَحْمُودُ فِي كُلِّ حَالَةٍ ٧- فَمَسا شَساءً مَوْلانَسا الإِلَسَةُ فَإِنَّسَهُ ١٦- وَقُدْرَتُهُ لا نَفْصَ فِيهَا وَحُكْمُهُ ٧- أُرِيسدُ بِسذًا أَنَّ الحَسوَادِثَ كُلَّهَا ٧- ومَالِكُنَسَا فِسي كُسلُ مَسا قَسَدُ أَرَادُهُ ١١- فَإِنَّ لَهُ فِي الخَلْقِ مِنْ نِعَم سَرَتْ ١٠- أُمُسورًا يَحَسارُ العَصْلُ فِيهَسا إِذَا رَأَىٰ ١١- فَنُسؤمِنُ أَنَّ اللهَ عَسزًّ بِقُسدْرَةٍ ١٢- فَتُنْبِتُ مُسلَا كُلُّهُ لِإِلَهِنَا ٢٣- وَهَــذَا مَقَـامٌ طَالَمَـا عَجَـزَ الْأَلَىٰ ١١- وَتَحْقِسَقُ مَسَا فِيسِهِ بِتَبْيِسِينِ غَسَوْدٍهِ ٥٥- هُوَ المَطْلَبُ الأَقْصَىٰ لِـوُرَّادِ بَحْرِهِ ٦٦- لِحَاجَنِدِ تَبْسِبنَ عِلْسِ مُحقَّـنِ ٧- وَأَسْمَانِهِ الحُسْنَىٰ وَأَخْكَام دِينِهِ ٨ - وَهَلَا - بِحَمْدِ اللهِ - قَدْ بَانَ ظَاهِرًا ١٩- وَقَـٰذُ قِيـلَ فِي هَـٰذَا وَخُـطٌّ كِتَابُـهُ ٣٠ - فَقُولُكَ: المِمْ قَدْشَاءَ؟ ا مِثْلُ سُوَالِ مَنْ

وَتَحْرِيثُهُ قَدْجَاءَ فِي كُلُّ شِرْعَةِ لَــهُ نَـــفعُ عَقْــلِ أنّــه بِــإزادة أَوِ القَــوْلُ بِـالتَّجْوِيزِ رَمْبَــةُ حَبْــرَةِ بمَا نَبْلُ وَمِنْ عِلَّةٍ مُوجِبِبُّ وَإِصْدَارُهَا عَنْ حُكْم مَحْضِ المَشِيئَةِ أَذَكُّ عُقُسولَ الخَلْسِيِّ فِي قَعْسِرٍ حُفْسرةٍ لِنَفْ عِ وَرَبُّ مُبْ لِيعِ لِلْمَ فَرَقِ أَوَائِلَهُ مَ فِسِي شُهِ الثَّنُويَّةِ يَقُولُــونَ بِالفِمْــلِ القَــدِيم بِعِلْــةِ فَلَهُ يَجِدُوا ذَاكُهُ فَهَلُوا بِهِلَّةٍ ذَرى مِلْــــةِ مَيْمُونَــــةِ نَبُويًـــةِ وَجَــاءَ دُرُوسُ البَيِّنَـاتِ بِفَتْـرَةِ مِـنَ المُسلَّدِ مَسرْدُودٌ لَسدَىٰ كُسلُّ فِطُسرَةِ عَلَبْكَ وَتَسرْمِيهِمْ بِكُسلُ مَلَمَّسةِ وَتُسْبِيضُ مَسنْ نَساوَاكَ مِسنْ كُسلٌ فِرْقَدَةِ كَحَالِكَ - بَهَا هَهَذَا - بِهَأَرْجَع حُجَّةٍ وَكُـلُ خَـوِيُّ خَـارِج عَـنُ مُحَجَّـةِ عَلَىٰ النَّاسِ فِي نَفْسٍ وَمَالٍ وَحُرْمَةِ وَلا مَسادِقِ مَسالالِسصَاحِب فَاقَسةِ وَلانَساكِح فَرْجُسا عَلَسَىٰ وَجُسَهِ غَبَسَةٍ وَلَا مُفْسِدٍ فِي الأَرْضِ مِنْ كُلِّ وِجْهَةٍ

٣١- وَذَاكَ سُـوَالٌ يُبْطِـلُ العَقْـلُ وَجْهَـهُ ٣٢- وَفِي الكُوْنِ تَنْخُصِيصٌ كَثِيرٌ يَدُلُّ مَنْ ٣٣- وَإِصْدَارُهُ عَنْ وَاحِدٍ بَعْدَ وَاحِدٍ ٣١- وَلَا رَيْبَ فِي تَعْلِيقٍ كُلُّ مُسَبَّب ٣٥- بَلِ الشَّأْنُ فِي الأَسْبَابِ أَسْبَابِ مَا تَرَىٰ ٣٦- وَقُولُكَ : لِمْ شَاءَ الْإِلَّهُ هُوَ الَّذِي ٣٧- فَإِنَّ المَجُوسَ القَائِلِينَ بِخَالِقِ ٣٨- سُوَّالُهُمُ عَنْ عِلَّةِ السَّرِّ أَوْقَعَتْ ٣٩- وَأَنَّ مَلَاحِبَدَ الفَلَامِسِفَةِ الأُلِّيٰ ١٠- بَغَوْا عِلَّةً فِي الكُوْنِ بَعْدَ انْعِدَامِهِ ١١- وَإِنَّ مَبَادِي السُّرِّ فِي كُلُّ أُمَّةٍ ١٢- بِخَوْضِهِمُو فِي ذَاكُمُ صَارَ شِرْكُهُمْ ١٣- وَيَكْفِيكَ نَفْضًا أَنَّ مَا فَذْسَأَلْنَهُ ١١- فَأَنْتَ تَعِيبُ الطَّاعِنِينَ جَمِيعَهُمْ ١٥- وَتَنْحِـلُ مَـنْ وَالاكَ صَـفْوَ مَـوَدَّةٍ ١٦- وَحَالُهُمُ فِي كُلِّ قَوْلٍ وَفِعْلَةٍ ٤٧- ومَبْكَ كَفَفْتَ اللَّوْمَ حَنْ كُلِّ كَـافِرٍ ١٨- فَبَلْزَمُكَ الإِعْرَاضُ عَنْ كُلِّ ظَالِم ١١- فَلَا تَغْضَبَنْ يَوْمًا عَلَىٰ سَافِكِ دَمَّا ٥- وَلا شَاتِم عِرْضًا مَصُونًا وَإِنْ عَلا ٥١- وَلا قَسَاطِع لِلنَّسَاسِ نَهْسَجَ سَسِيلِهِمْ

= ( r.r)=

وَلا قَسادِنِ لِلمُحْسِصَنَاتِ بِزَنْتِسةِ وَلا حَساكِم لِلْمَسالَمِينَ بِرِشْسوَةِ وَلا تَأْخُـــلَّنْ ذَاجُرْمَــةٍ بِمُقُوبَــةِ عَلَىٰ دَبِّهِهُ مِنْ كُلِّ جَسَاءٍ بِفِرْبَدِةٍ بِسرَوْم فَسسَادِ النَّسوْع ثُسمٌ الرِّيَاسَةِ فسأُغُونَ نِسي السبَمِّ انْتِقَامْسا بِغَسضبَةِ وَآخَـــرَ طَــاغ كَــانِرٍ بِنْبُــوَّةِ وَقَسُومٍ لِنُسُوحٍ لُسمَّ أَصْسِحَابٌ الانِكَسَةِ مِسنَ الأنْبِيسَاءِ مُخيِيسًا لِلسَشْرِيعَةِ وَنَسالُوا مِسنَ العَاصِسِ بَلِيسغَ العُقُوبَدةِ وَلَخْظَةِ عَسِبْنِ أَوْ تَحَسِرُكِ شَسِعْرَةِ وَكُسلُ حِسرَاكِ بَسلُ وَكُسلُ مَسكِينَةِ فَسَا أَنْتَ نِيسًا فَدْ أَنَبْتَ بِحُجَّةٍ فِعَسَالَ رَدِّئ طُسرَدًا لِهَسَذِي المَقِيسَةِ عَسنِ النَّسَاسِ طُسرًا عِنْسَدَ كُسلُ قَبِيحَسةِ وَتَسَرُكُ السوَدَىٰ الإنْسَصَافَ بَسِيْنَ الرَّحِيَّةِ وَلا يُغفّسَبَنْ عَسادٍ بِعِنْسلِ الجَرِيمَسةِ قَبُولٌ لِفَوْلِ النَّذْلِ: مَا وَجُهُ حِيلَتِي صَسبِيُّ وَمَجْنُ ونِ وَكُلُّ بَهِيمَةِ وَفِيمَسا يَسشَاءُ اللهُ أَكْمَسلُ حِكْمَسةِ يُطَـنُ بِحُلْبِقِ الفِعْسِلِ ثُسمَّ العُقُوبَةِ ٥٢- وَلا شَساهِدٍ بِسالزُّودِ إِنْكُسا وَفِرْبَسَةً ٥٣- وَلَا مُهْلِكِ لِلْحَرْثِ وَالنَّسْلِ عَامِدًا ٥١- وَكُفَّ لِسَانَ اللَّوْمِ عَنْ كُلُّ مُفْسِدٍ ٥٥- وَسَـهُلْ سَـبِيلُ الكَـاذِبِينَ تَعَشُـدًا ٥٦- وَإِنْ قَصَدُوا إِضْلَالَ مَنْ يَسْتَجِيبُهُمْ ٥٧- وَجَادِلْ عَنِ المَلْعُونِ فِرْعَونَ إِذْ طَغَىٰ ٥٨- وَكُسلُ كَفُسودِ مُسشوكِ بِإِلْهِسِهِ ٥٩- كَعَسَادٍ وَنُنْسَرُوذٍ وَقَسَوْمٍ لِسَصَالِحِ ١٠- وَخَاصِمْ لمُوسَىٰ ثُمَّ سَائِرٍ مَنْ أَتَىٰ ٦٠- عَلَىٰ كَوْنِهِمْ قَدْ جَاهَدُوا النَّاسَ إِذْ بَغَوْا ٦٢- وَإِلَّا فَكُلُّ الخَلْقِ فِي كُلِّ لَفُظَةٍ ٦٣ - وَيُطْخَةِ كَفُّ أَوْ تَخَطَّي قُدَيْمَةٍ ٦٠- هُـمُ تَحْتَ أَفْدَارِ الْإِلَهِ وَحُكْمِـهِ ٦٥- وَهَبْكَ رَفَعْتَ اللَّوْمَ عَنْ كُلُّ فَاصِلِ ٦٦- فَهَلْ يُمْكِنَنْ رَفْعُ الْمَلَام جَوِيعِهِ ٦٧- وَتَرْكُ عُقُوبَاتِ الَّذِينَ قَدِ اعْتَدَوْا ٦٨- فَلَا تُسْمَنَنُ نَفْسٌ وَمَسَالٌ بِمِثْلِيهِ ٦٩- وَهَلْ فِي عُقُولِ النَّاسِ أَوْ فِي طِيَاعِهِمْ ٧٠- وَيَكْفِيكَ نَقْضًا مَا بِحِسْم ابْنِ آدَمِ ٧١- مِنَ الْأَلُمِ الْمَقْضِيِّ مِنْ غَيْرٍ حِيلَةٍ ٧٢- إِذَا كَانَ فِي هَـذَا لَهُ حِكْمَةٌ فَمَا

عَنِ الفِعْلِ فِعْلِ العَبْدِ مِنْدَ الطَّبِيعَةِ وَكُـــلُّ بِتَقْـــدِيرِ لِـــرَبُ البَرِيَّــةِ وَتَعْدِيبُ نَسَادٍ مِثْدُلُ جَرْعَدَةٍ خُسصَّةٍ بُعَاقَسِبُ إِمَّسا بِالقَسِضَا أَوْ بِسِيْرُعَةِ كَــلَلِكَ فِــي الْأَخْــرَىٰ بِــلا مَثْنُويَّــةِ لِتَفْدِيرِ عُقْبَسَىٰ السَّذَنْبِ إِلَّا بِتَوْبَسَةِ عَوَاقِسِبَ أَفْعَسَالِ العِبَسَادِ الخَبِيئَسِةِ تُجَسابُ مِسنَ الجَسانِي وَرُبَّ شَسفَاعَةِ عَلَىَّ كَفُوٰلِ الدُّنُبِ : حَدْدِي طَبِيعَتِي كتفييروالأفسياء طسرابيلية كَسلًا طَبْعُسهُ أَمْ حَسلُ بُقَسالُ لِعَشْرَةِ طَبِيعَثُـهُ فِعْسِلُ السِشُرُودِ السِشَّنِيعَةِ يُنَجُّب كَ مِسنْ نَسادِ الإِلَسِهِ العَظِيمَةِ مُربِدًا لِأَنْ بَهُدِيكَ نَحْدَ الحَقِيقَةِ وَلا تُعْرِضَ ن عَن فِكْ رَوْمُ سُتَقِيمة وَلا تَعْسَ مَـنْ بَـدْعُو لِأَفْـوَم شِـرْعَةِ وَعُسِجُ عَسنْ سَسِيلِ الْأُتَّسَةِ الْغَسَضَبِيَّةِ وَزِنْ مَسا عَلَيْسِهِ النَّساسُ بالمَعْدِلِيَّسةِ بِتَبْسِيْرِ مَسنْ قَدْ جَساءَ بِالْحَنَفِيَّةِ وَدِيسِنِ رَسُسُولِ اللهِ خَيْسِرِ البَرِيَّسَةِ بدِ جَساءَتِ الرُّمْسِلُ الكِسرَامُ السَّحِيَّةِ

٧٣- فَكَبْـٰفَ وَمِـنْ هَـٰذَا عَـٰذَابٌ مُولَّـٰدٌ ٧٤- كَآكِلِ شُمُّ أَوْجَبَ الْمَوْتَ أَكْلُهُ ٧٥- فَكُفْرُكَ يَسَا هَسَذَا كَسُمُّ أَكَلْتَسَهُ ٧٦- ألست ترى في هله والدَّادِ مَنْ جَنَّىٰ ٧٧- وَلا عُـذُرَ لِلْجَانِي بِتَفْدِيرٍ خَالِقٍ ٧٨- وَنَقْدِيرُ رَبُّ الخَلْقِ لِللَّذْنب مُوجِبٌ ٧١- وَمَا كَانَ مِنْ جِنْسِ المَشَابِ لِرَفْعِهِ ٨٠ كَخَيْرٍ بِهِ تُمْحَىٰ الذُّنُوبُ وَدَعُوةٍ ٨١- وَقَوْلُ حَلِيفِ الشَّرِّ: إِنِّي مُقَدَّرٌ ٨٢- وَتَقْدِيرُهُ لِلْفِمْسِلِ يَجْلِسِبُ نِقْمَسَةً ٨٣- فَهَـلْ يَسْنَفَعَنْ عُسَلْرُ المَكُوم بِأَنَّـهُ ٨٠- أَم الـذُّمُّ وَالتَّمْ ذِيبُ أَوْكَـدُ لِلَّـذِي ٨٥- فَإِنْ كُنْتَ تَرْجُو أَنْ تُجَابَ بِمَا عَسَىٰ ٨٦- فَدُونَكَ رَبُّ الخَلْقِ فَاقْصِدُه ضَارِعًا ٨٧- وَذَلِّلْ قِيَادَ النَّفْسِ لِلْحَقِّ وَاسْمَعَنْ ٨٨- وَمَسَا بَسَانَ مِسنْ حَسَّقٌ فَسَلَا تَتُرُكَنَّـهُ ٨٩- وَدَعْ دِيسنَ ذِي العَسادَاتِ لَا تُتَبُعَنَّـهُ ٩- وَمَنْ ضَلَّ عَنْ حَنَّ فَلَا تَقْفُونَّهُ ٩١- هُنَالِكَ تَبْدُو طَالِعَاتٌ مِنَ الْهِدَىٰ ٩٢- بِمِلَّــةِ إِنْــرَاهِيمَ ذَاكَ إِمَامُنَـــا ٩٣- فَلا يَقْبُلُ الرَّحْمَنُ دِينًا سِوَىٰ الَّذِي

حَوَىٰ كُلَّ خَبْرٍ فِي عُمُومِ الرُّمَسَالَةِ غَدَا عَنْهُ فِي الْأَخْرَىٰ بِسَأَفَهَ خَيْسَةٍ وَأَمَّسا هُسدَاهُ فَهْسوَ فِعْسلُ الرُّبُوبَسِةِ غَدَاعَنْهُ بَلْ يَجْرِي بِلا وَجْهِ حُجَّةِ تَزِيدُ عَسذَابًا كَاحْنِجَساجٍ مَرِيسضَةٍ أُمِّرْنَا بِأَنْ نَرْضَىٰ بِينُ لِ الْمُسِيبَةِ وَمَسَا كَسَانَ مِسنَ مُسؤُذِ بِسدُونِ جَرِيمَةِ فَـلَانَـصَّ بَـأْتِي فِـي رِضَـاهَا بِطَاعَـةِ بِفِعْـلِ المَعَاصِـي وَالــذُنُوبِ الكَبِيـرَةِ فسلانزنسي سسخوطة لتسيين وَلا نَرْتَ ضِي المَقْضِيَّ أَقْبَحَ خَصْلَةِ إكبيء ومسا فينسا فتلفسي سسخطة لمَخْلُوقِدِ كَسسبٌ كِفِعْسلِ الغَرِيسزَةِ وتسخط من وجه التساب الخطيقة لِمَسا أَمَسرَ المسؤلَىٰ وَإِنْ بِمَسشِينَةِ بِ أَنَّ عِبَادِي فِي جَحِيمٍ وَجَنَّةٍ بَلِ البُّهُمُ فِي الآلام - أَيْضًا - وَيَعْمَةِ خُرُوقِ بِمِلْمٍ ثُمَّ أَبْدٍ وَرَحْمَةِ يُقَـــدُّرُهُ نَحْــوَ العَــدَّابِ بعِــرَّةِ بِأَعْمَىالِ صِـذْقِ فِـي دَجَـاءٍ وَخَـشْيَةٍ يَسسُوقُ أُولِي التَّنْمِيبِم نَحْوَ السَّعَادَةِ

٩٠- وَقَدْ جَاءَ هَذَا الْحَاشِرُ الْخَاتَمُ الَّذِي ٩٠- وَٱخْبَـرَ عَـنْ رَبِّ العِبَـادِ بِـأَنَّ مَـنْ ٧٧- وَفَقُدُ الهُدَىٰ عِنْدَ الوَرَىٰ لَا يُفِيدُ مَنْ ١٨- وَحُجَّةُ مُحْتَجُ بِتَفْدِيرٍ رَبِّهِ ٩٠- وَأَمَّا رِضَانًا بِالْقَصَاءِ فَإِنَّمَا ١٠- كَـــُقُم وَفَقْسِ ثُلُسمٌ ذُلُّ وَغُرْبَسةٍ ١٠- فَأَمَّـا الْأَفَاعِيـلُ الَّتِي كُرِهَـتُ لَسَا ٣- وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنْ أُولِي العِلْمِ: لا رِضًا ٧٣- فَإِنَّ إِلَهَ الخَلْقِ لَمْ يَرْضَهَا لَنَا ١٩- وَقَـالَ فَرِيتٌ : نَرْتَسْنِي بِقَـضَائِهِ ١٠٠- وَقَسَالَ فَرِيتٌ : نَرْتَسِنِي بِإِضَسَافَةٍ ٧١- كَمَا أَنَّهَا لِلرَّبِّ خَلْقٌ وَأَنَّهَا ٧٧- فَنَرَّضَىٰ مِنَ الوَجْهِ الَّـذِي هُوَ خَلْقُهُ ٨٠- وَمَعْسِبةُ العَبْدِ المُكَلَّفِ تَرْكُهُ ٣- فَسِإِنَّ إِلَسَهَ الخَلْسِقِ حَسنٌ مَقَالُسهُ ١٠- كَمَا أَنَّهُمْ فِي هَـلِهِ الـدَّارِ هَكَـذَا ١١١- وَحِكْمَتُهُ العُلْيَا اقْتَحَتْ مِنَ الد ١١٢- يَسُوقُ أُولِي التَّعْذِيبِ بِالسَّبَبِ الَّذِي ١١٣- وَيَهْدِي أُولِي التَّنْعِيمِ نَحْوَ نَعِبمِهِمْ ٧١٠- وَأَمْسرُ إِلَـهِ الخَلْسِيَ بَسيَّنَ مَسا بِسِهِ

r.1 =

 ١٥- فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّمَادَةِ التَّرَثُ
 ١١٥- وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّمَّادَةِ لَمْ يُبَلْ
 ١١٧- وَلا مُخْرِجٌ لِلْمَبْدِ عَمَّا بِهِ قَضَىٰ
 ١١٧- وَلا مُخْرِجٌ لِلْمَبْدِ عَمَّا بِهِ قَضَىٰ
 ١١٥- وَمِنْ أَهْجَبِ الأَفْنَاءِ خَلْقُ مَشِيئةٍ
 ١١٥- وَمَنْ أَهْجَبِ الأَفْنَاءِ خَلْقُ مَشِيئةٍ
 ١١٥- وَأَخْتَارُ لا أَخْتَارُ يَرْكَا لحُكْمِهِ
 ١١٥- وَأَخْتَارُ لا أَخْتَارُ فِصْلَ ضَلَالَةٍ
 ١١٥- وَذَا مُمْكِبُ لَكِنَّتُ مُتَوفِّتُ فَنَا اللهُدَىٰ
 ١١٥- فَلُونَكَ فَافْهُمْ مَا بِهِ قَدْ أُجِبْتَ مِنْ
 ١١٥- أَشَارَتْ إِلَىٰ أَصْلِ يُشِيرُ إِلَىٰ الْهُدَىٰ
 ١١٥- وَصَلَّىٰ إِلَىٰ الْعَلْقِ جَلَّ جَلَالُهُ

## ١٧− العقيدة السفارينية

للإمام محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفارين*ي* (۱۱۱2 - ۱۱۸۸ هـ)

#### ١٧– العقيدة السفارينية

# بسنسانتدالرتمز لارحيم

مُــــتبُّب الأنســـبَاب وَالأَزْزَاقِ قَامَست بسه الأشْسِيَاءُ والوُجُسودُ مسبحانة فهدو المحكسبة السوارث عَلَىٰ النَّبِي الْمُصْطَفَىٰ كنوْ الْهُدىٰ مَعَسادِنِ التَّقْسوَىٰ مسع الأسرَادِ كالفرع للتوحبد فاسمع نظمي لِعَافِسِلِ لِفَهْمِسِهِ لَسِم يبْنَسِغ كَجَسائِز فِسي حَقَّسه تَعَسالَىٰ أَن يَعْتَنُــوا في سَــبْر ذَا بــالنظم يَسرُوقُ للسَّمْع ويَسشفي مِسنُ ظَمَسا أُرْجُــوزَةً وَجِيــزةً مفبــدة وَسِتُ أَنِسوَابِ كَسذَاك خَانِمَسهُ نِسي عَفْدِ أَهْسِلِ الْفِرْقَةِ الْمَرْضِسِيَّةُ إِمَام أَهْل الْحَتُّ ذِي الْقَدْرِ الْعَلِي

الْحَمْسِدُ شِ القَسِدِيْمِ البِسِاقِي حَسيٌّ عَلِسيمٌ قَسادرٌ مَوجسودُ دَلَّست علسيٰ وُجُسودِهِ الْحَسوَادِثُ نُسمَّ السصَّلاةُ والسسَّلامُ سَسرُمَدا وآكسه وصَسخبه الأبسررار وَبَغَدُ فَسَاعُلُمُ أَنَّ كَسَلَّ العِلْسِم لأنه العِلم السذى لا يَنْبَغِم فسيعلمُ الوَاجسبَ وَالْمُحَسالا وَصَــادَ مِــنُ عَــادَة أَخــل الْعِلْــم لأنب يَسشهُلُ للحِفسظِ كمسا فَمِسنْ هنا نظمُتُ ليى عَفِيسدَهُ نَظَمْتُهُ السِي سلكها مُقَدِّمَ ا وَسَسمنتُهَا بالسدُّرَّةِ الْمُسفِيَّة عَلَىٰ اغْتِقَادِ ذِي السَّدَادِ الْحَنْبَلِي

-{ TI. }=

رَبُّ الْمِجِمَّا مَاحِي الدُّجَى الشيباني فَمَسن نَحَسا مَنْحَساهُ فَهُسو الأَلْسِرِي وَالمَفْسِرانِ مَسا نَجْسمٌ أَضَا مَسْازِل الرضسوان أعلسي الجنَّم المَسازِل الرضسوان أعلسي الجنَّم

حَسِرِ الْمَسَلا فردِ الْمُسلا الرَّبَسانِي فَإِنَّسَةُ إِمَسَامُ أَخْسَلِ الأُمْسِرِ الْمُسلِ الأُمْسِرِ مَسَقَىٰ ضَرِيْحًا حَلَّه صوبُ الرُّضا وَحَلَّسِهُ وَمَسَائِرَ الأَمْسَسِهُ وَمَسَسائِرَ الأَمْسَسِهُ

#### مقدمة

في ترجييح مذهب السلف على غيره من سائر المذاهب

عَسنِ النَّبِسَي الْمُقْتَضَىٰ خَيسْرِ الْبَسَشَرِ بسضعًا وَمَسَبْعِين اعتضادًا وَالْمُحِسَقُ وصحبِهِ مسن خَيسر زَيْسَخِ وَجَفَسَا فِسَى فِرْقَسَةٍ إِلَّا عَلَسَىٰ أَحْسَلِ الأَنْسَرْ اخلَسم مُسكِينَ أَنَّسه جَساء الْخبسرُ بسانَّ ذِي الأَمْسةِ مَسسوفَ تَفتسر فَ مَا كَانَ فِي نَهج النَّبِي الْمُصطفَىٰ وَلَسِسَ مَسلَا السنَّصُ جَزْمُسا يُعتبسر

قواعد أهل السنة في النصوص

مَّن غَيْرٍ تَعْطِيلٍ وَلا تَسشِيهِ أَو صَحَّ فِي الأَخْبَادِ صَن ثِقَاتِ قَدْ جَاء فَاسْمَعْ مِن نظامي وَاعلما لقَسولِ مُفْتَسرٍ بِسهِ جَهُسولِ مِسن خَبِسر تَعْطِيسل وَلا تَعْبُسل تواصد الس فَسَأَنْبَثُوا النُّسِصُوصَ بالتَّنْزِيسِهِ فَكُسلُّ مَسا جَساءَ مسن الآيساتِ مسن الأخادبسِثِ نُمِسرُّهُ كَمَسا وَلا نَسِسرُدُ ذَاكَ بسسالْمُقُولِ فَهِفْسدُنا الإنبَساتُ بَسا خَليلسي

حال المؤولين في الصفات

كُذَانِسهِ مِسن خَيسرِ مَسا إلبساتِ وَخَاضَ فِي بَحْرِ الْهَالاَلِ وَافْتَرَىٰ فِي بَحْرِ الْهَالاَلِ وَافْتَرَىٰ فِي بَحْرِ الْهَالاَلِ وَافْتَرَىٰ فِي بَحْرِ الْهَالاَلِ وَافْتَرَىٰ فِيسهِ وَحُسسٰنَ مَسا نَحَساهُ ذُو الأَلْسرُ وَصَسحِهِ فَسافَنَعْ بِهسدا وَكَفَسىٰ

محان الموق فَكُسلُّ مَسنُ أَوَّلَ فِسي السَّفَاتِ فَقَد تَمَدَّىٰ وَاستَطَال وَاجْتَسرَیٰ اَسَم تَسرَ الحسلاف أَصْحَابِ النظرْ فَسإنَّهم قَد افْتَدَوْا بِالْمُسَطِفَیٰ

#### الباب الأول:

#### في معرفة الله تعالى بأسمانه وصفاته

اوَّلُ وَاجِــبٍ عَلَــلَىٰ الْعَبِــدِ مَعْرِفَــةُ الْإلَـــهِ بِالنَّـــندِيدِ باَنَـــهُ وَاحِــدٌ لا نَظِيــرُ لَــه وَلاشِــبَةٌ وَلا وَزِيــرُ صـــفاتُهُ كَذَاتِـــهِ قَدِيْمَــهُ أَسْـــمَاؤه ثَابِتَــةٌ عَظِيمَـــهُ لكنَهَـا فِــي الْحَــتَّ تَوْقِيفَــهُ لنَــا بِـــذَا أَدِلَّــةٌ وَفِيَّــهُ

#### فصل: في بحث صفاته تعالى

لَ الْحَبَ الْهُ وَالْكِلامُ وَالْبَصَرُ مَ سَمْعٌ إِرَادَةٌ وَعِلْمَ وَاقْتَ لَذَ يَفُ الْحَبَ الْهُ وَالْبَصَرُ مَ سَمْعٌ إِرَادَةٌ فَعِلَمَ وَاقْتَ لَذَ يَفُلُو مِن الْمُلْكِ فَي مَا لَكُ اللَّهُ وَالْكَلَّمُ وَالْكَلَّمُ قَدَ تَعَلَّقُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### فصل: في مبحث القرأن

وَأَنَّ مَسا جَساءَ مَسع جبريسلِ مِسن مُحكه الْقُسْرَآن وَالتنزيسلِ كَلامُسه مُساءَ مَسع جبريسلِ كَلامُسه مُسائلًه مَساعلهم وَلَيْس بَسا عَلسهمُ وَلَيْسَ السَوْرَىٰ بِسالنَّصُ يَسا عَلسهمُ وَلَيْسَ فِي طوق الوَرَىٰ مِن أَصْله أَنْ يَسْتَطيعُوا مُسورَةً مِسن مثله

فصل: في ذكر الصفات التي يثبتها لله تعالى أنمة السلف وعلماء الأثر دون غيرهم من علماء الخلف وأهل الكلام

وَلَـــيْسَ رَبُّنَــا بِبَحَــوَهَ وَلَا عَسرضِ وَلا جِسْمٍ تَعَالَىٰ ذُو العُلا مُسبِحَانَهُ قَـد اسْتَوىٰ كَمَا وَرَدْ مِن غَير كَيْفٍ قَـدْ تَعَالَىٰ أَن يُحَـدْ فَــلايُحِــيطُ علمُنَـا بِذَاتِــهِ كَــذَاكَ لا يَنْفَــكُ عَــنْ صــفَانِهِ فَكَل مَا قَـد جَـاء فِـي الـدَّلِيل فَنَابِــتُ مِــن غَيــر مَـا تَمْئيــل

وَيَسدِهِ وَكسلُّ مَسا مسن نَهْ حِسهِ
وَ خَلْقِسهِ فَاحْسذَرْ مسن النُّسزُولِ
قَدنِمَسسةٌ تُوذِي الْجَسسلالِ
رَخْمُسا الأهسلِ الزَّنْسغِ وَالتَّعْطِيسل مسن غَبسر تأويسلٍ وَغَبسرِ فِخسرِ قداستَحَالَ الْمَوت حَقًّا وَالعَمَىٰ عَنْسه فَيَسا بُسشْرَىٰ لِمَسن وَالاه

مِسن رَخْمَسةٍ وَتَحوِهَا كَوَجْهِهِ وَوَخَهِهِ وَوَخَهِهِ وَوَخَهِهِ النَّسرُولِ وَعَنْفَةِ النَّسرُولِ فَصَائر السصَّفَاتِ وَالأَفْمَسالِ لَكَسن بسلاكَ تَبْسفِ وَلا تَنْشِسلِ نُعرُّهُا كَنَس فِي السذكو وَيَستَحِيلُ الْجَهْلُ وَالمَجْسُرُ كَمَسا فَكَسَدَ فِسي السذكو وَيَستَحِيلُ الْجَهْلُ وَالمَجْسُرُ كَمَسالَى الله فكسلُ وَالمَجْسُرُ كَمَسالَى الله فكسلُ فَكسلُ تَعَسالَىٰ الله

فصل: في ذكر الخلاف في صحة إيمان المقلد لَسبُ نِيسهِ الْجَسزُمُ فَمَنْسِعُ تَقليسدٍ بِسلَاكِ حَسمَهُ

وَكَ لَ مَسَا يُطلَّبُ فِي فَ الْجَدِرُمُ لَا لَكُمُ الْجَدِرُمُ لِأَنْ الْجَدِرُمُ الْجَمَاطُنُ لَا لَكُمُ المُسلَوِمُ الْجَمَاعُ المِسلَوِمُ الْجَمَاعُ المِسلَوِمُ الْجَمَاعُ الْجَماعُ المُسلَوِمُ الْجَمَاعُ الْجَماعُ الْجَمَاعُ الْجَماعُ الْجَماعُ الْجَماعُ الْجَماعُ الْجَماعُ الْجَماعُ الْجَماعُ الْجَماعُ الْجَمَاعُ الْجَماعُ اللّهُ الْجَماعُ اللّهُ الْجَماعُ اللّهُ الْجَماعُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

الباب الثاني: في الأفعال المخلوقة نَبِسرُ السِّنَّاتِ وَخَيِسرُ مَسا الأَسْ

وَخَسرُ مَسَا الأَسْسِماء وَالسَّمُفَاتِ
وَضَلَّ مِسنَ أَنْسَىٰ عَلَيْهَا بِالْقِسَدُمْ
مسن غَبِسر حَاجَسَةٍ وَلا اضْسطِرَادِ
كَمَسَا أَتَىٰ فِي النَّصُّ فَانْبَعِ الْهُدَىٰ
لَكنها كَسْبُ لَنَسَا بَسَا لاهِسي
مِسنَ طَاعَسَةٍ أَو ضِسدَّمًا مُسرَادُ
مسن لَنَسَا فَسَافَهُمْ وَلا تُمَسَادِ
مسن لَنَسَا فَسَافَهُمْ وَلا تُمَسَادِ

وَسَسائِرُ الأَنْسِبَاءِ خَبِسرُ السَّلَّاتِ مَ مَخلوفَسهٌ لِرَبُنَسا مسن الْعَسدَمُ وَرَبُنُسسا يَخلُسق باخْتِبَسادِ لَكنه لا يَخلُسقِ الْخَلْسقَ مُسدَئ أَفْمَالُنَسسسا مَخلوفَسه الْعِبَسادُ وكسلُ مَسا يَفْمَلُسهُ العِبَسادُ لِرَبُنَسا مسن خَبِسر مَسا اضسطِرَادِ وَجَسازَ للمسولَىٰ يُمَسَدَّبُ الْسَورَىٰ لأنَّه عَدن فِعْلِهِ لا يُستألُ وإن يُعَــــذُبْ فَــــبِمَحْضِ عَذٰلـــه وَلا السملاح وَيْسِحَ من لَسم يُفليع وَإِن بُسرِهُ ضَسلالً عَبْسِدِ يَعْنَسِدِى

فكسل مّسا منسه تَعَسالَيْ يَخِمُسلُ فَانْ يُشِبُ فَإِنَّه مِن فَضَلِه فَكَم بَحِب عَليه فِعْسُلُ الأَصْلَح فكــلُّ مــن شــاء هُــدَاهُ بَهْتَــدِي

فصل: في الكلام على الرزق

أَو ضِلدُه فَحُللُ عسن الْمُحَسالِ وَلَـــيس مَخلــوقٌ بغيـــر رزْق أوغَيــره فبالقَــفَاء وَالقَــلَرْ شيءٌ فدع أهل النضلال والخطل وَالسرزقُ مَسا يَنْفَسعُ مسن حَسلَالِ لأنَّــه رَازِقُ كــلُ الْخَلْــيق وَمَسن يَمُستُ بِقَتْلِسِهِ مَسن الْبَسْشَرُ وَكَم يَفُتُ من رزقه ولا الأجسل

الباب الثالث: في الأحكام والكلام على الإيمان ومتعلَّقات ذلك أَنْ يَعْبُ لَوهُ طَاعَ لَ وَبِ لِرَا وَوَاجِبِ عَلَى الْعِبَساد طُسرًا حَتَمُسا وَيَتُرك واالسذي عَسْه ذَجَسرُ وَيَفْعَلُوا الفعسل السذي بسهِ أَمَسرُ

فَوَاقِسعٌ حَتمُسًا كَمَسا قَسضَاهُ بكــل مَقْـفِئ وَلَكـن بالقَـفَا وَذَاك مسن فِعُسل السذي تقساليٰ

فصل: في الكلام على القضاء والقدر وَكــــلُّ مَــــا قَــــدَّرَ أَو قَــــضَاهُ فَوَاقِـــةٌ حتمَــــا وَلِّيس وَاجِبًا عَلَىٰ العَبْد الرُّضَا لأنسه مسن فغلسو تعسالى

فصل: في الكلام على الذنوب ومتعلقاتها كَــــــــــــــرٌ بالــــــصَّغِيرَهُ بمُوبقَاتِ السذَّنْب وَالعِسمْيَانِ من كسل مَساجَسرٌ عَلَيه حُويَسا مسن غَيسر عَبْسد كَسافِر منْفُسصل

ويَفْـــسُقُ الْمـــذنب بـــالْكَبِيرَهُ لا بَخْدرُجُ الْمَدرةُ مدن الإيْمَانِ وَوَاجِـــبٌ عَليه أَنْ يَتُوبَــا وَيَقْبُـلُ الْمَـولَىٰ بمحـض الفَـضْل

فَيَرْ تَحِسعُ عَسن شسركه وَصَسدُّهِ فَسافَرُهُ مُفَسوَّضٌ لسدي العَطَسا وَإِن بَسِسْا أَفطَسِي وَاجْسزَلَ السنَّعَمْ مَسَالَسَمْ يَتُسبُ مسن كفسره بِسضِلُهِ وَمَسن يَمستُ وَلَسم يَتُسبُ مسن الْخَطَسَا فَسإن يَسشأ يَنفُسو وَإِن خَساء انْستَقَمْ

### فصل: في ذكر من قيل بعدم قبول إسلامه من طوانف أهل العناد والزندقة والإلحاد

وَسَائِرِ الطوائسفِ الْمنافِقسه كَمَسن تَكَسرَّ ( نَكُفُهُ لا يُفْبَسلُ إِلَّا السلي اَذَاعَ مسن لسسانِه وَهم عَلَىٰ نِسانِهم فِي الآخِرَ، كَمَسا جَسرَىٰ لِلْمَيْلَبُسونِيُّ اهنسَدَىٰ مَا كَانَ فِيه الْهَفْكُ عَن أَسْتَارِهِم فَسصَارَ منسا بَاطنَسا وَطَساهِرًا وَجَاحِسهِ وَمُلْحِسهِ مُنَسافِقِ فَإِنَّسه يُقْبَسلُ عَسن يَقْسين وَقِيلَ فِي السَّدُّرُوزِ وَالرَّنَاوِقَة وَكَسَلُ دَاعِ لابنسداع يُفْقَسلُ لاَنْه لَسم يَبُدُ مَسن إيمانِهِ تَمُلْحِيدٍ وَسَاحِرٍ وَسَاحِرَهُ فلتُ: وَإِن دَلَّتْ دَلاسلُ الْهُدَىٰ فإنَّسه أذَاع مسن أنسرادِهِم وَكَسانَ للسدين القسويمِ نَاصرا فكُسلُ ذِنْسِيقٍ وَكسل مَسادِقِ إذَا انستَبانَ نُسضحُهُ للسدين

#### فصل: في الكلام على الإيمان

واختلاف الناس فيه وتحقيق مذهب السلف في ذلك

تَزيسلُهُ النَّقسوىٰ وَيَسَنَقُصْ بالزَّلسَلُ مَسنَ غِسر شَسكٌ فَاسسَتَمع وَاسْسَبَنِ وَتَفْتَغِسَي الأَلْسَرُ وَتَفْتَغِسَي الأَلْسَرُ وَتَفْتَغِسَي الأَلْسَرُ وَلَا أَحْسلَ الأَلْسَرُ وَلَا قَسلديمٌ حَكَسسَلَا مَطلسوقُ وَتَحوِحَسا مسن سَسائر الطَّاعَساتِ

والمسلمات المسلمات الملك لاية ولا إيمائنَسا قسية ولا وَقَسَصْلًا وَعَمَسلُ وَعَمَسلُ وَمَهُسلُ وَيَهُ وَلا يَعْمُ وَلَا يَعْمُسلُ المَّالِسُونُ المَّالِمُ المَّالِمُ المُسلِمُ المُعْمُسلُ المُعْمُسلُ المُعْمُسلُ المُعْمُسلُ للسسمارَةِ وَلَا تَعْمُسلُ للسسمارَةِ وَلَمَّا للسسمارَةِ وَلَمَّا للسسمارَةِ وَلَمُ

- T10 وَكُسل قسرآنِ قَسديمٌ فَسابُحَثوا اثنسين حَسافِظَيْن للأنسام

فَفِعْلُنَسا نَحسو الركسوع مُحْسدَثُ وَوَكَّــلَ اللهُ مــن الكــرام فَيَكْتُبُسان كسلُّ أَفْمَسال السوَرَىٰ

كَمَا أَتَىٰ فِي النَّصُّ من غَير امْشِرَا

الباب الرابع: في ذكر البرزخ والقبور وأشراط الساعة والحشر والنشور

أَو جَـاءَ فِـي التَّنزيـال وَالآئـارِ وَمَسا أَنْسَىٰ فِسي ذَا مسن الأمسورِ مَعع كونِهَا مَخْلُوقَةٌ فَاسْتَفْهِم مسن أنسر حَسلَا البَساب حَسنٌ لا يُسرَدُ

وَكِلُّ مَسا صَعِيٌّ مِسن الأخبَسادِ مـــن فتنـــة البَــرْزَخ وَالقُبُــورِ وَأَن أَرْوَاحَ الــوَرَىٰ لَــمْ تُعْــدَم فكسل مَساعَسن مَسيد الْخَلْسِقِ وَدَذُ

فصل: في أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على اقترابها ومجينها فَكُلُّ مُ حَسنٌ بِلا شَسطًا طِ مُحمَّدُ الْمَهْدِيُّ وَالْمَدِيثُ ببَساب لُسدُّ خَسلٌ صَسن جِسدَالِ وَأَنْسِه حَسِنٌ كَهَسِدِم الكَعبِسِةِ وَأَنَّـــه يُـــذَهَبُ بـــالقُرَآنِ كَــذَاتِ أَجْبَسادٍ عَلَـىٰ الْمَــشُهُودِ كمَسا أنَّسَىٰ فِسي مُحكسم الأخْبَسادِ وَسَسطَّرَتْ آثَارَهَسا الْأَخْيَسارُ

وَمَسَا أَتَسَىٰ فِسَي السنَّصُ مسن أَشْسَرَاطِ منهَا الإمّامُ الْخَاتَمُ الْفَصيح وَأَنْ ــــ بَقْتُ ــلُ للـــدَّجَالِ وَالْسِرُ يَسَاجُوجَ وَمَسَاجُوجَ الْبِسِتِ وَأَن منهــا آبــة الــدُّخَانِ طُلُـوعُ شَــنس الأُفْـقِ مـن دَبُـودٍ وَآخِــرُ الآبسات حــشُرُ النّسادِ فَكلُّهَـا صَـحَّتْ بهَـا الأخْبَـارُ

وَالْحَـشْرِ جَزْمُـا بَعـدنَفْسخ الـصُّورِ وَالسَّمُّخْفُ وَالْمِسْزَانُ للنَّسْوَابِ

فصل: في أمر المعاد وَاجْسِرَمْ بِسِـأَمرِ الْبَمَــِثُ وَالنُّـــُثُودِ كَــذًا وتُــوفُ الْخَلْــيِّ للحــسابِ فَيَسا هَنَسا لِمَسن بسه نَسالَ السنَّفَا وَمَسنْ نَحَسا سُبل السسلامَة لَسمُ بُسرَدُ فِي الْمَسوضِ وَالكَسؤثُرِ وَالسنَّفَاعَة كَنبسرِه مسن كسلُّ أَرْبَسابِ الوَفَسا سسوَىٰ الَّنِي خُسطَّتْ بِسذي الآنوارِ كَذَا الْصَرَاطُ ثُمَّ حَوْضُ الْمُصطفىٰ عَسَه بُسَذَادُ الْمُفْسِرِي كَمَسا وَرَدْ فَكُن مُطِيعًا وَافْفُ أَحَال الطاعه فإنَّهَسا ثَايِتَسةٌ للمستصطفَىٰ مسن عَسالَم كالرُّمْسلِ وَالأَبْسرَارِ

نَّسْي دَارِ نَسْادٍ أَو نَمِسِمٍ جَنَّةِ فَالنَّسَادِ دَارُ مَسَنْ تَمَسَدَّىٰ وَافْتَسرَىٰ وَإِن دَخَلْهَا يَسَا بَسَوَارَ الْمُعْسَدِي مَسْصُونَةٌ عَسَن مَسائر الكُفَّسادِ وجُودِمَسا وَأَنْهَسا لَسَمْ تُتُلَسفِ لربُّسَا مسن فَيسر مَسا فَسيْنِ فَبَسْر كَمَسا أَتَسَىٰ فِسِي السَّقُّ وَالأَخْبَادِ إلا عسن الكسافر والْمُكسدَّب

فصل: في الكلام على الجنة والنار وكسلَّ إنسسَانِ وَكسلَّ جِنْسَةٍ في الكلام على الجنة والنار مُكسَّ أن سَسَانِ وَكسلَّ جِنْسَةٍ في فالنَّسار دَارُ مَسِ مُمَّا مَصِيرُ الْخَلْق مِن كلِّ الوَرَىٰ فَالنَّسار دَارُ مَسِ وَمَسَنْ عَسَمَىٰ بِلَنْنِسَهُ لَسَمْ يُخْلُسِدِ وَإِن دَخَلْهَا يَسَوَلَةٌ عَسِر وَجُودِهَا وَانَّهُ وَالْجَنَّةِ فِي وجُودِهَا وَانَّهُ فنسسالُ الله النَّعار كَالْجَنَّةِ فِي وجُودِهَا وَانَّهُ فنسسالُ الله النَّعسيمَ وَالنَّظَسِرُ لربُّنَا مِن غَبِي فَالنَّطَسِرُ لربُّنَا مِن غَبِي فَالنَّطَسِرُ كَمَا أَنَىٰ فِي فَالنَّعَسِيمَ وَالنَّطَ مِن الكسرِ الاحسن الكسرِ الاحسن الكسرِ الاحسن الكسرِ المُسَلِّ اللَّهُ اللهُ الل

الباب الخامس: في ذكر النبوة قو السسّلام وَلُطْفِ مِ النبوة في السسّائر الأنسام في الوصول مُبيّنُ اللّخستُ بالرسولِ مِ اللّخستُ بالرسولِ مِ اللّبُوّةِ حُرُّةً اللّخسة ذُكُ مورةٌ كَقُسوّة أَلنُّ مُ النّبُ والنّه اللهُ اللّخسة والتهاديب والفُتُسوَّة ولَىٰ الأَجَلُ لِمَسْ بَشَا مِن خَلْقِه إِلَىٰ الأَجَلُ هَمْ الأَنْبَاءُ مِنْ فَسَصْلِهِ نَسانِي لِمَسْ نَسَسَاءُ مَن الشّاءُ المَان يَسَاءُ المَان يَسَاءُ المَان يَسَاءُ المَان يَسَاءُ اللّهُ اللّهَاءُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّه

البهب الحاصم وَمسن عَظسهم مِنَّسةِ السسَّلامِ أن أَدْشَسدَ الْحَلْسَقَ إِلَسَىٰ الوصولِ وَمَسرْطُ مسن أُنحسرِمَ بسالنُبُوَّةِ وَلا ثُنَسسالُ رُثَبَستُ النُّبُسوةِ لكنها فَضلٌ مِن الْمَسولَىٰ الأَنجَسلُ وَلَسمْ نَسزَلْ فِعصا مَسفَىٰ الأَنْبَساءُ بِسهِ وَأَعْلاَنُسا عَلَسَىٰ كسل الأُمْسِمْ

حَنَّىٰ أَنْسَىٰ بِالْخَسَاتَمِ السَّذِي خَستُمْ

فصل: في بعض خصانص الرسول ﷺ

وَيَعْفِسُهِ لَسْسَدِهِ الانسسامِ حَقَّسا بسلامَسنِن وَلا اغْوِجَساجِ وَحَسسَهُ مُسسِبْحَانَه وَخَوَّلَسهُ وَخَصِصَّهُ بِسِلَاكَ كَالْمَقَسَامِ وَمنجِسزِ القُسزآن كسالْمِعْرَاجِ فكسم حَبَساهُ رَبُّسهُ وَفَسِطَّلَهُ

فصل: في معجزاته ﷺ

كَثْبِسِرة تَحِسلُ حَسن إخسصَائي كَذَا انْشِقَاقُ البَدر من غَير المُسرَا نَبِيُنُسا الْمَبِعِسوكُ فِسي أُمُّ اللَّهُ مَنْ فَالرُّسُسلُ ثُسمَّ الأنبِسا بسالجَزْم وَمُعْجِـــزَاتُ خَـــاتَم الأنبـــاءِ منهَــا كَـــلام الله مُعْجِــزُ الـــوَدَئ وأفْسضَلُ العَــالَمِ مــن خَيــرِ المَيْسرَا وَبَعْــدَهُ الأَفْــضَل أهـــلُ العَـــزُمِ

فصل: فيما يجب للأنبياء ﷺ وما يجوز عليهم وما يستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام

من كُـل مَـا نُفْصٍ وَمِـن كُفْر عُـصِمْ لِوَصْـــفِهِمْ بالـــصدق وَالأمَانَـــة النـــومُ والنُكَــاحُ منـــلُ الأكــــلِ وأنَّ كسلَّ وَاحسدِ مسنهم سَسلِمْ كَسلَاك مِسن إفْسكِ وَمِسن حِبَانَسهُ وَجَسائزٌ فِسي حَسنُّ كُسلُّ الرُّمْسلِ

فصل: في ذكر الصحابة تَعَلََّهُمُ

فِي الفَـضْلِ وَالْمَمروفِ كَالـصَّدِّيقِ وبمسده عثمسان فسائرك الْمِسرَا نظسامي مَسـذَا لِلْبَطِسينِ الأنْسزَعِ مُفَسرِّجِ الأوْجَسال وَافِسي الْحَسزُم مُجْلِي الصَّدَىٰ يَا وَيْلَ مَنْ فيه احتَدَىٰ وَلَسِيس فِسي الأَمَّسةِ بسالتَّ خُوَيْقِ وَبَعْدَهُ الفَسارُوقُ مسن غَسر افْتِسرَا وَبَعْدُ فَالفَسضْلُ حقيقًا فَاسْسَمِ مُجَنْدُلُ الأبطال مَاضسي المَسزُم وَافِي النَّدَىٰ مُبْدِي المهدىٰ مردي المِدا وَمَـنْ تَعَـدُّىٰ أو قَلَـىٰ فَقَـد كَــذَبْ فَأَهْــلُ بَــذِر ثُــمَّ أهــل الــنَّجَرَهُ وَالأول اولَـىٰ للنُّـصُوصِ الْمُحكَمَـة فِــي الـسَّنِقِ فَـافهم مُكْتَـةَ النَّيجَـة فَحُبُّ مُ كَمُّ بَهِم حَتَمَا وَجَبُ وَبَعْدُ فَالأَفْ ضَلُ بَاتِي العَسْرَةُ وقيسل: أَهْسِلُ أُخْسِدِ الْمُقَدَّمَةِ وَعَائِشَة فِي العلم مَنْ خَدَيْجَة

#### فصل: في ذكر الصحابة جملة

نِي الفَضْلِ وَالمَعروف وَالإِصَابَة وَعَاينوا الأَسْسرَارَ وَالأَنْسوَارَا دينُ الْهُدَىٰ وَقَد سَمَا الأَديانَا من فَضْلِهِمْ مَا يشفي للغَلِسلِ وَفِسي كَسلامِ القَسوْمِ وَالأَنْسمَارِ عن بعضه فاقْنَعْ وَخُذُ من عِلْمِ يفَضْلِهِم مِسًا جَرَىٰ لَو تَذرِي فانسلَمْ أَذَلُ اللهُ من لَهِم مَجَرْ بالفَضْلِ نُسمَّ تَسابِمُومُمْ طُسرًا وَلَسِس فِسِي الأَمْسَةِ كَالْسَمْحَابَهُ فَسَازَهُم قَسَد شَساعَدُوا الْمَخْسَازَا وَجَاهَسِدُوا فِسِي اللهُ حَشَّىٰ بَانَسا وَقَسَد أَسَىٰ فِسِي اللهُ حَشَّىٰ بَانَسا وَقَسَد أَسَىٰ فِسِي المُحْكَسمِ التَّنْزِسلِ وَفِسِي الأَفْسادِ وَفِسِي الأَفْسادِ مَسا قَسَد رَبَّا مِن أَن يُحِسِطَ نَظْمِسي وَاحَذُرُ مِن المُحْوضِ الذي قَد يُزْدِي وَاحَذُرُ مِن المُحْوضِ الذي قَد يُزْدِي فَإنَّسه عَسن اجْتِهَسادٍ قَسد صَسدَرُ وَبَعْسدَهمْ فَالتَّسابِهُونَ أَحْسرَىٰ وَبَعْسدَهمْ فَالتَّسابِهُونَ أَحْسرَىٰ

فصل: في ذكر كرامات الأولياء

مسن تَسابِع لَسفَرِهِنَا وَنَاصِسِ بِهسا نقسول فساففُ للأدِلَّسةِ فَقَسد أَنَسىٰ فِسي ذَاك بِالْمُحَسالِ فِي كلِّ مَصْرٍ بَا شَفَا أَهْلِ الزَّلَلْ وكـلُّ خَـادِقِ أَتَـىٰ عَـن صَــالِحِ فَإِنَّهَـا مــن الكرّامَـاتِ الَّتِــي وَمَـنْ نَفَاهَا مـن ذَوي الـضَّلالِ لأنَّهـا شَــهِيرَةٌ وَلَــم تَــزَلْ

#### فصل: في المفاضلة بين البشر والملانكة

عَلَىٰ مَسَلَاكِ رَبُنَسَا كَمَسَا الْسُنَهَرْ

وَحندنَا تَفْسِضِيلُ أُعبِسانِ البَسِشَرُ

وَقَد تَعَدَّىٰ فِي الْمَقْدَالِ وَاجْتَرَىٰ

قَسالَ وَمسن قَسالَ مسوئ هسلاا افْتَسریٰ

الباب السادس: في ذكر الإمامة ومتعلقاتها

فِسى كسلُ عَسضر كَسان حسن إمَسام وَلا غِنَسَىٰ لأمسةِ الإسسلام يَسلُبُ عَنْهَسا كسلٌ ذِي جُحُسودِ وَنَـــضرٍ مَظٰلُـــوم وقنـــعِ كُفْـــرِ وَفِعْسِلِ معسرونِ وَتَسرْكُ نُكْسر والخسذ مسال الفسيء والمخسراج وَنَحْسِوهِ وَالسَصَّرْفِ فِسِي مِنْهَسَاج وتسم فبه بالنَّص والإخمساع وَقَهْ رِهِ فَحُدلَ عَدن الْخِداع عَدَالَــة سَــنعٌ مــع الدَّريَّــه وشَـــزطُهُ الإنــالاَم والْحرِّيَّــه مكلَّفُ اذًا خبر رَوْ وحاكِم ا وأن يكــون مــن قُــرَيْشِ عَالِمَــا مَسالَسم يَكسن بمُنكَسر فَيُختَسلَز وَكُـنُ مُطِيعًا أنْسرَهُ فبمَسا أنْسر

فصل: في الأمربالمعروف والنهي عن المنكر

وَاعْلَسَم بِسَانَ الأَسْرَ وَالنَّهُّسِيَ مَعَا فَرْضَا كَيَفَائِهِ عَلَىٰ مَن قَد وَصَىٰ وَإِنْ يَكَسِن فَا وَالنَّهُ ان يَأْمَنَسَا وَإِن يَكَسِن فَا وَاحسنْ النَّهُ ان يَأْمَنَسَا فَاصَسِيرٌ وَزِلُ بِالبِسِدِ وَاللَّسِسَانِ لِمِنكَسِرٍ وَاحسنْ مُصَالِمُ الْمُجَسِنُ وَمِن نَهِىٰ عَمَّالَ لَهُ قَد ارْتَكَسِن فَقَد النَّى بِمَا بِدِ يُغْضَىٰ الْمُجَبُ فَلَسَا مِن فَيْهَا لَكَانَ قَد الْفَادَمَان قَد الْفَادَمَانَ قَد الْفَادَمَانَ قَد الْفَادَمَانَ قَد الْفَادَمَانَ قَد الْفَادَمَانَ قَد الْفَادِمُنَا الْمُحَدِيْ الْمُعَانِ قَدْ الْفَادِيْنَ الْمُعَانِ قَدْ الْفَادَمُنَا الْمُعَانِ اللّهُ الْمُعَانِ الْمُعَلَىٰ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَلِيْ الْمُعَانِ اللّهُ الْمُعَانِ الْمُعْمِيْنَ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعْمِيْنِ الْمُعْمِيْنِ الْمُعْمِيْنَ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعْمِيْنِ الْمُعْمِيْنَ الْمُعْمِيْنِ الْمُعْمِيْنَ الْمُعْمِيْنَ الْمُعْمِيْنَ الْمُعْمِيْنَ الْمُعْمِيْنَ الْمُعْمِيْنِ الْمُعْمِيْنِ الْمُعْمِيْنِ الْمُعْمِيْنِ الْمُعْمِيْنَ الْمُعْمِيْنَ الْمُعْمِيْنَ الْمُعْمِيْنَ الْمُعْمِيْنَ الْمُعْمِيْنَ الْمُعْمِيْنَ الْمُعْمِيْنَانِ الْمُعْمِيْنُ الْمُعْمِيْنَ الْمُعْمِيْنَ الْمُعْمِيْنَ الْمُعْمِيْنَ الْمُعْمِيْنَانِ الْمُعْمِيْنِ الْمُعْمِيْنَالِمُ الْمُعْمِيْنَ الْمُعْمِيْنَ الْمُعْمِيْنُ الْمُعْمِيْنِ الْمُعْمِيْ

الخاتمة وفيها فواند ونسأل الله حسن الخاتمة

مَحْسَمُورَةً فِسِي الْحَسَدُ وَالبُرْمُسَانِ حِسسٌ وَإِخْبَسَارٌ صَسِحِيح وَالنَّظَسِرُ وَصْسِفٌ مُحِسِطٌ كَاشِسفٌ فَسَافَتَهِم أَنْبَسَا حسن السَّدُّوَاتِ فَالتَّسَامَّ السَسَيَنِ

مُسدَارِكُ العلسوم فِسي المِيَسانِ وَقَسَالَ قَسُومٌ عند أَصْسحَابِ النَّظَـرُ فالْحَسدُّ وَحسو أصسلُ كسلُّ عِلْسم وَشـرطُهُ طَـرْدٌ وَعَكْـسٌ وحسو إن فَسذَاك رَسْمٌ فَسافْهم الْمُحَاصِّة فَنُكُسرُهُ جَهِلٌ قَبِيبِعٌ فِسي الْهِجَسا أو لا فَسلَاك عَسرَضٌ مُفْتَقِسرُ فسصاعدًا فَساثرك حسديث الْمَسيْن وَضِدُّهُ مَساجَساذِ فَاسْسَمَع زُكُنِسي وَالْمِنْسِلُ وَالغَبْسِرَانِ مُسِسْتَفِيضُ فَلَــم نُطِــلُ فيــه ولَــم نُنَمَّــنَ لِمَسنَهُج الْحَسنَ عَلَسَىٰ التَّحْقِسنِ وَالسنَّصِّ فِسِي القسديم وَالْحَسدِيثِ موانقُــــا أنمَّتِــــى وَسَـــلَفى إِلَّا النَّبِي المصطفىٰ مُبْدِي الْهُدَىٰ وَمَسا تَعَسانَىٰ ذكرهُ مسن الأزَلُ وَرَاقَـــتِ الأوقَــاتُ وَالـــدُّهُورُ معسادِنِ التَّقْسوَىٰ وَيَنْبسوع السصَّفَا خَيْسِ السوَدَئ حَقَّسا بسنَصَّ السشَّارع

حر ذكر أنمة المذاهب الأربعة

وَالْبِسِرُّ وَالنَّكُسرِيم والإحسسانِ مِنَّسي لِمَنْسوَىٰ عِسضمَةِ الإنسلامِ أَحسلِ التَّقَسیٰ مسن سَسائِرِ الأنسَّه وَمَالِسَكِ مُحمَّسد السسصُنوَانِ تَقليدُ حَبْسٍ مسنهم فَانسمَع تَحَسلُ وَإِن بِكُون بِالْجنس نُدمَ الْخاصَّة وكسلُّ مغلُسومٍ بِحِسسٌ وَحِجَسا فَان يَقسم بنَفْسه فَجَوْمُرُ وَالْحِسْمُ مَسا أَلِّفَ مسن جُسزَانِنِ وَمُسسنتجيلُ السلَّاتِ غَبسر مُمْكِسن والسضَّدُّ وَالْخِسلافُ وَالنَّفِسيضُ وكـــلَّ مَـــذَا عِلْمُــهُ مُحَفَّــقْ وَالْحَمِدِ اللهِ عَلَسِيٰ النَّوْنِيسِيْ مُسسَلِّمًا لِمُقْتَسفَىٰ الْحَسدبِثِ لا أغتنِسي بغيسر قسول السسَّلَفِ وَكَسِست فِسي قسولِي بسلًا مُقَلِّسدًا صَــلَّىٰ عليــه الله مَــا قَطْــرٌ نَــزَلْ وَمَسا انْجَلَسَىٰ بِهَديسه السديْجُورُ وَآلَــه وَصَــحبه أهْــلِ الوَفَـا وَتـــابِع وَتَــابِع للتَّــابِع

ورخمسة الله مَسع الرَّضْسوَانِ المَّوْسوَانِ المُعْسوَانِ المُعْسديٰ مسع التَّبْحِيسلِ والإنعام انمَّسه المَّسدة السدين مُسدَاةِ الأُمَّسه لا سسيما أخمَسدَ والتَّعْمَسانِ مسنْ لازِم لِكسل أربساب العَمَسلُ

مَسا دَارَت الأفسلاكُ أو نَجِسمٌ مُسَرَىٰ مُجَانِبًا للخوضِ مـن أهْـلِ الْخَلَـفُ تَفُـــزْ بِمَـــا أَمَّلْـــتَ والـــسَّلاَم

ومَسنُ نَحَسا لسسُبْلِهِمْ مِسن السوَدَئ هديَّسةٌ منسي لأربساب السسَّلَفُ خسنْهَا هُسدِيتَ واقتسفِ نظسامي Parameter and the second of the second

and Alberta and Alberta (Barrier

## ١٨- نونية القحطاني

للإمام أبي محمد عبد الله بن محمد الأندلسي 31.21.

## ١٨- نونية القحطاني

## بسنسامتدالرتم لاتحيم

بَيْنِسى وَيَيْنَسكَ حُزْمَسةُ الْقُسرْآن وَاغْسِمْ بِهِ قُلْبِي مِسنَ السَّنَطَانِ وَأَجِسرُ بِهِ جَسسَدِي مِسنَ النَّبسرَانِ وَانْسلُدْبِدِ أَزْدِي وَأَصْسِلِحْ شَسانِي وَأَرْبِسحْ بِسهِ بَيْمِسي بِسلاّ خُسسْرَانِ أُجْمِسلْ بِسِهِ ذِكْسِرِي وَأَعْسِلِ مَكَسانِي كَثُسرُ بِسهِ وَرَعِسي وَاحْسي جَنَسانِي أنسبِلْ بِفَسبُض دُمُوعِهَسا أَجْفَسانِي وَاحْسِيلْ بِـهِ قَلْبِسي مِسنَ الْأَصْسَغَانِ وَحَــــدَيْتَنِي لِــــشَرَائِع الإِيمَـــانِ وَجَعَلْتَ صَــنْدِي وَاعِسِيَ الْقُــزَآنِ مِسنْ غَيْسر كسسب بَسد وَلا دُكَّسانِ وَغَمَرْ تَنِسى بِالْفَسضل وَالإِحْسسَانِ وَهَــدَيْتَنِي مِـنْ حَبْـرَةِ الْخِــذُلانِ وَالْعَطْفُ مِنْكَ بِرَحْمَةٍ وَحَنَسانِ وَسَستَرْتَ عَسنُ أَبْسَصَارِهِمْ عِسضيَانِي

بَسا مُنْسِزِلَ الآبَساتِ وَالْفُرْقَسان اشرخ بسهِ صَـذرِي لِمَعْرِفَـةِ الْهُـدَىٰ يَــسُّرْ بِــهِ أَمْــرِي وَاقْــض مَــآرِبي وَاخطُ طَ بِـهِ وِذْدِي وَأَخْلِ صَ نِيَّتِسَى وَاكْسِيْفْ بِهِ ضُرِّى وَحَقَّـنْ تَسُوبَتِي طَهِّسر بِسهِ قَلْبِسي وَصَسفٌ مَسرِيرَيْي وَاقْطَعْ بِـهِ طَمَعِي وَشَـرُّفْ هِمَّتِـي أنسهز بسه ليلسي واظسم جسوادجي أَمْزُجْـهُ بَـا رَبِّ بِلَحْمِسِي مَسعْ دَمِسي أنَّستَ الَّسلِي صَسوَّزتَني وَخَلَقْتَنِسي أنست الساي عَلَّمْتَنِسي وَرَحمْتَنِسي أنست السلي أطعمننيسي وسَسفَيْنني وَجَبَرْ تَنِسي وَسَستَرْتَني وَنَسصَرْتَني أنَّستَ الَّسلِي آوَيْتَنِسي وَحَبَسوْتَنِي وَزَرَحْتَ لِسِي بَسِبْنَ الْقُلُسوبِ مَسوَدَّةً وَنَسْرَتَ لِي فِي الْمَالَمِينَ مَحَاسِنًا حَنَّىٰ جَعَلْتَ جَمِيعَهُمْ إِلْحُوَانِي لأبُسىٰ السسَّلامَ عَلَسيَّ مَسنْ بَلْقَسانِي وَلَبُسؤتُ بَعْسدَ كَرَامَسةٍ بِهَسوَانِ وَحَلِمْتَ عَنْ سَفْطِي وَعَن طُغْبَانِي بخسواطري وجسوادجي ولسساني مَالِسي بِشُكْرِ أَفَالُ هِنَّ يَادَانِ حَتَّالَى شَلدت بنُورِ هَا بُرْهَا إِن هَا إِن حَنَّــىٰ ثُقَــوِّي أَيْــدُهَا إِيمَـانِي وَلْتَخْسُدُمَنَّكَ فِسِي السِّدُّجَىٰ أَرْكَسَانِي وَلأَشْكُرُنَّكَ سَائِرَ الأَخْبَان وَلأَشْكُونَ إِلَيْكَ جَهْدَ زَمَسانِي مِسنْ دُونِ قَسضدِ فُلاتَسةٍ وَفُسلانٍ بِحُسسًام بَسأْسٍ لَسمُ تَسشُبُهُ بَنَسانِي وَلأَضْرِبَنَّ مِسنَ الْهَسوَىٰ شَسِيْطَانِي وَلأَقْبِ ضَنَّ عَسن الْفُجُسورِ عِنَسانِي وَلاَجْعَلَــنَّ الزُّهْــدَ مِــنْ أَغــوَانِي وَلأَحْسرِقَنَّ بنسورِهِ مسيطاني وَوَصَهُنَّهُ بِالْوَعْظِ وَالنَّبْيَانِ تكييفها يَخْفَى عَلَى الأَذْهَانِ مِنْ قَبْل خَلْقِ الْخَلْقِ فِي أَزْمَانِ حَقَّسا إذًا مَسا شساء ذُو إخسسان

وَجَعَلْتَ ذِكْرِي فِي الْبَرِيَّةِ شَسائِعًا وَاللهِ لَسَوْ عَلِمُسُوا تَبِسبِحَ سَسرِيرَنِي وَلأَغْرَضُ واعَنُسي وَمَلَّ واصُحْبَنِي لكين سترت مقسايبي ومنساليي فَلَسكَ الْمَحَامِدُ وَالْمَسدَائِحُ كُلُّهَا وَلَقَدْ مَنَنْتَ عَلَيٌّ رَبِّ بِالْمُم فَوَحَــنُّ حِكْمَتــكَ الَّتِسِي آتَبْتَنِسي لَسَفْنِ اجْتَبَنْنِسي مِسنْ دِضَساكَ مَعُونَسَةٌ لأسُبِ تَحنَّكَ بُكِرَةً وَعَسِيبًة وَلاَذْكُرَنَّ لَكَ قَائِمُ الْوَقَاعِ لَهُ وَلأَكْسَئُمَنَّ عَسنِ الْبَرِيِّسةِ خَلَّتِسي وَلأَقْسَصِدَنَّكَ فِسي جَمِيسِعِ حَسَوَايْجِي وَلأَحْسِمَنَّ عَسِنِ الأنسامُ مَطَسامِعِي وَلأَجْعَلَ إِضَاكَ أَكْبَرَ هِمَّنِي وَلأَكْسُونَ عُبُوبَ نَفْسِي بِالتُّقَىٰ وَلأَمْسِنَعَنَّ السِّنَّفْسَ عَسنْ شَسِهَوَ اتِهَا وَلِأَتْلُونَ حُرُونَ وَخِيكَ فِي اللَّجَىٰ أَنْستَ الَّسلِي بَسا رَبُّ قُلْستَ حُرُوفَــهُ وَنَظَنْتَ إِبَلاَغَ إِبَالاَغَ إِنْ إِلَيْ الْمَانِدَ الْرَالِيَ الْمَانِدِ وَكَتَبْتَ فِي الْلَّوْحِ الْحَفِيظِ حُرُوفَهُ فَساللهُ رَبِّسي لَسمُ بَسزَلُ مُتَكَلِّمُسا

مُوسَسىٰ فَأَسْسمَعَهُ بِسلا كِنْمَسانِ جَهْدُا فَبَسِسْمَعُ صَسِوْنَهُ السِنَّقَلَانِ قَسولَ الإلسهِ الْمَالِسكِ السدِّيَّانِ صِـــذقًا بِـــلاً كَـــذِبٍ وَلا بُهْنَــانِ إِذْ لَسِيْسَ يُسذرَكُ وَصْفُهُ بِعِيسان أبسدًا وَلا يَحْويهِ قُطْهُ مُكسان مِسنْ غَنِسرٍ إِغْفَسالٍ وَلا نِسسْبَانِ وَهْسِوَ الْقَسِدِيمُ مُكَسِوِّنُ الْأَخْسِوَانِ وَحَـوَىٰ جَمِيعَ الْمُلـكِ وَالـشُلْطَانِ وَخِيدًا عَلَسَىٰ الْمَبْعُوثِ مِنْ عَسَلْفَانِ مَا لاحَ فِسِي فَلَكَيْهِمَا الْقَمَرَانِ لا تَعْتَرِيدِ فَوَائِدِ بُ الْحَدِدَثَانِ بكفهادة الأخبار والرهبان أَحَدٌ وَلَدُ جُمِعَتْ لَدُ السنَّقَلانِ وَمِسنَ الزُّبَسادَةِ فِيسهِ وَالنُّقْسَمَانِ وَيَسرَاهُ مِفْسلَ السشِّعْرِ وَالْهَسذَيَانِ فَسإِذَا رَأَىٰ النَّظْمَسيْنِ بَسِمْتَبِهَانِ رَبِّ الْبَريِّسةِ وَلْيَقُسلْ سُسبْحَانِي نَسوْبَ النَّقِيسِصَةِ صَساغِرًا بِهَسوَانِ مَــمَّاهُ فِـي نَـصُ الْكِتَــابِ مَثَــانِي وَبِدَايَسةُ التَّنْزِبِ لِ فِسي رَمَسضَانِ

نَسادَىٰ بِسصَوْتٍ حِسينَ كَلَّسمَ عَبْسَدَهُ وَكَسلَا يُنسادِي فِسي الْقِيّامَةِ رَبُّنَا أَنْ بَسَا عِبَسَادِي أَنْسَعِتُوا لِسِي وَاسْسَمَعُوا هَــذَا حَــدِيثُ نَبِيّنَا عَــن رَبُّــهِ لَـــــــنَا نُـــــنَةُ مَـــوْنَهُ بِكَلاَمِنَــا لا تَحْسَصُرُ الأَوْهَامُ مَبْلَسَمَ ذَانِسِهِ وَهُــوَ الْمُحِــيطُ بِكُــلُ شَــيْءٍ عِلْمُــهُ مَــنْ ذَا يُكَيِّـفُ ذَاتَــهُ وَصِــفَاتِهِ سُبْحَانَهُ مَلِكًا عَلَىٰ الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ وَكَلاَمُسهُ الْقُسزِآنُ أَنْسزَلَ آيَسهُ صَـلًىٰ عَلَبْسِهِ اللهُ خَبْسِرَ صَسِلاَتِهِ هُـوَ جَـاءَ بِالْقُزْآنِ مِـنْ عِنْـدِ الَّـذِي تَنْزِيكُ رَبِّ الْعَسالَيِينَ وَوَخيسهُ وَكَسلامُ رَبْسى لا يَجسىءُ بمِثْلِسهِ وَهُـوَ الْمَـصُونُ مِـنَ الأَبَاطِـل كُلُّهَـا مَـنْ كَـانَ يَـزْعُمُ أَن يُبَـادِي نَظْمَـهُ فَلْبُساتِ مِنْهُ بِسُورَةِ أَوْ آيَةٍ فَلْبَنْفَ رِدْ بِاسْم الألُوهِيَّةِ وَلْسَبَكُنْ فَانَا تَنَاقَضَ نَظْمُهُ فَلْبَلْبَسَنْ أَوْ فَلْيُقِــرَّ بِأَنَّــةُ تَنْزِيــلُ مَــنْ لارنسب فيسوباتك تنزيك

وتسلاه تنسزيلا بسلا ألحسان بِفَ صَاحَةٍ وَبَلاغَ فِ وَيَكَ وَحِسرَاطُهُ الْهَسادِي إِلَسَىٰ الرَّضَسوَانِ فِيسِهِ بَسِصُولُ الْعَسالِمُ الرَّبِّسانِي رَبِّسِي فَأَخْسَسَنَ أَيْمَسا إِخْسَسَانِ وَنَهَدَىٰ عَدنِ الآئسامِ وَالْعِصْيَانِ فَقَدُ السَعْمَلُ عِبَسادَةَ الأَوْلَسانِ فَغَـــدًا بُجَــرَّعُ مِــنْ حَمِــجم آنِ فَالعَنَــةُ ثُــةً اهْجُـرْهُ كُـلَ أَوَانِ إِلاَّ بِعَبْــــسَةِ مَالـــكِ الْغَــــضْبَانِ وَخِسدَاعُ كُسلٌ مُذَبْسذَبِ حَبْسرَانِ وَاعْجِـل وَلا تَسكُ فِـي الإِجَابَـةِ وَانِـي وَالْقَــائِلُونَ بِخَلْقِــهِ شَــكُلاَنِ وَمَقَالُ جَهِم عِنْدَنَا سِئَّانِ وَاخْسَصُصْ بِسَلَاكَ جُمْلَسَةَ الْإِخْسَوَانِ وَاسْسَعُ بِفَهْسِمِ حَاضِسٍ يَقْظُسَانِ عَــذُلا بِـلا نَقْـص وَلا رُجْحَانِ مُتَنَسزُهُ مَسن ثَالِستِ أَوْ تُسان وَالآخِدرُ الْمُفْنِدي وَلَديْسَ بفَسانِ منه بالأأمد ولاجدنان لاخبر فسى بيست بسلا أذكسان

اللهُ فَـــــصَّلَهُ وَأَخكَـــــمَ آبَــــهُ هُ وَ قُولُ اللهِ وَكَالاَمُ اللهِ وَخِطَابُ اللهِ خُورُهُ خُخُمُهُ حُوعِلْمُهُ حُونُهُ جمسع المعكسوم دقيقهسا وجليلهسا قَسمَصٌ عَلَسىٰ خَبْسِرِ الْبَرِيَّسةِ قَسصَّهُ وَأَبِسانَ فِيسِهِ حَلالَسهُ وَحَرَامَسهُ مَسن قسال إنَّ الله خسالِقُ قَوْلِسهِ مَسن قَسالَ فِيسِهِ عِبَسارَةٌ وَحِكَابَسةٌ مَسنْ قَسالَ إِنَّ حُرُونَسهُ مَخْلُوقَسةٌ لا تَلْسَقُ مُبْنَسِدِهَا وَلا مُتَزَنْسِدِقًا وَالْوَفْفُ فِي الْقُرْآنِ خُبُثُ بَاطِلٌ قُسل غَيْسرُ مَخْلُونِ كَسلامٌ إِلَهِنَسا أخسلُ السشّريعَةِ أَيْقَنُسوا بِنُزُولِسِهِ وَتَجَنَّـبِ اللَّفْظَــيْنِ إِنَّ كِلَيْهِمَــا يَأْتُهُا السُّنِّيُّ خُدلًا بِوَصِسيَّتِي وَاقْبُسلْ وَصِسبَّةً مُسفْفِق مُنَسوَدِّدٍ كُسن فِسى أمُسوركَ كُلُّهَا مُتَوسُطًا وَاعْلَـــمْ بِــاأَنَّ اللهُ رَبِّ وَاحِـــدٌ وَكَلاَمُـــهُ صِـــفَةٌ لَـــهُ وَجَلاَلَــةٌ رُكْنُ الدِّيَانَةِ أَنْ تُسَمِّدُنَّ بِالْقَسَمَهُ

وَهُمَـا وَمَنْزِلْتَاهُمَـا ضِــتَان رُشددا وَلا يَقدد عَلَى خِددُلان فِسى الْخُلْسِقِ بسالاً زُزَاقِ وَالْحِرْمَسانِ فِسى خَلْقِسهِ عَسدُلاً بسلاً عُسدُوانِ مسن غنسر إغفسال ولانفسصان إِنَّ الْقُــــدُورَ تَفُـــورُ بِالْغَلَيَــانِ فَكِلاَهُمَـا لِلـدُينِ وَاسِطْتَانِ بِجَرِيـع مَـا تَأْتِيــهُ مُحْتَفِظَـانِ بَقَـعُ الْجَـزَاءُ عَلَيْدِ مَخْلُوفَانِ وَمُمَــا لأمُــرِ اللهِ مُــفَقَيرَانِ مِمَّا بُعَابِنُ شَخْصَهُ الْعَيْنَان أَوْ أَنْ يُقَساسَ بِجُمْلَسةِ الأَغْبَسانِ حَقَّا وَيَسسْأَلُنَا بِهِ الْمَلَكَانِ وَكِلاَهُمَــا لِلنَّــاسِ مُــدَّخَرَانِ بِإِعَــادَةِ الأَرْوَاحِ نِــي الأَبْــدَانِ صِّـــنْقُ لَـــهُ حَـــدَدَ النُّجُــوم أَوَانِــي وَيُسلَدادُ كُسلُ مُخَسالِفٍ فَتَسانِ مَوْضُـــوعَة فِـــي كِفَّـــةِ الْمِيـــزَانِ مَسعَ أَنْسهُ فِسى كُسلٌ وَفْستٍ دَانِسي وَيَعِيسَبُ وَصْفَ اللهِ بِالإِنْيَسَانِ

اللهُ قَـــ ذُ عَلِـــ مَ الـــسَّمَادَةَ وَالـــشَّقَا لا بَعْلِسكُ الْعَبْسدُ السَضَّعِيفُ لِنَفْسِهِ سُبْحَانَ مَـنْ يُجْـرِي الْأَمُـورَ بِحِكْمَـةٍ نَفَسَلَتْ مَسشِيتُهُ بِسسَابِق عِلْمِسهِ وَالْكُسلُ فِسِي أُمُ الْكِنْسَابِ مُسسَطَّرٌ فَاقْسَصِدْ مُسِدِيتَ وَلا تَكُسِنْ مُتَغَالِبًا دِنْ بِالسِشِّرِيعَةِ وَالْكِتَسابِ كِلَيْهِمَسا وَكَــذَا السشّرِيمَةُ وَالْكِتَسابُ كِلاَهُمَــا وَلِكُ لَ عَبْدِ حَافِظَ ان لِكُ لَ مَسا أمسرا بكنسب كلامسه وفعالسه وَاللهُ أَكْبَسِرُ أَن تُحَسِدً صِسفَاتُهُ وَحَيَاتُنَسَا فِسِي الْقَبْسِرِ بَعْسَدَ مَمَاتِنَسَا وَالْقَبْــرُ صَــحَ نَعِيمُــهُ وَعَذَابُــهُ وَالْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَعُدٌ صَادِقٌ وَصِـرَاطُنَا حَـنَّ وَحَـوْضُ نَبِيّنَـا يُستَقَىٰ بِهَسا السُّنِّيُّ أَحْسَدُبَ مُسَرِّبَةٍ وَكَسَلَلِكَ الْأَعْمَسَالُ بَوْمَشِيدٍ تُسرَيْ وَالْكُنْبُ بَوْمَئِدٍ تَطَابَرُ فِي الْوَرَيْ وَاللهُ يَوْمَئِسَدِ بَجِسَى مُ لِمَرْضِسَنَا وَالأَشْعَرِيُّ بَفُسولُ بَسأنِي أَمْسرُهُ

بَانِي بِغَيْسِ لَنَقُسل وَنَسدَانِ لِلْحُكْمِ كَسَيْ بَتَنَاصَسَفَ الْخَسَصَمَانِ قَمَـرًا بَسدَا لِلسسُّتُ بَعْدَ فَمَسان لَفَسرَدْتَ مِسنُ أَلْمُسلِ وَمِسنُ أَوْطُسانِ وَتَسشِيبُ فِيسهِ مَفْسادِقُ الْوِلْسدَانِ فِي الْخَلْقِ مُنْتَشِرٌ عَظِيمُ السَّانِ دَارَانِ لِلْخَسسِ صْمَيْنِ دَائِمَتَسسانِ وَفْدَا عَلَى نُجُبِ مِسنَ الْعِقْبَسانِ بِتَلَمَّظُ وِنَ تَلَمُ ظَ الْعَطْ شَان بكَبَــايْر الآئــام وَالطُّغْبَـانِ وَيُبَدِدُ لُوا مِدن خَدوفِهِمْ بِأَمَدانِ وَطُهُ ورُهُمْ فِسي شَاطِئ الْحَبَوَانِ جَنَّاتِ عَسَدْنِ وَهُسَى خَيْسرُ جِنَسانِ مِن غَبْر تَعْسلِب وَغَبْسر هَسوانِ فَانْـشَطْ وَلا تَـكُ فِـى الإِجَابَـةِ وَانِـي فَلَهُ نَ عِنْدَ اللهِ أَعْظَهُمُ شَان فَـــصَلاَثَنَا وَزَكَانُنَــا أُختَــانِ وَالْجُمْعَةُ الزَّهْ رَاءُ وَالْمِيسَدَانِ مَالَمْ يَكُنْ فِي دِينِهِ بِمُشَانِ وَقِيَامُنَسا الْمَسسنُونُ فِسي رَمَسضَانِ وَرَوَىٰ الْجَمَاعَ لَهُ أَنَّهَ الْيَسَانِ

وَاللهُ فِسِي الْقُسِرُ آنِ أَخْبَسِرَ أَنَّسَهُ وَعَلَيْهِ عَسْرُضُ الْخَلْسِ يَسُوْمَ مَعَسَادِهِمْ وَاللهُ يَوْمَئِسلٍ نَسرَاهُ كَمَسا نَسرَىٰ بَسومُ الْقِيَامَةِ لَسوْ عَلِمْستَ بِهَوْلِسِهِ بَسوة تسشققت السسّماء لِهولسه بَسومٌ عَبُسوسٌ قَمْطَريسرٌ شَسرُهُ وَالْجَنَّةُ الْمُلْيَا وَنَارُ جَهَانُم بَسومٌ يَحِسيءُ الْمُنَّقُسونَ لِسرَبُهِمْ وَيَحِىءُ فِيهِ الْمُجْرِمُونَ إِلَىٰ لَظَىٰ وَدُنُحُولُ بَعْفِ الْمُسْلِمِينَ جَهَنَّمُا وَاللهُ يَسرُحَمُهُمْ بِسِصِحَةِ عَفْسِدِهِمْ وَشَسِفِيعُهُمْ عِنْسَدَ الْخُسرُوجِ مُحَمَّسَدُ حَتَّسِيْ إِذَا طَهُــرُوا هُنَالِــكَ أَدْخِلُــوا فَاللهُ يَجْمَعُنَا وَإِيَّاهُمْ بِهِا وَإِذَا دُعِيستَ إِلْسِيْ أَدَاءِ فَريسضَةٍ تُمْ بِالصَّلاَةِ الْخَمْسِ وَاعْرِفْ قَدْرَهَا لا تَمْسنَعَنَّ زَكَساةً مَالِسكَ ظَالِمُسا وَالْسِوِنْرُ بَعْسَدَ الْفَسِرْضِ آكَسَدُ سُسنَّةٍ مَسعَ كُسلُ بَسرٌ صَسلُهَا أَوْ فَساجر وَحِسبَامُنَا رَمَسِضَانَ فَسرْضٌ وَاجِسبٌ صَـلًىٰ النّبائ بدو ثَلاثَا رَخْبَة

وَنَسِشَاطُ كُسِلَّ عُسوَيْجِزِ كَسسُلاَنِ إِلاَّ الْمَجُـوسُ وَشِـيعَةُ السَّمُلْبَانِ أمُسنُ الطَّريسيِّ وَصِسحَّةُ الأبْسدَانِ وَاسْسَأَلَ لَهُسا بِسالْعَفُو وَالْغُفْسِرَانِ فَسرْضُ الْكِفَابَسةِ لاعَلَسىٰ الأغبَسانِ وَبِهَا يَقُدُومُ حِسسَابُ كُسلٌ ذَمَسانِ شَـخْصَ الْهِـلاَلِ مِـنَ الْـوَدَىٰ إِثْنَـانِ حُــرًّانِ فِــي نَقْلَيْهِ مَــا ثِقَتَــانِ فَنَسصُومَهُ وَتَقُسولُ مِسنْ رَمَسضَانِ أخسلُ المحسالِ وَحزبَسةُ السنسيطانِ وَلَرُبِّمَ اللَّهُ اللَّهُ لَنَا شَهْرَان وَافِ وَأَوْفَسَىٰ صَساحِبُ النُّفْسِصَانِ مِسنْ كُسلٌ إِنْسسِ نَساطِقِ أَوْ جَسانِ رُوحٌ بَسِثُمُّ جَيِعَهَا جَسِدَانِ بِـــأَبِي وَأُمُـــي ذَانِــكَ الْفِنَتَــانِ وَهُمَـا بِــدِينِ اللهِ قَائِمَنَـانِ وَأَجَــلَّ مَــنْ يَمْــثِي عَلَــيْ الْكُنْبَــانِ وَكَــذَاكَ أَفْسِضَلُ صَــخبِهِ الْعُمَــرَانِ بِــدَمِي وَنَفْـــيِي ذَانِــكَ الــرَّجُلاَنِ

إِنَّ النَّسرَاوِحَ رَاحَسةٌ فِسي لَيْلِسِهِ وَالله مَساجَعَسلَ التَّسرَاوِحَ مُنْكَسرًا وَالْحَــةُ مُفْتَـرَضٌ عَلَيْــكَ وَشَــرُطُهُ كَبُّرْ هُسِدِيتَ عَلَىٰ الْجَنَسَائِزِ أَرْبَعَسَا إِنَّ السَّمِّلاةَ عَلَسَىٰ الْجَنَسانِزِ عِنْسَدَنَا إِنَّ الأَهِلِّكَ لِلأنْكام مَوَاقِكَ إِنَّ الأَهِلِّكَ إِلَّ المُعَالِكِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّه لاتُفْطِرَنَّ وَلاتَسصُمْ حَتَّسَىٰ يَسرَىٰ مُتَنَبِّنَانِ عَلَانِ عَلَالًا الَّالِذِي يَرَبَانِسِهِ لاَ تَقْصِدَنَّ لِيَسِوْم شَسِكُ عَامِسَدًا لا تَعْتَقِدُ دِيدنَ الْدرَوَافِض إِنَّهُهُمْ جَعَلُوا الشُّهُورَ عَلَىٰ قِيَاسِ حِسَابِهِمْ وَلَرُبَّمَا نَقَسَصَ الَّسَلِي هُسَوَ عِنْسَدَهُمْ إِنَّ الرَّوَافِضَ شَرُّ مَنْ وَطِيعَ الْحَصَىٰ مَسدَحُوا النَّبِسيُّ وَخَوَّئُسوا أَصْسحَابَهُ حَبُّـوا قَرَابَئَـهُ وَسَـبُوا صَـحْبَهُ فَكَأَنَّمَ اللَّهِ النَّبِ مِي وَصَحِبُهُ فِتَنَانِ عَفْدُهُمَا شَرِيعَةُ أَحْمَدِ فِتَنَانِ سَالِكَتَانِ فِي سُبِلِ الْهُدَىٰ قُــلْ إِنَّ خَبْـرَ الأنْبَـاءِ مُحَمَّــدٌ وَأَجَلَّ صَحْبِ الرُّسُلِ صَحْبُ محَمَّدٍ رَجُهِ الآنِ قَدْ خُلِفَ النَّهُ مُحَمَّدٍ

فِسي نَسضرِهِ وَهُمَسالَسةُ صِسهْرَانِ وَهُمَسالَسهُ بِسالْوَحْي صَساحِبَنَانِ بَساحَبِّسَذَا الأبَسوَانِ وَالْبِنتَسانِ لِفَسضَائِلِ الأَعْمَسالِ مُسسنَبِقَانِ وَبِقُرْبِسِهِ فِسِي الْقَبْسِرِ مُسفْطَحِمَانِ وَهُمَسالِسِدِينِ مُحَمَّسِدٍ جَسبَلاَنِ أتْقَاهُمَـا فِـي الـشُرُّ وَالْإِحْسَلَانِ أَوْفَاهُمَا فِسِي الْسَوَزُنِ وَالرُّجْحَانِ هُسوَ فِسى الْمَغَسارَةِ وَالنَّبِسِيُّ الْنَسانِ مِسنْ شَسرُعِنَا فِسى فَسضٰلِهِ رَجُسلاَنِ وإمسامهم حقسا بسلا بكلسلان قَسذ جَاءَنَسا فِسى النُّسودِ وَالْفُرْقَسانِ بخسس مُطَهِّ سرّةِ الإزّارِ حسصانِ وَعَرُوسُهُ مِسنَ جُمْلَةِ النِّسسُوان مِسىَ حِبُّهُ صِدْقًا بِسلاَ أَذْمَسانِ وَهُمَــا بِــروح اللهِ مُؤْتَلِفَــانِ دَفَسعَ الْخِلاَفَسةَ لِلْإِمَسامِ النَّسانِي بِالسَّنْفِ بَسِیْنَ الْکُفْسِ وَالْإِبمَسانِ ومحسا الظسلام وبساح بالكينمسان فِسى الأمسر فَساجْتَمَعُوا عَلَسَىٰ عُثْمَسان ونسرًا فَيُخْمِلُ خَنْمَةَ الْقُرْآنِ

فَهُمَا اللَّالَانِ تَظَامَرَا لِنَبِيُّنَا بثنائممَا أنسنَىٰ نِسسَاءِ نَبِيْسا أُبِوَاهُمَسا أَسْنَىٰ صَحَابَةِ أَخْمَسِهِ وَهُمَا وَزِيسرَاهُ اللَّذَانِ هُمَا هُمَا وَهُمَا لأَخْمَدَ نَساظِرَاهُ وَمَسمْعُهُ كَانَسا عَلَسَىٰ الإِسْسِلاَمِ أَشْسِفَقَ أَهْلِسِهِ أضفاهُمَا أَقْوَاهُمَا أَخْسِنَاهُمَا أسناهما أذكاهما أغلاهما صِدِّينُ أَحْمَدَ صَاحِبُ الْغَادِ الْهَدِي أَخْنِي أَبَسَا بَكْرِ الَّسَذِي لَسَمْ يَخْتَلِسَفْ هُ وَ شَيْخُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَخَيْرُهُمْ وَأَبُسو الْمُطَهِّرةِ الَّتِسِي تَنْزِيهُهَا أنحسرم بعَائِسشَةَ الرُّضَىٰ مِسنْ حُسرٌةٍ هِسيَ زَوْجُ خَنِسرِ الأَنْبِيَساءِ وَبِكْسرُهُ هِيَ عِرْسُهُ هِيَ أَنْسُهُ هِيَ إِلْفُهُ أَوَ لَسِيْسَ وَالِسدُهَا يُسصَافِي بَعْلَهَا لَمَّا قَسِضَىٰ صَسِدِيقُ أَحْمَسَدَ نَحْبَسهُ أغنيسى بسهِ الْفَسارُوقَ فَسرَّقَ عَنْسوَةً خُسوَ أَظْهَسرَ الإسْسلامَ بَعْسدَ خَفَائِسهِ وَمَسْضَىٰ وَخَلَّىٰ الأَمْسَرَ شُسورَىٰ بَبْسَنَهُمْ مَـنْ كَـانَ بَـسْهَرُ لَبُكَةً فِـى رَكْمَـةٍ

أُغنِسي عَلِسيَّ الْعَسالِمَ الرَّبِّسانِي لَبْستَ الْحُسرُوبِ مُنَساذِلَ الْأَقْسرَانِ وَبَنَــــىٰ الإمَامَــةَ أَبَّمَــا بُنْبَــانِ مِسنْ بَعْدِ أَحْمَدَ فِسِي النُّبُسوةِ قَسانِي وبمسن همسا لمحمسد سيبطان هُ وَدُرُّ الأَصْـــلِ وَالْغُــــمَنَانِ وَسَــعيدهم وَيِعَابِــدِ الـرَّحْمَنِ وَانْسَدَحْ جَمَاعَسةَ بَيْعَسةِ الرَّضْسوَانِ وَامْسَدَحْ جَمِيسَعَ الآلِ وَالنَّسَسُوان بسسيروفهم بسوم التقسى الجمعسان وَكِلاَهُمَا فِي الْحَشْرِ مَرْحُومَانِ تَحْسوى صُــدُورُهُمُ مِسنَ الأَخْسفَانِ عُنْمَانَ فَاجْتَمَعُوا عَلَىٰ الْعِهْمِيَانِ قَدذ بَساءَ مِسنَ مَسؤلاهُ بالْخُسسْرَانِ فَـــالله ذُو عَفْــــوِ وَذُو غُفْـــرَانِ جَمَسِعَ السرُّوَاةُ وَخَسطٌ كُسلٌ بَنَسانِ مِـــيمَا ذَوِي الأخـــلاَم وَالأسْـــنَانِ 🖖 وَاللَّيْسِثِ وَالزُّهْسِرِيُّ أَوْ سُسِفْيَانِ فَمَكَانُدهُ فِيهَا أَجَالُ مَكَانِه وَاحْسرفْ عَلِيسًا أَيَّمَسا عِرْفَسانِ فَعَلَيْكِ تُصصَلَىٰ النَّارَ طَائِفَتَان

وَلِسَىَ الْخِلاَفَةَ صِهُرُ أَحْمَد بَعْدَهُ ذَوْجَ الْبَنُسُولِ أَخَسا الرَّسُسولِ وَرُكْنَسهُ سُبِحَانَ مَسنَ جَعَسلَ الْخِلاَفَةَ رُنْبَسةً وَاسْتَخْلُفَ الأَصْحَابَ كَى لا يَدُّعِي أخرخ بفاطِمَة الْبَنُولِ وَبَعْلَهَا غُـصنَانِ أَصْلُهُمَا بِرَوْضَةِ أَخْمَـدٍ أنخسرم بطلخسة والزنيسر وسسعيهم وَأَبِسِي عُبَيْسَدَةَ ذِي الدِّيَانَسَةِ وَالتَّقَسَىٰ قُـلْ خَيْرَ قَـوْلِ فِي صَـحَابَةِ أَحْمَدَ دَعْ مَا جَرَىٰ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فِي الْوَغَىٰ فَقَتِسِيلُهُمْ مِسنَهُم وَقَساتِلُهُمْ لَهُسمْ وَاللهُ يَسومَ الْحَسفرِ يَنْسزِعُ كُسلٌ مَسا وَالْوَيْسِلُ لِلرَّحْسِبِ السَّذِينَ سَسعَوْا إِلَسَىٰ وَيْسِلُ لِمَسِنْ قَسَلَ الْحُسسَيْنَ فَإِنَّسهُ لَـــشنا نُكَفِّــرُ مُــسلِمًا بكبيــرَةِ لا تَفْسِبَلَنَّ مِسنَ التَّسوَايِخ كُسلَّ مَسا ارو الْحَسدِبِثَ الْمُنْتَقَسىٰ عَسنَ أَهْلِسهِ كسابن المُسسَبِّ وَالْعَسلاء وَمَالِسكِ وَاحْفَظْ رِوَاتِهَ جَعْفَ رِبْنِ مُحَسَّدٍ وَاحْفَـظُ لأهْـل الْبَيْـتِ وَاجِـبَ حَقُّهِـمْ لائنتق صه ولائسزد فسى قسذرو

وَتُنْصَمُّهُ الأُخْرِي إِلْهَا نَسانِ أغنَساتُهُمْ غُلَّستْ إِلَسيْ الأذْقَسانِ بفسساد مِلْسة صساحِب الإبسوان شَستَمُوا السصَّحَابَةَ دُونَ مَسا بُرْهَسانِ وَودَادُهـمُ فَسرْضٌ عَلَـى الإنسسانِ أَلْقَسَىٰ بهَا رَبُسِي إِذَا أَخْبَسَانِي حَنَّسِىٰ تَكُسُونَ كَمَسِنْ لَسِهُ قَلْبَسَانِ عَمَــلِ وَقَــوْلٍ وَاعْتِقَـادِ جَنَـانِ وكلاهُمَا فِي الْقَلْبِ يَعْتَلِجَانِ وَالسنَّفْسُ دَاعِبَةٌ إِلَسيْ الطُّغْيَسانِ إِنَّ الَّسِذِي خَلَسِقَ الظُّسِلامَ بَرَ انِسِي فَهُسَا إِلَىٰ سُبُلِ الْهُدَىٰ سَبَبَّانِ مُتَعَلِّسَتٌ بزَخَسارِ فِ الْكُهِّسانِ نِسى قَلْب عَبْدٍ لَسِبْسَ يَجْتَمِعَانِ لَسمْ يَهْسِبِطِ الْمَسرِّيخُ فِسي السسَّرَطَانِ وَهُبُوطُهُا فِس كُوْكُب الْعِيسزَانِ لَكِنَّهُ إِلَّهِ إِلَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَهُمَا لِخَوْدِ اللهِ يَرُتَمِا لِحَان وَيَظُـــنُّ أَنَّ كِلَيْهِمَــا رَبَّــانِ وَيَظُّنَّ أَنَّهُمَا لَكُ سَعدَانِ وَيِسوَهُج حَسرٌ السشَّمْسِ يَحْتَرِقَسانِ

إخسداهُمَا لا تَرْنَسضِيهِ خَلِيفَة وَالْعَسن زَنَادِقَت الْجَهَالَسةِ إِنَّهُسمْ جَحَدُوا السَّمَّرَانِعَ وَالنَّبُّوَّةَ وَاقْتَسَدُوْا لا تَسرْ كَنَنَّ إِلَسَىٰ السرَّوَافِض إِنَّهُمُ لُعِنُسوا كَمَسا بَغَسفُوا صَسحَابَةَ أَحْمَسٍ حُسبُ السصَّحَابَةِ وَالْقَرَابَـةِ مُسنَّةٌ احْسلَرْ عِقَسابَ اللهِ وَارْجُ ثَوَابَسهُ إيمَانُنُا بِاللهِ بَــِيْنَ ثَلاَئَــةٍ وَيَزِيدُ بِالتَّقُويٰ وَيَسنَقُصُ بِالرَّدَىٰ وَإِذَا خَلَوْتَ بِرِيسَةٍ فِسِي ظُلْمَةٍ فَاسْتَع مِنْ نَظَرِ الإلَّهِ وَقُل لَهَا كُن طَالِبً لِلْعِلْمِ وَاحْمَلُ صَالِحًا لا تَتَّبِعِ عِلْمَ النُّجُسِوم فَإِنَّهُ عِلْسُمُ النُّجُومِ وَعِلْسُمُ شَرَعٍ مُحَسَّدٍ لَـوْ كَـانَ عِلْـمٌ لِلْكَوَاكِـبِ أَوْ قَـضَا وَالشَّمْسُ فِي الْحملِ الْمُضِيءِ سريعة وَالسَشِّنسُ مُخرِقَت لِسسِنَّةِ أَنْجُسم وَلَرُبَّمَا اسْوَدًّا وَخَابَ خِسِبَاهُمَا ارْدُدْ عَلَـي مَـن بَطْمَـين إلَيْهمَـا يَسَا مَسَنْ يُحِسبُ الْمُسْتَرِي وَعُطَسارِدًا لسم يهبطسان ويعلسوان تسشرفًا

وَكِلاَهُمَـا عَبْدانِ مَمْلُوكَانِ؟ كسستبخذتُ نَخوَهُمَسا لِيَسسُطَنِعَان رِزْقِسى وَبالإخسسَانِ يَكْتَنِفُسانِي ذَلَّستْ لِمِسزَّةِ وَجْهِسِهِ السِئَّقَلاَنِ وَالسرَّ أَسُ وَالسـنَّانَبُ الْعَظِــيمُ السسَّانِ وَعُطَـــادِهُ الْوَقَــاهُ مَــع كبـــوَانِ وتسسلامت وتلاحقست بقسران لا وَالسلِي بسراً السوري وبرانسي لِلسشَّرْع مُتَّبِسعٌ لِقَسوْلٍ لَسانِ فَاسْسِمَعْ مَقَسِالِ النَّاقِسِدِ السِدُّهُقَانِ كَالْسَنُّرُ فَسَوْقَ تَرَائِسِ النُّسِسُوَانِ وَرُجُ ومُ كُسلٌ مُنَسابِرٍ مَسبُطَانِ إِذْ كُسلُ بَسوم رَبُّنَسا فِسي شَسانِ لأنَـــوْءَ عَــوّاءِ وَلا دَبِـرانِ أَوْ صَـــزْفَةٍ أَوْ كَوْكَـــبِ الْمِيـــزَانِ بُنْسِزِلْ بِسِهِ السرَّحْمَنُ مِسنْ مُسلَطَانِ وَلَقِسلٌ مَسا يَتَجَمَّسمُ السفِّدَّانِ فَاطْلُبْ شُـواظَ النَّـادِ فِـى الْغُـذَرَانِ وَمَعَـــادُ أَزْوَاحٍ بِــلاَ أَبْــدَانِ لَسمْ يَمُسْنِ فَسَوْقَ الأَرْضِ مِسنْ حَيْسَوَانِ وَالسِشِّمْسُ أَوَّلُ عُنْسِصُرِ النِّيسِرَانِ

أَنَحَافُ مِنْ زُحَل وَتَرْجُوا الْمُشْتَري وَاللهِ لَسِوْ مَلَكَسِاحَيَساةً أَوْ فَنَسا وَلِيَهُ سَمَّا فِسَى مُسدَّتِي وَيُوسِّعَا بَسلْ كُسلُّ ذَلِسكَ فِسي يَسدِ اللهِ الَّسلِي فَقَدِ اسْتَوَىٰ زُحَلٌ وَنَجْمُ الْمُشْتَرِي وَالزُّهِ سرَّةُ الْغَسرَّاءُ مَسعَ مَرِّيخِهَ سا إِنْ قَابِلَستْ وَتَرَبَّعَستْ وَتَنَلَّنُستْ أَلْهَا دَلِيالُ سَامَادَةِ أَوْ شَافَةٍ ؟ مَسنٰ قَسالَ بِالتَّسَأْثِيرِ فَهْ وَمُعَطُّلٌ إِنَّ النُّجُسِومَ عَلَسِيٰ ثَلاتَسةِ أَوْجُسهِ بَعْنِضُ النُّجُومِ خُلِفْنَ زِينَة لِلسَّمَا وَكُوَاكِبٌ تَهْدِي الْمُسَافِرَ فِي السُّرَىٰ لا يَعْلَمُ الإنْسَانُ مَا يُفْضَىٰ خَدًا وَاللهُ يُمْطِرُنَسا الْغُيُسوتَ بِفَسضلِهِ مَسنْ قَسالَ إِنَّ الْغَبْسِثَ جَساءً بِهَنْعَسةٍ فَقَدِ انْتَسرَا إِنْمُسا وَبُهْنَانُسا وَلَسمْ وَكَــذَا الطَّبِيمَــةُ لِلسِشَرِيعَةِ خِـــــتُكمَا وَإِذَا طَلَبْست طَبَائِمْ المُستَسلِمًا عِلْهُ الْفَلاَمِسِفَةِ الْغُسِوَاةِ طَبِيعَسَةٌ لسؤلا الطبيعة ونسدهم وفعالها وَالْبَحْسِرُ عُنْسِصُرُ كُسِلُ مَسَاءٍ عِنْسِدَهُمْ دَامَــتْ بِهَطْـلِ الْوَابِـلِ الْهَتَّـانِ صَوْتُ اصْطِكَاكِ السُّحب فِي الأَعْنَانِ بَـيْنَ السَّحَابِ يُسفِيءُ فِي الأَحْيَسَانِ وَيَكِيلُ م مِيكَ الله بالمِيزَانِ مَلَسكٌ إلَّسيْ الآكسام وَالْفَبَسضَانِ يُزجِب السَّحَابِ كَسَائِقِ الأَظْمَانِ زَجْرَ الْحُدَاةِ الْمِسيس بِالْقُصْبَانِ تَسدبيرَ مَسا انْفَسرَدَتْ بسهِ الْجِهَنَسانِ فَرَأَىٰ بِهَا الْمَلَكُوتَ رَأْيَ عِبَانِ أَمْ كَسانَ يَمْلَسمُ كَبْسفَ يَخْتَلِفَسانِ حَتَّ إِن السَّيَّارَ وَالْمُتَ وَانِي أَمْ هَــلُ تَبَــصَّرَ كَبْــفَ يَعتَقِبَـان بالْغَبْدِ بُهمِدل أَيَّمَا مَمَدانِ بقَـــضَائِهِ مُتَـــصَرَّفُ الأَزْمَــانِ وَالزَّاجِــرِينَ الطَّيْـرَ بِـالطَّيْرَانِ وَبِعِلْم مَن اللهِ جَاهِلَتَ ان فَهُمَـاً لِمِلْـسم اللهِ مُـدَّعِيَانِ وَهُمَا بِهَا الْقَصُوٰلِ مُقتَرنَانِ بِسدَلِيلِ صِسدقٍ وَاضِسحِ الْقُسرَآنِ وَبَنَسَىٰ السَّمَاءَ بِأَحْسَسَ الْبُنْيَسَانِ

وَالْغَبْثُ أَبْخِرَةٌ تَصَاعَدُ كُلَّمَا وَالرَّعْدُ عِنْدَ الْفَيْلَـسُونِ بِزَعْدِـهِ وَالْبَسِرْقُ عِنْسِلَهُم شُسواظٌ خَسارِجٌ كَـــذَبَ أَرَسُطالبـــهُم فِي قَوْلِـــهِ الْغَبْثُ بُفَرَعُ فِي السَّحَابِ مِنَ السَّمَا لا قطر رَةٌ إِلا وَيَنْ إِنْ نَحْوَهُ ا وَالرَّحْـدُ صَـنِحَةُ مَالِسكٍ وَحْـوَ اسْسمُهُ وَالْبَـرْقُ شَـوظُ النَّـادِ يَزْجرُهَا بِـهِ أَفَكَ انْ يَمْلَ مُ ذَا أُرسُطالِ سُهُم أَمْ غَابَ تَحْتَ الأَرْضِ أَمْ صَعِدَ السَّمَا أَمْ كُسانَ دَبِّسرَ لَيْلَهَسا وَنَهَارَهَسا أَمْ سَسارَ بَطْلَيْمُ وس بَسِيْنَ نُجُومِهَا أُمْ كَانَ أَطلَعَ شَنْسَهَا وَهِلاَلَهَا أَمْ كَسَانَ أَرْسَسَلَ رِيحَهَا وَسَحَابَهَا بَـلْ كَـانَ ذَلِـكَ حِكْمَـةَ اللهِ الَّـذِي لاتستيغ قول الضوارب بالحصا فَالْفِرْ قَتَسَانِ كَسَدُوبَنَانِ عَلَسَىٰ الْقَسَضَا كَــلَبَ الْمُهَنْــيِسُ وَالْمُــنَجِّمُ مِثْلُــهُ الأزضُ عِنْسدَ كِلَيْهِمَسا كُرُويَّسةٌ وَالأَرْضُ عِنْدَ أُولِي النُّهَىٰ لَسَطِيحَةٌ وَاللهُ صَـــيَّرُهَا فِرَانَـــا لِلْــورَيْ -**(**rrv

وَأَبُسانَ ذَلِسكَ أَبَّمَسا نِبُيسانِ أَمْ بِالْحِبَالِ السنُّمخ الأكنَّانِ أَمْ هَــلْ هُمَــا فِــي الْقَــذُرِ مُــسْتَوِيَانِ مَساءً بِسهِ يُسرُون صَسدَىٰ الْعَطْسِشَانِ وَالنَّخْسِلَ ذَاتَ الطَّلسع وَالْقِنْسوَانِ أَمْ بِساخْتِلاَفِ الطَّعْسِم وَالأَلْسُوَانِ؟ صُـنْمًا وَأَتقَـنَ أَيَّمَـا إِنْقَـانِ إنَّ الطَّبِيمَــةَ عِلْمُهَــا بُرْهَــانِي فِي الْبَطْنِ إِذْ مُصْبَحَتْ بِهِ الْمَاءَانِ فِسي أَرْبَعِسينَ وَأَرْبَعِسينَ تَسوَانِي فِي أَرْبَعِينَ وَقَدْ مَسضَىٰ الْعَسدَدَانِ بمسسامع وتسواظر وبتسان مِسنُ بَطْسِن أُمِّسكَ وَاحِسىَ الأَذْكِسانِ فَرَضَعْتَهَا حَتَّىٰ مَصْضَىٰ الْحَسَوَلانِ فَهُمَا بِمَا يُرْضِيكَ مُغْتَبِطَانِ؟ بسالمنطق الرومسي والبونساني ديسنُ النَّبِسيِّ السصَّادِقِ الْعَسدُنَانِ وَهُـو الْقَدِيمُ وَسَيَّدُ الأَذْبَانِ هُسوَ دِيسنُ نُسوح صَساحِبِ الطُّوفَسانِ وَهُمَــا لِـــُدِينِ اللهِ مُعْتَقِــدَانِ فَكِلاَهُمَا فِي السدِّين مُجْتَهِدانِ

وَاللهُ أَخْيَـــرَ أَنَّهَــا مَـــشطُوحَةٌ أأحساط بسالأزض المكجيطة عِلْمُهُسمْ أَمْ يُخْسِرُونَ بِطُولِهِا وَبِعَرْضِهَا أَمْ فَجِّـــرُوا أَنْهَارَهَــا وَعُيُونَهَـا أَمْ أَخْرَجُ ــوا أَثْمَارَهَ ـا وَنَبَاتَهَ ـا أَمْ هَـلُ لَهُـمْ عِلْمٌ بِعَـدُ ثِمَادِهَا اللهُ أَخْكَدمَ خَلْدقَ ذَلِسكَ كُلُّسهِ أنل للطبيب الفبلسوف بزفمسه أنسنَ الطَّبيمَـةُ عِنْسدَ كَوْنِسكَ نُطفَحةً أنسنَ الطَّبِعَـةُ حِسِنَ عدت عليقة أَيْسِنَ الطَّبِيعَسةُ عِنْسِدَ كَوْنِسِكَ مُسِضْغَةً أتُسرَىٰ الطَّبِعَةَ صَسوَّدَنْكَ مُسصَوَّرًا أتَسرَىٰ الطَّبِيعَةَ أَخْرَجَعْكَ منكَّسسًا أَمْ فَجَّسرَتْ لَسكَ بِاللَّبَسانِ لَسذيَهَا أَمْ صَــبَرُتْ فِـي وَالِـدَيْكَ مَحَبَّـةً بَا فَبُلَسُوفُ لَقَدْ شُنِلْتَ عَنِ الْهُدَىٰ وَشَـرِيعَةُ الإِسْـلاَمِ أَفْسِضَلُ شِسرَعَةٍ هُسوَ دِيسنُ رَبِّ الْعَسالَمِينَ وَشَسرُعُهُ مُسوَ دِيسنُ آدَمَ وَالْمَلاَئِسكِ قَبْلَسهُ وَلَسهُ دَعَسا مُسودُ النَّبسيُّ وَصَسالِحٌ وَسِهِ أَنْسَىٰ لُسُوطٌ وَصَاحِبُ مَسَذَيَنِ

وَيِسهِ نَجَسا مِسنْ نَفْحَسةِ النَّيسرَانِ لَمَّا فَدَاهُ بِأَعْظَمِ الْقُرْبَانِ وَكِلاَهُمَا نِسى اللهِ مُبْتَلَيَان وَبِسِهِ أَذَلَّ لَسِهُ مُلُسِوكَ الْجَسِان نِعْهُمُ السَّمَّبِيُّ وَحَبَّلَا السَّبَخَانِ لَــم بَــد عُهُم لِعِبَـادَةِ الــصُّلْبَانِ فِى الْمَهْدِ ثُمَّ سَمًا عَلَىٰ السَّبْيَانِ صَلَىٰ عَلَيْكِ مُنَدِّزُ لُ الْقُرْآنِ يَوْمُ اعَلَى زُلَل لَه أَبُوان مِسنْ ظَهْرِو الزَّهْسرَاءُ وَالْحَسسَنَانِ أَحَـــد يَهُــودِي وَلا نَــضراني حُنَفَاء فيسى الإنسراد والإغسلان وَاللهُ أَنْطَقَنِــــي بِهَـــا وَهَــــدَاني فَكِلاَهُمَا فِي السَصُّحٰفِ مَكْتُوبَانِ زَيسن الحلسيم وسسترة الحيسران وَنَــوَقَ كُــلً مُنَـسافِق فَنَـسانِ فَتَكُسونَ عِنْسدَ اللهِ شَسرً مُهَسانِ مُرْضيى الإلَسِهِ مُطَهِّرُ الأسْنان اسمة استعيذ مسن فننسة الولهان وَعَلَسَىٰ الأمساسِ قَوَاعِسدُ الْبُنْيَسانِ فَـالْفَوْرُ وَالإِسْاغُ مُفْتَرَضَانِ

هُسوَ دِيسنُ إِنسرَاهِيمَ وَابْنَيْسهِ مَعْسا وَبِسهِ حَمَسَىٰ اللهُ السَّذَبِيحَ مِسنَ الْسبَلاَ هُــوَ دِيــنُ يَعْقُــوبَ النَّبِــيُّ وَيُــونُسِ هُ ــو دِين دَاوُدَ الْخَلِيفَ قِ وَانْنِهِ هُسوَ دِيسنُ يَحْبَسَىٰ مَسعَ أَبِيسِهِ وَأُمْسِهِ وَلَسهُ دَعَسا عِيسسَىٰ بُسنُ مَسريمَ قَوْمَسهُ وَاللهُ أَنْطَقَ لَهُ صَلِيًّا بِالْهُ لَدَىٰ وَكَمَسالُ دِيسِنِ اللهِ شَسرْعُ مُحَمَّسِدٍ الطَّيْسبُ الزَّاكِسِ الَّسالِي لَسمْ يَبْحَنَمِسعُ الطَّساهِرُ النُّسسُوَانِ والوَلَسِدِ الَّسِذِي وَأُولُسو النَّبُسوَّةِ وَالْهُسدَىٰ مَسا مِسنْهُمُ بَسِلْ مُسسُلِمُونَ وَمُؤْمِنُسُونَ بِسرَبُهِمْ وَلِمِلَّةِ الإسْسِلامِ خَنْسُ عَقَائِسِهِ لا تَعْسِص رَبَّسِكَ قَسائِلاً أَوْ فَساعِلاً جَمُّــلُ زَمَانَــكَ بِالسِسُّكُوتِ فَإِنَّــهُ كُنْ حِلْسَ بَيْسِكَ إِنْ سَمِعْتَ بِفِنْنَةٍ أدَّ الْفَــرَائِضَ لا تَكُــن مُتَوَانِيــا أَدِم السسَّوَاكَ مَسعَ الْوُضُسوءِ فَإِنَّسهُ سَمُّ الإلَـة لَـدَىٰ الْوُضُـوءِ بنيَّـةِ فَأَسَسَاسُ أَعْمَسَالِ الْسُوَدَىٰ نِيَسَاتُهُمْ أنسسبغ وُخُسوءَكَ لا تُفَسرُقْ شَسمٰلَهُ \_{TT1}-

لَكِنَّـــةُ نَــــمٌّ بِــــلاَ إمعـــانِ وَالْمَاءُ مُنَّبِعٌ بِهِ الْجِفْنَانِ فَكِلاَهُمَا فِي الْغُسسُلِ مَدْخُولانِ وَالْمَساءُ مَمْسسُوحٌ بِسِهِ الأُذُنَسانِ بالْمَاءِ ثُـمَّ تَمُجُّهُ السَّفَقَانِ فَـرْضٌ وَيَـدْخُلُ فِيهِمَا الْعَظْمَانِ أمّسرَ النّبسيُّ بهَا عَلَىٰ اسْتِحْسَانِ وَاسْسَتَنِقَظَتْ مِسنْ نَوْمِسكَ الْعَبْنَسانِ فَرضٌ وَيَدخُلُ فِيهمَا الْكَعْبَانِ مِسنْ رَأْيهِهُ أَنْ تُمْسَمَعَ السرِّجُلاَنِ بقِــــرَاءَةِ وَهُمَـــا مُنزَّكَــانِ لَكِسن هُمَسا فِسي السصَّحٰفِ مُثْبَتَقَسانِ لَـمْ يَخْتَلِـفْ فِـي غـسلِهم رَجُـلاَنِ فِي الْحُكْمِ قَاضِيةٌ عَلَى الْقُرْآنِ وَهُمَسا مِسنَ الأَحْسدَاثِ طَاهِرَتَسانِ فَتَمَامُهَــا أَنْ بُمْـسَعَ الْخُفَّـانِ فَلْتُخْلَعَ ا وَلْتُغْدِسَلِ الْقَدِمَانِ فَأَدَاهُ هَا مِنْ أَكْمَالُ الإبمَانِ لاخير في مُنتبعط كسسلان حَتَّىٰ يَعُم جَمِيعُهُ الْكَفَّانِ مِسنُ طِيسب تُسرُب الأرْض وَالْمُحسنُدَرَانِ

فَسإذَا انْسَشَفْتَ فَسلاَ نُبَسالِغُ جَبُسدًا وَعَلَيْكَ فَرْضًا غَسْلَ وَجْهِكَ كُلُّهِ وَاخْسِلْ يَدَيْكَ إِلَىٰ الْمَرَافِقِ مُسبِغًا وَالْسسَح بِرَأْسِكَ كُلِّهِ مُسسَنَوْفِيًا وَكَـٰذَا التَّمَـٰضُمُضُ فِي وُخُـويْكَ سُـنَّةٌ وَالْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ غَسسُلُ كِلَيْهِمَا خَـسْلُ الْيَـدَيْنِ لَـدَىٰ الْوُضُـوءِ نَظَافَـةٌ سِيمًا إِذَا مَا تُمْتَ فِي غَسَقِ الدُّجَىٰ وَكَــذَلِكَ الـرِّجُلاَن خَــسلُهُمَا مَعُــا لا تسستمع قول السروافض إنهم بَتَ أَوَّلُونَ قِ رَاءَةً مَنْ سُوخَةً إخسدًا هُمَا نَزَلَتْ لِتَنْسَعَ أَخْنَهَا غَـسَلَ النَّبِيُّ وَصَحِبُهُ أَقْدَامَهُمْ وَالسُّنَّةُ الْبَيْسَضَاءُ عِنْسَدَ أُولِسِي النُّهَسِي فَ إِذَا اسْتَوَتْ رِجُ لِأَكَ فِي خُفَّيهِمَا وَأَرَدتَ تَجْدِيدَ الطَّهَارَةِ مُحدِيثًا وَإِذَا أَرَدتَ طَهـارَةً لِجَنَابَهِ خُسسُلُ الْجَنَابَةِ فِي الرُّقَسابِ أَمَانَسَةٌ فَا ابْتُلِيتَ فَبَادِرَنَّ بِغَسَلِهَا فَالْبُلِيتَ فَبَادِرَنَّ بِغَسَلِهَا وَإِذَا الْفَتَسَلْتَ فَكُن لِجِسْمِكَ وَالِكُا وَإِذَا عَسِيمتَ الْمَسَاءَ كُسنُ مُنْبَعُمُ

فكلأهُمَسا فِسي السشّرع مُجزِ بَتَسانِ وَهُمَا بِمَا نُصَادُهُ مِالِكِ فَرْضَانِ بنَجَاسَةِ أَوْ سَسائِرِ الأَدْهَسانِ مَع بيجه مِسن جُملَة الأضعان مِسن حَمساً والآبسار وَالْغَسارَانِ فَاسْسمَعْ بِقَلْسِ حَاضِس يَقْظَسانِ مِنْسةُ الطُّهُسورُ لِمِلَّةِ السَّبَلان غَــدَقًا بَــلاً كَبْــل وَلا مِــزَانِ وَالْمَا قَلِسِلٌ طَسابَ لِلْغُسسٰلان وَتَحِسلُ مَيْتَثُسهُ مِسنَ الْحِينَسانِ فَكِلاَهُمَ ـــــا لأَذَاكَ مُبْتَــــدِيَانِ فكيلاهمسا فسي المفلسم مخسكوران لِتَمُسودَ صِحْتُهُ إِلَسِي الْسِبُطُلاَنِ فَاحْسَلَرْ غُسرُورَ الْمَسَادِدِ الْخَسَوَّانِ بسذعو إلسى الوسسواس والهمسلان فَالْقَصِفُدُ وَالتَّوْفِيتُ مُصِطَحِبًانِ لسنم يُجْزنسا حَجَسرٌ وَلا حَجَسران شَسرَجًا نَسِضُمُ عَلَبْسِهِ نَاحِبَسَانِ لَسمْ يُجْسر إلاَّ الْمَساءُ بالإنعَسان أَذْ طُسولِ نَسوم أَوْبِمَسسٌ خِنَسانِ مُتَيَمُّنَسا صَسلَيتَ أَوْ مُنْوَضَّا وَالْغُـــشُلُ فَــرْضٌ وَالتَــدلك مُـــنَّةٌ وَالْمَسَاءُ مَسَالَهُمْ تَسسْتَحِل أوصِافُهُ فَسإذًا صَسفًا فِسى لَوْنِسِهِ أَوْ طَعْمِسِهِ فَهُنَساكَ سُسمّى طَساهِرًا وَمُطَهِّرًا نَسإِذَا صَسفًا فِسي لَوْنِسهِ أَوْ طَعْمِسهِ جَسازَ الْوُضُسوءُ لَنَسابِسهِ وَطُهُورُنَسا وَمَنَىٰ نَمُتْ فِي الْمَاءِ نَفْسٌ لَمْ يَجُوز إلاَّ إِذَا كَــانَ الْغَــدِيرُ مُرَجْرِجُـا أَوْ كَانَسِتِ الْمَيْسَاتُ مِمَّسا لَسِمْ تَسِيلُ وَالْبَحْدِرُ أَجْمَعُهُ طَهُدورٌ مَساؤُهُ إيَّساكَ نَفْسسَكَ وَالْعَسدُوَّ وَكَبِدَهُ وَاحْسَدُرْ وُصُسوءَكَ مُفرطًا وَمُفَرُّطُا فَقَلِيــلُ مَائِــكَ فِـي وُخُــويْكَ خَدْعَـةٌ وَتَعُسوهُ مَغْسسُولاتُهُ مَنْسسُوحَةً وَ كَلِيسِرُ مَائِسِكَ فِسي وُخُسـويْكَ بِدْعَـةٌ لا تُكلِسرنَ وَلا تُقلِسلُ وَاقتسمِد وَإِذَا اسْسَطَبْتَ فَفِي الْحَدِيثِ ثَلاَّكَةٌ مِسَنْ أَجْسِلِ أَنَّ لِكُسلٌ مَخْسَرَجٍ غَسَانِطٍ وَإِذَا الأَذَىٰ قَـدُ جَـازَ مَوضِعَ عَـادَةٍ نَفْسِضُ الْوُضُسِوءِ بِقُبْلَسِةِ أَوْ لَمُسسَةٍ أَوْ نَفْخَهِ فِي السِّرِّ وَالإغسلان مِنْ حَيْسَتُ يَبْسَدُو الْبَسُولُ يَنْحَسِدِرَانِ حَتَّىٰ بَـنْمُمَّ لِنَفْخَـةِ الْفَخْـلَان هَاتَــانِ بِيُتَقَـانِ صَـادِقَتَانِ دَنْسِقُ الْمَنِسِيِّ وَحَيْسِضَةُ النَّسِسُوَانِ حَــالان لِلتَّطْهِيــر مُوجِبَنَـان عِنْدَ الْحِمَاعِ إِذَا الْتَقَسَىٰ الْفَرْجَانِ فَهُمَسا بِحُخْسم السشّرع بَغْمَسسِلاَنِ وَالأَنْكَبُ إِن فَلَ لِيسَ يُفْتَرَضَ إِن اللهِ عِنْدَ انْقِطَاع السَّدَّم يَغْنَسِه لاَنِ يَلْكَ اسْتِحَاضَتْ بَعْدَذِي السَّهْرَانِ وَالْمُسسْتَحَاضَةُ دَهْرُهَسا نِسضفَانِ وَدَمُ الْمَحِــيضِ وَغَيْــرِهِ لَوْنَـانِ فَسصَلاَتُهَا وَالسصَّوْمُ مُفْتَرَضَسانِ إِنَّ السَّمَّلاةَ تَعُسودُ كُسلَّ زَمَسان بَسِيْنَ النِّسسَاءِ فَلَسِيْسَ يُطِّرَحُسانِ أَوْ لا فَغَايَد مُ طُهْرِهَ ا شَدهْ رَانِ حَسرْتُ السسّبَاخ خَسسَارَةُ الْحِرْنَسانِ أَوْ شَسارِبًا أَوْ ظَالِمَسا أَوْ زَانِسى فَسرْضٌ إذا زَنيَسا عَلَسيْ الإحسصان لِلْمُحْ صَنِينِ وَيُجْلَدُ الْبِكْ رَانِ

أَوْ بَولَـــةِ أَوْ خَــانِطِ أَوْ نَوْمَــةِ وَمِسنَ الْمَسلِيُّ أَوْ الْسوَدِيُّ كِلاَهُمَسا وَلَرُبَّمَا نَفَحَ الْخَبِيثُ بِمَكْرِهِ وَيَيَسانُ ذَلِسكَ صَسوتُهُ أَوْ ربحُسهُ وَالْغُسِلُ فَسرْضٌ مِسنْ ثَلاثَسةِ أَوْجُسهِ إنْزَالُسهُ فِسى نَوْمَسةِ أَوْ يَفْظَسةِ وَتَطَهُّ رُ السزُّوجَيْنِ فَسرْضٌ وَاجِسبٌ فَكِلاَهُمَا إِنْ أَنْ زَلا أَوْ أَكْسَلا وَاغْسِلْ إِذَا أَمْسَذَيْتَ فَرْجَسَكَ كُلَّهُ وَالْحَسِبْضُ وَالنَّفَسَاءُ أَصْلٌ وَاحِسدٌ وَإِذَا أَحَسادَت بَعْسدَ شَسهْرَيْنِ السدِّمَا فَلْنَغْنَسِيلْ لِسصَلاتِهَا وَصِسبَامِهَا فَالنَّهُ صُفُ تَشْرُكُ صَوْمَهَا وَصَلاتَهَا وَإِذَا صَسفًا مِنْهَا وَأَنْسرَقَ لَوْنُه تَقْسِضِي السَّمِّبَامَ وَلا نُعِبَدُ صَلاَتَهَا فَالسِشَرْعُ وَالْقُسِرْآنُ قَسِدْ حَكَمَسا بِسِهِ وَمَنَىٰ نَسرَىٰ النُّفَسَاءُ طُهُـرًا تَغْنَـسِلْ مَسُّ النِّسَاءِ عَلَىٰ الرَّجَالِ مُحَرَّمٌ لا تَلْسِقَ رَبِّسِكَ سَسادِقًا أَوْ خَائِنُسا قُسلُ إِنَّ رَجْسمَ السرَّانِين كِلَيْهِمَسا وَالسرَّجْمُ فِسِي الْقُسرْآنِ فَسرْضٌ لازِمٌ

وَكِلاَهُمَ الأَفْ اللَّهُ مُتَّبِّمَ إِن الْمُ وانسمع أسديت تسصبحني وبيساني وَخُـرُوج دَجَّـالِ وَهَـوْلِ دُخَـانِ مِسنْ كُسلُ صَسفْع شَاسِسعِ وَمَكَسانِ بَقْسِضِي بِحُكْسِم الْعَسَدْلِ وَالْإِحْسَانِ يسيسه السورى بسالكفر والإبمسان وَهُمَا لِعِفْدِ السَّذِينِ وَاسِطَتَانِ إذْ كُسلُ وَاحِسدَةٍ لَهَسا وَقْسَانِ وَأَقَــلُ حَــدُ الْقَــضر مَرْحَلَنَـانِ خَمْسُونَ مِسِيلاً نَفْسِصُهَا مِسِيلاً ن فَالْقَصِصرُ وَالإفْطَارُ مَفْمُ ولانِ فِي الْحَسضرِ وَالأَسْفَارِ كَامِلَتَانِ فَسالظُّهُرُ ثُسمَّ الْعَسصْرُ وَاجِبَنَسانِ بالْعَصْر وَالْوَقْتَانِ مُصِشْتَبِكَانِ وَاخْسَشَعْ بِقُلْسِ خَسَائِفٍ رَهْبَسَانِ لكين لها وتنان مفرودان وَفَحتُ لِكُلِ مُطَلِقٍ لِهُ مُنَاوِل مُنَاوِل فَسالْفَجُرُ عِنْسدَ شُسبُوخِنَا فَجُسرَان وَلَرُبَّمَ الْحَسِيْنِ يَسَخُتَبِهَانِ

وَالْخَمْسِرُ يَحسرُمُ بَيْعُهَا وَشِرَاؤُهَا فِسي السشَّرْع وَالْقُسرْآنِ حُسرٌمَ مُسرْبُهَا أنقِسن بِأنسراطِ الْقِبَامَسةِ كُلُهَا كَالسَّمْسُ تَطْلُعُ مِنْ مَكَانِ غُرُوبِهَا ونحسرُوج بَسالجُوج وتسالْجُوج معسا وَنُسزُولِ عِبسَىٰ قَساتِلاً دَجَّسالَهُمْ وَاذْكُرْ خُرُوجَ فَيصِيلِ نَاقَةِ صَالِح وَالْوَحْيُ بُرْفَعُ وَالسَصَّلاَةُ مِسنَ الْوَرَيْ صَلُّ السَّلاةَ الْخَمْسَ أَوَّلَ وَفَيْهَا قَصْرُ الصَّلاَةِ عَلَىٰ الْمُسَافِر وَاجِبٌ كِلْنَاهُمَا نِي أَصْلِ مَـذْهَبِ مَالِـكٍ وَإِذَا الْمُسسَافِرُ خَسابَ عَسنَ أَبْيَانِسِهِ وَصَــلاَةُ مَغْــرب شَمْــينا وَصَــبَاحِنا وَالشَّمْسُ حِينَ تَزُولُ مِنْ كَبِدِ السَّمَا وَالظُّهُ وَ آخِ سر وَ قَيْهَ سا مُتَعَلِّقٌ لا تَلْتَفِتْ مَا دُمْتَ فِيهَا قَائِمًا وَكَـذَا السَّلاةُ غُرُوبَ شَـمْسِ نَهَادِنَا وَالسَصِّبْحُ مُنْفَسردٌ بِوَفْستِ مُفْسرَد فَجْدِرٌ وَإِسْفَارٌ وَبَسِيْنَ كِلَيْهِمَا وَاذْقُبُ طُلُوعَ الْفَجْرِ وَامْسَتَيْقِنْ بِـهِ فَجْدِرٌ كَدُوبٌ نُدمً فَجْدٍ صَدادِقٌ

زَمَسنُ السشَّتَا وَالسصَّيْفِ مُخْتَلِفَانِ وَاسْكُتْ إِذَا مَساكُسانَ ذَا إِعْسلانِ قَبْسلَ السسَّلام وَيَعْسدَهُ قَسوْلانِ فَاسْسَأَلَ شُهُوخَ الْفِقْدِ وَالإِحْسَانِ مَسا إِنْ تَخَسالَفَ فِيهمَسا رَجُسلان تَــــشلِيمُهَا وَكِلاَهُمَــا فَرْضَــان آيَاتُهَا سَبِعٌ وَهُسنَّ مَنَانِي فيهَا بِسَمْلَةٍ فَخُسَذُ يَنِسَانِي فَاسْسَتُوْفِ رَكْعَتَهُ الْعَبْسِرِ تَسْوَانِ فكلاهُمَا فِعالَىٰ مَحْمُ ودان فَكِلاَهُمَ الْمُسرَانِ مَسلْمُومَانِ وَهُمَا لِسِدِين مُحَمَّدٍ عِفْدَانِ مِن قَبْلِ أَنْ يَتَبَبَّنَ الْفَجْرَانِ مِنْ أَجْسِل بَقَظَدةِ غَافِسِل وَسسنانِ بِـــــــتَطَمُّنَ وَتَرَفُّـــــةِ وَتَـــــــدَانِ فَالاختِقَالُ يُخِالِ بالأركانِ مِسن قَبْسِلِ أَنْ بَتَمَيَّسِزَ الْخَيْطَسِانِ إذْ لَــنِسَ مُخْتَلِطُـا بِمَقْـدٍ نَـانِ مساحلً أسوم ولا يومسان تَانِيرُ صَوْمِهِمَا لِوَفْتِ نَسانِ فِسى فِطْرو لِنِسسَائِنَا عُسلْرَانِ

وَالظَّلُّ فِي الأزْمَانِ مُخْتَلِفٌ كَمَا فَسافَرَأُ إِذًا قَسرَاً الإمَساءُ مُخَافِئُسا وَلِكُلِّ مَسهُو مَسجُدَتَانِ فَسصَلُّهَا سُسنَدُ السصَّلاَةِ مُبَيِّنَدةٌ وَفُرُوضَها فَرْضُ السَّلاةِ رُكُوعُهَا وَسُبُّودُهَا تَحْرِيمُهَا تَكْبِيرُ هَا وَحَلالُهَا وَالْحَمْدُ فَرْضٌ فِي السَّلاَةِ قِرَاتُهَا فِسى كُسلُ دَكْعَساتِ السصَّلاَةِ مُعَسادَةٌ وَإِذَا نَسِيتَ قِرَاتَهَسا فِسي رَكْعَسةٍ اثبَع إمَامَكَ خَافِهُ أَوْ رَافِمُ لاتسرفكن قبل الإمسام ولاتسضغ إنَّ الــــشَرِيعَةَ سُـــنَّةٌ وَفَرِيـــضَةٌ لَكِن أَذَانُ السَّمْنِع عِنْدَ شُريُوخِنَا هِيَ رُخْصَةٌ فِي الصُّبْحِ لا فِي غَبْرِهَا أخسين صَلاتك رَاكِعُ اأَوْ سَاجِدًا لا تَسدُخُلَنَّ إلَسيٰ صَسلاَتِكَ حَاقِنُسا بَيُّتُ مِنَ اللَّبْلِ السَّبَّامَ بِنِيَّةٍ يُجْزِيكَ فِي رَمَهِ ضَانَ نِيَّةُ لَلِكَةٍ رَمَهُ أَن شَهُرٌ كَامِلٌ فِي عقدِنَا إلاَّ الْمُسسَافِرُ وَالْمَسرِيضُ فَقَسدُ أَتَسىٰ وَكَلَاهُمَا عُلُهُ وَالرُّضَاعُ كِلاَهُمَا فَكِلاَهُمَ المُسرَانِ مَرْغُوبَ ان أطبت ملكى مَنتبك بالأجفَان شَــرُ الْبَربَّـةِ مَـن لَــهُ وَجْهَـانِ إِنَّ الْحَسسُودَ لِحُكْسِم رَبِّسكَ شَسانِ فَلأَجْلِهَ إِنَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الل يُقْسِضَىٰ مِسنَ الأَرْزَاقِ وَالْحِرْمَسان مِنْ هَاهُنَا يَتَفَرَّقُ الْحُكْمَانِ عَمِلُوا بِهِ لِلْكُفُرِ وَالطُّغْبَانِ فَسرْضٌ عَلَبْسكَ وَطَاعَسهُ السسُلطَان وَلَوْ انَّدُ رَجُلٌ مِنَ الْحُبْسَانِ فَساهْرَبْ بسدِينِكَ آخِسرَ الْبُلْسدَانِ فَسِضَبَاعُهُ مِسنَ أَغظَهم الْحُسسَرَانِ لَـوْ كُنْستَ فِسِي النُّسسَّالِاَ مِثْسلَ بَنَسَانِ مِنْ لُ الْكِالِبِ تَطُوفُ بِاللَّحْمَانِ أكِلَست بسلاء سوض وَلا أَنْمَسانِ نَقُلُ سِوبُهُنَّ سَسريعَةُ الْمَسبَلانِ فَعَلَــيْ النَّــسَاءِ تَقَاتَــلَ الأَخَــوَانِ وَمَحَاسِسِن الأَحْسِدَاثِ وَالسِصِّبْيَانِ إنَّ الطَّسلاقَ لأَخْبَستُ الأَيْمَسان قَــــــــــمَان عِنْـــــــدَ اللهِ مَمْقُوتَــــان وَاذْفِنْهُ فِسِي الأَحْسِشَاءِ أَيَّ دِفَسان

عَجُسلُ بِفِطْسِرِكَ وَالسَسُّحُورُ مُسوَّخَرٌ حَصَّنْ صِيَامَكَ بِالسُّكُوتِ عَنِ الْخَنَا لاتمنس ذَا وَجْهَيْن مِنْ بَيْنِ الْوَرَىٰ لا تَحْسَلُنْ أَحَسَدًا عَلَىٰ نَعْمَائِسِهِ لا تَسسْعَ بَسيْنَ السصَّاحِبَيْنِ نَمِيمَةً وَالْعَسِيْنُ حَسَقٌ غَيْسِرُ سَسابِقَةٍ لِمَسا وَالسسِّخُرُ كُفْسِرٌ فِعْلُسهُ لا عِلْمُسهُ وَالْقَتْسِلُ حَسدُ السسَّاحِرِينَ إِذَا هُسمُ وَتَحَسرً بسرَّ الْوَالِسدَيْن فَإِنَّسهُ لا تَخْسرُجَنَّ عَلَسىٰ الإمسام مُحَارِبُ وَمَنَسَىٰ أُمِسْرَتَ بِبِدْعَسَةِ أَوْ زَلَّةٍ الدِّينُ رَأْسُ الْمَسَالِ فَاسْتَمْسِيكَ بِسِهِ لا تَخْسلُ بِسامْرَأَةٍ لَسدَبكَ بريبَسةٍ إِنَّ الرِّجَالَ النَّاظِرِينَ إِلَىٰ النِّسَا إِنْ لَسَمْ تَسَصُنْ تِلْسَكَ اللَّحُسِومَ أَسُودُهَا لا تَفْسِبَلَنَّ مِسِنَ النِّسسَاءِ مَسوَدَّةً لاتنسركن أحسدًا بأهلسك خالبسا وَاغْضُضْ جُفُونَكَ عَنْ مُلاَحَظَةِ النِّسَا لا تَجْعَلَسنَّ طَسلاَقَ أَهْلِسكَ عُرْضَسةً إِنَّ الطَّسلاَقَ مَسعَ الْعنَساقِ كِلاَهُمَسا وَاحْفِر لِسِرِكَ فِي فُوَادِكَ مَلْحَدًا

فِي السُرُّ عِنْدَ أُولِي النُّهَىٰ شَكُلاَنِ وَاجْمَالُ فُوادَكَ أَوْلَاقَ الْجِالاَّن وَالْقَطِـرُ مِنْـهُ تَـدَفَّقُ الْخِلْجَـانِ فَالنَّسِذُرُ مِنْسِلُ الْعَهْسِدِ مَسسنُولانِ عَـنْ عَبْـب نَفْسِكَ إِنَّـهُ عَيبَانِ إِنَّ الْحِسدَالَ يُخِسلُ بِالأَذْبَسانِ تَسذعُو إِلَسَىٰ السشَّخنَاءِ وَالسشَّنآنِ لَسكَ مَهْرَبُسا وَتَلاَقَستِ السصَّفَّانِ وَالسَّرَّعَ سَيْفَكَ وَابِدُ فِسَى الْمَيْسَدَانِ وَازْكَـبُ جَـوَادَ الْعَسَزْمِ فِي الْجَـوَلانِ فَالسِصِّبْرُ أَوْنَسِقُ مُسدَّةِ الإنسسانِ اللهِ دَرُّ الْفَـــادِسِ الطَّعَــانِ مُتَجَــرٌدٍ اللهِ غَبِــرِ جَبَــانِ كَالنَّعْلَـب الْبَـرِّيِّ فِسي الرَّوْخَانِ حُسسْنُ الْجَسوَابِ بأَحْسسَنِ التَّبْيَسانِ لَفْ ظَ السُّؤَالِ كِلاَهُمَا عَيْبَانِ فَالْعُجْبُ يُخْمِدُ جَمْرَةَ الإخسانِ نُسمَّ انْنُنَسىٰ قَسطًا عَلَسیٰ الْفُرْسَانِ فَلَرُبَّمَ الْقَولَ فِي بَحْرَانِ فَانْبُتْ وَلا تَنكلْ عَسن الْبُرْهَانِ إِنَّ الْبَلاَغَ ـــ قَ لُجُمَ ـــ في بيَــانِ

إِنَّ السَّدِيقَ مَسعَ الْعَسدُو كِلاَهُمَسا لاَ يَبْسَدُو مِنْسَكَ إِلَسَىٰ صَسِيقِكَ زَلَّـةٌ لاتَحْقِسرَنَّ مِسنَ السَّذُنُوب صِسفَارَهَا وَإِذَا نَسلَرْتَ فَكُسنَ بِنَسلْرِكَ مُونِيسا لاتُسفْغَلَنَّ بعَيْسب غَيْسركَ غَسافِلاً لاَثُفْنِ عُمْرَكَ فِي الْجِدَالِ مُخَاصِمًا وَاحْسَذُرْ مُجَادَلَسَةُ الرُّجَسَالِ فَإِنَّهَسَا وَإِذَا اضْطَرَرتَ إِلَىٰ الْجِدَالِ وَلَمْ تَجِد فَاجْعَسِلْ كِتَسَابَ اللهِ وِزْعَسَا سَسَابِعًا وَالسُّنَّةَ الْبَيْسِضَاءَ دُونَسِكَ جُنَّسةً وَالْبُتْ بِصَبْرِكَ تَحْتَ ٱلْوِيَةِ الْهُدَىٰ وَاطْمَسَن بِسرُمْح الْحَسقُ كُسلَّ مُعَانِسِدٍ وَاخْمِلْ بِسَنْفِ الصَّدْقِ حَمْلَةَ مُخْلَص وَاحْدَدْ بِجُهْدِكَ مَكْرَ خَصْدِكَ إِنَّهُ أَصْدُلُ الْحِدَالِ مِدنَ السُّؤَالِ وَفَرعُهُ لاتَلْتَفِتْ عِنْدَ السِّؤَالِ وَلا تُعِدْ وَإِذَا غَلَبْتَ الْخَصْمَ لا تَهْزَأْ بِهِ فَلَرُبَّمَا انْهَزَمَ الْمُحَارِبُ عَامِدًا وَاسْكُتْ إِذَا وَقَعَ الْخُصُومُ وَقَعقَعوا وَلَرُبَّمَا ضَحِكَ الْخُصُومُ لِدَهْسُةٍ فَإِذَا أَطَالُوا فِي الْكَلاَم فَقُلْ لَهُمْ

فَكِلاَهُمَ اخُلُقَ ان مَ لَمُومَان حَنَّىن ثُبَدِدً لَ خِيفَدة بأمَان وَانْسِهِفْهُ أَنْسَتَ بِحَسْبِ مَسَا تَرَبَسَانِ عَــــذلا إذا جنتـاه تختكمـان فَهُمَا لِكُلِّ فَصِيلَةِ بَابَان لا بَــسنتقِلُ بحَمْلِــهِ الْكَنِفَـانِ فَسالْقَوْلُ مِفْسلُ الْفِعْسلِ مُفْتَرِنَسانِ وَدِئْسارِ عُرْبُسانِ وَفِذْبَسةِ عَسانِ لا خَيْسر فِسي مُتَمَسدُ ح مَنْسانِ فَكِلاَهُمَـا خُلُقَان مَمْدُوحَان فَهُمَا لِعِرْض الْمَرْءِ فَاضِحَتَانِ صَـونُ الْوُجُـوهِ مُسرُوءَةُ الْفِنْيَسانِ فَسإذًا فَمَلْسَتَ فَأَنْسِتَ خَبْسِرُ مُمَسان حَــذرَ الْمَمَـاتِ وَلا تَقُـلُ لَـم يَـانِ فَالْمُ سُرُ فَسِرْدٌ بَعْسِدَهُ يُسسَرَانِ فَجُسُومُ أَخْسِلِ الْعِلْسِمِ غَيْسِرُ مِسمَانِ فَساللهُ يُسبِغِضُ عَابِسدًا شَهُوَانِي نَفْعُ الْجُـسُومِ وَصِحَّةُ الْأَبْسِدَانِ شَــرُّ الرُّجَــالِ الْعَــاجِزُ الْبَطْنَــان فَهُمَا لَـهُ مَـعَ ذَا الْهَـوَىٰ بَطْنَانِ وَهُمَا لِفَاكُ نُفُومِ إِنَّا قَيْدُان

لاتَغْسَضَبَنَّ إِذَا سُسِئِلْتَ وَلا تَسَصِحْ وَاحْسَلَوْ مُنَسَاظَرَةً بِمَجْلِسسِ خِيفَـةً نَساظِر أَدِيبُسا مُنْسِصِفًا لَسِكَ عَساقِلاً وَيَكُسونُ بَيْنَكُمَسا حَكِسيمٌ حَاكِمُسا كُن طُبولَ دَخبركَ مَاكِنُنا مُتَوَاضِسعًا وَالْحَلَسِعُ رِدَاءَ الْكِيْسِرِ عَنْسِكَ فَإِنَّسَهُ كُسن فساعِلاً لِلْخَيْسِرِ قَسَوَّالاً لَسَهُ مِنْ غَوْثِ مَلْهُوفٍ وَشَهِعَةٍ جَائِع فَسإذًا عَمِلْتَ الْخَيْسِرَ لا تَمْسُنُنْ بِسِهِ المسكر عكى النّغماء واصبر للبكا لا تَـــفُكُونَ بِمِلّــةِ أَوْ قِلّــةِ صُن حُرَّ وَجهدكَ بالْقَنَاعَةِ إِنَّمَا بسالله يُستَّ وَلَسهُ أَنِسبُ وَبِسهِ اسْسَعِينَ وَإِذَا عَسَصَيْتَ فَتُسَبُ لِرَبُسِكَ مُسشرِعًا وَإِذَا النُّلِيسَتَ بعُسسْرَةِ فَاضسِرْ لَهَا لأتخسش بَطْنَسكَ بالطَّعَسام تَسسَمُنا لا تَتَّبِعْ شَهوَاتِ نَفْسِكَ مُسسرفًا أَقْلِسِلْ طَعَامَسِكَ مَسا اسْسِتَطَعْتَ فَإِنَّسِهُ وَامْلِسَكْ حَسوَاكَ بِسَضَبْطِ بَطْنِسَكَ إِنَّسَهُ وَمَسنِ اسْستَلَلَّ لِفَرْجِسهِ وَلِيَطْنِسهِ حِصْنُ النَّدَاوِي الْمَجَاعَةُ وَالظَّمَا

يَوْمُسا يَطُسولُ ثَلَهُسفُ الْمَطْسِشَانِ مِسبمًا مَسعَ التَّقْلِبسلِ وَالإِذْمَسانِ فَلَرُبَّمَا أَفْضَىٰ إِلَـٰىٰ الْخِـٰذُلانِ مُتَـــــاًلُفَ الأُجْــــزَاءِ وَالأَوْزَانِ فَهُمَا لِسدَائِكَ كُلُسِهِ بُسرةَانِ لاخنسر فسي المحمّسام لِلسَّسَّبْعَانِ يُفْنِسي وَيُسذُهِبُ نُسضَرَّةَ الأَبْسدَانِ يَخْسَسُو الْوُجُسُوهَ بِحُلَّسَةِ الْيَرْقَسَانِ فَهُسَا لِحِسْمِ ضَهِيمِهَا سُفْمَانِ أَنْفَاسُــهَا كَــرَوَائِحِ الرَّبْحَــانِ وَالسرَّ قُصِ وَالْإِيقَساعِ نِسَي الْقُسَطْبَانِ عَنْ صَوْتِ أَوْتَسَارٍ وَسَسْمَع أَخَسَانِ مسيمًا بعُسن شَهجًا وَحُسن بَيَسانِ مِنْ صَوْتِ مِزْمَادِ وَنَفْسر مَثَانِ مِسنْ نَغْمَسةِ النَّابَساتِ وَالْعِيسدَان فَالزُّهُ ـ دُعِنْ لَ أُولِي النُّهَ ـ لُ ذُهْ ـ دَانِ طُسوبَىٰ لِمَسن أَمْسسَىٰ لَسهُ الزُّهْسدَانِ وَدَع الرِّبَا فَكِلاَهُمَا فِي الرَّبَا فَكِلاَهُمَانِ وَلِكُ لَ جَادٍ مُ سَلِم حَقَّانِ إِنَّ الْكَـرِيمَ يُـسَرُّ بِالـضِّيفَانِ فَوصَسالُهُمْ خَبْسِرٌ مِسنَ الْهِجْسرَانِ

أَظْمِئْ نَهَسَارُكَ تُسرُو فِسي دَارِ الْمُسلاَ حُسْنُ الْغِذَاءِ يَنُوبُ عَنْ شُرْبِ الدَّوَا إِيَّاكَ وَالْغَضَبَ السُّدِيدَ عَلَىٰ الدُّوا دَبُسرْ دَوَاهَكَ قَبْسلَ شُسرْبكَ وَلْسيَكُنْ وتسداو بالعسسل المسصفى واخستجم لاتَدْخُلِ الْحَشَامَ شَهِ بْعَانَ الْحَسْمَا وَالنَّوْمُ فَوْقَ السَّطْحِ مِنْ تَحْتِ السَّمَا لا تُفْسنِ عُمْسرَكَ نِسَي الْحِمَساعِ فَإِنَّسهُ أحذرْكَ مِن نَفَسِ الْعَجُوزِ وَبُصْمِهَا عَسانِقُ مِسنَ النُّسسُوانِ كُسلَّ فِتِيَسةٍ لاخَيْرَ فِي صُورِ الْمَعَاذِفِ كُلُّهَا وَيْسِلاَوَةُ الْقُسرَآنِ مِسنَ أَحْسِلِ التَّفَسىٰ أشْسهَىٰ وَأَوْفَسَىٰ لِلنُّفُسُوس حَسلاَوَةً وَحَنِينُــُهُ فِــي اللَّبُــلِ ٱطْبَــبُ مَــسْمَعِ احْسرِضْ عَسنِ السَّذُنْيَا الدَّنِيَّةِ زَاهِسَدًا زُهْــدٌ عَــنِ الــدُّنْيَا وَزُهْــدٌ فِــي النَّنَــا لا تَنْتَهِبُ مَسالَ الْبَسَامَىٰ ظَالِمَسا وَاحْفَ ظُ لِجَ اللَّ حَقَّ لَهُ وَدْمَامَ لَهُ وَاضْحَكْ لِنصَيْفِكَ حِينَ يُنْزِلُ رَخْلَهُ وَاصِـلْ ذَوِي الْأَرْحَامِ مِنْكَ وَإِنْ جَفَوا

وَتَحَسرً فِسي كَفَّسارَةِ الأَبْمَسانِ نَسدَعُ السدُّبَارَ بِلاَقِسعَ الْحِيطَسانِ فَاطْلُـبُ ذَوَاتِ السدِّينِ وَالْإِحْسَمَانِ فَيْكَاحُهَا وَزِنَاؤُهَا يُسِبُهَانِ لكِنْ يَسفُمُ جَمِيعَهَا أَصْسلاَن قَبْسلَ السذُّخُولِ وَبَعْسدَهُ سِسَّانِ أَوْ أَشْكُمُ وَكِلاَهُمَّا إِسَمْرَانِ مسبغون يومسا بفد قا مسهران وَضْعُ الأجِنَّةِ صَسادِخًا أَوْ فَسانِي حُخَـهُ التَّمَـام كِلاَهُمَـا وَضَـعَانِ قَــذُ صَــحٌ فِــي كِلْنَيْهِمَــا الْعَــدَدَانِ حُكْمًا هُمِّسا فِسى السنَّصُ مُسسُتَويَانِ وَمِسنَ الْوَفَاءِ الْحَنْسُ وَالسَشَهْرَان لارَدُّ إِلاَّ بَعْــــدَ زَوْجٍ ثَـــانِي فَبُحِدلٌ يُلْسِكَ وَمَسِلِهِ زَوْجَسانِ وَرِضَّا بِــلاً دَلْــس وَلا عِــصْيَانِ فَهُمَسا مَسعَ السزُّوجَيْنِ زَانِيَسَانِ وَالْمُسْتَحِلُ لِرَدُهُسا تَنْسَسَانِ فكيلاهُمَسا فِسي السشَّرْع مَلْعُونَسانِ فكِلا مُسَابِسَدنك مَأْسُسورَان لِمِنَساقِ خَبْسرَاتِ هُنَساكَ حِسسَان وَاصْدُنْ وَلا تَخلِفْ بِرَبِّكَ كَاذِبِّا وَتَسوَقُّ أَيمَسانَ الْغَمُسوسِ فَإِنَّهَسا حَددُّ النُّكَساح مِسنَ الْحَزَائِسُرِ أَرْبَسعٌ لائسنكحن مُحِسدة فِسي عِسدّة عِسدَدُ النِّسسَاءِ لَهَسا فَسرَائِضُ أَرْبَسعٌ تَطْلِيسَتُ زَوْج دَاخِسلِ أَوْ مَوْتُسة وَحُسدُودُهُنَّ عَلَسىٰ ثَلائَسةِ أَقْسرُو وَكَسَلَاكَ عِسدَّةُ مَسن تُسوُفِّي زَوْجُهَا عِسدَهُ الْحَوَامِسلِ مِسنَ طَسلاَقِ أَوْ فَنَسا وَكَسَلَاكَ حُكْمُ السَّفَطِ فِي إِسْقَاطِهِ مَنْ لَمْ تَحِضْ أَوْ مَنْ تَقَلَّصَ حَبْضُهَا كِلْنَاهُمَا تَبْقَسِيٰ ثَلاّئَا مُ أَنْسِهُر ءِـدَهُ الْجِـوَادِ مِـنَ الطَّـلاَقِ بِحَبْسِضَةٍ فَبِطَلْقَتَسِيْنِ تَبِسِينُ مِسِن ذَوْج لَهَسا وَكَسِلَا الْحَرَائِسِرُ فَسِالنَّلاَثُ ثَبِينُهُسا فَلْتَنْكِحَا زَوْجَيْهِمَا عَـنْ غِبْطَـةٍ حَنَّسَىٰ إِذَا امْنَسَزَجَ النُكَسَاحُ بِدَلْسَةٍ إنَّساكَ وَالنَّسِيْسَ الْمُحَلِّسَ إِنَّسهُ لَعَــنَ النَّبِــيُّ مُحَلِّــلاً وَمُحَلَّــلاً لاتسضربن أمسة ولاعبسدا جنسن اخْرِضْ عَن النِّسْوَانِ جُهْدَكَ وَانْتَدِبْ

مِسنْ كُسلِّ فَاكِهَا إِبْهَا زَوْجَانِ مَحْفُونَ ـــة بِالنَّخْــلِ وَالرُّمَّــانِ وَقُسصُورُهَا مِسن خَسالِص الْعِقبَسانِ مُسبُهنَ بالبَاتُوتِ وَالْمَرْجَانِ حُمْسِرُ الْخُسدُودِ عَوَانِستُ الأَجْفَسانِ هِيسفُ الْخُسصُودِ نَسوَاعِمُ الْأَبْسدَانِ صُـعهُ الْحُلِعي عَسوَاطِرُ الأَدْدَانِ فِي دَارِ عَدْنِ فِي مَحَدِّلُ أَمَسانِ بِأَنَامِ لِ الْخُصدَّام وَالْوِلْسدَانِ وَهُمَسا فُويسنَ الْفُسرُ صْ مُتَكِنَسانِ وَهُمَــا بِلَـــنَّةِ شُــرْبِهَا فَرِحَــانِ وَكِلاَهُمَ ابرُضَ ابرُضَ الله المُلْسوانِ وَهُمَسا بِنَسوْبِ الْوَصْسِلِ مُسشَعَمِلاَنِ إخسوانُ صِدنِي أَيُّمَا إخسوانِ أكسرم بهسم فسي صفوة الجسران وَالْمُقْلَتَ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ الْمِرْتَ الْإِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَعَلَىٰ الْمَفَارِقِ أَحْسَنُ النَّبِحَانِ أَوْ فِسضَّةٍ مِسنْ خَسالِصِ الْعِقْسانِ مِنْ فِضَّةِ كُسِبتَ بِهَا الزَّندَانِ كَالْبُخْسِتِ بُطْعِهِ سَسائِرَ الأَلْسُوَانِ سَسبعُونَ أَلْفُ الصَوْقَ أَلْسفِ خسوان

فِسى جَنَّةِ طَابَستْ وَطَسابَ نَمِيمُهَسا أَنْهَارُهَا تَجْرِي لَهُمْ مِنْ تَحْدِيهِمْ غُرُفَانُهَا مِسن لُؤلُسو وَزَبَرْجَسِدٍ فسصرت بها للمتقسين كواعبا بسيضُ الْوُجُسوهِ شُسعُورُهُنَّ حَوَالِسكٌ فُلْهُ النُّغُسورِ إِذَا ابْنَسَمْنَ ضَوَاحِكَا خُصِصْرُ الثَّيَسابِ نَسَدْيُهُنَّ نَوَاهِسَدٌ طُسويَىٰ لِقَسوم مُسنَّ أَذْوَاجٌ لَهُسم بُسنقُونَ مِسن خَسر لَلِيسلِ شُسرُبُهَا لَـوْ تَنْظُـرِ الْحَـورَاءَ عِنْـدَ وَلِيّهَا بَتَنَازَ حَسانِ الْكَسأْسَ فِسي أَبْسِدِبهمَا وَلَرُبَّمَ المُستقِيدِ كَأْسَا ثَانِيًا يتتحسدنان علسى الأزايسك خلسوة أخرم بِجَنَّاتِ النَّعِيمِ وَأَهْلِهَا جيسرَانُ رَبُّ الْعَسالَمِينَ وَجِزْبُسهُ هُــم يَـــشمَعُونَ كَلاَمَــهُ وَيَرَوْنَــهُ وَعَلَــنِهِمُ فِيهَـا مَلاَبِـسُ سُندُس نِيجَانُهُمْ مِنْ لُؤْلُوْ وَزَبَرْجَدٍ وَخَــوَانِم مِـن عَــسْجَدِ وَأَسَـادِدِ وَطَعَسَامُهُمْ مِسنْ لَحْسِمِ طَيْسِرٍ نَسَاعِمِ وَصِـــحَافُهُم ذَهَـــبٌ وَدُرٌّ فَـــائِقٌ

شَـوْقَ الْغَرِيبِ لِرُوْيَةِ الْأَوْطَانِ تُجْزَىٰ عَن الإخسانِ بِالإخسانِ فَنَعِيمُهُا يَبْقَالَىٰ وَلَاسِيْسَ بِفَانِ فكلاه مساعم المسائن مقبسولان إلاً كَنَوْمَ ـــةِ حَــايْر وَلْهَـانِ نَتُسسَاقُ مِسنَ فُسرُسْ إِلْسَىٰ الأَكْفَسانِ مِسنْ خَسشيةِ السرَّحْمَن بَاكِيَتَسانِ مَا لَـنِسَ تَعْلَمُـهُ مِسنَ الْبُهْنَسانِ إلا بنخنح أو انست فلدان إِنَّ السِصِّبُورَ ثَوَابُسهُ ضِسعُفَانِ وَفَــرَائِضِ الْمِيــرَاثِ وَالْقُــرُآنِ عِلْمَـانِ مَطْلُوبَـانِ مُتَبَعَـانِ وَجَـرَىٰ خِـصَامُ الْوُلْسِدِ وَالسِشْبِهَانِ لَـــمْ بَنْقَـــسِمْ سَـــهُمٌّ وَلا سَــهُمَانِ يَدْعُو إلَـى التَّعْطِيـل وَالْهَيَمَـانِ تَحْستَ السدُّخَانِ تَسأَجُّجُ النِّسرَانِ يَتَغَـابَرَانِ وَلَـيْسَ بَــفْتَبِهَانِ جَحَدُوا السشَّرَائِعَ غِسرَّةً وَأَمَسانِ فَتَبَلَّ لَهُ وَا كُتَبَلِّ لِهِ الْحَبْ رَان وَالْفِرْ قَتَــانِ لَــدَى كَافِرَتَـان

إِنْ كُنْسَتْ مُسفْنَاقًا لَهَسا كَلِفَسا بِهَسا كُن مُحَسِنًا فِيمَا اسْتَطَعْتَ فَرُبَّمَا وَاعْمَسلْ لِجَنَّساتِ النَّعِسبِم وَطِيبِهَسا أَدِم الصَّبَّامَ مَسعَ الْقِيَسام تَعَبُّدُا قُمْ فِي الدُّجَىٰ وَاثْلُ الْكِتَابُ وَلا تَنَمْ فَلَرُبَّمَــا نَــأَتِي الْمَنِيَّــةُ بَغْنَــةً بَسَا حَبَّلُا عَبْنَسَانِ فِي غَسسَقِ السُّرَّجَىٰ لا تَفْسلِفَنَّ الْمُحْسصَنَاتِ وَلا تَقُسلُ لاتسذخُلنَّ بيُسوتَ قسوم حُسطَّر لاتَجْ رَعَنَّ إِذَا دَمَتْ لِلهَ أَسْصِيتَهُ فَإِذَا ابْتُلِيتَ بِنَكْبَةٍ فَاصْبِرْ لَهَا وَعَلَيْسِكَ بِالْفِقْدِ الْمُبَسِيِّنِ شَرْعَنَا عِلْمُ الْحِسَابِ وَعِلْمُ شَرْعٍ مُحَمَّدٍ لَـوْلَا الْفَرَائِضُ ضَساعَ مِسرَاثُ الْـوَدَىٰ لَـوْلا الْحِـسَابُ وَضَـرْبُهُ وَكُـسُورُهُ لا تَلْستَمِسْ عِلْسمَ الْكَسلام فَإِنَّسهُ لا بَـصْحب الْبِـذعِيُّ إِلاَّ مِنْلَــة عِلْمُ الْكَلامَ وَعِلْمُ شَرْعِ مُحَمَّدِ أَخَـدُوا الْكَـلاَمُ عَـنِ الْفَلاَمِــفَةِ الأَلَـيٰ حَمَلُوا الأُمُورَ عَلَىٰ فِيَاسٍ عُقُولِهِم مُسزجِبُهُمْ يُسزرِي عَلَسَىٰ قَسدَرِيْهِمْ وَالْقُرْمَطِ عِينَ الرُّف ضَان وَكِلاَهُمَا يَسرُوي عَسنِ الْسنِ أَبَسانِ مِنْسِلُ السِسَّرَابِ بَلُسوحُ لِلظَّنْسِآنِ بَتَنَــاقَرُونَ تَنَـاقُرَ الْفِرْبَـان وَيَتِيسهُ تَبْسهَ الْوَالِسِهِ الْهَيْمَسانِ وَلَــهُ الثُّنَـا مِـنْ قَـوْلِهِمْ برَانِـي قَسَلَافَتْ بِسِهِ الْأَهْسَوَاءُ فِسِي خَسَدرَانِ فيمسا بسو بتسصرّف الملسوان بِخَـــواطِرِ الأوهــام والأذهــان مِسنْ غَنْسرِ تَأْوِيسلِ وَلا هَسدَيَانِ وَكِلاَهُمَا فِي شَرْعِنَا عَلَمَانِ وَلِرَ بُنَــا عَبْنَـانِ نَاظِرَ تَــانِ وَيَمِينُـــهُ جَلَّـــتْ عَـــنِ الأَيْمَــانِ وَهُمَا عَلَى الثَّقَلَهُ مُنْفِقَتَانِ وَالأَرْضَ وَهْــو بَعُمُّــهُ الْقَــدَمَان وَالْكَيْسِفُ مُمْتَنِسعٌ عَلَسىٰ السرَّحْمَنِ لسسمانه السذنيا بسلا كنمسان فَأَنَسا الْقَرِيسِبُ أَجِيسِبُ مَسنْ نَسادَانِي فَــالْكَنِفُ وَالتَّمْثِيـلُ مُتَتَفِيَـان شَسَيْءٌ تَعَسَالَىٰ السرَّبُ ذُو الإخسسَانِ صَـوْتٌ وَحَسرفٌ لَـنِسَ يَفْتَرقَـانِ

وَيَسسُبُ مُخْنَسارِيُّهُمْ دَوْرِيَّهُ مِ وَيَمِيسبُ كَسرًامِيُّهُمْ وَهِسبَّهُم لِحِجَساجِهِمْ مُسبَهٌ تُخَسالُ وَرَوْنَسنٌ دَغُ أَشْـــــعَرِيَّهُمُ وَمُعْنَـــزلِيَّهُم كُلِّ يَقِيسُ بِمَقْلِهِ سُبُلَ الْهُدَى فَاللهُ يَجْدِرِيهِمْ بِمَا هُدِمْ أَهْلُدهُ مَنْ قَدَاسَ شَرْعَ مُحَمَّدٍ فِي عَقْلِيهِ لا تَفْتكِسر فِسي ذَاتِ رَبِّسكَ وَاعْتَبسرُ وَاللهُ رَبُسي مَسا تُكَيَّسفُ ذَاتُسهُ أنسرد أحَادِبستَ السصِّفَاتِ كَمَسا أَنْسَتْ هُــوَ مَــذْهَبُ الزُّهْــرِي وَافَــقَ مَالِــكٌ المورَجْـــة لا يُحَـــدُ بــــصُورَة وَلَـهُ بَـدَانِ كَمَـا بَقُـولُ إِلَّهُنَـا كِلْنَا يَسدَى رَبِّسى يَصِينٌ وَصْفُهَا كُريسينُهُ وَمِسعَ السسَّمَوَاتِ الْعُسلاَ وَاللهُ بَسِضْحَكُ لا كَسِضِحْكِ عَبيسِدِهِ وَاللهُ يَنْسَوْلُ كُسِلَّ آخِسَر لَيْلَسَةٍ فَيَقُسُولُ هَسِلْ مِسنْ مَسائِل فَأَجِيبَـهُ حَاضَسا الإلّسة بِسأَنْ تُكَيِّسُفَ ذَاتُسهُ وَالأَصْلُ أَنَّ اللهُ لَسِيْسَ كَمِثْلِسِهِ وَحَدِيثُ الْقُرْآنِ وَهٰ وَ كَلاَمُ ا

رَبِّ وَعَبْدُ كَنِهُ اللَّهِ اللَّهُ عَبْهَانِ إذْ كَانَــتِ الــمُفْتَانِ تَخْتَلِفَـانِ مَخْلُوفَ فَ جَمِيكُمُ ذَلِكَ فَسانِي حَبِّسا وَلَسيْسَ كَسسَايْرِ الْحَبَسوَانِ سُبِحَانَهُ مِسنَ كَامِسلِ ذِي السَسَّانِ حَقَّا أَنَّى فِي مُحْكِّم الْقُرْآنِ وَاللهُ لا يُعْسَــزَىٰ لَـــهُ مَسَدَانِ ضِــــدًانِ أَزْوَاجٌ مُـــمًا ضِـــدًانِ أَوْ أَنْ يَكُسونُ مُرَكَّبُسا جَسسَدَاني يسا مَعْسِشَرَ الْمُحْلَطَساءِ وَالإخسوان بأنام الأنسباخ والسشبان وَمِـــدَادُنَا وَالـــرَّقُّ مَخْلُوقَــانِ فَالْمَنْـــة كُــلَّ إِقَامَــة وَأَذَانِ أنقِسن بِسلَلِكَ أَبْمَسا إِيفَسانِ عِــفرُونَ حَرْفُـا بَعْـدَهُنَّ ثَمَـانِي حَقَّا وَهُ لِنَّ أُصُولُ كُلِّ بَيَانِ مِسنْ فَيْسر أنسصَادِ وَلا أَعْسوَانِ عَبْدُ الْجَلِيلِ وَشِيعَةُ اللَّحْيَانِ بكسلاب كأسب ممسرة النُّعُمَسانِ لَــضَرَبْتُهُم بــصَوَادِمِي وَلِــسَانِي قَــذ كَــانَ مَجْمُوعَـا لَــهُ الْعَمَيَــان

لَـــشنَا نُـــشَبُهُ رَبَّنَـــا بِعِبَـــادِهِ فَالسَصَّوْتُ لَـيْسَ بِمُوجِبِ تَجْسِيمَهُ حَرَكَاتُ ٱلْسُنِنَا وَصَوْثُ خُلُوقِنَا وَكَمَا يَقُولُ اللهُ رَبِّي لَـمْ يَـزَل وَحَيَساةُ رَبُّسى لَسمْ تَسزَلْ صِسفَةً لَسهُ وَكُــذَاكَ صَــوْتُ إِلَهِنَــا وَنِــدَاقُهُ وَحَيَانُنَسسا بِحَسسرَارَةِ وَبُسسرُودَةٍ وَقوَامهَ ابرُطُوبَ قِ وَيُبُوسَ قَ سُبْحَانَ رَبِّسي عَسن صِسفَاتِ عِبَسادِهِ إنسى أقسولُ فَأنسصِتُوا لِمَقسالَتِي إِنَّ الَّسِذِي هُسَوَ فِي الْمَسَصَاحِفِ مُنْبَسَثُ مُسوَ قَسولُ رَبُسي آبُسهُ وَحُرُوفُسهُ مَـنْ قَـالَ فِـى الْقُـرْآنِ ضِـدٌ مَقَـالَتِي هُوَ نِي الْمَصَاحِفِ وَالصُّدُورِ حَقِيقَةً وَكَسِلًا الْحُسرُونُ الْمُسْتَقِرُّ حِسَابُهَا هِسَى مِسنْ كَسلاَم اللهِ جَسلٌ جَلالُسهُ حَساءٌ وَمِسيمٌ قَسولُ رَبِّسي وَحُسدَهُ مَسنْ قَسالَ فِسى الْقُسرُآنِ مَسا قَسدُ قَالَسهُ فَقَدْ افْتَرَىٰ كَدلِبًا وَإِثْمَا وَافْتَدَىٰ خسالطتهم حينسا فكسوعانسرتهم تَعِسسَ الْعَصِيُّ أَبُسِ الْعَسلاءِ فَإِنَّسهُ

أبتساتُ كُسلُ قَسِصِيدَةٍ مِتَسَان وَأُذِسِعُ مَسا كَتَمُسوا مِسنَ الْبُهْنَسانِ عُدُوانَ أَهْلِ السَّبْتِ فِي الْحِيتَانِ أمسطو علسى سساذاتكم بطعساني حَتَّىٰ تَلَقَّ فَ إِنْكَكُم مُعْبَانِي وَبِسِهِ أَذَلْسِزِلُ كُسلٌ مَسنَ الأقسانِي مِسنْ كَيْسِدِ كُسلُّ مُنَسافِق خَسوَّانِ أَوْ أَصْبَعَتْ قَفْرًا بِسِلاً عُمْسِرًانِ وَلِهَ خُدِ جَدِيدِيكُمْ أَبْقَسانِي أَغْبُسا أَطِيَّسَنُكُمْ غُمُسوضُ مَكَسانِي أنَّسا مُرْهِسفٌ مَاضِسي الْفِسرَادِ يَمَسانِي سَخطُّ بُسِلِ بِقُكُمُ الْحَمِسِيمَ الآنِسي وَالْفِقْهُ لَسِيْسَ لَكُسمْ عَلَيْهِ بَسدَانِ لسن بَجْنَمِهِ مِنْهَا لَكُهِمْ ثِنْتَان وَتُقَسَىٰ وَكَسَفُ أَذَىٰ وَفَهْسِمُ مَعَسانِ لاخبر فسي دُنْيَسا بِسلا أَدْبَسانِ فَبَلَغْ نُمُ الصَّدُّنْيَا بِغَيْرٍ تَصوَانِ وَحَمَلْتُهُمُ السَدُّنْيَا عَلَسَىٰ الأَذْبَسانِ فِتَتَــانِ لِلـرَّحْمَنِ عَاصِـبِتَانِ فِعْسلَ الْكِسلاَبِ بِحِيفَسةِ اللَّحْمَسانِ وَلَقَدْ نَظَنْتُ قَصِيدَتَيْنِ بِهَجْوِهِ وَالْآنَ أَهْجُسُو الْأَنْسُـعَرِيَّ وَحِزْبَسَهُ بَسامَعْسنَرَ الْمُنكَلِّمِسينَ عَسدَوْتُمُ كَفَّ رَبُّمُ أَهْلَ السَّبْرِيعَةِ وَالْهُلَدَىٰ فَلانْسِصُرَنَّ الْحَسِقُ حَتَّسِيٰ أَنَّنِسِي اللهُ صَــيرٌ فِي عَــصًا مُوسَــي لَكُــم بأَدِلَّةِ الْقُرْآنِ أَبْطِلُ مِسخرَكُم هُ وَ مَلْجَئِي هُ وَ مَـ ذُرَثِي هُ وَ مُنْجِئِي إِنْ حَسلٌ مَسذُ مَهُكُمُ بِسأَرْضِ أَجْسدَبَتْ وَاللهُ صَـــــــَرُنِي عَلَـــــنِكُم نِقْمَـــة أنَـا نِي حُلُوقِ جَمِيمِهِم حُودَ الْحَشَا أَنَسا حَبَّسةُ الْـوَادِي أَنَسا أَمَسدُ السنَّرِئ بَسِنْ الْسِنِ حَنْبُسلَ وَالْسِنِ إِسْسَمَاهِيلِكُم دَارَيْتُم عِلْمَ الْكَلَام تَهُزُّرًا الفِفْ مُفْتَقِ رُ لِخَنْ سِ دَعَ اثِم حِلْهِ وَإِنْبَاعِ لِهُنَّةِ أَخْمَهِ آنَسرنُهُ السدُّنْيَا عَلَسىٰ أَذْبَسانِكُمْ وَنَنَحْسَتُمُ أَفْسَوَاهَكُم وَيُطُسُونَكُم كَانْهُمُ أَفْسَوَالكُمْ بِفِعِسَالِكُمْ قُسرًا ذُكُمْ فَسذ أَنْسبَهُوا نُقَهَساءَكُمْ يَتَكَالَبُسانِ عَلَسىٰ الْحَسرَامِ وَأَهْلِسِهِ

رَمَدُ الْعُبُونِ وَحَكَّةُ الأَجْفَانِ أزبُو فَأَقْتُسلُ كُسلٌ مَسنُ بسشناني فَسَصَرَفتُ مِسنَهُم كُسلٌ مَسن نَساوَانِي فَوَجَدِنُهَا قَصِوْلاً بِسِلاً بُرْهَسانِ وَاللهُ مِــن شُــبُهَاتِهمْ نَجَــانِي حَمْسَدًا بُلَقُسِحُ فِطَتَيْسِي وَجَنَسَانِي مِمَّانُ بُقَعْقِعُ خَلْفَ الْمُسَانِ أَمْ هَـلْ يُقَاسُ الْبَحْرُ بِالْخُلْجَانِ؟ حُمُــرًا بِــلاً عَــنَنِ وَلا أَرْسَـانِ وَكَــسَرِئُكُم كَــسْرًا بِــلاً جُبْــرَانِ فَهُمَا كَمَا تَحُكُون قُرْآنَان رَكِسبَ الْمَعَاصِسيَ عِنْسدَكُم سِسبًانِ أَهُمَا لِمَعْرِفَةِ الْهُدَىٰ أَصْلَانِ؟ وَأَقَـــرَّ بِالإســادَم وَالْفُرْقَــانِ أَمْ عَاقِــلٌ أَمْ جَاهِـلُ أَمْ وَانِـي وَالْعَسَرُشَ أَخْلَيْسَتُم مِسنَ السرَّحْمَنِ فِسى آيَةٍ مِسنَ جُمُلَةِ الْقُسرُ آنِ وَالْمَسْذُهَبُ الْمُسْتَحْدَثُ السَّيْطَانِي كانسم النبيل لخمسرة الأذنسان وَاللهُ عَنْهُ الصالَنِي وَحَمَانِي وَعَضَ ضُنَّهُ بِنَوَاجِ إِلاَّ سُلَانِ

بَسا أَنْسَعَرِيَّةُ مَسلُ شَسعرُتُم أَنْنِسى أنَسا فِسي كُبُسودِ الأنْسعَرِيَّةِ قُرْحَسةٌ وَلَقَدْ بَسَرَزْتُ إِلَىٰ كِيَسَادِ شُسِبُوخِكُمْ وَقَلَبِتُ أَرضَ حِجَاجِهِم وَنَثَرْتُهَا وَاللهُ أَيُسِدَنِي وَنَبَّسَتَ حُجَّنِسي وَالْحَمْدُ اللهِ الْمُهَدِينِ دَائِمَا أحَـــبنُهُمُ بَــا أَشْـعَرِيَّةُ أَنْنِــي أَفْتُسْتَرُ السُّمْسُ الْمُسْضِيثَةُ بِالسُّهَا عَمْدِي لَقَدْ نَتَسَشْتُكُم فَوَجَدِتُكُم أَحَضَ رَٰتُكُم وَحَدَ رَٰتُكُم وَقَدَ صَدَتُكُم أَزَعَمْ اللهُ الْقُرِيرَانَ عِبَسارَةٌ إِيمَانُ جِبْرِيكِ وَإِيمَانُ الَّالِي هَــذَا الْجُــوَيْهِرُ وَالْمُـرَيضُ بـزَعْمِكُم مَنْ عَاضَ فِي الدُّنْيَا وَلَهُ يَعرفهُمَا أَفَهُ سِيلِمٌ هُ وَعِنْ دَكُم أَم كَافِرٌ عَطَّلَتُهُ السسَّبِعُ السسَّمَوَاتِ الْمُسلاَ وزَعَمْ لَمُ أَنَّ الْسَبَلاَغَ لأَخْمَ لِهِ حَـلِي الشَّقَاشِقُ وَالْمَحْارِثُ وَالْهَـوَىٰ سَسمَّنِثُمُ عِلْسمَ الأُصُسولِ ضَسلالَةً وَنَعَت مَحَادِمُكُم عَلَى أَمْضَالِكُمْ إِنِّي اغتَىصَمْتُ بِحَبْلِ شَرْعٍ مُحَمَّدٍ

طُوفَسانُ بَحْسر أَيُّمَسا طُوفَسانِ أنَسا سُسمُكُم فِسي السسّرُ وَالإِعْسلاَنِ مِسنَ كُسلُ قُلْسِب وَالِسِهِ لَهُفَسانِ مِسنْ غَيْسرِ تَمْثِيسل كَقَسوْلِ الْجَسانِي بمُحَمَّدِ فَزَمَا بِدِ الْحَرَمَان مَا دَامَ يَسَضَحَبُ مُهْجَنِسي جُنْمَسانِي حَنَّــن تُغَبِّبَ جُنَّنِــي أَكْفَــاني حَنَّسِيٰ أَبُلُسِغَ قَاصِسِبًا أَوْ دَانِسِي غَيْظًا لِمَنْ قَدْ سَبَّني وَهَجَاني وَلَتُحْسرةًنَّ كُبُسودَكُم نِيرَانِسى وَلَيُخْمِدنَ شُدواظَكُم طُوفَداني وَلَيَنْ خَمِ يَعَكُم خِ لَانِي حَمْسَلَ الْأُسُسودِ عَلَىٰ قَطِيسِعِ السِضَّانِ حَنَّىلَ يَهُدَّ عُنُسوَّ كُمْ سُلطَانِي فَيَسِيرُ مَسِيرَ الْبُدرُ لِ بِالرُّ كَبِسانِ حَنَّــىٰ يُغَطِّـي جَهْلَكُــم عِزْفَــانِي غَسضَبَ النُّمُسورِ وَجُمْلَسةِ الْمُقْبَسانِ ضَرْبًا يُزَعْدِرْعُ أَنْفُسسَ السنُّجْعَانِ سَعْطًا بُعَطَّسُ مِنْسَهُ كُسلُ جَبَسانِ لَمُحْكِمٌ فِي الْحَرْبِ نَبْتَ جَنَسَانِ وَإِذَا طَعَنْتُ فَلَا يَسرُوعُ طِعَانِي

أَشَــعَزْنُمُ بَـا أَشْـعَرِبَّهُ أَنَّنِـي أنَا مَنُّكُمْ أَنَا خَنُكُم أَنَا سُفَنُكُم أَذْمَبْسِنُهُ نُسورَ الْقُسرَانِ وَحُسِسْنَهُ فَوَحَتْ جَبَّادِ عَلَىٰ الْعَرْشِ اسْتُوَىٰ وَوَحَتَّ مَنْ خَتَمَ الرُّسَالَةَ وَالْهُدَىٰ لأَقَطِّ مَسنَّ بِمِعْسوَلِي أَعْرَاضَسكُم وَلأَهْجُ سَوَنَّكُمُ وَأَنْلِسَبُ حِسَزْبَكُم وَلأَهْ اللَّهُ عِنْ بِمَنْطِيد اللَّهِ اللَّهِ عَارَكُمْ وَلأَهْجُـــوَنَّ صَـــنِيرَكُم وَكَبِيـــرَكُمْ وَلأنْسِزِلَنَّ بِكُسِمْ ألِسِيمَ صَسوَاعِقِي وَلأَقْطَعَتْ بِسَيْفِ حَقِّي زُورَكُم وَلأَقْسَصِدَنَّ اللهَ فِسَي خِسَدُلانِكُمْ وَلأَحْمِلَ نَ عَلَى عُنَاةٍ طُغَانِكُم وَلأَرْمِيَ سنَّكُمُ بسصَخْر مَجَسانِقِي وَلأَكْتُسبَنَّ إِلَسيٰ الْسبلادِ بسسَبُّكُم وَلأَدْحِسْضَنَّ بِحُجَّئِسِي شُسبُهَاتِكُمْ وَلِأَغْسِضَبَنَّ لِقَسُولِ رَبُّسِي فِسِيكُمُ وَلأَضْسِ بِنَنَّكُمُ بِسَصَادِمٍ مِفْسَوَلِي وَلأَسْعَطَنَّ مِسنَ الْفُسِضُولِ أَنْسُوفَكُمْ إنسى بحمسد اللوعنسد قتسالكم وَإِذَا ضَرَبْتُ فَسلاً تَخِيسبُ مِسضَاربي

مَزَّفَتُهُ اللَّهُ المِستع الْبُرْ مَسانِ فَهُمَا لِقَطْمِ حِجَاجِكُم سَنِفَانِ فَهُمَسا لِكَسشرِ رُءُوسِكُم حَجَسرَانِ وَسَلِمْتُمُ مِنْ حَنِسرَةِ الْخِسْدُلانِ فَيْسِضَالُكُم فِسِي ذِمَّيْسِي وَضَسمَانِي يَساعُنْسَىُ يَسامُ سِمٌّ بِسلاَ آذَانِ بُنْهُ أَنْهُ لَلِيلِهِ أَضْهُ عَانِي كسيلا بَسرَى إنسسَانكُمْ إنسسَاني حَنَقُ ا وَفَيْظُ ا أَيُّمَ ا فَلَيَ ان وَأُمِّا عَلَى وَحَهِ ضُوا كُلَّ بَنَانِ وَلَقِيستُ رَبِّسي مسرَّني وَرَعَسانِي وَمِسنَ الْجَحِسِمِ بِفَسِضْلِهِ عَافَسانِي وَالْكُــلُ عِنْـدُ لِقَسائِهِمُ أَذْنَسانِي لكِسن بإنسخاطي لكُسم أَرْضَسانِي أنَّا خُسطَةٌ نِسى حَلْتِي مَسنُ عَسادَانِي وَأَنْسَا الأدِيسِبُ السِشَّاعِرُ الْقَحْطَسانِي بَسومَ الْهِيَساجِ إِذَا الْتَقَسىٰ الزَّحْفَسانِ وَهُمَــا لَهُــمَ سَــيْفَانِ مَــسْلُولانِ مِنْ لَ الأبِ نَعْ شُرْعَتْ لِطِعَ ان مِنهُم وَمِنْ أَضْدَادِهِمْ خَصْمَانِ؟ أمسسدُ الْمُحسرُوبِ وَلَا النِّسسَا بِسزَوَانِ

وَإِذَا حَمَلْتُ عَلَى الْكَتِيبَةِ مِسنكُم السشَّرْعُ وَالْقُسرُ آنُ أَكْبَسرُ عُسدَّتِي تَفُسلاَ عَلَسيٰ أَبْسدَانِكُم وَرُءُوسِكُم إنْ أنْسِتُمُ سَسالَمْتُمُ سُسولمتُم وَلَــثِنْ أَبَيْــتُم وَاعْتَــدَيْتُم فِــى الْهَــوَىٰ بَسا أَشْسَعَرِيَّةُ بَسا أَسَسافِلَةَ الْسَوَرَىٰ إنسى لأبف ضُكُم وَأَبْفِ ضُ حِزْبَكُم لَـوْ كُنْـتُ أَعْمَـىٰ الْمُقْلَتَـيْنِ لَـسَرَّنِي تَغْلِسى قُلُسوبُكُم عَلَسيَّ بِحَرُّهَسا مُونُسوا بِغَسِيْظِكُمْ وَمُونُسوا حَسسْرَةً قَـذْعِهِ فَتُ مَـشُرُورًا وَمُـتُ مِحفَّرا وَأَبُساحَنِي جَنَّساتِ عَسدُن آمِنُسا وَلَقِيتُ أَحْمَدَ فِي الْحِنَانِ وَصَحْبَهُ لَـمْ أَذَّخِر عَمَـلاً لِرَبُسي صَالِحًا أنَسا تَمْسرَهُ الأَحْبَسابِ حَنْظَلَسهُ الْمِسدَا وَأَنْسَا الْمُحِبُّ لأَحْسِلِ سُسنَّةِ أَحْسَدٍ سَلْ عَن بَنِي قَحْطَانَ كَبْفَ فِعَالُهُم سَلْ كَيْفَ نَسْرُهُمُ الْكَالَامَ وَنَظْمُهُم نسحروا بألسينة جسداد سسلق سَلْ عَنْهُمُ عِنْدَ الْجِدَالِ إِذَا الْتَقَىٰ نَحْسنُ الْمُلُسوكُ بَنُسو الْمُلُسوكِ وَرائَسةً

بسدَّعًا وَأَهْسَوَاءً بِسلا بُرْهَسَانِ مِسنْ مُساعِر ذَرِب اللَّسسَانِ مَعَسانِ فَكَانَّ جُمْلَتَهَا لَدَيَّ عَسوَانِي كَالْسَصِّخْرِ يَهْسِطُ مِسنْ ذُرًا كَهُلَانِ هَتكَستْ سُنُورَكُمُ عَلَى الْبُلْدَانِ تَركَـــتْ رُءُوسَــهُمُ بِـــلا آذَانِ فكِلا مُمَسا مُلقَسانِ مُخْتَلِفَسانِ ضُربَتْ لِفَرْطِ صِدَاعِهَا السَّهُ ذَخَانِ صَابٌ وَفِي الأَجْسَادِ كَالسَّعْدَان أَوْ تَمْسرُ بَنْسرِبَ ذَلِسكَ السَصَّيحَانِي مَنْظُومَ اللهُ كَقَلاَ إِسادِ الْمَرْجَ اللهِ الْمَرْجَ اللهِ وَصَـفَعْتُ كُـلَّ مُحَـالِفٍ صَـفْعَان مِسًا يَسضِيقُ لِسشَرْحِهَا دِيسوَانِي مَسمعًا وَلَسيْسَ يَمَلُّهُ لَنَّ الْجَسانِي وَشْسَى ثُنَمُقُده أَكُدفُ خَسواني مِنْسى وَأَشْسَكُرُهُ لِمَسا أَوْلانِسى مَسا نَساح قُمْسريٌ عَلَسىٰ الأغْسِصَانِ وَعَلَىٰ جَمِيسِعِ السَصَّحْبِ وَالإِخْــوَانِ رَحِسمَ الإلَسهُ صَسدَاكَ بَسا فَحُطَسانِي يَسا أَشْعَرِيَّةُ يَسا جَدِيسعُ مَسنِ ادَّعَسَىٰ جَـــاءَنْكُمُ سُــنَبُةٌ مَأْمُونَـــةٌ خرز القسواني بالمسدائح والهجسا يَهْوِي فَسِصِيح الْقَسُوْلِ مَسَن لَهُوَاتِسِهِ إنسى قسصدت جربعكم بقسيبذة هِـــيَ لْلــرَّوَانِض دِرَّةٌ عُمَريَّــة هِسَيَ لِلْمُسْنَجُم وَالطَّبِيسِ مَنِيَّسَةٌ هِسَيَ فِسِي رُءُوسِ الْمَسَارِقِينَ شَسِقِيقَةٌ حِسىَ فِسى قُلُسوبِ الأَفْسعَريَّةِ كُلُّهِسم لَكِسن لأَهْسل الْحَسقُ شَسهُدٌ صَسافِيًا وَأَنْسا السلِي حَبَّرْتُهَا وَجَعَلْتُهَا وَنَسَصَرْتُ أَخْسَلَ الْحَسِقُ مَبْلَسِمٌ طَساقَتِي مَسِعَ أَنْهَسا جَمَعَستْ عُلُومُسا جَمَّسةً أبْيَانُهَا مِنْسِلُ الْحَسدَائِقِ تُجْتَنَسَىٰ وَكَسَأَنَّ رَسْمَ سُسطُودِهَا فِسي طِرْمِسهَا وَاللَّهُ أَسْسَأَلُهُ قَبُسُولَ قَسَصِيدَنِي صَلَّىٰ الإلَّهُ عَلَىٰ النَّسِيِّ مُحَمَّدِ وَ مَلَ عَيد عِيد مِنَاتِ وَنِ سَائِهِ بِساللهِ قُولُسوا كُلَّمَسا أنْسشَدتُمُ

Bang Bandar Tangan Sandaran Sa Burger and the first the second of the secon And the second of the second o The section is a conservative for the section that the والمستراكة المحالي والمتحارف والمتحارف والمحارب والمتحارب والمتحارب والمتحارب والمتحارب والمتحارب والمتحارب Burney Commencer 

The Later Area States and the state of t More than the second sec and the second section is and the control of the same garage and the control of the property of the control of the contr

۱۹ کتاب التوحید ٠٠ – مُفِيدُ الْمُسْتَفِيدِ فِي كُفْر تَارِكِ التَّوْدِيدِ ١١- سِتَّةُ أَصُولَ عَظِيمَةٍ ١٢- الأصول الثلاثة ٢٢ - القواعد الأربع ١١ - بَابُ فَضَل الإسلام ٢٥- الجَامِعُ لِعبَادَة اللهِ مُحدَّهُ ٢٦ - مَسَائِلُ الجَاهِلِيَّةِ ٢٧ - مَعنَى الطَّاغُوت ٢٨ – مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ الْمُسلِمُ عَن الْمُشرِيكِ ٩١ - كَشَفُ الشُّبُهَاتِ ٣٠ - نواقض الإسلام ٣١– تَفسِيرُ كَلِمَةِ التَّهِديدِ ٣٢ عقيدة الإمام محمد بن عبد الوهاب ٣٣- تعليم الصبياق التوحيد ٣٤– رسَالَةً فِي تَوْدِيدِ الْعِبَادَةِ ٣٥ - وَاحِبُ الْعَبْدِ

للإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي (ت ١٢٠٦هـ) ali Maria di Lagaria

or energy of the destruction

and the first of the same

10 - 12 - 14 - 20 - 10 - 20 April 20 - 20 - 20 April 20 A

And the second of the second

•

#### ١٩– كتاب التوحيد

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَاخَلَقَتُ لَمِئْنَ وَأَلْإِنْسَ إِلَّا لِيَسْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦] وَقَوْلِهِ: ﴿ وَلَقَدَ بَعَشْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَسِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَأَجْمَدَنِبُواْ الطَّلْفُوتَ ﴾ الآية [النحل: ٦٦]

وَقَوْلِهِ: ﴿ وَمَضَىٰ رَبُكَ أَلَّا مَنَّهُ دُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَإِلْوَلِدَيْنِ إِحْسَدُنَا ﴾ الآية. [الإسراه: ١٦] وَقَوْلِهِ: ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا نَشْرِكُوا بِدِ مَسْيَعًا ﴾ الآية [الناه: ٢٦]

وَقَوْلِهِ: ﴿ قُلْ تَعَالُوَا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۚ أَلَا تُشَرِّكُواْ بِهِ. شَيْعًا ﴾ الآيات (الأنعام: ١٠٠١)

قَالَ ابْنُ مَسْمُودٍ نَعِنْ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ رَصِيَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ الَّيْ عَلَيْهَا خَاتَمُهُ فَلْيَقْرُأُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ ﴿ فَلَ تَعَالَوَا أَثْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا ثُنْوِكُوا بِهِ مُسَنَّقِهِ مَا فَاتَّبِعُوهُ ۚ وَلَا تَنْبِعُوا وَبِالْوَلِادَيْنِ إِحْسَدَنَا ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ وَأَنَّ هَنَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۚ وَلَا تَنْبِعُوا اَلسُّبُلَ ﴾ [الأنمام: ١٥-١٥٢]

وعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ تَشْطُئَةِ قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَىٰ حِمَارٍ، فَقَالَ لِي: ايَّا مُعَاذُ، أَتَدْرِي مَا حَقَّ اللهِ عَلَىٰ الْمِبَادِ، وَمَا حَقَّ الْمِبَادِ عَلَىٰ اللهِ ؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: احَقَّ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُوالِمُ عَلَىٰ اللهُواللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَ

فِيهِ مُسَائِلُ:

الأولَىٰ: الْحِكْمَةُ فِي خَلْقِ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۸۵۱)، ومسلم (۲۰).

الثَّانِيَّةُ: أَنَّ الْعِبَادَةَ هِيَ التَّوْجِيدُ؛ لِأَنَّ الْخُصُومَةَ فِيهِ.

الثَّالِئَةُ: أَنَّ مَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ لَمْ يَمْبُدِ اللهَ، فَفِيهِ مَعْنَىٰ قَوْلِهِ: ﴿وَلَآ أَنتُدْ عَنهِدُونَ مَآ أَعَبُدُ ﴾ [الكافرون: ٣].

> الرَّابِعَةُ: الْمِحْكَمَةُ فِي إِرْسَالِ الرَّسُلِ. الْحَامِسَةُ: أَنَّ الرَّسَالَةَ حَمَّتْ كُلِّ أُلَّةٍ. السَّادِسَةُ: أَنَّ دِينَ الأَنْبِيَاءِ وَاحِدٌ.

السَّابِعَةُ: الْمَسْأَلَةُ الْكَبِيرَةُ: أَنَّ عِبَادَةَ اللهِ لَا تَحْصُلُ إِلَّا بِالْكُفْرِ بِالطَّاغُوتِ، فَفِيهِ مَعْنَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ فَمَن يَكَكُرُ إِلْطَائُوتِ ﴾ الْآيَة. [الفره: ٢٠٠].

الثَّامِنَةُ: أَنَّ الطَّاغُوتَ عَامٌّ فِي كُلِّ مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللهِ.

النَّاسِمَةُ: عِظْمُ شَأْنِ ثَلَاثِ الآيَاتِ الْمُحْكَمَاتِ فِي سُورَةِ ﴿الْأَنْعَامِ عِنْدَ السَّلْفِ، وَفِيهَ السَّلْفِ، وَفِيهَا عَشْرُ مَسَائِلُ، أَوَّلُهَا: النَّهْمُ عَنِ الشَّرْكِ.

الْعَاشِرَةُ: الْآيَاتُ الْمُحْكَمَاتُ فِي شُورَةِ «الْإِسْرَاءِ»، وَفِيهَا تَمَانِي عَشْرَةَ مَسْأَلَةً، بَدَأَمَا الله بِقَوْلِهِ: ﴿ لَا جَعْمَلَ مَعَ اللهِ إِلَيْهَا مَاخَرَ فَنَقَعُدَ مَذْمُومًا تَخَذُولًا ﴾ [الإسراه: ١٦]. وَخَتَمَهَا بِقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا جَعْمَلُ مَعَ اللهِ إِلَهَا مَاخَرَ فَلْقَى فِ جَهَنَمَ مَلُومًا مَذْحُورًا ﴾ [الإسراه: ١٦]. وَنَبَّهَنَا اللهُ سُبْحَانَهُ عَلَىٰ عِظَمِ شَأْنِ مَذِهِ الْمَسَائِلِ بِقَوْلِهِ ﴿ ذَلِكَ مِثَا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْمِحْكَمَةِ ﴾ [الإسراه: ١٦].

الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: آيَّةُ شُورَةِ «النَّسَاءِ» الَّتِي تُسَمَّىٰ آيَّةَ الْحُقُوقِ الْعَشْرَةِ، بَدَأَهَا اللهُ تَعَالَىٰ بِقَوْلِهِ: ﴿وَإَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا ثُشْرِكُواْ بِهِ. شَيْعًا ﴾ الآية النساء: ١٦.

> النَّانِيَةَ عَشْرَةَ: التَّنْبِيهُ عَلَىٰ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ تَنَظِّهُ عِنْدَ مَوْتِهِ. النَّالِيَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ حَقَّ اللهِ عَلَيْنَا.

> > الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: مَغْرِفَةُ حَقُّ الْعِبَادِ عَلَيْهِ إِذَا أَذَّوا حَقَّهُ.

الْحَامِسَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ لَا يَعْرَفُهَا أَكْثُرُ الصَّحَابَةِ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: جَوَازُ كِنْمَانِ الْعِلْمِ لِلْمَصْلَحَةِ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: اسْتِحْبَابُ بِشَارَةِ الْمُسْلِم بِمَا يَسُرُّهُ.

الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: الْخَوْفُ مِنْ الإِنْكَالِ عَلَىٰ سَعَةِ رَحْمَةِ اللهِ.

التَّاسِعةَ عَشْرَةَ: قَوْلُ الْمَسْنُولِ عَمَّا لَا يَعْلَمُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

الْعِشْرُونَ: جَوَازُ تَخْصِيصِ بَعْضِ النَّاسِ بِالْمِلْم دُونَ بَعْضِ. `

الْحَادِيَةُ وَالْمِشْرُونَ: تَوَاضُعُهُ ﷺ لِرُكُوبَ الْحِمَّارِ مَعَ الْإِزْدَّافِ عَلَيْهِ.

الثَّانِيَةُ وَالْمِشْرُونَ: جَوَازُ الْإِرْدَافِ عَلَىٰ الدَّابَّةِ.

الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ: فَضِيلَةُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ

الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: عِظَمُ شَأْنِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

بَابُ فَضْلِ التَّوْحِيدِ، وَمَا يُكَفَّرُ مِنَ الذَّنُوبِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ اللَّهِ مَا مَنُوا وَلَرْ يَلْمِسُوٓا إِيمَننَهُم بِظُلْدٍ أُولَتِهِكَ لَمُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُهمَّنَدُونَ ﴿ ﴾ الْآيَة (الانعام: ١٨).

عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: •مَنْ شَهِدَ أَن لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ هِيسَىٰ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ ٱلْقَامَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَالْجَنَّةَ حَقَّ، وَالنَّارَ حَقَّ، أَذْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنَ الْمَمَلُه. أَخْرَجَاهُ(١).

َ وَلَهُمَا فِي حَدِيثِ عِبُبَانَ: ﴿ فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَىٰ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُۥ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ • ( ٢ ).

وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ نَتَعَلَّيْهُ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: ﴿ قَالَ مُوسَىٰ ﷺ: يَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣١٣٥)، ومسلم (٢٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٢٥)، ومسلم (٣٣).

771

رَبِّ، عَلَمْنِي شَيْنًا أَذْكُرُكَ وَأَدْهُوكَ بِهِ، قَالَ. قُلْ يَا مُوسَىٰ: لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ، قَالَ: يا رب، كُلُّ هِبَادِكَ يَقُولُونَ هَذَا. قَالَ: يَا مُوسَىٰ، لَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَهَامِرَهُنَّ غَيْرِي وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ فِي كِفَّةٍ وَلَا إِلَهَ إِلَا اللهُ فِي كِفَّةٍ، مَالَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ. رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ (١).

وَلِلتَّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ عَنْ أَنْسٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿قَالَ اللهُ تَمَالَىٰ: يَا ابْنَ آدَمَ، لَوْ آتَيْنَتِي مِقْرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لا تُشْرِكُ بِي شَيْنًا؛ لِأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَمْفِرَةً ﴾ (٢).

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأولَىٰ: سَعَةُ فَضْل اللهِ.

الثَّانِيَّةُ: كَثْرَهُ ثَوَابَ التَّوْحِيدِ عِنْدَ اللهِ.

الثَّالِئَةُ: تَكْفِيرُهُ مَعَ ذَلِكَ لِلذُّنُوبِ.

الرَّابِمَةُ: تَفْسِيرُ الْآيَةِ (٨٣) الَّتِي فِي سُورَةِ «الْأَنْعَام».

الْخَامِسَةُ: تَأَمُّلُ الْخَمْسِ اللَّوَاتِي فِي حَدِيثِ عُبَادَةً.

السَّادِسَةُ: أَنْكَ إِذَا جَمَعْتَ بَيْنَهُ وَيَيْنَ حَدِيثِ عِتْبَانَ وَمَا بَعْدَهُ تَبَيَّنَ لَكَ مَعْنَىٰ قَوْلِ: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَنَبَيْنَ لَكَ خَطَأُ الْمَغْرُورِينَ.

السَّابِعَةُ: التَّنْبِيهُ لِلشَّرْطِ الَّذِي فِي حَدِيثِ عِتْبَانَ.

النَّامِنَةُ: كَوْنُ الْأَنْبِيَاءِ يَحْتَاجُونَ لِلتَّنْبِيهِ عَلَىٰ نَصْلِ: ﴿لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ ۗ.

التَّاسِعَةُ: التَّبِيهُ لِرُجْحَانِهَا بِجَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ، مَعَ أَنَّ كَثِيرًا مِمَّنْ يَقُولُهَا يَخِفُ مِيزَانُهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم (١/ ٧٠)، وضعفه العلامة الألباني في «كلمة الإخلاص» (ص٥٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٥٠)، وحسنه العلامة الألباني في وصحيح الجامع، (٢٣٦٨).

الْعَاشِرَةُ: النَّصُّ عَلَىٰ أَنَّ الْأَرْضِينَ سَبْعٌ كَالسَّمَوَاتِ.

الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ لَهُنَّ عُمَّارًا.

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: إِنْبَاتُ الصَّفَاتِ، خِلَافًا لِلْأَشْعَرِيَّةِ.

النَّالِلَةَ مَشْرَةَ: أَنَّكَ إِذَا عَرَفْتَ حَدِيثَ أَنَسٍ، عَرَفْتَ أَنَّ قَوْلَهُ فِي حَدِيثِ عِبْبَانَ: وَفَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَىٰ النَّارِ مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ، أَنَّه تَرْكُ الشَّرْكِ؛ لِيْسَ قَوْلها بِاللِّسَانِ.

الرَّابِمَةَ عَشْرَةَ: تَأَمُّلُ الْجَمْعِ بَيْنَ كَوْنِ عِيسَىٰ وَمُحَمَّدِ عَبْدَي الله وَرَسُولَيْهِ.

الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ الْحَيْصَاصِ عِيسَىٰ بِكَوْنِهِ كَلِمَةَ اللهِ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ كُوْنِهِ رُوحًا مِنْهُ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ فَضْلِ الْإِيمَانِ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ.

الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ قَوْلِهِ: ﴿ حَلَىٰ مَا كَانَ مِنَ الْمَمَلِ ٩.

التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ أَنَّ الْمِيزَانَ لَهُ كِفَّتَانِ.

الْعِشْرُونَ: مَغْرِفَةُ ذِكْرِ الْوَجْهِ.

بَابُ مَنْ حَقَّقَ التَّوْحِيدَ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ

وَقَوْلُ اللهِ تَمَالَىٰ: ﴿ إِنَّ إِنْزَهِي مُرَكَّاتَ أُمَّةً قَانِتًا يَلَةً حَيْفًا وَلَرْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [النحل: ١٠٠] . وَقَالَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُرِيَهُمْ لَا يُمْثِرُكُونَ ﴾[العومنون: ١٥] .

عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبِدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: أَيْكُمْ رَأَىٰ الْكَوْكَبَ الَّذِي انْفَضَ الْبَارِحَةَ؟ فَقُلْتُ: أَنَا. ثُمَّ قُلْتُ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي صَلاةٍ، وَلَكِنِّي لُدِغْتُ. قَالَ: فَمَا حَمَلكَ عَلَىٰ ذَلِكَ؟ قُلْتُ حَدِيثٌ حَدَّنَا وُ الشَّعْبِيُ، قَالَ: وَمَا حَدَّنُكُمْ؟ قُلْتُ حَدِيثٌ حَدَّنَا وَالشَّعْبِيُ، قَالَ: وَمَا حَدَّنُكُمْ؟ قُلْتُ عَنْ بُرِيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ أَنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ؟ قُلْتُ وَمَا حَدَّنُكُمْ وَلَا تُنَهَىٰ إِلَىٰ مَا سَمِعَ. قَالَ: قَدْ أَحْسَنَ مَنِ النَّهَىٰ إِلَىٰ مَا سَمِعَ.

وَلَكِنْ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ﴿هُرِضَتْ عَلَيَّ الْأَمْمُۥ فَرَأَيْتُ

777

النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهُطُ، وَالنَّبِيِّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلانِ، وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَطَيْمٌ اللّهُمُ أَمْنِي، فَقِيلَ لِي هَذَا مُوسَىٰ وَقَوْمُهُ فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: هَذِهِ أَمَّتُكَ، وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرٍ حِسَابٍ وَلا عَذَابٍ، ثُمَّ نَهَضَ، فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَخَاصَ النَّاسُ فِي أُولَئِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَمَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْقُ ، فَلَمَلُهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلام، فَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَذَكَرُوا أَشْيَاء، فَخَرَجَ عَلَيْهِمُ رَسُولُ اللهِ وَعَلَيْ ، فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ: اللهُ اللّذِينَ لا يَعْشَهُمْ اللّذِينَ لا يَعْشَرُونُ وَلا يَعْطَيْرُونَ، وَعَلَىٰ رَبُهِمْ يَتُوكًالُونَهُ. فَقَامَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ يَسْتَرْقُونَ وَلا يَكْتَلُهُمْ أَنْ يَجْعَلَيْ مِنْهُمْ، فَقَالَ: الْأَعَلَمُ مُ اللّذِينَ مِنْهُمْ، ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: الدُعُ اللهُ اللهُ يَعْمُ مَنْ وَلا يَعْضَهُمْ ، فَقَالَ: المُعَلِمُ وَمُعْلَى مَنْهُمْ، ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: الدُعُ اللهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: المُحَالَى مِنْهُمْ، فَقَالَ: المُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ اللّذِينَ مُؤْلَى اللهُ عَلَيْهُمْ اللّذِينَ مُؤْمَ وَلا يَعْمَلُونَهُمْ وَالَعُلْمُ اللّذِينَ لا عَلْمَ وَجُلُولُ آخَرُهُ اللّذَى اللّذَاتُ اللّذَى اللّهُ اللّهُ اللّذَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّه

نِيهِ مَسَائِلُ:

الأولَىٰ: مَعْرِفَةُ مَرَاتِبِ النَّاسِ فِي التَّوْحِيدِ.

الثَّانِيَةُ: مَا مَعْنَىٰ تَحْقِيقِهِ.

الثَّالِكَةُ: ثَنَاؤُهُ سُبْحَانَهُ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِكَوْنِهِ لَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

الرَّابِعَةُ: ثَنَاؤُهُ عَلَىٰ سَادَاتِ الْأَوْلِيَّاءِ بِسَلَامَتِهِمْ مِنِّ الشُّوكِ.

الْخَامِسَةُ: كُوْنُ تَرْكِ الرُّفْيَةِ وَالْكَيِّ مِنْ تَحْقِيقِ التَّوْجِيدِ.

السَّادِسَةُ: كَوْنُ الْجَامِعِ لِيَلْكَ الْخِصَالِ هُوَ التَّوَكُّل.

السَّابِعَةُ: عُننُ عِلْمِ الصَّحَابَةِ لِمَعْرِفَتِهِمْ أَنَّهُمْ لَمْ يَنَالُوا ذَلِكَ إِلَّا بِمَمَلٍ.

النَّامِنَةُ: حِرْصُهُمْ عَلَىٰ الْخَيْرِ.

التَّاسِعَةُ: فَضِيلَةُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالْكَمِّيَّةِ وَالْكَيْفِيَّةِ.

الْعَاشِرَةُ: فَضِيلَةُ أَصْحَابِ مُوسَىٰ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٧٥)، ومسلم (٢٠).

الْحَادِيّةَ مَشْرَةً: عَرْضُ الْأَمْمِ عَلَيْهِ - عليه الصلاة والسلام.

الثَّانِيَّةَ عَشْرَةَ: أَنَّ كُلُّ أُمَّةٍ تُخْشُرُ وَحْدَهَا مَعَ نَبِيُّهَا.

الثَّالِئَةَ عَشْرَةً: قِلَّةُ مَنِ اسْتَجَابَ لِلْأَنْبِيَّاءِ.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ مَنْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ يَأْتِي وَحْدَهُ.

الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: ثَمَرَهُ هَذَا الْعِلْمِ، وَهُوَ عَدَمُ الِاغْتِرَادِ بِالْكَثْرَةِ، وَعَدَمِ الزُّهْدِ فِي الْقِلَّةِ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: الرُّخْصَةُ فِي الرُّفْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: عُمْقُ عِلْمِ السَّلَفِ؛ لِقَوْلِهِ: ۚ وَقَدْ أَحْسَنَ مَنِ انْتَهَىٰ إِلَىٰ مَا سَمِعَ، وَلَكِنْ كَذَا وَكَذَاهُ. فَمُلِمَ أَنَّ الْحَدِيثَ الأَوَّلَ لَا يُخَالِفُ الثَّانِي.

الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: بُعْدُ السَّلَفِ عَنْ مَدْحِ الْإِنْسَانِ بِمَا لَيْسَ فِيهِ.

النَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: قَوْلُهُ: «آنتَ مِنْهُمْ» عَلَمٌ مِنْ أَعْلَام النُّبُّوَّةِ.

الْعِشْرُونَ: فَضِيلَةُ عُكَّاشَةً.

الْحَادِيَّةُ وَالْمِشْرُونَ: اسْتِعْمَالُ الْمَعَارِيضِ.

الثَّانِيَةُ وَالْمِشْرُونَ: حُسْنُ خُلُقِهِ ﷺ.

### بَابُ الْخَوْفِ مِنَ الشَّرْكِ

وَقُولُ اللهِ عِبْلَيْتِهُ: ﴿ إِنَّ أَلَّهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِدِه ﴾ [النساه: ١٨].

وَقَالَ الْخَلِيلُ مُنْ اللهِ : ﴿ وَأَجَدُنِنِي وَنَيْنَ أَن نَعْبُدُ ٱلْأَصْنَامَ ﴾ [إيراهبم: ١٠].

وَفِي الْحَدِيثِ: «أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشَّرْكُ الأَصْغَرُ». فَسُئِلَ عَنْهُ، قَالَ: رُيّاهُهُ (``).

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ نَتَمْ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو للهِ نِدًّا دَخَلَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥/ ٢٢٨)، وصححه العلامة الألبان في (صحيح الجامع) (١٥٥٥).

النَّارَّهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١).

وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ جَابِرِ عَيْثُكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَقِيَ اللهَ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْتًا دَخَلَ الْجَنَّة، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ» <sup>(٢)</sup>.

نيهِ مَسَائِلُ:

الأولَىٰ: الْخَوْفُ مِنَ الشَّرْكِ.

الثَّانِيَّةُ: أَنَّ الرِّيَاءَ مِن الشَّرْكِ.

الثَّالِئَةُ: أَنَّهُ مِنَ الشُّرُكِ الْأَصْغَرِ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّهُ أَخْوَفُ مَا يُخَافُ مِنْهُ عَلَىٰ الصَّالِحِينَ.

الْحَامِسَةُ: قُرْبُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ.

السَّادِسَةُ: الْجَمْعُ بَيْنَ قُرْبِهِمَا فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ.

السَّابِعةُ: أَنَّهُ مَنْ لَقِيَهُ لاَ يَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شيئًا دَخَلَ النَّارَ وَلَوْ كَانَ مِنْ أَعْبَدِ النَّاسِ.

النَّامِنةُ: الْمَسْأَلَةُ الْمَظِيمَةُ: شُوَّالُ الْخَلِيلِ لَهُ وَلِيَنِيهِ وِقَايَةَ عِبَادَةِ الْأَصْنَام.

التَّاسِعَةُ: اغْيَبَارُهُ بِحَالِ الْأَكْثَرِ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَلْنَ كَثِيرًا مِنَّ ٱلنَّاسِ ﴾

الْعَاشِرَةُ: فِيهِ تَفْسِيرُ: ﴿ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ كَمَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ.

الْحَادِيَّةَ عَشْرَةَ: فَضِيلَةُ مِنَّ سَلِّمَ مِنْ الشَّرْكِ.

بَابُ الدُّعَاءِ إِلَى شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَقُوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ هَٰذِهِ. سَبِيلِ آذَعُوۤا إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةِ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۗ وَشُبْحَنَ اللَّهِ وَمَا أَنَا ٰمِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ إِلَّا لِهِ لَالَّهِ. [برسف: ١٠٨]

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٤٩٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۹۳).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَعْظَيْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّةُ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَىٰ الْبَمَنِ؛ قَالَ لَهُ:
﴿إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.
وَفِي رِوَاتِةٍ: ﴿إِلَىٰ أَنْ يُوَحِّدُوا اللهَ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِلَيكِ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللهُ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِلَيكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللهُ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِينَائِهِمْ، فَتَرُدُّ عَلَىٰ نُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِلْلِكَ اللهَ وَتَرَاثِمَ مُنْ اللهِ عَجَابٌه.
وَتَرَاثِمَ أَنْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةً الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌه.
أَخْرَجَاهُ (١).

وَلَهُمَا: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ عَلَيْكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَلَيُّ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: (الْخُطِينَ الرَّايَةَ عَدًا رَجُلا يُحِبُّ اللهُ وَرَسُولُهُ، يَفْتَحُ اللهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، فَبَاتَ النَّاسُ يَدُركُونَ لَيْلَتَهُمْ، أَيُهُمْ يُعْطَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحُوا، عَدَوْا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ تَلَيْهِ، فَأَرْسَلُوا يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ: (أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟ فَقِيلَ: هُوَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، فَأَرْسَلُوا يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ: (أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟ فَقِيلَ: هُو يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، فَأَرْسَلُوا إِنْهُ، فَأَيْتِ بِهِ، فَبْعَقَى فِي عَيْنَيْهِ، وَدَعَا لَهُ، فَبَرا كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، وَقَالَ: (انْفُذْ عَلَىٰ رِسْلِكَ، حَتَّىٰ تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، فُمَّ ادْعُهُمْ إِلَىٰ الْإِسْلامِ، وَأَخْيِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقَّ اللهِ تَعَالَىٰ فِيهِ، فَوَاللهِ، لأَنْ يَهْدِي اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمَّى اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْ النَّعَمَ ().

(يَدُونُونَ اللهِ يَخُوضُونَ.

نِيهِ مَسَائِلُ:

الأولَىٰ: أَنَّ الدَّعْوَةَ إِلَىٰ اللهِ طَرِيقُ مَنِ اتَّبَعَ رسول الله ﷺ

الثَّالِيَةُ: التَّنْبِيهُ عَلَىٰ الْإِخْلَاصِّ؛ لأَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَوْ دَعَا إِلَىٰ الْحَقِّ، فَهُوَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٩٥)، ومسلم (١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٩٤٢)، ومسلم (٢٩٠٦).

## يَذْعُو إِلَىٰ نَفْسِهِ.

الثَّالِئَةُ: أَنَّ الْبَصِيرَةَ مِنَ الْفَرَائِضِ.

الرَّابِعَةُ: مِنْ دَلَائِل حُسْنِ التَّوْحِيدِ: كَوْنُهُ تَنْزِيهًا لِلهِ تَعَالَىٰ عَنِ الْمَسَبَّةِ.

الْحَامِسَةُ: أَنَّ مِنْ قُبْحِ الشُّرْكِ كَوْنُهُ مَسَبَّةً لِلهِ.

السَّادِسَةُ: وَهِيَ مِنْ أَهَمُّهَا: إِبْعَادُ الْمُسْلِمِ عَنِ الْمُشْرِكِينَ لِنَلَا يَصِيرَ مِنْهُمْ وَلَوْ لَمْ ك.

السَّابِعَةُ: كُوْنُ التَّوْحِيدِ أَوَّلَ وَاجِبٍ.

النَّامِنَةُ: أَنَّهُ يَنْدَأْبِهِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّىٰ الصَّلاةِ.

التَّاسِعَةُ: أَنَّ مَعْنَىٰ: ﴿ أَنْ يُوَحُّدُوا اللهُ مَعْنَىٰ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ.

الْمَاشِرَةُ: أَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَهُوَ لَا يَعْرِفُهَا، أَوْ يَعْرِفُهَا وَلَا يَعْمَلُ بِهَا.

الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: التَّنْبِيهُ عَلَىٰ التَّعْلِيمِ بِالتَّدْرِيجِ.

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: الْبَدَاءَةُ بِالْأَهُمُّ فَالْأَهُمُّ.

النَّالِئَةَ عَشْرَةَ: مَصْرِفُ الزَّكَاةِ.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: كَشْفُ الْعَالِمِ الشُّبهَة عَنِ الْمُتَعَلِّمِ.

الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: النَّهْيُ عَنْ كَرَائِمِ الْأَمْوَالِ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: اتَّقَاءُ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: الْإِخْبَارُ بِأَنَّهَا لَا تُخْجَبُ.

الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: مِنْ أَدِلَّةِ التَّوْحِيدِ مَا جَرَىٰ عَلَىٰ سَيِّدِ الْمُوْسَلِينَ وَسَادَاتِ الْأَوْلِيَاءِ مِنَ الْمَشَقَّةِ وَالْجُرعِ وَالْوَيَاءِ.

التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: قَوْلُهُ: ولأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ... وإِلَخْ، عَلَمٌ مِنْ أَعْلَامِ النُّبُوَّةِ. الْعِفْرُونَ: تَفْلُهُ فِي عَبْنَيْهِ عَلَمٌ مِنْ أَعْلَامِهَا أَيْضًا. الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: فَضِيلَةُ عَلِيٌّ نَتَكُلُهُ.

النَّانِيَّةُ وَالْمِشْرُونَ: فَضْلُ الصَّحَابَةِ فِي دَوْكِهِمْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَشُغْلُهُمْ عَنْ بِشَارَةِ نَعْهِ.

و الثَّالِثَةُ وَالْمِشْرُونَ: الْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ لِحُصُولِهَا لِمَنْ لَمْ يَسْعَ لَهَا وَمَنْعِهَا عَمَّنْ

الرَّابِعَةُ وَالْمِشْرُونَ: الْأَدَّبُ فِي قَوْلِهِ: احَلَىٰ رِسْلِكَ ٩.

الْخَامِسَةُ وَالْمِشْرُونَ: الدَّعْوَةُ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ قَبْلَ الْقِتَالِ.

السَّادِسَةُ وَالْمِشْرُونَ: أَنَّهُ مَشْرُوعٌ لِمَنْ دُعُوا قَبْلَ ذَلِكَ وَقُوتِلُوا.

السَّابِعَةُ وَالْمِفْرُونَ: الدَّعْوَةُ بِالْحِكْمَةِ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿ أَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ ﴾.

النَّامِنَةُ وَالْمِشْرُونَ: الْمَعْرِفَةُ بِحَقَّ اللَّهِ فِي الْإِسْلَامِ.

التَّاسِعَةُ وَالْمِشْرُونَ: ثَوَابُ مَنِ الْمُتَدَىٰ عَلَىٰ يَدَيْهِ رَجُلٌ وَاحِدٌ. النَّلاثُهِ نَ: الْحَلفُ عَلَىٰ الْمُتَيَا.

بَابُ تَفْسِير التَّوْحِيد وَشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أُوْلَيَكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَيِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَذَرَبُ...﴾الآية [الإسراء: ١٧].

وَقَوْلِهِ: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ: إِنَّنِي بَرْآةٌ مِّمَا تَعْبُدُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِي ...﴾ الآية [الزُّخرُف: ٧٠،٢١].

وَقَوْلِهِ: ﴿ اَتَّخَادُوٓا أَخْبَارَهُمْ وَرُهُبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُوبِ اللهِ ... الآية الآية (النوبة: n).

وَقَوْلِهِ: ﴿ وَمِكَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَمُسَبِّ اللّهِ ... ﴾ الآية [البقرة: ٢٥].

فِي الصَّحيحِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: •مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ

دُونِ اللهِ؛ حَرُّمَ مَالُهُ ودَمُهُ، وحِسَابُهُ عَلَىٰ اللهِ ﷺ اللَّهِ اللَّهِ ﷺ (<sup>(١)</sup> .

وَشَرْحُ هَذِهِ التَّرجَمَةِ، مَا بَعْدَهَا مِنَ الأَبْوَابِ.

فيه مسائل:

فِيهِ أَكْبَرُ الْمَسَائِلِ وَأَهْمُّهَا، وَهِي تَفْسِيرُ التَّوْحِيدِ، وَتْفْسِيرُ الشَّهَادَةِ. وَبَيْنَهَا بِأُمُورِ وَاضِحَةِ:

مِنْهَا: آيَةُ الإِسْرَاءِ: بَيْنَ فِيهَا الرَّدَّ عَلَىٰ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يَدْعُونَ الصَّالِحِينَ؛ فَفِيهَا بَيَانُ أَنَّ مَذَا هُوَ الْشَرْكُ الأَكْبُرُ.

وَمِنْهَا: آيَّةُ ﴿بَرَاءَهُ بَيَّنَ فِيهَا أَنَّ أَهْلَ الكِتَابِ اتَّخذوا أَحبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ، وَيَيَّنَ أَنَّهُمْ لَمْ يُؤْمَرُوا إِلَّا بِأَنْ يَعْبُدُوا إِلهَا وَاحِدًا، مَعَ أَنَّ تَفْسِيرَهَا الَّذِي لَا إِشْكَالَ فِيهِ – طَاعَةُ العُلَمَاءِ والعُبَّادِ فِي غَيْرِ المَعْصِيةِ؛ لا دُعَاؤُهُمْ إِيَّاهُمْ.

وَمِنْهَا: قَوْلُ الخَلِيلِ عِنْ للكُفَّارِ: ﴿ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِنَا تَعْبُدُونَ ﴿ ﴾ [الزعرف: ١٦] . فَاسْتَنْنَىٰ مِنَ المَنْبُودِينَ رَبَّهُ، وَذَكَرُ سُبْحَانَهُ أَنَّ هَذِهِ البَرَاءَةَ وَهَذِهِ الْمُوَالَاةَ هِي تَفْسِيرُ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ: ﴿ وَجَعَلَهَا كُلِيَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ . لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الزعرف: ٢٥] .

وَمِنْهَا: آيَةُ البَقَرَةِ فِي الكُفَّارِ الَّذِينَ قَالَ اللهُ فِيهِمْ: ﴿ وَمَاهُم بِخَرْجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ [البنره: ١٦٧] .

ُ ذَكَرَ أَنَّهُمْ يُحِبُّونَ أَنْدَادَهُمْ كَحُبُّ الله، فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُمْ يُحِبُّونَ اللهَ حُبًّا عَظِيمًا، وَلَمْ يُدْخِلَهُمْ فِي الإِسْلَامِ؛ فَكَيْفَ بِمَنْ أَحَبَّ النَّذَّ أَكْبَرَ مِنْ حُبُّ اللهِ؟! وَكَيْفَ بِمَنْ لَمْ يُحِبَّ إِلَّا النَّذَ وَخَدَهُ؟ وَلَمْ يُحِبَّ الله؟!

وَمِنْهَا: قَوْلُهُ ﷺ: • مَنْ قَالَ لا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ وَكَفَرَ بِمَا يُمْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ؛ حَرُمَ مَالُهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۲).

وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَىٰ اللهِ.

وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ مَا يُبَيِّنُ مَعْنَىٰ: ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ﴾ فَإِنَّهُ لَمْ يَجْعَلِ التَّلَفُظَ بِهَا عَاصِمًا لللَّمِ وَالمَالِ، بَلْ وَلَا اللهِ فَرَارَ بِذَلِكَ، بَلْ وَلَا كُونَه لَا للمَّمِ وَالمَالِ، بَلْ وَلَا اللهِ فَرَارَ بِذَلِكَ، بَلْ وَلَا كُونَه لَا يَدْعُر أَمَالُهُ وَدَمُهُ حَتَّىٰ يُضِيفَ إِلَىٰ ذَلكَ الكُفْرَ يَدْعُو إِلَّا اللهُ وَدَمُهُ حَتَّىٰ يُضِيفَ إِلَىٰ ذَلكَ الكُفْرَ بِيدُ مِنْ أَنْ تَوَقَّفَ ﴾ لَمْ يَحْرُمُ مَالُهُ وَدَمُهُ حَتَّىٰ يُضِيفَ إِلَىٰ ذَلكَ الكُفْرَ بِمَا يُعْرَمُ مَالُهُ وَدَمُهُ وَمَهُ فَيَا لَهَا مِنْ مَسْأَلَةٍ مَا أَفْظَمَهَا وَاجْلَهَا اللهُ تَازِع اللهُ مِنْ بَيَانِ مَا أَوْضَحَهُ ال وَحُجَّةِ مَا أَفْطَمَهَا لِلمُنَاذِع !

بَابٌ مِنَ الشِّرْكِ لُبْسُ الْحَلْقَة وَالْخَيْطِ وَنَحْوِهِمَا لِرَفْعِ الْبَلَّاءِ أَوْ دَفْعِهِ

وَقُوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلُ أَفَرَهَ يَشُر مَّا تَـنْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرٍ هَلْ هُنَّ كَلْشِفَتُ صُرِّمَةً أَوْ أَرَادِنِ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُرَے مُسْكِكَتُ رَحْمَتِهِ. ﴾ الْآيَةَ [الزمر: ٢٨].

وعَنْ صِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ عَلَى النَّبِيِّ النَّبِيِّ وَإِنْ رَأَىٰ رَجُلًا فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَ: مَمَا هَذِهِ؟، قَالَ مِنَ الْوَاهِنَةِ، فَقَالَ: «الْمَرْفَهَا؛ فَإِنَّهَا لا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنَا، فَإِنَّكَ لَوْ مِثَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ بِسَنَدِ لَا بَأْسَ بِدِ(١).

وَلَهُ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مَرْفُوعًا: •مَنْ تَمَلَّقَ نَمِيمَةً فَلَا أَنَمَّ اللهُ لَهُ، وَمَنْ تَمَلَّقَ وَدَحَةً فَلا وَدَعَ اللهُ لَهُ (٢) .

وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ تَعَلَّقَ تَدِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ (٣).

وَلِابْنِ أَبِي حَاتِم عَنْ حُلَيْفَةَ: أَنَّهُ رَأَىٰ رَجُلَا فِي يَدِهِ خَيْطٌ مِنَ الْحُمَّىٰ، نَقَطَعَهُ، وَتَلَا قَوْلَهُ: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْمُرُهُم مِاللَّهِ إِلَّاوَهُم مُشْرِكُونَ ∰﴾ [يرسف: ١٠٠].

نِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: التَّغْلِيظُ فِي لُبْسِ الْحَلْقَةِ وَالْخَبْطِ وَنَحْوِهِمَا لِمِثْل ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ١٤٥)، وضعفه العلامة الألباني في «الضعيفة» (١٠٩١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٧٤)، وضعفه العلامة الألباني في الضعيفة ١ (١٢٦١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٤/ ١٥٦) وصححه العلامة الألباني في االصحيحة ا (١٩٢).

النَّانِيَّةُ: أَنَّ الصَّحَابِيِّ لَوْ مَاتَ وَهُوَ عَلَيْهِ مَا أَفْلَحَ، فِيهِ شَاهِدٌ لِكَلَامِ الصَّحَابَةِ أَنَّ الشَّرْكَ الْأَصْغَرَ أَكْبَرُ مِنَ الْمِكَبَائِرِ.

الثَّالِئَةُ: أَنَّهُ لَمْ يُعْذَرْ بِالْجَهَالَةِ.

الرَّابِمَةُ: أَنَّهَا لَا تَنْفَعُ فِي الْمَاجِلَةِ بَلْ تَضُرُّ؛ لقَوْلِهِ: ﴿ لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنَاه.

الْخَامِسَةُ: الْإِنْكَارُ بِالتَّغْلِيظِ عَلَىٰ مَنْ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ.

السَّادِسَةُ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّ مَنْ تَعَلَّقَ شَيْتًا؛ وُكِلَ إِلَيْهِ.

السَّابِعَةُ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّ مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً؛ فَقَدْ أَشْرَكَ.

الثَّامِنَةُ: أَنَّ تَعْلِيقَ الْخَيْطِ مِنَ الْحُمَّىٰ مِنْ ذَلِكَ.

التَّاسِعَةُ: يَلَاوَهُ حُذَيْفَةَ الآيَةَ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ الصَّحَابَةَ يَسْتَدِلُّونَ بِالآيَاتِ الَّتِي فِي الشرك الأكْبر عَلَىٰ الْأَصْغَرِ؛ كَمَا ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسَ فِي آيَةِ «الْبَقَرَةِ».

الْعَاشِرَةُ: أَنَّ تَعْلِينَ الْوَدَعِ عَنِ الْعَيْنِ مِنْ ذَلِكَ.

الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ؛ الدُّعَاءُ عَلَىٰ مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً أَنَّ اللهَ لَا يُتِيمُّ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً، فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ، أَيْ: لَا تَرَكَ اللهُ لَهُ.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّفِّي وَالتَّمَائِمِ

فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَشِيرِ الأَنْصَادِيِّ تَعْظُى: أَنَّهُ كَانَّ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَأَرْسَلَ رَسُولًا: وَأَلَّا يَبْفَيَنَّ فِي رَفَبَةِ بَعِيرِ قِلَادَةٌ مِنْ رَتَرِ أَوْ قِلَادَةٌ إِلَّا تُطِيّتُهُ(١).

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَعْظَى ؛ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الرُّقَىٰ وَالشَّمَائِمَ وَالتَّوَلَةَ شِرْكٌ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاودَ (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٠٥)، ومسلم (٢١٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣٨٨٣)، وصححه العلامة الألباني في اصحبح وضعيف سنن أبي داوده.

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ مَرْفُوعًا: •مَنْ تَعَلَّقَ شَيْتًا؛ وُكِلَ إِلَيْهِ•. رَوَاهُ أَحْمَدُ زَالنَّرْمِذِيُّ<sup>(۱)</sup>.

«التَّمَاثُمُّ؛ شَيْءٌ يُمَلَّقُ عَلَىٰ الْأَوْلَادِ يَتَّقُونَ بِهِ الْمَيْنَ، لَكِنْ إِذَا كَانَ الْمُمَلَّقُ مِنَ الْقُرْآنِ؛ فَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ السَّلَفِ، وَبَعْضُهُمْ لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ، وَيَجْعَلُهُ مِنَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ مِنْهُمُ ابْنُ مَسْعُودِ تَقِيْظُهُ.

و «اَلرُّقَىٰ»: هِيَ الَّتِي تُسَمَّىٰ الْعَزَائِمَ، وَخَصَّ مِنْهَا الدَّلِيلُ مَا خَلَا مِنَ الشُّرُكِ؛ فَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ رَسُولُ اللهِﷺ مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ.

و «التَّوَلَةُ»: هِيَ شَيْءٌ يَصْنَعُونَهُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يُحَبِّبُ الْمَرْأَةَ إِلَىٰ زَوْجِهَا، وَالرَّجُلَ إِلَىٰ الْمَرَأَيْدِ.

إِمِى الرَّايِّةِ. وَرَوَىٰ أَخْمَدُ عَنْ رُوَيْفِعٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَيَا رُوَيْفِعُ؛ لَمَلَّ الْحَيَاةَ تَطُولُ بِكَ؛ فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّ مَنْ عَقَدَ لِخَيَّهُ، أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرَا، أَوِ اسْتَنْجَىٰ بِرَجِيعِ دَائَةٍ أَوْ عَظْمٍ؛ فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِي**،** مِنْهُا (٢).

ً وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ؛ قَالَ: «مَنْ قَطَعَ تَمِيمَةً مِنْ إِنْسَانٍ؛ كَانَ كَمَدْلِ وَقَبَةٍ». وَوَاهُ وَهُرْ٣).

َ وَلَهُ هَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ قَالَ: <sup>و</sup>كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّمَائِمَ كُلَّهَا مِنَ الْقُرُآنِ وَخَيْرِ الْقُرْآنِ»<sup>(1)</sup>.

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأولَىٰ: تَفْسِيرُ الرُّقَىٰ وَالتَّمَائِمِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٧٢)، وحسنه العلامة الألبان في اصحيح وضعيف سنن الترمذي ١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٨٨)، وصححه العلامة الألباني في (صحيح الجامع) (٧٩٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢١٧٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣١٦٧).

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ النُّولَةِ.

النَّالِغَةُ: أَنَّ هَذِهِ النَّلَاثَ كُلُّهَا مِنَ الشُّرْكِ مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاهِ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ الرُّفْيَةَ بِالْكَلَّامِ الْحَقِّ مِنَ الْعَيْنِ.

الْخَامِسَةُ: أَنَّ التَّمِيمَةَ إِذَا كَانَتْ مِنَ الْقُرْآنِ؛ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ؛ هَلْ هِيَ مِنْ ذَلِكَ أَمْ لَا؟

السَّادِسَةُ: أَنَّ تَعْلِيقَ الْأَوْتَارِ عَلَىٰ الدَّوَابِّ عن الْعَيْنِ مِنْ ذَلِكَ.

السَّابِعَةُ: الْوَعِيدُ الشَّدِيدُ عَلَىٰ مَنْ عَلَقَ وَتَرَّا.

الثَّامِئةُ: فَضْلُ ثَوَابِ مَنْ قَطَعَ تَمِيمَةً مِنْ إِنْسَانٍ.

التَّاسِمَةُ: أَنَّ كَلامَ إِبْرَاهِيمَ لَا يُخَالِفُ مَا نَقَدَّمَ مِنْ الِاخْتِلَافِ؛ لِأَنَّ مُرَادَهُ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّوبْنِ مَسْعُودٍ.

# بَأَبُ مَنْ تَبَرُّكَ بِشَجَرةٍ أَوْ حَجْرٍ وَنَحُوهِمَا

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّتَ وَالْمُزَّىٰ ١٨﴾ الآيات [النجم: ١٨

عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْشِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَىٰ حُنَيْنِ، وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدِ بِكُفْرِ وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةً يَعْكَفُونَ عِنْدَهَا وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنْوَاطٍ. فَمَرَوْنَا بِسِدْرَةٍ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ، كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ، وَقَالُ رَسُولُ اللهِ تَعْلَى فَلْكُمْ - وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ - كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلًا لَكُمْ اللهُ تَنْفُولُولَ اللهِ تَعْلَى اللهُ وَاللهُ أَكْبُرُ، إِنَّهَا السُّنَنُ، قُلْتُمْ - وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ - كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلًا لِلمُوسَىٰ ﴿ اللهِ تَعْلَى اللهُ مَنْ اللهُ تَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأولَىٰ: تَفْسِيرُ آيةِ «النَّجْم».

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٨٠)، وصححه العلامة الألباني في اصحيح وضعيف سنن الترمذي٥.

الثَّانِيَّةُ: مَعْرِفَةُ صُورَةِ الْأَمْرِ الَّذِي طَلَبُوا.

الثَّالِئَةُ: كَوْنُهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا.

الرَّابِعَةُ: كَوْنُهُمْ فَصَدُوا التَّقَرُّبَ إِلَىٰ اللهِ بِذَلِكَ؛ لِظَنِّهِمْ أَنَّهُ يُحِبُّهُ.

الْخَامِسَةُ: أَنَّهُمْ إِذَا جَهِلُوا هَذَا؛ فَغَيْرُهُمْ أَوْلَىٰ بِالْجَهْلِ.

السَّادِسَةُ: أَنَّ لَهُمْ مِنَ الْحَسَنَاتِ وَالْوَعْدِ بِالْمَغْفِرَةِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِمْ.

السَّابِمَةُ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَمْذِرْهُمْ، بَلْ رَدَّ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ: «اللهُ أَكْبَرُ، إِنَّهَا السُّنَنُ، لَتَتَبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَمَغَلَّظَ الأَمْرَ بِهَذِهِ النَّلاَثَةِ.

النَّامِنَةُ: الْأَمْرُ الْكَبِيرُ - وَهُوَ الْمَفْصُودُ - أَنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّ طَلِبَتَهُمْ كَطَلِبَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا قَالُوا لِمُوسَىٰ: ﴿ آجَعَل لَنَآ إِلَيْهَا ﴾.

التَّاسِعَةُ: أَنَّ نَفْيَ هَذَا مِنْ مَعْنَىٰ: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ : مَعَ دِقَيْهِ وَخَفَائِهِ عَلَىٰ أُولَئِكَ.

الْعَاشِرَةُ: أَنَّهُ حَلَفَ عَلَىٰ الْفُتَيَا، وَهُوَ لَا يَخْلِفُ إِلَّا لِمَصْلَحَةٍ.

الْحَادِيَّةَ عَشْرَةَ: أَنَّ الشَّرْكَ فِيهِ أَكْبَرُ وَأَصْغَرُ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَرْتَدُوا بِهَذَا.

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: قَوْلُهُ: (وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدِ بِكُفْرٍ، فِيهِ أَنَّ خَيْرَهُمْ لَا يَجْهَلُ ذَلِكَ. الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: التَّكْبِيرُ عِنْدَ التَّمَجُّب؛ خِلاقًا لِمَنْ كُرِهَهُ.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: سَدُّ الذَّرَائِعِ.

الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: النَّهْ ي عَنْ النَّشَبُّهِ بِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: الْغَضَبُ عِنْدَ التَّعْلِيمِ. ۖ

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: الْقَاعِدَةُ الْكُلَّةُ لِقَوْلِهِ : قَلَّمَا السُّنَنُ ١.

السَّابِعَه عَشْرَةً: أنَّ هَذَا علم مِنْ أَعْلَامِ النُّبُّوَّةِ لِكَوْنِهِ وَقَعَ كَمَا أَخْبَرَ. الثَّامِنَةِ عَشْرَةً: أنَّ هَذَا علم مِنْ أَعْلَامِ النُّبُّوَّةِ لِكَوْنِهِ وَقَعَ كَمَا أَخْبَرَ.

التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ كُلَّ مَا ذَمَّ اللهُ بِهِ الْمَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ فِي الْقُرْآنِ؛ أَنَّهُ لَنَا.

الْمِشْرُونَ: أَنَّهُ مُتَقَرِّرٌ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْعِبَادَاتِ مَبْنَاهَا عَلَىٰ الْأَمْرِ، فَصَارَ فِيهِ التَّنْبِيهُ عَلَىٰ مَسَائِلِ الْقَبْرِ أَمَّا «مَنْ رَبُّكَ؟» فَوَاضِحٌ، وَأَمَّا «مَنْ نَبِيُّكَ؟»؛ فَمِنْ إِخْبَارِهِ بِأَنْبَاءِ

TVA

الْغَيْبِ، وَأَمَّا فَمَا دِينُكَ، فَمِنْ قَوْلِهِمْ: واجْعَلْ لَنَا إِلَهَا، إِلَىٰ آخِرِهِ.

الْحَادِيَةُ وَالْمِشْرُونَ: أَنَّ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَذْمُومَةٌ كَسُنَّةِ الْمُشْرِكِينَ.

الثَّانِيَّةُ وَالْمِشْرُونَ: أَنَّ الْمُتَنَقِلَ مِنَ الْبَاطِلِ الَّذِي اعْتَادَهُ قَلْبُهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ فِي قَلْبِهِ بَقِيَّةٌ مِنْ تِلْكَ الْعَادَةِ؛ لِقَوْلِهِمْ: ﴿وَقَمْحُنُ حُدَثَاهُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ﴾.

بَابُ مَا جَاءَ فِي الذُّبْحِ لِغَيْرِ الله

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَكُشُكِى وَتَحْيَاىَ وَمَمَاقِ لِلْهِرَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﷺ لَا شَرِيكَ لَهُۥ﴾ الآية [الانعام: ١٦٢، ١٦٢]

وَقُولِهِ: ﴿ فَصَلِ لِرَبِّكَ وَأَغْمَرْ ﴾ [الكوثر: ٢]

هَنْ عَلِيٍّ فَعَلَيْهُ قَالَ: حَدَّثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: اللَّمَنَ اللهُ مَنْ ذَبَعَ لِغَيْرِ اللهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ؛ لَعَنَ اللهُ مَنْ آوَىٰ مُخْدِثًا؛ لَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرِ مَنَارَ الأرض (\)رَواهُ مُسْلِمٌ.

وَحَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: • دَخَلَ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ، وَدَخَلَ النَّارَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ، وَدَخَلَ النَّهِ؟ قَالَ: • مَرَّ رَجُلانِ عَلَىٰ وَدَخَلَ النَّهِ؟ قَالَ: • مَرَّ رَجُلانِ عَلَىٰ قَوْمٍ لَهُمْ صَنَمٌ لا يَجُورُهُ أَحَدٌ حَتَّىٰ يُقَرَّبَ لَهُ شَيْئًا، فَقَالُوا لِأَحْدِهِمَا: قَرَّبُ، قَالُوا لَكُ: قَرَّبُ وَلَوْ ذُبَابًا، فَقَرَّبَ ذُبَابًا، فَخَلُوا سَبِيلَهُ، فَدَخَلَ النَّارَ. وَقَالُوا لِلاَخْرِ: قَرَّبُ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأَقَرَّبَ لِأَحْدِ شَيْنًا دُونَ اللهِ ﷺ: فَضَرَبُوا عُنْقُهُ وَقَالُوا لِلاَخْرِ: قَرْبُ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأَقْرَّبَ لِأَحْدِ شَيْنًا دُونَ اللهِ ﷺ: فَضَرَبُوا عُنْقُهُ وَقَالُوا لِلاَخْرِ: وَرَاهُ أَحْمَدُ (٢).

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأولَىٰ: تَفْسِيرُ: ﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي ﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۸۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في ﴿ الرَّهده (ص؟ ٤)، وأبو نعيم في ﴿ الحلية ١ (١/ ٢٠٣).

النَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ: ﴿ نَصَلِ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ﴾.

الثَّالِكَةُ: الْبَدَاءَةُ بِلَعْنَةِ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ.

الرَّابِعَةُ: لَعْنُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، وَمِنْهُ أَنْ تَلْعَنَ وَالِدَي الرَّجُلِ فَيَلْعَنَ وَالِدَيْكِ.

الْخَامِسَةُ: لَعْنُ مَنْ آوَىٰ مُخْدِثًا، وَهُوَ الرَّجُلُ يُخْدِثُ شَيْنًا يَجِبُ فِيهِ حَقَّ اللهُ! فَيَلْتَجِئُ إِلَىٰ مَنْ يُجِيرُهُ مِنْ ذَلِكَ.

السَّادِسَةُ: لَغَنُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ، وَهِيَ الْمَرَاسِيمُ الَّتِي تُفَرُّقُ بَيْنَ حَقِّكَ وَحَقِّ جَارِكَ مِنَ الأَرْضِ، فَتَغَيَّرُهَا بِتَقْدِيمِ أَوْ تَأْخِيرِ.

السَّابِعَةُ: الْفَرَقُ بَيْنَ لَعْنِ الْمُعَيَّنِ وَلَّعْنِ أَهْلِ المَعْصِيَةِ عَلَىٰ سَبِيلِ الْعُمُومِ.

' النَّامِنَةُ: هَذِهِ الْقِصَّةُ الْعَظِيمَةُ، وَهِيَ قِصَّةُ الذَّبَابِ.

التَّاسِعَةُ: كَوْنُهُ دَخَلَ النَّارَ بِسَبَبِ ذَلِكَ الذُّبَابِ الَّذِي لَمْ يَقْصِدْهُ، بَلْ فَعَلَهُ تَخَلُّصًا مِنْ شَرُهِمْ

الْعَاشِرَةُ: مَعْرِقَةُ قَدْرِ الشَّكُ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ؛ كَيْفَ صَبَرَ ذَلِكَ عَلَىٰ الْقَتْلِ وَلَمْ يُوَانِقْهُمْ عَلَىٰ طَلَبِهِمْ، مَعَ تَوْنِهِمْ لَمْ يَطْلُبُوا إِلَّا الْعَمَلَ الظَّاهِرَ؟!

الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ الَّذِي دَخَلَ النَّارَ مُسْلِمٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَافِرًا لَمْ يَقُلْ: ﴿ دَخَلَ النَّارَ فِي ذُبَابٍ ﴾

الثَّانِيَّةَ عَشْرَةَ: فِيهِ شَاهِدٌ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «الْجَنَّةُ أَثْرَبُ إِلَىٰ أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ، (١).

الثَّالِثَةَ مَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ أَنَّ عَمَلَ الْقَلْبِ هُوَ الْمَقْصُودُ الْأَعْظَمُ، حَثَّى مِنْدَ عَبَدَةِ الأصنام. بَابُ لَا يُذْبَحُ لِلهِ بِمَكَانِ يُذْبَحُ فِيهِ لِغَيْرِ اللهِ وَقَوْلِ اللهِ تَمَالَىٰ: ﴿ لَانَتُمْ فِيهِ أَبَكُ ا ﴾ الآية [الديه: ١٨]

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦١٨٨).

وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ تَعْظَىٰهُ قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ أَنْ يَنْحَرَ إِيلَا بِبَوَانَةً، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنَّ مِنْ أَوْثَانٍ الْجَاهِلِيَّةِ يُسْبَدُ؟، قَالُوا: لَا. قَالَ: •فَهَلْ كَانَ فِيهَا هِيدٌ مِنْ أَغْيَادِهِمْ؟، قَالُوا: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: •أَوْفِ بِنَذْرِكَ؛ فَإِنَّهُ لا وَقَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَمْصِيَةِ اللهِ، وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ عَلَىٰ شَرْطِهِمَا (١).

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: ﴿ لَانْقُدُ فِيهِ أَلِكُ اللهِ

الثَّانِيَةُ: أَنَّ الْمَعْصِيَّةَ قَدْ تُؤَثِّرُ فِي الْأَرْضِ، وَكَذَلِكَ الطَّاعَةُ.

الثَّالِئَةُ: رَدُّ الْمَسْأَلَةِ الْمُشْكِلَةِ إِلَىٰ الْمَسْأَلَةِ الْبَيِّنَةِ وَلِيَزُولَ الْإِضْكَالُ.

الرَّابِعَةُ: اسْتِفْصَالُ الْمُفْتِي إِذَا احْتَاجَ إِلَىٰ ذَلِكَ.

الْخَامِسَةُ: أَنَّ تَخْصِيصَ الْبُقْمَةِ بِالنَّذْرِ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا خَلَا مِنَ الْمَرَانِعِ.

السَّادِسَةُ: الْمَنْعُ مِنْهُ إِذَا كَانَ فِيهِ وَثَنَّ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَلَوْ بَعْدَ زَّوَالِهِ.

السَّابِعَةُ: الْمَنْعُ مِنْهُ إِذَا كَانَ فِيهِ عِيدٌ مِنْ أَغْيَادِهِمْ، وَلَوْ بَعْدَ زَوَالِهِ.

الثَّامِنَةُ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْوَفَاءُ بِمَا تَذَرَ فِي تِلْكَ الْبُقُمَةِ؛ لِأَنَّهُ تَذْرُ مَعْصِيّةٍ.

التَّاسِمَةُ: الْحَذَرُ مِنْ مُشَابَهَةِ الْمُشْرِكِينَ فِي أَغْيَادِهِمْ، وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ.

الْعَاشِرَةُ: لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ.

· الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ.

بَابٌ مِنَ الشَّرْكِ النَّذْرُ لِغَيْرِ اللهِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ﴾ [الإنسان: ٧].

وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا آنَفَقَتُ مِن نَفَقَةٍ أَوْنَدُدُتُم مِن نُكُذُرٍ فَإِكَ اللَّهَ يَسْلَمُهُ ﴾

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٣٢١٣)، وصححه العلامة الألباني في اصحيح وضعيف سنن أبي داوده.

(البقرة: ٧٠]

وَفِي الصَّحِيحِ هَنْ هَائِشَةَ تَطْلَيْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَظِيُّةً قَالَ: «مَنْ تَلَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهُ؟ فَالْمُطِعْهُ، وَمَنْ نَلَرَ أَنْ يَعْصِيَ الله، فَلا يَعْصِهِ» (١)

نِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: وُجُوبُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ.

النَّانِيَةُ: إِذَا ثَبَتَ كَوْنُهُ عِبَادَةً للهِ، فَصَرَفَهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ شِرْكٌ.

الثَّالِثَةُ: أَنَّ نَذْرَ الْمَعْصِيَّةِ لَا يَجُوزُ الْوَفَاءُ بِهِ.

بَابٌ مِنَ الشَّرْكِ الْاسْتِعَاذَةُ بِغَيْرِ اللهِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَأَنَّهُۥكَانَ بِجَالُّ بَنَ ٱلْإِنسِ مِتُوذُونَ بِهِالِ مِنَ ٱلْجِينَ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾

[الجن: ٦}

وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ تَعْطَىٰ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ نَزَلَ مَنْ نَزَلَ مَنْ فَرَلَ مَنْ فَرَلَ مَنْ مَنْ فَرَلَ مَنْ أَمْنَ أَمْنَ مَا خَلَقَ؛ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّىٰ يَرْحَلَ مِنْ مَنْزِلِهِ فَلِكَ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٠).

نِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: تَفْسِيرُ آيَةِ ﴿الْجِنَّ ۗ ۗ .

الثَّانِيَّةُ: كَوْنُهُ مِنَ الشَّرْكِ.

النَّالِنَةُ: الْاسْتِذْلالُ عَلَىٰ ذَلِكَ بِالْحَدِيثِ؛ لِأَنَّ الْمُلَمَاءَ اسْتَدَلُوا بِهِ عَلَىٰ أَنَّ كَلِمَاتِ اللهِ غَيْرُ مَخْلُوقَةٍ؛ قالوا: لأَنَّ الإسْتِمَاذَةَ بِالْمَخْلُوقِ شِرْكٌ.

الرَّابِعَةُ: فَضِيلَةُ هَذَا الدُّعَاءِ مَعَ اخْتِصَارِهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٦٩٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٧٨).

الْخَامِسَةُ: أَنَّ كَوْنَ الشَّيْءِ يَخْصُلُ بِهِ منفعة دُنْيُوِيَّةٌ، مِنْ كَفُّ شَرَّ أَوْ جَلْبِ نَفْعٍ؛ لا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ لِبْسَ مِنَ الشَّرْكِ.

بَابٌ مِنَ الشِّرْكِ أَنْ يَسْتَغِيثَ بِغَيْرِ الله أَوْ يَدْعُوَ غَيْرَهُ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِمَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ

وَقُوْلِهِ: ﴿ فَأَبْنَغُواْ عِندَاللَّهِ ٱلرِّزْفَ وَأَعْبُدُوهُ ﴾ الآية [العنكبوت: ١٧]

وَقَوْلِهِ: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِشَ يَدْعُوا مِن دُونِ اللّهِ مَن لَايَسَتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْفِيكَسَةِ... ﴾ [الاحناف: و]الآية.

وَقُولِهِ: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرِّ إِذَا دَمَاهُ وَيَكْيِشْفُ ٱلسُّورَةِ ﴾ [النمل: ١٢] الآية.

ورَوَىٰ الطَّبَرَائِيُّ بِإِسْنَادِهِ: أَنَّهُ كَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُنَافِقٌ يُؤْذِي الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قُومُوا بِنَا نَسْتَفِيثُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وإِنَّهُ لا يُسْتَغَاثُ بِي، وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللهِ، (١).

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: أَنَّ عَطْفَ الدُّعَاءِ عَلَىٰ الِاسْتِفَائَةِ مِنْ عَطْفِ الْعَامُّ عَلَىٰ الْخَاصُّ. الثَّالِيَّةُ: تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: ﴿ وَلَا تَدْثُمُ مِن دُونِ ٱلنَّامِا لَايَنَفُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ﴾.

الثَّالِئَةُ: أَنَّ هَذَا هُوَ الشُّرْكُ الْأَكْبَرُ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ أَصْلَحَ النَّاسِ لَوْ يَفْعَلُهُ إِرْضَاءٌ لِغَيْرِهِ، صَارَ مِنَ الظَّالِمِينَ. الْخَامِسَةُ: تَفْسِيرُ الْآيَةِ الَّتِي بَعْدَهَا.

السَّادِسَةُ: كُوْنُ ذَلِكَ لَا يَنْفَعُ فِي الدُّنْيَا مَعَ كَوْنِهِ كُفْرًا.

<sup>(</sup>١)أخرجه -بنحوه- أحمد (٩/ ٣١٧)، وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ٢٤٦) «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث، وقد رواه أحمد بغير هذا السياق». ولم أقف عليه في الطبراني ولعله قد فقد ضمن ما فقد منه.

السَّابِعَةُ: تَفْسِيرُ الْآيَةِ الثَّالِثَةِ.

النَّامِنَةُ: أَنَّ طَلَبَ الرُّزْقِ لَا يَنْبَغِي إِلَّا مِنَ اللهِ، كَمَا أَنَّ الْجَنَّةَ لَا تُطْلَبُ إِلَّا مِنْهُ. النَّاسِمَةُ: تَفْسِيرُ الْآيَةِ الرَّابِعَةِ.

الْعَاشِرَةُ: أَنَّهُ لَا أَضَلَّ مِمَّنْ دَعَا غَيْرَ اللهِ.

الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّهُ غَافِلٌ عَنْ دُعَاءِ الدَّاعِي لَا يَدْرِي عَنْهُ.

النَّانِيَةَ عَشْرَةً: أَنَّ يَلْكَ الدَّعْوَةَ سَبَّبٌ لِيُغْضِ الْمَدْعُوِّ لِلدَّاعِي وَعَدَاوَتِهِ لَهُ.

الثَّالِئةَ مَشْرَةَ: تَسْمِيَةُ يِلْكَ الدَّعْرَةِ عِبَّادَةً لِلْمَدْعُوِّ.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: كُفْرُ الْمَدْعُرُّ بِيَلْكَ الْعِبَادَةِ.

الْخَامِسَةَ عَشْرَةً: أَنَّ مَذِهِ الأُمُورَ سَبَبُ كَوْنِهِ أَضَلَّ النَّاسِ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: تَفْسِيرُ الْآيَةِ الْخَامِسَةِ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: الْأَمْرُ الْعَجِيبُ، وَهُوَ إِفْرَارُ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ بِأَنَّهُ لَا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِلَّا اللهِ، وَلِأَجْلِ مَذَا يَدْعُونَهُ فِي الشَّدَائِدِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ.

النَّامِنَةَ عَشْرَةَ: حِمَايَةُ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ حِمَىٰ التَّوْحِيدِ، وَالنَّادُّبُ مَعَ اللهِ.

### بَابُ

قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخَلَّى شَيْنَا وَمُ يُخْلَفُونَ ﴿ وَلَا يَسْتَطِيمُونَ لَمُمُ نَصْرًا ﴾ [الأعراف: ١٩١، ١٩٢] الْآيَةَ.

وَقَوْلِهِ: ﴿وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، مَا يَسْلِكُونَ مِن فِطْمِيرٍ ﴾ الآيَةَ [فاطر: ١٣].

وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ أَنسٍ، قَالَ: شُعَّ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ، فَقَالَ: وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ أَنسٍ، قَالَ: هُلِيَّ وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ أَنْمَر مَنْ اللَّمِ مَنْ أَنْ اللَّمْ مَنْ أَنْ اللَّمْ مَنْ أَنْ اللَّهِ مَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ مِنْ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ مِنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ أَمْ مُنْ الْمُنْ مُ

[آل عمران: ۱۲۸] (۱).

وَفِيهِ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَيْشِهَا: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ - إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ فِي الرَّكُوعِ فِي الرَّكُمَةِ الأَخِيرَةِ مِنَ الْفَجْرِ: «اللَّهُمَّ الْمَنْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا». بَعْدَمَا يَقُولُ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ». فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ لِيَسْرَلَكُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءً ﴾(٢).

وَفِي رِوَايَةٍ: يَدْعُو عَلَىٰ صَفْرَانَ بْنِ أُمَيَّةَ وَسُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو، وَالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، فَتَزَلَتْ ﴿ لَيْسَ لَكَكِينَ ٱلْأَمْرِشَى ۗ ﴾ [آل عدان: ١٨٨] (٣).

وَفِيهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَظِيمُ قَالَ: قَامَ فِينا رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ: ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَفْرَيْكِ ﴾ [الشعراء: ٢٠١]، فقالَ: فَيَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ - أَوْ كَلِيمَةً نَحْوَهَا - اشْتُرُوا أَنْفُسَكُمْ؛ لا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، لا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا صَفِيَّةً مَمَّةً رَسُولِ اللهِ ﷺ لا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا، وَيَا فَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ، سَلِينِي مِنْ مَالِي مَا شِشْتِ؛ لا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا،(١).

نِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: تَفْسِيرُ الْآيَتَيْنِ.

الثَّانِيَّةُ: قِصَّةُ أُحُدٍ.

النَّالِئَةُ: قُنُوتُ سَيِّد الْمُرْسَلِينَ، وَخَلْفَهُ سَادَاتُ الْأَوْلِيَاءِ يُؤَمِّنُونَ فِي الصَّلَاةِ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ الْمَدْعُرَّ عَلَيْهِمْ كُفَّارٌ.

الْحَامِسَةُ: أَنْهُمْ فَعَلُوا أَشْيَاءَ مَا فَعَلَهَا غَالِبُ الْكُفَّارِ، مِنْهَا: شَجُّهُمْ نَبِيَّهُمْ، وَحِرْصُهُمْ عَلَىٰ قَتْلِهِ، وَمِنْهَا: التَّمْثِيلُ بِالْقَتْلَىٰ، مَعَ أَنْهُمْ بَنُو عَمِّهِمْ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري تعليقًا (٧/ ٢٦٦/ فتح)، ووصله مسلم (١٧٩١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٠٦٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٥٢)، ومسلم (٢٠٦).

السَّاوِسَةُ: أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْوِ فِي ذَلِكَ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَىٰءُ ﴾. السَّابِعَةُ: قَوْلُهُ: ﴿ أَوْ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ ﴾ فَتَابَ عَلَيْهِمْ فَآمَنُوا. النَّامِنَةُ: الْقُنُوتُ فِي النَّوَاذِلِ.

التَّاسِعَةُ: تَسْمِيَةُ الْمَدْعُوِّ عَلَيْهِمْ فِي الصَّلَاةِ بِأَسْمَانِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَانِهِمْ. الْعاشِرَةُ: لَعْنُ الْمُعَيَّنِ فِي الْقُنُوتِ.

الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: قِصَّتُهُ ﷺ لَمَّا أَنزل عَلَيْهِ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَفْرَيِي ﴾.

النَّانِيَّةَ عَشْرَةَ: جَدُّهُ ﷺ فِي هَذَا الْأَمْرِ، بِحَيْثُ فَعَلَ مَا نُسِبَ بِسَبَيِهِ إِلَىٰ الْجُنُونِ، وَكَذَلِكَ لَوْ يَفْعَلُهُ مُسْلِمٌ الْآنَ.

الطَّالِثَةَ عَشْرَةَ: قَوْلُهُ لِلْأَبْعَدِ وَالْأَقْرَبِ: ﴿ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنْ اللهِ شَيْنًا ، حَنْ قال: ﴿ يَا فَاطَمَةَ بَنتَ مَحْمَد، لا أَغْنِي عَنْكَ مِنْ اللهُ شَيْئًا ، فَإِذَا صَرَّحَ - وَهُوَ سَيَّدُ الْمُرْسَلِينَ - بِأَنَّهُ لا يُغْنِي مِنَ اللهِ شَيْئًا عَنْ سَيَّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ، وَآمَنَ الْإِنْسَانُ أَنَّهُ لَا يَقُولُ إِلَّا الْحَقَّ، ثُمَّ نَظَرَ فِيمَا وَقَعَ فِي قُلُوبٍ خَوَاصُّ النَّاسِ اليوم، تَبَيَّنَ لَهُ ترك التَّوْحِيدِ وَخُرْبَةُ اللَّيْنِ.

### بَابُ

قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ حَنَّ إِذَا فُرِيعَ عَن قُلُوبِهِ مَ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِيرُ ﴾ [سبا: ٢٣].

فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَتِنَظِيْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اإِذَا قَضَىٰ اللهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ صَرَبَتِ الْمَكْرِيَّةُ فِي الْخَيْحَتِهَا خُضْمَاتًا لِقَوْلِهِ، كَانَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَىٰ صَفْوَانٍ، يَنْفُلُهُمْ ذَلِكَ، ﴿حَقَّ إِنَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِنْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُكُمُ ۚ قَالُواْ الْحَقَّ وَهُوَ الْمَلِلُ الْحَقَّ وَهُو الْمَلِلُ الْحَقِيدِ فَلَا اللَّهُمِ مَكُذَا بَعْضُهُ قَوْقَ بَعْضٍ، الْكَلِيمُ السَّفْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ قَوْقَ بَعْضٍ، الْكَلِيمَةُ الْكَلِمَةَ، فَيُلْقِيهَا إِلَىٰ مَنْ - وَصَفَهُ الْكَلِمَةَ الْكَلِمَة، فَيُلْقِيهَا إِلَىٰ مَنْ تَحْتَهُ، فَمُ يُلْقِيهَا إِلَىٰ مَنْ تَحْتَهُ، كَنَّى يُلْقِيهَا عَلَىٰ لِسَانِ السَّاحِرِ أَوِ الْكَاهِمِنِ، فَرُبَّمَا

أَدْرَكَهُ الشُّهَابُ تَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَا، وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا تَبْلَ أَنْ يُلْدِكُهُ، فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِاثَةً كَذْيَةٍ، فَيْقَالُ: الْكِسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا: كَذَا وَكَذَا؟ فَيُصَدَّقُ بِيِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ» (١).

وَعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ تَعْظِيمُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَإِذَا آَرَادَ اللهُ تَعَالَىٰ أَنْ يُوحِيَ بِالأَمْرِ؛ تَكَلَّمَ بِالْوَحْيِ أَخَلَتِ السَّمَوَاتِ مِنْهُ رَجْقَةٌ - أَوْ قَالَ: رِهْدَةٌ شَدِيدَةٌ؛ خُوفًا مِنَ اللهِ ﷺ وَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهُلُ السَّمَوَاتِ صَعِقُوا وَخُرُوا لِلهِ سُجَدًا، فَيَكُونُ أَوَلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأْتُهُ جِبْرِيلُ فَيُكُلِّمُهُ اللهُ مِنْ وَحْيِهِ بِمَا أَرَادَ، ثُمَّ يَمُرُّ جِبْرِيلُ فَيُكَلِّمُهُ اللهُ مِنْ وَحْيِهِ بِمَا أَرَادَ، ثُمَّ يَمُرُّ جِبْرِيلُ عَلَىٰ الْمَكْوِيكَةُ، وَهُو الْعَلِيُ الْمَكِيكُنُهَا: مَاذَا قَالَ رَبُّنَا يَا جِبْرِيلُ؟ فَيَقُولُ جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ الْحَلَى وَكُولُ وَيَعْلَمُهُ مِثْلَ مَا قَالَ وَبُنِيلُ، فَيَسَتَهِي جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ الْحَقْقَ وَهُو الْعَلِيمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا قَالَ جِبْرِيلُ، فَيَسَتَهِي جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ إِلَى حَيْدُ أَمَوهُ اللهُ يَؤْلُهُ اللهُ عَنْ أَمْرَهُ اللهُ يَؤْلُونَ كُلُهُمْ مِثْلَ مَا قَالَ جِبْرِيلُ، فَيَسَتَهِي جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ إِلَى حَيْدُ أَمَنُ أَمْرَهُ اللهُ يَهِلُولُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّونَ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ السَّمَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

نِيهِ مَسَائِلُ:

الأولَىٰ: تَفْسِيرُ الْآيَةِ.

الثَّانِيَّةُ: مَا فِيهَا مِنَ الْحُجَّةِ عَلَىٰ إِبْطَالِ الشُّرْكِ، خُصُوصًا مَنْ تَعَلَّقَ عَلَىٰ الشَّرْكِ، خُصُوصًا مَنْ تَعَلَّقَ عَلَىٰ الصَّالِحِينَ، وَهِيَ الْآيَةُ الَّتِي فِيلَ إِنَّهَا تَفْطَعُ عُرُوقَ شَجَرَةِ الشَّرْكِ مِنَ الْقَلْبِ.

الثَّالِقَةُ: تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: ﴿ قَالُواْ ٱلْحَقُّ وَهُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِيرُ ﴾.

الرَّابِعَةُ: سَبَبُ سُؤَالِهِمْ عَنْ ذَلِكَ.

الْخَامِسَةُ: أَنَّ جِبْرِيلَ يُجِيبُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ بقَوْلِهِ: قَالَ كَذَا وَكَذَا.

السَّادِسَةُ: ذِكْرُ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جِنْرِيلُ.

السَّابِعَةُ: أَنَّهُ يَقُولُ لِأَهْلِ السَّمَوَّاتِ كُلِّهِمْ لِأَنَّهُمْ يَسْأَلُونَهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري(٤٧١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي عاصم في والسنة، (٥١٥)، وضعفه العلامة الألباني في وظلال الجنة، (٥١٥).

الثَّامِنَةُ: أَنَّ الْغَشْيَ يَعُمُّ أَهْلَ السَّمَوَاتِ كُلَّهُمْ.

التَّاسِعَةُ: ارْتِجَافُ السَّمَوَاتِ لِكَلَامِ اللهِ.

الْعَاشِرَةُ: أَنَّ جِبْرِيلَ هُوَ الَّذِي يَنتَهِيَّ بِالْوَحْيِ إِلَىٰ حَبْثُ أَمَرَهُ اللهُ.

الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: ذِكْرُ اسْتِرَاقِ الشَّيَاطِينِ.

الثَّانِيَّةَ عَشْرَةَ: صِفَّةُ رُكُوبِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا.

الثَّالِئَةَ عَشْرَةً: إِرْسَالُ الشُهُب.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: أَلَهُ ثَارَةً يُدْرِكُهُ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَا، وَتَارَةً يُلْقِيهَا فِي أَذُنِ وَلِيَّهِ مِنَ الْإِنْسِ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ.

الْخَامِسَةَ عَشْرَةً: كُوْنُ الْكَاهِنِ يَصْدُقُ بَعْضَ الْأَخْيَانِ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةً: كُونُهُ يَكُذِبُ مَعَهَا مِانَةَ كَذْبَةِ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: أَنَّهُ لَمْ يُصَدَّقْ كَذِبُهُ إِلَّا يِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ.

الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: قَبُولُ النُّفُوسِ لِلْبَاطِلِ، كَيْفَ يَتَعَلَّقُونَ بِوَاحِدَةٍ وَلَا يَعْتَبَرِونَ

َ ۚ التَّاسِمَةَ عَشْرَةَ: كَوْنُهُمْ يُلقِّي بَعْضُهُمُ إلىٰ بَعْضٍ تِلْكَ الْكَلِمَةَ وَيَحْفَظُونَهَا وَيَسْتَدِلُّونَ بِهَا.

الْعِشْرُونَ: إِنْبَاتُ الصَّفَاتِ خِلَافًا لِلْأَشْعَرِيَّةِ الْمُعَطَّلَةِ.

الْحَادِيَةُ وَالْمِشْرُونَ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّ تِلْكَ الرَّجْفَةَ وَالْغَشْيَ خَوْفًا مِنَ اللهِ ﷺ.

الثَّانِيَةُ وَالْمِشْرُونَ: أَنَّهُمْ يَخِرُّونَ لِلهِ سُجَّدًا.

بَابُ الشُّفَاعَةِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَـُرُوۤاْإِلَىٰ رَيِّهِـِرَلَيْسَ لَهُـم مِّن دُونِهِـ وَلِيُّ وَلاَ شَفِيعٌ ﴾[الاندام: ١٥] .

وَقَوْلِهِ: ﴿قُلْ لِلَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا ﴾[الزمر: ١١] .

وَقَوْلِهِ: ﴿ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ ۚ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة: ١٥٥]

وَقَوْلِهِ: ﴿ وَكُمْ مِن مَلَكِ فِي السَّمَنَوَتِ لَا تُغْنِي شَفَعَنُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَىٰ ﴾ [النجم: ٢٥]

وَقَوْلِهِ: ﴿ قُلِ آدَعُوا الَّذِينَ زَعَتْمُ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَسْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِ السَّمَنونِ وَلَا يَشْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِ السَّمَنونِ وَلَا فِي الْآرُضِ ... ﴾ الآيتُين [سا: ١٠، ٢٠]

قَالَ آبُو الْعَبَّاسِ: نَفَىٰ اللهُ عَمَّا سِوَاهُ كُلَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْمُشْرِكُونَ، فَنَفَىٰ أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِهِ مُلْكٌ أَوْ قِسْطٌ مِنْهُ، أَوْ يَكُونَ عَوْنًا لِلهِ، وَلَمْ يَنْقَ إِلَّا الشَّفَاعَةُ، فَبَيْنَ أَنَّهَا لَا تَنْفَعُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّبُّ؛ كَمَا قَالَ: ﴿وَلَا يَشْغَعُونَ ﴾ إِلَّا لِمَنِ آنَعَنَىٰ ﴾ [الانياد: ٨٠]

ُ فَهَذِهِ الشَّفَاعَةُ الَّتِي يَظُنُّهَا الْمُشْرِكُونَ هِي مُنْتَكِّيةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ كَمَا نَفَاهَا الْقُرْآنُ، وَأَخْبَرَ النَّبِيُ ﷺ أَنَّهُ يَأْتِي فَيَسْجُدُ لِرَبِّهِ وَيَحْمَدُهُ - لَا يَئْدَأُ بِالشَّفَاعَةِ أَوَّلًا - ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: «ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْهِ (١).

وَقَالَ أَبُو مُرَيْرَةً لَهُ ﷺ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ؟ قَالَ: «مَنْ قَالَ: لا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ» (٢) فَتِلْكَ الشَّفَاعَةُ لِأَمْلِ الْإِخْلَاسِ بِإِذْنِ اللهِ، وَلَا تَكُونُ لِمَنْ أَشْرَكَ باللهِ.

وَحَقِيقَتُهُ: أَنَّ اللهَ شُبْحَانَهُ هُوَ الَّذِي يَتَفَضَّلُ عَلَىٰ أَهْلِ الْإِخْلَاسِ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ بِوَاسِطَةِ دُعَاءِ مَنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَشْفَعَ؛ لِيُكْرِمَهُ، وَيَنَالَ الْمَقَامَ الْمَخْمُودَ.

فَالشَّفَاعَةُ الَّتِي نَفَاهَا الْقُرْآنُ مَا كَانَ فِيهَا شِرْكُ، وَلِهَذَا ٱثْبَتَ الشَّفَاعَةَ بِإِذْنِهِ فِي مَوَاضِعَ، وَقَدْ بَيَّنَ النَّبِيُ ﷺ أَنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا لِأَهْلِ النَّوْجِيدِ وَالْإِخْلَاصِ. انْتَهَىٰ تَكُونُهُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري رقم (۱۱۷۷)، ومسلم (۱۹۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٩٩).

نِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: تَفْسِيرُ الْآيَاتِ.

النَّانِيَةُ: صِفَةُ الشَّفَاعَةِ الْمَنْفِيَّةِ.

الثَّالِئَةُ: صِفَةُ الشَّفَاعَةِ الْمُثْبَيَّةِ.

الرَّابِعَةُ: ذِكْرُ الشَّفَاعَةِ الْكُبْرَىٰ، وَهِيَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ.

الْخَامِسَةُ: صِغَةُ مَا يَفْعَلُهُ ﷺ أَنَّهُ لَا يَئِدَأُ بِالشَّفَاعَةِ، بَلْ يَسْجُدُ، فَإِذَا أَذِنَ اللهُ لَهُ شَفَعَ.

السَّادِسَةُ: مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِهَا؟

السَّابِعَةُ: أَنَّهَا لَا تَكُونُ لِمَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ.

النَّامِنَةُ: بَيَّانُ حَقِيقَتهَا.

قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّكَ لَا تُهْدِى مَنْ أَحْبُبُك ﴾ [النصص: ١٠] الآية.

فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، مَنْ أَبِيهِ ۚ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ ۚ جَاءَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةً وَأَبُو جَهْلٍ، فَقَالَ لَهُ: هَهَا عَمَّ، قُلْ: لا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ كَلِمَةً، أَخَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ، فَقَالا لَهُ: أَنْزَغَبُ مَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ اللهُ عَلَيْهِ النَّبِيُ وَعَلَىٰ مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَأَبَىٰ أَنْ فَقَالا لَهُ: كَانَ مَلَىٰ مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَأَبَىٰ أَنْ فَقَالاَ لَا إِنَهَ إِلَهَ إِلَهُ اللهُ. وَابَىٰ أَنْ يَعْفِرُ لَا اللهُ.

فَقَالَ النَّبِيُ يَنْ اللَّهِ وَلاَ مُسْتَغَفِّرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أَنَهُ عَنْكَ. فَأَنْزَلَ اللهُ ﷺ ﴿ مَا كَاكَ لِلنَّبِي وَاللَّهِ عَالَمَا أَوْلِى فَرْكَ ﴾ [النوبة: ١١١]. وَأَنْزَلَ اللهُ فِي أَبِي طَالِبٍ: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْكَ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ ﴾ [النصص: ٥٥](١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٦٠)، ومسلم (١١).

نِيهِ مَسَائِلُ:

الأولَىٰ: تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْكَ ﴾. الآية.

الثَّانِيَّةُ: تَفْسِيرُ قَوْلِهِ ﴿ مَا كَاكَ لِلنَّبِيِّ ﴾ الْآيَةَ.

الثَّالِثَةُ: وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الْكُبْرَىٰ تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: ﴿قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ بِخِلَافِ مَا عَلَيْهِ مَنْ يَدَّعِي الْعِلْمَ.

الرَّابِمَةُ: أَنَّ أَبَا جَهْلِ وَمَنْ مَعَهُ يَعْرِفُونَ مُرَادَ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا قَالَ لِلرَّجُلِ: ﴿ قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، فَقَبَّعَ اللهُ أَبا جَهْل، من أَغْلَمُ مِنْهُ بِأَصْلِ الْإِسْلَامِ.

الْخَامِسَةُ: جِدُّهُ ﷺ وَمُبَّالَغَتُهُ فِي إِسْلَامٍ عَمُّهِ.

السَّادِسَةُ: الرَّدُّ عَلَىٰ مَنْ زَعَمَ إِسْلَامَ عَبِّدِ الْمُطَّلِبِ وَأَسْلَافِهِ.

السَّابِعَةُ: كُونُهُ عَلَيْهِ اسْتَغْفَرَ لَهُ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، بَلْ نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ.

الثَّامِنَةُ: مَضَرَّهُ أَصْحَابِ السُّوءِ عَلَىٰ الْإِنْسَانِ.

التَّاسِعَةُ: مَضَرَّةُ تَعْظِيمَ الْأَسْلَافِ وَالْأَكَابِرِ.

الْعَاشِرَةُ: الشُّبْهَةُ لِلْمُبْطِلِينَ فِي ذَلِكَ؛ لِاسْتِذْلَالِ أَبِي جَهْلِ بِذَلِكَ.

الْحَاوِيَةَ عَشْرَةَ: الشَّاهِدُ لِكُوْنِ الْأَعْمَالِ بِالْخَوَاتِيمِ؛ لِأَنَّهُ لَوُّ قَالَهَا لَنَفَعَتُهُ.

النَّانِيَّةَ عَشْرَةَ: التَّامُّلُ فِي كِيَرِ مَذِهِ الشُّبَهَةِ فِي قُلُّوبِ الضَّالِّينَ؛ لِأَنَّ فِي الْفِصَّةِ أَنَّهُمْ لَمْ يُجَادِلُوهُ إِلَّا بِهَا، مَعَ مُبَالَغَتِهِ ﷺ وَتَكْرِيرِهِ؛ فَلِأَجْلِ عَظَمَتِهَا وَوُضُوحِهَا عِنْدَهُمُ افْتَصَرُوا عَلَيْهَا.

> بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ سَبَبَ كُفْرِ بَنِي آدَمَ وَتَرْكِهِمْ دِينَهُمْ هُوَ الْغُلُوُ فِي الصَّالِحِينَ

وَقَوْلِ اللهِ ﷺ: ﴿يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَشْلُواْ فِي دِينِكُمْ ﴾[النساء: ١٧] . فِي الصَّحِيحِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ تَعْظُيْهَا فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَقَالُواْ لَا لَذَرُنَّ ءَالِهَ تَكُرُ

وَلاَ نَذَرُنَّ وَذًا وَلاَ سُواعًا وَلَا يَمُوكَ وَيَعُوقَ وَنَشَرًا ﴾ [نرح: ١٠]. قَالَ: • هَلِيهِ أَسْمَاهُ رِجَالٍ

صَالِحِينَ مِنْ قَوْمٍ نُوحٍ، فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَىٰ الشَّيْطَانُ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ: أَنِ انْصِبُوا إِلَىٰ مَجَالِسِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ فِيهَا أَنْصَابًا وَسَمُّوهَا بِأَسْمَاثِهِمْ، فَفَعَلُوا وَلَمْ تُعْبَدُ، حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ، وَنُسِيَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ، (١٠).

وَقَالَ ابْنُ الْقَيْمِ: ﴿ قَالَ غَيْرُ وَاحِدِ مِنَ السَّلَفِ: لَمَّا مَاتُوا، عَكَفُوا عَلَىٰ قُبُورِهِمْ، ثُمَّ صَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَعَبَدُوهُمْ ﴾.

وَعَنْ حُمَرَ مَعَظَىٰ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا تُطُرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، أَخْرِجَاهُ <sup>(٢)</sup>.

وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِيَّاكُمْ وَالْفُلُوَّ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ (<sup>(7)</sup>.

وَلِمُسْلِمٍ: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: •هَلَكَ الْمُتَنَطَّمُونَ• - قَالَهَا يَدَقُا<sup>(١)</sup>.

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: أَنَّ مَنْ فَهِمَ هَذَا الْبَابَ وَبَابَيْنِ بَعْدَهُ، تَبَيَّنَ لَهُ غُرْبَةُ الْإِسْلَامِ، وَرَأَىٰ مِنْ قُدْرَةِ اللهِ وَتَقْلِيبِهِ لِلْقُلُوبِ الْعَجَبَ.

الثَّانِيَّةُ: مَعْرِفَةُ أَوَّلِ شِرْكٍ حَدَّثَ فِي الْأَرْضِ كَانَ بِشُبْهَةِ الصَّالِحِينَ.

الثَّالِكَةُ: مَغْرِفَةُ أَوَّلِ شَيْءٍ غُيْرً بِهِ دِينُ الْأَنْبِيَاءِ، وَمَا سَبَبُ ذَلِكَ؟ مَعَ مَعْرِفَةِ أَنَّ اللهَ أَسَلَمُهُ.

الرَّابِعَةُ: قَبُولُ الْبِدَعِ مَعَ كَوْنِ الشَّوَائِعِ وَالْفِطَرِ تَرُدُّهَا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٢٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٤١٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١/ ٢٥)، وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة، (١٢٨٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٧٠).

497

الْخَامِسَةُ: أَنَّ سَبَبَ ذَلِكَ كُلُّهُ مَزْجُ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ.

فَالْأَوَّلُ مَحَبَّةُ الصَّالِحِينَ، وَالنَّانِي فِعْلُ أَنَاسٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالدَّيْنِ شَيْتًا أراد به خيرًا فَظَنَّ مَنْ بَعْدَهُمْ أَنَّهُمْ أَرَادُوا بِهِ غَيْرَهُ.

السَّادِسَةُ: تَفْسِيرُ الْآيَةِ مِنْ سُورَةِ انْوحٍ٩.

السَّابِعَةُ: جِبِلَّةُ الْآدَمِيِّ فِي كَوْنِ الْحَقِّ يَنْقُصُ فِي قَلْبِهِ وَالْبَاطِلُ يَزِيدُ. النَّامِنَةُ: فِيهِ - شَاهِدًا لِمَا نُقِلَ عَنِ السَّلَفِ - أَنَّ الْبِدَعَ سَبَبُ الْكُفْرِ.

التَّاسِعَةُ: مَعْرِفَةُ الشَّبْطَانِ بِمَا تَتُولُ إِلَيْهِ الْبِدْعَةُ وَكُو حَسُنَ قَصْدُ الْفَاحِلِ.

الْمَاشِرَةُ: مَغْرَفَةُ الْقَاعِدَةِ الْكُلِّيَّةِ، وَهِيَ النَّهْيُ عَنِ الْغُلُوَ وَمَعْدِفَةُ مَا يَتُولُّ إِلَيْهِ. الْحَاوِيَةَ عَشْرَةَ: مَضَرَّةُ الْعُكُونِ عَلَىٰ الْقَبْرِ لِأَجْل عَمَل صَالِح.

الثَّانِيَّةَ عَشْرَةً: مَغْرِفَةُ النَّهْيِ عَنِ التَّمَاثِيلِ وَالْحِكْمَةُ فِي إِزَالَتِهَا.

النَّالِئَةَ عَشْرَةً: مَعْرَفَةُ عِظَمَّ شَأْنَ هَذِهِ الْقَصَّةِ وَشِدَّةُ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا مَعَ الْغَفْلَةِ عَنْهَا.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: وَهِيَ أَعْجَبُ العجب: قِرَاءَتُهُمْ إِيَّاهَا فِي كُتُبِ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ، وَمَعْرِفَتُهُمْ بِمَعْنَىٰ الْكَلَامِ، وَكُونُ اللهِ حَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ قُلُوبِهِمْ حَتَّىٰ اعْتَقَدُوا أَنَّ فِعْلَ قَوْمٍ نُوحٍ هُوَ أَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ، وَاعْتَقَدُوا أَنَّ مَا نَهَىٰ اللهُ ورسوله عَنْهُ فَهُوَ الْكُفْرُ الْمُبِيحُ لِللَّمِ وَالْمَالِ.

الْخَامِسَةُ عَشْرَةً: التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُمْ لَمْ يُرِيدُوا إِلَّا الشَّفَاعَةَ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: ظَنُّهُمْ أَنَّ الْعُلَمَاةِ الَّذِينَ صَوَّرُوا الصُّورَ أَرَادُوا ذَلِكَ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةً: الْبَيَانُ الْعَظِيمُ فِي قَوْلِهِ: ﴿لَا تُطُوُونِي كَمَا أَطْرَتَ النصارِئِ ابن مريم ... ﴾ إلخ. فَصَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، بَلَّغَ الْبَلَاعَ الْمُبِينَ.

النَّامِنَةُ عَشْرَةَ: نَصِيحَتُهُ إِبَّانَا بِهَلَاكِ الْمُتَنَّطُّعِينَ.

التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: التَّصْرِيعُ بِأَنَّهَا لَمْ تُغْبَدْ حَتَّىٰ نُسِيَ الْعِلْمُ، فَفِيهَا بَيَانُ مَغْرِفَةِ قَدْرِ وُجُودِهِ وَمَضَرَّةُ فَقْدِهِ. الْعِشْرُونَ: أَنَّ سَبَبَ فَقْدِ الْعِلْم مَوْتُ الْعُلَمَاءِ.

بَابُ مَا جَاءَ مِن التَّفْلِيظِ فِيمَنْ عَبَدَ اللهَ عِنْدَ قَبْرِ رَجُلِ صَالِحِ فَكَيْفَ إِذَا عَبَدَهُ؟!

فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ تَبْكُ الْمَ أُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللهِ يَثَيِّةُ كَنِيسَةَ رَأَتْهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَمَا فِيهَا مِنَ الصُّوَرِ، فَقَالَ: •أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَو الْعَبْدُ الصَّالِحُ، بَنَوْا عَلَىٰ قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصَّوَرَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ حِنْدَ اللهِ (١). فَهَوُ لَاهِ جَمَعُوا بَيْنَ الْفِئْتَذِينِ؛ فِئْنَةِ الْقُبُورِ، وَفِئْنَةِ الشَّمَازِيلِ.

وَلَهُمَا عَنْهَا، قَالَتْ: لَمَّا نُوِلَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ، طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا، فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ: •لَغْنَةُ اللهِ عَلَىٰ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ، اتَّخَلُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَه، يُحَدِّرُ مَا صَنَعُوا، وَلَوْلَا ذَلِكَ؛ أُبْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا. أَخْرَجَاهُ<sup>(۲)</sup>.

وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ تَعْثَلُثُهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ قَبَلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ وَهُوَ يَقُولُ، فَإِنَّ اللهَ قَدِ اتَّخَلَنِي بِخَمْسٍ وَهُو يَقُولُ، فَإِنَّ اللهَ قَدِ اتَّخَلَنِي خَلِيلًا هَلُو اللهَ قَدِ اتَّخَلَنِي خَلِيلًا اللهَ قَدِ النَّخَذَنِي خَلِيلًا اللهَ عَلِيلًا اللهَ قَدِ النَّخَذِهُ اللهَ عَلَيلًا اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيلًا اللهُ اللهُ عَنْ فَلُولُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ال

فَقَدْ نَهَىٰ عَنْهُ نِي آخِرِ حَيَاتِهِ، ثُمَّ إِنَّهُ لَعَنَ - وَهُوَ فِي السِّيَاقِ - مَنْ فَعَلَهُ.

وَالصَّلَاةُ عِنْدَمَا مِنْ ذَلِكَ - وَإِنْ لَمْ يُمْنَ مَسْجِدٌ - وَهُوَ مَعْنَىٰ قَوْلِهَا: الحُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا٩. فَإِنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَكُونُوا لِيَبْنُوا حَوْلَ قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَكُلُّ مَوْضِع

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٣٤)، ومسلم (٥٢٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٣٥)، ومسلم (٥٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٥٣٢).

قُصِدَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ، فَقَدِ اتَّخِذَ مَسْجِدًا، بَلْ كُلُّ مَوْضِعٍ يُصَلَّىٰ فِيهِ، يُسَمَّىٰ مَسْجِدًا، كَمَا قَالَ ﷺ: «جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» (١).

وَلِأَحْمَدَ بِسَنَدِ جَيِّدٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ تَعَطَّقُهُ مَرْفُوعًا: ﴿إِنَّ مِنْ شِرَادِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَخْيَاهٌ، وَالَّذِينَ يَتَخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ». وَرَوَاهُ أَبُو حَاتِم فِي صَجِيجِهِ(١).

نِيهِ بَسَائِلُ:

ا**لأولَىٰ**: مَا ذَكَرَ الرَّسُولُ ﷺ فِيمَنْ بَنَىٰ مَسْجِدًا يَعْبُدُ الله فِيهِ عِنْدَ قَبْرِ رَجُلٍ صَالِح، وَلَوْ صَحَّفْ نِيَّةُ الْفَاعِل.

الثَّانِيَةُ: النَّهُي عَن التَّمَاثِيل وَغِلَظُ الْأَمْرِ فِي ذَلِكَ.

الظَّالِثَةُ: الْعِبْرَةُ فِي مُبَالَغَتِهِ ﷺ فِي ذَلِكَ، كَيْفَ بَيَّنَ لَهُمْ هَذَا أَوَّلًا، ثُمَّ قَبْلَ مَوْتِهِ بِخَمْس قَالَ مَا قَالَ، ثُمَّ لَمَّا كَانَ فِي السياق لَمْ يَكْتَفِ بِمَا تَقَذَّمَ.

الرَّابِعَةُ: نَهْيُهُ مِنْ فعله عِنْدَ قَبْرِهِ قَبْلَ أَنْ يُوجَدَ الْقَبْرُ.

الْخَامِسَةُ: أَنَّهُ مِنْ سُنَنِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ فِي قُبُورِ أَنْبِيَائِهِمْ.

السَّادِسَةُ: لَعْنُهُ إِيَّاهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ.

السَّابِعَةُ: أَنَّ مُرَادَهُ يَتَظِيرُ تَحْذِيرُهُ إِيَّانَا عَنْ قَبْرِهِ.

الثَّامِنَةُ: الْعِلَّةُ فِي عَدَم إِبْرَازِ قَبْرِهِ.

التَّاسِعَةُ: فِي مَعْنَىٰ اتَّخَاذِهِ مَسْجِدًا.

الْمَاشِرَةُ: أَلَهُ قَرَنَ بَيْنَ مَنِ اتَّخَلَمَا مَسْجِدًا وَبَيْنَ مَنْ تَقُومُ عَلَيْهِ السَّاعَةُ، فَذَكرَ الذَّرِيعَةَ إِلَىٰ الشَّرْكِ قَبْلَ وُقُوعِهِ مَعَ خَاتِمَتِهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٣٨)، ومسلم (٥٢١).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه أحمد (١/ ١٤٥)، وأخرج البخاري الجزء الأول معلقًا (١٧٦٧)، وعند مسلم مرفوعًا (٢٩٤٩).

الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: ذِكْرُهُ فِي خُطْبَيِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِخَشْسِ الرَّدَّ عَلَىٰ الطَّائِفَتَيْنِ اللَّتَيْنِ مُمَّا أَشَرُ أَهْلِ الْبِدَعِ، بَلْ أَخْرَجَهُمْ بَعْضُ أهل العلم مِنَ النَّنتَيْنِ وَالسَّبْعِينَ فِرْقَةَ، وَهُمُ الرَّافِصَةُ وَالْجَهْمِيَّةُ، ويسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ بَنَىٰ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ.

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: مَا بُلِيَ بِهِ ﷺ مِنْ شِدَّةِ النَّزعِ.

الثَّالِئَةَ عَشْرَةً: مَا أُكْرِمَ بِهِ مِنَ الْخُلَّةِ.

الرَّابِعَةَ حَشْرَةَ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّهَا أَعْلَىٰ مِنَ الْمَحَبَّةِ.

الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّ الصَّدِّيقَ أَفْضَلُ الصَّحَابَةِ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةً: الْإِشَارَةُ إِلَىٰ خِلَافَتِهِ.

بَابُ مَا جَاءَ أَنْ الْغُلُوْ فِي قُبُورِ الصَّالِحِينَ يُصَيِّرُهَا أَوْثَانَا تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ

رَوَىٰ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْ قَبْرِي وَتَنَا بُعْبَدُ، اشْنَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَىٰ قَوْمِ اتَّخَذُوا تُجُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَه (١٠).

وَلِابْنِ جَرِيرِ بِسَنَدِّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿ أَفَرَمَيْتُمُ ٱللَّتَ وَالْمُزَّيْنِ ﴾ [النجم: ١٨]قَالَ: كَانَ يَلُتُ لَهُمُ السَّوِيقَ، فَمَاتَ، فَمَكَفُوا عَلَىٰ قَبْرِهِ (٢٠).

وَكَذَا قَالَ أَبُو الْجَوْزَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: •كَانَ يَلُتُ السَّوِيقَ لِلْحَاجُ، (٣).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَشْطِيَعًا قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ، وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَّ. رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَن <sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك (٤١٤)، وصححه العلامة الألباني في «المشكاة» (٧٥٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير الطبري في اتفسيره ١١/ ٥١٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٨٥٩).

<sup>(</sup>٤)أخرجه أبو داود (٢٢٣٦)، وضعفه العلامة الألباني في اضعيف الجامع، (٤٦٩١).

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: تَفْسِيرُ الأَوْثَانِ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ الْعِبَادَةِ.

الثَّالِئَةُ: آنَهُ ﷺ لَمْ يَسْتَعِذْ إِلَّا مِمَّا يُخَافُ وُقُوعُهُ.

الرَّابِعَةُ: قَرْنُهُ بِهَذَا اتَّخَاذَ فَبُورِ الْأَنْبِيَاءِ مَسَاجِدَ.

الْخَامِسَةُ: ذِكْرُ شِدَّةِ الْغَضَبِ مِنَ اللهِ.

السَّادِسَةُ: وَهِيَ مِنْ أَهَمُّهَا: مَعْرِفَةُ صِفَةِ عِبَادَةِ اللَّاتِ الَّتِي هِيَ مِنْ أَكْبَرِ الأَوْثَانِ.

السَّابِعَةُ: مَعْرِفَةُ أَنَّهُ قَبْرُ رَجُل صَالِح.

الثَّامِنَةُ: أَنَّهُ اسْمُ صَاحِبِ الْقَبْرِ، وَذِكْرُ مَعْنَىٰ التَّسْمِيَّةِ.

التَّاسِعَةُ: لَعْنُهُ زَوَّازَاتِ الْقُبُورِ.

الْعَاشِرَةُ: لَعْنُهُ مَنْ أَسْرَجَهَا.

بَابُ مَا جَاءَ فِي حِمَايَةِ الْمُصطَفَى ﷺ

جَنَابَ التَّوْحِيدِ وَسَدِّهِ كُلُّ طَرِيقٍ يُوَصِّلُ إِلَى الشَّرْكِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿لَقَدٌ جَآءَكُمْ رَسُوكِ مِنْ أَنفُسِكُمْ﴾ الآيَةَ [النوبة: ١٨٨].

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَطْلِيُّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: •لا تَجْمَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلا تَجْمَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنتُمْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ (١).

وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُحْسَيْنِ تَعْطَىٰهُ: أَنَّهُ رَأَىٰ رَجُلًا يَجِيءُ إِلَىٰ فُرْجَةِ كَانَتْ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ يَشِيْثُةَ فَيَذْخُلُ فِيهَا، فَيَذْهُو، فَنَهَاهُ، وَقَالَ: أَلَا أُحَدُّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي عَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٩٢)، وصححه العلامة الألباني في «صحيح الجامع» (٢٢٢٦).

جَدَّي عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿لا تَتَخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلا بُيُونَكُمْ قُبُورًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ تَسْلِيمَكُمْ لَيَبْلُغُنِي أَبْنَ كُنْتُمْ، رَوَاهُ نِي ﴿الْمُخْتَارَةِ، ﴿ ۖ .

نِيهِ مَسَائِلُ:

الأولَىٰ: تَفْسِيرُ آيَةِ «براءة».

الثَّانِيَّةُ: إِبْعَادُهُ أُمَّتَهُ عَنْ هَذَا الْحِمَىٰ غَايَةَ الْبُعْدِ.

الثَّالِئَةُ: ذِكْرُ حِرْصِهِ عَلَيْنَا وَرَأْفَتِهِ وَرَحْمَتِهِ.

الرَّابِعَةُ: نَهْيُهُ عَنْ زِيَارَةِ قَبْرِهِ عَلَىٰ وَجْهِ مَخْصُوصٍ، مَعَ أَنَّ زِيَارَتَهُ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ.

الْخَامِسَةُ: نَهْيُهُ عَنِ الْإِكْثَارِ مِنَ الزِّيَارَةِ.

السَّادِسَةُ: حَنُّهُ عَلَىٰ النَّافِلَةِ فِي الْبَيْتِ.

السَّابِعَةُ: أَنَّهُ مُتَقَرِّرٌ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ لَا يُصَلَّىٰ فِي الْمَفْبَرَةِ.

النَّامِنَةُ: تَعْلِيلُهُ ذَلِكَ بِأَنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ وَسَلَامَهُ عَلَيْهِ يَبْلُغُهُ وَإِنْ بَعُدَ، فَلَا حَاجَةَ إِلَىٰ مَا يَتَوَهَّمُهُ مَنْ أَرَادَ الْقُرْبَ.

النَّاسِمَةُ: كَوْنُهُ ﷺ فِي الْبَرْزَخِ تُعْرَضُ عَلَيْهِ أَعْمَالُ أُمَّتِهِ فِي الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ.

بَابُ مَا جَاءَ أَنْ بَعْضَ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَعْبُدُ الْأَوْثَانَ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَلَمْ فَرَ إِلَى الَّذِيرَ َ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْسَكِتَنَبِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبَّتِ وَالطَّلْنُوتِ ﴾ [النساه: ٥٠].

وَقَوْلِهِ: ﴿ قُلْ هَلَ أَنْبِقُكُمْ مِثْرَ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ ۚ مَن لَمَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْفِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّلْخُوتَ ﴾ [المائدة: ٦٠].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٣٦٧)، وحسنه العلامة الألباني في وأحكام الجنائزة (ص٢٦٩).

وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٰٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَكَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴾ [الكيف: ١٠]

وَعَنْ أَبِي سَمِيدِ مَعَظِيَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: التَشْبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْق الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ، حَتَّىٰ لَوْ دَحَلُوا جُحْرَ ضَبَّ لَدَخَلْتُمُوهُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ؟ قَالَ: «فَمَنْ؟» أُخْرِجَاهُ (١)

وَلِمُسْلِم: عَنْ ثَوْبَانَ تَعَطَّىٰهَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ زَوَىٰ لِيَ الأَرْضَ،

قَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أَنْتِي سَيْئُلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَأَعْطِيتُ
الْكَنْزَيْنِ: الأَخْمَرَ، وَالأَبْيَضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأَنْتِي أَلَا يُهْلِكُهَا بِسَنَةٍ بِمَاقَةٍ، وَٱلّا

يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَنْوًا مِنْ سِوَىٰ أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ يَا مُحَمِّدُ، إِنِّي

إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً، فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ، وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأَمْنِكَ ٱلا أَهْلِكُهُمْ بِسَنَةٍ عَاتَمْهِ، وَٱلا أَشْلِكُهُمْ وَلَوْ اجْنَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ أَشْلُومَ عَنْ اللهُ مَعْمُهُمْ بَعْضَاهُ وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًاهُمْ وَلَوْ اجْنَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ إِنَّقُومِهُمْ بِعَنْضًا، وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا، (٢).

وَرَوَاهُ الْبَرْقَانِيُّ فِي وَصَحْيِجِهِ، وَزَادَ: وَوَإِنَّمَّا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي الْأَيْمَةَ الْمُضِلِّينَ، وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ بَلْحَقَ حَيٍّ مِنْ وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ بَلْحَقَ حَيٍّ مِنْ أَتَتِي بِالْمُشْرِكِينَ، وَحَتَّىٰ تَعْبُدَ فِنَامٌ مِنْ أَنْتِي الأَوْفَانَ، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمْتِي كَذَّابُونَ فَلا ثَوْوَنَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيَّ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ؛ لا نَبِيَّ بَعْدِي، وَلا تَوَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمْتِي عَلَىٰ الْحَقِّ مَنْ عَلَيْهُمْ، وَلا تَوَلَّ مَنْ عَلَيْهُمْ، حَتَّىٰ يَأْتِي آمَرُ اللهِ حَلَىٰ الْحَقِّ مَنْصُورَةً؛ لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَلَلُهُمْ، وَلا مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّىٰ يَأْتِي آمَرُ اللهِ حَتَىٰ اللهِ وَتَعَلَىٰ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٢٢٠)، ومسلم (٢٦٦٩)، بنحوه.

<sup>(</sup>۱)أخرجه مسلم (۱۸۸۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٥١٤)، وصححه العلامة الألباني في اصحيح الجامع» (١٧٧٣).

نِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: تَفْسِيرُ آيَةِ ﴿النُّسَاءِ﴾.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ ﴿الْمَائِدَةِ﴾.

الثَّالِئَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ وَالْكَهْفِ،

الرَّابِمَةُ: وَهِيَ مِنْ أَهَمُّهَا: مَا مَعْنَىٰ الْإِيمَانِ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ: هَلْ هُوَ اعْتِقَادُ قَلْبٍ؟ أَوْ هُوَ مُوَافَقَةُ أَصْحَابِهَا مَعَ بُغْضِهَا وَمَعْرِفَةِ بُعْلَلانِهَا؟ الْخَامِسَةُ: قَوْلُهُمْ إِنَّ الْكُفَّارَ الَّذِينَ يَعْرِفُونَ كُفْرَهُمْ أَهْدَىٰ سَبِيلًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

السَّادِسَةُ: وَهِيَ الْمَقْصُودَةُ بِالتَّرْجَمَةِ أَنَّ هَذَا لَا بُدَّ أَنْ يُوجَدَّ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ، كَمَا تَقَرَّرَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ.

السَّابِعَةُ: تَضُرِيتُه بِوُقُوعِهَا – أَعْنِي: عِبَادَةَ الْأَوْثَانِ – فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي جُمُوعٍ لنهَ ة.

النَّامِنَةُ: الْعَجَبُ الْعُجَابُ: خُوُوجُ مَنْ يَدَّعِي النُّبُّوَّةَ، مِثْلُ الْمُخْتَارِ مَعَ تَكَلَّمِهِ بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَتَصْرِيحِهِ بِأَنَّهُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَأَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَأَنَّ الْقُرْآنَ حَقٌّ.

وَفِيهِ أَنَّ مُحَمَّدًا خَاتَمُ النَّبِيِّنَ، وَمَعَ هَذَا يُصَدَّقُ فِي هَذَا كُلِّهِ مَعَ التَّضَادُّ الْوَاضِحِ، وَقَدْ خَرَجَ الْمُخْتَارُ فِي آخِرِ عَصْرِ الصَّحَابَةِ، وَتَبِعَهُ فِنَامٌ كَثِيرَةٌ.

الثَّاسِعَةُ: الْبِشَارَةُ بِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَزُولُ بِالْكُلِّيَّةِ كَمَا زَالَ فِيمَا مَضَىٰ، بَلْ لَا تَزَالُ عَلَيْهِ طَائِفَةٌ.

الْعَاشِرَةُ: الْآيَةُ الْعُظْمَىٰ أَنَّهُمْ - مَعَ قِلَّتِهِمْ - لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ.

الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ ذَلِكَ الشَّرْطَ إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ.

النَّانِيَّةَ عَشْرَةَ: مَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ الْعَظِيمَةِ، مِنْهَا: إِخْبَارُهُ بِأَنَّ اللهَ زَوَىٰ لَهُ الْمَشَارِقَ وَالْمَغَارِبَ، وَأُخْبَرَ بِمَعْنَىٰ ذَلِكَ، فَوَقَعَ كَمَا أُخْبَرَ، بِخِلَافِ الْجَنُوبِ وَالشَّمَالِ، وَإِخْبَارُهُ بِأَنَّهُ أَعْطِيَ الْكَنْزَيْنِ، وَإِخْبَارُهُ بِإِجَابَةِ دَعْرَتِهِ لِأُمَّتِهِ فِي الإنْتَيْنِ، وَإِخْبَارُهُ بِإِجَابَةِ دَعْرَتِهِ لِأُمَّتِهِ فِي الإنْتَيْنِ، وَإِخْبَارُهُ بِإِجَابَةِ دَعْرَتِهِ لِأُمِّتِهِ فِي الإنْتَيْنِ، وَإِخْبَارُهُ بِإِخَارُهُ لِلْمُهُولِ مَنْ الْأَيْمَةِ الْمُصْلِّينَ وَإِخْبَارُهُ بِظُهُولِ الْمُتَنَبِّينَ فِي مَذِهِ الْأُمَّةِ، وَإِخْبَارُهُ بِيَعَاءِ الطَّائِفَةِ الْمُنْصُورَةِ، وَكُلُّ هَذَا وَفَعِ، كَمَا أَخْبَرَ، مَمَ أَنَّ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا أَبْعَدُ مَا يَكُونُ فِي الْمُقُولِ.

الثَّالِنَةَ عَشْرَةَ: حَصْرِ الْخَوْفَ عَلَىٰ أُمَّتِهِ مِنَ الْأَثِنَةِ الْمُضِلِّينَ.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: التَّنْبِيهُ عَلَىٰ مَعْنَىٰ عِبَادَةِ الْأَوْثَالِ.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّحْرِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَقَدَ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَكُ مَا لَهُ، فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ ﴾ [البغره: ١٠] وَقَوْلِهِ: ﴿ يُوْمِنُونَ وَالْجِبْتِ وَالطَّلْفُوتِ ﴾ [النساء: ١٠].

قَالَ عُمَرُ: «الْجِبْتُ: السُّحْرُ، وَالطَّاغُوتُ: الشَّيْطَانُ ١٠٠٠.

وَقَالَ جَابِرٌ: ﴿الطَّوَاغِيتُ كُمَّانٌ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فِي كُلِّ حَيٍّ وَاجِدٌهِ(٢).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَعَظُّهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ‹اجْتَنِيُوا السَّبْعَ الْمُومِقَاتِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: ‹الشَّرْكُ بِاللهِ، وَالسَّحْرُ، وَقَنْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْبَيْمِ، وَالتَّولِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَلْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، (٣).

وَهَنْ جُنْدُبٍ مَرْفُوهًا: «حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّبْفِ» (١٠). رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ، وَقَالَ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري تعليقًا (٨/ ٢٥١/ فتح).

<sup>(</sup>١) السابق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٧٦٦)، ومسلم (٨٩).

 <sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (١٤٦٠)، وضعفه العلامة الألباني في «ضعيف الجامع» (٢٦٩٩).

والصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ ١.

وَفِي (صَحِيحِ الْبُخَارِيُّ) عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبَدَةَ قَالَ: (كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ تَعَطِّهُ أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ). قَالَ: فَقَتَلْنَا ثَلاثَة سَوَاحِرَ<sup>(١)</sup>.

وَصَعَّ عَنْ حَفْصَةً تَعَلَّىٰ: وَأَنْهَا أَمَرَتْ بِقَتْلِ جَارِيَةِ لَهَا سَحَرَثْهَا، فَقُتِلَتْ، (٢). وَكَذَلِكَ صَعَّ عَنْ جُنْدُبِ.

قَالَ أَحْمَدُ: عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ.

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: تَفْسِيرُ آيَةِ ﴿الْبَقَرَةِ﴾.

الثَّانِيَّةُ: تَفْسِيرُ آيَةٍ ﴿النُّسَاءِ﴾.

الثَّالِثَةُ: تَفْسِيرُ الْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ الطَّاعُوتَ قَدْ يَكُونُ مِنَ الْجِنَّ، وَقَدْ يَكُونُ مِنَ الْإِنْسِ.

الْحُامِسَةُ: مَعْرِفَةُ السَّبْعِ الْمُوبِقَاتِ الْمَخْصُوصَاتِ بِالنَّهْيِ.

السَّادِسَةُ: أَنَّ السَّاحِرَ يَكُفُرُ.

السَّابِعَةُ: أَنَّهُ يُقْتَلُ وَلَا يُسْتَثَابُ.

الثَّامِنَةُ: وُجُودُ مَذَا فِي الْمُسْلِمِينَ عَلَىٰ عَهْدِ عُمَرَ، فَكَيْفَ بَعْدَهُ؟ ١

بَابُ بَيَانِ شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ السَّخرِ

قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَو، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: وإِنَّ الْعِيَافَةَ وَالطَّرْقَ وَالطَّيْرَةَ مِنَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٣٩٣) بتحوه، وصححه العلامة الألباني في اصحيح وضعيف سنن أبي داوده، ولم أقف عليه بهذا اللفظ في البخاري كما قال المصنف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك بلاغًا، برقم (١٦٦٤)، والشافعي في المستلمة (١٧٨).

## الجبتِ،<sup>(١)</sup>.

ُ قَالَ حَوْفٌ: «الْمِيَافَةُ: زَجْرُ الطَّيْرِ، وَالطَّرْقُ: الْخَطُّ يُخَطُّ بِالأَرْضِ، وَالْجِبْتُ: قَالَ الْحَسَنُ: رَنَّةُ الشَّيْطَانِ، (٢٠). إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ.

وَلِأَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيْ، وَابْنِ حِبَّانَ فِي اصَحِيحِهِ: الْمُسْنَدُ مِنْهُ.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَعَطِّهَا قَالَ: ۚ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: •مَنِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ النُّجُومِ فَقَدِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السَّحْرِ، زَادَ مَا زَادَه (٣٠). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وإِسْنَادُه صَحِيحٌ.

وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة: «مَنْ عَقَدَ هُفْدَةً ثُمَّ نَفَّتَ فِيهَا، فَقَدْ سَحَرَ، وَمَن سَحَرَ؛ فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَمَلَّقَ شَيْئًا، وُكِلَ إِلَيْهِ، ( ٤ )

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَيَطْكُ: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ﷺ قَالَ: •اَلَا حَلْ أَنْبَنْكُمْ مَا الْمَضْهُ؟ حِيَ النَّمِيمَةُ – الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ؛ رَوَاهُ مُسْلِمُ<sup>(٥)</sup>.

وَلَهُمَا: عَنِ ابْنِ عُمَرَ تَعِظْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا ا (٦٠). فيه مَسَانِاً:

الْأُولَىٰ: أَنَّ الْعِيَافَةَ وَالطَّرْقَ وَالطُّيرَةَ مِنَ الْجِبْتِ.

الثَّانِيَّةُ: تَفْسِيرُ الْعِيَافَةِ وَالطُّرْقِ وَالطُّيرَةِ.

الثَّالِئَةُ: أَنَّ عِلْمَ النُّجُومِ نوع مِنَ السَّخْرِ.

الرَّابِعَةُ: الْعَقْدَ مَعَ النَّفْتِ مِنْ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ١٤٧)، وضعفه العلامة الألباني في اضعيف الجامع ١ (٣٦٣).

أخرجه أبو داود (٣٦٠)، وصححه العلامة الألباني في اصحيح وضعيف سنن أبي داود، من قول عوف كَاللهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣٩٥)، وصححه العلامة الألياني في وصحيح الجامع، (٦٠٧١).

<sup>(1)</sup> أخرجه النسائي (١٠٧٩)، وضعفه العلامة الألباني في وضعيف الجامع، (٥٧٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٩٠٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٥٧٦٧).

الْخَامِسَةُ: أَنَّ النَّمِيمَةَ مِنْ ذَلِكَ.

السَّادِسَةُ: أَنَّ من ذلك بَعْضَ الْفَصَاحَةِ.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكُهَّانِ وَنَحْوِهِمْ

رَوَىٰ مُسْلِمٌ نِي اصَحِيحِهِ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: النَّانِ مَنْ أَنَىٰ عَرَّانًا فَسَالَةُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، (١)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ طَعْظُهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: دَمَنْ أَتَىٰ كَاهِنَا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ؛ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ﷺ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٢).

وَلِلْأَرْبَعَةَ وَالْحَاكِمِ وَقَالَ: «صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِهِمَا» عن أبي هريرة: «مَنْ أَتَىٰ عَرَّانًا، أَوْ كَاهِنًا نَصَدَّتَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ﷺ (<sup>٣)</sup>.

وَلِأَبِي يَعلَىٰ - بِسَنَدٍ جَيْدٍ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلُهُ مَوْقُوفًا (١<sup>)</sup>.

وَعَنَّ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ مَرْنُوعًا: ۚ الْيُسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطَيِّرَ لَهُ، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهُّنَ لَهُ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ، وَمَنْ أَتَىٰ كَاهِنَّا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ﷺ رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ (٥)

وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي <sup>ا</sup>وَالْأَوْسَطِ، بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، دُونَ قَوْلِهِ: وَوَمَنْ أَتَىٰ كَاهَنَا...، إِلَىٰ آخِرِهِ <sup>(٦)</sup>.

قَالَ الْبَغَرِيُّ: والْعَرَّاكُ: الَّذِي يَدَّعِي مَعْرِفَة الْأَمُورِ بِمُقَدِّمَاتٍ يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَىٰ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۲۲۰) بنحوه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣٩٦)، وصححه العلامة الألباني في قصحيح الجامعة (٥٩٤٢).

<sup>(</sup>٣) أخرَجه الترمذي (١٢٥)، وصححه العلامة الألباني في وصحيح الجامع ( ٥٩٢٩).

<sup>(</sup>٤) إخرجه أبو يعلَىٰ (٨-٢٨)، وصححه العلامة الألباني في اصحيح الترغيب؛ (٢٩٨٠) موقوقًا على ابن مسعد وتطبيع.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البزار (١٧٧٣)، وصححه العلامة الألباني في اصحيح الجامع، (٥١٢٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في دالأوسطه (١٤٥٣)، وقال العلامة الألباني في «الصحيحة» (٦/ ١٤٩): حسن لغيره.

الْمَسْرُوقِ، وَمَكَانِ الضَّالَّةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ،

وَقِيلَ: هُوَ الْكَاهِنُ، وَالْكَاهِنُ: هُوَ الَّذِي يُخْبِرُ عَنِ الْمُغَيِّبَاتِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ.

وَقِيلَ: الَّذِي يُخْبِرُ عَمَّا فِي الضَّمِيرِ.

وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ تَيْمِيَّةَ: الْعَرَّافُ: اسْمٌ لِلْكَاهِنِ، وَالْمُنَجِّمِ، وَالرَّمَّالِ، وَنَحْدِهِمْ مِثْنُ يَتَكَلَّمُ فِي مَعْرِفَةِ الْأُمُورِ بِهَذِهِ الطُّرُقِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْمٍ يَكْتُبُونَ ﴿أَبَا جَادِهِ، وَيَنْظُرُونَ فِي النَّجُومِ: «مَا أَرَىٰ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ خَلَاقِ، (١).

## نِيهِ مَسَائِلُ:

الْأُولَىٰ: أَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ تَصْدِيقُ الْكَاهِنِ مَعَ الْإِيمَانِ بِالْقُرْآنِ.

الثَّانِيَّةُ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ كُفْرٌ.

الثَّالِئَةُ: ذِكْرُ مَنْ تُكُمِّنَ لَهُ.

الرَّابِعَةُ: ذِكْرُ مَنْ تُطُيَرُ لَهُ.

الْحَامِسَةُ: ذِكْرُ مَنْ سُحِرَ لَهُ.

السَّادِسَةُ: ذِكْرُ مَنْ تَعَلَّمَ ﴿ أَبَا جَادٍ ﴾.

السَّابِعَةُ: ذِكْرُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْكَاهِنِ وَالْعَرَّافِ.

بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّشْرَةِ

عَنْ جَايِرِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ شَيْلَ عَنِ النَّشْرَةِ؟ فَقَالَ: ﴿ هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ﴾. رَوَاهُ أَحْمَدُ بِسَنَدِ جَيِّدٍ، وَأَبُو دَاوُدَ ( ) .

وَقَالَ: ﴿ سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْهَا؟ فَقَالَ: ابْنُ مَسْعُودٍ يَكُرُهُ هَذَا كُلَّهُ ٤.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق، برقم (١٨٠٥)، والبيهقي، برقم (١٣١/٨)، وفي «الشعب» (١٣٦) عن ابن عباس تَقْطُكُمَا مُؤْفِذًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبر داود (٢٨٦٨)، وصححه العلامة الألباني في المشكلة، (١٥٥٢).

وفي البخاري عَنْ قَتَادَةَ: قُلْتُ لِابْنِ الْمُسَّيَّبِ: رَجُلٌ بِهِ طِبُّ أَوْ يُؤْخَذُ عَنِ امْرَأَتِهِ، ٱَيُحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنْشَرُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الْإِصْلاَحَ، فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ، فَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ^( ). انتهیٰ.

وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ لَا يَحُلُّ السَّحرَ إِلَّا سَاحِرٌ ﴿ ( ) .

قَالَ ابْنُ الْقَيْمِ: النَّشْرَةُ: حَلُّ السُّحْرِ عَنِ الْمَسُّحُورِ، وَهِيَ نَوْعَانِ: حَلَّ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، وَهُوَ الَّذِي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْحَسَنِ، فَيَتَقَرَّبُ النَّاشِرُ وَالْمُتَشِيرُ إِلَىٰ الشَّيْطَانِ، بِمَا يُحِبُ، فَيُبْطِلُ عَمَلَهُ عَنِ الْمَسْحُورِ.

وَالثَّانِي: النُّشْرَةُ بِالرُّقْتِةِ، وَالتَّمَوُّذَاتِ، وَالأَدْوِيَةِ، وَالدَّعَوَاتِ الْمُبَاحَةِ، فَهَذَا جَائِزٌ. نِيهِ مَسَاناُ :

الأُولَىٰ: النَّهْيُ عَنِ النُّشْرَةِ.

الثَّانِيَّةُ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَالْمُرَخَّصِ فِيهِ مِمَّا يُزِيلُ الْإِشْكَالَ.

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّطَيْر

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَلَآ إِنَّمَا طُلِّيرُهُمْ عِندَ أَلَقِ وَلَكِنَ أَكَفَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الاعراف: ١١٦].

وَقَوْلِهِ: ﴿ قَالُواْ طَكَيْرُكُمْ مَّعَكُمٌّ ﴾ [يس: ١١] الآية.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿لاَ عَدْوَىٰ، وَلاَ طِيَرَةَ، وَلاَ هَامَةَ، وَلا صَفَرَه. أَخْرَ جَاهُ (٣).

زَادَ مُسْلِمٌ: «وَلا نَوْءَ، وَلا غُولَ» <sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري معلقًا (١٠/ ٢٣٢/ فتح).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٧٥٧)، ومسلم (٢٢٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٢٠٠) بلفظ: الاعدوي ولا هامة ولا توه ولا صفره.

وَلَهُمَا: عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلا عَدْوَىٰ وَلا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَاْلُ،، فَالُوا: وَمَا الْفَالُ؟ قَالَ: «الْكَلِمَةُ الطَّيْبَةُ» (١).

وَلِأَبِي دَاوُدَ بِسَنَدِ صَحِيحٍ: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ قَالَ: ذُكِرَتِ الطَّيْرَةُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَقَالَ: وَأَحْسَنُهَا الْفَالُ، وَلا تَرُدُّ مُسْلِمًا، فَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ لا يَأْنِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلا يَلْفَعُ السَّيِّنَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلا حَوْلَ وَلا ثُوَّةً إِلَّا بكَ، (٢).

وحن ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا: «الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، وَمَا مِنَّا إِلَا… وَلَكِنَّ اللهَّ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، <sup>(٣)</sup>. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ، وَجَعَلَ آخِرَهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرِو: «مَنْ رَدَّتُهُ الطَّيْرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ، فَقَدْ أَشْرَكَ»، قَالُوا: فَمَا كَفَّارَةُ ذَلِك؟ قَالَ: «أَنْ تَقُولُوا: اللَّهُمَّ لا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلا إِلَهَ غَيْرُكَ ( <sup>( )</sup> ).

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ الْفَضْلِ بْنِ العَبَّاسِ: ﴿إِنَّمَا الطِّيْرَةُ مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدَّكَ (٥). فيه مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: النَّنبِيهُ عَلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ أَلَا إِنَّمَا طَلَيْرُهُمْ عِندَ اللَّهِ ﴾ مَعَ قَوْلِهِ: ﴿ طَلَيْرَكُمْ مَّدَكُمْ ﴾.

الثَّانِيَةُ: نَفْئُ الْعَدْوَىٰ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٧٨)، ومسلم (٤٣٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٩٨)، وضعفه العلامة الألباق في الضعيفة، (١٦١٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٩١٠)، وصححه العلامة الألبان في اصحيح الجامع؛ (٢٩٦٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٢/ ٢٠)، وصححه العلامة الألبان في «السلسلة الصحيحة» (٣٦٥).

<sup>(</sup>٥)أخرجه أحمد (١/ ٢١٣)، وضعفه الأرناؤوط.

الثَّالِثَةُ: نَفْئُ الطُّيرَةِ.

الرَّابِعَةُ: نَفْيُ الْهَامَةِ.

الْخَامِسَةُ: نَفْيُ الصَّفَرِ.

السَّادِسَةُ: أَنَّ الْقَالَ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ، بَلْ مُسْتَحَبُّ.

السَّابِعَةُ: تَفْسِيرُ الْفَأْلِ.

النَّامِنَةُ: أَنَّ الْوَاقِعَ فِي الْقُلُوبِ مِنْ ذَلِكَ مَعَ كَرَاهَتِهِ لَا يَضُرُّ، بَلْ يُذْهِبُهُ اللهُ تَوَكُّل.

التَّاسِعَةُ: ذِكْرُ مَا يَقُولُهُ مَنْ وَجَدَهُ.

الْعَاشِرَةُ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّ الطُّيرَةَ شِرْكٌ.

الْحَادِيَّةَ عَشْرَةً: تَفْسِيرُ الطُّيِّرَةِ الْمَذْمُومَةِ.

# بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّنجِيم

قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي •صَحِيحِهِ•: قَالَ فَتَادَةُ: •خَلَقَ اللهُ هَذِهِ النُّجُومَ لِثَلَاثِ: زِينَةً لِلسَّمَاءِ، وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدَىٰ بِهَا، فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا غَيْرَ ذَلِكَ؛ أَخْطأ وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ، وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِهِ(١). انْتَهَىٰ.

وَكَرِهَ قَتَادَةُ تَعَلَّمَ مَنَاذِلِ الْقَمَرِ، وَلَمْ يُرَخِّصِ النِّنُ عُيَيْنَةَ فِيهِ. ذَكَرَهُ حَرْبٌ عَنْهُمَا. وَرَخِّصَ فِي تَعَلَّم الْمَنَاذِلِ: أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ثَلَاثَةٌ لَا يَذَخُلُونَ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْدِ، وَقَاطِعُ الرَّحِمِ، وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ، (٢). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ فِي: (صَحِيحِهِ).

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري معلقًا (٦/ ٢٩٦ - فنح).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٢٩٦)، وضعفه العلامة الألباني في وضعف الجامع، (٢٥٨).

نِيهِ مَسَائِلُ:

الأولَىٰ: الْحِكْمَةُ فِي خَلْقِ النُّجُومِ.

الثَّانِيَّةُ: الرَّدُّ عَلَىٰ مَنْ زَعَمَ غَبْرَ ذَلِكَ.

الثَّالِثَةُ: ذِكْرُ الْخِلَافِ فِي تَعَلُّمِ الْمَنَازِلِ.

الرَّابِعَةُ: الْوَعِيدُ فِيمَنْ صَدَّقَ بِشَيْءِ مِنَ السِّحْرِ، وَلَوْ عَرَفَ أَنَّهُ بَاطِلٌ.

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاسْتِسْقَاءِ بِالْأَنْوَاءِ

وَقَوْلِ اللهِ تَمَالَىٰ: ﴿ وَتَجْمَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ [الراتعة: ٨٠].

وَعَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيُ تَعَطَّىٰ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿أَرْبَعٌ فِي أَتَمَتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتُرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ بِالأَحْسَابِ، وَالطَّمْنُ فِي الاَنْسَابِ، وَالاِسْتِسْقَاهُ بِالنَّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ». وَقَالَ: ﴿النَّالِحَةُ إِذَا لَمْ تَشُبْ قَبْلَ مَوْقِهَا، ثُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا بِمِوْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ ﴾(١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَلَهُمَا: عَنْ زَيْدٍ بْنِ خَالِدً الجُهَنِيِّ تَمْطَئُهُ قَالَ: صَلَّىٰ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلاَةً الصَّبْحِ بِالْحُدَيْئِيَةِ عَلَىٰ إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَبْلَ عَلَىٰ النَّاسِ، فَقَالَ: «هَلْ تَذُرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟، قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ مِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَنِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ مِي كَافِرٌ بِالْحَوْمَةِ، كَافِرٌ مِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْمَكِ، (٢).

وَلَهُمَا: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَعْنَاهُ، وَفِيهِ: ﴿ قَالَ بَعْضُهُمْ: لَقَدَّ صَدَقَ تَوْءُ كَذَا وكذا، فَأَنْزَلَ اللهُ مَذِهِ الآيَاتِ ﴿ ﴿ فَ لَلاّ أَفْسِمُ بِمَوْفِعِ النَّجُومِ ۞ وَإِنَّهُ لَفَسَمُّ لَوَ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ۞ إِنَّهُ لَقُرَادً كُرِّمَ ۞ فِيكِنَبِ تَكُنُونِ ۞ لَابَمَشُهُ إِلَّا الْمُطَهَرُونَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۹۳٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٨٤٦)، ومسلم (٧١).

﴿ تَنزِيلٌ مِن زَبِ ٱلْمَكِينَ ﴿ أَنْهَكُمْنَا لَلْدِيثِ أَنتُم تُمَدْهِنُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ رِذْقَكُمْ أَنَكُمُ الْكَذِيرُنَ ﴿ ﴾ [الرائع: ٧٠ - ١٨] (١).

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: تَفْسِيرُ آيَةِ ﴿الْوَاقِعَةِ ﴾.

الثَّانِيَّةُ: ذِكْرُ الأَرْبَعِ الَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ.

الثَّالِئَةُ: ذِكْرُ الْكُفْرِ فِي بَعْضِهَا.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ مِنَ الْكُفْرِ مَا لَا يُخْرِجُ مِنِ الْمِلَّةِ.

الْحَامِسَةُ: قَوْلُهُ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ» بِسَبَبِ نُزُولِ النَّعْمَةِ.

السَّادِسَةُ: التَّفَطُّنُ لِلْإِيمَانِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ.

السَّابِعَةُ: التَّفَطُّنُ لِلْكُفْرِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ.

النَّامِنَةُ: التَّفَطُّنُ لِقَوْلِهِ: «لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا».

التَّاسِعَةُ: إِخْرَاجُ الْعَالِمِ لِلْمُتَعَلِّمِ الْمَسْأَلَةَ بِالاِسْتِفْهَامِ عَنْهَا؛ لِقَوْلِهِ: «أَتَذُوونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟».

الْعَاشِرَةُ: وَعِيدُ النَّائِحَةِ.

بَابُ قُوٰلِ اللهِ تَعَالَى:

﴿ وَمِرَ النَّاسِ مَن يَنَّفِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَصِّبَ اللَّهِ ﴾

[البقرة: ١٦٥]

وَقَوْلِهِ: ﴿ قُلْ إِن كَانَ مَالِمَا وَكُمْ وَأَبْنَا أَوْكُمْ وَالِخُوْلَكُمُ وَأَوْلَهُمُوْ وَعَشِيرُوُكُو وَأَمْوَلُ ٱفْتَرَفْتُمُوهَا وَجْحَدَةٌ تَغَشَّرُنَ كَسَادَهَا وَمَسَدِكِنُ تَرْضُونَهَا آحَبَ إِلَيْتِكُمْ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ. وَجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ. فَتَرْبَصُواْ حَتَى يَأْقِيكَ اللّهُ إِلْمَيْهِ. ﴾ الآية [التوبة: ١١].

<sup>(</sup>١)أخرجه مسلم (٧٣).

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَثَىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ، وَوَالِدِهِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ». أَخْرَجَاهُ(١).

وَلَهُمَا: عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ، وَجَدَ بِهِنَّ حَلاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِثَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلهِ، وَأَنْ يَكُونَ اللهُ وَنَى يَكُونُ أَن يَقَدْف فِي لِلهِ، وَأَنْ يَكُرَهُ أَنْ يَقَدْف فِي النَّكُفُرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَلَهُ اللهُ مِنْهُ، كَمَا يَكُرَهُ أَن يقذف فِي النَّالُ ، (٢).

وَفِي رِوَالِيَةِ: ﴿ لَا يَجِدُ أَحَدُ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّىٰ... ﴾ إِلَىٰ آخِرِهِ (٣).

وَعَنِ اَبْنِ عَبَّاسٍ عَيْطِيْهَا قَالَ: ‹مَنْ أَحَبَّ فِي اللهِ، وَٱَبْغَضَ فِي اللهِ، وَوَالَىٰ فِي اللهِ، وَعَادَىٰ فِي اللهِ، فَإِثْمَا تُتَالُ وِلاَيَةُ اللهِ بِلَلِكَ، وَلَنْ يَجِدَ عَبْدٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ وَإِنْ كَثُرَتْ صَلاَتُهُ وَصَوْمُهُ - حَتَّىٰ يَكُونَ كَلَلِكَ، وَقَدْ صَارَتْ عَامَّةُ مُؤَاخَاةِ النَّاسِ عَلَىٰ أَمْرِ الدُّنْيَا، وَذَلِكَ لا يُجْدِي عَلَىٰ أَهْلِهِ شَيْنًا» (١٠). رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَالُ ﴾ [البغرة: ٢٠١٦ قَالَ: «الْمَوَدَّةُه (٥).

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: تَفْسِيرُ آيَةِ ﴿الْبَقَرَةِ﴾.

الثَّانِيَّةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ ﴿بَرَّاءَةٍ﴾.

الثَّالِئَةُ: وُجُوبُ مَحَيَّتِهِ ﷺ عَلَىٰ النَّفْسِ وَالْأَهْلِ وَالْمَالِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥)، ومسلم (١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٦)، ومسلم (١٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٩١).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن العبارك في والزهدة (٣٥٣)، والعروزي في اتعظيم قدر الصلاة؛ (٣٩٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في وتفسيره (٣/ ٢٧).

الرَّالِعَةُ: أَنَّ نَفْيَ الْإِيمَانِ لَا يَدُلُّ عَلَىٰ الْخُرُوجِ مِنَ الْإِسْلَامِ.

الْخَامِسَةُ: أَنَّ لِلْإِيمَانِ حَلَاوَةً قَدْ يَجِدُهَا الإنسَانِ وَقَدْ لَا يَجِدُهَا.

السَّادِسَةُ: أَعْمَالُ الْقَلْبِ الْأَرْبَعِ الَّتِي لَا تُنَالُ وِلَآيَةُ اللهِ إِلَّا بِهَا، وَلَا يَجِدُ أحد طَعْمَ الْإِيمَانِ إِلَّا بِهَا.

السَّابِمَةُ: فَهَٰمُ الصَّحَابِي لِلْوَاقِعِ: أَنَّ عَامَّةَ الْمُؤَاخَاةِ عَلَىٰ أَمْرِ الدُّنْيَا.

الثَّامِنةُ: تَفْسِيرُ: ﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَالُ ﴾.

التَّاسِعَةُ: أَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَنْ يُحِبُّ اللهَ حُبًّا شَدِيدًا.

الْعَاشِرَةُ: الْوَعِيدُ عَلَىٰ مَنْ كَانَ النَّمَانِيَةُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ دِينِهِ.

الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ مَنِ اتَّخَذَ نِدًّا تُسَادِي مَحَبَّتُهُ مَحَبَّةَ اللهِ، فَهُوَ الشُّرْكُ الْأَكْبَرُ.

#### بَابُ

قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيَطَنُ يُتَوِّفُ أَوْلِيآ أَهُ، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنهُمُ مُؤْمِنِينَ ﴾ [ال عمران: ١٧٥] .

وَقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّمَا يَمْمُرُ مَسَنَجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْرِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَانَ الزَّكَوْءُ وَلَا يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَمَسَى أُوْلَتِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ 
﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَقُولِهِ: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَتَ الْمِاللَّهِ فَإِذْآ أُوذِي فِ اللَّهِ جَمَلَ فِتْمَةَ النَّاسِ كَمَذَابِ
اللَّهِ ﴾ الآية [المنكوب: ٣] .

عَنْ أَبِي سَعِيدِ نَتَمْظُئُكُ مَرْفُوعًا: ﴿إِنَّ مِنْ ضَعْفِ الْيَقِينِ أَنْ تُرْضِيَ النَّاسَ بِسَخَطِ اللهِ، وَأَنْ تَحْمَدَهُمْ عَلَىٰ رِزْقِ اللهِ، وَأَنْ تَذُمَّهُمْ عَلَىٰ مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللهُ، إِنَّ رِزْقَ اللهِ لَا يَجُرُّهُ حِزْصُ حَرِيصٍ، وَلَا يَرُدُّهُ كَرَاهِيَةُ كَارِهِ (١) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في وشعب الإيمان، (١/ ٢٢١)، وضعفه العلامة الألباني في وضعيف الجامع، (١-٠١).

وَعَنْ عَائِشَةَ تَعَطِّى أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَشَيِّهُ قَالَ: (عَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ رضي الله حنه وَأَرْضَىٰ عَنْهُ النَّاسَ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِ، وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ». رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي (صحيحِهِ ١٠).

نِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: تَفْسِيرُ آيَةِ ﴿آلِ عِنْرَانَۗ﴾.

الثَّانِيَّةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ ﴿بَرَاءَةٍ٩.

الثَّالِئَةُ: نَفْسِيرُ آيَةِ ﴿الْعَنْكَبُوتِ﴾.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ الْيَقِينَ يَضْعُفُ وَيَقُوَىٰ.

الْخَامِسَةُ: عَلَامَةُ ضَعْفِهِ وَمِنْ ذَلِكَ هَذِهِ النَّلَاثُ.

السَّادِسَةُ: أَنَّ إِخْلَاصَ الْخَوْفِ لِلهِ مِنَ الْفَرَائِضِ.

السَّابِعَةُ: ذِكْرُ عِقَابِ مَنْ تَرَكَهُ.

الثَّامِنَهُ: ذِكْرُ ثَوَابٍ مَنْ فَعَلَهُ.

بَاث

قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُدُمُّ وْمِنِينَ ﴾ [الماند: ٢٠] وَقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتَ ثُلُوبُهُمْ ﴾ الآية [الانفال: ٢٠

وَقَوْلِهِ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنِّينُ حَسْبُكَ أَلَّهُ ﴾ الآية [الانفال: ٦٠]

وَقَوْلِهِ: ﴿ وَمَن يَتُوَكِّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُو كَسَبُّهُ ۚ ﴾ الآية [الطلاق: ٣].

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ نَعْظُىٰمَا قَالَ: ﴿ وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَيَعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾؛ قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ بَشْنَا خِينَ ٱلْقِيَ فِي النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ ﷺ حِينَ قَالُوا لَهُ: ﴿إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُّ فَأَخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ وَيْعَمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ الْآيَةَ [آل عمران: ١٠٣].

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢١١١) بنحوه، وصححه العلامة الألباني في اصحيح وضعيف سنن الترمذي».

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ (١).

نِيهِ مَسَائِلُ:

الأولَىٰ: أَنَّ التَّوَكُّلَ مِنَ الْفَرَائِضِ.

النَّانِيَةُ: أَنَّهُ مِنْ شُرُوطِ الْإِيمَانِ.

النَّالِئَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ وَالْأَنْفَالِهِ.

الرَّابِعَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ فِي آخِرِهَا.

الْخَامِسَةُ: تَفْسِيرُ الآيَةِ ﴿الطَّلَاقِ﴾.

السَّادِسَةُ: عِظَمُ شَأْنِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ، وَأَنَّهَا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ عليه الصلاة والسلام وَمُحَمَّدٍ ﷺ فِي الشَّدَائِدِ.

باب

قُوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَفَا أَمِنُوا مَكَرَ اللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكَرَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَدِيرُونَ ﴾ [الاعران: ١٩].

وَقُوْلِهِ: ﴿ وَمَن يَقْنَطُ مِن زَّحْمَةِ رَبِّهِ ۚ إِلَّا ٱلضَّالُّونَ ﴾ [العجر: ١٥١]

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَطْشُحَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ شُيْلَ عَنِ الْكَبَائِرِ؟ فَقَالَ: «الشَّرْكُ بِاللهِ، وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهُ (٢٠).

وَهَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: ﴿أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ: الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ، وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، وَالْيَاْسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ، (٣). رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: تَفْسِيرُ آيَةِ ﴿ الْأَغْرَافِ ٩ .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني (١٢/ ٢٥٢)، وحسنه العلامة الألباني في الصحيحة، (٢٥١).

<sup>(</sup>r) أخرجه الطبراني (٩/ ١٥٦)، وصححه العلامة الألباني في «الصحيحة» (٥/ ٧٩).

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ الْحِجْرِ.

الثَّالِئَةُ: شِدَّةُ الْوَعِيدِ فِيمَنْ أَمِنَ مَكرَ اللهِ.

الرَّابِعَةُ: شِدَّةُ الْوَعِيدِ فِي الْقُنُوطِ.

بَابُ مِنَ الْإِيمَانِ بِاللهِ: الصَّبْرُ عَلَى أَقْدَارِ اللهِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ إِلَّنَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ [التنابن: ١١].

قَالَ عَلْقَمَةُ: «هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ، فَيَعْلَمُ أَنْهَا مِنْ عِنْدِ اللهِ، فَيَرْضَىٰ وَيُسَلِّمُهُ(١).

وَفِي (صَحِيحٍ مُسْلِم): عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿الْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّمْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنَّبَاحَةُ عَلَىٰ الْمَيَّتِ، (١).

وَلَهُمَا: عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ مَرْفُوعًا: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَىٰ الْجَاهِلِيَّةِ (٣).

ُ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الْحُيْرَ، عَجَّلَ لَهُ الْمُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّىٰ يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَلَى .

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: • إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَّ عِظمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرَّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ، حَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ<sup>(0)</sup> .

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: تَفْسِيرُ آيَةِ «التَّغَابُن».

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير الطبري (٢٨/ ١٢٣).

<sup>(1)</sup> أخرجه مسلم (1V).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٢٩٤)، ومسلم (٣٣).

أخرجه الترمذي (٢٩٦)، وصححه العلامة الألباني في اصحيح وضعيف سنن الترمذي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (٢٩٦٦)، وصححه العلامة الألباني في الصحيح وضعيف سنن الترمذي.

الثَّانِيَةُ: أَنَّ هَذَا مِنَ الْإِيمَانِ بِاللهِ.

الثَّالِئَةُ: الطُّعْنُ فِي النَّسَبِ.

الرَّابِعَةُ: شِدَّةُ الْوَعِيدِ فِيمَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُبُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَىٰ الْجَاهِلِيَّةِ.

الْخَامِسَةُ: علامةُ إِرَادَةِ اللهِ بِعبدهِ الْخَيْرِ.

السَّادِسَةُ: عَلَامَةُ إِرَادَةُ اللهِ بِعَبْدِهِ الشَّرِّ.

السَّابِعَةُ: عَلَامَةُ حُبِّ اللهِ لِلْعَبْدِ.

الثَّامِنَهُ: تَحْرِيمُ السَّخْطِ.

التَّاسِعَةُ: ثَوَابُ الرُّضَا بِالْبَلَاءِ.

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّيَاءِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرِّ مِثْلَكُمْ ثُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَمَا ۚ إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَمَدٍّ ﴾ الآية [الكهف: ١٠٠].

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: •قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: أَنَا أَغْنَىٰ الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ مَعِي فِيهِ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ \* (١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَعَنْ أَبِي سَمِيدٍ مَرْفُوعًا: وَأَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أُخْوَفُ عَلَيْكُمْ هِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ؟» قَالُوا: بَلَىٰ. قَالَ: «الشَّرْكُ الْخَفِيُّ يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي، فَيُزَيِّنُ صَلاَتَهُ؛ لمَا يَرَىٰ مِنْ نَظَرٍ رَجُلٍ إِلَيْهِ (<sup>۲)</sup> رَوَاهُ أَحْمَدُ.

نِيهِ مَسَائِلُ:

الأولَىٰ: تَفْسِيرُ آيَةِ «الْكَهْفِ».

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٩٨٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٤٢٩)، وحسنه العلامة الألباني في الصحيح وضعيف سنن ابن ماجه.

الثَّانِيَةُ: الأَمْرُ الْعَظِيمُ فِي رَدَّ الْعَمَلِ الصَّالِحِ إِذَا دَخَلَهُ شَيْءٌ لِغَيْرِ اللهِ.

الثَّالِكَةُ: ذِكْرُ السَّبَبِ الْمُوجِبِ لِذَلِكَ، وَهُوَّ كَمَالُ الْفِنَىٰ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ مِنَ الْأَسْبَابِ أَنَّهُ تَعَالَىٰ خَيْرُ الشُّرَكَاءِ.

الْخَامِسَةُ: خَوْفُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ مِنَ الرِّيَاءِ.

السَّادِسَةُ: أَنَّهُ فَسَّرَ ذَلِكَ بِأَنَّ الْمَرْءَ يُصَلِّي لِلهِ؛ لكِنْ يُزَيِّنُهَا لِمَا يَرَىٰ مِنْ نَظر الرَّجُلِ إِلَيْهِ.

بَابٌ مِنَ الشِّرْكِ إِرَادَةُ الْإِنْسَانِ بِعَمَلِهِ الدُّنْيَا

وَقَوْلِ اللهُ تَعَالَىٰ: ۚ ﴿ مَن كَانَ يُمِّيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّيْاً وَزِينَكُمَّا نُوَقِ إِلَيْهِمَ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا ﴾ [مرد: ١٥] الْآيَيِّين.

وفِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَطَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : قَمِسَ عَبْدُ الدِّينَادِ، تَمِسَ عَبْدُ الدِّينَادِ، تَمِسَ عَبْدُ الْخَمِيلَةِ، إِنْ أَعْطِيَ رَضِيَ، الدِّينَادِ، تَمِسَ عَبْدُ الْخَمِيلَةِ، إِنْ أَعْطِيَ رَضِيَ، وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ، طُوبَىٰ لِعَبْدِ آخِذِ بِعِنَانِ وَإِنْ لَمَهُ مَنْ وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ، طُوبَىٰ لِعَبْدِ آخِذِ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَشْمَتَ رَأْسُهُ، مُفْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي الْعِرَاسَةِ - كَانَ فِي الْعِرَاسَةِ ، كَانَ فِي السَّاقَةِ، إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ مُؤْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ الْحِرَاسَةِ، وَإِنْ مَنْ فَي السَّاقَةِ، إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ مُؤْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ الْمِيرَاسَةِ ، (١/).

نِيهِ مَسَائِلُ:

الأولَىٰ: إِرَادَةُ الإِنْسَانِ بِعَمَلِه الآخِرَةَ.

الثَّانِيَّةُ: تَفْسِيرُ آيَّةِ الْمُودِ).

الثَّالِثَةُ: تَسْمِيَةُ الْإِنْسَانِ الْمُسْلِمِ عَبْدَ الدِّينَارِ وَالدُّرْمَمِ وَالْخَمِيصَةِ. الرَّابِمَةُ: تَفْسِيرُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُمْطَ سَخِطَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٨٨٧).

الْخَامِسَةُ: قَوْلُهُ: (تَعِسَ وَانْتَكَسَ).

السَّادِسَةُ: قَوْلُهُ: • وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ • .

السَّابِعَةُ: النَّنَاءُ عَلَىٰ الْمُجَاهِدِ الْمَوْصُوفِ بِتِلْكَ الصَّفَاتِ.

بَابٌ مَنْ أَطَاعَ الْعُلَمَاءَ وَالْأُمَرَاءَ فِي تَحْرِيمٍ مَا أَحَلُ اللهُ أَوْ تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ الله فَقَدْ اتَّخَذَهُمْ أَرْبَابَا

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «يُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ، أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَتَقُولُونَ: قَالَ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ؟!».

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبِلِ: (عَجِبْثُ لِقَوْمٍ عَرَفُوا الْإِسْنَادَ وَصِحَّتُهُ، يَذْهَبُونَ إِلَىٰ رَأَي شُفْيَانَ، وَاللهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿ فَلْيَحْدَرِ ٱلَّذِينَ يَخَالِفُونَ عَنَ أَشْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِشْنَةُ أَرْ يُصِيبَهُمْ هَذَاكُ أَلِيدُ﴾ اللور: ١٦٠ أَنَذرِي مَا الْفِئْنَةُ؟ الْفِئْنَةُ الشَّرْكُ لَعَلَّهُ إِذَا رَدَّ بَعْضَ قَوْلِهِ أَنْ يَقَعَ فِي قَلْبِهِ شَنِ \* مِنَ الزَّيْعَ فَيَهْلِكَ».

وعَنْ عَذِي بَنِ حَانِمِ: وَأَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ اَتَّحَكُذُوٓا اَحْبَكَارُهُمْ وَرُهُبَكَنَهُمْ أَرْبَكَابًا مِن دُوبِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ آبَت مَرْيَكُمْ وَمَا أَشِرُوّا إِلّا لِيَعْبُدُوّا إِلَا لِمَوْ سُبْحَكَنَهُ، عَمَا أَسُرُوّا إِلّا لِمَوْ سُبْحَكَنَهُ، عَمَا أَسُورَكُونَ مَا يُشْرِكُونَ اللهِ تَتْعَرُمُونَ مَا تَوْمُونَ مَا خَرَمُ اللهُ تَتْعِلُونَهُ ؟، فَلَلْتُ بَلَيْ مُعَرَّمُونَ مَا حَرَّمُ اللهُ تَتْعِلُونَهُ ؟، فَلَلْتُ بَلَىٰ. قَالَ: وَلَيْلُكَ عَبَادَتُهُم اللهِ فَتُعِلُّونَهُ ؟، فَلَلْتُ بَلَىٰ. قَالَ: وَلَيْلُكَ عَبَادَتُهُم اللهِ فَتُعِلُّونَهُ ؟، وَلَهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِينُّ وَحَسَنَهُ.

نِيهِ مَسَائِلُ:

الْأُولَىٰ: تَفْسِيرُ آيَةِ ﴿النُّورِ ﴾.

النَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ ﴿بَرَاءَةٍ﴾.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٩٥٠)، وصححه العلامة الألبان في «السلسلة الصحيحة» (٢٩٩٣).

الثَّالِقَةُ: التَّنْبِيهُ عَلَىٰ مَعْنَىٰ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَنْكَرَهَا عَدِيٌّ.

الرَّابِعَةُ: تَنْشِلُ ابْنِ عَبَّاسٍ بِأَبِي بَكْرٍ وَحُمَرَ، وَتَنْشِلُ أَحْمَدَ بِسُفْيَانَ.

الْحَامِسَةُ: تحول الْأَحْوَالِ إِلَىٰ هَذِهِ الْفَايَةِ، حَثَّىٰ صَارَ عِنْدَ الْأَكْثَرِ حَبَادَةُ الرُّهْبَانِ هِيَ أَنْضَلُ الْأَعْمَالِ، وَتُسَمَّىٰ الْوَلَايَةُ، وَعِبَادَةُ الْأَحْبَارِ هِيَ الْعِلْمُ وَالْفِقْهُ، ثُمَّ تَغَيَّرُتِ الْأَحْوَالُ إِلَىٰ أَنْ عُبِدَ مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لَيْسَ مِنَ الصَّالِحِينَ، وَعُبِدَ بِالْمَعْنَىٰ الثَّانِي مَنْ هُوَ مِنَ الْجَاهِلِينَ.

بَابِ قَوْلِ الله تَعَالَى ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِيرَ : يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَثُوا بِمَا أُنِولَ إِلْكَوَمَا أُنِولَ مِن قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَمَاكُمُواْ إِلَى ٱلظَّنهُوتِ وَقَدَ أَيْرُوَا أَن يَكَفُرُوا بِهِ. وَيُرِيدُ ٱلشَّبْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ مَسْلَنلاً بَصِيدًا ﴿ ﴾ الْآيَاتِ [النساء: ٦٠].

وَقَوْلِهِ: ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَهُمْ لَا لُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا غَنْ مُصْلِحُوكَ ﴾

[البقرة: ١١]٠

وَقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَيْحِمًا ﴾ [الاعراف: ١٠].

وَقُوْلِهِ: ﴿ أَفَكُمْ كُلِّكُ لِلَّهِ يَبْغُونَ ﴾ الآية [المائلة: ١٠].

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمر أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِنْتُ بِهِ ٩(١). قَالَ النَّوَوِيُّ: حَدِيثٌ صَحِيعٌ، رُوِّينَاهُ فِي كِتَابِ: ﴿الْحُجَّةِ ۗ، ﴿ بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ.

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: كَانَ بَيْنَ رَجُلِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ خُصُومَةٌ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ نَتَحَاكَمُ إِلَىٰ مُحَمَّدٍ - عَرَفَ أَلَهُ لَا يَأْخُذُ الرَّشْوَةَ - وَقَالَ الْمُنَافِقُ: تَتَحَاكَمُ إِلَىٰ الْيَهُودِ؛ لِمِلْمِهِ أَنْهُمْ يَأْخُذُونَ الرُّشْوَةَ، فَاتَّفَقَا أَنْ يَأْتِيًا كَاهِنًا فِي جُهَيْنَةَ فَيَتَحَاكَمَا إِلَيْهِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، (١٤)، وضعفه العلامة الألباني في اظلال الجنة، (١/ ١٢-١٢).

فَنَزَلَتْ ﴿ أَلَمْ نَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ ﴾ (١) الآية.

وَقِيلَ: «نَزَلَتْ فِي رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: نَثَرَافَعُ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَالَ الْاَحَرُ: إِلَىٰ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ، ثُمَّ تَرَافَعَا إِلَىٰ عُمَرَ، فَذَكَرَ لَهُ أَحَدُهُمَا الْقِصَّة، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يَرْضَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَكَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَضَرَبُهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ.

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: تَفْسِيرُ آيَةِ «النَّسَاءِ» وَمَا فِيهَا مِنَ الْإِعَانَةِ عَلَىٰ فَهُم الطَّاغُرتِ. الثَّالِيَّةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ «الْبَقَرَةِ» ﴿ وَإِذَا قِيلَلَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ ﴾ الأرض. الثَّالِثَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ «الأَغْرَافِ»: ﴿ وَلَا نُفْسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ بَثَدَ إِصْلَاحِهَا ﴾.

الرَّابِعَةُ: تَفْسِيرُ: ﴿ أَفَحُكُمُ الْجُهِلِيَّةِ يَبَغُونَ ﴾.

الْخَامِسَةُ: مَا قَالَهُ الشَّعْبِيُّ فِي سَبَبٍ نُزُولِ الْآيَةِ الأولىٰ.

السَّادِسَةُ: تَفْسِيرُ الْإِيمَانِ الصَّادِقِ وَالْكَاذِبِ.

السَّابِعَةُ: قِصَّةُ عُمَرَ مَعَ الْمُنَافِقِ.

النَّامِنَّةُ: كَوْنُ الْإِيمَانِ لَا يَبْخُصُلُ لِأَحَدِ، حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُﷺ.

> بَاب مَنْ جَحَدَ شَيْنًا مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْنَنِ ﴾ الْأَيْةِ[الرعد: ٣].

وَفِي «صَحِيعِ الْبُخَارِيُّ»: قَالَ عَلِيٌّ: «حَدَّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ، أَتُرِيدُونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُولُهُ؟!»<sup>(٢)</sup>.

وَرَوَىٰ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿أَنَّهُ

 <sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير الطبري في اتفسيره، (٤/ ١٥٥).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري تعليقًا (١/ ٢٠٥٠ فتح)، عن علي تقشي موقوقًا، وضعفه العلامة الألباني في وضعيف الجامع، (٢٧١).

رَأَىٰ رَجُلًا انْتَفَضَ لَمَّا سَمِعَ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّفَاتِ اسْتِنْكَارًا لِذَلِكَ، فَقَالَ مَا فَرَقُ هَوُلَاءِ؟ يَجِدُونَ رِقَّةً عِنْدَ مُحْكَمِهِ وَيَهْلِكُونَ عِنْدَ مُتَشَابِهِهِ؟ الْأَا). انْتَهَىٰ.

وَلَمَّا سَمِعَتْ مُرَيْشٌ رَسُولَ الشِيَيَةِ يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ أَنْكُرُوا ۚ ذَٰلِكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ فيهم: ﴿ وَهُمْ يَكُفُونَ بِٱلرَّمْنِي ﴾ (٢).

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأولَىٰ: عَدَمُ الْإِيمَانِ بِجَحْدِ شَيْءٍ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ الرَّعْدِ.

الثَّالِئَةُ: تَرْكُ التَّحْدِيثِ بِمَا لَا يَفْهَمُ السَّامِعُ.

الرَّابِمَةُ: ذِكْرُ الْمِلَّةِ؛ أَنَّهُ يُفْضِي إِلَىٰ تَكْذِيبِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَلَوْ لَمْ يَتَعَمَّدِ الْمُنْكِرُ. الْخَامِسَةُ: كَلَامُ ابْنِ عَبَّاسِ لِمَنِ اسْتَنْكَرَ شَيْتًا مِنْ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ الْمَلَكَه.

# بَابِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:

﴿ يَمْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّرَ يُنكِ رُونَهَا ﴾ الْآيَةِ [النحل: ٨٣] قَالَ مُجَاهِدٌ مَا مَعْنَاهُ: «هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ: هَذَا مَالِي، وَرِثْتُهُ عَنْ آبَائِي». وَقَالَ عَوْنُ بُنُ عَبْدِ اللهِ: «يَقُولُونَ لَوْلاَ فُلانٌ؛ لَمْ يَكُنْ كُذَا».

وَقَالَ ابْنُ قُتَيْهَ : ﴿ يَقُولُونَ : هَذَا بِشَفَاعَةِ آلِهَتِنَا ﴾ .

وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ - بَعْدَ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الَّذِي فِيهِ: ﴿إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ قَالَ: أَضْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ... الْحَدِيثَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ: ﴿وَهَذَا كَثِيرٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، يَدُمُ سُبْحَانَهُ مَنْ يُضِيفُ إِنْعَامَهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ وَيُشْرِكُ بِهِ .

قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: «هُوَ كَقَوْلِهِمْ: كَانَتِ الرَّبِعُ طَيِّبَةً، وَالْمَلَاحُ حَاذِقًا. وَنَحْوِ

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق (١٨٩٥)، وصححه العلامة الألبان في اظلال الجنة، (١/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في انفسيره ١ (٧/ ٣٨٥) من طريق ابن جريج مرسلًا.

ذَلِكَ مِمَّا هُوَ جَارِ عَلَىٰ ٱلْسِنَةِ كَثِيرَةٍ٩.

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأولَىٰ: تَفْسِيرُ مَعْرِفَةِ النَّعْمَةِ وَإِنْكَارِهَا.

النَّانِيَّةُ: مَعْرِفَةُ أَنَّ هَذَا جَارِ عَلَىٰ ٱلْسِنَةِ كَثِيرِة.

النَّالِقَةُ: تَسْمِيّةُ مَذَا الْكَلَامِ إِنْكَارًا لِلنَّعْمَةِ.

الرَّابِعَةُ: اجْتِمَاعُ الضَّدَّيْنِ فِي الْقَلْبِ.

#### باب

قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿ فَكَا جَّعَمَ لُواْ بِيِّهِ أَسْدَادًا وَأَنتُمْ تَمْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٠].

وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْآيَةِ: •الأَنْدَادُ هُوَ الشَّرْكُ، أَخْفَىٰ مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ عَلَىٰ صَفَاةٍ سَوْدَاءَ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْل، وَهُوَ أَنْ تَقُولَ: وَاللهِ وَحَيَاتِكَ يَا فُكَانُ، وَحَيَاتِي.

وَتَقُولَ: لَّوْلَا كُلَيْبَةٌ مَلَّا لِأَتَانَا اللُّصُوصُ، وَلَوْلَا الْبَطُّ فِي الدَّادِ لِأَنَّىٰ اللَّصُوصُ.

وَقَوْلُ الرَّجُلِ لِصَاحِيهِ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، وَقَوْل الرَّجُلِ: لَوْلَا اللهُ وَفُلَانٌ؛ لا تَجْعَلْ فِيهَا فُلَانًا، هَذَا كُلُّهُ بِهِ شِرْكٌ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمِ(١).

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَعَطَّيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: •مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ، أَوْ أَشْرَكَ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ(٢).

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: ﴿ لَأَنْ أَخْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَخْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًاه(٣).

وَعَنْ حُذَيْفَةَ تَعَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿لا تَقُولُوا: مَا شَاهَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلانً

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في االتفسير ١ (٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه أبو داود (٢٥٩٦)، وصححه العلامة الألباني في اصحيح الجامع ( ٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق (١٩٨٩)، وصححه العلامة الألباني في «الأرواء» (٢٥٦٠).

وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ فُلانٌ ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدِ صَحِيح (١).

وَجَاءَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخْعِيِّ: «أَلَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: أَعُّوذُ بِاللهِ وَبِكَ، وَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، (٢). قَالَ: «وَيَقُولُ لَوْلا اللهُ ثُمَّ فُلانٌ، وَلا تَقُولُوا: لَوْلا الله وَفُلانٌ، (٣).

نِيهِ مَسَائِلُ:

الأولَىٰ: تَفْسِيرُ آيَةِ ﴿ الْبَقَرَةِ ٩ فِي الْأَنْدَادِ.

النَّانِيَّةُ: أَنَّ الصَّحَابَةَ تَتَكَّفُ يُفَسِّرُونَ الْآيَةَ النَّازِلَةَ فِي الشَّرْكِ الْأَكْبَرِ بِأَنَّهَا تَعُمُّ الأَصْغَرَ.

النَّالِئَةُ: أَنَّ الْحَلِفَ بِغَيْرِ اللهِ شِرْكٌ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّهُ إِذَا حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ صَادِقًا فَهُوَ أَكْبَرُ مِنَ الْيَمِينِ الْغَمُوسِ.

الْحَامِسَةُ: الْفَرْقُ بَيْنَ ﴿الْوَارِ ﴾ و﴿ثُمَّ ۗ فِي اللَّفْظِ.

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لَمْ يَقْنَعْ بِالْحَلِفِ بِاللهِ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَتَظِيَّةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لَا تَحْلِفُوا بِالْبَائِكُمْ، مَنْ حَلَفَ بِاللهِ، فَلْيَصْدُقْ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بسند حَسَن<sup>(1)</sup>.

نِيهِ مَسَائِلُ:

الأولَىٰ: النَّهٰىٰ عَن الْحَلِفِ بالآبَاءِ.

الثَّانِيَةُ: الْأَمْرُ لِلْمَحْلُوفِ لَهُ بِاللهِ أَنْ يَرْضَىٰ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٩٨٠)، وصححه العلامة الألباني في اصحبح وضعيف سنن أبي داوده.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق (١٩٨١١).

<sup>(</sup>٢) روي هذا مرفوعًا عن النبي ﷺ أخرجه إسحاق بن راهويه، برقم (٢١٦).

<sup>(1)</sup> أخرجه ابن ماجه (٢١٦)، وصححه العلامة الألباني في وصحيح وضعيف سنن ابن ماجه.

الثَّالِثَةُ: وَعِيدُ مَنْ لَمْ يَرْضَ.

### بَابُ قَوْلِ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ

عَنْ قُتَيْلَةَ: أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَىٰ النَّبِيِّ ﷺ نَقَالَ: إِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ، تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِنْتَ، وَتَقُولُونَ: وَالْكَمْبَةِ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِقُوا أَنْ يَقُولُوا: •وَرَبِّ الْكَمْبَةِ•، وَأَنْ يَقُولُوا: •مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِفْتَ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ (١).

وَلَهُ أَيْضًا: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَعْطَى: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، فَقَالَ: وَأَجَعَلْتَنِي لِلهِ يِدَّا؟ بَلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ ( ) ).

وَلِائِنِ مَاجَهُ: عَنِ الطُّفَيْلِ - أَخِي عَائِشَةً لِأُمُّهَا - قَالَ: رَأَئِتُ كَأَنِّي أَنَيْتُ عَلَىٰ لَقَوْمُ لَوْلَا أَنْكُمْ تَقُولُونَ: عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ، قَالُوا: وَأَنْتُمْ لَائْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنْكُمْ تَقُولُونَ: عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ، قَالُوا: وَأَنْتُمْ لَائْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنْكُمْ تَقُولُونَ: مَا ضَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، ثُمَّ مَرَدْتُ بِنَقَر مِنَ النَّصَارَىٰ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنْكُمْ تَقُولُونَ: مَا ضَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ؛ أَخْبَرْتُ بِهَا مَنْ أَنْوَمُ لَوْلاً أَنْكُمْ تَقُولُونَ: الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ. قَالُوا: وَإِنكُم لَائَتُمُ الْقَوْمُ لَوْلا أَنْكُمْ تَقُولُونَ: مَا ضَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ. فَلَمَّا أَصْبَحْتُ؛ أَخْبَرْتُ بِهَا مَنْ أَخْبَرْتُ بِهَا أَنْ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْكَا؟ وَكَذَا اللهُ عَلَى اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ وَأَى رُوْيَا أَخْبَرَ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ فَوْلُوا: مَا ضَاءَ اللهُ وَحُدَهُ (٣). وَمُنَا أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا؛ فَلا تَقُولُوا: مَا ضَاءَ اللهُ وَخْدَهُ (٣).

نِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: مَعْرِفَةُ الْيَهُودِ بِالشَّرْكِ الأَصْغَرِ. النَّائِيَةُ: فَهُمُ الْإِنْسَانِ إِذَا كَانَ لَهُ عَرَّىٰ. النَّائِيَةُ: فَهُمُ الْإِنْسَانِ إِذَا كَانَ لَهُ عَرَّىٰ.

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي (٣٧٣)، وصححه العلامة الألباني في الصحيح وضعيف سنن ابن ماجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (٢١٨)، وصححه العلامة الألبان في دالسلسلة الصحيحة، (١٣٨).

الثَّالِثَةُ: قَوْلُهُ عَلِيْهِ: وأَجَعَلْتَنِي لِلهِ نِدَّا؟ أَهُ فَكَيْفَ بِمَنْ قَالَ:

يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَا لِي مَنْ ٱلُّوذُ بِهِ... سِوَاكَ...

وَالْبَيْتَيْنِ بَعْدَهُ؟!

الرَّابِمَةُ: أَنَّ مَذَا لَيْسَ مِنَ الشَّرْكِ الْأَكْبَرِ؛ لقَوْلِهِ: ﴿ يَمْنَكُنِي كَذَا وَكَذَا ٩٠

الْخَامِسَةُ: أَنَّ الرُّوْيَا الصَّالِحَةَ مِنْ أَفْسَامِ الْوَحْيِ.

السَّادِسَةُ: أَنَّهَا قَدْ تَكُونُ سَبَبًا لِشَرْعِ بَعْضِ الْأَحْكَامِ.

بَابُ مَنْ سَبُّ الدُّهْرَ فَقَدْ آذَى اللهَ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَقَالُواْ مَا هِنَ إِلَّا حَيَانُنَا الدُّنَا نَمُوتُ وَغَيَا وَمَا يُبْلِكُمَآ إِلَّا الدَّهْرُ ﴾ [الجائب: ٢٠] الْآيَةَ.

وَفِي الصَّحِيحِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَتَنَظِّهُ عن النبيُ ﷺ قال: •قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَسُبُّ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ؛ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ» (١٠).

وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿ لَا تَسُبُّوا الدُّهْرَ؛ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ الدُّهُرُ ﴾ (٢).

نِيهِ مَسَائِلُ:

الْأُولَىٰ: النَّهْيُ عَنْ سَبِّ الدَّهْرِ.

الثَّانِيَةُ: تَسْمِيَتُهُ أَذَّىٰ الْوِ.

الثَّالِئَةُ: التَّأَمُّلُ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُۗۗۗ.

الرَّابِمَةُ: أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ سَابًا، وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ بِقَلْبِهِ.

بَابُ التَّسَمِّي بِقَاضِي الْقُضَاةِ وَنَحْوِهِ

نِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً تَعَلُّكُ عَنِ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: ﴿ إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٨٢٦)، ومسلم (٢٤٦٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٤١٦).

رَجُلٌ تَسَمَّىٰ مَلِكَ الأَمْلَاكِ؛ لا مَالِكَ إِلَّا اللَّهُ أَ<sup>(١)</sup>.

قَالَ شُفْيَانُ: مِثْلُ: شَاهَانْ شَاهُ.

وَفِي رِوَاتِيَةٍ: «أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَىٰ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَخْبَئُهُ ۗ <sup>(٢)</sup>.

قَوْلِهِ: ﴿ أَخْنَعُ ﴾ يَعْنِي: أَوْضَعَ.

نِيهِ مَسَائِلُ:

الأولَى: النَّهُي عَنِ التَّسَمِّي بِمَلِكِ الْأَمْلَاكِ.

الثَّانِيَّةُ: أَنَّ مَا فِي مَعْنَاهُ مِثْلُهُ كَمَا قَالَ سُفْيَانُ.

الطَّالِثَةُ: التَّفَطُّنُ لِلتَّغْلِيظِ فِي هَدًا وَنَحْوِهِ مَعَ الْقَطْعِ بِأَنَّ الْقُلْبَ لَمْ يَغْصِدْ مَعْنَاهُ.

الرَّابِعَةُ: التَّفَطُّنُ أَنَّ مَذَا لِإِجْلَالِ اللهِ سُبْحَانَهُ.

بَابُ احْتِرَامِ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَغْيِيرِ الْاسْمِ لِأَجْل ذَلِكَ

عَنْ أَبِي شُرَيْحِ، أَنَّهُ كَانَ يُكَنَّىٰ أَبَا الْحَكَمِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: وإِنَّ اللهَ هُوَ الْحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكُمُ، فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ؛ أَتَوْفِي، فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ، فَرَضِي كِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ؛ أَتَوْفِي، فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ، فَرَضِي كِلَا الْفَرِيقَيْنِ، فَقَالَ: ومَا أَحْسَنَ هَذَا! فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ؟، قُلْتُ: شُرَيْحٌ وَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ؟، قُلْتُ: شُرَيْحٌ، قَالَ: وَقَالَتَ أَبُو شُرَيْحٍ، وَوَاهُ أَبُو وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُولًا؟). وَقَالَتَ أَبُو شُرَيْحٍ، وَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ اللهُ اللهِ الْعَلَى اللهُ اللهِ الْعَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

نِيهِ مَسَائِلُ:

الأولَىٰ: اخْتِرَامُ أسماء الله وصفاته، وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ مَعْنَاهُ.

الثَّانِيَةُ: تَغْيِيرُ الإسْمِ لِأَجْل ذَلِكَ.

الثَّالِئَةُ: اخْتِيَارُ أَكْبَرِ الْأَبْنَاءِ لِلْكُنْيَةِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٦٢٠٦)، ومسلم (٢١٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢١٤٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٩٥٥)، وقال الألباني في •المشكاة، (١٧٦٦): •إسناده جيد،

بَابُ مَنْ هَزَلَ بِشَيْءٍ فِيهِ ذِكْرُ اللهِ أَوِ الْقُرْآنِ أَوِ الرَّسُولِ وَقَرْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَهِن سَــَالَتَهُمْ لَيَتُولُكَ إِنَّمَا كُنَّا غَنُوشُ وَتَلَّمَبُ ﴾ الْإِيّةِ [النربة: ١٠].

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَقَتَادَةً - دَخَلَ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضِ: أَنَّهُ قَالَ رَجُلٌ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قُرَّائِنَا مَوْلَ الْوَقِيْقِ وَأَصْحَابَهُ بُطُونَا، وَلَا أَخْذَنَ الْشَقَاءِ حَيْغِي: رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ الْقُرَّاةَ - فَقَالَ لَهُ عَوْفُ بْنُ مَالِكِ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ مُنَافِقٌ لَأُخْيِرَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ الْقُرَّاةَ مَوْفَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِيُخْبِرَهُ، فَوَجَدَ الْقُرْآنَ قَدْ سَبَقَهُ، فَجَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِيُخْبِرَهُ، فَوَجَدَ الْقُرْآنَ قَدْ سَبَقَهُ، فَجَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَكِ الرَّجُلُ وَلَى اللهُ ال

قَالَ ابْنُ هُمَرَ: ( مَكَانَي النظرُ إِلَيْهِ مَتَعَلَقًا بِينسْعَةً نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، مَإِنَّ الْحِجَارَةَ تَتُكُبُ رِجْلَيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ: ﴿إِلَّمَا كُنَّا خَنُوشُ وَلَلْمَبُ ﴾ فَيَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إَيَاللَّهِ وَمَا يَنْيَهِ ، وَرَسُولِهِ مَكَنتُم تَسَتَهَ زِهُونَ ﷺ وَمَا يَزِيدُهُ عَلَيْهِ ( ) .

نِيهِ مَسَائِلُ:

الْإُولَىٰ - وَهِيَ الْمَعْلِيمَةُ -: أَنَّ مَنْ هَزَلَ بِهَذَا فَهُوَ كَافِرٌ.

النَّانِيَّةُ: أَنَّ مَذَا تَفْسِيرُ الْآيَةِ فِيمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانِنًا مَنْ كَانَ.

الثَّالِقَةُ: الْفَرْقُ بَيْنَ النَّمِيمَةِ وَبِينِ النَّصِيحَةِ لِلهِ وَلِرَسُولِهِ.

الرَّابِعَةُ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْعَفْوِ الَّذِي يُحِبُّهُ اللهُ وَبَيْنَ الْخِلْظَةِ عَلَىٰ أَعْدَاءِ اللهِ.

الخَامِسَةُ: أَنَّ مِن الاعْتذَار مَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْبَلَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري (١/ ١٧٢، ١٧٢).

# بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

﴿ وَلَئِنْ أَذَقَنْكُ رَعْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّآة مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي ﴾ الْآيَة [فصلت: ٥٠]

قَالَ مُجَاهِدٌ: «هَذَا بِعَمَلِي، وَأَنَا مَحْقُوقٌ بِهِ».

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ يُرِيدُ: مِنْ عِنْدِي ١٠.

وَقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّمَا أُونِيتُهُ مَلَ عِلْمٍ عِندِي ﴾ [النصص: ٧٨]

قَالَ تَنَادَةُ: ﴿ عَلَىٰ عِلْمٍ مِنِّي بِو جُوهِ الْمَكَاسِبِ ٩.

وَقَالَ آخَرُونَ: ﴿عَلَىٰ عِلْمٍ مِنَ اللَّهِ أَنِّي لَهُ أَهْلً ﴾.

وَهَذَا مَعْنَىٰ قَوْلِ مُجَاهِدٍ: ﴿ أُوتِيثُهُ عَلَىٰ شَرَفٍ ١٠.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلَيْكُ أَنَّهُ سَمِعَ النبي ﷺ يَهُونُ : ﴿إِنَّ ثَلاثَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ : أَبُرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَحْمَىٰ، فَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْنَلِبَهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، فَأَنَى الأَبْرَصَ، فَقَالَ: أَيْ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكُ؟ فَأَنَى الأَبْرَصَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ، وَجِلْدٌ حَسَنٌ، وَجِلْدٌ حَسَنًا، وَجِلْدًا حَسَنًا، قَالَ: فَأَيُّ النَّسُ بِهِ قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَلَمَبَ عَنْهُ قَلَرُهُ، فَأَعْطِي لَوْنًا حَسَنًا، وَجِلْدًا حَسَنًا، قَالَ: فَأَيْ الْمُعْرَاء، فَقَالَ الْمَالِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الإبِلُ أَو الْبَقَرُ - شَكَّ إِسْحَانُ - فَأَعْطِي نَاقَةً عُشَرَاء، فَقَالَ اللهَ لِكَ اللهُ لَكَ فِيهَا. قَالَ: فَلَمْ وَ النَّاسُ بِهِ وَجِلْدٌ حَسَنٌ وَيَلْكَ؟ قَالَ: شَعْرٌ حَسَنٌ، وَجِلْدًا حَسَنٌ وَيَلْكَ؟ قَالَ: شَعْرٌ حَسَنٌ، وَجِلْدٌ حَسَنٌ وَيَلْكَ؟ قَالَ: شَعْرٌ حَسَنٌ، وَجِلْدُ حَسَنٌ وَيَلْكَ؟ قَالَ: شَعْرٌ حَسَنٌ، وَجِلْدُ حَسَنٌ وَيَلْكَ؟ قَالَ: شَعْرٌ حَسَنٌ، وَجِلْدُ حَسَنٌ وَيَلْكَ؟ قَالَ: شَعْرٌ حَسَنٌ، وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَدْرَه، وَأُفطِيّ شَعْرًا حَسَنًا، فقَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْك؟ قَالَ: الْبَقَرُ أَوِ الْإِبْل، فَأُفطِي بَقَرَةً حَامِلًا، قَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا.

فَاتَنَىٰ الْأَعْمَىٰ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: يَرُدُّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي، فَأَبْصِرَ بِهِ النَّاسَ. فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ، قَالَ: أَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْغَنَمُ، فَأُفطِيَ شَاةً وَالِدًا، فَأَنْتَجَ هَذَانِ وَوَلَّدَ هَذَا، فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْبَقْرِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَمَ،

قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ أَتَىٰ الْأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْتَتِهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ قَدِ

انْقَطَعَتْ مِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي؛ فَلَا بَلَاغَ لِيَ الْيَوْمَ إِلَا بِاللهِ، ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي الْفَصَاكَ اللَّهُ الْمَاكَ؛ بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ بِهِ فِي سَفَرِي، فَقَالَ: أَعْطَاكَ اللَّهُ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ، فَقِيرًا، فَأَعْطَاكَ اللهُ بَبَرَيْنَ الْمَالَ؟ فَقَالَ اللهُ بَبَرَيْنَ الْمَالَ؟ وَفَى سَفَرِي، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا، اللهُ بَبَرَيْنَ الْمَالَ؟ وَفَالَ اللهُ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا، فَصَيْرَكَ اللهُ إِلَىٰ مَا كُنْتَ.

قَالَ: وَأَتَىٰ الأَقْرَعَ فِي صُورَهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ مَثَلَ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا؛ فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَىٰ مَا كُنْتَ. قَالَ: وأَتَىٰ الأَحْمَىٰ فِي صُورَهِ، فَقَالَ: رَجُلَّ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ، قَدِ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي؛ فَلا بَلاغَ لِيَ الْيَوْمَ إِلَا بِاللهِ، ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؛ وَأَعْطَاكَ الْمَالَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي، قَالَ: قَدْ كُنْتُ أَحْمَىٰ فَرَدًّ اللهُ عليَّ بَصَرِي، فَخُذْ مَا شِفْتَ، وَدَعْ مَا شِفْتَ، فَوَاللهُ لا أَجْهَدُكَ الْيُومَ بِشَيْءٍ أَخَذْتُهُ لِلَّهِ بَيْقِيَّةً فَقَالَ: أَمْسِكْ عَلَيْكَ مَالَكَ؛ فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ؛ فَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْكَ، وَسَخِطْ عَلَىٰ صَاحِبْكَ، أَخْرَجَاهُ (١).

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: تَفْسِيرُ الْآيَةِ.

الثَّانِيَّةُ: مَا مَعْنَىٰ ﴿لَيَقُولَنَّ هَلْذَا لِي ﴾.

النَّالِئَةُ: مَا مَعْنَىٰ قَوْلِهِ: ﴿إِنَّمَا أُوبِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمِ عِندِي ﴾.

الرَّابِعَةُ: مَا فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ الْعَجِيبَةِ مِنَ الْعِبَرِ الْعَظِيمَةِ.

# بَابِ قُولِ اللهِ تَعَالَى:

﴿ فَلَمَّا آمَاتَنَهُمَا صَلِحًا جَمَلَا لَهُ شُرَّكَآءَ فِيمَاۤ ءَاتَنَهُمَا ﴾ الأَيْتَة [الأعراف: ١٩٠] قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: ﴿ اتَّفَقُوا عَلَىٰ تَحْرِيمٍ كُلِّ اسْمٍ مُعَبِّدٍ لِغَيْرِ اللهِ؛ كَعَبْدِ عَمْرِو، وَعَبْدِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٤٦٤)، ومسلم (٢٩٦٤).

الْكَعْبَةِ، وَمَا أَشْبَة ذَلِكَ، حَاشًا عَبْدِ الْمُطّلِب،

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الآيَةِ، قَالَ: «لَمَّا تَغَشَّاهَا آدَمُ حَمَلَتْ، فَأَتَاهُمَا إِبْلِيسُ، فَقَالَ: إِنِّي صَاحِبُكُمَا الَّذِي أَخْرَجْتُكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ؛ لتُطِيعَانِي أَوْ لَاَغْمَلَنَّ، وَلاَفْعَلَنَّ، وَلاَفْعَلَنَّ مَعْلَكَ لَلَّهُ مَعْلَكَ لَمُ عَمَلَتُ فَأَتَاهُمَا مَنْ وَلِهِ، فَأَيْبَا أَنْ يُطِيعُهُمُ عَمَلَتُ فَأَتَاهُمَا فَذَكُرَ لَهُمَا، فَأَذَرَكُهُمَا حُبُّ الْوَلِدِ، فَسَمَّيَاهُ عَبْدَ الْحَارِثِ؛ فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿جَمَلَا لَهُ شُرَكَاةً فِيمَا مَا الْوَلِدِ، فَسَمَّيَاهُ عَبْدَ الْحَارِثِ؛ فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿جَمَلَا لَهُ شُرَكَاةً فِيمَا مَا الْوَلِدِ، فَسَمَّيَاهُ عَبْدَ الْحَارِثِ؛ فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿جَمَلَا لَهُ شُرَكَاةً فِيمَا مَا الْوَلِدِ، فَسَمَّيَاهُ عَبْدَ الْحَارِثِ؛ فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿جَمَلَا لَهُ شُرَكَاةً فِيمَا

وَلَهُ بِسَنَدِ صَحِيحٍ: عَنْ قَتَادَة؛ قَالَ: اشْرَكَاهُ فِي طَاعَتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ فِي عِبَادَتِهِهِ (٢).

وَلَهُ بِسَنَدِ صَحِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِدٍ: ﴿لَهِنْ مَاتَيْتَنَا صَلِيمًا ﴾؛ قَالَ: ﴿أَشْفَقَا أَلَّا يَكُونَ إِنْسَانًا؛ <sup>(٣)</sup>وَذُكِرَ مَعْنَاهُ عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدٍ وَغَيْرِهِمَا.

فِيهِ مَسَائِلُ:

الْأُولَىٰ: تَخْرِيمُ كُلِّ اسْمٍ مُعَبَّدِ لِغَيْرِ اللهِ.

النَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ الْآيَةِ.

النَّالِئَةُ: أَنَّ هَذَا الشُّرْكَ فِي مُجَرَّدِ تَسْمِيَةٍ لَمْ تُقْصَدْ حَقِيقَتُها.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ هِبَةَ اللهِ لِلرَّجُلِ الْبِنْتَ السَّوِيَّةَ مِنَ النَّعَمِ.

الْخَامِسَةُ: ذِكْرُ السَّلَفِ الْقَرَّقَ بَيْنَ الشَّرُكِ فِي الطَّاعَّةِ وَالشَّرْكِ فِي الْعِبَادَةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ١ (٦ ٣٠).

<sup>(</sup>٢)أخرجه الطبري (٩/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٣)أخرجه ابن أبي حاتم في دالتفسير ١٤ (٦/ ٢٠٧).

## بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:

﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَآ الْمُسْنَى فَادْعُوهُ مِنا وَذُرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُوكَ فِ أَسْمَنْهِد ﴾ الْآيَة

### [الأعراف: ١٨٠]

ذَكَرَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ يُلْعِدُونَ فِي آَسَمَنَهِ وَ ﴾ و بُشْرِ كُونَ اللهُ (١). وَعَنْهُ: هَسَمُوا اللَّاتَ مِنَ الْإِلَهِ، وَالْعُزَّىٰ مِنَ الْعَزِيزِ اللهُ (٢).

وَعَنِ الْأَعْمَشِ: «يُدْخِلُونَ فِيهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا» <sup>(٣)</sup>.

نِيهِ مَسَائِلُ:

الأولَىٰ: إِنْبَاتُ الْأَسْمَاءِ.

الثَّانِيَةُ: كَوْنُهَا حُسْنَىٰ.

الثَّالِئَةُ: الْأَمْرُ بِدُعَائِهِ بِهَا.

الرَّابِعَةُ: تَركَ مَنْ عَارَضَ مِنَ الْجَاهِلِينَ الْمُلْحِدِينَ.

الْخَامِسَةُ: تَفْسِيرُ الْإِلْحَادِ فِيهَا.

السَّادِسَةُ: الْوَعِيدُ لِمَنْ ٱلْحَدَ.

## بَابٌ: لَا يُقَالُ: السَّلَامُ عَلَى اللهِ

فِي «الصَّحِيحِ» عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ تَعَطَّقُهُ قَالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَمَ النَّبِي ﷺ فِي الصَّلَاةِ؛ مُلْنَا: السَّلَامُ عَلَىٰ اللهِ مِنْ عِبَادِهِ، السَّلَامُ عَلَىٰ فُلَانٍ وَفُلانٍ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لا تَقُولُوا: السَّلام عَلَىٰ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلامُ» (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسيره) (٦/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري (٩/ ١٣٣) بنحوه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في وتفسيره (٦/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨٣٥)، ومسلم (١٠٩).

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: تَفْسِيرُ السَّلَامِ.

الثانيةُ: أَنَّهُ تَحِيَّةٌ.

الثَّالِئَةُ: آنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِلَّهِ.

الرَّابِعَةُ: الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ.

الْخَامِسَةُ: تَعْلِيمُهُمُ التَّحِيَّةَ الَّتِي تَصْلُحُ لِلهِ.

بَابُ قَوْلُ: اللَّهُمْ آغَفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ

نِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَتِيْكُهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿لاَ يَقُلُ أَحَدُكُمُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، لِيَمْزِمِ الْمَسْأَلَةَ؛ فَإِنَّ اللهَ لا مُكْرِهَ لَهُ (١).

وَلِمُسْلِمٍ: ﴿ وَلَيُعَظمِ الرَّغْبَةَ ؛ فَإِنَّ اللهَ لا يَتَمَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ ا ( ) .

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأولَىٰ: النَّهْيُ عَنِ الإسْتِثْنَاءِ فِي الدُّعَاءِ.

الثَّانِيَةُ: بَيَّانُ الْعِلَّةِ فِي ذَلِكَ.

الثَّالِئَةُ: قَوْلُهُ: ﴿لِيَعْزِمُ الْمَسْأَلَةَ﴾.

الرَّابِعَةُ: إِعْظَامُ الرَّغَبَةِ.

الْخَامِسَةُ: التَّعْلِيلُ لِهَذَا الْأَمْرِ.

بَابُ لَا يَقُولُ: عَبْدِي وَأَمَتِي

نِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَظُّهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ:

(۱) أخرجه البخاري (٦٢٢٩)، ومسلم (٢٦٧٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٦٧١).

أَطْمِمْ رَبَّكَ، وَضَّىٰ رَبَّكَ، وَلَيْقُلْ: سَيِّدِي وَمَوْلايَ، وَلا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: هَبْدِي وَأَمْتِي، وَلَيْقُلْ: فَتَايَ وَفَتَانِي وَخُلامِي،(١).

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأولَىٰ: النَّهٰيُ عَنْ قَوْلِ: عَبْدِي وَأَمَتِي.

النَّانِيَةُ: لَا يَقُولُ الْمَبْدُ: رَبِّي، وَلَا يُقَالُ لَهُ: أَطْمِمْ رَبَّكَ.

الثَّالِئَةُ: تَعْلِيمُ الْأَوَّلِ قَوْلَ: فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلَامِي.

الرَّابِعَةُ: تَعْلِيمُ الثَّانِي قَوْلَ: سَيِّدِي وَمَوْلَاي.

الْخَامِسَةُ: التَّنْبِيهُ لِلْمُرَادِ، وَهُوَ تَحْقِيقُ التَّوْجِيدِ حَتَّىٰ فِي الْأَلْفَاظِ.

بَابُ: لَا يُرَدُّ مَنْ سَأَلَ بِاللهَ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَيْظُهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: 'مَنْ سَأَلَ بِاللهِ الْمَاهُمُ، وَمَنِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلْمُولِمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ الله

نِيهِ مَسَائِلُ:

الأولَىٰ: إِعَاذَهُ مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ.

النَّانِيَةُ: إِعْطَاءُ مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ.

الثَّالِئَةُ: إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ.

الرَّابِعَة: الْمُكَافَأَةُ عَلَىٰ الصَّنِيعَةِ.

الْخَامِسَةُ: أَنَّ الدُّعَاءَ مُكَافَأَةٌ لِمَنْ لَمْ يَقْدِرْ إِلَّا عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٥٥٢)، ومسلم (٢١٦٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٦٧٢)، وصححه العلامة الألباني في اصحيح وضعيف سنن أبي داوده.

السَّادِسَةُ: فَوْلُهُ: ﴿ حَتَّىٰ تَرَوا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ ﴾.

بَابْ: لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا الْجَنَّةُ

عَنْ جَابِرٍ عَيْثُكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إِلَا الْجَنَّةَ ۗ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ<sup>(١)</sup> .

نِيهِ مَسَائِلُ:

الأولَىٰ: النَّهْي عَنْ أَنْ يُسْأَلَ بِوَجْهِ اللهِ إِلَّا غَايَةُ الْمَطَالِبِ.

الثَّانِيَةُ: إِنْبَاتُ صِفَةِ الْوَجْهِ.

بَابٌ مَا جَاءَ فِي الد: «لَوْ»

وَقُولِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَا يَنَ ٱلْأَمْرِ شَيَّةٌ مَّا قُتِلْنَا هَنَهُنَا﴾ الآيةَ [ال

عمران: ۱۷۹] .

وَقَوْلُهُ: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمَّوَقَمَدُوا لَوَ أَطَاعُونَا مَا قُيلُوا ﴾ الْآيَة (آل عدران: ١٦٨)٠

فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَعَظِيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: •اخْرِصْ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلا تَعْجِزَنَّ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ؛ فَلا تَقُلْ لَوْ آنِي فَعَلْتُ كذا لكَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدْرَ اللهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ؛ فَإِنْ (لَوْ) تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ ٤١٨).

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأولَىٰ: تَفْسِيرُ الْآيَتَيْنِ فِي آلِ عِمْرَانَ.

النَّانِيَّةُ: النَّهْيُ الصَّرِيحُ عَنْ قَوْل: ﴿ لَوْ ۚ إِذَا أَصَابَكَ شَيْءٌ.

الثَّالِقَةُ: تَعْلِيلُ الْمَسْأَلَةِ بِأَنَّ ذَلِكَ يَفْتَحُ حَمَلَ الشَّيْطَانِ.

الرَّابِعَةُ: الْإِرْشَادُ إِلَىٰ الْكَلَامِ الْحَسَنِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٦٧١)، وضعفه العلامة الألباني في الصحيح وضعيف سنن أبي داوده.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٦٦١).

الْحَامِسَةُ: الْأَمْرُ بِالْحِرْصِ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُ مَعَ الِاسْتِعَانَةِ بِاللهِ. السَّادِسَةُ: النَّهْيُ عَنْ ضِدٌ ذَلِكَ وَهُوَ الْعَجْزُ.

## بَابُ: النَّهِي عَنْ سَبِّ الرِّيح

عَنْ أَبَيْ بْنِ كَمْبِ عَيْظُيْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿لاَ تَسُبُّوا الرَّبِيحُۥ فَإِذَا رَأَئِشُمْ مَا تَكْرَهُونَۥ فَقُولُوا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرَّبِحِ، وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرَّبِحِ، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ، صَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ (١).

نِيهِ مَسَائِلُ:

الأولَىٰ: النَّهُ يُ عَنْ سَبِّ الرَّبِحِ.

التَّانِيَّةُ: الْإِرْشَادُ إِلَىٰ الْكَلَّامِ النَّافِعِ إِذَا رَأَىٰ الْإِنْسَانُ مَا يَكُرُهُ.

الثَّالِثَةُ: الْإِرْشَادُ إِلَىٰ أَنَّهَا مَأْمُورَةٌ.

الرَّابِعَةُ: أَنْهَا قَدْ تُؤْمَرُ بِخَيْرٍ وَقَدْ يُؤْمَرُ بِشَرٍّ.

## بَابِ قُولِ الله تَعَالَى:

﴿يَنْلُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ لَلْهَهِلِيَّةٍ يَقُولُونَ هَل لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن ثَىٰءُ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ بِلِّهِ ﴾ الْآيَة [آل عمران: ١٥٤]

وَقُولِهِ: ﴿ الظَّ آذِيكِ إِللَّهِ ظَلَّ السَّرَّةِ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ السَّوْءِ ﴾ الآية (النح: ١).

قَالَ ابْنُ الْقَيِّم فِي الْآيَةِ الْأُولَىٰ:

فُسِّرَ هَذَا الظَّنَّ بِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا يَنْصُرُ رَسُولَهُ، وَأَنَّ أَمْرَهُ سَيَضْمَحِلُّ، وَفُسِّر بَأَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ بِقَدَرِ اللهِ وَحِنْمَتِهِ. فَفُسِّرَ بِإِنْكَارِ الْحِنْمَةِ، وَإِنْكَارِ الْفَدْر، وَإِنْكَارِ أَنْ يَتِمَّ أَمْرَ رَسُولِهِ، وَأَنْ يُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلُهِ. وَهَذَا هُوَ ظَنَّ السَّوْءِ الَّذِي ظَنَّهُ الْمُنَافِقُونَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٥٢)، وصححه العلامة الأكباني في وصحيح وضعيف سنن الترمذي.

وَالْمُشْرِكُونَ فِي سُورَةِ ﴿الْفَتْحِ﴾.

وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا ظَنَّ السَّوهِ؛ لِأَنَّهُ ظَنَّ غَيْرِ مَا يَلِيقُ بِهِ سُبْحَانَهُ، وَمَا يَلِيقُ بِحِكْمَتِهِ وَحَمْدِهِ، وَوَعْدِهِ الصَّادِقِ، فَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدِيلُ الْبَاطِلَ عَلَىٰ الْحَقِّ إِدَالَةً مُسْتَقِرَّةً يَضْمَحِلُّ مَتَهَا الْحَقِّ الْوَائَةِ مُسْتَقِرَّةً وَضَائِهِ وَقَدَّرَه، أَوْ أَنْكُرَ أَنْ يَكُونَ مَا جَرَىٰ بِقَضَائِهِ وَقَدَّرَه، أَوْ أَنْكُرَ أَنْ يَكُونَ مَا جَرَىٰ بِقَضَائِهِ وَقَدَّرَه، أَوْ أَنْكُرَ أَنْ يَكُونَ مَا جَرَىٰ بِقَضَائِهِ وَقَدَّرَه، أَوْ أَنْكُرَ أَنْ يَكُونَ قَدَّرُهُ لِحِكْمَةِ بَالِغَةِ يَسْتَحِقَّ عَلَيْهَا الْحَمْدَ، بَلْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ لِمَشِيئَةٍ مُجَرَّدَةٍ؛ فَعَ هَنْ أَلِيْ كَمُوالَّ لِمَشْدِينَةً مُجَرَّدَةٍ؛ فَعَلَى الْمَائِقِ ﴾ [ص: ١٦].

وَأَكْثُرُ النَّاسِ يَطْنُونَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِهِمْ، وَفِيمَا يَفْعَلُهُ بِغَيْرِهِمْ، وَلَا يَسْلَمُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ عَرَفَ اللهَ وَأَسْمَاءَهُ وَصِفَاتِهِ وَمُوْجِبَ حِكْمَتِهِ وَحَمْدِهِ.

فَلْيَعْتَنِ اللَّبِيبُ النَّاصِحُ لِنَفْسِهِ بِهَذَا، وَلْيَتُبْ إِلَىٰ اللهِ، وَلْيَسْتَغْفِرْهُ مِنْ ظَنَّهِ بِرَبِّهِ ظَنَّ السَّوْءِ.

وَلُوْ فَتَشْتَ مَنْ فَتَشْتَ لَوَ أَيْتَ عِنْدُهُ تَعَتَّنَا عَلَىٰ الْفَدَرِ وَمَلَامَةً لَهُ، وَأَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَا وَكَذَا؛ فَمُسْتَقِلَّ وَمُسْتَكُيْرٌ، وَفَتَشْ نَفْسَكَ؛ هَلْ أَنْتَ سَالِمٌ؟ فَــإِنْ تَـنْجُ مِنْهَــا تَـنْجُ مِـنْ ذِي عَظِيمَـةٍ ۚ وَإِلّا فَــــإِنِي لا إِخَالُــــكَ نَاجِبَـــا

فِيهِ مَسَائِلُ:

الْأُولَىٰ: تَفْسِيرُ آيَةِ ﴿ آلِ عِمْرَانَ ﴾.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ ﴿ الْفَنْحِ ٩ .

الثَّالِئَةُ: الْإِخْبَارُ بِأَنَّ ذَلِكُّ أَنْوَاعٌ لَا تُحْصَرُ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّهُ لَا يَسْلَمُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ عَرَفَ الْأَسْمَاءَ وَالصَّفَاتِ وَعَرَفَ تَفْسَهُ.

بَابُ: مَا جَاءَ فِي مُنْكِرِي الْقَدَرِ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسُ ابْنِ عُمَرَ بِيَدِهِۥ لَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمْ مِثْلُ أُحُدٍ ذَمَبًا، ثُمَّ أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ؛ مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْهُ؛ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ». ثُمَّ اسْتَدَلَّ بِقَوْلِ النَّبِي ﷺ: ﴿ الْإِبِمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُثْبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرٍهِ

وَشَرِّهِ ٩. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)

وَعَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ نَعَظَّهُ أَنَّهُ قَالَ لِالْبِنِهِ: يَا بُنَيَّ، إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ؛ حَتَّىٰ تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحِيبَكَ، وَمَا أَخْطَأُكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ رَسُولَ اللهِ يَتَنِيْنَقُولُ: وَإِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبُ، فَقَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: يَبُنَيْ مَقَادِيرَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ. يَا بُنَيْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَتَنِيغَقُولُ «مَنْ مَاتَ عَلَىٰ غَيْرٍ هَذَا، فَلَيْسَ مِنِّي، ﴿؟)

َ لَهُ تَعَالَىٰ الْقَلَمُ، فَقَالَ لَهُ: الْكُنُبُ، فَجَرَىٰ فَجَرَىٰ فَقَالَ لَهُ: اكْتُبُ، فَجَرَىٰ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ بِمَا هُوَ كَانِنٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، (٣)

وَفِي رِوَاتِهَ لِابْنِ وَهْبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدَرِ خَيْرٍو وَشَرًّو – أَحْرَقَهُ اللهُ بِالنَّارِ، (١)

وَفِي: ﴿ الْمُسْنَدِ ﴾ و ﴿ السُّنَنِ ﴾ عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَيَ بْنَ كَمْبٍ ، فَقَالَ: فَي نَفْسِي شَيْءٌ ، لَمَلَّ اللهَ يُذْهِبُهُ مِنْ قَلْمِي ، فَقَالَ: لَوْ أَنْفَفْتَ مِثْلَ أَحُدِ ذَهَبًا ، مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْكَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ ، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمُ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ ، وَلَوْ مِتَّ عَلَىٰ غَيْرِ هَذَا ؛ لَكُنْتَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ ، وَلَوْ مِتَّ عَلَىٰ غَيْرِ هَذَا ؛ لَكُنْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ.

قَالَ فَأَنَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَحُذَيْقَةَ بْنَ الْيَمَانِ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي بِمِثْلِ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ يَهِيْجِدِيثٌ صَحِيحٌ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي (صَحِيحِهِ ﴾ (٥)

آخرجه مسلم (۸).

تقليم تخزيجه.

أُنْهُرِجه أحمد (٥/٣١٧)، وحسنه الألباني في وظلال الجنة، (١/٠٠).

أُخَرِجه عبد الله بن وهب في القدر ١ (٦٦).

المُخرَجه أبو داود (١٦٩٩)، وصححه العلامة الألباني في «صحيح وضعيف سنن أبي داوده.

نِيهِ مَسَائِلُ:

الأولَىٰ: بَيَانُ فَرْضِ الْإِيمَانِ بِالْقَدَرِ.

النَّانِيَةُ: بَيَّانُ كَيْفِيَّةِ الْإِيمَانِ بِهِ.

الثَّالِئَةُ: إِخْبَاطُ عَمَل مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهِ.

الرَّابِعَةُ: الْإِخْبَارُ بِأَنَّ أَحَدًا لَا يَجِدُ طَعْمَ الْإِيمَانِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ بِهِ.

الْخَامِسَةُ: ذِكْرُ أُوَّلِ مَا خَلَقَ اللهُ.

السَّادِسَةُ: أَنَّهُ جَرَىٰ بِالْمَقَادِيرِ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ.

السَّابِعَةُ: بَرَاءَتُهُ ﷺ مِنْ لَمْ يُؤْمِنِ بِهِ.

النَّامِنَةُ: عَادَةُ السَّلَفِ فِي إِزَالَةِ الشُّبْهَةِ بِسُوَّالِ الْمُلْمَاءِ.

التَّاسِعَةُ: أَنَّ الْعُلَمَاءَ أَجَابُوهُ بِمَا يُزِيلُ شبهته، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ نَسَبُوا الْكَلَامَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَطْ.

# بَابُ: مَا جَاءَ فِي الْمُصَوَّرِينَ

عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ عَيْنِكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُ تَمَالَىٰ: وَمَنْ أَطْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي؛ فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَمِيْرَةً٥. أَخْرَجَاهُ (١).

وَلَهُمَا عَنْ عَانِشَةَ تَعَطِّىهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَظِيَّةَ قَالَ: ﴿ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهِنُونَ بِخَلْقِ اللهِ ﴾ (؟).

وَلَهُمَا: عَزَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَطْهَا: سَيعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: • كُلُّ مُصَوَّدٍ فِي النَّادِ، يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ يُعَذَّبُ بِهَا فِي جَهَنَّمَ • (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۷۵۵۹)، ومسلم (۲۱۱۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٩٥٤)، ومسلم (٢١٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٢٥٥)، ومسلم (٢١٧).

وَلَهُمَا: عَنْهُ مَرْفُوعًا: •مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا - كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ» (١).

وَلِمُشْلِمٍ: عَنْ أَبِي الهَيَّاجِ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيٍّ نَتَثَىٰكَ: «أَلَا أَبْعَنُكَ عَلَىٰ مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَلَّا تَدَعَ صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا، وَلَا قَبْرًا مُشْرِقًا إِلَّا سَوَّيْتُهُ، (٢).

نِيهِ مَسَائِلُ:

الأولَىٰ: التَّغْلِيظُ الشَّدِيدُ في المُصَوِّرِينَ.

الثَّانِيَةُ: التَّنِيهُ عَلَىٰ العِلَّةِ، وَهُوَ تَرْكُ الأَدَبِ مَعَ اللهِ؛ لقَوْلِهِ: •وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي.

الثَّالِئَةُ: التَّنبِيهُ عَلَىٰ مُّلْرَتِهِ، وَعَجْزِهِمْ؛ لِقَزْلِهِ: ﴿ فَلْيَخْلُقُوا ذَوَّةً أَوْ شَعِيرَةً ٩.

الرَّابِعَةُ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُمْ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا.

الخَامِسَةُ: أَنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ بِعَدَدِ كُلُّ صُورَةِ نَفْسًا يُعَذَّبُ بِهَا المُصَوَّرُ فِي جَهَنَّمَ.

السَّادِسَةُ: أَنَّهُ يُكَلِّفُ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرَّوحَ.

السَّابِعَةُ: الأَمْرُ بِطَنْسِهَا إِذَا وُجِدَتْ.

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَثْرَةِ الْحَلِفِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ ﴿وَأَحْفَ ظُوٓا أَيْمَنَنَّكُمْ ﴾ [الماندة: ٨٠].

وَعَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ نَتِمْكُ قَالَ: سَيِمْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسَّلْمَةِ، مَمْحَقَةً لِلْكَسْبِ، أَخْرَجَاهُ (٣).

وَعَنْ سَلْمَانَ تَعَطِّىُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ، وَلا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: أُشَيمِطٌ زَانٍ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، وَرَجُلٌ جَعَلَ اللهَ بِضَاعَتُهُ؛ لا يَشْتَرِي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٩٦٢)، ومسلم (٢١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٩٦٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٠٨٧)، ومسلم (١٦٠٦).

إِلَّا بِيَوِينِهِ، وَلا يَبِيعُ إِلَّا بِيَوِينِهِ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ<sup>(١)</sup>.

وَفِي: ﴿ الصَّحِيحِ ۗ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينَ تَعَطَّفُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ خَيْرُ اللَّهِ قَالَ عَمْرَانُ: فَلا أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ مُرَّانُنِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا لَكُمْ قَالَ عِمْرَانُ: فَلا أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّيْنِ أَوْ تَلَاثُا الْمُعْدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلا يُشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلا يُشْمَدُهُدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلا يُؤْمَنُونَ، وَيَنْفُونُهُ فِيهِمُ السَّمَنُ ﴿ ) .

وَفِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ تَعَطَّىُهُ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: ﴿خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتُهُ(٣).

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَىٰ الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ وَنَحْنُ صِغَارٌ (١٠).

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأولَىٰ: الْوَصِيَّةُ بِحِفْظِ الْأَيْمَانِ.

الثَّانِيَّةُ: الْإِخْبَارُ بِأَنَّ الْحَلِفَ مَنْفَقَةٌ لِلسُّلْمَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ.

الثَّالِئَةُ: الْوَعِيدُ الشَّدِيدُ فِيمَنْ لَا يَبِيعُ إِلَّا بِيَعِينِهِ وَلَا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَعِينِهِ.

الرَّابِعَةُ: التَّنْبِيهُ عَلَىٰ أَنَّ الذَّنْبَ يَعْظُمُ مَعَ قِلَّةِ الدَّاعِي.

الْخَامِسَةُ: ذَمُّ الَّذِينَ يَحْلِفُونَ وَلَا يُسْتَحْلَفُونَ.

السَّاوِسَةُ: ثَنَاؤَهُ ﷺ عَلَىٰ الْقُرُونِ النَّلَاثَةِ أَوِ الْأَرْبَمَةِ، وَذِكْرُ مَا يَحْدُثُ بَعْدَهُمْ.

السَّابِعَةُ: ذَمُّ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ.

الثَّامِنَةُ: كَوْنُ السَّلَفِ يَضْرِبُونَ الصَّغَارَ عَلَىٰ الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني (٦/ ٢٤٦)، وصححه العلامة الألباني في «صحيح الجامع» (٣٠٧٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٦٥٠)، ومسلم (٢٥٢٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٦٥٢)، ومسلم (٢٥٣٣).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

بَابُ: مَا جَاءَ فِي ذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ

وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَوْفُواْ بِمَهَّدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنهَدَئُمٌ وَلَا نَنقُضُوا ٱلأَيْمَنَ بَعْدَ وَرَ

عَنْ بُرَيْلَةَ نَعَظَىٰ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَمْرَ أُمِيرًا عَلَىٰ جَبْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ، أَوْصَاهُ بِتَفْوَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ، وَيمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا.

فَقَالَ: «اهْزُوَا بِاسْمِ اللهِ، فِي سَبِيلِ اللهِ، قَائِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اهْزُوا وَلا تَغُلُّوا، وَلا تَغُلُّوا، وَلا تَغُلُوا، وَلا تَغُلُوا، وَلا تَغُلُوا، وَلا تَغُلُوا، وَلا تَغُلُوا، وَلا تَغْتُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَادْعُهُمْ إِلَىٰ الْلَاسُلامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَىٰ النَّحَوُّلِ مِن مَنهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَىٰ الإسلامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَىٰ النَّحَوُّلِ مِن مَا هَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنْهُمْ إِنْ فَتَلُوا ذَلِكَ، فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنْهُمْ إِنْ فَتَلُوا ذَلِكَ، فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ، كَاوْرَ مِنْهَا، فَأَخْبِرِهُمْ أَنْهُمْ يَكُونُونَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنْ أَبُوا أَنْ يُتَحَوَّلُوا مِنْهَا، فَأَخْبِرِي عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ، وَلا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْمَنْفِينِ، فَإِنْ هُمْ أَبُوا أَنْ يُتَحَوِّلُوا مِنْها، وَكُنَ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبُوا، فَاسْأَلُهُمُ الْجُورِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبُوا، فَاسْأَلُهُمُ الْجُورَيَةَ مُؤْمُ أَنْهُمْ مَا إِلَىٰ هُمْ أَبُوا، فَاسْأَلُهُمُ الْحِورَيَةَ مُؤْنُ هُمْ أَبُوا، فَاسْأَلُهُمْ الْوَوَقَائِلُهُمْ، وَكُنَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبُوا، فَاسْتَوْنُ اللهُمْ وَقَائِلُهُمْ.

وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ، فَآرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، فَلا تَجْمَلُ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَلَكِنِ اجْمَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَضَحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ إِنْ تَخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَّةَ أَضْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تَخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ، فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَىٰ مُحْكُمِ اللهِ، فَلا تُنْزِلُهُمْ عَلَىٰ مُحْكُمِ اللهِ، وَلَكِنْ أَنْزِلُهُمْ عَلَىٰ مُحْكُمِكَ، فَإِنَّكَ لا تَذْرِي أَنْصِيبُ فِيهِمْ مُحَكْمَ اللهِ أَهْ لاه. رَوَاهُ مُسْلِمُ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۷۲۱).

نِيهِ مَسَائِلُ:

الْأُولَىٰ: الْفَرْقُ بَيْنَ ذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ نَبِيُّهِ، وَذِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ. ﴿

الثَّانِيَةُ: الْإِرْشَادُ إِلَىٰ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ خَطَرًا.

الثَّالِثَةُ: قَوْلُهُ: «اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».

الرَّابِعَةُ: قَوْلُهُ: ﴿قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ ٩.

الْخَامِسَةُ: قَوْلُهُ: ﴿اسْتَمِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ ﴾.

السَّادِسَةُ: الْفَرْقُ بَيْنَ حُكْمِ اللهِ وَحُكْمِ الْمُلَمَاءِ.

السَّابِعَةُ: فِي كَوْنِ الصَّحَابِيِّ يَحْكُمُ عِنْدَ الْحَاجَةِ بِحُكْمٍ لَا يَنْدِي أَيُوَافِقُ حُكْمَ اللهِ أَمْ لَا؟

# بَابُ: مَا جَاءَ فِي الإِقْسَامِ عَلَى اللهِ

عَنْ جُنْدُبِ بِنِ عَبْدِ اللهِ تَعَطَّقُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿قَالَ رَجُلٌ: وَاللهِ لا يَغْفِرُ اللهُ لِفُلانٍ، فَقَالَ اللهُ ﷺ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّىٰ حَلَيَّ أَلَا أَغْفِرَ لِفُلانٍ؟ إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَأَخْبَطْتُ عَمَلَكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ القَائِلَ رَجُلٌ عَابِدٌ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: • تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتُهُ (٢).

## فِيهِ مَسَائِلُ:

الأولَىٰ: التَّحْذِيرُ مِنَ التَّأَلِّي عَلَىٰ اللهِ.

الثَّانِيَّةُ: كَوْنُ النَّارِ ٱقْرَبَ إِلَىٰ أَحَدِنَا مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ.

الثَّالِثَةُ: أَنَّ الجَنَّةَ مِثْلُ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٩٠١)، وحسنه العلامة الألباني في " شرح العقيدة الطحاوية ١ (ص ٢٦٧).

الرَّابِمَةُ: فِيهِ شَاهِدٌ لِقَولِهِ: ﴿إِنَّ الرَّجُلَ لَيَحَكَّمُ بِالكَلِمَةِ... وَإِنْ الرَّجُلَ لَيَحَكَّمُ بِالكَلِمَةِ... وَإِنْ الرَّجُلَ المُحْامِسَةُ: أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَمُفَرُ لَهُ بِسَبَبٍ هُوَ مِنْ أَكْرَهِ الأُمُورِ إِلَيْهِ. بَابْ: لَا يُسْتَشْفُعُ بِاللهِ عَلَى خَلْقِهِ

مَنْ جُنَيْرِ بْنِ مُعْلَمِم تَعْلَىٰكُ قَالَ: جَاءَ أَهْرَابِيِّ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، فَهُكَتِ الأَمْوَالُ، فَاسْتَسْقِ لَنَا رَبَّكَ، فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِاللهِ مَلْكَتِ الأَمْوَالُ، فَاسْتَسْقِ لَنَا رَبَّكَ، فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِاللهِ مَلْكَ، وَيِكَ عَلَىٰ اللهِ . فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ عَلَىٰكَ، وَيِكَ عَلَىٰ اللهِ . فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتَّىٰ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَالَ: •وَيْحَكَ ا أَتَدْدِي مَا اللهُ ؟ إِنَّ شَأْنَ اللهِ مَثْنَ اللهِ اللهِ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. رَوَاهُ أَبُو كَانَ فَاللهِ مَانُ اللهِ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. رَوَاهُ أَبُو كَانُهُ وَاللهِ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. رَوَاهُ أَبُو كَانُهُ وَاللهِ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. رَوَاهُ أَبُو

نِيهِ مَسَائِلُ:

الأولَىٰ: إِنْكَارُهُ عَلَىٰ مَنْ قَالَ: وتَسْتَشْفِعُ بِاللهِ عَلَيْكَ ﴾.

الثَّانِيَّةُ: تَغَيُّرُهُ تَغَيُّرُا عُرِفَ فِي وُجُوهِ أَصْحَايِهِ مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَةِ.

الثَّالِئَةُ: أَلَّهُ لَمْ يُنكِوْ عَلَيْهِ قَوْلَهُ: ونَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَىٰ اللهِ. الرَّابِعَةُ: التَّبِيهُ عَلَىٰ تَفْسِيرِ: وسُبْحَانَ اللهِ! ٩.

الْخَامِسَةُ: أَنَّ الْمُسْلِمِينَ يَسْأَلُونَهُ عَيْنُ الْاسْتِسْقَاءَ.

بَابُ: مَا جَاءَ فِي حِمَايَةِ النَّبِيِّ ﷺ حِمَى التَّوْحِيدِ وَسَدِّهِ طُرُقَ الشِّرْكِ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَلَيْكُ قَالَ: انْطَلَقْتُ نِي وَفْدِ بَنِي عَامِرٍ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقُلْنَا: أَنْتَ سَيُّدُنَا، فَقَالَ: «السَّبِّدُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ». قُلْنَا: وَأَفْضَلُنَا فَضْلًا،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤٧٢٦)، وضعفه العلامة الألباني في اصحيح وضعيف أبي داوده.

وَأَعْظَمُنَا طَولًا، فَقَالَ: •قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ، وَلا يَسْتَجْرِيَتَّكُمْ الشَّيْطَانُ• رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدِ جَيِّدٍ<sup>(١)</sup> .

وَعَنْ أَنَسِ تَعَطَّى: أَنَّ نَاسًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، يَا خَيْرُنَا وَابْنَ خَيْرِنَا، وَسَيُّدَنَا وَابْنَ سَيَّدِنَا. فَقَالَ: •يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، وَلا يَسْتَهْوِيَتَكُمُ الشَّيْطَانُ، أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي آنْزَلَنِي اللهُ ﷺ أَنْ أَن النَّسَائِقُ بِسَنَدِ جَيِّدٍ.

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأولَىٰ: تَحْذِيرُ النَّاسِ مِنَ الْغُلُوِّ.

النَّانِيَةُ: مَا يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ مَنْ قِيلَ لَهُ: ﴿ أَنْتَ سَيُّدُنَّا ﴾.

الثَّالِنَةُ: قَوْلُهُ: «لَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ "مَعَ أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا إِلَّا الْحَقّ.

الرَّابِعَةُ: فَوْلُهُ: قَمَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي ٩٠.

بَابُ: مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى

﴿ وَمَا فَلَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَدِيتُ قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيْسَدَةِ وَالسَّمَوَثُ مَطْوِيَّتُ بِيَدِيدِهِ مُسْبَحَنَهُ وَفَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ الْآيَةَ الزم: ١٦٠ .

مَنَ ابْنِ مَسْعُودٍ تَقَطَّقُهُ قَالَ: •جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الْأَخْبَارِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ إصبع مُحَمَّدُ، إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللهَ يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ عَلَىٰ إِصْبِعِ، والأرضين على إصبع وَالشَّجَرَ عَلَىٰ إِصْبَعِ، وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَىٰ إِصْبَعِ، فَيَعُولِ السَّعَ النَّهِيُّ كَتَّىٰ بَدَتْ نَوَّاجِدُهُ، تَصْدِيقًا لِقَوْلِ الْحَبْرِ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَمَا فَذَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْدِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعَ البَّعْسَلُهُ وَمَا الْقَيْسَمَةِ ﴾ المُتَالِقُولِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٨٠٦)، وصححه العلامة الألباني في امشكاة المصابيح ا (١٩٠٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/٢١)، وصححه العلامة الألباني في دغاية المرام، (١٢٧).

الْآيَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١).

وَفِي رِوَاتِةٍ لِمُسْلِمٍ: •وَالْجِبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ فَيَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا اللهُلاً).

وَفِي رِوَاتِةٍ لِلْبُخَارِيِّ: •يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، وَالْمَاءَ وَالتَّرَىٰ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَىٰ إِصْبَعٍ٠. أَخْرِجَالًا ٣) .

يَكِهِ الْيُمْسَلِمِ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرَّ فُوعًا: ويَطْوِي اللهُ السَّمَوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَىٰ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنْنَ الْمُتَكَبَّرُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ ثُمَّ يَطْوِي الأَرضِينَ السَّبْعَ، ثُمَّ يَأْنُونُ الْمَبَارُونَ؟ أَيْنَ الْمَبَارُونَ؟ أَيْنَ الْمَبَارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِرُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكِبِرُونَ؟ لَيْنَ الْمُتَكَبِرُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِرُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكِبِرُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكِبِرُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكِبِرُونَ؟ لَيْنَ الْمُتَكِبِرُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكِبِرُونَ؟ لَوْنَ الْمُلِكُ، أَيْنَ الْمُتَكِبِرُونَ؟ أَيْنَ الْمُعَلِقُونَ؟ أَيْنَ الْمُتِكِبِرُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكِبِرُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكِبِرُونَ؟ لَيْنَ الْمُتَكِبِرُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكِبِرُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكِبِرُونَ؟ أَيْنَ الْمُلِكُ مِنْ إِنْ الْمِلْكُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكِبِرُونَ؟ لَكُونَا أَيْنَ الْمُلْتَكِبُونَ الْمُلِكُ مِنْ إِنْ الْمُلِكُ أَيْنَ الْمُلِكُ أَيْنَ الْمُلِكُ أَيْنَ الْمُلِكَالِكُ أَلِيْنَ الْمُلْكِيلِكُ أَلِيلُكُ أَلْمُ لِلْكِيلُونَا الْمُلْكِيلُولُ أَلَالِكُ أَلْمُ لَالْمُلْكَالِكُ أَلْمُ لَالْمُلِكُ أَلْمُ لَلْمُلْكُونَا أَلْمُ لَالْمُلْكُونُ أَلْمُونَا الْمُلْكُلُولُ أَلْمُ لِلْكُونَ أَلْمُ لِلْكُونَا لَهُ الْمُلِكُ أَلْمُ لِلْمُ أَلْمُ الْمُلِكُ أَلَالُونَا أَلْمُ لِلْمُ الْمُلِكُ أَلْمُ لَالْمُلِكُ أَلْمُ لِلْمُلِكُ أَلْمُ لَالْمُلِكُ أَلْمُ لِلْمُ الْمُلِكُ أَلْمُ لَالْمُلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَلْمُ لَلْمُلْكُونَا لَالْمُلِكُ أَلْمُ لَالْمُلْمُ لَالْمُلْعُلِكُ أَلْمُ لَالْمُلْمُ لَلْمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَمُنْ أَلْمُ لَمُنْ أَلْمُلْمُ لَالْمُلْمُ لِمُلْمُلْمُ لَالِمُ لَمُلْمُلْمُ الْمُلْمُ لَمُلْمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُ لَمُلْمُل

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَقْطُحُهَا قَالَ: «مَا السَّمَوَاتُ السَّبْعُ، وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ فِي كَفُّ الرَّحْمَنِ إِلَّا كَخَرْدَلَةٍ فِي يَدِ أَحَدِكُمْ\<sup>ه</sup>) .

وَقَالَ اَبْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، أخبرنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: • هَمَا السَّمَوَاتُ السَّبْعُ فِي الْكُرْسِيِّ إِلَّا كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ ٱلْقِيَتْ فِي تُرْسِ\١٦) .

قَالَّ: وَقَالَ أَبُو ذَرٌ تَعِيَّكُ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا الْكُرْسِيُّ فِي الْعَرْشِ إِلَّا كَحَلْقَةٍ مِنْ حَدِيدِ ٱلْقِيَتْ بَيْنَ ظَهْرِيْ فَلَاةٍ مِنَ الأَرْضِ (٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٨١١)، ومسلم (٢٧٨٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۸۸).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٧٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن جرير الطبري في انفسيره، (١١/ ٢٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن جرير الطبري في اتفسيره (٦/٣).

 <sup>(</sup>٧) أخرجه ابن جرير في وتفسيره (٦/٣)، وصححه العلامة الألباني في وشرح العقيدة الطحاوية (٣٢).

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ عَلِيْكَ قَالَ: ابَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَالَّتِي تَلِيهَا خَمْسُمِانَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَالْتِي تَلِيهَا خَمْسُمِانَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالْكُرْسِيِّ خَمْسُمِانَةِ عَامٍ، وَالْعَرْشُ فَوْقَ الْمَاءِ، وَاللهُ فَوْقَ الْعَرْشِ؛ لا عَامٍ، وَبَيْنَ الْمُؤْشِ؛ لا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِكُمْ (١). أَخْرَجَهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً، عَنْ عَلْدِ شَيْءٌ مِنْ عَبْدِ اللهِ.

وَرَوَاهُ بِنَحْوِهِ الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ حَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَهُ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ رحمه الله تَعَالَىٰ، قَالَ: «وَلَهُ طُرُقٌ».

وَعَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَيْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: • هَلْ تَدْرُونَ كَمْ
بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ؟ • . قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: • بَيْنَهُمَا مَسِيرَهُ خَمْسِمائةِ سَنَةٍ ،
وَمِنْ كُلِّ سَمَاءِ إِلَىٰ سَمَاءِ مَسِيرَةُ خَمْسِمَائةِ سَنَةٍ ، وَكِثْفُ كُلِّ سَمَاءِ مَسِيرَةُ خَمْسِمائةِ
سَنَةٍ ، وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ ، وَالْعَرْشِ بَحْرٌ ، بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ كَمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ
وَالْارْضِ ، وَاللهُ فَوْقَ ذَلِكَ ، وَلِيس يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِ بَنِي آدَمَ ، أخرجه أَبُو
دَاوُدَ وَغَيْرُكُمْ ؟ ) .

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأولَىٰ: تَفْسِيرُ قَوْلِهِ تعالىٰ: ﴿وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا فَبْضَــَتُهُ، يَوْمَ الْقِيَــَمَةِ ﴾ [الزمر: ١٧] .

الظَّانِيَّةُ: أَنَّ هَذِهِ الْمُلُومَ وَأَمْثَالَهَا بَاقِيَةٌ عِنْدَ الْيَهُودِ الَّذِهِنَ فِي زَمَنِهِ ﷺ وَلَمْ يُتكِرُوهَا وَلَمْ يَتَأَوَّلُوهَا.

الثَّالِئَةُ: أَنَّ الْحَبُرَ لَمَّا ذَكَرَهَا لِلنَّبِي ﷺ صَدَّقَهُ، وَنَزْلَ الْقُزْآنُ بِتَغْرِير ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (٢/ ٨٨٥)، وصححه العلامة الألباني في «مختصر العلو» (ص٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤٧٢٣)، وضعفه العلامة الألباني في اضعيف الجامع، (٦٩٣).

الرَّابِمَةُ: وُقُوعُ الضَّحِكِ مِنْ الرَّسُولِ ﷺ لما ذَكَرَ الْحَبُّرُ مَذَا الْعِلْمَ الْعَظِيمَ. الْخَامِسَةُ: التَّصْرِيحُ بِذِكْرِ الْيَدَيْنِ، وَأَنَّ السَّمَوَاتِ فِي الْيَدِ الْيُمْنَىٰ، وَالْأَرْضِينَ فِي الْأُخْرَىٰ.

السَّادِسَةُ: التَّصْرِيحُ بِتَسْمِيَتِهَا الشَّمَالَ.
السَّايِعَةُ: فِكُرُ الْجَبَّارِينَ وَالْمُتَكَبِّرِينَ عِنْدَ ذَلِكَ.
النَّامِيعَةُ: فِكُرُ الْجَبَّارِينَ وَالْمُتَكَبِّرِينَ عِنْدَ ذَلِكَ.
النَّامِيعَةُ: عِظْمُ الْكُرْمِيعِ بِالنَّسْبَةِ إِلَىٰ السَّمَوَاتِ.
الْعَاشِرَةُ: عِظْمُ الْعَرْشِ بِالنَّسْبَةِ إِلَىٰ السَّمَوَاتِ.
الْعَادِيةَ عَشْرَةَ: كَمْ بَيْنَ كُلِّ سَمَاءِ إِلَىٰ الْكُرْمِيعِ وَالْمَاءِ.
الظَّالِيَةَ عَشْرَةَ: كَمْ بَيْنَ الْكُرْمِيعِ وَالْمَاءِ.
الطَّالِيةَ عَشْرَةَ: كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ السَّايِعَةِ وَالْكُرْمِيعِ.
الطَّامِعةَ عَشْرَةَ: كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ السَّاعِةِ وَالْمُاءِ.
السَّامِعةَ عَشْرَةَ: كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْمَاءِ.
السَّامِعةَ عَشْرَةَ: كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْمَاءِ.
السَّامِعةَ عَشْرَةَ: كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْمَاءِ.
السَّامِعةَ عَشْرَةَ: كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْمُرْضِ.
السَّامِعةَ عَشْرَةَ: كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْمَاءِ.
السَّامِعةَ عَشْرَةَ: كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْمَاءِ.
السَّامِعةَ عَشْرَةَ: كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْمُرْضِ.

التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ الْبَحْرَ الَّذِي فَوْقَ السَّمَوَاتِ بَيْنَ أَسْقَلِهِ وَأَعْلَاهُ خَمْسُمِائَةِ سَنَةٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

# ٠٠- مُفِيدُ الْمُسْتَفِيدِ فِي كُفْر تَارِكِ التَّوْدِيدِ

# بسنسالتدالرتمز إرتيم

هَذِهِ أَوْرَاقٌ كَتَبَهَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ لَمَّا ارْتَابَ بَعْضُ مَنْ يَدَّعِي الْعِلْمَ مِنْ أَهْلِ الْعُيَيْنَةِ، لَمَّا ارْتَدَّ أَهْلُ حُرَيْمِلَاءَ، فَسُثِلَ الشَّيْخُ أَنْ يَكْتُبَ كَلَامًا يَنْهُمُهُ اللهُ بِهِ:

نَقَالَ يَظَلَلُهُ: رَوَىٰ مُسْلِمٌ فِي (صَحِيحِهِ) عَنْ عَمْرِو بنِ عَبِسَةَ السُّلَمِيُّ تَطَلَّحُهُ قَالَ: كُنْتُ وَأَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَىٰ صَلَالَةٍ، وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَىٰ شَنِءِ وَهُمْ يَمبُدُونَ الْأَوْثَانَ، فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكَّةً يُخْبِرُ أَخْبَارًا، فَقَعَدْتُ عَلَىٰ رَاحِلَتِي فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ، فَإِذَا رَسُولُ الله ﷺ مُسْتَخْفِيًّا، جُرَآهُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ.

نَّ نَعَلَطَفْتُ حَنَّىٰ دَنَّخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْتَ؟ قَالَ: ﴿ أَنَا نَبِيَّ ﴾ فَقُلْتُ: وَمَا نَبِيًّ ﴾ فَقُلْتُ: وَمَا أَنْتَ؟ قَالَ: ﴿ أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الأَرْحَامِ ﴾ وَكُشْرِ الأَوْفَانِ، وَأَنْ يَوَخَدَ اللهُ لا يُشْرَكَ بِهِ شَيْءٌ ﴾ . قُلْتُ: فَمَنْ مَمَكَ عَلَىٰ مَذَا؟ قَالَ: ﴿ وَعَبْدٌ ﴾ . قُلْتُ: فَمَنْ مَمَكَ عَلَىٰ مَذَا؟ قَالَ: ﴿ وَعَبْدٌ ﴾ . وَمَعَهُ بَوْمَتَهُ بَوْمَتَذِ آبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ تَعْظِيحًا. فَقُلْتُ: إِنِّي مُتَبِمُكَ. قَالَ: ﴿ إِنَّكَ لا مَسْتَطِيعُ ذَلِكَ يَوْمَكَ مَلَا ﴾ آلا تَرَىٰ حَالِي وَحَالَ النَّاسِ؟ وَلَكِنِ ارْجِعْ إِلَىٰ أَهْلِكَ فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ فَأْمِينٍ ﴾ .

قَالَّ: فَذَهَبْتُ إِلَىٰ أَهْلِي وَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَكُنْتُ فِي أَهْلِي فَجَعَلْتُ أَنَخَبَرُ الأَخْبَارَ وَأَسْأَلُ النَّاسَ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، حَنَّىٰ قَدِمَ عَلَيَّ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ مِنْ أَهْلِ النَّاسُ إِلَيْهِ سِرَاعٌ، أَهْلِ الْمَدِينَةَ ؟ فَقَالُوا: النَّاسُ إِلَيْهِ سِرَاعٌ، وَقَذْ أَرَادَ قَوْمُهُ قَتْلُهُ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ.

فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَعْرِفْنِي؟ قَالَ: «نَعَمْ؛ أَنْتَ اللهِ لَقَيْنَيْ بِمَكَّةً». قَالَ: فَقُلْتُ: يَا نَبِيَ اللهِ، أَخْيِرْنِي عَمَّا عَلَمَكَ اللهُ وَأَجْهَلُهُ، أُخْيِرْنِي عَنِ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «صَلَّ صَلاةَ الصَّبْعِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاةِ حَتَّىٰ تَطَلُّعُ الشَّهْمُ مَنْ فَيْطَانِ، وَحِينَئِذِ يَسْجُدُ لَهَا لَلْكُمَ الشَّهُونَةُ مَحْصُورَةٌ، حَتَّىٰ يَسْتَقِلَ الظَّلُ بِالرَّمْعِ، ثُمَّ أَقْصِرْ المَّكَةُ اللهَ الْمُعْنَى الصَّلاةِ مَشْهُودَةٌ مَحْصُورَةٌ، حَتَّىٰ يَسْتَقِلَ الظَّلُ بِالرَّمْعِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاةِ حَتَّىٰ تَسْتَقِلَ الظَّلُ بِالرَّمْعِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاةِ حَتَّىٰ تَسْتَقِلَ الظَّلُ بِالرَّمْعِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاةِ حَتَّىٰ تَسْتَقِلَ الطَّلُ بِالرَّمْعِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاةِ حَتَّىٰ تَعْرُبُ الضَّلَاةِ مَشْهُودَةٌ مَحْصُورَةٌ، حَتَّىٰ تَسْتَقِلَ الطَّلُ بِالرَّمْعِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاةِ حَتَّىٰ تَعْرَبُ الطَّلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالِةِ مَتَّى الصَّلَاةِ مَشْهُودَةً مَا المُكَالُ اللهُ الْمُؤْمُ وَمَ الصَّلاةِ حَتَىٰ تَعْرُبُ الطَّلِي الطَّلَاقِ الشَّالَ اللهُ الْمُعْمَاءِ وَمِينَظِ بَسُجُدُ لَهَا الْكُفَالُ ... اللهُ الْمُعَلِدُةُ مَنْ تَغُرُبُ المَالِمُ الْمُعَلِقَ الْمَلْمُ اللهُ الْمُعْمُ اللهُ الْمُعْمِنَ الصَّلاةِ حَتَىٰ تَعْرُبُ المَالَعُلُولُ الْمُعْمَانَ الْمَنْ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْمَانَ الْمُعْمِلِيْ وَتَعْمَى الْمُعْمَى اللْمُعْلِى اللْمُعْمِلِ الْمُعْمَالُ اللْمُعْمِلُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُعْمَالُ اللْمُعْمَالُولُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِيْ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالِي الْمُعْمِلِ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِيْ الْمُعْمِلِيلُ الْمُعْمَالُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمَالُ اللهِ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمِلِيلُولُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمِلِيلُ الْمُعْلِقُلُولُ اللهُ الْمُعْمَالُولُ اللهُ الْمُعْلَى اللْمُعْمَالُ اللهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمَالُ اللهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمَالُ اللْمُعْمَالُولُ اللهِ الللْمُعْمُ اللهُ اللهُ اللْمُع

قَالَ أَبُو الْمَبْاسِ كَمُنَالَهُ: وَفَقَدْ نَهَىٰ النَّبِيُ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ وَفْتَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَوَقْتَ عُرُوبِهَا، مُعَلِّلًا بِأَنْهَا تَطْلُعُ وَتَغُرُّبُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانٍ، وَأَلَّهُ حِينَئِذِ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، وَمَعْلُومُ أَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَغْلَمُونَ أَنَّ الْكُفَّارُ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَغْلَمُونَ أَنَّ طُلُوعَهَا وَعُرُوبَهَا بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانٍ، وَلَا أَنَّ الْكُفَّارَ يَسْجُدُونَ لَهَا، ثُمَّ إِنَّهُ ﷺ نَهَىٰ عَنِ طُلُوعَهَا وَعُرُوبَهَا بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانٍ، وَلَا أَنَّ الْمُقَارَيْسُجُدُونَ لَهَا، ثُمَّ إِنَّهُ ﷺ نَهَىٰ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَذَا الْوَقْتِ حَسْمًا لِمَاذَةِ الْمُشَابَهَةِ بِكُلِّ طَرِيقٍ.

وَمِنْ هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّىٰ إِلَىٰ عُودٍ، أَوْ عَمُودٍ جَعَلَهُ عَلَىٰ حَاجِيهِ الْأَيْمَنِ، أَوِ الْأَيْمَرِ، وَلَمْ يَضمدْ لَهُ صَمْدًا (٢)، وَلِهَذَا نَهَىٰ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَىٰ مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللهِ فِي الْجُمْلَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْعَابِدُ يَقْصِدُ ذَلِكَ؛ وَلِهَذَا يُنْهَىٰ عَنِ السُّجُودِ لِلَّهِ بَيْنَ يَدَى الرَّجُل، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدِ السَّاجِدُ ذَلِكَ، لِمَا فِيهِ مِنْ مُشَابَهَةِ السُّجُودِ لَغَيْرِ اللهِ التَهَىٰ كَلامُ أَبِي الْعَبَّسِ يَكَيْلُهُ.

فَلْيَتَأَمُّلُّ الْمُؤْمِنُ النَّاصِحُ لِنَفْسِهِ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْعِبَرِ، فَإِنَّ الله عِنْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۸۳۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٦٩٣)، وضعفه العلامة الألباني في اصحيح وضعيف سنن أبي داوده.

يَقُصُّ عَلَيْنَا أَخْبَارَ الْأَنْبِيَاءِ وَأَبْبَاعِهِمْ لِيَكُونَ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الْمُسْتَأْخِرِينَ عِبْرَةً فَيَقِيسَ حَالَهُ بِحَالِهِمْ، وَقَصَّ قَصَصَ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ لِتُحْتَنَبَ وَيُجْتَنَبَ مَنْ تَلَبَّسَ بِهَا أَيْضًا. [1] فَمِمَّا فِيهِ مِنْ الْاعْتِيَارِ: أَنَّ هَذَا الْأَعْرَائِيَّ الْجَاهِلِيَ لَمَّا ذُكِرَ لَهُ أَنْ رَجُلا بِمَكَّةً يَتَكَلَّمُ فِي الدِّينِ بِمَا يُخَالِفُ النَّاسَ لَمْ يَصْبِرْ حَمَّىٰ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَقَدِمَ عَلَيْه، وَعَلِمَ مَا يَتُكُمَّ فِي الدِّينِ بِمَا يُخَالِفُ النَّاسَ لَمْ يَصْبِرْ حَمَّىٰ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَقَدِمَ عَلَيْه، وَعَلِمَ اللهُ يَنْ عَنْمُ الدِّينِ وَالْخَيْرِ، وَهَذَا فُسَّرَ بِهِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَوَعِلْمَ اللّهُ فِي عَنْدُهُ لِمَا عَلَىٰ تَعَلَّمِ الدِّينِ، ﴿ لَا لَهُ مَنْ مَعْبَةِ الدِّينِ النَّاسِ الْيُوْمَ عَذَلٌ مِنْهُ شُبْحَانَهُ لِمَا يَعْلَمُ فِي الْمُعْمِ فِي أَكْثِو النَّاسِ الْيُوْمَ عَذَلٌ مِنْهُ شُبْحَانَهُ لِمَا يَعْلَمُ فِي الْمُعْمِ مِنْ عَدَمِ الْمَعْمَ فِي الْمُعْمِ فِي أَكْثِو النَّاسِ الْيُوْمَ عَذَلٌ مِنْهُ شُبْحَانَهُ لِمَا يَعْلَمُ فِي اللّهُ مِنْ عَدِم الْمِرْصِ عَلَىٰ تَعَلَّمِ الدِّينِ.

[٠] وَفِيهِ مِنَ الْمِيْرِ أَيْضًا: أَنَّهُ لَـمًّا قَالَ: ﴿أَرْسُلَنِي اللهُ ﴿. قَالَ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: بِكَذَا وَكَذَا. فَتَبَيْنَ أَنَّ زُبُدَةَ الرُّسَالَةِ الْإِلَـهِيَّةِ، وَالدَّعْوَةِ النَّبَوِيَّةِ، هِي تَوْحِيدُ الله بِعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَكَشْرُ الأَوْنَانِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ كَشْرَهَا لَا يَسْتَقِيمُ إِلَّا بِشِدَّةِ الْعَدَاوَةِ وَتَحْرِيدِ السَّيْفِ، فَتَأْمَلُ زُبُدَةَ الرِّسَالَةِ.

وَللهُ دَرُّ الْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ كَتْلِللهُ حَيْثُ يَقُولُ: ﴿لَا تَسْتَوْحِشْ مِنَ الْـحَقِّ لِيقَلَّةِ

السَّالِكِينَ، وَلَا تَغْنَرُ بِالْبَاطِلِ لِكَثْرَةِ الْهَالِكِينَ).

وَأَحْسَنُ مِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِيلِيسُ ظَنَّهُ فَٱتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الشُّوْمِنِينَ ﴾ [سا: ۴].

وَفِي وَالصَّحِيحَيْنِ، أَنَّ بَعْثَ النَّارِ مِنْ كُلُّ أَلْفِ تِسْمَةٌ وَتِسْعُونَ وَتِسْعُوانَةٍ، وَفِي الْجَنَّةِ وَاحِدٌ مِنْ كُلُّ أَلْفٍ، وَلَـمًّا بَكُوا مِنْ هَذَا لَـمًّا سَمِعُوهُ قَالَ ﷺ: فَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ نُبُوَّةٌ قَطُّ إِلَّا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهَا جَاهِلِيَّةٌ. قَالَ: وفَيُؤْخَذُ الْمَدَدُ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنْ تَمَّتْ، وَإِلَّا كُمُّلَتْ مِنَ الْمُتَافِقِينَ،(١). قَالَ التَّرْمِذِئُ: حَسَنٌ صَحِيحٌ.

[ء] - فَإِذَا تَأَمَّلَ الْإِنْسَانُ مَا فِي مَذَا الْحَدِيثِ مِنْ صِفَةِ بُدُوِّ الْإِسْلَامِ، وَمَنِ اتَّبَعَ الرَّسُولَ ﷺ إِذْ ذَاكَ، ثُمَّ ضَمَّ إِلَيْهِ الْحَدِيثَ الْآخَرَ، الَّذِي فِي اصَحِيحِ مُسْلِمٍ، أَيْضًا أَنَّهُ عَلَى الرَّسُولَ ﷺ قَالَ: البَّهُ اللهُ عَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ عَرِيبًا (٢٠). تَبَيَّنَ لَهُ الأَمْرُ إِنْ مَدَاهُ اللهُ، وَانْزَاحَتْ عَنْهُ الْهُ مُلُولِياً اللهُ عَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ عَرِيبًا اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ عَرِيبًا وَسَدِهُ وَلَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ﴿ وَلَمَا بَالُ اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ يَعَيَّلُهُ فِي كِتَابِ "افْتِضَاء الصَّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ" فِي الْكَلامِ عَلَىٰ قَوْلِهِ تَمَالَىٰ: ﴿وَمَا أَمِلَ لِنَيْرِ اللهِ مِثْلُ أَنْ عَمَلَىٰ: ﴿وَمَا أَمِنَ لَمَنِي اللهِ مِثْلُ أَنْ يَقَالَ : هَذَا ذَبِيحَةٌ لِكَذَا، وَإِذَا كَانَ هَذَا هُوَ الْمَقْصُودَ فَسَوَاهٌ لَفَظَ بِهِ أَوْ لَمْ يَافِظُ، وَتَحْرِيمُ هَذَا أَظْهَرُ مِنْ تَحْرِيمِ مَا ذَبَحَهُ لِلَّحْمِ، وَقَالَ فِيهِ: بِاسْمِ الْمَسِيحِ وَنَحُوهُ، كَمَا أَنْ مَا ذَبَحْنَاهُ لِلَّحْمِ وَقُلْنَا عَلَيْهِ: بِاسْمِ أَنْ مَا ذَبَحْنَاهُ لِلَّحْمِ وَقُلْنَا عَلَيْهِ: بِاسْمِ الْهُ

فَإِنَّ عِبَادَةَ اللهِ بِالصَّلَاةِ لَهُ وَالنُّسُكِ لَهُ أَعْظَمُ مِنْ الإسْتِعَانَةِ بِاسْمِهِ فِي فَوَاتِح

 <sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢١٦٨)، وضعفه العلامة الألباني في قصحيع وضعيف سنن الترمذي ١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٨٩).

الْأُمُورِ...، فَإِنَّ الْعِبَادَةَ لِغَيْرِ اللهِ أَعْظَمُ كُفْرًا مِنَ الإسْتِعَانَةِ بِغَيْرِ اللهِ.

وَعَلَىٰ هَذَا؛ فَلَوْ ذَبَحَ لِنَيْرِ اللهِ مُتَقَرِّا يِهِ إِلَيْهِ لَحَرُمٌ وَإِنْ قَالَ فِيهِ بِالسَّمِ اللهِ، كَمَا قَدْ يَنْقَرَّبُونَ إِلَىٰ الْكَوَاكِبِ بِاللَّهْ ِ وَالْبَخُورِ يَهْعَلُهُ طَائِفَةٌ مِنْ مُنَافِقِي هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّذِينَ قَدْ يَتَقَرَّبُونَ إِلَىٰ الْكَوَاكِبِ بِاللَّهْتِ وَالْبَخُورِ وَنَحْدِ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ هَوُلاءِ مُرْتَدُينَ لَا تُبَاحُ ذَبَائِحُهُمْ بِحَالِ، لَكِنْ يَجْتَمِعُ فِي الذَّبِيحَةِ مَا نِعْمَلُونَ بِمَكَّةً - شَرَّفَهَا الله - وَغَيْرِهَا مِنَ الذَّبْحِ لِلْجِنِّ، انْتَهَىٰ كَلَامُ الشَّيْحَ يَتَهَالِهُ.

وَهُوَ الَّذِي يَنْسُبُ إِلَيْهِ بَعْضُ أَهْدَاءِ الدِّينِ أَنَّهُ لَا يُكَفِّرُ الْـمُعَيِّنَ، فَانْظُرُ أَرْشَدَكَ اللهُ إِلَىٰ تَكْفِيرِهِ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَتَصْرِيحِهِ أَنَّ الْـمُنَافِقَ يَصِيرُ مُرْتَدًّا بِذَلِكَ، وَهَذَا فِي المُعَيِّنِ؛ إِذْ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ تُحَرَّمَ إِلَّا ذَبِيحَةُ مُعَيَّنِ.

وَقَالَ أَيْضًا فِي الْكِتَابِ الْمَلْكُورِ: ﴿ وَكَانَتِ الْطَوَاغِيثُ الْكِيارُ، الَّتِي تُشَدُّ إِلَيْهَا الرَّحَالُ ثَلَاثَةَ: اللَّاتَ، وَالْمُؤَى، وَمَنَاةَ النَّالِثَةَ الْأَخْرَى...، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ النَّلاثَةِ لِحَرْمِ...، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ النَّلاثَةِ لِحِمْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْعَرَبِ...، فَكَانَتِ اللَّاتُ لِأَهْلِ الطَّائِفِ، ذَكُرُوا أَلَه كَانَ فِي لِمِحْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْعَرْبِ...، فَكَانَتِ اللَّاتُ لِأَمْلِ الطَّائِفِ، ذَكُرُوا أَلَه كَانَ فِي الْأَصْلِ رَجُلا صَالِحًا يَلُتُ السَّوِيقَ لِلْحَجِيجِ، فَلَمَّا مَاتَ عَكَفُوا عَلَىٰ قَبْرِهِ مُدَّةً، وَأَمَّا الْمُؤَى: فَكَانَتُ لِمُعْلِ مَكَّةً قَرِيبًا مِنْ عَرَفَاتٍ، وَكَانَتُ هُنَاكَ شَجَرَةٌ يَلْبَعُونَ عِنْدَهَا الْعُرْبِ... وَكَانَتُ هُنَاكَ شَجَرَةٌ يَلْبَعُونَ عِنْدَهَا وَيَدْعُونَ عَنْدَهُا وَيَدْعُونَ لَهَا شِرْكًا بِاللهِ تَعَالَىٰ، وَكَانَتُ عَلْوَ مُدَوْدٍ السَّاحِلِ.

وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْلَمَ كَيْفَ كَانَتْ أَخْوَالُ الْسَمُشْرِكِينَ فِي عِبَّادَةِ أَوْثَانِهِمْ، وَيَعْرِف حَقِيقَةَ الشُّرْكِ الَّذِي ذَمَّهُ اللهُ وَأَنْوَاعَهُ؛ حَنَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُ تَأْوِيلُ الْقُرْآنِ، وَيَعْرِفَ مَا كَرِمَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ سِيرَةِ النَّبِيِ ﷺ ، وَأَحْوَالِ الْعَرَبِ فِي زَمَانِهِ، وَمَا ذَكَرَهُ الْأَزْرَفِيُ فِي \*أَخْبَارِ مَكَّةً، وَغَيْرُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ.

وَلَـمًّا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ شَجَرَةٌ يُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ وَيُسَمُّونَهَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ، فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: يَا رَسُولَ اللهِ، الجعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ، كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَقَالَ: واللهُ أَكْبَرُ، هَذَا كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلُ لِلمُوسَىٰ: ﴿ آجْمَلُ لَنَاۤ إِلَنَهَا كَمَا لَمُمْ مَالِهَ ۗ ﴾ [الاعراف: ١٣٨، إِنَّكُمْ تَرْكَبُونَ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ اللَّهِ فَأَنْكَرَ النَّبِيُ ﷺ مُجَرَّدَ مُشَابَهَتِهِمْ لِلْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهَا سِلَاحَهُمْ، فَكَيْفَ مُشَابَهَتِهِمْ لِلْمُشْرِكِينَ، أَوْ هُوَ الشَّرْكُ بِعَيْنِهِ .

ُ إِلَىٰ أَنْ قَالَ: ( فَمِنْ ذَلِكَ: عِذَّةُ أَمْكِنَهَ بِدِمَشْقَ...، مَسْجِدٌ يُسَمَّىٰ مَسْجِدَ الْكَفَّ، فِيهِ تِمْثَالُ كَفَّ، يُقَالُ: إِنَّهُ كَفُّ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حَتَّىٰ هَدَمَ اللهُ ذَلِكَ الْوَثَنَ، وَهَذِهِ الْأَمْكِنَةُ كَثِيرَةٌ مَوْجُودَةً فِي أَكْثَرِ الْبِلَادِ، وَفِي الْـحِجَازِ مَوَاضِعُ».

ثُمَّ ذَكَرَ كَلامًا طَوِيلًا فِي نَهْيِهِ ﷺ عَنِ الصَّلاةِ عِنْدَ الْقُبُورِ، فَقَالَ: «الْمِلَّةُ النَّانِيَةُ: مَا فِي ذَلِكَ مِنْ مُشَابَهَةِ الْكُفَّارِ بِالصَّلاَةِ عِنْدَ الْقُبُورِ لِـمَا يُفْضِي إِلَيْهِ ذَلِكَ مِنَ الشَّرْكِ، وَمَذِهِ الْمِلَّةُ صَحِيحَةٌ بِاتَّفَاقِهِمْ.

وَالْمُمَلِّلُونَ بِالأُولَىٰ كَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ، عَلَّلُوا بِهَذِهِ أَيْضًا، وَكَرِهُوا ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْفِئْنَةِ، وَكَذَلِكَ الأَثِيَّةُ مِنْ أَصْحَابٍ أَحْمَدَ وَمَالِكِ، كَأْبِي بَكْرِ الأَثْرَمِ صَاحِبٍ أَحْمَدَ، وَغَيْرِهِ، وَعَلَّلُوا بِهَذِهِ النَّائِيَّةِ أَيْضًا، وَقَدْ قَالَ تَمَالَىٰ: ﴿وَقَالُواْ لَا نَذُرُنَّ ءَالِهَنَكُمُ وَلَا نَذُرُنَّ وَذَا وَلَا سُواعًا وَلَا يَنُوثَ وَيَعُونَ وَنَذَرًا ۞﴾ [نرح: ٣٢].

ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ مِنَ السَّلَفِ أَنَّ هَذِهِ أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ كَانُوا فِي قَوْمٍ نُوحٍ، فَلَمَّا مَاتُوا عَكَفُوا عَلَىٰ قُبُورِهِمْ، وَصَوَّرُوا تَمَاثِيلَهُمْ، ثُمَّ طَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَعَبَدُوهُمْ، قَدْ ذَكَرَ هَذَا البُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ» (٢)، وَأَهْلُ التَّفْسِيرِ كَابْنِ جَرِيرٍ وَغَيْرِه، وَأَصْحَابُ قَصَصِ الْأَنْبِيَاءِ كَوثَيْمَةً وَغَيْرِهِ.

وَيُيِّنُ صِحَّةً هَلِهَ الْمِلَّةِ: أَنَّهُ عَيْ لَعَنَ مَنْ يَتَّخِذُ تُبُورَ الْأَنْبِيَاءِ مَسَاجِدَ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٦٩٥٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٦٣٦).

قُبُورَ الْأَنْبِيّاءِ لَا تُنْبُشُ وَلَا يَكُونُ تُرَابُهَا نَجِسًا، وَقَالَ يَتَلِيْهُ عَنْ نَفْسِهِ: «اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْ قَبْرِي وَقَنَا يُمْبَدُه (١) وَقَالَ: «لا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا» (١) فَعُلِمَ أَنَّ نَهْيَهُ عَنْ ذَلِكَ مِنْ جَنْسِ نَهْبِهِ عَنِ الصَّلَةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا وَلِأَنَّ الْكَفَّارَ يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ حِيتَيْدِ فَسَدَّ الشَّوِيمة، وَحَسَمُ الْمَادَّةَ بِاللَّهُ يُصَلِّي فِي هَذِهِ السَّاعَةِ، وَإِنْ كَانَ الْمُصَلِّي فِي هَذِهِ السَّاعَةِ، وَإِنْ كَانَ الْمُصَلِّي لِا يُعْمَلِي إِلَّا اللهُ، وَكَذَلِكَ نَهَىٰ عَنِ اتَّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ، وَإِنْ كَانَ الْمُصَلِّي عِنْدَهَا لا يُصَلِّي إِلَّا اللهُ، وَكَذَلِكَ نَهَىٰ عَنِ اتَّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ، وَإِنْ كَانَ الْمُصَلِّي عِنْدَهَا لا يُصَلِّي إِلَّا اللهُ، وَكَذَلِكَ نَهَىٰ عَنِ النَّاسِ مَنْ يَشْجُدُ لِلشَّمْسِ، وَإِنْ كَانَ السَّمُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ الشَّرْكِ الَّذِي صَلَّ بِهِ كَثِيرٌ مِنَ الْأَوْلِينَ وَالْآخِرِينَ، حَتَّىٰ شَاعَ ذَلِكَ فِي كَثِيرٍ مِمَّنْ يَشَيبُ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ، وَصَنَّفَ فِيهِ بَعْضُ الْمَشْهُورِينَ كِتَابًا سَمَّاهُ: «السَّرُّ الْمَكْثُومُ فِي السَّحْرِ وَمُخَاطَبَةِ النَّجُومِ، عَلَىٰ مَذْهَبِ الْمُشْرِكِينَ...، مِثْلُ: أَبِي مَعْشَرِ الْبَلْخِيُّ، وَتَابِتِ بْنِ قُرَّةً، وَأَمْنَالِهِمَا مِمَّنْ دَخَلَ فِي الشَّرْكِ، وَآمَنَ بِالْحِبْتِ وَالطَّاغُوتِ، وَهُمْ يَتَشَيبُونَ إِلَىٰ أَهْلِ الْكِتَابِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ اَلَمْ تَرَإِلَى بَالْحِبْتِ وَالطَّاغُوتِ، وَهُمْ يَتَشَيبُونَ إِلَىٰ أَهْلِ الْكِتَابِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ اَلَمْ تَرَإِلَى كَالْمَ الشَّيْخِ تَقَالَمُ الْمَائِحَ لَلْهِ اللّهِ الْمُعَلِّينَ الْسَاءِ اهَ ﴾ [الساء: ١٥]٩. النّقيلُ

فَانْظُرْ - رَحِمَكَ اللهُ - إِلَىٰ كَلامِ هَذَا الْإِمَامِ الَّذِي نَسَبَ عَنْهُ مَنْ أَزَاغَ اللهُ قَلْبَهُ عَدَمَ تَكْفِيرِ الْـمُعَيَّنِ، كَيْفَ ذَكَرَ عَنْ مِثْلِ الْفَخْرِ الرَّازِيِّ وَهُوَ مِنْ أَكَابِرِ أَيْمَّةِ الشَّانِمِيَّةِ، وَمِثْلَ أَبِي مَعْشَرٍ وَهُوَ مِنْ أَكَابِرِ الْـمَشْهُورِينَ مِنَ الْـمُصَنِّفِينَ، وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُمْ كَقُرُوا وَاوْتَذُّوا عَنِ الْإِسْلَام، وَالْفَخْرُ هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّيْخُ فِي الرَّدُّ عَلَىٰ الْـمُتَكَلِّمِينَ، لَـمَّا

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في «الموطأ» (٥٩٣) عن عطاء مرسلًا، وصححه العلامة الألباني في «المشكاة» (٥٧٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٠٤٢)، وصححه العلامة الألباني في وصحيح وضعيف سنن أبي داوده.

ذَكَرَ تَصْنِيفَهُ الَّذِي ذُكِرَ هُنَا قَالَ: • وَهَذِهِ رِدَّةٌ عَنِ الْإِسْلَامِ بِاثْفَاقِ الْـ مُسْلِمِينَ • ، وَسَيَأْتِي كَلَامُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

وَّ فَأَمُّلُ أَيْضًا: مَا ذَكَرَهُ فِي اللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةً، وَجَعْلَهُ فِعْلَ الْسُمُشْرِكِينَ مَعَهَا هُوَ بِعَيْنِهِ الَّذِي يُفْعَلُ بِدِمَشْقَ وَغَيْرِهَا.

وَتَأَكَّلُ: قَوْلُهُ عَلَىٰ حَدِيثِ ذَاتِ أَنْوَاطٍ، هَذَا قَوْلُهُ فِي مُجَرَّدِ مُشَابَهَتِهِمْ فِي اتَّخَاذِ شَجَرَةٍ، فَكَيْفَ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الشَّوْكِ بِعَيْنِهِ، فَهَلْ لِلزَّائِغِ بِعُدَ هَذَا مُتَعَلَّقُ بِشَيْءٍ مِنْ كَلَام هَذَا الْإِمَام.

وَ أَنَا أَذْكُرُ لَفُظَهُ الَّذِي الْحَتَجُوا بِهِ عَلَىٰ زَيْفِهِمْ، قَالَ تَظَلَّمُ: ﴿ إِنِّي مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ نَهْيًا عَنْ أَنْ يُنْسَبَ مُتَمَّنٌ إِلَى تَكْفِيرٍ، وَتَفْسِيقٍ، وَمَعْصِيةٍ، إِلَّا إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ الرُّسَالِيَّةُ الَّتِي مَنْ خَالَفَهَا كَانَ كَافِرًا قَارَةً، وَفَاسِقًا أُخْرَىٰ، وَعَاصِبًا أُخْرَىٰ اللَّهُ الْحَرَىٰ، وَعَاصِبًا أُخْرَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ خَالَفَهَا كَانَ كَافِرًا قَارَةً، وَفَاسِقًا أُخْرَىٰ، وَعَاصِبًا أُخْرَىٰ اللَّهُ اللَّ

وَمَذَا صِفَةً كَلَامِهِ كَتَلَقَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ وَقَفْنَا عَلَيْهِ مِنْ كَلَامِهِ، لَا يَذْكُرُ عَدَمَ تَكُفِيرِ الْمُعَيَّنِ إِلَّا أَتْبَعَهُ بِمَا يُزِيلُ الْإِشْكَالَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّوَقُفِ عَنْ تَكْفِيرِهِ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَهُ الْمُحَمَّةُ، وَأَمَّا إِذَا بَلَغَنْهُ الْمُجَّةُ، مُحكِمَ عَلَيْهِ بِمَا تَفْتَضِيهِ تِلْكَ الْمَسْأَلَةُ مِنْ تَكْفِيرِ، أَوْ تَفْسِيقِ، أَوْ مَعْصِيَةٍ.

وَصَرَّحَ نَعَطُّتُهُ أَنَّ كَلَامَهُ أَيْضًا فِي غَيْرِ الْمَسْأَلَةِ الظَّاهِرَةِ.

فَقَالَ فِي الرَّدُ عَلَىٰ الْمُتَكَلِّمِينَ لَمَّا ذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ أَيْمَّتِهِمْ تُوجَدُ مِنْهُمُ الرَّدُّهُ عَنِ الإسلام كَثِيرًا، قَالَ: وَإِذَا كَانَ فِي الْمَقَالَاتِ الْخَفِيَّةِ، فَقَدْ يَقَالُ إِنَّهُ فِيهَا مُخْطِئٌ ضَالًّ، لَم نَقُمْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ الَّتِي يُكَفَّرُ صَاحِبُهَا، لَكِنَّ ذَلِكَ يَقَعُ فِي طَوَائِفَ مِنْهُمْ فِي الْمُمْلِمِينَ اللَّهُورِ الظَّاهِرَةِ، الَّتِي يَعْلَمُ الْخَاصَةُ وَالْمَاقَةُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْهَا مِنْ دِينِ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُودُ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمُشْرِكُونَ يَعْلَمُونَ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقَيِّةٌ بُعِثَ بِهَا، وَكَفَّرَ مَنْ خَالَهُ إِلَى الْمُشْوِيقِ مَنْ عِبَادَةً الْتَعْفِيقِ عَبْدَا وَكُونَ مَنْ اللهِ مِنْ عَلْمُونَ أَنَّ مُحَمَّدًا وَيَقِيْدِ بُعِنَ بِهَا، وَكَفَّرَ مَنْ خَالَهُ إِلَيْهُ مِنْ أَمْرِهِ بِعِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَنَهْبِهِ عَنْ عِبَادَةً أَحَدٍ مِوَى اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ

الْـمَلَايْكَةِ وَالنَّبِيِّينَ، وَغَيْرِهِمْ، فَإِنَّ مَذَا أَظْهَرُ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ، وَيِثْلِ مُعَادَاةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ وَالْـمُشْرِكِينَ، وَمِثْلِ تَخْرِيمِ الْفَوَاحِشِ وَالرُّبَّا وَالْـخَمْرِ وَالْـمَيْسِرِ، وَنَخْوِ ذَلِكَ.

ثُمَّ تَجِدُ كَثِيرًا مِنْ رُءُوسِهِمْ وَقَعُوا فِي هَذِهِ الْأَنْوَاعِ فَكَانُوا مُرْتَدِّينَ...، وَأَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ صَنَّفَ فِي دِينِ الْـمُشْرِكِينَ وَالرَّذَةِ عَنِ الْإِسْلامِ كَمَا صَنَّفَ الرَّازِيُّ كِتَابُهُ فِي عِبَادَةِ الْكَوَاكِبِ، وَأَقَامَ الْأَدِلَّةَ عَلَىٰ حُسْنِ ذَلِكَ وَمَنْفَعَتِهِ وَرَغَّبَ فِيهِ، وَهَذِهِ رِدَّةٌ عَنِ الْإِسْلامِ بِائْفَاقِ الْـمُسْلِمِينَ. انْتَهَىٰ كَلامُهُ.

فَتَأَمَّلُ هَلَا وَتَأَمَّلُ مَا فِيهِ مِنْ تَفْصِيلِ الشُّبْهَةِ الَّتِي يَذْكُرُهَا أَعْدَاءُ اللهِ، لَكِنْ مَنْ يُرِدِ اللهُ فِنْتَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْتًا.

حَلَىٰ أَنَّ الَّذِي نَمُتَقِدُ وَنَدِينُ اللهُ بِهِ، وَنَرْجُو أَنَّ اللهَ يُثَبِّنَنَا حَلَيْهِ: أَنَّهُ لَوْ يَغْلَطُ هُوَ، أَوْ أَجَلُّ مِنْهُ فِي هَذِهِ الْـمَسْأَلَةِ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْـمُسْلِمِ إِذَا أَشْرَكَ بِاللهِ بَعْدَ بُلُوعِ الْـحُجَّةِ، أَوِ الْـمُسْلِمِ الَّذِي يُفَضِّلُ هَذَا عَلَىٰ الْـمُوَحِّدِينَ، أَوْ يَزْعُمُ أَنَّهُ عَلَىٰ حَقَّ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْكُفْرِ الصَّرِيحِ الظَّاهِرِ الَّذِي بِيَّنَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَبَيَّنَهُ عُلَمَاءُ الْأُمَّةِ، أَنَّا نُؤْمِنُ بِمَا جَاءَنَا عَنِ اللهِ وَعَنْ رَسُولِهِ مِنْ تَكْفِيرِهِ، وَلَوْ غَلِطَ مَنْ غَلِطَ.

فَكَيْفَ وَالْحَمْدُ للهِ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ عَنْ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ خِلَافًا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَإِنَّمَا يَلْجَأْ مَنْ شَاقً فِيهَا إِلَىٰ حُجَّةِ فِرْعَوْنَ: ﴿فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِٱلْأَرُى [طه: ٥٩، أَوْ حُجَّةِ قُرِيْشٍ: ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَنَا فِى الْمِلَةِ ٱلْآخِزَةِ إِنْ هَنْنَآ إِلَّا ٱخْنِلَتُ [ص: ٧].

وَقَالَ الشَّيْخُ لِمُثَلِمَةُ فِي «الرَّسَالَةِ السَّنِيَّةِ» لَمَّا ذَكَرَ حَدِيثَ الْخَوَادِجِ وَمُرُوقَهُمْ مِنَ الدِّينِ، وَأَمْرُهُ ﷺ بِقِتَالِهِمْ، قَالَ: «فَإِذَا كَانَ حَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَخُلَفَائِهِ قَدِ انْتَسَبَ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ مَنْ مَرَقَ مِنْهُ مَعَ عِبَادَتِهِ الْعَظِيمَةِ، حَتَّىٰ أَمَرَ النَّبِيُ ﷺ بِقِتَالِهِمْ، فَيُعْلَمُ أَنَّ الْمُنْتَسِبَ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ أَوِ السُّنَّةِ فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ قَدْ يَمْرُقُ أَيْضًا مِنَ الْإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ، حَتَّىٰ يَدَّعِيَ السُّنَةَ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا، بِلْ قَدْ يَهْرُقُ مِنْهَا، وَذَلِكَ بِأَسْبَابٍ، مِنْهَا الْهُلُو الَّذِي ذَمَّهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ، حَبْثُ قَالَ: ﴿ يَنَاهَلُ الْكِتَبِ لَا تَضْلُواْ فِي اللهُ لَوْ يَكَاهُوا اللهِ اللهُ الْمَحَقُ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى اَبْنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ وَالْمَا اللهِ مَدَّرَبُهُ اللهُ وَرَوْحُ مِنْ أَنْ فَنَامِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِةٍ وَلا تَقُولُوا ثَلَائَةُ النَّهُ وَاللهُ اللهُ ال

وَالَّذِينَ حَرَّقَهُمْ عَلِيٍّ نَعَظَّىهُ، وَأَمَرَ بِأَخَادِيدَ خُدَّتْ لَهُمْ عِنْدَ بَابِ كِنْدَةَ، وَقَذَفَهُمْ فِيهَا بَمْدَ أَنْ أَجَّلَهُمْ ثَلَاثًا لِيَتُوبُوا، فَلَمَّا لَمْ يَتُوبُوا أَخْرَقَهُمْ بِالنَّادِ، وَاتَّفَقَتِ الصَّحَابَةُ عَلَىٰ قَلْلِهِمْ، لَكِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ نَعْظِيْهَا كَانَ مَذْهَبُهُ أَنْ يُقْتَلُوا بِالسَّيْفِ بِلَا تَحْرِيقِ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، وَقِصَّتُهُمْ مَعْرُوفَةٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ.

وَكَذَلِكَ الْفُلُوُّ فِي بِعُضِ الْمَشَايِخِ...، بَلِ الْفُلُوُّ فِي عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سَمَّ اللهِ مَ وَنَحْوِهِ، بَلِ الْفُلُوُّ فِي الْسَمِيعِ تَنَاهُ وَنَحْوِهِ، فَكُلُّ مَنْ غَلَا فِي حَيْ، أَوْ رَجُلِ صَالِحِ...، وَجَعَلَ فِيهِ نَوْعًا مِنَ الْإِلْهِيَّةِ، مِثْلُ أَنْ يَقُولُ: ... يَا سَيّدِي فُلَانُ، اغْفِرْ لِي، أَو ازحَمْنِي، أَوِ انْصُرْنِي، أَوِ ازْرُقْنِي، أَوْ أَغِنْنِي، أَوْ أَجِرْنِي، أَوْ تَوَكَّلْتُ عَلَيْكَ، أَوْ أَنْتَ حَسْبِي، أَوْ أَنَا فِي حَسْبِكَ، وَتَعَلَىٰ الْأَوْقِيلِ الْمُؤْوَالِ وَالْأَفْعَالِ، الَّتِي هِنِي مِنْ خَصَائِصِ الرَّبُوبِيَّةِ الَّتِي لَا تَصْلُحُ إِلَّا لَهِ تَعَالَىٰ، فَكُلُّ هَذِهِ شِرْكٌ وَضَلَالٌ يُسْتَنَابُ صَاحِبُهُ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّ قُتِلَ.

ُ فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ إِنَّمَا أَرْسَلَ الرُّسُلَ وَأَنْزَلَ الْكُتُبُ لِيَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ لا شَوِيكَ لَهُ، وَلا نَجْعَلَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ.

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ آلَهِةَ أُخْرَىٰ مِثْلَ: الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالْكَوَاكِبِ وَالْعُزَيْرِ، وَالْـمَسِيحِ وَالْـمَلَائِكَةِ، وَاللَّاتِ وَالْمُزَّىٰ وَمَنَاةَ النَّالِئَةِ الْأُخْرَىٰ، وَيَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرٍ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ، لَمْ يَكُونُوا يَمْتَقِدُونَ أَنَّهَا تَخْلُقُ الْـخَلَاقِ، أَوْ تُنْزِلُ الْـمَطَرَ، أَوْ تُنْبِثُ النَّبَاتَ، وَإِنَّمَا كَانُوا يَمْبُدُونَ الْأَنْبِيَاءَ وَالْـمَلَائِكَةَ وَالْكَوَاكِبَ وَالْـجِنَّ وَالتَّمَاثِيلَ الْـمُصَوَّرَةَ لِـهَوُلَاءِ، أَوْ يَعْبُدُونَ قُبُورَهُمْ، وَيَقُولُونَ: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِيُونَآ إِلَى اللَّهِ وَلَلْقَحَ ﴿ وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِيُونَآ إِلَى اللَّهِ وَلَافَحَ ﴾ [الزمر: ٢]، وَيَقُولُونَ: هُمْ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللهِ.

فَأَرْسَلَ اللهُ رُسُلَهُ تَنْهَىٰ أَنْ يُدْعَىٰ أَحَدٌ مِنْ دُونِهِ، لَا دُعَاة عِبَادَةٍ وَلَا دُعَاة اسْتِفَائَةٍ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلِ اَدْعُوا اللَّهِ مَن دُونِهِ مَلَا يَسْلِكُوكَ كَشْفَ الشُّرّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿ قَالَ تَعَالَىٰ: أَوْ مُوا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَن اللَّهِ مَا الْوَسِيلَةَ أَيْهُمُ أَقَرَبُ وَرَبّعُونَ وَلا تَحْوِيلًا ﴿ قَالَ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ الْآيَاتِ. مِنْ السَّلَفِ: وَكَانَ أَفُوامٌ يَدْعُونَ الْمُسْتِحَ وَعُزَيْرًا وَالْمَلَائِكَةَ اللَّهُ الْآيَاتِ.

ثُمَّمَ قَالَ: ﴿ وَمِيَادَةُ اللهِ وَحْدَهُ هِيَ أَصْلُ الدَّينِ، وَهُوَ التَّوْحِيدُ الَّذِي بَعَثَ اللهُ بِهِ الرُّسُلَ، وَأَنْزَلَ بِهِ الْكُتُبَ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَسَّنَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن زُّسُلِنَا آجَمَلَنا مِن دُونِ الرِّحْدَنِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ﷺ﴾ [الزحرف: ١٥].

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْمَنَا فِي حَصُلِ أَمَّةٍ رَّسُولًا أَرْبِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ وَٱجْتَرِيْبُوا الطَّلْغُوتَ ﴾ [النعل: ٣].

وَقَالَ تَمَالَىٰ: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوْجِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥلَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَّا فَآعَبُدُونِ ﷺ لالنياء: ١٠].

وَكَانَ ﷺ يُحَقِّقُ التَّوْحِيدَ، وَيُعَلِّمُهُ أَمَّتَهُ حَنَّىٰ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِنْتَ، قَالَ: «أَجَمَلُتَنِي لهُ يِنَّا، بَلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ» (١).

وَقَالَ: الاَ تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَمُحَمَّدٌ، وَلَكِنْ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّمَ مَا شَاءَ مُحَمَّدٌ ا(^).

وَنَهَىٰ عَنِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللهِ، وَقَالَ: «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِالله أَوْ لِيَصْمُتْ،(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الأدب المفرد؟ (٧٨٣)، وصححه العلامة الألباني في اصحيح الأدب المفرد؟.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢٠٧٦)، وصححه العلامة الألباني في اصحيح الجامع) (٤٣٧٨). ^

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٥٢٢)، ومسلم (٤٣٤٦).

وَقَالَ: •مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ • <sup>(١)</sup>.

وَنَهَىٰ النَّبِيُ ﷺ عَنِ اتَّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ؛ فَقَالَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ: ﴿لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَه يُحَذُّرُ مَا فَعَلُوا (٢).

قَالَتْ عَائِشَةُ تَعَلَيْكَ: وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَبْرِزَ قَبْرُهُ، وَلَكِنْ كَرِهَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا (٣).

رَفِي الصَّحِيحِ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَنْسٍ: ﴿ إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلا بُيُونَكُمْ قُبُورًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ حَيْمُنَا كُنْتُمْ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُمُنِي ( ﴿ ﴾ .

وَلِهَذَا الَّْفَقَ أَيْمَةُ الْإِسْلَامِ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُشْرَعُ بِنَاءُ الْمَسَاجِدِ عَلَىٰ الْقُبُورِ، وَلَا تُشْرَعُ الصَّلَاةُ عِنْدَ الْقُبُورِ...، وَذَلِكَ أَنَّ مِنْ أَكْبَرِ أَسْبَابٍ عِبَادَةِ الْأَوْنَانِ كَانَ تَعْظِيمُ الْقُبُور ...

وَلِهَذَا اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَىٰ أَنَّهُ مَنْ سَلَّمَ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَ قَبْرِهِ أَنَّهُ لَا يَتَّمَسَّحُ بِحُجْرَتِهِ، وَلَا يُقَبِّلُهَا؛ لِأَنَّ التَّقْبِيلَ وَالِاسْتِلَامَ إِنَّمَا يَكُونُ لِأَزْكَانِ بِيْتِ اللهِ الْحَرَامِ، فَلَا يُشَبُّهُ بُيْتَ الْـمَخْلُوقِ بِبَيْتِ الْخَالِقِ....

كُلُّ مَذَا لِتَحْفِيقِ التَّوْحِيدِ الَّذِي هُوَ أَصْلُ الدِّينِ وَرَأْسُهُ، الَّذِي لَا يَفْبَلُ اللهُ حَمَلَا إِلَّا بِهِ، وَيَغْفِرُ لِمَسَاحِيهِ وَلَا يَغْفِرُ لِمَنْ تَرَكَهُ، وَكَمَا قَالَ تَمَالَىٰ: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن لِئَشْرِكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَلَهُ وَمَن يُشْرِكَ بِأَلِقِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﷺ ﴾ لِيُشْرِكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَلَهُ وَمَن يُشْرِكَ بِأَلقِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [انساه: ١٨].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥٢٥٧)، وصححه العلامة الألباني في اصحيح الجامع؛ (٦٢٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٢٥)، ومسلم (١٢١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤١٧٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٨٧٠)، وأبو داود (٢٩٢)، وصححه العلامة الألباني في اصحيح وضعيف سنن أبي داوده.

وَلِهَذَا كَانَتْ كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ أَفْضَلِ الْكَلَامِ وَأَعْظَمَهُ، فَأَعْظَمُ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ آيَةُ الْكُوْسِيُ: ﴿ اللهَ لاَ إِلَهُ إِلَا هُوَالْتَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ ﴾ [البقر: ١٠٠]

وَّقَالَ ﷺ: «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلامِو لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ؛ دَخَلَ الْجَئَّةَ» (١)، وَالْإِلَهُ هُوَ الَّذِي يَأْلَهُهُ الْقَلْبُ عِبَادَةً لَهُ وَاسْتِعَانَةً، وَرَجَاءً لَهُ وَخَشْيَةً، وَإِجْلَالًا وَإِكْرَامًا». انْتَهَىٰ كَلَامُ الشَّيْخ لِظَلْلُهُ.

َ فَتَأَمَّلُ أَوَّلَ الْكَلَامِ وَآخِرَهُ، وَتَأَمَّلُ كَلَامَهُ فِيمَنْ دَعَا نَبِيًّا أَوْ وَلِيًّا، مِثْلَ أَنْ يَهُولَ: يَا سَيِّدِي فُلَانُ أَغِنْنِي وَنَحْوَهُ، أَنَّهُ يُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا ثُنِلَ، هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا فِي المُعَيِّن، وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ.

وَتَأَمَّلُ كَلَامَهُ فِي اللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ، وَمَا ذَكَرَ بَعْدَهُ؛ يَتَبَيَّنْ لَكَ الْأَمْرُ إِنْ شَاءً اللهُ تَعَالَىٰ.

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ يَتَلِلْهُ فِي «شَرْحِ الْمَنَازِلِ» فِي بَابِ التَّوْيَةِ: «وَأَمَّا الشَّرْكُ فَهُوَ تَوْعَانِ: أَكْبُرُ، وَأَصْغَرُ، فَالْأَكْبُرُ لَا يَغْفِرُهُ اللهُ إِلَّا بِالتَّوْيَةِ مِنْهُ، وَهُوَ أَنْ يَتَخِذَ مِنْ دُونِ اللهِ نِدًّا، يُحِبُّهُ كَمَا يُحِبُّ الله...، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ - بَلْ أَكْثَرُهُمْ - يُحِبُّونَ آلِهَتَهُمْ أَعْظَمَ مِنْ مَحَبَّةِ اللهِ، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِذِكْرِهِمْ أَفْظَمَ مِنَ السِيْشَارِهِمْ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ، وَيَغْضَبُونَ لِمُنْتَقِصِ مَعْبُودِيهِمْ وَآلِهَتِهِمْ مِنَ الْمَشَايِخِ أَعْظَمَ مِمَّا يَغْضَبُونَ إِذَا النَّقَصَ أَحَدٌ رَبَّ الْمَالَمِينَ...، وَقَدْ شَاهَدْنَا هَذَا لَحْنُ وَقَيْرُنَا مِنْهُمْ جَهْرَةً.

وَتَرَىٰ أَحَدَهُمْ قَدِ اتَّخَذَ ذِكْرَ إِلَهِهِ وَمَعْبُودِهِ مِنْ دُونِ اللهِ عَلَىٰ لِسَانِهِ، دَيْدَنَا لَهُ إِنْ قَامَ وَإِنْ قَعَدَ، وَإِنْ عَثَرَ وَإِنْ مَرِضَ وَإِنِ اسْتَوْحَشَ، فَذِكْرُ إِلَهِهِ وَمَعْبُودِهِ مِنْ دُونِ اللهِ هُوَ الْغَالِبُ عَلَىٰ قَلْبِهِ وَلِسَانِهِ، وَهُوَ لَا يُنْكِرُ ذَلِكَ، وَيَوْعُمُ أَنَّهُ بَابُ حَاجَتِهِ إِلَىٰ اللهِ، وَشَفِيعُهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢٠٨٧)، وأبو داود (٢١١٦)، وصححه العلامة الألباني في الصحيح وضعيف سنن أبي داوده.

عِنْدُهُ، وَوَسِيلَتُهُ إِلَيْهِ، وَهَكَذَا كَانَ عُبَّادُ الْأَصْنَامِ سَوَاهُ.

وَمَذَا الْقَذُرُ هُوَ الَّذِي قَامَ بِقُلُوبِهِمْ، وَتَوَارَثُهُ الْمُشْرِكُونَ بِحَسَبِ الْحَيْلانِ
الْهَتِهِمْ، فَأُولِئِكَ كَانَتْ الْهَتُهُمْ مِنَ الْحَجَرِ، وَغَيْرُهُمُ اتَّخَذُوهَا مِنَ الْبَشَرِ، قَالَ اللهُ
تَمَالَىٰ حَاكِيًا عَنْ أَسْلافِ هَوُلاهِ الْمُشْرِكِينَ: ﴿وَالَّذِينَ الْخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيكَا مَا
نَصْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِبُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَى إِنَّ اللّهَ يَعْدِيهِمْ فَقَالَ: ﴿وَإِنَّالِيَهُ لَا يَهْدِيهِمْ فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِى مَنْ هُوَ
كَذِيبٌ كَانِهُمْ إِلٰكُنُو وَالْكَذِب، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ لا يَهْدِيهِمْ فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِى مَنْ هُوَ
كَذَذِبٌ كَانَةُ لا يَهْدِى مَنْ هُوَ

فَهَذِهِ حَالُ مَنِ اتَّخَذَ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيَّا، يَزْعُمُ أَنَّهُ يُقَرِّبُهُ إِلَىٰ اللهِ، وَمَا أَعَزَّ مَنْ يَخْلُصُ مِنْ هَذَا! بَلْ مَا أَعَزَّ مَنْ لَا يُعَادِي مَنْ أَنْكَرَهُ!

وَالَّذِي قَامَ بِقُلُوبِ هَوُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَسَلَفِهِمْ: أَنَّ الِهَنَّهُمْ تَشْفَعُ لَهُمْ عِنْدَ الله، وَهَذَا عَيْنُ الشَّرْكِ، وَقَدْ أَنْكَرَ اللهُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ وَٱبْطَلَهُ، وَأَخْبَرَ أَنَّ الشَّفَاعَةَ كُلِّهَا لَهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الشَّيْخُ يَقَلِمُهُ فَصْلًا طَوِيلًا فِي تَقْرِيرِ هَذَا الشَّرْكِ الْأَكْثِرِ.

وَلَكِنْ تَأْتَلُ قَوْلَهُ: «وَمَا أَعَزَّ مَنْ يَخْلُصُ مِنْ هَذَا، بَلْ مَا أَعَزَّ مَنْ لَا يُعَادِي مَنْ أَنكَرَهُ عِنَيْنَ لِلَا عُمَادِي مَنْ أَنكَرَهُ عِنَيْنَ لَكَ بُعْلَلانُ الشَّبْغِ أَنِي أَذْلَىٰ بِهَا الْمُلْحِدُ، وَزَعَمَ أَنَّ كَلَامَ الشَّيْغِ فِي الْفَصْل الثَّانِي يَدُلُّ عَلَيْهَا، وَسَيَأْتِي تَقْرِيرُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

وَّذَكَرَ يَيْ آخِرِ هَذَا الْفَصْلَ - أَغَنِي الْفَصْلَ الْأَوَّلَ فِي الشَّرْكِ الْأَكْبَرِ - الآيَة الَّتِي فِي سُورَةِ سَبَأَ: ﴿ قُلِ اَدْعُواْ اَلِّذِي زَعَتْمُ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَسْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ السَّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَمُمُّ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ ﴿ وَلَا نَفَعُ الشَّفَعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ لَهُ ﴾ [با: ١٠٠٣] وَتَكَلَّمْ عَلَيْهَا.

ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَالْقُرْآنُ مَمْلُوءٌ مِنْ أَمْثَالِهَا وَنَظَائِرِهَا، وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْعُرُونَ بِدُنُحولِ الْوَاقِعِ تَحْتُهُ، وَتَضَمَّنِهِ لَهُ، وَيَظَنُّونَهُ فِي نَوْعٍ وَفِي قَوْمٍ قَدْ خَلَوْا وَلَمْ يُمْقِبُوا وَارِنَّا، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَخُولُ بَيْنَ الْقَلْبِ وَبَيْنَ فَهْمِ الْقُرْآنِ، وَلَعَمْرُ اللهِ إِنْ كَانَ أُولَئِكَ قَدْ خَلَوْا، فَقَدْ وَرِنَهُمْ مَنْ هُوَ مِثْلُهُمْ، أَوْ شَرٌّ مِنْهُمْ، أَوْ دُونَهُمْ، وَتَنَاوُلُ الْقُرْآنِ لَهُمْ كَتَنَاوُلِهِ لِأُولَئِكَ.

وَلَكِنَّ الْأَمْرَ كَمَا قَالَ هُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَهَ اللهُ الْمَطَّابِ مَرَّتُكُ الْإِسْلَامِ عُرُوةً عُرُوةً إِذَا نَشَأَ فِي الْإِسْلَام مَنْ لَا يَعْرِفُ الْجَاهِلِيَّةَ .

وَهَذَا لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَمْرِفِ الْجَاهِلِيَّةَ وَالشَّرْكَ، وَمَا عَابَهُ الْقُرْآنُ وَذَمَّهُ وَقَعَ فِيهِ
وَأَنَّرَهُ، وَدَعَا إِلَيْهِ وَصَوَّبَهُ وَحَسَّنَهُ، وَهُوَ لَا يَعْرِفُ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ أَهْلُ
الْجَاهِلِيَّةِ، أَوْ نَظِيرُهُ، أَوْ شَرٌّ مِنْهُ، أَوْ دُونَهُ، فَيَنْقُضُ بِذَلِكَ عُرَىٰ الْإِسْلامِ عَنْ قَلْبِهِ،
وَيَمُودُ الْمَعْرُوفُ مُنْكَرًا، وَالْمُنْكُورُ مَعْرُوفًا، وَالْبِذْعَةُ سُنَّةً، وَالسُّنَةُ بِذْعَةً، وَيُكَفَّرُ الرَّجُلُ
بِمَحْضِ الْإِيمَانِ، وَتَجْرِيدِ التَّوْجِيدِ، وَيُبَدِّعُ بِيَخْرِيدِ مُتَابَعَةِ الرَّسُولِ ﷺ وَمُفَارَقَةٍ
الْأَهْوَاءِ وَالْبِيدَع، وَمَنْ لَهُ بَصِيرَةٌ وَقَلْبٌ حَيِّ يَرَىٰ ذَلِكَ عِيَانًا، فَاللهُ الْمُسْتَعَانُ.

قَصْلُ: وَأَمَّا الشَّرْكُ الْأَصْغَرُ: فَكَيَسِيرِ الرَّيَاءِ، وَالتَّصَنُّعِ لِلْخَلْقِ، وَالْحَلِفِ بِغَيْرِ الله...، وَقَوْلُ: هَذَا مِنَ اللهِ وَمِنْكَ، وَأَنَا بِاللهِ وَبِكَ، وَمَا لِي إِلَّا اللهُ وَأَنْتَ، وَأَنَا مُتَوَكُّلٌ عَلَىٰ اللهِ وَعَلَيْكَ، وَلَوْلَا أَنْتَ لَمْ يَكُنْ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ يَكُونُ هَذَا شِرْكَا أَكْبَرَ، بِحَسَبٍ حَالِ قَائِلِهِ وَمَقْصِدِهِ.

ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ يَظَلِمُهُ بَعْدَ ذِكْرِ الشَّرْكِ الأَكْبَرِ وَالأَصْغَرِ: •وَمِنْ أَنْوَاعِ الشَّرْكِ: سُجُودُ الْمُرِيدِ لِلشَّيْخِ، ....

وَمِنْ أَنْوَاعِهِ: أَلَتُوبَةُ لِلشَّبْخِ فَإِنَّهَا شِرْكٌ عَظِيمٌ....

وَمِنْ أَنْوَاهِهِ: النَّذْرُ لِغَيْرِ اللهِ، فَإِنَّهُ شِرْكٌ، ...، وَالْخُوْفُ مِنْ غَيْرِ اللهِ، وَالنَّوَكُّلُ عَلَىٰ غَيْرِ اللهِ، وَالْعَمَلُ لِغَيْرِ اللهِ، وَالْإِنَابَةُ والْخُضُوعُ، وَالذُّلُّ لِغَيْرِ اللهِ، وَايْتِفَاءُ الرَّزْقِ مِنْ عِنْدِ غَيْرِهِ، ...، وَإِضَافَةُ يَعْمِهِ إِلَىٰ غَيْرِهِ، وَاعْتِقَادُ أَنْ يَكُونَ فِي الْكَوْنِ مَا لَا يَشَاؤُهُ.

وَمِنْ أَنْوَاهِهِ: طَلَبُ الْحَوَائِجِ مِنَ الْمَوْتَىٰ، وَالِاسْتِغَانَهُ يِهِمْ، وَالتَّوَجُّهُ إِلَيْهِمْ، وَهَذَا أَصْلُ شِرْكِ الْعَالَمِ، فَإِنَّ الْمَيْتَ قَدِ انْقَطَعَ عَمَلُهُ، وَهُوَ لَا يَمْلِكُ لِتَفْسِهِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، فَضْلًا لِمَنِ اسْتَغَاثَ بِهِ، وَسَأَلَهُ فَضَاءَ حَاجَتِهِ، أَوْ سَأَلَهُ أَنْ يَشْفَعَ لَهُ إِلَىٰ اللهِ فِيهَا.

وَمَذَا مَنْ جَهٰلِهِ بِالشَّمَانِعَ وَالْمَشْفُوعِ لَهُ عِنْدَهُ، كَمَا تَقَدَّمَ، فَإِنَّهُ لَا يَغْدِرُ أَنْ يَشْفَعَ لَهُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَىٰ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَاللهُ لَمْ يَجْعَلِ اسْتِغَاثَتُهُ وَسُوَالَهُ سَبَبًا لِإِذْنِهِ، وَإِنَّمَا السَّبَبُ لِإِذْنِهِ كَمَالُ النَّيْبُ مَنْ الْمَثْنِ لَلهُ مَنْ الْمُشْرِكُ بِسَبَبٍ يَمْنَعُ الْإِذْنَ، وَالْمَيَّتُ مُحْتَاجٌ إِلَىٰ مَنْ يَدْعُو لَهُ وَيَتَرَحَّمُ عَلَيْهِ، وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ، كَمَا أَوْصَانَا النَّيِيُ يَظَيِّ إِذَا زُوْنَا قَبُورَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ نَرَّحَمُ عَلَيْهِ، وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ، كَمَا أَوْصَانَا النَّيِيُ يَظَيِّ إِذَا زُوْنَا قَبُورَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ نَرَحَمَ عَلَيْهِمْ، وَنَسْأَلُ اللهَ لَهُمُ الْعَافِيةَ وَالْمَغْفِرَة.

وَلَهُ وَرُّ خَلِيلِهِ إِبْرَاهِمَ مُنْكَدُ حَيْثُ يَقُولُ: ﴿ وَأَجْتُنِنِى وَيَقَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ وَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [ابراحم: ٣٠، ٣٠]، وَمَا نَجَا مِنْ شَرَكِ هَذَا الشُّرُكِ الْأَكْبِرِ إِلَّا مَنْ جَرُّدَ تَوْجِيدَهُ اللهِ، وَعَادَىٰ الْمُشْرِكِينَ فِي اللهِ، وَتَقَرَّبَ بِمَقْتِهِمْ إِلَىٰ اللهُ، انْتَهَىٰ كَلَامُهُ.

وَالْمُرَادُ بِهَذَا: أَنَّ بَعْضَ الْمُلْحِدِينَ نَسَبَ إِلَىٰ الشَّيْخِ أَنَّ مَذَا شِرْكٌ أَصْغَرُ، وَشُبْهَتُهُ أَنَّهُ ذَكَرَهُ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي الَّذِي ذَكَرَ فِي أَوَّلِهِ الْأَصْغَرَ.

وَأَنْتَ رَحِمَكَ اللهُ تَجَدُ الْكَلَامَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَىٰ آخِرِهِ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ وَالنَّانِي صَرِيحًا لَا يَخْتَمِلُ التَّاْوِيلَ مِنْ وُجُوهِ كَثِيرَةٍ. مِنْهَا: أَنَّ دُعَاءَ الْأَمْوَاتِ وَالنَّذُوَ لَهُمْ لِيَشْفَعُوا لَهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ الشَّرْكُ الْأَكْبَرُ، الَّذِي بَعَثَ اللهُ النَّبِيَّ ﷺ بِالنَّهْيِ عَنْهُ، فَكَفَّرَ مَنْ لَمْ يَتُبْ مِنْهُ وَقَاتَلَهُ وَعَادَاهُ، وَآخِرُ مَا صَرَّحَ بِهِ قَوْلُهُ آنِفًا: ﴿ وَمَا نَجَا مِنْ شَرَكِ هَذَا الشَّرْكِ الْأَكْبَرِ...﴾ إِلَىٰ آخِرِهِ.

فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْبَيَّانِ بَيَانٌ إِلَّا الْمِنَادُ بَلِ الْإِلْحَادُ، وَلَكِنْ تَأَمَّلْ قَوْلَهُ أَرْشَدَكَ اللهُ: \*وَمَا نَجَا مِنْ شَرَكِ هَذَا الشَّرْكِ الْأَكْبَرِ إِلَّا مَنْ عَادَىٰ الْمُشْرِكِينَ... \* إِلَىٰ آخِرِهِ.

وَتَأَمَّلُ أَنْ الْإِسْلَامَ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِمُعَادَاةِ أَهْلِ الشُّرْكِ الْأَكْبَرِ، وَإِنْ لَمْ يُعَادِهِمْ فَهُوَ مِنْهُمْ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُهُ.

فَإِذَا كَانَ هَذَا قُولُ اللهِ تَعَالَىٰ فِيمَنْ تَعَذَّرَ عَنِ النَّبَيُّنِ بِالْعَمَلِ بِالتَّوْحِيدِ وَمُعَادَاةِ الْمُشْرِكِينَ بِالْخَوْفِ عَلَىٰ أَهْلِهِ وَعِيَالِهِ، فَكَيْفَ بِمَنِ اعْتَذَرَ فِي ذَلِكَ بِتَحْصِيلِ النَّجَارَةِ، وَلَكَنْ اللَّمْرَ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ عُمَرَ تَعْظَيْهُ، وإِذَا نَشَأَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ لَا يَعْرِفُ الْجَاهِلِيَّةَ، فَلِكَنْ الْأَمْرَ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ عُمَرَ تَعْظَيْهُ، وإِذَا نَشَأَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ لَا يَعْرِفُ الْجَاهِلِيَّةَ، فَلِكَنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَشَرُ وَأَنْسَدُ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا: ﴿ إِنَّ الْقُرْآنِ، وَأَنْهُ أَشَرُ وَأَنْسَدُ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا: ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللهُ كَانَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِلْمُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

وَمَعَ هَذَا فَالْكَلَامِ الَّذِي يُطْهِرُونَهُ نِفَاقًا، وَإِلَّا فَهُمْ يَمْتَقِدُونَ أَنَّ أَهْلَ التَّوْحِيدِ ضَالُّونَ مُضِلُّونَ، وَأَنَّ عَبَدَةَ الأَوْثَانِ أَهْلُ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ، كَمَا صَوَّحَ بِهِ إِمَامُهُمْ فِي الرَّسَالَةِ الَّتِي أَتَتُكُمْ قَبْلَ هَذِهِ خَطَّهُ بِيَدِهِ، يَقُولُ: «بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ أَهْلُ هَذِهِ الأَفْطَارِ، وَهُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ وَهُمْ كَذَا وَكَذَاه. فَإِذَا كَانَ يُرِيدُ التَّحَاكُمَ إِلَيْهِمْ وَيَصِفُهُمْ بِأَنَّهُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، فَكَيْفَ أَيْضًا يَصِفُهُمْ بِالشُّرْكِ وَمُخَالَطَنِهِمْ لِلْحَاجَةِ، وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ أَصْدَقِ الْقَائِلِينَ: ﴿وَالشَّلَةِ وَاللَّمَاةِ وَالسَّلَةِ وَاللَّهِ ﴾ [الذاريات: ٧-١]. ﴿وَالشَّلَةِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

فَرَحِمَ اللهُ الْمُرَا لَفَلَرَ فِي نَفْسِهِ، وَتَفَكَّرَ فِيمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ مِنْ عِنْدِ الله بِمُمَادَاةِ مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ مِنْ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ، وَتَفَكّرَ فِيمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ مِنْ لَدُينُ كُلُّهُ للهِ، وَعَلِمَ مَا حَكَمَ بِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ فَي ذَلِكَ مَا حَكَمَ بِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ فَي ذَلِكَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ كَعَلِمٍ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَى الْمَعْدُ، وَعَيْرُهُ لَمَّا حَرَّقَهُمْ بِالنَّارِ مَعَ أَنَّ غَيْرَهُمُ مُ مِنْ أَهْلِ الْأَوْقَانِ اللَّذِينَ لَمْ يَذْخُلُوا فِي الْإِسْلامِ لَا يُقْتَلُونَ بِالتَّحْرِيقِ، وَاللهُ الْمُوقَةُ مِنْ أَهْلِ الْأَوْقَانِ الَّذِينَ لَمْ يَذْخُلُوا فِي الْإِسْلامِ لَا يُقْتَلُونَ بِالتَّحْرِيقِ، وَاللهُ الْمُوقَةُ مِنْ

وَّقَالَ آَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ تَيْمِيَّةَ فَكَالَلْهُ فِي الرَّذَّ عَلَىٰ الْمُتَكَلَّمِينَ لَشَّا ذَكَرَ بَعْضَ أَحْوَالِ أَوْمَّتِهِمْ، قَالَ: «كُلُّ شِرْكِ فِي الْعَالَمْ إِنَّمَا حَدَثَ بِرَأْيِ جِنْسِهِمْ، فَهُمُ الْاَمِرُونَ بِالشَّرْكِ وَالْفَاعِلُونَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَأْمُرْ بِالشَّرْكِ مِنْهُمْ فَلَمْ يَنْهُ عَنْهُ، بَلْ يُقِرُّ مَوُلَاءِ وَمَوُلَاءٍ، وَإِنْ رَجَّعَ الْمُوَحُدِينَ تَرْجِيحًا مَا، فَقَدْ يُرَجِّحُ غَيْرُهُ الْمُشْرِكِينَ، وَقَدْ يُعْرِضُ عَنِ الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا، فَتَدَبَّرُ مَذَا، فَإِنَّهُ نَافِحٌ جِدًا.

ُ وَلِهَذَا كَانَ رُءُوسُهُمُ الْمُتَقَدِّمُونَ وَالْمُتَأَخِّرُونَ يَأْمُرُونَ بِالشَّرْكِ، وَكَذَلِكَ الَّذِينَ كَانُوا فِي مِلَّةِ الْإِسْلَامِ لَا يَنْهَوْنَ عَنِ الشَّرْكِ، وَيُوجِبُونَ التَّوْجِيدَ، بَلْ يُسَوَّعُونَ الشَّرْكَ، أَوْ يَأْمُرُونَ بِهِ أَوْ لَا يُوجِبُونَ التَّوْجِيدَ، وَقَدْ رَأَيْتُ مِنْ مُصَنَفَاتِهِمْ فِي عِبَادَةِ الْكَوَاكِبِ وَالْمَلَائِكَةِ، وَعِبَادَةِ الْأَنْفُسِ الْمُفَارِقَةِ: أَنْفُسِ الْأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ مَا هُوَ أَصْلُ الشَّوْكِ.

وَهُمْ إِذَا اذَّعُوا التَّوْحِيدَ، فَإِنَّمَا تَوْحِيدُهُمْ بِالْقَوْلِ لَا بِالْمِبَادَةِ وَالْمَمَلِ، وَالتَوْحِيدُ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنَ التَّوْحِيدِ بِإِخْلَاصِ الدَّبِنِ لِلهِ، وَعِبَادَتِهِ وَخْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَهَذَا شَيْءٌ لَا يَعْرِفُونَهُ.

وَالتَّوْحِيدُ الَّذِّي يَدَّعُونَهُ إِنَّمَا هُوَ تَعْطِيلُ حَقَائِقِ الْأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ، وَفِيهِ مِنَ

الْكُفْرِ وَالصَّلَالِ مَا هُوَ أَعْظَمُ أَسْبَابِ الْإِشْرَاكِ، فَلَوْ كَانُوا مُوَحِّدِينَ بِالْقَوْلِ وَالْكَلَامِ، وَهُوَ: أَنْ يَصِفُوا اللهَ بِمَا وَصَفَتْهُ بِهِ رُسُلُهُ، لَكَانَ مَعَهُمُ التَّوْحِيدُ دُونَ الْعَمَلِ، وَذَلِكَ لَا يَكْفِي فِي السَّعَادَةِ وَالنَّجَاةِ، بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يُعْبَدَ اللهُ وَحْدَهُ، وَيَتَّخِذُوهُ إِلَهَا دُونَ مَا سِوَاهُ، وَهَذَا هُوَ مَعْنَىٰ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، انْتَهَىٰ كَلَامُ الشَّيْخِ يَتَكَلَّهُ.

فَتَأَمَّلْ رَحِمَكَ اللهُ مَذَا الْكَلَامَ فَإِنَّهُ مِثْلُ مَا قَالَ الشَّيْخُ فِيهِ: نَافِعٌ جِدًّا.

وَمِنْ أَكْبَرِ مَا فِيهِ مِنَ الْفَوَائِدِ: أَلَّهُ بُبَيْنُ لَكَ حَالَ مَنْ أَقَرَّ بِهَذَا اللَّمِينِ، وَشَهِدَ أَلَّهُ الْحَقُّ، وَأَنَّ الشَّرْكَ هُوَ الْبَاطِلُ، وَقَالَ بِلِسَانِهِ مَا أُرِيدَ مِنْهُ، وَلَكِنْ لَا يَدِينُ بِذَلِكَ؛ إِمَّا الْحَقَّ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ الللْهُ الللللَّهُ الللِهُ الللللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللَّهُ اللللْهُ الللِهُ الللللِّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْهُ الللللْمُ الللللْمُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ ا

وَ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ مَنْ كَغَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ إِلَّا مَنْ أَحَدِهِ وَقَلْبُهُ مُطْمَعٍ ثَا إِلْإِيمَنِ وَلَنَكِن مَن مَنَ عَالَكُفْرِ صَدْ لَافَعَلَتِهِ مَ غَضَبٌ مِن اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَإِلَا مَنْ اللَّهِ مَا أَشَعَجُرُا الْحَبُوا الْحَبُوا الْحَبُوا الْحَبُوا الْحَبُوا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ

ُ فَإِذَا قَالَ هَوُلاهِ بِٱلْسِنَتِهِمْ نَشْهَدُ أَنَّ هَذَا دِينُ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَنَشْهَدُ أَنَّ الْمُخَالِفَ لَهُ بَاطِلٌ، وَأَنَّهُ الشَّرْكُ بِاللهِ؛ غَرَّ هَذَا الْكَلَامُ ضَعِيفَ الْبَصِيرَةِ.

وَأَعْظَمُ مِنْ هَذَا وَأَطَمُّ أَنَّ أَهْلَ حُرَيْهِ لاءً وَمَنْ وَالاهُمْ يُصَرِّحُونَ بِمَسَبَّةِ الدِّينِ، وَإِنَّ النَّعِنِ النَّعِنِ مَا عَلَيْهِ مَنْ النَّينِ، وَإِنْ النَّعْنُ وَالْمُهُمْ عَلَيْهِ مِنَ الدِّينِ، وَيَشْتَلِنُونَ بِالْكَثْرَةِ عَلَىٰ حُسْنِ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الدِّينِ، وَيَشْتَلُونَ وَأَفْحَشِهَا، فَإِذَا قَالُوا: التَّوْحِيدُ حَتَّى وَالشَّرْكُ بَاطِلٌ، وَأَيْضًا لَمْ يُحْدِثُوا فِي بَلَدِهِمْ أَوْثَانًا، جَادَلَ الْمُلْحِدُ عَنْهُمْ وَقَالَ: إِنَّهُمْ يُعِرُّونَ أَنَّ مَا هُو السَّرِكُ وَلَا يَضُرُّهُمْ عِنْدَ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ السَّبُ لِدِينِ اللهِ، وَالْمَوْجِ لَهُ، وَمَدْحِ الشَّرْكِ وَذَبِهِمْ دُونَهُ بِالْمَالِ وَالْيَدِ وَاللَّسَانِ، فَاللهُ الْمُسْتَعَانُ.

وَقَالَ ۖ أَبُو الْمَبَّاسِ أَيْضًا فِي الْكَلامِ عَلَىٰ كُفْرِ مَانِييِ الزَّكَاةِ: ﴿ وَالصَّحَابَةُ لَمْ

يَمُولُوا: هَلْ أَنْتَ مُقِرِّ بِوَجُوبِهَا، أَوْ جَاحِدٌ لَهَا، هَذَا لَمْ يُعْهَدْ عَنِ الْخُلْفَاءِ وَالصَّحَابَةِ

عَمَّتُكُ بَلْ قَالَ الصَّدْيَقُ لِعُمَرَ عَمَّتُكُ : ﴿ وَاللهِ لَوْ مَنْمُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَىٰ

رَسُولِ اللهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَىٰ مَنْعِهَا ( ) . فَجَعَلَ المُبِيحَ لِلْقِنَالِ مُجَرَّة الْمَنْعِ لَا جَحْدَ
الْوُجُوبِ، وَقَدْ رُوِي أَنَّ طَوَائِفَ مِنْهُمْ كَانُوا يُقِرُّونَ بِالْوُجُوبِ، لَكِنْ بَخِلُوا بِهَا، وَمَعَ

هَذَا فَسِيرَةُ الْخُوبِ، وَقَدْ رُوِي أَنَّ طَوَائِفَ مِنْهُمْ كَانُوا يُقِرُّونَ بِاللَّوْءُ وَهِي: قِتَالُ مُقَاتِلِهِمْ، وَالشَّهَادَةُ عَلَىٰ قَتْلَاهُمْ بِالنَّارِ، وَسَمَّوْهُمْ جَمِيعِهُمْ أَهْلَ

ذَرَادِيهِمْ، وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ فَضَائِلِ الصَّدِّيقِ عِنْدَهُمْ أَنْ نَبَتُهُ اللهُ عَلَىٰ قِتَالِهِمْ، وَلَمْ يَتَوَقَّفُ

الرُّدَّةِ، وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ فَضَائِلِ الصَّدِيقِ عِنْدَهُمْ أَنْ نَبَتُهُ اللهُ عَلَىٰ قِتَالِهِمْ، وَلَمْ يَتَوَلِّهِمْ اللَّيْخِ وَكَانَ مِنْ أَعْظُمْ فَضَائِلِ الصَّدِيقِ عِنْدَهُمْ أَنْ نَبَتُهُ اللهُ عَلَىٰ قِتَالِهِمْ، وَلَمْ يَتَوَقَّهُمْ أَنْ نَبَتُهُ اللهُ عَلَىٰ قِتَالِهِمْ، وَلَمْ يَتَوَالِهِمْ، وَلَاهُ مَنْ الْمُعْمَلِ اللَّهُ عَلَىٰ قَتَالُ الْمُقِرِّينَ بِنُبُوقُ مُسَيْلِمَةً وَلَاهُ إِلَى قَوْلِهِ، وَامَا قِتَالُ الْمُقِرِّينَ بِنُبُوقً مُسَيْلِمَةً وَلَهُمْ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ الْمُقَرِّينَ بِنُبُوقً مُسَيْلِمَةً وَلَاهُ وَلَوْلُهُ وَلَوْلُهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ اللْمُعَلِّينَ بِغُولُهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللْمُعْلَىٰ الْمُعْلِقَةُ مُنْ مِنْ الْعَلْمُ فِي قِتَالِهِمْ. انْتَهَىٰ كَلَامُ الشَّيْحُ مَقَالِهُ اللْمُقَالِقَالِهُ الْمُعْلِقَةُ اللْمُعْلِقَةُ اللْمُ لِلْمُ اللْمُسْتَوْمُ مُنْ مِنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْلِقِهِمْ الْمُعْلِقُولُ الْمُلْمُ الْمُلْلِقَالِهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُقَالِقُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

نَتَأَمَّلُ كَلَامَهُ أَتَهَلَقُهُ فِي تَكَفِيرِ الْمُعَيَّنِ، وَالشَّهَادَةِ عَلَيْهِ إِذَا قُتِلَ بِالنَّارِ، وَسَيْيِ حَرِيمِهِ وَأَوْلَادِهِ عِنْدَ مَنْعِ الزَّكَاةِ، فَهَذَا الَّذِي يَنْسُبُونَ عَنْهُ أَعْدَاهُ الدَّينِ عَدَمَ تَكَفِيرِ الْمُعَيَّنِ.

ُقَالَ يَكَيَّلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ: ﴿وَكُفُرُ هَوُلَاءِ وَإِذْخَالُهُمْ فِي أَهْلِ الرَّدَّةِ قَدْ ثَبَتَ بِاتَّفَاقِ الصَّحَابَةِ الْمُسْتَنِد إِلَىٰ نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ﴾. انْتَهَىٰ كَلَامُهُ.

وَيِنُ أَغْظُمُ مَا يَجِلُ الْإِشْكَالِ فِي مَشْأَلَةِ التَّكُفِيرِ وَالْقِتَالِ عَمَّنْ قَصْدُهُ الْبَاعُ الْحَقِّ: إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ تَعْظُيْهُ عَلَىٰ قِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاةِ، وَإِدْخَالِهِمْ فِي أَهُلِ الرَّدَّةِ وَسَبْيِ ذَرَارِيهِمْ، وَفِعْلَهِمْ فِيهِمْ مَا صَحَّ عَنْهُمْ، وَهُوَ أَوَّلُ قِتَالٍ وَقَعَ فِي الْإِسْلَامِ عَلَىٰ مَذَا النَّوْعِ – مَن الْمُسْلِمِينَ، فَهَذِهِ أَوَّلُ وَاقِعَةٍ وَقَعَتْ فِي الْإِسْلَامِ عَلَىٰ مَذَا النَّوْعِ – مَن الْمُسْلَمِ عَلَىٰ مَذَا النَّوْعِ – أَغْنِي: الْمُدَّعِينَ لِلْإِسْلَامِ – وَهِيَ أَوْضَحُ الْوَاقِعَاتِ النِّي وَقَعَتْ مِنَ الْمُلْمَاءِ عَلَيْهِمْ مِن عَصْرِ الصَّحَابَةِ تَعْتُطُهُ إِلَىٰ وَقَتِنَا مَذَا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٢٥).

وَقَالَ الْإِمَامُ آَبُو الْوَفَاءِ ابْنُ عَقِيلٍ: ﴿ لَمَّا صَعُبَتِ النَّكَالِيفُ عَلَىٰ الْجُهَّالِ وَالطَّغَامِ،
عَدَلُوا عَنْ أَوْضَاعِ الشَّرْعِ إِلَىٰ تَعْظِيمِ أَوْضَاعِ وَضَعُوهَا لِأَنْفُسِهِمْ، فَسَهُلَتْ عَلَيْهِمْ إِذْ لَمُ
يَدْخُلُوا بِهَا تَحْتَ أَفِرِ عَبْرِهِمْ، وَهُمْ عِنْدِي كَفَّارٌ بِهِذِهِ الْأَوْضَاعِ، مِثْلُ تَعْظِيمِ الْقَبُورِ
وَإِكْرَامِهَا بِمَا نَهَىٰ عَنْهُ الشَّرْعُ مِنْ إِيقَادِ النِّيرَانِ وَتَقْبِيلِهَا وَتَخْلِيقِهَا، وَخِطَابِ الْمَوْتَىٰ
بِالْحَوَائِيجِ، وَكَثْبِ الرُّقَاعِ فِيهَا: يَا مَوْلَايَ، الْمَثَلْ بِي كَذَا وَكَذَا، وَأَخْذِ تُرْبَيْهَا تَبَرُّكَا،
وَإِفَاضَةِ الطَّيْبِ عَلَىٰ الشَّجَرِ، وَشَدَّ الرُّحَالِ إِلَيْهَا، وَإِلْقَاءِ الْخِرَقِ عَلَىٰ الشَّجَرِ، افْتِذَاءً
بِمَنْ عَبَدَ اللَّاتَ وَالْفَزِّىٰ عَلَىٰ الشَّجَرِ، وَشَدِّ الرَّحَالِ إِلَيْهَا، وَإِلْقَاءِ الْخِرَقِ عَلَىٰ الشَّجَرِ، افْتِذَاءً
بِمَنْ عَبَدَ اللَّاتَ وَالْفَزَّىٰ الشَّجَرِ، الْتَهَىٰ كَلَامُهُ.

وَالْمُوَادُ مِنْهُ قُولُهُ: ﴿ وَهُمْ عِنْدِي كُفَّازٌ بِهَذِهِ الْأَوْضَاعِ ﴾.

وَقَالَ أَيْضًا فِي كِتَابِ وَالْفُنُونِ : وَلَقَذَ عَظَمَ اللهُ شَبْحَانَهُ الْحَيَوَانَ لَا سِيَّمَا ابْنَ اَدَمَ، حَيْثُ أَبَاحَهُ الشَّرِكَ عِنْدَ الْإِكْرَاءِ، وَخَوْفَ الضَّرَرِ عَلَىٰ تَفْسِهِ، فَقَالَ: ﴿إِلَّا مَنْ أَسَّتَى وَوَقَالُهُ مُوْمَةً تَفْسِكَ عَلَىٰ حُرْمَتِهِ أَلَا مَنْ عَلَىٰ حُرْمَتِهِ مَقَالًا تَتَوَقَّىٰ وَتُحَامِي عَنْ نَفْسِكَ بِذِكْرِهِ بِمَا لَا يَنْبَنِي لَهُ سُبْحَانَهُ، لَحِقيقٌ أَنْ تُتَوَقَّىٰ وَتُحَامِي عَنْ نَفْسِكَ بِذِكْرِهِ بِمَا لَا يَنْبَنِي لَهُ سُبْحَانَهُ، لَحِقيقٌ أَنْ تُتَوَقَّىٰ وَتُوَقِّرُ أَوْا مِرَهُ وَزَوَا حِرَهُ.

وَعَصَمَ عِرْضَكَ بِإِيجَابِ الْحَدِّ بِقَذْفِكَ، وَعَصَمَ مَالَكَ بِقَطْعِ يَدِ مُسْلِمٍ فِي سَرِقَتِهِ، وَأَشْقَطَ شَطْرَ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ لِأَجْلِ مَشْقَتِكَ، وَأَقَامَ مَسْحَ الْخُفَّ مَقَامَ غَسْلِ الرَّجْلِ إِشْفَاقًا عَلَيْكَ مِنْ مَشَقَةٍ الْخَلْعِ وَاللَّبْسِ، وَأَبَاحَكَ الْمَيْثَةَ سَدًّا لِرَمَقِكَ، وَحِفْظًا لِمُحْدِكَ، وَحَفْظًا لِمِحْتِكَ، وَزَجَرَكَ عَنْ مَضَارُكَ بِحَدَّ عَاجِل، وَوَعِيدِ آجِل، وَخَرَقَ الْعَوَائِدَ لِأَجْلِك، وَالزَّلَ الْكُتُبَ إِلَيْكَ، أَيَحْسُنُ بِكَ - مَعَ هَذَا الْإِكْرَامِ - أَنْ يَرَاكَ عَلَىٰ مَا نَهَاكَ عَنْهُ مُنْهَمِكًا، وَعَمَّا أَمْرَكَ مُتَكَبًّا، وَعَلَىٰ مَا زَجَرَكَ مُونِكِبًا، وَعَنْ دَاعِيهِ مُعْرِضًا، وَلِسُتِّهِ مَنْهَمِكًا، وَعَمَّا أَمْرَكَ فِيكَ مُطِيعًا، يُعَظِّمُكَ وَهُو هُوَ، وَتُهْمِلُ أَمْرَهُ وَأَنْتَ أَنْتَ، هُوَ عَطَّ رُبَّتِ عِبَادِهِ لِأَجْلِكَ، وَأَهْبَطَ إِلَىٰ الأَرْضِ مَنِ امْتَنَعَ مِنْ سَجْدَةٍ يَسْجُدُهَا لَكَ.

هَلْ عَادَيْتَ خَادِمًا طَالَتْ خِدْمَتُهُ لَكَ لِتَرْكِ صَلَاةٍ، هَلْ نَفَيْتُهُ مِنْ دَادِكَ لِلْمِ خُلَالِ

بِقَرْضٍ، أَوْ لِازْتِكَابِ نَهْيٍ، فَإِنْ لَمْ تَعْتَرِفِ اعْتِرَافَ الْعَبْدِ لِلْمَوَالِي، فَلَا أَقَلَ أَنْ تَفْتَضِي نَفْسكَ إَلَىٰ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ افْتِضَاءَ الْمُسَاوِي الْمُكَافِي.

مَّا أَفْحَشَ مَا تَلَاعَبَ الشَّيْطَانُ بِالْإِنْسَانِ بَيْنَا يَكُونُ بِحَضْرَةِ الْحَقُّ، وَمَلَاثِكَةِ السَّمَاءِ سُجُودٌ لَهُ، تَتَرَامَىٰ بِهِ الْأَحْوَالُ وَالْجَهَالَاتُ بِالْمَبْدَأَ وَالْمَالِ إِلَىٰ أَنْ يُوجَدَ سَاجِدًا لِصُورَةِ فِي حَجَرِ، أَوْ لِشَجَرَةٍ مِنَ الشَّجَرِ، أَوْ لِشَمْسٍ أَوْ لِقَمَرٍ، أَوْ لِصُورَةِ ثَوْرٍ خَادٍ، أَوْ لِطَائِرِ صُفْرٍ.

مَّا أَوْحَشَ زَّوَالَ النَّعَمِ، وَتَغَيُّرُ الْأَحْوَالِ، وَالْحَوْرَ بَعْدَ الْكَوْرِ!! لَا يَلِيقُ بِهَذَا الْحَيِّ الْكَرِيمِ الْفَاضِلِ عَلَىٰ جَمِيعِ الْحَيَوَانَاتِ أَنْ يُرَىٰ إِلَّا عَابِدًا لِلهِ فِي دَارِ التَّكْلِيفِ، أَوْ مُجَاوِرًا لِلهِ فِي دَارِ الْجَزَاءِ وَالنَّشْرِيفِ، وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَهُوَ وَاضِعٌ نَفْسَهُ فِي غَيْر مَوَاضِعِهَاه. انْتَهَىٰ كَلَامُهُ.

وَالْمُوَادُ مِنْهُ: أَنَّهُ جَعَلَ أَقْبَحَ حَالِ وَأَفْحَشَهَا مِنْ أَحْوَالِ الْإِنْسَانِ أَنْ يُشْرِكَ بِاللهِ، وَمَثْلَهُ بِأَنْوَاع:

مِنْهَا: السُّجُودُ لِلشَّمْسِ أَوْ لِلْقَمَرِ.

وَمِنْهَا: السُّجُودُ لِلصُّورَةِ كَمَا فِي الصُّورِ الَّتِي فِي الْقِبَابِ عَلَىٰ الْقُبُورِ.

وَالسُّجُودُ قَدْ يَكُونُ بِالْجَبْهَةِ عَلَىٰ الْأَرْضِ، وَقَدْ يَكُونُ بِالِانْحِنَاءِ مِنْ غَيْرِ وُصُولِ إِلَىٰ الْأَرْضِ، كَمَا فُسِّرَ بِهِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ آدَخُلُواْ الْبَابَ سُجَّدًا ﴾ [النساء: ١٧٤]. قَالَ الْبنُ عَبَاسِ: وأَيْ رُكِّمَا».

وَقَالَ ابْنُ الْقَيْمِ فِي ﴿إِفَائَةِ اللَّهْفَانِ فِي إِنْكَارِ تَعْظِيمِ الْقُبُورِ: ﴿وَقَدْ آلَ الْأَمْرُ بِهَوُلَاءِ الضَّلَّالِ الْمُشْرِكِينَ إِلَىٰ أَنْ شَرَعُوا لِلْقَبُورِ حَجَّا، وَوَضَعُوا لَهُ مَنَاسِكَ، حَتَّىٰ صَنَّفَ بَعْضُ عُلَاتِهِمْ فِي ذَلِكَ كِتَابًا وَسَمَّاهُ: ﴿مَنَاسِكَ حَجَّ الْمَشَاهِدِ، مُضَاهَاةً مِنْهُ بِالْقُبُورِ لِلْبَيْتِ الْحَرَامِ، وَلَا يَخْفَىٰ أَنَّ هَذَا مُفَارَقَةٌ لِدِينِ الْإِسْلَامِ، دُنُولٌ فِي دِينِ عُبَّادِ الأَضْنَامِ. انْتَهَىٰ. وَهَذَا الَّذِي ذَكَرُهُ ابْنُ الْقَيِّمِ رَجُلٌ مِنَ الْمُصَنِّفِينَ، يُقَالُ لَهُ: ابْنُ الْمُفِيدِ، فَقَدْ رَأَيْتَ مَا قَالَ فِيهِ بِمَنْيِهِ، فَكَيْفَ يُنكِرُ تَكْفِيرَ الْمُعَيَّنَ، وَأَمَّا كَلاُم سَاثِرِ أَنْبَاعِ الأَيْمَّةِ فِي التَّكْفِيرِ، فَنَذْكُرُ مِنْهُ قَلِيلًا مِنْ كَثِيرٍ.

أَمَّا كَلامُ الْحَنَفِيَّةِ: فَكَلامُهُمْ فِي هَذَا مِنْ أَغْلَظِ الْكَلامِ، حَتَىٰ إِنَّهُمْ يُكَفِّرُونَ الْمُعَيَّنَ إِذَا قَالَ: مُصَيْحِفٌ أَوْ مُسَيْجِدٌ، وَصَلَّىٰ صَلاةً بِلاَ وُضُوهِ وَنَحْوَ ذَلِكَ.

وَقَالَ فِي النَّهْرِ الْفَانِقِ»: ﴿ وَاعْلَمْ أَنَّ الشَّيْخَ قَاسَمًا، قَالَ فِي ﴿ فَسُرْحٍ دُرُرِ الْبِحَارِ»: إِنَّ النَّذْرَ الَّذِي يَقَعُ مِنْ أَكْثَرِ الْعَوَامُ بِأَنْ يَأْتِيَ إِلَىٰ قَبْرِ بَعْضِ الصُّلَحَاءِ قَائِلًا: يَا سَيِّدِي فُلانُ إِنَّ رُدَّ غَائِبِي أَوْ عُوفِيَ مَرِيضِي، فَلَكَ مِنَ الذَّمَبِ أَوِ الْفِضَّةِ أَوِ الطَّعَامِ؟ أَوِ الشَّمْعِ أَوِ الزَّيْتِ كَذَا بَاطِلٌ إِجْمَاعًا لِوُجُوهِ...».

ُ لِلَىٰ أَنْ قَالَ: ۚ ﴿ وَمِنْهَا: إِنْ ظَنَّ أَنَّ الْمَيَّتَ يَتَصَرَّفُ فِي الْأَمْرِ دُونَ اللهِ تَعَالَىٰ وَاعْتِقَادُهُ ذَلِكَ كُفْرٌ ﴾.

إِلَىٰ أَنْ قَالَ: ﴿ وَقَدِ ابْتُلِيَ النَّاسُ بِذَلِكَ، لَا سِيَّمَا فِي مَوْلِدِ الشَّيْخِ أَحْمَدَ الْبَدَوِيُّ ٩. النَّهَىٰ كَلَامُهُ.

فَانْظُرُ إِلَىٰ تَصْرِيحِهِ أَنَّ هَذَا كُفْرٌ، مَعَ قَوْلِهِ إِنَّهُ يَقَعُ مِنْ أَكْثَرِ الْعَوَامُ، وَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْم قَدِ ابْنُلُوا بِمَا لَا قُدْرَةَ لَهُمْ عَلَىٰ إِزَالَتِهِ.

وَقَالَ الْقُرْطُيِيُ لِكَاللهُ لَمَّا ذَكَرَ سَمَاعَ النَّقْرِ أَوْ صُورَتِهِ قَالَ: «هَذَا حَرَام بِالْإِجْمَاعِ، وَقَدْ رَأَيْتُ فَنْوَىٰ شَيْخِ الْإِسْلَامِ جَلَالِ الْمِلَّةِ وَالدَّينِ الْكَرْمَانِيُّ أَنَّ مُسْتَحِلً هَذَا الرَّفْصِ كَافِرٌ، وَلَمَّا عُلِمَ أَنَّ خُوْمَتُهُ بِالْإِجْمَاعِ، لَزِمَ أَنْ يُكَفَّرَ مُسْتَحِلُهُ.

فَقَدْ رَأَيْتَ كَلَامَ الْقُرْطُبِيِّ وَكَلاَم الشَّيْخِ الَّذِي نَقَلَ عَنْهُ فِي كُفْرِ مَنِ اسْتَحَلَّ السَّمَاعَ مَمَ كَوْنِهِ دُونَ مَا نَحْنُ فِيهِ بِالْإِجْمَاعِ بِكَثِيرِ كَثِيرِ.

وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ تَغَلِّلُهُ: ﴿ حَدَّتَنِي ۗ الْبُنُ الشَّيْخَ الْحُصَيْرِيِّ عَنْ وَالِدِهِ الشَّيْخ الْحُصَيْرِيِّ - شَيْخِ الْحَنَفِيَّةِ فِي زَمَنِهِ - قَالَ: كَانَ فُقَهَاهُ بُخَارَىٰ يَقُولُونَ فِي ابْنِ سِينَا:

كَانَ كَافِرًا ذَكِيًّا ٩.

فَهَذَا إِمَامُ الْحَنَفِيَّةِ فِي زَمَنِهِ حَكَىٰ عَنْ فُقَهَاءِ بُخَارَىٰ جُمْلَةٌ كُفْرَ ابْنِ سِينَا، وَهُوَ رَجُلٌ مُعَيِّنٌ مُصَنِّفٌ، يَتَظَاهَرُ بِالْإِسْلَامِ.

وَأَمَّا كَلَامُ الْمَالِكِيَّةِ فِي هَذَا فَهُو أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصَرَ، وَقَدِ اشْتُهِرَ عَنْ فُقَهَائِهِمْ سُوْعَةُ الْفَتْوَىٰ وَالْفَضَاءِ بِقَتْلِ الرَّجُلِ عِنْدَ الْكَلِمَةِ الَّتِي لَا يَفْطَنُ لَهَا أَكْثَرُ النَّاسِ، وَقَدْ ذَكَرَ الْفَاضِي عِيَاضٌ فِي آخِرِ كِتَابِ «الشَّفَاءِ» مِنْ ذَلِكَ طَرَفًا.

وَمِمَّا ۚ ذَكُرُوا: ۚ أَنَّ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ عَلَىٰ وَجْهِ التَّعْظِيمِ؛ كَفَرَ، وَكُلُّ هَذَا دُونَ مَا نَحْنُ فِيهِ بِمَا لَا نِسْبَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ.

وَأَمَّا كَلامُ الشَّافِعِيَّةِ، فَقَالَ صَاحِبُ «الرَّوْضَةِ» لِمَلَلَهُ: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا ذَبَعَ لِلنَّبِيِّ الصِّحْكَفَرَ».

> وَقَالَ أَيْضًا: •مَنْ شَكَّ نِي كُفْرِ طَائِفَةِ ابْنِ عَرَبِيٍّ فَهُوَ كَانِرٌ•. وَكُلُّ مَذَا دُونَ مَا نَحْنُ نِيهِ.

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي مَشَوْحِ الْأَرْبَعِينَ ۚ فِي الْكَلَامِ عَلَىٰ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَغَطَّفُهَا: \*إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّهَ ۗ (١) مَا مَعْنَاهُ: وأَنَّ مَنْ دَعَا غَيْرَ اللهِ فَهُوّ كَافِرٌ ٩.

ُ وَصَنَّفَ فِي هَذَا النَّوْعِ كِتَابًا مُسْتَقِلًا سَمَّاهُ •الإِغْلام بِقَوَاطِعِ الْإِسْلامِ•، ذَكَرَ فِيهِ أَنْوَاعًا كَثِيرَةً مِنَ الْأَفْوَالِ وَالْأَعْمَالِ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا ذَكَرَ أَلَّهُ يُخْرِجُ مِنَ الإِسْلامِ، وَيُكَفَّرُ بِهِ الْمُمَيَّنُ، وَغَالِبُهَا لا يُسَاوِي عُشْرَ مِعْشَادِ مَا نَحْنُ فِيهِ.

وَتَمَامُ الْكَلَامِ فِي هَذَا أَنْ يُقَالَ: الْكَلَامُ هُنَا فِي مَسْأَلَتَيْنِ:

الأُولَىٰ: أَنْ يُقَالَ: هَذَا الَّذِي يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنَ الْعَوَامُ عِنْدَ قُبُورِ الصَّالِحِينَ، وَمَعَ كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ وَالْجِنُّ مِنَ التَّوَجُّهِ إِلَيْهِمْ، وَدُعَائِهِمْ لِكَشْفِ الضُّرُ، وَالنَّذْرِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٢٠٣)، وصححه العلامة الألباني في اصحيح الجامع، (٧٩٥٧).

لَهُمْ لِأَجْلِ ذَلِكَ، مَلْ هُوَ الشَّرْكُ الأَكْبَرُ الَّذِي فَعَلَهُ قَوْمُ نُوحٍ وَمَنْ يَعْدَهُمْ إِلَىٰ أَنِ انْتَهَىٰ الأَمْرُ إِلَىٰ قَوْمٍ خَاتَمِ الرُّسُلِ قُرَيْشٍ، وَغَيْرِهِمْ، فَبَعَثَ اللهُ الرُّسُلَ، وَأَلْزَلَ الْكُتُبَ يُنْكِرُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ، وَيُكَفَّرُهُمْ، وَيَأْمُرُ بِقِتَالِهِمْ حَتَّىٰ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلهِ، أَمْ هَذَا شِرْكٌ أَصْغَرُ وَشِرْكُ الْمُتَقَدِّمِينَ نَوْعٌ غَيْرَ هَذَا.

فَاعْلَمْ أَنَّ الْكَلَّامَ فِي مَذِهِ الْمَسْأَلَةِ سَهْلٌ عَلَىٰ مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ عَلَيْهِ، بِسَبَبِ أَنَّ عُلَمَاءَ الْمُشْرِكِينَ الْبَوْمَ يُقِرُّونَ أَنَّهُ الشُّرْكُ الأَكْبَرُ وَلاَ يُنكِرُونَهُ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ وَأَصْحَابِهِ كَابْنِ إِسْمَاعِيلَ وَابْنِ خَالِدٍ، مَعَ تَنَاقُضِهِمْ فِي ذَلِكَ وَاضْطِرَابِهِمْ، فَأَكْثَرُ أَحْوَالِهِمْ يُقِرُّونَ أَنَّهُ الشُّرْكُ الأَكْبَرُ، وَلَكِنْ يَعْتَذِرُونَ بِأَنَّ أَهْلَهُ لَمْ تَبْلُغْهُمُ الدَّعْوَةُ.

وَتَارَةً يَقُولُونَ: لَا يُكَفَّرُ إِلَّا مَنْ كَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ.

وَتَارَةً يَقُولُونَ: إِنَّهُ شِرْكٌ أَصْغَرُ، وَيَنْسُبُونَهُ لِإِنْنِ الْقَيْمِ وَعَلَلْهُ فِي «الْمَدَارِجِ» كَمَا

وَتَارَةً لَا يَذْكُرُونَ شَيْتًا مِنْ ذَلِكَ، بَلْ يُعَظَّمُونَ أَهْلَهُ وطَرِيقَتَهُمْ فِي الْجُمْلَةِ، وَأَنْهُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، وَأَنْهُمُ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ يَجِبُ رَدُّ الْأَمْرِ عِنْدَ التَّنَازُعِ إِلَيْهِمْ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْأَفَاوِيلِ الْمُضْطَرِبَةِ.

وَجَوَابُ هَؤُلَاءِ كَثِيرٌ فِيَ الْكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، وَالْإِجْمَاع.

وَمِنْ أَصْرَحِ مَا يُجَابُونَ بِهِ: إِفْرَارُهُمْ فِي غَالِبِ الْأَوْقَاتِ أَنَّ هَذَا هُوَ الشَّرْكُ الأَخْبُرُ، وَأَيْضًا إِفْرَارُ غَيْرِهِمْ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَفْطَارِ، مَعَ أَنَّ أَكْثَرُهُمْ قَدْ دَخَلَ فِي الشَّرْكِ، وَجَاهَدَ أَهْلَ التَّوْجِيدِ، لَكِنْ لَمْ يَجِدُوا بُدًّا مِنَ الْإِفْرَادِ بِهِ لِوُصُّوحِهِ.

الْمَسْأَلَةُ النَّانِيَّةُ: الْإَفْرَارُ بِأَنَّ هَذَا هُوَ الشَّرْكُ الْأَكْبَرُ، وَلَكِنْ لَا يُكَفَّرُ بِهِ إِلَّا مَنْ أَنْكَرَ الْإِسْلَامَ جُمْلَةً، وَكَذَّبَ الرَّسُولَ وَالْقُرْآنَ، وَاتَّبَعَ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً، أَوْ غَيْرَهُمَا، وَمَدَا هُوَ الَّذِي يُجَادِلُ بِهِ أَمَلُ الشَّرِكِ وَالْمِنَادِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ، وَإِلَّا فَالْمَسْأَلَةُ الأُولَىٰ وَمَدًا مُولِدِينَا لَ فَيْرَهُمَا، وَمَعَ مِنْ إِثْرَادٍ عُلَمَاهِ الشَّرْكِ بِهَا.

فَاعْلَمْ أَنَّ تَصَوُّرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ تَصَوُّرًا حَسَنًا يَكُفِي فِي إِبْطَالِهَا مِنْ غَيْرٍ دَلِيلٍ خَاصٍّ لِوَجْهَيْن:

الأوَّلُ: أَنَّ مُثْتَضَىٰ قَرْلِهِمْ: إِنَّ الشَّرْكَ بِاللهِ وَعِبَادَةَ الْأَصْنَامِ لَا تَأْثِيرَ لَهَا فِي التَّخْفِيرِ الْإِنَّ الْإِنْسَانَ إِنِ انْتَقَلَ عَنِ الْمِلَّةِ إِلَىٰ غَيْرِهَا، وَكَذَّبَ الرَّسُولَ وَالْقُرْآنَ فَهُوَ كَافِرٌ، وَإِنْ لَمْ يَغْبُدِ الْأَوْفَانَ كَالْيَهُودِ، فَإِذَا كَانَ مَنِ انْتَسَبَ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ لَا يَكْفُرُ إِذَا اللهُ وَيُصَلِّي وَيَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا، لَمْ أَشْرِكَ الشَّرْكِ النَّمُودِ، فَإِذَا كَانَ مَنِ النَّسَوَادِ فِي الْخِلْقَةِ، أَوِ الْعَمَىٰ أَوِ يَكُنْ لِلشَّرْكِ وَعِبَادَةِ الْأَوْنَانِ تَأْثِيرٌ، بَلْ يَكُونُ ذَلِكَ كَالسَّوَادِ فِي الْخِلْقَةِ، أَوِ الْعَمَىٰ أَوِ الْعَمَىٰ أَوِ الْعَمَىٰ أَوِ الْعَمَىٰ أَوِ الْعَمَىٰ أَوِ الْعَمَىٰ وَيَشْعَلَمُ كَذَا الْقَوْلِ الْفَوْلِينَ النَّوْلِ الْفَوْلِينَ الْقَوْلِ الْفَوْلِينَ الْقَوْلِ الْفَوْلِيمَ.

الْوَجْهُ النَّانِي: أَنَّ مَعْصِيَّةَ الرَّسُولِ ﷺ فِي الشَّرْكِ، وَعِبَادَةَ الأَوْثَانِ بَعْدَ بُلُوغِ الْمِلْمِ الْمُؤْمِ الضَّرُورِيَّةِ، فَلَا يُتَصَوَّرُ أَلْكَ تَقُولُ لِرَجُلِ الْمِلْمِ الضَّرُورِيَّةِ، فَلَا يُتَصَوَّرُ أَلْكَ تَقُولُ لِرَجُلِ وَلَوْ مِنْ أَجْهَلِ النَّاسِ وَأَبْلَدِهِمْ، مَا تَقُولُ فِيمَنْ عَصَىٰ الرَّسُولَ ﷺ وَلَيْ وَلَمْ يَنْقَدْ لَهُ فِي تَرْكِ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَالشَّرْكِ، مَمَ أَنَّهُ يَدَّعِي أَنَّهُ مُشْلِمٌ مُشَيِّمٌ، إِلَّا وَيُبَادِرُ بِالْفِطْرَةِ الضَّرُورِيَّةِ إِلَى الْفَوْلِ بِأَنْ مَذَا كَافِرْ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ فِي الْأَولَةِ، أَوْ شَوَالِ أَحَدِ مِنَ الْمُلْمَاءِ.

وَلَكِنُ لِغَلَبَةِ الْجَهْلِ، وَغُرْبَةٍ الْمِلْمِ، وَكَثْرَةِ مَنْ يَتَكَلَّمُ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنَ الْمُلْحِدِينَ، اشْتَبَة الأَمْرُ فِيهَا عَلَىٰ بَعْضِ الْعَوَامِّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ يُحِبُّونَ الْحَقَّ، فَلَا تُحَقِّرْهَا وَأَمْمِنِ النَّظَرَ فِي الْأَدِلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ، لَمَلَّ اللهَ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْكَ بِالإيمَانِ النَّابِتِ، وَيَجْعَلَكَ أَيْضًا مِنَ الْأَثِقَةِ الَّذِينَ يَهْدُونَ بِأَمْرِهِ.

فَمَنْ أَحْسَنِ مَا يُرِيلُ الْإِشْكَالَ فِيهَا، وَيَزِيدُ الْمُؤْمِنَ يَقِينًا: مَا جَرَىٰ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ وَالْمُلَمَاءِ بَعْدَهُمْ فِيمَنِ انْتَسَبَ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ.

كَمَّا ذُكِرَ أَنَّهُ ﷺ بَعَثَ الْبَرَاءَ مَعَهُ الرَّايَةُ إِلَىٰ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ لِيَقْتُلُهُ، وَيَأْخُذَ مَالُهُ. وَمِثْلُ: هَمُّهُ بِغَزْوِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ لَمَّا فِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ مَنَعُوا الزَّكَاةَ.

وَمِثْلُ: قِتَالِ الصَّدِّيقِ وَأَصْحَابِهِ لِمَانِعِي الزَّكَاةِ، وَسَبْيِ ذَرَادِيهِمْ، وَغَنِيمَةِ أَمْوَالِهِمْ، وَتَسْمِيَتِهِمْ مُرْتَدِّينَ.

وَمِثْلُ: إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ تَتَقَطَّهُ فِي زَمَنِ عُمَرَ عَلَىٰ تَكُفِيرِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونِ وَأَصْحَابِهِ إِنْ لَمْ يَتُوبُوا لِمَا فَهِمُوا مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِيرَ مَامَنُوا وَعَـيلُوا الصَّلِحَتِ مُحَاثً فِيمًا طَيمُوا إِذَا مَا اتَّقَوا وَمَامَنُوا وَعَـيلُوا الصَّلِحَتِ مُحَاثً أَنْقُوا وَمَامَنُوا ﴾ الصَّلِحَتِ مُحَاثً فَيمَا طَيمُوا إِذَا مَا اتَّقُوا وَمَامَنُوا وَعَـيلُوا الصَّلِحَتِ ثُمَّ اتَقُوا وَمَامَنُوا ﴾ [الماند: 27]، حِلَّ الْخَدْرِ لِيعْضِ الْخَوَاصُ.

وَمِثْلُ: إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَيْكُ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ تَقِلَتُهُ عَلَىٰ تَكُفِيرِ أَهْلِ الْمَسْجِدِ الَّذِينَ ذَكَرُوا كَلِمَةً فِي نُبُوَّةِ مُسَيْلِمَةً مَعَ أَنَّهُمْ لَمْ يَتَّبِعُوهُ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ فِي قَبُولِ تَوْيَتِهِمْ.

وَمِثْلُ: تَحْرِيقِ عَلِيِّ نَعَظَّتُهُ أَصْحَابَهُ لَمَّا غَلَوْا فِيهِ.

وَمِثْلُ: إِجْمَاعِ النَّابِعِينَ مَعَ يَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ عَلَىٰ كُفْرِ الْمُخْتَادِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ وَمَنِ اتَّبَعَهُ، مَعَ أَلَهُ يَدَّعِي أَلَهُ يَطْلُبُ بِدَمِ الْحُسَيْنِ وَأَهْلِ الْبَيْتِ.

وَيَمْلُ: إِجْمَاعِ التَّابِعِينَ وَمَّنْ بَعْدَهُمْ عَلَىٰ قَتْلِ الْجَعْدِ بْنِ دِرْهَمٍ، وَهُوَ مُشْتَهِرٌ بِالْهِلْمِ وَالدِّينِ، وَهَلَمَّ جَرًّا مِنْ وَقَائِعَ لَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَىٰ.

ُ وَلَمْ يَقُلُ أَحَدٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لِأَبِي بَكْرِ الصَّدَّبِينَ نَقَطُّكُ، أَوْ غَيْرِهِ: كَيْفَ تُقَاتِلُ بَنِي حَنِيفَةَ، وَهُمْ يَقُولُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَيُصَلُّونَ، وَيُرَكُّونَ.

وَكَذَلِكَ لَمْ يَسْتَشْكِلْ أَحَدٌ تَكُفِيرَ قُدَامَةً وَأَصْحَابَهُ لَوْ لَمْ يَتُوبُوا. وَمَلُمَّ جَرًّا إِلَىٰ زَمَنِ بَنِي عُبَيدِ الْقَدَّاحِ، الَّذِينَ مَلَكُوا الْمَغْرِبَ وَمِصْرَ وَالشَّامَ وَغَيْرُهَا، مَعَ تَظَاهُرِهِمْ إِالْإِسْلَامِ، وَصَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَتَصْبِ الْقُضَاةِ وَالْمُغْتِينَ، لَمَّا أَظْهَرُوا مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْمُغْتِينَ، لَمَّا أَظْهَرُوا مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْخُفَالِ مَا أَظْهَرُوا، لَمْ يَسْتَشْكِلْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ قِتَالَهُمْ، وَلَمْ يَتَوَقَّفُوا فِيهِ، وَهُمْ فِي زَمَنِ ابْنِ الْجَوْذِيِّ، وَالْمُوقَقِ، وَصَنَّفَ ابْنُ الْجَوْذِيِّ كِتَابًا لَمَّا

أُخِذَتْ مِصْرُ مِنْهُمْ سَمَّاهُ: ﴿ النَّصْرِ عَلَىٰ مِصْرَ ٩.

وَلَمْ يُسْمَعُ مِنْ أَحَدِ مِنَ الأَوْلِينَ وَالْآخِرِينَ أَنَّ أَحَدًا أَنْكَرَ شَيْنًا مِنْ ذَلِكَ، أَوِ اسْتَشْكَلَهُ لِأَجْلِ ادْعَانِهِمُ الْمِلَّةَ، أَوْ لِأَجْلِ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَوْ لِأَجْلِ إِظْهَارِ شَيْءٍ مِنْ أَوْكَانِ الْإِسْلَامِ، إِلَّا مَا سَمِعْنَاهُ مِنْ هَوُلَا وَ الْمَلَاعِينَ فِي هَذِهِ الأَزْمَانِ مِنْ إِفْرَادِهِمْ أَنَّ هَذَا هُوَ الشَّرْكُ، وَلَكِنْ مَنْ فَعَلَهُ أَوْ حَسَّنَهُ، أَوْ كَانَ مَعَ أَهْلِهِ، أَوْ ذَمَّ أَهْلَ التَّوْحِيدَ، أَوْ حَارَبَ أَهْلَهُ لِأَجْلِهِ أَنْهُ لَا يُكَفِّرُ وَلَا يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَوْ لِأَنْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَوْ لِكَنَّةُ لِي اللهُ الل

وَلَكِنَّ الْأَمْرَ كَمَا قَالَ الْيَمَنِيُّ فِي قَصِيدَتِهِ:

أقَاوِيكُ لا تُعْسَزَّىٰ إِلَسَىٰ عَسَالِم ولا مَد كُنساوِي فِلْسًا إِنْ رَجَمَتْ إِلَىٰ النَّفْدِ

وَلْنَخْتِمِ الْكَلَامَ فِي هَذَا النَّوْعَ بِمَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي اصَحِيحِهِ حَبْثُ قَالَ: (بَابٌ: نَغْيِرُ الزَّمَانِ حَتَّىٰ تُعْبَدُ الأَوْنَانُ)، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ قَوْلَهُ ﷺ: اللَّ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تَضْطَرِبَ أَلْبَاتُ يَسَاءِ دَوْسٍ عَلَىٰ ذِي الْحَلَصَةِهِ (١٠). وَدُو الْحَلَصَةِ صَنَمٌ لِدَوْسٍ يَعْبُدُونَهُ، فَقَالَ ﷺ لِحَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ تَعْلَىٰ المَّرِيحُنِي مِنْ ذِي الْحَلَصَةِ الْحَرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ تَعْلَىٰ الْمُوسِحُنِي مِنْ ذِي الْحَلَصَةِ اللهِ تَعْلَىٰ إِلَيْهِ يَعْبُدُ وَلَا تُوسِحُنِي مِنْ ذِي الْحَلَصَةِ اللهِ تَعْلَىٰ إِلَيْهِ يَعْبُدُ وَاللهُ وَمَا مَهُ مُثَمَّ النَّهُ عَلَىٰ مَعْنَاهُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ عَلَىٰ شَوْطِهِ، وَتَفْظُ التَّرْجَمَةِ وَهُوَ فِي التَّرْجَمَةِ وَهُوَ وَهُو التَّرْجَمَةِ وَهُو اللهُ وَاللهُ النَّرْجَمَةِ مَنْ الْإِنْقَانُ اللَّوْمَانِ حَتَى ثَعْبُوهُ مِنَ الْأَوْنَانُ ) لَفُظُ حَدِيثِ أَخْرَجَهُ غَيْرُهُ مِنَ الْإَوْنَانُ اللهُ عَلَىٰ صَوْطِهِ، وَلَفْظُ التَّرْجَمَةِ وَهُوَ وَاللهُ التَّرْجَمَةِ وَاللهُ النَّرْجَمَةِ وَاللهُ اللهُ عَلَىٰ مَعْنَاهُ مِنَا الْوَلِيَ وَاللهُ السَّرْجَمَةِ مَنْ الْإِنْقَانُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّوْمَةِ وَاللهُ السَّامِةُ وَلَهُ اللهُ وَلَالُهُ عَلَىٰ مَعْنَاهُ عَلَىٰ مَعْنَاهُ عَلَىٰ مَعْنَاهُ عَلَىٰ مَعْنَاهُ عَلَىٰ مَعْنَاهُ عَلَىٰ النَّوْمَةِ وَلَهُ اللَّوْمَانُ اللَّهُ عَلَىٰ الْمَالِقُومَةِ وَلَوْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ الْمَالِقُومَ اللَّهُ عَلَىٰ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٦٩٩)، ومسلم (٧٤٨٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٨٥٧).

ﷺ أَعْلَمُ.

وَلْنَذْكُرْ مِنْ كَلَامِ اللهِ تَمَالَىٰ، وَكَلَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَلَامِ أَيْمَّةٍ أَهْلِ الْمِلْمِ جُمَلًا فِي جِهَادِ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ، وَمُمَادَاةٍ أَهْدَاءِ اللهِ، وَمُوَالَاةٍ أَوْلِيَاثِهِ، وَأَنَّ الدُّينَ لَا يَصِحُّ وَلَا يَذْخُلُ الْإِنْسَانُ فِيهِ إِلَّا بِلَاكِ.

فَنَقُولُ:

بَابٌ فِي وُجُوبٍ عَدَاوَةِ أَخْدَاءِ اللهِ مِنَ الْكُفَّارِ وَالْمُرْتَذَّينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَقَوْلِ الله تَعَالَىٰ: ﴿ وَقَدْنَزَلَ عَلَيْصُكُمْ فِى ٱلْكِنَبِ أَنْ إِنَا سَمِعْنُمْ مَايَنتِ اللّهِ يُكُفَّرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا نَقَعْدُواْ مَعَهُمْ حَتَى يَمُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِوهُ إِلْكُرُ إِنَّا يَشْلُهُمْ ﴾ [النساء: ١٠٠].

وَقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِن كُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ [المائدة: ٥١] .

وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا عَدُوِى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآهَ ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ كَنْزَا بِكُرُوبَدَا بَيْنَنَاوَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدُوهُ وَالْبَغْضَاهُ أَبَدًا حَقَّ ثُوْمِتُواْ بِاللَّهِ وَحْدَهُ ﴾ [السنحن: ١-١] ·

وَقَوْلِهِ تَمَالَىٰ: ﴿ لَا يَجِدُ قَوْمَا يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْبُوْمِ ٱلْآخِرِ بُوَآدُونَ مَنْ حَادَّاللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُواْ مَالِمَا مَهُمْ أَوَ أَبْنَا مَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ ﴾ [المجادلة: ٣] الآية.

وَقَالَ الإَمَامُ الْحَافِظُ مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ: ﴿ أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ أَسَدَ بْنَ مُوسَىٰ كَتَبَ إِلَىٰ أَسَدِ بْنِ الْفُرَاتِ: اعْلَمْ يَا أَخِي، أَنَّمَا حَمَلَنِي عَلَىٰ الْكِتَابِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا ذَكَرَ أَمْلُ بِلَادِكَ مِنْ الْفُرَاتِ: اعْلَمْ يَا أَخِي، أَنَّمَا حَمَلَنِي عَلَىٰ الْكِتَابِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا ذَكَرَ أَمْلُ بِلَادِكَ مِنْ السُّنَةِ، وَعَلَيْكَ مَنَا أَظْهُرْتَ مِنَ السُّنَةِ، وَعَيْبِكَ لِأَهْلِ الْبِدْعَةِ، وَكَثْرَةٍ ذِكْرِكَ لَهُمْ، وَطَعْنِكَ عَلَيْهِمْ، فَقَمَعَهُمُ اللهُ بِكَ، وَسَارُوا بِيدْعَتِهِمْ السُّتَرِينَ، فَأَبْشِرْ يَا أَخِي بِنُوَابِ ذَلِكَ، وَاعْتَدَّ بِهِ مِنْ أَفْضَلِ حَسَازُوا بِيدْعَتِهِمْ مُسْتَتِرِينَ، فَأَبْشِرْ يَا أَخِي بِنُوَابِ ذَلِكَ، وَاعْتَدَّ بِهِ مِنْ أَفْضَلِ حَسَازُوا بِيدْعَتِهِمْ الصَّيَامُ وَالْحِبَاءِ.

وَأَيْنَ تَقَعُ هَذَهِ الْأَعْمَالُ مِنْ إِفَامَةِ كِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَإِخْيَاءِ سُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ،

وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: • مَنْ أَحْبَا شَيْنًا مِنْ سُنَّتِي، كُنْتُ آنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ، وَضَمَّ بِيْنَ إِصْبَمَيْهِ، وَقَالَ: • أَيُّمَا دَاعٍ دَمَا إِلَىٰ هُدًىٰ فانَّبِعَ عَلَيْهِ؛ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ تَبِعَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْفِيَامَةِ» (١) فَمَنْ يُدُرِكُ أَجْرَ هَذَا إِنْسَيْءِ مِنْ عَمَلِهِ، وَذَكَرَ أَيْضًا أَنَّ لِلهِ عِنْدَ كُلُّ بِذْعَةٍ كِيدَ بِهَا الْإِسْلامُ وَلِيَّا لِلهِ يَذُبُّ عَنْهَا، وَيَنْطِقُ بِعَلَامَتِهَا.

ُ فَاغْتَنِمْ يَا أَخِي َهَذَا الْفَصْلَ وَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمُعَاذِ حِينَ بَعَثَهُ إِلَىٰ الْبَتَنِ وَأَوْصَاهُ، وَقَالَ: ﴿لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاجِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ كَذَا وَكَذَاهُ(٢)، وَأَعْظَمَ الْقَوْلَ نِيهِ.

فَاغْتَنِمْ ذَلِكَ وَادْعُ إِلَىٰ السُّنَّةِ، حَتَّىٰ يَكُونَ لَكَ فِي ذَلِكَ أَلْقَةٌ وَجَمَاعَةٌ يَقُومُونَ مَقَامَكَ إِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ، فَيَكُونُونَ أَلِثَةٌ بَعْدَكَ، فَيَكُونُ لَكَ ثَوَابُ ذَلِكَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَمَا جَاءَ فِي الْأَنْرِ، فَاعْمَلْ عَلَىٰ بَصِيرَةِ وَنِيَّةٍ وَحِسْبَةٍ، فَيَرُدَّ اللهُ بِكَ الْمُبْتَدِعَ الْمَفْتُونَ الزَّائِنَ الْحَاثِرَ، فَتَكُونَ خَلَفًا مِنْ نَبِيْكَ ﷺ فَإِنَّكَ لَنْ تَلْقَىٰ الله بِعِمَلٍ يُشْبِهُهُ، وَإِيَّاكَ أَنْ يَكُونَ لَكَ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعَ أَخْ، أَوْ جَلِيسٌ أَوْ صَاحِبٌ.

ُ فَإِنَّهُ جَاءَ فِي الْأَنْوِ: مَنْ جَالُسَ صَاحِبَ بِدْعَةِ؛ نُزِعَتْ مِنْهُ الْمِصْمَةُ، وَوُكِلَ إِلَىٰ نَفْسِهِ، وَمَنْ مَشَىٰ إِلَىٰ صَاحِبِ بِدْعَةٍ؛ مَشَىٰ فِي هَدْمِ الْإِسْلَامِ (٣).

وَجَاءَ: مَا مِنْ إِلَهٍ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ أَبْغَض إِلَىٰ اللهِ مِنْ صَاحِبٍ هَوَّىٰ.

وَقَدْ وَقَمَتِ اللَّغَنَةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَىٰ أَهْلِ الْبِدَعِ، وَأَنَّ اللهَ لا يَقْبَلُ مِنْهُمْ صَرْفًا وَلا عَدْلاً، وَلا فَرِيضَةً وَلا تَطَوُّعًا، وَكُلْمَا ازْدَادُوا اجْتِهَادًا وَصَوْمًا وَصَلاَةً؛ ازْدَادُوا مِنَ اللهِ بُغْدًا، فَازْفُضْ مَجَالِسَهُمْ وَأَذِلَّهُمْ وَأَبْعِدْهُمْ، كَمَا أَبْعَدَهُمُ اللهُ وَأَذْلَهُمْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٩٨٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢٦٢٧)، وقال الأرنؤوط: صُعيف جدًّا، لكن صح أن النبي ﷺ قال لعلي تقطُّئ: وفوالله لأن يهدي بك رجل واحد خير لك من حمر النعمة. أخرجه البخاري (٢٧٨٢)، ومسلم (١٣٧٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن بطة في «الإبانة» (٢/ ١٥٨) عن محمد بن النضر الحارثي.

رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَيْمَةُ الْهُدَىٰ بَعْدَهُ • انْتَهَىٰ كَلامُ أَسَدٍ لِكَلَهُ.

وَاعْلَمْ - رَحِمَكَ اللهُ - أَنَّ كَلَامَهُ، وَمَا يَأْتِي مِنْ كَلَامِ أَمْثَالِهِ مِنَ السَّلَفِ فِي مُعَادَاةِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالضَّلَالَةِ فِي ضَلَالَةٍ، لَا تُخْرِجُ عَنِ الْمِلَّةِ، لَكِنَّهُمْ شَدَّدُوا فِي ذَلِكَ، وَحَذَّرُوا مِنْهُ لِأَمْرَيْنِ:

الأثرُ الآوَّلُ: غِلَظُ الْبِدْعَةِ فِي الدِّينِ فِي نَفْسِهَا، فَهِيَ عِنْدَهُمْ أَجَلُّ مِنَ الْكَبَائِرِ، وَيُعَامِلُونَ أَهْلَهَا بِأَغْلَظَ مِمَّا يُعَامِلُونَ بِهِ أَهْلَ الْكَبَائِرِ، كَمَا تَجِدُ فِي قُلُوبِ النَّاسِ الْيُوْمَ أَنَّ الرَّافِضِيَّ عِنْدَهُمْ وَلَوْ كَانَ عَالِمًا عَابِدًا أَبْغَضُ وَأَشَدُّ ذَنْبًا مِنَ السُّنِّيِ الْمُجَاهِرِ بِالْكَبَائِرِ.

قَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ فِي كِتَابِ •الْحَوَادِثِ وَالْبِدَعِ• بَعْدَ حَدِيثٍ ذَكَرَهُ أَنَّهُ سَيَقَعُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ فِئْنَةُ الْكُفُرِ وَفِئْنَةُ الضَّلَالَةِ.

قَالَ لِتَغَلِّلٰهُ: ﴿ إِنَّ يِثْنَةَ الْكُفْرِ هِيَ الرُّدَّةُ، يَحِلُّ فِيهَا السَّبْيُ وَالأَمْوَالُ، وَفِئْنَةُ الضَّلَالَةِ لَا يَحِلُّ فِيهَا السَّبْيُ وَالأَمْوَالُ، وَهَذَا الَّذِي نَحْنُ فِيهِ فِئْنَةُ ضَلَالَةِ، لَا يَحِلُّ فِيهَا السَّبْيُ وَلَا الأَمْوَالُ». انْتَهَىٰ كَلامُهُ. وَقَالَ يَغَيَّفُهُ أَيْضًا: ﴿ أَخْبَرَنَا أَسَدٌ، أَخْبَرَنَا رَجُلٌ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَيُوسُفَ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَا: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّ لِلهِ عِنْدَ كُلِّ بِدْعَةٍ كِيدَ بِهَا الْإِسْلَامُ وَلِيًّا مِنْ أَوَلْبِاَتُهِ يَدُبُّ عَنْهَا، وَيَنْطِقُ بِمَلَامَتِهَا، فَاغْتَنِمُوا حُضُورَ يَلْكَ الْمَوَاطِنِ، وَتَوَكَّلُوا عَلَىٰ اللهِ، قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: وَكَفَىٰ بِاللهِ وَكِيلًا.

ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ، قَالَ: لأَنْ أَرُدَّ رَجُلًا عَنْ رَأْيِ سَيِّي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ اعْتِكَافِ شَهْرِ.

أَخْبَرَنَا أَسَدٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنِ الأَوْزَاعِيّ، قَالَ: •كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْ ذِي بِدْعَةٍ صَلَاةً، وَلاَ صِيَامًا، وَلاَ صَدَقَةً، وَلاَ جِهَادًا، وَلاَ حَجَّا، وَلاَ عُنْرَةً، وَلاَ عَرْفًا، وَلاَ عَدْلاً، وَكَانَتْ أَسْلافُكُمْ تَشْتَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنتُهُمْ، وَتَشْمَيْزُ مِنْهُمْ قُلُوبُهُمْ، وَيُحَدِّرُونَ النَّاسَ بِدْعَتَهُمْ.

قَالَ: وَلَوْ كَانُوا مُسْتَتِرِينَ بِيِدْعَتِهِمَ دُونَ النَّاسِ مَا كَانَ لِأَحَدِ أَنْ يَهْتِكَ عَنْهُمْ سِنْرًا، وَلَا يُظْهِرَ مِنْهُمْ عَوْرَةً، اللهُ أَوْلَىٰ بِالأَخْدِ بِهِمْ وَبِالتَّوْبَةِ عَلَيْهَا، فَإِمّا إِذَا جَهَرُوا بِهِ، وَكُثُرَتْ دَعْوَتُهُمْ وَدُعَاتُهُمْ إِلَيْهَا نَنَشْرُ الْعِلْمِ حَبَاةً، وَالْبَلَاغُ عَنْ رَسُولِ اللهِﷺ رَحْمَةٌ يَعْنَصِمُ بِهَا عَلَىٰ مُصِرِّ مُلْحِدِهِ.

ثُمَّ رَوَىٰ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، وَأَبُو مُوسَىٰ الْأَشْعِرِيُّ قَاعِدٌ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلَا ضَرَبَ بِسَيْفِهِ غَضَبًا لِلهِ حَتَّى قُتِلَ، أَنِي الْجَنَّةِ أَمْ فِي النَّارِ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ: فِي الْجَنَّةِ ا، قَالَ حُدَيْقَةُ: اسْتَفْهِمِ الرَّجُلَ وَأَفْهِمْهُ مَا تَقُولُ، قَالَ أَبُو مُوسَىٰ: سُبْحَانَ اللهِ كَثَىٰ قُتِلَ، مُوسَىٰ: شُبْحَانَ اللهِ كَثَىٰ قُتَلَ اللهِ حَتَّىٰ قُتِلَ، وَاللهِ عَلَىٰ فَيْلَ، فَالَ حَدَيْقَةُ: اسْتَفْهِمِ الرَّجُلَ وَأَفْهِمْهُ مَا تَقُولُ حَتَّىٰ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّالِيَةِ، قَالَ: وَاللهِ لا تَشْهُمِمُ الرَّجُلَ مَا تَقُولُ حَتَّىٰ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّالِيَةِ، قَالَ: وَاللهِ لا تَشْفُهِمُهُ، فَدَعَا بِهِ حُذَيْفَةُ فَقَالَ: رُويْذَكَ وَمَا يُدْدِيكَ أَنْ صَاحِبَكَ لَوْ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ حَتَىٰ يُنْقَطِعَ، فَأَصَابَ الْحَقَّ حَتَّىٰ يُقْتَلَ عَلَيْهِ فَهُو فِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ لَمْ يُصِبِ الْحَقَّ وَلَمْ

يُوَقِّقُهُ اللهُ لِلْحَقَّ فَهُوَ فِي النَّارِ، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَدْخُلَنَّ النَّارَ فِي مِثْلِ هَذَا الَّذِي سَأَلْتَ عَنْهُ أَكْثَرُ مِنْ كَذَا وَكَذَاهِ.

ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: ﴿لَا تُجَالِسُ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَإِنَّهُ يُمْرِضُ قَلْبَكَ».

ثُمَّمَ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مَنْ شُفْيَانَ النَّوْدِيِّ، قَالَ: •مَنْ جَالَسَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ؛ لَمْ يَسْلَمْ مِنْ إِحْدَىٰ ثَلَاثِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِتْنَةً لِغَيْرِهِ، وَإِمَّا أَنْ يَقَعَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ فَيَزِلَّ بِهِ فَيُدْخِلَهُ اللهُ النَّارَ، وَإِمَّا أَنْ يَقُولَ: وَاللهِ مَا أُبَالِي مَا تَكَلَّمُوا، وَإِنِّي وَاثِقٌ بِنَفْسِي، فَمَنْ أَمِنَ اللهَ عَلَىٰ دِينِهِ طَرْفَةَ عَيْنِ؛ سَلَبَهُ إِيَّاهُهُ.

ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ قَالَ: «مَنْ أَتَىٰ صَاحِبَ بِدْعَةٍ لِيُوَثِّرُهُ فَقَدْ أَعَانَ عَلَىٰ هَدْم الْإِسْلَامِ».

أَخْبَرَنَا أَسَدُّ عَنْ كَثِيرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: •مَنْ جَلَسَ إِلَىٰ صَاحِبِ بِدْعَةِ نُزِعَتْ مِنْهُ الْعِصْمَةُ، وَوُكِلَ إِلَىٰ نَفْسِهِ».

أَخْبَرَنَا أَسَدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُوبَ قَالَ: قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: «لَا تُجَالِسُوا أَهْلَ الْأَهْوَاءِ وَلَا تُجَادِلُوهُمْ، فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَفْمِسُوكُمْ فِي ضَلَالَتِهِمْ، أَوْ يَلْبِسُوا عَلَيْكُمْ مَا كُنتُمْ تَعْرِفُونَ»، قَالَ أَيُّوبُ: وَكَانَ وَاللهِ مِنَ الْفُقَهَاءِ ذَوِي الْأَلْبَابِ.

أُخْبَرَنَا أَسَدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا زَيْدٌ عَنْ محمدِ بْنِ طَلْحَةً قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: ﴿لَا تُجَالِسُوا أَصْحَابَ الْبِدَعِ، وَلَا تُكَلِّمُوهُمْ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَزْتَذَ قُلُوبُكُمْ.

أَخْبَرَنَا أَسَدٌ بِالْإِمْسَادِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَىٰكُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الرَّجُلُ عَلَىٰ دِين خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرُ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ ١١٪.

أَخْبَرَنَا أَسَدٌ، أَخْبَرَنَا مُؤَمُّلُ بُنُ إِسْمَاعِيلُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدِ عَنْ أَيُوبَ قَالَ: دَحَلَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٨٣٩٨)، وحسته العلامة الألباني في اصحيح الجامع، (٢٥٤٥).

أَخْبَرَنَا أَسَدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا ضَمْرَةُ عَنْ ابْنِ شَوْذَبَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْقَاسِمِ وَهُوَ يَقُولُ: هَمَا كَانَ عَبْدٌ عَلَىٰ هَوَىٰ فَتَرَكَهُ إِلَّا إِلَىٰ مَا هُوَ شَرٌّ مِنْهُ ۚ قَالَ: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِيَعْضِ أَصْحَابِنَا فَقَالَ: تَصْدِيقُهُ فِي حَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿ فَيَمُونُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمُ إِلَىٰ فُوقِهِ (١). الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمُ إِلَىٰ فُوقِهِ (١).

َ أَخْبَرَنَا أَسَدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُوْسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدِ عَنْ أَيُوبَ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَرَىٰ رَأَيَا قَرَجَعَ عَنْهُ، فَأَتَيْتُ محمدًا فَرِحًا بِذَلِكَ أُخْبِرُهُ، فَقُلْتُ: أَشَعَرْتَ أَنَّ فُلانَا تَرَكَ رَأْيُهُ الَّذِي كَانَ يَرَىٰ؟ فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَىٰ مَا يَتَحَوَّلُ، إِنَّ آخِرَ الْحَدِيثِ أَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ أَوَّلِهِ فَيَعْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ... لا يَمُودُونَ فِيهِه.

ُ ثُمَّ رَوَىٰ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُلَّيْفَةَ تَعَطِّئُهُ أَنَّهُ أَخَذَ حَصَّاةً بَيْضَاءَ، فَوَضَعَهَا فِي كَفُو، ثُمَّ قَالَ: وإِنَّ هَذَا الدِّينَ قَدِ اسْتَضَاءً إِصَاءَةً هَذِهِ الْحَصَاةِ»، ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ ثُرَابٍ، فَجَعَلَ يَذُرُهُ عَلَىٰ الْحَصَاةِ حَتَّىٰ وَارَاهَا، ثُمَّ قَالَ: ووَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَيَجِيئَنَّ أَفْوَامٌ يَدْفِنُونَ لَلْهِي بِيدِهِ لَيَجِيئَنَّ أَفْوَامٌ يَدْفِنُونَ الدِّينَ كَفْسِي بِيدِهِ لَيَجِيئَنَّ أَفْوَامٌ يَدْفِنُونَ الدِّينَ كَفْسِي بِيدِهِ لَيَجِيئَنَ أَفْوَامٌ يَدْفِنُونَ الدِّينَ كَفْرِهِ الْحَصَاةَ».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧١٢٣).

أُخْبَرَنَا محمدُ بْنُ سَعِيدِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ تَصْلَى قَالَ: وَلَوْ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْ إِلَيْكُمُ الْيَوْمَ مَا عَرَفَ شَيْتًا مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ إِلَّا الصَّلاَةَ، قَالَ الْأَوْزَاءِيُّ: فَكَيْفَ لَوْ كَانَ الْيَوْمَ! قَالَ عِيسَىٰ -يَعْنِي الرَّادِيَ عَنِ الْأُوزَاءِيُّ -: فَكَيْفَ لَوْ أَذْرَكَ الْأُوزَاءِيُّ هَذَا الزَّمَانَ!

أَخْبَرَنَا محمدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «تَعَلَّمُوا الْمِلْمَ تُعْرَفُوا بِهِ، وَاغْمَلُوا بِهِ تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهِ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِي مِنْ بَعْدِكُمْ زَمَانٌ يُنْكِرُ الْحَقَّ فِيهِ تِسْعَةُ أَعْشَارِهِمْهُ.

أُخْبَرَنَا يَخْيَىٰ بْنُ يَخْيَىٰ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: «مَا أَهْرِفُ شَيْئًا مِمَّا أَذْرَكْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ إِلَّا النَّذَاءَ بِالصَّلَاةِ».

حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ محمدِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ نَمْظُتُهُ أَنَّهُ قَالَ: «مَا أَعْرِفُ مِنْكُمْ شَيْنًا كُنْتُ أَعْهَدُهُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْسَ قَوْلَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُه.

أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَسَدٌ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَذَكَ السَّلَامِ شَيْئًا، قَالَ: وَوَضَعَ رَجُلًا أَذَلَكَ السَّلَفَ الْأَوَّلَ، ثُمَّ بُعِثَ الْيَوْمَ مَا عَرَفَ مِنَ الْإِسْلَامِ شَيْئًا، قَالَ: وَوَضَعَ يَدُهُ عَلَىٰ خَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَإِلَا هَذِهِ الصَّلَاةَ، ثُمَّ قَالَ: وَأَمَا وَاللهِ مَا ذَلِكَ لِمَنْ عَاشَ فِي مَدِهِ التَّكْرَا، وَلَمْ يُدُرِكُ هَذَا السَّلْفَ الصَّالِح، فَرَأَىٰ مُبْتَذِهَا يَدُهُو إِلَىٰ بِدْعَتِهِ، وَرَأَىٰ هَبْتِهِ التَّكْرَا، وَلَمْ يُدُرِكُ هَذَا السَّلْفَ الصَّالِح، فَرَأَىٰ مُبْتَذِهَا يَدُهُو إِلَىٰ يُدْعَقِهِ، وَرَأَىٰ صَاحِبَ دُنْيًا يَدْهُو إِلَىٰ دُنْيَاهُ، فَعَصَمَهُ اللهُ عَنْ ذَلِكَ، وَجَعَلَ قَلْبُهُ يَحِنُ إِلَىٰ ذَلِكَ وَصَعَلَ اللهُ عَنْ ذَلِكَ، وَجَعَلَ قَلْبُهُ يَحِنُ إِلَىٰ ذَلِكَ السَّلْفِ الصَّالِحِ بَسُؤَلُ عَنْ سَبِيلِهِمْ، وَيَقْتَصُّ آثَارَهُمْ، وَيَتَبِعُ سَبِيلَهُمْ لِيُعَوِّضَ أَجْرًا عَنْ سَيلِهِمْ، وَيَقْتَصُ آثَارَهُمْ، وَيَتَبِعُ سَبِيلَهُمْ لِيُعَوِّضَ أَجْرًا عَنْ سَلِيلِهِمْ، وَيَقْتَصُ آثَارَهُمْ، وَيَتَبَعُ سَبِيلَهُمْ لِيُعَوِّضَ أَجْرًا فَكُونُوا إِنْ شَاءَ اللهُ عَنْ

حَدَّثَيْنِي عَبْدُ اللَّوبْنُ محمدٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا أُنْشِرَ فِيكُمْ مِنَ السَّلَفِ مَا عَرَفَ فِيكُمْ غَيْرَ هَذِهِ الْقِبْلَةِ».

أُخْبَرَنَا محمدُ بْنُ قُدَامَةَ الْهَاشِيقِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أُمَّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَحِظِّتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ، نَقُلْتُ لَهُ: مَا أَغْضَبَكَ؟ فَقَالَ: •وَاللهِ مَا أَغْرِفُ فِيهِمْ مِنْ أَمْرٍ

محمد ﷺ شَيْنًا إِلَّا أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَبِيعًا».

وَفِي لَفْظِ: ﴿ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا تَمَلَّمَ الْإِسْلَامَ وَأَتَّمَهُۥ ثُمَّ تَفَقَّدَهُ مَا عَرَفَ مِنْهُ شَيْئًا ﴾.

حَدَّنَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ محمدٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو تَعْطَِّكُمَا قَالَ: «لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَوَائِلِ هَذِهِ الْأُكَّةِ خَلَيَا بِمُصْحَقَيْهِمَا فِي بَعْضٍ هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ لَاتَيَا النَّاسَ الْبَوْمَ وَلَا يَعْرِفَانِ شَيْئًا مِمَّا كَانَا عَلَيْهِهِ.

َ قَالَ مَالِكَّ: وَبَلَغَنِي أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ نَعْظُىٰهُ تَلا: ﴿إِذَا جَآءَ نَصْـرُ اللَّهِ وَٱلْفَـنْحُ ﴿ النصر: ١] نَقَالَ: •وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ النَّاسَ لَيَخْرُجُونَ الْبَوْمَ مِنْ دِينِ اللَّهِ أَفُواجًا ﴾. أَفْوَاجًا كَمَا دَخَلُوا فِيهِ أَفْوَاجًا ﴾.

قِفْ تَأَمَّلُ رَحِمَكَ اللهُ إِذَا كَانَ مَذَا فِي زَمَنِ التَّابِعِينَ بِحَضْرَةِ أَوَاخِرِ الصَّحَابَةِ، فَكَيْفَ يَغْتُرُ الْمُسْلِمُ بِالْكَثْرَةِ، أَنْ تُشْكِلُ عَلَيْهِ، أَوْ يَسْتَدِلُّ بِهَا عَلَىٰ الْبَاطِلِ.

ثُمَّ رَوَىٰ ابْنُ وَضَّاحٍ قَالَ: أَخْبَرُنَا مُوسَىٰ بْنُ مُعَاوِيَةً بِإِسْنَادِهِ عَنَ آبِي أُمَيَّةً، قَالَ: أَتَبْتُ أَبَا ثَعْلَبَةً، كَيْفَ تَصْنَعُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ؟ قَالَ: أَيَّةُ آبَا ثَعْلَبُةً، كَيْفَ تَصْنَعُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ؟ قَالَ: أَيَّةُ آبَا ثَعْلَتُهُ اللهِ قَلْتُ: يَا أَبَا ثَعْلَبَةً، كَيْفَ تَصْنَعُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ؟ قَالَ: أَمَا وَاللهِ قَلْتُ: قَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لَا يَصُرُونِ اللهِ قَلْتَ مَنْ صَلَ إِذَا الْعَقَلَةِ، فَقَالَ: ﴿ بَلِ النّعِيرُ وَا بِالْمَعْرُونِ وَلَا اللهُ قَلْتَ عَنِهَا مَوْفَقَ مَنْ مَلُ اللهِ وَمُونَى مُثَبِعًا، وَوُلْيَا مُؤْفَرَةً، وَإِحْجَابَ وَلَيْكُمْ أَلُهُ مَنْ مَنْ مَلُ الْعَوَامُ، فَإِنَّ مِنْ وَوَائِكُمْ أَيَّامَا، الصَّبْرُ فِيهِنَ مِثْلُ قَبْضٍ عَلَى الْجَعْرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرٍ خَصْسِينَ وَجُلا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمْلِهِ . فِيلَ عَلَى اللهِ مَلْكَا اللهِ مَنْ وَوَائِكُمْ أَيَّامًا، الصَّبْرُ فِيهِنَ مِثْلُ قَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرٍ خَصْسِينَ وَجُلا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمْلِهِ . فِيلَ عَلَى اللهِ مَنْ مَا اللهِ عَلْمُ اللهِ عَمْلُونَ مِثْلَ مَنْ وَاللهُ عَلَيْكُ مِنْ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ مَنْ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ ال

ثُمَّ رَوَىٰ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ نَعْظُى أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ طُوبَىٰ لِلْغُرَبَاءِ﴾ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنِ الْغُرَبَاءُ؟ قَالَ: ﴿ نَاسٌ صَالِحُونَ قَلِيلٌ فِي نَاسٍ سُوءٍ كَثِيرٍ، مَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٣٤١)، وضعفه العلامة الألباني في اصحيح وضعيف ستن أبي داوده.

يَنْفَضُهُمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يُحِبُّهُمْ (١).

أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمَعَافِرِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «طُوبَىٰ لِلْغُرَبَاءِ الَّذِينَ يُمَسَّكُونَ بِكِتَابِ اللهِ حِينَ يُمْرَكُ، وَيَمْمَلُونَ بِالسَّنَّةِ حِينَ تُطْفَأُه(٢).

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَمْخِينَ، أَخْبَرَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَىٰ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «بَدَاً الإِسْلامُ غَرِيبًا، وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَكُونَ غَرِيبًا كَمَا بَدَاً، فَطُويَىٰ لِلْغُرِبَاءِ حِينَ يَفْسَدُ النَّاسُ، ثُمَّ طُويَىٰ لِلْغُرَبَاءِ حِينَ يَفْسَدُ النَّاسُ، (٣).

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْبَىٰ، أَخْبَرَنَا أَسَدٌ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سنة أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: \*إِنَّ الإِسْلامَ بَدَأَ خَرِيبًا، وَسَيَعُودُ خَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاءِ، فَقِيلَ: وَمَنِ الْغُرَبَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: \*الَّذِينَ يَصْلُحُونَ عِنْدَ فَسَادِ النَّاسِ، (١٠).

مَدَّا آخِرُ مَا نَقَلْتُهُ مِنْ كِتَابِ الْحَوَادِثِ وَالْبِدَعِ، لِلْإِمَامِ الْحَافِظِ مُحَمَّدِ بْنِ وَضَّاحِ نَظَيْتُهُ.

تُعْتَأَمَّلُ - رَحِمَكَ اللهُ - أَحَادِيكَ الْغُرْبَةِ، وَبَعْضُهَا فِي الصَّحِيحِ مَعَ كَثْرَيْهَا وَشُهْرَتِهَا، وَتَأَمَّلُ إِجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ كَلِّهِمْ أَنَّ هَذَا قَدْ وَقَعَ مِنْ زَمَنٍ طَوِيلٍ حَتَّىٰ قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ وَتَلَفَهُ: «الْإِسْلَامُ فِي زَمَانِنَا أَغْرَبُ مِنْهُ فِي أَوَّلِ ظُهُورِهِ».

ُ فَتَأَمَّلُ مَذًا نَأَمُّلًا جَيِّدًا لَمَلَّكَ أَنْ تَسْلَمَ مِنْ مَلِهِ الْهُوَّةِ الْكَبِيرَةِ الَّتِي مَلَكَ فِيهَا أَكْثَرُ النَّاسِ، وَهِيَ الِافْتِدَاءُ بِالْأَكْثَرِ وَالسَّوَادِ الأَكْبَرِ، وَالنَّفْرَةُ مِنَ الْأَقَلَ، فَمَا أَقَلَ مَنْ

 <sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٦٥٠)، ولكن بلفظ: ناس صالحون في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يعليعهم.
 وقال الأرنؤوط: حسن لغيره.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن وضاح في البدع (١٦٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن وضاح في البدّع (١٦٩).

<sup>(</sup>١) أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة، (١٧٤).

سَلِمَ مِنْهَا! مَا أَقَلُهُ، مَا أَقَلُهُ!

وَلْنَخْتِمْ ذَلِكَ بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي اصَحِيحِهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَتَشْلِمُ أَلَّا وَسُولَ اللهِ يَلْتُحَلَّمُ قَالَنَ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَتَشْلِمُ أَلَّا وَسُولَ اللهِ يَلْتُحَلُّونَ بِسُتَّتِهِ وَيَقْتُدُونَ بِأَمْرِهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: يَهْتَدُونَ مِنْ أَكْتِهِ وَيَشْتُدُونَ بِأَمْرِهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: يَهْتَدُونَ مِنْ أَكْتِهِ وَيَشْتُلُونَ بِشَنَّتِهِ - فُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مَنْ بَعْنَمُمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لا يَفْمَلُونَ، وَيَشْتُونَ بِسُنَّتِهِ - فُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مَنْ بَعْنَمُمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لا يَفْمَلُونَ، وَيَشْعَلُونَ مَا لا يُفْمَلُونَ، وَيَشْعَلُونَ مَا لا يُغْمَلُونَ، وَيَشْعَلُونَ مَا لا يُؤْمَرُونَ مَا لا يَقْمَلُونَ مَا لا يَقْمَلُونَ مَا لا يُؤْمِرُونَ مَا لا يَقْمَلُونَ مَلْ اللهِ يَلْدِينَانِ حَبَقَالُونَ مَا لا يَعْمَلُونَ مَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْهِ وَلُهُو مُؤْمِنٌ، وَلَوْ يَلِكُونَ لِايمَانِ حَبَّةً خُرْدَلٍ اللهِ اللهِيمَانِ حَبَّةً خُرْدَلٍ اللهِ اللهِ اللهِ يَعْلَمُ لَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِيمَانِ حَبَّةً الْمُؤْمِنَ الْمِيمَانِ مَنْ الْمِيمَانِ عَبَدُهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُولَةُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ ال

انْتَهَىٰ مَا نَقَلْتُهُ، وَالْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

وَقَدْ رَأَيْتُ لِلشَّيْخِ تَقِيُّ الدَّينِ رِسَالَةٌ كَتَبَهَا وَهُوَ فِي السَّجْنِ إِلَىٰ بَعْضِ إِخْوَانِهِ لَمَّا أَرْسَلُوا إِلَيْهِ يُشِيرُونَ عَلَيْهِ بِالرَّفْقِ بِخُصُومِهِ الْيَتَخَلَّصَ مِنَ السَّجْنِ، أَخْبَنْتُ أَنْ أَنْقُلَ أَوْلَهَا، لِمِظَم مَنْفَعَهِ.

قَالَ يَ كَالَهُ وَاللّهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَتُوبُ إِلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُودِ أَنْفُسِنَا، وَسَيَّنَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا مَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ محمدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ محمدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِاللهِ شَهِيدًا، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ بِاللهِ شَهِيدًا، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِللهِ شَهِيدًا، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّى وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِللهِ صَهِيدًا، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِللهِ وَسَلَّى وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إللهُ وَسَعْدِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

أَمَّا بَعْدُ: قَقَدْ وَصَلَتِ الْوَرَقَةُ الَّتِي فِيهَا رِسَالَةُ الشَّيْخَيْنِ الْجَلِيلَيْنِ الْعَالِمَيْنِ النَّاسِكَيْنِ الْقُدُونَيْنِ - أَيْدَهُمَا اللهُ وَسَائِرَ الْإِخْوَانِ بِرُوحٍ مِنْهُ -، وَكَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ، وَأَدْعَلَهُمْ مُدْخَلَ صِدْقٍ، وَأَخْرَجَهُمْ مُخْرَجَ صِدْقٍ، وَجَعَلَ لَهُمْ مِنْ لَدُنْهُ مَا يَنْصُرُ بِهِ مِنَ السُّلْطَانِ، سُلْطَانِ الْمِلْمِ وَالْحُجَّةِ بِالْبَيَّانِ وَالْبُرْمَانِ، وَسُلْطَانِ الْقُدْرَةِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۸۸).

وَالنُّصْرَةِ بِالسِّنَانِ وَالأَغْرَانِ، وَجَعَلَهُمْ مِنْ أَوْلِيَائِهِ الْمُثَقِّينَ، وَحِوْبِهِ الْغَالِبِينَ، لِمَنْ نَاوَأُهُمْ مِنَ الأَفْرَانِ، وَمِنَ الأَئِمَّةِ الْمُثَقِّينَ الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الصَّبْرِ وَالْإِيقَانِ، وَاللهُ مُحَقِّقٌ ذَلِكَ، وَمُنْجِزٌ وَعْدَهُ فِي السِّرِّ وَالْإِعْلَانِ، وَمُشَيِّمٌ مِنْ حِزْبِ الشَّيْطَانِ لِعِبَادِ الرَّحْمَنِ.

لَكِنْ بِمَا اقْتَضَنْهُ حِكْمَتُهُ، وَمَضَتْ بِهِ سُتَتُهُ مِنْ الاِنْتِلَاءِ وَالإِنْتِحَانِ، الَّذِي يَمِيزُ اللهُ بِهِ أَهْلَ الصَّدْقِ وَالْإِيمَانِ مِنْ أَهْلِ النَّفَاقِ وَالْبُهْتَانِ، إِذْ قَدْ دَلَّ كِتَابُهُ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْفِنْتَةِ لِكُلِّ مَنِ ادْعَىٰ الْإِيمَانِ مِنْ أَهْلِ النَّفَاقِ وَالْبُهْتَانِ، إِلهَّ قَدْ دَلً كِتَابُهُ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْفِنْتَةِ لِكُلِّ مِنِ الْقِنْتَةِ لِكُلِّ مِنِ الْقَفْرِينَ فَقَالَ تَعَالَىٰ: وَالطَّفْيَانِ، فَقَالَ تَعَالَىٰ: وَاللَّهُ اللَّيْنَ مِنَ الْفَنْتَ لِنَ السَّيْتَاتِ وَالطَّفْيَانِ، فَقَالَ تَعَالَىٰ: وَاللَّهُ اللَّيْنَ مَنْ مَلُونَ النَّيْنَ مِنْ الْفَنْدُ مِنْ الْمُثَانِ وَلَيْعَلَىٰ اللَّيْنَ اللَّيْنَ اللَّيْنَ مَنْ مَلُونَ السَّيِعَاتِ مَنْ مَنْ اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ مَنْ مَنْ مَنْ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ اللهِ مَا لَا يَعْلَى مَنْ يَظُنُّ أَلَىٰ اللهُ اللهِ مَا لَيْ يَعْمَلُونَ الطَّالِبَ الْعَالِبَ، وَأَنَّ مُدَّعِي الْإِيمَانِ يُمْرَكُونَ بِلَا فِئْتُو مَنِ الطَّالِبَ الْعَالِبَ، وَأَنَّ مُدَّعِي الْإِيمَانِ يُمْرَكُونَ بِلَا فِئْتَةِ مَعِيدُ اللَّيْنِ اللْعَالِقِ وَالْكَاذِبِ.

وَأَخْبَرَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ الصَّدُقَ فِي الْإِيمَانِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْحِهَادِ فِي سَبِيلِهِ، فَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَالَتِ الْأَحْرَابُ مَامَنًا قُلْ لَمْ تُؤْمِدُوا وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيمُواْ اللّهَ وَرَسُولُهُ لَا يَلِتَكُر مِنْ أَعْمَلِكُمْ صَيْئًا إِنَّ اللّهَ خَفُورٌ زَحِيمٌ ﴿ الْإِلَمَا الْمُؤْمِنُونَ اللّذِينَ مَامَنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ مُثَمَّلَمٌ مِرْتَ ابُواْ وَجَنهَدُواْ بِالْمَوْلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ اللّهُ أَوْلَتِهِكَ هُمُ الضَّكِ وَلَا سَكِيلِ اللّهَ أَلْفَتَكِ وَقَلَى المَعْراتِ: ١١، ١٥].

وَأَخْبَرَ شُبْحَانَهُ بِخُسْرَانِ الْمُنْقَلِبِ عَلَىٰ وَجْهِهِ عِنْدَ الْفِنْنَةِ، الَّذِي يَعْبُدُ اللهَ فِيهَا عَلَىٰ حَرْفٍ، وَهُو الْجَانِبُ وَالطَّرْفُ الَّذِي لَا يَسْتَعَرُّ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ، بَلْ لَا يَشْبُتُ عَلَىٰ الْإِيمَانِ إِلَّا عِنْدَ وُجُودٍ مَا يَهْوَاهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمِزَالنَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهُ عَلَىٰ الْإِيمَانِ إِلَّا عِنْدَ وَجُودٍ مَا يَهْوَاهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمِزَالنَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهُ عَلَىٰ الْإِيمَانِ إِلَّا عِنْدَ وَجُودٍ مَا يَهْوَاهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمِزَالنَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللّهَ عَلَىٰ كَالِهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ وَهُودٍ مَا يَعْلَىٰ وَالْآخِيرَةُ أَنْقَلُمْ عَلَىٰ وَهُودٍ مَا يَعْلِمُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ وَهُودٍ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ وَهُودٍ مَا يَعْلَىٰ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ وَهُودٍ مَا يَعْلَىٰ مَا أَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ وَهُودٍ مَا يَعْلَىٰ عَلَىٰ وَهُودٍ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مُولَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ مَنْ مُولَ اللّهُ مُولًا لَا عَلَيْكُ مُولَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّ

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْ خُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَنهَ كُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّنهِينَ ﴿ ﴾ [الرحسران: ١١١].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَنَهَلُونَكُمْ حَتَىٰ نَعَارَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُرُ وَالصَّنهِينَ وَبَهُوا لَغَبَارَكُرُ ﴿ [معد: ١٦].

فَإِذَا أَنْتُمَ اللهُ عَلَىٰ إِنْسَانِ بِالصَّبْرِ وَالشُّكْرِ، كَانَ جَمِيعُ مَا يَقْضِي لَهُ مِنَ الْقَضَاء خَيْرًا لَهُ، كَمَا قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿ لَا يَفْضِي اللهُ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ قَضَاءٍ إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ، إِنْ أَصَابَتُهُ سَرَّاهُ فَشَكَرَ كَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتُهُ ضَرَّاهُ فَصَبَرَ كَانَ خَيْرًا لَهُ،(١)، وَالصَّبَّارُ الشَّكُورُ هُوَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ فِي غَيْرٍ مَوْضِع مِنْ كِتَابِهِ.

وَمَنْ لَمْ يُنْعِمُ اللهُ عَلَيْهِ بِالصَّبْرِ وَالشَّكْرِ فَهُرَ بِشَرِّ حَالٍى، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ السَّرَاءِ وَالضَّرَّاءِ فِي حَقِّهِ يُفْضِي بِهِ إِلَىٰ قَبِيحِ الْمَالِ، فَكَيْفَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْأَمُورِ الْمَظِيمَةِ الَّتِي هِيَ مِنْ مِحَنِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّدُيقِينَ، وَفِيهَا تَثْبِيتُ أُصُولِ الدَّينِ، وَحِفْظُ الْإِيمَانِ وَالْقُرْآنِ مِنْ كَيْدِ أَهْلِ النَّفَاقِ وَالْإِلْحَادِ وَالْبُهُنَانِ.

فَالْحَمْدُ لِلْوِ حَمَّمْدًا كَثِيرًا طَيْبًا مُبَارَكًا فِيهِ، كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَىٰ، وَكَمَا يَنْبَغِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۷۹۹۲).

لِكَرَمِ وَجْهِهِ وَعِزَّ جَلالِهِ، وَاللهُ الْمَسْئُولُ أَنْ يُمَبَّكُمْ وَسَائِرَ الْمُؤْمِنِينَ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، وَيُدِمُّ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ الْبَاطِنَةَ وَالظَّاهِرَةَ، وَيَنْصُرُ دِينَهُ وَكِتَابَهُ وَرَسُولَهُ وَعِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، الَّذِي أَمْرَنَا بِحِهَادِهِمْ وَالْإِغْلَاظِ عَلَيْهِمْ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ، انْتَهَىٰ مَا نَقَلْتُهُ مِنْ كَلامٍ أَبِي الْعَبَّاسِ فَظَلَلْهُ فِي الرُسَالَةِ الْمَذْكُورَةِ وَهِيَ طَوِيلَةٌ.

وَمِنْ جَوَّابٍ لِشَيْخِ الإسْلامِ ابْنِ تَنْمِيَّةً لِكَلَلَهُ لَمَّا شُيْلَ عَنِ الْحَشْيشَةِ مَا يَجِبُ عَلَىٰ مَنْ يَدَّهِي أَنَّ أَكُلَهَا جَائِزٌ، فَقَالَ: وأَكُلُ هَذِهِ الْحَشْيشَةِ الصُّلْبَةِ حَرَامٌ، وَهِيَ مِنْ أَخْبَثِ الْخَبَائِثِ الْمُحَرَّمَةِ، سَوَاءٌ أَكَلَ مِنْهَا كَثِيرًا أَلْ قَلِيلًا، لَكِنَّ الْكَثِيرَ الْمُسْكِرَ مِنْهَا حَرَامٌ بِاتَفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، وَمَنِ اسْتَحَلَّ ذَلِكَ فَهُو كَافِرٌ يُسْتَنَابُ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا ثُمِّلَ كَافِرًا مُرْتَدًا، لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ، وَلَا يُذْفَنُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.

وَمُحُكُمُ الْمُوْتَدُّ شَرٌّ مِنْ حُكُمِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ، سَوَاءٌ اعْتَقَدَ أَنَّ ذَلِكَ يَحِلُّ لِلْعَامَّةِ، أَوْ لِلْخَاصَّةِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَلْهَا لُقْمَةُ الْفِكْرِ وَالدُّكْرِ، وَأَنَّهَا تُحَرُّكُ الْمَزْمَ السَّاكِنَ إِلَىٰ أَشْرَفِ الْأَمَاكِنِ، وَأَنَّهُمْ لِذَلِكَ يَسْتَعْمِلُونَهَا وَتَنْفَعُ فِي الطَّرِيقِ.

وَقَدْ كَانَ بَعْضُ السَّلَفِ ظَنَّ أَنَّ الْخَمْرَ يُبَاحُ لِلْخَاصَّةِ مُتَأَوِّلًا قَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لِيَسَ عَلَى الَّذِينَ مَامَنُوا وَعَسِلُوا الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَيمُوا إِذَا مَا اتَّقُوا وَمَامَنُوا وَعَسِلُوا الصَّلِحَتِ ثُمَّ اتَقُوا وَمَامَنُوا ثُمَّ اتَقُوا وَلَحَسَنُوا وَلَقَهُ يُحِبُّلُكُ ينِينَ ﴿ ﴾ [الماند: ٤٠٠، فَلَمًا رُفِعَ أَمْرُهُمْ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَتَشَاوَرَ الصَّحَابَةُ فِيهِمْ، اتَّفَقَ عُمَرُ وَعَلِيٍّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ فَعَلَيْهُ عَلَىٰ أَنْهُمْ إِنْ أَقَرُوا بِالتَّحْرِيمِ؛ جُلِدُوا، وَإِنْ أَصَرُّوا عَلَىٰ الإسْتِخْلالِ؛ قُتِلُواه. انْتَهَىٰ مَا نَقَلْتُهُ مِنْ كَلَامِ الشَّيْحِ يَتَكَافَهُ.

فَتَأَمَّلُ كَلَامَ هَذَا الَّذِي يُنْسَبُ عَنْهُ عَدَمُ تَكَيْفِيرِ الْمُعَيَّنِ، إِذَا جَاهَرَ بِسَبٌ دِينِ الْأَنْبِيَاءِ وَصَارَ مَعَ أَهْلِ الشَّرْكِ، وَيَزْعُمُ أَنْهُمْ عَلَىٰ الْحَقِّ وَيَأْمُرُهُمْ بِالْمَصِيرِ مَعَهُمْ، وَيُنْكِرُ عَلَىٰ مَنْ لَا يَشُبُّ التَّوْحِيدَ، وَيَذْخُلُ مَعَ الْمُشْرِكِينَ لِأَجْلِ انْشِسَابِهِ إِلَىٰ الْإِسْلامِ..

٤٨٨ }=

انْظُرْ كَيْفَ كَفْرَ الْمُعَيَّنَ وَلَوْ كَانَ عَابِدًا بِاسْتِحْلَالِ الْحَشِيشَةِ، وَلَوْ ذَعَمَ حِلَّهَا لِلْخَاصَّةِ الَّتِي ثُمِينُهُمْ عَلَىٰ الْفِكْرَةِ، وَاسْتَدَلَّ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَىٰ تَكْفِيرِ مُدَامَةً وَأَصْحَابَهُ إِنْ لَمْ يَتُوبُوا، وَكَلَامُهُ فِي الْمُعَيَّنِ، وَكَلَامُ الصَّحَابَةِ فِي الْمُعَيَّنِ، فَكَيْفَ بِمَا نَحْنُ فِيهِ مِمَّا لَا يُسَاوِي اسْتِحْلَالُ الْحَشِيشَةِ جُزْءًا مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ مِنْهُ ؟

وَالْحَمْدُ للهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ عَلَىٰ نَبِيُّنَا محمدٍ، وَآلِيهِ وَصَحْيِهِ أَجْمَعِينَ.

### ٢١- سِتَّةُ أَصُولِ عَظِيمَةٍ

### تبسنسانتدالرخم إارحيم

مِن أَعجَبِ العُجَابِ، وَأَكبَرِ الآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَىٰ قُدرَةِ المَلِكِ الغَلَّابِ: سِتَّةُ أَصُولِ بَيَّنَهَا اللّه تَعَالَىٰ بِيَانًا وَاضِحًا لِلعَوَامُّ فَوقَ مَا يَظُنُّ الظَّانُّونَ، ثُمَّ بَعدَ هَذَا غَلِطَ فِيهَا كَثِير مِن أَذكِيَاهِ العَالَمِ وَعُقَلَاءِ بَنِي آدَمَ إِلَّا أَقَلَ الفَلِيلِ.

الأصلُ الأوَّلُ: إِخلَاصُ الدِّينِ للّه تَعَالَىٰ وَحدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَبَيَانُ ضِدُهِ الَّذِي هُوَ الشَّركُ بِاللّه، وَكونُ أَكثَرِ القُرآنِ فِي بَيَانِ هَذَا الأصلِ مِن وُجُوهٍ شَتَّىٰ بِكَلامٍ يَفهَمُهُ أَبلَدُ المَامَّةِ، ثُمَّ لَمَّا صَارَ عُلَمُ الشَّيطَانُ الإخلاصَ فِي أَبلَدُ العَامَّةِ، ثُمَّ لَمَّا صَارَ عَلَىٰ أَكثِرِ الأمّةِ مَا صَارَ، أَظهَرَ لَهُمُ الشَّركَ بِاللّه فِي صورَةٍ صُورَةٍ تَنَقُّصِ الصَّالِحِينَ، وَالتَّمْصِيرِ فِي حُقُوقِهِم، وَأَظهَرَ لَهُمُ الشَّركَ بِاللّه فِي صورَةٍ مَحَبَّةِ الصَّالِحِينَ وَأَبْبَاعِهم.

الأصلُ النَّانِي: أَمَرَ اللّه بِالاجتِمَاعِ فِي الدَّينِ، وَنَهَىٰ عَنِ التَّمَّرُقِ فِيهِ، فَبَيْنَ اللّه هَذَا بَيَانَا شَافِيًا تَفَهَمُهُ الْعَوَامُّ، وَنَهَانَا أَن نَكُونَ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا قَبَلْنَا فَهَلَكُوا، وَذَكَرَ أَنَّهُ أَمْرَ المُسلِمِينَ بِالاجتِمَاعِ فِي الدِّينِ، وَنَهَاهُم عَنِ النَّفَرُقِ فِيهِ، وَيَزِيدُهُ وُضُوحًا مَا وَرَدَت بِهِ السَّنَّةُ مِنَ الْعَجَبِ العُجَابِ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ صَارَ الأَمْرُ إِلَىٰ أَنَّ الافتِرَاقَ فِي أَصُولِ الدِّينِ وَفُروعِهِ هُوَ العِلْمُ وَالفِقَةُ فِي الدِّينِ، وَصَارَ الاجتِمَاعُ فِي الدِّينِ لا يَقُولُهُ إِلَّا ذِندِينَ أو مَجْنُون!!

ُ الأَصلُ الثَّالِثُ: أَنَّ مِن تَمَامِ الاجتِمَاعِ: السَّمعَ وَالطَّاعَةَ لِمَن تَأَمَّرَ عَلَيْنَا وَلَو كَانَ عَبدًا حَبَشِيًّا، فَبَيَّنَ اللّه هَذَا بَيَّانًا شَافِيًا كَافِيًّا بِوجُوهٍ مِن أَنوَاعِ البَيَّانِ شَرعًا وَقَدَرًا، ثُمَّ صَارَ هَذَا الأَصلُ لَا يُعرَفُ عِندَ أَكثِرِ مَن يَدَّعِي العِلمَ فَكَيفَ العَمَل بِهِ؟! الأصلُ الرَّابِعُ: بَيَانُ العِلمِ وَالعُلَمَاءِ، وَالفِقهِ وَالفُقَهَاءِ، وَبَيَانُ مَن تَشَبَّة بِهِم وَلَيسَ مِنهُم، وَقَد يَيَّنَ اللَّه تَعَالَىٰ هَذَا الأَصلَ فِي أَوْلِ سُورَةِ البَقَرَةِ مِن قَولهِ: ﴿ يَنَبَق إِسْرَهِ بِلَ اذْكُرُواْ نِشْبَقِيَ الْتِي أَنْشَتُ عَلَيْكُرُ وَأَوْفُواْ بِهَدِي ٱلْوِي بِهَدِيكُمْ ﴾ البقر: ١٠٠. إِلَىٰ قَولهِ: ﴿ يَنَبَيْنَ إِسْرَةِ مِلَ اذْكُولُ اِنْعَنِيَ الْقِينَ أَنْشَتُ عَلَيْكُرُ وَأَنْيِ فَضَلْلُكُمْ عَلَى الْمَك

وَيَزِيدُهُ وُصُوحًا مَا صَرَّحَت بِهِ السُّنَّةُ فِي هَذَا الكَلَامِ الكَثِيرِ البَيِّنِ الوَاضِحِ لِلمَامِّيِّ البَيلِهِ، فُمَّ صَارَ هَذَا أَعْرَبَ الأَشيَاءِ، وَصَارَ العِلْمُ وَالفِقَةُ هُوَ البِدَعَ وَالضَلَالَاتِ، وَحَارَ العِلْمُ الَّذِي فَرَضَهُ اللّهِ وَالضَلَالَاتِ، وَحَارَ العِلْمُ الَّذِي فَرَضَهُ اللّه تَعَالَىٰ عَلَىٰ الخَلِقِ وَمَدَحَهُ لاَ يَتَفَوَّهُ بِهِ إِلَّا زِندِيقَ أو مَجنُون، وَصَارَ مَن أَنكَرَهُ وَعَادَاهُ وَصَنَّفَ فِي النَّحَذِيرِ مِنهُ وَالنَّهِي عَنهُ هُوَ الفَقِيةِ العَالِمَ.

الأصلُ الحَّامِسُ: بَيَّانُ اللَّه سُبحَانَهُ لأوليَّاءِ اللَّه، وَتَفْرِيقُهُ بَينَهُم وَبَينَ المُسَّشَهِينَ بِهِم مِن أَعدَاءِ اللَّه المُنَافِقِينَ وَالفُّجَّارِ، وَيَكفِي فِي مَذَا آيَّة مِن سُورَةِ آلِ عِمرَانَ وَمِي قَولُهُ: ﴿ قُلْ إِن كُنتُرْتُوبُونَ اللَّهَ فَآنَيْمُونِي يُعْيِبُكُمُ اللَّهُ ﴾ الآية [ال عدان: ٣].

وَآيَة فِي سُورَةِ المَائِدَةِ، وَهِيَ قَولُهُ: ﴿ يَتَأَبُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ مَن يَرْتَدُّ مِنكُمْ عَن دِينِدِه فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ يَقَوْمِ يُحِبُّمُ وَيُجِبُّونَهُ ﴿ ﴾ الآيَة (العائدة: ٤٠].

وَآيَة فِي يُونُسَ، وَهِيَ قَولُهُ: ﴿أَلَآ إِنَ أَوْلِيَآةَ اللَّهِ لَاخْوَفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْـزَنُونَ۞ الَّذِينَءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ﴾ [يونس: ١٣-١١].

ثُمَّ صَارَ الأَمرُ عِندَ أَكثِرِ مَن يَدَّعِي العِلمَ، وَأَنَّهُ مِن هُدَاةِ الخَلِقِ وَحُفَّاظِ الشَّرِعِ إِلَىٰ أَنَّ الأُولِيَاءَ لَابُدَّ فِيهِم مِن تَوكِ اتَّبَاعِ الرُّسُلِ، وَمَن تَبِعَهُم فَلَيسَ مِنهُم.

وَلابُدُّ مِن تَركِ الْجِهَادِ، فَمَن جَاهَدَ فَلَيسَ مِنْهُم، وَلابُدُّ مِن تَركِ الإِيمَانِ وَالتَّقَوَىٰ، فَمَن تَعَهَّدَ بِالإِيمَانِ وَالتَّقَرَىٰ فَلَيسَ مِنهُم، يَا رَبَّنَا نَسأَلُكَ العَفرَ وَالعَافِيَة إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ.

الأَصَلُ السَّادِسُ: رَدُّ الشُّبهَةِ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّيطَانُ فِي تَركِ القُرآنِ وَالسُّنَّةِ

وَاتَبَاعِ الآرَاءِ وَالأَهْوَاءِ المُتَفَرِّقَةِ المُحْتَلِفَةِ، وَهِيَ: أَنَّ القُرآنَ وَالسُّنَةَ لا يَعرِفُهُمَا إِلَّا المُجَهِدُ المُطلَق، وَالمُجتِهِدُ المُوحَتِهِدُ مُو المَوصُوفُ بِكَذَا وَكَذَا أُوصَافًا لَعَلَهَا لا تُوجَدُ نَامَةً في أَبِي بَكِر وَعَمَر، فَإِن لَم يَكُن الإِنسَانُ كَذَلِكَ فَليُعرِض عَنهُمَا فَرضًا حَتَمًا لا شَكَ وَلا إِشكَالَ فِيهِ، وَمَن طَلَبَ الهُدَىٰ مِنهُمَا فَهُون إِمَّا زِندِيق، وَإِمَّا مَجنُون، لأجلِ صُعُويَةِ فَهِمِهِمَا، فَشُبحَانُ اللهَ وَبِحَمدِهِ كَم بَيْنَ الله شبحَانَهُ شرعًا وَقَدَرًا، خَلقًا وَأَمرًا فِي رَدِّ هَذِهِ الشَّبهةِ المَلعُونَةِ مِن وُجُوهِ شَتَّىٰ بَلَغَت إِلَىٰ حَدِّ الضرُوريَّاتِ العَامَّةِ، وَلَكِن أَكْرَ النَّاسِ لا يَعلَمُونَ فِي وَتَحَويَ الْوَلَ عَلَى أَكْثَرِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَي الْمَعْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَكَا وَمَن أَلْعَلَى عَلَيْهِمْ أَعْلَكُونَ فَي إِلَى الْآفَقُ عَلَى الْمُعْرَقِ وَاللَّهِ الْمَعْرَقِ وَالْمَا الْمُعْوِقِ وَاللهُ عَلَى إِلَى عَدِّ الفَوْرِيَّ وَلَا مَعَلَىٰ إِلَى عَلَمُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَعْلَكُونَ فَلَ اللهُ اللهُ وَيَوالِمُ عَلَى الْمُورِيَّ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلِهُ عَلَى الْمُعْوِقِ وَاللهُ اللهُ وَلِي عَلَى الْمُعْونَ وَلَا اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلِي الْمَعْرَقِ وَلَا الْمَعْونَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ الْمُعُونَ فَى إِلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَى اللهُ الل

َآخِرُه وَالْحَمدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ، وَصَلَّىٰ اللّه عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحيِهِ وَسَلَّم تَسلِيمًا كَثِيرًا إِلَىٰ يَومِ الدِّينِ.

#### ٢٢- الأصول الثلاثة

## كبن التدالرهم الرحيم

اعْلَمْ - رَحِمكَ الله - أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا تَعَلُّمُ أَرْبَعِ مَسَائِلَ:

الْأُولَىٰ: العِلْمُ، وَهُوَ: مَعْرِفَةُ اللهِ، ومَعْرِفَةُ نَبِيُّه، وَمَعْرِفَةُ دِينِ الإِسْلاَمِ بالأَدِلَّةِ.

النَّانِيةُ: العَمَلُ بِهِ.

النَّالِئَةُ: الدَّعْوَةُ إِلَيْهِ.

الرَّابِعَةُ: الصَّبْرُ عَلَىٰ الأَذَىٰ فِيهِ.

والدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: بِنـــهِ لِنَهِ الرَّنِيْ الرَّحِيهِ ﴿وَالْمَصْرِ ۞ إِنَّا الْإِنسَانَ لَغِي خُسَّرٍ ۞ إِلَّا اَلَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَيلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَقَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَقَوَاصُواْ بِٱلصَّبْرِ ۞﴾ [المصر: ١-٣].

قَالَ الشَّافِعِيُّ –رحمه الله تعالَىٰ-: «لو مَا أَنْزَلَ الله حُجَّةً عَلَىٰ خَلْقِهِ إِلَّا هَذِهِ الشُّورَةَ لَكَفَتْهُمْ».

وقَالَ البُّخَارِيُّ - رحمه الله تعالى -: ﴿بابِ الْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ ٩٠.

والذَّليلُ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَأَعْلَرَأَتَهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِرْ إِذَ نَبِكَ ﴾ [محد: ١١] فَبَدَأُ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ.

اَ اَعْلَمُ - رَحِمَكَ الله - : أَنْهُ يَجِبُ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةِ تَعَلَّمُ ثَلَاثِ هَذِهِ الْمسَائِل والْعَمَلُ بِهِنَّ.

ا**لأولَىٰ:** أَنَّ الله خَلَقَنَا وَرَزَقَنَا وَلَمْ يَتُرْكُنَا هَمَلًا، بَل أَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولًا؛ فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارَ.

والدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُو رَسُولًا شَنِهِـدًا عَلِيْكُو كَمَّ أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ

رَسُولًا ﴿ فَعَنَىٰ فِرْعَوْثُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَهُ أَخَذَا وَمِيلًا ﴿ وَالمزمل: ١٦،١٥].

الثَّانِيةُ: أَنَّ الله لاَ يَرْضَىٰ أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدٌ فِي عِبَادَيَهِ أَحَدٌ؛ لا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، ولا نَبِئَّ مُرْسَلٌ.

والدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسْنِجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ اللَّهِ أَمْدًا

الثَّالِفَةُ: أَنَّ مَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ، وَوَحَّدَ الله لا يَجُوزُ لَهُ مُوَالاةُ مَنْ حَادًالله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيب.

وَالذَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿لَا يَجِدُ فَوَمَا يُوْمِنُونَ إِلَّهِ وَالْبَوْرِ ٱلْآخِرِ بُوَادُونَ مَنْ حَنَدَاللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَانُواْ مَائِماً هُمْ أَوْ أَبْنَامَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْعَشِيرَهُمُّ أُولَتِهِكَ كَنْتَبَ فِ قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَنَ وَأَيْدَهُم بِرُوحِ مِنْهُ وَيَدْخِلُهُمْ حَنْنِ بَعْرِى مِن تَمْنِهَا ٱلْأَنْهَذُرُ خَدَلِينَ فِيهَا رَضِى اللَّهُ عَنَهُمْ وَرَضُواعَنْهُ أُولَتَهِكَ حِزْبُ اللَّهُ أَلَا إِنَّ حِزْبُ اللَّهِ هُمُ الْمُنْعُونَ ﴿ اللَّهِ اللهِ اللهِ مَا اللهُ عَنهُمْ وَرَضُواعَنْهُ أُولَتَهِكَ حِزْبُ اللَّهُ أَلَا إِنَّ عِزْبُ اللّهِ هُمُ اللهُ عَنهُمْ وَرَضُواعَنْهُ أَوْلَتَهِكَ حِزْبُ اللَّهُ أَلَا إِنَّ عِزْبُ اللّهِ هُمُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَشُواعَنْهُ أَوْلَتَهِكَ حِزْبُ اللّهِ أَلَا إِنَّ عِزْبُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواعَنْهُ أَوْلَتَهِكَ حِزْبُ اللّهُ أَلَا إِنَّ عِزْبُ اللّهِ مُنْ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواعَنْهُ أَوْلَتُهِكَ حِزْبُ اللّهِ أَلَا إِنَّ عِنْهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَصُواعَهُ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَحُواعَانُهُ أَوْلَتَهُ وَلَا عَنْهُ أَوْلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواعَنْهُ أَوْلَالِهُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ الْمُؤْلِمُونَ اللّهُ الْعُلْمُ لِلْعُولُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ الْعُولُولُ اللّهُ الْعُنْ اللّهُ الْعُنْهُ اللّهُ الْعُنْهُ الْولَالِينَ اللّهُ اللّ

اعْلَمْ - أَرَشَدَكَ الله لِطَاعَتِهِ -: أَنَّ الحَنِيفِيَّةَ مِلَّةُ إِبْرَاهِيمَ: أَنْ تَعْبُدَ الله مُخْلِصًا لَهُ الدُّينَ، وَيِذَلِكَ أَمْرَ اللهُ جَمِيعَ النَّاسِ وَخَلَقَهُمْ لَسَهَا، كَمَا قَالَ اللهُ تَمَالَىٰ: ﴿ وَمَا خَلَفْتُ لَيْفَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَمْبُدُونِ ﴿ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

وَأَعْظُمُ مَا أَمَرَ الله بِهِ: التَّوْحِيدُ وَهُوَ: إِفْرَادُ الله بِالعِبَادَةِ.

وَأَعْظَمُ مَا نَهَىٰ عَنْهُ الشَّرْكُ. وَهُوَ: دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ، والدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُوا بِهِ مَسَنِّعًا ﴾ [انسه: ٣].

فَإِذَا فِيلَ لَكَ: مَا الْأَصُولُ النَّلاَئَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَىٰ الإنسَانِ مَمْرِفَتُهَا؟ فَقُلْ: مَعْرِفَةُ العَبْدِ رَبَّهُ، ودِينَهُ، ونَبِيَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ.

#### الأصل الأول: مَعْرِفَةُ الرَّبِّ

فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَقُلْ: رَبِّيَ اللهُ الَّذِي رَبَّانِي، وَرَبَّىٰ جَمِيعَ العَالَمِينَ

بِنِعَمِهِ. وَهُو مْعَبُودِيْ لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ.

والدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿الْمُصَنَّدُ بِنَّهِ رَبِّ الْمَسَلِّيدِ ﴾ [الفاتحة: ١].

وَكُلُّ مَا سِوَىٰ الله عَالَمٌ وَأَنَا وَاحِدٌ مِن ذَلِكَ الْعَالَم.

فَإِذَا قِيلَ لَكَ: بِمَ عَرَفْتَ رَبُّكَ؟

فَقُلْ: بِلَيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ، وَمِنْ آيَاتِهِ: اللَّيْلُ والنَّهَازُ والشَّمْسُ والقَمَرُ، وَمِنْ مَخْلُوقَاتِهِ: السَّمَواتُ السَّبْعُ والأَرْضُونَ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُمَا.

وَالرَّبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ.

والدَّيْلُ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَنَائِيُهَا النَّاسُ اعْبُدُوا زَيَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَلُكُمْ النَّينَ السَّمَةِ مَاهُ فَالْمَرَى فَرَشَا وَالسَّمَاة بِنَاهُ وَالْزَلُ مِنَ السَّمَةِ مَاهُ فَالْمَرَجَدِ . فَمَا لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَشَا وَالسَّمَاة بِنَاهُ وَالْزَلُ مِنَ السَّمَةِ مَاهُ فَالْمَرْجَدِ . مِنْ النَّمَرُ وَذِوا لَكُمْ اللَّهِ الدَّهُ اللَّهُ مَا لَمُعَمَّدُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُنِلْمُ الللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قَالَ ابنُ كَثِيرٍ - رحمه الله تعالَىٰ-: «الخَالِقُ لِهِذِهِ الأَشْيَاءِ هُوَ المُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ».

وَأَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ الله بِهَا مِثْلُ: الإسْلام، وَالإِيمَانِ، وَالإحسَانِ.

وَمِنْهُ: الدُّعَاءُ، وَالْحَوْفُ، وَالرَّجَاهُ، والتَّوَكُّلُ، وَالرَّغْبَةُ، والرَّهْبَةُ، والخُشُوعُ، والخُشُوعُ، والخَشْوعُ، والخَشْيَةُ، والإنابَةُ، والاستِعَانَةُ، والاستِعَانَةُ، والاستِعَانَةُ، والاستِعَانَةُ، والنَّذِهُ، وَعَيْرُ ذَلِكَ مِن الْمِيَادَةِ الَّتِي أَمَرَ الله بِهَا، كُلُّهَا لله، والدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَنَجِدَ لِلّهِ فَلَا نَمُوا مَعَالَمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ والدّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَنَجِدَ لِلّهِ فَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْنًا لِغَيْرِ اللهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ، والدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يَنْحُ مَعَ اللَّهِ إِلَىٰهًا مَلخَرَ لَا بُرْهَدَنَ لَهُ بِهِـ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِـ ۚ إِلَّـهُ لَا يُشْـلِحُ ٱلكَنفِرُونَ ﴿ ﴾ [المومنون: ١٧٧].

وَفِي الحَدِيثِ: «الدُّحاءُ مُخُّ العِبَادَةِ»<sup>(١)</sup>.

والذَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ انْعُونِ ٱسْتَجِبْ لَكُوْ ۚ إِنَّ الَّذِينِ يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ الخِرِينِ ۞ (غانر: ١٠).

وَدَلِيلُ الخَوْفِ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ ﴿ إِلَا عمران: ١٧٥].

وَدَلِيلُ الرَّجَاءِ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَنَنَكَانَ يَرَجُواْلِقَآءَ رَبِّهِ. فَلْيَعْمَلُ عَبَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِمِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿ ﴾ [الكهف: ١٠].

وَدَلِيلُ التَّوَكُّلِ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُه مُّوْمِنِينَ ﴿ ﴾ [العالدة: ٢]، وَقُولُهُ: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ فَهُوَحَسْبُهُ ۗ ﴾ [العالان: ٢].

ودَلِيلُ الرَّغْيَةِ والرَّهْبَةِ والْخُشُوعِ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ بُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِوَيَدْعُونَنَارَغَبَاوَرَهَبَا وَكَانُواْ لَنَاخَسْمِعِينَ ﴿ إِلَانِيادَ ١٠).

ودَلِيلُ الخَشْيَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَاخْشُونِ ﴾ [البغرة: ١٠٠].

ودَلِيلُ الإِنَابَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنْسِبُوٓ إِلَّنَ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَكُ ﴾ [الزمر: ١٥١.

وَدَلِيلُ الاسْتِمَانَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَاكَ شَبُهُ وَإِيَّاكَ نَسْتَيِرُ ﴾ [الفاتحة: ٥].

وَفِي الحَدِيثِ: ﴿إِذَا استَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ (<sup>(٢)</sup>.

وَدَلِيلُ الاستِعَاذَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ ﴿ ﴾ [الغلن: ١٠].

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٥١٦)، وصححه العلامة الألباني في ٥صحيح الجامع، (٧٩٥٧).

وَقوله تعالى: ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿ إِلَّا النَّاسِ ١١.

وَدَلِيلُ الاستِفَائَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِذْ تَسْتَغِيتُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾ [الانفال: ١] الآية.

وَدَلِيلُ الذَّبْحِ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَنُشْكِى وَتَمْيَاىَ وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْمَالِمِينَ ﷺ لَا شَرِيكَ لَدُ﴾ [الانعام: ١٦٣،١٣].

وَمِنَ السُّنَّةِ: وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ عَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

وَدَلِيلُ النَّلْدِ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يُوَفُونَ بِالنَّدِ وَعَافُونَ بَوْمَا كَانَ شَرُّمُ مُسْتَطِيرًا ﴿ ﴾ [الإنسان: ٧].

#### الأصل الثاني: مَعْرِفَةُ دِينِ الإسْلام بالأَدِلَّةِ

وَهُوَ: الاستسلامُ اللهِ بِالنَّوحِيدِ، والانْقيَادُ لَهُ بالطَّاعَةِ، والبَرَاءَةُ مِنَ الشَّرْكِ وأَلْهَلِهِ. وَهُوَ ثَلاثُ مَرَاتِت:

الإسلام، والإيمَانُ، والإحسَانُ، وكُلُّ مَرْتَبَةٍ لَهَا أَرْكَانٌ.

المَرْتَبَةُ الأُولَىٰ: الشَّهَادَتَانِ:

فَأَرْكَانُ الإِسْلامِ خَمْسَةٌ: شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلَّا اللهَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وإِقَامُ الصَّلاَةِ، وإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَحَجُّ بَيْتِ اللهِ الحَرَام.

فَلَلِيلُ الشَّهَادَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ شَهِـ دَاللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَتِهِكَةُ وَأُولُوا الْمِلْمِ فَآمِنًا بِالْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَا هُوَ الْمَرِيدُ الْمَكِيمُ ﴿ إِلَى عَدِانَ: ١٨.

ومَعْنَاهَا: لَا مَعْبُودَ بِحَقِّ إِلَّا الله؛ وحده.

﴿ لَا إِلَّهُ ۚ نَافِيًا جَمِيعَ مَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٥٢٤٠).

﴿ إِلَّا اللهُ مُثْبِتًا المِبَادَةَ للهُ وَحْدَه لاَ شَرِيكَ لَهُ فِي عِبَادَتِهِ، كَمَا أَنَّهُ لاَ لَهُ شَرِيكَ في مُلْكِهِ.

وَتَفْسِيرُهَا الَّذِي يُوَضِّمُحُهَا، قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذْفَالَ إِنَرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَفَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآهُ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ۞ إِلَّا الَّذِى فَطَرَفِ فَإِنَّهُ, سَيَهْدِينِ ۞ وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَافِيهَ فِي عَقِيهِ لَعَلَهُمْ يَرْحِمُونَ ۞﴾ [الزعرف: ١٦-١٨].

وَقُوْلُهُ: ﴿ وَثُلُ يَكَاهَلَ ٱلْكِتَابِ ثَمَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَلَمْ بَنِنَمَنَا وَيَنْتَكُوا أَلَا نَصَبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِيهِ شَكِيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعَشُهَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوا أشْهَا دُوا إِلْنَامُسْ لِمُونَ ﴿ ﴾ [آل معراد: ١٤].

ومَعْنَىٰ شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله: طَاعَتُهُ فِيمَا أَمَرَ، وتَصْدِيقُهُ فِيمَا أَخْبَرَ، والجِيْنَابُ مَا عَنْهُ نَهَىٰ وَزَجَرَ، وأَلَّا يُعْبَدُ اللهَ إِلَّا بِمَا شَرَعَ.

وَدَلِيلُ الصَّلاَةِ والزَّكَاةِ، وتَفْسِيرِ التَّوْحِيدِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا أَيْرُوۤ اللَّهَ لِيَمَهُ وَا اللَّهَ عَلَيْهِ اللهِ وَيَنَ ٱلْفَيْمَةِ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا أَلَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

ودَلِيلُ الصَّيَامِ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا كُيْبَ عَلَيْتَكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُيْبَ عَلَى الَّذِيرِ فِي فَهِ لِيكُمْ لَمَلَّكُمْ مَنَّقُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

ودَلِيلُ الحَجِّ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَلِنَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنِ كَثَرَ فَإِنَّ اللهَ غَيْ تَي الْمَنكِينَ ﴿ وَلَا عمران: ١٧.

ُ الْمَرُّتِبَةُ النَّانِيَّةُ: الإيمَانُ، وَكُمُو بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، فَأَعْلاَهَا: قَوْلُ: لَا إلهَ إلَّا الله، وأذنّاهَا إِمَاطَةُ الأذَىٰ عَن الطَّرِيق، والْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمَانِ.

وَأَرْكَانُهُ سِنَّةٌ: أَنْ تُؤمِن باللهَ، ومَلايكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَنُؤْمِنُ

بِالقَدَرِ خَيْرِةِ وَشَرُّهِ.

والدَّلِيلُ عَلَىٰ هٰذِهِ الأَرْكَانِ السُّتَّةِ:

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُولُواْ وُجُوهَكُمْ قِسَلَ الْسَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَلِكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْرِ الْكَيْرِ وَالْمَلَيْهِ حَسَةِ وَالْكِنْبِ وَالنِّبِيْنَ ﴾ [البند: ١٧].

وَدَلِيلُ الْقَدَرِ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّاكُمَّ ثَنَ وَخَلَقَتُهُ مِنْدَرِ ١٥٥ التمر: ١٥١.

الْمَزْتَبَةُ النَّالِثَةُ: الإخسَانُ:

رَكْنٌ وَاحِدٌ وَهُوَ: ﴿ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَانَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ،

والدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوَا ۚ وَالَذَّيْنَ هُم تَحْسَسُونَ ﴿ وَمَقَلَّمُ وَكَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَعَ اللَّهِ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ وَمَا تَكُونُ فِي مَنَافِ السَّعِيدِينَ ﴿ إِنَّهُ هُواللَّهُ وَمَا تَكُونُ فِي مَنَافِ وَمَا نَتَلُوا مِنْ عَمَلُ إِلَّا كُنَا عَلَيْكُو شُهُودًا إِذْ تُفِيعِنُونَ فِي مِنَافِ وَمَا نَتَلُوا مِنْ عُمَدُ وَمَا نَتَلُوا مِنْ عَمَلُ إِلَّا كُنَا عَلَيْكُو شُهُودًا إِذْ تُفِيعِنُونَ فِي عِلَى إِلَّا كُنَا عَلَيْكُو شُهُودًا إِذْ تُفِيعِنُونَ فِيهِ ﴾ ومَا نَتَلُوا مِنْ عَمَلُ إِلَّا كُنَا عَلَيْكُو شُهُودًا إِذْ تُفِيعِنُونَ فِيهِ ﴾ ومَا نَتَلُوا مِنْ عَمَلُ إِلَّا كُنَا عَلَيْكُو شُهُودًا إِذْ تُفِيعِنُونَ فِيهِ ﴾ ومَا نَتَلُوا مِنْ اللَّهُ مِنْ قَرْعَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَا عَلَيْكُو شُهُودًا إِذْ تُفِيعِنُونَ فِيهِ ﴾ ومَا نَتَلُوا مِنْ اللَّهُ مِنْ عَمَلُ إِلَّا كُنَا عَلَيْكُو شُهُودًا إِذْ تُفِيعِنُونَ فِيهِ إِلَيْ مُؤْمَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلُ إِلَّا كُنَا عَلَيْكُو شُهُودًا إِذْ تُفِيعِنُونَ فِي فَاللَّهُ مِنْ فَرْعَانِ وَلَا تَمْمَلُونَ مِنْ عَمَلُ إِلَّا كُونَ اللَّهُ مِنْ عَمَالًا إِلَّا مُنَافِقُونَ مِنْ عَمَالُونَ مِنْ عَمَالُونَ مَنْ عَمَلُونَ مِنْ عَمَالُونَ مِنْ عَمَلُونَ مِنْ عَمَالُونُ مِنْ فَوْمَانِ وَلَا مَالِيَكُونُ مِنْ عَمَلُونَ مِنْ عَمَالًا إِلَّهُ مُولًا إِذْ تُفِيمُنُونَ فِي مِنْ عَمَالِهُ اللَّهُ مِنْ عَمَلُونَ مِنْ عَلَيْ مِنْ عَمَلُونَ مِنْ عَمَالُونَ مِنْ مُولَالِهُ اللَّهُ مُنْ عَمِيهِ إِلَيْ مِنْ عَمَالِي الْمُؤْمِنَا إِلَا عُلَيْكُونُ مُنْ مِنْ عَلَيْكُونُ مِنْ عَلَيْكُونُ مِنْ مُنْ عَلَيْكُونُ مُولِي الْفَالِيْفُونُ مِنْ عَلَيْكُونُ مِنْ عَلَيْكُونُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُؤْمِنَا إِلَيْنَا عَلَيْكُونُ مِنْ الْمُؤْمِنَا إِلَيْلُونَا مِنْ مُنْ مِنْ مُعَلِيلًا مِنْ الْمُعَلِيْكُونَا مُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُعَلِيْلُونُ أَلَالِهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ أَلَالِهُ مُنْ أَلِي الْمُؤْمِ أَلَا أَلَّهُ مُنْ أَلَا مُعْلِمُ أَلْمُ أَلَا مُعَلِيْكُوا مُنْ أَلِيْكُونُ أَلَا مُعْلَقُونُ أَلِي الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ أَ

#### وَالدَّلِيلُ مِنَ السُّنَّةِ:

حَدِيثُ جِبْرَائِيلَ الْمَشْهُورُ عَنْ عُمَرَ بن الخطاب تَعَيَّكُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ تَشَخَّةً إِذَ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ النَّبَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لا بُرَىٰ عَلَيْهُ أَثُرُ السَّفَرِ ولا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّىٰ جَلَسَ إِلَىٰ النبي تَشَخِّةً، فَأَسْنَدَ رُكِبَتِيهِ إِلَىٰ رُكْبَتِيهِ، وَوَضَعَ كَفَيْدُ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أُخْيِرِنِي عَنِ الإسْلامِ، فَقَالَ رَسُولُ رُكْبَتِيهِ، وَوَضَعَ كَفَيْدٍ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أُخْيِرِنِي عَنِ الإسلامِ، فَقَالَ رَسُولُ الله، وَتُقْيِمَ الصَّلاة، وَتُقْمِنَ الإللهُ الله وَلَا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَتُقْيمَ الصَّلاة، وَتُعْنَى الزَّكَاة، وتَصُومُ وَمَضَانَ، وتَحُجَّ البَيْتَ إِنِ استطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قَالَ: صَدَفْت، فَعَالَ تَسْمَلُهُ وَيُصَدَّقُهُ. قَال: فَأَخْيِرِنِي عَنِ الإِيمَانِ، قَالَ: وَأَنْ تُوهُمَ بَاللهِ، وَمَلايكِيهِ، وَتُعْرِي عَنِ الإِيمَانِ، قَالَ: وَأَنْ تُوهُمَ بَاللهِ، وَمَلايكِيهِ، وَرُسُلِهِ، واليَومِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وشَرُّهِ. قَالَ: صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى ال

قَالَ: فَأَخْيِرِنِي عَنِ السَّاعَةِ، قَالَ: «مَا المسْنُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ». قَالَ: فَأَخْيرِنِي عَنْ أَمَارَاتِها، قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَىٰ الحُفَاةَ المُرَاةَ المَالَةَ رُعاةَ الشَّاة يَتَطَاوَلُونَ فِي البُنْيَانِ». قَالَ: فَمَضَىٰ. فَلَبْنَا مَلِيًّا، فَقَالَ: «يَا عُمَرُ، أَتَوْرِي مَنِ الشَّائِلُ؟» قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «هَذَا جِبْرِيلُ، أَنَاكُم يُمَلِّمُكُم أَمْرَ فِينِكُم

#### الأصل الثالث:

#### مَعْرِفَةُ نَبِيْكُم مُحَمَّدٍ ﷺ

وَهُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بن عَبْدِ المُطَّلِبِ بْنِ هَاشِم، وهَاشِمٌ مِن قُرَيشٍ، وقُرُيشٌ مِنَ العَرَب، والعَرَبُ مِنْ ذُرِّيَّة إِسْمَاعِيلَ بْن إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ، عَلَيْهِ وَعَلَىٰ نَبِينَا أَفْضَلُ الصَّلاَةِ والسَّلاَم.

وَلَهُ مِن الْمُعْدِ: ثَلاثٌ وَسِتُونَ سَنَةً، مِنْهَا أَرْبَعُونَ قَبْلَ النَّبُوَّةِ، وثَلاثٌ وَعِشْرُونَ نَبَيًّا رَسُولًا.

نَبُّىَ بِـ ﴿ أَقُرُا ﴾. وَأُرْسِلَ بِـ: ﴿ الْمُدَّرِّرُ ﴾، وَبَلَدُهُ مَكَّة، وَهَاجَرَ إِلَىٰ الْمَدينَةِ. بَعَثَهُ الله بِالنَّذَارَة عنِ الشَّرْكِ، ويَدْعو إِلَىٰ التَّوْجِيدِ.

ُ والدَّلِيلُ: فَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَبُّهُ ٱلْمُدَّزِّ ۞ فَرَ فَاَنِدَ ۞ وَرَبَّكَ فَكَبْرَ ۞ وَيُبَابَكَ فَطَفِرُ ۞ وَالرَّيْزَ فَالْهُجُرُ ۞ وَلَا نَسَنَى ثَسْتَكُيرُ ۞ وَلِرَئِكَ فَاصْدِرْ ۞ ﴾ (المدنر: ١٠-١).

وَمَعْنَىٰ ﴿ فُرَّ فَأَنْذِرْ ۞﴾: يُنْذِرُ عَنِ الشَّرْكِ ويَدْعُو إِلَىٰ النَّوْحِيدِ. ﴿ وَرَبَّكَ فَكَيْرُ ۞﴾: عَظَّمْهُ بِالتَّوْحِيدِ، ﴿ وَنِيَابَكَ فَطَفِرْ ۞﴾: أي: طَهِّرْ أَعْمَالَك عَنِ الشَّرْكِ. ﴿ وَالرَّجْرَ فَآهُجُرُ ۞﴾ الرُّجْزُ: الأَصْنَامُ، وَهَجْرُهَا: نَرْكُهَا، والبَرَاءَ مُنْهَا وَأَهْلِهَا.

أَخَذَ عَلَىٰ هَذَا عَشْرَ سِنينَ يَدْعُو إِلَىٰ التَّوْحِيدِ، وَبَعْدَ العَشْرِ عُرِجَ بِهِ إِلَىٰ السَّمَاءِ. وَقُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَوَاتُ الْخَسْسُ، وَصَلَّىٰ فِي مَكَّةَ ثَلاثَ سِنينَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨).

وبَعْدَهَا أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ إِلَىٰ الْمَدِينَة.

وَالْهِجْرَةُ: الانْتِقَالُ مِنْ بَلَدِ الشَّرْكِ إِلَىٰ بَلَدِ الإِسْلاَمِ والْهِجْرَةُ: فَرِيضَةٌ عَلَىٰ هَذِهِ الأُمَّةِ مِنْ بَلَدِ الشَّرِكِ إِلَىٰ بَلَدِ الإِسْلام، وَحِيّ بَافِيَةٌ إِلَىٰ أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ.

والذَّلِيلُ: فَوْلُهُ نَعَالَى: ﴿ إِنَّ الذِّينَّ وَقَنْهُمُ الْمَلْتِيكَةُ ظَالِي اَنفُسِمِ قَالُواْ فِيمَ كُنُمُ قَالُوا كُنَّ مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْآتِضُ قَالُوا الْمَعْ وَمِيعَةً فَنُهُ عِرُوا فِيماً فَأُولَتِكَ مَاْوَهُمْ جَهَنَمُ وَسَاتَتُ مُسِيدًا ﴿ إِنَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْبِكِلُ وَالنِّسَاءَ وَالْوِلْذَنِ لَا يَسْتَطِيمُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا صَافَا لَهُ مَن اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَنْهِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوّا إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةٌ فَإِنَّنَى فَأَعَبُدُونِ ۞﴾ [المنكبوت: ٥٠].

قَالَ البَغَوِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ -: • سَبَبُ نُزُولِ هَذِهِ الآيةِ فِي الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ يِمَكَّةَ لَمْ يُهَاجِرُوا؛ نَادَاهُمُ الله بِاسْمِ الإِيمَانِ». والدَّلِيلُ عَلَىٰ الْهِجْرَةِ مِنَ السُّنَّةِ: قَوْلُهُ ﷺ: ﴿ لاَ تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّىٰ تَنْقَطِعَ التَّوْيَةُ، ولا تَنْقَطِعُ التَّوْيَةُ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَاهُ(١).

فَلَمَّا اسْتَقَرَّ فِي الْمَدِينَةِ أَمَرَ بِيَقِيَّةِ شَرائِعِ الإِسْلامِ، مِثْلُ: الزَّكَاةِ، والصَّوم، وَالْحَجِّ،، والأَذَانِ، وَبَعْدَهَا والأَمْرِ بالمَعْرُوفِ والنَّهي عَنِ المُنْكَرِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِع الإِسْلام.

َ أَخَذَ عَلَىٰ هَذَا عَشْرَ سِنِينَ وَيَعْدَهَا تُونِّي - صَلَوَاتُ الله وسَلاَمهُ عَلَيْهِ - وَدِيثُهُ بَاقٍ. وَهَذَا دِينُهُ، لاَ خَيْرَ إِلَا دَلَّ الأُمَّةَ عَلَيْهِ، وَلاَ شَرَّ إِلَّا حَذَّرَهَا مِنْهُ. والخَيْرُ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ: التَّوْحِيدُ، وَجَمِيعُ مَا يُحِبُّهُ الله ويَرْضَاهُ، والضَّرُّ الَّذِي حَذَّرَ مِنْهُ: الشَّرْكُ، وَجَمِيعُ مَا يَكْرَهُهُ الله ويَأْبَاهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٩٩)، وصححه العلامة الألباني في اصحيح الجامع، (٧٤٦٧).

بَمَثَهُ الله إِلَىٰ النَّاسِ كَافَّةً، وَافْتَرَضَ الله طَاعَتَهُ عَلَىٰ جَمِيعِ الثَّقَلَينِ: الجِنُّ وَالإِنْسِ، والدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿قُلْ يَتَأَيَّهَا النَّاسُ إِنِّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُّ جَمِيكًا ﴾ [الاعراف: ١٨٨].

وَأَكُمَلَ الله بِهِ الدِّينَ، والدَّلِيلِ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ الْيَوْمَ أَكَمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِصْلَامَ دِينَا ﴾ [المائد: ٣].

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ مَوْنِهِ ﷺ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّكَ مَيَتُ وَإِنَّهُمْ مَيَتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَوْمَ الْفِيكَة عِندَ رَبِيكُمْ تَغَنَّصِمُوكَ ۞ [الزمر: ٢١،٣].

والنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يُنْعَثُونَ، وَالدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ مِنْهَا خَلَقَنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُغْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿ ﴾ [ط: ٥٠].

وَقُولُهُ تَمَالَىٰ: ﴿ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُم مِنَ ٱلأَرْضِ نَانَا ﴿ ثُمَّ مُبِيدُكُرُ فِيهَا وَمُحْرِجُكُمْ إِ إِخْرَاجًا ﴿ لَانِ عَالَىٰ: ١٨٠٨].

وَيَعْدَ الْبَعْثِ مُحَاسَبُونَ وَمَجْزِيُونَ بِأَحْمَالِهِم، والذَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿لِيَجْزِىَ الَّذِينَ أَمَتُوا مِمَا عَيِلُوا وَيَجْزِى الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴿ النَّاسِمِ: ١٦).

ومَنْ كَذَّبَ بالبَعْثِ؛ كَفَرَ، والدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوٓ الْوَلَيْنَ مَثُواْ قُلْ بَلَى وَرَهَا لَتُبَعَّنُ ثُمَّ لَنُبَتِّئُ بِمَاعِيلُمُمُّ وَذَلِكَ عَلَىٰ اللَّهِ يَسِيرُ ۞ ﴾ [النابن: ٧].

وأَرْسَلَ الله جَمِيعُ الرُّسُلِ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ، وَالدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ رُّسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ [النساء: ١٥].

وَأَوْلُهُم نُوحٌ عِيْنَا .

وآخِرُهُم مُحَمَّدٌ ﷺ.

والدَّلِيلُ عَلَىٰ انَّ أَوَّلَهُم نُوحٌ بَنْكُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّاۤ اَوْحَیْنَاۤ إِلَكَ كَمَاۤ اَوْحَیْنَاۤ إِلَىٰ نُوجِ وَالنَّبِیۡنَ مِنْ بَقدِیهِ ﴾ [انساہ: ١٦٣]، وَكُلُّ أُمَّةٍ بَعَثَ الله إِلَیْهُما رَسُولًا مِنْ نُوحٍ إِلَیٰ مُحَمَّدٍ؛ یَامُرُهُم بِعِبَادِةِ الله وَحْدَهُ، ویَنْهَاهُم عَنْ عِبَادَةِ الطَّاغُوتِ، والدَّلِیلُ: قَوْلُهُ



تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةِ رَسُولًا أَرْبِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَآجَدَ نِبُوا الطَّلغُوتَ ﴾ [النعل: ٣].

وَافْتَرَضَ اللهُ عَلَىٰ جَمِيعِ العِبَادِ الكُفْرَ بالطَّاغُوتِ والإِيمَانَ بالله.

قَالَ ابنُ القَيْم – رحمه الله تعالَىٰ-: •الطَّاعُوت: مَا تَجَاوَزَ بِهِ الْعَبْدُ حَدَّهُ مِن مَعْبُودٍ أَو مَتْبُوع، أَو مُطَاعه.

وَالطَّوَاغِيْتُ كَثِيرَةٌ، وَرُءُوسُهُمْ خَمْسَةٌ: إِبْلِيسُ - لَمَنَهُ الله -، ومَنْ عُبِدَ وَهُوَ رَاضٍ، وَمَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَىٰ عِبادَةِ نَفْسِهِ، وَمَنِ اذَعَىٰ شَيئًا مِنْ عِلْمِ الغَيْبِ، وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أُنْزَلَ الله، وَالدَّلِيلُ: فَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَآ إِكْرًاهَ فِي ٱلدِّينِ ۚ فَدَ تَّبَيَنَ ٱلرُّشَدُ مِنَ ٱلْفَيَّ فَمَن يَكَمُثُرُ وَإِلْقَائِمُوتِ وَيُؤْمِرُ لَ بِاللّهِ فَقَدْدِ أَسْتَمْسَكَ وَالْفَرْوَةِ ٱلْوَنْفَىٰ ﴾ [البغر:: ٢٥٠]، وهَذَا مَعْنَىٰ لا إِلهَ إِلّا الله.

وَفِي الحَدِيثِ: ﴿ وَأَسُ الْأَمْرِ: الْإِسْلامُ، وَعَمُودُهُ: الصَّلاَةُ، وَذِرُوهُ سَنَامِهِ: الحِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ( ١ ).

والله أعلم وصَلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢٦١/٥)، وصححه العلامة الألباني في اصحيح الترغيب؛ (٢٨٦٦).

#### ٢٣– القواعد الأربح

# تبسنسا بتدالرهم لارتيم

أَشْأَلُ اللهَ الْكَرِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَتَوَلَّاكَ فِي الدُّنْيَا والْآخِرَةِ، وَأَنْ يَجْعَلَكَ مُبَارَكَا أَيْنَمَا كُنْتَ، وَأَنْ يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ، وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ، وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغَفَّرَ، فَإِنَّ هُوَلَاءِ النَّلَاثَ عُنُوانُ السَّعَادَةِ».

اعْلَمْ -أَرْشَدَكَ اللهُ لِطَاعَتِهِ-: أَنَّ الْحَنِيفِيَّةَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ، أَنْ تَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصًا لَهُ
 الدِّينَ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ لَلِّنَ وَأَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ ﴾ (الذاريات: ١٥).

- \* فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللهَ خَلَقَكَ لِمِبَادَتِهِ، فَاعْلَمْ أَنَّ الْمِبَادَةَ لَا تُسَمَّىٰ عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ، كَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تُسَمَّىٰ صَلَاةً إِلَّا مَعَ الطَّهَارَةِ، فَإِذَا دَخَلَ الشُّرْكُ فِي الْمِبَادَةِ فَسَدَتْ، كَالْحَدَثِ إِذَا دَخَلَ فِي الطَّهَارَةِ.
- أإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشَّرْكَ إِذَا خَالَطَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا، وَأَخْبَطَ الْعَمَلَ، وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الخَالِدِينَ فِي النَّارِ، عَرَفْتَ أَنَّ أَهُمَّ مَا عَلَيْكَ هُوَ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ؛ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يُخَلِّصَكَ مِنْ هَذِهِ الضَّبَكَةِ، وَهِيَ الشَّرْكُ بِاللهِ، الَّذِي قَالَ تَعَالَىٰ فِيهِ: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَعْفِرُأَنَ يُخَلِّصَكَ مِنْ هَذِهِ الضَّبَكَةِ، وَهِيَ الشَّرْكُ بِاللهِ، الَّذِي قَالَ تَعَالَىٰ فِيهِ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْفِرُانَ فَي يَشَلَهُ ﴾ الناء الله تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِه.

   ذَكْرَهَا اللهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِه.

#### القاعدة الأولى

أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ الْكُفَّارَ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُقِرُّونَ بِأَنَّ اللهُ تَعَالَىٰ هُوَ الْخَالِقُ الْمُدَبِّرُ، وَأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الْإِسْلَامِ، وَالدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ مَن بَرْدُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءَ وَأَلْزَضِ أَمَّن يَعْلِمُ السَّمْعَ وَأَلْأَبَصَنَرَ وَمَن بُحْرِجُ الْحَقَ مِنَ الْمَيْتِ وَيُحْرِجُ

### ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْمَيِّ وَمَن يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرَةُ مَن يَدَيْرُ الْأَمْرَةُ مَن اللَّهُ فَقُلْ أَفَلاَ لَنَقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

\* أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: مَا دَعَوْنَاهُم وَتَوَجَّهْنَا إِلَيْهِمْ إِلَّا لِطَلَبِ الْقُرْبَةِ وَالشَّفَاعَةِ.

فَدَلِيلُ الْفُزْيَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَكَالَّذِيثَ اَنَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ اَوْلِيكَا ٓ مَا مَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّهُونَا إِلَى اللَّهِ زُلُغَى إِنَّ اللَّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوكَذِبُ كَافِرَ بُ كَالَّهُ ﴿ ﴾ [الزمر: ٣].

وَدَلِيلُ الشَّفَاعَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَيَعْبُدُونَكَ مِن دُونِ ٱللَّهِمَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَمُهُمْ وَيَقُولُونَكَ هَنَوُلاَءَ شُفَعَتُونَاعِندَ ٱللَّهِ ﴾ [بونس: ١٨].

- والشَّفَاعَةُ شَفَاعَتَانِ: شَفَاعَةٌ مَنْفِيَّةٌ، وَشَفَاعَةٌ مُثْبَتَةٌ.
- فَالشَّفَاعَةُ الْمَنْفِيَّةُ: مَا كَانَتْ تُطْلَبُ مِنْ غَيْرِ اللهِ فِيمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللهُ.

وَالدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوَّا أَنفِقُواْمِمَّا رَوَقَنَكُم مِن َقَبْلِ أَن يَأْقَ يَوَمُّ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خُلَةً وَلَاشَفَعَةٌ وَالْكَفِرُونَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ ﴾ [البنر: ١٠٠].

- وَالشَّفَاعَةُ الْمُثْبَتَةُ: هِيَ الَّتِي تُطْلَبُ ۚ مِنَ اللهِ، وَالشَّافِعُ مُكْرِمٌ بِالشَّفَاعَةِ، وَالْمَشْفُرعُ لَهُ مَنْ رَضِيَ اللهُ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ بَعْدَ الْإِذْنِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿مَن ذَا ٱلّذِى يَشْفَعُ عِندُهُ ۚ إِلَا إِذْنِهِ. ﴾ [البغرة: ١٠٥].

#### القاعدة الثالثة

انَّ النَّبِيَ ﷺ ظَهَرَ عَلَىٰ أُنَاسٍ مُتَقَرِّقِينَ فِي عِبَادَاتِهِمْ: مِنْهُمْ مَنْ يَمْبُدُ الْمَدَيْكَة، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الْأَشْجَارَ وَالْأَحْجَارَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الْأَشْجَارَ وَالْأَحْجَارَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وَقَاتَلُهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَمْ يُقَرِّقُ بَيْنَهُمْ.

وَالنَّالِيلُ: قَوْلُهُ تَمَالَىٰ: ﴿ وَقَدْنِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتَـنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ يِلَّهِ ﴾ [الانعال: ٢٦].

وَدَلِيلُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمِنْ مَايَدَهِ ٱلَّيْـلُ وَٱلنَّهَـالُ

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمْرِ ﴾ [نسلت: ٣].

 « وَدَلِيلُ الْمَلَائِكَةِ: قَوْلُهُ تَمَالَىٰ: ﴿ وَلَا يَـاْمُرَكُمُ أَن تَنَّخِذُوا الْلَتَهِكَةَ وَالنَّبِيَّـِـنَ أَرْبَابًا ﴾ [ال ممران: ٨].

٥ وَدَلِيلُ الْأَنْبِيَاءِ: فَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَنِعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ النَّهِ وَذِهِ وَأَيْمَ النَّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَالَىٰ اللّهِ عَنْكَ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ الل اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

وَدَلِيلُ الصَّالِحِينَ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْلَغُونَ إِلَىٰ رَبِيهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيْهُمُ أَفَرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ. وَيَخَافُونَ عَلَائِهُمُ ﴾ [الإسراء: ٥٧].

♦ وَدَلِيلُ الْأَشْجَارِ وَالْأَخْجَارِ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ أَفَرَءَيْثُمُ اللَّتَ وَالْفُزَىٰ ۞ وَمَنْوَةً
 النَّالِئَةَ ٱلْأَخْرَىٰ ۞ ﴿ [النجم: ١٠،١١].

وَحَدِيثُ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثَيِّ تَعَظَّهُ قَالَ: ﴿خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَىٰ حُنَيْنِ، وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدِ بِكُفْرٍ، وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا، وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، يُقَالَ لَهَا: ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَمَرَزْنَا بِسِدْرَةٍ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ، كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍهُ. الْحَدِيثُ.

#### القاعدة الرابعة

أنَّ مُشْرِكِي زَمَانِنَا أَغْلَظُ شِرْكًا مِنَ الْأَوْلِينَ؛ لِأَنَّ الْأَوْلِينَ يُشْرِكُونَ فِي الرَّخَاءِ، وَيُغْلِصُونَ فِي الشَّدَّةِ، وَمُشْرِكُو زَمَانِنَا شِرْكُهُمْ دَائِمٌ فِي الرَّخَاءِ وَالشَّدَّةِ!! وَالشَّدَةِ!!
 وَالدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَمَالَى: ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِالشَّلُكِ دَعُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللّذِينَ فَلَمَّا بَمَسَهُمْ إِلَى ٱلْمَرِّ إِذَاهُمْ يُثْمِرُكُونَ ۞ (المنكبوت: ١٥).

تَمَّتْ وَصَلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ.

\* \*

# ٢٤– بَابُ فَضلِ الإِسلاِم

وَقُولِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ اللَّهِ مَا كَمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثَمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِصْلَامَ دِينًا ﴾ [المتاند: ٣].

ُ وَقُولُهِ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكِّ مِن دِينِي فَلَآ أَعَبُدُ الَّذِينَ تَشَبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَئِكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّنَكُمْ ﴾ الآيَّةُ [يونس: ١٨].

وَقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ۚ مَا مَـنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَمَالِيهُ أَوْيَكُمْ كِفَلَيْنِ مِن رَّمْنَيْهِ مَنَجْعَلَ لَكُمْ تُوْرُانَتْشُونَ بِهِ مَوَيْغِرْلَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾ [المحديد: ٨٠].

وَفِي الصَّحِيحِ عَنِ ابنِ عُمَرَ تَعْظَىٰ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «مَثَلُكُم وَمَثَلُ أَهلِ الكِتَابَينِ كَمَثَلِ رَجُلِ استَأْجَرَ أُجَرَاءَ، فَقَالَ: مَن يَعْمَلُ لِي مِن غُدُوةٍ إِلَىٰ نِصفِ النَّهارِ عَلَىٰ قِيرَاطِ؟ فَعَمِلَتِ اليَّهُودُه.

ثُمَّ قَالَ: • مَن يَعْمَلُ لِي مِن نِصفِ النَّهَادِ إِلَىٰ صَلاَةِ العَصْرِ عَلَىٰ قِيرَاطٍ؟ فَعَيلَتِ النَّصَارَىٰ • .

ثُمَّ قَالَ: «مَن يَمْمَلُ لِي مِن صَلَاةِ العَصرِ إِلَىٰ أَن تَغِيبَ الشَّمسُ عَلَىٰ قِيرَاطَينِ؟ فَأَنتُم هُم، فَغَضِبَ اليَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ، وَقَالُوا: مَا لَنَا أَكثَرَ عَمَلًا وَأَقَلَّ أَجرًا؟!».

ُ قَالَ: «هَل نَقَصتُكُم مِن حَقَّكُم شَيئًا؟ قَالُوا: لا، قَالَ: «ذَلِكَ نَضلِي أُوتِيهِ مَن أَشَاءُه(١).

وَفِيهِ أَيضًا عَن أَبِي هُرَيرَةَ نَتِئْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللّهِ ﷺ: •أَضَلَّ اللّهُ عَنِ الجُمُعَةِ مَن كَانَ قَبَلَنَا، فَكَانَ للبَهُودِ يَومُ السَّبتِ، وَللنَّصَارَىٰ يَومُ الْأَحَدِ، فَجَاءَ اللّه بِنَا فَهَدَانَا لِيَومِ الجُمُعَةِ، وَكَذَلِكَ هُم تَبَعٌ لَنَا يَومَ القِيَامَةِ، نَحنُ الآخِرُونَ مِن أَهلِ الدُّنْبَا،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٨٦).

وَالأَوَّلُونَ يَومَ القِيَامَةِ ا<sup>(١)</sup>.

رَفِيهِ تَعلِيقًا عَنِ النَّبِي ﷺ أَنَّهُ قَالَ: وأَحَبُّ الدِّينِ إِلَىٰ اللّهِ: الحَيْفِيَّةُ السَّمِحَةُ (٢). انتَهَىٰ.

وَعَن أَبِي بِنِ كَعَبِ تَعَظِيمُ قَالَ: «عَلَيْكُم بِالسَّبِيلِ وَالسُّنَّةِ، فَإِنَّهُ لَيسَ مِن عَبدِ عَلَىٰ سَبِيلِ وَسُنَّةٍ ذَكَرَ اللّه فَقَاضَت عَينَاهُ مِن خَشْيَةِ اللّه فَتَمَسُّهُ النَّارُ، وَلَيسَ مِن عَبدِ عَلَىٰ سَبِيلِ وَسُنَّةٍ ذَكَرَ اللّه فَقَاضَت عَينَاهُ مِن مَخَافَةِ اللّهِ إِلَّا كَانَ مَثلُهُ كَمَثلِ شَجَرَةٍ بَيِسَ وَرَقُهَا فَبَينَمَا هِي كَذَلِكَ إِذ أَصَابَتِهَا الرُّيحُ، فَتَحَاتَ عَنهَا وَرَقُهَا؛ إِلَّا تَحَاتَتْ عَنهُ ذُنُوبُهُ كَمَا تَحَاتُ عَنهُ ذُنُوبُهُ كَمَا تَحَالَى إِذَا المَسْتَقِيمِ وَرَقُهَا، وَإِنَّ افتِصَادًا فِي سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ خَيْرٌ مِنَ اجتِهَادٍ فِي خَلانِ سَبِيلِ وَسُنَّةٍ خَيْرٌ مِنَ اجتِهَادٍ فِي خَلانِ سَبِيلِ اللّه وَسُتَتِهِ، فَانظُرُوا أَعمَالَكُم فَإِنْ كَانَتِ اجْتِهَادًا أَوِ افتِصَادًا أَنْ تَكُونَ عَلَىٰ مِنهَاجِ الْأَنْبِيَاءِ وَسُنَّتِهِمٍ.

وَعَنَ أَبِيَ الدَّرِدَاءِ تَعَطَّلُهُ قَالَ: «يَا حَبَّذَا نَومُ الاَكيَاسِ وَإِفطَارُهُم، كَيفَ يُعِيبُونَ سَهَرَ الحَمقَىٰ وَصَومَهُم، وَلَمِنقَالُ ذَرَّةٍ مِن بِرُّ مَع تَقَوَىٰ وَيَقِينِ أَعظَمُ وَأَفضَلُ وَأَرجَحُ مِن عِبَادَةِ المُغَرِّينَ».

## بَابُ الدخُولِ فِي الإسلام

وَقَولِ اللّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَيْمِدِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ﴿ ﴾ [آل عدان: ٨٥].

وَقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْ لَأَقُو ٱلْإِسْلَادُ ﴾ [آل عمران: ١١].

وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهٌ ۚ وَلَا تَلَيْعُوا ٱلسُّبُلُ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ٤ ﴾ [الانعام: ١٧٣].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٢٣١)، وحسنه العلامة الألباني في اصحيح الجَامع، (١٠٠).

قَالَ مُجَاهِدٌ: «السُّبُلُ: البدِّعُ وَالشُّبُهَاتُ».

وَعَن عَائِشَةَ تَعَلَّىٰ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَن أَحدَثَ فِي أَمرِنَا هَذَا مَا لَيسَ مِنهُ فَهو رَدِّه. أَخرَجَاهُ (١).

وَفِي لَفظٍ: •مَن عَمِلَ عَمَلًا لَيسَ عَلَيهِ أَمُرُنَا فَهُوَ رَدًّا <sup>(٢)</sup>.

وَللْبُخَارِيِّ عَن أَبِي هُرَيرَةَ نَعْظُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ: • كُلُّ أُمَّتِي يَدخُلُونَ الجَنَّةَ إِلَا مَن أَبَىٰ ٤٠ وَمَن يَأْبَىٰ ؟! قَالَ: • مَن أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَن عَصَانِي فَقَد أَبَىٰ • ").

وَفِي الصَّحِيحِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ طَيُّكُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَبِغَضُ النَّاسِ إِلَىٰ اللَّهِ فَلَاثَةٌ: مُلحِدٌ فِي الحَرَمِ، وَمُبَتَغ فِي الإسلَامِ سُنَّةَ الجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبٌ دَمَ امرِيْ بِفَيرِ حَقَّ لِيُهِرِينَ دَمَهُ، رواه البُخَارِيُّ<sup>()</sup>.

قَالَ ابنُ نَيمِيَّةَ: قَولُهُ: «مُسْنَّة الجَاهِلِيَّةِ» يَندَرِجُ فِيهَا كُلُّ جَاهِلِيَّةٍ مُطلَقَةٍ أَو مُقَيَّدَة، أي: فِي شَخصٍ دُونَ شَخصٍ، كتَابِيَّة، أَو وَتَنِيَّة، أَو غَيرِهِمَا مِن كُلُّ مُخَالِفٍ لِمَا جَاءَ بِهِ المُرسَلُونَ.

وَفِي الصَّحِيحِ عَن حُلَيفَةَ فَتَمَلِّكُ قَالَ: فيَا مَعشَرَ القُرَّاءِ، استَقِيمُوا، فَقَد سَبَقتُم سَبقًا بَعِيدًا، فَإِن أَخَذتُم يَمِينًا وَشِمَالًا لَقَد ضَلَلتُم ضَلالًا بَعِيدًا، (٥).

وَعَن مُحَمَّدِ بنِ ۚ وَضَّاحٍ: أَنَّهُ كَانَ يَدخُلُ الْمَسجِدَ فَيَقِفُ عَلَىٰ الحِلَقِ فَيَقُولُ... فَذَكَرَهُ، وَقَالَ: أَنْبَأَنَا شُفيَانُ بنُ عُيْيَنَةً، عَن مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعبِيِّ، عَن مَسرُوقٍ قَالَ: قَالَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧٨).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۷۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٢٨٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٨٨٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٧٢٨٢).

عَبدُ اللّه - يَعني: ابنَ مَسعُودٍ -: «لَيسَ عَامٌ إِلَّا وَالَّذِي بَعدَهُ أَشَرُّ مِنهُ، لا أَقُولُ: عَامٌ أَمطَرُ مِن عَامٍ، وَلا عَامٌ أَخصَبُ مِن عَامٍ، وَلا أَمِيرٌ خيرٌ مِن أَمِيرٍ، لَكِن ذَهَابُ عُلَمَائِكُم وَخِيَارِكُم، ثُمَّ يَحدُثُ أَقوَامٌ يَقِيسُونَ الأَمُورَ بِارَائِهِم، فَيُهدَمُ الإسلامُ وَيَنْظَيمُ.

#### بَابُ تَفسِير الإسلام

وَقُولِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِنْ خَلْجُوكَ فَقُلْ أَسْلَتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ أَتَّبَعَنِ ﴾ [آل عدران: ١٠] الآية.

وَفِ الصَّحِيحِ عَن عُمَرَ فَقِطُكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الإسلامُ: أَنْ تَسْهَدَ أَن لاَ إِلَهَ إِلَا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصلاةَ، وَتُوثِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ البَيْتَ إِن استَطَعَتَ إِلَيهِ سَبِيلًا، (١).

وَفِيهِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَبِي اللهُ مَرْنُوعًا: «المُسلِمُ مَن سَلِمَ المُسلِمُونَ مِن لِسَانِهِ يَهِوهِ (٢).

وَعَن بَهِزِ بِنِ حَكِيمٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّه ﷺ عَنِ الإِسلَامِ، فَقَالَ: «أَن يُسلِمَ قَلبُكَ للَّهِ، وَأَن تُولِّيَ وَجَهَكَ إِلَىٰ اللّهِ، وَأَن تُصَلِّيَ الصَّلَاةَ المَكتُوبَةَ، وَتُؤْذِي الزِّكَاةَ المَفرُوضَةَ، رواه أحمَدُ<sup>(٣)</sup>.

ُ وَعَن أَبِي قِلَاتِه، عَن عَمُرِو بنِ عَبَسَةً، عَن رَجُل مِن أَهلِ الشَّامِ، عَن أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللّه ﷺ: مَا الإسلامُ؟ قَالَ: «أَن تُسلِمَ قَلْبَكَ لَلّه ﷺ، وَيَسلَمَ المُسلِمُونَ مِن لِسَانِكَ وَيَدِكَ». قَالَ: أَيُّ الإسلَامِ أَنضَلُ؟ قَالَ: «الإبمَانُ».

قَالَ: وَمَا الإِيمَانُ؟ قَالَ: •أَنَ تَوْمنَ بِاللّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبُهِ وَرُسُلِهِ وَالبَعثِ بَعدَ المَوتِ،(١<sup>)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣)، ومسلم (١٠).

<sup>(</sup>r) أخرجه أحمد (٥/ ٣)، وحسنه الألباني في تُحقيقه لكتاب «الإيمَان» لابن تيمية.

<sup>(1)</sup> أخرجه أحمد (١/ ٢٧)، وضعفه الأرناؤوط.

## بَابُ قُولِ اللَّهِ تَعَالَى:

﴿ وَمَن يَبْيَغِ غَيْرَ أَلْإِسْلَنِهِدِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥]

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ تَعَلَيْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: قَتِحِيمُ الْأَحْمَالُ يَومَ القِيَامَةِ: فَتَحِيمُ الصَّلاةُ فَتَقُولُ: إِنَّكِ عَلَىٰ خَيرٍ، ثُمَّ تَحِيءُ الصَّدَقَةُ فَتَقُولُ: إِنَّكِ عَلَىٰ خَيرٍ، ثُمَّ يَجِيءُ الصَّيامُ فَيَقُولُ: يَا رَبُّ، أَنَا الصَّلاةُ فَيَقُولُ: يَا رَبُّ، أَنَا الصَّيامُ، فَيَقُولُ: إِنَّكَ عَلَىٰ خَيرٍ، ثُمَّ يَجِيءُ الصَّيامُ، فَيَقُولُ: إِنَّكَ عَلَىٰ خَيرٍ، ثُمَّ يَجِيءُ الصَّيامُ، فَيَقُولُ: إِنَّكَ عَلَىٰ خَيرٍ، ثُمَّ يَجِيءُ الإسلامُ فَيَقُولُ: إِنَّكِ عَلَىٰ خَيرٍ، ثُمَّ يَجِيءُ الإسلامُ فَيَقُولُ: إِنَّكَ عَلَىٰ خَيرٍ، ثُمَّ يَجِيءُ الإسلامُ فَيَقُولُ: يَا رَبُّ، أَنتَ السَّلامُ، وَآنَا الإسلامُ فَيَقُولُ: إِنَّكَ عَلَىٰ خَيرٍ، بُكَ اليَومِ آخُذُ وَيِكَ أَعُطِي. قَالَ اللّه تَعَالَىٰ فِي كَتَابِدِ: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ فَيَعُولُ: إِنَّكَ عَلَىٰ فَيَولُ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامُ وَيَقُولُ: إِنَّكَ عَلَىٰ فِي كَتَابِدِ: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامُ وَيَقُولُ: إِنَّكَ عَلَىٰ فَي كُولُ اللّهِ مَا اللّهِ لَعَلَىٰ فِي كَتَابِدِ: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامُ وَيَقُولُ: وَالْإِلَالَ الْإِسلامُ وَيَقُولُ: إِنَّكُ عَلَىٰ فَي مُنْ اللّهُ لَعَلَىٰ فِي كَتَابِدِ: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامُ وَيَقُولُ: إِنَا الْإِسلامُ وَلَوْ فِي ٱلْآخِيرَةِ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ﴿ إِلَا عَلَىٰ الْإِسلامُ وَلَوْ فِي ٱلْآخِيرَةِ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ﴿ وَمَن يَبْتَغِ عَلَىٰ فِي كَالِيدِ عَلَىٰ الْمُعْرِيلُ وَمَا لَالْمُ لَعُلُولُ الْمُعْلِيلُ فَي مُعْلَىٰ فِي عَلَىٰ الْعَمَالُ عَلَىٰ فَي مُولَ فِي ٱلْآخِيرَةِ مِنَ ٱلْخَيْرِينَ ﴿ وَمَن يَبْتَعْ عَلَىٰ الْعَالَىٰ فِي كَالِهِ لَمُ اللّهُ لَا عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْمِنْ يُتَنْ اللّهُ لَمُ اللّهُ لَا اللّهُ لَعْلَىٰ فَي اللّهُ لَعْلَىٰ فَي اللّهُ لَعْلَىٰ فَي اللّهُ لَعْلَىٰ اللّهُ لَعَلَىٰ عَلَىٰ اللّهِ لَعْلَالَهُ عَلَيْنَا عَلَىٰ الْعِلَالَةُ لَكُولُ اللّهُ لَعْلَىٰ الْعَلَىٰ اللّهُ لَعْلَالْمُ اللّهُ لَعْلَالَةُ لَالْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَالَ الْعَلَالَعُولُ اللّهُ لَعْلَالْعُلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَعُولُ اللّهُ الْعَلَالَالْعَلَالِمُ اللّهُ الللّهُ الْعَلَالِقَالِمُ اللْعَلَالَ اللّهُ

وَفِي الصَّحِيحِ عَن عَائِشَةَ تَشْكُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (مَن عَمِلَ عَمَلًا لَيسَ عَلِيهِ أَمُرُنَا فَهُوَ رَدًّا. رواه أحمَدُ<sup>(؟)</sup>.

بَابُ وجُوبِ الاستِغنَاءِ بِمُتَابَعتِهِ ﷺ عَن كُلُّ مَا سِوَاهُ

وَقُولِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ يَنِيَنَا لِكُلِّي شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٨٦].

رَوَىٰ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ رَأَىٰ فِي يَلِد عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ وَرَقَةً مِنَ التَّورَاةِ، فَقَالَ: «أَمُتَهَوِّكُونَ يَا بنَ الخَطَّابِ؟! لَقَد حِثتُكُم بِهَا بَيضَاءَ نَقِيَّةً، لَو كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا وَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي ضَلَلتُم».

> وَفِي رِوَايَةِ: «لَو كَانَ مُوسَىٰ حَبًّا مَا وَسِعَهُ إِلا أَتْبَاعِي». فَقَالَ عُمَرُ: رَضِيتُ بِاللّهِ رَبًّا، وَبِالإسلامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢٦٢/٢)، وضعفه العلامة الألباني في وضعيف الترغيب، (٤٢٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٧١٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمدُ (٣/ ٢٨٧)، وحسنه العلامة الألباني في االإرواء، (١٩٨٩).

## بابُ مَا جَاءَ فِي الْخُرُوجِ عَن دعوَى الإِسلامِ

وَقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ هُوَ سَمَّن كُمُ ٱلْسَيلِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنَذَا ﴾ [العَج: ٧٨].

عَنِ الْحَارِثِ الأَسْعَرِيِّ نَقِطْنَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «آمُرُكُم بِخَمسِ، اللَّهُ أَمْرَنِي بِهِنَّ: السَّمع، وَالطَّاعَةِ، وَالجِهَادِ، وَالهِجْرَةِ، وَالجَمَاعَةِ، فَإِنَّهُ مَن خَالَفَ الجَمَاعَة قِيدَ شِبرٍ فَقَد خَلَعَ رِبقَة الإسلامِ مِن عُنُقِهِ إِلَّا أَن يَرجع، وَمَن دَعَا بِدَعوَىٰ الجَاهِلِيةِ فَإِنَّهُ مِن جُنَا جَهَنَّمَ.

فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولُ اللّهِ، وَإِن صَلَّىٰ وَصَامَ؟ قَالَ: •وَإِن صَلَّىٰ وَصَامَ، فَادَحُوا بِدَحَوَىٰ اللّه الَّذِي سَمَّاكُمُ المُسلِمِينَ المُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللّهِ». رَوَاهُ أَحَمَدُ والتّرمِذِيُّ وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ(١).

وَفِي الصَّحِيحِ: ومَن فَارَقَ الجَمَاعَةَ قِيدَ شِبرٍ فَمَاتَ فَهِينَتُهُ جَاهِلِيَّةً ٥٠٠).

وَفِيه: ﴿ أَبِدَعُونَىٰ الجَاهِلِيَّةِ وَأَنَا بَينَ أَظَهُرِكُمُ ١١٥ (٣).

وَقَالَ أَبُو المَبَّاسِ: «كُلُّ مَا خَرَجَ عَن دَعَوَىٰ الإسلامِ وَالقُرآنِ مِن نَسَب أَو بَلَدِ أَو جِنسٍ أَو مَذَهَبٍ أَو طَرِيقَةٍ فَهُوَ مِن عَزَاءِ الجَاهِلِيةِ، بَل لَمَّا اختَصَمَ مُهَاجِرِيٍّ وَأَنصَارِيُّ، فَقَالَ المُهَاجِرِيُّ: يَا لَلمُهَاجِرِينَ ! وَقَالَ الأَنصَارِيُّ: يَا لَلأَنصَارِ ا

قَالَ ﷺ: ﴿ أَبِدَعُونَىٰ الجَاهِلِيَّةِ وَأَنَا بَينَ أَظَهُرِكُم؟! وَغَضِبَ لِذَلِك غَضَبًا شَدِيدًا».

بَابُ وجُوبِ الدُّخُولِ فِي الإِسلامِ كُلِّهِ وَتَركِ مَا سِوَاهُ وَقَولِ اللّهِ تَمَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَاسَنُواْ أَدْخُلُواْ فِي ٱلسِّـــَـٰزِ كَآفَـَةً ﴾

[البقرة: ٤٠٨].

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٥/ ١٤٨)، وصححه العلامة الألباني في اصحيح الجامع السمام (١٧٢١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٠٥١)، ومسلم (١٨٤٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٥٨٤)، ومسلم (٢٥٨١).

وَقُولُهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِيرَ ۖ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ مَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ﴾ [السه: ٣].

وَقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيكًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيَءٍ ﴾ [الانعام: ١٧].

وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ تَعَطَّعُنَا فِي قَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَوْمَ تَنْيَضُّ وُجُومٌ وَتَسُودُ وُجُومٌ ﴾ [ال عمران: ١٩]: ﴿ وَتَسُودُ وُجُوهُ أَهْلِ البِدَعِ عمران: ١٩]: ﴿ وَتَسُودُ وُجُوهُ أَهْلِ البِدَعِ وَالاَخْتِلافِ، وَتَسُودُ وُجُوهُ أَهْلِ البِدَعِ وَالاَخْتِلافِ، وَتَسُودُ وُجُوهُ أَهْلِ البِدَعِ وَالاَخْتِلافِ،

عَن عَبدِ اللّه بنِ عَمرو عَلَيْكُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهَ كَيْلَيْمَ: «لَيَائِيَنَ عَلَىٰ أُمْنِي مَا أَثَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسرَائِيلَ حَلْوَ النَّعلِ بِالنَّعلِ، حَتَّىٰ إِن كَانَ مِنهُم مَن أَتَىٰ أُمَّهُ عَلائِيَةً كَانَ فِي أُمَّيْي مَن يَصنعُ ذَلِكَ، وَإِنَّ بَنِي إِسرَائِيلَ نَفَرَقَت عَلَىٰ ثنتينِ وَسَبعِينَ مِلَّةً» وَتَمَامُ الحَدِيثِ قُوله: \*وَتَفَترِق مَذِهِ الأَمَّةُ عَلَىٰ ثَلاثِ وَسَبعِينَ مِلَّةً، كُلُهُم فِي النَّارِ إِلا مِلَّةً وَاحِدَةً». قَالُوا: مَن هِيَ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: «مَا أَنَا عَلَيهِ وَأَصحَابِي». رواه التُرمِذِيُّ (١).

فَلَيَّنَأَمَّلِ المُؤْمِنُ الَّذِي يَرجُو لِقَاءَ اللَّهِ كَلامَ الصَّادِقِ المَصدُوقِ فِي هَذَا المَقَامِ، خُصُوصًا قَولَهُ: «مَا آنَا عَلَيهِ وَأَصحَابِي».

يَا لِهَذِهِ المَوعِظَةِ لَو وَافَقَت مِنَ القُلُوبِ حَيَاةً ا

وَرَوَاه أَيضًا مِن حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةً وَصَحَّحَهُ؛ وَلَكِن لَيسَ فِيهِ ذِكُرُ النَّارِ، وَهُو فِي حَدِيثِ مُعَارِيَةً عِندَ أَحمَدَ وَأَبِي دَاودَ، وَفِيه: الِّلَّهُ سَيَخرُجُ مِن أُمَّتِي قَوْمٌ تَتَجَارَئ بِهِم نِلكَ الأَهْوَاهُ كَمَا يَتَجَارَىٰ الكَلَبُ بِصَاحِبِهِ، فَلا يَبقَىٰ مِنهُ عِرقٌ وَلا مِفصَلٌ إِلَّا دَخَلَهُهُ(٢).

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد (١/ ١٨)، وصححه العلامة الألباني في المحمع الجامع (١٦٤١).

وَقَدَ تَقَدَّمَ قَولُهُ: ﴿ وَمُبتَغِ فِي الْإِسلامِ سُنَّةَ الجَاهِلِيةِ ١(١).

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ البِدَعَةَ أَشَدُّ مِنَ الكَبَائِرِ

لِقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونً ذَلِكَ لِسَ يَشَاهُ ﴾ [النساه: ١٨].

وَقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَمَنَّ أَظُلَمُ مِنَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا لِيُشِيلَ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ [الانمام: ١١٤].

وَقُولُهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لِيَحْمِلُواۤ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةُ يَوْمَ ٱلْقِينَـمَةِ ۚ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ٱلاسَكَآةَ مَا يَزِرُونَ ۖ ۞﴾ [النحل: ٥٠].

وَفِ الصَّحِيحِ أَنَّه ﷺ قَالَ فِي الخَوارِجُ : ﴿ أَينَمَا لَقِيتُمُوهُم فَاتَتُلُوهُم ١٠٠ ).

وَفِيهِ أَنَّهُ وَ لَهُ مُ مَن قَتل أَمْرَاهِ الجَورِ مَا صَلُوا (٣).

وَعَن جَرِيرِ بنِ عَبدِ اللهِ تَعَيْثُ أَنَّ رَجُلًا نَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، ثُمَّ تَتَابِعَ النَّاسُ، فَقَالَ

لَّمَنْ سَنَّ فِي الإسلامِ شُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجَرُهَا وَأَجَرُ مَن عَمِلَ بِهَا مِن بَعلِهِ مِن خَيرٍ أَن يَنقُصَ مِن أَجُورِهِم شَي•، وَمَن سَنَّ فِي الإسلامِ سُنَّةً سَيِّئَةً؛ كَانَ عَلَيهِ وِزَرُهَا وَوِزَرُ مَن عَمِلَ بِهَا مِن خَيرٍ أَن يَنقُصَ مِن أُوزَارِهِم شَي\*ًا. رواه مُسلِمٌ(٤).

وَلَهُ مِن حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ فَتَعَلَيْهِ، وَلَفَظُهُ: •مَن دَعَا إِلَىٰ هُدئ...... ثُم قَالَ: •مَن دَعَا إِلَىٰ ضَلالَةٍ....(٥). 3

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٨٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٦١١)، ومسلم (٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٨٥١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٩٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٦٧١).

## بَابُ مَا جَاء أَنَّ اللهَ احتَجَزَ التَّوبَةَ عَلَى صَاحِبِ البِدعَةَ

هَذَا مَرويٌ مِن حَدِيثِ أنس وَمن مَراسِيلِ الحَسَنِ<sup>(١)</sup>.

وَذَكرَ ابنُ وَضَّاحٍ عَن أَيُّوبٌ قَالَ: كَانَّ عِندَنَا رَجُلٌ يَرَىٰ رَايًا فَتَرَكَهُ، فَأَتَيتُ مُحَمَّدَ بنَ سِيرِينَ، فَقُلتُ: أَشَعَرتَ أَنَّ فُلانًا تَرَك رَأَيه؟ قَالَ: انظُر إِلَىٰ مَاذَا يَتَحَوَّلُ؟ إِنَّ آخِرَ الحَدِيثِ أَشَدُّ عَلَيهِم مِن أَوَّلِهِ: •يَمرُتُونَ مِنَ الإسلامِ، ثُمَّ لا يَعُودُونَ إِلَيهِ •(٢).

وَسُيْلَ أَحمَدُ بنُ حَنبَل عَن مَعنَىٰ ذَلِكَ؛ فَقَالَ: لا يُوفَقُ لِلتَّويَّةِ.

#### بَابُ

قَولِ اللّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَهْلَ الْسَكِتَٰبِ لِمَ تُعَاجُّونَ فِي إِنَرَهِيمَ ﴾ إِلَىٰ قَولَهِ: ﴿وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [آل معران: ٣-١٧]. وَقُولُهِ: ﴿ وَمَن يُرْغَبُ عَن مِلَةٍ إِنْرَهِمْ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُمْ وَلَقَدِ اَصْطَفَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا ۗ وَإِنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الضَّلِحِينَ ﴿ فَيَهُ البقرة: ١٣].

وَفِيهِ حَدِيثُ الخَوَارِجِ، وَقَد تَقَدَّمَ.

وَفِيهِ أَنْهُ ﷺ قَالَ: «إِنَّ آلَ أَبِي فُلانٍ لَيسُوا لِي بِأُولِيَاءَ؛ إِنَّمَا أُولِيَاثِي المُتَقُونَ<sup>ع(٣)</sup>.

وَفِيهِ أَيضًا عَن أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذُكِرَ لَهُ أَنَّ بَعَضَ الصَّحَابَةِ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَلا آكُلُ اللَّحَمَ، وَقَالَ آخَرُ: أَمَّا أَنَا فَأَقُومُ وَلا أَنَامُ، وَقَالَ آخَرُ: أَمَّا أَنَا فَلا أَتَزَقَّجُ النِّسَاءَ، وَقَالَ آخَرُ: أَمَّا أَنَا فَأَصُومُ وَلا أُفطِرُ.

نَقَالَ ﷺ: ‹لَكنني أَقُومُ وَآنَامُ، وَأَصُومُ وَانْطِرُ، وَآتَزَزَّجُ النَّسَاءَ، وَٱكُلُ اللَّحمَ؛ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيسَ مِنِّي، (١٠)

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهتي في اشعب الإيمان، (٢/ ٢٨٠)، وصححه العلامة الألباني في االصحيحة، (١٦٠٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٥٦٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٩٩٠)، ومسلم (٢١٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٢%)، ومسلم (١٤٠١).

فَتَأَمَّلُ إِذَا كَانَ بَعَضُ الصَّحَاتِةِ لَمَّا أَرَادُوا التَّبَثُّلُ للعِبَادَةِ قِيلَ فِيه هَذَا الكَلامُ الغَلِيظُ وَسُمِّيَ فِعلُهُ رُغُوبًا عَنِ السُّنَّةِ، فَمَا ظَنُّكَ بِغَيرِ هَذَا مِنَ البِدَع وَمَا ظَنُّكَ بِغَيرِ الصَّحَايَةِ؟!!

#### بَابُ

قَولِ اللّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَأَقِدَوَجْهَكَ لِلاَيْنِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَأ لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللّهِ ذَالِكَ الدِّيثُ الْقَيِّرُ وَلَكِكِ أَحْثَرُ النَّكَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ [الروء: ٣].

وَقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَآ إِزَهِتُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَنِينَٓ إِنَّ اللَّهَ اَصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا سَمُوتُنَّ إِلَا وَأَشُر مُسْلِمُونَ ﷺ ﴿ [البنرة: ١٣٢].

وقولهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ثُمَّمَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ أَنَيِّعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيـدَ حَنِيفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﷺ﴾ [النعل: ١٣٣].

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ نَعَظِيثُهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ وِلاَةً مِنَ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ وَلِيمٍ ۚ أَبِي لِبرَاهِمُ وَخَلِيلُ رَبِّي، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿﴿ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ، إِنَّكِيمَ لَلَذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَمَلَا النَّبِيُّ وَالَّذِيرَ مَامَنُواً وَاللّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِلَى اللّهِ مِدانِ: ١٨). رواه التَّرمِذيُّ (١).

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ تَتَكُّتُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللّهَ لا يَنظُرُ إِلَىٰ صُوَرِكُم وَأَمَوَالِكُم، وَلَكن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُم وَأَعمَالِكُم، (١).

وَلَهُمَا عَنِ ابنِ مَسمُودٍ عَيَّكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ: ﴿أَنَا فَرَطُكُم عَلَىٰ السَحُونِ، فَأَقُولُ: الحَوضِ، وَلَئِرفَعَنَّ إِلَيَّ رِجَالٌ مِنكُم حَتَّىٰ إِذَا أَهْرَيتُ لِأَناوِلَهُمُ احْتُلِجُوا دُونِي، فَأَقُولُ: أَي رَبِّ، أَصحَابِي! يَقُولُ: إِنَّكَ لا تَدرِي مَا أَحَدَثُوا بَمَدَكَ (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٥/ ٢٢٢)، وصححه العلامة الألباني في اصحيح الجامع، (١٥٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٥٦٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٤٩)، ومسلم (٢٢٩٧).

وَعَنَ أَبِي هُرَيرَة تَعَيُّكُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: •وَدِدتُ أَنَّا قَد رَأَينَا إِخْوَانَنَا». قَالُوا: أَوْلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللّهِ؟!

قَالَ: وَأَنتُم أَصحَابِي، وَإِخْوَاتُنَا هُمُ الَّذِينَ لَم يَأْتُوا بَعدُه.

قَالُوا: فَكَيْفَ تَعرِفُ مَنَ لَم يَأْتِ بَعدُ مِن أُمَّنِك يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: •أَرَأَيْتَ لَو أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيلٌ غُرُّ مُحَجَّلَةٌ بَينَ ظَهرَي خَيلٍ دُهم بُهم أَلا يَعرِفُ خَيلَهُ؟ ٩.

قَالُوا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللّهِ. قَالَ: "فَإِنَّهُم يَاثُونَ خُوًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، وَآثَا فَرَطُهُم عَلَىٰ الحَوضِ، أَلَا لَيُلَادَنَّ رِجَالٌ عَن حَوضِي كمّا يُذادُ البّعِيرُ الضَّالُّ؛ فَأَنَادِيهِم: آلا مَلُمَّ، فَيقالُ: إِنَّهُم بَدَّلُوا بَعدَكَ، فَاتُولُ: شُحقًا شُحقًا» (١).

وَللبُخَارِيِّ: ﴿بَيَنَمَا أَنَا قَائِمٌ إِذَا زُمرةً، حَتَّىٰ إِذَا عَرَفْتُهُم خَرَجَ رَجُلٌ مَن بَنِي وَبَينِهِم عَقَالَ: وَمَا شَائِهم ۚ قَالَ: إِلَىٰ النَّارِ. قُلْتُ: وَمَا شَائِهم ۚ قَالَ: إِنَّهُمُ التَّهَوْمُ وَمُ قَالَ: إِلَىٰ النَّارِ. قُلْتُ: وَمَا شَائِهم ۚ قَالَ: إِنَّهُمُ التَّهَوَى، ثُمَّ إِذَا زُمرَةً... عَلَىٰكُ... قَالَ: ﴿فَلا أُرَاهُ يَخْلُصُ مِنِهم إِلَا مِثْلُ مَمَلِ النَّمَمِ ۚ (٢).

وَلَهُمَا مِن حَدِيثِ ابِنَ عَبَّاسَ مَعْطَى: ﴿ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْمَبُدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِم شَهِيدًا مَّا دُسْتُ فِيمٌ فَلَمَّا وَقَيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِ مَقُوشَهِيدُ ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُّ وَإِن تَغَفِرُ لَهُمْ فَإِنِّكَ أَنتَ الْمَزِيرُ لَلْتَكِيدُ ﴿ ﴾ [المائد: ١٨،١١٧) (٣)

وَلَهُمَا عَنُهُ مَرِنُوعًا: •مَا مِن مَولُودٍ يُولَدُ إِلَّا يُولُدُ عَلَىٰ الفِطرَةِ، فَابَوَاهُ يُهَوَّدَانِهِ، أَو يُتَصِّرَانِهِ، أَو يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُسَّجُ البَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمِمَاءً، هَل تُحِسُّون فِيهَا مِن جَدعَاءَ حَتَّىٰ تَكُونُوا أَنْتُم تَجِدَعُونَهَا». ثُمَّ قَرَأَ أَبُو هُرَيرَةً فَيَظِيُّهُ: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الْقِي فَطَرَ النَّاسَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۶۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٥٨٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٣٤٩)، ومسلم (٢٨٦٠).

عَلَيْهَا ﴾ [الروم: ٦٠ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١).

وَعَن حُذَيفَةَ تَعْلَيْكُهُ قَالَ: «كَانَ النَّاسُ يَسالُونَ رَسُولَ اللّه ﷺ عَنِ الخَيرِ، وَكُنْتُ أَسالُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَن يدرِكني، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرً فَجَاءَنَا اللّهُ بِهَذَا الخَيرِ، فَهَل بَعَدَ مَذَا الخَيرِ مِن شَرَّ؟

قَالَ: ﴿نَعَمِهِ.

فَقُلتُ: وَهُل بَعدَ ذَلِكَ الشَّرُّ مِن خَيرٍ؟

قَالَ: انْعَم، وَنِيهِ دَخَنُّ ٩.

قُلتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟

قَالَ: ﴿ قُومٌ يَستَثُونَ بِغَيرِ سُنَّتِي وَيَهتَلُونَ بِغَيرِ هَلِيي، تَعرِفُ مِنهُم وَتُنكِرُ ٩.

قُلتُ: فَهَل بَعدَ ذَلِكَ الخَيرِ مِن شَرٌّ؟

قَالَ: انْفَمَ، فِتنَهُ عَميَاءُ، وَدُعَاةٌ عَلَىٰ أَبْوَابٍ جَهَنَّمَ مَن أَجَابُهُم إِلَيهَا قَذَنُوه فِيهَا».

قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، صِفهُم لَنَا؟

نَقَالَ: ﴿ هُم مِن جِلدَتِنَا ويَتَكَلَّمُونَ بِٱلسِنَتِنَا ﴾.

قُلتُ: فَمَا تَأْمُرُنِ إِن أَدرَكني ذَلِكَ؟

قَالَ: اللَّزُمُ جَمَاعَةَ المُسلِمِينَ وَإِمَامَهُم،

قُلتُ: فَإِن لَم يَكُن لَهُم جَمَاعَةٌ وَلا إِمَامٌ؟

قَالَ: ﴿ فَاَحْتَزِلُ نِلكَ الفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَو أَن تَعَضَّ عَلَىٰ أَصلِ شَجَرَةٍ حَتَّىٰ يُدرِككَ المَوتُ وَأَنتَ عَلَىٰ ذَلِكَ ه . أَحْرَجَاهُ (٢).

وَزَادَ أَبُو دَاود: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «يَخرُجُ الدَّجَّالُ مَعَهُ نَهِرٌ وَنَارٌ، فَمَن وَقَعَ فِي نَادٍه؛

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٥٨)، ومسلم (٢٦٥٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٦٦)، ومسلم (١٨٤٧).

٥١٨

وَجَبَ أَجِرُهُ وَحُطَّ عَنهُ وِزرُهُ، وَمَن وَقَعَ فِي نَهرِهِ ا وَجَبَ وِزرُهُ وَحُطَّ أَجرُهُ.

قَالَ: قُلتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثمَّ هِيَ ثِيَامُ السَّاعَةِ (١٠).

قَالَ أَبُو الْعَالِيَّةِ: «تَمَلَّمُوا الْإِسْلَامُ» فَإِذَا تَعَلَّمتُمُوهُ فَلا تَرَغَبُوا عَنهُ، وَعَلَيكُم بِالصِّرَاطِ المُستَقِيمِ فَإِنَّه الإِسلَامُ، وَلا تَتَحَرَّفُوا عَنِ الصِّرَاطِ يَمِينًا وَلا شِمَالًا، وَعَلِيكُم بِسُنَّة نَبِيكُم وَإِيَّاكُم وَهَذِهِ الأَهْرَاءُ».

تَأَمَّلُ كَلَامَ أَبِي الْعَالِيةِ مَذَا، مَا أَجَلَّهُ أَوَاعِرِفَ زَمَانَهُ الَّذِي يُحَذَّرُ فِيهِ مِنَ الأَهْوَاءِ الَّيْ مَنِ اتَّبَعَهَا فَقَد رَغِبَ عَنِ الإسلامِ، وَتَفْسِيرَ الإسلامِ بِالسُّنَّةِ، وَخَوفَه عَلَىٰ أَعلامِ التَّابِمِينَ وَعُلمَائِهِم مِنَ الخُرُوجِ عَنِ السُّنَّةِ وَالكِتَابِ، يَتَيَّنَ لَكَ مَعنَىٰ قُولِهِ تُعَالَىٰ:
﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَالْسَلْمَ قَالَ أَسَلَمْتُ إِرْبَ الْمُنْكِمِينَ ۗ إِلَى البَدِه: ١١٦].

وَقُولُهِ: ﴿ وَوَضَّىٰ بِهَآ إِبْرَهِءُ بَيْدِهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِىٓ إِنَّ اللَّهَ اَصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِينَ فَلَا تَعُونُنَّ إِلَّاوَأَنْشُر مُسْلِمُونَ ﴿ إِلِنِهِ: ٣٣].

وَقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يَرْعَبُ عَن مِلَّة إِبْرُهِ عَم إِلَّا مَن سَفِه نَفْسَهُ ﴾ [الغرة: ١٠٠].

وَأَشْبَاهُ هَذَهُ الْأُصُولِ الكِبَارِ الَّتِي هَيْ أَصُلُ الأُصُولِ وَالنَّاسُ عَنَهَا فِي غَفلَةٍ،
وَيِسَعرِفَتِهِ يَتَبَئِنُ مَعنَىٰ الأَحَادِيثِ فِي هَذَا البَابِ وَأَمْنَالِهَا، وَأَمَّا الإنسَانُ الَّذِي يَقرَوُهَا
وَأَشْبَاهُهَا وَهُوَ آمِنٌ مُطْمَئِنٌ أَنْهَا لا تَنَالُهُ، وَيَظْنُهَا فِي قَومٍ كَانُوا فَبَادُوا: ﴿ أَضَا لَمَنُوا
مَكَرَاتُهُ فَلَا يَأْمُنُ مَكَرَالِهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَيْسِرُونَ ۞ [الإعراف: ١٠].

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ نَعِلَىٰ قَالَ: ﴿ حَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَطَّا، ثُمَّ قَالَ: هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ اللّهِ، ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَن يَمِينِه وَعَن شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ هَذَهِ سُبُلٌ مُنَفَرَّقَةٌ، عَلَىٰ كُلُّ سَبِلٍ مِنْهَا شَيطَانٌ يَدعُو إِلَيهِ، ثُمَّ قَرَأ: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَشِعُومٌ وَلَا تَشَيعُوا السُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ أَذَاكُمْ وَصَّنَكُم بِهِد لَمَلَّكُمْ تَنْقُونَ ﴿ ﴿ وَلَا تَشَيعُو

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۹۳۱).

[الأنعام: ١٧٣]. رواه أحمَدُ وَالنَّسَائِئُيُّ (١).

بَابُ ما جَاءَ فِي غُربَةِ الإِسلامِ وَفَصْلِ الغُربَاءِ وَقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَوَلَاكَانَ مِنَ ٱلْفُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أُولُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوَكَ ﴾ [مود: ١١٦]

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ يَعَظُنُهُ مَرْفُوعًا: •بَدَأَ الإسلامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ فَطُويَيْ للغُرَبَاءِه. رَوَاهُ مُسلِمٌ (٢).

وَرَوَاهُ أَحمَدُ مِن حَدِيثِ ابنِ مَسعُودٍ تَتَخْتُهُ، وَفِيهِ: قِيلَ: مَنِ الغُرَبَاءُ؟ قَالَ: «النُّزَّاعُ مِنَ القَبَائِلِ»<sup>(٣)</sup>.

وَفِي رِوَايَةٍ: «الَّذِينَ يَصلُحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ، (٤).

وَرَوَاهُ أَحمَدُ مِن حَدِيثِ سَعدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ، وَفِيهِ: الْمَطُوبَىٰ يَومَثِدِ للغُرَبَاء إِذَا فَسَدَ النَّاسُ ۽ (٥).

وَللتُّرمِذِيُّ مِن حَدِيثِ كَثيرِ بنِ عَبدِ اللَّه، عَن أَبِيه، عَن جَدُّو: وَفَطُوبَيْ للغُرِّبَاء الَّذِينَ يُصلِحُونَ مَا أَفسَدَ النَّاسُ مِن سُنَّتِي، (٦).

وَعَن أَبِي أُمَيَّةً قَالَ: سَالتُ أَبَا تَعلَبُهُ الخُشَنِيَّ فَيَثْكُهُ: كَيفَ تَقُولُ فِي هَذِهِ الآيّة: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَلْ يَصُرُّكُم مِّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيَّتُمْ ﴾ [المائدة: ١٠].

قَالَ: أَمَّا وَاللَّهَ لَقَد سَأَلَتَ عَنَهَا خَبِيرًا؟ سَأَلتُ عَنهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: •بَلِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٤٣٥)، وحسنه العلامة الألبان في والمشكاة، (١٦٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٤٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (٥/ ١٢٥)، وضعقه العلامة الألباني في اصحيح وضعيف سنن ابن ماجه».

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٧٣)، وصححه العلامة الألبان في االصحيحة، (١٢٧٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (١/ ١٨٤)، وصححه الأرناؤوط.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي (٢٦٣٠)، وقال العلامة الألباني في «ضعيف الجامع» (١٤٤١): ضعيف جدًّا.

ائتَمِرُوا بِالمَعرُونِ وَتَنَاهُوا عَنِ المُنكَرِ حَتَّىٰ إِذَا رَأَيْتُم شُخَّا مُطَاعًا، وَهَوَّىٰ مُتَّبَعًا، وَدُنيَا مُؤثَرَةً، وَإِعجَابَ كُلِّ ذِي رَأي بِراْيِه، فَعَلَىكَ بِنَفسِكَ، وَدعَ حَنكَ العَوَامَّ، فَإِنَّ مِن وَرَائِكُم أَيَّامًا الصَّبرُ فِيهِنَّ مِثلُ القَبضِ عَلَىٰ الجَمْرِ، للعَامِلِ فِيهِنَّ مِثلُ أَجرٍ خَمسِينَ رَجُلاَ يَممَلُونَ مِثلَ عَمَلِكُم.

قِيلَ: منَّا أَم مِنهُم؟ قَالَ: •بَل مِنكُمه. رواه أَبُو دَاودَ وَالرُّومِذِيُّ(١).

وَرَوَىٰ ابنُ وَضَّاحٍ مَعنَاهُ مِن حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ طَيْطُهَا وَلَفظُهُ: ﴿إِنَّ مِن بَعدِكُم أَبَّامًا للصَّابِرِ فِيهَا المُتَمَسِّكِ بِمِثْلِ مَا أَنتُم عَلَيهِ البَومَ لَهُ أَجرُ خَمسِينَ مِنكُمٍ .

ثُمَّ قَالَ: أَنَبَأَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَعِيدِ، أَنبَأَنَا أَسَدٌ، قَالَ: أَنبَأَنَا سُفَيَانُ بنُ عُييَةَ، عَن أَسلَمَ البَصرِيِّ، عَن سَعِيدِ بن أَبِي الحَسَنِ، قَالَ: قُلتُ لِسُفيَانَ: عَنِ النَّبِيِّ يَيْلِيُّا ؟ قَالَ: نَعَمَ. قَالَ: «إِنْكُم اليَومَ عَلَىٰ بَيْنَةِ مِن رَبُّكُم، تَأْمُرُون بِالمَعرُوف وَتَنهَونَ عَنِ المُنكَرِ، وَتُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَم يَظهَرُ فِيكُم السَّكرَتانِ: سَكرَةُ الجَهلِ، وَسَكرَةُ حُبَّ العَيشِ، وَسَتُحَوَّدُونَ عَن ذَلِكَ؛ فَالمُتَمَسِّكُ يَومَثِذٍ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لَهُ أَجرُ خَمسِينَ ٤. قِيلَ: مِنهُم، قَالَ: «بَل مِنكُم»(٢).

وَلَهُ بِإِسنَادِ عَن المُعَافِرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ﴿ طُوبَىٰ لِلغُرْمَاءِ، الَّذِينَ يَتَمَسَّكُونَ بِكِتَابِ اللّه حِينَ يُمْرَكُ، وَيعمَلُونَ بِسُنَّتِي يَومَ تُتَرَكُّهُ.

#### بَابُ التَّحذير مِنَ البدَع

عَنِ العِرِبَاضِ بِنِ سَارِيَةَ تَمْطُكُ قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللّهِ يَظِيَّهُ مَوعِظَةً بَلِيغَةً وَجِلَت مِنهَا القُلُوبُ وَذَرَفَت مِنهَا العُيُونُ، قُلنَا: يَا رَسُولَ اللّهِ، كَانَهَا مَوعِظَةُ مُودَّعٍ فَمَاذَا تَعهَدُ إِلَيْنَا؟ قَالَ: •أُوصِيكُم بِتَقَوَىٰ اللّهِ ﷺ فَالسَّعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِن تَأْثَرَ عَلَيكُم عَبدٌ، فَإِنّ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٥/ ٢٥٧)، وضعفه العلامة الألباني في وضعيف الجامع، (٢٢٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو الشيخ في «الأمثال» (٩٣٣)، وضعفه العلامة الألباني في «الضعيفة» (٨/ ٤٣١-٤٣٢).

مَن يَمِش مِنكُم فَسَيْرَىٰ اختِلافًا كَثِيرًا؛ فَمَلَيكُم بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلْفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهدِثِينَ مِن بَمدِي، عَضُّوا عَلَيهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُم وَمُحدَثَاتِ الاُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحدَثَةٍ بِدعَةٌ، وَكُلَّ بِدعَةٍ ضَلاَلَةً، قَالَ التَّرمِذِيُّ: حَدِيث حَسَن صَحِيح (١).

وَعَن حُذَيفَةً تَعَلَّى قَالَ: وكُلُّ عِبَادَةٍ لَا يَتَعَبَّدُهَا أَصحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ فَلَا تَمَبَّدُوهَا، فَإِنَّ الأَوَّلَ لَم يَدَع لِلآخِرِ مَقَالًا، فَاتَّقُوا اللّه يَا مَعشَرَ القُرَّاءِ، وَخُذُوا طَرِيقَ مَن كَانَ قَبلَكُمِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاودَ.

وَقَالَ الدَّارِمِيُّ: أَخِيرَنَا الحَكَمُ بِنُ المُبَارَكِ، أَنَبَأَنَا عَمُو بِنُ يَحِيَىٰ، قَالَ: سَمِعت أَبِي بُحَدِّثُ عَنَ أَبِيهِ قَالَ: كنَّا نَجلِسُ عَلَىٰ بَابِ عَبدِ اللّه بنِ مَسعودِ تَعَطَّقُهُ قَبلَ صَلاَةِ الغَدَاةِ، فَإِذَا خَرَجَ، مَشَينًا مَمَهُ إِلَىٰ المَسجِدِ، فَجَاءَنَا أَبُو مُوسَىٰ الأَسعِرِيُّ نَبَسُّهُ، فَقَالَ: أَخَرَجَ إِلَيكُم أَبُو عَبدِ الرَّحمَنِ بَعدُ؟ قَلنَا: لَا، فَجَلَسَ مَمَنَا حَثَىٰ خَرَجَ، فَلَمَّا خَرَجَ قُمنَا أَخَرَجَ إِلَيكُم أَبُو عَبدِ الرَّحمَنِ، إِنِّي رَأَيتُ آيفًا فِي المَسجِدِ أَمرًا إِلَيهِ جَيِيعًا، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَىٰ: يَا أَبَا عَبدِ الرَّحمَنِ، إِنِّي رَأَيتُ آيفًا فِي المَسجِدِ أَمرًا أَنْكَرَهُ وَلَم أَرَ وَالحَمدُ للّهِ - إِلَّا خَيرًا، قَالَ: فَمَا هُو؟ فَقَالَ: إِن عِشتَ فَسَرَاهُ... قَالَ: رَأَيتُ فِي المَسجِدِ قَومًا حِلْقًا جُلُوسًا يَسْتَظِرُونَ الصَّلاةَ، فِي كُلِّ حَلْقَةٍ رَجُلٌ وَفِي الْدَيهِمِ حَصَىٰ، فَيَقُولُ: كَبِّرُوا عِائَةً، فَيُكَبِّرُون عِائَةً، فَيَقُولُ: هَلَّهُ الْمَا عِلْقَ مَجُلُونَ عِائَةً، فَيَقُولُ: هَلَلُوا مِائَةً، فَيُهَلِلُونَ عِائَةً، فَيَقُولُ: هَلَلُوا مِائَةً، فَيُهَلِلُونَ عِائَةً، فَيَقُولُ: مَلِّهُ الْعَالَةُ مُنْ عَلَى الْعَلَا عَبْهُ الْعَلَى الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَالَةُ اللّهُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَيْدِ فَيْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمَ وَعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَامُ الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمَ عَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَقَ وَيُعلَى الْعَلَمَ الْعَلَى الْعَلَمَ الْقَالَةُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَيْلُونَ عَلَى الْعَلَمَ الْعَلَى الْعَلَمُ الْمُ الْعَلَى الْعَلَمِ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَمَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمَ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَيْلُولُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَالَةُ الْعَلَمُ الْع

قَالَ: فَمَاذَا قُلْتَ لَهُم؟ قَالَ: مَا قُلْتُ لَهُم شَيئًا انتِظَارَ أَمْرِكَ أَوِ انتِظَارَ رَأيكَ. قَالَ: أَفَلَا أَمْرَتُهُم أَن يَمُدُّوا لسَيُّتَاتِهِم وَصَمِنتَ لَهُمُ الَّا يَضِيعَ مِن حَسَنَاتِهِم شَي ؟؟ ثُمَّ مَضَىٰ وَمَضَينَا مَمَهُ حَتَّىٰ أَنَىٰ حَلقَةً مِن تِلكَ الحِلَقِ.

فَوَقَفَ عَلَيهِم فَقَالَ: مَا هَذَا الذِي أَرَاكُم تَصنَعُونَ؟ قَالُوا: يَا أَبَا عَبدِ الرَّحمَنِ حَصَّىٰ نَعُدُّ بِهِ التَّكبِيرَ وَالتَّهلِيلَ وَالتَّسبيحَ، قَالَ: فَعُدُّوا سَيْنَاتِكُم فَأَنَا ضَاين أَلَّا يَضِيعَ

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه.

مِن حَسَنَاتِكُم شَيءٌ، وَيحَكُم يَا أُمَّةً مُحَمَّدِا مَا أَسرَعَ هَلَكَتَكُم، هَوْلَاءِ صَحَابَةُ نَبِيكُم ﷺ مُتَوَافِرُونَ، وَهَذهِ ثِيَابُهُ لَم تَبَلَ، وَآنِيَتُهُ لَم تكسّر، وَالَّذِي نَفِيسِ بِيَدِهِ إِنَّكُم لَمَلَىٰ مِلَّةٍ هِي أَهدَىٰ مِن مِلَّةٍ مُحَمَّدٍ أَو مُفتَرِحو بَابَ ضَلاَلَةٍ.

قَالُوا: وَاللَّه يَا أَبَا عَبِدِ الرَّحْمَنِ مَا أَرَدَنَا إِلَّا الخَيرَ.

قَالَ: وَكَم مِن مُرِيدٍ لِلخَيرِ لَن يُصِيبَهُ، إِنَّ رَسُولَ اللّه ﷺ حَدَّثَنَا أَنَّ قَومًا يَقرَءونَ القُرآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَافِيَهُم، وَايمُ اللّه مَا أُدرِي لَعَلَّ أَكثَرَهُم مِنكُم، ثُمَّ تَوَلَّىٰ عَنهم.

فَقَالَ هَمُوهِ بنُ سَلِمَةَ تَتَمَطُّكُ: رَأَينَا عَامَّةَ أُولَئِكَ الخَلقِ يُطَاعِنُونَنَا يَومَ النَّهرَوَانِ مَعَ الخَوَارِجِ<sup>(١)</sup>.

وَاللَّهُ المُستَعَانُ وَعَلْيهِ التُّكلَانُ.

وَصَلَّىٰ اللَّه وَسَلَّمَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحبِهِ أَجمَعِينَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الذارمي (٢٩)، وصححه العلامة الألباني في (الصحيحة ١ (٥٠٠).

# ٢٥- الجَامِعُ لِعبَادَة اللهِ وَحدَهُ

الحَمدُ للّهِ رَبُّ العالَمِينَ، وَصَلَّىٰ اللّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَىٰ نَبِينًا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحِبِهِ أَجمَعِينَ:

قَالَ الشَّيخُ الإمَّامُ مُحَمَّدُ بنُ عَبِدِ الوَهَّابِ- رحمه الله تَعَالَىٰ-:

فَإِن قِيلَ: فَمَا الجَامِعُ لِعِبَادَةِ اللَّهِ وَحدَّهُ؟

ةُلَّتُ: طَاعَتُهُ بِامتِثَالِ أَوَامِرِهِ وَاجتِنَابِ نَوَاهِيهِ.

فَإِن قِيلَ: فَمَا أَنوَاعُ العِبَادَةِ الَّتِي لَا تَصَلُّحُ إِلَّا لِلَّهِ تَعَالَىٰ.

قُلتُ: مِن أَنوَاعِهَا: الدُّعَاءُ.

وَالاستِعَانَةُ.

وَالاستِغَاثَةُ.

وَذَبِحُ القربَانِ.

وَالنَّذُرُ.

-وَالخَوفُ.

وَالرجَاءُ.

والرجاء. وَالنَّوَ كُلُ.

وَالإِنَابِةُ.

وَالْمَحَيَّةُ.

وَالخَسْمَةُ.

وَالرَّعْبَةُ، وَالرَّهْبَةُ، وَالتَّالُّهُ.

وَالرُّ كُوعُ وَالسُّجُودُ، وَالخُشُوعُ.

وَالتَّذَلُّلُ، وَالتَّعظِيمُ الَّذِي هُوَ مِن خَصَائِصِ الإِلَهِةِ.

٠٢٤ :

وَدَلِيلُ الدُّعَاءِ: قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَنَجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ اللَّهِ أَحَدَا ﴾ [البن: ١٥]. وَقَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَمُهُ دَعْرَهُ لَلْقِيَّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ - لَا يَسْتَجِبُونَ لَهُ مِ يَتَى وَإِلَّا كَبْسِطِ كَتَّيْدٍ إِلَى ٱلْمَآءِ لِبَلْلُمْ فَاهُ وَمَا هُوَ بَلِيغٍ وَمَادُعاتُهُ الْكَفِينَ إِلَّا فِي صَلَالٍ ﴾ [الرعد: ١١].

وَدَلِيلُ الْأُستِعَانَةِ: قُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِيَّاكَ مَنْكُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ [الفاتعة: ٥] -

وَدَلِيلٌ الاستِفَائَةِ: قُولُهُ تَمَالَىٰ: ﴿إِذْ تَسْتَفِيتُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾ الانتال: ١٦.

وَدَلِيلُ الذَّبِحِ: قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَكُشْكِى وَكُمْيَاى وَمُمَالِكَ لِلَّهِ رَبِّ

ٱلْمَنْلِينَ ﴾ [الأنعام: ١٢]. وَدَلِيلُ النَّذر: قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يُوفُونَ إِلنَّذْرِوَ يَاكُونَ يُومُكَاكَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴾ [الإنسان: ٧].

وَدَلِيلٌ الخَوِّفِ: قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِلَمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيكَا مَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنُمُ مُّوْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٧٥].

وَدَلِيلُ الرَجَاءِ قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿فَنَكَانَ يَرْجُواْ لِفَآهَ رَبِّهِ. فَلَيْعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ. أَمَدًا ﴾ [الكهف: ١١].

وَدَلِيلُ التَّوَكلِ: قَولُهُ تَمَالَىٰ: ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ ﴾ [التالد: ٢٠].

وَدَلِيلُ الإِنَابَةِ: فَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنِيبُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن فَبِسْلِ أَن يَأْتِيكُمُ آلْعَذَابُ ثُمَّةً لانتُعَمُّرُوبَ ﴾ [الزمر: ١٥].

وَدَلِيلُ المَحَبَّةِ: قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَصُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَامَنُوۤ اَلْمَذُ حُبُّا لِتَهُ ﴾ [البنرة: ١٦٥].

وَدَلِيلُ الخَسْيَةِ: ﴿ فَكَ لَا تَخْشُوا النَّكَاسَ وَأَخْشُونِ ﴾ [الماندة: ١١].

وَدَلِيلِ الرَّغِبَةِ وَالرَّهِبَةِ: قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَكِّرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَكَ اَرَغَبَكَ اَرَهَبِكَ ۗ وَكَانُواْ لَنَا خَلْشِعِينَ ﴾ [الانبياء: ١٠]. وَدَلِيلُ النَّأَلُهِ: قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلِلَهُكُو إِلَهُ ۗ وَحِيدٌ لَا إِلَهُ إِلَا هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ البغرة: ١٦٣].

وَدَلِيلُ الرُّكُوعِ: وَالسُّجُودِ قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَاسْجُسَدُواْ وَاعْبُدُواْرَيَّكُمْ وَافْسَكُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُونَ ﴿ ﴾ [العب: ١٧].

وَدَلِيلُ الخُشُوعِ: قُولُهُ تَمَالَىٰ: ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْصَحِتَنبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِمَ خَنشِمِينَ لِلّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ اللّهِ شَمَنَ اللّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ اللّهِ شَمَنَ اللّهِ لَمَ اللّهُ مَان مَرْف شَيئًا مِن هَذهِ الأنوَاعِ لِغَيرِ اللّهِ تَعَالَىٰ فَقَد أَشْرَكَ عِلْمَان أَنْ فَقَد أَشْرَكَ بِاللّهِ غَيرهُ.

فَإِن قِيلَ: فَمَا أَجَلُّ أَمِرٍ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ؟

قِيلَ: تَوحِيدُهُ بِالعِبَادَةِ، وَقَد تَقَدَّم بَيَانُهُ.

وَأَعظَمُ نَهِي نَهَىٰ اللّه عَنهُ: الشَّركُ بِهِ، وَهُوَ: أَن يَدعُوَ مَعَ اللّه غَيرَهُ، أَو يَقصِدَهُ بِغَيرِ ذَلِكَ مِن أَنوَاعِ العِبَادَةِ.

ُ فَمَن صَرَفَ شَيئًا مِن أَنوَاعِ العِبَادَةِ لِغَيرِ اللّه تَمَالَىٰ فَقَد اتَّخَذَهُ رَبًّا وَإِلَهًا، وَأَشرَكَ مَعَ اللّه غَيرَهُ، أَو يَقصِدُهُ بِغَيرٍ ذَلِكَ مِن أَنوَاعِ العِبَادَةِ، وَقَد تَقَدَّمَ مِنَ الآيَاتِ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ هَذَا هُوَ الشِّرِكُ الَّذِي نَهَىٰ اللّه عَنهُ، وَأَنكَرَه عَلَىٰ المُشرِكِينَ.

وَقَد قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُثْرَكَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ مَا دُوكَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآهُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْصَلَّ صَلَكَلًا بَعِيدًا ﴾ [النساء: ١١٦] .

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ النَّارُ ۗ وَمَا لِلظَّلِلِيدِينَ مِنْ أَنصَتَ الِ ﴾ [المائدة: ٣]، وَاللَّه أَعلَمُ.

وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيُّنَا مُحَمَّدِ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحبِهِ أَجمَعِينَ.

## ٢٦–مَسَائِلُ الجَاهِلِيَّةِ

# بسنسابتدالرتمز لازحيم

قَالَ الشَّيخُ مُحَدَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ - رحمه الله تَعَالَىٰ -: هَذِهِ أَمُور خَالَفَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا عَلَيهِ أَهلُ الجَاهِلِيَّةِ الكِتَابِيِّينَ وَالأُمْثِينَ، مِمَّا لَا غِنَىٰ لِلمُسلِمِ عَن مَع فَتَنَا.

مَعرِفَتِهَا. فَالْـــضَّدُّ يُطْهِــرُ حُــــنَهُ الْــضَّدُ وَبِـــضِدُها تَبَـــنَّنُ الأَسْـــيَاءُ وَالْــضَّدُّ يُطْهِــرُ حُـــنَهُ الْــضَّدُ وَبِـــضِدُها تَبَــنَّنُ الأَسْـــيَاءُ

فَأَهُمُّ مَا فِيهَا وَأَشَدُّهَا خَطَرًا عَدَمُ إِيمَانِ القَلبِ بِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ ﷺ، فَإِنِ انضَافَ إِلَىٰ ذَلِكَ استِحسَانُ مَا عَلَيهِ أَهلُ الجَامِلِيةِ تَمَّتِ الخَسَارَةُ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَاللَّهِينَ مَامَنُواْ بِٱللَّهِ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَلْيرُونَ ﴿ ﴾ ﴿وَاللَّهِ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَلْيرُونَ ﴿ ﴾ (العنكوت: ٥٠).

المَسَالَةُ الأُولَىٰ: أَنَّهُم يَتَعَبَّدُونَ بِإِشْرَاكِ الصَّالِحِينَ فِي دُعَاءِ اللّهِ وَعِبَادَتِهِ يُودُونَ شَفَاعَتَهُم عِندَ اللّهِ لِظَنَّهِم أَنَّ اللّه يُحِبُّ ذَلِكَ وَأَنَّ الصَّالِحِينَ يُحِبُّونَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِمَا لَا يَعْبُرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَرَيَّهُولُونَ هَتُولَا مَ شُفَعُونُاعِنَدَ اللّهِ الوَلْمَ هَتُولَامَ مُعَوَّلاً مَ شُفَعَتُونَاعِنَدَ اللّهِ ﴾ [بونس: ١٧].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِدِهِ أَوْلِيكَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَ اللَّهِ زُلَفَحَ ﴾ [الزمز: ٣].

وَ مَذِهِ أَعظَمُ مَسأَلَةٍ خَالَفَهُم فِيهَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ مَأْتَىٰ بِالإخلَاصِ، وَأَخبَرَ أَنَّهُ دِينُ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وَهَذهِ هِيَ المَسَأَلَةُ الَّتِي تَقَرَّقَ النَّاسُ لأَجلِهَا بَينَ مُسلِم وَكَافِر، وَعِندَهَا وَقَعَتِ العَدَاوَةُ، وَلأَجلِهَا مُن لَكُونَ فَتَالَىٰ: ﴿ وَقَنْيِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتَنَةٌ ۖ وَيَنْعِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكْتُكُونَ الْقِيلُ وَمَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُلْمُ اللهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

النَّانيَّةُ: أَنَهُم مُتَفَرِّقُونَ فِي دِينِهِم، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْمِمْ فَرِحُونَ اللَّانِيَّةُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ

وَكَذَلِكَ فِي دُنْيَاهُم وَيَرُونَ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الصَّوَابُ، فَأَتَىٰ بِالاجتِمَاعِ فِي الدَّينِ بِقَوله: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الْذِينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ، نُوسًا وَالَّذِى أَوْحَيْسُنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ: إِنْرَهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِبَى ثَلَّ أَقِبُواْ الَّذِينَ وَلَا لَنَفَرَّقُواْ فِيهِ ﴾ [الشودى: ١٣].

ُ وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ [الانعام: ١٧٨].

وَنَهَانَا عَن مُشَابَهَتِهِم بِقُولِهِ: ﴿ وَلَا تَنكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاُخْتَلَفُوا مِنْ بَنْدِ مَا جَاهَمُ الْبَيْنَتُ﴾ [الرعمران: ١٠].

ُ وَنَهَانَا عَنِ التَّفَرُّقِ فِي الدُّنيَّا بِقَولِهِ: ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبَّلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَغَرَّقُوا ﴾ [آل صران: ٢٣].

الثَّالِثَةُ: أَنَّ مُخَالَفَةَ وَلِيَّ الأَمرِ وَعَدَمَ الانقِيَادِ لَهُ فَضِيلَةٌ، وَالسَّمعُ وَالطَّاعَةُ لَهُ ذُل وَمَهَانَةٌ، فَخَالَفَهم رَسُولُ اللَّه ﷺ وأَمَرَ بِالصَّبرِ عَلَىٰ جَورِ الوُلَاةِ، وَأَمَرَ بِالسَّمعِ وَالطَّاعَةِ لَهُم وَالنَّصِيحَةِ، وَغَلَّظَ فِي ذَلِكَ وَأَبدَىٰ فِيهِ وَأَعَادَ.

وَهَذِهِ النَّلَاثُ هِيَ الَّتِي جَمَعَ بَيْنَهَا فِيمَا صَّحَ عَنهُ فِي الصَّحِيحَينَ أَنَّهُ قَالَ: ﴿إِنَّ اللّه يَرضَىٰ لَكمَ فَلاثًا: أَن تَمبُدُوهُ وَلا تُشرِكُوا بِهِ شَيئًا، وَأَن تَعتَصِمُوا بِحَبلِ الله جَمِيمًا وَلا تَفَرَّ قُوا، وَأَن تُنَاصِحُوا مَن وَلَاهُ اللّه أَمرَكُمه (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٧١٥).

وَلَم يَقَع خَلَلٌ فِي دِينِ النَّاسِ وَدُنيَاهُم إِلَّا بِسَبَبِ الإِخلَالِ بِهَذِهِ الثَّلَاثِ أَو بَعضِهَا.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ دِينَهُم مَبنِيٍّ عَلَىٰ أَصُولِ أَعظَمُهَا التَّقلِيدُ، فَهِوَ القَاعِدَةُ الكُبرَىٰ لِجَمِيعِ الكُفارِ أَوْلِهِم وَآخِرِهِم، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِ قَرْيَةِ مِن لَجَدِيهِم النَّهُ اللهِ عَلَىٰ مَا أَرْهِم مُقْتَدُونَ ﴿ وَلَا عَلَىٰ مَا أَنْ وَمِدَنَا مَا بَاتَهَ اللهِ عَلَىٰ أَتْقُو وَإِنَّا عَلَىٰ مَا أَنْرِهِم مُقْتَدُونَ ﴾ [الزعرف: ٣].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمُ ٱنَّبِعُواْمَاۤ أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ مَابَآءَنَا ۖ أَوْلُوكَ انَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ﴾ النمان: ١٦.

ُ فَأَتَاهُم بِقَولِهِ: ﴿ ﴿ أَنَّ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَحِلْةً أَن تَقُومُواْ بِلَهِ مَفْنَى وَفُرَدَىٰ ثُمَّ فَنَفَكَ رُواً مَا بِصَاحِبِكُرُ مِن حِنَّةً ﴾ الآية أسا: ١١].

وَقَولِهِ: ﴿ اَنَّهِمُواْ مَا أَنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَّيِكُمْ وَلَا تَنَبِّمُوا مِن دُونِهِ اَوْلِيَا ۗ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴿ الاعراف: ٢٣.

الخَامِسَةُ: أَنَّ مِن أَكبَرِ قَوَاعِدِهِم الاغتِرَارُ بِالاكثَرِ، وَيَحتَجُّونَ بِهِ عَلَىٰ صِحَّةِ الشَّيءِ، وَيَستَدِلُونَ عَلَىٰ بُطلَانِ الشَّيءِ بِغُربَتِهِ وَقِلَّةٍ أُملِهِ، فَأَتَاهُم بِضِدُّ ذَلِكَ وَأُوضَحَهُ فِي غَيرِ مَوضِع مِنَ القُرآنِ.

لَّسَادِسَةُ: الاحتِجَاجُ بِالمُتَقَدِّمِينَ كَقَولِهِ: ﴿ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْفُرُونِ ٱلْأُولَى ۞﴾ (طه: ١٠)

﴿ مَاسَيِعْنَا يَهُذَا فِي مَابَآتِهِا ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ﴾ [المؤمنون: ١١].

السَّابِعَةُ: الاستِدلَالُ بِقَومٍ أُعطُوا قَوىٰ فِي الأَفْهَامِ وَالأَعمَالِ، وَفِي المُلكِ وَالمَالِ وَالجَاهِ، فَرَدَّ اللّهُ ذَلِكَ بِقُولُهِ: ﴿ وَلَقَدْ مَكَنَّهُمْ فِيمَا إِن مُّكَنَّكُمْ فِيهِ ﴾ الآيةَ [الأحاف: ١٦].

وَقُولِهِ: ﴿ وَكَانُولُونِ قَبْلُ يَسْتَفْيَحُوكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُواْ

### كَفَرُوا بِهِه ﴾ [البغرة: ١٨]

وَقُولُهِ: ﴿يَمْرِفُونَهُ كُمَّا يَمْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ ﴾ الآيَةَ (البقرة: ١٤٦

النَّامِيَّةُ: الاسْتِدلالُ عَلَىٰ بُطلانِ الشَّيِءِ بِأَنَّهُ لَم يَتَّبِعهُ إِلَّا الضَّعَفَاءُ كَفُولِهِ: ﴿ وَأَنْوَبُونَ لَكَ وَالشَّعِدَاءُ: ١١١ ﴾ [الشعراء: ١١١]

وَقُولِهِ: ﴿ الْهَدُولَامِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِينَ بَيْنِنَا ﴾ فَرَدَّه اللَّهُ بِقُولِهِ: ﴿ النِّسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ إِلنَّنَكِينَ ﴿ إِلَانِهَامِ: ١٠٢

التَّاسِمَةُ: الْاقتِدَاهُ بِفَسَقَةِ المُلَمَاءِ وَالمُبَّادِ فَأَتَىٰ بِقَولِهِ: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ مَا مَثُوَّا إِنَّ كَيْنِيرًا قِرَى الْأَخْبَادِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ النَّاسِ بِالْبَسَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَهِيلِ اللّهِ ﴾ [الده: 17]

وَيقولَه: ﴿لاَ نَغَلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا نَشِّمُوٓا أَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَكُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَكُلُوا كَيْنِيرًا وَضَكُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ ﴿ ﴾ الساند: ١٧

العَاشِرَةُ: الاستِدلَالُ عَلَىٰ بُطلَانِ الدِّينِ بِقِلَّةِ أَفَهَامٍ أَملِهِ وَعَدَمٍ حِفظِهِم كقَولهِم: ﴿بَادِىَ ٱلزَّأْيِ ﴾ [مود: ١٧]

الحادِيّة عَشرَةً: الاستدلال بِالقِيّاسِ الفَاسِدِ كَقَولهِم: ﴿إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِنْكُنّا ﴾ الحادِيّة عَشرَةً: الاستدلال بِالقِيّاسِ الفَاسِدِ كَقَولهِم: ﴿إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِنْكُنّا ﴾ [إراميم: ﴿٤

الثَّانِيَّةَ عَسْرَةً: إِنكَارُ القِيَاسِ الصَّحِيحِ، وَالجَامِعُ لِهَذَا وَمَا قَبَلَهُ عَدَمُ فَهم الجَامِع والفَارقِ.

والله والله الله والمستربية المُلكُ الله المُلكَ والصَّالِحِينَ كَفَولِهِ: ﴿ لَا الْحَكَتُ لِلهِ اللهُ الْمُكَا وَ الصَّالِحِينَ كَفَولِهِ: ﴿ لَا الْحَكَتُ لِلهُ اللهُ وَلَا لَلْكُوا وَالْمَا اللهُ اللَّهُ وَلَا تَنْفُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْمُحَقَّ ﴾ [الساء: ١٧٨]

الرَّابِعَةَ حَضَرةَ: أَنَّ كُلَّ مَا تَقَدَّمَ مَنِيٍّ عَلَىٰ قَاعِدَةٍ، وَهِيَ: النَّهِيُ وَالإِثْبَاتُ، وَيَتَّبِعُونَ الهَوَىٰ وَالظَّنَّ، وَيُعرِضُونَ عَمَّا جَاءَت بِهِ الرُّسُلُ

الخَامِسَةَ حَسْرَةً: اعتِذَارُهُم عَنِ اتَّبَاعِ مَا آتَاهُمُ اللَّه بِمَدَمِ الفَهِمِ كَفُولُهِم: ﴿ فُلُوبُنَا

عُلُفُ ﴾ [البغرة: ٨٨].

﴿يَنشُعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ ﴾ [مود: ١٠].

فَأَكَذَبُهُمُ اللَّهُ وَيَيْنَ أَنَّ ذَلِكَ بِسَبَ الطَّبِعِ عَلَىٰ قُلُوبِهِم، وَأَنَّ الطَّبَعَ بِسَبَبٍ كُفرِهِم. اللَّهُ لِمِنَةً مَوْ مِثَنَ المِثَاثُ وَ مَثَا أَتَاكُ مِنْ يَاللَّهِ مِنْ اللَّهِمِ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّه

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: اعتِيَاضُهُم عَمَّا أَتَاهُم مِنَ اللّهِ بِكُتُبِ السَّحرِ؛ كمَّا ذَكَرَ اللَّهُ ذَلِكَ فِي قَولِهِ: ﴿ لَهُ لَذَ فَرِيقٌ مِنَ الّذِينَ أُونُواْ الْكِنَبَ كِتَبَ اللّهِ وَرَاّةَ ظُلْهُورِهِمْ كَانَهُمْ لَا

يَعْلَمُونَ ﴿ وَالنَّبِعُواْ مَا نَنْلُواْ الشَّيْطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلِّنَكُنَ ﴾ [البغرة: ١١، ١٨].

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: نِسبَةُ بَاطِلِهِم إِلَىٰ الأَنبِيَاءِ كَقُولِهِ: ﴿ وَمَا كَفُرَ سُلَيْمَنْ ﴾.

وَقُولِهِ: ﴿ مَاكَانَ إِزَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا ﴾ [آل عمران: ١٧].

الثَّامِنةَ عَسْرَةَ: تَنَاقُفُهُم فِي الانتِسَابِ، يَنتَسِبُونَ إِلَىٰ إِبرَاهِيمَ مَعَ إِظْهَادِهِم تَوكَ اتَّبَاعِهِ.

التَّاسِعَةَ حَسْرَةَ: قَدَّحُهُم فِي بَعَضِ الصَّالِحِينَ بِفعِلِ بَعَضِ المُسَتَسِينَ إِلَيهِم كَقَدحِ اليَهُودِ فِي عِيسَىٰ، وَقَدح اليَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ فِي مُحَمَّدٍ ﷺ.

َ العِسْرُونَ: اعتِقَادُهُم فِي مَخَارِيقِ السَّحَرَةِ وَأَمِثَالِهِم أَنَّهَا مِن كَرَامَاتِ الصَّالِحِينَ، وَنِستَيْهِ إِلَىٰ الأَنبيَاءِ كَمَا نَسَبُوهُ لِسُلَيمَانَ بَشِيْهِ.

الحَادِيَةُ وَالعِشْرُونَ: تَعَبُّدُهُم بِالْمُكَاءِ وَالتَّصدِيَّةِ.

الثَّانِيَّةُ وَالعِسْرُونِ: أَنَّهُمُ اتَّخَذُوا دِينَهُم لَهُوا وَلَعِبًا.

الثَّالِثَةُ وَالمِسْرُونَ: أَنَّ الحَيَاةَ الدُّنيَا غَرَّتُهُم فَظَنُّوا أَنَّ عَطَاءَ اللّه مِنهَا يَدُلُّ عَلَىٰ رِضَاهُ كَقَولهِم: ﴿غَنُ أَكَثَرُ أَمَّوَلُا وَأَوْلِنَدًا وَمَاخَنُ بِمُعَذَّيِينَ ۞﴾ [سبا: ٣٠].

الرَّابِمَةُ وَالمِسْرُونَ: تَركُ الدُّخُول فِي الحَقِّ إِذَا سَبِقَهُم إِلَيهِ الضُّعَفَاء تَكَبُّرًا وَأَنَفَةً، فَأَنْزَل اللّه تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَاتَظَرُوالَّذِينَ يَنْعُونَ رَبَّهُم ﴾ [الانعام: ٥٠]الآيات.

الخَامِسَةُ وَالعِشرُونَ: الاستِدلَالُ عَلَىٰ بُطلَانِهِ بِسَبِي الضُّعَفَاءِ كَقُولهِ: ﴿لَوْكَانَ خَيْرًا مَاسَبَقُونَا إِلَيْهِ﴾ [الاحنان: ١١].

السَّادسَةُ وَالعِشرُون: تَحرِيفُ كِتَابِ اللَّه مِن بَعدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُم يَعلَّمُونَ.

السَّابِعَةُ وَالعِشرُونَ: تَصنِيفُ الكُتُبِ البَاطِلَةِ وَنِسبَتُهَا إِلَىٰ اللّه كَقَولُهِ: ﴿ فَوَيْلُ لِللّ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِنَنَبَ إِلَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَلْذَا مِنْ عِندِ اللّهِ ﴾ [البغر: ١٧] الآية.

الثَّامِنَةُ وَالمِشْرُونَ: أَنَّهُم لَا يَقبَلُونَ مِنَ الحَقِّ إِلَّا الَّذِي مَعَ طَائِفَتِهِم كَقُولِهِ: ﴿قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا آنْزِلَ عَلَيْسَنَا ﴾ الاَيّةَ.[البغرة: ١١].

النَّاسِعَةُ وَالعِسْرُونَ: أَنَّهُم مَعَ ذَلِكَ لَا يَعلَمُونَ بِمَا تَقولُهُ طَائِفَتَهُم كَمَا نَبَّة الله تَعَالَىٰ عَلَيه بِقَولهِ: ﴿قُلْ فَلِمَ تَعَنَّلُونَ الْمِبْكَآةَ اللهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْـشُمُ ثُوْمِينِينَ ﴿ ﴾ [البترة: ١١].

الثَّلَاثُونَ: وَهِيَ مِن عَجَائِبِ آيَاتِ اللّه: أَنَّهُم لَمَّا تَرَكوا وصِيةَ اللّه بِالاجتِمَاعِ، وَارتَكَبُوا مَا نَهَىٰ اللّه عَنهُ مِنَ الانتِرَاقِ، صَارَ كُلُّ حِزبٍ بِمَا لَدَيهِم فَرِحِينَ.

الحَادِيَةُ وَالظَّلَانُونَ: وَهِيَ مِن أَحجَبِ الآيَاتِ أَيضًا: مُعَادَاتُهُم الدِّينَ الَّذِي التَّسَبُوا إِلَيهِ غَايَةَ العَدَاوَةِ، وَمَحَبَّتُهُم دِينَ الكُفَّارِ الَّذِينَ عَادَوهُم وَعَادَوا نَبِيَهُم وَفِتَتَهُم غَايَةً المَحَبَّةِ، كَمَا فَعَلوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَمَا أَتَاهُم بِدِينِ مُوسَىٰ ﷺ وَاتَّبَعُوا كتبَ السَّحرِ وَهِيَ مِن دِينِ آل فِرعَونَ.

الثَّالِيَّةُ وَالثَّلَاثُونَ: كُفْرُهُم بِالحَقِّ إِذَا كَانَ مَعَ مَن لَا يَهوَونَهُ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَقَالَتِ الْبَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَدَرَىٰ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَدَرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ ﴾ (البدر: ١٣) الآية.

الثَّالِثَةُ وَالثَّلَاثُون: إِنكَارُهُم مَا أَقَرُّوا أَنَّهُ دِينُهُم كَمَا فَعَلُوا فِي حَجِّ البَيت، فَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةٍ إِبْرَهِمْ إِلَّامَن سَفِهَ نَفْسَهُۥ ﴾ [البغر:: ١٣].

الرَّابِعَةُ وَالنَّلاثُونَ: أَنَّ كُلَّ فِرقَةٍ تَدَّعِي أَنَّهَا النَّاجِيَةُ، فَأَكذَبَهُمُ اللَّه بِقَولهِ: ﴿ هَمَا تُوا بُرِهَننَكُمْ إِن كُنـتُدْ صَندِقِينَ ﴿ إِلَيْهِ البَرْ: ١١٠).

نُمَّ بَيْنَ الصَّوَابِ بِقَولِهِ: ﴿ بَنَىٰ مَنْ أَسَلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِسُ ۗ﴾ الآيَةُ [الغر: ١١٢].

الخَامِسَةُ وَالثَّلاثُونَ: التَّعَبُّدُ بِكَشفِ العَورَاتِ كَفَولهِ: ﴿ وَإِذَا فَمَـٰكُواْ فَكِشَةَ فَالُواْ

وَجَدْنًا عَلَيْهَا مَانِهَا وَاللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا ﴾ [الاعراف: ٢٨].

السَّادِسَةُ وَالثَّلاتُونَ: التَّمَبُّدُ بِتَحرِيمِ الحَلَالِ كَمَا تَمَبَّدُوا بِالشَّركِ.

السَّابِعَةُ وَالثَّلاثُونُ: التَّعَبُّدُ بِاتَّخَاذِ الْأَحبَارِ وَالرُّحبَانِ أَربَابًا مِن دُونِ اللّهِ.

النَّامِنَةُ وَالنَّلاثُونَ: الإِلحَادُ نِي الصَّفَاتِ، كَفَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَٰكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اَللَّهُ لَا يَمْكُرُكَيْهِكَامِمَّاتَعْ مَلُونَ ﴿ ﴾ [نصلت: ٣] .

التَّاسِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ: الإِلحَادُ فِي الأَسمَاءِ، كَقُولُهِ: ﴿وَهُمُ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْـنِي ﴾ [الرعد: ٢٠].

الأريَعُونَ: التَّعطِيلُ، كَقُولِ آلِ فِرعَونَ.

الحَاوِيَةُ وَالأَرْبَعُونَ: نِسبَةُ النَّقَائِصِ إِلَيهِ سُبحَانَهُ؛ كَالوَلَدِ وَالحَاجَةِ وَالتَّعَبِ مَعَ تَنزِيهِ رُهبَانِهِم عَن بَعضِ ذَلِكَ.

الثَّانِيَّةُ وَالأَربَعُونَ: الشَّركُ فِي المُلكِ كَفُولِ المَجُوس.

النَّالِئَةُ وَالأَربَعُونَ: جُحُودُ القَدَرِ.

الرَّابِعَةُ وَالأربَعُونَ: الاحتِجَاجُ عَلَىٰ اللَّه بِهِ.

الخَامِسَةُ وَالأَربَعُونَ: مُعَارَضَةُ شَرَعَ اللّه بِقَدَره.

السَّادِسَةُ وَالأربَعُونَ: مَسَبَّةُ الدَّهِرِ كُفُولِهِمَ: ﴿ وَمَا يُهْلِكُمَّا إِلَّا الدَّهْرُ ﴾ [الجانب: ١٠].

السَّابِعَةُ وَالأَربَعُونَ: إِضَافَةُ يَمَمِ اللّه إِلَىٰ غيرِهِ كَقَولِهِ: ﴿ يَمُرِفُونَ يَعْمَتَ ٱللّهِ ثُمَّةَ يُنكِرُونَهَا ﴾[النحا: 17].

الثَّامِنَةُ وَالأَربَعُونَ: الكُفرُ بِآيَاتِ اللَّهِ.

التَّاسِعَةُ وَالأربَعُونَ: جَحدُ بَعضِهَا.

الحَمسُونَ: قَولُهُم: ﴿مَأَأَنَّزُلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرِيِّن شَيْرِ ﴾ [الانعام: ١٠].

الحَادِيَةُ وَالحَمسُونِ: قَولُهُم فِي القُرآنَ: ﴿ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا قُولُ ٱلْبَشَرِ ﴾ [الدرز: ٥٠] .

النَّانِيَةُ وَالخَمسُونَ: القَدحُ فِي حِكمَةِ اللَّه تَعَالَىٰ.

النَّالِثَةُ وَالخَمسُونَ: إِعمَالُ الحِيلِ الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ فِي دَفعِ مَا جَاءَت بِهِ التُّسُلُ، كَقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاقَةُ ﴾ [ال عمران: ٥٠].

وَقُولِهِ: ﴿ وَقَالَت طَآيِهَ ۚ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ وَامِنُواْ بِالَّذِي أَنِوَلَ عَلَ ٱلَّذِيكَ وَامَنُوا وَجَهَ النَّهَادِ وَٱكْفُرُواْ وَالْمِرْهُ ﴾ [آل عمران: ٣].

الرَّابِعَةُ وَالخَمسُونَ: الإقرَار بِالحَقِّ لِيَتَوَصَّلُوا بِهِ إِلَىٰ دَفعِهِ كَمَا قَالَ فِي الآيَّةِ.

الخَامِسَةُ وَالخَمسُونَ: التَّعَصُّبُ لِلمَدْهَبِ؛ كَفُولِهِ فِيهَا: ﴿ وَلَا تُوْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَهِمَ دِينَكُرُ ﴾ [ال عمران: ٧٧].

السَّادِسَةُ وَالخَمسُونَ: تَسمِيَةُ اتَّبَاعِ الإسلامِ شِركًا كمَا ذَكَرَهُ فِي قَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ مَا كَانَ لِبَسَرِ إِنَّ وَلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ مَا كَانَ لِبَسَرِ إِنَّ يُقُولَ الِنَسَاسِ كُونُوا عِبَادُا لِيَسَادُا لِيَسَادُ اللَّهُ وَاللَّمَانِ اللَّهُ وَاللَّمَانِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّمَانِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللْمُواللَّهُ

السَّابِعَةُ وَالخَمسُونَ: تَحرِيفُ الكَلِم عَن مَوَاضِعِهِ.

الثَّامِنَةُ وَالخَمسُونَ: لَيُّ الأَلْسِنَةِ بِالْكِتَابِ.

التَّاسِمَةُ وَالخَمسُونَ: تَلقِيبُ أَهلَ الهُدَىٰ بِالصُّبَاةِ وَالحَسْوِيَّةِ.

السُّنُّونَ: افتِرَاءُ الكَذِبِ عَلَىٰ اللَّهِ.

الحَادِيَةُ وَالسُّنُّونِ: التَّكَذِيبُ بِالحَقِّ.

النَّانِيَّةُ وَالسَّنُّونَ: كُونُهُم إِذَا عُلِبُوا بِالحُجَّةِ فَزِعُوا إِلَىٰ الشَّكوَىٰ لِلمُلُوكِ كَمَا قَالُوا: ﴿ آَنَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَمُولِيُفَسِدُواْ فِ ٱلأَرْضِ ﴾ [الاعراف: ١٢٧].

الثَّالِثَةُ وَالسِّتُّونَ: رَميُهُم إِيَّاهُم بِالفَسَادِ فِي الأَرضِ كَمَا فِي الآيَةِ.

الرَّابِعَةُ وَالسَّتُونَ: رَمِيهُم إِيَّاهُم بِانتِقَاصِ دِينِ المَلِكِ، كمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَيَذَرَكَ وَ الْهَتَكَ ﴾ [الأعراف: ١٢٧].

وَكَمَا قَالَ تَمَالَىٰ: ﴿إِنِّ آَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ ﴾ [غانر: ٢٦] الآية. الخَامِسَةُ وَالسُّنُونَ: رَميهُم إِيَّاهُم بِانتِقَاصِ آلِهَةِ المَلِكِ كَمَا فِي الآيةِ. السَّادِسَةُ وَالسُّنُّونَ: رَمِيُهُم إِيَّاهُم بِتَبِدِيلِ الدِّينِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿إِنِّ ٓ أَخَافُأَن يُبَدِّلَ دِينَكُمُّ أَوَّ أَنْ يُظْلِمِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴾ [غافر: ١٦].

السَّابِعَةُ وَالسَّتُونَ: رَميُهُم إِيَّاهُم بِانتِقَاصِ المَلِكِ كَقَولهِم: ﴿وَيَذَرَكَ وَوَلَهُمَ وَمَلِهُمَ وَمَلِهُمَ المَامِنُهُ وَالْمَالُكِ ﴾ [الأعراف: ١٧٧].

النَّامِنَةُ وَالسَّنُونَ: دَعوَاهُم العَمَلَ بِمَا عِندَهُم مِنَ الحَقِّ كَقَولهِم: ﴿نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْسَنَا ﴾ [البغر: ١١)، مَعَ تَركِهِم إِيَّاهُ.

التَّاسِعَةُ وَالسَّنُّونَ: الزِّيَادَةُ فِي العِبَادَةِ كَفِعلِهِم يَومَ عَاشُورَاءَ.

السَّبعُونَ: نَقصُهُم مِنهَا، كَتَركِهِم الوُّقُوفَ بِعَرَفَاتٍ.

الحادِيّةُ وَالسَّبعُونَ: تَركِهِم الواجِبَ وَرَعًا.

الثَّانِيَةُ وَالسَّبِعُونَ: تَعَبِدُهُم بِتَركِ الطَّيِّبَاتِ مِن الرّزقِ.

الثَالِثَةُ وَالسَّبِعُونَ: تَعَبُّدُهُم بِتَركِ زِينَةِ اللَّهِ.

الرّابِعَةُ وَالسَّبِعُونَ: دَعوتُهُم النَّاسَ إِلَىٰ الضَّلَالِ بِغَيرِ عِلم.

الخَامِسَةُ وَالسَّبِمُونَ: دَعَوَتُهُم إِيَّاهُم إِلَىٰ الكُفرِ مَعَ العِلمِ.

السَّادِسَة وَالسَّبِعُونَ: المَكرُ الكُبَّارُ كَفِعلِ قَومٍ نُوحٍ.

السَّابِعَةُ وَالسَّبِعُونَ: أَنَّ أَيْمَتَهُم إِمَّا عَالِمٌ فَاجِرٌ، وَإِمَّا عَابِدٌ جَاهِلٌ؛ كمَا فِي قَولِهِ: ﴿ وَقَدْ كَانَ فَسَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسَمَعُونَ كَلَنَمَ ٱللَّهِ ﴾ إِلَىٰ قَولهِ: ﴿ وَمِنْهُمْ أَيْتِيُّونَ لَا يَمْلَمُونَ الْكِكَنَبَ إِلَّا أَمَالِيَّ ﴾ [البغر: ٧٠-٧٨].

النَّامِنةُ وَالسَّبِعُونَ: دَعَرَاهُم أَنَّهُم أُولِيَّاهُ اللَّه مِن دُونِ النَّاس.

التَّاسِمَةُ وَالسَّبِعُونَ: دَعَوَاهُم مَحَبَّةَ اللّه مَعَ تَركهِم شَرعَهُ؛ فَطَالَبَهُمُ اللّه بِقَولِهِ: ﴿ قُلْ إِن كُنتُرْتُحِبُّونَالَقَهَ ﴾ الآيةَ [آل عمران: ٣].

الشَّمَانُونَ: تَمَنِّهِمُ الأَمَانِيِّ الكَاذِبَةَ كَقُولِهِم: ﴿ لَنَ تَمَسَّنَا ٱلنَّكَارُ إِلَّا أَنْكَامُا مَعْدُودَةً ﴾ [المِده: ٨٨]. وَقُولِهِم: ﴿ لَنَ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَنَ كَانَ هُودًا أَوْنَصَـٰزَىٰ ﴾ [البترة: ١١].

الحَادِيَةُ وَالثَّمَانُونَ: اتَّخَاذُ قُبُورِ أَنْبِيَائِهِم وَصَالِحِيهِم مَسَاجِدَ.

النَّانِيَّةُ وَالثِّمَانُونَ: اتَّخَاذُ آثَارِ أَنبِيَائِهِم مَسَّاجِدَ كَمَّا ذُكِرَ عَن عُمَّرَ.

الثَّالِئَةُ وَالثَّمَانُونَ: اتَّخَاذُ السُّرُجِ عَلَىٰ القُبُورِ.

الرَّ ابِعَةُ وَالثَّمَانُونَ: اتَّخَاذُهَا أَعَيَادًا.

الخَامِسَةُ وَالثَّمَانُونُ: الذَّبِحُ عِندَ القُبُورِ.

السَّاوِسَةُ وَالنَّمَانُونَ: التَّبَرُّكُ بِآثَارِ المُمَظَّمِينَ كَدَارِ النَّدور، وَافتِخَارُ مَن كَانَت تَحتَ يَدِهِ بِذَلِكَ، كَمَا قِيلَ لِحَكِيمِ بِن حِزَامٍ: بِعتَ مَكرُمَةَ قُرِيشٍ؟! فَقَالَ: ذَهَبَتِ المَكَارِمُ إِلَّا التَّقرَىٰ.

السَّابِعَةُ وَالنَّمَانُونَ: الفَحْرُ بِالأحسَابِ.

الثَّامِنَةُ وَالثمَانُونَ: الطَّعنُ فِي الأنسَابِ.

الثَّاسِعَةُ وَالثُّمَانُونَ: الاستِسقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ.

التُّسعُونَ: النِّيَاحَةُ.

الحَادِيَّةُ وَالتَّسْمُونَ: أَنَّ أَجَلَّ فَضَائِلِهِمُ الْبَغِي، فَذَكَّرَ اللَّه فِيهِ مَا ذَكَّرَ.

النَّانِيَةُ وَالتَّسعُونَ: أَنَّ أَجَلَّ فَضَائِلِهِمُ الْفَخْرُ وَلُو بِحَقٌّ، فَنَهَىٰ عَنهُ.

ُ الظَّالِئَةُ وَالتَّسمُونَ: أَنَّ تَعَصُّبَ الإِنسَانِ لِطَائِفَتِهِ عَلَىٰ الحَقِّ وَالبَّاطِلِ أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنهُ عِندَمُم، فَذَكَرَ اللّه فِيهِ مَا ذَكَرَ.

الرَّابِعَةُ وَالتَّسْمُونَ: أَنَّ مِن دِينِهِم أَخذَ الرَّجُلِ بِجَرِيمَةِ غَيرِهِ، فَأَنزَلَ اللّه: ﴿وَلَا نَرِدُ وَاذِرَةٌ وِذَرَ أُخْرَىنَ ﴾ [الإسراء: ٧].

ُ الخَامِسَةُ وَالتَّسعُونَ: تَعيِيرُ الرَّجُلِ بِمَا فِي غَيرِهِ، فَقَالَ: ﴿أَعَيَّرَتُهُ بِأُمُّهِ؟ إِنَّكَ امروُّ فِيكَ جاهِلِيَّةٌ (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٠)، ومسلم (١٦٦١).

السَّادِسَةُ وَالتَّسعُونَ: الانتِخَارُ بِوِلَايةِ البَيتِ، فَذَمَّهُمُ اللّه بِقَولهِ: ﴿ مُسَكَّكْدِينَ بِهِ. سَنِمِرَانَهَجُرُونَ ۞﴾ الموسون: ١٧].

السَّايِمَةُ وَالتَّسمُونَ: الانتِخَارُ بِكُونِهِم ذُرَّيَّةَ الأَنبِيَاءِ، فَأَتَىٰ اللَّهُ بِقَولُهِ: ﴿ يَلْكَ أُمَّةُ قَدْخَلَتُ لَهَــَامَاكَسَبَتَ ﴾ الآيَة البقره: ١٣٠٤.

النَّامِنَةُ وَالنِّسعُونَ: الافتِخَارُ بِالصَّنَائِعِ كَفِعلِ أَهلِ الرّحلَتَينِ عَلَىٰ أَهلِ الحَرثِ. النَّاسِمَةُ وَالنِّسعُونَ: عَظَمَةُ الدُّنيَا فِي قُلُوبِهِم؛ كَقُولهِم: ﴿ لَوَلَا ثُزِلَ هَلَا ٱلْفُرْمَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ ٱلْفَرْبَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ [الزعرف: ١٦].

الَّمِانَةُ: التَّحَكُّمُ عَلَّىٰ اللَّه كَمَا فِي الآيَة.

الحَادِيَةُ بَعدَ الْمِائَةِ: ازدِرَاءُ الفُقَرَّاءِ، فَأَتَاهُم بِقَولِهِ: ﴿ وَلَا تَظْرُو ٱلَّذِينَ يَنْعُونَ رَبَّهُمْ بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْمَشِيّ ﴾ [الانعام: ٥٠].

الثَّانِيَّةُ بَعدَ المِائَةِ: رَميُهم أَبْبَاعَ الرُّسلِ بِعدَم الإِخلَاصِ وَطَلَب الدُّنيَا، فَأَجَابَهُم بِقَولِهِ: ﴿مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ ﴾ الآيَةَ [الأنعام: ٥٠]. وَأَمْثَالَهَا.

الثَّالِثَة بَعدَ المِائَةِ: الكُفرُ بِالمَلَاثِكَةِ.

الرّابِعَةُ بَعدَ المِائَةِ: الكُفرُ بِالرُّسلِ.

الخَامِسَةُ بَعدَ المِاثَةِ: الكُفرُ بِالكُتُبِ.

السَّادِسَةُ بَعدَ المِائَةِ: الإعرَاضُ عَمَّا جَاءَ عَنِ اللَّهِ.

السَّابِعَةُ بَعدَ المِائَةِ: الكُفرُ بِاليَّومِ الآخِرِ.

الثَّامِنَّةُ بَعدَ المِائَةِ: التَّكذِيبُ بِلِقَاءِ اللَّهِ.

التَّاسِمَةُ بَعدَ المِيانَةِ: التَّكذِيبَ بِبَعضِ مَا أَخبَرَت بِهِ الرُّسُلُ عَنِ اليَومِ الآخِرِ كَمَا فِي قَولهِ: ﴿ أَوْلَتِكَ النِّينَ كَفَرُواْ بِنَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ . ﴾ [الكهف: ١٠٠].

وَمنهَا: التَّكذِيبُ بِقُولُهِ: ﴿ سَلِكِ بَوْرِ ٱلذِّيبِ ﴾ [الفاتحة: ١].

وَقُولِهِ: ﴿ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَةٌ وَلَا شَفَعَةٌ ﴾ [البغرة: ٢٠٠].

وَقَولِهِ: ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ [الزحرف: ١٦]. العَاشِرَةُ بَعَدَ المِاتَةِ: قَتُلُ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالقِسطِ مِنَ النَّاسِ. الحَاوِيَةَ عَشرَةَ بَعَدَ المِاتَةِ: الإِيمَانُ بِالحِبتِ وَالطَّاغُوتِ.

الثَّانِيَّةَ عَسْرَةَ بَعدَ المِائَةِ: تَفْضِيلُ دِينِ المُشرِكِينَ عَلَىٰ دِينِ المُسلِمِينَ.

الثَّالِثَةَ عَشرَةَ بعدَ المِائَةِ: لَبسُ الحَقُّ بالبَّاطِلِ.

الرَّابِعَةَ عَشرَةَ بَعدَ المِائَةِ: كتمَانُ الحَقِّ مَعَ الْعِلمِ بِهِ.

الخَامِسَةَ عَشْرَةَ بَعدَ المِائَةِ: قَاعِدَةُ الضَّلَالِ وَهِيَ القَولُ عَلَىٰ اللَّه بِلا عِلمٍ.

السَّادِسَةَ عَشرَةَ بَعدَ المِائَةَ: التَّنَاقُصُ الوَاضِحُ لَمَّا كَذَّبُوا بِالحَقِّ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ ﴿بَلْكَذَّبُوا بِالْحَقِ لَمَّاجَآءَهُمْ فَهُمْ فِيَ أَمْرِمَ رِيجٍ ۞﴾ [ن: ٥].

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ بَعدَ الْمِائَةِ: الْإِيمَانِ بِبَعضِ الْمُنْزَّلِ دُونَ بَعضٍ.

الثَّامِنَةً حَسْرَةً بَعدَ المِائَةِ: التَّفرِيقُ بَينَ الرُّسُلِ.

التَّاسِعَةَ عَشرَةَ بَعدَ المِائَةِ: مُخَاصَمَتُهُم فِيمَا كَيسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ.

العِشْرون بَعدَ المِائَةِ: دَعوَاهُمُ اتَّبَاعَ السَّلَفِ مَعَ التَّصرِيَّحِ بِمُخَالَفَتِهِم. الحَادِيَةُ وَالعِشْرون بَعدَ المِائَةِ: صَدَّهُم عَن سَبِيل الله مَن آمنَ بِهِ.

الحَّافِية وَالْمِشْرُونَ بَعَدَ الْمِائَةِ: مُوَدَّتُهُم الكُفَرَ وَالكَافِرِينَ. الثَّافِيَّةُ وَالْمِشْرُونَ بَعَدَ الْمِائَةِ: مُوَدَّتُهُم الكُفَرَ وَالكَافِرِينَ.

النَّالِثَةُ وَالعِشْرُونَ بَعدَ المِائَةِ، وَالرَّابِعَةُ، وَالخَامِسَةُ، وَالسَّادِسَةُ، وَالسَّابِعَةُ، وَالنَّامِنَةُ وَالعِشْرُونَ بَعدَ المِائَةِ: العِيَافَةُ، وَالطَّرقُ، وَالطُّيْرَة، وَالكِهَانَةُ، وَالنَّحَاكُمُ إِلَىٰ الطَّاغُوتِ، وَكَرَاهَةُ النَّزوِيجِ بَينَ العَبدَينِ، وَاللّهَ أَعلَمُ.

وَصَلَّىٰ اللّه عَلَىٰ مُحَمَّدِ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحِيهِ وَسَلَّمَ.

## ٢٧– مَعنَى الطَّاغُوت

قَالَ الشَّيخُ الإِمَامُ مُحَمَّدُ بنُ عَبِدِ الوَهَّابِ- رحمه الله تَعَالَىٰ-: اعلَم- رَحِمَكَ اللّه تَعَالَىٰ- أَنَّ أَوَّلَ مَا فَرَضَ اللّه عَلَىٰ ابنِ آدَمَ: الكُفرُ بِالطَّاغُوتِ وَالإِيمَانُ بِاللّه.

وَالدَّلِيلُ فَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَقَدْ بَمَشَٰنَا فِي صَحُلِّ أُمَّتِهِ رَسُولًا أَسِ أَعْبُدُوا اللّهَ وَلَجْتَ نِبُوا الطَّلِخُوتَ ﴾ [النحل: ١٦]. فَأَمَّا صِفَهُ الكُفرِ بِالطَّاغُوتِ، فَهُوَ: أَن تَعتَقِدَ بُطلَلانَ عِبَادَةٍ غَيرِ اللّهِ، وَتَترُكُهَا وَتُبْغِضَهَا، وَتَكَفَّرُ أَهلَهَا وَتُعَادِيَهُم.

وَأَمَّا مَعنَىٰ الإِيمَانِ بِاللَّهِ، فَهُوَ: أَن تَعتَقِدَ أَنَّ اللَّهِ هُوَ الإِلَّهُ المَعبُودُ وَحدَهُ دُونَ مَا سِوَاه.

وَتُخلِصَ جَمِيعَ أَنْوَاعِ العِبَادَةِ كُلُّهَا لله، وَتَنفِيَهَا عَن كُلِّ مَعبُودٍ سِواهُ.

وَتُحِبُّ أَهلَ الإِخلَاصِ وَتُوَالِيَهُم، وَتُبغِضَ أَهلَ الشِّركِ وَتُعَادِيَهُم.

وَهَذِهِ مِنَّةُ إِبرَاهِيمَ الَّتِي سَفِة نَفْسَهُ مَن رَغِبَ عَنهَا.

وَهَذِهِ هِيَ الْأُسُوةُ الَّتِي أَحْبَرَ اللّه بِهَا فِي قَولهِ: ﴿ قَـٰذَ كَانَتْ لَكُمُّ أَسُوةً حَسَنَةٌ فِق إِبْرَهِهِمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذَ قَالُواْ لِتَوَجِهِمْ إِنَّا بُرَءَ وَأَ مِنكُمْ وَمِمَّا نَصْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرَّا بِكُرُّ وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْمَدَوَةُ وَٱلْبَنْصَاءَةُ أَبِدًا حَنَّى ثَوْمِنُوا إِللَّهِ وَصْدَهُ و ﴾ [المُستحنة: ١].

ُ وَالطَّاغُوتُ عَامٌّ: فَكُلُّ مَا عُبِدَ مِن دُونِ اللّه وَرَضِيّ بِالعِبَادَةِ مِن مَعبودٍ أَو مَتبُوع أَو مُطَاعٍ في خَيرِ طَاعَةِ اللّه وَرَسُولِهِ فَهُرَ طَاغُوت.

وَالطَوَاغِيتُ كَثِيرَة، وَرُءُوسُهُم خَمسَة:

الأوُّل: الشَّيطَانُ الدَّاعِي إِلَىٰ عِبَادَةِ غَيرِ اللَّهِ.

وَالدَّلِيلُ: قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ ﴿ ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنَبَيِ عَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَّ إِنَّهُ لَكُوْ عَدُقٌ مَٰبِينٌ ﴾ [بس: ١٠].

الثَّانِي: الحَاكِمُ الجَائِرُ المُغَيِّرُ لأحكام الله تَعَالَىٰ.

وَالدَّلِيلُ: قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُمْ مَامَنُوا بِمَا أُزِلَ إِلَيْكَ

وَمَا أُنزِلَ مِن قَبَلِكَ يُمِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى اَلظَّنعُوتِ وَقَدْ أُيرُوَا أَن يَكْفُرُواْ بِهِ. وَيُوِيدُ اَلشَّيَطُلنُ أَن يُضِلَّهُمْ صَلَكلًا بَعِيدًا ﴾ [الساء: ٣].

الثَّالِثُ: الَّذِي حَكَمَ بِغَيرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ.

وَالدَّلِيلُ: قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن لَدَ يَحَكُم بِمَا آَنزَلَ اللهُ قَأُولَتُهِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ [الماللة: 11].

الرَّابِعُ: الَّذِي يَدُّعِي عِلمَ الغَيبِ مِن دُونِ اللَّه.

وَالدَّلِيلُ: قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿عَدَيلُمُ ٱلْفَيْبِ فَلَا يُظْلِهِرُ عَلَى غَيْبِهِءَ أَحَدًّا ۞ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِيَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدَا﴾ [المبن: ٣٠،٣].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِتُهُ الْمَنْبِ لَا يَعْلَمُهُمَّا إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِ الْبَرّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا نَسْفُطُ مِن وَرَفَ فِي إِلَّا بَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةِ فِي ظُلُمَنْتِ ٱلأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِيكِنْكِ نُبِينِ ﴾ [الانعام: ٥٩].

الحَامِسُ: الَّذِي يُعبَدُ مِن دُونِ اللَّه وَهُوَ رَاضٍ بِالعِبَادَةِ.

وَالدَّلِيلُ: قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّت إِلَهٌ مِن دُونِهِ، فَلَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّذُّ كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلظَّلِلِمِينَ ۞﴾ [الانبياء: ١٨].

وَاعلَم أَنَّ الْإِنسَانَ لَا يَصِيرُ مُؤمنًا بِاللّه إِلَّا بِالكُفرِ بِالطَّاغُوتِ، وَالدَّلِيلُ: قَولُهُ تَمَالَىٰ: ﴿ لَاۤ إِكَاهَ فِى الدِّينِ ۚ فَدَنَّبَيْنَ اَلرُشُدُمِنَ النَّيِّ فَنَمَن يَنكَفُرُ وَالطَّنغُوتِ وَيُؤْمِرِ فَ مِاللّهِ فَفَ دِاسْتَمْسَكَ وِالْهُرُوْةِ اَلْوُنْفَىٰ لَا اَنفِصَامَ لَمَا كُواللّهُ مَنِيعً عَلِيمٌ ۖ ﴿ البقر: ٢٠٠].

الرَّشْدُ: دِينُ مُحَمَّدٍ ﷺ. وَالغَيُّ: دِينُ أَبِي جَهلِ.

وَالعُروَّةُ الوُثقَىٰ: شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؛ وَهِيَّ مُتَضَمَّنَةٌ لِلنَّفِي وَالإثبَاتِ.

تَنفِي جَمِيعَ أَنوَاعِ العِبَادَةِ عَن غَيرِ اللّه تَعَالَىٰ، وَتُشِتُ جَمِيعَ أَنوَاعِ العِبَادَةِ كُلّهَا لله وَحدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ.

# ٢٨-مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ الْمُسلِمُ عَنِ الْمُشرِكِ

#### المقدّمة

الحَمدُ للّهِ الَّذِي يُستَدَلُّ عَلَىٰ وُجُودِهِ بِبَدَائِعِ مَا لَهُ مِنَ الأَفْعَال، المُنزَّهِ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ عَنِ النَّظَائِرِ وَالأَمثَالِ، أَنشَأَ المَوجُودَاتِ فَكَا يَعزُب عَن عِلمِهِ مِنْقَال.

أَحمَدُهُ شُبِحَانَهُ وَأَشكُوهُ، إِذ هَدَانَا لِدِينِ الْإِسلَامِ، وَأَزَاحَ عَنا شُبَهَ الزَّيغِ وَالضَّلَال، وَأَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةَ مُوَحَدٍ لَهُ فِي الغُدُوُّ وَالضَّلَال، وَأَشهَدُ أَنَّ سَيْدَنَا مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، نَبِيِّ جَاءنَا بِدِينِ قَويمٍ فَارتَوينَا مِمَّا جَاءنَا بِدِينٍ قَويمٍ فَارتَوينَا مِمَّا جَاءنَا بِدِينٍ قَويمٍ فَارتَوينَا مِمَّا جَاءنَا بِهِ مِن عَذْبٍ زُلَال، اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آل مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ هُم خَبُرُ صَحبٍ وآلٍ، وَسَلَّم تَسلِيمًا.

أَمَّا يَعَدُ:

نَقَد طَلَبَ مِنِّي بَعضُ الأصدِقَاءِ الَّذِينَ لَا تَنْبَغِي مُخَالَفَتُهُم أَن أَجمَعَ مُولَفًا يَشْتَمِلُ عَلَىٰ مَسَائِلَ أَرْبِعٍ، وَقَوَاعِدَ أَرْبِعٍ، يَتَمَيَّزُ بِهِنَّ المُسْلِمُ مِنَ المُشْرِكِ.

الأُولَىٰ: أَنَّ الَّذِيَّ خَلَقَنَا وَصَوَّرَّنَا لَم يَتَرُكَنَا هَمَلًا، بَل أَرسَلَ إِلَيْنَا رَسُولًا مَعَهُ كِتَابٌ مِن رَبُنَا، فَمَن أَطَاعَ فَهُوَ فِي الجَنَّةِ، وَمَن عَصَىٰ فَهُوَ فِي النَّارِ.

وَالدَّلِيلُ: قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُو رَسُولًا شَنِهِ ثَا عَلِيَّكُو كَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﷺ ﴾ [العزمل: ١٧].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولُهُ يُدَخِلُهُ جَنَدَتِ تَجْدِي مِن تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَا يُرُخَالِدِينَ فِيهِا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمَظِيثُ ﴿ وَمَن يَعْمِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَكَدُ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابُ شُهِينٌ

ش♦ [النساء: ١٢، ١٤].

النَّانِيَةُ: أَنَّهُ سُبحَانَهُ مَا خَلَقَ الخَلقَ إِلَّا لِيَعبُدُوهُ وَحدَهُ مُخلِصِينَ لَهُ الدِّينَ.

وَاللَّذِيلُ عَلَىٰ ذَلِكَ: قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ لَلِّنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَبَكُونِ ﴿ وَمَا خَلَقَتُ لَلِمَنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَبَكُونِ ﴿ وَمَا خَلَقَتُ لَلِمَنَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَبَكُونِ ﴿ وَمَا خَلَقَتُ لَلِمَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَبَكُونِ ﴿ ﴾ [الله لات: ٢٥]

وَقَالَ: ﴿ وَمَا ٓ أَرُمُوۤا إِلَّا لِيَمَّهُ وَا اللَّهَ تُخلِصِينَ لَهُ ٱلذِينَ حُنَفَآة وَيُفِيمُوا اَلصَّلَوَةَ وَيُؤَفُّوا ٱلزَّكُوۡةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ ٱلْفَيْمَةِ ۞﴾ [البينة: 1

النَّالِثَةُ: أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ الشَّرِكُ فِي عِبَادَتِكَ بَطَلَت وَلَم تُقَبَلْ، وَأَنَّ كُلَّ ذَنبٍ يُرجَىٰ لَهُ العَفُو إِلَّا الشَّرِكَ.

وَالَدِّيلُ: قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنَّ ٱشْرَكْتَ لَيَحْبَطُنَّ عَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ۞ ﴿ الزمر: ١٦٠

وَقَالَ: ﴿ إِنَّالَةَ لَا يَغْفِرُ أَن يُثَرِّكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوكَ ذَلِكَ لِمَن يَشَكَأَهُ وَمَن يُتَرِكُ بِاللهِ فَقَدَّضَلَّ ضَلَكُلُّ بَعِيدًا ﴿ إِلَا السَاءُ ١١٦

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَمَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ ٱلشَّارُ ۗ وَمَا لِلشَّالِكِ وَمَا لِلشَّالِكِ وَمَا لِلشَّالِكِ مِن أَنصَ إِلَيْ السائدة: ١٧٢

وَمن نَوعٍ هَذَا الشَّركِ: أَن يَمتَقِدَ الإنسَانُ فِي غَيرِ اللّه: مِن نَجمٍ، أَو إِنسَانٍ، أَو نَيِي، أَو صَالِحٍ، أَو كَاهِنٍ، أَو سَاحِرٍ، أَو نَبَاتٍ، أَو حَيرَانٍ، أَو غَيرِ ذَلِكَ، أَنَّهُ يَقدُرُ بِذَاتِهِ عَلَىٰ جَلبٍ مَنفَعَةٍ مَن دَعَاهُ أَوِ استَغَافَ بِهِ، أَو دَفعٍ صُرَّه، فَقَد قَالَ اللّه تَعَالَىٰ: ﴿ مَا يَفَعُ صُرَّه، فَقَد قَالَ اللّه تَعَالَىٰ: ﴿ مَا يَفَتَحَالَتُهُ مِنْ مَقْدِهِ مُنْ مَقْدِهِ مُنْ اللّه تَعَالَىٰ: ﴿ مَا

أَنَّهُ ﷺ بِهَذِهِ الصَّفَةِ وَجَبَ أَلَّا يُستَغَاثَ إِلَّا بِهِ، وَلَا يُستَعَانَ إِلَّا بِهِ، وَلَا يُدعَىٰ إِلَّا هُوَ، وَلذَٰلِكَ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُل لَن يُصِيبَــنَا إِلَّا مَا كَـتَبَاللَّهُ لَنَـا هُوَ مَوْلَــننا ۚ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَــنَوَكَ لِللّهِ الْمُثْوِمِـنُوكَ ﴿ لَا اللّهِ بِهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَعَل

وَقَالَ تَعَالَىٰ مُوَّبُّخًا لأَهلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يَستَغِيثُونَ بِعِيسَىٰ وَعُزَيرٍ الْمُنْ اللَّهُ أَنزَل

اللّه عَلَيهِمُ الفَّحطَ وَالجُوعَ: ﴿ قُلِ اُوْعُواْ اَلَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِيهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الشَّرِ عَنكُمْ وَلَا غَوِيلًا ۞ أُوْلَتِكَ اَلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَرِسِيلَةَ أَيْبُمُ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَلَابُهُ إِنَّ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ كَانَ مَدُّولًا ۞﴾ [الإسراء: ٥٠،٥٥].

وَقَالَ تَعَالَىٰ لِنَبِيِّهِ ﷺ: ﴿ فُلْ إِنَّمَا أَنَا بَضُرٌ يَفْلُكُو يُوحَى إِلَى أَنْمَاۤ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَيَذُّ فَنَكَانَ يَرْجُواْلِقَآ دَيْهِ. فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِيحًا وَلَائِنْہِ لِيْ بِيبَادَةِ رَبِّهِ أَمَدًا ۖ ۞ ﴾ [الكهف: ١١].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلُ لَا آَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْهَا وَلاَ ضَرًّا إِلَّا مَا شَآةَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ آغَلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكَثَرْتُ مِنَ الْغَيْرِ وَمَا سَنَنِيَ السُّوّةُ إِنْ آنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ بُؤْمِنُونَ ﴾ [الأحراف: ١٨٨].

وَمن نَوعٍ هَذَا الشَّركِ: التَّوَكُّلُ، وَالصَّلَاةُ، وَالنَّذَرُ، وَالذَّبُحُ لِغَيرِ اللَّه، قَالَ اللَّه تَعَالَىٰ: ﴿فَاعْبُدَهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ﴾ [مرد: ١٢].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْمَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان: ٥٨].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَّكِّلِ ٱلْمُتَوِّكُونَ ﴿ إِلَهُ المِهِ: ١١].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَمَّمُ ٱلِمُنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِنَيْرِ السَّوِهِدِ ﴾ إِلَىٰ قَولِهِ: ﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ﴾ [الماندة: ٢].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَصَلِ لِرَبِّكَ وَأَغْسَرُ ١٠٠ [الكونر: ٢].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَثُشَكِى وَتَحْيَاىَ وَمَمَاقِى يَنُورَتِ ٱلْعَلَيِينَ ۞﴾ [لانمام: ١٠١].

وَمِن نَوعِ مَلَا الشَّرِكِ: تَحلِيلُ مَا حَرَّمَ الله، وتَحرِيمُ مَا أَحَلَّ الله، وَاعتِقَادُ ذَلِكَ، فَقَد قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ اَتَّخَدُواَ أَحْبَسَارُهُمْ وَرُهْبَسَنَهُمْ أَرْبَسَابًا مِن دُوبِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ أَبْرُكَ مَرْبَسَمَ وَمَا أَمِسُرُوا إِلَّا لِيمَثُدُوا إِلْدَهَا وَحِدُا لَآ إِلَاهُ إِلَّا فَعَرْسُدُوا إِلَىٰهَا وَحِدُا لَآ إِلَاهُ إِلَا فَيَعْشَدُوا إِلَىٰهَا وَحِدُا لَآ إِلَىٰهُ إِلّا فَيَعْشَدُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ ا

وَقَالَ عَدِيُّ بنُ حَاتِمٍ: يَا رَسُولَ اللّه، مَا عَبَدُوهُم. فَقَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ: ﴿أَمَا

أَحَلُّوا الحَرَام فَأَطَاعُوهُم، وَحَرَّموا الحَلالَ فَأَطَاعُوهُم؟ قَالَ: بَلَيْ. قَالَ: نَيلكَ عِبَادَتُهُم،(١).

وَأَحبَارُهُم وَرُهبَائُهُم: عُلَمَاوُهُم وَعُبَادُهُم، وَذَلِكَ أَنَّهم اتَّخَذوهم أَربَابًا، وهم لَا يَعتَقِدُونَ رُبُوبِيتَهُم، بَل يَقُولُونَ: رَبُنَا وَرَبُّهُمُ اللّه، وَلَكنَّهُم أَطَاعُوهُم فِي تَحلِيلِ مَا حَرَّمَ اللّه وتَحرِيمٍ مَا أَحَلَّ اللّه، وَجَعَلَ اللّه ذَلِكَ عِبَادَةً، فَمَن أَطَاعَ إِنسَانًا عَالِمًا، أو عَابِدًا، أو غَيرَهُ فِي تَحرِيمٍ مَا أَحَلَّ اللّه، أو تَحلِيلِ مَا حَرَّمَ الله، وَاعتَقَدَ ذَلك بِقَلِيهٍ فَقَدِ اتَّخَذَهُ رَبًّا كَالَّذِين اتَّخَذُوا أَحبَارَهُم وَرُهبَانَهُم أَربَابًا مِن دُونِ اللّهِ.

وَمِن ذَلِكَ: أَنَّ أَنَاسًا مِنَ المُشرِكِينَ قَالُوا: ﴿يَا مُحَمَّدُ، المَيْتَةُ مَن قَتَلَهَا؟ قَالَ: ﴿اللّهِ﴾. قَالُوا: كَيفَ تَجعَلُ قَتلَكَ أَنتَ وَأَصِحَاتِكَ حَلالًا وَقَتَلَ اللّه حَرَامًا؟ فَنَزَلَ قُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا نَأْصُكُواْ مِثَالَةٍ يُثَكِّمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنّهُۥ لَفِسَقُ ۗ وَإِنَّ الشّبَكِلِيرَ أَوْلِيَا آبِهِ مِرْلِيُكِهِ لُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشَرْكُونَ ﴿ إِنْهَامٍ: ١٨) هَ (١٠).

وَمن نَوعِ هَذَا الشَّرِكِ: الاعتِكَافُ عَلَىٰ قُبُورِ المَشهُورِينَ بِالنُّبُوَّةِ، أَوِ الصَّحبَةِ، أَوِ الوِلَايَةِ، وَشَدُّ الرُّحَالِ إِلَىٰ زِيَارَتِهَا؛ لأَنَّ النَّاس يَعرِفُونَ الرَّجُلَ الصَّالِحَ وَيَرَكَتَهُ وَدُعَاءَهُ فَيَعكُفُونَ عَلَىٰ قَبرهِ وَيَقصِدُونَ ذَلِكَ، فَتَارَةً يَسأَلُونَهُ، وَتَارَةً يَسأَلُونَ اللَّه عِندَهُ، وَتَارَةً يُصَلُّونَ وَيَدعُونَ اللَّه عِندَ قَبرهِ.

وَلَمَّا كَانَ هَذَا بَدَهَ الشَّرَكِ، سَدَّ النَّبِيُّ ﷺ هَذَا البَّابَ، فَفِي الصَّحِيحَينِ أَنَّهُ قَالَ فِي مَرَّضٍ مَوتِهِ: «لَعَنَ اللّه اليَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أُوليَائِهِم مَسَاجِدَه<sup>(٣)</sup> يُحَذَّرُ مَا صَنَعُوا، قَالَت عَائِشَةُ: «وَلَولَا ذَلِكَ لأَبْرِزَ قَبْرُهُ؛ وَلَكِن كَرِهَ أَن يُتَّخَذَ مَسجِدًا» (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٣٩٥)، وحسنه العلامة الألباني في اصحيح وضعيف سنن الترمذي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٨٢٠) بنحوه، وصححه العلامة الألباني في اصحيح وضعيف سنن أبي داوده.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٣٥) ٤٢٦).

<sup>- (</sup>٤) أخرجه البخاري (١٣٣٠)، ومسلم (٥٣١).

وَقَالَ ﷺ: ﴿لَا تَتَخِذُوا تَبْرِي عِيدًا، وَصَلُوا عَلَيَّ حَيثُ كنتُم، فَإِنَّ صَلاَتَكُم تَبلُغُنى\().

وَقَالَ ﷺ : •لَعَنَ اللّه زَائِرَات القُبُورِ وَالمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا المَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ ١٩٠٠). وَفِي •المُوَطَّاِ، عَنهُﷺ أَنَّهُ قَالَ: •اللَّهُمَّ لا تَجعَل قَبرِي وَثَنَا يُعبَدُ ١٣٧).

وَفِي صَحِيحٍ مُسلِمٍ عَن عَلِيٍّ قَالَ: وَبَعْنَنِي رَسُولُ اللّه أَلَّا أَدَّعَ قَبَرًا مُشرِفًا إِلَّا سَوَّيْتُهُ، وَلَا أَدَّعَ تِمثَالًا إِلَّا طَمَستُهُ اللّهِ).

فَأَمَرَ بِمَسْحِ التَّمَاثِيلِ مِنَ الصُّورِ المُمَثَلَةِ عَلَىٰ صُوَرِ المَيَّتِ وَالتَّمثَالِ الشَّاخِصِ المُشرِفِ فَوقَ قَبرِهِ، فَإِنَّ الشَّرِكَ يَحصُلُ بِهَذَا أَو بِهَذَا.

وَبَلَغَ عُمَرَ عَلَيْ أَنَ قَومًا يَذَهَبُونَ إِلَىٰ الشَّجَرَةِ الَّتِي بَاتِعَ النَّبِيُّ ﷺ أَصحَابَه تَحتَها فَأَمَرَ بِقَطِعِهَا.

وَأَرسَلَ إِلَيهِ أَبُو مُوسَىٰ أَنَّهُ طَهَرَ بِتُستَرَ قَبرُ دَانيَالَ، وَعِندَهُ مُصحَفٌ فِيهِ أَخبَارُ مَا سَيَكُونُ، وَفِيهِ أَخبَارُ المُسلِمِينَ، وَأَنَّهُم إِذَا جُدِبُوا كَشَفُوا عَنِ القَبرِ فَمُطِرُوا، فَأَرسَلَ إِلَيهِ عُمَرُ يَامُرُهُ أَن يَحفِرَ فِي النَّهَار ثَلاثَةً عَشَرَ قَبرًا، وَيَدفِنَهُ بِاللَّيلِ بِوَاحِدٍ مِنهَا؛ لِثَلَّا يَعرِفَهُ النَّاسُ ثَيْفَتُنُونَ بِهِ.

وَاتَّخَاذُ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ مِمَّا حَرَّمَ اللّه وَرَسُولُهُ، وَإِن لَم يُمنَ عَلَيهَا مَسجِدٌ، وَلَمَّا كَانَ اتَّخَاذُ القُبُورِ مَسَاجِد، وَبِنَاءُ المَسَاجِدِ عَلَيهَا مُحرَّمًا، لَم يَكُن مِن ذَلِكَ شَيءٌ عَلَىٰ عَهِدِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِمِينَ، وَكَانَ الخَلِيلُ ﷺ فِي المَغَارَةِ التَّتِي دُفِنَ فِيهَا، وَهِي مَسدُودَةٌ لَا أَحَدَ يَدُخُلُهَا، وَلَا شَدَّ الصَّحَابَةُ الرّحَالَ إِلَيهِ، وَلَا إِلَىٰ غَيرِهِ مِنَ المَقَابِرِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٢٦٧)، وصححه العلامة الألباني في اصحيح الجامع، (٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان (٧/ ١٤٢)، وضعفه العلامة الألباني في وضعيف الجامع؛ (٢٦١١).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مالك (١١٤)، وصححه العلامة الألبان في «المشكاة» (٧٥٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٩٦٩).

نَفِي الصَّحِيحَينِ عَنهُ ﷺ قَالَ: الا تُشَدُّ الرُّحَالُ إِلَّا إِلَىٰ ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: المَسجِدِ الحَرَام، وَالمَسجِدِ الأَنْصَىٰ، وَمَسجِدِي عَذَاه (١).

فَكَانَ مَن يَاثِي مِنهُم إِلَىٰ المَسجِدِ الأَقصَىٰ يُصَلُّون فِيهِ، ثُمَّ يَرجِمُونَ لَا يَاتُونَ مَغَارَةَ الخَلِيلِ ﷺ وَلَا غَيرَهَا، وَكَانَت مَسدُودَةً حَتَّىٰ استَولَىٰ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ الشَّامِ فِي أَوَاخِر المِانَة الرَّابِعَةِ، وَجَعَلُوا ذَلِكَ مَكَانَ كَنِيسَةٍ.

وَلَمَّا فَتَحَ المُسَلِمُونَ البِلَادَ اتَّخَذَهُ بَعضُ النَّاسِ مَسجِدًا، وَأَهلُ العِلمِ يُنكِرُونَ ذَلِكَ، وَهَذِهِ البِقَاعُ وَأَمْثَالُهَا لَم يَكُن السَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ يَقصِدُونَهَا، فَإِنَّهَا مَحِلُ الشَّركِ، وَلَهَذَا تُوجَدُ فِيهَا الشَّيَاطِينُ كثِيرًا، وَقَد رَآهُم غَيرُ وَاحِدٍ عَلَىٰ صُورة الإنسانِ يَتلُونَ لَهُمُ النَّيبَ، نَيَظنُّونَ أَلْهُم رِجَالٌ مِنَ الإنسِ، غَائِبُونَ عَنِ الأَبصَارِ، وَإِنَّمَا هُم حِنَّ، وَالحِنَّ يُسَمَّونَ رَجَالًا، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَأَنْدُكَانَ رِبَالُّ مِنَ آلإنِينَ مِودُونَ مِيَالِمِنَ لَلْهِنَ غَرَّهُ وَلَاحِنَ آلِإِنِينَ مَوْدُونَ مِيَالِمِنَ لَلْهِنَ اللهِ عَالَىٰ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

وَمَا حَدَثَ فِي الإِسلَامِ مِن هَذِهِ الخرَافَاتِ وَأَمثَالِهِ يُتَافِي مَا بَعَثَ اللّه بِهِ مُحَمَّدًا وَ اللّهُ مِن كَمَالِ التَّوجِيدِ وَإِحيَاءِ الدِّينِ، وَسَدِّ أَبْوَابِ الشَّرِكِ الَّتِي يَفتَحُهَا الشَّيطَانُ.

وَلَهَذَا يُوجَدُ مَن كَانَ أَبِعَدَ عَنِ التَّوجِيدِ وَالإِخلَاصِ، وَمَعْ ِنَةِ الإِسلَامِ أَكْثَرَ تَعْظِيمًا لِمَوَاضِعِ الشَّركِ، فَالعَارِفُونَ لِسُنَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ أُولَىٰ بِالتَّوجِيدِ وَالإِخلَاصِ، وَمُعَلِّد ﷺ أُولَىٰ بِالتَّوجِيدِ وَالإِخلَاصِ، وَأَهُلُ الجَهْلِ بِذَلِكَ أَوْرَبُ إِلَىٰ الشَّركِ وَالبِدَعِ، وَلَهَذَا يُوجَدُ فِي الرَّافِضَةِ أَكْثَرَ مِمَّا يُوجَدُ فِي غَيْرِهِم؛ لأَنَّهُم أَجَهَلُ مِن غَيْرِهِم، وَأَكْثَرُ شِركًا وبِدَعًا، وَلهَذَا يُعَظِّمُونَ يُوجَدُ فِي غَيْرِهِم؛ لأَنْهُم أَجَهَلُ مِن غَيْرِهِم، وَأَكْثَرُ شِركًا وبِدَعًا، وَلهَذَا يُعَظِّمُونَ المَسَاجِدَ لا يُصَلُّونَ فِيهَا جُمُعَةً وَلا جَمَاعَةً، وَأَمَّا المَشَاهِدُ فَيُعَظِّمُونَ المَسَاجِدَ لا يُصَلُّونَ فِيهَا جُمُعَةً وَلا جَمَاعَةً، وَأَمَّا المَشَاهِدُ فَيُعَظِّمُونَ المَسَاجِدَ لا يُصَلُّونَ فِيهَا جُمُعَةً وَلا جَمَاعَةً، وَأَمَّا

وَكُلَّمَا كَانَ الرَّجُلُ أَتَهَعَ لِلِدِينِ مُحَمَّدٍ ﷺ كَانَ أَكْمَلَ تَوحِيدًا للَّهَ وَإِخلَاصًا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٩٧)، ومسلم (٨٢٧).

لِدِينِهِ، وَإِذَا أَبِعَدَ عَن مُتَابَعَتِهِ؛ نَقُصَ مِن دِينِه بِحَسبِ ذَلِكَ، فَإِذَا أَكثَرَ بُعدَهُ عَنهُ، ظَهَرَ فِيهِ الشِّركُ وَالبِدَعُ مَا لَا يَظَهَرُ فِيمَن هُوَ أَقرَبُ مِنهُ لاتَبَاعِ الرَّسُولِ ﷺ وَاللَّهُ إِنَّمَا أَمَرَ بِالعِبَادَةِ فِي المَسَاجِدِ وَذَلِكَ عِمَارتُهَا.

فَقَالَ تَمَالَىٰ: ﴿ إِنَّمَا يَشَمُّرُ مَسَنجِدَ اللهِ ﴾ [النوبة: ١٨]. وَلَم يَقُل: مَشَاهِدَ الله، وَامْن نَقُل بَنَاءِ الله، وَأَمَا نَقَالَ بَيْنَةُ البَرُّ وَالْفَاجِرُ، وَذَلِكَ كَمَا قَالَ عَيْنَةُ البَرُّ وَالْفَاجِرُ، وَذَلِكَ كَمَا قَالَ عَيْنَةً الْمَرْ مَسْنَعُ مُسَجِدًا؛ بَنَى الله لَهُ بَيْنًا فِي الجَنَّةِ (١١).

ثُمَّ كَثِيرٌ مِنَ المَشَاهِدِ أَو أَكثَرُهَا كَذِبٌ، كالَّذِي بِالقَاهِرَةِ عَلَىٰ رَأْسِ الحُسَينِ وَعَلَىٰ المَشَاهِدِ أَو أَكثَرُهَا كَذِبٌ، كالَّذِي بِالقَاهِرَةِ عَلَىٰ رَأْسِ الحُسَينِ وَقَلْقِ بَنِي وَلَّهِ بَنِي وَلَّهِ بَنِي بَوْلَةِ بَنِي بُولِهِ بَنِي بُولِهِ بَنِي بُولِهِ بَنِي بُولِهِ بَنِي اللّهُ عَلْمُ إِنَّمَا حَدَثَ فِي دَولَةِ بَنِي بَوْلِهِ بَنِي اللّهُ اللّ

قَالَ الحَافِظُ وَغَيرُهُ: هُوَ قَبرُ المُغِيرَةَ بنِ شُعبَةَ، وَعَلَيْ إِنَّمَا دُفِنَ بِقَصِرِ الإِمَارَةِ بِالكُوفَةِ، وَدُفِنَ مُعَاوِيَةُ بِقَصِرِ الإِمَارَةِ بِدِمَشَقَ، وَدُفِنَ عَمرُو بنُ العَاصِ بِقَصرِ الإِمَارَةِ بِيصرَ خَوفًا عَلَيهِم إِذَا دُفِئُوا فِي المَقَابِرِ أَن تَنبِشَهُمُ الخَوَارِجُ.

المَسالَة الرَّابِعَةُ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ عَمَلُكَ صَوَابًا وَلَم يَكُن خَالِصًا لَم يُعْبَل، وَإِذَا كَانَ خَالِصًا وَلَم يَكُن خَالِصًا صَوَابًا عَلَىٰ شَرِيعَةِ مُحَمَّدِ خَالِصًا وَلَم يَكُن صَوَابًا عَلَىٰ شَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ال

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَهِلِ خَنشِمَةً ۞ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ۞ تَمَلُونَ نَازًا حَامِيَةً ۞ (الغاشية: ٢-١٤) .

وَهَذِهِ الآبَاتُ لَيسَت فِي أَهلِ الكِتَابِ خَاصَّةً، بَل كُلُّ مَنِ اجتَهَدَ فِي عِلمٍ أَو

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥٠)، ومسلم (٥٣٣).

عَمَلَ أَو قِرَاءَةٍ وَلَيسَ مُوَافِقًا لِشَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَهُوَ مِنَ الأَحْسَرِينَ أَعَمَالًا الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللَّهَ تَعَالَىٰ فِي مُحكَم كِتَابِهِ العَزِيزِ وَإِن كَانَ لَهُ ذَكَاءٌ وَفِطنَةٌ، وَفِيهِ زُهدٌ وَأَخَلَافٌ، فَهَذَا المُدُرُ لَا يُوجِبُ السَّعَادَةَ وَالنَّجَاةَ مِنَ العَذَابِ إِلَّا بِاتُبَاعِ الكِتَابِ وَالسُّنَةِ، وَإِنَّمَا فُوَّةُ الذَّكَاءِ بِمَنِلَةِ فُوَّةِ البَدَنِ وَقُوَّةِ الإرَادَةِ، فَالَّذِي يُوتَىٰ فَضَائِلَ عِلمِيةً وَإِرَادَةً قَوِيَّةً، وَلَيسَ مُوَافِقًا لِلشَّرِيعَةِ بِمَنزِلةٍ مَن يُوتَىٰ فُوَّةً فِي جِسمِهِ وَبَدَنِهِ.

وَدُوِيَ فِي صَحِيحِ البُخَارِيُّ عَن أَبِي سَعِيدِ الخُدَرِيِّ نَعَظَّ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللّه ﷺ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللّه ﷺ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللّه ﷺ يَقُولُ: • يَخرُجُ فِيكُم قَومٌ تَحقِرُون صَلاَتكُم مَعَ صَلاتِهِم، وَصِيَامَكُم مَعَ صِيَامِهِم، وَعَمَلَكُم مَعَ عَمَلِهِم، يَقرَمُونَ القُرآنَ لا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُم، يَمرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَما يَمرُقُ السَّهَمُ مِن الرَّمِيَّةِ، يَنظُرُ فِي النَّصلِ فَلا يَرَىٰ شَيئًا، وَيَنظُرُ فِي القِدْحِ فَلا بَرَىٰ شَيئًا، وَيَنظُرُ فِي القَدْحِ فَلا بَرَىٰ شَيئًا، وَيَنظُرُ فِي الْفَوقِ، (١).

وَرَوَىٰ فِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللّه ﷺ يَقْوَيَقُولُ: مَيَاتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ نَاسٌ حُدَثَاهُ الأسنَانِ، سُفَهَاهُ الأحلامِ، يَقولُونَ مِن قَولِ خَيرِ البَرِيَّةِ، يَمرُقُونَ مِنَ الإسلامِ كمّا يَمرُقُ السَّهمُ مِنَ الرَّميةِ، لا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُم حَنَاجِرَهُم، فَآيِنَمَا لَقيتُمُوهُم فَاقتُلُوهُم، فَإِنَّ فِي قَتلِهِم أَجرًا لِمَن تَتَلَهُم يَومَ القِيَامَةِ، (٢).

وَقَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ وَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ كَذَّابُونَ، يَأْتُونَ مِنَ الأَحَادِيثِ بِمَا لَم تَسمَعُوا وَلَا إِباؤكُم، فَإِيَّاكُم وَإِيَّاهُم، لا يُضِلُّونَكُم وَلا يَشتِنونَكُم». رواه أَبُو هُرَيرَة ۖ (٣).

وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ مَمَا مِن نَبِيٍّ بَعَتَهُ اللّه فِي أَتُمَةٍ قَبلِي إِلّا كَانَ لَهُ مِن أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصِحَابٌ بَٱخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقتَدُونَ بِأَمرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخلُفُ مِن بَعدِهِم خُلوف

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۵۵۸)، ومسلم (۲۶۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٦١١)، ومسلم (١٠٦٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٧).

يَتُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَن جَاهَدَهُم بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمَن، وَمَن جَاهَدَهُم بلسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِن، وَمَن جَاهَدَهُم بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِن، وَلَيسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإيمَانِ حَبَّةُ خَرْدُلِهُ. رَوَاه ابنُ مَسمُودِ نَتَيْكُ (١).

وَقَالَ رَسُولٌ اللَّهِ ﷺ وَلا تَزَالُ طَائِقَةٌ مِن أَتَتِي عَلَىٰ الحَقَّ لا يَضُرُّهُم مَن خَذَلَهُم وَلا مَن خَالَقَهُم حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللّه بِأَمرِهِ وَهُم عَلَىٰ ذَلِكَ». رَوَاهُ مُمَّاوِيَةُ تَعْظُىٰ (٢).

فَالَ ﷺ: وكُلِّ أَكُنِّي يَدخُلُونَ الجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَىٰ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللّه، وَمَن يَابَىٰ؟ قَالَ: مَن أَطَاعَني؛ دَخَلَ الجَنَّة، وَمَن عَصَانِي فَقَد أَبَىٰ٠. رواه أَبُو هرَيرَةَ يَعِظُ (٣).

وَعَنِ ابنِ عَمرو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُم حَتَّىٰ يكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِنتُ بِهِ اللهِ عَلَىٰ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الللّهِ اللهِ اللهِ

وَقَد تَبَيْنَ أَنَّ الرَاجِبَ: طَلَبُ عِلمِ مَا أَنزَلَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﷺ مِنَ الكِتَابِ وَالحِكمَةِ، وَمَعرِفَةِ مَا أَرَادَ بِلَـٰلِكَ كمّا كانَ عَلَيهِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ، وَمَن سَلَكَ سَبِيلَهُم، فَكُلُّ مَا يَحَتَاجُ إِلَيهِ النَّاسُ فَقَد بَيْنَةُ اللَّه وَرَسُولُهُ ﷺ بَيَانًا شَافِيًّا كَافِيًّا، فَكَيفَ أَصُولُ التَّوجِيدِ وَالإِيمَانِ؟!

ثُمَّ إِذَا عَرَفَ مَا بَيَّنَهُ الرَّسُولُ ﷺ نَظَرَ فِي أَقَوَالِ النَّاسِ وَمَا أَرَادُوا بِهَا، فَعُرِضَت عَلَىٰ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالعَقلِ الصَّرِيحِ الَّذِي هُوَ مُوَافِقٌ لِلرَّسُولِ، فَإِنَّهُ المِيزَانُ مَعَ الكِتَابِ فَهَذَا سَبِيلُ الهُدَىٰ.

وَأَمَّا سَبِيلُ الضلالِ وَالبِدَعِ وَالجَهلِ فَعَكُمُهُ أَن تُبدِعَ بِدعَةً بِآرَاءِ رِجَالٍ وَتَالِيلُهُ عَلَىٰ وَفِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٦٤١)، ومسلم (٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٢٨٠).

 <sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي عاصم في االسنة (١/ ١٢)، وضعفه العلامة الألباني في وظلال الجنة (١٥).

مَا أَصَّلُوهُ، وَهَوْلَاء تَجِدُهُم فِي نَفسِ الأمرِ يَعتَمِدُونَ عَلَىٰ مَا جَاء بِهِ الرَّسُولُ، وَلَا يَتَلَقُونَ مِنهُ المَّدَة، وَمَا خَالَقَهُم مِنهُ وَجَعَلُوهُ حُجَّةً لَا عُمدَةً، وَمَا خَالَقَهُم مِنهُ تَأْلُونُ مِنهُ اللَّهُونَ الكِتَابَ إِلَّا يَعلَمُونَ الكِتَابَ إِلَّا يَعلَمُونَ الكِتَابَ إِلَّا مَالْوَيْنِ وَلَا يَعلَمُونَ الكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، وَكِثِيرٌ مِنهُم إِنَّمَا يَنظُرُ فِي تَفْسِيرِ القرآنِ وَالحَدِيثِ وَفِيمَا يَتُولُهُ مُوافَقَةً عَلَىٰ المَذَعَب.

وَكَثِيرٌ مِنهُم لَم يَكُن عُمدتُهُم فِي نَفسِ الأَمرِ اتَّبَاعَ نَصَّ أَصلًا؛ كَالَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللّه مِنَ اليّهُودِ: ﴿وَيَقُولُوكَ عَلَىٰ اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوكَ ﴿ إِلَّ عَمران: ٧٥].

ثُمَّ جَاءَ مِن بَعدِهِم مَن ظَنَّ صِدقَ مَا افترَىٰ أُولَئِكَ وَهُمْ فِي شَكُّ مِنهُم، كمَا قَالَ اللّه تَعَالَىٰ: ﴿ وَلِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُوا ٱلْكِنَنَبَ مِنْ بَعَدِهِمْ لَفِي شَلِّكِ مِنْـ هُ مُرِيبٍ ﴿ ﴾ [الشورى: ١١].

فَفِي الصَّحِيحَينِ عَنهُ يَتَظِيَّةِ: التَّنَيِعُنَّ سَنَنَ مَن كَانَ قَبلَكُم حَذَقَ القُلَّةِ بِالقُلَّةِ، حَتَّىٰ لَو دَخَلوا جُحرَ ضَبَّ لَدَخَلتُمُوهُ.

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه، اليَّهُودُ وَالنَّصَارَىٰ؟ قَالَ: ﴿ فَمَن؟ ٥ (١).

فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ مَا ذَمَّ الله بِهِ أَهلَ الكِتَابِ يَكُونُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ مَن يُشبِهُهُم فِيهِ، هَذَا حَقًّ قَد شُوهِدَ.

قَالَ الله تَعَالَىٰ: ﴿ سَنُرِيهِمْ مَائِتِنَا فِي أَلْاَفَاقِ وَفِيّ أَنْفُسِمٍ حَتَّى يَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ الْوَلَمْ يَكُفِ بِرَيِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِشَهِيدُ ﴿ ﴿ نِسلن: ٥٠].

فَمَن تَذَبَّرُ مَا أَحْبَرَ اللّه بِهِ رَسُولُهُ ﷺ رَأَىٰ أَنّه قَد وَقَعَ مِن ذَلِكَ أُمُورٌ كَثِيرَةٌ، وَمَن زَادَ فِي الدِّينِ بِشَيءٍ مَا فَعَلَهُ الرَّسُولُ ﷺ وَلَيسَ عَلَيهِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ فَكَانَّمَا تَقَصَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢١٥٦)، ومسلم (٢٦٦٩).

عَن أَنَسٍ تَعْظَى أَنَّ رَسُولَ اللّه ﷺ قَالَ: ﴿لا تُشَدَّدُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُم، فَيُسَدِّدَ اللّه عَلَيكُم، فَإِنَّ قَومًا شَدَّدُوا عَلَىٰ أَنفُرهِم، فَشَدَّدَ اللّه عَلَيهِم، فَتِلكَ بَقَايَاهُم فِي الصَّوَامِعِ وَالدَّيَارِ: ﴿وَرَهَبَائِيَّا أَبْدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهُا عَلَيْهِم ﴾ [العديد: ١٧» (١).

وَعَن عَائِشَةَ تَعَيُّى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: •مَا بَالُ قَومٍ يَتَنَزَّهُونَ عَن شَيءٍ أَصنَعُهُ؟ فَوَاللّه إِنَّى لأَعلَمُهُم وَأَشَدُّهُم للّه خَسْيَةً <sup>(٢)</sup>.

وَعَن أَنسِ بِنِ مَالِكِ قَالَ: جَاءَ ثَلاثةُ رَهطٍ إِلَىٰ بُيُوتِ أَزوَاجِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ يَسْأَلُونَ عَن عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا أُخبِرُوا كَانَّهُم تَقَالُوهَا، قَالُوا: وَأَينَ نَحنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَد عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأْخَرَ؟ فَقَالَ أَحَدُهُم: أَمَّا أَنَا فَأَصَلَى اللَّيلَ وَلا أُولِدُ. وَقَالَ الاَّخَرُ: أَنَا أَعتَزِلُ النِّسَاءَ وَلا أُولِدُ. وَقَالَ الاَّخَرُ: أَنَا أَعتَزِلُ النِّسَاءَ وَلا أَوْلِمُ. وَقَالَ الاَّخَرُ: أَنَا أَعتَزِلُ النِّسَاءَ وَلا أَوْلَهُ. وَقَالَ الاَّخَرُ: أَنَا أَعتَزِلُ النِّسَاءَ وَلا أَوْلَهُ مَا وَاللّه إِنِّي كَاخَشَاكُم لللهِ وَأَنْفَعُ مَا اللّهِ وَأَنْفِلُ وَأَنْفُهُ وَأَنْوَلُوهُ وَأُولِكُمْ وَأُولِكُمْ وَأُولِكُمْ فَلَا وَكُذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللّه إِنِّي لاَحْشَاكُم لللهِ وَأَنْفِلُ وَأَنْفُومُ وَأُولِكُمْ وَأُولِكُمْ وَأُولُولُ وَأَنْفُولُ وَأُولُولُ وَأُولُولُ وَأَنْفُولُ وَأُولُولُ وَأُولُولُ وَاللّهُ وَلَا أَنْفُولُ وَلَا أَنْفُولُ وَاللّهُ وَلَالَهُ وَلَا أَنْفُولُ وَلَاللّهُ وَلَا أَنْفُولُ وَاللّهُ وَلَا أَنْفُولُ وَلَا أَنْفُولُ وَاللّهُ وَلَولُولُولُ وَلَا أَنْفُولُ وَلَا أَنْفُولُ وَلَا أَنْفُولُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالُولُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَهُ مَا وَلَولُولُ وَلَا أَنْفُولُ وَاللّهُ وَلَقُولُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَمُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَولُولُولُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَولُولُولُولُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَالِكُولُولُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالِهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْلُولُولُولُولُولُو

وَقَالَ عَلَيْ الْمُنْتُم أَعَلَمُ بِأَمْرٍ دُنْبَاكُم فَخُذُوا بِهِ (١٠).

وَعَن عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِيُّ يَظِيُّةً ثَلا: ﴿ هُوَ الَّذِينَ أَنَلَ عَلَيْكَ الْكِتنَبَ مِنْهُ مَايَتُ تُحْكَنَتُ مُنَ أُمُّ الْذِينَ فِي قُلُوبِهِدَ زَنِيعٌ فَيَتَبِّمُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ﴾ [ال محران: ٧].

قَالَ ﷺ ﴿إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِمُونَ المُتَشَابِةِ وَيَتُرُّكُونَ المُحكَمَ، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٩٩١)، وصححه العلامة الألبان في «الصحيحة» (٢١٢١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٣١)، ومسلم (٢٣٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٩٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٣٦٢).

سَمَّىٰ اللَّهُ أَهلَ الزَّيغِ فَاحذَرُوهُم ٥(١).

وَعَنِ ابنِ عُمَّرَ طَيْظُهُمَا قَالَ: هَاجَرتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللّهَ ﷺ، فَسَمِعَ صَوتَ رَجُلَينِ اختَلَفَا فِي آيَةٍ، فَخَرَجَ فِي وَجهِهِ الغَضَبُ، فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا هَلَكَ مَن كَانَ قَبلَكُم بِكَثْرَةٍ سُؤَالِهِم وَاخْتِلافِهِم عَلَىٰ أُنبِيَائِهِم، فَإِذَا أَمَرتكُم بِشَيءٍ فَاتُوا مِنهُ مَا استَطَعتُم، وَإِذَا نَهيتُكُم عَن شَيءٍ فَاجَنَيُوهُۥ(٢).

وَقَالَ ﷺ : قَمَنَ أَحِبًا شُنَةً مِن سُنَتِي قَدَ أُمِينَت بَعدِي؟ فَإِنَّ لَهُ مِنَ الأَجرِ مِثلَ أُجُورِ مَن عَمِلَ بِهَا مِن غَيرِ أَن يَنقُصَ مِن أُجُورِهِم شَيئًا، وَمَنِ ابتَدَعَ بِدعَةً ضَلاَلَةً لا يَرضَاهَا اللّه وَرَسُولُهُ؛ كَانَ عَلَيهِ مِن الإِنْمِ مِثلُ آثَامِ مَن عَمِلَ بِهَا، لا يَنقُصُ ذَلِكَ مِن أُوذَارِهِم شَيئًا». رَوَاهُ بِلاَلُ بنُ الحَارِثِ المَّازِئِيُ يَتَنظِيمُ(٣).

وَدُوِيَ فِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ وَمُسلِم عَن عَائِشَةَ قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: (مَن أَحدَثَ فِي أَمرِنَا هَذَا مَا لَيسَ مِنهُ فَهُوَ رَدَّهُ (١٠).

وَدُوِيَ عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ تَعْطُّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ قَالَ لِمَائِشَةً: •﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَمًا ﴾[الانمام: ١٠٠]: أصحابُ البِدَع وَالأَهْوَاءِ مِن هَلِهِ الاُتَّمَةِ (٥).

وَعَنِ العِربَاضِ بنِ سَارِيَةَ قَالَ: صَلَّىٰ بِنَا رَسُّولُ اللّه ﷺ الصُّبِحَ، فَوَعَظَنَا مَوعِظَةً وَجِلَت مِنهَا القُلُوبُ، وَذَرَفَت مِنهَا المُيُّونُ. وَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللّه، كَانَّهَا مَوعِظَةُ مُوَدَّع، فَأُوصِنَا.

قَالَ: وَأُوصِيكُم بِتَقْوَىٰ الله، وَالسَّمعِ وَالطَّاعَةِ لأَمِيرِكُم وَإِن كَانَ عَبدًا حَبَشِيًّا،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥٤٧)، ومسلم (٢٦٦٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٦٧٧)، وضعفه العلامة الألباني في الضعيف الجامع؛ (٩٦٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧٧٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي عاصم في االسنة؛ (١/ ٨)، وضعفه العلامة الألباني في اظلال الجنة؛ (١).

فَإِنَّهُ مَن بَمِش مِنكُم فَسَيْرَىٰ اختِلافًا كَثِيرًا، فَمَلَيكُم بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلْفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهدِيِّينَ مِن بَمدِي، عَضُّوا عَلَيهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُم وَمُحدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدعَةٍ ضَلاَقَةً (١).

رُوِيَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاودَ، وَالتّرمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ صَحِيح.

وَرُوِيَ عَن عَبدَ اللّه بنِ عُمَرَ كَلَيْكُنَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهَ ﷺ وَتَفَرَّقَت بَنُو إِسرَائِيلَ عَلَىٰ ثِشَيَنِ وَسَبعِينَ مِلَّةً، وَسَتَتَفَرَّقُ عَلِهِ الْأَمَّةُ عَلَىٰ فَلاثٍ وَسَبعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُم في النَّادِ إِلَّا وَاحِدَةً».

قَالُوا: مَن هُم يَا رَسُولَ اللَّه؟

قَالَ: امَن عَمِلَ بِمَا أَنَا عَلَيهِ وَأَصحَابِي، (٢).

قَالَ عَبدُ اللَّه بَنُ مَسعُودٍ تَعَطَّئُهُ: ۚ وَإِنَّ أَحسَنَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللَّه، وَأَحسَنَ الهَدي، هَديُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرَّ الأُمُورِ مُحدَثَاتُهَاه (٣).

رواهُ جَابِر مَرفُوعًا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّه ﷺ (١).

وَعَن أَبِي الْمُختَارِ الطَائِئِ عَن ابَنِ أَخِي الحَارِثِ الأَعوَرِ قَالَ: «مَرَرتُ وَعَن أَبِي الحَارِثِ الأَعوَرِ قَالَ: «مَرَرتُ بِالمَسجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الأَحَادِيثِ، فَلَحَتُ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَيْكَ، فَقُلتُ: يَا أَمِيرَ المُؤمنِينَ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّ النَّاسَ قَد خَاصُوا فِي الأَحَادِيثِ. قَالَ: أَوَقَد فَعلُوهَا؟ قُلتُ: نعَم.

قَالَٰ: فَإِنِّي سَيِعتُ رَسُولَ اللّه ﷺ يَقُولُ: «أَلَا إِنَّهَا سَتَكُونُ فِيَتَهَ». قُلتُ: فَمَا المَـغرَجُ يَا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: «كِتَابُ اللّه؛ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبلكم، وَخَبَرُ مَا بَعدَكم، وحُكُمُ مَا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢)تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩٨).

<sup>(</sup>١)أخرجه مسلم (٨٦٧).

بَينكُم، وَهُوَ الفَصْلُ لَيسَ بِالهَرْلِ، مَن تَرَكَهُ مِن جَبَّارٍ؛ قَصَمَهُ اللّه، وَمَنِ ابتَهَىٰ الهُدَىٰ مِن غَيرِهِ؛ أَضَلَهُ اللّه، وَهُوَ حَبَلُ اللّه المَتِينُ، وَهُوَ الذَّكُرُ الحَكِيمُ، وَهُوَ الصَّرَاطُ المُستَقِيمُ، وَهُوَ الَّذِي لا تَزِيعُ بِهِ الأَهْوَاءُ، وَلا تَلتَيسُ بِهِ الأَلسُنُ، وَلا يَشبَعُ مِنهُ المُلْمَاءُ، وَلا يَخلَقُ عَلَىٰ كَثرَةِ الرَّدِّ، وَلا تَنقَضِي عَجائِيهُ، وَهُوَ الَّذِي لَم تَنتِهِ الحِنُّ إِذ سَمِمَتهُ حَتَّىٰ قَالُوا: ﴿إِنَّا سَمِمَنا أَرْمَانَ الْجَالَ ﴾ [الجن: ١٠].

مَن قَالَ بِهِ؛ صَدَقَ، وَمَن عَمِلَ بِهِ؛ أَجُرَ، وَمَن دَعَا إِلَيهِ مُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ نَستَقِيمِهُ(۱).

قُولُهُ: ﴿لا تَزِيغُ بِهِ الأَهْوَاهُ﴾. يَعني: لَا يَصِيرُ بِسَبِّيهِ مبتَدِعًا ضَالًا.

وَقَولُهُ: ﴿لاَ تَلْتَسِسُ بِهِ الْأَلْسُنُ ۗ . أَي: لَا يَختَلِطُ بِهِ غَيْرُهُ بِحَيثُ يُسْبِهُهُ، وَيَلتَبِسُ الحَقُّ بِالبَاطِلِ، وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَإِنَّالَهُ لَـَنفِظُونَ ﴾ [الحجر: ١].

وَقَالَ لَيَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَكَا أَخَرِيبًا وَسَيَعُودُ خَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، فَطُوبَىٰ لِلغُرَبَاءِ، الَّذِينَ يُصلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَاسُ مِن بَعدِي مِن سُنَّتِي ٩. رَوَاه طَلحَةُ عَن أَبِيهِ عَن جَدًّهِ (٢).

قَالَ ﷺ: •مَن تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِندَ فَسَادِ أُنْتِي فَلَهُ أَجُرُ مِالَةَ شَهِيدِه. رَوَاهُ أَبُو هُرَيرَةً(٣).

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: \*إِنَّكُم فِي زَمَنٍ مَن ثَرَكَ مِنكُم عُشرَ مَا أَمَرَ اللّه بِهِ؛ حَلَكَ، ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ مَن حَمِلَ بِمُشْرِ مَا أَمَرَ اللّه بِهِ؛ نَجَه. حَدِيث غَرِيب<sup>(1)</sup>.

وَعَن عَبِدِ اللّه بِنِ مَسعُودٍ نَعَظَى قَالَ: ﴿خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللّه ﷺ خَطًّا، ثُمَّ قَالَ: هَذِهِ سَبِيلُ اللّهِ، ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَن يَمِينِهِ وَعَن شِمَالِهِ، وَقَالَ: هَذِه سُبُلٌ، عَلَىٰ كُلُّ

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارمي (٣٣٣١)، وضعفه العلامة الألباني في اضعيف الجامع، (٢٠٨١).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عدي في الكامل (٩٠/ ٢)، وضعفه العلامة الألباني في «المشكاة» (٧٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٦٧)، وضعفه العلامة الألباني في قضعيف الجامع، (٢٠٣٨).

سَبِيلٍ مِنهَا شَيطَان بَدهُو إِلَيهِ، وَقَرَأ: ﴿وَأَنَّ هَلَاَ صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَانَّبِهُوا ۗ وَلَا تَنَّبِهُوا اَلسُّجُلَ فَلَغَرَّقَ بِكُمْ عَن سَيِيلِهِ \* ذَلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ. لَتَلَكُمُ تَنْغُونَ ﴿ ﴾ [الانعام: ١٧](١).

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول اللّه ﷺ: «نَزَلَ القُرآنُ عَلَىٰ خَمسَةِ وُجُوهِ: حَلَالٍ، وَحَرَامٍ، وَمُحكَم، وَمُتَشَايِهِ، وَأَمثَالٍ؛ فَأَحِلُوا الحَلالَ، وَحَرُّمُوا الحَرَام، وَاحمَلُوا بِالمُحكَم، وَآمِنُوا بِالمُتَشَّايِه، وَاعتَبِرُوا بِالأَمثَالِ» <sup>(٢)</sup>.

وَعَٰنِ ابنِ عَبَّاسِ نَعَطُّهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ: •الأمر ثَلاَثَةٌ: أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَاجِنَنِيهُ، وَأَمْرٌ بَيِّن رُسُدُهُ فَاتَّبِعهُ، وَأَمْرٌ اختُلِفَ فِيهِ، فَكِلهُ إِلَىٰ اللّه تَعَالَىٰ، (٣).

وَفِي الصَّحِيحَينِ عَنَ أَبِي مُوسَىٰ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقرَأُ القُرآنَ مَثَلُ الأَثرُجَّةِ طَمَمُهَا طَيَّبٌ وَرِيحُهَا طَيَّبٌ، وَمَثَلُ المُؤْمِنِ الَّذِي لاَ يَقرَأُ القُرآنَ مَثْلُ الشَّمرَةِ طَمْمُهَا طَبُّبٌ وَلا رِيحَ لَهَا، وَمَثْلُ المُنَافِقِ الَّذِي يَقرَأُ القرآنَ مَثَلُ الرَّيحَانَةِ رِيحُهَا طَيُّبٌ وَطَمْمُهَا مُرِّ، وَمَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِي لا يَقرَأُ القُرآنَ مَثْلُ الحَنظَلَةِ طَمْمُهَا مُرِّ وَلا رِيحَ لَهَا، (١٠).

فَبَيْنَ أَنَّ فِي الَّذِينَ يَقرَءونَ القُرآنَ مُؤمنِينَ وَمُتَافِقِينَ، وَإِذَا كَانَت سَعَادَةُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ هِيَ بِاتَّبَاعِ المُرسَلِينَ، فَينَ المَعلُومِ أَنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِذَلِكَ أَعلَمُهُم بِآثَارِ المُرسَلِينَ وَاتَبَعُهُم لِذَلِكَ، فَالمَالِمُونَ بَاقْوَالِهِم وَأَفعالِهِم المُشَّيمُونَ لَهَا هُم أَهلُ السَّعَادَةِ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، وَهُمُ الطَّائِفَةُ النَّاجِيةُ مِن أَهلٍ كُلُّ مِلَّةٍ، وَهُم مِن أهلِ السُّنَةِ وَالحَدِيثِ مِن هَذهِ الأُمَّةِ، وَالرُّسُلُ عليهِمُ البَلَاغُ المُبِينُ، وَقَد بَلَغُوا البَلاغَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٤٣٥)، وحسنه العلامة الألباني في والمشكاة، (١٦٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهتي في «الشعب» (٣/ ٩١٨)، وضعفُه العلامة الألباني في «ضعيف الجامع» (٩٣٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في االكبير، (٣/ ٩٧/ ٢)، وضعفه العلامة الألباني في المشكاة، (١٨٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٤٢٧)، ومسلم (٧٩٧).

المُبِينَ.

وَخَاتَمُ الرُّسُلِ مُحَمَّدٌ ﷺ أَنزَلَ اللّه عَلَيهِ كِتِابَهُ مُصَدُّقًا لِمَا بَينَ يَدَيهِ مِنَ الكِتَابِ وَمُهَيمِنًا عَلَيهِ، فَهُوَ المُهَيمِنُ عَلَىٰ جَمِيعِ الكُتُبِ.

وَقَد بَيْنَ أَبِينَ بَلاغٍ وَأَتَمَّهُ وَأَكَمَلُهُ، وَكان أَنصَحَ الخَلقِ لِمِبَادِ اللّه، وَكَانَ بِالمُومنِينَ رَءُوفًا رَحِيمًا، بَلَّغَ الرّسَالَة، وَأَذَىٰ الأَمَانَة، وَجَاهَدَ فِي اللّه حَقَّ جِهَادِهِ، وَعَبَدَ اللّه حَتَّىٰ أَنَاهُ الْيَقِينُ.

فَأَسَعَدُ الخَلقِ وَأَعظَمُهُم نَعِيمًا وَأَعلَاهُم دَرَجَةً؛ أَعظَمُهُم اتَبَاعًا لَهُ، وَمُوَافَقَتهُ عِلمًا وَعَمَلًا.

وَاللَّه ﷺ أَعلَمُ.

## ٢٩– كَشفُ الشُّبُهَاتِ

## كبن التدالرهم الرحيم

احلَم- رَحِمَكَ اللّه - أَنَّ التَّوحِيدَ هُوَ: إِفْرَادُ اللّهِ سبحَانَهُ بِالعِبَادَةِ.

وَهُوَ دِينُ الرُّسُلِ الَّذِي أَرسَلَهُمُ اللَّهُ بِهِ إِلَىٰ عِبَادِهِ، فَأَوَّلَهُم نُوحٌ ﷺ، أَرسَلَهُ اللَّهُ إِلَىٰ قَومِهِ لَمَّا غَلَوا فِي الصَّالِحِينَ: ودًّا، وَسُوَاعًا، وَيَغُوثَ، وَيَعُوقَ، وَنَسَرًا.

وَآخِرُ الرُّسُلِ مُحَمَّدٌ ﷺ، وَهُوَ الَّذِي كَسَرَ صُورَ هَوْلاهِ الصَّالِحِينَ، أَرسَلَهُ اللّهُ إِلَىٰ اثْاسٍ يَتَمَبَّدُونَ، وَيَحُجُّونَ، وَيَتَصَدَّقُونَ، وَيَذكُرُونَ اللّهَ كَثِيرًا، وَلَكنَّهُم يَجعَلُونَ بَعضَ المَخلُوقَاتِ وَسَائِطَ بَيْنَهُم وَبَينَ اللّهِ، يَقُولُونَ: نُرِيدُ مِنهُمُ الثَّقَرُّبَ إِلَىٰ اللّهِ، وَنُوِيدُ شَفَاعَتَهُم عِندَهُ مِثلَ المَلَاثِكَةِ، وَعِيسَىٰ وَمَرِيمَ وَاثَاسٍ غَيرِهم مِنَ الصَّالِحِينَ.

فَبَعَثَ اللّٰهُ مُحَمَّدًا ﷺ يُجَدَّدُ لَهُمَ دِينَ أَبِيهِمْ إِبرَاهِيمٌ ﷺ وَيُخْبِرُهُم أَنَّ هَذَا التَّقَرُّبَ وَالاعتِقَادَ مَحضُ حَقَّ اللّهِ تَمَالَىٰ، لَا يَصلُحُ مِنهُ شَيءٌ لِغَيرِ اللّهِ، لَا لِمَلَكِ مُقَرِّب، وَلَا لِنَبِيِّ مُرسَل فَضلًا عَن غَيرِهِمَا.

ً وَإِلَّا فَهَوُّلَاءِ المُشْرِكُونَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللّهَ هُوَ الخَالِقُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنْهُ لَا يَرزُقُ إِلَّا هُوَ، وَلَا يُعْجِي وَلَا يُعِيتُ إِلَّا هُوَ، وَلَا يُدَبُّرُ الأَمَرَ إِلَّا هُوَ، وَأَنَّ جَمِيعَ السَّمَوَاتِ وَمَن فِيهِنَّ، وَالأَرْضِينَ السَّبِعَ وَمَن فِيهِنَّ، كُلُّهُم عَبِيدُهُ وَتَحتَ تَصَرُّفِهِ وَتَهْرِهِ.

ُ فَإِذَا أَرَدَتَ الدَّلِيلَ عَلَىٰ أَنَّ حَوْلَاءِ الَّذِينَ قَاتَلَهُم رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْهَدُون بِهَذَا، فَاقِرَأُ قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُفُكُم مِنَ السَّمَآءِ وَالأَرْضِ أَمَّن بَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرُ وَمَن يُخْرُجُ الْحَنَّ مِنَ اَلْمَيْتِ وَمُحْرِجُ الْمَيْتَ مِرَكِ الْحَيْ وَمَن يُعْرِزُ الْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا

كَنْقُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴾ [بونس: ١٦].

وَقَولَهُ: ﴿ قُلُ لِيَنِ ٱلأَرْضُ وَمَن فِيهِكَ إِن كُنتُمْ تَمْ نَمُوبَ ﴿ قُلُ لِيَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِكَ إِن كُنتُمْ تَمْ نَمُوبِ ﴾ قَلَ مَن رَّبُ السَّكَنُوتِ السَّنَعِ وَرَبُ ٱلْمَكُوثِ الْمَعْلِمِ ﴿ فَلَ مَنْ الْمَعْلِمِ ﴿ فَلَ الْمَالِمِينَ الْمَعْلِمِ ﴿ فَلَ اللَّهُ اللَّ

فَإِذَا تَحَقَّقَتَ أَنَّهُم مُقِرُّونَ بِهَذَا وَلَم يُدْخِلهُم فِي التَّوحِيدِ الَّذِي دَعَاهُم إِلَيهِ رَسُولُ اللّهِ ﷺ، وَعَرَفتَ أَنَّ التَّوحِيدَ الَّذِي جَحَدُوهُ هُوَ تَوحِيدُ العِبَادَةِ الَّذِي يُسَمِّيهِ المُشرِكُونَ فِي زَمَانِنَا: «الاعتِقَاد».

كمَا كَانُوا يَدعُونَ اللّهَ سُبحَانَهُ لَيلًا وَنَهَارًا، ثُمَّ مِنهُم مَن يَدعُو المَلَاثِكَةَ لأَجلِ صَلَاحِهِم وَقُربِهِم مِنَ اللّهِ، لِيَشْفَعُوا لَهُ.

أُو يَدعُو رَجُلًا صَالِحًا مِثلَ: اللَّاتِ، أَو نَبِيًّا مِثلَ: عِيسَىٰ.

وَعَرَفَتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَمُهُم عَلَىٰ هَذَا الشَّرِكِ وَدَعَاهُم إِلَىٰ إِخلَاصِ العِبَادَةِ للّهِ وَحدَهُ، كَمَا قَالَ اللّهُ تَعَالَىٰ: ﴿فَلَا نَدَعُواْ مَعَ اللّهِ أَحَدًا﴾ [المبن: ١٧].

وَكَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿لَهُ دَعْوَةُ لَلْتَيْ ۖ وَالَّذِينَ يَدَعُونَ مِن دُونِدِ. لَا يَسْتَجِبُونَ لَهُر بِنَيْءٍ ﴾ [الرعد: ١٤].

وَتَحَقَّقتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَاتَلَهُم لِيَكُونَ الدُّعَاءُ كُلُّهُ لَلَهِ، وَالذَّبِحُ كُلُّه لَلَهِ، وَالنَّذَرُ كُلُّهُ لَلَهِ، وَالاستِغَاثَةُ كُلُّهَا بِاللّهِ؛ وَجَدِيعُ أَنَوَاعِ العِبَادَاتِ كُلُّهَا للّهِ.

وَعَرَفَتَ أَنَّ إِقْرَارَهُم بِتَوحِيدِ الرَّبُوبِيَّةُ لَم يُدَّخِلهُم فِي الإِسلَامِ، وَأَنَّ قَصدَهُمُ المَلَائِكَةَ، وَالأَنبِيَاءَ، وَالأَولَيَاءَ يُرِيدُونَ شَفَاعَتَهُم، وَالنَّقُرُّبَ إِلَىٰ اللّهِ بِذَلِكَ هوَ الَّذِي أَحَلَّ دِمَاءَهُم وَأَموَالَهُم، َعرَفت حِينَئِذِ التَّوحِيدَ الَّذِي دَعَت إِلَيهِ الرُّسُلُ، وَأَبَىٰ عَنِ الإِقرَارِ بهِ المُشرِكون. وَهَذَا التَّوِحِيدُ هُوَ مَعنَىٰ قَولَكَ: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهِ ۚ فَإِنَّ الْإِلَهَ عِندَهُم هُوَ الذِي يُشْصَدُ لأَجل هذه الأُمُورِ، سَوَاءً كَانَ مَلكًا، أَو نَيِبًا، أَو وَليًّا، أَو شَجَرَةً، أَو قَبرًا، أَو حِنَّيًا، لَم يُرِيدوا أَنَّ الْإِلَهَ هِوَ الخَالِقُ الرَّازِقُ المُدَبَّرُ ۚ فَإِنَّهُم يَعلَمُونَ أَنَّ ذَلِكَ للّهِ وَحدهُ كَمَا قَدَّمتُ لَكَ، وَإِنَّمَا يَعنُونَ بِالْإِلَهُ مَا يَعني المُشرِكُونَ فِي زَمَانِنَا بِلَفظِ: ﴿السَّيِّدِ، فَأَتَاهمُ النَّيِيُّ يَقِيَّةٍ يَدعُوهُم إِلَىٰ كَلِمَةِ التَّوجِيدِ وَهِيَ: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ».

وَالمُرَادُ مِن هَذِهِ الكَلِمَةِ مَعنَاهَا لَا مُجَرَّدُ لَفظِهَا.

وَالكُفَّارُ الجُهَّالُ يَملَمُونَ أَنَّ مُرَادَ النَّبِيِّ ﷺ بَهَذِهِ الكَلِمَةِ هُوَ: إِفرَادُ اللَّهِ تَعَالَىٰ بِالتَّعلُّقِ بِهِ، وَالكُفُرُ بِمَا يُعبَدُ مِن دُونِ اللّهِ وَالبَرَاءَةُ مِنهُ، فَإِنَّهُ لَمَّا قَالَ لَهُم: قُولُوا: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللّه؛ قَالُوا: ﴿ أَجَمَلَ آثَوَهِمَ إِلَهَا وَحِدًا ۖ إِنَّ هَٰنَا لَئَيَّةً مُجَابٌ ۞ [ص: ٥].

وَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ جُهَّالَ الكُفَّارِ يَعِرِنُونَ ذَلِكَ، فَالْعَجَبُ مِثَنَ يَدَّعِي الإِسلامَ وَهُوَ لَا يَعِرفُ مَن اللَّفَظُ لَا يَعِرفُ مِن تَفْسِيرِ هَذِهِ الكَلِمَةِ مَا عَرَفَهُ جُهَّالُ الكُفَّارِ، بَل يَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ التَّلْفُظُ بِحُرُوفِهَا مِن غَيْرِ اعتِقَادِ القَلبِ لِشَيءٍ مِنَ المَعَانِي، وَالحَاذِقُ مِنهُم يَظُنُّ أَنَّ مَعنَاهَا: وَلا يُدَيِّرُ الأَمْرَ إِلَّا اللّهُ .

فَلَا خَيرَ فِي رَجُل جُهَّالُ الكُفَّارِ أَعلَمُ مِنهُ بِمَعنَى: ﴿ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهِ .

إِذَا عَرَفَتَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ مَعرِفَةً قَلبٍ، وَعَرَفَتَ الشَّرِكُ بِاللَّهِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِيهِ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ فَالِكَ لِمَن يَشَكَأَ ۚ ﴾ [النساء: ١٨].

وَعَرَفَتَ دِينَ اللهِ الَّذِي أَرسَلَ بِهِ الرُّسُلَ مِن أَوَّلهِم إِلَىٰ آخِرِهِم الَّذِي لَا يَقبَل اللَّهُ مِنِ أَحَدِ دِينًا سِوَاه، وَعَرَفتَ مَا أَصبَحَ غَالِبُ النَّاسِ فِيهِ مِنَ الجَهلِ بِهَذَا.

أَفَادَكَ فَائِدَتَبنِ:

الأُولَىٰ: الفَرَّحُ بِفَصْلِ اللّهِ وَرَحمَتِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ بِفَصْلِ اللّهِ وَيَرَّمَّتِهِ. فَهِذَاكِ نَلْيَضْرَحُواْ هُوَخَمْرٌ مِنَّا يَجْمَعُونَ ﴿ لَهِ ﴾ [بونس: ٥٥].

وَأَفَادَكَ أَيضًا: الخَوفَ العَظِيمَ.

فَإِنَّكَ إِذَا عَرَفتَ أَنَّ الإِنسَانَ يَكفُرُ بِكَلِمَةٍ يُخرِجُهَا مِن لِسَانِهِ، وَقَد يَقُولُهَا وَهوَ جَاهِلٌ؛ فَلَا يُعذَرُ بِالجَهلِ.

وَقَد يَقُولُهَا ۚ وَهُوَ يَظُنُ أَنْهَا ثَقَرْبُهُ إِلَىٰ اللّه كَمَا كَانَ يَظُنُّ المُسْرِكونَ، خُصُوصًا إِنْ أَلهَمَكَ اللّهُ مَا فَصَّ عَن قَومٍ مُوسَىٰ مَعَ صَلَاحِهِم وَعِلمِهِم أَنَّهُم أَنَوهُ قَائِلِينَ: ﴿ آجْعَل لَنَا إِلَهَا كَمَا لَمُثُمُ ءَالِهُ ۗ ﴾ [الأعراف: ١٣٨]

فَحِينَيْذِ يَعظُمُ خَوفُكَ وَحِرصُكَ عَلَىٰ مَا يُخَلِّصُكَ مِن هَذَا وَأَمثَالِهِ.

وَاعلَم أَنَّ اللَّهَ سُبِحَانَهُ مِن حِكمَتِهِ لَم يَبعَث نَبِيًّا بِهَذَا التَّوجِيدِ إِلَّا جَعَلَ لَهُ أَعدَاءً، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيَ عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنِس وَٱلْجِيِّ يُوجِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ رُخُرُفَ ٱلْقَوْلِ عُرُورًا ﴾ [الانعام: ١١١].

وَقَد يَكُونُ لأَعَدَاءِ التَّوجِيدِ عُلُومٌ كثِيرَةٌ وَكُتُبٌ وَحُجَجٌ ا كَمَا قَالَ اللّه تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَمَا اللّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَمَا اللّهِ عَالَمَ اللّهِ عَلَا اللّهِ تَعَالَىٰ اللّهِ عَلَا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَا مُنْ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلّا عَلَّا عَلَا عَلّا عَلّا عَلَا عَلّا عَلَّهُ عَلّا

إِذَا عَرَفَتَ ذَلِكَ، وَعَرَفَتَ أَنَّ الطَّرِيقَ إِلَىٰ اللَّهِ لَا بُدَّ لَهُ مِن أَعدَاءٍ قَاغِدِينَ عَلَيه، أَهلِ فَصَاحَةٍ وَعِلمٍ وَحُجَجِ، فَالوَاجِبُ عَلَيكَ أَن تَتَعَلَّمَ مِن دِينِ اللّهِ مَا يَصِيرُ سِلاحًا لَكَ تُقَاتِلُ بِهِ هَوْلاَءِ الشَّيَاطِينَ الَّذِينَ قَالَ إِمَامُهُم وَمُقَدَّمُهُم لِرَبُّكَ ﷺ وَلَا تَقَدُنَ لَمُمْ صِرَطَكَ ٱلنَّسَتَقِيمَ ۞ ثُمَّ لَاَتِهَامُ مِنْ يَيْنِ أَيْدِيمِمْ وَمِنْ خَلِفِهِمْ وَعَنْ أَيْسُهِمْ وَعَن أَيْسُهِمْ وَعَن أَيْسُهِمْ وَعَن أَيْسُهِمْ وَعَن أَيْسَهِمْ وَعَن أَيْسَهُمْ وَكُو يَجِمُهُ اللّهِمِمْ وَلاَ عَلِيهِمْ وَعَن أَيْسَهُمْ وَمُقَدَّمُهُم لِيكُومَ وَالْعَرافِ 10،18.

وَلَكِن إِذَا أَفْبَلْتَ عَلَىٰ اللّهِ وَأَصغَيتَ إِلَىٰ حُجَجِهِ وَيَيْنَاتِهِ فَلَا تَخَفْ وَلَا تَحزَنْ: ﴿إِنَّ كَيْدَالشَّيْطُنِ كَانَ صَعِيفًا ﴿ إِللّٰهِ السّاء: ١٧).

وَالعَامِّيُّ مِنَ المُوَحِّدِينَ يَعْلِبُ أَلفًا مِن عُلَمَاءِ هَوْلَاءِ المُشْرِكِينَ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَنَّجُندَنَا لَمُمُ الْفَتَلِمُونَ ﴿ إِلَيْهِ السَانَاتِ: ١٧٣].

فَجُندُ اللّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ بِالحُجَّةِ وَاللَّسَانِ، كَمَا أَنَّهُمُ الغَالِبُونَ بِالسَّيفِ وَالسَّنَانِ، وَإِنَّمَا الخَوفُ عَلَىٰ المُوَحِّدِ الَّذِي يَسلُكُ الطَّرِيقَ وَلَيسَ مَعهُ سِلَاحٌ. وَقَد مَنَّ اللَّه تَعَالَىٰ عَلَيْنَا بِكِتَابِهِ الَّذِي جَعَلَهُ: ﴿ نِبْيَئَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَيُثْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ ﴾ [النحل: ٨٨].

فَلَا يَأْتِي صَاحِبُ بَاطِل بِحُجَّةٍ إِلَّا وَفِي القُرآنِ مَا يَنقُضُهَا وَيُسِئُنُ بُعلَلاَنهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلِا يَاٰتُونَكَ بِمَشَلٍ إِلَّا حِشْنَكَ مِالْمَقِيِّ وَأَحْسَنَ تَغْسِيرًا ﴿ ﴾ [الغرفان: ٢٣].

قَالَ بَعضُ المُفَسِّرِينَ: هَذه الآيَةُ عَامَّةٌ فِي كُلِّ حُجَّةٍ يَأْتِي بِهَا أَهلُ البَاطِلِ إِلَىٰ يَوم القِيَامَةِ.

َ وَأَنَا أَذَكُرُ لَكَ أَشْيَاءَ مِمَّا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، جَوَابًا لِكَلَامٍ احتَجَّ بِهِ المُشْرِكونَ فِي زَمَانِنَا عَلَيْنَا.

فَنَقُولُ: جَوَابُ أَهلِ البَاطِلِ مِن طَرِيقَينِ: مُجمَلٍ، وَمُفَصَّلٍ.

أَمَّنَا المُجعَلُ: فَهُوَ الأَمْرُ الْمَظِيمُ وَالْفَائِدَةُ الْكَبِيرَةُ لِمَنْ عَقَلَهَا؛ وَذَلِكَ قَولُهُ تَمَالَىٰ: ﴿ هُوَ الَّذِي َ أَنِلَ عَلَيْكَ الْكِنْبَ مِنْهُ مَايَثُ ثُمَّكَنْتُ هُنَّ أُمُّ الْكِنْبِ وَأَنْزُ مُتَشَيِهَكُ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ دَيْعٌ فَيَنَّبِعُونَ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ آبَيْغَاتُهُ الْفِتْنَةِ وَآبَيْغَاتُهُ تَأْمِيلِهِ ۗ وَمَا يَصْلَمُ تَأْمِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [ال عمران: ٧].

وَقَد صَحَّ عَن رَسُولِ اللهُ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ﴿إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّىٰ اللّهُ فَاحَذَرُوهُم، (١٠).

مِثَالُ ذَلِكَ: إِذَا قَالَ لَكَ بَعضُ المُشْرِكِينَ: ﴿أَلَا ۚ إِنَّ أَوْلِيَآهُ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ ﴿﴾ [بونس: ١٣].

وَأَنَّ الشَّفَاعَةَ حَتَّى، وَأَنَّ الأَنبِيَاءَ لَهُم جَاهٌ عِندَ اللّهِ، أَو ذَكَرَ كَلَامًا لِلنَّبِيِّ ﷺ، يَستَدِلُّ بِهِ عَلَىٰ شَيءٍ مِن بَاطِلِهِ، وَأَنتَ لَا تَفهَمُ مَعنَىٰ الكَلامِ الَّذِي ذَكَرَهُ، فَجَاوِبهُ بِقَولَكَ: إِنَّ اللّهَ ذَكرَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم زَيغٌ يَترُكُونَ المُحكَمَ وَيَتَّبِعُونَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥٤٧)، ومسلم (٢٦٦٥).

المُتَشَابة.

وَمَا ذَكَرَتُهُ لَكَ مِن أَنَّ اللّهَ تَعَالَىٰ ذَكَرَ أَنَّ المُشرِكينَ يُقِرُّونَ بِالرُّبُوبِيةِ، وَأَنَّ كُفْرَهُم بِتَعَلَّقِهِم عَلَىٰ المَلَاِنكَةِ وَالأَنبِيَاءِ وَالأُولِيَاءِ مَعَ قُولهِم: ﴿هَـُثُولُامَ شُفَعَـُوثَاعِنــَدَ أَلَّهِ ﴾ [بونس: ٧٨]. هَذَا أَمَرٌ مُحكَمٌ بَيِّنَ، لا يَقدِرُ أَحَدُ أَن يُغَيِّرُ مَعنَاهُ.

وَمَا ذَكَرَتَ لِي أَيُّهَا المُشرِكُ مِنَ القُرآنِ، أَو كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ لَا أُعرِفُ مَعنَاهُ، وَلَكِن أَقطَعُ أَنَّ كَلَامَ اللّهِ لَا يَتَنَاقَضُ، وَأَنَّ كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ لَا يُخَالِف كَلَامَ اللّهِ.

وَهَذَا جَوَابِ جَيُدٌ سَدِيدٌ؛ وَلَكِن لَا يَفْهَمُهُ إِلَّا مَن وَفَقَهُ اللّهُ، فَلَا تَسْتَهِن بِهِ، فَإِنَّهُ كَمَا قَال تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا يُلَقَّىٰهَاۤ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُهُا وَمَا يُلَقَّىٰهَاۤ إِلَّا ذُو حَظِهِ عَظِيمٍ ﴿ ﴿ وَمَا يُلَقَّىٰهَاۤ إِلَّا أَلَذِينَ صَبَرُهُا وَمَا يُلَقَّىٰهَاۤ إِلَّا ذُو حَظْهِ عَظِيمٍ ﴿ ﴿ وَمَا يُلَقَّىٰهَاۤ إِلَّا أَلَذِينَ صَبَرُهُا وَمَا يُلَقَّىٰهَاۤ إِلَّا ذُو حَظْهِ عَظِيمٍ ﴿ ﴿ وَمَا يُلَقَّىٰهِا إِلَّا أَلَذِينَ صَبَرُهُا وَمَا يُلَقَّىٰهَاۤ إِلَّا ذُو حَظْهِ عَظِيمٍ ﴿ ﴿ وَمَا يُلْقَالُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

وَأَمَّا الجَوَابُ المُفَصَّلُ: فَإِنَّ أَعَدَاءَ اللَّهِ لَهُمُ اعْتِرَاضَاتٌ كَثِيرَةٌ عَلَىٰ دِينِ الرُّسُلِ يَصُدُّونَ بِهَا النَّاسَ عَنهُ، مِنهَا قُولُهُم: نَحنُ لَا نُشرِكُ بِاللّهِ، بَل نَشهَدُ أَنَّهُ لَا يَخلُقُ وَلَا يَرزُقُ وَلَا يَنفَعُ وَلَا يَضُرُّ إِلَّا اللَّهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ لَا يَملِكُ لِنَفسِهِ نَفعًا وَلَا ضَرًّا فَضلًا عَن عَبدِ القَادِرِ أَو غَيرِهِ، وَلَكِن أَنَا مُذنِبٌ، وَالصَّالِحُونَ لَهُم جَاهٌ عِندَ اللّهِ، وَأَطلُبُ مِنَ اللّهِ بِهِم.

فَجَاوِبهُ بِمَا تَقَدَّمَ، وَهُوَ: أَنَّ الَّذِينَ قَاتَلَهُم رَسُولُ اللّهِ ﷺ مُقِرُّون بِمَا ذَكَرتَ، وَمُقِرُّون بِأَنَّ أَوثَانَهُم لَا تُدَبَّرُ شَيْئًا وَإِنَّمَا أَرَادُوا الجَاهَ وَالشَّفَاعَةَ.

وَاقْرَأُ عَلَيهِ مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَوَضَّحَهُ.

فَإِن قَالَ: هَوْلاءِ الآيَاتُ نَزَلَت فِيمَن يَعبُدُ الأَصنَامَ، فَكَيفَ تَجعَلُونَ الصَّالِحِينَ مِثلَ الأَصنَامِ؟! أَم كَيفَ تَجعَلُونَ الأَنبِيَاءَ أَصنَامًا؟ فَجَاوِبهُ بِمَا تَقَدَّمَ.

فَإِنَّهُ إِذَا أَقَرَّ أَنَّ الكُفَّارِ يَشْهَدُونَ بِالرُّبُوبِيةِ كُلِّهَا للّه، وَأَنْهُم مَا أَرَادُوا مِمَّن قَصَدُوا إِلَّا الشَّفَاعَة، وَلَكِن أَرَادَ أَن يُفَرِّقَ بَينَ فِعلِهِ وَفِعلِهِم بِمَا ذَكَرَه.

فَاذَكُر لَهُ أَنَّ الكُفَّارَ مِنهُم من يَدعُو الصَّالِحِينَ وَالأصنَامَ.

وَمنهُم مَن يَدعُو الأوليَاءَ الَّذِينَ قَالَ اللّه فِيهِم: ﴿ أُولَتِهَكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ ٱيُّهُمُ أَقْرَبُ ﴾ [الإسراه: ٢٥٧]

وَيَدَعُونَ عِيسَىٰ ابنَ مَرِيَمُ وَأَمَّهُ، وَقَد قَالَ اللّه تَعَالَىٰ: ﴿ فَمَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَأَمَّهُ، وَقَد قَالَ اللّه تَعَالَىٰ: ﴿ فَمَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُلُ وَأَشُهُ، صِدِيقَ أَنَّ كَانَا يَأْكُلُونِ الطَّمَامُ الْقَلَمَ الْفَارِ النَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ الطّمَامُ انظم أَنْ يُؤْفَكُونَ ﴾ فَلَ الشّهُدُونَ مِن دُوبِ اللّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمُ ضَرًّا وَلَا نَفْمًا وَاللّهُ هُوَ السّمِيعُ الْمَلِيمُ ﴾ [المائدة: ١٧٠،١٧٥]

وَ اَذَكُر لَهُ قَولَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ جَيِعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَتِهِكَةِ أَهَنُؤُكَمْ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ۞ قَالُواْ سُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم ۖ بَلَ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم تُوْمِنُونَ ۞﴾ [سا: ١١٠١٠]

وَقُولُهُ تَمَالَىٰ: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَنِعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مَأْمَتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اَنَّخِذُونِ وَأَيْمَ إِلَىٰهَ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ سُمْحَنْكَ مَا يَكُونُ لِى أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍ ۚ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتُهُ ۚ تَمَلّمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنّكَ أَنتَ عَلَّمُ الْفُيُوبِ ﴿ ﴾ وَلَا أَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنّكَ أَنتَ عَلَّمُ الْفُيُوبِ ﴿ ﴾ [المائد: ١١١]

نَقُل لَهُ: عَرَفتَ أَنَّ اللّهَ كَفَّرَ مَن قَصَدَ الأَصنَامَ، وَكَفَّرَ أَيضًا مَن قَصَدَ الصَّالِحِينَ وَقَاتَلَهُم رَسُولُ اللّهِ ﷺ

فَإِن قَالَ: الكُفَّارُ يُرِيدُونَ مِنهُم، وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّ اللّهَ هُوَ النَّافِعُ الضَّارُّ المُدَبَّرُ، لَا أُرِيدُ إِلّا مِنهُ، وَالصَّالِحُونَ لَيسَ لَهُم مِنَ الأَمرِ شَيءٌ، وَلَكِن أَقصِدُهُم أَرجُو مِنَ اللّهِ شَفَاعَتَهُم.

فَالجَوَابُ: أَنَّ مَذَا قَولُ الكُفَّارِ سَوَاءً بِسَوَاءِ، وَاقْرَأَ عَلَيْهِ قَولَهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَالَّذِينَ اللَّهِ لَلْفَيْ ﴾ ﴿وَالَّذِينَ اللَّهِ لَيُقَرِيُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَيْ ﴾ [الزم: ٢٠]

وَقُولَهُ نَعَالَىٰ: ﴿ وَيَكُولُونَ كَا هُلُؤُلَّاءَ شُفَعَتُونَاعِنْدَ ٱللَّهِ ﴾ [بونس: ١٨].

وَاعلَم: أَنَّ هَلِهِ الشُّبَةِ الثَّلَاثَ هِيَ أَكبَرُ مَا عِندَهُم، فَإِذَا عَرَفتَ أَنَّ اللّه وَضَّحَهَا لَنَا فِي كِتَابِهِ، وَفَهِمتَهَا فَهمًا جَيِّدًا؛ فَمَا بَعدَهَا أَيسَرُ مِنهَا.

ُ فَإِنَ قَالَ: ۚ أَنَا لَا أَعَبُدُ إِلَّا اللهَ، وَهَذَا الالتِجَاءُ إِلَىٰ الصَّالِحِينَ وَدُعَاؤُهُم لَيسَ بِبَادَةٍ.

فَقُل لَهُ: أَنتَ تُقِرُّ أَنَّ اللّهَ فَرَضَ عَلَيكَ إِحَلَاصَ العِبَادَةِ للّهِ وَهُوَ حَقُّهُ عَلَيكَ. فَإِذَا قَالَ: نَمْمَ.

فَقُل لَهُ: بَيِّنْ لِي هَذَا الَّذِي فُرِضَ عَلَيكَ وَهُوَ إِخلَاصُ العِبَادَةِ للّهِ وَحدَهُ، وَهُوَ حَقُّهُ عَلَكَ.

فَإِن كَانَ لَا يَعرِفُ العِبَادَةَ وَلَا أَنوَاعَهَا، فَبَيْنَهَا لَهُ بِفَولكَ: قَالَ اللّه تَعَالَىٰ: ﴿ادْعُواْ رَبَّكُمْ نَضَرُّعُاوَخُفْيَةً إِنَّـهُ لَايُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴿ الْاعران: ١٥٠).

فَإِذَا أَعلَمتُهُ بِهَذَا، فَقُل لَهُ: هَل عَلِمتَ هَذهِ عِبَادَةُ للّهِ.

فَلَابُدَّ أَن يَقُولَ: نَعَم. وَالدُّعَاءُ مُخُّ العِبَادَةِ.

فَقُل لَهُ: إِذَا أَقْرَرتَ أَنَّهَا عِبادَةٌ لله، وَدَعُوتَ اللَّهَ لَيلًا وَنَهَارًا، خَوفًا وَطَمَعًا، ثمَّ دَعُوتَ فِي ثِلكَ الِحَاجَةِ نَبِيًّا أَو غَيرَهُ، هَل أَشرَكت فِي عِبَادَةِ اللَّهِ غَيرَهُ؟

فَلَا بُدَّ أَن يَقُولَ: نَعَم.

نَقُلُ لَهُ: فَإِذَا عَلِمتَ بِقَولِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِكَ وَٱغْـَرْ ﴿ ﴾ [الحوثر: ٢] . وَأَطَمَتَ اللهَ وَنَحَرتَ لَهُ، هَل هَذَا عِبَادَةٌ؟

فَلَابُدَّ أَن يَقُولَ: نَعَم.

نَقُل لَهُ: إِذَا نَحَرتَ لِمَحْلُوقِ: نَبِيٍّ، أَو جِنِّيِّ أَو غَيرِهِمَا، هَل أَشْرَكتَ فِي هَذِهِ العِبَادَةِ غَيرَ اللّهِ؟

فَلَابُدَّ أَن يُقِرَّ، وَيَقُولَ: نَعَم.

وَقُل لَهُ أَيضًا: المُشرِكُونَ الَّذِينَ نَزَلَ فِيهِمُ القُرآنُ، هَل كَانُوا يَعبُدُونَ المَلَاِثكَةَ وَالصَّالِحِينَ وَاللَّاتَ وَغَيرَ ذَلِكَ؟

فَلَابُدَّ أَن يَقُولَ: نَعَم.

فَقُل لَهُ: وَهَل كَانَتْ عِبَادَتُهُم إِيَّاهُم إِلَّا فِي الدُّعَاءِ وَالذَّبِحِ وَالالتِجَاءِ وَنَحوِ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَهُم مُقِرُّون أَنَّهُم عَبِيدُهُ وَتَحتَ قَهرِهِ، وَأَنَّ اللّهَ هُوَ الَّذِيُ يدَبَّرُ الأَمرَ، وَلَكِن دَعَوهُم وَالتَجَنُوا إِلَيهِم لِلجَاءِ وَالشَّفَاعَةِ، وَهَذَا ظَاهِرٌ جِدًّا.

فَإِن قَالَ: أَتُنكِرُ شَفَاعَةً رَسُولِ اللّهِ ﷺ وَتَبرَأُ مِنهَا؟!

قَفُّل: لَا أَنْكِرُهَا وَلَا أَتَبَرَّأُ مِنْهَا، بَل هُوَ ﷺ الشَّافِعُ وَالمُشَفَّعُ، وَأَرجُو شَفَاعَتُهُ، وَلَكِنَّ الشَّفَاعَةَ كَلَّهَا هٰوِ، كَمَا قَالَ اللّه تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَ لِتَهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ١١].

وَلَا تَكُونُ إِلَّا مِن بَعدِ إِذنِ اللَّهِ كَمَا قَالَ ﷺ: ﴿مَن ذَا اَلَذِى يَشْفَعُ عِندُهُۥ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ﴾ [البقرة: ∞].

وَلَا يَشْفَعُ النَّبِيُّ فِي أَحْدِ إِلَّا مِن بَعدِ أَن يَأَذَنَ اللَّهُ فِيهِ كُمَا قَالَ ﷺ: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ ﴾ إِلَّا لِمَن ٱرْتَضَىٰ ﴾ [الانياه: ١٥].

وَهُو لَا يَرْضَىٰ إِلَّا التَّوحِيدَ كَمَا قَالَ ﷺ ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَيْمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥].

نَإِذَا كَانَتِ الشَّفَاعَةُ كَلُّهَا لَلَهِ، وَلَا تَكُونُ إِلَّا مِن بَعدِ إِذَنِهِ، وَلَا يَشْفَعُ النَّبِيُ ﷺ وَلَا غَيرُهُ فِي أَحَدٍ حَتَّىٰ يَاذَنَ اللَّهُ فِيهِ، وَلَا يَاذَنُ إِلَا لأَهلِ التَّوجِيدِ، تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّ الشَّفَاعَةَ كُلَّها لَلَهِ؛ فَاطلُبهَا مِنهُ، وَقُل: اللَّهُمَّ لَا تَحرِمنِي شَفَاعَتُهُ، اللَّهُمَّ شَفْعهُ فِيَّ، وَأَمْنَاكُ هَذَا.

فَإِن قَالَ: النَّبِيُّ ﷺ أُعطِيَ الشَّفَاعَةَ، وَأَنَا أَطلُبُهُ مِمَّا أَعطَاهُ اللَّه؟

فَالجَوَابُ: أَنَّ اللَّهَ أَعطَاهُ الشَّفَاعَةَ وَنَهَاكَ عَن هَذَا، فَقَالَ: ﴿ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ اللّهِ أَصَالَا﴾ [الجن: ١٨]. فَإِذَا كُنتَ تَدعُو اللّهَ أَن يُشَفِّعَ نَبِيّهُ فِيكَ فَأَطِعهُ فِي قَولِهِ: ﴿فَلَا تَدْعُواْ مَعَ اللّهِ أَحَدًا﴾.

وَأَيْضًا فَإِنَّ الشَّفَاعَةَ أُعطِيَهَا غَيرُ النَّبِيِّ ﷺ فَصَحَّ أَنَّ المَلَائكَةَ يَشفَعُونَ، وَالأُولِيَّاءَ يَشفَعُونَ، وَالأَفْرَاط يَشفَعُونَ، أَتَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ أَعطَاهُمُ الشَّفَاعَةَ فَأَطلُبُهَا مِنهُم؟!

فَإِن قُلتَ هَذَا؛ رَجَعتَ إِلَىٰ عِبَادَةِ الصَّالِحِينَ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ.

وَإِن قُلتَ: لَا؛ بَطَلَ قَولُكَ: «أعطَاهُ اللَّهُ الشَّفَاعَةَ وَأَنَا أَطلُبُهُ مِمَّا أَعطَاهُ الله».

فَإِن قَالَ: أَنَا لَا اشُرِكُ بِاللّهِ شَيثًا، حَاشَىٰ وَكَلّا، وَلَكِنَّ الالتِجَاءَ إِلَىٰ الصَّالِحِينَ لَيسَ بِشركِ.

فَقُلُ لَهُ: إِذَا كنتَ ثُقِرُّ أَنَّ اللّهَ حَرَّمَ الشُّرِكَ أَعظَمَ مِن تَحرِيمِ الرُّنَا، وَثُقِرُّ أَنَّ اللّه لَا يَغفِرُهُ، فَمَا هَذَا الأَمرُ الَّذِي حَرَّمَهُ اللهُ وَذَكَرَ أَنَّهُ لَا يَغفِرُهُ؟ فَإِنَّهُ لَا يَدرِي.

فَقُل لَهُ: كَيْفَ تُبَرِّئُ نَفْسَكَ مِنَ الشَّركِ وَأَنتَ لَا تَعْرِفُهُ؟ أَمْ كَيْفَ يُحَرِّمُ اللّهُ عَلَيكَ مَذَا، وَيَذكُرُ أَنَّهُ لا يَغفِرُهُ وَلا تَسْأَلُ عَنهُ وَلا تَعرِفُهُ؟

أَتَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ يُحَرِّمُهُ وَلَا يبيُّنهُ لَنَا؟!

فَإِن قَالَ: الشِّركُ عِبَادَةُ الأصنَام، وَنَحنُ لَا نَعبُدُ الأصنَامَ.

نَقُل لَهُ: مَا مَعنَىٰ عِبَادَةِ الأَصَنَامِ؟ أَنَظُنُّ أَنَهُم يَعتَقِدُونَ أَنَّ ثِلكَ الأَحشَابَ وَالأَحجَارَ تَحْلُقُ وَتَرزُقُ وَتُدَبِّرُ أَمرَ مَن دَعَاهَا؟ فَهَذَا يُكَذِّبُهُ القُرآنُ.

وَإِن قَالَ: هُوَ مَن قَصَدَ خَشَبَةً، أَو حَجَرًا، أَو بِنْيَةً عَلَىٰ قَبرِ أَو غَيرِهِ، يَدعُونَ ذَلِكَ وَيَذْبَهُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ: إِنَّهُ يُقَرِّبُنَا إِلَىٰ اللّهِ زُلفَىٰ، وَيَدفَعُ اللّهُ عَنَّا بِبَرَكتِهِ أَو يُعطِينَا بَبرَكتِهِ.

َ فَقُل: صَدَقتَ، وَهَذَا هُوَ فِعلُكُم عِندَ الأَحجَارِ وَالأَبنِيَةِ الَّتِي عَلَىٰ القَبُورِ وَغَيرِهَا. فَهَذَا أَقَرَّ أَنَّ فِعلَهُم مَذَا هُوَ عِبَادَةُ الأَصنَامِ فَهُوَ المَعللُوبُ.

وَيُقَالُ لَهُ أَيضًا: قَولُكَ: الشَّركُ عِبَادَةُ الأَصنَامِ، هَل مُرادُكَ أَنَّ الشُّركَ مَخصُوصٌ بِهَذَا، وَأَنَّ الاعتِمَادَ عَلَىٰ الصَّالِحِينَ وَدُعَاءَهُم لَا يَدخُلُ فِي ذَلِكَ؟

ُ فَهَذَا يَرُدُّهُ مَا ذَكرَ اللّه فِي كتَابِهِ مِن كَفْرِ مَن تَعَلَّقَ عَلَىٰ المَلَائكَةِ أَو عِيسَىٰ أَوِ الصَّالِحِينَ.

فَلَابُذَّ أَن يُقِرَّ لَكَ أَنَّ مَن أَسْرَكَ فِي عِبَادَةِ اللّهِ أَحَدًا مِنَ الصَّالِحِينَ لَهُوَ الشَّركُ المَذكُورُ فِي القُرآنِ؛ وَهَذَا هُوَ المَطلُوبُ.

وَيِرُ المَسْأَلَةِ: أَنَّهُ إِذَا قَالَ: أَنَا لَا أَشُرِكُ بِاللَّهِ.

فَقُل لَهُ: وَمَا الشَّركُ بِاللَّهِ؟ فَسُّرهُ لِي.

فَإِن قَالَ: هُوَ عِبَادَةُ الأَصنَامِ.

فَقُل: وَمَا مَعنَىٰ عِبَادَةِ الأَصَّنَامِ؟ فَسُرِهَا لِي.

فَإِن قَالَ: أَنَا لَا أَعبُدُ إِلَّا اللَّهَ. ۖ

فَقُل: مَا مَعنَىٰ عِبَادَةِ اللّهِ؟ فَسُرِهَا لِي.

فَإِن فَسَّرَهَا بِمَا بَيَّنَهُ القُرآنُ؛ فَهُوَ المَطلُوبُ، وَإِن لَم يَعرِفُهُ؛ فَكَيفَ يَدَّعِي شَيئًا وَهُوَ لَا يَعرِفُهُ؟!

وَإِن فَشَرَ ذَلِكَ بِغَيرِ مَعنَاهُ يَيْنَتَ لَهُ الآيَاتِ الوَاضِحَاتِ فِي مَعنَىٰ الشِّركِ بِاللّهِ
وَعِبَادَةِ الأَوْنَانِ، وَأَنَّهُ الَّذِي يَفْعَلُونَهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ بِمَينِهِ، وَأَنَّ عِبَادَةَ اللّهِ وَحدَّهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ هِيَ الَّتِي يُنكِرُون عَلَيْنَا، وَيَصِيحُونَ كَمَا صَاحَ إِخوانُهُم، حَيثُ قَالُوا:
﴿ أَجَمَلَ الْآلِكَ لِمَا إِلَيْهَا لِلْهَا لَا لَكَنْ مُنْهَاكُونَ كُلْ ﴿ إِلَى اللّهِ اللّهُ اللّ

فَإِذَا عَرَفَتَ أَنَّ هَذَا الَّذِي يُسَمِّيهِ المُشْرِكُونَ فِي زَمَانِنَا «كَبِيرِ الاعتِقَادِ» هُوَ الشّركُ الَّذِي نَزَلَ فِيهِ القُرآنُ، وَقَاتَلَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ النَّاسَ عَلَيه، فَاعلَم أَنَّ شِركَ الأَوَّلِينَ أَخَفُّ مِن شِركِ أَهلِ زَمَانِنَا بِأَمرَينِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الأَوْلِينَ لَا يُشرِكُونَ وَلَا يَدعُونَ المَلَاِئكَةَ وَالأَولِيَاةَ وَالأُونَانَ مَعَ اللهِ إِلَّا فِي الرَّخَاءِ، وَأَمَّا الشَّدَّةُ فَيُخلِصُونَ للهِ الدِّينَ، كمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا سَسَكُمُ اللّهِ إِلّا فِي الْبَحْرِ صَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا غَمَّنَكُمْ إِلَى الْفَرِ أَعْرَضُتُمْ وَكَانَ ٱلإِنسَانُ كَفُورًا ۞ ﴾ اللهراء: ٢٠).

وَقُولُهُ: ﴿ قُلُ أَرَيَتِكُمْ إِنَّ أَتَنكُمْ عَذَابُ أَلَقَ أَوْ أَتَذَكُمُ اَلسَّاعَةُ أَغَـَّهُ القَوتَدَعُونَ إِن كُنتُر صَندِقِينَ ۞ بَلَ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُمْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلِيَّهِ إِن شَاةَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ۞﴾ [الانعام: ١٠،١٠].

وَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِنَا مَسَ الْإِنسَنَ صُرٌّ دَعَارَبَهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ﴾ إلىٰ قوله: ﴿ تَمَنَّعُ

ُ وَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظَّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللِّينَ ﴾ [لنمان: ٣٠].

فَمَن فَهِمَ هَذِهِ المَسأَلَةَ الَّتِي وَضَّحَهَا اللَّهُ فِي كتَابِهِ وَهِيَ أَنَّ المُشْرِكِينَ الَّذِينَ قَاتَلَهُم رَسُولُ اللَّه ﷺ يَدعُونَ اللَّهَ وَيَدعُونَ غَيرَهُ فِي الرَّخَاهِ، وَأَمَّا فِي الضَّرَّاءِ وَالشُّدَّةِ فَلَا يَدعُونَ إِلَّا اللَّهَ وَحَدَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَيَنسَونَ سَادَتُهُم؛ تَبَيَّنَ لَهُ الفَرقُ بَينَ شِركِ أَهلِ زَمَانِنَا وَشِركِ الأَوَّلِينَ، وَلَكِن أَينَ مَن يَفهَمُ قَلْبُهُ هَذِهِ المَسأَلَةَ فَهمًا رَاسِخًا، وَاللَّهُ المُستَمَانُ.

وَالْأَمُو النَّانِي: أَنَّ الأَوَّلِينَ يَدعُونَ مَعَ اللّهِ أُنَاسًا مُقَرَّبِينَ عِندَ اللّهِ: إِمَّا أَنبِيَاءَ، وَإِمَّا أُولِيَاءَ، وَإِمَّا مَلَاثِكَةً، أَو يَدعُونَ أَشجَارًا، أَو أُحجَارًا مُطِيعَةً للّهِ لَيسَت عَاصِيَةً.

وَأَهُلُ زَمَانِنَا يَدعُونَ مَعَ اللّهِ أَتَاسًا مِن أَفسَقِ النَّاسِ، وَالَّذِينَ يَدعُونَهُم هُمُ الَّذِينَ يَحكُونَ عَنهُم الفُجُورَ مِنَ الزُّنا وَالسَّرِقَةِ وَتَركِ الصَّلَاةِ وَغَيرٍ ذَلِكَ.

وَالَّذِي يَعتَقِد فِي الصَّالِحِ أَوِ الَّذِي لَا يَعصِي مِثلَ الخَشَبِ وَالحَجَرِ أَهوَنُ مِمَّن يَعتَقِدُ فِيمَن يُشَاهِدُ فِسقُهُ وَفَسَادُهُ وَيَشهَدُ بِهِ. إِذَا تَحَقَّقَتَ أَنَّ الَّذِينَ قَاتَلَهُم رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصَحُّ عُقُولًا، وَأَخَفُّ شِركًا مِن هَوْلَاءٍ، فَاعلَم أَنَّ لِهَوَلَاءٍ شُّبهَةً يُورِدُونَهَا عَلَىٰ مَا ذَكَرنَا وَهِيَ مِن أَعظَمٍ شُبَهِهِم، فَاصِخ سَمعَكَ لِجَوَابِهَا، وَهِيَ:

أَنْهُم يَقُولُونَ: ۚ إِنَّ الَّذِينَ نَزَلَ فِيهِمُ القُرآنُ لَا يَشْهَدُونَ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللّه، وَيُكذَّبُونَ الطَّرَانَ وَيَجَعَلُونَهُ سِحرًا، وَنَحنُ رَيُكذَّبُونَ القُرآنَ وَيَجَعَلُونَهُ سِحرًا، وَنَحنُ تَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللّه وَأَنْ مَحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَنُصَدَّقُ القُرآنَ، وَتَوْمَنُ بِالبَعثِ، وَنُصَدَّقُ القُرآنَ، وَتَوْمَنُ بِالبَعثِ، وَنُصَدِّقُ القُرآنَ، وَتَوْمَنُ بِالبَعثِ، وَنُصَدِّقُ القُرآنَ، وَتَوْمَنُ بِالبَعثِ،

فَالجَوَابُ: أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَينَ العُلَمَاءِ كُلِّهِم أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَدَّقَ رَسُولَ اللّه ﷺ فِي شَيءٍ وكَذَّبَهُ فِي شَيءٍ، أَنَّهُ كَافِرٌ لَم يَدخُلُ فِي الإسلام.

وَكَذَلِكَ إِذَا آمنَ بِبَعضِ القَرآنِ وَجَحَدَ بَعْضَهُ كَمَنَ أَقَرَ بِالنَّوحِيدِ وَجَحَدَ وجُوبَ الصَّلَاةِ، أَو أَقَرَ بِالنَّوحِيدِ وَجَحَدَ وجُوبَ الطَّلاةِ، أَو أَقَرَ بِهَذَا كُلُّهِ وَجَحَدَ الصَّومِ، أَو أَقَرَ بِهَذَا كُلُّهِ وَجَحَدَ الصَّومِ، أَو أَقَرَ بِهَذَا كُلُّهِ وَجَحَدَ الصَّومِ، أَو أَقَرَ بِهَذَا كُلُّهِ وَجَحَدَ الحَجَّ، وَلَمَّا لَم يَنقَد اثَّاسٌ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ لِلحَجَّ أَلْرَلُ اللَّهُ فِي حَقهِم: ﴿وَلِقَدِ عَلَ النَّاسِ حِجُّ ٱلْمَيْتِ مَنِ آسَتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهُ غَنْ عَنِ ٱلشَّعَلَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهُ فِي خَقهِم:

وَمَّنَ أَقَرَّ بِهَذَا كُلُّهِ وَجَحَدَ البَعثَ كَفَرَ بِالإجمَاعِ، وَحَلَّ دَمُهُ وَمَالُهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِقُواْ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَيُرِيدُونَ أَن يَشَخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وَيَقُولُونَ فَن يَشَخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا فَي أُولَتِكَ هُمُ الكَّيْرُونَ كَقًا وَأَعْتَذَنَا لِلْكَنْفِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ وَاللَّهِ السَاهَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

فَإِذَا كَانَ اللّه قَد صَوَّحَ فِي كَتَابِهِ: أَنَّ مَن آمنَ بِبَعضِ وَكَفَّرَ بِبَعضٍ؛ فَهُوَ الكَافِرُ حَقًّا، زَالَت هَذهِ الشُّبهَةُ، وَهَذهِ هِيَ الَّتِي ذَكرَهَا بَعضُ أَهلِ الأحسَاء فِي كِتَابِهِ الَّذِي أَرسَلَهُ إِلَيْنَا.

وَيُقَالُ أَيضًا: إِذَا كنتَ ثُقِرُّ أَنَّ مَن صدَّقَ الرَّسُولَ ﷺ في كُلُّ شَيءٍ، وَجَحَدَ

وجُوبَ الصَّلَاةِ؛ أَنَّهُ كَافِرٌ حَلَالُ الدَّمِ وَالمَالِ بِالإجمَاعِ، وَكَذَلِكَ إِذَا أَقَرَّ بِكُلِّ شَيءٍ إِلَّا البَعثَ، وَكَذَلِكَ لَو جَحَدَ وجُوبَ صَومٍ رَمَضَانَ، وَصَدَّقَ بِذَلِكَ كُلُّه لَا تَختَلِفُ المَذَاهِبُ فِيهِ، وَقَد نَطَقَ بِهِ القرآنُ كمّا قَدَّمنَا.

فَمَعلُومٌ أَنَّ التَوحِيدَ هُوَ أَعظَمُ فَرِيضَةٍ جَاءَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ أَعظَمُ مِنَ الصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالصَّومِ، وَالحَجِّ، فَكَيفَ إِذَا جَحَدَ الإِنسَانُ شَبِثًا مِن هَذه الأُمُورِ كَفَرَ وَلَو عَمِلَ بِكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ ﷺ وَإِذَا جَحَدَ التَّوجِيدَ الَّذِي هُوَ دِينُ الرُّسُلِ كُلُّهِم لَا يَكفُرُ؟!

سُبحَانَ الله! مَا أَعجَبَ هَذَا الجَهلَ!

وَيُقَالُ أَيضًا: هَوْلَاءِ أَصِحَابُ رَسولِ اللّهِ ﷺ قَاتَلُوا بَني حَنِيفَة، وَقَد أَسلَمُوا مَعَ النّبِيِّ ﷺ وَهُم يَشهَدُونَ أَن لَا إِلَهَ إِلّا اللّه، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّه ﷺ وَيُؤَذَّنُونَ وَيُصَلُّونَ.

فَإِن قَالَ: إِنَّهُم يَقُولُونَ: إِنَّ مُسَيلَمَةً نَبِيٌّ.

قُلْنَا: هَذَا هُوَ المَطلُوبُ، إِذَا كَانَ مَنْ رَفَع رَجُلًا إِلَىٰ رُتَبَةِ النَّبِيِّ ﷺ كَفَرَ، وَحَلَّ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَلَم تَنفَعهُ الشَّهَادَتَانِ وَلَا الصَّلَاةُ، فَكَيفَ بِمَن رَفَعَ شَمسَانَ أُو يُوسُفَ أو صَحَابِيًّا أَو نَبِيًّا إِلَىٰ مَرْتَبَةٍ جَبَّارِ السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ؟!

مُسبحًانَ اللهِ! مَا أَعظَمَ شَانَهُ! ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى فُلُوبِ الَّذِيكَ لَا يَمْلَمُونِكَ ۞﴾ [الروم: ١٩]

وَيُقَالُ آَيِضًا: الَّذِينَ حَرَّقَهُم عَلَيُّ بنُ أَيِي طَالِبٍ نَقِطُتُهُ بِالنَّارِ، كُلُّهُم يَدَّعُونَ الإسلامَ وَهُم مِن أَصحَابِ عَلِيِّ نَقِلُتُهُ ، وَتَعَلَّمُوا العِلمَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَكِنِ اعْتَقَدُّوا فِي عَلِيٍّ مِثْلَ الاعتِقَادِ فِي يُوسُفَ وَشَمسَانَ وَأَمثالِهِمَا، فَكَيْفَ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَىٰ قَتِلِهِم وَكُفْرِهِم؟

أَتَظُنُّونَ أَنَّ الصَّحَابَةَ يُكَفُّرُونِ المُسلِمِينَ؟

أَمْ تَظُنُّونَ أَنَّ الاعتِقَادَ فِي تَاجِ وَأَمثَالِهِ لَا يَضُرُّ، وَالاعتِقَادَ فِي عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِب نَتَمُّكُ يُكَفُّرُ؟!

وَيُقَالُ أَيضًا: بَنُو عُبَيدِ القَدَّاحِ الَّذِينَ مَلكُوا المَغرِبَ وَمصرَ فِي زَمَانِ بَنِي العَبَّاسِ، كُلُّهُم يَشْهَدُونَ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيَذَّعُونَ الإسلام، وَيُصَلّونَ الجُمُعَةَ وَالجَمَاعَةَ، فَلَمَّا أَظهَرُوا مُخَالَقَةَ الشَّرِيعَةِ فِي أَشْبَاة دُونَ مَا نَحنُ فِيهِ أَجْمَعَ المُكْلَمَاةُ عَلَىٰ كُفرِهم وَقِتَالِهِم، وَأَنَّ بِلاَدَهُم بِلاَدُ حَربٍ، وَغَزَاهُمُ المُسْلِمُونَ حَنَّى استَنقَذُوا مَا بِأَيدِيهِم مِن بُلدَانِ المُسلِمِينَ.

وَيُقَالُ أَيضًا: إِذَا كَانَ الْأَوْلُونَ لَم يَكَفُرُوا إِلَّا لأَنَّهُم جَمَعُوا بَينَ الشَركِ وَتَكذِيبِ الرَّسُولِ وَالقُرآنِ، وَإِنكَارِ البَعثِ وَغَيرِ ذَلِكَ، فَمَا مَعنَىٰ البَابِ الَّذِي ذَكَرَهُ المُلْمَاهُ فِي كُلُّ مَذْهَبِ: (بَابُ حُكمِ الْمُرتَدُّ)، وَهُو المَسلِمُ الَّذِي يَكفُرُ بَعدَ إِسلامِهِ، ثُمَّ ذَكُرُوا كُلُ مَنْ البَّهُ وَكُوا أَشَيَاءً أَنْوَاعًا كِثِيرَةً، كُلُّ نَوعٍ مِنهَا يُكفُّرُ وَيُحِلُّ دَمَ الرَّجُل وَمَالَهُ، حَتَّىٰ أَنَّهُم ذَكُرُوا أَشَيَاءً يَسِيرةً عِنذ مَن فَعَلَهَا، مِثلُ كَلِمَةٍ يَذَكُرُهَا بِلِسَانِهِ دُونَ قَلِيهِ، أَو كَلِمَةً يَذَكُرُهَا عَلَىٰ وَجِهِ المَنْ وَاللّهِبِ.

ُ وَيُقَالُ أَيضًا: الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِم: ﴿ يَخْلِغُونَ بِاللَّهِمَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كُلِمَةً الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَايِهِرْ ﴾ [انتربة: ١٧] .

أَمَّا سَمِعتَ اللَّهَ كَفَّرُهُم بِكَلِمَةٍ مَعَ كُونِهِم فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيُجَاهِدُونَ مَعَهُ وَيُصَلُّونَ، وَيُوَكُّونَ وَيَحُجُّونَ، وَيُوَحُدُونَ<sup>(١)</sup> .

وَكَذَلِكَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِم: ﴿ قُلْ أَبِاللَّهِ وَمَالِينِهِ، وَرَسُولِهِ، كَنُسُرُّ تَسَتَهْ نِهُ وَكَ ۞ لَا تَشَلَذِرُواْ فَذَكَارَتُمُ بَعْدَ إِيمَانِيكُو ﴾ (الدوبة: ١٦،١٥).

<sup>(</sup>١) انظر: الفسير الطبري، (١/ ١٨١-١٨١).

 <sup>(</sup>١) قال الشيخ عبد الله البسام في تعليقه هنا ما نصه: ويهذه المناسبة يجدر بي أن أحدر بعض مغروري
 ناشنة المدارس من الاستهزاء بعلماء الدين وكتبه وعلومه، وألا يلتفتوا إلى ما يسمعون من بعض

فَهَوْلَاءِ الَّذِينَ صَرَّحَ الله فِيهِم أَنَّهُم كفَرُوا بَعدَ إِيمَانِهِم وَهُم مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ فِي غَزوة تَبُوكَ، قَالُوا كَلِمَةً ذَكَرُوا أَنَّهُم قَالُوهَا عَلَىٰ وَجهِ المَرْح.

فَتَأَمَّلُ مَذِهِ الشُّبِهَةَ وَهِيَ قَولُهُم: تَكَفَّرُونَ مِنَ المُسلِمِينَ أَنَاسًا يَسْهَدُونَ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ، وَيُصَلُّونَ وَيَصُومُونَ.

ثُمَّ تَأَمَّل جَوَابَهَا، فَإِنَّهُ مِن أَنفَعِ مَا فِي هَذهِ الأورَاقِ.

وَمْنَ الدَّلِيلِ عَلَىٰ ذَلِكَ أَيضًا: مَا حَكَىٰ اللَّهُ عَن بَني إِسرَائِيلَ مَعَ إِسلَامِهِم وَعِلمِهِم وَصَلَاحِهِم، أَنَّهُم قَالُوا لِمُوسَىٰ: ﴿آجَعَل لَنَاۤ إِلَهُا كُمَا لَمُمُ مَالِهَةُ﴾ [الأعراف: ٣٨].

وَقُولُ أَنَاسٍ مِنَ الصَّحَابَةِ: «اجعَل لَنَا ذَاتَ أَنوَاطٍ...»؛ فَحَلَفَ النَّبِيُّ ﷺ، أَنَّ هَذَا نَظِيرُ قَولِ بَني إِسرَاثِيلَ: اجعَل لَنَا إِلَهًا<sup>(١)</sup>.

وَلَكِن لِلمُشْرَكِينَ شُبهَةٌ يُدلُونَ بِهَا عِندَ هَلِهِ القِصَّةَ، وَهِيَ: أَنَّهم يَقُولُونَ: إِنَّ بَنِي إِسرَائِيلَ لَم يَكَفُرُوا بِلَلِكَ، وَكَذَلِكَ الَّذِينَ قالوا لِلنَّبِيِّ ﷺ اجعَل لَنَا ذَاتَ أَنوَاطٍ. لَم يَكفُرُوا.

فَالجَوَابُ أَن نَقُولَ: إِنَّ بَني إِسرَائِيلَ لَم يَفعَلُوا ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ الَّذِينَ سَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ لَم يَفعَلُوا ذَلِكَ، وَلَا خِلَافَ أَنَّ بني إِسرَائِيلَ لَو فَعَلُوا ذَلِكَ لَكَفَرُوا.

ُ وَكَذَلِكَ لَا خِلَافَ فِي أَنَّ الَّذِينَّ نَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ لَم يُطِيعُوهُ، وَاتَّخَذُوا ذَاتَ أَنْوَاطٍ بَعَدَ نَهِيهِ لَكَفَرُوا، وَهَذَا هُوَ المَطلُوبُ.

السقهاه، فإنه -مع الأسف- يوجد في بعض الشباب المتزندقين من يجاهر بالسخرية بشعائر الإسلام. ولاشك أن هذا أكبر من سخرية الذين كثّرهم الله، ولم يقبل علرهم بقوله: ﴿ لاَ تَمَنَّذُوكُو أَفَدٌ كُنْرُمُ مِسَلً إِسَنِيكُو ﴾ حينما قالوا كلمة بسيطة في ظاهر الأمر في بعض الصالحين على وجه المزاح، فالناصح يحاسب نفسه ويصون لسانه، والله الموفق اهـ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥/ ٢٨)، وصححه العلامة الألباني في االمشكاة، (٥١٠٨).

وَلَكِن هَذهِ القِصَّةُ تُفِيدُ: أَنَّ المُسلِمَ - بَلِ العَالِمَ - قَد يَقَعُ فِي أَنوَاعٍ مِنَ الشَّرِكِ لَا يَدرِي عَنهَا، فَتُقِيدُ التَّعَلُّمَ وَالتَّحَرُّز وَمَعرِفَةَ أَنَّ قَولَ الجَاهِلِ: «التَّوحِيدُ فَهِمنَاهُ!!» أَنَّ هَذَا مِن أَكْبَرِ الجَهل وَمَكَايِدِ الشَّيطَانِ.

وَتُفِيدُ أَيضًا: أَنَّ المُسلِمَ المُجتَهِدَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ كُفرٍ، وَهُوَ لَا يَدرِي فَنُبُّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ فَتَابَ مِن سَاعَتِهِ، أَنَّهُ لَا يَكِفُرُ كَمَا فَعَل بَنُو إِسرَائِيلَ، وَالَّذِينَ سَأَلُوا النَّبِيِّ

وَتُفِيدُ أَيضًا: أَنَّهُ لَو لَم يَكفُر فَإِنَّهُ يُعلَّظُ عَلَيهِ الكَلَامُ تَعْلِيظًا شَدِيدًا، كَمَا فَعَل رَسُولُ اللّهِ ﷺ.

وَللمُشرِكِينَ شُبِهَةٌ أُخرَىٰ:

يَقُولُونَ : إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَنكَرَ عَلَىٰ أُسَامَةً قَتَلَ مَن قَالَ: ﴿لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّهِ وَقَالَ لَهُ: ﴿ أَتَنَلَتُهُ بَعَدَمَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ! ﴿ (١).

وَكَذَلِكَ ۚ قَولُهُ: ﴿ وَأَمِرتُ أَن أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَقُولُوا: لا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ (٢). وَأَحَادِيثُ أُخرَىٰ فِي الكَفِّ عَمَّن قَالَهَا.

وَمرادُ هَوْلَاءِ الجَهَلَةِ أَنَّ مَن قَالَهَا لَا يَكَفُرُ، وَلَا يُقتَلُ وَلَو فَعَلَ مَا فَعَلَ.

فَيُقَالُ لِهَوْ لَاءِ المُشرِكِينَ الجُهَّالِ:

مَعلُومٌ أَنَّ رَسُولَ اللِّهِ ﷺ قَاتَلَ اليَّهُودَ وَسَبَاهُم وَهُم يَقُولُونَ: لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّه.

وَأَنَّ أَصِحَابَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ قَاتَلُوا بَني حَنِيفَةَ وَهُمْ يَشْهَدُونَ أَنْ لَا ۚ إِلَّهَ إِلَّا اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّذَا رَسولُ اللّه، وَيُصَلُّون وَيَدُّعُونَ الإسلامَ.

وَكُذَٰلِكَ الَّذِينَ حَرَّقَهُم عَلَيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ بِالنَّارِ.

وَهَوْلَاءِ الجَهَلَةُ مُقِرُّونَ أَنَّ مَنَ أَنَكَّرَ البَعْتَ كُفُّرَ وَقُولَ وَلُو قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٢٦٩)، ومسلم (٩٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٥)، ومسلم (٢٢).

وَأَنَّ مَن جَحَدَ شَيئًا مِن أَركانِ الإسلَامِ كَثُرٌ وَقُتِلَ وَلُو قَالَهَا.

. فَكَيفَ لَا تَنفَعُهُ إِذَا جَحَدَ فَرعًا مِنَ الفُرُوعِ، وَتَنفَعُهُ إِذَا جَحَدَ التَّوجِيدَ الَّذِي هُوَ أَسَاسُ دين الرَّسُل وَرَاسُه؟!

وَلَكِنَّ أَعداءَ اللَّهِ مَا فَهِمُوا مَعنَىٰ الأَحَادِيثِ:

فَأَمَّا حَدِيثُ أُسَامَةَ، فَإِنَهُ فَتَلَ رَجُلًا ادَّعَىٰ الإسلامَ بِسَبَبِ أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّهُ مَا ادَّعَىٰ الإسلامَ إِلَّا خُوفًا عَلَىٰ دَمِهِ وَمَالِهِ، وَالرَّجُلُ إِذَا أَظهَرَ الإسلامَ وَجَبَ الكَفُّ عَنهُ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ مِنهُ مَا يُخَوِفُ ذَلِكَ.

وَأَنزَلَ اللّه تَعَالَىٰ فِي ذَلِكَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُواْ إِذَا ضَرَبَتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَيَنَّنُوا﴾ [انساء: ١١؛ أي: فَتَنَبُّوا.

فَالاَيَةُ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ يَجِبُ الكَفُّ عَنهُ وَالنَّبُّتُ، فَإِذَا تَبَيَّنَ مِنهُ بَعدَ ذَلِكَ مَا يُخَالِفُ الإسلامَ قُتِلَ؛ لِقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ وَلَو كَانَ لَا يُقتَلُ إِذَا قَالَهَا لَم يَكُن لِلسَّائِةِ مَعَنَىٰ. لِلتَّبُّتِ مَعَنَىٰ.

وَكَذَلِكَ الحَدِيثُ الآخَرُ وَأَمثَالُهُ مَعنَاهُ مَا ذَكَرَنَاهُ: أَنَّ مَن أَظهَرَ التَّوحِيدَ وَالإِسلَامَ وَجَبَ الكَفُّ عَنهُ إِلَىٰ أَن يَتَيَّنَ مِنهُ مَا يُنَاقِضُ ذَلِكَ.

وَاللَّذِيلُ عَلَىٰ هَذَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: وَأَتَنَاتُهُ بَمِدَمَا قَالَ لا إِلَّهَ إِلَّا اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ

وَقَالَ: ﴿ أُمِرِتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَقُولُوا: لا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهِ ( ٢ ).

هُوَ الَّذِي قَالَ فِي الخَوَّارِجِ: ﴿ أَينَمَا لَقِيتُمُوهُم فَاقْتُلُوهُم؛ لَيْن أَدرَكَتُهُم لأَقْتُلَنَّهُم قَتَلَ عَادٍه (٣٠). مَعَ كَونِهِم مِن أَكْثِرِ النَّاسِ عِبَادَةً وَتَهلِيلًا وَتَسبِيحًا، حَتَّىٰ أَنَّ الصَّحَابَةَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٢٦٩)، ومسلم (٩٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٥)، ومسلم (٢٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٦١١)، ومسلم (٢٦٧).

يَحقِرُونَ صَلَاتَهُم عِندَهُم، وَهُم تَعَلَّمُوا العِلمَ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَلَم تَنفَعْهُم لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَلَا كَثَرَةُ العِبَادَةِ، وَلَا ادَّعَاءُ الإِسلَامِ لَمَّا ظَهَرَ مِنهُم مُخَالَفَةُ الشرِيعَةِ.

وَكَذَّلِكَ مَا ذَكُرنَاهُ مِن قِتَالِ اليَّهُودِ، وَقِتَالِ الصَّحَابَةِ بَني حَنِيفَةً.

وَكَذَلِكَ أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَن يَغُرُو بَنِي المُصطَلَقِ لَمَّا أَخبَرَهُ رَجُل أَنَّهُم مَنَعُوا الزَّكاةَ، حَتَّىٰ أَنزَلَ اللّهُ تَعَالَىٰ: ﴿يَكَايُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُٰذِ فَاسِقُ بِنَهَإِ فَتَبَيَّنُواۤ﴾ [العجرات: ١٦. وَكَانَ الرَّجُل كَاذِبًا عَلَيْهِم.

وَكُلُّ هَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ مُرَادَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الأَحَادِيثِ الَّتِي احتَجُوا بِهَا مَا ذَكَرِنَاهُ.

وَلَهُم شُبَهَةٌ أَخُرَىٰ: وَهُو مَا ذَكَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَن النَّاسَ يَومَ الْقِيَامَة يَستَغيثُون بِادَمَ، ثُمَّ بِنُوحٍ، ثُمَّ بِإِبرَاهِيمَ، ثُمَّ بِمُوسَىٰ، ثُمَّ بِعِيسَىٰ، فَكُلَّهُم يَعتَذِرُونَ حَتَّىٰ يَسْتَهُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ:

قَالُوا: فَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الاستِغَاثَةَ بِغَيرِ اللَّهِ لَيسَت شِركًا.

وَالجَوَابُ: أَن نَقُولَ: سُبحَانَ مَنَ طَبَعَ عَلَىٰ قُلُوبِ أَعدَائِهِ! فَإِنَّ الاستِغَاثَةُ بِالمَحْلُوقِ فِيمَا يَقدِرُ عَلَيهِ لَا نُنكِرُهَا، كمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي قِصَّةِ مُوسَىٰ: ﴿فَأَسْتَغَنْتُهُ ٱلَّذِى مِن شِيمَئِدِهِ صَلَّ ٱلَّذِى مِنْ عَدُوهِ ﴾ [النصص: ١٥].

وَكمَا يَستَفِيثُ الإنسَانُ بِأَصحَابِهِ فِي الحَربِ أَو غَيرِهِ فِي أَشيَاءَ يَقدِرُ عَلَيهَا المَخلُوقُ، وَنَحنُ أَنكَرنَا استِفَائَةَ العِبَادَةِ الَّتِي يَفعَلُونَهَا عِندَ قُبُورِ الأُوليَاءِ، أَو فِي غَيبَتِهِم فِي الأَشيَاءِ الَّتِي لَا يَقدِرُ عَلَيهَا إِلَّا اللّهُ.

إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ، فَاستِغَاتَتُهُم بِالأَنبِيَاءِ يَومَ القِيَامَةِ يُرِيدُونَ مِنهُم أَن يَدعُوا اللّهَ أَن يُحَاسِبَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَستَرِيحَ أَعلُ الجَنَّةِ مِن كَربِ المَوقِفِ.

وَهَذَا جَائِز فِي الدُّنَيَا وَالاَحِرَةِ، وَذَلِكَ أَن تَأْتِيَ عِندَ رَجُلِ صَالِح حَيٍّ يُجَالِسُكَ، وَيَسمَعُ كَلَامَكَ، فَتَقُولَ لَهُ: ادْعُ اللّهَ لِي. كَمَا كَانَ أَصحَابُ رَسُولِ اللّهِ ﷺ يَسأَلُونَهُ

ذَٰلِكَ فِي حَيَاتِهِ.

وَأَمَّا بَعَدَ مَوتِهِ فَحَاشَىٰ وَكَلَّا أَنَّهُم سَالُوهُ ذَلِكَ عِندَ قَبِرِهِ؛ بَل أَنكَرَ السَّلَفُ الصَّالِحُ عَلَىٰ مَن قَصَدَ دَعَاءَ اللّهِ عِندَ قَبِرِهِ، فَكَيفَ بِدُعَاثِهِ نَفسِهِ!!

وَلَهُم شُبِهَةٌ انْحُرَىٰ: وَهِيَ قِصَّةُ إِبرَاهِيمَ لَمَّا أَلَقِيَ فِي النَّارِ اعتَرَضَ لَهُ جِبرِيلُ فِي الهَوَاءِ، فَقَالَ لَهُ: أَلَكَ حَاجَةٌ؟ فَقَال إِبرَاهِيمُ: أمَّا إِلَيكَ فَلَا.

قَالُوا: فَلَو كَانَتِ الاستِغَاثَةُ بِجِبرِيلَ شِركًا لَم يَعرِضَهَا عَلَىٰ إِبرَاهِيمَا

فَالجَوَابُ: أَنَّ مَذَا مِن جِنسِ الشَّبهَةِ الأُولَىٰ؛ فَإِنَّ جِبرِيلَ عَرَضَ عَلَيهِ أَن يَنفَعَهُ بِأَمرِ يَقدِرُ عَلَيهِ، فَإِنَّهُ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ فِيهِ: ﴿عَلَمَهُۥشَدِيدُٱلْفُوكَىٰ﴾[النجم: ٥].

ُ فَلَو أَذِنَ اللّه لَهُ أَن يَاخُذَ نَارَ إِبرَاهِيمَ وَمَا حَولَهَا مِنَ الأَرْضِ وَالْجِبَالِ وَيُلقِيهَا فِي الْمَسْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ لَفَعَلَ، وَلَو أَمْرَهُ أَن يَضَعَ إِبرَاهِيمَ فِي مَكَانٍ بَعِيدٍ عَنهُم لَفَعَلَ، وَلَو أَمْرَهُ أَن يَرفَعَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ لَفَعَلَ.

وَهَذَا كَرَجُلَ عَنِي لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ، يَرَىٰ رَجُلًا مُحتَاجًا فَيَعرِضُ عَلَيهِ أَن يُقرِضَهُ، أَو أَن يَهَبَهُ شَيئًا يَقضِي بِهِ حَاجَتَهُ، فَيَأْبَىٰ ذَلِكَ الرَّجُلُ المُحتَاجُ أَن يَأْخُذَ، وَيَصبِرُ إِلَىٰ أَن يَاْتِيَهُ اللّهُ بِرِزقِ لَا مِنْةً فِيهِ لأَحَدٍ، فَأَينَ هَذَا مِنَ استِفَائَةِ العِبَادَةِ وَالشَّركِ لُو كَانُوا يَفْقَهُونَ؟!

وَلنَختِمِ الكَلَامَ- إِن شَاءَ اللّهُ تَعَالَىٰ- بِمَسالَةٍ عَظِيمَةٍ مُهِمَّةٍ حِدًّا تُفهَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ، وَلَكِن ثُفرِدُ لَهَا الكَلَامَ لِمِظْمِ شَانِهَا، وَلكَثرَةِ الغَلَطِ فِيهَا.

فَنَقُولُ: لَا خِلَافَ أَنَّ التَّوحِيدَ لَا بُدَّ أَن يَكُونَ بِالقَلبِ وَاللَّسَانِ وَالعَمَلِ، فإنِ احتَّلَ شَيءٌ مِن هَذَا لَم يَكُنِ الرَّجُلُ مُسلِمًا، فَإِن عَرَفَ التَّوحِيدَ وَلَم يَعمَل بِهِ فَهُوَ كَافِرٌ مُعَانِدٌ كَكُفرِ فِرعَونَ وَإِبلِيسَ وَأَمثَالِهِمَا.

وَهَذَا يَغَلَطُ فِيهِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، يَقُولُونَ: هَذَا حَقَّ، وَنَحنُ نَفهَمُ هَذَا، وَنَشهَدُ أَنَّهُ الحَقُّ، وَلَكِنَّا لَا نَقدِرُ أَن نَفعَلَهُ، وَلَا يَجُوزُ عِندَ أَهلِ بَلَدِنَا إِلَّا مَن وَانَقَهُم، وَغَيرُ ذَلِكَ

مِنَ الأَعذَارِ.

وَلَمْ يَدْدِ المِسكِينُ أَنَّ غَالِبَ أَيْمَّةِ الكُفْرِ يَعْرِفُونَ الحَقَّ، وَلَمْ يَتْرَكُوهُ إِلَّا لِشَي مِنَ الأَعْذَادِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَشْتَرَوّاْ بِعَايَنتِ اللّهِ ثَمَنُنَا قَلِيـلَا﴾ [النوبة: ٥]. وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ، كَقَولهِ: ﴿ يَعْرِفُونَكُهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآهَ هُمْ ۖ ﴾ [البقرة: ١٨].

فَإِن عَمِلَ بِالتَّوجِيدِ عَمَلًا ظَاهِرًا وَهُوَ لَا يَفْهَمُهُۥ أَو لَا يَعْتَقِدُهُ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ، وَهُوَ شَرٌّ مِنَ الكَافِرِ الخَالِصِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَكِلِ مِنَ النَّارِ ﴾ [النساء: ١٨].

وَهَذِهِ المَسَأَلَةُ كَبِيرَةٌ وَطَوِيلَةٌ تَتَبَيْنُ لَكَ إِذَا تَامَّلَتَهَا فِي أَلِسِنَةِ النَّاسِ تَرَىٰ مَن يَعرِفُ الحَقَّ وَيَتْرُكُ العَمَلَ بِهِ لِخَوفِ نَقصٍ دُنيًا، أُوجَاهٍ، أَو مُدَارَاةً لأَحَدٍ.

وَتَرَىٰ مَن يَعمَلُ بِهِ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا، فَإِذَا سَأَلتَهُ عَمًّا يَعتَقِدُهُ بِقَلْبِهِ فَإِذَا هُوَ لَا يَعرِفُه، وَلَكِن عَلَيكَ بِفَهمِ آيَتَينِ مِن كِتَابِ اللّهِ:

أُولاهُمَا: قَولُهُ تَمَالَىٰ: ﴿ لَا نَمَّنَذِنُّوا فَدَّكُنْزُمُ مِنَّدَ إِيمَنِيكُو ﴾ [التوبة: ٦٦].

فَإِذَا تَحَقَّمَتَ أَنَّ بَعضَ الصَّحَاتَةِ الَّذِينَ غَزُوا الرُّومَ مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ كَفَرُوا بِسَبَبِ كَلِمَةٍ قَالُوهَا عَلَىٰ وَجهِ المَرْحِ وَاللَّمِبِ، تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِالكُفرِ، أو يَعمَلُ بِهِ خَوفًا مِن نَقصِ مَالِ، أو جَاهٍ، أو مُدَارَاةٍ لأَحْدِ أَعظَمُ مِثَن يَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ يَمزَحُ بِهَا.

وَالآيَّةُ النَّانِيَّةُ: فَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ مَن كَفَرٌ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنَيْهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَعِنُ ۚ إِلْإِيمَنِ وَلَكِن مَن شَرَعَ بِالْكُفْرِ صَدْدًا فَمَلَتَهِمْ غَضَبٌ مِن اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ أَسْتَحَبُّوا ٱلْحَيَوْةَ الدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ ﴾ (النعل: ١٠٠١).

فَلَم يَعذُرِ اللَّهُ مِن هَوْلَاءِ إِلَّا مَن أكُرِهَ مَعَ كَونِ قَلْبِهِ مُطْمَئِنًّا بِالإِيمَانِ. وَأَمًّا غَيرُ هَذَا فَقَد كَفَرَ بَعدَ إِيمَانِهِ سَوَاءُ فَعَلَهُ خَوفًا، أَو مُدَارَاةً، أَو مَشَحَّةً بِوَطَنِهِ أو أهلِهِ أو عَشِيرَتِهِ أو مَالِهِ، أو فَعَلَهُ عَلَىٰ وَجهِ المَرْحِ، أو لِغَيرِ ذَلِكَ مِنَ الأَغرَاضِ إِلّا المُكرَة.

فَالآيَةُ تَدُلُّ عَلَىٰ هَلَا مِن جِهَتَينِ:

الْأُولَىٰ: قَولُهُ: ﴿ إِلَّا مَنْ أَكَفِّرِهُ ﴾ فَلَم يَستَنِ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِلَّا المُكرَّة.

وَمَعلُومٌ: أَنَّ الإِنسَانَ لَا يُكرَهُ إِلَّا عَلَىٰ الْكَلَامِ أَوِ الفِعلِ، وَأَمَّا عَقِيدَةُ القَلبِ فَلَا يُكرَهُ عَلَىهِ أَلَا عَلَىهُ الْكَلَامِ أَو الفِعلِ، وَأَمَّا عَقِيدَةُ القَلبِ فَلَا يُكرَهُ عَلَيهَا أَحَد.

وَالنَّانِيَةُ: قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَاكَ بِأَنَّهُمُ اَسْتَحَبُّوا الْحَيَوْةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ ﴾ [النحل: ١٧]، فَصَرَّحَ أَنَّ هَذَا الكُفْرَ وَالعَذَابَ لَم يَكُن بِسَبِ الاعِيْقَادِ، أو الجَهلِ، أو البُغضِ لِلدَّينِ، أو مَحَبةِ الكفرِ، وَإِنَّمَا سَبَيُهُ أَنَّ لَهُ فِي ذَلِكَ حَظًا مِن حُظُوظِ الدُّنِيَا فَآثَرُهُ عَلَى الدَّينِ.

وَاللَّهُ وَيَكُوا أَعَلَمُ، وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِينًا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحبِهِ وَسَلَّمَ.

## ٣٠- نواقض الإسلام

## بسنسابتدالرتمز بارحيم

قَالَ الشيخ الإمام مُحَمِّد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالىٰ -:

اعْلَمْ أَنَّ نَوَاتِضَ الإسلامِ عَشَرَةُ نُواتِض:

الأوَّلُ: الشُّرْكُ فِي عِبَادَةِ اللهِ تعالىٰ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ اللهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَأَهُ ﴾ الناء: ١١٦] .

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَمَّرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ الشَّارُ ۗ وَمَا لِلظَّلالِمِينَ مِنْ أَنصَتَ الِ ﴾ العاند: ٣] .

وَمِنْهُ: الذَّبْحُ لِغَيْرِ الله، كَمَنْ يَذْبَحُ لِلْجِنَّ أَوْ لِلْقَبْرِ.

الثَّانِي: مَنْ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ وَسَائِطَ، يَدْعُوهُمْ، ويَسْأَلُهُمْ، وَيَتَوَكَّلُ عَلَيْهِمْ، كَفَرَ إِجْمَاعًا.

النَّالِثُ: مَنْ لَمْ يُكفِّرِ المُشْرِكِينَ، أو شَك فِي كُفْرِهِمْ، أَوْ صَحَّعَ مَذْهَبَهُمْ؛ كَفَر. الرَّابِعُ: مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ غَيْرَ هَذْيِ النَّبِيِّ ﷺ أَكْمَلُ مِنْ هَذْيِهِ، أَوْ أَنَّ حُكْمَ غَيْرِهِ

أَحْسَنُ مِنْ مُحْكُمِهِ، كَالَّذِي يُفضَّلُ مُحُكِّمَ الطَّوَّاغِيْتِ عَلَىْ مُحُكِّمِهِ، فَهُوَ كَافِرٌ.

المَحَامِسُ: مَنْ أَبْغَضَ شَيْنًا مِمَّا جَاءً بِهِ الرَّسُولُ ﷺ - وَلَوْ عَمِلَ بِهِ- ا كَفَرَ.

السَّادِسُ: مَنِ اسْتَهْزَأَ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِ الرَّسُولِيَّةِ ، أَوْ ثُوابِ الله، أَوْ عِقَابِهِ؛ كَفَرَ. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿قُلْ أَبِاللّهِ وَمَايَنِدِ. وَرَسُولِدِ. كَنُشُرِّ تَسْتَهْزِهُ وُنَ ۖ ۞ لَا فَمَنْذِرُواْقَدَكُفَرْتُمُ بِعَدْلِيمَنِيْكُم ﴾ النوبة: ١٥، ١٦] .

السَّابِعُ: السُّخْرُ - وَمِنْهُ: الصَّرْفُ وَالعَطْفُ -، فَمَنْ فَعَلَهُ أَوْ رَضِيَ بِهِ، كَفَرَ،

وَالدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تعالىٰ: ﴿ وَمَا يُعَلِمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَقِّى يَقُولَآ إِنَّمَا غَنُنُ فِشَنَةٌ فَلَا تَكُثُرُ ﴾ [البقرة: ١٣].

النَّامِنُ، مُظَاهَرَةُ المُشْرِكِينَ وَمُعَاوَنَتُهُمْ عَلَىٰ المُسْلِمِينَ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ:

النَّاسِعُ: مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَسَعُهُ الخُرُوجُ عَنْ شَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ، كَمَا وَسِعَ الخَضِرُ الخُرُوجُ عَنْ شَرِيعَةِ مُوسَىٰ ﷺ، فَهُوَ كَافِرٌ.

العَاشِرُ: الإغراضُ عَنْ دِينِ اللهِ تَعَالَىٰ لَا يَتَعَلَّمُهُ وَلَا يَعْمَلُ بِهِ، وَالدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِتَن نَكِرَ بِثَايَنتِ رَبِّهِ فُرَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُسْلَقِمُونَ ﴾ السجد: ٣).

وَلَا فَرْقَ فِي جَمِيعِ هَذِه النَّواقِضِ بَيْنَ الهَاذِلِ وَالجَادُ وَالخَائِفِ، إِلَّا المُكْرَه.
 وَكَلُّهَا مِنْ أَغْظَمِ مَا يَكُونُ خَطَرًا، وَمِنْ أَكْثَرِ مَا يَكُونُ وُقُوعًا، فَيَنْبُغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَخْدَرَهَا وَيَخْافَ مِنْهَا عَلَىٰ نَفْسِهِ.

نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ مُوجِبَاتِ غَضَيهِ، وَأَلِيمِ عِقَابِهِ. وَصَلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ، وَآلِيهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

## ٣١– تَفسِيرُ كَلِمَةِ التَّوحيدِ

سُيْلَ الشَّيخُ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ -رَحِمَهُ الله تَعَالَىٰ- عَن مَعنَىٰ (لَا إِلَهَ إِلَّا الله)، فَأَجَابَ بِقُولِهِ: اعلَم- رَحِمَكَ الله تَعَالَىٰ- أَنَّ هَذهِ الكَلِمَةَ هِيَ الفَادِقَةُ بَينَ الكَفِرِ وَالإسلام.

وَهِيَ كَلِمَّةُ التَّقَوَىٰ، وَهِيَ العُروَةُ الوُّتَقَىٰ، وَهِيَ الَّتِي جَعَلَهَا إِبرَاهِيمُ ﷺ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُم يَرْجِعُونَ.

وَكَيسَ المُراد قَولَهَا بِاللِّسَانِ مَعَ الجَهلِ بِمَعنَاهَا.

فَإِنَّ المُنَافِقِينَ يَقُولُونَهَا وَهُم تَحتَ الكَّفَّادِ ﴿ فِي الدَّرْكِ ٱلْأَسْفَكِلِ مِنَ النَّادِ ﴾ [النساء: ١٥].

مَعَ كونِهِم يُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ.

وَلَكِنَّ المُرَادَ قُولُهَا مَعَ مَعرِفَتِهَا بِالقَلبِ، وَمَحَبَّتِهَا وَمَحَبَّةِ أَهلِهَا وَيُغضِ مَن خَالَفَهَا وَمُعَاداتِهِ.

كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: •مَن قَالَ: لا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ مُخلِصًا» (١) ، وَفِي رِوَايَةِ: • خَالِصًا مِن قَلبِهِه (٢) ، وَفِي رِوَايَةٍ: •صَادِقًا مِن قَلبِهِه (٣) ، وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: •مَن قَالَ: لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَفَرَ بِمَا بُمِبَد مِن دُونِ اللَّهِ (١) .

إِلَي غَيرِ ذَلِكَ مِنَ الأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَىٰ جَهَالَةِ أَكثَرِ النَّاسِ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ. فَاعلَم أَنَّ هَذهِ الكَلِمَةَ نَفَيْ وَإِثْبَاتٌ؛ نَفيْ الإِلْهِيَّةِ عَمًّا سِوَىٰ اللَّهِ ﷺ مِنَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥/ ٢٦٦)، وصححه العلامة الألباني في اصحيح الجامع ٩ (٥٦١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٩٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٢٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٣).

المُرسَلِينَ حَتَّىٰ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَمنَ المَلائِكَةِ حَتَّىٰ جِبرِيلَ، فَضلًا عَن غَيرِهِمَا مِنَ الأُنبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وَإِثبَاتُهَا للهِ ﷺ.

إِذَا فَهِمتَ ذَلِكَ فَتَأْمَل الألوهِيَّةَ الَّتِي أَثَبَتَهَا اللَّه تَعَالَىٰ لِنَفسِهِ، وَنَفَاهَا عَن مُحَمَّدِ وَجِريلَ، وَغَيرِهِمَا أَن يَكُونَ لَهُم مِنهَا مِثقَالُ حَبَّةٍ مِن خَردَلٍ.

فَاْعَكُمْ أَنَّ هَذَّهِ الْأَلُوهِيَّةَ هِيَ التِي تُسَمِّيهَا الْعَامَّةُ فِي زَمَانِنَا السَّرَّ وَالوِلَايَةَ.

وَالْإِلَهُ مَعِنَاهُ: الوَلِيُّ الَّذِي فِيهِ السِّرُّ، وَهُوَ الَّذِي يُسَمُّونَهُ: الفَقِيرَ وَالشَّيخَ!! وَتَسمِيتُ العَامَّةِ: السَّيِّدَ... وَأَشْبَاهَ هَذَا.

وَذَلِكَ أَنْهُم يَطْنُونَ أَنَّ الله جَعَلَ لِخَوَاصٌ الخَلقِ عِندَهُ مَنزِلَةً يَرضَىٰ أَن يَلتَحِئَ الإنسَانُ إِلَيهِم، وَيَرجُوَهُم وَيَستَغِيثَ بِهِم، وَيَجعَلَهُم وَاسِطَةً بِينَهُ وَبَينَ اللّهِ.

فَالَّذِينَ يَرَعُمُ أَهلُ الشِّركِ فِي زَمَانِنَا أَنْهُم وَسَانطُهُم هُمُ الَّذِينَ يُسَمَّيهِمُ الأَوَّلُونَ: الآلِهَةَ، وَالوَاسِطَةُ مِي: الإِلَهُ.

فَقُولُ الرَّجُل: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه» إِبطَالٌ لِلوَسَائِطِ.

وَإِذَا أَرَدتَ أَنْ تَعْرِفَ هَذَا مَعْرِفَةً تَامَّةً ا فَذَلِكَ بِأَمرَينِ:

الْأُوْلُ: أَن تَعرِفَ أَنَّ الكُفَّارَ الَّذِينَ قَاتَلَهُم َ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَقَتَلَهُم وَأَبَاحَ أَمُوالَهُم وَاللَّهُم وَاللَّهُم وَاللَّهُم وَاستَحَلَّ نِسَاءَهُم، كَانُوا مُقِرِّينَ لَلَه شُبحَانَهُ بِتَوجِيدِ الرُّبُوبِيةِ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَخَلُقُ وَلَا يَرَفُق وَلا يُحِينُ وَلا يُدَبِّرُ الأَمُورَ إِلَّا اللَّه وَحدَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمُ مِنَ السَّمَعَ وَالْأَبْصَدُ وَمَن يُجْرُحُ الْمَيْتِ مِن الْلَيْتِ وَلَا يُعَلِّي اللَّهُ وَحَدَهُ وَمَن يُجْرُحُ الْمَيْتِ وَمُؤَمِّ الْمَيْتِ مِن اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَن يُجْرُحُ الْمُرْمَالُهُمُ وَمَا اللَّهُ وَمَن يُعَرِّرُ الْأَمْرَ فَسَامَهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَن يُعْرِمُ اللَّهُ مُن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ يُعْرِمُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَلَا لَهُ مُولَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وَهَذِهِ مَسَالَةً عَظِيمَةٌ جَلِيلَةٌ مُهِمَّةٌ، وَهِيَ أَن تَعرِفَ أَنَّ الكُفَّارَ الَّذِينَ قَاتَلَهُم رَسُولُ اللّه ﷺ شَاهِدُونَ بِهَذَا كلِّه، وَمُقِرُّونَ بِهِ، وَمَعَ هَذَا لَم يدخِلهُم ذَلِكَ فِي الإسلامِ، وَلَم يُحَرِّم دِمَاءَهُم وَلَا أَمْوَالَهُم، وَكانُوا أَيضًا يَتَصَدَّقُونَ وَيَحُجُّونَ وَيَعتَمِرُونَ وَيَتَعَبَّدُونَ وَيَتركونَ أَشِيَاءَ مِنَ المُحَرَّمَاتِ خَوفًا مِنَ اللّهِ ﷺ. وَلَكِنَّ الأَمْرَ النَّانِي: هُوَ الَّذِي كَفَّرَهُم وَأَحَلَّ دِمَاءَهُم وَأَمُوالَهُم، وَهُوَ أَنَّهُم لَم يَشْهَدُوا لَلَهِ بِتُوحِيدِ الألوهِيةِ، وَتَوحِيدِ الرُّبُوبِيةِ: وَهُوَ أَلَّا يُدعَىٰ وَلَا يُرجَىٰ إِلَّا اللّهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَلَا يُستَغَاثَ بِغَيرِهِ وَلَا يُذبَحَ لِغَيرِهِ، وَلَا يُنذَرَ لِغَيرِهِ، لَا لِمَلَكِ مُقَرَّبٍ وَلَا نَبِيٍّ مِرسَل.

. فَمَنِ اسْتَغَاثَ يِغَيرِهِ فَقَد كَفَرَ، وَمَن ذَبَحَ لِغَيرِهِ فَقَد كَفَرَ، وَمَن نَذَرَ لِغَيرِهِ فَقَد كَفَرَ، وأَشْبَاهُ ذَلِكَ.

وَتَمَامُ مَذَا أَن تَعرِفَ أَنَّ المُسْرِكِينَ الَّذِينَ قَاتَلُهُم رَسُولُ اللَّه ﷺ كَانُوا يَدعُونَ الصَّالِحِينَ مِثلَ المَكَانِكَةِ وَعِيسَىٰ وَأَمَّهُ وَعُزَيرًا، وَغَيرَهُم مِنَ الأُولِيَاءِ، فَكَفَرُوا بِهَذَا مَعَ إِمْرَادِهِم بِأَنَّ اللَّه شبحَانَهُ هُوَ المَخَالِقُ الرَّازِقُ المُدَبِّرُ.

َ ۚ إِذَا عَرَفَتَ مَذَا؛ عَرَفَتَ مَعَنَىٰ ﴿ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهَ ۚ ، وَعَرَفَتَ أَنَّ مَن نَخَىٰ نَبِيًّا أَو مَلَكًا أَو نَدَبَهُ أَوِ اسْتَغَاثَ بِهِ فَقَد خَرَج مِنَ الإسلامِ، وَهَذَا هُوَ الكُفُرُ الَّذِي قَاتَلَهُم عَلَيهِ وَسُولُ اللَّه ﷺ .

قَإِن قَالَ قَائِل مِنَ المُشرِكِينَ: نَحنُ نَعرِفُ أَنَّ اللّه هُوَ الخَالِقُ الرَّازِقُ المُدَّبُرُ، لَكِن هَوْلَا ِ الصَّالِحُونَ مَقَرَّبُونَ، وَنَحنُ نَدعُوهُم وَنَذِرُ لَهُم وَنَدخُلُ عَلَيهِم وَنَستَغِيثُ بِهِم، وَنُرِيدُ بِذَلِكَ الوَجَاهَةَ وَالشَّفَاعَةَ، وَإِلَّا فَنَحنُ نَفَهَمُ أَنَّ الله هُوَ الخَالِقُ الرَّازِقِ المُدَبِرُ. المُدَبِرُ.

فَقُل: كَلَامُكَ هَذَا مَدْهَبُ أَبِي جَهلِ وَأَمثَالِهِ.

فَإِنَّهُمْ يَدَعُونَ عِيسَىٰ وَعُزَيْرًا وَالمَّلَائِكَةَ وَالأُولِيَّاءَ، يُرِيدُونَ بِلَاكِ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَالَّذِينَ اَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَا ٓ مَا نَشَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقُرِّبُونَاۤ إِلَى اللّهِ ذُلْفَىۤ ﴾ [الزمز: ۲] .

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَكُهُمْ وَلَا يَنفَكُهُمْ وَوَلَا يَنفَكُهُمْ وَلَا يَنفَكُهُمْ

فَإِذَا تَأَمَّلَتَ هَذَا تَأَمُّلَا جَيدًا، وَعَرَفتَ أَنَّ الكُفَّارَ يَشهَدُونَ لَلَهِ بِتَوجِيدِ الرُّبُوبِيةِ وَهُم يَنخُونَ عِيسَىٰ وَالمَلَائِكَةَ وَالأُولِيَاءَ وَهُمَ تَنخُونَ عِيسَىٰ وَالمَلَائِكَةَ وَالأُولِيَاءَ يَقْصِدُونَ أَنْهُم يُعْرَبُونَهُم إِلَىٰ اللّهِ زُلفَىٰ، وَيَشفَعُونَ لَهُم عِندَه، وَعَرَفتَ أَنَّ مِنَ الكُفَارِ عَصَد أَنَّهُم يَعْرُبُونَهُم إِلَىٰ اللّهِ زُلفَىٰ، وَيَشفَعُونَ لَهُم عِندَه، وَعَرَفتَ أَنَّ مِنَ الكُفَارِ خُصُوصًا النَّصَارَىٰ مِنهُم - مَن يَعبُدُ اللّه اللّيلَ وَالنَّهَارَ، وَيَزهَد فِي الدّنيَا، وَيتَصَدَّقُ بِمَا ذَخَلَ عَلَيهِ منهَا، معتز لا فِي صَومَت عَن النَّاسِ وَهُو مَعَ عَذَا كَافِر عَدُونً لَهُ، مُخَلّد فِ النَّارِ بِسَبَبِ اعتِقادِه فِي عِيسَىٰ أَو غَيرِه مِنَ الأُولِيَاءِ، يَدعُوهُ أَو يَذبَعُ لَهُ أَو يَنذِرُ لَهُ، تَبَيَّنَ لَكَ كَيفَ صِفَةُ الإسلامِ الّذِي دَعَا إِلَيه نَينُكُ مُحَمَّدَ فَيْ إِن وَتَبَيَّنَ لَكَ أَنْ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنهُ بِمَعزِلٍ، وَتَبَيَّنَ لَكَ مَعنَىٰ قَولَهُ فَي اللّهُ اللّهِ الإسلامُ غَرِيبًا وَسَيمُوهُ غَرِيبًا كَمَا النَّاسِ عَنهُ بِمَعزِلٍ، وَتَبَيَّنَ لَكَ مَعنَىٰ قُولَهُ فَي اللّهُ الإسلامُ غَرِيبًا وَسَيمُوهُ غَرِيبًا كَمَا اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُهُمْ غَرِيبًا وَسَيمُوهُ غَرِيبًا كَمَا النَّاسِ عَنهُ بِمَعزِلٍ، وَتَبَيَّنَ لَكَ مَعنَىٰ قُولَهُ عَلَيْ الْهُ الإسلامُ غَرِيبًا وَسَيمُوهُ غَرِيبًا كَمَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُهُ عَرِيبًا وَسَيمُوهُ غَرِيبًا كَمَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُعَلِيلُهُ اللّهُ المُعْلِقُولُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فَاللَّهَ اللَّهَ يَا إِخْوَانِي، تَمَسَّكُوا بِأُصلِ دِينِكُم، وَأَوَّلِهِ وَآخِرِهِ، وَأُشُهِ وَرَأْسِهِ؛ شَهَادَةِ دَأَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه،

وَاعرِفُوا مَعْنَاهَا، وَأُحِبُّوهَا وَأُحِبُّوا أَهْلَهَا، وَاجْعَلُوهُم إِخْوَانَكُم وَلُو كَانُوا بَعِيدِينَ.

وَاكَفُرُوا بِالطَّوَاغِيتِ، وَعَادُوهُم وَأَبغِضُوهُم، وَأَبغِضُوا مَن أَحَبَّهُم أَو جَادَلَ عَنهُم، أَو لَم يُكَفِّرُهُم.

ُ أَو قَالَ: مَا عَلَيْ مِنهُم، أَو قَال: مَا كَلَّفَني اللّه بِهِم، فَقَد كَذَبَ هَذَا عَلَىٰ اللّه وَافْتَرَىٰ، فَقَد كَلَّفَهُ اللّه تَمَالَىٰ بِهِم، وَافْتَرَضَ عَلَيهِ الكُفَرَ بِهِم وَالبَرَاءَةَ مِنهُم، وَلَو كَانُوا إخوَانَهُم وَأُولَادَهُم.

ُ فَاللَّهَ اللَّهَ يَا إِخْوَانِي، تَمَسَّكُوا بِلَالِكَ لَعَلَّكُم تَلقُونَ رَبَّكُم وَأَنتُم لَا تُشْرِكُونَ بِهِ شَيئًا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱٤٦).

اللَّهُمَّ تَوَفَّنَا مُسلِمِينَ وَأَلحِقنَا بِالصَّالِحِينَ.

وَلَنَختِمِ الكَلَامَ بِآيَةِ ذَكَرَهَا اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ ثُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ كُفَرَ المُسْوِكِينَ مِن أَحل زَمَانِنَا أَعظَمُ مِن كُفرِ الَّذِينَ قَاتَلَهُم رَسُولُ اللّه ﷺ.

قَالَ اللّه تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلشُّرُ فِي ٱلْبَعْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّامٌ فَلَمَّا بَعَن كُمْ إِلَّ اللّهِ أَعَلَىٰ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّامٌ فَلَمَّا بَعَن كُمُ إِلَّ الْإِسراد: ١٧]. الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ كُفُودًا ﴾ [الإسراد: ١٧].

فَقَدْ ذَكَرَ اللّه عَنِ الكُفَّارِ أَنَّهُم إِذَا مَسَّهُمُ الضُّرُّ ثَرَكُوا السَّادَةَ وَالمَشَايِخَ فَلَم يَدعُوا أَحَدًا مِنهُم، وَلَم يَستَغِينُوا بِهِ، بَل يُخلِصُونَ للّه وَحَدَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَيَستَغِيثُونَ بِهِ وَحَدَهُ، فَإِذَا جَاءَ الرَّخَاءُ أَشرَكُوا.

وَأَنتَ تَرَىٰ المُشرِكِينَ مِن أَهلِ زَمَانِنَا، وَلَمَلَّ بَعضَهُم يَدَّعِي أَنَّهُ مِن أَهل المِلمِ، وَفِيهِ زُهد وَاجِيْهَادٌ وَعِبَادَةً، إِذَا مَسَّهُ الضرُّ قَامَ يَستَغِيثُ بِغَيرِ اللّه؛ مِثلَ: مَعرُوفٍ أَو عَبدِ القَادِرِ الجِيلَانِيِّ، وَأَجَلَّ مِن هَوْلاءٍ، مِثلَ: زَيدِ بنِ الخَطَّابِ وَالزُّبَيرِ، وَأَجَلُّ مِن هَوْلاءِ؟ مِثلَ: رَسُولِ اللّه ﷺ، فَالله المُستَعَان.

وَأُعظَّمُ مِن ذَٰلِكَ وَأَطَمُّ أَنَّهُم يَستَغِيثُونَ بِالطَّوَاغِيتِ وَالكَفَرَةِ وَالمَرَدَةِ، مِثلَ: شَمسَانَ، وَإِدرِيسَ- وَيُقَالُ لَهُ: الأَشقَرُ-، وَيُوسُفَ وَأَمثَالِهِم.

وَاللَّهُ ﷺ أَعلَمُ.

وَالحَمدُ للهَ أُوَّلًا وَآخِرًا، وَصَلَّىٰ اللّه وَسَلَّمَ عَلَىٰ نَبِيْنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحبِهِ أَجمَعِينَ... آبينَ.

## ٣٢- عقيدة الإمام محمد بن عبد الوهاب

قَالَ شَيخُ الإسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ -رَحِمَهُ الله تَمَالَىٰ- فِي رِسَالَتِهِ إِلَىٰ أَهلِ القَصِيمِ لَمَّا سَالُوهُ عَن عَقِيدَتِهِ:

# بسنسالتدالرتمز إرتيم

أُشهِدُ اللّهَ وَمَن حَضَرَنِي مِنَ المَلَائِكَةِ، وَاشُهِدُكُم أَنِّي أَعَتَقِدُ مَا اعْتَفَدَتُهُ الفِرقَةُ النّاجِيّةُ، أَهلُ السُّنّةِ وَالجَمَاعَةِ.

مِنَ الإيمَانِ بِاللّهِ، وَمَلَاثِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالبّعثِ بَعْدَ المَوتِ، وَالإيمَانِ بالقَدَرِ خَيرِهِ وَشَرّهِ.

وَمنَ الإِيمَانِ بِاللّهِ: الإِيمَانُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفسَهُ فِي كَتَابِهِ، عَلَىٰ لِسَانِ رَسُولِهِ ﷺ مِن غَيرِ تَحرِيفٍ، وَلَا تَعطِيل.

يُّ بَلِ اَعْتَقِدُ أَنَّ اللَّه ﷺ ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَّتَ \* وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ ﴾ [النورى: ١١]. فَلَا أَنْفِي عَنْهُ مَا وَصَفَ بِهِ نَفَسَهُ، وَلَا أُخَرِّفُ الكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ، وَلَا الْحَرِّفُ الكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ، وَلَا الْحَرِّفُ الكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ، وَلَا الْحَدِدُ فِي أَسمَائِهِ وَآيَاتِهِ.

وَلَا أُكَيِّفُ وَلَا أُمثَلُ صِفَاتِهِ تَعَالَىٰ بِصِفَاتِ خَلِقِهِ؛ لاَنَّهُ تَعَالَىٰ لَا سَمِيَّ لَهُ، وَلَا كُفُوَ، وَلَا نِدَّ لَهُ، وَلَا يُقَاسُ بِخَلَقِهِ؛ فَإِنَّهُ سُبخانَهُ أَعَلَمُ بِنَفسِهِ وَبِغَيرِهِ، وَأَصدَقُ قِيلًا وَأَحسَنُ حَدِيثًا.

فَنَرَّهَ نَفَسَهُ عَمَّا وَصَفَهُ بِهِ المُخَالِفُونَ من أهلِ التَّكييفِ وَالتَّمثِيل، وَعَما نَفَاهُ عَنهُ النَّافون مِن أهلِ التَّحرِيفِ وَالتَّعطِيلِ، فَقَالَ: ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِزَّةِ عَنَّا يَصِمُونَ ﴿ وَسَلَتُمْ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْمَلْدِينَ الْمَكْلِينَ ﴿ ﴾ [الصانات: ١٠٠-١٨]. وَالفِرقةُ النَّاجِيةُ وَسَطِّ فِي بَابِ أَفعَالِهِ تَعَالَىٰ بَينَ الغَدَرِيَّةِ وَالجَبرِيَّةِ.

وَهُم فِي بَابِ وَعِيدِ اللّهِ بَينَ المُرجِنَةِ وَالوَعِيدِيَّةِ.

وَهُم وَسَطٌ فِي بَابِ الإِيمَانِ وَالدِّينِ بَينَ الحَرُودِيَّةِ وَالمُعَتَزِلَةِ، وَيَنَ المُرجِئَةِ وَالجَهمِيَّةِ، وَهُمِ وَسَطٌ فِي بَابِ أَصحَابِ رَسُولِ اللّه ﷺ مَثَاثِيَنَ الرَّوَافِضِ وَالخَوَارِجِ.

وَأَعتَقِدُ أَنَّ القُرآنَ كَلَامُ الله مُنزَّل غَيرُ مَخلُوقٍ.

مِنهُ بَدَأَ وَإِلَيهِ يَعُودُ، وَأَنَّهُ تَكَلَّمَ بِهِ حَقِيقَةً.

وَأَنْزَلَهُ عَلَىٰ عَبِدِهِ وَرَسُولِهِ وَأُمِينِهِ عَلَىٰ وَحِيهِ، وَسَفِيرِهِ بَينَهُ وَبَينَ عِبَادِهِ، نَبِيْنَا تُحَمَّدِ ﷺ

وَازُمنُ بِأَنَّ اللّه فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، وَلَا يَكُونُ شَيٍّ إِلَّا بِإِرَادَتِهِ، وَلَا يَخرُجُ شَيٍّ عن مَشِيثَتِهِ، وَلَيسَ شَيٌّ فِي العَالَمِ يَخرُجُ عَن تَقدِيرِهِ، وَلَا يَصدُر إِلَّا عِن تَديِيرِهِ.

وَلَا مَحِيدَ لأَحَدِ عَنِ القَدَّرِ المَحدُودِ، وَلَا يَتَجَاوَزُ مَا خُطَّ لَهُ فِي اللَّوحِ لَمَسطُورِ.

وَإُعتَقِدُ الإِيمَانَ بِكُلِّ مَا أَحبَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مَثَا يَكُونُ بَعدَ المَوتِ.

فَأُومنُ بِفِتنَةِ القَبرِ وَنَعِيمِه.

وَيِإِعَادَةِ الأروَاحِ إِلَىٰ الأجسَادِ.

تَدنُو مِنهُمُ الشَّمَسُ.

وَتُنصَبُ الْمَوَازِينُ، وَتُوزَنُ بِهَا أَعمَالُ العِبَادِ: ﴿ فَمَن تَقُلَتْ مَوْزِينُهُ. فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُثْلِحُونَ ﴿ وَمَن خَفَّتْ مَوْزِينُهُ. فَأُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَيرُوَا ٱلْفُسُهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِامُونَ ﴿ ﴾ [المومود: ٣٠- ٣٠]

وَتُنشَرُ الدَّوَاوِينُ.

فَآخِذ كِتَابَهُ بِيمِينِهِ، وَآخِذٌ كِتَابَهُ بِشِمِالِهِ.

وَأُومنُ بِحَرَضِ نَبِيْنَا مُحَمَّدٍ ﷺ بِمَرصَةِ القِيَامَةِ، مَاؤُهُ أَشَدٌ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ،

وَأَحَلَىٰ مِنَ العَسَلِ آنِيتُهُ عَدَدُنُهُومِ السَّمَاءِ، مَن شَرِبَ مِنهُ شَرِبَةً ؛ لَم يَظمَأ بَعدَهَا أَبَدًا.

وَأُومِنُ بِأَنَّ الصَّرَاط مَنصُوبٌ عَلَىٰ شَفِيرِ جَهَنَّمَ، يَمُرُّ بِهِ النَّاسُ عَلَىٰ قَدرِ أَعمَالِهِم.

وَأُومِنُ بِشَفَاعَةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَنَّهُ أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفّع.

وَلَا يُنكِرُ الشَّفَاعَةَ إِلَّا أَهلُ البِدَعِ وَالضَّلَاّلِ، وَلَكِنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا مِن بَعدِ الإذنِ وَالرُّضَا؛ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ ﴾ إِلَّا لِمَنِ ٱرْبَصَىٰ ﴾ [الانباء: ٢٥].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ ﴿ إِلَّا إِإِذْنِهِ ، ﴾ [البنرة: ١٠٠].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ﴿ ﴿ وَكُر مِن مَلَكٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُنْفِي شَفَعَنُهُمْ شَيْتًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن مِأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَىٰ ﴾ [النجم: ١٦].

وَهُوَ لَا يَرضَىٰ إِلَّا التَّوحِيدَ، وَلَا يَاذَنُ إِلَّا لأَهلِهِ، وَأَمَّا المُشرِكُونَ فَلَيسَ لَهُم مِنَ الشَّفَاعَةِ نصِيب؛ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿فَالنَّفَهُ مُرْضَفَعَةُ ٱلشَّيْفِينَ ﴿ الْمَدْرِ: ١٨].

وَأُومَنُ بِأَنَّ الجَنَّةَ وَالنَّارَ مَحْلُوقَتَانِ، وَأَنَّهُمَا اليَومَ مَوجُودَتَّانِ، وَأَنَّهُمَا لا يَفنيَانِ.

وَأَنَّ المُوْمِنِينَ يَرُونَ رَبَّهُم بِأَبصَادِهِم يَومَ القِيَامَةِ، كَمَا يَرُونَ القَمَرَ لَيلَةَ البَدرِ لا يُضَامُّونَ فِي رُويَتِهِ.

وَأُومَٰنُ بِأَنَّ نَبِيَنَا مُحَمَّدًا ﷺ خَاتَمُ النَّبِيِّىنَ وَالمُرسَلِينَ، وَلَا يَصِحُّ إِيمَانُ عَبدِ حَتَّىٰ يُؤمنَ بِرِسَالَتِهِ وَيَشْهَدَ بِنُبُوتِهِ.

وَإِنَّ أَنْضَلَ أُمَّتِهِ أَبُو بَكُرِ الصَّدِّيقُ، ثُمَّ عُمَرُ الفَارُوقُ، ثُمَّ عُثمَانُ ذُو النُّورَينِ، ثُمَّ عَلِيٍّ المُرتَضَىٰ، ثُمَّ بَقِيَّةُ العَشَرَةِ، ثُمَّ أَهلُ بَدرٍ، ثُمَّ أَهْلُ الشَّجَرَةِ أَهْلُ بَيعَةِ الرُّضوَانِ، ثُمَّ سَائِرُ الصَّحَابَةِ- رَضِيٍّ اللهُ عَنْهُم وَأَرضَاهُم-.

وَأَتَوَلَّىٰ أَصِحَابَ رَسُولِ اللّهِ - ﷺ وَرَضِيَ اللهُ عَنْهُم -، وَأَذْكُرُ مَحَاسِنَهُم، وَأَنْتُرَضَّىٰ عَنْهُم، وَأَكُثُ عَن مَسَاوِيهِم، وَأَسْكُتُ عَنَّا شَجَرَ بَينَهُم، وَأَكْثُ عَن مَسَاوِيهِم، وَأَسْكُتُ عَنَّا شَجَرَ بَينَهُم، وَأَعْتَقِدُ فَصْلَهُم، عَمَلًا بِقُولُوكَ رَبِّنَا

ٱغْفِىرْلَنْكَارْلِإِخْوَائِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا يَجْعَلْ فِي قُلُوبِسَاغِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَهُوكُ زَحِيمٌ ۖ ۞﴾ [العشر: ٣].

وَأَتْرَضَّىٰ عَن أمهَاتِ المُؤمِنِينَ المُطَهِّرَات مِن كُلِّ سُوءٍ.

وَأُقِرُّ بِكَرَامَاتِ الأَولِيَاءِ، وَمَا لَهُم مِنَ المُكَاشَفَاتِ.

إِلَّا أَنَّهُم لَا يَستَحِقُّونَ مِن حَقُّ اللَّهِ تَعَالَىٰ شَيئًا، وَلَا يُطلَبُ مِنهُم مَا لَا يَقدِرُ عَلَيهِ إِلَّا اللهُ.

وَلَا أَشْهَدُ لَأَحَدِ مِنَ المُسلِمِينَ بِجَنَّةٍ وَلَا نَادٍ إِلَّا مَن شَهِدَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَكِنِّي أَرجُو لِلمُحينِ وَأَخَافُ عَلَىٰ المُسِيءِ.

وَلَا أَكَفُرُ أَحَدًا مِنَ المُسلِمِينَ بِذَنبٍ، وَلَا أُخْرِجُه مِن دَائِرَةِ الإسلامِ.

وَأَرَىٰ الجِهَادَ مَاضِيًا مَعَ كُلِّ إِمَامٍ بَرًّا كَانَ أَو فَاجِرًا، وَصَلَاةُ الجَمَّاعَةِ خَلفَهُم جَائِزَة.

وَالحِهَادُ مَاضٍ مُنذُ بَعَثَ اللّه مُحَمَّدًا ﷺ إِلَىٰ أَن يُقَاتِلَ آخِرُ هَذِهِ الأُمَّةِ الذَّجَّالَ، لا يُبطِلُهُ جَورُ جَانِرٍ وَلَا عَدلُ عَادِلٍ.

وَأَرَىٰ وُجُوبَ السَّمعِ وَالطَّاعَةِ لأَيْمَّةِ المُسلِيينَ بَرُّمِم وَفَاجِرِهِم مَا لَم يَامُرُوا بِمَعصِيَةِ اللّه.

وَمَن وليَ الخِلَافَةَ وَاجتَمَعَ عَلَيهِ النَّاسُ وَرَضُوا بِهِ وَغَلَبَهُم بِسَيفِهِ حَتَّىٰ صَارَ خَلِيفَةً؛ وَجَبَت طَاعَتُهُ، وَحَرُمَ الخرُوجِ عَلَيهِ.

وَأَرَىٰ هَجَرَ أَهَلِ البِدَعِ وَمُبَاتِنَتُهُم حَتَّىٰ يَتُوبُوا، وأَحكُمُ عَلَيهِم بِالظَّاهِرِ، وَأَكِلُ سَرَائِزُهُم إِلَىٰ اللّهِ.

وَأُعْتَقِدُ أَنَّ كُلِّ مُحدَثَةٍ فِي الدِّينِ بِدعَةً.

وَأَمْتَقِدُ أَنَّ الإِيمَانَ قُولٌ بِاللَّسَانِ، وَعَمَلٌ بِالأَركَانِ، وَاعتِقَادٌ بِالجَنَانِ، يَزِيدُ بَالطَّاعَةِ وَيَنقُصُ بِالمَعصيةِ، وَهُوَ بِضع وَسَبعُونَ شُعبَةً، أعلاهَا: شَهَادَةُ أَن لَا إِلَة إِلَّا

الله، وَأَدنَاهَا: إِمَاطَةُ الأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ.

وَأَرَىٰ وُجُوبَ الأَمرِ بِالْمَعرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ المُنكَرِ، عَلَىٰ مَا تُوجِبُهُ الشَّرِيعَةُ المُحَمَّدِيَّهُ الطَّاهِرَة.

فَهَذِهِ عَفِيدَةٌ وَجِيزَةٌ حَرَّرتُهَا وَأَنَا مُشتَغِلُ البَالِ لِتَطَّلِمُوا عَلَىٰ مَا عِندِي، وَاللّهُ عَلَىٰ مَا نَقُول وَكِيلٌ.

ثُمَّ لَا يَخفَىٰ عَلَيكُم أَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِسَالَةَ سُلَيمَانَ بِنِ سُحَيمٍ قَد وَصَلَت إِلَيكُم، وَأَنَّهُ قَبِلَهَا وَصَدَّقَهَا بَعضُ المُسَمِّينَ لِلعِلم فِي جِهَيْكُم.

وَاللَّه يَملَمُ أَنَّ الرَّجلَ افتَرَىٰ عَلَيَّ أَمُورًا لَم أَقُلْهَا، وَلَم يَأْتِ أَكثَرُهَا عَلَىٰ بَالِي، منقا:

قَولُهُ: أَنِّي مُبطِلٌ كُتُبَ المَذَاهِبِ الأَربَعَةِ، وَأَنِّي أَتُولُ: إِنَّ النَّاسَ مِن سِتِّمِانَةِ سَنَة لَيسُوا عَلَىٰ شَيءٍ.

وَأَنِّي أَدَّعِي الاجتِهَادَ، وَأَنِّي خَارِجٌ عَنِ التَّقلِيدِ.

وَأَنِّي أَقُولُ: إِنَّ اختِلَافَ العُلَمَاءِ نِقمَة.

وَأَنِّي أُكَفِّرُ مَن تَوَسَّلَ بِالصَّالِحِينَ، وَأَنِّي أَكُفُّرُ البوصِيريَّ؛ لِقَولِهِ: يَا أَكرَمَ خَلت....

وَأَنِّي أَقُولُ: لَو أَقِدِرُ عَلَىٰ هَدم ثُبَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَهَدَمتُهَا.

وَلَو أَقِدُرُ عَلَىٰ الكَعبَةِ لأَخَذتُ مِيزَابَهَا وَجَعَلتُ لَهَا مِيزَابًا مِن خَشَبٍ.

وَأَنِّي أُحَرِّمُ زِيَارَةً قَبرِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَأَنِّي الْكِرُ زِيَارَةَ قَبرِ الوَالِدَينِ وَغَيرِهما.

وَأَنِّي أَكَفُّو مَن حَلَفَ بِغَيرِ اللَّهِ.

وَأَنِّي أَكَفُّرُ ابِنَ الفَارِضِ، وَابِنَ عَرَبِيٍّ، وَأَنِّي أُحَرُّقُ «دَلَاثِلَ الخَيرَاتِ»، وَ«رَوضَ الرَّيَاحِين»، وَأَسُمَّيهِ رَوضَ الشَّيَاطِينِ. جَوَابِي مَن هَذهِ المَسَائِلِ: أَن أَقُولَ: سُبحَانَكَ هَذَا بُهَتَانٌ عَظِيم، وَقَبَلَهُ مَن بَهَتَ مُحَمَّدًا ﷺ أَنَّهُ يَسُبُّ الصَّالِحِينَ، فَتَشَابَهَت قُلُوبُهُم بِافْتِرَاءِ الكَّذِب، وَقُولِ الزّورِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِافْتِرَاءِ الكَّذِبِ، الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ يَعْلَيْنَ اللَّهِ الدّمانِ ١٠٠].

بَهَتُوهُ ﷺ بِأَنَّهُ يَقُولُ: إِنَّ المَلَائِكَةَ وَعِيسَىٰ وَعُزَيرًا فِي النَّارِ، فَأَنْزَلَ اللّه فِي ذَلِكَ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ مَسَبَقَتْ لَهُم مِثَنَا ٱلْحُسْنَىٰ أَوْلَتِهِكَ مَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ [الانبياء: ١١٠].

وَأَمَّا المَسَائِلُ الْأَخَرُ وَهِيَ:

أَنِّي أَقُولُ: لَا يَسَمُّ إِسلَامُ الإِنسَانِ حَتَّىٰ يَعرِفَ مَعنَىٰ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ ، وَأَنِّي أُعَرِّفُ مَن يَأْتِينِي بِمَعنَاهَا، وَأَنِّي أُكَفِّرُ النَّافِرَ إِذَا أَرَادَ بِنَذْرِهِ الثَّقَرُّبَ لِنَبِرِ اللَّهِ، وَأَخَذَ النَّذَرَ لأَجل ذَلِكَ، وَأَنَّ الذَّبِحَ لَغِيرِ اللّه كفرٌ وَالذَّبِيحَةَ حَوَامٌ.

فَهَذِهَ الْمَسَائِلُ حَنَّى وَآنَا قَائِلٌ بِهَا، وَلِي عَلَيْهَا دَلَائِلُ مِن كَلَامِ اللّهِ وَكَلَامِ رَسُولُهِ ﷺ، وَمَن أَفْوَالِ المُلْمَاءِ المُتَّبَعِينَ كَالأَئِيَّةِ الأَرْبَعَةِ، وَإِذَا سَهَّلَ اللّه تَعَالَىٰ بَسَطتُ الجَوَابَ عَلَيْهَا فِي رِسَالَةٍ مُستَعِلَّةٍ إِن شَاءَ اللّهُ تَعَالَىٰ.

ثُمَّمَ اعلَمُوا وَتَدَبَّرُوا قُولَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَابُهُا الَّذِينَ مَامَنُوا إِن جَاءَكُوفَاسِقُ مِنْ إِ فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيمُوا فَوَمَا مِنْ اللّهِ مَا مَكُنُدُ نَدِمِينَ ﴿ ﴾ [الحدرات: ١] الآية.

### ٣٣-تعليم الصبياق التوحيد

أعُودُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيرِ

## بسنسابتدالرهم لازحيم

الْحَـمْـدُ لِلهِ رَبِّ الْعَـالَمِينَ، والصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَىٰ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، وَعَلَىٰ آلِــهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعْدُ:

فَهَذِهِ رِسَالَةٌ نَافِعَةٌ فِيمَا يَجِبُ عَلَىٰ الْإِنْسَانِ أَنْ يُعَلَّمَ الصَّبْيَانَ قَبْلَ تَعْلِيمِهِمُ الْقُرْآنَ؛ حَتَّىٰ يَصِيرَ مُسْلِمًا كَامِلًا عَلَىٰ فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، وَمُوَحِّدًا جَيُدًا عَلَىٰ طَرِيقَةِ الْإِيمَانِ.

وَرَقَّبْنُهُ عَلَىٰ طَرِيقَةِ سُؤَالٍ وَجَوَابٍ:

س ﴿ إِذَا قِيلَ لَكَ: مَنْ رَبُّكَ؟

جـ : فَقُلْ: رَبِّيَ اللهُ.

س؟:وَمَا مَعْنَىٰ ﴿الرَّبُّ ﴾؟

جَــ فَقُلِ: الْمَالِـ كُ الْمُعْبُودُ، وَمَعْنَىٰ «الله»: ذُو الْأَلُوهِيَّةِ وَالْعُبُودِيَّةِ عَلَىٰ خِلْقِهِ أَجْمَعِينَ.

س٣: فَإِذَا قِيلَ لَكَ: بِمَ تَعْرِفُ رَبُّكَ؟

جــنقُلْ: أَغْرِفُهُ بِآيَاتِــهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ.

وَمِنْ آيَاتِهِ: اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ.

وَمِنْ مَخْلُوقَاتِهِ: السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا فِيهِمَا.

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَ كَبَّمُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ
 وَٱلأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيْنَامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَ ٱلْمَرْقِي يُعْفِى ٱلْيَسْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْدِثًا ﴾ إلى قَوْلِهِ:
 ﴿ يَبْارَكُ اللَّهُ رَبُّ ٱلْمَعْلِينَ ﴿ ﴾ الاعراف: ٥٠].

سا: فَإِنْ قِيلَ: لأَيُّ شَيْءٍ خَلَقَكَ؟

جــ: فَقُلُّ: لِمِبَادَتِــهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَطَاعَنِهِ، بِامْتِثَالِ مَا أَمَرَ بِهِ، وَتَرْكِ مَا يَنْهَىٰ عَنْهُ.

كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ لَلِنَ وَأَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ الله ريات: ١٥٠. وَكَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا نُشَرِكُوا بِدِ مَسْيَعًا ﴾ [النساء: ١٦].

وَالشُّرْكُ أَعْظُمُ ذَنْبٍ عُصِيَّ اللهُ بِهِ.

كَمَا قَالَ تَمَالَىٰ: ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَدَّمَ أَلَهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ ٱلنَّارُ ﴾ (المالدة: ١٧).

وَالشِّرْكُ: أَنْ يَجْعَلَ لِلهِ نِــدًّا يَدْعُوهُ، أَوْ يَرْجُوهُ، أَوْ يَخَافُهُ، أَوْ يَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، أَوْ يَرْغَبُ إِلَيْهِ مِـنْ دُونِ اللهِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ.

فَإِنَّ الْعِيَادَةُ: اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبَّهُ اللهُ وَيَرْضَاهُ مِــنَ الْأَفْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الْبَاطِيَةِ وَالطَّاهِرَةِ.

وَمِنْهَا: الدُّعَاءُ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنَّ ٱلْسَسَجِدَ لِلَهِ فَلَا تَدَعُواْ مَعَ اللَّهِ أَسَدَا ﴿ وَأَنَّ ٱلْسَسَجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدَعُواْ مَعَ اللَّهِ أَسَدًا ﴿ وَأَنَّ ٱلْسَسَحِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدَعُواْ مَعَ اللَّهِ أَسَدًا ﴿ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

وَالذَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ دَعْوةً غَيْرِ اللهِ كُفْرٌ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يَدَعُ مَعَ ٱللهِ إِلَىٰهُ مَا اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَىٰ الله

وَذَلِكَ أَنَّ الدُّعَاءَ مِنْ أَعْظَمِ أَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ، كَمَّا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ا أَدْعُونِي ٓ أَسْتَجِبْ لَكُو ۚ إِنَّ ٱلَّذِيرَ كَيْسَتَكَمِّرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِين

﴿ ﴿ ﴿ أَفَا لَمُ اللَّهُ ﴾ [خانر: ٦٠].

وَفِي السُّنَنِ ؛ عَنْ أَنَسِ مَرْفُوعًا: ﴿الدُّمَّاءُ مُنُّ الْمِبَادَةِ ﴾ (١).

وَأَوَّلُ مَا فَرَضَ اللهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ: الْكُفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَالْإِيمَانُ بِاللهِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَقَدْبَعَثَىٰ فِ كُلِ أُمَّةٍ رَسُولًا أَرنِ آعَبُدُواْ اللَّهَوَّاجَنَىنِبُواْ الطَّلِغُوتَ ﴾ [النحل: ١٦].

وَالطَّاهُوتُ: مَا عَيِدَ مِنْ دُونِ اللهِ، أَوِ الشَّيْطَانُ، وَالْكِهَانَةُ، وَمُنَجِّمٌ، وَمَنْ يَحْكُمُ يِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ، وَكُلُّ مَتْبُوعٍ مُطَاعٍ عَلَىٰ غَيْرِ الْحَقِّ.

قَالَ الْعَلَامَةُ ابْنُ الْقَيَّمِ رَحِمَةُ اللهُ تَعَالَىٰ: •الطَّاغُوتُ: مَا تَجَاوَزَ بِــهِ الْعَبْدُ حَدَّهُ مِنْ مَعْبُودٍ، أَوْ مَتْبُوع، أَوْ مُطَاعٍ • ( ) .

س٥: فَإِنْ قِيلً لَكَ: مَا دِينُكَ؟

جه: فَقُل: دِينُ الْإِسْلَام.

وَمَعْنَىٰ الْإِسْلَامِ: الاِسَنِسْلَامُ لِلهِ بِالتَّوْحِيدِ، وَالاِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ، وَمُوَالَاةُ الْمُسْلِمِينَ، وَمُعَادَاةُ الْمُشْرِكِينَ.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ الدِّيرَ عِنْ مَا قَدِهُ أَلْمِ سَكَدُ ﴾ [آل عدوان: ١١].

وَقَالَ: ﴿ وَمَن يَبْتَعِ غَيْرَ أَلْإِسْلَنِيدِينًا فَلَن يُقْبَلُ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥].

وَصَحَّ عَنِ النَّبِسِيُّ ﷺ أَلَّهُ قَالَ: «الإسْلامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلَا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّـــدًا رَسُولُ اللهِ، وَتُقِيمَ الصَّلاةَ، وَتُؤْمِيَ الزَّكاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَنَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَغْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، (٣).

وَمَعْنَىٰ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ:

أَيْ: لَا مَعْبُودَ حَقٌّ إِلَّا اللهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِدِ إِنَّبِي

<sup>(</sup>١) الترمذي (٢٣٧٦)، ضعفه العلامة الألباني في "ضعيف الجامع" (٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) [علام الموقعين] (١/ ٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٧٧)، مسلم (٢٢).

بَرَلَهُ مِنَا تَعْبُدُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِى فَطَرَفِ فَإِنَّهُ، سَيَهُدِينِ ﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيهُ فِ عَقِهِهِ الْعَلَمُ مُرَافِقَهُ فِي عَقِهِهِ اللَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَالزَّرْفِ: ٢١-١٨)

ُ وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا أَيُرُوٓ إَ إِلَّا لِيَسَهُدُوا اللَّهُ مُعْلِمِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآ ةَ رُمُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ رَمُؤْوُا الزَّكُوْةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿ ﴾ [السِنة: ١]

فَبَدَأَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ بالتَّوْجِيدِ وَالْبَرَاءَةِ مِنَ الشُّرْكِ.

فَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ بِهِ التَّوْحِيدُ، وَأَكْبَرُ مَا نَهَىٰ عَنْهُ الشَّرْكُ، وَأَمَرَ بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَهَذَا هُوَ مُعْظَمُ الدِّينِ، وَمَا بَعْدَهُ مِنَ الشَّرَاثِعِ تَابِعٌ لَهُ.

والدَّلِيلُ عَلَىٰ فَرْضَ الصَّيَامِ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَالَيْهَا الَّذِينَ مَامَثُوا كُيبَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

\* وَالذَّلِيلُ عَلَىٰ فَرْضِ الْحَجِّ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْمِيْتِ ﴾ [آل عمران: ١٧]

وَأُصُولُ الْإِيمَانِ سِئَّةٌ:

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَاثِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْبَوْمِ الْآخِرِ، وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ

"وَدَلِيلُهُ مَا فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ... الْحَدِيثُ (١). س ( : وَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَنْ نَبِيُّكَ؟

جَــ ْ فَقُلْ: نَبِيْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِـــم بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ. اصْطَفَاهُ اللهُ تَعَالَىٰ مِــنْ قُرُيْشٍ، وَهُمْ صَفْوَةُ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَبَعَثَهُ إِلَىٰ الأَحْمَرِ

<sup>(</sup>۱) تقدم تخريجه.

وَالْأَسْوَدِ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، فَدَعَا النَّاسَ إِلَىٰ إِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ شِ، وَتَرْكِ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مِـنَ: الْأَصْنَامِ وَالْأَحْجَارِ وَالْأَشْجَارِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَالْمَلَائِكَةِ وَغَيْرِهِمْ.

فَدَعَا النَّاسَ إِلَىٰ تَوْكِ الشِّوْكِ، وَقَاتَلَهُمْ إِلَىٰ تَوْكِبِ، وَأَنْ يُخْلِيصُوا لِعِبَادَةِ اللهِ. كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ إِنْسَآ أَدْعُواْرَيِّ وَلَاَ أَشْرِكُ بِهِ الْحَدَّا ۞ ﴾ [العزز: ٥].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلِ اللَّهَ أَعَدُ كُوْلِصًا لَّهُ دِينِي ١٠٠ [الزمر: ١٨].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿قُلُ إِنْمَا أَرْزِتُ أَنْ أَعَبُدَ اللّهَ وَلاّ أُشْرِكَ بِيهُ: إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَثَابِ

وَقَالَ نَعَالَىٰ: ﴿ فُلُ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُوّنِ أَغَيُدُ أَيُّهَا اَلْجَهِلُونَ ۞ وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنَ أَخْرَكُتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَّلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَنْسِرِينَ ۞ بَلِ اللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِنَ الشَّدَكِينَ ۞﴾ [الزمر: ١٠-٢١].

وَمِنْ أُصُولِ الْإِيمَانِ الْمُنَجِّي مِنَ الْكُفْرِ:

الْإِيمَانُ بِالْبَعْثِ، وَالنَّشْرِ، وَالْجَزَّاءِ، وَالْحِسَابِ. وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَقٍّ.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا غُفْرِ مُكُمَّ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿ ٢٠٠٠ ٥٠٠

وَقَالَ تَمَالَىٰ: ﴿ وَإِن تَمْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُكُمْ أَءِ ذَا كُنَا تُرَمَّا أَوِنَا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٌ اُوَلَتِهِكَ اَلَذِينَ كَفَنُرُوا بِرَبِيمٌ وَاُوَلَتِهَكَ ٱلْأَغَلَالُ فِي آعَنَا فِهِدٌ وَاُوْلَتِهِكَ أَصَحَبُ النَارِ هُمْ فِيهَا خَلِادُونَ ۞﴾ [الرعد: ١٥] .

وَفِــي الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ جَحَدَ الْبَعْثَ كَفَرَ كُفْرًا يُوجِــبُ الْخُلُودَ فِي النَّارِ. أَعَاذَنَا اللهُ مِــنَ الْكُفْرِ وَأَعْمَالِ الْكُفْرِ.

فَضَمَّتْ هَذِهِ الْآيَاتُ بَيَّانَ مَا بُمِتُ بِهِ النَّبِيُ ﷺ مِنْ إِخْلاصِ الْعِبَادَةِ لِلهِ، وَالنَّهْيِ عَنْ عِبَادَةِ غَيْرِ اللهِ، وَقَصْرِ الْعِبَادَةِ عَلَىٰ اللهِ، وَهَذَا دِينُهُ الَّذِي دَعَا النَّاسَ إِلَيْهِ، وَجَاهَدَهُمْ عَلَيْهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ اَلذِينُ يَلَهِ﴾

(الأنفال: ٣٩)، وَالْفِيتُنَّةُ: الشَّرْكُ.

وَقَدْ بَعَثَهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ رَأْسِ أَرْبَهِ بِنَ سَنَةً، فَدَعَا النَّاسَ إِلَىٰ الْإِخْلَاصِ وَتَوْلِا عِبَادَةِ مَا سِوَىٰ اللهِ نَحْوًا مِنْ عَشْرِ سِنِينَ، ثُمَّ عُرِجَ بِهِ إِلَىٰ السَّمَاء، وَفُرِضَ عَلَيْهِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَىٰ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ أُمِرَ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْهِجْرَةِ، فَهَاجَرُوا إِلَىٰ الْمَدِينَةِ، وَأُمِرَ بِالْجِهَادِ، فَجَاهَدَ فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ نَحُوّا مِنْ عَشْرِ سِنِينَ، حَتَّىٰ دَخَلَ النَّاسُ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا، فَلَمَّا تَمَّتْ ثَلَاثٌ وَسِتُونَ سَنَةً، وَأَكْمَلَ اللهُ تَعَالَىٰ الدَّينَ، وَبَلِّغَ الْبَلَاغَ مِنْ إِخْبَارِ اللهِ تَعَالَىٰ لَهُ مَا عِنْدَهُ، وَيِقَبْضِهِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ.

وَأُوَّلُ الرُّسُلِ نُوحٌ بُنَا ﴿ وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِيهِ وَسَلَّمَ.

كَمَا قَالَ اللهُ تَمَالَىٰ: ﴿ ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلِكَ كَمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَالْتَبِيْنَ مِنْ بَعْدِهِ. ﴾ [النساه: ١٦٢]، وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ ﴾ [ال عمران: ١١١].

وَ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا آَحَدِمِن رِّجَالِكُمْ وَلَذِكِن رَّمُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّيْتِيتِ نَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ ﴾ [الاحزاب: ١٠].

وَٱنْفَضَلُ الرُّمُولِ: نَبِيْنَا ﷺ وَٱنْفَسَلُ الْبَشَرِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ: أَبُو بَخْرِ نَعِظِيّه، ثُمَّ عُمَرُ نَعِظِيّه، ثُمَّ عُنْمَانُ نَعِظِيْه، ثُمَّ عَلِيْ نَعِظِيْه، وَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ.

وَخَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ (١).

وَعِيسَىٰ ﷺ مَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَيَقْتُلُ الدَّجَّالَ (٢).

وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تَمَّتْ عَلَىٰ مَا تَقَدَّمَ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٦٥٢)، مسلم (٦٦٢٥)، بلفظ: فخير الناس.....

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۵۷).

## ٣٤– رسَا لَةُ فِي تَوْدِيدِ الْعِبَا دَةِ

# بسنسابتدالرخز إرتيم

قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ يَعْلَلْلهُ:

ا ا عْلَمْ رَحِمَكَ اللهُ أَنَّ التَّوْجِيدَ الَّذِي قَرَضَ اللهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ قَبْلَ فرض الصَّلاةِ وَالصَّدْمِ هُو تَوْجِيدُ عِبَادَتِكَ أَنْتَ، فَلَا تَدْعُ إِلَّا اللهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَا تَدْعُ النَّبِيَ وَالصَّرْمِ هُو تَوْجِيدُ عِبَادَتِكَ أَنْتَ، فَلَا تَدْعُ إِلَّا اللهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَا تَدْعُ النَّبِيَ فَلَا تَدْعُ اللهِ آمَدَا ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَنَجِدَ لِللهِ فَلَا تَدَعُوا مَعَ اللهِ آمَدًا ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَنَجِدَ لِللهِ فَلَا تَدَعُوا مَعَ اللهِ آمَدًا ﴿ وَأَنْ ٱلْمَسْنَجِدَ لِللهِ فَلَا تَدَعُوا مَعَ اللهِ آمَدًا ﴿ وَأَنْ ٱلْمَسْنَجِدَ لِللهِ اللهِ اللهُ كُمْ إِللهُ وَمَلْ أَنْ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

 « فَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا وَعَرَفْتَ أَنَّ دَعْوَتَهُمْ الصَّالِحِينَ وَتَعَلَّقُهُمْ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ يَعُولُونَ مَا نُوِيدُ إِلَّا الشَّفَاعَة، وَأَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَاتَلَهُمْ لِيُخْلِصُوا الدَّعْوَة لِلهِ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلهِ، وَعَرَفْتَ أَنَّ هَذَا هُوَ التَّوْحِيدُ الَّذِي هُوَ أَفْرَضُ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَيَغْفِرُ اللهُ لِمَنْ أَلَا يَهِ مَنَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَيَغْفِرُ اللهُ لِمَنْ أَلَا يَهِ مَنَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَيَغْفِرُ اللهُ لِمَنْ أَنْ يَعْفِرُ لِمِنْ جَهِلَهُ وَلَوْ كَانَ عَابِدًا، وَعَرَفْتَ أَنْ ذَلِكَ هُوَ الشَّرْكُ إللهِ اللهِ النَّفْسِ، مَعَ أَنْ إللهِ الذِي لَا يَنْفِيرُ اللهُ لِمَنْ فَعَلَهُ، وَهُوَ عِنْدَ اللهِ أَعْظَمُ مِنَ الزُّنَا وَقَتْلِ النَّفْسِ، مَعَ أَنَّ إللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ

وَصَلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ نَبِينًا مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

## ٣٥– وَاحِبُ الْعَبْدِ

قَالَ- رَحِمَهُ الله تَعَالَىٰ-:

إِذَا أَمَرَ اللَّهُ المَبْدُ بِأَمْرٍ ۚ وَجَبَ عَلَيْهِ فِيهِ سَبْعُ مَرَاتِبَ:

الأولى: الْعِلْمُ بِهِ.

النَّانِيَةُ: مَحَبَّتُهُ.

الثَّالِئَةُ: العَزْمُ عَلَىٰ الفِعْلِ.

الرَّابِعَةُ: العَمَلُ.

الخَامِسَةُ: كَونُهُ يَقَعُ عَلَىٰ المَشْرُوعِ خَالِصًا صَوَابًا.

السَّادِسَةُ: التَّخذِيرُ مِن فِعْلِ مَا يُخبِطُهُ.

السَّابِعَةُ: النَّبَاتُ عَلَيْهِ.

إِذَا حَرَفَ الإِنْسَانُ: أَنَّ اللهَ أَمَرَ بالتَّوْحِيدِ، وَنَهَىٰ عَنِ الشَّوْلِي، أَوْ عَرَفَ: أَنَّ اللهَ أَحَلَّ البَيْعَ، وَحَرَّمَ الرِّيَا، أَوْ عَرَفَ: أَنَّ الله حَرَّمَ أَكُلَ مَالِ اليَّيْمِ، وَأَحَلَّ لِوَلِيَّهِ أَنْ يَأْكُلَ بِالمَمْرُوفِ إِنْ كَانَ فَقِيرًا؛ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْلَمَ المَأْمُورَ بِهِ، وَيَسْأَلَ عَنْهُ إِلَىٰ أَنْ يَعْرِفَهُ، وَيَعْلَمَ المَنْهِى عَنْهُ، وَيَسْأَل عَنْهُ إِلىٰ أَنْ يَعْرِفَهُ.

وَاعْتَبُرْ ۚ ذَٰلِكَ بِالمَسْأَلَةِ الأُولِيٰ، وَهِيَّ: مَسْأَلَةُ التَّوْجِيدِ والشَّرْكِ.

أَكْثُرُ النَّاسِ عَلِمَ أَنَّ التَّوْحِيدَ حَتَّى، وَالشَّرْكَ بَاطِلٌ، وَلَكِنْ أَغْرَضَ عَنْهُ، وَلَمْ يَسْأَلْ، وَعَرَفَ: أَنَّ اللهَ حَرَّمَ الرُّبَا، وَيَاعَ وَاشْتَرَىٰ وَلَم يَسْأَلْ، وَعَرَفَ: تَخْرِيمَ أَكُلِ مَالِ البتيم، وَجَوَازَ الِأَكْلِ بَالمَعْرُوفِ، وَيَتَوَلَّىٰ مَالَ البِيّمِ وَلَمْ يَسْأَلْ.

ٌ المَرْتَبَةُ النَّانِيَّةُ: مَحَبَّةُ مَا أَنْزَلَ اللهُ، وَكُفْرُ مَنْ كَرِهَهُ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمَ كُرِهُوا مَا اَسْزَلَ اللهُ فَأَحْتَطَ أَصَلَهُمْ ﴿ ٢٠ ﴿ (محدد: ١)

فَأَكْثَرُ النَّاسِ: لَم يُعِبُّ الرَّسُولَ، بَلْ أَبْغَضَهُ، وَأَبْغَضَ مَا جَاءَ بِهِ، وَلَو عَرَفَ أَنَّ

الله أَنْزَلَهُ.

 المَوْتَبَةُ النَّالِئَةُ: الْمَوْمُ عَلَىٰ الفِعْلِ، وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: عَرَفَ وَأَحَبَّ، وَلَكِنْ لَم يَعْزِمْ، خَوْفًا مِن تَغَيُّرٍ دُنْيَاهُ.

تُ \* المَوْتَبَةُ الرَّابِعَةُ: العَمَلُ، وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: إِذَا عَزَمَ أَوْ عَمِلَ، وَتَبَيَّنَ عَلَيْهِ مَن يُمَظِّمُهُ مِن شُيُوخِ أَوْ غَيْرِهِمْ، تَرَكَ العَمَلَ.

المَرْتَبَةُ الخامِسَةُ: أَنَّ كَثِيرًا مِئْ عَمِلَ لَا يَقَعُ عَمَلُهُ خَالِصًا، فَإِنْ وَقَعَ خَالِصًا؛
 لَم يَقَعْ صَوَابًا.

المَوْتَبَةُ السَّادِسَةُ: أَنَّ الصَّالَحِينَ يَخَافُونَ مِن حُبُوطِ الْمَمَلِ؛ لِقَوْلِهِ تَمَالَىٰ: ﴿
 أَن تَعْبَطُ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا نَشْمُهُنَ ﴿ إِللْمُجُرَاتِ: ٢]. وَهَذَا مِنْ أَقَلُ الأَشْيَاءِ فِي زَمَانِنَا.

المَرْتَبةُ السَّابِمَةُ: النَّبَاتُ عَلَىٰ الحَقِّ وَالخَوْفُ مِن سُوهِ الخَاتِمةِ؛ لِقَوْلهِ ﷺ:
 إِنَّ مِنْكُم مَن يَمْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّادِ، (١).

ُ وَمَٰذِهِ اَيضًا: مِنَ أَغَظَمَ مَّا يَخَافُ مِنْهُ الصَّالَحُونَ، وَهِيَ قَلِيلٌ فِي زَمَانِنَا، فَالتَّفَكُّرُ فِي حَالِ الَّذِي تَعْرِفُ مِنَ النَّاسِ، فِي هَذَا وَغَيرِه، يَدُلُّكَ عَلَىٰ شَيْءٍ كَثِيرٍ تَجهَلُهُ، وَالله أَصْلَهُ.

<sup>(</sup>١) أخرج تحوه البخاري (٢٥٠٨)، ومسلم (٢٦٤٣).

### ٣٦- الجوهرة الفريدة

٣٧– سلم الوصول إلى معرفة الأصول

٣٨– مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الإسلام

للشيخ حافظ بن أحمد بن على الحكمي (المتوفى : ١٣٧٧هـ)

### ٣٦− الجوهرة الفريدة

#### خطبة العقيدة

ولا يُحِسيطُ بسهِ الأقسلامُ والمسدَّدُ في السسَّرُّ والْجَهْرِ في السَّدَّارَيْنِ مُسْتَرَدُ وَمِنْءَ مَا شَاءً بَعْدُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ لِ اللهِ أَحْمَدَ مَعْ صَحْبِ بِهِ سَعِدوا وَالشَّابِعِينَ الْأَلَىٰ للدَّينِ مُـمْ عَـضُدُ مِنْ دُونِ أَنْ يَعْدِلُوا عَمَّا إِلِيهِ هُـدُوا مَسا إِذْ لَهَسا أَبَسدًا حَسدٌ وَلا أَمَسدُ فَرِيسدَهُ بِسسَنَا التَّوجِيدِ تَتَّقِسدُ وَنَقْسَضٍ كُسلُ السلاي أَصْداؤهُ عَقَسَدُوا وَأَحْمَــدُ اللهَ مِنْسهُ الْعَسوْنُ والرَّشَــدُ فَسضَلا وَمَسالِسيَّ إِلَّا اللهُ مُسنتنَدُ

الحنسدُ شولا يُخسِمَىٰ لَسهُ عَسدَهُ حَسْدًا لِرَبِّى كَثِيرًا دَانْمُا أَبَدُا مِلْءَ السَّمواتِ وَالأَرْضِينَ أَجْمَعِهَا ئُمَّ الصَّلاةُ عَلَىٰ خَيْرِ الْأَنْسَامِ وَسُو وأَخْسَل بَيْسَتِ النَّهِسَي وَالْآلِ قَاطِيَسَةً وَالرُّسُلِ أَجْمَعِهِمْ وَالنَّسَابِعِينَ لَهُمَ أَذْكُ مُ صَلاةٍ مَعَ النَّسْلِيم وَائِمَةً وبعدذي في أُصُـولِ الـدِّينِ • جَـوهَرةٌ بِشَرْحِ كُسلٌ عُسرَىٰ الإنسلامِ كَافِلهُ وَمَسا أَبُسرُى نَفْسِسِي مِسنْ لُواذِمِهَسا وَاللَّهُ أَسْسَأَلُ مِنْسَهُ رَحْمَسَةً وهُسدَّىٰ

وَوَالَـدِيهَا الْحَيَـارَىٰ سَاءَ مَـا وَلَـدُوا بَقُسُولُ فِي اللهِ قَسُولًا غَيْسِرٌ مَسَا يَسَرِدُ صَافِ لَهُ بَلْ لِذَاتِ اللهِ قَدْ جَحَدُوا إِذْ مَسنْ يُسشِّبُهُهُ مَعْسِودُهُ جَسسَدُ في السسَّيناتِ عَلَـئ الأقْسدَادِ يَنْتَقِسدُ في قَلْبِدِ لِسِيحَابِ الْمُسْطَفَىٰ حُقَدُ

مقدمة: في براءة المتبعين من جراءة المبدعين وافتراءات المبتدعين إِنِّي بَـرَاءٌ مِـنَ الأهْـوا وَمَـا وَلَـدَتْ وَوَالـدِيها الحَيَـارِيْ سَـاءَ مَـا وَلَـدُو وَاللهِ لَـستُ بِجَهْمِـيُّ أَخَـا جَـدَلٍ كَــلَّا وَلــشْتُ لِرَبُّسي مِــنْ مُسشَبَّهَة وَلا بِمُعْتَرَلَــــيُّ أَوْ أَخَــــا جَبْــــر كَــلَا وَلَــسنتُ بِسشيعيُّ أَخَــا دَخَــل

حُسبُ السصَّحَابَةِ نُسمَّ الآلِ نَعْتَقِسدُ وَلَا ابِسُ سَسِبْعِينَ ذَاكَ الْكَاذَبُ الْفَئِسَدُ كُلُّ الْخَلائق بالْبَارِي قَدِ اتَّحدوا الكَلْبُ وَالقِرْدُ وَالخِنْزِبِرُ وَالأَسَدُ خُلُالُ مِمَّنْ عَلَىٰ الوَحْيَيْنِ بَنْتَفِدُ نَسَائِمَ الْمَنْطِقِ الْمَمحُوقِ نَعْتَمِدُ عَـنِ الرَّسُـولِ رَوَىٰ الأَثْبَـاتُ مُعْتَمَـدُ أَهْلُ الوفَاقِ وَأَهْلُ الخُلْفِ قَدْ شَـهِدُوا كُلِّ إِلَىٰ المُصطَفَىٰ بَعْلُولَهُ سَنَدُ كَــذَا المَــسَانِيدُ للْمُحْسِنَجُ مُـسْنَنَدُ عَنْهَا نَدُبُ الْهَوَىٰ إِنَّا لَهَا صَفُدُ يُنَاقِهُ السُّرْعَ أَوْ لِيَّسَاهُ بَعْنَقِهُ أَيْنَ الطَّبِعَةُ بَا مَخْذُولُ إِذْ وُجِدُوا؟ وَمَا لِمُعْتَنِقِيهَا فِي الفَسلاح يَسدُ بَاهُمْ وحكمَ طَوَاغِيتِ لَهُمْ طُرَدوا عُمْسِي الْبَسَصَائِرِ مِمَّسن فَاتَسهُ الرَّشَسدُ كَيْسِرُهُمْ لِسَبِيلِ الغَيِّ قَـدْ قَـصَدُوا وَيَبْعَهَا الْبُضْعَ نَاجِيلًا وَتَنتفِدُ بِهِمْ تَزَيُّوا وَفِي زِيُّ النُّفَىٰ زَهِمُ وَا وَفِطْ رَهُ اللهِ تَغْييدًا لَهَا اغتَمَدُوا

كَــلَّا وَلا نَاصِــبيُّ ضِــدُّ ذَلِــكَ بَــلْ وَمَسا أَرِسُسطُو وَلا الطُّوسِسِي أَتُمَّنَّسَا وَلا ابسنُ سِسبنَا وَفَارَابِسهِ فُسدُوَتَنَا مُؤَسِّسُ الزَّيْعَ وَالإِلْحَادِ حَيْثُ يَرَىٰ مَعْبُودُهُ كُـلُّ شَيءٍ فِي الْوُجُـودِ بَـدَا وَلَا الطَّرَائِقُ وَالأَهْوَاءُ وَالْبِدعُ النَّهِ وَلا نُحَكِّــمُ فِي الــنَّصُّ الْمُقُــولَ وَلا لَكِنْ لَنَا نَصُّ آيَاتِ الْكِتَابِ وَمَا لْنَا نُصُوصُ الصَّحِيحَيْنِ اللَّذَيْنِ لَهَا وَالْأَرِبَعُ السُّنَنُ الغُرُّ النبي اشْتَهَرَتْ كَذَا الْمُوَطَّا مَعَ المُسْتَخْرَجَاتِ لَنَا مُسْتَفْسِكِينَ بِهَا مُسْتَسْلِمِينَ لَهَا وَلانُسميخُ لِمَسمّرِيٌّ يَفُسوهُ بِمَسا يَسرَىٰ الطُّبِعَـةَ فِي الْأَفْسِيَا مُسؤلِّرَةً وَمَسا مَجَلَاتُهُسمُ وَرُدِي وَلا صَسدَرِي إذْ يُدْخِلُونَ بِهَا عَادَاتِهِمْ وَسَجَا مُحَسِّنِيْنَ لَهَاكِيمِا تَسرُوجُ عَلَىٰ مِنْ أَجُلِ ذَلِكَ قَدْ أَضْحَىٰ زَنَادِقَةٌ يَـرَوْنَ أَنْ تَبْـرُزَ الْأَنْكَـيْ بِزِيتَيهَا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بِالإِفْرَنْجِ قَدْشُنِفُوا وبالعوايد مسنهم كلها المصفوا

وَلَوْ تَلُوْتَ كِتَبَابَ اللهِ مَسَا مَسَجَدُوا وَفِي الْمَجَلَّاتِ كُلَّ الذَّوْقِ قَدْ وَجَدُوا تَسشَبُّهُا وَمُجَسارَاةً وَمَسا اتَّسأُدُوا تُفْضُونَ مِنْهُ إِلَىٰ سِجِينَ مُؤْتَ صَدُ حَضَارَةٌ مِنْ مُرُوحٍ هُمْ لَهَا عَمَدُوا سُمٌّ نَقِيعٌ وَيَا أَغْمَارُ فَازْدَرِدُوا لبْتَ الدُعَاةَ لَهَا فِي الرَّمْسِ قَدْ لُحِدُوا عَلُوبُ مِنْهُمْ وَفِي الْإِضْلَالِ قَدْ جَهِــدُوا وَمُسْشَبِدُ وَمَسنَ بِسالْغَبْرِ مُخْسَشِدُ لَكِنْ إِلَىٰ دَرَجَاتِ الخَيْرِ مَا صَعِدُوا وَعَنْ سَبِيلِ الْهُدَىٰ والحَقُّ قَدْ بَلِدُوا عُمْيٌ وَلَوْ نَظَرُوا، بُهْتٌ بِمَا شَهِدُوا عَنْ قَوْلِهِ خَرِسُوا فِي غَبُّهم سَمَدُوا وَتَحْسَبُ الْقَوْمَ أَيْقَاظًا وَقَدْ رَقَدُوا بَالُوا بِذَا حَبْثُ عِنْد اللهِ قَدْ كَسَدُوا كَفَّابِض الْجَمْرِ صَـبْرًا وَهْوَ يَتَّفِـدُ وَالمُصْلِحِينَ إِذَا مَا غَيْرُهُمْ فَسَدُوا بهِ وَإِنْ أَحْجَمُ واعَنْ نَـصْرِهِ نَهَـدُوا بِساللهِ حَسسٰبي عَليْسهِ جسكٌ أَغتَمِسدُ

عَلَىٰ صَحَانِفِهِمْ بَا صَاحٍ قَدْ عَكَفُوا وَعَنْ تَدَبُّرٍ حُكْمِ الشَّرِعَ قَدْ صُرِفُوا وَللسنَّوَارِب أَعْفُ وا واللُّحَىٰ نَتَفُوا قالوا: رُقِيًّا فَقُلْنَا: لِلْحَضِيْض نَعَمْ ثَقَافَةٌ مِسنَ سَسمَاج سَساءً مَسا أَلِفُسوا عَـضرِيَّةٌ عَـصَرَتْ خُبِئًا فَحَاصِلُهَا مَـوْتُ وَسَـمَوْهُ تَجْدِيـدَ الْحَيَـاةِ فَيَـا دُعَاةُ سُوءٍ إِلَىٰ السَّوْأَىٰ تَشَابَهَتِ الْـ مَسَا بَسَيْنَ مُسْتَعْلِنِ مِسنَهُمْ وَمُسْتَتَوِ لَهُسمُ إِلَسَىٰ دَرَكَساتِ السَشَّرُ أَهُويَسةٌ وَقَ السَضَّلَالَاتِ والأَهْـوَالَهُـمُ شُبَّةً صُمٌّ وَلَوْ سَعِمُوا، بُحُمٌّ وَلَوْ نَطَقُوا عَمُوا عَنِ الحقِّ صَمُّوا عَنْ تَدَبُّرِهِ كَ أَنَّهُمْ إِذْ تَ رَىٰ خُ شُبٌ مُ سَنَّدَةٌ بَاعُوا بِهَا الدِّبنَ طَوْعًا عَنْ تَرَاض وَمَـا بَاغُرْبَةَ الدُّينِ والمُسْتَمْسِكينَ بِهِ المُقْبِلِ بنَ مَلَنِ وِنِ خُرْبَنِ بِ إِنْ أَحْرَضَ النَّاسُ عَنْ يَبْيَانِهِ نَطَقُوا هَـذَا وَقَـذَآنَ نَظْمُ الْعِفْدِ مُغْتَصِمًا

أبواب أمور الدين

والـدِّينُ قَـوْلٌ بِقَلْبٍ واللِّـسَانِ وأغـ ﴿ حَسَالٌ بِقَلْـبٍ وَبِالأزْكَــانِ مُعْتَمِــدُ

بِالسَّذَنْبِ وَالْغَفْلَةِ النُّفْ صَانُ مُطَّرِدُ مِسنَّهُمْ ظَلُسومٌ وَسَسِبَّاقٌ وَمُفْتَسصِدُ لَ اللهِ عَنْ شَرْحِهِ وَالصَّحْبُ قَدْ شَهِدُوا شَهِدُوا فَافْهَمْهُ عِقْدًا صَفَا ما شَابَهُ مُقَدًدُ يَسزْدَادُ بالسَدُّ نُمِ وَالطَّاعَسانِ ثُسمَّ لَسهُ وَ أَخلُسهُ فِيسهِ مَفْسضُولٌ وَفَاضِسلُهُ وَ خَاكَ مَا سَأَلَ الرُّوحُ الأمِينُ رَسُو فَكَسانَ ذَاكَ الْجَسوَابُ السَّذِينَ أَجْمَعَسهُ

## باب: الإيمان بالله تعالى وأسمانه وصفاته

بساللهِ نُسؤمِنُ فَسرْدٌ وَاحِسدٌ أَحَسدُ وَلا إِلَـــة وَلا رَبِّ سِـــوَاهُ وَلَـــم حَىٰ سَمِيعٌ بَسِمِيرٌ جَلَّ مُفْنَسِيرٌ خُوَ الْعَلِيُّ خُوَ الْأَعْلِيٰ حُوَ الْمُتَعَا قَهْرًا وَقَسَدُرًا وَذَاتُسَا جَسَلٌ خَالِقُنَسَا في سَبْع آي مِنَ القُرآنِ صَرَّحَ بِاسْ وَلَفُظُ نُـوقِ أَتَىٰ مَعَ الاقْتـرانِ بِمِـنْ وَفِي السَّماءِ اتلُهَا فِي المُلْكِ وَاضِحَةً وَتَعْرُجُ الرُّوحُ وَالْأَمْسِلاكُ صَساعِدَةً وَهَكَذَا بَصْعَدُ المَقْبُولُ مِنْ عَمَل كَـٰذَا عُـرُوجُ رَسُولِ اللهِ حِـينَ سَـرَىٰ وَحِينَ خُطْبَتِهِ فِي جَسْعِ حَجَّيْهِ أَكَيْسَ بَشْهَدُ رَبُّ الْعَرْشِ جَلَّ عَلَىٰ وَسَسنَّ رَفْسعَ المَسصَلَّى فِي تَسفَهُدِهِ وَكُسلُّ دَاعِ إِلسَىٰ مَسنُ رَافسعٌ يَسدَهُ؟ وَكَسمُ لِهَسذَا بِرَاهِينُسا مُؤَيِّسدَةً

وَلَمْ يَلِدُ لَا وَلَمْ يُولَدُ هُوَ الصَّمَدُ يَكُن لَنهُ كُفُوا مِن خَلْقِهِ أَحَدُ عَــذُلُ حَكِـيمٌ عَلـيمٌ قَــاهِرٌ صَــمَدُ لىي كُـلُ مَعْنَـىٰ عُلُـوً اللهِ نَعْتَفِــدُ مَساحَسلَ فِينَسا وَلا بِسالْخَلْق مُتَّحِسدُ حَتَوَىٰ عَلَىٰ العَرْشِ رَبِّي فَهْ وَ مُنْفَرِدُ وَدُونَهَا لِمُرِسِدِ الحَسنُّ مُسْتَنَدُ وَكُـمْ حَـدِينًا بِهَـا يَعْلُـو بِـهِ الـسَّنَدُ أمَا إلىٰ رَبِّهِمْ نَحْوَ الْمُلاَصَعِدُوا مِنَ العِبَادِ لِمَنْ إِبَّاهُ قَدْ عَبَدُوا قُلْ لِي إِلَىٰ مَنْ لَهُ قَدْ كَانَ مُصْطَعدُ؟ أضَسادَ دَأْسٌ لَسهُ نَحْسوَ العُسلا وَيَسدُ تَبْلِيفِهِ ثُمَّ أَهْلُ الجَمْعِ قَدْ شَهدُوا؟ مسبًّا حَةً لِمُلُـــةً الْهُ يَعْتَقِــــدُ إِلَّا إِلَىٰ مَنْ يَحِي مِنْ عِنْدِهِ المَدَدُ وَحِينَ بَسْمَعُهَا الجَهْسِيُّ يَرْتَعِدُ مِنْ أَنَّ ذَا الْعَرْشِ فَوْقَ الْعَرْشِ مُنْفَرِدُ بَشَا وَلا كَبْفَ فِي وَصْفِ لَـهُ بَـرِدُ مِمًّا عَلِمْنَا وَمِسَّا اسْتِأْثُرَ الْأَحَـدُ ثَلاثَةِ الأوْجُهِ اعْلهُ ذَكْرُهما يَسردُ بعدِ تَليستُ، بهَا السرَّحْمنُ مُنْفَسردُ نَحْوَ الْعَلِيمِ بِعِلْمٍ ثُسمٌ تَطُودُ لِلْقُدْرَةِ اسْتَلْزَمَ الرَّحْمِنُ وَالسَّمَدُ اللهِ نُشْبتُهُ الله السنص نَعْتَمِ الله المستَص نَعْتَمِ الله نَقُولُ كَيْفَ وَلا نَنْفي كَمَنْ جَحَدُوا يَقِينُــهُ انقَــذ قَبُــولٌ لَــنِسَ يُفْتَقَــدُ كَـذَا الْـوَلا وَالْبَـرا فيها لَهَا عُمُـدُ وَكُسلُ أَعْدائسهِ إنَّسا لَهُسمُ لَعَسدُو

وَنَحْسَنُ نُفْسِتُ مَسَا الْوَحْيَسَانِ ثُفْيِئُسَهُ بَذْنُو كَمَا شَاءَ مِمَّنْ شَا وَيَفْعَلُ مَا وَكُسلُ أَسْمَانِهِ المُسْنَىٰ نُقِسرُ بِهَا مُسْتَنْقِينِينَ بِمَسا دَلُّتُ عَلِيْدٍ وَمِسنْ دَلَّتْ عَلَـيْ ذَاتِ مَوْلانَـا مُطَابِقـةً كَلَا تَسضَمَّنَتِ الْمُسْتَقُّ مِسنَ صِسفَةٍ كَذَلِكَ اسْتَلْزَمَتْ بَانِي الصَّفَاتِ كَمَا وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي الْوِحْيِبَنِ مِنْ صِفَةٍ صِسفَاتُ ذَاتٍ وَأَفْمَسالٌ نُمِسرُ وَلا لكِنْ عَلَىٰ مَا بِمَوْلانَا بَلِيثُ كَمَا وَفِي السُّمَهادَةِ عِلْمُ القَلْبِ مُسلُنَرَطُ إخلاصُكَ الصَّدْقُ فِيْهَا مَعْ مَحَبَّتِهَا فيهِ تُسوالي أولي التَّفْوَىٰ وَتَنْصُرُهُمْ

لِسدَفْع شَرٌّ وَمِنسهُ الْخَبْسرَ تَرْتَفِسدُ رَةٍ وسُسلُطَانٍ غَيْسِب نِسِهِ تَعْتَقِسكُ يَرْجُونَ نَجْدَتَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا لُحِدُوا ظُلْمًا وَمِنْ أَنْفَسِ الْمَنْقُوشِ كُمْ نَقَدُوا أُعْلِي النَّسِينِجُ كِسَاءً لَيْسَ يُفْتَفَدُ كَمَا لَهَا فِي قَضَا الْحَاجَاتِ قَدْ قَصَدُوا

فصل: [في بيان الشرك بالله سبحانه وتعالي] والسَّمْرُكُ جَعْلُسكَ نِسدًّا لِلْإِلْسِهِ وَلَسمْ بُسسسارِكِ اللهَ في تَحْليقِنَسسا أَحَسسُ تَـذَعُوهُ تَرْجُـوهُ تَخْسِشَاهُ وَتَقْسِمِنُهُ وَعِلْمُهُ بِكَ مَعْ سَمْعِ الدُّعَاءِ وَقُدْ مِثْلَ الْأَلَىٰ بِدُعَا الْأَمْوَاتِ قَدْ مَتَفُوا وَكَهُ نُسدُورًا وَقُرْبَانَسا لَهَسا صَسرَفوا وَكَم قِبَابُ عَلَيْهَا ذُخْرِفَتْ وَلَهَا فَهُــمْ يَكُـوذُونَ فِي دَفْـعِ السَّشُرُودِ بِهَــا

نَ اللهِ جَهْرًا وَلِلتَّوجِيد قَدْ جَحَدُوا شِرْكَا فَمَا النَّرْكُ؟ قولوا لي أو ابْتَعِدُوا وَجْسِهِ الْبَسِبطَةِ شِسرْكٌ قَسطٌ بُسْتَقَسَدُ وَیَسَضُرِفُونَ لَهَسا کُسلَّ الْعِبَسادَةِ دُوْ إِنْ لَسَمْ تَکُسُنْ مَسَلِهِ الأَفْصَالُ یَسا حُلَمَسا إِنْ لَسَمْ تَکُسُنْ حَسَلِهِ شِسْرُكَا فَلَبْسَ حَلَىٰ

### باب: الإيمان بالملانكة

دِ اللهِ نُدُوْمِنُ خَسابوا مَسْ لَهُسمْ عَبَسَدُوا كَانُوا لَـهُ وَلَهُـمْ والْمُرْسَلِينَ عَـدُو ــرِ اللهِ لــيْسَ لَــهُ نِــدٌ وَلا وَلَــدُ لِرُسُلِهِ وَهُـوَ جِبْرِيكٌ بِسِهِ يَفِسدُ حكَالٌ بسذَاكَ إلنِه الْكنِسلُ وَالْعَسدَدُ سوَ الآنَ مُنْتَظِرٌ أَنْ يَسأَذَنَ السصَّمَدُ وَزَائِسُ و بَيْنِيهِ الْمَعْمُسود مَسَا افْتُقِسدُوا نَسْعَىٰ وفِي الْحَشْرِ إِذْ يُؤْمَّىٰ بِهِمْ شَهِدُوا حَتَّىٰ إِذَا جَمَاءهُ المَقْدُورُ لَمْ يَفِدُوا ح الْعَبْدِ قَبْضًا إِذَا مِنْهَا خَلا الجَسَدُ لِ العَبْدِ فِي القَبْرِ عَمَّا كَسَانَ يَعْتَقِدُ لِجَنَّةِ الخُلْدِ بُشْرَىٰ مَنْ بِهَا وُعِدُوا في شَـــأنِهَا مَالِــكٌ بِــالْغَيْظِ يَتَّقِــدُ مَجَالِسَ الدُّكْرِ حَفُّوا مَنْ بِهَا قَمَدُوا إِلَّا الْعَلِيسُ الْخَبِيرُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ

وَبِالْمَلاَيْكَةِ الرُّسُلِ الْكِرامَ عِبَا مِنْ دُونِ رَبِّي تَعَالَىٰ وَالتَّبَابُ لِمَنْ بَسَلْ هُسمْ عِبَسَادٌ كِسرَامٌ يَعْمَلُسُونَ بِأَمْسَ مِسنَهُمْ أَمسينٌ لِسوَخي اللهِ يُبُلِغُسهُ وَللرُّيَساح وَقَطْرِ وَالسَّحَابِ فَمِيد كَـذَاكَ بِالسَّورِ إِسْرِانِيلُ وُكُـلَ وَهُـ وَحَامِلُو الْعَرْشِ مَعْ مَنْ حَوْلَهُمْ ذُكِرُوا والحسافظون علننسا الكسانبون لمسا وَآخَـرُونَ بِحِفْـظِ العَبْـدِ قَـذُ وُكِلُـوا وَالْمَسُوٰتُ وُكُسلَ حَقَّسا بِالْوَفَساة لِسرُو وَمُنكَدرٌ وَنكيدرٌ وُكُسلاً بسسُوًا كَسَلَاكَ رِضْسَوَانُ فِي أَعْوَانِسِهِ خَزَنُسُوا كَـــذَا زَبَانِيَــةُ النّبِـرَانِ يَقْــدُمُهُمْ وَآخَــرُونَ فَــسَيًّا حُونَ حَبْــثُ أنــوَا وَخَيْسُ مُمْ مِسنَ جُنُودٍ لَيْسَ يَعْلَمُهَا

## باب: الإيمان بكتب الله المنزلة

اًلا فَبُعْـدًا لَهُـمْ بُعْـدًا وَقَـدُ بَهِـدُوا قَــوْلا وَ أَنْزَلَـهُ وَحْبَسا بِــهِ الرَّشَــدُ حَطَّسا وَنَحْفَطُــهُ بِالْقَلْــبِ نَعْتَقِسـدُ آلائنَــا الــرَّقُ والأَفْــلامُ وَالْمــدَدُ

أَوْ خُسطً فَهُسوَ كَسلَامُ اللهِ مُسسَنَرَدُ لَفُظِيَّةٌ سَاءَ مَا رَاحُوا وَمَا قَصَدُوا

باب: الإيمان بالرسل عليهم السلام

وَكُلُّهُ مَ لَل صَرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ هُدُوا رَبِّي عَلَىٰ الْحَقِّ مَا خَانُوا وَمَا فَتَدُوا بَسْضِ بِمَا شَاءَ فِي الدُّنْيَا وَمَا وَعِدُوا كَذَا الأَحْمَدَ لَسَمْ بَسَشْرُ كُهُمَا احَدُ حَشَّا وَخَسطَّ لَدُ النَّوْرَاةَ فاغتَرِدُوا عِلَاتِ سُوءِ ويُحْيى الْمَنْتَ قَدْ فَقِدُوا وَمَا الْفُرُوعُ فَفِيهَا النَّسْخِ قَدْ نَجِدُ مِنْ نَاسِخِ مَا رَسَا فِي الْفِسْخِ قَدْ تَجِدُ مِنْ نَاسِخِ مَا رَسَا فِي الْفِسِهِ أَخُدُ مِنْ نَاسِخِ مَا رَسَا فِي الْفِسِهِ أَخُدُ وَسَنْ بَعْدِورَامَ وَحُبًا كَاذِبٌ فَنِيدُ وَسَنْ بَعْدِورَامَ وَحُبًا كَاذِبٌ فَنِيدُ وَسَسْرُعُهُ فَسَامِلٌ لَسَمْ بَعْدُدُهُ أَحَدُ كَانَ النَّيوونَ أَحْبَاءُ لَهَا قَسَدُوا أُسمَّ القُسرَان كَسلامُ اللهِ لَسِسُ كَمَسا جَمْسَدٌ وَجَهُسمٌ وَبِسَفْرٌ أُسمَّ فِسيمَتُهُمْ تَكَلَّسِمَ اللهُ رَبُّ العَسسالَمِينَ بِسِهِ تَتْكُسُوهُ نَسسَمَهُ أَسسرَاهُ نَكُبُسِهُ وَكُسلُ أَفْعَالِنَسا مَخْلُوقَا \* وَكَسلَا وَلَيْسَ مَخْلُوقًا الْقُرآنُ حَيْثُ تُلِي وَالْوَاقِفُسونَ فَسَشَرٌّ يَوْخَلَسَةٌ وَكَسلَا

وَالرُّسُلُ حَقَّ بِسلا تَفْرِيتُ بَيْنَهُمُ و وَبِسالْحُوَارِقِ وَالإِخْجَسازِ أَبِسدَهُمْ وَضَضَّلَ اللهُ بَمْسَضُ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ مِسنَ ذَاكَ أَخْطَسَىٰ لإنْسرَاهِيمَ خِلَسَهُ وَكَلَّ مَ اللهُ مُوسَسىٰ دُونَ وَاسِسطَةٍ وَكَلَّ مَ اللهُ مُوسَىٰ بِإِذْنِ اللهِ يُسْرِئُ مِسنٰ والكُلُّ فِي وَخُوةِ التَّوْجِينِدِ مَا اخْتَلَفُوا إِلَّا شَسرِيمَتَنَا الْفَسرَّا فَلَسْسَ لَهَسا إِذْ كَانَ أَحْمَدُ خَنْمَ الْمُرْسَلِينَ فَمَنٰ وتَسانَ بسعْتُهُ لسلْخَلْقِ قَاطِيسَةً وتَسانَ بسعْتُهُ لسلْخَلْقِ قَاطِيسةً وتَسانَ بسعْتُهُ لسلْخَلْقِ قَاطِيسةً

باب: الإيمان باليوم الأخر

بِمُنْتَهِى عِلْمِهَا السِرَّحْمنُ مُنْفَرِدُ

وَالْبَسُومُ الاخِسرُ حَسنٌ فُسمٌ سَساعَتُهُ

باًى حَسْفِ فَبالْمَقْدُورِ مُفْتَقَدُ كَـلَّا وَلا عَنْـهُ مِـنْ مُسسَتَقْدِم بَحِـدُ مَسَا لِإِمْسِرِيْ عَسَنْ قَسَضَاءِ اللهِ مُلْتَحَسَدُ لِكَافِرٍ وَنَعِيمٌ لِلأَلْسَىٰ سَسِعِدُوا فَلَيْسَ مِنْ تَوْبَةٍ تُجْدِي وَتَلْتَحِدُ مِنْ حَيْثُ مَغْرِبُهَا والخلْقُ قَدْ شَهِدُوا جَهْرًا وَتَفْرُقَ بِالتَّمْيِيزِ مَنْ تَحِدُ وَلَسْنُحُ سَدُّ عِبَسَادٍ مَسَالَهُ مُ عَسَدُهُ لقَبْضِ أَنْفُسِ مَنْ للسِّينِ يَعْتَقِسُدُ ذِكْرَىٰ وَصَحَّ بِهَا فِي السُّنَّةِ السَّنَدُ فَ صَعْفَةٌ فَقِبَ امْ بَعْدَ مَا رَقَدُوا في الصُّحْفِ تُنْشَرُ وَالْأَشْهَادُ قَدْ شَهِدُوا في السنَّصُّ إِنْ أَحَسدٌ إِلَّا لَهَسا يَسردُ عَلَيْهِ لَهُ إِنْ الْقُويٰ وَالْمَدُّ وَالْمُدَدُ حبحِبَادِ أَوْ كَرِكَسَابِ النُّسُوقِ تَنْسَشَرِدُ زَحْفًا وَذَا كُبُّ فِي نَسَادٍ بِهِ تَقِسَدُ نَقُـــولُ تَفْنَـــيٰ وَلا ذَا الآنَ تُفْتَقَـــدُ وَذِي لأَحْبَابِ وَالْكُسلُّ قَسَدُ خَلَسدُوا غَوْنَسا لأُمَّنِسهِ فِي الْحَسشْرِ إِذْ تَسرِدُ ذَاكَ اللَّـوَا لِنِحِتَـامِ الرُّسُسِلِ يَنْعَقِسدُ في شَأْنِهِ كُلُّ أَهْلِ الْجَمْعِ قَدْ حَمِدُوا

وَالْمَوْتُ حَتَّ وَمَنْ جَاءَتْ مَنِيُّتُهُ مَـا إِنْ لَـهُ عَنْـهُ مِـنْ مُـسْتَأْخِرِ أَبَـدًا كُلُّ إِلَىٰ أَجَهِ لِ يَجْدِي عَلَىٰ قَدَرٍ وَفِنْنَـةُ الْقَبْسِرِ حَسَقٌ وَالْعَسَدَابُ بِسِهِ وَللْفِيَامَــةِ آبَــاتُ إِذَا وَجَبَــتْ مِسنْ ذَاكَ أَنْ تَسسُنَهِينَ السَّسَمْسُ طَالِعَـةً كَـــذَاكَ دَابَـــةُ أَرْضِ أَنْ تُكَلِّمَهُـــمْ نُدرُولُ عِبسَىٰ لِدَجَّالِ فَيَقْتُلَهُ كَسَلَا السَّذُ خَانُ وَدِيسِحٌ وَحْسِيَ مُرْسَسَلَةٌ وَخَيْرُهَا مِنْ أُمُورِ فِي الْكِتَابِ جَرَتْ وَالسنَّفْخُ فِي السَّمُّورِ حَسنٌّ أَوَّلًا فَسزَعٌ وَالْوَزْنُ بِالْقِسْطِ وَالْأَعْمَـالُ مُحْضَرَةٌ وَالْجِسْرُ مَا بَيْنَ ظَهْرَانِي الْجَحِيْمِ كَمَا يَجُوزُهُ النَّاسُ بالأَعْمَالِ تَحْمِلُهُمْ كَالْبَرْقِ والطُّرْفِ أَوْ مَرُّ الرِّيَاحِ وَكَالْ وَذَاكَ يَعْسَدُو وَذَا يَمْسَشِي عَلَيْسَهِ وَذَا وَالنَّارُ حَـنَّ وَجَنَّاتُ النَّمِـيم وَلا مَسلَي لأخدائسهِ قَسَدُ أُرْصِسدَتْ أَبُسدًا وَحَوْضُ أَحْمَدَ قَدْ أَعْطَاهُ خَالِفُهُ وَالرُّسْلُ تَحْتَ لِوَاءِ الْحَمْدِ تُحْشَرُ إِذْ كَذَا المَقَامُ لَـهُ الْمَحْمُودُ حَبْثُ بِهِ

فَسنْح الْجِنَسانِ لأهْلِيهِساإِذَا وَفَسدُوا مِنَ الْجَحِيمِ وَيُلْزِيهِمْ بِمَا سَجَدُوا وَالأَنْبِبَاءُ وَأَنْبَاعٌ لَهُمَ مَسعِدُوا مِنَ الجَحِيْمِ قَدِ اسودُّوا وَقَدْ خَمَدُوا نَبْتَ الْحُبُوبِ بِسَيْلِ جَسَاءً يَطُودُ شرينك جَـلُّ لَـهُ فِي مُلْكِـهِ أَحَـدُ مَنْ شَاءَ حِينَ يَشَاءُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ بِسلا شَسفَاعَة لا يُحْسَمَىٰ لَهُسمْ عَسَدُهُ مَنْ كَانَ بِالْكُفْرِ عَنْ مَوْلاهُ يَبْتَعِـدُ عَنْ رَبُّهِمْ حُجِبُوا مِنْ فَضْلِهِ بِعِدُوا

يَوْمَ اللُّقُا وَعْدُهُ الصَّدْقُ الَّذِي وُعِدُوا دِيهِ م لِيَتَبِعَ الأَقْوَامُ مَا عَبَدُوا إلسى جَهسنَّمَ وِرْدًا سَساءً مَسا وَرَدُوا إِذَا تَجَلَّىٰ لَهُمْ مُسبِّحَانَهُ مَسجَدُوا إِذْ فِي الْحَبَاةِ إِذَا تِيلَ اسْجُدُوا مَرَدُوا عَلَىٰ النَّجَائِبِ للرَّحْمَنِ قَدْ وَفَدُوا عَلَـىٰ مَنَــابِرِ نُــودِ في الْعُــلا قَعَــدُوا كُنْبَانُ مِسٰكِ أَلَابَا نِعْمَـتِ الْمُهُـدُ دَاهُـمْ سَــلامٌ عَلَـيْكُمْ كُلُّهِـم شَــهدُوا للشَّمس صَحْوًا يَرَىٰ مَنْ مَا بِهِ رَمَدُ وَهْوَ السُّفَاعَةُ فِي فَـصْلِ الْقَـضَاءِ وفِي وَفِي عُصَاةِ أُولِي التَّوْحِيدِ يُخْرِجُهُمْ وَبَعْسَدَهُ يَسشْفَعُ الْأَمْسِلاَكُ وَالسشُّهَدَا فَيُخْرِجُونَهُمو فَحْسًا قَـدِامْتَحَـشُوا فَيُطْرَحُسُونَ بِنَهْسِرٍ يَنْبُئُسُونَ بِسِهِ نُسمً السشَّفَاعَةُ مِلْسكٌ للإِلَسِهِ وَلا فَلَـنِسَ بَسِفْفَعُ إِلَّا مَسِنْ بَسِشَاءُ وَف وَيُخْـــرِجُ اللهُ أَقْوَامْــا بِرَحْمَتِـــهِ وَلَبْسَ يَخْلُدُ نِي نَادِ الجَحِيمِ سِوَىٰ بَاعُظْمَ مَا زَكِبُوا بَاسُوءَ مَا نَكَبُوا

باب: الإيمان بالنظر إلى الله على الدار الآخرة وَالْمُؤْمِنُسُونَ بَسرَوْنَ اللهَ خَسالِقَهُمْ يَرَوْنَسَهُ فِي مَقَسَامِ الْحَسِشْرِ حِسِيْنَ يُنَسَا فَيَتُبَعُ الْمُجْرِمُ الآنْدَادَ تَقْدُمُهُمْ وَالْمُؤْمِنُسُونَ لِمَسُولَاهُمْ قَسَدِ انْتَظَـرُوا إِلَّا الْمُنَافِقُ يَنْقَسَىٰ ظَهْرُهُ طَبَقًا كَسَلَا الزُّيَسادَةُ فِي يَسوْمِ الْمَزِيْسِدِ إِذَا فَالْأَنْبِيَاءُ كَلَا السَّدِّينُ وَالسَّهَدَا وَغَيْرُهُمْ مِنْ أُولِي التَقْوَىٰ مَجَالِسُهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ أَشْرَفَ الرَّحْمَنُ جَلَّ وَنَا بَرَوْنَا جُهْرَةً لا بَمْنَارُونُ كَمَا

717

مُنَاكَ بَلْمَلُ كُلِّ عَنْ نَعِيمِهِمُو وَذَا لَهُمْ أَبَسِدًا فِي كُلُّ جُمْمَتِهِمْ

بِـلَا النَّبِـيمِ فَيَسَا نُعْمَـىٰ لَهُــمْ حُمِــدُوا بُـشْرَىٰ وَطُـويَىٰ لِمَـنْ فِي وَفْـدِهِمْ يَهْـدُ

باب: الإيمان بالقَدر خيره وشره

كَذَاكَ بَالْقَدَدِ الْمَقْدُودِ نُدُوْمِنُ مِنْ وَلَا مُنَافَاةً بَدِنَ الْمَقْدُودِ نُدُوْمِنُ مِنْ وَلا مُنَافَاةً بَدِنَ السَشْرِعِ وَالْقَدَدِ الْسَفَرِعِ وَالْقَدَدِ الْسَفَرَعِ وَالْقَدَدِ الْسَفَرَعَيْهِ لِلْقُسْدَادِ مُسرَّتَبِطُ وَيَسَعَرُعَيْهِ وَنَستَعِينُ عَلَىٰ كُلُّ الْأُمُسُودِ بِسِهِ أَحَساطً وَلَسَا بَهَا رَبُسي وَقَدَرَهَا وَسَعَرَهَا مَضًا وَسَعَرَهَا كُلُهُ وَسَعَرَهَا كَدُ اللهُ مَسْدِي وَقَدَرَهَا كَفُا وَسَعَرَهَا كَنْ مَا يَسَلَ الْمُسْدَى بِقُلْرَتِهِ بِقَوْلِ كُنْ مَا يَسَلَ الْمُسْتَى بِقُلْرَتِهِ وَقُدْرَةُ الْمُنْ لِي فَلْرَتِهِ وَقُدْرَةُ الْمُنْ لِي فَلْرَتِهِ وَقُدْرَةُ الْمُنْ لِللهُ وَلَا مُنْ اللهُ اللهُ مُسَلَىٰ بِقُلْرَتِهِ وَقُدْرَةً الْمُنْ لِللهُ اللهُ اللهُ مُسلَلًا كُلُسُهُ عَسَلْمُ اللهُ عَسَلَمُ كُلُسُهُ عَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَسَلَمُ عَسَلَمُ عَلَيْكِ وَقَلْلَهُ وَالْمُهُمَالِي وَكُنْ اللهُ عَسَلَمُ كُلُسُهُ عَسَلَمُ كُلُسُهُ عَسَلَمُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَمْ اللهُ الْمُعْلِي اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ وَالْمُعُلِي اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عُمْ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ الْحُلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

مجمل أركان الإسلام

خَمْسِ دُعَسائِمَ فَسَاحُفَظُ إِنَّهَا الْمُمُسُدُ زَكَسَاةٍ وَالسَّوْمِ ثُسمَّ الحَسجُّ فَاعْتَمِدُوا لِحَقَّسِهِ وَلأَمْسِلِ الْكُفْسِرِ مُسْضَطَهَدُ مسلَنا وَقَـذَ بُئِسِيَ الإِسْسلامُ فَساذَرِ عَلَىٰ هِيَ الشَّهَادَةُ فَاعْلَمْ وَالصَّلاَةُ مَعَ الزُّ وَذِرْوَةُ السِّيْنِ أَعْلاهَا الْجِهَسادُ حِمَّىٰ

## جامع وصف الإحسان

هَــلَا وِالإخــسَانُ فِي سِــرٌ وَفِي عَلَــنِ أَصْـلٌ وَمَعْنَـاهُ حَنْ خَيْرِ الْـوَدَىٰ يَـرِدُ

إِيَّاكَ ثُمَّ كَمَـنْ إِيَّاهُ قَـدْ شَهِـدُوا

أَنْ تَعْبُدَ اللهَ بِاسْنِحْدَضَادِ رُؤْيَةِدِ

باب: نواقض الإسلام أعاذنا الله منها ولَـنْسَ يَخْرِج مِـن الانسلامِ دَاخِلُـهُ إِلَّا بِإِنْكَسارِ مَسا إلَّا بِإِنْكَسادِ مَسْا فِيْسِهِ بِسِهِ بَسرِهُ أَمَّا الْمَعَاصِي الَّتِي مِنْ دُونِ ذَاكَ فَلَا تَكْفِيسرَ إِلَّا لِمَسنَ لِلْحِسلُ بَعْتَقِسدُ سلِيبٌ كَكُفْرٍ قُرَيْشِ حِينَمَا مَرَدُوا وَالْكُفْرُ إِنْ كَانَ عَنْ جَهْلِ الْكَفُورِ فَتَكْ غَارِ الْبهودِ الأَلَىٰ بِالْمُصْطَفَىٰ جَحَدُوا أَوْ كَانَ عَنْ عِلْمِهِ فَهْوَ الْجُحُودُ كَكُفْ دٌ كَسَائرٌ جِيم إِذِ الْأَمْسَلاكُ قَسَدُ سَسَجَدُوا أوْبِالإبْساءِ مَسعَ الإفْسرَادِ فَهْسوَ عِنَسا أَوْ أَبْطَسَنَ الْكُفْسَرَ بِالإِسْسِلامِ مُسسْتَيْرًا فَهْسوَ النَّفَسَاقُ فَهَسلي أَرْبَسعٌ تَسرِدُ مُفَسَابِلَاتٌ لِقَسُوٰلِ الْقَلْسِ مَسْعُ عَمَسَلِ مِنْسهُ وَقَسوْلِ لِسسَانِ مَعْسهُ يَنْعَقِسدُ كَذَا لِسَائِرِ أَخْسَالِ الْجَوَارِحِ فَاخْ سلَمْ أَرْبَعٌ قَابَلَتْهَا فَاسْتَوَىٰ الْعَسَدُهُ

باب: شرك دون شرك وكفير دون كفير وظلم دون ظلم

رِيَاءُ مِمَّنْ سِوَىٰ الرَّحْمَنِ مَا عُبِدُوا لِمَسا يَسرَىٰ أَنْ إِلَيْسِهِ نَساظِرٌ أَحَسدُ كَـــذَا الأَمَانَــةُ وَالْابَــاءُ وَالْوَلَــدُ يَقَـرُّ فِي الْقَلْبِ مَعْنَاهَا وَيَرْتَـصِدُ خَساءَ الإلَسهُ وَيُسعَتَ الْكُسلُ مُنتَقَسدُ بِ اللهِ جَـلُ وَلَكِسن لَـيْسَ يُعْتَقَـدُ نَ الوَاوِ نَصًّا وَأَهْلُ الْعِلْمِ مَا انْتَقَدُوا سِنِفَاقُ كُسلٌ عَلَىٰ نَسوْعَبْن قَسدْ بَسردُ حكُفْر الْقِتَالُ لِـلِي الإِسْـلام يعتَمــدُ

وفسوق دون فسوق ونفاق دون نفاق وَالشِّرْكُ قَدْ جَاءَ مِنْهُ أَصْفَرٌ وَهُوَ الـرْ رِيَاءُ مِثَّنْ سِـوَىٰ الْ كَمَـنْ بُسصَلِّي لِرَبُسي ثُسمٌ زَيَّنَهَا كَذَلِكَ الْحَلْفُ بِالْمَخْلُوقِ مِنْ وَنَنِ وَبِالسشَّهَادَةِ فَالسسَّاهِي يُكَفُّسرُ كَسيْ وَنَحْوُ لَوْلا فُسلانٌ كَانَ كَبْسَتَ وَمَسا وَمَكَـــذَا كُــلُ لَفُــظٍ فِيــهِ تَــسُويَةٌ وَلانْتِفَاءِ التَّسَاوِي جَازَ ثُسمٌ مَكَا وَالْكُفُرُ وَالظَّلْمُ فَاعْلَمْ وَالْفُسُوقُ كَلَا الْـُ فَسَالْكُفُرُ بِسَالِهِ مَعْلُسُومٌ وَمُسَمِّى بِالسّ تَظَالُمِ الْخَلْقِ مِنْهُ الْفِشُّ وَالْحَسَدُ وَقَسَاذِفِ مَسَا عَسَنِ الإنسسكَمِ يَبْتَمِسدُ وَجَاءَ فِي وَصْفِ ذِي خُلْفِ لِمَا يَبِدُ وَالْخَسَائِينَ وَمَسنُ إِنْ حَسَدُنُوا فَنَسُدُوا وَالطَّلْمُ لِلشِّرْكِ وَصْفٌ ثُمَّ أُطْلِقَ فِي وَالْفِسْقُ فِي وَصْفِ إِبْلِيسَ اللَّمِينِ أَثَىٰ كَـلَا النَّفَاقُ أَتَىٰ فِي الْكُفْرِ أَفْبَحُهُ أَوْ خَاصَهُوا فَجَرُوا أَوْ عَامَدُوا خَدَرُوا

# باب: معنى النصوص التي فيها

عَمَّنْ عَصَىٰ وَمِنَ النَّوجِيدِ قَدْ عَقَدُوا إِيمَانُسهُ حَالَسةَ الْمِسْحِيَانِ يَسَصْطَيدُ تَفْسِيرِهَا بَعْضُ أَلْمِلِ الْعِلْمِ قَدْ قَصَدُوا فَقَدْ رَدَدْنَسَا عَلَىٰ الْقُرْآنِ إِذْنَجِسَدُ إِيمَسَانَ مَسَا قَسَالَ فِيسِهِ كَسَافِرٌ وَعَسَدُو وَحَيْثُ مَسَا نُفِسِ الْآيِمَسَانُ فَي الَسْرِ فَالْمُسِسْتَحِلُ أَوِ الْمَفْسِصُودُ فَارَفَسهُ أَوِ الْمُسْرَادُ بِسِهِ نَفْسِيُ الْكَمَسَالِ وَعَسَنْ تَكُسؤنُ أَزْمَسِبَ أَمَّسا أَنْ نُكَفُسرَهُ أَنْ أَنْبَسَتَ اللهُ لِلْجَسَانِ الأَخْسَوَّةَ والْس

باب: التوبة وشروطها

حَصُّدُورِ مِسنْ كُلُّ ذَنْبِ نَالَـهُ أَحَـدُ وَلا يَمُسودُ لَسهُ بَسلْ عَنْسهُ يَنْتَوِسدُ سلْ عَنِثُ أَمْكَنَ وَلْيَعْرِضْ لَهُ القَوَدُ بِهِ بَهِ اللَّوْيَةُ الْحَلَمُ قَبْلَ حَشْرَجَةِ الْصَّ شُرُوطُهَا بَـا أَخِي الإِضْلاعُ مَـعْ نَـدَمٍ وَإِنْ يَكُـنْ فِيـهِ حَــقُّ الآدَمِـي فَتَحَلَــ

باب: حكم السحر والكهانة والتنجيم والتطير والاستسقاء بالأنواء والعين

مَهِنَّهُ حِسْرٌ وَيَنْهُ النفْثُ وَالْمُقَسَدُ وَحَسَدُ فَاعِلِسهِ بِالسَّيْفِ يُخْسَصَدُ سنجِيمُ وَالنَّوْمُ مِمَّىنَ فيسهِ يَمْنَقِسَدُ وَلْيَغْتَسِلْ عَانِنٌ مِنْهَا لِمَسنَ يَجِسدُ والسَّيْخُرُ حَـقٌّ وُقُوعًا بَاطِسْلٌ عَسَلَا وَحُكْمُهُ الْكُفْرُ فِي نَصَّ الكِتَابِ أَنىٰ نُسمَّ الكِهَانَـهُ كُفْسرٌ والتَّطَيَّسُرُ وَالتَّس وَالْمَـيْنُ حَـقٌّ وَبِالْمَفْسَدُورِ ثَوْرَتُهسَاً باب: حكم الرقى والتعاليق

سرُّنٍ وَلاَصَـرْفِ قَلْـبٍ لَـيْسَ بُنتُقَـدُ ات الْكِتَـــابِ وَوِرْدٍ لِلنَّبـــي يَـــرِدُ خِسلافَ فِي مَنْعِسهِ إِذْ فِيسِهِ مُسسُنَنَكُ ئُمَّ الرُّقَىٰ إِنْ تَكُنْ بِالْوَحْيِ دُوْنَ تَصَرُّ وَلِلسَصَّحَابَةِ خُلْسَفٌ فِي تَعَلَّمِنَ آبِس وَالْمَنْعُ أُولَىٰ فَأَمَّا مَساعَدَاهُ فَسلا

باب: الْخَلَافة ومحبة الصحابة وأهِل البيت عَطُّهُمْ

عِدِّينُ أَسْعَدُ مَنْ بِالمُضْطَفَىٰ سُعِدُوا حَفْصِ لَهُ الضَّدُّ وَالْأَعْوَانُ قَدْ شَـهِدُوا بِطُلْمِسَهِ بَسَاءَ أَهْـلُ البَغْـي إِذْ قَـصَدُوا بِسالْحَقُّ مُعْشَيضِدٌ لِلْكُفْرِ مُسفَطَهِدُ بمُفْتَ ضَىٰ النَّصُّ وَالإِجْمَاعُ مُنْعَقِدُ عَسنْهُمْ نَسَلُبُّ وَحُسبٌ الْقَسَوْمِ نَعْتَقِسلُ حُسوَ السشكُوتُ وَأَنَّ الْكُسلَّ مُجْتَهِسدُ سمُحِقُ مَسنَ رَدَّ هَسلَا قَوْلُسهُ فَنسَدُ تُبْحُسا لِمَادِقَةِ ضَلُّوا وَمَسا رَشَسدُوا ثُمَّ الْخَلِيفَةُ مِنْ بَعْدِ النَّبِيِّ مُو الص وَبَعْـــدَهُ عُمَـــرُ الْفَـــارُوقُ ذَاكَ آبُـــو كَــذَاكَ عُثْمَــانُ ذو النُّــورَيْنِ ثَــالِثُهُمْ كَسَلَا عَلَىيٌّ أَبِسِ السِّبْطَيْنِ رَابِعُهُسمْ نَهَــؤُلاءِ بــلا شَــكُ خِلانَــتُهُمْ وَأَخْلُ بَيْتِ النَّبِي وَالصَّحْبُ قَاطِبَةً \* وَالْحَقُّ فِي نِنْنَةٍ بَيْنَ الصِّحَابِ جَرَتْ وَالنَّصْرُ أَنَّ أَبَا السَّبْطَيْنِ كَانَ هُوَ الْد تَبُسا لِرَافِضَةِ مُسخفًا لِنَاصِبَسةِ

باب: وجوب طاعة أولي الأمر

مَفْرُوضََةٌ وَفِ بِالْعَهْـدِ الَّـذِي عَقَـدُوا هِمْ مَا أَقَامُوا عَلَىٰ السَّمْحَاءِ وَانْتَصَدُوا يْلُسوا أَنْمُسَةَ كُفْسِ حَبْثُمَسَا وُجِسدُوا

نُسمُّ الأنمَّــةُ في المَعْــرُوفِ طَــاعَتُهُمْ وَلَا يَجُسُوزُ خُسرُوجٌ بِالسَّلاَحِ عَلَيْد أَمَّسَا إِذَا أَظْهَـرُوا الْكُفْـرَ الْبَــوَاحَ فَقَسا

نِيهَا هِيَ الْدُينُ فَسَاعُلُمْ إِذْ هِيَ الْعُمُدُ وَالْأَمْرِ ثُمَّ عُمُومِ الْمُسْلِمِينَ مُسدُوا

باب: وجوب النصيحة في الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نُـمَّ النَّـصِيحَةُ قُـلْ فَـرْضٌ بِكُـلُ مَعَـا ﴿ نِيهَا مِيَ الدِّبْنُ فَـاعْلَمْ إِذْ هِيَ المُمُـ الله والرُّسل والفُسر آن أسم ولا ـ و خُذْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجُهَّالِ بَتَيْدُوا

قَـوْلٌ فَسسُخُطًا إِذَا لَـمْ تَستَطِعْهُ بَسدُ

وَالأَمْرُ بِسَالُمُرُّ فِ مَسْعُ عِلْسِمٍ بِسِهِ وَلِمَفْ كَسَلَاكَ النَّهْسِي حَسَنْ نُكْسرٍ وَمَسَوْدِدِهِ

باب: الشرع وأصول الفقه

مِسنَ الْكِنَسَابِ وَآنَسَادِ النَّبْسِي نَسرِهُ عَنْ مِثْلِهِ صَعَّ مَرْنوعًا بِهِ السَّنَدُ عَسن الرَّسُسولِ فللتَّسفريع يُغتَمَسدُ بِالْمُسْطَفَىٰ أَوْبِشَخْصِ فِسَهِ يَنْفَرِدُ بُسصَارُ للِنَّـذبِ إِذْ لا صَسادِفٌ بَسرِهُ إلَى الكَرَاهَةِ عَدا الحَقُ بُعْتَقَدُ يُسلامُ فِي فِعْلِسِهِ أَوْ تَرْكِسِهِ أَحَسدُ وَعَكْسُهُ مُسبَبٌ يَذْرِيبِهِ مُجْتَهِلُ عَلَيْدِ أَوْ نَفْسِيُ حُكْسِمٍ حِسِنَ يُفْتَفَسَدُ نَقِسِضُهُ بَاطِسلٌ لَئِسسَتْ لَسهُ مُمُسدُ فَرْضَا وَنَدْبًا وَحَظْرًا عَنْهُ يُبْنَعَدُ وَخِــدُمًا عَزْمَـةٌ بِالأَصْـلِ تَنْعَقِــدُ إِلَّا إِذَا جَسا بِنَفْسِلِ الأَصْسِلِ مُسسَنَّنَدُ وَأَمْكَنَ الْجَمْعُ فَهُوَ الْحَقُّ يُعْتَمَدُ نَسْخًا لِحُكْم الَّذي مِنْ قَبْلِهِ بَسِرِهُ جِيع عَلَيْهَا اَحْضَوَىٰ مَنْنٌ أَوِ السَّنَدُ وَخُمْ مَا عَمَّ بِالتَّخْصِيصِ إِذْ تَجِدُ كَـذَا عَلَىٰ النَّفْي فَالإثْبَاتُ مُعْتَسِدُ

وَالسَشِّرْعُ مَسا أَذِنَ اللهُ الْعَظِسيمُ بسهِ مِمَّا رَوَىٰ الْعَدْلُ مَخْفُوظًا وَمُنَّصِلًا وَالْقَوْلُ وَالْفِعْلُ وَالنَّقْرِيرُ حَيْثُ أَتَىٰ إِلَّا إِذَا جَــاءً بُرْهَــانٌ يُخَصِّــصُهُ وَالأَصْلُ فِي الْأَمْرِ فَاعْلَمْ لِلْوُجُوْبِ فَكَا وَالنَّهْ يُ لِلْحَظْرِ إِذْ لا نَـصَّ بَـضرفُهُ وَمُسْنَوي الطَّرَفَيْنِ ادْعُ الْمُبَسَاحَ فَسلا وَمَسَا بِسِهِ يَنْتَفِسِ حُكْسِمٌ فَمَانِعُسَهُ وَالسَّرْطُ مَسا رَتَّبَ الإِجْسِزَا وَصِـحَّتُهُ وَنَافِـــــــُ وَبِــهِ اعْتُـــدُ السصَّحيحُ كَمَـــا نُسمَّ الْوَسِسِلَةُ تُعْطَىٰ حُكْسمَ خَايَيَهَا وَالرُّخْسَمَةُ الإِذْنُ فِي أَصْسِلِ لِمَعْسَلِوَةٍ وَالْأَصْلُ أَنَّ نُصُوصَ الشُّرْعِ مُحْكَمَةً وَأَيُّ نَسِصٌ أَنْسَىٰ مِنْسِلٌ بُعَادِضْسة وَحَيْثُ لا وَدَرَيْتَ الآخِرَ اقْنضبهِ أَوْ لَا فَرَجُّحْ مَشَىٰ تَبْدُو قَرَائِنُ ثَرْ وَالْمُطْلَقَ احْمِلْ عَلَىٰ فَحْوَىٰ مُفَبِّدِهِ وَالْحَظْـرَ قَـدُّمْ عَلَـىٰ دَاعِـي إِبَاحَتِـهِ

وَمَكَدا فَساغَتِهِ إِنْ أَنْسَتُ مُنْتَقِد أَوْ كَانَ أَوْلَى بِهَا فَالْحُكُمُ يَطَّرِدُ نَصُ السُّرِيعَةِ كَالْغَالِينَ إِذْ جَحَدُوا إِنَّ اتِّبَاعَاكَ فَلْسَتَعْلَمْ هُسُوَ الرَّشَسِدُ لَكِنْ رِدِ الْمَوْرِدَ الْعَلْبَ الَّذِي وَرَدُوا بَسصَائرًا كَسمْ بِهَا يَنْحَسلُ مُنْعَقِسدُ مَوَاقِعَ السَّرْعِ وَالتَّنْزِيْسَلَّ قَسْدُ شَسِهِدُوا حمّالِ الرَّسُولِ وأَقْوَالٍ لَـهُ تَـرِدُ لَـمْ يَمْدُهُ الْحَتُّ فَلْيَعْلَمْهُ مُجْتَهِدُ يُوَافِئُ السِّنَصَّ فَهُوَ الْحَدُّ مُعْسَضَدُ إِذْ هُسَمْ بِسَنَصٌ رَسُسُولِ اللهِ قَسْدُ وَشَسَدُوا مِسنَ الأَثمَّةِ لِلْحَسنُّ الْمُبسين مُسدُّوا إخمَساعَهُمْ مَالِسكٌ كَسَالنَّصُ بُعْنَمَسدُ سترضى حقا وحمادًا هُمُو حَمَدُوا أَوْزَاع فَساعُلُمْ وَمِسنْ أَقْسَرَانِهِمْ عَسدَدُ وَالسَّنَّانِعِي أَحْمَــدُ فِي دِينِنَــا عُمُــدُ بَسصَائِرٌ بسضِبَاءِ الْسوَخي تَتَقِسدُ وَيُسَذَّكُرُ اللهُ إِنْ ذِكْرَاهُمُسِو تَسَرِدُ سِوَىٰ الْكِتَابِ وَنَصَّ الْمُصْطَفَىٰ سَنَدُ لا يَعْدلُونَ بِهَا مَا قَالَهُ أَحَددُ أَعْسِدَاءَهَا كَسِسَرُوا نُقَّالَهَسا نَقَسِدُوا

كَذَا الصَّرِيحُ عَلَىٰ الْمَفْهُومِ فَاقْضِ بِهِ وَأَيُّ فَسَرْعِ أَنَسَتْ فِسِي الْأَصْسِلُ عِلَّتُسَهُ وَلا تُقَدِّمُ أَقَاوِيسلَ الرِّجَسالِ عَلَسيْ وَلا ثُقَلُّــ ذُوَكُــنَ فِي الْحَـــقُ مُتَّبِعُــا إذ الأثمَّة بالتَّقليدِ مَسا أَذنُسوا وَلْتَسْتَعِنْ بِفُهُ ومِ الْقَومِ إِنَّ لَهُ مُ وَأَعْلَمُ الْأُمَّةِ الصَّحْبُ الْأَلَىٰ حَضَرُوا أَذرَى الأنسام بِتَفْسِيرِ الْكِنسَابِ وَأَفْ إخمَاعُهُمْ خُجَّةٌ قَطْعَا وَخُلْفُهُمُ و أُدُدُدْ أَقْدَاوِيلَهُمْ نَحْوَ النُّصُوصِ فَمَا مَا لَمْ تَجِدُ فِيهِ نَصًّا قَدُّم الْخُلَفَا فَالتَّسابِعُونَ بِإِحْسسَانِ فَتَسَابِعُهُمْ كَالسَّبْعَةُ الأنْجُسم الزُّهْرِ اللَّذِينَ يَرَىٰ وَابِنِ الْمُبَارَكِ وَالْبَصْرِي هُوَ الْحَسَنُ الْـ كَذَاكَ سُفْيَانُ مَعْ سُفْيَانَ ثُمَّ فَتَىٰ الْد نُسمَّ الأَثمَّسةُ نُعْمَسانٌ وَمَسالِكُهُمْ وَغَيْرُهُمْ مِنْ أُولِي التَّقْوَىٰ الذينَ لَهُمْ أُولِيْكَ الْقَوْمُ يَحْيَا الْقَلْبُ إِنْ ذُكِرُوا أَثَمَّـةُ النَّفُـلِ وَالتَّفْسِيرِ لَـبْسَ لَهُــمْ أخبَسادُ مِلْنِسِهِ أنْسِصَادُ سُسنَّتِهِ أغلامَهَا نَهِشُرُوا أَخْكَامَهَا نَهِمُوا

لِكُلُ مُسنترِقِ مُسهُ السّما رَصَدُ غَيْوَسَةٌ أَبَسدًا وَالسنَّفْصُ مُطَّسرِهُ في جِدَّةٍ وَانْجِها مُ مُسْدُ مَسا وُسِدُوا أَقْطَارَ عِلْمًا وَغِيْرَ النَّصُ مَا اخْتَقَدُوا وَكُلُّهُ مَ فِي بَيَسانِ الْحَسقَّ مُجْتَهِسدُ وَالأَجْرُ مَنْ خَطَ إِوَالْمَفْوُمُ لا أَحَدُ إِلّا الرّسُولُ مُسوَ الْمَعْسُومُ لا أَحَدُ مُستَلِّمًا مَسا بِالْفَلامِ جَرَى السدَدُ وَالْحَمْسَدُ اللهِ لا يُحْسَمَىٰ لَسهُ عَسدَدُ هُمُو الرُّجُومُ لِسُرَّاقِ الْحَدِيثِ كَمَا بُسدُورُ تِسمَّ مِسوَىٰ أَنَّ الْبُسدُورَ لَهَسا وَهُمْ مَدَىٰ الدَّهْ مَا زَالَثْ مَآئِرُهُمْ أُولِشكَ الْمَا الْغُرُّ الألىٰ مَلَشُوا الْـ كُسلِّ لَسهُ قَسدَمٌ فِي السدِّينِ رَايسسِخَةٌ فَإِنْ آصَابَ لَسهُ أَجْرَانِ قَسدُ كَمُسلا وَالْحَسَقُ لَيْسَ بِفَرْدٍ قَسطٌ مُنْحَسِمِرًا وَالْآلِ وَالسَّحْبِ ثُمَّ التَّابِعِينَ لَهمُ

#### ٣٧-سلم الوصول إلى معرفة الأصول

# بسنسابتدالرتمز إرتيم

رَاضِ بِسبِهِ مُسسدبُرًا مُوينَسا السئي سَبِسلِ الْحَسَقُ واجْتَبَانَسا ومِسن مَسَاوِي عَمَلي اسْتَغفِرُهُ واسْتَمِسدُّ لُطفَسهُ فيمَسا قَسضَیٰ مَسن جَلَّ مَن عَیْبٍ وحَن نُقْصَانِ مَسن جَلَّ مَن عَیْبٍ وحَن نُقْصَانِ مسن جاءنسا بالبینسات والهُسدی بسالتُّورِ والْهُسدی ودیسنِ الْحَسقُ والآلِ وَالسصَّحْبِ دَوَامَسا مَسرْمَدَا لِسمَن أَرَادَ مَنْهِسجَ الرَّمُسولِ مسنِ انْتِسَالِ مُسؤلِهِ الْمُنتَسَلِ مسنِ انْتِسَالِ مُسؤلِهِ الْمُنتَسَلِ أبسداً بانسم الله مُسنتينا والمُحند له تحسسا حدانسا المحمد منه تحسسا حدانسا المحمد المحمد والمستعينة على نبسل الرُّض والمستعينة على نبسل الرُّض والمستعينة على نبسل الرُّض وبعد أبي بساليقين المنهسك بسالتي مسألوة بسوى السرِّخعن وان خبسر خلق بسوى المخلي مسلًى عكن عربي بالمخلي وبين عمد المخلي وبين المخلي المسائلي إبيائه مسن لا بمسدد إسفاني المنافي ومنع إشفاني

مقدمة: تعرف العبد بما خلق له، وبأول ما فرض الله تعالى عليه وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم وبما هو صائر إليه ا المَلَـــمُ بِـــاَنَّ اللهُ جَــلً وَعَــــلًا لَــمُ يَثْـرُكِ الْخَلْــقَ سُــدًىٰ وَمَـــلًا بَـــلْ خَلَـــقَ الْخَلْـــقَ لِيمُبُــــدُّرهُ وَبِالإلَهِيَّ ـــــــةِ يُـفْـــــــردُّوهُ

\_{11.}\_

آدمَ ذُرُيَّ سسه گالسسلَّم وَ لا رَبَّ مَغبُسودٌ بحتٌ غَنِسرُهُ لَهُسمْ وَبِالْحَقُ الْكِتَابَ أَنْسزَلا وَيُنِذِرُوهُ شَمْ وَيُبَسِشُرُوهُ مَ اللهِ أخلَسَى حُجَّةٍ عَسزَّ وَجَسلَ فَقَسَدْ وَفَسَى بِسلَلِكَ الْمِينَساقِ وَذَلِسكَ الْسوَادِثُ عُفْبَسَى السلَّادِ وَلازَمَ الإخسرَاضَ عَنسهُ والإبَسا مُسنتوجِبٌ لِلخِسزَى في السدَّارَيْنِ

الخسرَجَ فيمَسَا قددَ مَسضَىٰ مِسن ظَهُسِ والْحَسدَ المعَهْسدَ عَلَسنِهِمْ النَّسهُ وَبَعْسدَ هَسدَا رُسسلَهُ قَسدُ ارْسسلا لِكَسىٰ بِسدَا الْعَهِسدِ يُذَكِّرُوهُسمٰ كَسَىٰ لا يَكُسونَ حُجَّةٌ للنَّسَاسِ بَسلٰ فَمَسنَ يُسصَدُّفُهُمْ بِسلا شِقَساقِ وَذَاكَ نَساجٍ مِسن عَسدَابِ النَّسادِ وَمَسنَ بِهِسمْ وَبالْكِتَسابِ كَسذَبا فَسدَاكَ نَاقِسمٌ وَبالْكِتَسابِ كَسذَبانِ

#### فصل: في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات

أوَّلُ وَاجِسبِ عَلَسنَ الْعَيِسبِ الْعَيِسبِ الْعَيِسبِ الْعَيْسِبِ الْخَصَلُ الْوَامِسرَ الْخَطَّمُ الْأَوَامِسرَ الْخَطَّمُ الْبَساتُ ذَاتِ السرَّبُّ الْبَحلِسلُ الانجَسرُ وعَسلا المَّارَّةِ الْمَالِسِينَ الْبَحلِسِينَ الْمَجلِسِينَ الْخَلائِسينَ الْوَلُ الْمُبسِدِي بِسلا الْجَسسَاءِ الاحَددُ الفَّرْدُ الْفَسنِدُ الْفَرْنِينَ الْمُلْسنِ الْفَرْقِينَ الْمُلْسنَ وَعُلُسوً السَّسَانِ الْمُلْسنَ وَالفَوْقِينَ الْمُلْسنَعُ النَّهُ وَالفَوْقِينَ الْمُلْسنَعُ النَّهُ وَالفَوْقِينَ الْمُلْسنَعُ النَّهُ وسنَعُ مَا الْمُلْسنَعُ النَّهُ وسنَعُ النَّهُ وسنَعُ اللَّهُ الْمُلْسنَعُ النَّهُ وسنَعُ اللَّهُ والمُعْلِسِينَ السَعْ اللَّهُ والمُعْلَقِينَ الْمُلْسِينَ الْمُلْسِينَ الْمُلْسَعُ اللَّهُ والفَلْمُ الْمُلْسِينَ ا

عيد المعرف واوبات مغرفسة المعرف واوبات مغرفسة السرّختن بالتّوجيد والحسون المسالة المسالة المسلة الم

- [17]

لَـــخ بَنْــفِ لِلْمُلُــوِّ وَالْفَوْقِيــة وَهْسَوَ الْقَرِيسَبُ جَسَلٌ فِي عُلُسَوِّهِ وَجَــلً أَنْ بُــنْبِهَهُ الآنــامُ وَلا يُكَيِّسِفُ الْحِجَسِا صِفَانِسِهِ وَلا يَكُسونُ غَيْسرُ مَسا يُربسدُ وَحَساكِمٌ جَسلٌ بمَسا أرَادَهُ وَمِن بَسِشَأَ أَضَسلَّهُ بِعَدْلِسِهِ بَسْنَوْجِبُ الْحَسْدَ عَلَى افْنِيضَاهَا فِ الظُّلُمَسَاتِ فَسَوْقَ صُسمٌ السصَّخْرِ بسستنيه الواسسع للأضسوات أحساط عِلْمُسا بسالْجَلَى وَالْخَفِسي جَــلٌ نَنَاؤُهُ تَمَالِيٰ شَأْنُــهُ وَلَــم بَــزَل بخَلْقِــهِ عَلِيمَــا والخسضر والنفساد والفنساء وَالبَحْرُ تُلقَسِيٰ فِيسِهِ سَسِبْعَةُ أَبْحُر فَنَستُ وَلَسنِسَ القَسولُ مِنسهُ فَسان بأنَّد كلامُد ألمُنَد زُّل لَــيْسَ بِمَخْلُــوقِ ولا بِمُفْتَــرَىٰ يُتُلِّئ كَمَا يُسْمَعُ بِالآذَان

وَذك رُهُ لِلقُ رب وَالْمَعِيَّ اللهُ فَإِنَّ ــــهُ الْعَلِــــيُّ فِي دُنُــــوُهِ حَسىٌّ وَقَيُّسومٌ فَسسلا يَسَسامُ لاتَنِكُ فُه الأوْمَ الْمُ كُنْكَ ذَاتِ إ فَسَنْ بَسَنَا وَنَقَسَهُ بِفَسِضْلِهِ فَمِسنَهُمُ السشَّقِيُّ والسسَّعِيدُ لحِخْمَةِ بَالِغَةِ قَصْفَاهَا وهْــوَ الَّـــلِي يَــرَىٰ دَبيــبَ الــلَّرُ وَسَسامِعٌ لِلْجَهْسِرِ وَالْإِحْفَساتِ وَعِلْمُهُ بِمَهَا بُهِذَا وَمَهَا خَفِهِي وَحْسَوَ الْغَيْسِي بِلَايْسِهِ مُبْحَانَسِهُ وكُــلُ شَــني ورزُقُــهُ عَليْـــهِ كَلَّهُ مُوسَى عَبْدَهُ تَكْليمَا كَلاَمُسهُ جَسلٌ صَسن الإخسصَاءِ لَـوْ صَـارَ أَقَلَامُا جَمِـعُ السَّجَر وَالْخَلْفِ ثُلِينِهِ الْخَلْفِ لَكُنْبُدهُ بِكُلِلَ آنِ وَالْقَسِولُ فِي كِتَابِسِهِ المُفَسِصَّلْ عَلَىٰ الرَّسُولِ المُصْطَفَىٰ خَيْرِ الوَدَىٰ بُخفَ عظ بالقَلْ بالقَلْ باللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَبِالأبْسادِي خَطَّهُ بُسسَطَّر دُونَ كَسلامِ بَسادِئِ الْخَلِيقَسة عَنْ وَصْفِهَا بِالْخَلْقِ وَالْحَدْثَانِ لكنَّمَا الْمَعْلُولُ قَوْلُ الْبَسادِي كَــلًا وَلا أَصْـدَقُ مِنـهُ نِيــلا بانت مسز وجسل ومسلا يَقُسُولُ: هَسلُ مِسن تَائِسبِ فَيُقبَسلُ؟ بَجِـذ كَرِيمُا قَابِلا لِلْمَعْلِرَهُ؟ وَيَسسُنُّ العَبْبَ ويُغطِسى السسَّائِلُ كمَا يَضَاءُ لِلْقَصْاءِ الْعَدْلِ في جَنَّةِ الفِسرْدَوْسِ بِالأبسصَارِ كَمَا أَتَى فَي مُحْكَم الفُرانِ مِن غَيْر مَا شَكُ وَلا إِبهَام كَالشَّمْسِ صَحْوًا لاسَحَابَ دُونَهَا أثْبَتَهَا في مُحْكَم الآبساتِ فَحَقَّدهُ التَّسلِيمُ وَالقَبُسولُ مَـعَ امْنِقَادِنَا لمَا لَـهُ اثْنَـضَتْ وغَيْـــرِ تَكْبِيـــفٍ وَلا تَمْثيـــل طُويَىٰ لِمَنْ بِهَذِبِهِمْ قَدِ الْمُسَدِّيٰ تَوْجِبَدَ إِنْبَسَاتٍ بِسِلا تَرْدِيسِدِ

كَـــذَا بِالابْــصَادِ إِلَيْـــهِ يُنْظَــر وَكُــلُّ ذِي مَخْلُونَــةٌ حَقِيقَــة جَلَّستُ صِسفَاتُ رَبُّنَسا السرَّحْمنِ فَالصَّوْتُ والْأَلْحَانُ صَوتُ الْقَارِي مَا قَالَهُ لا يَقبَلُ النَّبْدِيكِ وَقَـدُ رَوَىٰ النُّقَـاتُ عَـن خَيْرِ المَـكَا فِ مُلُسبِ الكَّبْسِلِ الأخِيسرِ يَنْسِزِلُ هَـلْ مِسنْ مُسِيءٍ طالِبِ للْمَغْفِرَة يَمُسنُ بسالْخَبْرَاتِ وَالْفَسضَائِلْ وَأَنَّسَهُ يَحِسَى مُ يُسومَ الفَّسَصْل وأنَّـــهُ بُـــرَىٰ بــــلا إنْكَـــــارِ كسلِّ بَسرَاهُ رُؤيَسةَ العِبَسان وَفِ حَديــــــثِ سَـــــبِّدِ الْأنَــــام رُوْبَةَ حَسنُ لَسنِسَ يَمْنَرُونَهَا وَخُسِصٌ بِالرُّوْبَسِةِ أَوْلِيسِازُهُ وَكِسلُّ مُسالَسهُ مِسنَ السصُّفَاتِ أَوْ صَحِحٌ فِيمَا قَالَمَهُ الرَّمُسولُ نيره مسا صريخة كمسا أتست مِنْ غَبْرِ تَحْرِبُ فِي وَلا تَعْطِيلِ بَـل قَوْلُنَا قَـولُ أَيْمَـةِ الهُـدَى وَسَسمٌ ذَا النَّسوْعَ مِسنَ التَّوحِيسِدِ

قَدْ أَفْ صَعَ الوَحيُ المُبِينُ عَنْهُ لا تَنَّبِ غ أَسَوَالَ كُسلُ مَسادِدِ فَلَسِبْسَ بَعْسدَ رَدُّذَا التَّبَيُسانِ

فَ النَّمِسِ الْهُ سَدَىٰ الْمُنِيَ سَرَ مِنْ مُ غَسادٍ مُسِضِلٌ مَسادِق مُعانِسِدِ مِنْقَسالُ ذَرَّةٍ مِسنَ الإيمَسانِ

## فصل: في بيان النوع الثاني من التوحيد:

وهو توحيد الطلب والقصد وأنه هو معنى (لا إله إلا الله)

إفْسرادُ رَبِّ الْعسرْشِ عسن نديسدِ مُعْسنَرفًا بِحَقْسِهِ لا جَاحِسدًا رُسْسِلَهُ يَسِدْعُونَ إِلَيْسِهِ أَوَّلا مِسن أَجْلِهِ وَفَسرَّقَ الْفُرْقَانَسا قِنَسالَ مَسنُ عَنْسهُ تَسوَلَّىٰ وَأَبَسِيٰ مِسرًّا وَجَهْسرًّا دِفْسهُ وَجلْسهُ بسذًا وَفِي نسصُّ الْكِتَسَابِ وُصِفُسوا نَهْسَىَ سَسِيلُ الْفَسُوْذِ وَالسَسَّعَادَهُ وكسان عساملا بمفتسفاها يُبْعَسثُ يَسوْمَ الْحَسشرِ نَساج آمِنَسا دَلَّـــنْ بَقِبنَّـا وَهَــدَتْ إِلَيْـــهِ إلَّا الإلـــة الوَاحِـــدُ المُنْفَـــردُ جَــلً عَـنِ الـشّربِكِ وَالنَّظِيـرِ وَفِي نُسصُوصِ السوِّحْيِ حَقَّسا وَرَدَتْ حسلاا وَتُسانِي نَسوعَيِ التُوحِيسـدِ أَنْ تَعْبُــــدَ اللهَ إِلَهَـــا وَاحِــــدَا وَخُسوَ الْسَدِي بِسِهِ الْإلْسَةُ أَرْسَسَلا وأنسزك الكِتَسابَ والتّبسيّانَا وكلَّسفَ اللهُ الرَّسُسولَ الْمُجْتَبَسيرُ حَنَّىٰ يَكُونَ السِّذُينُ خَالِسَمًا لَسهُ وَمَكَـــذَا أُمُّنُـــهُ قَـــذُكُلُّهُـــوا وَقَسِدُ حَوَفْسِهُ لَفُظَسِهُ السِشَّهَادَهُ مَسن قَالَهَا مُعْتَقِسدًا مَعْنَاهَا في القَسوْلِ والفِمْسل ومَساتَ مُؤمِنَسا فَسإنَّ مَعْنَامَسا الَّسلِي عَلَبْسبِهِ أن لسينس بسالحَقُ إلسة يُعْبَسدُ بسالْخَلق وَالسرِّرْقِ وَبالتَّدْبيسر وَبِسُرُوطٍ سَسِبْعَةٍ قَسَدْ قُبُسدَتْ

\_\_\_\_{771}<u>\_\_\_</u>

بِ النُّطْقِ إِلَّا حَنْتُ بَ سَنَكُمِلُهَا وَالانْقِبَادُ فَاذِ مَا أَقُدولُ وَفَّقَ لَ اللهُ لِمَا أَحَبُّ فَ

فَإِنَّهُ لَهِ بَنتَفِهُمْ قَائِلُهُهُا الْعِلْسُمُ وَالْبَيْسِينُ وَالْقَبُسُولُ وَالسَصِّدْقُ وَالإِخْسِلَاصُ وَالْمَحَبَّة

#### فصل: في العبادة وذكر بعض أنواعها

وأن من صرف منها شيئًا لغير الله فقد أشرك

لِكُـلُ مَـا يَرضَـن الإلـهُ الـسَّامِعُ خَـوْنٌ نَوَكُـلٌ كَـلَا الرَّجَـاءُ كسذًا استنِغَانَةُ بسبِ سُبْحَانَسة فَانْهُمْ مُدِيتَ أَوْضَحَ الْمَسَالِكُ يْسِرْكُ وَذَاكَ أَقْسِبَحُ الْمَنَاهِسِي

نُسمَّ الْعِبَسادَةُ هسيَ اسْسمٌ جَامِسعُ وَفِسى الْحَسِدِيثِ مُخْهَسا السَدُّعَاءُ وَرَغْبَ أُورَ هُبَ أَخُ فُوعُ وَالاسْـــــــتِعَاذَةُ والاسْتِعَانَــــــة وَالسَلَّابُحُ وَالنَّسَلْرُ وَغَبْسِرُ ذَلِسَكُ وَصَـــزْفُ بَعْــنِهَا لغَبْـر اللهِ

#### فصل: في بيان ضد التوحيد وهو الشرك

وأنه ينقسم إلى قسمين: أصغر وأكبر، وبيان كل منهما بيه خُلَسُودُ النَّسَارِ إِذْ لَا يُغْفَسرُ نِـــدًا بِـــهِ مُـــسَوِّيًا مُــضَاهِـى لِجَلْبِ خَبْسِرِ أَوْلِسِدَفْعِ السِشَّرُ عَلَيْهِ إِلَّا الْمَالِكُ الْمُقَدِيرُ أو الْمُعَظِّم أو الْمَرْجُمو عَلَىٰ ضَعِيرِ مَسنَ إِلَيْدِ يَفْسزَعُ

وَالسَشِّرُكُ نَوْعَسَانِ: فُسَشِّرُكُ أَكْبَسُرُ وَهْـوَ اتَّخَاذُ الْعَبْـدِ غَيْـرَ اللهِ يف صِدُهُ عِنْدَ نُسرُولِ السَّشَرُ أَوْ عِنْدَ أَيِّ خَدِرَضِ لا يَقددُ مَسِعْ جَعْلِسِهِ لِسذَلِكَ الْمَدْعُسِقُ في الْغَبْبِ سُلْطَانًا بِهِ يَطَّلِكُمُ

= (110)

فَــسَّرَهُ بِــهِ خِتَــامُ الأَنْبِيَــا كَمَـا اتَــىٰ فِي مُحْكَــم الأَخْبَـارِ وَالشَّانِ شِسركُ أَصْفَرٌ وَهُسوَ الرَّيَا وَمِنْ وَالرَّيَا وَمِنْ الرِّيادِي

# فصل: في بيان أمور يفعلها العامة منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه

وبيان حكم الرقى والتمانم

أو حُلْقَدةِ أو أغدين الدُّنساب وَكلَـــهُ اللهُ إلـــن مَـــا عَلَّفَـــة فَ إِنْ تَكُنْ مِنْ خَالِصِ الْوَحْيَيْن وَذَاكَ لا الحسستِلافَ في سُسسنيَّتِهُ فَسذَاكَ وَمُسـوَاسٌ مِسنَ السنَّيْطَانِ شِــزكُ بـــلا مِزيَــةٍ فَاخْذَرَنَــة لَعَلَــهُ يَكُــونُ مَحْـضَ الكُفْــرِ عَلَــيْ العَــوام لبَّــسُوهُ فَالْتَبَــسْ لاتَعْسرف الْحَسنَّ وَتَنْساَىٰ عَنْسةُ إن تَــــكُ آيـــاتِ مُبَيِّزـــاتِ فَبَعْسَضُهُمْ أَجَازَها والْسَعْضُ كَسَفُ فإنَّهَا شِرْكٌ بغَيْسِ مَيْسِن في الْبُعدِ عَن سِيمًا أُولِي الإسسلام

وَمَسنْ يَشِسنُ بوَدْعَسةِ أَوْ نَساب أوْ خَسِيْطِ أَوْ عُسِضُو مِسنَ النُّسسُودِ لأيُّ انسر كسانِن تَعَلَّقَهُ نُسمَّ الرُّقَسىٰ مِسن حُمَسةِ أَوْ عَسيْن فَــذَاكَ مِسنْ حَسدْي النَّبِسي وييُسرْعَيْهُ أمَّا الرُّقَسِيٰ الْمَجْهُولَةُ الْمَعَانِي وَفِيسِهِ قَسِدْ جَساءَ الْحَسِدِيثُ أَنسَهُ إذْ كُسلُ مُسنَ يَقولُسهُ لا يُسذرى أَوْ هُسوَ مِسنُ مِسخر الْبَهُسودِ مُقْتَسَبَسُ فَحسذرًا ثسمَّ حَسلَادٍ مِنْسهُ وفي التَّمَـــايْم الْمُعَلَّقَـــاتِ فَسالاخْتِلَافُ وَاقِسعٌ بَسِبْنَ السسَّلَفُ وإنْ تَكُن مِمَّا سوَىٰ السوَخيَيْنِ بَــلْ إِنَّهَـا قَــينَمَةُ الأَزْلام

#### فصل: من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها يتخذ ذلك المكان عيدًا.

وبيان أن الزيارة تنقِسم إلى: (سنية وبدعية وشركية)

مِسنْ غَيْسرٍ مَسا تَسرَدُّدٍ أَوْ شَسكُّ لَـــم بَــاذَنِ اللهُ بِــان بُعَظَّمَــا أَوْ قَبْسِ مَيْسَتِ أَوْ بِسِبَعْضِ السَشَّجَرِ عِبسدًا كَفِعْسلِ عَابِسدِي الأوْنُسانِ ثَلاثَــةِ يَــا أُمَّــة الإســــلام في نَفْسبهِ تَسذْكِرَةُ بالآخِسرَة بِسالعَفْوِ والسصفْح عَسنِ السزُّلَاتِ وَلَهُ مِقُلُ مُجْراً كَفَوْلِ السَّفَهَا في السسُّنَن المُثْبَنَسةِ السصَّحِيحَة بهِسمُ إلسىٰ الرَّحْمَن جَسلٌ وَعَسلًا بَعيسلَةٌ عَسنُ هَسذي ذِي الرَّسَسالَة أشسرك بساله المعظيم وجحد صَـرنا وَلا عَـذلا فَيَعْفُـو عَنـهُ إِلَّا اتُّخَــاذَ النِّـدُّ للرَّحْمَــنِ

حَسلًا ومِسنُ أَعْمَسالِ أَحْسلِ السشَّرْكِ مَا يَضْصِدُ الجُهَّالُ مِنْ تَعْظِيمٍ مَا كمسن بأسذ ببقعسة أو حجسر مُتَّخِدُا لِدُلِكَ المَكَدان نُسمَّ الزُّبسارَةُ عَلَسيٰ أفسسَام فإنْ نَسوَىٰ الزَّائِسرُ فِيمَسا أَضْسِمَرَهُ أسم السدُّعَا لَسه ولِلأنسواتِ وَلَسَمْ يَكُسنُ شَسدً الرَّحَسالِ نَحْوَهسا فَيَلْسَكَ سُسنَةُ الْسَنْ صَرِيحَسِهُ فَبِذْعَــة مُخدَئَـة ضَلالــة وإنْ دَعِسا الْمَقبُسورَ نَفْسسَهُ فَقَسلْ لَسن يَفْبَسلَ اللهُ تَعَسساليٰ مِنْسسهُ إذْ كُسلُ ذَنْسِ مُوشَسكُ الغُفْسرَانِ

فصل: في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلونه عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات -زُ عَلَــَ/ القَبْــ بـــ اجًا أُوتَــدًا اللهُ وَانْتَنـــُ/ عَلَــُ/ السَّمِّرِيح مَـــُحاً

أُو اَبْنَسَىٰ عَلَسَىٰ السَّضَرِيعِ مَسْعِدًا لِسَسُنَن الْيَهُ وِدِ والنَّسَصَارَىٰ

ومَسنْ عَلَىٰ القَبْسِ مِسراجًا أوقَسدَا فإنْسسة مُجَسسدٌدٌ جِهَسسارًا فَاعِلَهُ كَمَا رَوَىٰ أَهْسِلُ السُّنَنْ وَأَنْ يُسرَادَ فِيسهِ فَسوقَ السشّبر بِالْنُ يُستوَّىٰ هَكَالَا صَعَّ الْخَبَرْ فَغَسرٌ هُمْ إِبْلِسيسُ باسْتِجْرائِسهِ ما قَدْنَهَى عَنْهُ ولَهُ بَجْتَنِيهُ وا وَرَفَعُ وابناءَهَ اوَخَ الله ادُوا لاسكتان فسنوالأفسسار وَكُــمْ لِــوَاءً فَوْقَهَـا قَــدْ عَقَــدُوا وَافْتَتَنُـوا بِالْاغْظُم الرُّفَـاتِ فِعْسَلَ أُولِسِي التَّسَشِيبِ والْبَحَسَائِرُ بَـلُ بَعْضُهُمْ قَـذ صَارَ مِـنْ أَفْرَاخِـهُ بالْمَــالِ والــنَّفْس وباللُّــسَانِ وَأُوْرَطُ الْأُمُّـــةً فِي المَهَالِــــكُ إلبُسكَ نَسفُكُو مِخنَسةَ الإسسلام

كَـمْ حَـلَّرَ الْمُخْتَارُ عَـنْ ذَا وَلَعَـنْ بَسلْ قَسدْ نَهَسىٰ عَسنِ ارْتِفَساعِ الْقَبْسرِ وَكُــلُ قَبْـرٍ مُــفْرِفٍ فَقَــدُ أمَــرُ وحَسلَّرَ الأمَّسةَ عَسنُ إطْرَائِسهِ فَخَــالَفُوهُ جَهْـرَةً وارْتَكَبُــوا فَانظُرْ إلىنهِمْ قَدْ غَلَوا وَزَادُوا بالسشيد والآجُسرُ وَالأحسبَارِ وَلِلْقَنَادِيـــلِ عَلَيْهَـــا أَوْقَــــدُوا وتستصبوا الأغسلام والرايسات بَسَلُ نَحَسَرُوا فِي سُسوحِهَا النَّحَسَائِرُ والْتَمَسُوا الْحَاجَاتِ مِنْ مَوْتَسَاهُمْ قَدْ صَسادَهُمْ إِبْلِسِسُ فِي فِخَاخِسة بسذمو إلسى عبسادة الأونسان فَلَبُتَ شِعْرِي مَسنَ أَبُساحَ ذَلِسكُ فَيَسا شَسِدِيدَ الطُّسولِ والإِنْمَسام

# فصل: في بيان حقيقة السحر وحد الساحر

وأن منه علم التنجيم وذكر عقوبة من صدق كاهنًا حَـــِّ وَلَـــُهُ أَلْيــــرُ لكِـــنْ بـــا قَــــدَّرُهُ الْ

لكِ ن بِسا قَ دُرَهُ الْقَدِيرِ رُ في الْكُ وْنِ لا في السَّمُرْعَةِ الْمُطَهَّرَهُ وَحَسدُّهُ القَّنْ لُ بِ لا نكير ربير مِنَّا رَوَاهُ التَّرُوسِدِي وَصَحَّحَ حَهُ وال ستُخرُ حَسنٌ وَلَسهُ تَأْثِيسـرُ أَفنِي بِسلَا التَّقْدِبـرِ مَسا قَسدُ قَسدَّرَهُ واحْكُسهُ عَلَسىٰ السسَّاحِرِ بِسالتَكْفِيرِ كَمَسا أَتَسىٰ فِي السسَّنَّةِ المُسصَرَّحَة

عَسنْ جُنْسدُّ إِ وَمَكَسدَا فِيسه الْسرْ وَصَسعٌ عَسنْ حَفْسصَة عِنسدَ مَالِسكِ هَسدَا وَمِسنْ انْوَاعِسهِ وَشُعَبِسهٰ وَحَلَّسهُ بِسالْوَخي نَسصًّا بُسفْرَعُ وَمَسنْ بُسصَدُّقْ كَاهِنَسا فَقَسدُ كَفَسرْ

أَمْسرٌ بِقَسَنْلِهِمْ رُوِيَ مَسنْ عُمَسرْ مَسا فِسهِ أَفْسوَىٰ مُرْشِسدِ للسَّالِكِ عِلْسمُ النُّجُسومِ فَساذرِ مَسَذَا وَانْتَبِسهُ أَمَّسا بِسسِخرٍ مِنْلِسهِ فَيُمْنَسَعُ بِمَسا أَتَسَىٰ بِسهِ الرَّمُسولُ المُعْتَبَسرُ

# فصل: يجمع معنى حديث جبريل المشهور في تعليمنا الدين وأنه ينقسم إلى ثـلاث مـراتـب:

الإســـلام، والإيمــان، والإحســان، وبيان أركان كلِّ منها

فَاحْفَظْ وُ وَافْهَمْ مَا عَلَيْهِ ذَا الْمُحَمَّلُ الْحَصَاءُ وَافْهَمْ مَا عَلَيْهِ ذَا الْمُحَمَّلُ الْحَصَاءُ وَعَلَيْهِ مَاءَتُ عَلَى جَدِيمِهِ مُسْتَعِلَة جَسَاءَتُ عَلَى جَدِيمِهِ مُسْتَعِلَة والْكُسلُ مَبْنِسيٌ عَلَى الْرَكَسانِ وَمُصَرِّ الْمُحَلِّقُ وَاذْ رَسَا قَلْهُ نُقِيلًا وَمُصَراطُ المُسْتَقِيمُ الأَقْسَومُ اللَّهُ وَمُ السَّرُووَ السَّوْلُقَى التَّعِي لا تَنْفَسِمُ وَنَالِقَسا تَأْدِيسَةُ الزَّكَساقِ وَنَالِقَسا تَأْدِيسَةُ الزَّكَساقِ وَنَالِقَسامُ المَحْتُجُ عَلَىٰ مَنْ يَسْتَعلِغُ وَالْحَارِسُ الحَتْجُ عَلَىٰ مَنْ يَسْتَعلِغُ وَالْحَارِسُ الحَتْجُ عَلَىٰ مَنْ يَسْتَعلِغُ وَسَاتُهُ الْحَسَرانِ وَسَلَا لُكُسَرَانِ وَسَعَةُ الْحَسَالِ وَمُسَالًا لَهُ مَا الْحَمْدِ وَلَا الْحَلَيْ وَمِنْ الْمُطَلِّقُ سَرَانِ وَمُنْ الْمُطَلِّقُ سَرَانِ وَسَفَةِ الْحَمَالِ وَمُنْ المُنْفَرِيسَ ولا إِنهَامُ وَمُنْ وَسَنَا الْمُعَلِي وَمِنْ وَالْمُ الْمُعَلِي وَمِنْ وَالْمُ الْمُعَلِي وَمِنْ وَمِنْ وَالْمُ الْمُعَلِيقِ وَلا إِنهَامُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُ وَمِنْ وَمِنْ وَالْمُوالِقُ الْمُعَلِيقِ وَلَا إِنهَامُ وَمُنْ الْمُنْوَلُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَالْمُ الْمُنْ وَالْمُ الْمُعْمَلِقُ وَالْمُولُ وَالْمُ وَالِيقَامِ وَالْمُ الْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِيقُولُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُسْتُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُعُلِقُ الْمُعُلِي الْمُعْلِقُ وَالْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُلْمُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْ

اعْلَــمْ بــأَنَّ الــدِّينَ نــوْلٌ وعَمَــلْ كَفَساكَ مَسا قَسذُ قَالَسهُ الرَّسُسولُ عَلَسَىٰ مَرَاتِسِب نَسلاَثٍ فَسصَّلَهُ الانسلام والإيمسان والإخسسان فَقَسِدُ أَنْسَىٰ الإسْسِلَامُ مَبْنِسِيٌّ عَلَسَىٰ أوَّلُهَا السرُّكُنُ الأسَاسُ الأغظَهُ رُكْنُ السُّهَادَنَيْن فَانْبُتْ وَاغْتَسِمْ وثَانِيها إِنَّامَه أُ السَّمَا لِأَوْ وَالرَّابِعُ السَّيَّامُ فَاسْمَعْ وَاتَّبِعْ فَتِلْسِكَ خَمْسِمَةٌ، وللإبمَسان إيمَانُنَــا بِـاللهِ ذِي الْجَــلالِ وَبِالْمَلاثِكِسةِ الْكِسرَامِ الْبَسرَرَةُ ورُسُسلِهِ الهُسدَاةِ لِلأنسام

أنَّ مُحَمَّدُا لَهُ مَ قَدْ خَتَمَدا في سُسورَةِ الأخسرَابِ والسَشُّورَىٰ تَسلا ولاادَّعَسا عِلْسم بِوَقْستِ الْمَوْعِسدِ بكُلُّ مَا قَدْصَحٌ عَنْ خَيْرِ الْوَرَىٰ وَخْسِي عَلامَسِاتٌ وَانْسِرَاطٌ لَهُسِا مِسنْ بَعْدِهِ عَلَى الْعِبَادِ حُتِمَا مَا الرَّبُّ؟ مَا الدِّينُ؟ وَمَا الرَّسُولُ؟ بنابستِ الْقَسولِ السيلِينَ آمَنُسوا بسأنَّ مُسا مُسؤردُهُ الْمَهَالِسكُ وَبِقِيَامِنَــا مِـنَ القُبُــور يَقُسُولُ ذُو الكُفْسِرَانِ: ذَا يَسُومٌ عَسِيرُ جَمِسهمُهُمْ عُلْسوِيُّهُمْ والسسُّفلِي وَيَعْظُمُ الْهَوْلُ بِدِ والْكَرْبُ وَانْقَطَمَ الْأَنْ عَلايِ الْأَنْ الْأَنْ السَّاب وانْعَجَـــمَ الْبَلِيـــغُ فِي الْمَقَـــالِ وَاقْسَتُصَّ مِسنْ ذِي الطُّلْسِمِ لِلْمَظْلُومِ وَجِـــىءَ بِالكِتَــابِ والأشــــةادِ وَبَسدَتِ السسَّوْءَاتُ والْفَسضَائِحُ وانكَــشَفَ الْمَخْفِــيُّ فِي السِضَّمَاثِرُ كِتَابَسة بُسشرَىٰ بحُسورِ عِسين

اذَّلُهُ اللَّهُ أُسوحٌ بِسلا شَسكٌ كَسَا وَخَمْسَةٌ مِسنَهُمْ أُوكُسُو الْعَسَوْمِ الْأَلَىٰ وَبِالْمَعَسادِ انْفِسنْ بِسَلَا تَسرَدُّدِ لكِنْكَ أُسؤمِنُ مِسنْ غَيْسرِ الْتِسرَا مِسنُ ذِكْسر آبُساتٍ تَكُسونُ قَبْلَهَسا وَيَسذُخُلُ الإبمَسانُ بِسالْمَوْتِ وَمَسِا وَأَنَّ كُــلِّا مُفْمَــدٌ مَــسنهُ لُ: وَعِنْـــدَ ذَا يُنَبِّــتُ الْمُهَيْمِــنُ وَيُسوقِنُ الْمُرْتَسابُ عِنْسدَ ذَلِسكُ وَبِاللَّقَــا والْبَعْــثِ والنُّــشُورِ غُــزلا حُفَــاة كَجَــرادِ مُتَــثِيرَ وَيُجْمَعُ الْخَلْتُ لِيَسَوْمِ الْفَسَصْلِ في مَوْقِهِ بَحِلً فِيهِ الْخَطْهِ وأخسيفروا للعسرض والجسساب وازتكمَست سسحانِبُ الأهسوال وَعَنَستِ الْوُجُسوهُ لِلْقَبُّسوم وَسَــاوَتِ الْمُلُــوكُ لِلأَجْنَـادِ وَشَهدت الأغسضاء والْجَهوارحُ وَابْتُلِيَسِتْ هُنَالِسِكَ السِسَّرَائِرْ ونُسشِرَتْ صَسحانِفُ الأَغمَسالِ طُسوبَىٰ لِمَسنْ يَأْخُسذُ بِالْيَمِسين

وَرَاءَ ظَهْ رِلْجَحِ بِم صَالِي يُؤخَــ أُ عَبْــ ذُبِــ وَىٰ مَــا عَمِــ لَا وَمُقْـــرِفِ أَوْبَقَـــهُ عُذُوَانُـــهُ كَمَا أنَّيٰ فِي مُحْكَمِم الأنْبَاءِ بِقَــذرِ كَــشبِهِمْ مِــنَ الأَعْمَــالِ وَمُ النِّسيرَانِ الكِّسبُ فِي النِّسيرَانِ مَوْجُودَتَ ان لا فَنَاءَ لَهُمَ الله بَشْرَبُ فِي الْأَخْرَىٰ جَمِيسُمُ حِزْبِهِ وتتخت الرنسل جبيت تخسير قَــذ خَــصَّهُ اللهُ بهَــا تَكُرُّ مَــا كُــلُ تُبُسوريُّ عَلَــيْ اللهِ افْتَــرَىٰ فَـصْلِ القَـضَاءِ بَـيْنَ أَهْـلِ الْمَوْقِـفِ كُلُّ أُولِي العَرْمِ الهُدَاةِ الفُسْطَالا دَارِ النَّمِسيمِ لأُولُسي الْفَسلاح قَــذ نحُــصَّنَا بِــهِ بِــلا نُكــرَان مَساتُوا عَلَسَىٰ دِيسِنِ الهُسدَىٰ الإسْسلام فَاذْخِلُوا النَّارَ بِلَا الإجسرَام بفَ ضل رَبِّ العَرش ذِي الإحسسانِ وَكُــلَ عَبْــدِ ذِي صَــلاح وَوَلــي جَمِيامَ مَانُ مَاتَ عَلَىٰ الإبمَانِ فَخمَـا فَيَخيَـةِ نَ وَيَنْتُونَي

وَالْوَبْسِلُ لِلاَخِسِذِ بِالسِشْمَالِ وَالْسُوزْنُ بِالقِسسُطِ فَسلاَ ظُلْسَمَ وَلا فَبَسِيْنَ نَساجِ رَاجِسح مِيْزَانُسة وَيُنْسَصَبُ الْحِسْسُ بِسلا المنسرَاءِ يَجُورُهُ النَّاسُ عَلَى أَحْسَوَالِ فَبَسِيْنَ مُجْنَساذِ إلسىٰ الجِنسانِ والنَّسارُ والْجَنَّةُ حَسنٌ وَهُمَسا وَحَوْثُ خَبْسِ الْخَلْسَ حَسَقٌ وبسهِ كَــذَاكَــه لِــوَاءُ حَمْــد بُنْــفَـرُ كَـذَا لَـهُ الـشَّفَاعَةُ المُظْمَـيٰ كَمَـا مِنْ بَعْدِ إِذْنِ اللهِ لا كَمَا يَدِي يَــشْفَعُ أُوَّلًا إلــن الرَّحْمَــن في مِن بَعْدِ أَنْ يَطْلُبَهَا النَّاسُ إلى وثَانِيسا يَسشْفَعُ فِي اسْتِفْتَساح وثَالِثُ السَّفَعُ فِي الْسَوَام وأفبق فهم كنرة الآئسام أَنْ يَخُرُجُسُوا مِنْهَا إلى الْجنَانِ وَبَعْدَهُ بَسِفْفَعُ كُسِلُ مُرْسَسِل وَيُخْسِرِجُ اللهُ مِسنَ النّبِسِرَان في نَهِ رِ الْحَيَافِ يُطْرُحُونَا

كَانَّمَسا يَنَبُّستُ في هَبْنَاتِسهِ والسسَّادِسُ الإبمَسانُ بِالأَفْسدَادِ والسسَّادِسُ الإبمَسانُ بِالأَفْسدَادِ فَكُسلُّ شَسيْء بِقَسضَاء وَقَسدَز لا نَسوْء لا عَسدُوى ولا طِيَسرَ وَلا لا خَسوْلُ لا هَامَسةً لا ولا صَسفَر وَلا عَسدُون وَلَا اللهُ حَسسَانِ وَلَا المُعرَفَسانِ وَهُسوَ رُسُوحُ الْقَلْبِ في الْعِرْفَسانِ وَهُسوَ رُسُوحُ الْقَلْبِ في الْعِرْفَسانِ

حِسبُ حَيسلِ السَّيْلِ فِي حَافَاتِ وِ السَّيْلِ فِي حَافَاتِ وَ الْمُسَادِ فَسَانِفِنَ بِهِسَا ولا تُمَسسادِ والاتُمسسادِ والكُسلُ فِي أَمُّ الكِتَسابِ مُسسنَطَرَ عَمَّسا فَصَى اللهُ تَمَسالَىٰ حِسوَلا كَمَسا فِيسَدُ الْبَسَشَرُ كَمَسالِيْ حِسوَلا تَمَسَدُ الْبَسَشَرُ وَسِيدُ الْبَسَشَرُ وَتِلَكَ الْحَلَمَسالِ السَّرَّ وَمَن وَتِلَكَ الْحَلَمَسِ الْعَبْسِ كَالْحِيسانِ وَتِلْسَدُ وَالْعَبْسِ كَالْحِيسانِ وَتَلَى الْعَبْسِ كَالْحِيسانِ وَتَلْحَدَى الْعَبْسِ كَالْحِيسانِ

فصل: في كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأن فاسق أهل الملة لا يكفر بذنب دون الشـرك إلا إذا استحـله وأنـه تحت المشينة، وأن التوبة مقبولة ما لم يغرغر

وَنَقْ صُهُ يَكُ وَنُ بَال الله وَ كَالرُّ سُلِ مَلْ الْنَتَ كَالْأَمْلاكِ أَوْ كَالرُّ سُلِ لَسَمْ يُشْفَ مَسْهُ مُطْلَقُ الإيمَانِ إِيْمَانُ هُ مَسْلَ مُطْلَقُ الإيمَانِ إِيْمَانُ هُ مَسَلَ الْمَسرُهُ للْبَسادِي الْفَضَاعَتُ وَإِنْ مَسَا آخَلَهُ وَمَسنُ يُتَاقَسُ الْحِسسَابَ مُلْبَسانِ وَمَسنُ يُتَاقَسُ الْحِسسَابَ مُلْبَسانِ وَمَسنَ يُخلالِهِ لِمَسابَ مُلْبَسانِ كُلُبَسانَ عَلَيْ اللهِ مَسنَ عَلَيْ اللهِ مَسنَ عَلَيْ اللهُ مَسَا آخَلَهُ وَلَيْسَانِ مُلْبَسانِ مُلْبَسِيسَانِ مُلْبَسانِ مُلْبَسِيسَانِ مُلْبَسانِ مُلْبَسانِ مُلْبَسانِ مُلْبَسانِ مُلْبَسِيسَانِ مُلْبَسِيسَانِ مُلْبَسانِ مُلْبَسانِ مُلْبَسانِ مُلْسَلِيسِيسَانِ مُلْبَسانِ مُلْسَلَقِ مَا السَلْمُ مَا الْسَلْمُ مَنْ الْسَلْمُ مَنْ مُنْ الْسَلْمُ مَالِمُ مُلْسَلِمُ مَا مُنْ مِنْ السَلْمُ مَنْ مُنْ الْسَلْمُ مُلْسَلْمُ مَالِمُ مَالْمُ مُلْسَلَعُ مَا الْسَلْمُ مَا الْسَلْمُ مُنْ مُنْ الْسَلْمُ مُنْ الْسَلْمُ مَا الْسَلْمُ مَا الْسَلْمُ مُنْ الْمُلْسَلِمُ الْسَلْمُ مُلْسَلْمُ مُنْ الْمُسَانِ مُنْ الْسَلْمُ مُنْ الْمُعْلَمُ مُنْ الْمُلْسَلِمُ مُنْ الْسَلْمُ الْمُنْ الْمُسْلِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْسَلِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْسَلِمُ الْمُنْ الْمُنْسِلِمُ الْمُنْ الْم

إِنْمَانُنَا يَزِيدُ والطَّاعَ الْوَالَّا اللَّهِ وَالْمَانُ الْمِلْسِيُّ ذُو الْمِسْطِيانِ وَالْمَاسِتُ الْمِلْسِيُّ ذُو الْمِسْطِيانِ وَالْمَاسِسُ الْمِلْسِيُّ ذُو الْمِسْطِيانِ لَكَ فَى النَّسُلِ وَلا نَقُسُولُ إِنَّاسِهُ فِي النَّسلِ لَحَسَنَ مَسْفِيئَةِ الإلهِ النَّافِسَلَا فَحَسْتَ مَسْفِيئَةِ الإلهِ النَّافِسَلَا فَحَسْتَ مَسْفِيئَةِ الإلهِ النَّافِسَلَا فَحَسْتَ مَسْفِيئَةِ الإلهِ النَّافِسَلَا وَلَمَّا فِي النَّبُ وَالْمَاسِ فِي النَّبُ وَلِلْمَا المَّوْمَسُنَ وَالْمَاسِ فِي النَّبُ وَلِلْمَامِسِي مُؤْمِنَا وَلَمَا المَوْمَسُلُ المَوْمَسِي مُؤْمِنَا وَلَمُالَ المَوْمَسِي مُؤْمِنَا المَوْمَسِي مُؤْمِنَا وَلَمُا المَوْمَسِي مُؤْمِنَا المَامَانِ فِي النَّبُالُ المَوْمَسِي مُؤْمِنَا المَوْمَسِي مُؤْمِنَا المَوالِيقِيلَ المَالِيقِيلَ المَالَيْسِيلُ المَالِيقِيلِ الْمُؤْمِنِيلَ المَلْمَالِيقِيلَ المَسْفِيلِ الْمُؤْمِنِيلُ المَالِيقِيلَ المَلْمِيلُ المَالِيقِيلَ الْمَلْمُ الْمُؤْمِنِيلِ الْمُؤْمِنِيلِ الْمُؤْمِنِيلُ الْمُؤْمِنِيلُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ الْمُؤْمِنِيلُ الْمُؤْمِنِيلِ الْمُلْمُ الْمُؤْمِنِيلُ الْمُؤْمِنِيلُ المَالِمُ الْمُؤْمِنِيلُ الْمُؤْمِنِيلُ الْمُؤْمِنِيلُ الْمُؤْمِنِيلُ المُؤْمِنِيلُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُؤْمِنِيلُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِيلُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِيلُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْ

فصل: في معرفة نبينا محمد على وتبليغه الرسالة وإكمال الله لنا به الدين، وأنه خاتم النبيين، وسيد ولد أدم أجمعين، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب

إلسىٰ السلَّبِيح دُونَ شَسكُ يَنْتَمِسى وَرَحْمَدة للعَسالَمِينَ وَهُسدَيٰ هِجْرَئُ لَ لِطَيْبَ أَلْمُنَ وَرَهُ أسمَّ دَعَسا إلى سَسبِيلِ رَبُّسهِ رَبِّا تَعَسالَىٰ شَسانُهُ وُوَحُسدُوا بَخْلُوبِ لِكُرِ رَبِّهِ عَسنِ السوَدَى مَسفَتْ لعُنسر مَسيِّدِ الأنسام وَفَسرَضَ الخَمْسسَ عَلَيْسهِ وَحَستَمُ مِنْ بَعْدِ مِعْرَاجِ النَّبِيِّ وانقَحَتْ مَعْ كُلُ مُسْلِم لَهُ قَدْصَحِبًا لِــــشيعَةِ الْكُفْـــرَانِ والـــفُلَالِ وَدَخَلُــوا فِي الـــسُلْمِ مُذْعِنِينَــا وَاسْتَنقَذَ الْخُلْسَقَ مِسنَ الْجَهَالَسة وقسام ديسن المحسق واستقامسا سُبِحَانَهُ إلى الرّفِيسِقِ الأعْلَسِيٰ بأنَّه الْمُرْسَدلُ بِالْكِنَّداب بعو وَكُللَ مَا إلبُهِ أُنْسزلا نُبُورةً فَكَاذَبٌ فِيمَا ادَّعَلَىٰ

نَبِينَا مُحَمَّادُ مِسنَ هَاشِسم أزسَ لهُ اللهُ إلننَ المُزشِ المَن شِ مَوْلِ .... دُهُ بَمَكَّ ... وَالْمُطَهِّ ..... رَوْ بَعْدَ ازْبَعِدِنَ بَدَدَا الْسَوَحْيُ بِسِهِ عَسنْرَ سِسنِينَ أَيُّهَا النَّسَاسُ اعْبُدُوا وَكَسانَ قَبْسلَ ذَاكَ فِي خَسادِ حِسرًا وَبَعْدة خَمْسيبنَ مِسنَ الأخسوَام أنسرَىٰ بسهِ اللهُ إلبسهِ في الظَّلَسمُ وَبَعْدَ أَعْدَاهُ ثَلانَدةٍ مَسضَتْ أُوذنَ بِسالْهِ خِرَةِ نَحْسوَ يَثْرِبَسا وَبَعْ لَمَا كُلِّ فَ بِالقِنْ اللهِ حَنَّهِ أَنْ وَاللَّهُ يِن مُنْقَادِينَا وَيَعْسدَ أَنْ قَسدَ بَلَّسعَ الرُّسَالَسة وأكمسل الله بسب الإسسلاما قَبَــنَهُ اللهُ العَلــيُّ الأَعْلَــيْ نَــشْهَدُ بِالْحَقِّ بِــلاارْتِيَــابِ وانَّهُ بَلَّهُ مَسا فَهِ أُرْسِلا وكُلِّ مَنْ مِنْ بَعْدِهِ قَدِ ادَّعِيٰ

وانسضَلُ الْخَلْسِقِ عَلَسَىٰ الإطسلاقِ

# فَهْ وَحِنَسامُ الرُّسُسِلِ بِاتَّفَسِاقِ

#### فصل: فيمن هو أفضل الأمة بعد الرسول ﷺ،

وذكـر الصحابة بمحاسنهم والكف عن مساونهم وما شجر بينهم نِعْهُ نَقِيهُ الْأَمَّةِ السَّمُّ لِيَالًا شَــنِخُ الْمُهـاجِرِينَ والأنسصارِ جِهَسادَ مَسنُ عَسنِ الْهُسدَىٰ تَسوَلَّىٰ السصَّادِعُ النَّساطِقُ بالسصَّوَاب مَسنُ ظَساهَرَ السدُّينَ الْقَسويمَ ونَسصَرُ وَمُوسِسعُ الْفُئُسوحِ فِي الْأَمْسِصَادِ ذو الْحِلْسِمِ والْحَيَسَا بِغَيْسِرِ مَسَيْنِ مِنْسةُ المُستَعَنَّ مَلالِسكُ السرَّحْمَن بِكَفِّسِهِ فِسِي بَيْمَسِةِ الرُّضْسِوَانِ أغنِي الإمامَ الْحَقَّ ذا الْقَدْدِ الْعَلِي وَكُـلُ خِـبُ رَافِسضِيٌ فَاسِسِق هَــارُونَ مِـن مُوسَــي بِــلا نُكُــرَانِ بَكْفِي لِمَنْ مِنْ سُوهِ ظَنَّ مَسلِمًا وَسَسائِرُ السصِّحْبِ الكِسرَامِ الْبَسرَرَهُ وتسابِعُوهُ السسّادَةُ الأَخْيَسارُ أَنْسَىٰ عَلَمْ بِهِمْ خَسَالِقُ الْأَكْسُوانِ وَغَيْرِهَا بِأَكْمَالِ الْخِصَالِ صِفَـانُهُمْ مَعْلُومَـةُ التَّفْسِصِيل

وَبَعْ لَدُهُ الْخَلِيفَ فَ السَشَفِيتُ ذَاكَ رَفِيستُ المُسططَفَىٰ في الْغَسادِ وهْـــوَ الّــــــإِي بنَفْــــيّهِ تَوَلّــــن ثانيسه في الفَسضل بسلا ارتيساب أَغنِى بِهِ الشُّهُمَ أَبَيَا حَفْسٍ عُمَرُ السصّارِمُ الْمُنكِسى عَلَسىٰ الكُفِّسارِ نَــالِنُهُمْ عُثْمَـانُ ذُو النُّورَيْـن بَحْدرُ الْعلُومِ جَسامِعُ الْقُسرُ آنِ بَسايَعَ عَنْسة مُسبِّدُ الأخسوان والرَّابِعُ ابْسنُ عَسمٌ خَيْسر الرُّسُل مُبِيدُ كُسلُّ خَسارِجيٌّ مَسارقِ مَسنْ كَسانَ للرَّسُولِ فِي مَكَسانِ لا في نُبُووْ فَقَدْ قَدْ قَدْ مُدَاتُ مَدا فَالسِسُّنَّةُ الْمُكَمُّلُسِونَ الْعَسِشَرَهُ وأخسل بنست المسضطقني الأطهسار فَكُلُّهُ مِنْ مُحْكَ مِ القُرْءَانِ في الفُـــتَع والْحَدِيـــدُ والْقِتَــالِ 

377

قَدْ سَارَ سَيْرَ الشَّمس في الأَقْطَارِ بَيْنَهُ مُ مِنْ فِعْلِ مَا قَدْ ثُدُّرًا وَخِطْسِوُهُمْ بَغْفِسِرُهُ الوَهَّسِابُ وذِكْ سَرُهُمُ فِي سُسنَةِ الْمُخْسَادِ وَذِكْ سَرَّةِ الْمُخْسَادِ الْمُحْسَادِ الْمُحْسَلِ الْمُحْسَلِ الْمُحْسَلِ الْمُحْسَلِ الْمُحْسَلِ الْمُحْسَلِ الْمُحَسِلِ الْمُحَسِلِ الْمُحَسَلِ الْمُحَسِلِ الْمُحَسَلِ الْمُحَسَلِ الْمُحَسَلِ الْمُحَسَلِ الْمُحَسَلِ الْمُحَسِلِ الْمُحَسَلِ الْمُحَسَلِ الْمُحَسَلِ الْمُحَسَلِ الْمُحَسَلِ الْمُحَسَلِ الْمُحَسَلِ الْمُحَسِلِ الْمُحَسِلِ الْمُحَسِلِ الْمُحَسِلِ الْمُحَسَلِ الْمُحَسِلِ اللَّهِ الْمُحْسَلِ الْمُحْسَلِ الْمُحَسِلِ الْمُحْسَلِ الْمَحْسَلِ الْمُحْسَلِ الْمُحْسِلِ الْمُحْسَلِ الْمُحْسِلِ الْمُحْسَلِ الْمُحْسَلِ الْمُحْسِلِ الْمُحْسِلِ الْمُحْسَلِ

#### خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة

والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فهو رد

فيب إصابة وإخسلاص معسا مُوَافِستَ السشَّرْعِ الَّسلِي ارْتَسخَاهُ فَإِنَّــــهُ رَدُّ بِغَيْــــرِ مَيْـــــنِ فَسرَدُهُ إلنهِمَسا قَسذُ وَجَبَسا لسيئس بالاؤخسام وحسنس المعفسل وتسم مسابجني وتنسث إلى مسمّا مَبَاحِبُ الأصُولِ كَمَسا حَمِسذْتُ اللهَ في ابْتِسدَائِي جَمِيمِهَا وَالسسَّنَّرُ لِلعُبُسوب تَغْشَىٰ الرَّسُولَ الْمُصْطَفَىٰ مُحَسَّدَا السادة الأيمنة الأبسدال مَسا جَسرَتِ الأفسلامُ بالْمِسدَادِ جَدِيهِ إِم مِن خَبْر سَا اسْتِثْنَاءِ تَأْرِيخُهَا (الْغُفْرَانُ) فَانْهَمْ وَادْعُ لِي شَـرْطُ قَبُـولِ الـسّغي أنْ يَجْنَمِعَـا اللهِ رَبِّ العَـــوشِ لا مِـــواهُ وَكُـــلُّ مَـــا خَـــالَفَ لِلْوَحْيَيْـــن وكُللَ مَا فِيهِ الخِللافُ نُهِبَا فَالسِدِّينُ إِنَّمَسا آنَسِيٰ بِالنَّفْسِل نُسمَّ إلى مُنَسا قَسدُ انْتَهَيْستُ سَسمَّنْهُ بِسسُلَّم الوُصُسولِ والْحَمْــــــــــــُ اللهِ عَلَـــــــــــى انتِهَالِــــــــــــ أسْسَأَلُهُ مَغْفِسِرَةَ السِسَلَّلُهُ مِغْفِسِرَةَ السِسَلَّلُوبِ أسم السطّلاة والسسّلام أبسدًا أسم جيسع صخبسه والآل تَسدُومُ سَسرَمَدًا بسلا نَفَسادِ نُسمَّ الدُّعَسا وَصِسيَّةُ القُسرَّاءِ أبْيَاتُهَا (يُسنر) بعَدُ الْجُمسَل

#### ٣٨- مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الإسلام

الحَمْدُ اللهِ الَّذِي نَشَرَ عَلَىٰ مَنَايِرِ الكَانِئاتِ أَعْلَامَ التَّوْجِيدِ، وَنَكَّسَ رَايَاتِ أَهْلِ الشَّرْكِ وَالْتَنْدِيدِ، وَتَكْسِرُهِ وَتَأْيِيدِهِ مَنْ أَهْرَدَهُ بِالشَّرْكِ وَالْتَنْدِيدِ، وَسَقَىٰ ثُلُوبَهُمْ بِوَابِلِ الكِتَابِ وَطَلُّ السُّنَةِ، فَأَنْمَرَتِ المُعْتَقَدَ الخَالِصَ، وَالقَوْلَ السَّنَةِ، فَأَنْمَرَتِ المُعْتَقَدَ الخَالِصَ، وَالقَوْلَ السَّخِيدَ، وَسَقَىٰ مُعْلِي وَيَمْنَعُ، وَيَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، وَيَصِلُ وَيَقْطَعُ، وَلَهُ الحِكْمَةُ البَالِغَةُ، وَالصَّجَةُ الدَّامِغَةُ، وَمَا رَبُكَ بِظَلَّم لِلمَبِيدِ، أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وَأَشْعَدُ أَنْ لا إِللهَ إِلَىٰ وَجْهِهِ فِي يَوْمِ المَزِيدِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَخْهُهُ لَا مَنْ مِنْ المُعْلِدُ، وَالشَهَدُ أَنْ لا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَخْهُهُ لَا مَارِيكِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَخْهُمْ فَى يَوْمِ المَزِيدِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَخْهُمْ فَى يَوْمِ المَزِيدِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَخْهُمْ أَنْ وَاللهُ عَلَى لِمَا يُولِكُونَ لَهُ وَخْهُمْ فَى المُعْدِي فَى المُعْلِدُ، أَنْ وَالدِّهُ أَنْ وَاللهُ مَا أَوْ وَلَدًى أَوْ وَلِلْ اللهُ عَلَى المُعْوِدِ، أَنْ وَلَلْهُ أَنْ وَلَلْهُولُهُ اللهُ عَلَى المُعْتَلَى أَنْ وَاللهُ مَا أَوْ وَلَدًى أَوْ وَلِكَ عَلَى اللهُ وَلَلَّةَ الْوَلِيقِ فَى المُعْتَقَدَ المَالِقُ فَا اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى المُعْلِمُ أَنْ وَلَلَهُ اللهُ وَلَلَهُ عَلَى المُعْرِيدُ اللهُ وَلَلَهُ مَالْمُولِ أَنْ وَلَلْكَ اللهُ عَلَى الْمُعْرِيدُ الْمُعْلِمُ الْمُولِيقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَلُهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنُ لَلْهُ اللهُ اللْمُعْمِلُهُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُهُ الْمُعْمِلِي الْمُؤْمُ الْمُو

وَأَشْهَدُ أَنْ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، سَيِّدُ الخَلْقِ، وَخَاتَمُ الرُّسُلِ، وانحرَمُ العَبِيدِ، صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ جَرَّدُوا سُيُوفَ الحَقَّ لِإِذْهَاقِ كُلِّ بَاطِلٍ، وَإِدْخَامِ كُلُّ تَقَادٍ عَنِيدٍ.

#### أَمَّا يَغُدُ:

فَأُوصِيكُمْ عِبَادَ اللهِ وَنَفْسِي بِتَفْوَىٰ اللهِ، فَاتَقُوا اللهَ عِبَادَ اللهِ، رَحِمَكُمُ اللهُ، وَاعْلَمُوا أَلْكُمْ لَمْ تُخْلَقُوا عَبَنًا، وَلَنْ تُتَرَكُوا سُدّىٰ، بَلْ -والله- خَلَقَكُمْ لِأَمْرِ عَظِيمٍ، وَاعْلَمُوا أَلْكُمْ لَمْ يَخْلَقُ فِي وَمُو المَّذَىٰ، بَلْ -واللهِ- خَلَقَكُمْ لِأَمْرِ عَظِيمٍ، وَخَطْبٍ بَحِيمٍ، بَيِّنَهُ فِي مُخْكَمِ تَنْزِيلِهِ، وَمُو الحَكِيمُ فِي خَلْقِهِ وَشَرْعِهِ، الصَّادِقُ فِي قِيلًا، وَأَبَيْنُ وَلِيلًا: ﴿ وَمَا خَلَفْتُ لَلِمْنَ وَأَلْإِنسَ إِلَّا لِيَمْهُ لُونِ وَمَا أَرِيدُ مِنْ اللهِ قِيلًا، وَأَبَيْنُ وَلَيلًا: ﴿ وَمَا خَلَفْتُ لَلِمْنَ وَأَلْإِنسَ إِلَّا لِيمَهُ لُونُ وَمَا أَوْلِهُ اللهِ وَيَرْضَاهُ مِنَ اللهُ قَوَالِ مَا خُلِقًا إِلَّا لِعِبَادَتِهِ، وَالعِبَادَةُ هِي السُمْ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ؛ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِئةِ.

وَأَصْلُ العِبَادَةِ وَقِوَامُهَا الَّذِي لا قِوَامَ لَها بِدُونِهِ: هُوَ النَّوْحِيدُ الَّذِي أُرْسِلَتْ بِهِ

177

الرُّسُلُ، وَأَنْزِلَتْ بِهِ الكُتُبُ، وَمِنْ أَجْلِهِ أُمِرَ بِالجِهَادِ، وَفُرِضَ عَلَىٰ كُلُّ فَرْدٍ مِنَ الأَفْرَادِ، وَلِأَجْلِهِ خُلِقَتِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةُ، وَالجَنَّةُ وَالنَّارُ.

وَالجَامِعُ لَهُ كَلِمَةٌ خَفِيفَةُ اللَّفْظِ، وَاسِعَةُ المَعْنَىٰ، جَلِيلَةُ القَدْرِ، وَهِيَ: لَا إِلَهَ إِلَا وَاللهُ، كَلِمَةُ الشَّهَادَةِ، وَهِيَ أَصْلُ الدَّينِ وَأَسَاسُهُ، وَرَأْسُ أَمْرِهِ، وَسَاقُ مَدَّةِ، وَعَمُودُ فُسْطَاطِهِ، وَيَقِيَّةُ الأَزْكَانِ وَالفَرَائِضِ مُتَفَرِّعَةٌ عَنْهَا، مُتَشَعِّبةٌ مِنْهَا، مُكَمِّلَاتٌ لَهَا، مُقَلِّدةٌ بِالْيَرَامِ مَعْنَاهَا، وَالعَمَلِ بِمُقْتَضَاهَا، فَهِيَ العُرُوةُ الوُنْقَىٰ مِنْهَا، مُكَلِّدةً بِالْيَرَامِ مَعْنَاهَا، وَالعَمَلِ بِمُقْتَضَاهَا، فَهِيَ العُرُوةُ الوُنْقَىٰ النَّهُ وَاللهُ مَعَلَىٰ: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ إِللَّا لَا يُورِي وَيُؤْمِر اللهِ اللهِ فَصَدِالسَتَسْلَكَ بِاللهِ فَقَدِاللهِ اللهُ ا

وَهِيَ العَهٰدُ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي قَوْلِهِ: ﴿ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَالرَّحْنِيَعَهْدًا ﴿ إِلَيْهِ ٢٨٤].

وَهِيَ الحَسَنَةُ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ ﷺ فِي قَوْلِهِ: ﴿مَنجَلَةَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِن فَيْعَ يَوْمَدٍذِ مَامِنُونَ ﷺ﴾[النمل: ٨٨] .

وَهِيَ كَلِمَةُ الحَقِّ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ ﷺ وَلَئِلَا فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلَا يَشْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَعَةَ إِلَّامَنَشَهِدَ بِالْحَقِّ وَمُمْ يَمْلَمُونَ ۞ [الزخرف: ٨٦] .

وَهِيَ كَلِمَةُ التَّفُوىٰ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَالْزَمَهُمْ كَلِمَةَ النَّقَوَىٰ وَكَانُواْ لَحَقَّ بِهَا وَاهْلَهَا ﴾ [النع: ١١].

وَحِيَ المَثَلُ الأَعْلَىٰ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِٱلتَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ﴾[الروم: ٣].

وَهِيَ الحُسْنَىٰ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ ﷺ قَوْلِهِ: ﴿ فَأَمَّامَنْ أَعْلَىٰ وَالَّذَىٰ ۞ وَمَدَّقَ بِالْحَسْنَىٰ ۞ مَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ۞﴾[الليل: ٥-٧] .

وَهِيَ القَوْلُ الثَّابِتُ الَّذِي قَالَ ﷺ ﴿ يُثَيِّتُ اللَّهُ الَّذِيكَ مَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الشَّابِتِ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنِيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ [براهبم: ٧٠] الآياتِ. =**(**\(\frac{1}{17}\)

وَعَنْهَا يَسْأَلُ اللهُ عَبَوَيِّ الرُّسُلَ وَأَمْمَهُمْ عَيْثُ يَقُولُ تَمَالَىٰ: ﴿ فَلَنَسْكَنَّ الَّذِينَ أُرْمِيلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْتَكَ المُرْسَلِينَ ۞﴾ [الاعراف: ١]، فَيَقُولُ لِلرُّسُلِ: ﴿مَاذَا أَجِمْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ۞﴾ (النصص: ١٠).

وَفِي الحَدِيثِ: «لَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ، وَالأَرْضِينَ السَّبْعَ فِي كِفَّةٍ، وَلا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فِي كِفَّةٍ، مَالَتْ بِهِنَّ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

وَلَكِنَّهَا قَدْ ثُمِّدَتْ بِقُبُودٍ ثِقَالٍ، هِيَ أَثْقَلُ عَلَىٰ مَنْ أَضَلَهُ اللهُ مِنَ الجِبَالِ، وَأَشَقُّ عَلَيْهِ حَمْلُهَا مِنَ السَّلَاسِلِ وَالأَغْلَالِ، أَمَّا مَنْ وَفَقَهُ اللهُ وَهَدَاهُ، وَيَسَّرَ لَهُ سُبُلَ النَّجَاةِ، وَجَعَلَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جَاءَ بِهِ رَسُولُهُ وَمُصْطَفَاهُ، فَهِيَ أَسْهَلُ عَلَيْهِ وَٱلذُّ لَدَيْهِ مِنَ العَذْبِ الزُّلالِ.

الأوَّلُ: العِلْمُ بِمَعْنَاهَا الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ وَأَرْشَدَتْ إِلَيْهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لِلْآمَن شَهِدَ بِالْحَقِ وَهُمْ يَمْلَمُونَ ﴿ ﴾ [الزحرف: ٨٦]، أَيْ: شَهِدُوا بِـ ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ بِقُلُوبِهِمْ مَعْنَىٰ مَا نَطَقُوا بِهِ بِأَلْسِتَتِهِمْ، وَفِي مُسْلِم عَنْ عُثْمَانَ تَعَلَّكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : • مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الجَنَّةَ الْا ) ، فَقَبَدَهَا بِالعِلْمِ بِمَعْنَاهَا، وَهُوَ نَفْي العِبَادَةِ عَنْ كُلِّ مَا سِوَىٰ اللهِ ﷺ وَإِثْبَاتُهَا اللهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ.

أَمَّا مَنْ يَهْذِي بِهَذَا هَذَيَانًا كَكَلَامِ النَّائِمِ لَا يَعْلَمُ مَعْنَاهَا، فَكَيْفَ يَنْفِي مَا نَفَفْ، وَيُغْبِثُ مِّا أَثْبَتَفْ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ شَيْنًا مِنْ ذَلِكَ؟! أَمْ كَيْفَ يَعْمَلُ بِمُثْنَصَىٰ مَا لَا يَعْلَمُهُ؟

الثَّانِي: الْيَقِينُ بِمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ فِي الشَّهَادَةِ وَالنَّبِ، المُنَافِي لمُنَافِضِهِ مِنَ الشَّكَ وَالرَّيْبِ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ مَاسَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. ثُمَّ لَمْ يَرْسَابُواْ وَجَنهَ دُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ اللَّهِ ۗ أُوْلَئِهِكَ هُمُ الفَسَدِقُونَ ﴿ ﴾

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في االكبرئ؛ (٩/ ٢٠٧)، وضعفه العلامة الألباني في اكلمة الإخلاص؛ (ص٥٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٦).

[الحجرات: ٧].

فَقَصَرَ الإيمَانَ عَلَيْهِمْ مَعَ التَّفْيِيدِ بِكُوْنِهِمْ لَمْ يَرْتَابُوا، أَيْ: لَمْ يَشُكُّوا، فَلَا إِيمَانَ لِمَنْ قَالَهَا شَاكًا مُرْتَابًا، وَلَوْ قَالَها بِعَدَدِ الأَنْفَاسِ، وَلَوْ صَرَخَ بِهَا حَنَّىٰ يُسْمِعَ جَمِيعَ النَّاس.

َ وَفِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ نَعَطَىٰهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ لا يَلْقَىٰ اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٌ فِيهِمَا إِلَّا دَخَلَ الجَنَّةَ هَ<sup>(١)</sup>.

وَفِيهِ مِنْ حَدِيثِهِ أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَنَائِهِ، فَقَالَ: «اذْهَبْ بِنَعْلَيْ هَاتَيْنِ فَمَنْ لَقِيتَ وَرَاءَ هَذَا الحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَة إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقَنَا بِهَا قَلْبُهُ بَشْرُهُ بِالجَنَّةِ ( ) ، فَمَنْ لَقِيتَ وَرَاءَ هَذَا الحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَة إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقَنَا بِهَا يَكُونِهِ خَيْرَ شَاكُ فِيهَا، الحَدِيثَ، فَقَيْ الشَّلُ يُفِيدُ ثَبُوتَ اليَقِينِ، وَيَكُونِهِ مُسْتَيْقِنَا بِهَا قَلْبُهُ، وَالمَعْنَىٰ فِي ذَلِكَ وَاحِدٌ، فَنَفْيُ الشَّكُ يُفِيدُ ثُبُوتَ اليَقِينِ، وَيُكُونِهِ مُسْتَيْقِنَا بَهْدُ ثُمُوتَ اليَقِينِ، وَيُعْدِدُ النَّقِينِ يُفِيدُ نَفْي الشَّكِ يُفِيدُ الشَّكِ الشَّلِقِينِ الْفَيْدُ وَالْمَعْنَىٰ فِي ذَلِكَ وَاحِدٌ، فَنَفْيُ الشَّكُ يُفِيدُ ثُبُوتَ اليَقِينِ،

النَّالِثُ: القَبُولُ لَهَا، المُنَافِي لِرَدُّ مَذْلُولِهَا، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّمَا يُوْمِنُ بِتَايَنِيْنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمُنْ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّمَا يُوْمِنُ بِتَايَنِيْنَا اللَّهِ مَا لَا يَسْتَكُمِرُ وَثَ اللَّهُ وَمُعْظَمُهُ فِي حَقَّ مَذِهِ الكَلِمَةِ، وَذُكُرُوا: السجدة: ﴿)، وَالآيَاتُ مُنَا المُرَادُ بِهَا القُرْآنُ، وَمُعْظَمُهُ فِي حَقَّ مَذِهِ الكَلِمَةِ، وَذُكُرُوا: وُعِظُوا، وَهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُونَ، أَيْ: عَنِ الإِيمَانِ بِاللهِ وَطَاعَتِهِ، وَذَلِكَ هُو حَقِيقَةُ التَّالُّهِ وَعَلَيْ مَنْ سَوَىٰ اللهِ بِولَا إِلَهُ، المُنْبَتُ لَهُ شُبْحَانَهُ بِولِا اللهُ.

وَلا رَدَّ أَغْظَمَ مِنْ الاَسْتِكْبَارِ، وَلَهَذَا قَالَ تَمَالَىٰ فِي حَقِّ مَنْ رَدَّمَا بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ مَا وَعَدَمُمْ بِهِ مِنَ العَدَابِ: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوْ إِذَا فِيلَ لَمُمْ لاَ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكَمِّمُونَ ﴿ وَيَعُولُونَ أَبِعَاللَهُ مَا اللَّهَ عَلَىٰ مَتُوكُوا اللَّهَ تَهُمُ المَنْفِيَةَ بِهِ السَافات:٢٥، ٣٥، فَلَمْ يَتُوكُوا اللَّهَ تَهُمُ المَنْفِيَةَ بِـ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۷).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۱).

لا إِلَهَ، وَلَمْ يَقْبَلُوا إِثْبَاتَ: وإِلَّا اللهُ، فَقَالَ تَعَالَىٰ تَكُذِيبًا لَهُمْ وَتَصْدِيقًا لِنَبِيهِ ﷺ
 ﴿ بَلْجَآءَ بِالْخُونَ وَصَدَقَ الْنُرْسَلِينَ ﴿ ﴾ [الصافات: ٣].

وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ تَعَطَّفُه، عَنِ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: مَمَثَلُ مَا بَعَنَنِي اللهُ بِهِ مِنَ الهُدَىٰ وَالمِلْمِ كَمَثَلِ العَبْثِ الكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ المَاء فَانَبَتَتِ الكَلَأُ وَالمُشْبَ الكَثِيرَ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَسْتَكَتِ المَاءَ فَتَفَعَ اللهُ بِهِ النَّاسَ، فَشَرِيُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ إِنَّمَا هِيَ قِيمَانٌ لا تُمْشِكُ مَاءً وَلا تُنْبِثُ كَلَأَ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقَهَ فِي دِينِ اللهِ وَنَفْعَهُ مَا بَعَنْنِي اللهُ بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يُرْفِعْ بِلَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَىٰ اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، (١).

ُ فَانَظُرُ هَذَا الحَدِيثَ، وَاعْتَبِرْ بِهِ، فَهُوَ عِبْرُةٌ لِأُولِي الأَبْصَادِ، فَإِنَّكَ إِذَا أَمْمَنْتَ النَّظَرَ فِيهِ، وَأَيْتُهُ لِللَّهَ المُجَلَّدَاتُ الكِبَارُ، وَالمَقْصُودُ هُنَا أَنَّ المَّظَيْنِ الأَوْلَيْنِ لَمَنْ قَبَلُ هُدَىٰ اللهِ الَّذِي هَذِهِ الكَلِمَةُ أَصْلُهُ وَإِنْ كَانُوا عَلَىٰ وَرَجَتَيْنِ المَشَلَيْنِ الأَوْلِيْنِ لَمَنْ النَّالِثُ لَمَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ وَأَسًا، وَلَمْ يَقْبَلُهُ، فَلَمْ يَسْتَفِعْ هُوَ، وَلَمْ يَثْفِرُهُ، بَلْ هُوَ ضَرَدٌ مَحْضٌ عَلَىٰ نَشْيهِ وَعَلَىٰ غَيْرِهِ.

الرَّابِعُ: الانْقِيَادُ لمَعْنَاهَا المُنَافِي لِتَرْكِ العَمَلِ بِمُقْتَضَاهَا، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَحَهَدُهُ إِلَى اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ اللهُ مَنْ يُسْلِمُ وَحَهَدُ الْوَثْقَدُ ﴾ [لنمان: ٣] الآية.

﴿ وَهُو عُسِنٌ ﴾ أي: مُوحُدٌ، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالمُرْرَةِ الوُثْقَىٰ، أَيْ: بِـ «لا إِلَهَ إِلَا الله، فَخَرَجَ بِلَاكِ مَنْ لَمْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَىٰ الله، وَلَمْ يَكُ مُحْسِنًا، فَإِنَّهُ لَمْ يَسْتَمْسِكْ بِهَا، وَهُوَ المَمْنِيُّ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ: ﴿ وَمَن كَفَرَ فَلا يَحْزُنِك كُفُوهُ إِلَيْنَا مَرْجِمُهُمْ فَنُيْتَهُم بِمَا عَيْلُواْ إِنَّ اللهَ عَلِيمُ بِنَاتِ الصَّدُودِ ۞ نُمَيْمُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۞ [انعان: ١٦، ١٦].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٩)، ومسلم (١٨٢).

وَفِي «الأَرْبَعِينَ» أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَّ دَلا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمُ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ بَبَعًا لِمَا جِنْتُ بِهِ اللهُ وَلَّمَا اللهُ عَمَّنْ لَمَا جِنْتُ بِهِ اللهُ وَلَمَا اللهُ عَمَّنْ لَمُ اللهُ عَمَّنْ لَمُ اللهُ عَلَيْ مَنِي وَلَمَا جَاءَ بِهِ ﷺ وَنَفَاهُ عَمَّنْ لَمُ لَمْ يَكُنْ كَذَلْ كَذَلْ كَذَلْ لَكُمْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ لَمُ عَلَيْ مَنْ لَمُ اللهُ عَلَيْ لَمُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

الخَامِسُ: إِخْلَاصُ الدَّينِ لَهِ ﷺ المُنَافِي لِلشَّرْكِ الَّذِي لَا يُقْبَلُ مَعَهُ عَمَلٌ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ أَلَالِقِي الدِّينُ الْفَالِصُ ﴾ [الزمر: ٣]

وَقَالَ اللَّهُ تَمَالَىٰ: ﴿ فَأَعْبُدِ اللَّهِ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴾ [الزم: ١٠]

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ عُلِصًا لَّهُ وينِي ﴾ [الزمر: ١١]

وَقَالَ نَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَمَبُدُوا اللَّهَ عُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآة وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ الزَّكُوٰةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۞﴾ البينة: ١٥

وَقَالَ تَمَالَىٰ: ﴿ إِنَّ أَلْنَفِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّادِ وَلَن تَجَدَ لَهُمْ نَصِيرًا إِلَّا الذِّيرَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَآعْتَصَكُوا بِاللهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلهِ فَأُولَتَهِكَ مَعَ النساء: ١١٦،١١٥.

مَنَعَلَى اللهُ تَعَالَىٰ شَرْطَ كَوْنِهِمْ مَعَ المُؤْمِنِينَ أَنْ يُخْلِصُوا دِينَهُمْ لَهُ، فَمَنْ قَالَها ظَاهِرًا وَلَمْ يَكُ مُخْلِصًا فَلَيْسَ هُوَ مَعَ المُؤْمِنِينَ، بَلْ هُوَ مَعَ المُتَافِقِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَل مِنَ النَّارِ.

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ تَعَيَّدُ: ومَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْنًا دَخَلَ المَجَنَّة، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْنًا دَخَلَ المَجَنَّة، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْنًا دَخَلَ النَّارَه (؟)، رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَجَابِرٍ، وَغَالِمٍ، وَغَيْرِهِمَا.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، (١/ ١٢)، وضعفه العلامة الألباني في والمشكاة، (١٦٧).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> أخرجه البخاري (۱۲۲۸)، ومسلم (۹۲).

وَلَمَّا قَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: •مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ • (١)، وَهَذَا مِمَّا لَا يَخْتَمِلُ التَّأْوِيلَ وَلَا يَخْتَاجُ إِلَىٰ تَفْصِيل.

السَّادِسُ: الصَّدْقُ المُنَافِي لِلكَذِبِ، وَهُوَ أَنْ يَتَوَاطَأَ عَلَىٰ ذَلِكَ القَلْبُ وَاللَّسَانُ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِيقِينَ ﴿ ﴾ [النوبة: ١١١]

وَقَالَ تَعَالَىٰ فِي كَشْفِ مَا أَضْمَرَهُ المُنَافِقُونَ وَمَثْكِ أَسْتَارِهِمْ حَيْثُ أَظْهَرُوا الْإِسْلَام، وَأَبْطَتُوا الْكُفْر: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعُولُ مَامَنَا فِاللّهِ وَبِالْمَيْوِرِ الْآيَنِ وَمَا لَمُ بِمُؤْمِنِينَ فَي الْإِسْلَام، وَالْمَيْوِرِ الْآيَنِ وَمَا لَمُ بِمُؤْمِنِينَ فَي عُلُومِهِم فَيْ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَمَا يَعْدَعُونَ إِلّا النَسْمَةُ مَ وَمَا يَمْعُمُونَ فَي قُلُومِهِم مَنَ اللّهُ مَرَصًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ فَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وَقَدْ بَيْنَ اللهُ ﷺ وَقَالَ فِي سُورَةِ التَّوْيَةِ كَثِيرًا مِنْ فَضَائِحِهِمْ بِقَوْلِهِ ﷺ ﴿ وَمِنْهُمُ ﴾، ﴿ وَمِنْهُمُ ﴾، وَكَذَا فِي سُورَةِ «النِّسَاءِ»، وَ ﴿إِذَا جَآةُكَ ٱلْمُنْفِقُونَ ﴾، وَغَبْرِهَا، يَشْهَدُ سُبْحَانَهُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ.

وَفِي حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ تَعَطَّقُهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَمَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَىٰ النَّارِهِ (؟) مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

وَفِي حَدِيثِ الأَغْرَابِيِّ الَّذِي جَاءَ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ أَرْكَانِ الإِسْلامِ الَّتِي

<sup>(</sup>١)أخرجه البخاري (٩٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٢٨)، ومسلم (٣٢).

أَعْظَمُهَا هَذِهِ الكَلِمَةُ، لمَّا أَخْبَرَهُ النَّبِيُ ﷺ بِذَلِكَ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: • لا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ»، قَالَ: وَاللهِ ﷺ • أَفْلَحَ إِنْ مَلَّقَالُ رَسُولُ اللهِ ﷺ • أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ» (١)، فَاشْتَرَطَ فِي فَلَاحِهِ أَنْ يَكُونَ صَادِقًا، فَخَرَجَ بِذَلِكَ الكَاذِبُ المُنَافِقُ، فَإِنَّهُ لَا فَلَاحَ لَهُ المُنَافِقُ، فَإِنَّهُ لَا فَلَاحَ لَهُ أَبَدًا، بَلْ لَهُ الخَيْبَةُ وَالرَّدَى، عِيَاذًا بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ.

السَّالِع: الْمَحَبَّةُ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبً فِي الله، وَيُنْفِضَ فِي الله، وَيُوَالِي فِي الله، وَيُعَادِي فِي الله، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَٱلَّذِينَ مَامَنُوٓ أَشَدُّحُبًا يَتَوُّ ﴾ [المِنه: ١٠٠].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا مَن يَرْتَدَّ يَنكُمْ عَن دِينِدٍ. مَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ يَقُومِ يُحِيُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۚ أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [المائدة: ١٥] الآيَةً.

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ لَا يَهِمُدُ فَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْبَوْرِ ٱلْآخِرِ بُوَآدُونَ مَنْ حَاذَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَ الْوَا ءَابِكَاءَهُمْ أَوَ أَبْسَكَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْعِيْدِيرَ ثَهُمْ ﴾ [السجادلة: ٣].

قَوَصَفَ اللهُ سُبْحَانَهُ عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ بِاللَّهُمْ أَشَدُّ حُبًّا لَهُ، وَٱلْهُمْ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، وَٱنَّهُمْ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، وَٱنَّهُمْ لا يُواذُونَ مَنْ حَادَّ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا أَقْرَبَ قَرِيبٍ، وَمِنْ هَذَا يُؤْخَذُ أَنَّهُ لا يُواذُ المُحَادِّينَ إِلَّا مَنْ هُوَ مِنْهُمْ فِي الدِّينِ، بَلْ هُوَ مِنْ المُلْحِدِينَ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَمَن يَتَوَكُمُ يَنَكُمْ إِلَّا مُنَ مُونَ مِنْهُمْ فِي الدِّينِ، بَلْ هُوَ مِنْ المُلْحِدِينَ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَمَن يَتَكُمْ إِنَّكُمْ إِلَا مُنْ مُؤْمَ الْعَنْمُ النَّوْلِيدِينَ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ المُؤْمِنَ اللَّهُ لا يُعْرَبُهُمُ إِنَّا اللَّهُ اللَّالَالِمُ اللَّهُ اللَّا الْمُؤْمِلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّ

وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ أَنَسِ تَعْطُّهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ۚ فَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاوَةَ الإيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُعِبَّ المَرْءَ لا يُجِبُّهُ إِلَّا لُهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَمُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكْرُهُ أَنْ يُفْذَفَ فِي النَّارِ ٩(٢).

وَفِيهِ أَيْضًا عَنْهُ تَعِلْتُكَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٦)، ومسلم (١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٦)، ومسلم (٤٣).

أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ، وَوَالِدِهِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ا<sup>(١)</sup>.

ثُمَّ اغْلَمْ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُؤْمِنًا حَتَّىٰ يَشْهَدَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ تَشَجُّدُ مَعَ الْتِزَامِهِ فِيهَا جَمِيعَ الشُّرُوطِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا مَعَ أَدِلَّتِهَا مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الَّتِي قَرَنَتْ بَيْنَ هَاتَيْنِ الشَّهَادَتَيْنِ، وَيَيْنَ شُرُوطِهَا المَذْكُورَةِ مَنْطُوقًا وَمَفْهُومًا.

وَمَمْنَىٰ شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ﷺ: نَصْدِيفُهُ فِي جَمِيعِ مَا أَخْبَرَ بِهِ عَنْ رَبِّهِ ﷺ تَصْدِيقًا جَازِمًا بِيَهِينِ صَادِقٍ لَا شُكُوكَ تُدَاخِلُهُ، وَلَا أَوْهَامَ، وَالامْتِنَالُ وَالانْهِيَاهُ لِمَا أَمْرَ بِهِ مِنْ شَرَافِعِ الإسْلَامِ، وَالكَفُّ وَالانْتِهَاءُ عَمَّا نَهَىٰ عَنْهُ مِنَ المَحَارِمِ وَالأَسْقَامِ، وَاتَّبَاعُ شَرِيعَتِهِ، وَالْيَزَامُ سُتَّيِهِ فِي السُّرُّ وَالجَهْرِ، مَعَ الرُّضَا بِمَا قَضَاهُ، وَالاسْتِسْلَامِ.

وَذَٰلِكَ لِأَنَّا إِذَا عَلِمْنَا وَتَدِعَّنَا أَنَّهُ رَسُولًا مِنْ عِنْدِ اللهِ جَائِكَا، عَلِمْنَا وَتَيَقَّنَا أَنَّ أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ، وَجَمِيعَ شَرْعِهِ إِنَّمَا هُوَ تَلِلِغٌ مِنْهُ لِمَا أَمَرَ بِهِ اللهُ، وَنَهَىٰ عَنْهُ وَشَرَعَهُ، وَلِهَذَا قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ مَن يُعِلِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَن تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلَتَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ النساء: ٨].

وَقَالَ تَمَالَىٰ: ﴿ قُلَ إِن كُنتُرَ نُعِبُونَ اللَّهَ قَانَيْعُونِ يُعْيِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغَفِرَ لَكُرّ ذُنُوبَكُرُ ۗ وَاللَّهُ عَقُورٌ دَّحِيبُ ۖ ﴿ ﴾ [ال صران: ١٦] .

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا مَا النَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَلْتَهَكُمْ عَنْهُ فَأَنَّهُواْ ﴾ [الحنو: ٧].

وَقَالَ تَمَالَىٰ: ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيسَا شَجَرَ يَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِبْدُوافِي آنَفُسِهِمْ حَرَبًا مِّمَا فَصَيْتَ وَيُسَلِّمُوا نَسْلِيمًا ﴿ لَالسَاهُ: ١٠).

فَطَاعَةُ الرَّسُولِ لَكُلِثُةَ هِيَ طَاعَةُ اللهِ، وَمَعْصِيتُهُ مَعْصِيَةُ اللهِ، وَاتَّبَاعُهُ هُوَ اتَّبَاعُ مَحَابِّ اللهِ، وَمَرْضَاتِهِ، وَمُوجِبَاتِ مَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ، وَتَحْكِيمُهُ هُوَ تَحْكِيمُ مَا أَنْزَلَ اللهُ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۵)، ومسلم (۱۱).

وَكَرَاهِيَةُ مُخْمِهِ كَرَاهِيَةُ مُخْمِ اللهِ ﷺ، فَهُوَ ﷺ لَمْ يَأْمُرْ إِلَّا بِأَمْرِ اللهِ، وَلَمْ يَنْهَ إِلَّا عَمَّا
نَهَىٰ اللهُ عَنْهُ، وَلَمْ يُشَرِّعُ إِلَّا مَا أَمْرَهُ اللهُ بِتَبْلِيفِهِ، وَلَمْ يَخْكُمْ إِلَّا بِمَا أَرَادَ اللهُ ﷺ،
وَلِهِذَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۚ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلبَّلَكُ ﴾
وَلِهِذَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۚ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلبَّلَكُ ۗ ﴾
والنوري: ١٤].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا عَلَ الرَّسُولِ إِلَّا آلِكُنَّ ٱلْكِيتُ ﴿ السَّكِوتِ: ١٠].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَطِيمُوا أَقَدَ وَأَطِيمُوا الرَّسُولَ وَالْمَدَرُواَ ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمُ فَأَعَلَمُوا أَنَّمَا عَنَى رَسُولِنَ الْبَكَثُمُ اللَّهُ مِنْ ﴿ وَأَطِيمُوا أَنَّمَا عَنَى رَسُولِنَا ٱلْبَكَثُمُ ٱللَّهُ مِنْ ﴿ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ا

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَقُلْ آلِيمُوا اللّهُ وَأَطِيمُوا الرّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنْمَا عَلَيْهِ مَا حُلَ وَعَلَيْكُمُ مَا مُعَلَدُهُ وَأَلِيمُوا الرّسُولَ فَإِن تَعِلَى عَلَى اللهِ اللّهُ الْلَيْكُ النّبِيثُ ﴿ وَاللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ النّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّ

وَقَالَ تَمَالَىٰ: ﴿ فَكُمْ إِنِّ لَنَجُعِينِ مِنْ اللَّهِ أَحَدُّ وَلَنْ لَجِدَّ مِن دُونِدٍ مُلْتَحَدًا ۞ إِلَا بَلْعَا مِنَ اللّهِ وَرِمَالَتِيدٍ \* وَمَن يَعْمِ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ مَا رَجَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۞ ﴾ (الحن: ٣٠٣).

وَقَالَ تَمَالَىٰ: ﴿ يَكَانِّهُا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أَنِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِّكٌ وَإِن لَّمْ تَفَعَلْ هَا بَلَقْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُ كَ مِنَ النَّاسِ ﴾ [المالد: ٧٠].

فَهُوَ ﷺ عَبْدٌ لا يُعْبَدُ، وَرَسُولٌ لا يُكَذَّبُ، بَلْ يُطَاعُ وَيُتَبِعُ، فَنَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، شَرَّفَهُ اللهُ بِالغُبُودِيَّةِ، وَنَوَّهَ بِوَصْفِهِ بِهَا فِي أَشْرَفِ مَقَامَاتِهِ، فَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ شَبْحَنَ الذِّينَ آشَرَىٰ بِمَبْدِهِ لَيَلاً ﴾ [الإسراء: ١].

وَقَالَ تَمَالَىٰ: ﴿ فَأَوْجَىٰ إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْجَد ﴿ ﴾ [النجم: ١٠].

وَقَالَ: ﴿ لَكُمَّدُ لِنَّهِ أَلَّذِي آَنَزُلُ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئْبَ ﴾ [الكهف: ١].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّا زُلَّنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَنُّوا بِسُورَةٍ مِن مِشْلِهِ ﴾ [البعره: ٣٠] ، إِلَىٰ خَيْرٍ ذَلِكَ.

وَقَدْ شَهِدَ تَعَالَىٰ بِالرُّسَالَةِ، فَقَالَ: ﴿ وَأَلَّهُ يَعَلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ﴾ [السناننون: ١]. وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يُحَمَّدُ رَّسُولُ اللهِ ﴾ [النس: ٢١]. وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا يُحَمَّلُ إِلَارَسُولُ فَدَّخَلَتْ مِن قَبِلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾ [آل عمران: ١١]. وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ رَسُولٌ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْلُوا مُحُفًا شُطَهَرَهُ ۞ ﴾ [البنة: ٢] .

وَلَمْ يُسْجِ اللّٰهُ مِنْ عَذَابِهِ وَلَمْ يَكُتُبْ رَحْمَتُهُ إِلَّا لِمَنْ نَبِعَهُ وَآمَنَ بِهِ وَعَزْرَهُ وَنَصَرَهُ وَالَّبَعَ النّٰوَرَ الّٰذِي أَنْزِلَ مَعَهُ، قَالَ نَعَالَىٰ: ﴿عَذَابِى أَصِيبُ بِهِ. مَنْ أَشَكَامٌ وَرَحْمَتِي وَسِيعَتْ كُلَّ مَنْ وَ فَسَأَحْتُهُمَا لِلَّذِينَ يَنْقُونَ وَيُؤْتُوكَ الزَّحَوْةَ وَالّٰذِينَ هُم بِعَايَئِننَا بُوْمِنُونَ ﴿ اللّٰذِينَ يَنْفُونَ الزَّمُولَ النِّي آلَاثِمَ اللّٰهِى يَجَدُونَهُ، مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي اللّٰهَ عَنِ اللّٰهَ كُونَهُ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي الشَّوْرَانَةِ وَالْمَعْنَ الشَّوَى اللّٰهُ اللّٰهِ كَانَتْ عَلَيْهِمُ اللَّهِ مَا اللّٰهِ كَانَتْ عَلَيْهِمُ اللّٰهِ اللّهِ كَانَتْ عَلَيْهِمُ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ كَانَتْ عَلَيْهِمُ اللّٰهِ اللّٰهِ كَانَتْ عَلَيْهِمُ اللّٰهِ عَلَيْهِمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ كَانَتْ عَلَيْهِمُ اللّٰهِ كَانَتُ عَلَيْهِمُ اللّٰهِ عَلَيْهِمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْهِمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْهِمُ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْتَهُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَوْلُولَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ و

وَتَشْهَدُ بِمُمُومٍ رِسَالَتِهِ إِلَىٰ النَّاسِ جَمِيعًا؛ حِنَّهِمْ وَإِنْسِهِمْ، قَالَ اللهُ تَمَالَىٰ: ﴿ قُلَ يَحَانِّهُمَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيمًا الَّذِي لَهُمُلْكُ السَّسَوَتِ وَالْأَرْضِ ۖ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ يُمْعِي وَيُعِيثُ فَعَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيَ الْأَتِيَ الَّذِي يُؤْمِثُ بِاللّهِ وَكَلِنَتِهِ وَوَالْمِيْهُ لَمُلْكُمْ تَهْمَدُ وَنَدُى ﴿ لَا اللّهِ عَلَاهِ اللّهِ عَلَامِ اللّهِ اللّهِ اللّ

وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْكَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: •وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلا نَصْرَافِيٍّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، (١).

ُ وَقَدْ أَخَدَّ اللهُ ﷺ وَلِمَنْظِنْ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ عَلَىٰ الإيمَانِ بِهِ، فَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَنَّ النَّبِيْنَ لَمَا ٓ انتَبْتُكُمْ مِن كِتَنْهِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآةً كُمْ رَسُولُ مُّمَدِقٌ لِمَامَمَكُمْ لَتُوْمِنُنَ بِهِ. وَلَسَنْمُرُنَّهُمْ قَالَ مَأْفَرَرْتُمْ وَأَخَذَتْمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْدِيْ قَالُوا أَفْرَزُنَا قَالَ فَأَشْهَدُوا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٥٣).

وَأَنَا مَعَكُم مِنَ الشَّنهِدِينَ ١٨١ عران: ١٨١.

وَتَلْمُهُوكُ أَنَّ كُلَّ عَامِلْ بَعْدَ بَعْتِيهِ عَلَىٰ خِلَافِ مَا بُعِثَ بِهِ ﷺ لَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ مِنْقَالُ ذَرَّةٍ وَلَوْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ؛ لِأَنَّهُ ﷺ بُعِثَ بِدِينِ الإسْلامِ، وَاللهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَيْهِدِينَا فَكُن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ﴾ [آل صران: ٨٠].

وَفِي وَالصَّحِيحَيْنِ، مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ عَلَيْهَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَنْ أَخْدَتَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدًّا (١).

وَفِي رِوَايَةٍ لمُسْلِمٍ: أَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدًّا (٢).

وَتَشْهَدُ أَلَٰهُ ﷺ كُمْ يَتَوَقَّاهُ اللهُ ﷺ حَتَّىٰ أَكْمَلَ لَنَا بِهِ الدِّينَ، وَبَلَّغَ جَمِيعَ مَا أُرْسِلَ بِهِ البَّلاغَ المُبِينَ، وَلَمْ يَتُوكُ خَيْرًا إِلَّا دَلَّ الأُمَّةَ عَلَيْهِ، وَأَرْشَدَهُمْ إِلَيْهِ، وَلا شَرَّا إِلَّا حَذَرَهُمْ مِنْهُ، وَنَهَاهُمْ عَنْهُ، وَتَرَكَهُمْ عَلَىٰ المَحَجَّةِ البَيْضَاءِ، لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، لَا يَزِيعُ عَنْهَا بَعْدَهُ إِلَّا هَالِكُ.

وَقَدُّ أَنْزَلَ اللهُ عَتَلَالَة فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ الَّتِي هِيَ آخِرُ اجْتِمَاعِهِ بِالنَّاسِ: ﴿ الْمَائِمَ الْمَمْلُمُ وَيَنَاكُمُ الْمِسْلَمُ وَيَنَا ﴾ [المائلة: ١]، أَكْمَلْتُ لَكُمُ الْإِصْلَامَ وِينَا ﴾ [المائلة: ١]، وَفِيهَا خَطَبَ ذَلِكَ الجَمْعَ العَظِيمَ، وَقَالَ فِي خُطْبَةِ يَلْكَ: وَاللّا هَلْ بَلّفْتُه، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: وَاللّهُمَّ الْمُهَدْه ثَلَانًا إِلَىٰ النَّاسِ: وَاللَّهُمَّ الْمُهَدْه (٢)، الحَدِيثَ فِي وَالصَّحِيتُيْنِ؟.

وَتَشْهَدُ أَنَّهُ خَاتَمُ النَّبِيِّنَ، وَلَا نَبِيَ بَعْدَهُ، وَمَنِ ادَّعَىٰ النُّبُوَّةَ بَعْدَهُ فَهُوَ كَاذِبٌ، وَمَنْ صَدَّقَهُ فَهُوَ كَافِرٌ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ مَّا كَانَ يُحَمَّدُ ٱبْآ أَصَوِمِّن رِّجَالِكُمُّ وَلَكِينَ وَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَدَ النَّهَيْصِنَ ﴾ [الاحزاب: ١٠].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۶۹۷)، ومسلم (۱۷۷۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٧٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٢٧).

. وَفِي حَدِيثِ الدَّجَّالِ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» وَغَيْرِهِمَا قَالَ ﷺ وَإِنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٍّ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَلا نَبِيَّ بَعْدِي، (١).

وَكَذَا فِي ﴿السُّنَنِ ۚ مِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ فَتَطْكُهُ: ﴿وَإِنَّهُ يَكُونُ بَعْدِي كَذَّابُونَ لَلائُونَ، كُلُّهُمْ يَزْهُمُ أَنَّهُ نَبِيٍّ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَلا نَبِيَّ بَعْدِي ۚ (٢).

فَهُوَ ﷺ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَسَيَّدُ وَلَدِ آدَمَ أَجْمَعِينَ حَتَّىٰ الأَنْبِيَاءِ والمُرْسَلِينَ.

قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَلُكَ الرُّسُلُ فَضَلْنَا بَسْضَهُمْ عَلَىٰ بَسْضٍ مِّنْ مِّنْهُم مِّن كُلَّمَ اللهُ وَرَفَّعَ بَسْمَنَهُمْ دَرَجَدتِ ﴾ [المده: ٢٥٠].

قَالَ أَهْلُ النَّفْسِيرِ: ﴿وَرَفَعَ بَهَنَّهُمْ دَرَجَنتِ ﴾: ﴿هُوَ مُحَمَّدُ ﷺ.

وَفِي حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ الطَّوِيلِ: «أَنَا سَيَّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلا فَخْرَ» (٣ُ).

وَنُؤْمِنُ بِمَا أَجْرَىٰ اللهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ مِنَ المُعْجِزَاتِ الخَوَارِقِ لِلعَادَةِ الَّتِي أَعْظَمُهَا القُرْآنُ العَظِيمُ الَّذِي لَا يَأْتِيهِ البَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمد.

وَقَالَ فِيهِ ﷺ وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكُتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُوا كِتَابَ اللهِ (١٠)، الحديثَ فِي الصَّحِيح.

وَنُوْمِنُ بِمَا سَيُّكُومُهُ اللهُ بِهِ فِي الآحِرَةِ مِنَ الكَرَامَاتِ الَّتِي مِنْ أَعْظَمِهَا: المَقَامُ المَحْمُودُ الَّذِي يَغْبِطُهُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآحِرُونَ، قال الله تعالىٰ: ﴿ عَسَىٰ آَن يَبَعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودُا ﷺ ﴿ [الإسراء: ٣].

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٢٩)، وصححه العلامة الألباني في اصحيح وضعيف سنن الترمذي،، ولم أجده في الصحيحين.

<sup>(</sup>٢) التخريج السابق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٢٧٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٧٨٨)، وصححه العلامة الألباني في اصحيح وضعيف سنن الترمذي.

\_\_\_\_\_ وَقَالَ ﷺ دَأَنَا ٱوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، وَأَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، (١). إِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَذْخُلُ تَحْتَ الْحَصْرِ.

وَالأَدِلَّةُ مِنَ الكِتَابِ وَالشَّنَّةِ عَلَىٰ مَبَاحِثِ الشَّهَادَتَيْنِ وَشُرُوطِهَا أَكْثَرُ مِنْ أَنْ مُصَرَ.

وَقَدِ اقْتَصَرْنَا فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ عَلَىٰ دَلِيلِ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لِقَصْدِ الاخْتِصَارِ، وَإِلَّا فَهُوَ يَمْضٌ مِنْ كُلِّ، وَدِقٌّ مِنْ جِلَّ، وَقَطْرَةٌ مِنْ بَخْرٍ، وَفِيهِ -إِنْ شَاءَ الله- كِفَايَةٌ لمَنْ أَرَادَ اللهُ إِخْرَاجَهُ مِنَ الظَّلْمَاتِ إِلَىٰ النُّورِ.

وَمَا تَوْلِيقِي إِلَّا بِاللهِ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا تُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ نَاءِ العَظيم.

وَصَلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدِ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۲۷۸) نحوه.

# ٣٩– الوَاجِبَات الْمُتحتمات الْمَعَرفَة على كُلِّ مسلم ومَسلِمةٍ

للشيخ عبد الله بن إبراهيم القرعاوي

# ٣٩– الوَاجِبَات الْمُتحتمات الْمَعرفَة على كُلُّ مسلم ومَسلِمةٍ

# تبسنسا متدالرتمن إرسيم

الأُصُولُ النَّلاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَىٰ كُلِّ مُسلِمٍ وَمُسلِمَةٍ نَعَلُّمُهَا:

وَهِيَ: مَعرِفَةُ العَبدِ رَبَّهُ، وَدِينَهُ، وَنَبِيَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ

فَإِذَا ۚ قِيلَ لَكَ: مَن رَبُّكَ؟ فَقُل: رَبِّي اللّهُ الَّذِي رَبَّانِي وَرَبَّىٰ جَمِيعَ العَالَمِينَ بِنِعمَتِهِ، وَهُوَ مَعبُودِي لَيسَ لِي مَعبُود سِوَاه.

وَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَا دِينُكَ؟ فَقُل: دِينِي الإسلامُ، وَهُوَ: الاستِسلامُ للّهِ بِالتَّوحِيدِ، وَالانقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ، وَالبَرَاءَةُ مِنَ الشِّركِ وَأَهلِه.

وَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَن نَيِئُكَ؟ فَقُلَ: مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللّهِ بنِ عَبدِ المُطَّلِبِ بنِ هَاشِمٍ، وَهَاشِمٌ مِن قُرَيشٍ، وَقُرَيشٌ مِنَ العَرَبِ، وَالعَرَبُ مِن ذُرِّيَّةٍ إِسمَاعِيلَ بنِ إِبرَاهِيمَ الخَلِيلِ - عَلَيهِمَا وَعَلَىٰ نَبِينًا أَفضَلُ الصَّلاةِ وَالسَّلِيمِ -.

أُصلُ الدِّينِ وَقَاعِدَتُهُ أَمرَانِ:

الأوَّلُ: الأَمرُ بِعِبَادَةِ اللّهِ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَالتَّحرِيضُ عَلَىٰ ذَلِكَ، وَالمُوَالَاةُ فِيهِ، وَتَكَفِيرُ مَن تَرَكَّهُ.

الثَّاني: الإنذَارُ عَنِ الشُّركِ فِي عِبَادَةِ اللّهِ وَالتَّغلِيظ فِي ذَلِكَ، وَالمُّعَادَاةُ فِيهِ وَتَكَفِيرُ مَن فَعَلَهُ.

شُرُوطُ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّه:

الأوَّلُ: العِلْمُ بِمَعنَاهَا نَفيًا وَإِنْبَاتًا.

الثَّانِي: اليِّقِينُ: وَهُوَ كَمَالُ العِلْمِ بِهَا المُتَافِي لِلشَّكِّ وَالرَّبِ.

الثَّالثُ: الإخلَاصُ: المُنَافِي لِلشُّوكِ.

الرّابعُ: الصَّدقُ: المُنَافِي لِلكَذِبِ، المَانِعُ مِن النَّهَاقِ.

الحَامِسُ: المَحَبَّةُ لِهَذِهِ الكَلِمَةِ وَلمَا دَلَّتَ عَلَيهِ، وَالسُّرُورِ بِذَلِكَ.

السَّادِسُ: الانقِيَادُ بِحُقُوقِهَا، وَهِيَ الأَعمَالُ الوَاجِبَةُ َ إِخلَاصًا للّهِ وَطَلْبَا لِمَترضَاتِهِ.

السَّابِعُ: القَبُولُ المُنَافِي لِلرَّدِّ.

أَوِلَّهُ عَلَمُ الشُّرُوطِ مِن كُتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ وَمِن سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: \* مُعَمِدُ مِن مِن مِن كُتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ وَمِن سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ:

وَلِيلُ العِلمِ: قُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَأَعْلَتُمَا لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [مُحَدُد: ١١]

وَقُولُهُ: ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِلَّهِ إِلَّا إِلَّهَ إِلَّا إِلَّهَ إِلَّا

الله».

﴿ وَهُمْ يَمْ لَنُونَ ﴾ بِقُلُوبِهِم مَا نَطَقُوا بِهِ بِأَلْسِتَتِهِم.

وَمنَ السُّنَّةِ: الحَدِيثُ النَّابِتُ فِي الصَّحِيحِ عَن عُثمَانَ فَيَثَّكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَن السُّنَةِ: وَمَن مَات وَهُوَ يَملَمُ أَنَّهُ لا إِلَة إِلَا اللهُ؛ وَخَلَ الجَنَّةَ وَ (١).

وَدَلِيلُ اليَهِينِ: قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِنْمَا الْمُؤْمِنُونِ الَّذِينَ مَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مُمَّ لَمْ

مَرَتَابُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ اللَّهِ أَوْلَتِهَكَ هُمُ الصَّندِفُون ﴿ ﴾

دانعبرات: ٥٠]. فَاسْتَرَطَ فِي صِدقِ إِيمَانِهِم بِاللّهِ وَرَسُولِهِ كُونُهُم لَم يَرتَابُوا؛ أي: لَم

يَشُكُوا، فَأَمَّا المُرتَابُ فَهُوَ مِنَ المُنَافِقِينَ.

وَمنَ السُّنَّةِ: الْحَدِيثُ النَّابِثُ فِي الصَّحِيحِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَلَيْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: وَأَشْهَد أَن لا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ، وَأَنَّي رَسُولُ اللّهِ، لا يَلقَىٰ اللّهَ بِهِمَا عَبدٌ غَيرَ شَاكُّ فِيهِمَا إِلَّا دَخَلَ الجَنَّةَ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۱).

وَفِي رِوَاتِيَّةِ: ﴿ لَا يَلْقَىٰ اللَّهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيرَ شَاكٌّ فِيهِمَا فَيُحجُّبُ عَنِ الجَنَّةِ ٥ (١).

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ أَيضًا مِن حَدِيثٍ طَوِيلٍ: •مَن لَقِيتَ مِن وَرَاهِ هَلَا الحَائِطِ بَشْهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ مُستَيقِنًا بِهَا قَلبُهُ فَبَشِّرهُ بِالجَنَّةِ» (٢).

وَدَلِيلُ الإخلاصِ: قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ أَلَا يَقِولُلِّينُ لَكَالِمُ ﴾ [الزمر: ١٠

وَقُولُهُ سُبِحَانَهُ: ﴿ وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعَبُدُوا أَلَةَ نُخْلِصِينَ لَهُ الذِينَ حُنَفَاتَ ﴾ [البنة: ٥]

وَمنَ السَّنَةِ: الحَدِيثُ النَّابِتُ فِي الصَّحِيحِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «أَسعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي مَن قَالَ: لا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ خَالِصًا مِن قَلبِهِ أَو نَفسِهِ» (٣).

وَفِي الصَّحِيحِ عَن عِتبَانَ بِنِ مَالِكِ تَعَطُّفُهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَىٰ النَّادِ مَن قَالَ: لا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ يَيتَنِي بِذَلِكَ وَجِهَ اللَّهِ ﷺ ﴾ (١)

وَللنَّسَائِيِّ فِي اليَومِ وَاللَّيلَةِ مِن حَدِيثِ رَجُلَينِ مِنَ الصَّحَايِةِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ • مَن قَالَ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَّهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ وَلَهُ المَحَمَّدُ وَهُوَ عَلَىٰ كلَّ شَيءٍ قَدِيرٌ، مُخلِصًا بِهَا قَلَبُهُ، يُصَدَّقُ بِهَا لِسَانَهُ إِلَّا فَتَنَ اللَّهُ لَهَا السَّمَاءَ فَتَقًا، حَتَّىٰ يَنظُرُ إِلَىٰ قَائِلِهَا مِن أَهلِ الأَرْضِ، وَحُقَّ لِمَهدٍ نَظَرَ اللهُ إِلَيهِ أَنْ يُمطِيَّهُ شُولَهُ (٥).

وَدَلِيلُ الصَّدِقِ: قُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ ﴿ الْدَ ۞ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتُرَكُّواۤ أَن يَقُولُوٓا ءَامَنَكا وَهُمْ لَايْفَتَنُونَ ۞ وَلَقَدْ فَتَنَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ فَلَيْعَلَانَّ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَل

﴿ [العنكبوت: ١-٣].

<sup>(</sup>١)أخرجه مسلم (٢٧).

<sup>(</sup>١)أخرجه مسلم (١٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٩٩).

<sup>(</sup>١)أخرجه البخاري (١٢٥)، ومسلم (٢٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي في دعمل اليوم والليلة، (١/ ١٥٠/ ٢٨)، وقال العلامة الألياني في دضعيف الترغيب، (١٣٢): منكر.

وَقَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْرِ الْآيْزِ وَمَا لَمُم بِمُؤْمِنِينَ ۞ يُخَدِعُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا الشُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُنَ ۞ فِى تُلُوبِهِم مَّهَضُّ فَذَا دَهُمُ اللَّهُ مَرَشًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابُ اَلِيدُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ۞ ﴾ [البتر:: ٨- ٢٠]

وَمَنَ السُّنَّةِ: مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَينِ مَن مُعَاذِ بنِ جَبَلِ تَعَطَّقُهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: • مَا مِن أَحَدٍ يَشْهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ صَادِقًا مِن قَلْبِهِ؛ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَىٰ النَّارِهِ (١).

وَدَلِيلُ المَحَبَّةِ: قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشَخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمَّ كَمُّتِ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَامَنُوۤ الْشَدُّ حُبَّالِقَهِ ﴾ [البنر: ١٦٥]

و قولُهُ: ﴿ يَكَائِمُا الَّذِينَ مَامَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ مَسَوْلَ يَأْنِي اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّمُ مَ يُجِبُّونَهُ مُ الْكَفِيرِ عَلَى النَّكُونِ اللَّهِ عَلَى النَّهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةَ لَآمِمٍ ﴾ الْذَلَةِ عَلَى النَّمُ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةَ لَآمِمٍ ﴾ السائدة: ٤٠٠

وَمَنَ السُّنَّةِ: مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَن أَنَسِ تَعْظُى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ: وَلَلاثٌ مَن كُنَّ فِيهِ؛ وَجَدَ حَلاوَا الإِيمَانِ: أَن يَكُونَ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَن يُحِبَّ المَرهَ لا يُحِبُّهُ إِلّا لِلّهِ، وَأَن يَكرَهَ أَن يَعُودَ فِي الكُفرِ بَعدَ إِذ أَنقَلَهُ اللّهُ مِنهُ كَمَا يَكرَهُ أَن يُعْذَفَ فِي النَّارِهُ (٢).

وَدَلِيلُ الانقِيَادِ: لِمَا دَلَّ عَلَيهِ قُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنِيبُواْ إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِسُوا لَهُ ﴾ [الزمر: ٥٠].

وَقُولُهُ: ﴿ وَمَنْ اَحْسَنُ دِينَا مِّمَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ تُحْسِنٌ ﴾ [النساه: ١٠٥]. وَقُولُهُ: ﴿ ۞ وَمَن يُسْلِمْ وَحْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُو تُحْسِنٌ فَقَدِ اَسْتَمْسَكَ بِٱلْمُرْوَةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٢٨)، ومسلم (٢٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٦)، ومسلم (١٣).

ٱلْوَنْقَيْ ﴾ [لنمان: ١٠]. أي: بـ: ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهِ ال

وَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُ مَ ثُمَّ لَا يَجِدُواْفِ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَا فَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا تَسْلِيمًا ﴿ ﴾ [الساد: ١٠].

وَمنَ السُّنَّةِ: قَولُهُﷺ: ﴿لا يُؤمِنُ أَحَدَكُم حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئتُ بِهِ، (١). وَهَذَا هُوَ تَمَامُ الانِقِيَادِ وَغَايَتُهُ.

وَدَلِيلُ القَبُولِ: قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلَنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرَيَةِ مِن نَذِيرٍ إِلّا قَالَ مُنْرَفُهُمَا إِنَّا وَبَهَدَنَا مَا أَمَلَ عَلَى اَلْمَرْهِم مُفْتَدُونَ ﴿ \* قَالَ أَوَلَوْ حِتْنُكُمُ مُنْرَفُهُمَا إِنَّا وَبَهَدَّ مَا أَنْهِلَتُمْ بِهِ مَفْتَدُونَ ﴿ فَالْمَالَمُ مَا أَنْهِلَتُمْ بِهِ كَفِرُونَ ﴿ قَالَمُ الْمَنْهُمُ قَانُلُرُ اللَّهُ مَا أَنْهُمُ قَانُلُارً اللَّهُ مَا اللَّهُ الل

وَمِنَ السُّنَّةِ: مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَن أَبِي مُوسَىٰ تَعَطَّفُهُ، عَنِ النَّبِيِّ ثَلَيُّةً قَالَ: 

دَمَثُلُ مَا بَمَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الهدَىٰ وَالمِلمِ كَمَنْلِ الغَيثِ الكَثِيرِ أَصَابَ أَرضا؛ فَكَانَ مِنهَا 
نَقِية قَبِلَتِ المَاءَ فَأَنْبَتِ الكَلَّأُ وَالمُسْبَ الكَثِيرَ، وَكَانَت مِنهَا أَجَادِبُ أَمسَكَتِ المَاء 
نَتَقَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقُوا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَ مِنهَا طَائِقَة الْحُرَىٰ إِنَّمَا هِيَ فِيمَان 
لا تُمسِكُ مَاهُ وَلا تُنبِتُ كَلاً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَن فَقُه فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ 
فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَن لَم يَرفَع بِلَلِكَ رَاسًا وَلَم يَعْبَل مُدَىٰ اللَّهِ الَّذِي أُرسِلتُ بِهِ، (٢).

<sup>(</sup>۱) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٩)، ومسلم (٢٢٨٢).

# ٠١- عقيدة أهل السنة والجماعهُ

للشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى ١٤٢١هـ)

•

## ٤٠- عقيدة أهل السنة والجماعة

تقديم لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الحَمدُ للّهِ وَحدَهُ، وَالصَلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَن لَا نَبِيَّ بَعدَهُ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحبِهِ. آمَّا بَعدُ:

فَقَدِ اطَّلَمتُ عَلَىٰ العَقِيدَةِ القَيِّدَةِ المُوجَزَةِ، الَّتِي جَمَعَهَا أَخُونَا العَلَامَةُ فَضِيلَةُ الشَّيخِ: مُحَمَّدُ بنُ صَالِحِ العُثَيمِينَ، وَسَمِعتُهَا كُلُهَا، فَالفَيْتُهَا مُسْتَمِلَةً عَلَىٰ بَيَانِ عَقِيدَةِ أَهلِ الشَّيْةِ وَالجَمَاعَةِ فِي بَابِ: تَوجِيدِ اللهِ وَأَسمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، وَفِي أَبوَابِ: الإيمَانِ إِللهَ لَا اللهِ عَلَىٰ خَيرِهِ وَشَرَّهِ.

وَقَدَ أَجَادَ فِي جَمعِهَا وَأَفَادَ، وَذَكَرَ فِيهَا مَا يَحتَاجُهُ طَالِبُ العِلمِ وَكُلُّ مُسلِمٍ فِي إِيمَانِهِ بِاللّهِ وَمَلَاثِكَتِهِ وَكتبِهِ وَرُسُلِهِ وَاليّومِ الآخِرِ وَبِالقَدَرِ خَبرِهِ وَشَرُّهِ، وَقَد ضَمَّ إِلَىٰ ذَلِكَ فَوَائِدَ جَمَّةً تَتَمَلَّقُ بِالعَقِيدَةِ قَد لا تُوجَدُ فِي كثيرٍ مِنَ الكُتُبِ المُوَلِّفَةِ فِي المَقَائِدِ.

فَجَزَاه اللّهُ خَيرًا، وَزَادَهُ مِنَ العِلمِ وَالهُدَىٰ، وَنَفَعَ بِكِتَايِهِ هَذَا وَبِسَائِرِ مُؤَلَّفَاتِه، وَجَعَلَنَا وَإِيَّاهُ وَسَائِرَ إِحَوَانِنَا مِنَ الهُدَاةِ المُهتَدِينَ، الدَّامِينَ إِلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةِ، إِنَّه سَمِيعٌ قريبٌ.

وَصَلَّىٰ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَىٰ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٍ وآلهِ وَصَحبِهِ.

قَالَهُ مُعلِه الفَقِيرُ إِلَىٰ اللّه تَعَالَىٰ عَبِدُ العَوْيِوْ بِنُ عَبِدِ اللّهِ بِنْ بِنَازٍ - سَامَحَهُ اللّه-الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدحوة والإرشاد

# تبسنسانتدالرتم فالرحيم

الحَمدُ اللهِ رَبَ المَالَمِينَ، وَالمَاقِبَةُ لِلمُتَّقِينَ، وَلا عُدُوانَ إِلَّا عَلَىٰ الظَالِمِينَ، وَالْحَاقِبَةُ لِلمُتَّقِينَ، وَلا عُدُوانَ إِلَّا عَلَىٰ الظَالِمِينَ، وَأَشْهَد أَنَّ مُحَمَّدًا وَأَشْهَد أَنَّ مُحَمَّدًا عَبَدُهُ وَرَسُولُهُ، خَاتَمُ النَّبِيِّنَ وَإِمَامُ المُتَّقِينَ، صَلَّىٰ الله عَلَيهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصحَابِهِ وَمَن تَبِعَهُم بِإِحسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدَّينِ.

أمَّا تعد:

فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَرْسَلَ رَسُولَهُ مُحَمَّدًا ﷺ إِالهُدَىٰ وَدِينِ الحَقِّ رَحَمَةً لِلْعَالَمِينَ وَقُدَوَةً لِلْعَامِلِينَ وَحُجَّةً عَلَىٰ العِبَادِ أَجمَعِينَ، بَيَّنَ بِهِ وَبِمَّا أَنزَلَ عَلَيهِ مِنَ الكِتَابِ وَالحِكْمَةِ كُلَّ مَا فِيهِ صَلَاحُ العِبَادِ وَاستِقَامَةُ أَحَوَالِهِم فِي دِينِهِم وَدُتيَاهُم: مِنَ الْعَقَائِدِ الصَّحِيحَةِ وَالأَعْمَالِ القَوِيمَةِ وَالأَحْلَاقِ الفَاضِلَةِ وَالآدَابِ العَالِيَّةِ، فَتَوَكَ ﷺ أُمَّتَهُ عَلَىٰ المَحَجَّةِ البَيضاءِ لَيلُهَا كَنْهَارِهَا، لَا يَزِيغُ عَنهَا إِلَّا هَالِكَ.

نَسَارَ عَلَىٰ ذَلِكَ أُمَّتُهُ اللَّهِ مَن استَجَابُوا للّهِ وَرَسُولِهِ، وَهُم خِيرَةُ الخَلقِ: مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّهِمِينَ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحسَانٍ، نَقَامُوا بِشَرِيعَتِهِ وَتَمَسَّكُوا بِسُتَّتِهِ وَعَضُّوا عَلَيهَا بِالنَّوَاجِذِ: عَقِيدَةً وَعِبَادَةً وَخُلُقًا وَأَدْبًا، فَصَارُوا هُمُ الطَّائِفَةَ الَّذِينَ لَا يَوْشُوهُم مَن خَذَلَهُم أُو خَالفَهُم حَتَّىٰ يَالِيَيَ أُمُو اللّهِ تَعَلَىٰ وَهُم عَلَىٰ ذَلِكَ.

وَنَحنُ- وَللّهِ الحَمدُ- عَلَىٰ آثَارِهِم سَائِرُونَ، وَيِسِيرَتِهِم المُؤَيَّدَةِ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مُهتَدُّونَ، نَقُولُ ذَلِكَ تَحَدُّنَا يِنِعمَةِ اللّهِ تَعَالَىٰ، وَيَيَانًا لِمَا يَجِبُ أَن يَكُونَ عَلَيهِ كُلُّ مُوْمنِ.

وَنَسَالُ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَن يُتَبَّنَنَا وَإِحْوَانَنَا المُسلِمِينَ بِالقُّولِ الثَّابِتِ فِي الحَيَاةِ الدُّنيَّا

وَفِي الأَخِرَةِ، وَأَن يَهَبَ لَنَا مِنهُ رَحمَةً إِنَّهُ هُوَ الوَّهَّابُ.

وَلاَهُمُيَّةِ هَذَا المُوضُوعِ وَتَفَرُّقِ أَهْوَاءِ الخَلقِ فِيهِ، أَحْبَتُ أَنْ أَكْتُبَ عَلَىٰ سَبِيلِ الاختِصَارِ عَقِيدَتَنَا– عَقِيدَةَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ– وَهِيّ: الإيمَانُ بِاللّهِ وَمَلَائِكَتِه وَكُتُبهِ وَرُسُلِهِ وَاليَومِ الآخِرِ وَالقَلَدِ خَيرِهِ وَشَرَّهِ، سَائِلًا اللّهَ تَعَالَىٰ أَن يَجعَلَ ذَلِكَ خَالِصًا لِوَجهِهِ، مُوَافِقًا لِمَرضَاتِهِ، نَافِعًا لِعِبَادِهِ.

#### عقيدثنا

حَقِيدَتُنَا: الإيمَانُ بِاللّهِ، وَمَلَانِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَاليَومِ الآخِرِ، وَالقَدَرِ خَيرِه وَشَرُهِ

فَتُومِنُ بُرُبُوبِيَّهِ اللَّهِ تَعَالَىٰ؛ أَي: بِأَنَّهُ الرَّبُّ الخَالِقُ المَلِكُ المُدَبِّرُ لِجَمِيعِ الأُمُورِ. وَنُومِنُ بِأَلُوحِيَّةِ اللهِ تَعَالَىٰ؛ أَي: بِأَنَّهُ الإِلَّهُ الحَقَّ وَكُلُّ مَعبُودٍ سِوَاه بَاطِلٌ.

وَنُوْمَنُ بِأَسْمَالِهِ وَصِفَاتِهِ؛ أَي: بِأَنَّهُ لَهُ الأَسْمَاءَ الْحُسْنَىٰ وَالصَّفَاتِ الكَامِلَةَ المُليَا.

وَنُوْمَنُ بِوَحَدَانِيَّتِهِ فِي ذَلِكَ؛ أَي: بِأَنَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي رُبُوبِيَّتِهِ وَلَا فِي ٱلْوهِيَّتِهِ وَلَا فِي أَسَمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، قَالَ اللّه تَعَالَىٰ: ﴿زَبُّ ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَاصْطَلِرَ لِينَدَنِهِ. هَلَ تَقَارُلُهُ سَنِيتًا ۞﴾ [مربم: ١٠]

وَتُوْمِنُ بِأَلَّهُ: ﴿ هُوَ اللهُ ٱلَّذِى لَا إِلَهُ إِلَا هُوَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْنَنُ الرَّحِيثُ ﴿ هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْمَاكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيِّيثُ الْمَزِيزُ الْجَبَادُ الْمُتَحَيِّرُ شَبْحَنَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ هُوَ اللهُ ٱلْخَيْلِقُ الْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَآةُ ٱلْحُسْنَ يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ لَلْحَكِيمُ ﴾ [العشر: ٣-٣]

وَنُومِنُ بِأَنَّ لَهُ مُلكَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ: ﴿ يَعْلَقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاهُ إِنسَفَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاهُ الدُّكُورَ ﴿ إِنْ يُرُوجُهُمُ ذَكُرَانا وَإِنسَتُنَا وَيَجْمَلُ مَن بَشَاهُ عَفِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ فَيَرُّ ﴾ [النوري: ١٨.٥].

وَنُومِنُ بِاللَّهُ: ﴿ لِلْنَسَ كَمِنْلِهِ، شَوْتُ ۚ ثُمْوَ اَلسَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ لَهُ، مَغَالِيدُ السَّمَوَنِ وَالْأَرْضِ ۗ يَبْسُطُ الرِزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ﴾ (الشورى: ١٠٥١).

وَنُومِنُ بِأَنَّهُ: ﴿ وَمَا مِن كَاتَتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعَلَمُ مُسْنَقَرُهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ شُهِينِ ۞ ﴿ [مود: ٦].

وَنُوْمِنُ بِأَنَّهُ: ﴿ ﴿ فَيَسْدَهُمْ مَفَاتِحُ الْفَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِ الْبَرِ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا نَسْفُطُ مِن وَرَفَتَ إِلَا بَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمُنَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَظْبِ وَلَا بَابِسِ إِلَّا فِيكِنْكِ ثُمِينِ ﴾ [الانمام: ٥٠].

وَنُومنُ بِأَنَّ الله يَتَكَلَّمُ بِمَا شَاءَ مَتَىٰ شَاءَ كَيفَ شَاءَ: ﴿ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿ ﴾ [انساه: ١٦١].

﴿ وَلَمَّا جَلَّةُ مُوسَىٰ لِيهِ عَلِينًا وَكُلَّمَهُ، رَبُّهُ، ﴾ [الاعراف: ١١٣].

﴿ وَنَدَيْتُهُ مِن جَانِيِ الطُّورِ الْأَيْمَ وَقَرَّانَهُ يَجِيًّا ١٠٠ [مريم: ٥١].

وَنُومِنُ بِأَنَّهُ: ﴿ لَوَكَانَ ٱلْبَعْرُ مِدَانَا لِكَلِمَنِ وَقِ لَنَهِدَ ٱلْبَعْرُ فَلَلَ أَن نَنفَدَ كَلِمَتُ رَقِي ﴾

[الكهف: ١٨].

﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِى ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَعُ أَقَلَنُدُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُۥ مِنْ بَعْدِهِ، سَبْعَةُ أَجْحُرِ مَّا نَفِدَتَ كَلِمَنْتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَنِيزٌ حَكِيدٌ ﴿ ﴿ لَلْعَانِ: ١٧ .

وَنُوْمِنُ بِأَنَّ كِلِمَاتِهِ ۖ أَنَّمُ الكَلِمَاتِ صِدقًا فِي الأخبَارِ، وَعَدلًا فِي الأحكَامِ، وَحُسنًا فِي الحَدِيثِ، قَالَ الله تَعَالَىٰ: ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْفَاوَعَدْلَا ﴾ [الانعام: ١١٠]. وقال: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثًا ﴿ إِللْهِ النساء: ٨٧].

وَنُومِنُ بِأَنَّ القُرآنَ الكَرِيمَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَىٰ تَكَلَّمَ بِهِ حَقًّا، وَأَلْقَاهُ إِلَىٰ جِبرِيلَ، فَتَزَلَ بِهِ جِبرِيلُ عَلَىٰ قَلبِ النَّبِي ﷺ: ﴿ قُلْ نَزَلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن زَيِكَ بِٱلْمُقِيَّ ﴾ النحل: ٣).

﴿ وَإِنَّهُ لَنَهْ إِلَى إِلَهُ مَنَ إِنْهَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ش بلِسَاذٍ عَرَفِي شُبِينِ ﴿ ﴾ الشعراء: ١١٠-١١٥).

وَنُوْمِنُ بِأَنَّ اللهُ ﷺ عَلَىٰ خَلْقِهِ بِذَانِهِ وَصِفَاتِهِ؛ لِقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَهُوَالْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُر ﷺ﴾[البدر:: ١٠٠].

وَقُولِهِ: ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوَقَ عِبَادِوْء وَهُوَ لَلْتَكِيمُ لَلْنِيدُ ﴿ إِلَّهُ الْانعام: ١١.

ونؤمنُ بِأَنهُ: ﴿خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَ الْمَـرْشِ ۗ يُدَيِّرُ الْأَمْرَ﴾ [يونس: ٣].

وَاسْتِوَاؤُهُ عَلَىٰ العَرشِ: عُلُوُّهُ عَلَيهِ بِذَاتِهِ عُلُوَّا خَاصًا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ وَعَظَمَتِهِ لَا يَعلَمُ كيفيتهُ إِلَّا هُوَ.

وَتُومِنُ بِأَنَّهُ تَمَالَىٰ مَعَ خَلِقِهِ وَهُوَ عَلَىٰ عَرشِهِ، يَعلَمُ أَحَوَالَهُم وَيَسمَعُ أَقَوَالَهُم وَيَرَىٰ أَفعَالَهُم وَيدَبُرُ أَمُورَهُم، يَرزُقُ الفَقِيرَ، وَيَجبُرُ الكَيدِيرَ، يُوتِي المُلكَ مَن يَشَاهُ، وَيَنزِعُ المُلكَ مِثَن يَشَاهُ وَيُعِزُّ مَن يَشَاهُ، وَيُؤِلُّ مَن يَشَاهُ، بِيَدِهِ الخَيرُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلُ شَيءِ قَدِيرٌ.

وَمَن كَانَ هَذَا شَائَهُ كَانَ مَعَ خَلِقِهِ حَقِيقَةً، وَإِن كَان نَوقَهُم عَلَىٰ عَرشِهِ حَقِيقَةً

﴿كَينْلِي، شَحْت يُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ ﴾ [النودى: ١١].

وَلَا نَقُولُ كَمَا تَقُولُ الْحَلُولِيَّةُ مِنَ الْجَهِيئَةِ وَغَيرِهِم: إِنَّهُ مَعَ خَلَقِهِ فِي الأَرْضِ، وَنَرَىٰ أَنَّ مَن قَالَ ذَلِكَ فَهُوَ كَافِرٌ أَو ضَالًا؛ لآلَهُ وَصَفَ اللّهَ بِمَا لَا يَلِيقُ بِهِ مِنَ النَّقَائِص.

وَنُومِنُ بِمَا أَخِبَرَ بِهِ عَنهُ رَسُولُهُ ﷺ: ﴿ أَنَّهُ يَنِولُ كُلَّ لَيَلَةٍ إِلَىٰ السَّمَاءِ الدُّنَهَا حِينَ يَعَفَىٰ ثُلُثُ اللَّيلِ الأَخِيرِ، فَيَقُولُ: مَن يَدعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهِبِم مَن يَسْأَلُنِي فَأُعطِيَهُ؟ مَن يَسْتَغِيْرُنِي فَأَغِيْرَ لَهُ؟ ( ١ ).

وَنُّوْمِنُ بِأَنَّهُ ﷺ يَاتِي يَومَ المَعَادِ لِلفَصلِ بَينَ العِبَادِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَي: ﴿كُلَّ إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دُّكَادَكُ ۞ وَجَاةَ رَبُّكَ وَالْسَلَكُ صَفَّاصَفًا ۞ وَجِأْىَ، يَوَمَعِ نِهِ بِجَهَنَّدُ كَوْمَعِ فِي يَنَذَكَّرُ ٱلْإِنسَنُ وَأَنَّى لَهُ ٱلذِّكْرَى ۞﴾[النجر: ٢٠٠١].

وَنُوْمِنُ بِأَنَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَمَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴿ ﴿ المرد: ١٠٧].

وَنُوْمِنُ بِأَنَّ إِرَادَتَهُ اللهِ تَعَالَىٰ نَوعَانِ:

كَونِيَّةٌ: يَقَمُّ بِهَا مُرادُهُ وَلَا يَلزَمُ أَنْ يَكُونَ مَحبُوبًا لَهُۥ وَهِي الَّتِي بِمَعنَىٰ المَشِيئةِ، كَقَولِهِ تَمَالَىٰ: ﴿ وَلَوْ شَآةَ اللهُ مَا اَفْتَـتَلُواْ وَلَئَكِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ ﴾ [البنر:: ٥٠]. ﴿ إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيكُمُ هُوَرَبُّكُمُ ﴾ [مرد: ٢٠].

وَشَرِعِيَّةٌ: لَا يَلزَّمُ بِهَا وُقُوعُ الْمُرَادِ وَلَا يَكُونُ المُرَادُ فِيهَا إِلَّا مَحبُوبًا لَهُ؛ كَقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَالْقَدُمُ يُعِدُ أَنْ يَتُوبُ عَلَيْسَامُمْ ﴾ [النساء: ١٧].

وَنُوْمِنُ بِأَنَّ مِرادَهُ الْكُونِيِّ وَالشَّرْمِيِّ تَابِعٌ لِحِكمَتِهِ، فَكُلُّ مَا قَضَاهُ كَونَا أَو تَمَبَّدَ بِهِ خَلقَهُ شَرِعًا فَإِنَّهُ لِحِكمَةِ، وَعَلَىٰ وَفِقِ الحِكمَةِ، سَوَاةً عَلِمنَا مِنهَا مَا نَعلَمُ، أَو تَقَاصَرَت عُقُولُنَا عَن ذلِكَ: ﴿ أَلِيَسَ اللَّهُ إِلْمَنِكِ لَلْتَكِمِينَ ۞ ﴾ [النين: ٨].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۱۵۵)، ومسلم (۲۵۸).

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكَّمًا لِقَوْرِ يُوقِنُونَ ﴿ المائدة: ٥٠

وَنُوْمِنُ بِأَنَّ اللَّه تَعَالَىٰ يُحِبُّ أُولِيَاءَهُ وَهُم يُحِبُّونَهُ: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُعِبُّونَ اللَّهَ

فَأُتَّبِعُونِي يُحْمِبُكُمُ أَلَّهُ ﴾ [آل عمران: ١٦].

﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِغَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ [المائدة: ٥٠]

﴿ وَأَلِلَّهُ يُحِبُّ الْمَسْدِينَ ١٤٦ ﴾ [آل عمران: ١٤٦]

﴿ وَأَقْدِعُلُوا ۚ إِنَّا لَلَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُقْدِعِلِينَ ٢٠ ﴿ [العجرات: ٩]

﴿وَأَخِينُوٓ أَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُخينِينَ ﴿ البغرة: ١١٥

وَنُومِنُ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ يَرضَىٰ مَا شَرَعَهُ مِنَ الأَعمَالِ وَالأَقْوَالِ، وَيَكرَهُ مَا نَهَىٰ عَنهُ مِنهَا:

﴿ إِن تَكَفُرُوا فَإِكَ اللَّهَ عَنِيُّ عَنكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرِ ۗ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ﴾ [الزمر: ٧].

﴿ وَلَكِينَ كَرِهُ اللهُ الْمِكَانَهُمْ فَنَبَطَهُمْ رَقِيلَ اقْعُدُواْ مَعَ الْقَدَيدِينَ ﴾ [الديد: 11]

وَنُوْمِنُ بِأَنَّ اللهُ تَعَالَىٰ يَرضَىٰ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ: ﴿رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَيْنَى رَبَّهُ ۞﴾ [البنة: ٨]

وَتُوْمِنُ بِأَنَّ اللَّهُ تَمَالَىٰ يَعْضَبُ عَلَىٰ مَن يَستَحِقُّ الغَضَبَ مِنَ الكَافِرِينَ وَخَيرِهِم: ﴿ الظَّ آنِينَ ﴾ اللَّهِ ظَلَ السَّوَّةُ عَلَيْهِمْ دَابِرَةُ السَّوَّةُ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ [النسع: ٦] ﴿ وَلَذِكِن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِصَدْ لَافَعَلَيْهِمْ عَضَسُ مِن اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيرٌ

∰﴾ [النحل: ١٩٦]

وَنُوْمِنُ بِأَنَّ اللهُ تَعَالَىٰ وَجهًا مَوصُوفًا بِالجَلَالِ وَالإِكْرَامِ: ﴿وَرَبَّنَىٰ وَبَهُ رَئِكَ ذُو لَلْمُلْلِ وَالإِكْرَامِ ۞﴾ [الرحس: ٣٠].

وَنَوْمِنُ بِأَنَّ للَّهُ تَعَالَىٰ يَدَينِ كَرِيمَتَينِ عَظِيمَتَينِ: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ بُنِقُ كَيْفَ

بَشَاهُ ﴾ [المائدة: ٦٤].

﴿ وَمَا فَلَرُوا اللَّهَ حَقَّ فَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيتُ فَنْسَتُهُ يَوْمَ الْفِيدَمَةِ وَالسَّمَوَثُ مَطْلِقِنَتُ بِيَدِيدِيهُ شُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُثْرِكُونَ ﴿ الزمر: ١٧].

وَنُوْمَنُ بِأَنَّ لله تَعَالَىٰ عَينَينِ اثْنَتَينَ حَقِيقِيتينَ؛ لِقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَصْنَعِ ٱلْمُلُكَ بِأَعْيُنِنَاوَوَحْيِسَا ﴾ [مود: ٢٧].

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ حِجَابُهُ النُّورُ، لَو كَشَفَهُ لِأَحرَقَت سُبُحَاتُ وَجهِهِ مَا انتَهَىٰ إِلَيهِ بَصَرُهُ مِن خَلِقِهِ (١).

وَأَجمَعَ أَهُلُ السُّنَّةِ عَلَىٰ أَنَّ العَينَينِ اثنتَانِ، وَيُؤَيِّدُهُ قَولُ النَّبِيُ ﷺ فِي الدَّجَّالِ: وإِنَّهُ أَهَورُ؟ وَإِنَّ رَبَّكُم لَيسَ بِأَهَورِ ( ) ).

وَنُومِنَ بِأَنَّ اللهُ تَمَالَىٰ: ﴿ لَا تُدْدِيكُهُ ٱلْأَبْصَدُرُ وَهُو يُدْدِكُ ٱلْأَبْصَدَرُّ وَهُو النَّطِيفُ الْمُنْيِدُ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

وَنؤمِنُ بِأَنَ المُؤمِنِينَ يَرُون رَبَّهُم يَومَ القِيَامَةِ: ﴿ وُمُؤُهُ يَوْمَهُ قَاضِرُةً ۞ إِلَى رَبَّهَا قَاطِرَةً

﴿ [النيان: ٣-٣]٠

وَنُوْمِنُ بِأَنَّ اللَّه تَعَالَىٰ لَا مِثلَ لَهُ؛ لِكَمَالِ صِفَاتِهِ: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى أَنَّ وَهُوَ السَّرِينَ اللهِ مَثَلِيهِ مَنْ اللهِ السَّرِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِينَ اللهُ الله

وَنَوْمِنُ بِأَلَّهُ: ﴿ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ [البنر: ٢٠٠]. لِكَمَالِ حَيَاتِهِ وَقَبُومِيَّتِهِ.

وَنُومِنُ بِأَلَهُ لَا يَظلِمُ أَحَدًا لِكَمَالِ عَدلِهِ، وَبِأَنَّهُ لَيسَ بِغَافِلٍ عَن أَعمَالِ عِبَادِهِ لِكَمَالِ رَقَابِيهِ وَإِخَاطَتِهِ.

وَنُومِنُ بِأَنَّهُ لَا يُعجِزُهُ شَيءٌ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الأَرضِ لِكَمَالِ عِلمِهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۷۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧١٣٧)، ومسلم (٣٣٣).

وَقُدرَتِهِ: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُم إِذَا أَرَّادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَي كُونُ ﴾ [يس: ١٨].

وَبِأَلَهُ لَا يَلحَقُهُ تَعَبٌ وَلَا إِحِبَاءٌ؛ لِكَمَال قُوْتِهِ: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَكَ ٱلسَّمَـٰوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَّةِ أَيَارٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لَّنُوبٍ ۞ لَفَ: ١٣٨.

أي: مِن تَعَبِ وَلَا إِعيَاءٍ.

وَنُومنُ بِنْبُوبَ كُلِّ مَا أَنْبَتُهُ الله لِنَفَسِهِ، أَو أَنْبَتَهُ لَهُ رَسُولُهُ ﷺ مِنَ الأَسمَاءِ وَالصَّفَاتِ، لَكِنَّنَا نَتَبَرَأُ مِن مَحذُورَ بِنِ عَظِيمَينِ، هُمَا:

التَّمثيل: أَن يَقُولَ بِقَلبِهِ أَو لِسَانِهِ: صِفَات اللَّه تَعَالَىٰ كَصِفَاتِ المَخلُوقِينَ. وَالتَّكييفُ: أَن يَقُولَ بِقَلبِهِ أَو لِسَانِهِ: كيفِيَّةُ صِفَاتِ اللَّه تَعَالَىٰ كَذَا وَكَذَا.

وَنومِنُ بِانتِفَاءِ كُلِّ مَا نَفَاهُ اللّه عَن نَفسِهِ أَو نَفَاهُ عَنهُ رَسُولُهُ ﷺ، وَأَنَّ ذَلِكَ النَّفي يَتَضَمَّنُ إِنْبَاتًا لِكَمَالِ ضِدِّهِ، وَنَسكُتُ عَمَّا سَكَتَ اللّهُ عَنهُ وَرَسُولُهُ.

وَنَرَىٰ أَنَّ السَّيرَ عَلَىٰ هَذَا الطَّرِيقِ فَرضٌ لَا بُدَ مِنهُ، وَذَٰلِكَ لأَنَّ مَا أَثَبَتُهُ اللّه لِنَمَسِهِ أَو نَفَاهُ عَنهَا سُبحَانَهُ فَهُوَ خَبَرٌ أَخبَرَ اللّهُ بِهِ عَن نَمَسِهِ، وَهُوَ سُبحَانَهُ أَعلَمُ بِنَمَسِهِ وَأَصدَقُ قِيلًا وَأَحسَنُ حَدِيثًا، وَالعِبَادُ لَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلمًا.

وَمَا أَنْبَتَهُ لَهُ رَسُولُهُ أَو نَقَاهُ عَنهُ فَهُوَ خَبَرٌ أَحْبَرَ بِهِ عَنهُ، وَهُوَ أَعلَمُ النَّاسِ بِرَبُّهِ وَأَنصَحُ الخَلْقِ وَأَصدَقُهُم وَأَفصَحُهُم، فَفي تَكَرَمِ اللّه تَعَالَىٰ وَرَسُولِهِ ﷺ كمَالُ المِلمِ وَالصَّدقِ وَالبَيَّانِ، فَلَا عُذَرَ فِي رَدُّهِ، أَوِ التَّرَدُّوِ فِي قَبُولِهِ.

#### فضل

وَكُلُّ مَا ذَكَرِنَاهُ مِن صِفَاتِ اللّه تَعَالَىٰ تَفْصِيلًا أَو إِجمَالًا، إِنْبَاتًا أَو نَفَيًا، فَإِنَّنَا فِي ذَلِكَ عَلَىٰ كِتَابِ رَبُنَا وَسُنَّةٍ نَبِيْنَا مُعَتَمِدُونَ، وَعَلَىٰ مَا سَارَ عَلَيهِ سَلَفُ الأُمَّةِ وَأَفِئَةُ الهُدَىٰ مِن بَعدِهِم سَائِرُون.

وَنَرَىٰ وُجُوبَ إِجرَاءِ نُصُوصِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِي ذَلِكَ عَلَىٰ ظَاهِرِهَا وَحَملِهَا عَلَىٰ حَقِيقَتِهَا اللَّائِقَةِ بِاللهِ ﷺ. وَنَتَبَرَأُ مِن طَرِيقِ المُحَرَّفِينَ لَهَا الَّذِينَ صَرَفُوهَا إِلَىٰ غَيرِ مَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَا وَرَسُولُهُ.

وَمن طَرِيقِ المُعَطَّلِينَ لَهَا الَّذِينَ عَطَّلُوهَا مِن مَدلُولَهَا الَّذِي أَرَادَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. وَمن طَرِيقِ الغَالِينَ فِيهَا الَّذِينَ حَمَلُوهَا عَلَىٰ التَّمثِيلِ أَو تَكَلَّفُوا لِمَدلُولَهَا التَّكييفَ.

وَنَعَلَمُ عِلْمَ النَّقِينِ أَنَّ مَا جَاءً فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَىٰ أَو سُنَّةٍ نَبِيُّهِ ﷺ فَهُوَ حَقَّ لَا يُتَاقِضُ بَعضُهُ بَعضًا؛ لِقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَفَلَا يَتَذَبَّرُونَ الْقُرَّمَانَّ وَلَوَكَانَ مِنْ عِنْدِعَمْ اللَّهَ لَتَجَدُّواً فِي الْأَحْبَارِ يَسْتَازِمُ تَكَذِيبَ بَعْضِهَا بَعْضًا وَمَذَا هُحَالٌ فِي خَبِر اللَّهِ تَعَالَىٰ وَرَسُولِهِ ﷺ.

وَمَنِ ادَّعَىٰ أَنَّ فِي كِتَابٍ اللّهِ تَعَالَىٰ، أَو فِي سُنَّهُ رَسُولِهِ ﷺ أَو بَينَهُمَا تَنَاقُضًا؛ فَذَلِكَ لِسُوءِ قَصدِهِ وَزَيغ قَلبِهِ، فَلَيْتُب إِلَىٰ اللّهِ تَعَالَىٰ وَلَيَزع عَن غَيُّهِ.

وَمَن تَوَهَّمَ التَّنَائُفُّ فِي كِتَابِ اللّهِ تَعَالَىٰ أَو فِي شُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ أَو بَينَهُمَا، فَلَيْكِ إِمَّا لِيقَلَّمَ التَّنَائُفُّ فَلَيْكِ أَو تَصُورِهِ فِي التَّدَبُّرِ، فَلَيْحَثُ عَنِ العِلْمِ وَلِيَجَهَد فِي التَّدَبُّرِ، فَلَيْحَثُ عَنِ العِلْمِ وَلَيْجَهِد فِي التَّدَبُّرِ حَتَّىٰ يَبَيَّنَ لَهُ الحَقِّ، فَإِن لَم يَبَيَّنَ لَهُ فَلِيَكِلِ الأَمْرِ إِلَىٰ عَالِمِهِ، وَلَيْمُلُ وَلَى الرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ: ﴿ وَالمَّنَا بِهِ مُكُلُّ مِنْ عِندِ وَلِيكُفَّ عَن تَوَمُّمِهِ، وَلَيْمُلَ كَمَا يَقُولُ الرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ: ﴿ وَالمَّنَا بِهِ مُكُلُّ مِنْ عِندِ وَلِيكُفَّ عَن وَكُمُلُ مَن يَعِمُلُ أَنَّ الكِتَابَ وَالسُّنَةَ لَا تَنَاقُضَ فِيهِمَا وَلَا بَينَهُمَا وَلا الخَيْلانَ.

### فَصلَ

وَنومِنُ بِمَلَائِكَةِ اللّهِ تَعَالَىٰ، وَأَنْهُم: ﴿عِبَادٌ مُكَرّمُونَ ﴿ لَا يَسْمِفُونَهُۥ وَالْفَوْلِ وَهُهِإِ أَمْرِهِ يَسْمَلُونَ ﴿ إِللّٰهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ ا

خَلَقَهُمُ اللّهُ تَعَالَىٰ مِن نُورٍ، فَقَامُوا بِعِبَادَتِهِ وَانقَادُوا لِطَاعَتِهِ: ﴿لَا يَسْتَكُيرُونَ عَن عِبَادَتِهِ، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ۞ يُسَيِّحُونَ ٱلْبَلَ وَالنَّهَارَلَا يَفْتُرُونَ ۞ [الانبياد: ١٠٠١]. حَجَبَهُمُ اللّهُ عَنَا فَلَا نَرَاهُم، وَرُبَّمَا كَشَفَهُم لِيَعضِ عِبَادِه، فَقَد رَأَى النَّبِي ﷺ عِبريلَ عَلَىٰ صُورَتِه، لَهُ عِنَا فَلَا نَرَاهُم، وَرُبَّمَا كَشَفَهُم لِيَعضِ عِبَادِه، فَقَد رَأَى النَّبِي اللهِ عِنَا، فَخَاطَبَتُهُ وَخَاطَبَتُهُ وَخَاطَبَتُهُ وَخَاطَبَتُهُ وَخَاطَبَتُهُ وَخَاطَبَتُهُ وَخَاطَبَتُهُ الصَّحَابَةُ بِصُورَةِ رَجُلِ لَا يُعرَفُ وَلَا يُرَى عَلَيهِ أَثَرُ السَّفَرِ، شَدِيدُ يَيَاضِ النَّيَاب، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعرِ، فَجَلَسَ إِلَىٰ النَّبِي ﷺ، فَكَن عَلَيهُ أَنْهُ عِلَىٰ فَخَذَيهِ، وَخَاطَبَ النَّبِي ﷺ، فَخَاطَبَ النَّبِي ﷺ، وَخَاطَبَ النَّبِي ﷺ،

وَنُومِنُ بِأَنَّ لِلمَلَائِكَةِ أَعْمَالًا كُلُّفُوا بِهَا:

فينهُم جِبرِيلُ: المُوَكَّلُ بِالوَحِي يَنزِلُ بِهِ مِن عِندِ اللهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِن أَنييَائِهِ وَرُسُلِهِ.
 أنييَائِهِ وَرُسُلِهِ.

﴿ وَمنهُم مِيكَاثِيلُ: المُوكَّلُ بِالمَطَرِ وَالنَّبَاتِ.

وَمنهُم إِسرَافِيلُ: المُوَكِّلُ بِالنَّفخِ فِي الصُّورِ حِينَ الصَّعقِ وَالنَّشُورِ.

ومنهُم مَلَكُ المَوتِ: المُوَكَّلُ بِقَبضِ الأَروَاحِ عِندَ المَوتِ.

ه وَمنهُم مَلَكُ الجِبَالِ: المُوَكُّلُ بِهَا.

﴿ وَمِنْهُم مَالِكُ : خَازِنُ النَّارِ.

وَمنهُم مَلَائِكَةٌ مُوَكَّلُونَ بِالأَجِنَّةِ فِي الأَرَحَامِ وَآخَرُون مُوَكُلُونَ بِحِفظِ بَنِي آدَمَ، وَآخَرُون مُوكَّلُونَ بِكِتَابَةِ أَعمَالِهِم، لِكُلُّ شَخصٍ مَلَكَانِ: ﴿عَنِ الْمَينِ وَعَنِ الْنَيْدِيَ وَعَ تَا لَيْفَظُ مِن قَرْلٍهِ إِلَّا لَدَيهِ رَقِيبٌ عَنِيدٌ ﴿ فَي اللهِ عَن مُواللهِ المَيْتِ بَعدَ الانتِهَاءِ مِن تَسلِيهِ إِلَىٰ مَثْوَاهُ، يَأْتِيهِ مَلكَانِ يَسألانِهِ عَن رَبُّهِ وَدِينِهِ وَنَبِيهِ ﴿ يُثَيِّتُ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللللللللللل

وَمنهُمُ المَلَائِكَةُ المُوَكَّلُونَ بِأَهُلِ الجَنَّةِ: ﴿يَدَّخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ ۞ سَلَامُ عَلَيْكُريمَاصَبَرَّمُ ثَيْمَمُ عُقِّىَ الدَّادِ ۞﴾ [الرعد: ١٣، ١٣]. وَقَد أَخبَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ البَيتَ المَعمُورَ فِي السَّمَاءِ يَدخُلُهُ- وَفِي رِوَايَةٍ: يُصَلِّي فِيهِ- كُلَّ يَومٍ سَبعُونَ أَلفَ مَلَكِ، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ إِلَيهِ آخِرَ مَا عَلَيهِم (١). فَضِلً

وَنُوْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَنزَلَ عَلَىٰ رُسُلِهِ كَتِبًا حُجَّةً عَلَىٰ العَالَمِينَ وَمَحَجَّة لِلعَامِلِينَ يُعَلِّمُونَهُم بِهَا الحِكمَةَ وَيُرَكُّونَهُم.

وَنُومنُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَنزَلَ مَعَ كُلُّ رَسُولٍ كِتَابًا؛ لِقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿لَقَدَ أَرْسَلْنَا وَلُمِينَا اللَّهِ عَالَىٰ: ﴿لَقَدَ أَرْسَلْنَا وَلَلْبِينَاتِ لِلْقُومَ النَّاسُ وَالْفِسُولُ ﴾ (العديد: ٢٠).

وَنَعلَمُ مِن هَذهِ الكُتُبِ:

أَ- التَّورَاةَ: الَّذِي أَنزَلَهَا اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مُوسَىٰ ﷺ، وَهِيَ أَعظَمُ كُتُبِ بَنِي إِسَرَائِيلَ: ﴿فِيهَا هُدُى وَنُورٌ ۚ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّورَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّنَيْنِيُّونَ وَالْأَخْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا مِن كِنْبِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهُمَدَآهُ ﴾ السانة: ١١].

ب- الإنجِيلَ: الَّذِي أَنْزَلَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ عِيسَىٰ ﷺ، وَهُوَ مُصَدَّقُ لِلتَّورَاةِ
 وَمُتَمَّمٌ لَهَا: ﴿ وَمَا يَنْنَهُ ٱلْإِنْجِيلَ فِيدِ هُدَى وَثُورٌ وَمُصَدِقًا لِنَا بَيْنَ يَدَيَّدِ مِنَ ٱلتَّورَئِيةِ وَهُدَى
 وَمُوعِظَةً لِلْمَتَّقِينَ ﴿ إِلَيْ اللّهُ اللهُ اللّه

﴿ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ [آل عمران: ٥].

ج- الزَّبُورَ: الَّذِي آتاه اللَّهُ دَاودَ ﷺ.

- صُحُفَ إِبرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ - عَلَيهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -.

القُرآنَ العَظِيمَ: الَّذِي أَنْزَلُهُ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ خَاتَم النَّبِيِّنَ ﴿ هُدُى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٢ ،٧)، ومسلم (١٦٤).

لَلنَكَ اس وَبَيِنْنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَالَ ﴾ [البقرة: ١٠٥].

فَكَانَ: ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنَا عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: ١١٨].

فَنَسَخَ اللهُ بِهِ جَمِيعَ الكُتُبِ السَّابِقَةِ وَتَكَفَّلَ بِحِفظِهِ عَن عَبَثِ العَابِثِينَ وَزَيغِ المُحَرِّفِينَ:

﴿ إِنَّا غَنُهُ زَرَّانَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَكَفِظُونَ ۞﴾ [المجر: ١٠] لأنهُ سَيَبَقَىٰ حُجَّةً عَلَىٰ الخَلقِ أَجتعِينَ إِلَىٰ يَوم القِيَّامَةِ.

أَمَّا الكُتُبُ السَابِقَةُ فَإِنَّهَا مُؤَقَّتُهُ بِأَمَدِ يَنتَهِي بِنُزُولِ مَا يَسَخُهَا وَيُبِيِّنُ مَا حَصَلَ فِيهَا مِن تَحرِيفٍ وتَغييرٍ، وَلهَذَا لَم تَكُن مَعصُومَةً مِنهُ، فَقَد وَقَعَ فِيهَا التَّحرِيفُ وَالزَّيَادَةُ وَالنَّقَصُ: ﴿ مِنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ﴿ وَالسَاء: ١٦].

﴿ مَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِنْبَ بِأَيْدِيمِ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللهِ لِيَشْتَرُواْ يهِ مَنَسُنَا فَلِيدَلَا فَوَيْلُ لَهُم مِنَا كُنَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِنَّا يَكْمِبُونَ ﴿ ﴾ [البتره: ٣]. ﴿ قُلْ مَنْ أَزَلَ ٱلْكِتَنَبَ الَّذِي جَلَة بِهِ مُوسَىٰ فُولَا وَهُدُى لِلنَّاسِ تَجَعَلُونَهُ فَرَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَغُنُونَ كَيْرًا ﴾ [الانمام: ١١].

﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَنَرِيعًا يَلُونَ أَلْسِنَتُهُم إِلْكِنْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتْبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتْبِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ ٱلكَيْبَ وَهُمْ يَمْلُونَ هِي مَاكُانَ لِبَشَيْرِ اللّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ ٱلكَيْبَ وَهُمْ يَمْلُونَ هِي مَاكَانَ لِبَشَيْرِ الْنَهُ اللّهُ اللّهَ الْكِتَنْبُ وَٱلْمُعْرَةَ وَاللّهُ مُونَّ ثُمَّ يَعُولُ لِلنّاسِ فَدُ كُولُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ اللّهِ ﴾ [ال عمران: ١٨، ١٨]. ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ قَدْ كُونُوا عِبَادًا إِنَّ مَنْ وَلِهِ اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ هُو الْمَسِيحُ ابْنُ اللّهِ هُو الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْئِيمٌ ﴾ إلى قوله: ﴿ لَقَدْ كَفَر اللّذِيمَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُو الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْئِيمٌ ﴾ [المائد: ١٠-١٧].

## فضل

وَتُومِنُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ بَعَثَ إِلَىٰ النَّاسِ رُسُلًا: ﴿ ثُبَشِيرِينَ وَمُنذِدِينَ لِتَلَّا يَكُونَ

لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِّ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٩٥٠ [انساء: ١٦٥]

وَتُومِنُ بِأَنَّ أَوَّلَهُم نُوحٌ وَآخِرَهُم مُحَمَّدٌ - صَلَّىٰ اللَّه عَلَيهِم وَسَلَّم أَجمَعِينَ-: ﴿۞ إِنَّا أَوْحَيْنَاۚ إِلِيْكَكُنَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ ثُوجٍ وَالنَّيْنِيْنَ مِنْ بَعْدِودٌ ﴾ [الساء: ١٦٢]

﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّآ أَحَدُ مِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَعَاتَمَ النِّيَنِيثَ ﴾

[الأحزاب: ١٠]

وَأَنَّ أَفَصَلَهُم مُحَمَّدٌ، ثُمَّ إِبرَاهِيمُ، ثَمَّ مُوسَىٰ، ثُمَّ نُوحٌ وَهِيسَىٰ بنُ مَريَمَ، وَهُمُ المَخصُوصُونَ فِي قَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَلِذْ أَخَذْنَا مِنَ الْتَبِيْعِنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن فُيحٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُولِكَ وَمِن فُيحٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُولِكَ إِلاحزاب: ٧}

وَنَعْتَقُدُ أَنَّ شَرِيعَةً مُحَمَّدِ ﷺ حَامِيّةٌ لِفَضَائِلْ شَرَائِع مَوْلَاءِ الرُّسُلِ المُخْصُوصِينَ بِالفَضل؛ لِقولهِ تَعَالَىٰ: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ. نُوحًا وَالَّذِينَ أَوْجَيْسَاً إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ عِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِسَىٰ أَنَ أَقِيمُوا الدِينَ وَلَا نَنْفَرَّقُوا وَلَا نَنْفَرَّقُوا فَي اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّ

وَنَوْمِنُ بِأَنَّ جَمِيعَ الرُّسُلِ بِشَرٌ مَخلُوقُونَ، لَيسَ لَهُم مِن خَصَائِصِ الرَّهُوبِيَّةِ شَيِّ، قَالَ اللَّه تَعَالَىٰ عَن نُوحٍ وَهُوَ أَوَّلُهُم: ﴿ وَلَاۤ أَقُولُ لَكُمُّ عِندِى خَزَآبِنُ اللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْفَيْبُ وَلاَ أَقُولُ إِنِي مَلَكُ ﴾ [مرد: ٢٠]

وَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مُحَمَّدًا - وَهُوَ آخِرُهُم - أَن يَقُولَ: ﴿ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَانِ ُاللَّهِ وَلَا أَعَلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ إِنِي مَلَكُ ﴾ [مود: ٣]

وَأَن يَقُولَ: ﴿ لَا آمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآةً اللَّهُ ﴾ [الاعراف: ١٨٨]

وَأَن يَقُولَ: ﴿إِنِيَ لَاَ أَمَٰلِكُ لَكُرُّضَرُّا وَلَارَشَدَا ۞ قُلْ إِنِّى لَن يُجِيرَفِ مِنَ اللَّهِ أَحَدُّ وَكَنَ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۞﴾ [الحن: ١٠،١١]

ُ وَنُومِنُ بِأَنَهُم عَبِيدٌ مِن عِبَادِ اللّهِ أَكرَمَهُمُ اللّهُ تَعَالَىٰ بِالرَّسَالَةِ، وَوَصَفَهُم بِالمُبُودِيَّةِ فِي أَعَلَىٰ مَقَامَاتِهِم وَفِي سِيَاقِ الثَّنَاءِ عَلَيهِم، فَقَالَ فِي أَوَّلَهِم نُوحٍ: ﴿ذُرِّيَكَةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ إِنَّهُ كَاتَ عَبْدًا شَكُورًا ١٠ [الإسراه: ٢].

وَقَالَ فِي آخِرِهِم مُحَمَّدٍ ﷺ: ﴿تَبَالَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ. لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴿ ﴾[النونان: ١].

وَقَالَ فِي رُسُلٍ آخرِينَ: ﴿ وَاذَكُرْ عِنَدَنَآ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَنَ وَيَعْتُوبَ أُولِي ٱلْأَبْدِى وَالْأَبْصَدِ ﴿ ﴾ [ص: ١٥].

﴿ وَإِذْكُرُ عَبْدُنَا مَا ثُودَ ذَا ٱلْأَيْدِ ۚ إِنَّهُۥ أَوَابُ ﴿ ﴾ [ص: ١٧].

﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرُدَ سُلَيْمَنَ أَيْعَمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَابُ ﴿ ﴿ إِس: ٣٠ ].

وَقَالَ فِي عِيسَىٰ بنِ مَريَمَ: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا عَبَدُّ أَنْفَمْنَا عَلَيْهِ وَيَعَمَلْنَهُ مَثَلًا لِبَنِيّ إِسْرَتِهِ بِلَ ﴾[الزخرف: ٥٩].

وَنُوْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ خَتَمَ الرُّسَالَاتِ بِرِسَالَةِ مُحَمَّدِ ﷺ وَأَرسَلَهُ إِلَىٰ جَمِيعِ النَّاسِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ يَعَالَيُهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُ جَمِيعًا الَّذِى لَهُ مُلَّكُ السَّمَوَنِ وَالْأَرْضِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو يُعْجِيءَ فَقَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِي الأَتِي الْأَتِي اللَّهِي النَّيِعِ الأَتِي الأَتِي اللَّهِي النَّيِعِ اللَّهِي النَّيِعِ اللَّهِي وَكَلَمْنَهِ وَكَلَمْنَهِ وَكَلَمْنَهِ وَكَلَمْنَهِ وَكَلَمْنَهِ وَكَلَمْنَهِ وَكَلَمْنَهِ وَكَلَمْنَهُ وَكَلَمْنَهُ وَلَمُ اللَّهِ وَكَلَمْنَهُ وَلَمُ اللَّهِ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَهُ اللَّهُ وَلَمْنَا وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَنُوْمِنُ بِأَنَّ شَرِيعَتَهُ عَلَيْ هِي دِينُ الإسلامِ الَّذِي ارتَضَاهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ لِعِبَادِهِ، وَأَنَّ اللّهَ تَعَالَىٰ لِعِبَادِهِ، وَأَنَّ اللّهَ تَعَالَىٰ لا يَقبَلُ مِن أَحَدِ دِينًا سِوَاهُ، لِقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ اَلَذِيرَ عَن مَالَمَ الْإِسْكَدُ ﴾ [ال عمران: ١٧].

وَقُولِهِ: ﴿ الْيُوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ وِينَكُمْ وَأَمْسَتُ عَلَيْكُمْ يَعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ وِينَا ﴾ [المائدة: ٢].

وَقُولُهِ: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَئِمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْـهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِـرَةِ مِنَ ٱلْخَسِيرِينَ ﷺ (ال مسران: ٨٥).

وَنُوَىٰ أَنَّ مَن زَعَمَ اليَّومَ دِينًا قَائِمًا مَقبُولًا عِندَ اللَّهِ سِوَىٰ دِينِ الْإِسلَامِ، مِن دِينِ

اليَهُودِيَّةِ أَوِ النَّصرَانِيةِ أَو خَيرِهِمَا، فَهُوَ كَافِرٌ، ثُمَّ إِنْ كَانَ أَصلُهُ مُسلِمًا يُستَثَابُ، فَإِن تَابَ وَإِلَّا ثُوَلَ مُرتَدًّا؛ لأَنَّهُ مُكَدِّب لِلقُرآنِ.

وَنَرَىٰ أَنَّ مَن كَفَرَ بِرِسَالَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ إِلَىٰ النَّاسِ جَمِيعًا فَقَد كَفَرَ بِجَمِيعِ الرَّسُلِ، حَتَّىٰ بِرَسُولِهِ الَّذِي يَرْعُمُ أَنَّهُ مُؤمِنٌ بِهِ مُثَّبِع لَهُ؛ لِقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ كَنَّبَتْ فَرَمُ نَصَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ السّمراه: ١٠٠]. فَجَعَلَهُم مُكَذَّبِينَ لِجَمِيعِ الرُّسُلِ مَعَ أَنَّهُ لَم يَسبِق نُوحًا رَسُولٌ.

لَّهُ وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ الَّذِيْتَ يَكُفُرُونَ بِآلَةِ وَرُسُّ لِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُعَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيَعُولُونَ ثُوْمِنُ بِبَعْضِ وَنَصَعْمُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أُولَتَهِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ حَفًّا وَأَعْتَذْنَا لِلْكَنفِينَ عَذَابًا مُهِيئًا ﴿ إِلَى السَاء: ١٠٠ ١٧٠).

وَنُوْمِنُ بِأَنَّهُ لَا نَبِيَ بَعدَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّهِ ﷺ وَمَنِ ادْعَىٰ النُّبُوَّةَ بَعدَهُ أَو صَدَّقَ مَنِ ادَّعَامَا فَهُوَ كَافِرٌ؛ لأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لِلكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجمَاعِ المُسلِمِينَ.

وَنُومنُ بِأَنَّ لِلنَّبِيِّ ﷺ خُلَفَاءَ رَاشِدِينَ خَلَفوهُ فِي أُمَّيِّهِ عِلمًا وَدَهْوَةً وَوِلَايَةً، وَبِأَنَّ أَفضَلَهُم وَأَحَقَّهُم بِالخِلاقَةِ أَبُو بَكرِ الصَّدِّينُ، ثُمَّ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، ثُمَّ عُثمَانُ بنُ عَفَّانَ، ثمَّ عَرِيْ بنُ أَبِي طَالِبٍ -رضي الله عنهم أجمَعِينَ-.

وَهَٰكَذَاْ كَانُواۚ يَٰبِي الجَّلاَفَةِ قَدْرًا كَمَا كَانُوا فِي الفَضِيلَةِ شَرعًا، وَمَا كانَ اللَّهُ تَمَالَىٰ- وَلَهُ الحِكمَةُ البَالِغَةُ- لِيُولِّي عَلَىٰ خَيرِ القُرونِ رَجُلًا وَفِيهِم مَن هُوَ خَيرٌ مِنهُ وَأَجَدُو بِالخِلاَقَةِ.

وَنُوْمِنُ بِأَنَّ المَمْضُولَ مِن هَوُلاءِ قَد يَتَمَيَّزُ بِخَصِيصَةٍ يَمُوقُ فِيهَا مَن هُوَ أَفضَلُ مِنهُ، لَكِنَّهُ لا يَستَحِقُّ بِهَا الفَضلَ المُطلَقَ عَلَىٰ مَن فَضَلَهُ؛ لأَنَّ مُوجِبَاتِ الفَضلِ كَثِيرَةٌ ومُترَّعَةٌ.

وَنُومِنُ بِأَنَّ هَذهِ الأُمَّةَ خَيرُ الأُمَمِ وَأَكْرَمُهَا عَلَىٰ اللّهِ ﷺ؛ لِقَولهِ تَعَالَىٰ: ﴿ تُشُتُم خَيْرَ أَمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْكَ عَنِ الْمُنكَيِ

وَتُؤْمِنُونَ بِأَلِمُكُوكُ [آل عمران: ١٠]

وَنُوْمِنُ مِأَنَّ خَيرَ لَمَذه الأَثَمَةِ: الصَّحَابَةُ، ثُمَّ التَّابِمُونَ، ثُمَّ تَابِمُوهُم، وَبِأَنَّهُ لَا تَزَالُ طَائِفَة من هَذهِ الأُمَّةِ عَلَىٰ الحَقُّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُم مَن خَذَلَهُم، أَو خَالَفَهُم حَتَّىٰ يَأْتِي أَمُّ اللَّهِ ﷺ.

وَنَعْتَمِدُ أَنَّ مَا جَرَىٰ بَينَ الصَّحَاتِةِ تَعْظُفُ مِنَ الفِتَنِ، فَقَد صَدَرَ عَن تَاوِيلِ اجتَهَدُوا فِيهِ، فَمَن كَانَ مِنهُم مُصِيبًا كانَ لَهُ أَجَرَانِ، وَمَن كَانَ مِنهُم مُخطِئًا فَلَهُ أَجرُّ وَاحِد، وَخَطُوهُ مَغْدُورَ لَهُ.

وَنَرَىٰ أَنَّهُ يَجِبُ الكَفُّ عَن مَسَاوِبِهِم، فَلَا نَدْكُوهُم إِلَّا بِمَا يَسْتَحِقُّونَهُ مِنَ النَّنَاء الحَجِيلِ، وَأَن نُطَهَّرَ قُلُويَنَا مِنَ الغِلِّ وَالحِقدِ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنهُم؛ لِقَولِهِ تَعَالَىٰ فِيهِم: ﴿لَا يَسْتَوِى مِنكُرُ مَنَ أَنفَقَ مِن فَبْلِ الْفَشْحِ وَقَئنَلَ أَوْلَتِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِنَ الذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعَدُ وَقَنتُلُواْوَكُلُا وَعَدَاللَّهُ لَلْمُسْنَىٰ ﴾ [الحديد: ٨٠

وَقُولِ اللّهِ تَعَالَىٰ فِينَا: ﴿وَالَّذِيرَ ۖ جَآءُو مِنْ بَمْدِهِمْ بَقُولُورَ رَبِّنَا اغْفِـرْلَكَا وَلِإِخْوَيْنَا الَّذِيرَ سَبَقُونَا بِٱلْإِبِئَنِ وَلَا تَجْمَلُ فِ قُلُوبِنَاغِلَا لِلَّذِينَ مَامَنُواْ رَبِّنَآ إِنّكَ رَمُوتُ رَحِيمُ ۖ ﴾ [الحشر: ١٠]

فَضلُ

وَنُومِنُ بِاليَومِ الآخِرِ: وَهُوَ يَومُ القِيَامَةِ الَّذِي لَا يَومَ بَعدَهُ، َحينَ يُبعَثُ النَّاسُ أَحيَاءً لِلبَقَاءِ؛ إِنَّا فِي دَارِ النَّبِيمِ، وَإِمَّا فِي دَارِ العَذَابِ الأَلِيمِ.

 وَنُوْمِنُ بِصَحَائِفِ الأَعمَالِ تُعطَىٰ بِاليَمِينِ أَو مِن وَرَاءِ الظُّهُورِ بِالشَّمَالِ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُونِ كِنَبُهُ مِيَسِيهِ، ۞ نَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۞ وَيَغَلِبُ إِلَى ٱهْلِيمَسَرُورًا ۞ وَأَمَّا مَنْ أُونِ كِنَبُهُ وَلَا مَظْهُرِهِ. ۞ فَسَوْفَ يَدْعُوا أَبُورًا ۞ وَيَصَلَىٰ سَعِيرًا ۞﴾ [الانشنان: ٧- ١١]

وَنُومِنُ بِالمَوَّاذِينِ تُوضَعُ يَومَ القِيَامَةِ فَلَا تُطْلَمُ نَفَسٌ شَيئًا: ﴿ فَمَن يَعْسَمُلْ مِنْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرُكِيرَهُ ﴿ وَمَن يَعْسَمَلْ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ شَسَرًا يَسَرُهُ ﴿ الزلزلة: ٧٠

۸].

﴿ فَمَن ثَقَلَتْ مَوْزِينُهُ. فَأَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَنَ خَفَّتْ مَوَّزِينُهُ. فَأُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ خَيرُوٓا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِلْدُوهَ ۞ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّادُ وَهُمْ فِيهَا كَلِيحُونَ ۞﴾ [المومنون: ٣- ٣].

﴿ مَن جَاةً بِالْمُسَنَةِ فَلَهُ عَشَرُ أَمْنَالِهَا ۚ وَمَن جَاءً بِالسَّيِقَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظَلِّمُونَ ﴿ الانعام: ١١٠].

وَنَوْمِنُ بِالشَّفَاعَةِ المُطْمَىٰ لِرَسُولِ اللّهِ ﷺ خَاصَّةً، يَسْفَعُ مِندَ اللّهِ تَعَالَىٰ بِإِذَنِهِ لِيَقَضِيَ بَينَ عِبَادِهِ، حِينَ يُصِيبُهُم مِنَ الهَمَّ وَالكَرِبِ مَا لَا يُطِيقُونَ، فَيَذْهَبُونَ إِلَىٰ آدَمَ، ثُمَّ نُوح، ثُمَّ إِبرَاهِيمَ ثُمَّ مُوسَىٰ، ثُمَّ عِيسَىٰ، حَتَّى تَتَهِيَ إِلَىٰ رَسُولِ اللّهِ ﷺ:

وَنُوْمِنُ بِالشَّفَاعَةِ فِيمَن دَخَلَ النَّارَ مِنَ المُؤمِنِينَ أَن يَخرُجُوا مِنهَا، وَهِيَ لِلنَّبِيُّ وَغَيْرِهِ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالمُؤمِنِينَ وَالمَلَائِكَةِ.

وَيِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يُحْرِجُ مِنَ النَّادِ أَقْوَامًا مِنَ المُؤْمِنِينَ بِغَيرِ شَفَاعَةٍ، بَل بِفَضلِهِ وَرَحْمَتِهِ.

وَنُوْمِنُ بِحَوضٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَاؤُهُ أَشدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحلَىٰ مِنَ العَسَلِ، وَأَطيَبُ مِن رَائِحَةِ المِسكِ، طُولُهُ شَهر، وَعَرضُهُ شهرٌ، وَآنِيَتُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ حُسنًا وَكَثْرُةً، يَرِدُهُ المُؤْمِنُونَ مِن أَمْتِهِ، مَن شَرِبَ مِنهُ؛ لَم يَظْمَأْ بَعَدَ ذَلِكَ.

وَنُوْمِنُ بِالصَّرَاطِ المَنصُوبِ عَلَىٰ جَهَنَّمَ يَمُرُّ النَّاسُ عَلَيهِ عَلَىٰ قَدرِ أَعمَالِهِم، فَيَمُرُّ أَوَّلُهِم كَالبَرِقِ، ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيحِ، ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيرِ وَأَشَدُّ الرِّجَالِ، وَالنَّيِيُ عَلَىٰ الصَّرَاط يَقُول: «يَارَبُ سَلِّم سَلِّم، حَتَّىٰ تَعجَزَ أَعمَالُ العِبَادِ، فَيَاثِي مَن يَزَحَفُ.

وَفِي حَافَتَي الصَّرَاطِ كَلَالِيبُ مُعَلَّقَةٌ مَامُورَةٌ، تَاخُذُ مَن أُمِرَت بِهِ، فَمَخدُوش نَاج وَمُكَردَسٌ فِي النَّارِ.

َ وَنُومنُ بِكُلِّ مَا جَاءَ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِن أَحْبَارِ ذَلِكَ اليَومِ وَأَهْوَالِهِ، أَعَانَنَا اللَّهُ عَلَيْهَا.

وَنُومِنُ بِشَفَاعَةِ النَّبِيِّ ﷺ لأَهل الجَنَّةِ أَن يَدخُلُوهَا وَهِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ خَاصةً.

وَنُومِنُ بِالجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَالجَنَّةُ دَارُ النَّعِيمِ الَّتِي أَعَدَّمَا اللَّهُ تَعَالَىٰ لِلمُؤمنينَ المُثَقِينَ، فِيهَا مِنَ النَّعِيمِ مَا لَا عَينٌ رَأَت، وَلَا أُذُنَّ سَمِعَت، وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلبِ بَشَرٍ: ﴿ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْشٌ مَّالَّخْفِي لَهُمُ مِن قُرَّةً أَعْيُرِجُزَّةً مِمَاكَا ثُولَيْعَمَلُونَ ﴿ ﴾ [السجدة: ١٧].

وَالنَّاٰرُ: دَارُ العَذَابِ الَّتِي أَعَدَّهَا اللَّهُ تَعَالَىٰ لِلكَافِرِينَ الظَّالِمِينَ، فِيهَا مِنَ العَذَابِ وَالنَّكَالِ مَا لاَ يَخطُرُ عَلَىٰ البَالِ: ﴿ إِنَّا آَعَتَذَنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا أَوَلِي يَسْتَغِيمُوا بُعَانُوا بِمَآوَكَالُمُهُلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوءَ فِينَ الشَّرَابُ وَسَآةَتْ مُرْتَفَقًا ﴿ إِلَى المَانِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

وَهُمَا مَوجُودَتَانِ الآنَ وَلَن تَفنَيَا أَبَدَ الآبِدِينَ: ﴿ وَمَن يُؤِمِنُ بِاللَّهِ وَمِثَمَلْ صَلِيمًا يُدْخِلَهُ جَنَنْتِ نَجْرِي مِن تَحْتِهِكَالْاَتَهُنُو كَلِدِينَ فِيهَا أَبَداً أَمَّدُ أَضَّنَ اللَّهُ لَدُرِزْقًا ﴿ ﴾ [الطلان: ١١].

\* وَنَشهَدُ بِالجَنةِ لِكُلِّ مَن شَهِدَ لَهُ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ بِالعَينِ أَو بِالوَصفِ:

فَينَ الشَّهَادَةِ بِالعَينِ: الشَّهَادَةُ لأَبِي بَكرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَنَحوِهِم مِئْن عَيْنَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ

\* وَمنَ الشَّهَادَةِ بِالوَّصفِ: الشَّهَادَةُ لِكُلِّ مُومِنِ أُو تَقِيَّ.

\* وَنَسْهَدُ بِالنَّادِ لِكُلُّ مَن شَهِدَ لَهُ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ بِالعَينِ أَو بِالوَصفِ:

فينَ الشَّهَادَةِ بِالعَينِ: الشَّهَادَةُ لأبِي لَهَبٍ، وَعَمرِو بنِ لُحَيِّ الخُزَاعِيِّ، وَنَحرِهِمَا.

\* ومن الشَّهَادَةِ بِالوّصفِ: الشَّهَادَةُ لِكُلِّ كَافِرِ أَو مُشْرِكٍ شِركًا أَكبَرَ أَو مُنَافِقٍ.

وَنُوْمِنُ بِفِتنَةِ القَّهِ: وَهِيَ سُؤَالُ المَيُّتِ فِي قَبِرِهِ عَن رَبِّهِ وَدِينِهِ وَنَبِيِّهُ فَــ: ﴿ يُتَنِّبُ اللَّهِ اللَّهِ الْقَالِ الشَّابِ فِي الْحَبَزُةِ الدُّنِيَا وَفِ الْآخِرَةِ ۗ ﴾

[إيراهيم: 77]

فَيَقُولُ المُومِنُ: رَبِّيَ اللَّهُ، وَدِينِيَ الإسلامُ، وَبَيتي مُحَمَّد.

وَأَمَّا الكَافِرُ وَالمُنَافِقُ فَيَقُولُ: لَا أَدرِي، سَمِعتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيئًا فَقُلتُهُ.

وَنُوْمِنُ بِنَعِيمِ القَبرِ لِلمُوْمِنِينَ: ﴿ الَّذِينَ نَنَوَّفَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ طَيِّبِينٌ يَقُولُونَ سَلَامُ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كَنْـثُرْ مَنْ مَلُونَ ﴿ النَّاسِ: ٣٠}

وَنُومِنُ بِمَذَابِ القَبرِ لِلظَّالِمِينَ الكَّافِرِينَ: ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ الظَّلِلِمُونَ فِي غَمَرَتِ المُوْتِ وَالْمَلَتِهِكَةُ بَاسِطُوا آيْدِيهِ مِّ أَخْرِجُوا النُسَكُمُ الْيُومَ تَجْزُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْمُورِيَّةُ مَنْ مَا يَنْتِهِ مَتَّتَكَمِّرُونَ ﴿ ﴾ [الانعام: ٦٢]

ُ وَالأَحَادِيثُ فِي مَلَّا كِثِيرَا ۗ مَعلُومَةً، فَعَلَىٰ المُومِنِ أَن يُومَنَ بِكُلِّ مَا جَاءً بِهِ الكِتَابُ وَالشَّنَةُ مِن مَذِهِ الأُمُورِ الغَبِيبَةِ، وَأَلَّا يُعَارِضَهَا بِمَا يُشَاهِدُ فِي الدُّنيَا، فَإِنَّ أَمُورَ الآخِرَةِ لَا تُقَاسُ بِأَمُورِ الدُّنيَاء لِظُهُورِ الغَرقِ الكَبِيرِ بِينَهُمَا. وَاللَّهُ المُستَعَانُ.

#### فصل

وَنُومِنُ بِالقَدَرِ خَيرِهِ وَشَرِّهِ، وَهُوَ تَقدِيرُ اللَّهِ تَعَالَىٰ لِلكَالِنَاتِ حَسبَمًا سَبَقَ بِهِ

عِلمُهُ وَاتتَضَتهُ حِكمَتُهُ.

وَللقَدَرِ أَربَعُ مَراتِبَ:

المَرتَبَةُ الأُولَى: العِلمُ: فَتُؤمنُ بِأَنَّ اللّهَ تَعَالَىٰ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيم، عَلِمَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَكَيفَ يَكُونُ بِعِلمِهِ الأَزْلِيِّ الأَبْدِيِّ، فَلَا يَتَجَدَّدُ لَهُ عِلمٌ بَعدَ جَهلٍ، وَلَا يَلحَقُهُ نِسيَانٌ بَعدَ عِلمٍ.

المَرْبَعُ الْثَانِيَّةُ: الكِتَابَةُ: فَنُوْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ تَمَالَىٰ كَتَبَ فِي اللَّوِ المَحفُوظِ مَا هُوَ كَانِنَ إِلَىٰ يَوْمِ الفِيَامَةِ: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّكَمَآ وَٱلْأَرْضِ أِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَنْبٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴿ ﴾ [العج: ١٠]

المَرْبَةُ الثَّالِثَةُ: المَشِيئَةُ: فَتُوْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَد شَاءَ كُلَّ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، لَا يَكُونُ شَيءٌ إِلَّا بِمَشِيتَتِهِ، مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَم يَشَا لَم يَكُن.

المَّرَبَّةُ الرَّابِمَةُ: الخَّلَقُ: فَنُومنُ بِأَنَّ اللّهَ تَعَالَىٰ: ﴿خَلِقُ كُلِّ شَيْءٌ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءُوكِيلُ ۞ لَهُمْمَالِيكُالسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الزمر: ٢١٣،١١]

وَهَذِهِ الْمَرَاتِبُ الأَربَعُ شَامِلَةٌ لِمَا يَكُونُ مِنَ اللّهِ تَعَالَىٰ نَفَسِهِ، وَلَمَا يَكُونُ مِنَ الْمِيَادِ، فَكُلُّ مَا يَقُومُ بِهِ الْمِبَادُ مِن أَنَوَالِ أَو أَفَعَالٍ أَو تُرُوكٍ فَهِيَ مَعْلُومَةٌ لَلّهِ تَعَالَىٰ مَكُتُوبَةٌ عِنْدُهُ، وَاللّهُ تَعَالَىٰ قَد شَاءَمًا وَخَلَقَهَا: ﴿لِمَنْ شَآةَ مِنكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴿ وَكَا نَشَآءُونَ إِلّاَ أَنْ يَشَآةَ ٱللّهُ رَبُّ ٱلْمَنكِيمِنَ ﴿ ﴾ [التحرير: ١٨، ٨٨]

﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفَتَ تَلُو الْوَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ ﴾ [البغرة: ٢٥٣].

﴿ وَلَوْ شَكَاءًا لَتُهُ مَا فَعَكُومٌ ۖ فَنَذَرَهُمْ وَمَا يَغْتَرُونَ ﴾ [الانعام: ١١٣٧].

﴿ وَأَقَدُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ ۞ ﴾ [الصافات: ٦٦]

وَلَكِنْنَا مَعَ ذَلِكَ ثُومنُ بِأَنَّ اللّهَ تَعَالَىٰ جَعَلَ لِلعَبدِ اختِيَارًا وَقُدرَةً بِهِمَا يَكُونُ الفِعلُ، وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ فِعلَ العَبدِ بِاختِيَارِه وَقُدرَتِهِ أُمُورٌ:

الأوَّلُ: قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَأَتُوا حَرَّنَكُمْ أَنَّى شِنْتُمْ ۗ ﴾ [البز:: m]

وَقُولُهُ: ﴿ ﴿ وَلَوْ أَرَادُوا ٱلْمُصْرُوحَ لَأَعَدُوا لَهُ عُدَّةً ﴾ [النوبة: ١١].

فَأَثْبَتَ لِلعَبِدِ إِتِيَانًا بِمَشِيتَتِهِ، وَإِعدَادًا بِإِرَادَتِهِ.

النَّاني: تَوجِيةُ الأَمَّرِ وَالنَّهِي إِلَىٰ العَبَدِ، وَلُو لَم يَكُن لَهُ اختِيَارٌ وَقُدرَةٌ؛ لَكَانَ تَوجِيهُ ذَلِكَ إِلَيهِ مِنَ التَّكلِيفِ بِمَا لَا يُطَاقُ، وَهُوَ أَمَرٌ تَأَبَاهُ حِكمَة اللَّهِ تَعَالَىٰ وَرَحمَتُهُ وَخَبْرُهُ الصَّادِقُ فِي قَولِهِ: ﴿ لَا يُكِلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْمَهَا ﴾ [الغرة: ٢٨٦].

لَّاللَّالِثُ: مَدَّحُ الْمُحيِّنِ عَلَىٰ إِحسَانِه وَذَمُّ المُسِيءِ عَلَىٰ إِسَاءَتِهِ، وَإِثَابَةُ كُلُّ مِنهُمَا بِمَا يَستَحِقُّ، وَلَولَا أَنَّ الفِعلَ يَقَعُ بِإِرَادَةِ العَبِدِ وَاختِيَارِهِ لَكَانَ مَدَّ المُحسِنِ عَبَيًّا، وَعُقُويَةُ المُسِيءِ ظُلمًا، وَاللَّهُ تَعَالَىٰ مُنزَّه عَنِ العَبَثِ وَالظُّلْمِ.

الرّابِعُ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَرْسَلَ الرُّسُلَ: ﴿ زُسُلَا مُّبَشِرِينَ وَمُنذِدِينَ لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ ٱلرُّسُلُ ﴾ [الساه: ١٦٥].

وَلُولًا أَنَّ فِعِلَ المَّبِدِ يَقَعُ بِإِرَادَتِهِ وَاخْتِيَارِهِ، مَا يَطَلَت حُجَّتُهُ بِإِرسَالِ الرُّسُلِ.

الخَامِسُ: أَنَّ كُلَّ فَاعِلٍ يُحَسُّ أَنَّهُ يَفعَلُ الشَّيءَ أَو يَتَرُكُهُ بِدُونَ أَيُّ شُمُورٍ بِإِكرَاهِ، فَهُو يَقُومُ وَيَقعُدُ وَيَدخُلُ وَيَخْرُجُ وَيُسَافِرُ وَيُقِيمُ بِمَحضِ إِرَادَتِهِ، وَلَا يَشعُرُ بِأَنَّ أَحَدًا يُكرِهُهُ عَلَىٰ ذَلِكَ، بَل يُقَرِّقُ تَفرِيقًا وَاقِعِيًّا بَينَ أَن يَفعَلَ الشَّيءَ بِاخْتِيَارِه وَبَينَ أَن يُكرِهُهُ عَلَىهِ مُكْرِهٌ.

وَكَذَلِكَ فَرَقَ الشَّرِعُ بِينَهُمَا تَفرِيقًا حَكِيمًا، فَلَم يُؤَاخِذِ الفَاعِلَ بِمَا فَعَلَهُ مُكرَمًا عَلَيهِ فيمَا يَتَمَلَّقُ بِحَقَّ اللهِ تَعَالَىٰ.

وَنَرَىٰ أَنَّهُ لَا حُجَّةً لِلعَاصِي عَلَىٰ مَعصِيَتِه بِقَدَرِ اللّهِ تَعَالَىٰ؛ لأَنَّ العَاصِي يُقدِمُ عَلَىٰ المَعصِيةِ باختِيَارِهِ، مِن غَيرِ أَن يَعلَمَ أَنَّ اللّهَ تَعَالَىٰ قَدَّرَهَا عَلَيهِ، إِذ لَا يَعلَمُ أَحَدٌ قَدَرَ اللّهِ تَعَالَىٰ إِلَّا بَعدَ وُقَوعٍ مَقدوره: ﴿ وَمَا تَدْدِى نَقْشُ مَّاذَا نَصَّيبُ غَدًا ﴾ [نمان: ٢١]. فَكَيفَ يَصِحُ الاحتِجَامُ بِحُجَّةٍ لَا يَعلَمُهَا المُحتَجُّ بِهَا حِينَ إِقدَامِهِ عَلَىٰ مَا اعتَذرَ بِهَا عَنهُ، وَقَد أَبطَلَ اللهُ تَعَالَىٰ هَذهِ الحُجَّة بِقولِهِ: ﴿ سَيَقُولُ ٱلذِينَ أَشَرَقُوالوَشَآةَ اللّهُ مَّا أَشْرَكَنَا وَلَا مَالِمَا وَُنَا وَلَا حَرَّمَنَا مِن ثَنْهُ عَلَىٰ لِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَثَّى ذَاقُواْ بَأْسَنَا ۚ ثُلَّ هَلَّ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۖ إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَسْتُمْ إِلَّا غَرِّصُونَ ﴿ إِلَىٰ اللَّهُ مِلْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَىٰ عَلْمِ فَتُعْرِجُوهُ لَنَا ۖ إِن تَنْبِعُونَ ال

وَنَقُولُ لِلمَاصِي المُحتَّجِ بِالقَلَدِ: لِمَاذَا لَم تُقدِم عَلَىٰ الطَّاعَةِ مُقَدُّرًا أَنَّ اللَّهَ تَمَالَىٰ قَد كَتَبَهَا لَكَ، فَإِنَّهُ لَا فَرقَ بَينَهَا وَبَينَ المَعصِيةِ فِي الجَهلِ بِالمَقدُورِ فَبلَ صُدُورِ الفِعل مِنكَ؟

وَلِهَذَا لَمَّا أَخبَرَ النَّبِيُ ﷺ الصَّحَابَةَ بِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ قَد كُتِبَ مِعْمَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ وَمَقَمَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ وَمَقَمَدُهُ مِنَ النَّارِ، قَالُوا: أَفَلَا تَتَّكِلُ وَنَدَعُ العَمَلَ؟ قَالَ: ﴿لاَ، احمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا عُلِقَ لَهُ ﴿ ( ) عَلَى اللهِ اللهِ ( ) عُلِقَ لَهُ ﴿ ( ) عَلَى اللهِ اللهِ ( ) عَلَى اللهِ ( ) عَلَى اللهِ ( ) عَلَى اللهِ اللهِ ( ) عَلَى اللهِ اللهِ ( ) عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَنَقُولُ لِلمَاصِي المُحتَجِ بِالقَلَدِ: لَو كُنتَ تُرِيدُ السَّفَرَ لِمَكَّةَ وَكَانَ لَهَا طَرِيقَانِ، أَخبَرَكَ الصَّادِقُ أَنَّ أَحَدَهُمَا مَخُوفٌ صَعبٌ، وَالنَّانِي آمِنٌ سَهلٌ، فَإِنَّكَ سَتَسلُكُ النَّانِي وَلا يُمكِنُ أَن تَسلُكَ الأَوَّل؛ وَتَقُول: إِنَّهُ مُقَدَّرُ عَلَيَّ، وَلَو فَمَلتَ؛ لَمَدَّكَ النَّاس فِي قِسمِ المَجَانِين.

وَتَقُولُ لَهُ أَيضًا: لَو عُرِضَ عَلَيكَ وَظِيفَتَانِ: إِحدَاهُمَا ذَاتُ مُرَتَّبِ أَكثَرَ، فَإِنَّكَ سَوفَ تَعمَلُ فِيهَا دُونَ النَّاقِصَةِ، فَكَيفَ تَختَارُ لِنَفسِكَ فِي عَمَلِ الآخِرَةِ مَا هُوَ الأَدنَىٰ، ثمَّ تَحتَجُّ بِالقَدَرِ؟

وَتُقُولُ لَهُ أَيضًا: نَرَاكَ إِذَا أُصِبتَ بِمَرَضٍ جِسمِي؛ طَرَفَتَ بَابَ كُلُّ طَبِيبٍ لِمِلَاجِكَ، وَصَبَرتَ عَلَىٰ مَا يَنَالُكَ مِن أَلَمٍ عَمَلِيةِ الجِرَاحَةِ وَعَلَىٰ مَرَارَةِ الدَّوَاءِ.

فَلِمَاذَا لَا تَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي مَرَّضِ قَلْبِكَ بِالمَعَاصِي؟ ا

وَنُومنُ بِأَنَّ الشَّرَّ لَا يُنسَبُ إِنَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰۥً لِكَمَالِ رَحمَتِهِ وَحِكمَتِهِ، قَالَ النَّبِيُّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٩٤٩)، ومسلم (٢٦٤٧).

ﷺ: ﴿وَالشُّرُّ لَيسَ إِلَيكَ ﴾ رواه مُسلِم(١).

فَنَفَسُ قَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَىٰ لَيسَ فِيهِ شَرَّ أَبَدًا؛ لأَنَّهُ صَاوِرٌ عَن رَحمَةٍ وَحِكمَةٍ، وَإِنَّمَا يَكُونُ الشَّرِّ فِي مُقتَضَيَاتِهِ القَولِ النَّبِيِّ شَيِّةٍ فِي دُعَاءِ القُنُوتِ الَّذِي عَلَّمَهُ الحَسَنَ: ﴿ وَقِنِي يَكُونُ الشَّرِ فِي مُقَلَّمَ اللَّمَّ فِي المُقتَضَيَاتِ شَرَّ ما قَضَيتَ النَّرُ فِي المُقتَضَيَاتِ لَيسَ شَرًّا خَالِصًا مَحضًا، بَل هُو شَرٌّ فِي مَحَلِّهِ مِن وَجهٍ، خَيرٌ مِن وَجهٍ، أو شرٌّ فِي مَحَلِّهِ مِن وَجهٍ، خَيرٌ مِن وَجهٍ، أو شرٌّ فِي مَحَلِّهِ مَن وَجهٍ، خَيرٌ فِي مَحَلِّه أَن الشَّرَ فِي مَحَلِّه مِن وَجهٍ، خَيرٌ فِي مَحَلِّه الْعَرْ.

فَالفَسَادُ فِي الأَرْضِ مِنَ الجَدبِ وَالمَرَضِ وَالفَقرِ وَالخَوفِ شَرَّ، لَكِنَّهُ خيرٌ فِي مَحَلُّ آخَرَ، قَالَ اللّه تَعَالَىٰ: ﴿ طَهَرَ الْفَسَادُ فِي ٱلْبَرَ وَٱلْبَعْرِيمِ اكْسَبَتْ أَبَيى ٱلنَّامِن لِيُذِيقَهُم بَشْضَ الَّذِي عَبِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِهُونَ ۞﴾ [الروء: ١١].

وَقَطْعُ يَدِ السَّارِقِ، وَرَجَمُ الزَّانِي شَرَّ بِالنَسَبَةِ لِلسَّارِقِ وَالزَّانِي فِي قَطْعِ اللَّهِ وَإِرْهَاقِ النَّفُس، لَكِنَّهُ خَيْرٌ لَهُمَّا مِن وَجهِ آخَرَ، حَيثُ يَكُونُ كَفَّارَةً لَهُمَّا، فلا يَجمَعُ لَهُمَّا بَينَ عُقوبتي الذَّنيَا وَالاَخِرَةِ، وَهُوَ أَيضًا خَيْرٌ فِي مَحَلًّ آخَرَ، حَيت إِنَّ فِيهِ حِمَايَةً الأَمْوَالِ وَالأَعْرَاضِ وَالأَنسَابِ.

فضل

هَذهِ العَقِيدَةُ السَّامِيَةُ المُتَضَمَّنَةُ لِهَذِهِ الأُصُولِ العَظِيمَةِ تُثهِرُ لِمُعتَقِدِهَا ثَمَرَاتٍ جَلِيلَةً تَكِيرَةً:

فَالإيمَانُ بِاللّهِ تَعَالَىٰ وَأَسمَائِهِ وَصِفَاتِهِ يُثيرُ لِلعَبدِ مَخَبَّةَ اللّهِ وَتَعظيمَهُ المُوجِنينِ لِلقِيَامِ بِأَمرِهِ وَاجتِنَابِ نَهيهِ، وَالقِيَامِ بِأَمرِ اللّهِ تَعَالَىٰ وَاجتِنَابِ نَهيهِ يَحصُلُ بِهِمَا كَمَالُ السَّعَادَةِ فِي الدُّنيَّا وَالآخِرَةِ لِلفَردِ وَالمُجتَمَعِ: ﴿ مَنْ عَمِلُ صَلِلمًا يَن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٧١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٧٤٧)، وصححه العلامة الألبان في «المشكاة» (١٢٧٣).

ذَكْرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْمِينَالُهُ حَيَوْةً طَيِّبَةٌ وَلَنَجْزِيَنَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْاَيَشَمَلُونَ ﴿ ﴾ النحل: ٧٧].

\* وَمن ثَمَرَاتِ الإيمَانِ بِالمَلَاثِكَةِ:

أَوَّلا: المِلمُ بِمَظْمَةِ خَالِقِهِم- تَبَارَك وَتَمَالَىٰ- وَقُوَّتِهِ وَسُلطَانِهِ.

ثَّانِيًّا: شُكرُهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ عِنَايَتِهِ بِعِبَادِهِ، حَيثُ وَكُلَ بِهِم مِن هَوْلاهِ المَلَائِكَةِ مَن يَقُومُ بِحِفظِهِم وَكَتَابَةِ أَحمَالهِم وَغَيرِ ذَلِكَ مِن مَصَالِحِهِم.

قَالِفًا: مَحَبَّةُ المَلَائِكَةِ عَلَىٰ مَا قَاموا بهِ مِن عِبَادَةِ اللّهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ الوَجهِ الأَكْمَلِ وَاستِغفَارِهِم لِلمُومِنِينَ.

\* وَمن ثَمَرَات الإِيمَانِ بِالكُتُبِ:

أَوَّلا: العِلمُ بِرَحمَةِ اللَّهِ تَعالَىٰ وَعِنَائِتِهِ بِخَلقِهِ، حَيثُ أَنزَلَ لِكُلِّ قَومٍ كِتَابًا

يَهدِيهِم بِدِ.

ُ فَانِيَّا: ظُهُورُ حِكمَةِ اللهِ تَعَالَىٰ، حَيثُ شَرَعَ فِي هَذِهِ الكُتُبِ لِكُلُّ أُمَّةٍ مَا يُتَاسِبُهَا، وَكانَ خَاتَمُ هَذِهِ الكُتُبِ المُحَلِّقِ فِي كُلُّ حَصرٍ وَمَكَانٍ إِلَىٰ يَومٍ الخَلقِ فِي كُلُّ حَصرٍ وَمَكَانٍ إِلَىٰ يَومٍ القِيَامَةِ.

ثَالِكًا: شُكرُ نِعمَةِ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ ذَلِكَ.

\* وَمن ثَمَرَات الإيمَانِ بِالرُّسُلِ:

أَوَّلا: العِلمُ بِرَحمَةِ اللّهِ تَعَالَىٰ وَعِنَائِيَةِ بِخَلِقِهِ، حَيثُ أَرسَلَ إِلَيهِم أُولَئِكَ الرُّسُلَ الكِرَامَ لِلهِدَايَةِ وَالإِرشَادِ.

قَانِيًا: شُكرُهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ هَذهِ النَّعمَةِ الكُبرَىٰ.

قَالِكَا: مَحَبَّةُ الرُّسُلِ وَتَوقِيرُهُم وَالنَّنَاءُ عَلَيهِم بِمَا يَلِيقُ بِهِم؛ لأَنَّهُم رُسُلُ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَخُلَاصَةُ عَبِيدِهِ، قَامُوا بِعِبَادَتِهِ وَتَبلِيغِ رِسَالَتِهِ وَالنَّصِعِ لِعِبَادِهِ وَالصَّبرِ عَلَىٰ أَذَاهُم.

### ومن ثَمَرَات الإيمَانِ بِاليّوم الآخِر:

أَوَّلا: الحِرصُ عَلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ رَعْبَةٌ فِي ثَوَابِ ذَلِكَ اليَومِ، وَالبُعدُ عَن مَعصِيَتِهِ خَوفًا مِن عِقَابِ ذَلِكَ اليَومِ.

ثَانِيًّا: تَسلِيَةُ المُؤمِنِ عَمَّا يَفُوتُهُ مِن نَعِيمِ الذَّنِيَا وَمَتَاعِهَا بِمَا يَرجُوهُ مِن نَعِيمِ الأَخِرَةِ وَنَوَابِهَا.

## وَمن ثَمَرَات الإيمَانِ بِالقَدَرِ:

أَوَّلا: الاعتِمَادُ عَلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ عِندَ فِعلِ الأَسْبَابِ؛ لأَنَّ السَّبَبَ وَالمُسَبَّبَ كِلَاهُمَا بِقَضَاءِ اللَّهِ وَتَدَرِهِ.

ثَانِيًّا: رَاحَةُ النَّفْسِ وَطُمَانِينَةُ الفَلبِ؛ لأَنَّهُ مَتَىٰ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ بِقَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، وَأَنَّ المَكرُوهَ كائِنٌ لَا مَحَالَةَ، ارتَاحَتِ النَّفُسُ وَاطمَأَنَّ الفَلبُ وَرَضِيَ بِفَضَاءِ الرَّبُ، فَلا أَحَدَ أَطيَبُ عَيشًا وَأَربَحُ نَفسًا وَأَوَىٰ طُمَانِينَةً مِثَن آمنَ بِالْقَدَرِ.

ثَالِثًا: طَرَدُ الإِعجَابِ بِالنَّفْسِ عِندَ حُصُولِ المُرَادِ؛ لأَنَّ حُصُولَ ذَلِكَ نِعمَةٌ مِنَ اللّهِ بِمَا قَدَّرَهُ مِن أَسبَابِ الخَيرِ وَالنَّجَاحِ، فَيَشكُرُ اللّهَ تَعَالَىٰ عَلَىٰ ذَلِكَ وَيَدَعُ الإِعجَابَ.

رَابِمًا: طَردُ القَلَقِ وَالضَّجَرِ عِندَ فَوَاتِ المُرَادِ أَو حُصُولِ المَكرُوو؛ لأَنَّ ذَلِكَ بِقَضاءِ اللّهِ تَعَالَىٰ الَّذِي لَهُ مُلكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ وَهُوَ كَائِنٌ لاَ مَحَالَةَ، فَبَصِيرُ عَلَىٰ ذَلِكَ وَيَحتَيبُ الأَجرَ، وَإِلَىٰ هَذَا يُشِيرُ اللّهُ تَعَالَىٰ بِقَولِدِ: ﴿ مَا أَصَّابَ مِن تُصِيبَةِ فِ ذَلِكَ وَيَحتَيبُ الأَجرَ، وَإِلَىٰ هَذَا يُشِيرُ اللّهُ تَعَالَىٰ بِقَولِدِ: ﴿ مَا أَصَّابَ مِن تُصِيبَةِ فِ الْأَرْضِ وَلَا فِي اللّهَ عَلَى اللّهِ يَصِيرُ ﴿ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ يَصِيرُ ﴿ وَالْمَرْضِ وَلَا فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

فَنَسَأَلُ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَن يُتَبَتّنَا عَلَىٰ هَذهِ العَقِيدَةِ، وَأَن يُحَقَّقَ لَنَا ثَمَرَاتِهَا وَيَزِيدَنَا مِن فَضلِهِ، وَأَلَّا يُزِيغَ قُلُوبَنَا بَعدَ إِذ هَدَانَا، وَأَن يَهَبَ لَنَا مِن رَحمَتِهِ، إِنَّهُ هُوَ الوَهَابُ،

وَالحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالمِينَ.

وَصَلَّىٰ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَىٰ نَبِيْنَا مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُم بِإِحسَانِ.

تَمَّت بِقَلَمٍ مُوَلِّفِهَا مُحَمَّدِ الصَّالِحَ العُثْيمِينَ فِي ٣٠ شَوَّال سَنَهَ ١٠٩٤هـ 

# ١١- تطهير الإعتقاد من أدراق الشرك والإلحاد

للإمّام مُحمَّد بن إِسْمَاعِيل الصَّنعَانِي (١١٨٢هـ) the thought was a



## ٤١ - تطهير الإعتقاد من أدرائ الشرك والإلحاد



#### وَهُوَ المُسْتَعَانُ

الحَمْدُ للهِ الذِي لَا يَقبَلُ تَوحِيدَ رُيُوبِيَّتِهِ مِن العِبادِ حَتَّىٰ يُفْرِدُوه بِتوحِيدِ العِبَادَة كُلَّ الإفرَادِ مِن اتُخَاذِ الانْدَادِ، فَلَا يَتَّخِذُونَ لَه نِدًّا، وَلَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ أحدًا، وَلَا يَتَكِلُونَ إِلَّا عَلَيهِ، وَلا يَفْزَعُونَ فِي كُلُّ حَالٍ إِلَّا إِلَيهِ، ولا يَدعونَهُ بِغيرِ أَسمَائِهِ الحُسنَىٰ، ولا يَتَوَصَّلُونَ إِلَيهِ بِالشَّفَعَاءِ ﴿مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَا بِإِذْنِهِ ﴾ [البترة: ١٠٥]

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحَدُهُ لَا شَرِيكَ لَهُ رَبًّا مَعُبُودًا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا عَبدُهُ وَرسُولُه، الذِي أَمَرَهُ أَن يَقُولَ: ﴿ قُل لَآ آمْلِكُ لِنَفْيِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآةَ اللّهُ ﴾ [الاعراف: ٨٨] وَكَفَىٰ بِاللهِ شَهيدًا.

صلَّىٰ اللهُ عَلَيهِ وعَلَىٰ آلِه، التَّابِعينَ لَه فِي السَّلَامَةِ مِنَ العُيوبِ، وتطهِيرِ القُلوبِ عَن اعتقَادِ كُلُّ شَيْءٍ يَشُوبُ.

وبَمدُ: فهَذَا: «تَطْهِيرُ الاعتِقَادِ عَن أَذْرَانِ الإلحَادِ» وَجبَ علَيَ تَاليفُه، وتُعيَّن عَليَّ تَرصِيفُه؛ لِمَا رَأْيتُهُ وَعلِمتُهُ يَقِينًا مِن عموم اتَّخَاذِ العِبادِ الأندَادَ، فِي الأمصَارِ والقَرَىٰ وجَميع البِلادِ، مِن اليَمنِ، وَالشَّامِ، ونَجدٍ، وتِهامَةً، وجَميع دِيارِ الإسلامِ.

وَهُوَ الْاَعِتَّقَادُ فِي القُبُور وَفِي الاُخْيَاءِ مِثَن يَدَّعِي العِلَمَ بِالمُغَيَّاتِ والمُكَاشَفَاتِ، وهُوَ مِن أَهْلِ الفُجورِ؛ لَا يَحْضُرُ لِلمسلِمينَ مَسْجِدًا، ولَا يُرْئ للَّهِ وَالمُكَاتِ، ولا يَثْرِئ للَّهِ وَالمَكاتِ، ولا يَهْابُ البَعْثُ ولَا الحِسَاتِ.

فَوجبَ عَليَّ أَنْ أَنْكِرَ مَا أُوجَبَ اللهُ إِنكَارَهُ، ولَا أَكُونَ مِنَ الذِينَ يَكتُمونَ مَا

14.

أُوجَبَ اللهُ إظهَارَهُ.

فَاعلَم أَنَّ هَاهُنَا أَصُولًا هِيَ قَواعدُ الدَّينِ، وَمِن أَهَمَّ مَا تَجبُ مَعرفَتهُ عَلَىٰ المُوحِّدِينَ: الأضسلُ الأوَّلُ

أَنَّه قَد عُلِمَ مِن ضَرورَةِ الدِّينِ: أَنَّ كُلَّ مَا يِّي القُرآنِ فَهُوَ حَثَّى لَا بَاطِل، وَصدقٌ لَا كَذِبٌ، وهُدَّىٰ لَا ضَلاَلَةٌ، وعِلمُ لَا جَهَالَةٌ، ويَقينُ لَا شَكَّ فِيهِ.

فَهَذَا الأصلُ أصلٌ لَا يَتمُّ إسلَامُ أحدٍ، ولَا إيمَانُهُ إِلَّا بِالإِقْرَادِ بِهَذَا الأَصْلِ، وهَذَا أَمْرٌ مُجمعٌ عَلَيهِ لَا خِلَاتَ فِيهِ.

الأضلُ الشانِي

أنَّ رُسُلَ اللهِ وأنبِياءَهُ -مِن أَوَّلِهِم إلَىٰ آخِرِهِم- بُعثُوا لِدُعاءِ العِبَادِ إلَىٰ تَوحِيدِ اللهِ بِتوحِيدِ العِبَادَة.

وكُلُّ رَسولِ اوَّلُ مَا يَقرَعُ بِهِ اسمَاعَ فَومِهِ قَولُه: ﴿ يَعَقَوْمِ اَعْبُدُواْ اللَّهُ مَا لَكُمْ يَنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ ﴾ [الاعراف: ١٥]. ﴿ أَن لَا نَعْبُدُواْ إِلَّا اللَّهَ ﴾ [مُوَد: ١٦]. ﴿ أَنِ اَعْبُدُواْ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيمُونِ ﴾ [نوح: ٢].

وَهَذَا الَّذِي تَضَمَّنَه قُولُ: ﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ .

فإنَّمَا دَعَت الرُّسلُ أَمْمَهَا إِلَىٰ قُولِ هَذِهِ الكَلمةِ، واعتِقَادِ مَعنَاهَا، لَا مُجرَّد قُولِهَا بِاللسَانِ.

وَمَعْنَاهَا: هُوَ إِفْرَادُ اللهِ بالإلَهِيةِ وَالعِبَادَة، والنَّفيُ لِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِه والبراءَةُ مِنهُ.

وَهَذَا الأَصْلُ لَا مِزْيَةَ فِيمَا تَضَمَّتُهُ، ولَا شَكَّ فِيهِ، وَفِي أَنَّه لَا يَهُمُّ إيمَانُ أخدٍ، حَتَٰىٰ يَعْلَمَهُ ويُحقِّقَهُ.

## الأصنبل البثالث

أنُّ التُّوحِيدُ قِسمَانٍ:

ــ القِسمُ الأوَّلُ: تَوحِيدُ الزُّبوبِيةِ والخَالِقيَّةِ والرَّازِقيةِ ونَحوِها.

ومعنَاه: أنَّ اللهَ وحَدَه هُوَ الخَالِقُ لِلعَالَم، وَهُوَ الرَّبُّ لَهُم والرَّازِقُ لَهُم.

وهَذَا لَا يُنكِرُهُ المُشْرِكونَ، ولَا يَجْعَلُونَ اللهِ فِيهِ شَرِيكًا، بَلْ هُم مُقِرُّونَ بِه، كَمَا سَيأتِي فِي الأصْل الرَّابِع.

والقِسمُ النَّانِي: تَوحيدُ العِبَادَة؛ ومعنَاهُ: إفرَادُ اللهِ وحْدَه بِجميعِ أنوَاعِ العِبادَاتِ الآتِي بِيانُها.

فَهَذَا هُوَ الذِي جَعلُوا اللهِ فِيهِ شُركَاة.

ولفَظُ: «الشَّريكِ، يُشعِر بِالإقرَارِ بِاللهِ تَعَالَىٰ.

فَالرُّسُلُ ﷺ بُمثُوا لِتقريرِ الأوَّلِ، ودُعاءِ المشرِكِينَ إِلَىٰ الثَّانِي، مِثْلَ قَولِهِم فِي خطَابِ المشرِكِينَ: ﴿ أَفِى اللَّهِ شَكَّ ﴾ [ابراهبم: ١٣]. ﴿ هَلْ مِنْ خَابِي غَيْرُ اللّهِ ﴾ [فاطر: ٣].

وَنَهْبِهِم مَنْ شِرْكِ العِبَادَةِ وَلِذَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَقَدْ بَعَشْنَا فِ كُلِ أَمْتَةِ رَسُولًا أَ أَرْبِ آَمْبُدُوا اللهَ وَإَجْتَرِنِبُوا الطَّلْعُوتَ ﴾ النحل: ١٦. أي: قَائِلِينَ لأَمْمهِم: أنِ اعْبُدُوا الله.

فَافَادَ بِقولِه: ﴿ فِ كُلِ أُمَّةِ ﴾: أنَّ جَمِيعَ الأُمَمِ لَم تُرْسَلُ إِلَيهِم الرُّسُلُ وتُبعَثُ إِلَّا لِطَلبِ تَوحيدِ العِبَادَة، لَا لِلتَّعرِيفِ بِأنَّ اللهَ هُوَ الخَالِقُ لِلعَالَم، وَانَّه رَبُّ السَّمواتِ والأرضِ، فإنَّهم مُقرُّونَ بِهَذَا.

وَلِهَذَا لَم تَرِدِ الآيَاتُ فِيهِ - فِي الغَالِبِ - إِلَّا بِصِيغَة استفَهامِ التَّقريرِ، نَحوَ: ﴿ مَلْ مِنْ خَلِقِ غَيْرُ أَنَّذِ ﴾ [فاطر: ٢].

- ﴿ أَفَكُن يَعْلُقُكُمُن لَّا يَعْلُقُ ﴾ [النحل: ١٧].
- ﴿ أَفِ اللَّهِ شَلْقُ فَاطِرِ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ الداهبم: ١٠.
- ﴿ أَفَيْرَ اللَّهِ أَغَيْدُ وَلِنَّا فَاطِي السَّمَنَوْتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الأنمام: ١١].
- ﴿ هَنذَا خَلَقُ اللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا خَلْقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِيهِ ، ﴾ [لنسان: ١].
- ﴿ أَرُونِي مَاذًا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ ﴾ لناطر: ١٠. اسْتِفْهَامُ تَقرِيرِ

لَهُم؛ لأنَّهُمْ بِه مُقِرُّونَ.

وبِهَذَا تَعْرِفُ أَنَّ المُشْرِكِينَ لَم يَتَخِذُوا الأصنامَ والأوثَانَ، ولَم يَعبدُوهَا، ولَم يَتَخِذُوا الاصنامَ والأوثَانَ، ولَم يَعبدُوهَا، ولَم يَتَخِذُوا المَلائِكةَ شُركاءَ للهِ تَعَالَىٰ؛ لأنَهم أشرَكُوهُم فِي خَلقِ السَّمواتِ والأرضِ، وَفِي خَلقِ أَنْفُسِهِمْ بَل اتَخدُّوهُم؛ لأنَّهم يُقرَّبُونَهم إلَىٰ اللهِ زُلفَىٰ - كَمَا قَالُوهُ - فَهُم مُقرُّونَ بِاللهِ تَعَالَىٰ فِي نَفسِ كَلمَاتِ كُفرِهِم، وأنَّهم شُفقاءُ عِندَ اللهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلُ أَتُنَبِّحُونَ اللهُ مَنا لا يَعْمَلُمُ فِي السَّمَوَنِ وَلافِ الأَرْضِ اللهُ عَمَا لَهُ وَلَافِ الْأَرْضِ اللهِ اللهِ اللهُ عَمَا لَهُ اللهُ عَمَا لَهُ اللهُ عَمَا لَهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

فَجعَلَ اللهُ تَعَالَىٰ اتَّخَاذَهُم لِلشَّفعَاءِ شِركًا، ونَزَّه نَفسَهُ عَنهُ؛ لأنَّه لَا يَشفَعُ عِندَهُ أحدٌ إلَّا بإذنِه.

فَكَيفَ يُثبِتُونَ شُفعًاء لَهُم لَم يَأْذِنِ اللهُ لَهُم فِي شَفاعَةٍ، ولَا هُم أهلٌ لَهَا، ولَا يُغْنُونَ عَنهُم مِنَ اللهِ شَيئًا؟!

## الأضلُ الرَّابِعُ

أنَّ المشرِكِينَ الذِينَ بَعثَ اللهُ الرُّسلَ إليهِم مُقرُّونَ أنَّ اللهُ خَالِقُهُم: ﴿ وَلَهِن سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَفَهُم لِبَقُولُنَّ اللهُ ﴾[الزحرف: ٤٨٧].

وَأَنَّه الَّذِي خَلَقَ السَّمواتِ والأرضَ: ﴿ وَلَهِن سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ
وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيرُ الْعَلِيدُ ﴾ [الزحرف: ١].

وأنَّه الرَّزَّاقُ الذِي يُخْرِجُ الحَيِّ مِنَ المَيتِ، ويُخرِجُ المَيتَ مِنَ الحَي، وأَنَّه الذِي يَملِكُ السَّمْعَ والأبصَارَ الذِي يَملِكُ السَّمْعَ والأبصَارَ والأفِيدة: ﴿ قُلْ مَن يَرَزُقُكُم مِنَ السَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ أَنَى يَمْلِكُ السَّمَّةَ وَٱلْأَبْصَدَرُ وَمَن يُغْرِجُ الْحَيَّ وَمَن يُمْرِجُ الْمَنَّ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا لَنَّقُونَ ﴾ يمن الْمَيْتِ ويُغْرِجُ الْمَنَّ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا لَنَقُونَ ﴾ إبون: ٢١].

﴿ قُلُ لِيَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِكَ إِن كُنتُد تَعْلَمُون ﴿ سَيَغُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلًا

نَدُّكُرُونَ ﴿ قُلْ مَن زَبُّ السَّمَنَوْتِ السَّنْعِ وَرَبُّ الْمَكْوْنِ الْعَظِيمِ ﴿ سَيَقُولُونَ الْمَعْلِم اللَّهُ قُلْ اَفَلَا نَنْقُونَ ﴿ قُلْ مَنْ إِيمِهِ مَلَكُونُ كُلِّ مِنْ وَوَهُو يَجْمِيرُ وَلَا يَجُكَارُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُو تَعَلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ يَقِوْقُلُ الْمَا فَأَنَّ تُسْخَرُونَ ﴾ [الموسون: ٨-٨].

وهَذَا فِرعَونُ مَعَ غُلُوهِ فِي كُفرهِ، ودَعَوَاهُ أَفَيَحَ دَعَوَىٰ، ونُطقِه بِالكَلمةِ الشَّنعَاء، يَقُولُ اللهُ فِي حَقَّه، حَاكِيًا عَن مُوسَىٰ ﷺ: ﴿لَقَدٌ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَـُــُولِكَمْ إِلَّا رَبُّ السَّــَكَوْتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَالِمَ ﴾ [الإسراء: ٣].

وقَالَ إبلِيسُ: ﴿ إِنِّ أَخَافُ أَلَّهُ رَبَّ ٱلْعَنَامِينَ ﴾ [العنر: ١١]. وقَالَ: ﴿ رَبِّ مِّمَاً أَغْرَيْنَنِي ﴾ [العجر: ٢٦]. وقَالَ: ﴿ رَبِّ فَأَنظِرْنِ ﴾ [العجر: ٢٦].

وَكُلُّ مُشْرِكٍ مُقِرِّ بِأَنَّ اللهَ خَالقُهُ، وخَالقُ السَّمواتِ والأرضِ ورَبُّهُنَّ، وَربُّ مَا فِيهِنَّ ورَازَقُهُم، ولِهَذَا احتَجَّ عَليهِم الرُّسُلُ بِقولِهِم: ﴿ أَفَمَن يَعْلُقُ كُمَن لَا يَعْلَقُ ﴾ [النحل: ٧٧].

وبِقولِهِم: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَنْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَكَابًا وَلَوِ ٱجْسَتَمَعُواْ لَهُ ﴾ [العج: ٣]. والعشركونَ مُقرُّونَ بذلكَ لَا يُمكِرونَه.

#### الأضسك الخامس

أنَّ العِبَادَة أَقصَىٰ بَابِ الخُضُوعِ والتَّذللِ، ولَم تُستَعْمَلُ إِلَّا فِي الخُضُوعِ اللهِ تَمَالَىٰ؛ لاَنَه مُولِي أَعظَمِ النَّمَمِ، فَكَانَ حَقيقًا بِأَقصَىٰ غَايةِ الخُضُوعِ كَمَا فِي «الكَشَافِ».

ثُمَّ إِنَّ رَأْسَ العِبَادَة وأَسَاسَها: التَّوحيدُ اللهِ، الذِي تُفيدُه كَلمتُه الَّتِي إلَيهَا دَعَت جَميعُ الرُّسلِ، وَهُوَ قَولُ: ﴿لَا إِلَه إِلَّا اللهُۥ

وَالمرَادُ: اعتقَادُ معنَاهَا، والعَملُ بِمقتضَاهَا، لَا مُجرَّدُ قَولِهَا بِاللسّانِ.

وَمَعنَاهَا: إِفْرَادُ اللَّهِ بِالعِبَادَة والإلْهَيَّةِ، والنَّفيُ والبَرَاءَةُ مِن كُلِّ مَعبُودٍ دُونَه.

وَقَد عَلِمَ الكُفَّارُ مَذًا المَعنَىٰ؛ لأنَّهُم أملُ اللَّسَانِ المَربِي فقَالُوا: ﴿ أَجَمَلَأَ لَآلِكَ ا

إِلَهُ الرَّحِدُ أَإِنَّ هَٰذَا لَنَيْءُ عُجَابٌ ﴾ [ص: ٥].

#### فصيل

إِذَا عَرِفْتَ هَلِهِ الْأُصُولَ فَاعلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ جَعَلِ الْمِبَادَة لَه أَنُواهًا:

اعتقَادِيَّةً: وَهِيَ أَسَاسُهَا، وذَلِكَ أَنْ يَعتَقِدَ أَنَّه الرَّبُّ الوَاحِدُ الأَحَدُ الذِي بِيَدِهِ الخَلقُ والأمرُ، وبِيدِه النَّفعُ والضُّرُّ، وأنَّه الذِي لَا شَرِيكَ لَه، ولَا يَشفَعُ عِندَه أَحَدٌ إلَّا بِإذٰنِه، وأنَّه لَا مَعبودَ بِحقٌ غَيْرُه، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَجبُ مِن لَواذِم الإَلْهَبِةِ.

ومنهَا اللفظيَّةُ: وهِيَ النُّطُقُ بِكلِمةِ التَّوحيدِ، فَمن اعتَقَدَ مَا ذُكرَ، ولَم يَنطِق بِهَا؛ لَم يُحقَن دَمُه ولَا مَالُه، وَكَانَ كَابِلِيسَ، فإنَّه يَمتَقِدُ التَّوحيدَ، بَلْ ويُثِرُّ بِه، كَمَا أسلفنَاهُ هَنهُ، إِلَّا أَنّه لَم يَمتِثْلُ أمرَ اللهِ بالسُّجُودِ؛ فَكَفَر.

ومَن نطَقَ بِهَا ولَم يَعتَقِد؛ حُقِنَ مَالُه ودَمُه، وحِسَابُه عَلَىٰ الله، وحُكمُه حُكمُ المنَافِقينَ.

وَمِنْهَا بَدَنيةً: كَالْقِيامِ والرُّكوعِ والسُّجودِ فِي الصَّلَاةِ.

ومِنهَا: الصُّومُ وأفعَالُ الحَجُّ والطُّوافِ.

ومَاليةً: كَإِخرَاجٍ جُزْءٍ مِنَ الْمَالِ امتِثالًا لِمَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَىٰ بِهِ.

وأنّواعُ الوّاجِبَاتِ والمندُويَاتِ فِي الأموَالِ والأبدَانِ والأفعَالِ والأقوَالِ كَثِيرةٌ، لكِنَّ مَذِهِ أُمَّهَاتُهَا.

أتول: وإذَا تَقَرَرَت هَذِهِ الأصول فَاهْلَم: أَنَّ اللهَ تَمَالَىٰ بَعثَ الرُّسُلَ وَالأنبِيَاءَ - عَلَيهِم الصَّلاةُ والسَّلاءُ - مِن أُولِهِم إلَىٰ آخِرِهِم يَدْعُونَ العِبادَ إلَىٰ إفرَادِ اللهِ تَمَالَىٰ بِالسَبَادَة، لا إلَىٰ إثرَادِ اللهِ تَمَالَىٰ بِالسَبَادَة، لا إلَىٰ إثرَاتِ اللهَ تَمَالَىٰ واللهِبَادَة، لا إلَىٰ إثرَاتِ اللهَ تَمَالَىٰ واللهِبَادَة، لا إلىٰ إثرَاتِ اللهُ وَمَدَدُهُ وَلَدُدَرَ مَا كَانَ يَمْبُدُ مَالْبَادَةُ لَهُ الامراك عَلَيْ وَلَا اللهِ الرُّسُلِ مِنهُم أَي لِلْهُ المَالِمِبَادَة اللهِ الرُّسُلِ مِنهُم إلى اللهُ لا يُعبدُ، بلُ اقْرُوا إلا طَلبَ الرُّسُلِ مِنهُم إِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعبدُ، بلُ اقْرُوا إلا الله يَعبدُ، وأَنكُرُوا

كُونَهُ يُفْرَد بِالعِبَادَةِ، فَعَبَدوا مَعَ اللهِ تَعَالَىٰ غَيرَهُ، وأَشْرَكُوا مَعهُ سِوَاه، واتَّخَذُوا لَه أَنْدَادًا، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَكَلَا يَجْعَلُوا يَقِّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البغر:: ٣]. أي: وأنتُم تعلمُونَ انَّه لَا يَدَّلُه.

وَكَانُوا يَقُولُونَ فِي تَلبِيتِهِم لِلحَجِّ: «لَبيكَ لَا شَريك لَكَ، إِلَّا شَريكَا هُوَ لَكَ، تَملكُه ومَا مَلكَ، وكَانَ يَسمعُهم النَّبِيُّ ﷺ عِندَ قَولِهِم: «لا شَريكَ لكَ، فَيَقُولُ: «قَدٍ.. قَدٍ»(١)؛ أي: أفرَدُوه جَلَّ جَلَالُه لَو تَركُوا قَولَهُم: إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ».

نَنَفْسُ شِرْكِهِم بِاللهِ تَعَالَىٰ إِفْرَارٌ بِهِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَيَوْمَ فَمَشُرُهُمْ جَيِمَا ثُمَّ نَعُولُ لِلَّذِينَ إَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرِّكَا وَكُمُّ الَّذِينَ كُنُمُّ مَّرْعُمُونَ ﴿ [الانمام: ٣]. ﴿ أَدْعُواْ شُرَكَاتَكُو فَدَعَوْهُمْ فَلَرْ يَسْتَجِيبُواْ لَمُمْ ﴾ [النصص: ١٦]. ﴿ وَلَيْ أَدْعُواْ شُرَكَاةً ثُمَّ يَكِدُونِ فَلَا لُنُظِرُونِ ﴾ [الاعراف: ١٥٥].

فنَفَسُ اتَّخَاذ الأَنْدَادِ إفْرَارٌ بِاللهِ تَعَالَىٰ، وَلَم يَعبدُوا الأَصْنَامَ بِالخُصْوعِ لَهُم وَالتَّقُرُّبِ بِالنَّذُورِ والنَّحرِ لَهُم، إلَّا لِاعتِقَادِهِم أَنَّهَا تُقَرِّبُهُم إلَىٰ اللهِ زُلفَىٰ، وتَشفَعُ لَهُم لَدَيهِ.

فَارَسَلَ اللهُ الرُّسُلَ تَأْمُرُهُم بِتَرْكِ عِبَادَةِ كُلِّ مَا سِوَاه، وَتُبِيِّنُ أَنَّ هَذَا الاحتِقَادَ الذِي يَعتَقدونَه فِي الأندَادِ بَاطلٌ، وأنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا للهِ وَحدَه، وهَذَا هُوَ تَوجِيدُ العِبَادَة.

وقد كَانُوا مُقرِّينَ -كَمَا عَرفتَ فِي الأصلِ الرَّابِع- بِتوجِيدِ الرُّبويِيةِ، وهُوَ أَنَّ اللهَ هُوَ الخَالِقُ وحدَهُ، ومِن هَذَا تَمرِفُ أَنَّ التَّوجِيدَ الذِي دَعَتُهُم إلَيهِ الرسُلُ مِن أَوَّلِهِم وهُوَ نُوحٌ بُكَتَيْ إلَىٰ آخِرِهِم وهُوَ مُحمَّد بن عبد الله صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْه وَعَلَىٰ آلِهِ مَلَىٰ اللهُ عَلَيْه وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّم هُوَ تَوجِيدُ العِبَادَة؛ وَلِلَمَا تَقُولُ لَهُم الرُّسلُ: ﴿أَن لَا نَعَبُدُوا إِلَّا اللهَ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْه } [الاحراف: ١٥].

وقَد كَانَ المُشْرِكُونَ مِنْهُم مَن يَعْبُدُ المَلاثِكةَ ويُتَادِيهِم عِندَ الشَّدائِدِ، ومِنهُم مَنْ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۷۸۵).

يَعْبُدُ أَحْجَارًا، وَيهِيْفُ بِهَا، وَهِيَ فِي الأصلِ صُورُ رِجَالٍ صَالِحِينَ، كَانُوا يُعِبُّونَهُم، وَيَعَتَدُونَ فِيهِم، فَلَمَّا طَالَ عَلَيهِم الأَمَدُ، وَيَعَتَدُونَ فِيهِم، فَلَمَّا طَالَ عَلَيهِم الأَمَدُ، عَبَدُوهُم، ثُمَّ زَادَ الأَمَدُ طُولًا، فَعَبَدُوا الأَحجَارَ، وينهُم مَن يَعبُدُ المَسِيح، وينهُم مَن يَعبُدُ المَسِيح، وينهُم مَن يَعبُدُ المَسِيح، وينهُم مَن يَعبُدُ المَصلِح، وينهُم مَن يَعبُدُ المَصلِح، ويَهتِفُ بِهَا عِندَ الشَّدائِد، فَبعثَ اللهُ مُحمَّدًا صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْه وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّم يَدعُوهُم إلَىٰ عِبَادَةِ اللهِ وحَدَه، بِأَنْ يُفْرِدُوهُ بِالعِبَادَة، كَمَا أَفْرَدُوهُ بِالرَّبوبِيةِ، أي: بِربُوبِيةِ السَّمواتِ والأرضِ.

وَانْ يُفرِدُوهُ بِكَلِمَةِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُعتقِدينَ لِمعنَاهَا، عَامِلينَ بِمِعْتَضَاهَا، والَّا يَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا، وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿لَمُ دَعْوَةُ لَلْتَيَّ وَالَّذِينَ يَدَعُونَ مِن دُونِهِ وَلَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُر بَنْتِيهِ﴾ [الرعد: ١٨]

وقال تعالى: ﴿وَعَلَا لَقِهِ فَلْيَتُوكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ [آل عمران: ١٠٠]

وقَالَ تَمَالَى: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكُّلُوا إِن كُتُتُمِمُّوْمِنِينَ ﴾ [المائدة: ١٠]. أي: مِن شَرطِ الصَّدقِ فِي الإيمَانِ بِاللهِ ألا يَتوكَّلُوا إِلَّا عَليهِ، وأَنْ يُفردُوه بِالتَّوكُٰلِ، كَمَا يَجبُ أَنْ يُفردُوهُ بِالنَّوكُٰلِ، كَمَا يَجبُ أَنْ يُفردُوهُ بِالنَّعاءِ والاستِغفَارِ.

وَأَمَرَ اللهُ عِبادَهُ أَنْ يَقُولُوا: ﴿إِيَّاكَ نَشِئهُ ﴾، ولا يَصدُقُ قَائلُ هَذَا إِلَّا إِذَا أَفْرَدَ المِيَادَةَ لِلهِ تعالىٰ، وإلَّا كَانَ كَاذَبًا مَنْهِيًّا عَنْ أَنْ يَقُولُ هَذِهِ الكَلِمةَ؛ إِذْ مَعنَاهَا: نَخُصُّكَ بِالعِبَادَة، ونُفُرِدُكَ بِهَا، وهُوَ مَعنَىٰ قَولِه: ﴿فَإِيَّنِى فَأَعْبُدُونِ ﴾ [المنكبوت: ٥٩]. ﴿وَإِيَّنَى فَأَعْبُدُونِ ﴾ [المنكبوت: ٥٩]. ﴿وَإِيَّنَى فَأَعْبُدُونِ ﴾ [المنكبوت: ٥٩].

كَما عُرفَ مِن عِلمِ البَيانِ: أنَّ تَقَديمَ مَا حَقُّه التَّاخِيرُ يُفيدُ الحَصرَ، أي: لا تَعبدُوا إِلَّا اللهَ، ولَا تَعبدُوا غَيرَه، وَلَا تَتَقُوا غَيرَه كَمَا فِي «الكشَّافِ».

فَإِفْرَادُ اللهِ تَعَالَىٰ بِتوحِيدِ العِبَادَةِ لَا يَتَمُّ إِلَّا بِأَنْ يَكُونَ الدُّعاءُ كُلُّهُ لَهُ، والنَّذَاءُ فِي الشَّدَائِدِ والرَّخَاءِ لَا يَكُونُ إِلَّا للهِ وحدَّهُ، وَالإِسْتِفَائَةُ والاستِمَانَةُ بِاللهِ وحدَّهُ، واللَّجَأُ إِلَىٰ اللهِ، والنَّذَرُ والنَّحرُ لَه تَعَالَىٰ، وَجَميعُ أَنُواعِ العِبَادَاتِ: مِن الخُضوعِ والقِيَامِ تَذلُّلا للهِ تَعَالَىٰ، والرُّكوعِ والسُّجودِ والطَّوافِ وَالتَّجرُّدِ عَنِ الثَّيابِ وَالحَلقِ والتَّقصِيرِ كُله لَا يَكُونُ إِلَّا للهِ ﷺ.

وَمَن فَعَلَ شَيئًا مِن ذَلِكَ لِمخلُوقِ حَيِّ أَو مَيتٍ أَو جَمادٍ أَو غَيرِذَلِكَ؛ فَقَد أَشرَكَ فِي العِبَادَة، وصَارَ مَن تُفعلُ لَه هَذِهِ الأَمُورُ إِلَهًا لِمَابِدِيهِ، سَوَاء كَانَ مَلكًا أَو نَبيًّا، أو وَلِيًّا، أو شَجرًا، أو قَبرًا، أو جِنيًا، أو حَيًّا، أو مَيتًا.

وصَارَ بِهَذِهِ العِبَادَة أَو بَأَيِّ نَوعٍ مِنهَا عَابِدًا لِذَلِكَ المَخْلُوقِ، وإِنْ أَقَرَّ بِاللهِ وَعَبَدَهُ، فَإِنَّ إِللهِ المَخْدِجُهُم عَنِ الشَّركِ، وَعَن وَعَبَدَهُ، فَإِنَّ إِقْرَارَ المُشْرِكِينَ بِاللهِ تَعَالَىٰ وتَقَرُّبَهُم إلَيه لَم يُخرِجْهُم عَنِ الشَّركِ، وَعَن وجُوبِ سَفْكِ دِمَائِهِم، وسَبي ذَرادِيهِم، وَنَهْبِ أَموَالِهِم، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: «أَنَا أَغْنَىٰ الشُّرَكَاءِ عَنِ الشَّرْكِيْلًا).

لَا يَقَبُّلُ اللهُ عَمَلًا شُورِكَ فِيهِ غَيرُه، وَلَا يُؤْمِنُ بِهِ مَن عَبَد مَعهُ غَيرَه.

إِذَا تَقَرَّرَ عِندَكَ أَنَّ المشرِكِينَ لَم يَنفغهم الإقرَارُ بِاللهِ تَعَالَىٰ مَعَ إِشرَاكِهِم فِي المِبَادَةِ، ولا يُغْنِي عَنهُم مِنَ اللهِ شَيئًا، وأَنَّ عِبادَتَهم هِيَ اعتقَادُهُم فِيهِم: أَنَّهُم يَصُرُّونَ ويَنفَمُونَ، وأَنَّهُم يَشَقُمُونَ لَهُم عِندَ اللهِ تَعَالَىٰ، فنحرُوا لَهُم النَّحائِرَ، وطَافُوا بِهِم، ونَذرُوا النَّذورَ عَلَيهِم، وقَامُوا مُتَذَلَّلِينَ مُتواضِعينَ فِي خِدمتِهِم، وَسَجَدُوا لَهُم، ومَعَ هَذَا كُلُه، فَهُم مُقرُّونَ للهِ بِالرَّبوييةِ وأنَّه الخَالَق، ولكنَّهُم لَمَّا الشَّرَكُوا فِي عِبَادَيه؛ جَعلَهُم مُشرِكينَ، ولَم يَعتدَّ بِإقرَارِهِم هَذَا، لأنَّه نَافَاهُ فعلُهُم، فَلَم يَعْدُو الرَّبويةِ فَلَهُم، وَلَم يَعتدَّ بِإِقرَارِهِم هَذَا، لأنَّه نَافَاهُ فعلُهُم،

فَيِن شَانِ مَنَ أَقَرَ اللهِ تَعَالَى بِتوحِيدِ الرَّبوبِيةِ؛ أَنْ يُفْرِدَهُ بِتوحِيدِ العِبَادَةِ، فإن لَم يَفْعَل ذَلكَ؛ فَالإقرَارُ الأوَّلُ بَاطلٌ.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۹۸۵).

وقد عَرفُوا ذَلِكَ وَهُم فِي طَبقَاتِ النَّارِ، فقالُوا: ﴿ تَأْلَقُهِ إِن كُنَّا لَغِي ضَلَالٍ شِّينِ اللَّهِ إِذَ كُنَّا لَغِي ضَلَالٍ شَينِ إِذْ كُسَوِّيكُمْ مِن مِن كُلُ وجهِ، ﴿ إِذْ كُسُولِهُمْ مِن لَكُ وَجهِ، وَلا جَعلُوهُم خَالَقِينَ وَلا رَازِقِينَ، لَكنَّهم عَلِمُوا وهُم فِي قَعْرٍ جَهَنَّمَ أَنَّ خَلْطَهُم الإَمْرَاتِ بِنَدَّةٍ مِن فَزَّاتِ الإِسْرَاكِ فِي تَوجِيدِ العِبَادَةِ صَيَّرهُم كَمَن سَوَّىٰ بَينَ الاصنامِ، ويَينَ رَبُّ الاَنَام.

قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَ ثُرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ [بوسف: ١٠٨ أي: مَا يُقِرُّ أَكْثَرُهُم فِي إِمْرَارِهِ بِالله، وبِانَّه خَلَقَهُ وخَلقَ السَّمواتِ والأرضَ إلَّا وهُوَ مُشرِكٌ بِمِبَادَة الأوثَانِ.

. بَلْ سَمَّىٰ اللهُ الرِّياءَ فِي الطَّاعَاتِ شِركًا، مَعَ أَنَّ الفَاحِلَ لِلطَّاحِةِ مَا قَصَدَ بِهَا إِلَّا اللهَ تَعَالَىٰ، وإنَّمَا أَرَادَ طَلبَ المَنزِلَةِ بِالطَّاعَةِ فِي قُلوبِ النَّاسِ.

فَالمُرَائِي عَبَدَ اللهَ لَا غَيرَهَ، لَكَنَّه خَلطَ عِبَادَته بِطلبِ اَلمنزِلَة فِي قُلوبِ النَّاسِ، فَلَم تُقْبَلْ لَه عِبادَتُهُ، وسَمَّاهَا شِركًا، كَمَا أخرَجَ مُسلِمٌ مِن حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ سَجَطَّئَكَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلم: «يَقُولُ اللهُ تَمَالَىٰ: أَنَا أَخْنَىٰ الشُّركَاءِ عَنِ الشِّركِ، مَن حَمِلَ حَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي خَدِي، تَركتُه وشِرْكَه (١).

بَل سَمَّىٰ اللهُ التَّسمِيةَ بِعبدِ الحَارِثِ شِركًا، كَمَّاً قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَمَّا مَاتَنْهُمَا صَلْهُمَاجَعَلَا لَهُ شُرِّكَاةً فِيمَا مَاتَنْهُمَا ﴾ [الأعراف: ١٨.

فَإِنَّهُ أَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بنُ حَبُلِ والتُرمذيُّ مِن حَديثِ سَمُرةَ أنَّ النَّبِي صلىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلم قَالَ: «لَمَّا حَمَلَت حَواهُ وَكَانَ لا يَميشُ لَهَا ولَدٌ، طَافَ بِهَا إِلِيسُ، وقَالَ: لا يَميشُ لَكِ وَلدَّ حَتَّىٰ تُسمُّيه عَبدَ الحَارِثِ. فَسمَّتُهُ، فَعاشَ. وكَانَ ذَلِكَ مِن وَحي الشَّيطانِ وأَمرِه، فأنزَلَ اللهُ الآيَاتِ، وسَمَّىٰ هَلِهِ التَّسمِيةَ شِركًا، وكَانَ إَلِيسُ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۹۸۵).

تَسمَّىٰ بالحَارِثِ٥.

وَالقِصةُ فِي ﴿الدُّرُّ المنتُورِ ﴾ وغَيرِ ه.

#### فصل

وقَد عَرَفْتَ مِنْ هَلَا كُلّه: أَنَّ مَن اعتَقَدَ فِي شَجرٍ، أو حَجرٍ، أو قَبر، أو مَلكٍ، أو جِنِّي، أو حَيْ، أو مَيتٍ: أَنَّ مَنهُ أو يَضُرُّ، أو أَنَّه يُقرِّبُ إِلَىٰ اللهِ، أو يَشْفَعُ عِندُه فِي حَاجَةٍ مِن حَواثِحِ الدُّنيَا بِمجرَّدِ التَّشَفُّع بِه، والتَّرشُّلِ إِلَىٰ الرَّبُّ تَعَالَىٰ - إِلَّا مَا وَردَ فِي حَديثٍ فِيهِ مَقَالٌ فِي حَقَّ نَبِينَا مُحمَّدٍ يَعَيَّةٍ بِخُصُوصِهِ أو نَحوِ ذَلكَ - فَإِنَّه قَد أَشرَكَ مَعَه عَديثٍ فِيهِ مقَالٌ فِي حَقَّ نَبِينَا مُحمَّدٍ يَعَيَّةٍ بِخُصُوصِهِ أو نَحوِ ذَلكَ - فَإِنَّه قَد أَشرَكَ مَعَه عَديثٍ فِيهِ مقَالٌ فِي حَقَّ نَبِينَا مُحمَّدٍ يَعَيَّقٍ بِخُصُوصِهِ أو نَحوِ ذَلكَ - فَإِنَّه قَد أَشرَكَ مَعَه عَبْرُه، واعتَقَدَ مَا لا يَحلُ مَعَل عَبْلاً عَمَّن يَنذِرُ بِمِالِه وولَدِه لِعيتٍ، أو حَيْ، أو يَطلُبُ مِن ذَلِكَ المَيتِ مَا لا يُطلبُ إِلاَ مِن اللهِ تَعَالَىٰ مِن المَعَللِبِ؛ مِن المَعَللِبِ؛ مِن المَعَللِبِ؛ وَلَنَه اللهِ مَواللهِ مِن اللهِ عَلَى المَعْللِبِ؛ وَلَنَه اللهُ مَو الشَّركُ بِمَينِه، الذِي كَانَ عَلَيهِ عَبَادُ الاَصْنَام.

وَالنَّذُورُ بِالمَالِ عَلَىٰ العَيتِ ونَحوِهِ، والنَّحرُ عَلَىٰ القَبرِ والتَّوسُلُ بِه، وطَلبُّ الحَاجاتِ مِنهُ هُوَ بِعينِهِ الذِي كَانَت تَفعلُه الجَاهِلِيَّةُ.

وإِنَّمَا يَفعلُونَه لِمَا يُسمُّونَه وثَنَا وصَنمًا، وفَعلَه القُبوريُّونَ لِمَا يُسمُّونَه ولِيًّا، وقَبرًا، ومَشهدًا.

والأسمَاءُ لا أثَرَ لَهَا وَلَا تُغيِّر المَعَانِيَ، ضَرورَة لُغويَّة وعَقلِيَّة وشَرعيَّة، فَإنَّ مَن شَربَ الخَمرَ وسَمَّاها مَاءً؛ مَا شَربَ إِلَّا خَمرًا، وَعِقابُه عِقابُ شَاربِ الخَمرِ، ولمَلَّه يَزيدُ عَقَابُه لِلتَدلِيسِ والكَذبِ فِي النَّسمِيةِ.

وقَد ثَبَتَ فِي الأَحَادِيثِ أَنَّه يَأْتِي قَومٌ يَشْرَبونَ الخَمرَ يُسمُّونَهَا بَغيرِ اسمِهَا (١٠)، وصَدقَ ﷺ فإنَّه قَد أَتَى طُوائفُ مِنَ الفسَقة يَشْرِبُونَ الخمرَ ويُسمونَها نَبِيدًا.

<sup>(</sup>١) أحمد (١/ ٢٣٧)، صححه العلامة الألباني في صحيح الجامع (١٥٥٣).

وأوَّلُ مَن سَمَّىٰ مَا فِيهِ غَضْبُ اللهِ وعصيَانُهُ بِالأسمَاءِ المَحبوبَة عِندَ السَّامعِينَ: المِيلِ مَن سَمَّىٰ مَا فِيهِ غَضْبُ اللهِ وعصيَانُهُ بِالأسمَاءِ المَحبوبَة عِندَ السَّامعِينَ: المِيلِسُ - لَمَنْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ آدَمَ عَن قُربانهَا لَمُنْكِ لَا يَبَلَىٰ ﴾ [طه: ١٠٠]. فَسَمَّىٰ الشَّجرَةَ النِّي لَهَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ آدَمَ عَن قُربانهَا شَخرَةَ الخُلدِ، جَذبًا لِطبعِه إليهَا، وهَزَّا لِنشَاطِه لِقُرْبانِهَا، وتَدليسًا عَلَيه بِالاسمِ الذِي اخترَعه لَهَا.

كمَا يُسمِّي إخوانُه المقلِّدونَ لَه الحشِيشَةَ: بِلقمَة الرَّاحَةِ، وكَمَا يُسمِّي الظَّلمةُ مَا يَقيِضُونَه مِن أموَالِ عِبادِ اللهِ ظُلمًا وعُدوَانًا: أَدَبًا، فَيقُولُونَ: أَدَبُ القَتلِ، أَدَبُ السَّرقةِ، وأذَبُ التُّهمَة، بِتحريفِ اسمِ الظُّلمِ إِلَىٰ اسمِ الأدَبِ.

كَمَا يُحرِّفُونَه فِي بَعضِ المقبُّوضَاتِ إِلَىٰ اسْمِ النَّفَاعَة، وفِي بَعضهَا إِلَىٰ اسمِ السَّفَاعَة، وفِي بَعضهَا إِلَىٰ اسمِ السَّيَاقَة، وفِي بَعضهَا أَدَبُ المَكاييلِ والمَوازينِ، وكُلُّ ذَلِكَ اسمُه عِندَ اللهِ: ظُلمٌ وعُدوَان، كَمَا يَمرفُه مَن شَمَّ رَائِحةَ الكِتابِ والسُّنةِ، وَكُلُّ ذَلِكَ مَأْخوذٌ عَن إِبلِيسَ، حَيثُ سَمَّىٰ الشَّجَرةَ المَنهِيِّ عَنهَا: شَجرَةَ الخُلدِ.

وكذلِكَ تَسمِيةُ القَبرِ: مَشهدًا، ومَن يَعتقدونَ فِيهِ ولِيًّا، لَا يُخرِجهُ عَن اسمِ الصَّنمِ والوثَنِ؛ إذْ هُم مُعامِلُون لَهَا مُعامَلةَ المُشرِكينَ لِلأصنَامِ ويَطُوفُونَ بِهِم طُوافَ الحُجَّاجِ بِبيتِ اللهِ الحَرامِ، ويَستلمونَهُم استِلاَمَهُم لأركانِ البَيتِ، ويُخَاطِبونَ المَيتَ بِالكَلمَاتِ الكُفرِيَّة مِن قُولِهِم: عَلَىٰ اللهِ وعَليكَ، ويَهتِفونَ بِأَسمَائِهم عِندَ الشَّدائِد وتَحرِهَا.

وكُلُّ قَومٍ لَهم رَجلٌ يُنَادُونَهُ.

فَأَهُلُ العِراقِ والهِندِ: يَدْعُونَ عَبدَ القَادرِ الجِيلِيُّ.

وأهلُ النَّهائِم: لَهُم فِي كُلِّ بَلدِ مَيتِ يَهتِفونَ بِاسمِه، يَقولُونَ: يَا زَيلعِي، يَا بنَّ العُجَيل.

وَأَهْلُ مَكَّةً، وأهلُ الطَّائِفِ: يَا بِنَ العَبَّاسِ.

وأهلُ مِصرَ: يَا رِفاعِي، يَا بَدوِي.

والسَّادَةُ البَّكرِيةُ، وأهلُ الجِبَالِ: يَا أَبَا طَيرٍ.

وأهلُ اليَمنِ: يَا بنَ عُلوان.

وفِي كُلِّ قَرِيةِ أموَاتٌ يَهيِثُونَ بِهِم وينَادُونَهُم ويَرجُونَهم؛ لِجلبِ الخَيرِ ودَفعِ الضُّرِّ، وهُوَ بِعينِه فِعلُ المُشرِكينَ فِي الأصنَام، كمَا قُلنَا فِي الأَبْياتِ النَّجدِيَّةِ:

أعسادُوا بِهَا مَعنَى سُواع وَمُثلِسهِ

يَغُـــنُونَ وَوَدُّ بِـــغُسَ ذَلِـــكَ مِـــن وُدُّ

وقَـــد هَتَفُـــوا عِنـــدَ الـــشَّدَائِدِ باســـمِهَا

كَمَا يَهِ فُ المُ ضطرُّ بالسصَّمَدِ الفَّرْدِ

وَكَسم نَحَسرُوا فِسي سُسوحِهَا مِسن نَحِيسرَةٍ

أُهلُّت لِغَيرِ اللهِ جَهد لا عَلَى عَمْدِ وَكَسِم طَسانِفِ حَسولَ القُبُّسورِ مُقَسبًلا

فَإِنْ قَالَ: إِنَّمَا نَحرتُ للهِ وَذكرتُ اسمَ اللهِ علَيهِ.

فَقُلْ لَهُ: إِنْ كَانَ النَّحرُ اللهِ فَلاَيِّ شَيءٍ قَرَّبتَ مَا تَنْحَرُهُ مِن بَابٍ مَشهدِ مَن تُفَضَّلُهُ وتعتقَدُ فِيهِ؟ هَل أردتَ بِذلكَ تَعظيمَه؟

إِنْ قَالَ: نَعَم.

فَقُل لَه: هَذَا النَّحْرُ لِغيرِ اللهِ، بَلْ أَشْرَكَتَ مَعَ اللهِ تَعَالَىٰ غَيرَه، وإنْ لَم تُرِد تَعظيمَه، فَهلْ أَرَدتَ تَرسِيخَ بَابِ المشهّدِ، وتَنجِيسَ الذَّاخلِينَ إلَيهِ؟

انتَ تَعلَمُ يَقينًا: أَنَّكَ مَا أُردتَ ذَلِكَ أَصلًا، ولَا أَرَدتَ إِلَّا الأُولَ، ولَا خَرَجتَ مِن بَيتكَ إِلَّا قَصدًا لَه ثُمَّ كَذَلِكَ دُعَاؤُهُم لَه. فهَذَا الَّذِي عَلَيهِ هَوْلاءِ: شِركٌ بَلَا رَيبٍ.

وقد يَمتقدُونَ فِي بَعضِ فَسَقَةِ الاحبَّاءِ، وينَادُونَهُمْ فِي الشَّدةِ والرَّخاءِ، وهُوَ عَاكفٌ عَلَىٰ القَبائِحِ والفضَائِحِ، لَا يَحضُر حَيثُ أَمرَ اللهُ عِبادَه المُؤمِنِينَ بِالحضُورِ هُناكَ، ولَا يَحضُر جُمُعَةً ولَا جَمَاعَةً، ولَا يَعودُ مَريضًا ولَا يُشَيِّعُ جَنَازَةً، ولَا يَكتَسبُ حَلالًا، ويَضُمُّ إِلَىٰ ذَلِكَ دَعَوَىٰ التَّوكُّل وعِلم الغَيبِ.

ويَجلبُ إلَيهِ إبلِيسُ جَماعَةً قَدَ عشَّ فِي قُلوَيهِم، وبَاضَ فِيهَا وفَرَخَ، يُصدُّقونَ بُهنانَهُ ويعظُّمُونَ شَانَه، ويجعَلُونَ هَذَا نِدًّا لِربُّ العَالَمينَ ومِثلًا.

فيًا لَلعَقُولِ أَينَ ذَهبتَ؟! ويَا لَلسُرَائعِ كَيفَ جُهِلتَ؟! ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْنَا لُكُمُ ﴾ [الأعراف: ١٩٤]

فَإِنْ قُلتَ: اَنَيصيرُ هَوْلَاءِ الذِينَ يَعتقدونَ فِي القُبُورِ والأولِياءِ والفَسقَةِ والخُسقَةِ والخُسقةِ والخُلعَاءِ مُشرِكينَ، كَالذِينَ يَعتقِدونَ فِي الأصنَام؟

قُلتُ: نَعَم، قَد حَصَل مِنهُم مَا حَصلَ مِن أُولِئِكَ، وَسَاوَوْهُم فِي ذَلكَ، بَلْ زَادُوا فِي الاعتِقَادِ والانقِيَادِ والاستعبَادِ، فَلَا فَرقَ بَينهُم.

َ فَإِنْ قُلتَ: هَوْلَاهِ القُبوريُّونَ يَقولونَ: نَحنُ لَا نُشركُ بِاللهِ تَعَالَىٰ، ولَا نَجعلُ لَه يَدًّا، والالتِجَاءُ إِلَىٰ الأولِياءِ وَالإعْتِقَادُ فِيهِم لَيسَ شِركًا.

قُلتُ: نَعَم ﴿ يَقُولُوكَ بِأَفْوَهِهِم كَمَا كَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ [آل عمران: ١٦٧] لكين هَذَا جَهلٌ مِنهُم بِمعنَىٰ الشَّركِ، فَإِنَّ تَعظِيمَهُم الأولِياءَ ونَحْرَهُم النَّحَائرَ لَهُم: شِركٌ، واللهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِكَ وَأَنْحَرْ ﴾ [الكونر: ٢] أي: لا لِغَيرِه، كَمَا يُفيدُهُ تَقَديمُ الظَّرفِ، ويَقُولُ الله تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنَّ الْمَسَنَجِدَ لِلّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ اللهِ أَحْدًا﴾ [الجن: ١٨] وقَد عَرفتَ بِمَا قَدَّمَنَاهُ قَرِيبًا أَنَّه سَمَّىٰ الرَّياءَ شِركًا، فكيفَ بِمَا ذَكرنَاهُ ؟!

نُهَذَا الذِي يَفعلُونَه لأولِيَائِهم هُوَ عَينُ مَا فَعلَه المُشرِكُونَ، وصَارُوا بِه مُشرِكينَ، ولا يَنفعُهم قَولُهم: نَحنُ لا نُشركُ بِاللهِ شَيثًا؛ لأنَّ فِعلَهم ٱكْذَبَ قَولَهُم. فَإِنْ قُلتَ: هُم جَاهِلُونَ أَنَّهُم مُشْرِكُونَ بِمَا يَفعلُونَهُ.

قُلتُ: قَدَ صَرَّحَ الفُقَهَاءُ فِي كُتبِ الفِقهِ فِي بَابِ الرَّذَّةِ: أَنَّ مَن تَكلَّمَ بِكلِمَةِ الكُفرِ يَكفُرُ، وإِنْ لَم يَقصِد معنَاهَا، وهَذَا دَالٌ عَلَىٰ أَنَّهم لَمْ يَمْرِفُوا حَقِيقةَ الإسلامِ، ولَا مَاهِئةَ النَّوجِيدِ، فَصَارُوا حِينتنِ كُفَّارًا كُفْرًا أَصْلِيًّا.

فَإِنَّ الله تَعَالَىٰ قَدْ فَرَضَ عَلَىٰ عِبَادِه إِفْرَادَهُ بِالعِبَادَةِ: ﴿أَن لَا نَتَبُدُواَ إِلَّا ٱللّهَ ﴾ الهود: ١٦]. وإخلاصَهَا لَهُ: ﴿وَمَاۤ أَيْرُوۤا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّهَ ثُخْلِصِينَ لَهُ الذِينَ ﴾ الآية االبينة: ١٥.

وَمَنْ نَادَىٰ اللهَ تَعَالَىٰ لَيلًا ونَهارًا، وسِرًا وجِهارًا، وخَوفًا وطَمَعًا، ثُمَّ نَادَىٰ مَعهُ غَيرَهُ، فَقَد أَشْرَكَ فِي العِبَادَةِ؛ فَإِنَّ النَّعاءَ مِنَ العِبَادَةِ وقَد سَمًّا، اللهُ تَعَالَىٰ عِبادَةً فِي قَولِه تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [خانر: ١٦]. بَعدَ قَولِه: ﴿أَدْعُونِ آلْسَتَجِبُ لَكُوْ﴾.

فَإِنْ قُلْتَ: فَإِذَا كَانُوا مُشْرِكِينَ؛ وَجَبَ جِهَادُهُم والسُّلُوكُ فِيهِم مَا سَلكَ رَسُولُ الله ﷺ فِي المُشرِكِينَ.

قُلْتُ: إِلَىٰ هَذَا ذَهبَ طَائِفةٌ مِن أَرْمَّةِ العِلمِ، نقالُوا: يَنجبُ أَوَّلَا دُعاوْهُم إِلَىٰ التَّوجِيدِ، وإِيَانَةُ أَنَّ مَا يَمْتَقِدُونَه يَنفَعُ ويَضُرُّ؛ لَا يُعنِي عَنهُم مِنَ اللهِ شَيئًا، وأنَّهُم أَمْنَالُهُم، وأنَّ هَذَا الاعتِقَادَ مِنهُم فِيهِم: شِركٌ، لَا يَتمُّ الإيمَانُ بِمَا جَاءَت بِه الرُّسُلُ إِلَّا يَتَرَكِهِ والتَّويَةِ مِنهُ، وإفرَادِ التَّوجِيدِ اعتقادًا وعمَلًا للهِ تَعَالَىٰ وحدَهُ.

وَهَذَا وَاجِبٌ عَلَىٰ المُلَمَاءِ، أي: بَيَانُ أَنَّ ذَلِكَ الاعِيْقَادَ الذِي تَفرَّعتْ عَنهُ النُّذُورُ والنَّحائِرُ والطَّوافُ بِالقُبورِ؛ شِرْكٌ مُحَرَّمٌ، وأنَّه عَبْنُ مَا كَانَ يَفعلُهُ المُشرِكُونَ لأصنَامِهِم.

لَمَاذَا أَبَانَ العُلمَاءُ ذَلِكَ للأَوْمَةِ وَالمُلُوكِ، وَجَبَ عَلَىٰ الأَوْتَةِ والمُلوكِ بَعْثُ دُحاةٍ إِلَىٰ إخلَاصِ التَّوجِيدِ، فَمَن رَجَعَ وأَقَرَّ؛ حُقِنَ عَلَيهِ دَمُهُ ومَالُه وذَرَارِيهُ، ومَنْ أَصَرَّ؛ فَقَد أَبَاحَ اللهُ مِنهُ مَا أَبَاحَ لِرسُولِهِ فَتَكَثَّرِنِ المُشْرِكِينَ. فَإِنْ قُلتَ: الاستفَاقَةُ قَد ثَبَتَتْ فِي الأَحَادِيثِ، فإنَّه قَد صَحَّ أَنَّ العِبادَ يَومَ القِيامَة يَستغِيثونَ بِآدَمَ أَبِي البَشرِ، ثُمَّ بِنُوحٍ ثُمَّ بِإبراهيمَ، ثُمَّ بِموسَى، ثُمَّ بِعيسَىٰ، وَيتتَهُونَ إِلَىٰ مُحمدِ ﷺ ، بَعدَ اعتذَارِ كُلِّ واحِدٍ مِنَ الأنبِياءِ، فهَذَا دَليلٌ عَلَىٰ أَنَّ الاستغَاثَةَ بِغيرِ اللهِ لَيستْ بمنكر.

قُلتُ: ۚ هَذَا تَلبيسٌ، فَإِنَّ الاستغَاثَةَ بِالمخلُوقِينَ الأحياءِ فِيمَا يَقْدِرُونَ عَلَيهِ لَا يُنْكِرُهَا أحدٌ، وقَد قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي قِصَّةِ مُوسَىٰ ﷺ مَعَ الإسرَائيليِّ والقِبطيِّ: ﴿فَاسْتَغَنْدُالَّذِي مِن شِيعَيْدِ، عَلَى الذِي مِنْ عَدْتِيهِ ﴾ [النصص: ١٠].

وإنَّمَا الكَلَامُ فِي استغَاثَة القُبُورِيينَ وغيرِهِم بِأُولِياثِهِم، وطلَبهِم مِنهُم أَمُورًا لَا يَقْدِرُ عَلَيهَا إِلَّا اللهُ تَعَالَىٰ، مِن عَافِيةِ المَريضِ وغيرِهَا.

بَلْ أَهْجَبُ مِن هَذَا: أنَّ القُبُوريينَ وغَيرَهُم ۖ وَمِن الأحياءِ مِن أَنَبَاعِ مَن يَعتقدونَ فِيهِ، قَدْ يَجعلُونَ لَهُ حِصَّةً مِن الوَلدِ إنْ عَاشَ، ويَشتَرونَ مِنهُ الحَمْلَ فِي بَطنِ أُمِّهِ لِيعيشَ، ويَأْتُونَ بِمنكرَاتٍ مَا بَلغَ إليهَا المُشرِكونَ الأولُونَ.

ولَقَد أخبَرَنِي بَعضُ مَن يَتُولَّىٰ قَبضَ مَا يَنذِرُ القُبوريونَ لِيعضِ أهلِ القُبورِ، أنَّه جَاءَهُ إِنسَانٌ بِدراهِمَ وحليةِ نِسائِيَّةٍ، وقَالَ: هَذِهِ لِسيِّدِه فُلانٍ – يُريدُ: صَاحبَ القَبرِ – وهَذَا شَيٌّ مَا بَلغَ إلَيهِ عُبَّادُ الأصنَامِ، وهُو دَاخلٌ تَحتَ قَولِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِكَا لا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِنَّا رَزَقْنَهُمْ ﴾[النحل: ١٥]. بَلا شَكُ ولا رَيب.

نَعَم، استغَانَةُ العِبادِ يَومَ القِيامَةِ وطَلبُهُم مِنَ الأنبِياءِ، أَنْ يَدْعُوا اللهَ تَعَالَىٰ لِيفصِلَ بَينَ العِبادِ بِالحسّابِ، حَتَّىٰ يُرِيحَهُم مِن هَوْلِ المَوقِفِ، وهَذَا لَا شَكَّ فِي جَوازِه.

أُعنِي: طَلَبَ دُعَاءِ اللهِ تَعَالَىٰ مِن بَعضِ عِبادِه لِبعضٍ، بَلْ قَدْ قَالَ ﷺ لِعمرَ عَيْثُ اللهُ اللهِ ل لَمَّا خَرَجَ مُعتَمرًا: ﴿لا تَنسَنَا يَا أُخَى مِن دُعائِكَ ﴿ ( ) .

<sup>(</sup>١) أبر داود (١٤٩٨)، ضعفه العلامة الألباني في ضعيف الجامع (١٧٧٨).

وأمرَنَا سُبحانَه أنْ نَدعوَ لِلمؤمِنينَ، وَأَنْ نَستفِفرَ لَهُم فِي قَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿رَبَّنَا آغْنِـرْلَنَكَاوَرِلإِخْوَيْنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ﴾[العشر: ٧] .

وقَد قَالَتْ أَمُّ سُلَيم تَعِلْنُهَا: وَيَا رَسُولَ اللَّهِ خَادِمُكَ أَنَسٌ، اذْعُ اللَّهَ لَهُ أَا

وقَد كَانَ الصَّحَابَةُ تَعَظِّمُ يطلُبونَ الدُّعاءَ مِنهَ ﴿ وَهُوَ حَيِّى ، وهَذَا أَمرٌ مُتفقٌ عَلَىٰ .ه.

والكَلامُ فِي طَلَبِ القُبوريينَ مِنَ الأموَاتِ، أو مِنَ الأحبَاءِ الذِينَ لَا يَملكُونَ لانفُسِهم نَفعًا ولا ضَرًّا، ولا مَوتًا ولا حَبَاةً، ولا نُشورًا أَنْ يَشفُوا مرضَاهُم، ويَردُّوا غَلِيهُم، ويُندُّما ويَددُّوا ضُروعَ مَواشِيهِم، عَلَيْهُم، وأَنْ يَسقُوا زَرعَهم، ويَدرُّوا ضُروعَ مَواشِيهِم، ويَحفظُوهَا مِنَ المَينِ، ونَحو ذَلِكَ مِنَ المَطَالِبِ الَّتِي لَا يَقْدِرُ عَلَيهَا أَحَدٌ إِلَّا اللهُ هَوْلاءِ هُمُ الذِينَ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ فِيهِم: ﴿ وَاللَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ. لَا يَسْتَطِيعُونَ مَن دُونِهِ. لَا يَسْتَطِيعُونَ مَن دُونِهِ. لَا يَسْتَطِيعُونَ مَن مُركَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُوكَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادُ أَمْنَا لُكُمْ ﴾ [الأعراف: ١٨١].

فَكَيْفَ يَطلبُ الإنسَانُ مِن الجَمَادِ أو مِن حَيِّ الجَمَادُ خَيرٌ مِنهُ لأنَّه لَا تَكليفَ

وهَذَا يُبَيِّنُ مَا نَعلَهُ المشرِكُونَ في عِبَادَةِ الأَصنَامِ، وهَذِهِ هِيَ بِعَينِهَا العِبَادَةُ.

وهَذِه النُّذُورُ بِالأَمْوَالِ، وجَعْلُ قِسْطٍ لِلقَبْرِ، كَمَا يَجعَلُونَ شَيئًا مِن الزَّرعِ يُسَمُّونَهُ (تِلْمًا) فِي بَعض الجِهَاتِ اليَمَنِيَّةِ.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۳۶۱)، مسلم (۲۱۸۰).



[الأنعام: ١٣٦] الآيةً.

وقَالَ: ﴿ وَمَجْمَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَكُمْ ۖ تَاللَّهِ لَتُسْتَكُنَّ عَمَّا كَشُتُمْ تَفْتَرُونَ ﴾[النحل: ٥٦] .

فَهَوْلَاءِ القُبوريونَ والمُعتَقِدونَ فِي جُهَّالِ الأحيَاءِ وضُلَّالِهِم سَلكُوا مَسَالِكَ المُسْركينَ حَذْرَ القُذَّةِ بِالقُذَّةِ، فَاعتَقَدوا فِيهِم مَا لَا يَجوزُ أَنْ يُعتَقَدَ إِلَّا فِي اللهِ، وجعلوا لَهُم جُزءًا مِنَ المَالِ، وقَصدُوا تُبورَهُم مِن دِيارِهِم لِلزِّيارَة، وطَافُوا حَولَ تُبورِهِم، وقَصدُوا تَبوم عِندَ الشَّدائِدِ، ونَحَرُوا تَقَرُّبًا إلَيهِم - وهمَذِهِ فَيَا أَنواعُ الهِبَاداتِ النَّيي عَرَّفنَاكَ -.

ولا أدرِي: مَل فِيهِم مَن يَسجُدُ لَهُم؟ لا أستَبعِدُ أنَّ فِيهِم مَن يَفعلُ ذَلِكَ.

بَلْ أَخْبَرَنِي مَن أَيْقُ بِه أَنَّه رَأَىٰ مَن يَسجُدُ عَلَىٰ عَتَبَةِ بَابِ مَشْهَدِ الوَلِيِّ الذِي يَقْصِدُهُ، تَعظِيمًا لَه وَعبَادَةً، ويُقسِمونَ بِأسمَانِهِم.

بَلْ إِذَا حَلَفَ مَن عَلَيهِ حَقَّ بِاسمَ اللهِ تَعَالَىٰ لَم يَقبَلُوا مِنهُ، فَإِذَا حَلَفَ بِاسمِ وَلِيِّ مِن أُولِيَائِهِم قَبِلوهُ وصَدَّقُوه، وهَكَذَا كَانَ عُبَّادُ الاصنَامِ: ﴿ وَإِذَا ذَكِرَ اللَّهُ وَيَمْدَهُ ٱشۡـمَـاَزَتْ قُلُوبُ ٱلّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ بِالْآخِرَةِ ۚ وَإِذَا ذَكِرَ ٱلّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ إِذَا هُمْ يَشْتَقْبِرُونَ ﴾ الزمر: ١٥٤ .

وفِي الحَديثِ الصَّحِيحِ: «مَن كَانَ حَالفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أُو لِيَصْمُتْ ﴿ ) .

وَسَيْعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجَلًا يَخْلِفُ بِاللَّاتِ، فَأَمْرَهُ أَنْ يَقُولَ: ﴿لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَّا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۲۷۹)، مسلم (۱۹۱۹).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۱۷)، مسلم (۱۹٤۷).

فَإِنْ قُلْتَ: لَا سَواء؛ لأنَّ هَوْلَاءِ قَد قَالُوا: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللهِ ، وقَد قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ﴿ أُمِرتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِماءَهُم وَأُمُوالُهُم إِلَّا بِحَقُها » (١).

وقَالَ لأَسَامَةَ بن زَيدٍ: «قَتلتَهُ بَعدمَا قَالَ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟!» (٢).

وهَوْلَاءِ يُصلُّونَ، ويَصومُونَ، ويُزَكُّونَ، ويَحُجُّونَ، بِخلَافِ المُشرِكينَ.

قُلتُ: قَد قَالَ ﷺ وَإِلَّا بِحَقِّهَا»، وحَقَّهَا: إفرَادُ الإِلَهِيةِ والمُبودِيةِ اللهِ تَمَالَىٰ، وَالقُبورِيونَ لَم يُفرِدُوا مَذِهِ العِبَادَةَ، فَلَم تَنفعُهُم كَلِمةُ الشَّهادَةِ، فإنَّها لَا تَنفَعُ إلَّا مَعَ التزَامِ معنَاهَا، كَمَا لَم يَنفَع اليهُورَة قَولُها؛ لإِنكَارِهِم بَعضَ الانبِياءِ.

وكَذَلِكَ مَن جَعلَ غَيرَ مَن أَرسَلُهُ اللهُ نبيًّا، لَم تَنفعُهُ كَلِمَهُ الشَّهادَةِ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّ بَني حَنيفة كَانُوا يَشهدُونَ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللهُ، وأَنَّ مُحمَّدًا رَسولُ اللهِ ويُصلُّونَ؛ ولَكنَّهم قَالُوا: إِنَّ مُسلِمَةَ نَبِيٍّ؛ فَقَاتَلهُم الصَّحَابَةُ وسَبَوْهُم، فكيفَ بِمَن يَجعلُ لِلوَلِيِّ خَاصَّةَ الإِلهِيةِ، ويُنادِيهِ لِلمُهمَّاتِ.

وَهَذَا أُمِيرُ المُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالَبٍ تَعَظَّتُهُ حَرَّقَ أَصِحَابَ عَبِدِ اللهِ بنِ سَبَا، وَكَانُوا يَقُولُونَ: لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ، ومحمد رَسولُ اللهِ، ولَكِن غَلُوا فِي عَلِيٌ تَعَظِّئُهُ، واعتَقَدُوا فِيهِ مَا يَعتَقدُ القُبوريُّونَ وأَشْبَاهُهُم، بَلْ عَاقبَهُم عُقوبَةً لَم يُعاقِب بِهَا أَحَدًا مِنَ العُصَاةِ، فَإِنَّه حَفَرَ لَهُم الحَفَائِرَ، وَأَجَّجَ لَهُم نَارًا والقَاهُم فِيهَا، وقَالَ:

مَّسا رأبستُ الأمْسرَ أَمْسرًا مُنكَسرًا

أَجَّجْ ــــــــــ ثُنَـــــادِي وَدَهَـــــوْتُ قَنْبَــــرَا

<sup>(</sup>١)البخاري (٢٥)، مسلم (٢١).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٢٦٩)، مسلم (٩٦).

وقَالَ الشَّاعِرُ فِي عَصرِه: لِتَـــرمِ بِـــي المَنْيُّـــةُ حيــــــــُ شَـ

إذَا لَــــم تَـــرْمِ بِــــي فِــــي الحُفـــرتينِ إذَا مَــــا أَجَّجُـــوا فِـــــهِنَّ نَـــارًا

رَأْبِـــــُ المَـــوتَ نَقــــدًا خَيـــرَ دَيـــنِ

والقِصَّةُ فِي وَفَتِحِ البَّارِي؛ وغَيرِه مِن كُتُبِ الحَديثِ والسَّيرِ.

وقَد وَقَعَ إِجمَاعُ الأَمَّةُ عَلَىٰ أَنَّ مَن انكَرَ البَعثَ كَفرَ وتُتِلَ، ولَو قَالَ: لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ، فكيفَ بِمن يَجعلُ للونِدًا؟!!

فَإِنْ قُلَتَ: قَد أَنَكَرَ ﷺ عَلَىٰ أَسَامَةً قَتَلَه لِمَن قَالَ: ﴿لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ فِي كُتُبِ الحَدِيثِ وَالسِّيرَةِ.

قُلتُ : لاَ شَكَ أَنَّ مَنْ قَالَ: ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا الله ﴿ مِن الكُفَّارِ ؛ حُقِنَ دَمُهُ وَمَالُهُ ، حَمَّىٰ
يَحْبَيْنَ مِنهُ مَا يُخالِفُ مَا قَالَه ، وَلِذَا أَنْزَلَ اللهُ فِي قِصَّةٍ مُحَلِّمٍ مِنِ جَنَّامَةً : ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّهِ مِن عَامَرُهُم اللهُ تَعَالَىٰ
اللَّذِيرَ ﴾ مَامَنُوا إِنَا ضَرَهُمْ فِي سَهِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا ﴾ [النساء: ١٠] الآية. قامرَهُم اللهُ تَعَالَىٰ
بِالسَّبِ فِي شَانِ مَن قَالَ كَلِمةَ التَّوْجِيدِ، فَإِنْ تَبَيِّنَ الْتِزَامُهُ لِمعنَاهَا كَانَ لَه مَا لِللهُ لِلمَسلِمينَ، وَعَلِيهِ مَا عَلَيهِم، وَإِنْ نَبَيْنَ خِلافُهُ اللهِ مِنْ دَمُهُ وَمَالُهُ بِمِجَرَّدِ التَّلْفُظِ.

و هَكَذَا كُلُّ مَن أَظَهَرَ التَّوحِيدَ، وَجِبَ الكَفَّ عَنهُ إِلَىٰ أَنْ يَتَبَّنَ مِنهُ مَا يُخَالِفُ ذَلكَ، فَإِذَا تَبَيَّنَ؛ لَم تَنفغهُ هَذِهِ الكَلِمةُ بِمُجَرَّدِهَا، وَلِذَلِكَ لَم تَنفَع اليهُودَ، ولَا نَفعَت الخَوارجَ مَعَ مَا انضَمَّ إِلَيهَا مِن العِبَادَةِ الَّتِي يَحتَقِرُ الصحَابَةُ عِبَادتَهم إِلَىٰ جَنبِهَا، بَلْ أَمْرَ ﷺ يِقتلِهِم، وَقَالَ: النِّنِ أَدرَكتُهُم لأَتتلَتُهُم قَتلَ عَادٍه (١).

وَذَٰلِكَ لَمَّا خَالقُوا بَعضَ الشَّرِيعَةِ، وكَانُوا شَرَّ القَتلَىٰ تَحتَ أدِيم السَّماءِ، كَمَا

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٣٤٤)، مسلم (٣٦٤).

تُبتتُ به الأحَادِيثُ.

فَثبتَ أَنَّ مُجرَّد قَوْلِ كَلِمةِ التَّوحِيدِ غَيرُ مَانِعٍ مِن ثُبُوتِ شِركِ مَن قَالَهَا لارتِكَابِه مَا بُذَ الفهَا مِن عِبَادَةِ غَيرِ اللهِ.

َ فَإِنْ قُلتَ: القُبوريُّونَ وَغَيرُهُم مِنَ الذِينَ يَعتقدونَ فِي فَسقَةِ النَّاسِ وجُهَّالِهِم مِن الأحبَاءِ يَقولُونَ: نَحنُ لَا نَعبُدُ هَوْلَاءٍ، وَلَا نَعبُدُ إِلَّا اللهَ وحدَّهُ، ولَا نُصلِّي لَهُم، ولَا نَصُومُ، ولَا نَحجُّ.

قُلتُ: هَذَا جَهلٌ بِمعنَىٰ العِبَادَة، فإنَّهَا لَيسَت مُنحصِرَةً فِيمَا ذَكرتَ، بَلْ رأسُهَا وأسسَّهَا الاعتِقَادُ، وقَد حَصَلَ فِي قُلوبِهِم ذَلِكَ، بَلْ يُسمُّونَه مُعتَقَدًا، ويَصنَعُونَ لَه مَا سَمعتَهُ مِمَّا تَفرَّعَ عَن الاعتِقَادِ مِن: دُعاثِهِم، ونِدَائِهم، والتَّوسُّلِ بِهِم، والاستِغَائَةِ، والحَلِفِ، والنَّذرِ، وغَيرِ ذَلِكَ.

وقَد ذَكرَ المُلمَاءُ: أنَّ مَن تَزَيَّا بِزِيِّ الكُفَّارِ صَارَ كَانرًا، وَمَن تَكلَّم بِكلِمَةِ الكُفرِ صَارَ كَانرًا، فكيفَ بِمَن بَلغَ هَذِهِ الرُّبَةَ اعِتِقَادًا وقَولًا ونِعلًا؟

فَإِنْ قُلتَ: هَذِهِ النُّذُورُ والنَّحائِرُ مَا حُكمُهَا؟

قُلتُ: قَد عَلِمَ كُلُّ عَاقِلِ أَنَّ الأموَالَ عَزِيزَةٌ عِندَ أَملِهَا، يَسعَونَ فِي جَمعِها، ولَو بِارْتَكَابِ كُلُّ مَعْصِيةٍ، ويَقطعُونَ الفَيافِي مِن أُدنَىٰ الأرضِ والأقاصِي، فَلا يَبدُلُ أَحَدٌ مِن مَالِه شَيئًا إِلَّا مُعتَقِدًا لِجَلبِ نَفْعِ أَكْثَرَ مِنهُ، أو دَفع ضَرَرٍ، فالنَّافِرُ لِلقَبرِ مَا أَحْرَجَ مِن مَالَه النَّافِرُ لِعَلَانَ مَا أَوَادَه مَا أَخَرَجَ مِرهَمَا؛ مَالَة إِلَّا لِذَلكَ، وهَذَا اعتِقَادٌ بَاطِلٌ، وَلو عَرفَ النَّافِرُ لِعَلَانَ مَا أَوَادَه مَا أَخرَجَ دِرهَمَا؛ فَإِنَّ اللَّهُ اللَّهُ الْمَوْلُكُمُ مَا مُولَكُمُ مَا أَمُولُكُمُ مِن إِن يَسْتَلَكُمُ وَلَا يَسْعَلَكُمُ آمُولُكُمُ مِنْ إِن يَسْتَلَكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَالوَاجِبُ تَعرِيفُ مَن أخرَجَ النَّذر بِانَّه إضَاعةٌ لِمَالِه، والَّه لَا يَنفَعُه مَا يُخرِجهُ وَلَا يَدفعُ عَنهُ ضَرَرًا، وقَد قَالَ ﷺِ ﴿إِنَّ النَّذَرَ لَا يَانِي بِخيرٍ، وإِنَّمَا يُستَخرَجُ بِه مِنَ

۷۱۰

البَخِيلِ (١). ويَجبُ رَدُّهُ إِلَيهِ.

وَاثَمَا القَابِضُ للنَّذرِ: فَإِنَّه حَرامٌ عَلَيهِ فَبضُهُ؛ لأنَّهُ أكلٌ لِمَالِ النَّاذرِ بِالبَاطِلِ، لَا فِي مُقابِلةِ شَيءٍ، وقَد قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوۤ الْمَوْلَكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَطِلِ ﴾ [البنر: ٧٨]

وَلاَّنَّهُ تَقْرِيرٌ لِلنَّاذِرِ عَلَىٰ شِرْكِهِ وقُبِحِ اعْتِقَادِهِ، ورِضَاهُ بِذَلكَ، ولا يَخفَىٰ حُكمُ الرَّاضِي بَالَشِّرِكِ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ. ﴾ [انساء: ١٨]الآية.

فَهُوَ مِثْلُ حُلُوانِ الكَاهِنِ، ومَهْرِ البَغِيِّ؛ ولأنَّه تَدلِيسٌ عَلَىٰ النَّاذِر، وَإِيهَامٌ لَه أنَّ الوَلِيّ يَنفَمُه ويَضرُّه.

رسي . قَأَيُّ تَقْرِيرٍ لِمُنكَرٍ أَعظَمُ مِن قَبضِ النَّذرِ عَلَىٰ المَيتِ؟! وأَيُّ تَدلِيسٍ أعظَمُ وأيُّ رِضًا بِالمَعصِيةِ المُظمَّىٰ أَبلَغُ مِن هَذَا؟! وأيُّ تَصبيرٍ لِمنكرٍ مَعروفًا أَعَجبُ مِن هَذَا؟!

وَمَا كَانَت النُّذُورُ للاَصنَامِ والأُوثَانِ إِلَّا عَلَىٰ مَذَا الْأَسلُوبِ، يَمَتَّقِدُ النَّاذُرُ جَلَبَ النَّفَعِ مِن الصَّنَمِ ودَفعَ الضَّرِدِ، فَينَذِرُ لَهُ جُزْءًا مِن مَالِه، ويُقاسِمهُ فِي غَلَّاتِ أَطيَانِه، ويَأْتِي بِهِ إِلَىٰ سَدَنَةِ الأَصنَامِ، فَيقيضُونَه مِنهُ، ويُوهِمونَهُ أَحَقَّيَّةٌ عَقِيدَتِه، وَكَذَلكَ يَأْتِي بِنَحِيرَتِه، فَيَنْحُرُمُا بِبَابِ بَيتِ الصَّنَمِ، وهَذِهِ الأفعَالُ هِيَ الَّتِي بَعثَ اللهُ الرُّسلَ لإِزَالتِهَا وإنكافِهَا وإنكافِهَا والنَّهِي عَنها.

فَهَانْ قُلتَ: إِنَّ النَّاذِرَ قَد يُدرِكُ النَّفعَ ودَفعَ الضَّررِ بِسببِ إخرَاجِهِ لِلنَّذرِ وبَذلِهِ.

قُلتُ: كَذَلِكَ الأصنَامُ قَد يُدركُ مِنهَا مَا هُوَ أَبِلَغُ مِنَ هَذَا؛ وهُوَ الخِطَابُ مِن جَوفِهَا، والإخبَارُ بِبعضِ مَا يَكتمهُ الإنسَانُ، فإنْ كَانَ هَذَا دَلِيلًا عَلَىٰ حَقَّيَّةِ القُبورِ وصِحَّةِ الاعتِقَادِ فِيهَا؛ فَليكُن دَليلًا عَلَىٰ حَقِّيَّةِ الأصنَامِ ا

وهَذَا هَدُمٌ للإِسلامِ، وتَشْييدٌ لأركَانِ الأَصنَامِ ا

والتَّحقِيقُ: أنَّ لإبلِّيسَ وجُنودِه مِن الحِنُّ وَالإنِسِ أعظَمَ العِنَايَةِ فِي إضَلَالِ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۲۰۸)، مسلم (۱۹۲۹).

المِبَادِ، وقَد مَكَّن اللهُ إبلِيسَ مِنَ الدُّخولِ فِي الأبدَانِ والوَسوَسَةِ فِي الصَّدورِ والتِقَامِ القَلبِ بِخرطُومِه، فَكذَلكَ يَدخُلُ أَجَوَافَ الأصنَامِ، ويُلقِي الكَلامَ فِي أسمَاعِ الأقوَامِ.

وَمِثلُه يَصنعُه فِي أَهْلِ عَقَائِدِ الفُبورِيينَ، فَإِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ قَدَ اَذِنَ لَهُ أَنْ يَجلِبَ بَخيلِه وَرَجِلِهِ عَلَىٰ بَنِي آدَمَ، وأنْ يُشارِكَهُم فِي الأموَالِ والأوَلَادِ.

وثَبَتَ فِي الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ: أنَّ الشَّيطَانَ يَسترقُ السَّمعَ بِالأَمرِ الذِي يُحدِثه اللهُ، فَيلقِيهِ إِلَىٰ الكُهَّانِ -وهُم الذِينَ يُخبرونَ بالمُغَيَّبَاتِ- ويَزيدُونَ فِيمَا يُلقيهِ الشَّيطَانُ مِن عِندِ أنفُسِهمِ مائَةَ كَذِبةٍ (١).

ويَقَصِدُ شَياطِينُ الحِنِّ شَياطِينَ الإنسِ مِن سَدَنَةِ القُبُورِ وغَيرِهِم، فَيقُولُونَ لِلقُّبُورِيِّنَ: إِنَّ الولِيَّ فَعَلَ وَفَعَلَ، يُرغَّبُونَهم فِيهِ ويُحَدُّرُونَهُم مِنهُ، وتَرَىٰ العَامَّةُ مُلوك الاقطارِ وولاةَ الأمصارِ مُعزِّزينَ لِذَلكَ، ويُولُونَ العُمَّالَ لِقبضِ النَّذورِ، وقد يَتولَّاهَا مَن يُحسِنونَ فِيهِ الظَّنَّ مِن عَالِمٍ أو قَاضٍ أو مُفْتٍ أو شَيخٍ صُوفِيٍّ، فَيتمُّ التَّدلِيسُ لإبليسَ، وتَقَرُّ عَيْهُ بهَذَا التَّابِيسِ.

فَإِنْ قُلْتَ: هَذَا أَمْ عَمَّ البِلادَ، واجتَمعتْ عَلَيهِ سُكَانُ الأغوارِ والانجَادِ، وطَبَّقَ الأرضَ شَرقًا وَخَربًا، ويَمنًا وضَامًا وجَنوبًا وعَدَنًا، بِحيثُ لَا بَلدةً مِن بِلادِ الإسلام إلَّا وفِيهَا قُبورٌ ومَشَاهِدُ، وأحيَاءٌ يَعتقِدونَ فِيهَا ويُعظَّمونَها، ويَنذِرونَ لَهَا، ويَهتفُونَ بِأَسمَايُها، ويَحلِفونَ بِهَا، ويَطُونُونَ بِفنَاءِ القُبورِ، وَيُسْرِجُونَها، ويُلقُونَ عَليهَا الأَوْرَادَ والرَّيَّاحِينَ، ويُلْبِسُونَها الثَيَابَ، ويَصنعُونَ كُلَّ أَمْرٍ يَقدِرونَ عَليهِ مِن المِبَادَةِ لَها، ومَا فِي معنَامًا مِنَ النَّعظِيمِ، والخُضوعِ، والخُشوعِ، والتَّذلُّلِ، والافتقارِ إليهَا.

بَلْ هَذِهِ مَساحَدُ المُسلِمينَ غَالبُهَا لَا يَخلو عَنَ قَبر، أو قَريبٍ مِنهُ، أو مَشهدٍ يَقصِدُه المُصلُّونَ فِي أوقَاتِ الصَّلاة، يَصنعونَ فِيهِ مَا ذُكرَ، أو بَعضَ مَا ذُكرَ، ولَا يَسمُ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۲۳).

عَقلُ عَاقِلِ أَنَّ مَذَا مُنكرٌ يَبلُغُ إِلَىٰ مَا ذَكرتَ مِن الشَّناعةِ، وَيسكُتُ عَلَيهِ عُلماءُ الإسلَامُ الذِينَ تَبَتَّ لَهُم الوَطأةُ فِي جَميع جِهَاتِ الدُّنيَّا.

قُلتُ: إِنْ أَرَدَتَ الإِنصَافَ. وتَركتَ مَتَابِعَةَ الأَسْلَافِ، وعرَفتَ أَنَّ الحَقَّ مَا قَامَ عَلَيهِ الدَّليُ، لا مَا اتَّفَقَ عَلَيهِ العَوالِمُ جِيلًا بَعدَ جِيلٍ، وقَبيلًا بَعدَ قَبيلٍ، فَاعلَم أَنَّ هَذِهِ الأَمُورَ الَّتِي نُدَنْدِنُ حَولَ إِنكَارِهَا، ونَسعَىٰ فِي هَدمٍ مَنارِهَا، صَادرَةٌ عَن العَامَّة الذِينَ إسلامُهم تَقلِدُ الآبَاهِ بِلا دَليل، ومَتَابَعتُهُم لَهُم مِن غيرِ فَرْقِ بَينَ دَنِيٍّ وَمَثِيلٍ.

يَنشَأُ الواحِدُ فِيهِم فَيجُدُ اَمَلَ قَرِيتِه وأَصحَابَ بِلدَتِه يُلقُنُونَه فِي الطُّفُولِيَّةِ أَن يَهتفَ باسم مَن يَعتقدونَ فِيهِ، ويرَاهُم يَنذِرونَ عَلَيهِ ويُعظُّمونَه، ويرحَلونَ بِه إلَىٰ مَحلً قَبره، ويُلطَّخونَه بِترابِهِ، ويَجعلونَه طَائِفًا عَلَىٰ قَبره؛ فَينشَأُ وقَد قرَّ فِي قَلْبِه عظمةً مَا يُعظَّمونَه، وقَد صَارَ أعظَمَ الأشيَاءِ عِندَه مَنْ يعتقدونَه، فنشأ عَلَىٰ هَذَا الصغِيرُ، وشَاخَ عَلَيهِ الكبيرُ، ولا يَسمعونَ مِن أحدٍ عَليهِم من نكيرٍ.

بَل يَرَىٰ مَن يَتَسِمُ بالعِلمِ ويَلَّيْ عِي الفضَلَ، ويَتتصبُ لِلقضَاءِ والفُتيَا أو التَّدريسِ، أو الولاية، أو المعرِقَة، أو الإمَارَةِ والحكُومَة، مُعظَّمًا لِمَا يعظُمونَه، مُخْرِمًا لِمَا يعظُمونَه، مُخْرِمًا لِمَا يَعْدُ مَلَىٰ القُبورِ، فَيَظُنُّ المَامَّةُ أَنَّ هَذَا دِينُ الإسلام، وأنَّه وأشَّ والسَّنَام.

وَّلا يَخفَىٰ عَلَىٰ أَحدِ يَتَأَلَّمُلُ لِلنَّظرِ، ويَعرِفُ بَارَقَةً مِن عِلمِ الكتَابِ والسُّنةِ والأثرِ، أنَّ شُكوتَ العَالِمِ أو العَالَمِ عَلَىٰ وقوعِ مُنكَرٍ لَيسَ دَليلًا عَلَىٰ جَوَازِ ذَلِكَ المنكرِ.

ولتَضْرِبُ لَكَ مَثَلًا مِن ذَلكَ، وَهِيَ هَذِهِ المُكُوسُ المُسمَّاة بِالمَجَابِي، المَعلومُ مِن ضَرورَةِ الدِّينِ تَحريمُها، قَد مَلاتِ الدِّيارَ والبِقاعَ وصَارَت أمرًا مَأْنوسًا لَا يَلجُ إنكارُها إلى سمع مِن الأسمَاعِ، وقَد امتَدتْ أيدِي المَكَّاسِين فِي أَشرَفِ البِقَاعِ فِي مَكةَ أَمُّ القُرئ، يَعْبضُونَ مِن القَاصِدينَ لأدَاءِ فَريضَة الإسلامِ، ويَلقونَ فِي البَلِهِ الحَرامِ كُلَّ فِعلِ حَرامٍ، وسُكَّانُهَا مِن فُضَلَاءِ الآنَامِ، والعُلماءُ والحُكَّامُ سَاكِتونَ عَن الإنكَادِ، مُعرضُونَ عَن الإيرَادِ والإصدَار، أفيكونُ الشُّكوتُ مِن المُلَمَاءِ، بَلْ مِن العَالَمِ دَليلًا عَلَىٰ حِلَّ جَوَازِهَا وأخذِهَا وإحرَازِهَا؟

هَذَا لَا يَقُولُه مَن لَه أَدنَىٰ إِدرَاكِ.

بَل أَصْرِبُ لِكَ مَثْلًا آخَرَ: هَذَا حَرَمُ اللهِ الذِي هُوَ أَفْضُلُ بِقَاعِ الدُّبَا بِالاَتْفَاقِ وَإِجْمَاعِ الْعُلمَاءِ، أَحَدَثَ فِيهِ بَعضُ مُلوكِ الشَّراكِسَةِ الجَهلَةِ الضَّلَالِ هَذِهِ المَهَامَاتِ الْاَرْبَعَةَ، النَّبِي فَرَّقَتْ عِبَادَاتِ العِبَادِ، واشتَملَت عَلَىٰ مَا لَا يُحصيهِ إِلَّا الله ﷺ مِنْ مِن النَّسِينَ، وصَيَّرتهم كَالعِلَلِ المُخْتَلفةِ فِي الدِّين، يِدعةٌ وَرَّتْ بِهَا عَينُ إِيلِيسَ اللَّعِينِ، وصَيَّرتِ المُسلمِينَ ضُحَكَةً لِلنَّياطِينِ، وقَد سَكتَ النَّاسُ عَليهَا، وقَدَ مُلمَاءُ الآفَاقِ والأبدَالُ والأقطابُ إليهَا، وشَاهَدَهَا كُلُّ ذِي عَينينِ، وسَمِعَ بِهَا كُلُّ ذِي أُذُنينِ، أَفَهَذَا السُّكوتُ دَليلٌ عَلَىٰ جَوَازِهَا؟!

هَذَا لَا يَقُولُه مَن لَه إلمّامٌ بشّي، مِن المعَارِفِ.

كذَّلكَ سُكوتُهم عَلَىٰ هَذِهِ الأشياءِ الصَّادِرَة مِن القُبوريينَ.

فَإِنْ قُلتَ: يَلزمُ مِن هَذَا أَنَّ الأَمَّةَ قَد اجتَمعَت عَلَىٰ ضَلَالَةٍ، حَبثُ سَكتَت عَنْ إنكارِهَا لأعظَم جَهالَةٍ.

قُلتُ: حَقيقَةُ الإجمَاع: اتفَاقُ مُجتهِدي أمَّةِ مُحمَّدٍ ﷺ عَلَىٰ أمرِ بَعدَ عَصرِهِ.

وفُقهَاءُ المَذَاهِبِ الأَرْبَعةِ يُحِيلُونَ الاجتهَادَ مِن بَعدِ الأَدِئَةِ الْارِبَعةِ، وإنْ كَانَ هَذَا قولًا باطِلَا، وكلامًا لا يَقولُه إلّا مَن كَانَ لِلحقّائِقِ جَاهِلًا، فَمَلَىٰ زَعمِهِم، لا إجمَاعَ أبدًا مِن بَعدِ الأَيْمةِ الأربَعةِ، فَلا يَرِدُ السُّوَالُ.

فإنَّ هَذَا الابتَداعُ والفِئنةُ بِالقُبُورِ لَم يَكُن عَلَىٰ عَهْدِ أَيْمةِ المذَاهِبِ الأربَعةِ.

وعَلَىٰ مَا نُحَقَّقُهُ: فالإجَمَاعُ وَقُوعُه مُحالٌ، فإنَّ الْأُمَّةَ المُحَمَّديَّةَ قَد مَلات الآفَاقَ، وصَارَت فِي كُلِّ أرضٍ وتَحتَ كُلِّ نَجْمٍ، فعُلَمَاؤُهَا المُحقَّقونَ لَا ينحَصِرونَ، ولَا يَبِيَّمُ لأحدٍ مَعرِفَةُ أحوالِهِم، فَمن ادَّعَىٰ الإجمّاعَ بَعدَ انتِشارِ الدِّينِ، وكَثرَةِ عُلمَاءِ المُسلِمِينَ، فَإِنَّهَا دَعوَىٰ كَاذِبةٌ، كَمَا قَالَهُ أَيْئَةُ التَّحقِيقِ.

ُ ثُمَّ لَو فُرِضَ انَّهُم عَلِمُوا بِالمنكرِ ومَا انكروهُ، بَلْ سَكتَوا عَن إنكَارِه؛ لَمَا ذَلَّ شُكوتُهُم عَلَىٰ جَوَاذِه.

عنانًه قد عُلِمَ مِن قَواعِدِ الشَّريعَة أنَّ وظَائِفَ الإنكارِ ثَلاثَةٌ:

أُولُهَا: الإنكَارُ بِاليدِ، وذَلِكَ بتَغييرِ المُنكَرِ وإزَالتِهِ.

انيهًا: الإنكَارُ بِاللسّانِ مَعَ عَدمِ استطاعَةِ التَّغييرِ بالْيَدِ.

وثاليهًا: الإنكَارُ بِالقَلْبِ عندَ عَدَمِ استِطَاعَةِ التَّغييرِ بِاليدِ واللسّانِ.

فَإِنِ انتَفَىٰ أحدُهَا لَم يَنتفِ الآخَرُ.

ومِثَالُه: مُرودُ فَردٍ مِن أفرَادِ عُلمَاءِ الدِّينِ بِأَحدِ المَكَّاسِينَ، وهُوَ يَأْخَذُ أَمْوَالَ المَظلومِينَ، فهَذَا الفَردُ مِن عُلماءِ الدِّينِ لَا يَستَطيعُ التَّغييرَ عَلَىٰ هَذَا الذِي يَأْخَذُ أَمُوالَ المَساكِينِ بِاليدِ ولَا بِاللسَانِ؛ لأَنْه إِنَّمَا يَكُونُ شُخْرِيَةٌ لأَهْلِ العِصيانِ، فَانتَفَىٰ شَرطُ الإنكارِ بِالوظِيفتينِ، ولَم يَبقَ إلَّا الإنكارُ بِالقلْبِ الذِي هُوَ أَضَعفُ الإيمَانِ.

فَيَجبُ عَلَىٰ مَن رَأَىٰ ذَلِكَ العَالِمَ سَاكِتًا عَن الإنكَارِ مَعَ مُشاهَدَةِ مَا يَأْخذُه ذَلِكَ الجَبَّارِ، أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّه تَعذَرَ عَلَيهِ الإنكَارُ بِاليدِ واللسّانِ، وأنَّه قَد أنكَرَ بِقَلْبِه.

َ قَإِنَّ حُسْنَ الظَّنِّ بِالمُسلِمينَ أَهلِ الدِّينِ وَاجبٌ، والتَّاويلُ لَهُم مَّا أَمكَنَ ضَرْيَةُ زب.

مُ قَالذًا يَحِلُونَ إِلَىٰ الحَرِمِ الشَّرِيفِ والمشَّاهِدُونَ لِتلكَ الأبنِيةِ الشَّيطَانِيةِ الْتِي قَرَّفَت ضَملَ الدِّينِ، وشَتَتَتْ صَلواتِ المُسلِمينَ، مَعذُورُونَ عَن الإنكارِ، إلَّا بِالقَلبِ، كَالمَارُينَ عَلَىٰ المَكَاسِينَ وعَلَىٰ القُبوريينَ.

ومِن هُنا يُعلَم اختِلَالَ مَا استَمَرَّ عِندَ أَيْمةِ الاستِدلَالِ مِن قَولِهِم فِي بَعضِ مَا يَستَدلُّونَ عَلَيهِ بِالإجْمَاع: أنَّه وَقَع ولَم يُنْكَرُ؛ فكانَ إجمَاعًا. ووَجهُ اختِلالِه: أَنَّ قَولَهُم: ﴿ وَلَم يُنكُر ﴾ رَجْمٌ بِالغَيبِ ؛ فَإِنَّه قَد يَكُونُ أَنْكَرَثُهُ قُلُوبٌ كَثِيرَةٌ تَمَذَّرَ عَلِيهَا الإِنكَارُ بِاليّدِ واللسّانِ، وأنتَ تُشاهِدُ فِي زَمَانِكَ، أَنَّه كَم مِن أمر يَقعُ لا تُنكرهُ بِلسّانِكَ ولا بِيدِك، وأنتَ مُنكِرٌ لَه بِقلبِك، ويَقولُ الجَاهِلُ إِذْ رَآكَ تُشاهِدهُ: سَكتَ قُلانٌ عَن الإِنكَارِ، يَقُولُهُ إِمَّا لائِمًا لَهُ أَو مُتَاسَّبًا بِسكُوتِه، فَالسُّكوثُ لا يَستيلُ بِه عَارِفٌ.

وَكَذَا يُعلَم اختِلالُ قَولِهم فِي الاستِدلَالِ: «فَعلَ فُلانٌ كَذَا، وسَكتَ البَاقُونَ فكانَ إجمَاعًا»؛ مُخْتَلٌ مِن جِهتَين:

الأُولَىٰ: دَعَرَىٰ أَنَّ سُكوتَ البَاقِينَ تَقريرٌ لِفعلِ فُلانٍ، لِمَا عَرفتَ مِن عدَمٍ دَلَالَةٍ السُّكوتِ عَلَىٰ التَّقرير.

الثَّانِية: قَولُهم: ﴿ فَكَانَ إِحِمَاعًا ﴾؛ فإنَّ الإِجمَاعَ اتفَاقُ أُمَّةِ مُحمَّدٍ ﷺ ، والسَّاكِتُ لا يُنْسَبُ إِلَيهِ وِفَاقٌ ولَا خِلافٌ، حَتَّىٰ يُمُربَ عَنهُ لِسانُهُ.

قَالَ بَعضُ المُلوكِ وقَد أثنَىٰ الحَاضِرونَ عَلَىٰ شَخصٍ مِن عُمَّالِه وفِيهِم رَجلٌ سَاكتٌ: مَا لَكَ لَا تَقولُ كَمَا يَقولُون؟

نقَالَ: إِنْ تَكلَّمتُ خَالَفْتُهم.

ىغان: إن ىمىنىت سمان. فعَا كُلُّ شُكوتِ دِضًا.

فَإِنَّ هَذِهِ مُنكرَاتٌ أَسَّسَهَا مَن بِيدِه السَّيفُ والسَّنَانُ، ودِماءُ العِبادِ وأموَالُهُم تَحتَ لِسانِه وقَلْمِه، وأعرَاضُهُم تَحتَ قَولِه وكَلِمِهِ.

فكَيفَ يَقْوَىٰ فَردٌ مِن الأفرَادِ عَلَىٰ دَفعِه عمَّا أَرَادَ؟

فإنَّ هَلِهِ القِبابَ والمشَاهِدَ الَّتِي صَارَت أعظَمَ ذَريعَةٍ إِلَىٰ الشَّركِ والإلحَادِ، وأكبرَ وسِيلَةٍ إِلَىٰ مَدْمِ الإسلَامِ، وخَراب بُنيَاتِه، غَالبُ -بَل كُلُّ مَن يَعمرُهَا مُمُّ المُلوكُ والسَّلاطِينُ والرُّوْسَاءُ والولاَةُ، إمَّا عَلَىٰ قَريبٍ لَهم أو عَلَىٰ مَن يُحسِنونَ الظَّن فِيهِ، مِن فَاضِلِ أو عَالِمٍ أو صُوفِيٍّ أو فَقِيرٍ أو شَيخٍ أو كَبيرٍ، ويزُورُه النَّاسُ اللِّينَ يَعرِنُونَه زِيارَة الأموَاتِ، مِن دُونِ تَوسُّل بِه، ولَا هَتْفٍ بِاسمِه، بَلْ يَدعُونَ لَه ويَستَغفِرونَ، حَتَّىٰ يَنقرِضَ مَن يَعرفهُ أَو أكثرُهُم، فَيَاتِي مَن بَعْدَهُم فَيجدُ قَبرًا قَد شُيَّد عَلَيهِ البِناهُ، وَسُرَّجَتْ عَلَيهِ الشَّموعُ، وفُرِضَ بِالفِرَاشِ الفَاخِرِ، وأُرْخِيَت عَلَيهِ السُّتورُ، وأُلقِيتْ عَلَيهِ الأورَادُ والزُّهُور، فَيعتَقِدُ أَنْ ذَلِكَ لِنفع أَو لِدَفع ضُرَّ.

ويَأْتِيهِ السَّدَنَةُ يكذِبونَ عَلَىٰ المَيتِ بِأَنَّه فَعَلَ وَفَعَلَ، وأَنزَلَ بِفلَانِ الضَّررَ، ويفلانِ النَّفعَ، حَتَّىٰ يَغرسُوا فِي جِبلَّتِهِ كُلَّ بَاطل.

وَلِهَذَا الأمرِ ثَبَتَ فِي الأحادِيثِ النَّبويَّةِ اللَّعَنُ عَلَىٰ مَن أَسْرَجَ عَلَىٰ القُبورِ، وكتبَ عَليهَا، وبَنَىٰ عَلَيهَا، وأحَاديثُ ذَلِكَ واسِعَةٌ معرُوفةٌ.

فَإِنَّ ذَلِكَ فِي نفِسهِ منهِيٍّ عَنهَ، ثُمَّ هُوَ ذريعةٌ إِلَىٰ مفسَدَةٍ عظِيمَةٍ.

لَمِانُ قُلتَ: هَذَا قَبرُ رَسولِ اللهِ ﷺ قَد مُمَّرِثُ عَلَيهِ قُبَّةٌ عظِيمَةٌ، أَنفقَت فِيهَا الأَمرَالُ.

قُلتُ: هَذَا جَهلٌ عظِيمٌ بِحقِيقةِ الحَالِ، فإنَّ هَذِهِ القُبَةَ لَيسَ بِنازُهَا مِنهُ ﷺ وَلَا مِن صَحَابَتِهِ، وَلَا مِن تَابِعيهِم، وَلَا تَابِعِي التَّابِعينَ، ولَا مِن عُلمَاءِ أمَّتِهِ وَأَثِمَّةٍ مِلَّتِهِ.

بَلْ هَذِهِ القُبَّةُ المَعمُولَةُ عَلَىٰ قَبْرِهِ ﷺ مِن أَبنِيةِ بَعضِ مُلوكِ مِصرَ المتَأخَّرينَ، وهُوَ: قَلاهِونُ الصَّالحِيُّ، المَعروفُ بِالمَلكِ المنصُورِ، فِي سَنةِ ثَمَانٍ وسَبعِينَ وسِتمائةٍ، ذكرَهُ فِي «تَحقِيق النُّصرَةِ بِتلخِيصِ مَعالِم دَارِ الهِجرَة»، فهَذِهِ أَمُورٌ دَولِيَّةٌ لَا دَلِيلِيَّةٌ، يَتَبِعُ فِيهَا الآخِرُ الأَوَّلَ.

وهَذَا آخِرُ مَا أَرَدْنَاهُ مِشَّا أَوْرَدْنَاهُ لَمَّا عَمَّتِ البَلوَىٰ، واتَّبَعَتِ الأَهُوَاء، وأعرَضَ العُلماءُ عَن النَّكيرِ الذِي يَجبُ عَليهِم، ومَالُوا إِلَىٰ مَا مَالَتِ العَامَّةُ إليه، وصَارَ المنكَرُ مَعُرُونًا والمَعرُونُ مُنكَرًا، ولَم نَجِدْ مِن الأعيَانِ نَاهيًا عَن ذَلكَ، ولَا زَاجِرًا.

فَإِنْ قُلتَ: قَد يَتَّقِقُ للأحيَاءِ وللأموَاتِ اتصَالُ جَماعَةٍ بِهِم، يَفْعَلونَ خَوَارِقَ مِن الأَفْعَالِ، يَتسمَّونَ بِالمَجِاذيبِ، فمَا حُكْمُ مَا يَأْتونَ بِهِ مِن تِلكَ الأمُورِ؟ فإنَّها مِمَّا

جَلَبَت القُلوبَ إِلَىٰ الاعتِقَادِ بِها؟

قُلتُ: أمَّا المُتسَمَّونَ بِالمَجَاذيبِ الذِينَ يَلوكُونَ لَفظَ الجَلاَلَةِ بَافْوَاهِهِم، ويَقُولُونَهَا بِالسِنتِهِم، ويُخرِجُونَها عَن لَفظِهَا العَربِيّ، فَهُم مِن أَجنَادِ إبلِيسَ اللمِينِ، ومِن أعظَم حُمُرِ الكَونِ الذِينَ البَستهُم الشَّياطينُ حُللَ النَّلييسِ والتَّريينِ.

فَإِنَّ إطلَاقَ الجَلَالَةِ مُنْفَرِدًا عَن إخبَارٍ عَنهَا بِقولِهِم: «الله، الله» لَيْسَ بِكلامٍ ولا تَوجِيدٍ، وإنَّما هُوَ تَلاعبٌ بِهَذَا اللفظِ الشَّريفِ بِإخرَاجِه عَن لَفظِه العَربِي، ثُمَّ إخلَاؤهُ عَن معنَّىٰ مِن المعَانِي.

ولَو أَنَّ رَجُلًا عَظِيمًا صَالِحًا يُسمَّىٰ بِزيدٍ، وصَارَ جَماعَةٌ يَقُولُونَ: زَيد، زَيد، لَعَدَّ ذَلِكَ استهَزاءً وإِحَانَةً وسُخرِيةً، ولا سِيمَا إِذَا زَادُوا إِلَىٰ ذَلِكَ تَحريفَ اللفظِ.

ثُمَّ انظُر: هَلْ أَتَىٰ فِي لَفظةٍ مِن الكِتابِ والسَّنةِ ذِكْرُ الجَلاَلَةِ بِانفرَادِهَا وتكرِيرِهَا؟ أَو الذِي فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ هُوَ طَلَبُ الذَّكِرِ والتَّوجِيدِ والتَّسييِحِ والتَّسييِعِ والتَّهيلِيل.

وَهَذِهِ أَذَكَارُ رَسُولِ اللهِ لِمَنْظَةً وَأَدْعِينُهُ وَأَدْعِينُهُ وَاحِيةُ آلِهِ وَاصْحَابِهِ خَالِيةٌ عَن هَذَا الشَّهِيقِ والنَّهِيقِ والنَّعيقِ، الذِّي اعتَادَهُ مَن هُوَ عَن اللهِ، وعَن هَدي رَسُولِ اللهِ ﷺ وَسَمْتِهِ وَدَّلُهِ فِي مَكَانِ سَجِيقِ.

ثُمَّ قَد يُضِيفُونَ إِلَىٰ الجَلاَلَةِ الشَّرِيفَةِ أَسمَاءَ جَمَاعَةٍ مِن المَوتَىٰ مِثل: ابنِ عَلوان، وأحمَد بنِ الحُسين، وعَبدِ القَادرِ، والعيدَرُوس، بَلْ قَد انتَهىٰ الحَالُ إِلَىٰ أَنَّهُم يَفِرُونَ إِلَىٰ أَهلِ القُبورِ مِن الظَّلمِ والجَرَاءَةِ، كَمْلِي رَدْمَان، وعَلي الأحمر، وأشبَاهِهِما، ولَقَد صَانَ اللهُ ﷺ وأهلَ الكِساءِ وأعيَانَ الصَّحابَة عَن إدخالِهم فِي أفرَاهِ مَوْلاءِ الجَهلَةِ الضَّلَالِ، فَيجمَعونَ أنوَاهَا مِن الجَهلِ والشَّركِ والكُفرِ.

فَإِنْ قُلتَ: إِنَّه قَد يَتَّفِقُ مَعَ هَوْلَاءِ الذِينَ يَلُوكُونَ الجَلالَةَ، ويُضيفُونَ إلَيهَا عمَلَ

أهلِ الخَلَاعَةِ والبَطَالَة، خَوَارِقُ عَادَاتٍ وأَمُورٌ تُظَنُّ كرَامَاتٍ، كطَعنِ أنفسِهم، وحملِهِم لِمثلِ الحَنشِ والحَيةِ والعقرَبِ، وأكلِهِم النَّار، ومسَّهِم إيَّاهَا بِالأيدِي، وتَقلُّبِهِم فِيهَا بِالأجسَام.

قُلتُ: هَذِهِ احَوَالٌ شَيطَانِيةٌ، وإنَّكَ لَمَلْبُوسٌ عَلَيكَ إِنْ ظَنَتهَا كَرَامَاتِ لِلأَمْوَاتِ، أو حسناتٍ لِلأحيَاهِ، لَمَّا هَتفَ هَذَا الضَّالُّ بِأَسمَاثِهِم وَجَعلَهُم أَندَادًا وشُركاءَ الْوَ تَعَلَيْهِم النَّهَا وَلَامُو.

فَهَوْلاهِ المَوتَىٰ أنتَ تَفرضُ أنَّهم أُولِيَاء للهِ تَعَالَىٰ، فَهَل يَرضَىٰ ولِيُّ اللهِ تَعَالَىٰ أنْ يَجعلَه المَجذُوبُ نِدًا للهِ وشريكًا له؟

إنْ زَعمتَ ذَلِكَ فقد جِئتَ شَيعًا إذًا، وصَيرتَ هَوْلَاءِ الأمرَاتَ مُشرِكِينَ، وأخرَجتَهم - وحَاشَاهُم ذَلكَ - عَن دَائِرَةِ الإسلامِ والدِّين، حَيثُ جَعلتَهُم أندَادًا اللهِ رَاضِينَ فَرِحِينَ، وزَعمتَ أَنَّ هَذِهِ كرَاماتٌ لِهؤلاءِ المَجاذِيبِ، الضُّلَالِ المُشركِينَ، التَّابِعينَ لِكلِّ بَاطل، المُنغَميينَ فِي بِحارِ الرَّذَائِل، الذِين لَا يَسجُدونَ الله سَجدةً، ولَا يَذكُرونَ الله وحدَهُ.

فإنْ زَعمتَ هَذَا فَقَد أَثَبتَ الكرَاماتِ للمُشرِكينَ الكَافِرينَ ولِلمجَانِين، وهَدَمتَ بِذلكَ ضَوابطَ الإسلام، وقوَاعدَ الدَّينِ المُبينِ، والشَّرعِ المَتِينِ.

وإذًا عَرفتَ بُطلانَ هَذينِ الأمرينِ؛ عَلمَت انَّ هَذِهِ أَحَوَّالٌ وأَفْعَالٌ طَاعُوتِيةٌ، وأعمَالُ إبلِيسِيةٌ، يفعَلُهَا الشَّياطِينُ لإخوَانِهم مِن هَوْلاهِ الضَّالِّينَ، مُعاوَنَةٌ مِن الفَريقَينِ عَلَىٰ إِغْوَاهِ العِبَادِ.

وقد نَبتَ فِي الأَحَادِيثِ: أَنَّ الشَّياطِينَ والجَانَّ يَتَشَكَّلُونَ بِأَشْكَالِ الحَيةِ والتُّعبانِ، وهَذَا أمرٌ مقطُوعٌ بِوقُوعِه، فَهُم النَّعابِينُ الَّتِي يُشاهِدهَا الإنسَانُ فِي أيدِي المَجاذِيبِ، وقَد يَكُونُ ذَلِكَ مِن بَابِ السَّحر، وهُوَ أنواعٌ، وتَعلَّمه لَيسَ بِالعسِيرِ.

بَلْ بَابُه الْأَعظُمُ هُوَ الكُفرُ بِاللهِ، وإهَانةُ مَا عظَّمهُ اللهُ؛ مِن جَعْلِ مُصحفٍ فِي

گنيفٍ ونُحرِه.

فَلَا يَغْتَرُ مَن يُشاهِدُ مَا يَعظُمُ فِي عَينيهِ مِن أحوَالِ المَجاذِيبِ مِن الأمُورِ الَّتِي يَراهَا عِندَهُ خَوارِقَ، فإنَّ للسِّحرِ تَأثيرًا عظِيمًا فِي الأفعَالِ.

وهَكَذَا الَّذِينَ يَقْلِبُونَ الْأَعيَانَ بِالْأَسْحَارِ وغيرِهَا.

وقَد مَلا سَحرةُ فِرعونَ الوَادِيَ بِالثَّعابينِ والحَياتِ، حَتَّىٰ أُوجسَ فِي نفسِه خِيفَةً مُوسَىٰ ﷺ، وقَد وصَفَهُ اللهُ بِالَّه سِحرٌ عَظِيمٌ، والسَّحرُ يَفعلُ أعظمَ مِن هَذَا.

فَإِنَّه قَد ذَكرَ ابنُ بَطوطَة وغَيرُه أَنَّه شَاهَد فِي بِلادِ الهِندِ قَومًا تُوقَدُ لَهُم النَّارُ العظِيمَةُ، فَيلبَسُونَ الثَّيابُ الرَّقِيقَة، ويخُوضُونَ فِي تِلكَ النَّار، ويخرُجُونَ وثِيابُهم كانَّها لَم يَمسَسها شَيءٌ، بَلْ ذَكرَ أَنَّه رَأىٰ إِنسَانًا عِندَ بَعضِ مُلوكِ الهِندِ أَتَى بِولَدَينِ مَعهُ ثُمَّ قَطعَهما عُضرًا عُضرًا، ثُمَّ رَمَىٰ بِكُلِّ مُضوٍ إلَىٰ جِهةٍ فِرَقًا، حَتَّىٰ لَم يَرَ أحدٌ شَيئًا مِن تِلكَ الأعضَاء، ثُمَّ صَاحَ وبَكَىٰ، فَلَم يَشعُر الحَاضِرُونَ إلَّا وَقَد نَزلَ كُلَّ عُضوٍ عَلَىٰ العَرْاهِ، وانضَمَّ إلى الاَخْوِ، حَتَّىٰ سَوبًا.

ذَكَرُ هَذَا فِي رِحلَتِهُ، وَهِيَ رِحلَة بَسيطَةٌ، وقَد اخْتُصِرَتْ، طَالَعْتُهَا بِمكَّةً عَامَ سِتُّ وثَلاثِينَ ومِائَةٍ وألفِ، وأملَاهَا عَلينَا العَلَامَةُ مُفتِي الحَنفِيةِ فِي العَدِينَة السَّيد مُحمَّد بنُ أسعد يَثَيَهُهُ.

وفي «الأغاني» لأبي الفَرج الأصفَهَاني بِسنَدِه: أنَّ سَاحِرًا كَانَ عِندَ الوَليدِ بنِ
عُفبَة، فَجعَلَ يَدخُلُ فِي جَوفِ بَقرةٍ ويَخرُجُ، فَرَآهُ جُندَبٌ تَتَخَطُّهُ، فَدَهَبَ إِلَىٰ بَيتِهِ
فَاشْتَمَلَ عَلَىٰ سَيفِه، فَلَمًّا دَخَلَ السَّاحِرُ فِي البَعَرَةِ قَالَ جُندَبٌ تَتَخَطُّهُ،
وَأَنْتُمْ نُبْصِرُونِ ﴾ [الانياه: ٣٠ ثُمَّ صَربَ وسَطَ البَقرَةِ فقطَعهَا وقطعَ السَّاحِرَ معهَا،
فانذَعَرَ النَّاسُ، فَحَبَسَهُ الوَليدُ وكتبَ بِذلكَ إِلَىٰ عُثمَانَ تَتَخَطُّهُ، وكَانَ عَلَىٰ السَّجنِ رَجلٌ
نَصرانِيَّ، فلَمَا رَأَىٰ جُندَبًا يَقُومُ الليلَ ويُصبِحُ صَائِمًا، قَالَ النَّصرَانِيُّ: واللهِ إِنَّ قُومًا هَذَا
شَرُّهُم لَقَومُ صِدقٍ.

فَوَكَّلَ بِالسَّجْنِ رَجُلًا ودَخَلَ الكُوفَة، فسَالَ عَن أفضلِ أَهَلِهَا فَقَالُوا: الأَشعثُ بنُ قَيسٍ، فَاستَضَافَه فَرَأَىٰ أَبَا مُحمَّدٍ - يعني: الأَشعثَ - يَنَامُ الليلَ، ويُصبحُ فَيدعُو بِغَدَائِه، فَخْرَجَ مِن عِندِه، وسَأَلَ أَيُّ أَهلِ الكُوفَةِ أَفضَلُ؟ فَقَالُوا: جَريرُ بنُ عبدِ الله، فَرَجَدَهُ يَنَامُ الليلَ، ثُمَّ يُصبحُ فَيدعُو بِغَدَائِه، فَاستَقبَلَ القِبلَةَ فَقَالَ: رَبِّي رَبُّ جُنْدُبٍ، وَرَبِينِ دِينُ جُنْدُبٍ، وَأَسْلَمَ.

وأخرَجهَا البَيهتيُّ فِي السُّنَنِ الكُبرَىٰ، بِمغَايرَةٍ فِي القِصَّة.

فلَكرَ بِسنَدِه إِلَىٰ أَبِي الأسوَدِ: أَنَّ الوَليدَ بِنَ عُقبةَ كَانَ بِالعرَاقِ يَلعبُ بَينَ يَديهِ سَاحِرٌ، فَكَانَ يَضرِبُ رَأْسَ الرَّجلِ ثُمَّ يَصيحُ بِه، فَيقُومُ صَارِخًا، فَيردُّ إِلَيهِ رأسه. فقالَ النَّاسُ: شبحانَ اللهُ إَيْحيي المَوتَىٰ، ورَآه رجَلٌ مِن صَالِحِي المُهَاجرينَ، فَلمَّا كَانَ مِنَ الغَدِ اشتملَ عَلَىٰ سَفِهِ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الغَدِ اشتملَ عَلَىٰ سَفِهِ، فَلَمَبَ يَلْعَبُ لَعِبَهُ ذَلكَ، فاخترطَ الرَّجُلُ سَفَهُ فَضرَبَ عُنقهُ. وقال: إِنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُحْي نَسَهُ، فَآمرَ بِه الوَلِيدُ دِينارًا صَاحِبَ السَّجنِ فسَجَنهُ. انتهار.

بَلْ أَهْجَبُ مِن هَذَا: مَا أَخْرَجَه الحَافظُ أَبُو بَكْرِ البَيهةِي بِإِسنَادِهِ فِي قِصةٍ طَويلَةٍ، وفِيهَا: أَنَّ امْرَأَةً تَعلَّمتِ السَّحرَ مِن المَلكينِ بِبالِلَ هَاروتَ ومَارُوتَ، وأَنَّهَا أَخَذَتْ قَمْحًا فَقَالَتْ لَهُ -بَعدَ أَنْ ٱلْفَتهُ فِي الأَرضِ-: اطلَعْ، فطَلَعَ، فقَالَت: أَخْفِلْ، فَأَخْفَلَ، ثُمَّ قَالَت لَه: اطحَن فَأَطْحَنَ، ثُمَّ قَالَت لَهُ: اختَبَزَ فَاتَت لَا تُريتُ مُنَّا إِلَّا كَانَ.

والأحوَالُ الشَّيطَانِيةُ لَا تَنحصِرُ، وكَفَىٰ بِمَا يَأْتِي بِهِ الدَّجَّالُ، والمِعيارُ اتَّبَاعُ الكِتَابِ والسُّنة ومُخالفَتُهمَا.

أنتَهَىٰ مَا أردنَاهُ ولله الحمد أولًا وآخِرًا.

وصلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ سَيدِنَا مُحمَّدٍ وعَلَىٰ آلِهِ وصَحبِهِ وسَلَّم. ﴿

### ١٤- تطهيرُ الجنايُ والأركايُ

للشيخ أحمد بن حجر بوطامي آل ابن علي

### ٤٢- تطهيرُ الجناق والأركاق

# بسنسابتدالرتمز بارحيم

الحمدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ القَائِلِ: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَدِلِحًا وَقَالَ إِنِّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [نسلت: ٣] ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَىٰ أَفضَلِ دَاعٍ إِلَىٰ التَّرِحِيدِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُم بِإِحسَانِ إِلَىٰ يَومِ الدُّينِ.

أَمَّا بَعَدُ:

فَلَا يَخْفَىٰ أَنَّ عِلْمَ النَّوحِيدِ هُو أَفْضَلُ المُلُومِ عَلَىٰ الإطلاقِ؛ إِذ هُو الَّذِي مِن أَجلِهِ بَعَثَ الله الرُّسُلَ وَأَنزَلَ الكُتُبَ، وَأَلَّهُ خُلَاصَةُ دَعْوَةِ الأَنبِيَاءِ وَزُبدَةُ رِسَالَةِ المُرسَلِينَ.

هَذَا وَقَد كُنتُ كَتَبتُ- فِيمَا سَلَفَ- رِسَالَةً وَجِيزَةً وَسَمَّيْتُهَا: •تَطهِيرُ الجَنَانِ عَن دَرَنِ الشَّركِ وَالكُفْرَانِ•، وَهِي عَلَىٰ صِغَرِ حَجيهَا قَد حَرَت أَنوَاعَ التَّوجِيدِ النَّلاَقَةِ، وَبَرَهَنَت بِالأَدِلَّةِ النَّقلِيةِ وَالعَقلِيَّةِ عَلَىٰ تَأْييدِ مُحتَوَيَاتِهَا، كَمَا احتَوَت عَلَىٰ دَحْضِ الشَّبُهَاتِ الَّتِي يُورِدُهَا المُبتَدِعُونَ.

وَقَد طَّبِعَت - وَللّه الحَمدُ - مَرَّاتٍ عَدِيدَةً فِي قَطَر وَالكويت وَفِي مِصرَ، وَحَصَلَ عَلَيهًا - وللّه الحَمدُ - إِقبَالٌ مِن القُرَّاءِ، وَلَمَّا نَفِدَتِ الطَّبَعَاتُ السَّابِقَةُ رَغِبَ فَضِيلةُ النَّيخِ عَبْدُ اللّه الأنصَادِيُّ فِي إِعَادَةِ طَبِعِهَا، وَهُو مِن أَكْبَرِ الدُّعَاةِ إِلَىٰ دِين اللّه وَإِرشَادِ النَّاسِ إِلَىٰ الطَّرِيقِ المُستَقِيمِ، وَقَد كَثَّفَ جُهُودَهُ - جَزَاهُ اللّه خَيرًا عَلَىٰ نَشْرِ المِثْمِ بِمُختَلَفِ طُرُوتِهِ، مِن إِرشَادٍ وَوَعظٍ وَتَالِيفِ وَنَشرِ الكُتُبِ المِلمِيَّةِ مِن مُختَلَفِ المُستَحِقِّينَ وَإِرسَالِهَا إِلَىٰ كثيرٍ مِنَ الأمصَادِ الأَهلِ العِلمِ العِلمِ العِلمِ العِلمِ العلمِ العِلمِ العلمِ العلمِ العلمِ العلمِ العلمِ العلمِ العلمِ العلمِ وَتَوزيعِهَا عَلَىٰ المُستَحِقِّينَ وَإِرسَالِهَا إِلَىٰ كثيرٍ مِنَ الأَمصَادِ الأَهلِ العِلمِ العلمِ

وَالكُلْيَّاتِ وَالجَامِعَاتِ وَالمَدَارِسِ، فَلَهُ فِي هَذَا المَجَالِ البَاعُ الطَّوِيلُ، وَيَرجعُ الفَضلُ أَوَّلَا لَله ﷺ، ثُمَّ إِلَىٰ سُمو أَمِير البِلادِ - حَفِظَهُ اللّه -.

الشَّيخ خَلِيفَةَ بن حَمَدِ آل ثَانِي، فَإِنَّهُ يَبدُلُ فِي هَذَا السَّبِيلِ الأموَالَ الطَّائِلَةَ.

فَوَافَقَتُ عَكَىٰ هَذَا المَرَام لِنَفَعِ الخَاصُ وَالْعَامُ، رَاجِيّاً الْمَثُوبَةَ مِن رَبُّ العَالَمِينَ فِي يَومٍ لَا يَنفَعُ فِيهِ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَن أَتَىٰ اللّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، وَمَا زِدتُ فِيهَا من الطّبَعَاتِ السَّابِقَةِ إِلَّا فِي مَوضِعَين:

الأوَّلُ: نَوَاقِضُ الإسلام بَعدَ أَن ذَكَرتُ شُروط لَا إِلَهَ إِلَّا الله.

النَّانِي: تَعلِيقٌ عَلَىٰ حَيَاّةِ الانبِيَاءِ وَالشُّهَدَاءِ وَتَفنِيدُ شُبه المُحتَجِّينَ عَلَىٰ سَمَاعِ الأَمرَاتِ وَتَصَرفَانِهِم بَعدَ المَمَاتِ.

وَالحَمدُ للهِ رَبُّ العَالَمِينَ، وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجمَدِينَ.

۱۲/ ۱۱/ ۱۰۵۱هـ

المؤلف أحمد بن حجر بوطامي آل ابن علي قاضي المحكمة الشرعية الأولي بدولة قطر

# بسنسابندالرتمز لارحيم

#### خُطبَةُ الكِتَاب

الحَمدُ لِلَّهِ الَّذِي أَمَرَنا بِالعِبَادَةِ، وَبِطَاحَتِهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ، وَوَعَدَنَا بِالحُسنَىٰ مَعَ الزَّيَادَةِ، وَالصَّلَاءُ وَالسَّلامُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ، البَالِغِ مُسَتَهَىٰ الشَّرَفِ وَالسُّبَادَةِ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصحَابِهِ الَّذِينَ مَنْحَهُمُ اللَّهُ العِزَّةَ وَالسَّعَادَةَ.

#### أَمَّا بَعَدُ:

وَّمن أَشَدُّهَا فَتكَا، وَأَخبِيَهَا مَكرًا، وَأَكثِرِهَا رَوَاجًا: دِعَايَةُ المُخَرُفِينَ وَالقُبُورِيِّينَ وَالصُّوفِيةِ المُبطِلِينَ، الَّذِينَ لَم يَدَّحِرُوا وُسمًا فِي نَشرِ البِدَعِ وَالضَّلالَاتِ بِاسمِ الدَّينِ، وَالدِّينُ مِنهَا بَرِيءٌ.

كَمَا دَعُوا إِلَىٰ عِبَادَةِ القُبُورِ وَحَسَّنُوهَا لِلجَمَاهِيرِ بِشَثَّى الأَسَالِيبِ، مِن بِنَاءِ القِبَابِ وَالأَضْرِحَةِ عَلَيهَا وَتَزوِيقِهَا، وَوَضْعِ السُّتُورِ النَّفِيسَةِ عَلَيهَا لِجَدْبِ النَّاظِرِينَ وَالزَّاثِرِينَ إِلَيهَا، وأَن تَكُونَ تِلكَ القِبَابُ مَحَلَّ الدَّمشَةِ وَالإحجَابِ، وَجَمَلُوا السَّذَنَةَ حَولَهَا لِيَطُونُوا بِالزَّائِرِينَ حَولَ الضَّرِيح، وَيُعَلِّمُوهُم كيف يَدعُونَ الأَولَيَاءَ، وَيُنزِلُونَ

#### بِهِم حَاجَاتِهِم؟

وَمنَ الخِترَاعِ حِكَايَاتِ سَمِجَةٍ عَنِ القُبُورِ، وَكَرَامَاتِ مُخَلَقَةٍ لَا تَمُتُ إِلَىٰ الصَّحَةِ بِنَصِيبٍ، وَمن إِنشَادِ قَصَائِدَ تَطفَحُ بِالاستِفَانَاتِ وَالنَّدَاءَاتِ الَّتِي لَا تَصلُحُ إِلَّا لِخَالِقِ الأَرضِ وَالشَّمَوَاتِ.

وَمن تَالَيْفِ كُتُبِ تَدعُو إِلَىٰ عِبَادَةِ الأَنبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ، شُبِكَت فِي قَالَبِ حُبُّ الأَنبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ، شُبِكَت فِي قَالَبِ حُبُّ الأَنبِيَاءِ وَالوَاسِطَةُ بَيننَا وَبَينَهُ تَعَالَىٰ. وَالْوَاسِطَةُ بَيننَا وَبَينَهُ تَعَالَىٰ. وَيُعَرِّزُونَ كَلَامَهُم بِحِكَايَاتٍ عَنِ الصَّالِحِينَ لِيشُ لَهَا حَظٌّ مِنَ الصَّدقِ، وَبِأَحَادِيثَ مَوضُوعَةٍ، كَحَدِيثِ: «لَوِ احتَقَدتُم بِحَجَرٍ لَنَفَعَكُم اللهِ» وَيَأْفِيسَةٍ فَاسِدَةٍ، وَبِمَا لَا يَدُلُ عَلَىٰ مَطلَبِهِم مِن آيَةٍ أَو حَدِيثٍ صَحِيحٍ كَمَا سَتَرَىٰ فِي هَذهِ الرَّسَالَةِ.

. وَعَمَّ مَذَا الدَّاءُ الوَيِيلُ سَائِرَ الْأَقطَارِ الإسلامِيةِ، وَلَم يَسلَم مِنهُ إِلَّا القَلِيلُ مِن عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ وَالمُلَمَاءِ العَامِلِينَ الَّذِينَ عَرَفُوا التَّوحِيدَ الَّذِي جَاءَ بِهِ الأَنبِيَاءُ وَالمُرْسَلُونَ، وَيَعضُ الأَقطَارِ الإسلاميَّة؛ كَالمَملَكَةِ العَرْبِيه السُّعُودِيَّة؛ بِفَضلٍ دَعوَةِ عُلَمُونَهُ المُعتَدِينَ.

فَتَتَجَ مِن جَرَّاءِ تِلْكَ الدَّعَايَاتِ الضَّالَةِ المُصَلَّلَةِ التَّي قَامَ بِهَا وَنَشِطَ لَهَا المَسَّرُونَ بِالضَّلَالِ وَعِبَادَةِ غَيرِ ذِي الجَلَالِ أَنِ انخَدَعَ بِهَا الاَكْثُرُونَ، وَانصَرَفوا عَن تَرجيدِ الإلَهِ العَظيم خَالِقِ الآنَامِ، وَتَحَسُّموا لَهَا، وَأَخَدُوا يَتَقَرَّبُونَ إِلَىٰ قُبُورِ الأَنبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وَتَجَاوَزَ الأَمُر حَتَّى تَقَرَّبوا إِلَىٰ الأَسْجَارِ وَالغِيرَانِ المَنسُويَةِ إِلَيهِم بِأَنوَاعِ النَّدورِ، وَدُعَائِهِم لِكَشفِ شُرِّ نَزَلَ بِهِم، أو طَلَبٍ وَلَدٍ أو رِزقِ أو وَظِيفَةٍ أو مَطَرٍ، مِنَّا لَيسَ فِي قُدرَةٍ أَحَدِ إِلَّا رَبُّ العَالَمِينَ!

وَطَافُوا بِقُبُورِهِم كَمَا يُطَافُ بِالكَعبَةِ المُعَظَّمَةِ، وَشَدُّوا الرُّحَالَ إِلَيهِم مِنَ

<sup>(</sup>١) قال ابن القيم في «المنار المنيف» (ص ١٣٩): «هُوَ مِنْ وَضْع الْمُشْرِكِينَ عُبَّادِ الْأَوْثَانِ».

الأَمَاكِنِ الشَّاسِعَةِ بِقَصدِ الحَجِّ لِتِلكَ المَزَارَاتِ البِدعِيَّةِ، وَأُوقَفُوا الأَمَوَالَ الطَّائِلَةَ عَلَىٰ تِلكَ الأَضرِحَةِ المُقَدَّسَةِ عِندَهُم، حَتَّىٰ إِنَّهُ قَد تَجتَمِعُ فِي خَزَائِنِ بَعض المَقبُورِينَ أَمَوَالُ تُعَدُّ بِالمَلَايِينِ.

وَرَحِمَ اللَّه شَاعِرَ النَّيل (حَافِظَ إِبرَاهِيم) حَبِث قَالَ:

أَحِنَاؤُنَسَا لَا يُرِزَقُسَونَ بِسِيرَهَمْ وَبِساَلْفِ السَفِ تُسرزَقُ الأَمسوَاتُ مَسن لِسي بِحَظَ النَّائِمِينَ بِحُضرَةٍ قَامَست عَلَسىٰ أَحتَابِهَسا السصَّلَوَاتُ بَسعَىٰ الاَنْسامُ لَهَا وَيَجري حَولَهَا بَحسرُ النَّسلُورِ وَتُقسرَأُ الآبَساتُ وَيُعْلَى مَا النَّابُ المُصطَفَىٰ وَوَسِيلَةٌ تُقسضَىٰ بِهَسا الحَاجَساتُ وَيُعْلَىٰ مَا التَّاجَساتُ

وَإِنَّكَ لَتَجِدُ الرُّحامَ حَولَ تِلكَ القُبُورِ وَاختِلاطَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَبكاءَ الكَثِيرِينَ وَصُرَاخَهم وَعَوِيلَهُم وَدَرِيَّ أَدعِيَتِهِم.

كَمَا تَجِدُ كَثِيرًا مِن مُذَّعِي العِلمِ وَمُرَوَّجِي الضلالِ يُحَسنون لَهم تِلكَ الأعمال، ويَحُشُّونَهُم عَلَىٰ تِلكَ المُعَالَ، ويَحُشُّونَهُم عَلَىٰ تِلكَ المُمَّالِ مَن أَجلِ نَيلِ المُعْظَامِ، وَيَأْتِي أُولَئِكَ المُجَّالَ هَذِهِ الشَّركيَّاتِ وَاللِّذَعَ وَالضَلَالَ، بِاعتِقَادِ أَنَّهَا مِن صَمِيمِ الدِّينِ، وَأَنَّهَا تُقَرَّبُهُم إِلَىٰ رَبُّ المَالَمِين؛ لِكَونِهِم مَخدُوعِينَ بِدِعَايَاتِ أُدعِيَاهِ العِلمِ وَرُؤَسَاهِ الضَّلالِ، وَسَدَنةِ الضَّلالِ، وَسَدَنةِ الضَّرائِع.

وَّالْوَيلُ كلُّ الوَيلِ لِمَن أَنكَرَ عَلَيهِم وَأَفَادَهُم أَنَّ مَذهِ الأَعمَالَ لَيسَت مِنَ الدَّينِ بِشيه؛ بَل تُنَافِيهِ، وَالدَّينُ مِنهَا بَرِيءٌ، وَأَنَّ الوَاحِبَ عَلَيْكُمْ أَنِ تُفرِدُوا رَبَّكُم بِهَذِهِ العِبَادَاتِ الَّتِي تَتَقَرَّبُونَ بِهَا إِلَىٰ هَوُلَاءِ الأَموَاتِ، الَّذِينَ لَا يَملِكُونَ لِأَنفُسِهِم نَفعًا وَلَا ضَرًّا وَلَا حَيَاةً وَلَا مَوتًا وَلَا نُشُورًا فَصْلًا عَن غَيرِهِم.

وَالْمُلَمَاءُ إِزَاءَ هَذِهِ البِدَعِ وَالشِّرِكِيَّاتِ أَصِنَاكٌ فَلَاثُةٌ:

«صِنفٌ يُؤَيَّدُ تِلكَ البِّدَعَ وَالخُزَعبَلاتِ وَيَدعُو إِلَيهَا، وَقَد يَكتُبُ وَيَنشُرُ فِي تَالِيدِ مَذَهَبِهِ، لَاسِبَّمَا إِذَا كَانَت لَهُ مَصلَحَةٌ مَاذَيَّةٌ. \*وَصِنف يَعرِفُ الحَقَّ، وَأَنَّ مَا عَلَيهِ جُمهُورُ النَّاسِ بَاطِلٌ وَصَلَالٌ، لَكِنَّهُ يُسَايِرُ العَامَّةَ وَأَشْبَاهَهُم، إِمَّا رَجَاءً، وَإِمَّا رَهبَةً أَو جُبنًا!

\* وَصِنفٌ يُنكِرُ ذَلِكَ وَيَدعُو النَّاسَ إِلَىٰ تَركِ تِلكَ المُحدَثَاتِ، وَيُرشِدُهُم إِلَىٰ التَّرجِيدِ وَالتَّمَسُّكِ بِالسُّنَةِ المُطَهَّرَةِ، وَهَوُلَاهِ قَلِيلُونَ بِالسُّنْبَةِ لِذَيْنك الصَّنْفَيْن.

وَبِالرَّحْمِ مِنَ كَثْرَةِ المُؤَلَّفَاتِ فِي هَذَا العَصرِ مِنَ المَمَالِكِ العَرَبِيَةِ وَغَيرِهَا، وَتَنَوَّرِ أَذَهَانِ الكَثْيِرِينَ، لَكِنَّهُم لَم يَهتَّمُوا يِعِلمِ التَّوجِيدِ، لَاسِيَّمَا تَوجِيدُ الألوهِيةِ، وَقَد يَدُوُ الْعَمَالُ وَيَقُولُ: لَيسَت يَذَكُرُ بَعضُهُم فِي ثَنَايَا كِتَابِهِ صَطرًا أَو سُطُورًا يَستَهجِنُ هَذهِ الأَعمَالُ وَيَقُولُ: لَيسَت مِنَ الإسلامِ فِي شَيءٍ، وَلَكِنَّ هَذَا غَيرُ كَافٍ.

وَلذَا رَأَيتُ أَنَّ الحَاجَةَ مَاسَّةٌ فِي وَضعِ رِسَالَةٍ فِي بَيَانِ أَفْسَامِ التَّوجِيدِ، وَبَسطِ الكَلَامِ عَلَىٰ تَوجِيدِ الألوهِيةِ مُعَزِّزًا بِالأَدِلَّةِ مِنَ القُرآنِ الكَرِيمِ وَأَحَادِيثِ الرَّسُولِ العَظِيمِ الصَّحِيحَةِ أَوِ الحَسَنَةِ، وَدَفعُ مُسَهِ المُبتَدِعَةِ، لَمَلَّ اللّهَ يَنفَعُ بِهَا عِبَادَهُ.

وَلَكِن لِكَثْرَةِ الشَّوَاغِلِ لَم يَقُو العَزمُ حَتَّىٰ شَرَّفَنَا الشَّيخُ عَبدُ الحَمِيدِ البَّكرِيُّ السِّيلَانِيُّ، الدَّاعِيَةُ لِتَوجِيدِ اللَّهِ وَإِفرَادِهِ بِالعِبَادَةِ، وَالتَّمَسُّكِ بِسُنَّةِ الرَّسُولِ ﷺ وَخُلفَائِهِ الرَّاشِدِينَ، وَالمُحَارِبُ لِلبِدَعِ وَالمُحدَثَاتِ وَالزِّيَادَةِ فِي دِينِ الإسلامِ.

وَقَد ذَكَرَ لَنَا الْأَحُ المَدَّكُورُ أَنَّهُ يُلاقِي كَثِيرًا مِنَ الْعَنَاءَ وَالنَصَبَ فِي "مِسِلانَ" مِنَ الَّذِينَ يَدعُوهُم إِلَىٰ نَبذِ الخُرَافَاتِ وَالْبِدَعِ، وَعِبَادَةِ غَيرِ اللّهِ، وَطَلَبَ مِنِّي أَن أُسَجُّلَ لَهُ كَلِيمَةً فِي التَّوجِيدِ، فَسَجَّلتُ لَهُ إِللْمُسَجِّل الَّذِي مَعَهُ.

فَلَمَّا انتَهَيتُ مِنَ الإلقَاءِ، قَالَ الشَّيَّعُ عَبَدُ الحَمِيدِ: يَحسُنُ أَن تَكتُبَ مَذَا الَّذِي الْقَيَهُ، لِيَكُونَ كَرِسَالَةٍ، ثُمَّ تَطبَعَهَا وَتَنشُرَهَا، وَعَلَيَّ بِحَولِ اللّهِ وَقُوْتِهِ أَن أَتَرجِمَهَا إِلَىٰ اللَّهَةِ السَّلِيَادِيَّةِ أَخُونَا الفَاضِلُ مُحَمَّد اللّهَ وَيَرانَ المَلْيَادِيَّةِ أَخُونَا الفَاضِلُ مُحَمَّد سَلِيم مِيرَانَ المَلْيَادِيُّةِ وَالمَلْيَادِيُّةِ وَطُبِعَت.

فأجّبتُ إِلَىٰ ذَلِكَ؛ رَجَّاءَ الثَّوَابِ مِنَ المَلِكِ العَلْامِ، والنَّفعِ لِسَانِرِ الأنّامِ، فَكَتَبتُ

المَوضُوعَ وَرَاجَعتُهُ وَهَذَّبتُهُ، وَزِدتُ عَلَيهِ بَعضَ الفَوَائِدِ، وَعَلَّقتُ عَلَيهِ تَعَالِيقَ مُوجَزَة، وَأَصبَحَ رِسَالَةٌ مُفِيدَةً، حَاوِيَةٌ لِأَمْسَامِ النَّوحِيدِ، مُؤَيَّدَةً بِالأَدِلَّةِ مِنَ القُرآنِ وَالسُّنَّة وَالأَحَادِيثِ النَّبُويَّةِ، وَدَفعِ الشُّبُهَاتِ البِدعِيَّةِ، وَسَمَّيتُهَا:

اتَطهِير الجَنَانِ وَالأركانِ عَن درنِ الشَّركِ والكفرَانِ ا

أَسأَلُ اللّهَ العَظِيمَ أَن يَعِعَلَ هَذَا الْعَمَلَ خَالِصًا لِوَجهِهِ الكَرِيمِ، وَمُوجِبًا لِلفَوزِ بِجَنَّاتِ النَّبِيمِ، وَصَلَّىٰ اللّهُ عَلَىٰ سَيُّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحبِهِ وَالتَّابِعِينَ.

أحمّد بن حَجَرٍ

# بسنسابتدالرتمز إرتيم

الحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ المَالَمِينَ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَىٰ نَبِيْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصحبِهِ أَجمَدِينَ.

أَمَّا بَعدُ:

فَقَد قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ لَلِمِنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾[المناربات: ١٥٦ . أي: لِأَمُرَهُم أَن يَعبُدُونِي وَيُمْرِدُونِي بِالعِبَادَةِ، وَمَذَا هُوَ التَّوحِيدُ الَّذِي جَاءَت بِهِ الرُّسُلُ – عَلَيهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ– مِن عَهدِ نُوحٍ إِلَىٰ عَهدِ نَبِينَا مُحَمَّدِﷺ .

أتسَامُ التَّوحِيدِ:

يَنقَسِمُ التَّوجِيدُ إِلَىٰ ثَلاثَةِ أَقسَام:

تَوجِيدُ الربُوبِيةِ، وَتَوجِيدُ الأُلُوهِيَّةِ، وَتَوجِيدُ الأَسمَاءِ وَالصَّفَاتِ.

١- تَوجِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ:

وَهُوَ اعِيْقَادُ أَنَّ الله عِنْ خَالِقُ المِبَادِ وَرَازِقُهُم، مُحييهِم ومُعِيتُهُم.

أَو نَقُولُ: إِفْرَاد اللهِ بِأَفْعَالِهِ، مِثْلُ اعْتِقَادِ أَنَّهُ خَالِقٌ وَرازِقٌ.

وَهَذَا قَدَ أَقَرَّ بِهِ المُشْرِكونَ السَّالِفُونَ، وَجَمِيعُ أَهلِ الْمِلَلِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِيْينَ وَالمَجُوسِ، وَلَم يُنكِر هَذَا التَّوحِيدَ إِلَّا الدَّهرِيَّةُ فِيمَا سَلَفَ، وَالشُّيُوعِيَّةُ في زَمَانِنَا.

الدَّلِيلُ عَلَىٰ تَوحِيدِ الرُّبُوبِيةِ:

يُقَالُ لِهَوُلاءِ الجُهَلاءِ المُنكِرِينَ لِلرَّبُ الكَرِيمِ: إِنَّهُ لا يَمْبَلُ ذُو عَقلٍ أَن يَكُونَ أَثَرٌ بِلَا مُؤَثِّرٍ، وَفِملٌ بِلَا فَاعِلٍ، وَخَلقٌ بِلَا خَالِقٍ، وَمَثّا لَا خِلَافَ فِيهِ أَنْكَ إِذَا رَأَيتَ إِبرَةً أَيقَنتَ أَنَّ لَهَا صَانِبًا، فَكَيْفَ بِهَذَا الكَونِ العَظِيمِ الَّذِي يُبهِرُ العُقُولَ، وَيُحَبَّرُ الأَلبَابَ

وَالضَّرِّ.

قَد وُجِدَ بِلَا مُوجِد، وَنُظِّمَ بِلَا مُنَظِّمِ؟!

وَكَأَنَّ كُلَّ مَا فِيهِ مِن نُجُومٍ وَغُيُومٍ، وَبُرُوقِ وَرُعُودٍ، وَقِفَارٍ وَيِحَارٍ، وَلَيلِ وَنَهَارٍ، وَظُلُمَاتِ وَأَنوَار، وَأَشجَارٍ وَأَزْهَارٍ، وَجِنَّ وَإِنسٍ، وَمَلَكِ وَحَيَوَانٍ، إِلَىٰ أَنوَاعٍ لَا يُحصِيهَا العَدُّ، وَلَا يَأْتِي عَلَيهَا الحَصُرُ، قَد وُجِدَت بِلَا مُوجِدٍ يُخرِجُهَا مِنَ العَدَمِ، اللَّهُمَّ لَا يَقُولُ هَذَا مَن كَانَ عِندَهُ مُسكَةٌ مِنَ العَقلِ، أَو ذَرَّة مِن فَهمٍ.

وَبِالجُملَةِ: فَالبَرَاهِينُ عَلَىٰ رُبُوبِيَّتِهِ لَا يَأْتِي عَلَيْهَا العَدُّ، وَصَدَقَ اللَّهُ إِذْ قَالَ: ﴿ أَمْ خُلِفُواْ مِنْ غَيْرِ نَعْمِ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِشُونَ ۞﴾ [الطور: ٢٥] وَقُولُهُ: ﴿ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْرٌ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۞﴾ [الزمر: ٢٦]

الدَّلِيلُ عَلَىٰ إِقْرَارِ المُسْرِكِينَ بِتُوحِيدِ الرُّبُوبِيةِ:

تُوحِيدُ الرُّبُوبِيةِ لا يُدخِلُ الإنسَانَ في دِينِ الإسلام:

لِتَعلَمْ أَيُّهَا القَارِئُ الكَرِيمُ: أَنَّ مَذَا التَّوجَيدَ لَا يُدخِلُ الإِنسَانَ فِي دِينِ الإِسلامِ، وَلَا يَعصِمُ دَمَهُ وَمَالَهُ، وَلَا يُنجِيهِ فِي الآخِرَةِ مِنَ النَّارِ، إِلَّا إِذَا أَنَىٰ مَعَهُ بِتَوجِيدِ

آلِهَتَهُم بِاللَّهِ فِي كُلِّ شَيءٍ؛ بَل فِي المَحَبَّةِ وَالخُضُوعَ لَا فِي الخَلقِ وَالإيجَادِ وَالنَّفع

### الألومِيةِ.

#### ٢- تَوجِيدُ الْأَلُوهِيَّةِ:

وَيُقَالُ لَهُ: تَوحِيدُ العِبَادَةِ، وَهُوَ: إِفرَاد اللّهِ بِالعِبَادَةِ؛ لِأَنّهُ المُستَحِقُّ لِأَن يُعبَدَ، لَا سِوَاهُ مَهمَا سَمَت دَرَجَتُهُ وَعَلَت مَنزِلَتُهُ، وَهُوَ التَّوحِيدُ الَّذِي جَاءَت بِهِ الرّسُلُ إِلَىٰ أُمْمِهم؛ لأَنَّ الرُّسُلَ عَلَيْتُهُ جَاءُوا بِتَعْرِيرِ تَوحِيدِ الرَّبُوبِيةِ الَّذِي كَانَت أُمْمُهُم تَعتَقِدُهُ، وَدَعرَتِهِم إِلَىٰ تَوجِيدِ الأَلُوهِيةِ، كَمَا أَخبَرُ اللّهُ عَنهُم فِي كِتَابِهِ المَجِيدِ.

قَالُ اللّهُ مُخبِرًا عَن نُوحٍ ﷺ: ﴿ وَلَقَدْ أَزَسَكُ نُوسًا إِلَىٰ فَوَمِدِ إِنِّ لَكُمْ نَذِيرٌ مُهِينُ ۞ أَن لًا نَتَبُدُوٓا إِلّا اللّهَ ۚ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيـــمِ ۞﴾ [مود: ٢٥-١٦].

وَقَالَ عَن مُودٍ: ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَكَفُّورِ أَعْبُدُواْ اللَّهُ مَا لَكُم مِّنَ إِلَاهِ عَبْرُهُ إِنَّ اللَّهُ مَا لَكُم مِّنَ إِلَاهِ عَبْرُهُ ۚ إِلَى عَبْرُهُ ۚ إِنَّا اللَّهُ مَا لَكُمْ مَنْ وَكَ ﴾ [مود: ﴿ }

وَقَالَ عَن صَالِحٍ: ﴿ ﴿ وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَـٰ لِحَـٰا قَالَ يَنقَوْرِ أَعَبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُر مِّنْ إِلَيْ غَيْرُهُ ﴾ [مرد: ١٦].

وَقَالَ اللّهَ عَن شُعَيبٍ: ﴿ ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُرَ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَنقَوْمِ آعْبُدُوا أَلَّلَهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ﴾ [مود: ٨٤]

وَ قَالَ اللّهُ مُخيِرًا عَن مُوسَىٰ بَشِيْ فِي مُحَاجَّتِهِ مَعَ فِرعَونَ: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُّ ٱلْعَلَيدِينَ ﴿ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَنُونِ وَآلْأَرْضِ وَمَا يَيْنَهُمَّا ۚ إِن كُنُمُ مُّوقِينِينَ ﴿ ﴾ [الشعراء: ٣، ٣] إِلَىٰ آخر الآيات.

وَقَالَ اللَّهُ مُخبِرًا عَن مُوسَىٰ بَنْﷺ أَنَّهُ قَالَ لِيَني إِسرَائِيلَ: ﴿ قَالَ أَغَيْرُ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَنْهَا وَهُو فَضَّلَكُمْ عَلَ الْمَنكِينَ ۞﴾ [الاعراف: ١٠٠]

وَقَالَ عَن عِيسَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ كَمَاذَا صِرَطَ مُسْتَقِيعٌ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ كَمَاذَا صِرَطَ مُسْتَقِيعٌ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ كَمَاذَا صِرَطَ مُسْتَقِيعٌ وَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ كَمَاذَا صِرَطَ مُسْتَقِيعٌ وَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ رَبِّ وَرَبُّكُمْ مَا أَعْبُدُوهُ كُمُ اللَّهُ مَا اللهِ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَي

وَأَمْرَ اللّهُ نَبِيّهُ مُحَمَّدًا ﷺ أَن يَقُولَ لِأَهلِ الكِتَابِ: ﴿ قُلْ يَتَأَمَّلَ ٱلْكِنَبِ تَمَالُوْا إِلَىٰ حَسَّلِمَ مَوْلَم بَيْنَـنَا وَبَيْنَكُو أَلَّا فَمْ بُدَ إِلّا أَنَّهَ وَلَا نُثْمِرِكَ بِهِهِ شَكَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعَضُنَا بَعْضًا أَرْبَانًا مِن دُونِ اللّهِ ﴾ [آل عمران: ١٤]

وَقَالَ اللّهُ تَعَالَىٰ مُنَادِيًا جَمِيعَ البَشَرِ: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن مَبْلِكُمْ لَمَلَكُمْ تَنَّقُونَ ۞﴾ [البنر: ١٦]

وَبِالجُملَةِ: فَالرُّسُل كُلُّهُم بُمِثُوا لِتَوجِيدِ الألوهِيةِ، وَدَعَوَةِ القَومِ إِلَىٰ إِفْرَادِ اللّهِ بِالعِبَادَةِ، وَاجْتِنَابِ عِبَادَةِ الطَّوَاغِيتِ وَالأَصنَامِ، كَمَا قَالَ اللّهُ: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثَـنَا فِ كُلِ أُمْتَةِ رَسُولًا أَنِ احْبُدُوا أَلَّهَ وَاجْتَىٰبِهُوا أَلْطَانُوتَ ﴾ [النحل: ٣] فَقَد سَمِعتَ دَعْوَةَ كُلُّ رَسُولٍ لِقَومِهِ، فَكَانَ أَوَّلُ مَا يَقَرَعُ أَسمَاعَ قَومِهِ: ﴿ يَنْقَوْمِ أَعَبُدُوا أَلَقَهُ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُ ﴾ [الاعراف: ٣، ومواضع احرى]

تَفسِيرُ العبَادةِ:

العِبَادَةُ فِي اللَّهَوْ مَعنَاهَا: التَّذَلُّلُ وَالخُضُوعُ، يُقَالُ: طَرِيقٌ مُعَبَّد؛ أي: مُذَلَّلُ.

وَفِي الشَّرْعِ: مَعنَىٰ العِبَادَةِ - كمّا قَالَ شَيْحُ الإسلامِ - هِيَ: •طَاعَةُ اللَّهِ، بِامِسَكَالِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ عَلَىٰ ٱلسِنَةِ الرُّسُلِ».

وَقَالَ أَيضًا: «العِبَادَةُ اَسمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرضَاهُ مِن الأَعمَالِ وَالأَقوَالِ وَالأَفعَالِ الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ». اهـ.

فَعَلَىٰ المُسلِمِ أَن يُمُودَ رَبَّهُ بِجَمِيعٍ أَنوَاعِ العِبَادَاتِ، مُخلِصًا لِلَّهِ فِيهَا، وَأَن يَاْتِي بِهَا عَلَىٰ الوَجهِ الَّذِي سَنَّهُ رَسُولُ اللّهِ قَولًا أَو عَمَلًا.

شُمُولُ الْعِبَادة لِلأَنْواعِ الآتِيَّةِ:

وَاعلَم أَنَّ العِبَادَةَ تَشْمَلُ الصَّلاةَ، وَالطَّوَاف، وَالحَجَّ، وَالصَّومَ، وَالنَّدَرَ، وَالاَعتِكَاف، وَالدَّبَة، وَالسَّجُودَ، وَالرَّكُبَة، وَالخَشية، وَالرَّعبَة، وَالخَشية، وَالتَّوكَل، وَالاَمتِقائَة، وَالرَّعبَة، وَالرَّعبَة، اللَّهُ وَالتَّوكُل، وَالاستِفَائَة، وَالرَّجاء.. إِلَىٰ غَيرِ ذَلِكَ مِن أَنوَاعِ العِبَادَاتِ الَّتِي شَرَعَهَا اللَّهُ

فِي قرآنِهِ المَجِيدِ، أَو شَرَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ بِالسُّنَّةِ الصَحِيحَةِ القَولِيةِ أَوِ العَمَلِيةِ.

فَمَن صَرَفَ شَيئًا مِنهَا لِغَيرِ اللّهِ يَكُونُ مُشرِكًا؛ لِقَولِهِ تَمَالَىٰ: ﴿ وَمَن يَدَعُ مَعَ اللّهِ إِلَنهَا مَاخَرَ لَا بُرْهَنَنَ لَهُ بِهِهِ فَإِنْمَا حِسَابُهُ، عِندَ رَبِّهِ: ﴿ إِنَّـهُ لَا يُفْسِلِحُ ٱلكَنغِرُونَ ﴿ ﴾ [العومون: ٣٧] وَقُولُهُ: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلّهِ فَلا مَدَّعُوا مَعَ اللّهِ الْمَدَا ﴾ [الجن: ١٧]

فَـ: ﴿ أَحَدُ ا جَاءَت نَكِرَةً فِي سِيَاقِ النَّهِي، تَمُمُّ كُلُّ مَخلُوقِ، رَسُولًا كَانَ أَو مَلَكًا أَو صَالِحًا.

أَوَّلُ حُدُوثِ الشِّركِ:

إِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَاعلَم أَنَّ أَوَّلَ مَا حَدَثَ الشُّركُ فِي قَومٍ نُوحٍ، وَلَمَّا أَرسَلَ اللَّهُ إِلَيهِم نُوحًا يَدعُوهُم إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ وَحدَهُ، وَتَركِ عِبَادَةِ تِلكَ الأَصنَامِ، عَاندُوا وَأَصَرُّوا عَلَىٰ شِركهِم، وَقَابَلُوا نُوحًا بِالكُفرِ وَالتَّكذِيبِ، وَقَالُوا- كَمَا فِي القُرآنِ الكَرِيمِ-: ﴿لَانَذَرُنَّ ءَالِهَنَكُرُ وَلَانَذَرُنَّ وَذَا وَلَاسُواعَا وَلَا يَنُوثِكَ وَيَعُوقَ وَنَثَرًا ﴾ [نرح: ٣]

فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابنِ حَبَّاسٍ تَقْطَّعُ فِي مَذِهِ الآيَةِ، قَالَ: «أَسَمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِن قَومٍ مُومٍ أَنِ انصِبُوا إِلَىٰ مَجَالِسِهِم الَّتِي مِن قَومٍ أَنِ انصِبُوا إِلَىٰ مَجَالِسِهِم الَّتِي كَانُوا يَجلِسُونَ فِيهَا أَنصَابًا؛ أَي: صَوَّرُوهُم عَلَىٰ صُورٍ أُولَئِكَ الصَّالِحِينَ، وَسَتُّوهَا بِأَسَمَائِهِم؛ فَفَمَلُوا، فَلَم تُعبَد حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنَسَّعُ المِلمُ عُبِدَت، (١).

قَالَ الحَافِظُ ابنُ القَيِّمِ يَكُلَلْهُ: ﴿قَالَ غَيرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ: لَمَّا مَاتُوا عَكَفُوا عَلَىٰ قُبُورِهِم، ثُمَّ صَوَّرُوا تَسَائِيلَهُم، ثُمَّ طَالَ عَلَيهِمُ الأَمَدُ فَعَبَدُوهُم».

سَبَبُ الشرادِ: الغُلُو فِي الصَّالِحين:

وَمن هُنَا نَعلَمُ أَنَّ الشَّرِكَ إِنَّمَا حَدَثَ فِي بَنِي آدَمَ بِسَبَبِ الغُلُوَّ فِي الصَّالِحِينَ. وَمَعنَىٰ الغُلُوَّ: الإِفرَاطُ بِالتَّعظِيمِ بِالقَولِ وَالاعتِقَادِ، وَلهَذَا قَالَ اللّهُ تَعَالَىٰ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٢٠).

وَلهَذَا وَرَدَ الحَدِيثُ الصَّحِيحُ عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمَعْ وَلَا عُلَم «لا تُطرُونِي كَمَا أَطرَتِ النَّصَارَىٰ عِيسَىٰ ابنَ مَريَمَ، إِنَّمَا أَنَا عَبدٌ، فَقُولُوا: عَبدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ لا اللَّهُ عَلَى النَّصَارَىٰ فِي عِيسَىٰ فَادَّعَوا فِيهِ الألوهِيةَ. اللَّهُ بِهَا، كَمَا خَلَتِ النَّصَارَىٰ فِي عِيسَىٰ فَادَّعَوا فِيهِ الألوهِيةَ.

وَلَكِن أَبَىٰ الجَاهِلُونَ وَالْمُحَرُّفُونَ إِلَّا مُخَالَفَةَ أَمِرِ رَسُولِ اللّهِ، وَارتِكَابَ نَهِيهِ، فَنَاقَضُوهُ أَعظُمَ مُنَاقَضَةٍ، وضَاهَنُوا النَّصَارَىٰ فِي عُلُوهِم وَشِركِهِم، وَيَنَوا القِبَابَ وَالمَسَاجِدَ عَلَىٰ أَضْرِحَةِ الأَولِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وَصَلَّوا فِيهَا- وَإِن كَانَ لِلَّهِ- لَكِن بِقَصدِ التَّعظيمِ لِلمَقْبُورِينَ، وَطَافُوا بِقُبُورِهِم، وَاستَغَاثُوا بِهِم فِي كَشْفِ المُلِمَّاتِ وَقَضَاءِ الحَاجَاتِ، وَرَأُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي أَصْرِحَةِ الأُولِيَاءِ أَفضلُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي المَسَاجِدِ.

وَقَد وَرَدَ فِي الحَدِيثِ الشَّرِيفِ عَن عَائِشَةً، عَنِ النَّبِيِّ الْمَاكَثَ: الِمَا نُزِلَ بِرَسُولِ اللَّيْ الْمَثَلِيْ الْمَنْفَهَا، فَقَالَ - بِرَسُولِ اللَّيْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ وَجهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا، فَقَالَ - وَهُو كَذَلِكَ -: الْمَنةُ اللَّهِ عَلَىٰ النَّهُودِ وَالنَّصَارَىٰ النَّحُدُوا تُبُورَ أَنبِيَا يُهِم مَسَاجِدَ، يُحَدِّرُ مَا صَنْعُوا، وَلُولًا ذَلِكَ أُبُرِزَ قَبُرُهُ، غَيرَ أَنهُ خَيْمِيَ أَن يُتَخَدِّ مَسْجِدًا الْحَرَجَهُ الشَّيخَالِ اللَّهِ عَلَىٰ النَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمَرَجَةُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَجَرَىٰ مِنهُمُ الغُلُوُّ فِي الشِّعرِ وَالنَّثرِ مَا يَطُولُ عَدُّهُ، حَتَّىٰ جَوَّزُوا الاستِغَاثَةَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣١٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٣٥)، ومسلم (٥٣١).

بِالرَّسُولِ وَسَائِرِ الصَّالِحِينَ، فِي كُلِّ مَا يُستَغَاثُ فِيهِ بِاللّهِ، وَنَسَبُوا إِلَيهِ عِلمَ الغَبِا! حَتَّىٰ قَالَ بَعضُ الغُلَاةِ: لَم يُفَارِقِ الرَّسُولُ الدُّنيَا حَتَّىٰ عَلِمَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونَا!، وَخَالَفُوا صَرِيحَ القُرآنِ: ﴿ فَي وَهِنَدَهُ مَفَاتِحُ النَّنيَ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ كَاالانهام: ١٠١. وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ اللّهَ عِندُهُ، عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُؤَيِّلُ الفَيْتِ وَيَسَلَمُ مَا فِي الْأَرْصَارِ وَمَا مَن الْمَرْصَالِ وَمَا لَمَن اللّهُ وَمَا لَمُن اللّهُ وَمَا مَسَلَى اللّهُ فَي اللّهُ وَمَا مَسَلَى اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمَا مَسَلَى اللّهُ وَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا لَمُنْ مُن فِي اللّهُ وَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا مَسَلَى اللّهُ وَمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّ

وَإِذَ عَلِمتُم أَنَّ الشَّرِكَ حَدَثَ بِسَبِ الغُلُوِّ فِي الصَّالِحِينَ، وَأَلَّهُ إِنَّمَا جَاءَتِ الرُّسُلُ مِن أَوَّلِهِم إِلَىٰ آخِرِهم يَدعُونَ المِبَادَ إِلَىٰ إِنرَاد اللّهِ بِالعِبَادَةِ، لَا إِلَىٰ إِنْبَاتِ أَنَّهُ خَلَقَهُم وَنَحوِهِ، إِذَ هُم مُقِرُّون بِذَلِكَ كَمَا قَرَرْنَاهُ وَكَرَّزْنَاهُ، وَلِذَا قَالُوا: ﴿ أَحِقَنَنَا لِنَعْبُدَ اللّهَ وَحَدَّدُهُ وَلَذَا قَالُوا: ﴿ أَحِقَنَنَا لِنَعْبُدَ اللّهِ وَحَدَّدُهُ وَلَذَا قَالُوا: ﴿ أَحِقَنَا لِنَعْبُدَ اللّهُ وَحَدَّهُ وَلَذَا قَالُوا: ﴿ اللّهِ الْعَبَادَةِ وَلَخَصَّهُ اللّهُ وَحَدَّدُهُ وَلَا لَهُ إِللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ إِلَىٰ إِلَيْهِ الْعَلَىٰ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ إِلَيْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ إِلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ إِلَا لَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا أَلُولُكُ وَلَا اللّهُ إِلَيْنَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ إِلَا مُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ إِلَالْمِنَالَةُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ إِلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

أَنوَاعُ العِبَادَةِ وَأَدلَّتُهَا:

اعَلَمُوا أَنَّ مِن أَنوَاعِ العِبَادَةِ - كمَا سَبَقَ -: الرُّكوعِ، وَالسُّجُودَ، وَالطَّوَافَ، وَالنَّدَرَ، وَالنَّبَعَ، وَالنَّدِعَ، وَالنَّوْكُلِ، إِلَىٰ غَيرِ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ.

لَنَوْلِيلُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ: قَولُ اللّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيَّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ أَرْكَمُوا وَكَمُوا وَكَالُهُمُ اللّهِ مَعَالَىٰ: ﴿ يَكُمُ مُ وَالسُّجُودِ: ﴿ اللّهِ مَعَالَمُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وَدَلِيلُ الصَّلَاةِ وَاللَّبِعِ: قَولُهُ: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَتُشْكِى وَمَمَّيَاىَ وَمَمَافِ يَلُورَتِ ٱلْعَلَيْيِنَ ﷺ لَا شَرِيكَ لَهُ وَيِذَلِكَ أَيْرَتُ وَأَنَا أَوْلُ السَّلِينَ ﷺ ﴿ الْانسَامَ: ١١٠-١١٠١ . وَقُولُهُ: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِكَ وَانْحَرَ ﷺ . وَللحَدِيثِ

الصَّحِيح: (لَعَنَ اللَّهُ مَن ذَبَحَ لِغَيرِ اللَّهِ) (١).

وَفَلِيلُ النَّذِرِ وَالطَّوَانِي: قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَـيُوهُواْ نُذُودَهُمْ وَلَـيَطَّوَّقُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْمَتِينِيّ ﴾ [العج: ١١].

ُ وَدَلِيلُ الحَلِفِ: الحَدِيثُ الوَارِدُ عَنِ ابنِ عُمَرَ تَطْطُعًا عَنِ النَّبِي تَثَيَّةُ: •مَن حَلَفَ بِغَيرِ اللَّهِ؛ فَقَد أَشرَكَ ( ً ). وَفِي لَفْظٍ: •لَقَد كَفَرَ ».

ُ وَدَلِيلُ الاستِمَانَةِ: قَولُهُ تَمَالَىٰ: ﴿إِلَاكَ نَشِهُ وَإِنَّكَ نَسْتَعِبُ ۞﴾ [الغاتمة: ٥]. وَالحَدِيثُ الصَّحِيعُ عَن رَسُولِ اللّهِ ﷺ: ﴿إِذَا سَأَلتَ فَاساَلِ اللّهَ، وَإِذَا استَمَنتَ فَاستَعِن بِاللّهِ (٣).

وَدَلِيلُ الخَوفِ: قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَعَالَوْنِ إِن كُنْمُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّ عَمَرانَ: ١٠٠]. وَدَلِيلُ النَّوَكُّلِ: قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِ بِنَ ﴿ ﴾ باندة: ٢٢].

وَدَلِيلُ الرَّهبَةِ: قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِنِّنَى فَأَرْهَبُونِ ﴿ ﴾ [النحل: ٥٠].

وَدَلِيلُ الاستِغَالَةِ: قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِمَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ ۚ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّلِمِينَ ﴿ ﴾ [بونس: ٣٦].

وَهَذَا خِطَابٌ لِلرَّسُولِ ﷺ - كَمَا تَرَىٰ -؛ أَي: لا تَدعُ - يَا مُحَمَّدُ - مِن دُونِ مَعبُودِكَ وَخَالِقِكَ شَيئًا لَا يَنَقَمُكَ فِي الدُّنيَا وَلَا فِي الآخِرَةِ، وَلَا يَضُرُّكَ فِي دِينِ وَلَا دُنيًا - يَعني بِذَلِكَ الآلِهَةَ وَالأَصنَامَ -؛ فَإِن فَعَلتَ: فَدَعَوتَهَا مِن دُونِ اللّهِ، فَإِنْكَ إِذَن مِنَ الظَّالِمِينَ؛ أَي: المُشرِكِينَ بِاللّهِ. وَالرَّسُولُ ﷺ مَعصُومٌ مِنَ الشُّركِ وَمن كَبَائِرِ الذُّنُوب، وَإِنَّمَا هَذَا تَعلِيمٌ لِلأَمَّةِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۸۷۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٥٥٦)، وصححه العلامة الألباني في الإرواء، (٢٥٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٢٠٢)، وصححه العلامة الألباني في وظلال الجنة، (٢١٦).

VYA }=

وَقُولُهُ: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللّهُ بِشُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَى هُرُّ وَ إِلَى مُرْدَكَ مِنَمُو فَلَا رَاذَ لِفَضْلِهِ \* ﴾ [بونس: ١٧٧]. وَقُولُهُ: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِنَّن بَدْعُوا مِن دُونِ اللّهِ مَن لَا يَسْتَجِبُ لَهُ إِلَى بَوْرِ ٱلْقِيْسَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ غَنِلُونَ ۞ وَإِذَا حُيْرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاكَ وَكَانُواْ بِبِهَا وَيَهِمَ كَفْرِينَ ۞﴾ [الاحنان: ١٥٠]

وَالمُستَغِيثُ بالرَّسُولِ إِنَّمَا يُنَادِي وَيَدعُو غَيرَ اللّهِ، كَأَن يَستَغِيثُ قَائِلًا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنقِلْنِي مِن مَذهِ الشَّدَةِ، أَو: يَا عَبدَ القَادِرِ، أَو: يَا دُسُوْقِيُّ، أَو: يَا رِفَاعِيُّ، أو: يَا بَدُويُّ... إِلَّخ.

وَلاَ رَبَّ أَنَّ المُستَغِيثَ بِغَيرِ اللّهِ دَاخِلٌ فِي هَذهِ الآيَةِ وَأَمْنَالِهَا، وَكَيْفَ يَستَغِيثُ العَاقِلُ المُدُومُنُ بِغَيرِ اللّهِ، وَهُوَ يَقرَأُ هَذِهِ الآيَاتِ أَو يَسمَعُهَا؟! وَمِنهَا قُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ النّهَ وَمُو يَقرَأُ هَذِهِ الآيَاتِ أَو يَسمَعُهَا؟! وَمِنهَا قُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ النّهَ وَمُن يُعِيثُ النّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَيَجْمَلُكُمُ خُلُفَكَةَ ٱلأَرْضُ أَولَكُهُمَّ اللّهُ وَيَجْمَلُكُمُ خُلُفَكَةَ ٱلأَرْضُ أَولَكُهُمَّ اللّهُ وَيَجْمَلُكُمُ خُلُفَكَةَ ٱلأَرْضُ أَولَكُهُمَّ اللّهُ وَيَجْمَلُكُمُ مُؤْكِنَ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

يُبِيَّنُ اللَّهُ فِي هَذِهِ الآيَةِ: أَنَّ المُشْرِكِينَ مِنَ العَرَبِ وَنَحوِهِم، كَانُوا يَعلَمُونَ أَنَّهُ لَا يُجِيبُ المُضطَّرَ وَيَكشِفُ السُّوة إِلَّا اللَّهُ وَحدَهُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ مُحتَجًّا عَلَيهِم فِي اتَّخَاذِهِم الشُّفَعَاءَ مِن دُرنِهِ، وَلهَذَا قَالَ: ﴿ أَولَكُ مُّمَّ اللَّهِ ﴾ بِالاستِفهَامِ الإنكارِيُّ، أي: لَيسَ إِلَهٌ مَعَ اللَّهِ يُجِيبُ المُضطَّرِّ وَيَكشِفُ السُّوءَ.

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِإِسنَادِهِ أَنَّهُ كَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُنَافِقٌ يُؤذِي المُؤمِنِينَ، فَقَالَ بَعضُهُم: قُومُوا بِنَا نَستَفِيثُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ هَذَا المُنَافِق، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ وإِنَّهُ لا يُستَغَاثُ بِي، وَإِنَّمَا يُستَغَاثُ بِاللّهِ، (١).

الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ وَالنَّذَرُ لِغَيرِ اللهِ:

فَمَن زَكَعَ أَو سَجَدَ لِحَيِّ أَو لِمَيِّتِ، أَو نَذَرَ لِغَيرِ اللَّهِ، كَأَن يَنذِزَ لِقُبُودِ الأولبَاءِ أَو

<sup>(</sup>١)أخرجه الطبراني، كما في قمجمع الزوائد؛ (١/ ١٥٩).

الصَّالِحِينَ، أَو يَنبَعَ لَهُمُ، أَو لِلأَسْجَارِ أَو لِلمُيُونِ، أَو يَطُوفَ بِقَبر نَبِيَّ أَو وَلَيِّ، كَأن يَطُوفَ بِقَبرِ الرَّسُولِ ﷺ ، أَو بِقَبر عَلِيَّ بنِ أَبِي طَالِبٍ، أَو بِقَبرِ الحَسَنِ أَوِ الحُسَينِ، أَو عَلِيِّ بنِ مُوسَىٰ الرَّضَا، أَو عَبدِ القَّادِرِ الجِيلانِيِّ، أَوِ البَدَوِيِّ، أَوِ الرَّفَاعِيُّ أَو عَبرِ

أُو يَستَغِيثَ بِهِم فِي الشَّدَائِدِ، كَأَن يَقُولَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنقِذَنِي، يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرُجْ عَنِّي هَذَا الكَربَ، المَدَدَيَا عَبدَ القَادِر يَا جِيلانِيُّ.

أُو يَطلُبَ مِن غَيرِ اللّهِ مَا لَا يَقدِرُ عَلَيهِ إِلَّا اللّهُ، كَأَن يَطلُبَ عَافِيَةٌ مِن مَرَضٍ لَهُ أَو لِغَيرِهِ، أَو قُلُومَ غَائِبٍ، أَو يَرزُقَهُ وَلَدًا، أَو يَاتِيَ لَهُ بِرِزقِ أَو يُفَرِّجَ عَنهُ شِدَّةً أَو كُربَةً، أَو نَحَوَ ذَلِكَ مِنَ الأَمُورِ الَّتِي لَيسَت فِي قُدرَةِ المَخلُوقِ أَن يَفعَلَهَا.

فَإِنَّهُ يَكُونُ بِكُلِّ فِعلٍ مِن هَذهِ الأَفعَالِ مُشرِكًا بِاللّهِ العَظِيمِ شِركًا أَكبَرَ، لَا يَغفِرُ اللّهُ لَهُ إِلَّا أَن يَتُوبَ؛ لِقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاهُ \* وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰۤ إِثْمًا عَظِيمًا ۞ ﴿ (النساء: ١٨).

أمَّا مَا كَانَ فِي إِمكَانِ المَحْلُوقِ الحَيِّ، فَلَا بَاسَ بِأَن يَستَعِينَ بِهِ، مِثَل: أَن تَطلُبَ مِنهُ أَن يُعِينَكَ فِي قَضَاءِ حَاجَةٍ، أَو إِنقَاذِ مِن غَرَقِ أَو حَرِيقٍ أَو مَا سِوَىٰ ذَلِكَ.

الآياتُ الآمِرَةُ بِمبَادَتِهِ وَالْمُبَيِّنَةُ عَجزَ الْمَعبُودَاتِ البَّاطِلَةِ:

هَذَا وَقَد أَكثَرَ اللّهُ فِي كتَابِهِ المَحِيدِ مِنَ الآيَاتِ الآمِرَةِ بِعِبَادَتِهِ وَالعَاثَةِ عَلَيهَا، كَمَا قَالَ اللّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَنَأَيُّهَا النّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الّذِى خَلَقَكُمْ وَالّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَلَكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ ﴾ [البغر: ١٦]. وَقَالَ اللّهُ: ﴿ ﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلَا نُشْرِكُوا بِهِ. شَيْعًا ﴿

وَقَالَ: ﴿ ۞ وَقَفَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَوَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَدَنًا ﴾ [الإسراه: ٣].

وَقَالَ مُبَيِّنَا عَجزَ يَلكَ الآلِهَةِ الَّتِي عَبَدَهَا المُشْرِكُونَ مِن أَن تَجلِبَ لَهُم نَفَعًا، أُو تَدفَعَ عَنهُم ضُرًّا؛ بَل وَلَا تَدفَعُ عَن نَفسِهَا فَضلًا عَن غَيرِهَا، فَقَالَ: ﴿إِن َ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْسَتَمَعُواْ لَهُمُّ وَإِن يَسْلَبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْعًا لَا بَسْ تَنْفِذُوهُ مِنْدُةً مَهُمُ فَكَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿ وَالسِمِ: ١٧].

وَقَالَ مُبَيِّنًا أَنَّ النَّفَعَ وَالضَّرَّ بِيَدِهِ لَا بِيدِ غَيْرِهِ بِقَولِهِ: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللهُ بِصُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَ ۗ وَإِسَ يُرِدِّكَ بِغَيْرِ فَلَا وَلَا لِفَضْلِهِ . ﴾ [بونس: ١٧٧].

وَأَخبَرَ اللّهُ ﷺ أَنَهُ يبكُّتُ النَّصَارَىٰ وَيُوبَخُهُم عَلَىٰ عِبَادَتِهِم لِلمَسِبِعِ: ﴿ وَإِذَ قَالَ اللّهُ يَنِعِسَى ابْنَ مَرْبَعَ مَأْنَتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ الْخِذُونِ وَأَبِى إِلْهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ اللّهُ يَنِعِسَى ابْنَ مَرْبَعَ مَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ الْخِذُونِ وَأَبِى إِلَهَ اللّهَ عَلَىٰ اللّهُ عَالَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وَاللّهُ يَملَمُ أَنَّ المَسِيحَ لَم يَامُر بِعِبَادَتِهِ، وَلا يَرضَىٰ بِلَٰلِكَ، وَلَكِن يُرِيدُ اللّهُ مِن هَذِهِ الآيَاتِ أَنَّ يُسِنَّ لِلنَّاسِ أَنَّ عِبَادَةَ المَسِيحِ الَّذِي هُوَ مِنَ الأَنبِيَاءِ المُرسَلِينَ لَا تَجُوزُ، بَل وَيَكُونَ شِركًا، فَكَيفَ بِعِبَادَةِ غَيرِهِ مِنَ الأُوليَاءِ، وَمَنَ الأَسْجَارِ، وَمَنَ الغِيرَانِ وَالكُهُونِ؟!

أَلَم يَسمَعْ هَوُلَاهِ الضَّالُونَ قُولَ الله مُخَاطِبًا لِسَيِّدِ العَالَمِينَ: ﴿وَإِن يَمْسَسُكَ اللهُ مُخَاطِبًا لِسَيِّدِ العَالَمِينَ: ﴿وَإِن يَمْسَسُكَ اللهُ مُنَا إِنَّهُ مِثْمَ ﴾ [بونس: ١٧٧].

فَإِذَا كَانَ الضُّرُّ النَّازِلُ بِالرَّسُولِ لَا يَستَطِيعُ أَن يَدفَعَهُ، فَكَيفَ يَستَطِيعُ الرَّسُولُ -وَأُولَىٰ مَن هُو دُونَهُ - أَن يَدفَعَ ضُرَّا نَزَلَ بِغَيرِهِ؟!

الله يَسمَع هَوُلاءِ قَولَ الله العَظِيمِ: ﴿ وَلَا يَأْمُرُكُمُ أَن تَنَّخِذُوا لَلْلَتَهِكَةَ وَالنَّبِيتِينَ أَرْبَابًا أَيَامُرُكُمُ بِالْكُفْرِ بَهْدَإِذَ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ ﴾ [ال عدان: ١٨].

أَلَم يَنعَ عَكَىٰ اَليَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ بِاتَّخَاذِهِم أُحبَارَهُم وَرُهبَانَهُم أَربَابًا مِن دُونِ اللهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ اَتَّخَـٰذُوٓا أَحْبُـارَهُمْ وَرُهْبَــُنَهُمْ أَرْبُــاَبًا مِن دُورِبِ اللهِ وَالْمَسِيعَ أَبْنَ مَرْيَكُمْ وَمَا أَمِرُوٓا إِلَّا لِيُعَبُدُوٓا إِلَنَهَا وَحِدُا ۗ لَا اَلَهُ إِلَّا هُوَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُل

الفَرقُ بَينَ تَوحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ، وَتَوحِيدِ الأَلُوهِيَّةِ وَجَهلُ الكَثِيرِينَ بِهِ:

فَالرَاحِبُ عَلَىٰ كُلِّ مُسلِم أَن يُمَيْزَ الفَرقَ بَينَ تَوحِيدِ الرُّبُوبِيةِ وَتَوحِيدِ الألوهِيةِ؛ لِأَنَّهُ قَد أَخطاً فِيهِمَا كثِيرٌ مِنَ العلَمَاءِ، فَضلًا عَنِ الجُهَلاءِ، وَذَلِكَ أَنَّ أُولَئِكَ المُخطِئِينَ فَسَّرُوا كَلِمَةَ (الإِلَهِ) بِالقَادِرِ عَلَىٰ الاخيرَاع، أَوِ الخَالِقِ، أَو المَالِكِ.

وَالحَالُ أَنَّ الأَمْرَ لَيَسَ كَذَلِكَ، بَلِ (الإِلَّهُ) يُطلَقُ عَلَىٰ كُلِّ مَعبُودٍ بِحَقَّ أَو بَاطِل، وَلهَذَا لَمَّا قَالَ الرَّسُولُ ﷺ لِمُسْرِكِي قُرَيشٍ: «قُولُوا لا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ تُفلِحُوا، وَتَملِكُوا بِهَا العَرَبَ وَتَدِينُ لَكُم بِهَا العَجَمُ، (١).

قَالُوا: ﴿ لَبَعَلَ الْآلِمَةَ إِلَهَا وَبِهَا ۚ إِنَّ هَنَا لَنَنَ ۚ جُمَاتٌ ۞ وَانطَلَقَ الْمَذَّ مِنْهُمْ أِنِ آمَشُوا وَاصْهِمُوا عَنَ عَالِهَ يَكُرُّ إِنَّ هَنَا لَنَنَ ۗ بُسُرَادُ ۞ مَا سَمِعَنَا بِهَنَا فِي الْبِلَةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَنَاۤ إِلَّا اَخْفِلَكُ ۞﴾ [س: ٥-٧].

وَأَمَّا لَفظُ الجَلَالَةِ، فَلَا يُطلَقُ إِلَّا عَلَىٰ اللّهِ العَظِيمِ، فمُشرِكُو العَرَبِ كَانُوا أَعرَفَ يِمَعنَىٰ الإِلَهِ مِن مُشرِكِي زَمَانِنَا، وَالبَلِيَّهُ كُلَّ البَلِيَّةِ، وَالجَهلُ كُلَّ الجَهلِ، أَنَّ الكَثِيرِينَ مِمَّن يَنطِقُونَ بِشَهَادَةِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ، لَا يَعرِفُونَ مَعنَىٰ مَاتَينِ الكَلِمَتَينِ!!

مَعنَىٰ (لا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ):

فَلُو عَرَفُواْ أَنَّ مَعنَىٰ ﴿ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ۗ: أَي: لَا مَعبُودَ بِحَقٌّ فِي الوُّجُودِ إِلَّا اللَّهُ.

فَ ﴿ لَا إِلَّهُ ﴾: نَفَيْ لِجَمِيعِ المَعبُودَاتِ البَّاطِلَةِ.

وَ ﴿ إِلَّا اللَّهِ ؛ إِنْبَاتُ لِلمَعْبُودِ الْحَقِّ جَلَّ جَلَالهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم (٢/ ٦١١، ٦١٢).

ذُ وَلُو عَرَفُوا هَذَا المَعنَىٰ، وَعَرَفُوا أَنَّ مَا يَاتُونَ بِهِ لِأُولِيَائِهِم وَسَادَتِهِم وَقَبُودِ صَالِحِيهم، مِنَ اللَّبِحِ أَوِ النَّذِرِ لَهُم، أَوِ النَّبَرُّكِ بِتُرَابٍ قُبُورِهِم، أَوِ الصَّلَاةِ إِلَيهِم، أَو الطَّوَافِ بأضرِ حَتِهِم، أَو طَلَبٍ قَضَاءِ حَاجَةٍ مِنهُم، تَالِيهٌ لِأُولَئِكَ الصَّالِحِينَ، وَالإِلَهِيَّةُ لَا تَصَلُّمُ إِلَّا لِلَّهِ.

لَعَلِمُوا أَنَّ مَذَا شِركٌ أَكبَرُ، وَقَد قَالَ اللّهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّهُۥمَن يُثَمِّرُ إِلَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْدِالْجَنَّةَ وَمَاْوَنَهُ النَّارُّ وَمَا لِلظَّلِيدِينَ مِنْ أَنْسَسَادٍ ﴿ ﴾ [السالذ: ١٧].

وَإِذ ذَكَرَتُ لِلقَادِي شُرُوطَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِي كَلِمَةُ التَّقَوَىٰ وَمِفْتَاحُ الإسلَامِ وَمِفْتَاحُ الجَنَّةِ دَارِ السَّلَامِ.

نَوَاقِضُ الْإسلام:

فَيِنَ الجَدِيْرِ أَن أَذْكُرُ نَوَاقِضَ الإسلامِ، فَهَاكَ بَيَانَهَا:

الأوَّلُ: الشِّرِكُ فِي عِبَادَةِ اللّهِ، قَالَ اللّه تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرِكَ بِهِم وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَلَهُ ﴾ [انساه: ١٨]. ﴿إِنَّهُ، مَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَنهُ النَّارُ ۚ وَمَا لِلظَّلِيمِينَ مِنْ أَنْسَسَادٍ ﴿ السَّالِمَةَ اللَّبِحُ لِلْجِنِّ أُو لِلقُبُورِ. لِغَيْرِ اللّهِ، كَمَن يَذَبَحُ لِلْجِنِّ أُو لِلقُبُورِ.

َ النَّانِي: مَن جَعَلَ بَينَهُ وَبَينَ اللَّهِ وَسَائِطَ يَدعُوهُم وَيَسَأَلُهُمُ الشَّفَاعَةَ، وَيَتَوَكَّلُ عَلَيهِم؛ قَقَد كَفَرَ إِجمَاعًا.

النَّالِثُ: مَن لَم يُكَفِّرِ المُشرِكِينَ، أو يَشكُّ فِي كُفرِهم أو مَذْهَبِهِم كَفَرَ.

الرَّابِعُ: مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ غَيرَ مَدي النَّبِيِّ ﷺ أَكْمَلُ مِنْ هَديِهِ، أَو أَنَّ حُكمَ غَيرِهِ أَحسَنُ مِن حُكمِهِ، كَالَّذِينَ يُفَضِّلُونَ حُكمَ الطَّوَّاغِيتِ عَلَىٰ حُكمِهِ، فَهُوَ كَافِرٌ.

الحَامِسُ: مَن أَبغَضَ شَيئًا مِمًّا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ، وَلُو عَمِلَ بِهِ فَقَد كَفَرَ.

السَّادِسُ: مَنِ استَهَزَأ بِشَيءٍ مِن دِينِ الرَّسُولِ أَو ثَوابِهِ أَو عَقَابِهِ، وَالدَّلِيلُ: قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿قُلُ أَبِاللَّهِ وَمَايَننِهِ. وَرَسُولِهِ. كُشُتُّدَ تَسَّتَهْ نِهُونَ ۖ ۞ لَا نَمْنَذِنُوا فَدْ كَفَرْتُمُ

بَعْدَ إِيمَنْ يَكُو ﴾ [النوبة: ١٦،٦٥].

السَّابِعُ: السَّحرُ، وَمنهُ: الصَّرفُ وَالعَطفُ، فَمَن فَعَلَهُ أَو رَضِيَ بِه كَفَرَ، وَالدَّلِيلُ: قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا يُمُلِمَانِ مِن أَحَدِ حَتَى يَقُولَا إِنَّمَا خَنُ فِشْنَةٌ فَلَا تَكُمُّونَ ﴾ [البنر: ١٠٠].

الثَّامِنُ: مُظَاهَرَةُ المُشرِكِينَ وَمُعَاوَنَتُهُم عَلَىٰ المُسلِمِينَ، وَاللَّالِيلُ: قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُمُ إِنَّ أَلَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّلِمِينَ ﴿ الْمَالِدَةِ: ١٩].

التَّاسِعُ: مَنِ احتَقَدَ أَنَّ بَعضَ النَّاهِسِ يَسَعُهُ الخُرُوجُ عَن شَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ كَمَا وَسِعَ الخَفِسَ الخُرُوجُ عَن شَرِيعَةٍ مُوسَىٰ ﷺ فَهُوَ كَانِرِ.

العَاشِرُ: الإعرَاضُ عَن دِينِ اللّهِ لا يَتَمَلَّمُهُ وَلا يَممَلُ بِهِ، وَالذَّلِيلُ: قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِثَن ذُكِرَ مِثَايَنتِ رَبِّهِ قُرُّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُننَقِمُونَ ﴿ ﴾ [السجدة: ٣].

وَلَا فَرَقَ فِي جَمِيعِ هَذِهِ النَّوَاقِضِ بَينَ الهَازِلِ وَالجَادُّ، وَالخَائِفِ إِلَّا المُكرَّهُ، وَكُلُّهَا مِن أَعظَمِ مَا يَكُونُ خَطَرًا، وَأَكثَرُ مَا يَكُونُ وُقُوعًا فَيَنَبَغِي لِلمُسلِمِ أَن يَحذَرَهَا وَيَخَافَ مِنهَا، نَعُوذُ بِاللّهِ مِن موجِبَاتِ غَضَبِهِ وَأَلبِم مِقَابِهِ.

مَعنَىٰ (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ):

وَلَو عَرَفُوا أَنَّ مَعنَىٰ الشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ ا: طَاعَتُهُ فِيمَا أَمَرَ، وَتَصدِيقُهُ فِيمَا أَخبَرَ، وَاجتِنَابُ مَا عَنهُ نَهَىٰ وَزَجَرَ، وَأَلَّا يَعبُدُوا اللّهَ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، لَا بِالأَهوَاءِ وَالبِدَع، وَتَدَبَّرُوا قَولَ اللّهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَمَا ٓ مَالَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُدُهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَأَنْهُواْ ﴾ [الحنر: ٧].

وَقَولَهُ: ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا بُؤُمِنُونَ حَتَّى بُحَكِمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا نَسْلِيمًا ﴿ إِلَى النساء: ١٥٠.

وَقَولَهُ: ﴿ فَلْيَحْدَدِ الَّذِينَ يُخَالِقُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴿ إِلَى النور: ١٦. وَقُولَه ﷺ: امَّن عَمِلَ عَمَلًا لَيسَ عَلَيهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدًّا.

وَقَولَهُ فِي الحَدِيثِ الشَّرِيفِ: • هَلَيَكُم بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهدِيَّينَ مِن بَعدِي، عَضُّوا عَلَيهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكم وَمُحدَثَاتِ الأُمُودِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحدَثَةٍ بِدعَةٌ، وَكُلَّ بِدعَةٍ ضَلاَلَةً، رواه أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرِيذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (١).

بَيَّانُ بَعضِ البِدَع:

لَو عَرَفَ النَّاسُ مَعنَىٰ الشَّهَادَتَينِ لَعَلِمُوا أَنَّ كَثِيرًا مِن صَلَوَاتِهِم وَأَدعِيَتِهِم وَأَذكارِهِم وَأَحزَابِهِم – مِمَّا ابتَدَعَهُ بَعضُ النُقهَاءِ الجَامِدِينَ أَو المُتَصَوِّفَةِ المُبطِلِينَ – أَنَّهَا مِنَ البَدَعِ وَالضَّلالاتِ الَّتِي مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلطَانٍ، مِثلُ الذَّكرِ بِالاسمِ المُفورَدِ: (اللهُ اللهُ الذَّهُ أَو: يَا هُوَ يَا هُو)، وَمثلُ حِلْقِ المُريدِينَ – اجتِمَاعُهُم فِي حَلقاتٍ – المُفورِدَ (اللهُ اللهُ عَمُونَ أَنَّهُم يَذكُرُونَ الله بِيثلِ هَذهِ الأَذكارِ المُختَرَعةِ، وَكَصَلاةِ الرَّعَائِبِ، النِيهَالاتِ وَصَلَواتٍ وَمُنَاجَاةٍ وَإِنشَادِ قَصَائِدَ فِي مَدحِ وَمَثلُ حِزبِ البَحرِ وَأَمثَالِهِ، وَابِيهَالاتٍ وَصَلَواتٍ وَمُنَاجَاةٍ وَإِنشَادِ قَصَائِدَ فِي مَدحِ النَّيِ يَنْ فِي المَنْ عِنْ المَنْ مِنْ صَلواتٍ عَمَالَا المَعْرِ، وَفِي لَيلَةِ الجُمُعَةِ وَيَومَهَا، وَبَعضِ صِيخِ صَلَواتٍ عَلَىٰ الرَّسُولِ لَم تردِ السَنَّةُ بِهَا.

مِثلَ قَولهِم: «اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ عَدَدَ مَا فِي عِلمِ اللَّهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلكِ اللّهِ».

وكقُولهِم: «اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ كَلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَن ذِكِرِكَ الغَافِلُونَ»! لِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَىٰ الرَّسُولِ مِن أَجَلِّ القربَاتِ، كيفَ لَا وَقَد أَمَرَنَا بِهَا فِي كتابِهِ المَجِيدِ، بِقُولهِ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَتَهِكَنَهُ، يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيَ ۚ يَتَأَيُّمُا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُولُ صَدَّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا مِنْسَلِمُ اللَّهِ ﴾ [الاحزاب: ٥١].

وَالصَّيْعُ الوَّارِدَةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَىٰ الرَّسُولِ مُدَوَّنَةٌ فِي كُتُبِ السُّنَّةِ، لَا حَاجَةً إِلَىٰ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٦٩)، وصححه العلامة الألباني في اظلال الجنة (٣٢).

الِاختِرَاعِ وَالِابتِدَاعِ فِي صِيَفِهَا؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَيهِ ﷺ عِبَادَةٌ، وَالعِبَادَةُ مَبنِيَّةٌ علَىٰ التَّوقِيفِ.

مِنَ صِيَغ الصَّلاةِ عَلَىٰ الرَّسُولِ:

وَمنَ الصَّيَخِ الوَارِدَةِ لِلصَّلَاةِ عَلَيهِ ﷺ مَا رَوَاهُ مُسلِمٌ عَنِ ابنِ نُمَيرٍ، عَن رَوحِ بنِ عُبَادَةَ، وَعَبِدِ اللّهِ بَنْ نَمَيرٍ، عَن رَوحِ بنِ عُبَادَةَ، وَعَبِدِ اللّهِ بَنْ فَنِ الصَّائِغِ، أَنْهُم قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ، كَيفَ نُصَلِّي عَلَيكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ﴿ فَقُولُوا: اللّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَزْقِاجِهِ وَأَزْقِاجِهِ وَأَزْقِاجِهِ وَأَزْقِاجِهِ وَأَزْقَاجِهِ وَأَزْقَاجِهِ وَأَزْقَاجِهِ وَأَزْقَاجِهِ وَأَزْقَاجِهِ وَالْمَيْمَ، عَلَىٰ آلِ إِيرَاهِيمَ، وَلَا إِيرَاهِيمَ، إِنَّ اللّهُ عَلَىٰ آلِ إِيرَاهِيمَ، إِنَّ عَلَىٰ اللّهِ إِيرَاهِيمَ، إِنَّ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ إِيرَاهِيمَ،

وَكِمَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ مَن أَبِي سَمِيدِ الخُدرِيُّ، قَالَ: قُلنَا: يَا رَسُولَ اللّهِ، هَذَا السَّلامُ عَليكَ عَرَفنَاهُ، فَكَيفَ الصَّلاءُ عَلَيك؟ قَالَ: •قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ عَبِوكَ وَرَسُولِكَ، كَمَا صَلَّيتَ عَلَىٰ إِبرَاهِيمَ، وَبَارِكَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكتَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكتَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكتَ عَلَىٰ آلِ إِبرَاهِيمَ، (٢).

شُبهَةٌ لِلقُبُورِيْينَ وَرَدُّمَا:

وَإِنَّمَا قُلْنَا: يَجِبُ عَلَىٰ المُسلِمِ أَن يُمَيَّزَ الفَرقَ بَينَ تَوحِيدِ الأَلُوهِيةِ وَتَوحِيدِ الرَّبُوبِيةِ؛ لِأَنَّ المُوَّحِدَ إِذَا أَنكَرَ عَلَيهِم مَا يَأْتُونَ مِن أَفَانِينِ العِبَادَاتِ، وَأَنوَاعِ التَّضُرُّعَاتِ لِيلَكَ المُّبُورِ، وَقَالَ لَهُم: إِنَّ عَمَلَكُم مَذَا شِركٌ، غَضِبُوا وَقَالُوا: كَيفَ تَصِفُنَا بِالشَّركِ وَنَحنُ نَشهَد أَن لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ، وَأَنَّ اللّهَ هُوَ الضَّائِقُ اللَّهُ مُوَ الضَّيرُ؟! الخَالِقُ الرَّازِق المُحيى المُعِيتُ، وَبِيدِهِ النَّفَعُ وَالضَّرُ، وَإِلَيهِ المَرجعُ وَالمَصِيرُ؟! وَغَايَةُ الأَمرِ: أَنْنَا نَجعَلُ هَؤُلَاءِ الأَنبِيّاءَ أَوِ الصَّلَحَاءَ شُفَعَاءَ يَشْفَمُونَ لَنَا عِنذَ اللّه؛ لأَنْنَا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٠٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٧٩٨).

مُلطَّخُونَ بِأَنجَاسِ الذُّنُوبِ، لَيسَ لَنَا قَدرٌ حَتَّىٰ نَطلُبَ مِنَ اللّهِ أَن يَغفِرَ ذُنُوبَنَا، أَو يَتضي حَاجَتَنَا، أَو يَدفَعَ ضُرَّنَا، فَنسَتَشفِعَ بِهَوُلَاهِ وَنَجعَلَهُم وُسَطَاءَ بَيَنَا وَبَينَ اللّهِ، لِمَا نَعلُمُ مَا لَهُم مِنَ الجَاهِ وَالمَنزِلَةِ بِمَنَابَةِ الوَزِيرِ عِندَ المَلِكِ، حَيثُ إِنَّ أَفَرَادَ الرَّعِيةِ لَا يَستَطِيعُونَ أَن يَصِلُوا إِلَىٰ المَلِكِ إِذَا حَلَّ بِهِم ظُلمٌ أَو كَارِثَةٌ، فَيَتَوَسَّلُونَ بِالوَزِيرِ أَو المُقرَّبِ؛ لِيَسْفَعَ لَهُم عِندَ المَلِكِ أَو الشُلطَانِ أَو الوَزِيرِ لِيَعْضِي المَلِكُ حَوَاتِجَهُم، أَو المُقرِّبِ؛ لِيسَفَعَ لَهُم عِندَ المَلِكِ أَو الشُلطَانِ أَو الوَزِيرِ لِيعَضِي المَلِكُ حَوَاتِجَهُم، أَو يَدفَعَ عَنهُمُ الظَّهِ.

فَنَقُولُ لِهَؤُلاءِ الجُهلاءِ فِي الجَوَابِ:

أَوَّلا: إِنَّ عَفِيدَتَكُم هِيَ عَفِيدَةُ المُشْوِكِينَ بِلَاتِهَا، قَالَ اللَّهُ إِخبَارًا عَنِ المُشوِكِينَ السَّالِفِينَ: ﴿ وَيَسْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِمَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنَفَعُهُمْ وَيَسْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِمَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنَفَعُهُمْ وَيَسَوُنُ وَيَعُولُونَ مَكُولًا مُشَمِّدُونَ وَلَافِي ٱلْأَرْضِ مُشْبَحَنِنَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴾ [يونس: ١٧].

وَقَالَ اللّهُ فِي آيَةٍ أُخْرَىٰ إِخبَارًا عَنهُم: ﴿ أَلَا يَقِهِ الدِّينُ ٱلْخَالِصُ ۚ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَآ مَا نَمْبُدُهُمْ إِلّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى اللّهِ زُلْفَىۤ ﴾ [الزمر: ٣].

فَاعِتِقَادُ أُولِيْكَ المُشرِكِينَ بِأَنَّ اللّهَ خَالِقُهُم وَرَازِقُهُم... إِلَخ لَم يَنفَمهُم، وَلَم يَحِقِن دِمَاءَهُم؛ لِآنَهُم عَبْدُوا الأَصنَامَ لِيقَرِّبُوهُم إِلَىٰ اللّهِ، وَلِيَشْفَعُوا لَهُم، لَم يَعبُدُوهَا؛ لِأَنَّهَا خَالِقَة وَرَازِقَةٌ وَمُدَبِّرَة لِلأمورِ، وَلا يَحفَىٰ مَذَا عَلَىٰ أَحَدِكُوۤا القُرآنَ وَتَدَبَرُهُ.

تَسْبِيهُ الخَالِقِ بِالْمَحْلُوقِ:

وَثَانِيًا: إِنَّ هَؤُلَاءِ الجُهَلَاءِ قَد شَبَّهُوا الرَّبَّ العَظِيمَ بِالمَلِكِ البَشَرِيِّ.

قَد شَبَّهُوا رَبَّ العَالَمِينَ بِالسُّلطَانِ المَخلُوقِ مِن مَاءٍ مَهِينٍ.

قَد شبَّهُوا أَعدَلَ العَادِلِينَ وَأَرحَمَ الرَّاحِمِينَ بِالمَلِكِ المَخلُوقِ الَّذِي قَد يَكُونُ مِن أَظلَم الظَّالِمِينَ.

قَدُّ شبَّهُوا اللهَ بِالمَحْلُوقِ وَتَوَسَّلُوا إِلَيهِ بِالشُّفَعَاءِ وَالْأَنْدَادِ، فَجَمَعُوا بَينَ الشُّركِ

وَالتَّشْبِيهِ، وَلَم يَعلَمُوا أَنَّهُ لَا يُقَاسُ الإِلَّهُ بِالمَحٰلُوقِ، وَلَا الرَّبُّ المَالِكُ بِالمَملُوكِ.

وَيَيَانُ ذَٰلِكَ عَلَىٰ وَجِهِ الاختِصَارِ: أَنَّ المَلكَ البَشَرِيَّ قَد لَا يَعلَمُ بِالظُّلمِ الوَاقِعِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ المُتَوَسِّل بِالوَزِيرِ، أَو يَعلَمُ أَنَّ الظُّلمَ الوَاقِعَ مِن أَحَدِ أَبنَائِهِ أَو عَشِيرَتِهِ مِمَّن يُجَامِلُهُم وَلَا يُرِيدُ أَن يَجرَحَ حَوَاطِفَهُم! أَو أَن الظُّلمَ صَدَرَ مِنهُ عَلَىٰ ذَلِكَ.

فَأَنَّىٰ يُقَاسُ الخَالِقُ بِالمَحْلُوقِ؟!

فَهَلِ اللّهُ لَا يَملَمُ بِالنَّلُمِ الوَاقِعِ عَلَىٰ هَذَا العَبدِ؟! أَو لَا يَملَمُ بِحَاجَتِهِ، أَو بِالضَّرُ الَّذِي مَسَّهُ؟! وَهُوَ القَائِلُ: ﴿ يَمْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْبُنِ وَمَا تَخْفِي ٱلصُّدُورُ ۞﴾ [خانر: ١٧] وَهَلِ اللّهُ يَصدُرُ مِنهُ الظَّلْمُ لِأَحَدِ؟!

أُو لَهُ أَقِرِبَاءُ يُنِزِلُونَ ظُلْمَهُم بِأَحَدٍ مِنَ العِبَادِ؟!

وَهَل لِلَّهِ وَزِيرٌ أَو مُعِينٌ أَو ظَهِيرٌ حَتىٰ يَتَوسَّلَ إِلَيهِ العِبَادُ؛ لِيَشْفَعَ لَهُم عِندَ اللّهِ ذَلكَ الوَزِيرُ أَو المُعِينُ أَوِ الظّهيرُ؟!

فَمَا أَفْسَدَ هَذَا القِيَاسَ وَأَخْبَثُهُ ! وَمَا أَجْهَلَ هَوْلَاءِ وَأَكْفَرَهُم بِاللَّهِ.

لا وَاسِطَةَ بَينَ الخَالِقِ وَالمَحْلُوقِ إِلَّا فِي تَبلِيغِ الشَّرَائِعِ:

وَأَيُّ حَاجَةٍ إِلَىٰ وَاسِطَةٍ؟! وَاللهُ يَقُولُ: ﴿وَيُغَنُّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ۞﴾ -

[ن: ١٦].

وَيَقُولُ: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِّي قَدِيبٌ أُجِيبُ دَعَوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِيُّ ﴾ [البغرة: ١٧٦].

وَالرَاسِطَةُ لِلتَّبِلِيغِ هُمُ الرُّسُلُ - عَلَيهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -، أَمَّا الوَاسِطَةُ فِي رَفعِ ضُرُّ أَو جَلب نَفع، فَتِلكَ عَقِيدَةُ المُشرِكِينَ!

كيفَ تَكُونُ وَاسِطَةٌ بَينَ العَبدِ وَرَيِّهِ، وَقَد قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ أَدْعُونِ آَسْتَجِبْ لَكُوْ إِنَّ اَلَّذِينَ يَسْتَكَكِّيرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَلِخِرِينَ ﴿ ﴾ لَعَامر: ١٠ لَمْ يَقُلِ اللَّهُ: ادعُوا أُولْيَانِي، أَوِ ادعُوا أَنبِيَائِي، أَوِ استَغِيثُوا بِأُحِبَّائِي وَالصَّالِحِينَ مِن عِبَادِي، بَل قَالَ: ﴿ أَدْعُونِ أَسْتَجِبُ لَكُونَ إَغانر: ١٠].

وَقَالَ: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِّ فَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوهَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ اللهِ وَقَالَ: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِّ فَرَيبُ أَجِيبُ دَعُوهَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانٍ اللهِ اللهِ عَلَيْهُم وَلَي اللهُ عَلَيْهُم وَرَشُدُوكَ ﴿ اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُم اللهِ عَلَيْهُم وَرَشُدُوكَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُم وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ

وَهٰي الحَدِيثِ الشَّرِيَفِ: «مَنْ لَم يَسأَلِ اللَّهَ، يَغضب عَلَيهِ» (١)، كَمَا وَرَدَ فِي الحَدِيثِ: «ادعُوا الله وَأَنتُم مُوقِنُونَ بِالإجَابَةِ» (٢)، وَلَم يَقُلِ الرَّسُولُ ﷺ: ادعُوا الأَنبِيّاءَ حَتَّىٰ يَطلُبُوا مِنَ اللهِ لَكُم، أو تَوَسَّلُوا بِالأَنبِيّاءِ وَالصَّالِحِينَ ا

عَدَمُ ثُبُوتِ التَّوَسُّلِ عَنِ النَّبِيِّ وَأَصحَابِهِ:

وَللَّا لَم يَثبُتِ التَّوَسُلُ عَنِ الأَنبِيَاءِ بَعْضِهِم بِبَعضٍ، كَمَا لَم يَثبُت التَّوَسُّلُ عَنِ الصَّحَابة بِالرَّسُولِ ﷺ وَلَم يَثْبُت عَنِ التَّابِعِينَ، وَلَا عَنِ الأَيْمَةِ المُعتَبَرِينَ.

التَّوَسُّلُ قِسمَانٍ: مَشرُوعٌ وَمَمنُوعٌ.

أَمَّا الْمَشْرُوع، فَهُوَ يُسمَانِ أَيضًا:

القِسمُ الأوَّلُ: هُوَ التَّوَسُّلِ بالإِيمَانِ بِاللهِ وَيِرَسُوله وَبِالأَعمَالِ الصَّالِحَةِ، وَلَم يَقَع فِي هَذَا خِلَافٌ بَينَ العُلَمَاءِ، سَوَاءً كَانَ فِي حَيَاةِ الرَّسُولِ أَو بَعدَ مَوثِهِ.

القِسمُ النَّانِي مِنَ المَشرُوعِ: التَّوَشُّلِ بِدُّمَائِهِ ثَيِّةٌ يَومَ كَانَ حَيَّا، بِأَن يَانِي السَّائِلُ فَيَسَأَلُ الرَّسُولِ الْعَالِيَةِ، كَمَا طَلَبَ الأَعرَامِيُ مِنَ الرَّسُولِ أَن يَسَلَّ الرَّسُولِ أَن يَلكَم (٣)، وكمّا طَلَبَ الأعمَىٰ مِنَ الرَّسُولِ أَن يَدعُو لَهُ بِرَدٌ بَصرِهِ إِن صَحَّ حَدِيثُ الأَعمَىٰ، وَكمّا طَلَبَ المَعارِيَةُ السَّودَاءُ الَّتِي كَانَت تُصرَعُ – أَن يُعَافِيَهَا اللّه، فَخيَرُهَا الرَّسُولُ بَينَ الصَّبر وَبَينَ أَن يَدعُو لَهَا، فَاحْتَازَتِ الصَّبر، وَسَأَلَهُ أَن يَدعُو اللّهَ لَلْهَ مَنْ مَن عَذَمُو اللّهَ مَن عَذَمُو اللّهَ عَذَمُو اللّهَ عَذَمُو اللّهَ عَذَمُو اللّهَ عَذَمُ اللّهُ عَذَمُو اللّهَ عَذَمُو اللّهَ عَذَمُ اللّهُ عَلَيْهُ المَّهُ عَذَمُ اللّهُ عَنْ عَذَمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَّالَةُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعْتِي عَلَى اللّهُ الْمُعْمَالِي الْمُعْرَاقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُلْولُ اللّهُ الْمُعْرَاقُ اللّهُ الْمُعْرَاقُ اللّهُ الْمُعْرَاقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرَاقُ اللّهُ الْمُعْرَاقُ اللّهُ الْمُعْرَاقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرَاقُ اللّهُ الْمُعْرَاقُ اللّهُ الْمُعْرَاقُ اللّهُ الْمُعْرَاقُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ اللّهُ الْمُعْرَاقُ اللّهُ الْمُعْرَاقُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرَاقُ اللّهُ الْمُعْرَاقُ اللّهُ الْمُعْرَاقُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٣٣٧٣)، وحسنه العلامة الألباني في الصحيح وضعيف سنن الترمذي،.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٣٤٦)، وحسنه العلامة الألباني في اصحيح وضعيف ستن الترمذي٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣١٣)، ومسلم (٨٩٧).

وَهَذَا التَّوَسُّلُ الَّذِي هُوَ بِدُعَائِهِ قَدِ انقَطَعَ بِمَوتِهِ ﷺ فَلَا يَجُوزُ لِمُسلِم أَن يَأْتِيَ قَبرَ رَسُولِ اللّهِ، فَيَسالَهُ حَاجَةً، أَو خُفرَانَ ذَنبٍ، أَو كشفَ ضُرَّ، وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ ذَلِكَ: أَنَ فِي خِلاَقَةِ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ انقَطعَ المَطرُ وَأَوْادَ عُمَرُ أَن يَستَسقِي، وَطَلَبَ مِنَ العَبَّاسِ بنِ عَبدِ المُطَّلِبِ أَن يَدعُو لَهُم بِالاستِسقَاءِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا إِذَا أَجدَبنَا نَتَوَسَّلُ إلَيكَ بِنَبِينًا فَتَسقِيْنَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيكَ بِعَمَّ نَبِينًا»، ثُمَّ قَالَ: «قُم يَا عَبَّاسُ، فَادعُ اللّهَ إلَيكَ بِنَبِينًا فَتَسقِيْنَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيكَ بِعَمَّ نَبِينًا»، ثُمَّ قَالَ: «قُم يَا عَبَّاسُ، فَادعُ اللّهَ

فَلَو كَانَ التَّوَشُّلُ بِالرَّسُولِ بَعدَ مَوتِهِ جَائِزًا، لَمَا عَدَلَتِ الصَّحَابَةُ عَنِ الرَّسُولِ إِلَىٰ العباسِ بنِ عَبدِ المُطَّلِبِ، وَهَلَا مِنَ الوُضُوحِ بِمَكَانٍ لَا يَخفَىٰ إِلَّا عَلَىٰ مَن أَحمَاهُ التَّعَصُّبُ وَالعِنَادُ، وَسَلَكَ سَبِيلَ أَهل الضَّلَالِ وَالفَسَادِ.

وَلزِيَادَةِ الْإِيضَاحِ وَالْبَيَانِ نُورِدُ لَكُم بَعضَ أَدعِيَةِ الْأَنبِيَاءِ- عَلَيهِمُ الصَّلاةُ السَّلامُ:

أدعِيَةُ الرُّسُلِ:

فَهَذَا أَبُونَا آدَمُ، لَمَّا اقتَرَفَ الخَطِيثَةَ، قَالَ: ﴿رَبَّنَا ظَلَتَنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَرْ تَغْفِر لَنَا وَرَبَحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿﴾ [الاعراف: ٣].

فَلَم يَتُوَسَّل أَبُونَا آدَمُ بِمُحَمَّدِ كَمَا زَعَمَ الزَّاعِمُونَ، وَأُورَدُوهُ حَدِيثًا عَن عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ تَتَفَّهُ! قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلَمَّا افْتَرَفَ آدَمُ الخَطِيئَةَ، قَالَ: يَا رَبَّ، أَسَالُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لَمَا عَفَرتَ لِي، فَقَالَ اللهُ: يَا آدَمُ، وَكِيفَ عَرَفتَ مُحَمَّدًا وَلَم أَسَالُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدً لَمَا غَفَرتَ لِي، فَقَالَ اللهُ: يَا آدَمُ، وَكِيفَ عَرَفتَ مُحَمَّدًا وَلَم أَسُلُكَ بِحَقَ مَنْ رُوحِكَ رَفَعتُ رَأْسِي، أَخلُته عَلَى قَوَائِم المَرْسِ مَكُوبًا: ولا إِلَه إِلاَ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، مَعَلَمتُ آنَهُ الحَلِي أَلِكُ لَم أَنْكُ لَم أَنْكُ أَم اللهُ اللهُ: صَدَقتَ يَا آدَمُ، إِنَّهُ لأَحَبُّ الحَلقِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ المَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٧).

إِلَيَّ، ادعُني بِحَقِّهِ فَقَد غَفَرتُ لَكَ، وَلَولا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ. رواه الحَاكِمُ فِي مُستَدرَكِهِ (١).

وَقَدَ أَجَابَ أَهُلُ العِلمِ: أَنَّ الحَاكِمَ مُتَسَاهِلٌ فِي تَصحِيحِ الأَحَادِيثِ، حَتَّىٰ الْمُستَدرَكِ، خَتَىٰ المُستَدرَكِ، فِي اللَّهُ بَعْضُهُم بِسُوءِ العَقِيدَةِ، فَقَد قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي تَعلِيقِهِ عَلَىٰ المُستَدرَكِ، فِي خُصُوصِ هَذَا الحَدِيثِ: إِنَّهُ حَدِيثٌ مَوضُوعٌ، فَلَا حُجَّةً فِي مَوضُوعٍ؛ بَل وَلَا فِي ضَعِيفٍ. ضَعِيفٍ.

ُ وَإِذ سَمِعتُم دُهَاءَ آدَمَ ﷺ فَاسمَعُوا دُهَاءَ نُوحٍ، كَمَا أَخبَرَ اللَّهُ عَنهُ: ﴿ زَبِّ آغْفِرُ لِي وَلِزَلِدَىَّ وَلِمَن دَخَـلَ بَيْقٍ ﴾ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَنتِ وَلَا نَزِدِ الظَّلِيينَ إِلَّا لَبَازًا ۞﴾ [نوح: ١٨].

وَقَالَ اللهُ عَن إِبرَاهِيمَ بَنْتُنْهِ: ﴿ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَلِدَقَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ بَوْمَ يَقُومُ الْحِسَاتُ ﷺ﴾ [يراهيم: ٤١١

وَقَالَ اللَّهُ مُخبِرًا عَن أَيُّوبَ: ﴿ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْنَادَىٰ رَبَّهُ وَأَنِّى مَسَّنِىَ ٱلفَّمُّرُ وَأَتَ أَرْحَكُمُ ٱلزَّجِينَ ﴿ ﴾ [الانباد: ١٨٦

وَمَن يُونُسَ لَكُما التَقَمَهُ الحُوتُ: ﴿ وَذَا التَّوْنِ إِذِ ذَهَبَ مُغَنَضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن فَقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَكَذَىٰ فِي الظَّلُمَـٰتِ أَن لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ الظَّلِيدِك ﴿ عَ فَأَسْتَجَبِّنَا لَهُ وَيَجْتَنِنَهُ مِنَ الْفَيْرِ وَكَذَلِك نُسْجِى الْمُؤْمِنِينَ ﴿ كَالَانِيهِ: ١٨٠،٨١

وَعَن زَكَرِيًّا: ﴿ وَزَكَرِيًّا إِذْ نَادَكَ رَيَّهُ. رَبِّ لَا تَلَذَٰذِي فَكَرُدًا وَأَنَّتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ ۞ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ. وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْبَكُ وَأَصْلَحْنَا لَهُ. زَوْجَكُهُ ﴾ [الانياء: ١٠٠٨]

وَعَن يُوسُفَ بُنْكُمْ: ﴿ وَبَ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَعَادِيثِ

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم (٢/ ٦١٥)، وقال العلامة الألباني في الضعيفة ؟ (٢٥): موضوع.

فَاطِرَ ٱلسَّنَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيَ. فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآنِخِرَةَ ۚ قَوْفَنِي مُسْلِمُا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّنلِحِينَ ﴿﴾[برسف: ١٩].

وَأَدعِيَةُ الرَّسُولِيَّ كَثِيرةٌ مَبثُوثَةٌ فِي كَتبِ السُّنَّةِ، وَفِي كُتُبِ الأَذْكَارِ: وَمنهَا: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلُكَ العَانِيَةَ فِي دِيني وَدُنيَايَ وَأَحلِي وَمَالِي وَبَدَنِي...،(١). إِلَىٰ آخِر الدَّعَاءِ.

وَمنهَا: دُعَاءُ سَيِّدِ الاستِغفَارِ المَشهُورِ<sup>(٢)</sup>.

وَمنهَا: دُعَاءُ: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَدهُوكَ كَمَا أَمَرتَنَا، فَاستَجِب لَنَا كَمَا وَهَدَنَا، اللَّهُم اقسِم لَنَا مِن خَشيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَينَنَا وبَينَ مَمَاصِيكَ، وَمن طَاعَتِكَ مَا تُبَلَّغُنَا بِهِ جَتَّتَكَ، وَمَنَ اليَّقِينِ مَا ثُهُوَّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنيَا، اللَّهُم مَثِّمنًا بِأَسمَاصِنَا وَأَبصَارِنَا وَقَرَّتِنَا مَا أَحيَيْنَنَا، وَاجعَلُهُ الوارِثَ مِنَّا… (٢٦) إلخ.

فَهَل يَستَطِيعُ أَحَدٌ مِن هَوُلَاءِ أَن يَأْتِيَ بِحَرْفٍ مِنَ القُرآنِ، أَو مِنَ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ عَلَىٰ مَشُرُوعِيَّةِ النَّوْسُلِ بِالصَّالِحِينَ أَو الأَنبِيَاءِ وَالمُرسَلِينَ، فَضلًا عَن السَّنَفَائَةَ بِفَيْرِ اللهِ شِركٌ لَا رَيبَ فِيهَا، وَأَمَّا التَّوْسُلُ فَهُربِدَعَةً، لَا كَفَرٌ. فَهُربِدَعَةً، لَا كَفَرٌ.

وَمنَ الأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَىٰ أَنَّ التَّوَسُّلَ يَكُونُ بِالأَعمَالِ الصَّالِحَةِ، مَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ (٤) ، َعنِ النَّلاثَةِ الَّذِينَ الطَبَقَت عَلَيهِمُ الصَّخرَةُ، فَتَوَسَّلَ أَحَدُهُم بِيرٌ وَالِدَيه، وَالثَّانِي تَوسَّلَ بَعَنْفُنِهِ عَنِ الرُّنا بَعدَ أَن جَلَسَ مِنَ المَرْأَةِ مَجلِسَ الرِّجَالِ مِن النَّسَاء، وَالنَّالِثُ تَوَسَّلُ بِتَنهِيَةٍ أُجِرِ الأَجِيرِ بَعدَ أَن ذَهَبَ وَثَرُكَ أُجْرَتُهُ، ثُم رَجَعَ بَعدَ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ

 <sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٢٨٧٦) بنحوه، وصححه العلامة الألباني في «صحيح وضعيف سنن ابن ماجه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٣٥٢)، وحسنه العلامة الألباني في الصحيح وضعيف سنن الترمذي ١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٢٧١)، ومسلم (٢٧٤٣).

وَطَلَبَ أَجرَتُهُ وَرَّدُهَا عَلَيهِ فَإِذَا هِيَ مَالٌ كَثِيرٌ.

وَأَمَّا احتِجَاجُهُم بِآتَةٍ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ اَتَّقُواْ اللَّهَ وَآتِتَغُوّاْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ [المالنة: ٢٠].

فَالْجَوَابُ عَنهَا: أَنَّ الوَسِلَةَ هُنَا مَعْنَاهَا: التَّقُرُّبُ إِلَىٰ اللَّهِ بِالأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، أَو بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، كَمَّا بَيْنًا فِي التَّوسُّلِ المَسْرُوعِ، لَا كَمَا يَقُولُ المُبتَدِعُونَ: أَن نَجعَلَ الأَنبِيّاءَ وَالصَّالِحِينَ شُفَعَاءَ وَوُسَطَاءَ، وَيَقُولُونَ: إِنَّهَا مِنَ الوَسَائِلِ المَامُورِ بِهَا، وَيُفَسِّرُونَ الآيَةَ بِهَا، أَو يَزعُمُونَ أَنَّ الشَّفَاعَةَ ثَابِتَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَنَحنُ نَسَالُهُ؛ لِأَنَّ اللَّهَ قَد مَنْحَهُ إِيَّاهًا.

إِنْبَاتُ الشَّفَاعَةِ لِلرَّسُولِ:

وَأَمَّا احتِجَاجُهُم بِثُبُوتِ الشَّفَاعَةِ لِنَبِيَّنَا يَبَيِّنَ فَالجَوَابُ:

لا رَيبَ أَنَّ لِلرَّسُولِ ﷺ شَفَاعَاتٍ مُتَعَدَّدَةً:

أَعظَمُهَا: الشَّفَاعَةُ المُظلَمَىٰ يَومَ القِيَامَةِ لِإِرَاحَةِ النَّاسِ مَن عَنَاهِ المَوقِفِ العَظِيمِ، وَهَ شَفَاعَةُ النَّرِي مِن عَنَاهِ المَوقِفِ العَظِيمِ، وَهَذهِ الشَّفَاعَةُ النَّرِي إِخرَاجٍ بَعضِ مَن دَخَلَ النَّارَ مِنَ المُوجِينَ فِي الجَنَّةِ، وَلَكِنَّ النَّارَ مِنَ المُوجِينَ فِي الجَنَّةِ، وَلَكِنَّ اعْتَلَ مِنْ المُوجِينَ فِي الجَنَّةِ، وَلَكِنَّ اعْتَلَ مِنْ المُقَاعَةِ لَهُ، لَا يُسَوَّعُ لِلمُسلِمِ اتْكَالًا عَلَىٰ هَذِهِ الشَّفَاعَةِ أَن يَسأَل رَسُولَ اللّهِ فِي الذَّنيَا شَفَاعَةَ، أَو غُفرَانَ ذُنُوبِهِ؛ كَأَن يَقُولَ: يَا مُحَمَّدُ، اشفَع لِي، يَا مُحَمَّدُ، افْفِع لِي، يَا مُحَمَّدُ، افْفِر لِي ذَنبِي، أُدرِينِي، أَستَجِيرُ بِكَ مِنْ ظَلَمَني، أَو أَسأَلُكَ يَا مُحَمَّدُ الشَّفَاعَةَ الشَّفَاعَةَ. وَالشَّفَاعَةَ. فَإِنَّ ذَلُولِهِ عَنْ ظَلَمَني، أَو أَسأَلُكَ يَا مُحَمَّدُ الشَّفَاعَةً. وَلَيْ الشَّفَاعَةَ. فَإِنَّ ذَلِكَ كُلُّهُ لَا يَجُورُدُ.

بَل يَهُولُ: اللَّهُمَّ ارزُّ قَني شَفَاعَةً نَبِيكُ مُحَمَّدِ، اللَّهُمَّ شَفَّع فِيَّ مَحَمَّدًا. أَو يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَا تَحرِمني مِنَ شَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ، فَإِذَا لَم يَجُز لِلإِنسَانِ أَن يَقُولَ مُخَاطِبًا الرَّسُولَ ﷺ: اشْفَع لِي، أَو أَغِثنِي، أَو أَسْتَجِيرُ بِكَ؛ فَأُولَىٰ أَلَّا يَجُوزَ بِغَيرِهِ مِنَ الأُوليَاءِ وَالصَالِحِينَ، وَلا يُغتَرُّ بِقَولِ بَعضِ الشُّعَرَاءِ:

يَسَا أَكْرَمَ الخَلْقِ مَسَالِي مَسْنَ أَلُوذُ بِهِ سِسوَاكَ عِسْدَ حُلُسُولِ الحَسَادِثِ العَهِسِمِ فَإِنَّ هَذَا الكَلَامَ شِرْكٌ وَصْلَالٌ، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعلَمُ بِقَائِلِهِ، هَل مَاتَ عَلَىٰ هَذَا أُو تَابَ؟

يَقُولُ: مَا لِي مَن ٱلْوذُبِهِ، وَنَقُولُ لَهُ:

لُســذُ بِالْإِلَـــةِ وَلا تَلُـــذَ بِـــيَوَاهُ مَــن لاذَ بِالمَلِــكِ الجَلِيـــلِ كَفَـــاهُ وَسَنْ المَ

وَقَد كَثُرَ فِي كَلامٍ بَعضِ الشُّعَرَاءِ مِنَ الاِستِغَاثَاتِ وَالنَّدَاءَاتِ لِلرَّسُولِ ﷺ وَلغَيرِه، كَمَا كَثُرَ فِي كَلَامِ المُتَأَخِّرِينَ مِنَ التَّوَسُّلاتِ وَالاستِغَاثَاتِ، وَتَجوِيزِهِم لَهُمَا بِشُبَهِ وَاهِيَهِ، لَيسَ عَلَيهَا شُبهةُ الصَّوَابِ، فَضلًا عَنِ الحُجَّةِ وَالدَّلِيل.

١- مِثلُ احتِجَاجِهِم عَلَىٰ التَّوَسُّلِ بِحَدِيثِ آدَمَ السَّابِقِ ذِكرُهُ.

٢- وَبِحَدِيثِ: ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَأَلُكَ بِحَقَّ السَّائِلِينَ عَلَيكَ، وَبِحَقَّ مَمشَايَ إِلَيكَ ٩.

٣- وَيحَدِيثِ فَاطِمَةٌ بِنَتِ أَسَدِ الَّذِي رَوَاهُ ابنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ عَن أَنسِ بنِ مَالِكِ، قَالَ: «لَمَّا مَاتَت فَاطِمَةُ بِنتُ أَسَدِ بنِ هَاشِمٍ أُمْ عَلِيْ بنِ أَبِي طَالِبٍ - وَكَانَت قَد رَبِّتِ النَّبِي ﷺ، فَجَلَس عَندَ رَأْسِهَا، وَقَالَ: «رَحِمَكِ اللَّهُ يَا أَتَى بَعدَ أُمِّي» - إِلَىٰ أَن قَالَ لَمَّا أَدَخَلَهَا اللَّه يَا أَتَى بَعدَ أُمِّي» - إِلَىٰ أَن قَالَ لَمَّا أَدَخَلَهَا اللَّه يَا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ يَا اللَّه يَا اللَّهُ يَا اللَّه اللَّه يَا اللَّه يَا اللَّه اللَّه يَا اللَّه اللَّه يَا اللَّه اللَّه يَا اللَّه يَا اللَّه يَا اللَّه يَا اللَّه يَا اللَّه يَا اللَّه يَاللَّه يَا اللَّه يَا اللَّه يَا اللَّه اللَّه يَا اللَّه اللَّه اللَّه يَا اللَّه يَا اللَّه اللَّه اللَّه يَا اللَّه يَا اللَّه يَا اللَّه يَا اللَّه يَا اللَّه اللَّه يَا اللَّه يَا اللَّه اللَّه يَا اللَّه يَا اللَّه يَا اللَّه يَا اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه يَا اللَّه اللَّه اللَّه يَا اللَّه اللَّه يَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّه يَا اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه يَا اللَّه ال

١- وَمثلُ احتِجَاجِهِم عَلَىٰ جَوَازِ الاستِغَاثَةِ بِقَولِهِ تَمَالَىٰ فِي قِصَّةِ مُوسَىٰ:
 ﴿ فَأَسْتَغَنْثُهُ الَّذِى مِن شِيعَدِيدِ عَلَى الَّذِى مِن عَدُوهِ ﴾ [النصص: ٧].

٥- وَبِقُولِهِ نَعَالَىٰ: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظُلْكُوّا أَنفُسَهُمْ جَكَآءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَأَسْتَغْفَكَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوَّابُ ارَّحِيمًا ﴿ ﴾ (السه: ١٦).

- وَيِمِثْلِ قَولِهِم: (لا فَرِقَ بَينَ الأَحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ، فَإِذَا جَازَ التَّوشُل بِالنَّبِيِّ
 حَيَّا جَازَ بِهِ مَيْتًا، لِأَنَّهُ حَيِّ فِي قَبْرِه، وَهَكَذَا سَائِرُ الأَنبِيّاء؛ لِأَنَّ الأَنبِيّاء أَعلَىٰ مَقَامًا مِنَ

الشَّهَذَاءِ، وَالشُّهَذَاءُ قَد قَالَ اللَّهُ فِيهِم: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِ سَبِيلِ اللَّهِ أَمَوْتَأُ بَلْ أَشْهَدَاءِ، وَالشُّهَذَاءِ، وَالشُّهَ أَمُونَانًا بَلْ أَخْسَانًا اللَّهِ عَنْدَرَبِهِمْ يُزْذُقُونَ ﴿ اللَّهُ مِلْنَا ١٩٠].

٧- بِمَا يَرُوونَهُ مِن حَدِيثِ: ﴿إِذَا أَعِيَنكُمُ الْأُمُورُ فَعَلَيكُم بِأَهلِ القُبُورِ ٩٠.

٨- وَحَدِيثِ: «تَوَسَّلُوا بِجَاهِي، فَإِنَّ جَاهِي مِندَ اللَّهِ عَظِيمًا ٩.

إِلَىٰ غَيرِ ذَلِكَ مِنَ الاحتِجَاجَاتِ الوَاهِيَةِ السَّمِجَةِ البَارِدَةِ، الَّتِي تَستَوجِب الضَّحِكَ عَلَيهِم وَالرُّنَاءَ لِحَالِهِم.

الرَّدُّ عَلَىٰ حُجَجِ الْمُبتَدِعِينَ وَتفنيدُهَا:

وَإِلَىٰ القَادِيْ الْجَوَابُ عَن تِلكَ الشُّبَهِ، فَنَقُولُ:

أَوَّلا: لِيَعلَمِ القَادِئُ أَنَّ التَّوَسُّلَ بِدعَةٌ لَيسَ بِكُفْرٍ، وَإِنَّمَا الكُفُرُ هُوَ الاستِغَاثَةُ بِرَسُولِ اللّهِ أَو بِغَيرِهِ، كَمَا مَرَّ غَيرَ مَرَّةٍ.

وَقَانِيًّا: لَيسَ فِي التَّوَسُّلِ بِالأَمْوَاتِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَو حَسَنٌ، وَكُلُّ مَا وَرَدَ إِمَّا ضَعِيفٌ وَإِمَّا مَوضُوعٌ.

١- فأمَّا حَدِيثُ الاحتِجَاجِ بتَوَسُّلِ آدَمَ؛ فَقَد سَبَقَ الجَوَابُ عَنه.

٢- وَأَمَّا حَدِيثُ: ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَأَلُكَ بِيحَقُّ السَّائلينَ ﴿١١ ﴾ ﴿ فَإِنَّهُ ضَعِيف.

قَالَ الحَافِظُ الهَينَعِيُّ فِي مَمَّجَمَعِ الزَّوَائِدِه: هَذَا إِسنَادٌ مُسَلَسَلٌ بِالضَّعَفَاء: عَطِيَّةُ وَهُوَ العَوفِيُّ، وَالفُّضَيلُ بنُ مَرزُوقٍ، وَالفَّضُلُ بنُ المُوَفِّقِ، كُلُّهُم ضُعَفَاءُ، وَعَلَىٰ تَسلِيم أَنَّهُمُ احْتَلَفُوا فِي الفُضَيلِ بنِ مَرزُوقٍ: فَضَعَّفُهُ ابنُ حِبَّانَ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ، وَوَنَّقَهُ ابنُ مَعِينٍ، وَقَالَ ابنُ حِبَّانَ فِيهِ: يَروِي عَن عَطِيَّةَ العَوفِيِّ المَوضُوعَاتِ، وَهُوَ فِي هَذَا الحَدِيثِ عَن عَطِيَّةَ العَوفِيِّ؛ فَإِنَّ الجَرَحَ مُقَدَّم عَلَىٰ التَّعلِيلِ.

عَلَىٰ أَنْنَا لَو سَلَّمنَا يِصِحَّةِ الحَدِيثِ؛ فَإِنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ حَقَّ السَّائِلِينَ مَخلُوقٌ؛ إِذ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٧٧٨)، وضعفه العلامة الألياني في وضعيف الجامع (٧٥٧١).

حَقُّهُم هُوَ إِجَابَةُ اللّهِ وَإِعطَاؤُهُم سُؤَالَهُم، وَهُمَا صِفْتَانِ لَهُ تَعَالَىٰ، فَحَقُّ الخَلقِ قَد يَكُونُ صِفَةً مِن صِفَاتِ اللهِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَكَانَ حَفًّا مَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْتُؤْمِنِينَ ۞﴾ [الروم: ٤١٧]

٣-وَالجَوَابُ عَن حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنتِ أَسَدِ: أَنَّهُ صَعِيفٌ أَيضًا، فَإِنَّ فِيهِ رَوحَ بنَ صَالِح المِصرِيَّ، وَهُوَ صَعِيفٌ، وَعَلَىٰ فَرضِ تَسلِيمٍ صَحَّتِه، فَحَقُّ الأَنبِيَاءِ غَيرُ مَخلُوقٍ كمَا قَدَّمنَا فِي حَدِيثِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَأَلُكَ بِحَقَّ السَّائِلِينَ»؛ بَل إِنَّهُ صَفَةٌ مِن صِفَاتِ اللّهِ تَعَالَىٰ، وَهِوَ نُصرَتُه لِلأَنبِيَاءِ، وَإِرضَاؤُهُم وَإِعلَاؤُهُم عَلَىٰ أُعدَائِهِم.

ا- وَأَمَّا احتِجَاجُهُم عَلَىٰ الاستِغَانَةِ بِقَولِهِ تَعَالَىٰ في قِصَّةٍ مُوسَٰى: ﴿ فَاسْتَغَنْتُهُ النَّبِيمَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ وَمَا أَبَرَدَهُ!! إِلْأَنْهَا استِغَانَةُ حَى مِن شِيمَلِهِ . ﴾ النصص: ١٠ فَمَا أسمَجَهُ مِنَ استِدلَالٍ وَمَا أَبَرَدَهُ!! إِلْأَنْهَا استِغَانَةُ حَى بِحَيْ فِيمَا يَقِدُ مُ عَلَيْهِ لِيسَ بِحُجَّةٍ؛ لأَن فَعِلَ الرَّجُل الإسرَائِيلِي لَيسَ بِحُجَّةٍ، وَإِجَابَةُ مُوسَىٰ لَهُ وَتَقْرِيرُهُ عَلَيهِ لَيسَ بِحُجَّةٍ؛ لأَن ذَلِكَ قَبَل أَن يُوحَىٰ لَيسَ بِحُجَّةٍ؛ لأَن ذَلِكَ قَبَل أَن يُوحَىٰ إِلَيهِ، وَسُكُوتِ عَنهُ. وَبَعَدَ ذَلِكَ كُلَّهِ لَيسَ مُو فِى شَرِيمَتِنَا.
لَيسَ مُو فِى شَرِيمَتِنَا.

٥-وَأَمَّا احتجَاجُهُم بِقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْمَ إِذْ ظُلَّمُوَّا ﴾ [النساء: ٦٤]

فَالجَوَابُ: أَنَّ غَايَتُهَا تَعلِيقُ غُفرَانِ ذُنُوبِهِم عَلَىٰ مَجِيثِهِم إَلَيهِ ﷺوَاستِغفَارِهِمُ اللّهَ، وَاستِغفَارِ الرَّسُولِ لَهُم، وَأَنَّهُم لِيمُوا عَلَىٰ تَركِ ذَلِكَ، وَلَيسَ فِيهَا أَنَّهُم طَلَبُوهُ وَلَا أُمِرُوا أَن يَطلُبُوه.

وَثَانِيَا: أَنَّ الاَيْهَ مُعَلِّقَةٌ ذَلِكَ عَلَىٰ إِنْيَانِهِ ﷺ وَإِنْيَائُهُ غَيْرُ مُثَأَثِّ بَعدَ مَوتِهِا إِذَ لَا يُمكِنُ إِلَّا إِنْيَانُ فَهرِهِ، وَمَن أَنَىٰ القَبرَ لَا يُقَالُ أَنَّهُ أَنَىٰ صَاحِبَ القَبرِ إِلَّا عَلَىٰ سَبِيلِ التَّسَامُح وَالتَّجَوُّزِ.

ثَّالِثًا: هِيَ وَاقِعَةٌ مُعَيَّنَةٌ لَا تُفِيدُ العُمُومَ بِمَعنَاهَا وَلَا لَفظِهَا، وَقَعَت فِي حَبَاتِهِ ﷺ فَمَن أَبِنَ أَخَذُوا التَّعمِيمَ فِي الحَبَاةِ وَالمَمَاتِ؟ وَلَو دَلَّت عَلَىٰ العُمُومِ فِي الحَيَاةِ وَالمَمَاتِ لَكَانَت مُخَصَّصَةً وَمَقصُورَةً عَلَىٰ الحَيَاةِ، وَدَلِيلُ التَّخصِيصِ: الأَخبَارُ الشَّرعِيَّةُ الدَّالَّةِ عَلَىٰ أَنَّ الأَمْوَاتَ لَا يَسمَعُونَ وَلَا يُجِيبُونَ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ اللَّهُ يُسْمِعُ مَن يَشَآهُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِ مَن فِي ٱلْقُبُودِ ﴿ ﴾ لَيُجِيبُونَ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

وَلِأَنَّ الصَّحَابَةَ وَمَنَّ بَعدَهُم مَا فَهِمُوا شُّمُولَهَا لِلمَوتِ، وَلذَا لَم يَدعُوهُ ﷺ بَعدَ المَوتِ، وَلَم يَأْتِ إِلَيْنَا أَنْهُم دَعَوهُ بَعدَ المَوتِ، كَمَا قَد أَتَىٰ إِلَيْنَا أَنَّهُم سَأَلُوهُ الدَّعَاءَ فِي حَيَاتِهِ ﷺ.

#### حَدِيث القَلِيبِ:

تَعَلَّقَ القُبُورِيوَنَ المُبَلِدِعُونَ بِحَدِيثِ القَلِيبِ: أَنَّ المَوتَىٰ يَسمَعونَ؛ لِأَنَّ النَّبِيِّ وَ اللَّهُ أَجَابَ عُمَرَ: «مَا أَنتُم بِأَسمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنهُم» (٢)، وَبِحَدِيثِ: «وَإِنَّهُ لَيَسمَعُ الآنَ قَرْعَ نِعَالِهِم إِذْ أَتَاهُ المَلكَانِ» (٣).

فَاحَتَجُوا عَلَىٰ سَمَاعِ الأَموَاتِ بِهَذَينِ الحَدِيثَينِ، وَإِذَا كَانُوا يَسمَعونَ: فَيُجِيون الدَّاعِينَ لَهُما وَالمُستَغِيثُ بُغيَّتُهُ الدَّاعِينَ لَهُما وَالمُستَغِيثُ بُغيَّتُهُ وَالطَّالِبُ مِنهُم ضَالَّتُهُ وَقَصدَهُ، كَمَا استَدلُّوا بِذَينِك الحَدِيثَينِ عَلَىٰ نَدبِ قِرَاءَةِ الأَحياءِ عَلَىٰ فُبُورِ المَوتَىٰ.

وَالجَوَابُ: أَنَّ حَدِيثَ القَلِيبِ وَقَعَ مُعجِزَةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَخَوَادِقُ العَادَاتِ لَا يَقَاسُ عَلَيْهَا، فَكَيْفَ وَاللَّهُ يَقُولُ: ﴿ وَمَا يَسْتَى ٱلْخُوْآهُ وَلَا ٱلْأَمْوَثُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْبِعُ مَن يَشَاّهُ وَمَا آنَتَ بِمُسْبِعِ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ ﴾ [ناطر: ٣].

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۹۳۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٣٧٠)، ومسلم (٢٨٧٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٣٧٤)، ومسلم (٢٨٧٠).

وَأَمَّا الحَدِيثُ النَّانِي؛ فَالجَوَابُ: أَنَّهُ مُقَيَّد بِيْلكَ السَّاعَةِ الَّتِي سَيَاتِيهِ المَلكَانِ، وَلَيسَ سَمَاعُهُ فِي كُلُّ وَقَتٍ، وَإِذَا أَرَدتَ هَذَا البَحثَ مَبسُوطًا لِتَروِيَ غَلِيلَكَ وَتَشْفِيَ عَلِيلَكَ فَارجع إِلَىٰ رِسَالَةِ: ﴿الآيَاتِ البَيْنَاتِ فِي عَدَمٍ سَمَاعٍ الأَمْوَاتِ لِلمَلَّامَةِ الأَلُ سَعْ يَخَلَفُهُ.

٦- وَأَمَّا قَولُهُم: لَا فَرقَ بَينَ الأحيَاءِ وَالأَمْوَاتِ فِي جَوَازِ التَّوَسُّلِ وَالاستِغَانَةِ، وَمَا ثَبَتَ لِأَحَدِ المِثلَينِ ثَبَتَ لِلاَّحَرِ، وَقَد ثَبَتَت حَيَاةُ الأَنبِيَاءِ فِي قُبُورِهِم؛ لِانْهُم أَعلَىٰ مَقَامًا مِنَ الشُّهَدَاءِ؛ فَجَازَتِ الاستِغَانَةُ وَالتَّوسُّلُ بِهِم وَبِالشُّهَدَاءِ وَالأَولِيَاءِ.

فَالجَوَابُ: أَنَّ مَذهِ المَقَالَةَ مُصَادِمَةٌ لِلقُراآنِ صَرِيحًا؛ لأن القُرآنَ يَقُولُ: ﴿ وَمَا يَسْتَى الْخَفِلَةُ وَلاَ الْأَمُونَ لَيْ اللّهَ يُسْعِمُ مَن يَشَلَهُ وَمَا آنَتَ بِمُسْعِعِ مَن فِي الْفَرُوبِ [ واطر: ٣]. وَيَقُولُ: ﴿ وَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْقَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّصَاةَ إِذَا وَلَوْا مُدْمِينَ ﴿ ﴾

فَسُبِحَانَ اللّهِ الَّذِي أَعمَىٰ بَصَائِرَ هَوُلاءِ القُبُورِيُّنَ الدَّجَاجِلَةِ المُضِلِّينَ حَتَّىٰ سَوَّوا بَينَ الأَحِيَاءِ وَالمَيِّينَ!

بَل قَالُوا: إِنَّ الأَرْوَاحَ بَعَدَ مُفَارَقَةِ الأَجسَامِ بَاقِيَةٌ وَتَتَصَرَّفُ التَّصَرُّفَ التَّامَّا

فَعَلَىٰ عُقُولَهِم العَفَاءُ وَالدَّمَارُ، فَمَا أَجَهَلَ مَوُلاهِ وَمَا أَكفَرَهُم! فَلَو كَانُوا أَحِيَاءٌ - كَمَا زَعَمَ هَوُلاهِ - لَمَا جَازَ دَفنُهُم وَتَقسِيمُ أَموَالِهِم وَتَزَوَّجُ نِسَائِهِم - بِالنَّسبَةِ لِغَيرِ الرَّسُول ﷺ:

وَإِنَّا نَرَىٰ المَيِّتَ يُهَانُ وَيُوطَأُ، وَهُوَ لَا يَتَحَرَّك وَلَا يَدفَعُ حَن نَفسِهِ، أَثْرَاهُ رَضِيَ لَهَا الهَوَانَ؟! وَلَا أَظُنُّ أَنْ سَمِعَ النَّاسُ أَبطَلَ مِن هَذَا الكَلَامِ، وَأَفسَدَ مِن هَذَا القِيَاسِ.

ُ ٧- وَقَولُهُم: إِنَّ الأَروَاعَ تَتَصَرَّفُ بَعدَ مُفَارَقَةِ الأَجسَامِ؛ لِأَنَّهَا حَيَّةٌ؛ فَكَلَامٌ بَاطِلٌ.

وَأَيُّ نَصَرُّفٍ لَهَا؟ وَهَل يَلزَمُ مِن حَيَاتِهَا أَن تَكُونَ قَادِرَةً مُجِيبَةً لِلمُستَفِيثِينَ

#### وَالسَّائِلِينَ؟

وَلَو جَازَ لَنَا أَن نَستَغِيثَ بِهَوُلاءِ؛ لِأَنْهُم أَحيَاءٌ، جَازَ لَنَا أَن نَستَغِيثَ بِالمَلَاِئكَةِ الّ الَّذِينَ لَا خِلَافَ فِي حَيَاتِهِم، وَبِالحُورِ وَالوِلدَانِ، وَبِأَرْوَاحِ الكُفَّارِ، وَبِالجَانَّ؛ لِأَنْهُم أَحيَاءٌ، سُبحَانَكَ هَذَا بُهتَانٌ عَظِيمٌ الَا يَقُولُ هَذَا إِلَّا مَن سَفِهَ نَفسَهُ، وَتَجَرَّدَ مِن عَقلِه، اللَّهُمَّ اهدِنَا إِلَىٰ صرَاطِ الحَقِّ وَالطَّرِيقِ المستَقِيمِ.

٨- وَأَمَّا حَدِيثُ: وإِذَا أَحِيَكُمُ الْأَمُورُ.. ۚ فَإِنَّهُ مَكذُوبٌ، وَمن وَضعِ الزَّنَادِقَةِ النَّذِينَ قَصَدُوا إِنسَادَ الدِّين.

٩- وَحَدِيثُ: ﴿ تَوَسَّلُوا بِجَاهِي ﴾ مَوضُوعٍ ، لَم يَختَلِف فِي وَضعِهِ اثنَّانِ.

وَلَا رَيبَ عِندَ المُسلِمِينَ جَمِيعِهِم، أَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَامًا عَظِيمًا وَمَقَامًا مَحمُودًا، وَأَنَّهُ أَنضَلُ الوَرَىٰ وَخَاتَمُ الأَنبِيَاءِ وَالمُرسَلِينَ.

وَلَكِنَّ هَذَا لَا يُسَوِّعُ لَنَا التَّوْسُّلَ وَالاستِغَاثَةَ بِهِ؛ وَإِن كَانَ الأَنبِيَاءُ أَحَيَاءً فِي مُبُورِهِم حَيَاةً بَرَزَخِيَّةً لَا يَعلَمُهَا إِلَّا اللهُ؛ لِأَنَّ الحَيَاةَ البَرَزَخِيَّة لَا تُقَاسُ بِالحَيَاةِ الدُّنيَا، وَلَا تُعطَىٰ أَحَكَامَهَا، فَإِذَا جَازَ أَن نَسَأَلُهُ يَثَلِثَهُ فِي حَيَاتِهِ الدُّعَاءَ، بِأَن يَطلُبَ لَنَا مِنَ اللّهِ قَضَاءَ حَاجَةٍ أَو غُفرَانَ ذَنبٍ، فَلَا يَجُوزُ بَعدَ مَمَاتِهِ أَن نَسأَلَهُ قِيَّاسًا عَلَىٰ حَيَاتِهِ الدُّنيَوِيَّةِ.

وَأَينَ هَوُلَاهِ مِنَ الآَيَاتِ القُرآنِيةِ الَّتِي تُنَادِي بِأَن لَيسَ لِغَيرِ اللّهِ أَمرٌ أَو تَصَرُّفٌ، أَو قُدرَةٌ فِي دَفعِ صُرَّ، أَو جَلبِ نَفع، سَوَاهُ أَكَانَ نَيِيًّا أَم غَيرَهُ، كَفَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿قُلْ أَوْمَيْهُمُ مَا تَسْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللّهُ بِصُرِّ هَلَ هُنَّ كَيْشِفْتُ صُرِّعِهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلَ هُرَى مُسْكِكَتُ رَحْمَتِهِ \* قُلْ حَسْمِى اللّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُونَ اللّهُ وَكُلُونَ ﴿ ﴾ (الزمر: ٢٨).

وَقُولِهِ: ﴿ قُلْ إِنِي لَا أَمَٰلِكُ لَكُو َ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۞ قُلْ إِنِّ لَن يُجِيرَفِ مِنَ اللَّهِ أَسَدٌّ وَلَنْ أَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۞﴾ [الجن: ٨٠٨].

وَقَولِهِ: ﴿قُلُ لَا آمُلِكُ لِنَفْيِي نَفْعًا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآةَ اللَّهُ وَلَوْكُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْب

لَاسْتَحَفَّرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوْءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴿ ﴾ اللم الد: ١٧٨٨.

إِلَىٰ غَيرِ ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ الَّتِي فِيهَا الخِطَابُ لِلرَّسُولِ ﷺ مُبَيْنًا أَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ النَّفُحُ وَالضُّرُّ هُوَ اللّهُ وَحدَّهُ لَا غَيرُ، وَأَنَّ المَعبُودَاتِ مِن دُونِ اللَّهِ لَا تُغني شَيئًا، وَأَنَّ الرَّسُولَ ﷺ مَعَ أَنَّهُ سَيْدُ الأَوْلِينَ وَالآخِرِينَ، وَإِمَامُ الأَنبِيَاءِ وَالمُرسَلِينَ لَا يَملِكُ لِنَفْسِهِ صَرًّا وَلَا نَفَعًا، فَضلًا عَن غَيرِهِ.

وَقَد ثَبَتَ فِي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَت آيَةُ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَنَكَ الْأَقْرَينَ ﴿ الْمَانَدُهُ الْمُسَكُم مِنَ النَّارِ، يَا بَني عَبدِ مَنَافٍ، أَنقِدُوا أَنفُسَكُم مِنَ النَّارِ، يَا فَاطِمَةُ بِنتَ مُحَمَّدٍ، أَنقِذِي نَفسَكِ مِنَ النَّارِ، يَا فَاطِمَةُ بِنتَ مُحَمَّدٍ، أَنقِذِي نَفسَكِ مِنَ النَّارِ، يَا فَاطِمَةُ بِنتَ مُحَمَّدٍ، أَنقِذِي نَفسَكِ مِنَ النَّارِ، قَإِنِّي لا أَملِكُ لَكُم مِنَ الْوشِيئًا ﴾ (١).

وَفِي رِوَايَةِ: ﴿يَا مَعشَرَ قُرِيشٍ، اشْتُرُوا أَنفُسَكُم مِنَ اللّهِ، فَإِنِّي لَا أُخْنِي عَنكُم مِنَ اللّهِ شَيئًا، يَا بَنِي عَبدِ المُطَّلِب، لَا أُخْنِي عَنكُم مِنَ اللّهِ شَيئًا، يَا عَبَّاسُ بِنَ عَبدِ المُطَّلِبِ لَا أُخْنِي عَنكَ مِنَ اللّهِ شَيئًا، يَا صَفِيَّةٌ صَمَّةَ رَسُولِ اللّهِ، لَا أُخْنِي عَنكِ مِنَ اللّهِ شَيئًا، يَا فَاطِمَةُ بِنتَ رَسُولِ اللّهِ، سَلِينِي مِن مَالِي مَا شِنْتِ، لَا أُخْنِي عَنكِ مِنَ اللّهِ شَيئًا».

وَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِيَّاكَ نَسْتُهُ وَإِيَّاكَ نَسْنَيْرِتُ ﴾ [الغائحة: ٥]، أَي: نَخُصُّكَ بِالعِبَادَةِ وَلَا نَعَبُدُ سِوَاكَ، وَتَستَعِينُ بِكَ فِي أُمُورِ الدُّنيَا وَالدِّينِ، وَلَا نَستَعِينُ بِأَحَدِ غَيرِكَ. وَحَدِيثُ: ﴿إِذَا سَأَلَتَ فَاسأَلِ اللّهَ، وَإِذَا استَعَنتَ فَاستَعِن بِاللّهِ ( ۖ ) .

لَو تَدَبَّرَ هَوُلَاءِ المُبتَدِعُونَ تِلكَ الآيَاتِ وَالأَحَادِيثَ، وَرَاجَعُوا تَفَاسِيرَ الأَيْتَةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٧٧١)، ومسلم (٢٠٦).

<sup>(</sup>۱) تقدم تخريجه.

المُحَقَّقِينَ لِيَنَكَ الآيَاتِ، وَشُرُوحَ تِلكَ الأَحَادِيثِ شُرُوحَ الأَجِلَاءِ المُعَتَبَرِينَ؛ لَعَلِمُوا أَنَّ تَوَسُّلاَتِهِم بِالرَّسُولِ، أو بِالأنبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ لَيسَ لَهَا أَصلٌ فِي الدَّينِ، وَأَنَّ الاستغَاثَةَ وَالاستِعَانَةَ بِهِم مِن الشُّرك وَالكُفرِ المُبِينِ.

٣- تَوحيدُ الأسمَاءِ وَالصَّفَاتِ:

وَهُوَ أَنْ يَمْتَهُذَ العَبدُ اعْتِقَادًا جَازِمًا أَنَّ مَا أَخَبَرَ بِهِ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، مِن أُوصَافِهِ المُلْيَا وَأَسْمَانِهِ الحُسنَىٰ، وَكَذَا مَا جَاءَتِ بِهِ الأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ مِن أَسمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، هِيَ كَمَا تَلِيقُ بِجَلَالِ اللّهِ وَعَظَمَتِهِ وَكِبريَائِهِ. فَمِن تِلك الصَّفَاتِ:

صِفَةُ الحَيَاةِ لَهُ جَل جَلاله، كَمَا قَالَ: ﴿ الله لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَى ٱلْقَيْوُمُ ﴾ [البقرة: ٤٠٥، وآل عمران: ٢].

وَصِفَةُ العِلمِ، كمَا قَالَ اللّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا يُعِيطُونَ بِثَنَى مِ مِّنْ عِلْمِهِ ﴾ [البغرة: ١٠٠]. وَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ أَلَا بِعَلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوا الطِيفُ النّبِيرُ ﴿ ﴾ [الملك: ١٤].

وَصِفَةُ الإِرَادَةِ؛ لِقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَاۤ أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ١٨٠.

وَالقُدرَةِ؛ لِفَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ حَتَٰلِ ثَنَّىٰ مِقَدِيزًا ﴿ ﴾ [النبح: ١٦] وَالسَّمِعِ وَالبَصَرِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ سَكِيعًا بَصِيرًا ﴿ ﴿ وَالسَّاءَ ١٣٦]

وَالْكَلَامِ اِلْفُولُهِ تَمَالَىٰ: ﴿ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿ وَالسَّاء ١٦١ } وَالسَّاء الله وَوَلُهُ وَلَكُمْ مَن لِيهِ مَنْ لِيهِ مَنْ لِيهِ مَنْ لِيهِ مَنْ لِيهَ وَلَكُمّ وَرَبُّهُ ﴾ [الاعراف: ١٦٢].

وَالرَّحَمَةِ؛ لِقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنسِيلَةَ الزَّنْنِ الرَّبِيرِ ۞ ﴿ .

وَصِفَةِ الحُبِّ؛ لِقَولِهِ: ﴿ يُمِيُّهُمْ وَيُحِيُّونَهُۥ ﴾ [المائدة: ١٠].

وَالْيَدَينِ؛ لِقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى ﴾ [س٧٠].

وَالوَجِهِ؛ لِقُولِهِ: ﴿ وَيَبْغَىٰ رَبِّهُ رَبِّكَ ذُو الْمِلْكِلِ وَالْإِكْرَارِ ٢٠٠٠ الرحس: ١٦.

وَالاستِوَاءِ عَلَىٰ العَرشِ؛ لِقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ الرَّحْنَ عَلَى ٱلْمَـرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ فِي سَبِعِ آياتٍ مِنَ القُرآنِ.

وَالنُّزُولِ، لِلحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «يَنزِلُ رَبُّنَا كلَّ لِيَلَةٍ إِلَىٰ السَّمَاءِ الدُّنيَا، فَيُنَادِي: هَل مِن مُستَنفِرٍ فَأَخفِرَ لَهُ؟ هَل مِن سَائِلِ فَأُعطِيَهُ؟ هَل مِن تَائِبِ فَاتُوبَ عَلَيهِ؟» (١).

إِلَىٰ غَيرِ ذَلِكَ مِنَ الصَّفَاتِ الَّتِي لَا نَستَطِيمُ حَصَرَهَا فِي عِشرِينَ صِفَةً، وَحَصُرُهَا فِي عِشرِينَ مِن مُبَتَدَهَاتِ الخَلَفِ، بَل وَلَا حَصُرُهَا فِي أَكثَرَ مِن عِشرِينَ؛ إِنَّمَا الوَاجِبُ الإِيمَانُ بِكُلِّ مَا وَرَدَ فِي الكِتَابِ وَالسَّنَّةِ الصَّحِيحَةِ مِن صِفَاتِ اللَّه وَأَسمَائِهِ، إِنْبَاتًا بلا تَمثِيل، وَتَنزِيهًا بِلا تَعطِيل.

وَالقَولُ الشَّامِلُ فِي هَذَا البَّابِ: أَن يُوَصَفَ اللَّهُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَسَهُ، أَو وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ عَلَيْهُ، وَبِمَا وَصَفَهُ بِهِ السَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ، لَا يُتَجَاوَزُ القُرآنُ وَالحَدِيثُ، فَمَدَعَبُ السَّلَفِ حَقَّ بَينَ بَاطِلَ التَّمثِيلِ وَبَاطِلِ التَّمطِيلِ، فَالمُشَبَّهُ يَمبُدُ صَنَمَا، وَالمُعطِّلِ، فَالمُشَبَّةُ يَمبُدُ مَنَمَا، وَالمُعطِّلِ، فَالمُسَبَّةُ يَمبُدُ مَنَمَا، وَالمُعطِّلُ يَعبُد عَدَمًا، وَالمُوجِّدُ يَعبُدُ إِلَّهَ الأَرضِ وَالسَّمَاءِ، ﴿لَيْسَ كَمِيْهِ مَن مُمَاثَلَةِ شَنِيهٌ وَلَهُ عَلَى المُشَبِّعَةِ، وَآخِرُ الآيَة إِنْبَاتُ صِفَتِي السَّمعِ وَالبَصَرِ فِي قُولِهِ: المَسْعِلُ المُشَبِّعَةِ، وَآخِرُ الآيَة إِنْبَاتُ صِفَتِي السَّمعِ وَالبَصَرِ فِي قُولِهِ: ﴿وَهُو السَّيمُ الْمُعَلِّقِ، فَالسَّلَفُ الصَّالِح لَا يُمَثَلُونَ وَاللَّهِ بِعَانَاتِ خَلِقِهِ، كَمَا لا يُمَثَلُونَ ذَاتَهُ بِذَاتٍ خَلِقِهِ.

فَالكَلَامُ فِي الصَّفَاتِ فَرعٌ عَنِ الكَلَامِ فِي الذَّاتِ، فَكَمَا أَنَّ ذَاتَهُ المُقَدَّسَةَ لَا تُشيِهُ ذَوَاتَ المَخلُوقِينَ، فَصِفَاتُهُ لَا تُشيِهُ صِفَاتِ المَخلُوقِينَ.

فَإِذَا قُلنَا: لِلَّهِ عِلمٌ وَللمَخلُوقِ عِلْمٌ، كَمَا قَالَ فِي كِتَابِهِ المَجِيدِ: ﴿ وَهُوَ يُكُلِّ شَيْءٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٤٥)، ومسلم (٧٥٨).

عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٨١، والأنعام: ٨١، والمعلبد: ٣]، وَقَالَ: ﴿ أَلَا يَمْلُمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اَللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ [السلك: ١٨].

وَقَالَ فِي حَتَّ المَخلُوقِ: ﴿ وَيَشَرُوهُ بِمُلَكِمٍ عَلِيمٍ ١٨٠ ﴾ [الذاريات: ١٨].

وَقَالَ عَن نَبِيهِ يُوسُفَ: ﴿الْجَمَلَنِي عَلَى خُزَآمِنِ ٱلأَرْضِ ۗ إِنِّ حَفِيظٌ عَلِيدٌ ﴿ ﴾ [يوسف: ٥٠].

فَلَا شَكَّ أَنَّ لَيسَ عِلم اللَّهِ كَعِلمِ يوسفَ أَو إِسحَاقَ ﷺ.

وَوَصف نَفَسَهُ بِالرَّافَةِ وَالرَّحِمَّةِ، فَقَالَ: ﴿إِنَّهُۥ بِهِمْ رَءُوفُ تَحِيمٌ ﴿ ﴾ [النوبة: ١٧]، وَقَالَ: ﴿وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿ ﴾ [الاحزاب: ١٢].

وَقَالَ فِي حَقَّ الرَّسُولِ ﷺ: ﴿لَقَدْ جَآهَ كُمْ رَسُوكُ فِي قَنْ أَنْشُرِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِسَتُّمْ حَرِيمُ عَلَيْكُم فِالْمُؤْمِنِينَ رَهُوكُ تَرِيمُ ۞﴾ (النوبة: ١٨٨)، فَلَيسَت رَحْمَةُ الله كرَحمَةِ المتخلُوقِ، وَلا رَافَتُهُ كَرَافَةِ المَخلوقِ.

وَوَصَفَ نَفَسَهُ بِالسَّمِعِ وَالبَصَرِ فِي غَيرِ مَا آيَةٍ مِن كِتَابِهِ، نَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهُ سَكِيبُ عُبَيِيرٌ ﴾، وَقَالَ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَمَى ۗ ﴿ وَهُو اَلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ ﴾ [السوري: ١١].

وَقَالَ فِي حَقَّ المَخلُوقِ: ﴿إِنَّاخَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَيِيعًا بَصِيرًا ﴿﴾ [الإنسان: ٢].

وَنَحنُ لاَ نَشُكُ أَنَّ مَا فِي القُرآنِ حَقَّ، فَلِلَّهِ سَمعٌ وَبَصَرٌ حَقِيقِتَانِ لاِثِقَانِ لِجَلَالِهِ وَكَمَالِهِ، كَمَا أَنَّ لِلمَحْلُوقِ سَمعًا وَبَصَرًا حَقِيقِيَّنِ مُتَاسِبَينِ لِحَالِهِ مِن نَقرِهِ وَفَنَائِهِ.

وَيَينَ سَمعِ وَبَصَرِ الخَالِقِ، وَسَمعِ وَبَصَرِ المَخلُوقِ، كَمَثَلِ مَا يَينَ ذَاتِ الخَالِقِ وَالمَخلُوقِ.

وَوَصَفَ نَعَسَهُ بِالحَيَاةِ، فَقَالَ: ﴿ أَنَّهُ كَآ إِلَّهُ هُوَ ٱلْمَى ٱلْقَيُّومُ ﴾ [البغرة: ١٠٠٠، وال

عمران: ١٤، وَقَالَ: ﴿ هُوَ ٱلْحَتُ لَا إِلَنَهُ إِلَّاهُو﴾ [غانر: ١٥.

وَوَصَفَ بَعضَ المَحْلُوقِينَ بِالحَيَاةِ، فَقَالَ: ﴿وَجَعَلْسَاءِنَ ٱلْمَلَوَكُلَّ شَيْءٍ حَيَۗ ﴾ [الانبياه: ٣]، وَقَالَ: ﴿ وَسَلَتُمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ بَهُوتُ وَبَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا ۖ ﷺ﴾ [مريم: ١٠].

فَلَيسَت حَيَاةُ الخَالِقِ كَحَيَاةِ المَحْلُوقِ.

وَقَالَ: ﴿ الرِّحْنُ عَلَى ٱلْمَـرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥].

وَقَالَ فِي حَقِّ المَخلُوقِ: ﴿وَالسَّتَوَتُ عَلَى ٱلْجُودِيَ﴾ فَلَيسَ استِوَاؤُهُ كَاستِوَاهِ السَّفِينَةِ عَلَىٰ الجودِيِّ.

وَالْحَاصِلُ: أَنْنَا لَا نَتَمَدَّىٰ القُرآنَ وَالْحَدِيثَ، وَلَا نُؤَوَّلُ صِفَاتِ اللّهِ الوَارِدَةَ فِي الوَحيَين بِتَأْوِيلاتِ الْجَههِيَّةِ وَالْمُعَتَزِلَةِ القَائِلِينَ: إِنَّ الْيَدَ بِمَعنَىٰ: النَّعَمَةِ، وَالاستِوَاءَ بمَعنَىٰ: الاستِيلَاءِ، وَالوَجة بِمَعنَىٰ: الذَّاتِ، وَالرَّحمَةَ بِمَعنَىٰ: الثَّفَضُّلِ، وَنُزُولُهُ بِمَعنَىٰ: نُزُولِ أُمرِهِ أَو رَحمَتِهِ، أَو مَلاَئِكَتِهِ، وَمَا أَشْبَة ذَلِكَ مِنَ التَّالِيلاتِ الفَاسِدَةِ، النَّابِمَةِ مِن مَنَابِعِ الفَلسَفَةِ وَالْهَوَىٰ.

تِلكَ التَّأْوِيلَاتُ الَّتِي تَتُولُ بِالإِنسَانِ إِلَىٰ الكُفرِ، وَتَجعَلُ الشَّرِيعَةَ أَلْعُوبَةَ بِأَيدِي المُبطِلِينَ وَالهَدَّامِينَ، بِحَيثُ إِنَّهُ لَا يُرِيدُ مُبطِلٌ أَن يَهدِمَ عَقِيدَةً أَو حُكمًا شَرعِيَّا، إِلَّا وَقَد أَنَىٰ مِن بَابِ التَّاوِيل، وَكَفَىٰ بِهَذَا قُبحًا وَضَلَالًا.

وَعَلَىٰ اعْتِقَادِ مَا وَصَفَ اللّهُ بِهِ نَفسَهُ، أَو وَصَفَهُ رَسُولُهُ، بِمَا أَتَىٰ فِي القُرآنِ وَالأَحَادِيثِ الصَّحِيتِةِ مِن غَيرِ تَمثِيلِ وَلَا تَكِينِفِ وَلَا تَعطِيل، مَضَىٰ عَصرُ الرَّسُولِ وَالأَحَادِيثِ الصَّحَابَةِ وَالنَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِم مِنَ الأَثِيَّةِ المُعتَبِرِينَ، كَالإِمَّامِ أَبِي حَيْفَةَ، وَالإِمَّامِ الشَّافِعِيّ، وَالإَمَامِ مَالِكِ، وَالإَمَامِ أَحمَدَ بنِ حَبْل، وَالبُخَادِيِّ، وَسُلم، وَالتَّرمِذِيُ، وَالنَّسَائِعِ، وَأَبِي دَاوَد، وَالنَّورِيُّ، وَابنِ عُينةً، وَغَيرِهِم مِنَ المُحَدَّثِينَ وَالنُّعَلِيقِ المُعتَبِرِينَ، وَالجُمَدِينِ وَالجِيدِينِ وَأَبِي نُعَيم، وَاللَّعَويِّينَ المُعتَبِرِينَ، وَالمُعتَبِرِينَ، وَالمُعَامِ

المُحَقِّقِينَ، كَالخَلِيلِ بنِ أَحمَد، وَتُعلَب، وَغَيرِهِمَا.

وَآخِرُ دَعَوَانَا أَنِ الحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ.

نَسَأَلُ اللّهَ أَن يَنفَعَنَا وَيَنفَعَ إِحْوَانَنَا المُسلِمِينَ بِهَذِهِ الرُّسَالَةِ، إِنَّهُ سَمِيع مُجِيبُ الدُّعَاءِ. وَصَلَّىٰ اللّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ.

### 47- الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية

للعلامة ابن أبي العز الحنفي لَغَلَللهُ (۷۲۱ – ۷۹۲) 

#### ٤٧- الأرجوزة الميئية

١- الْحَمْدُ الْوَالْقَدِيمِ الْبَسادِي ٢- وَيَعْسدُ حَساكَ سِسبرَةَ الرَّسُسولِ ٣- مَوْلِدُهُ فِي عَاشِرِ الْفَصِيل ١- لَكِنَّمُا الْمَسْهُورُ ثَسَانِي عَسْشِرِهِ ٥- وَوَافَــقَ الْعِــشْرِينَ مِــنْ نَيْــسَانَا ٦- وَبَعْدَ عَدَا مَيْن خَدِدًا فَطِيمَا ٧- حَلِيمَــةٌ لِأُمّــهِ وَعَــادَتْ ٨- فَبَعْدَ شَهْرَيْنِ انْسِيْقَاقُ بَطْنِسِهِ ٩- وَبَعْدَ سِتُ مَسعَ شَهْرِ جَسائِي ١٠ وَجَـدُهُ لِسلابِ عَبْدُ الْمُطَّلِسِب ١١- ثُــمَّ أَبُــو طَالِــب الْعَــمُّ كَفَــلْ ١٢- وَذَاكَ بَعْدَ عَسامُ اثْنَدِيْ عَسسَرْ ١٣-وَسَسارَ نَعْسَوَ السَشَّامَ أَشْسَرَفُ الْسُوَدَئ ١١- لِأَمّنَ اخدِ بسبحة مُتّحِ سرًا ١٥- فَكَـانَ فِيــهِ عَقْــدُهُ عَلَيْهَـا ١٦- وَوُلْدُهُ مِنْهَا خَسلًا ابْسرَاهِمْ ٧٧- وَزَيْنَـــــُ رُقَيِّـــةٌ وَفَاطِمَـــة ٧- وَالطِّ اهِرُ الطَّيِّبُ عَبْدُ اللهِ

نُسمَّ صَسلاتُهُ عَلَسىٰ الْمُخْتَسادِ مَنْظُومَة مُسوجَزَةَ الْفُسصُولِ رَبِيــع الأوَّلِ عَـامَ الْفِيـلِ فِسي يَسفُم الإلْنَسَبْنِ طُلُسوعَ فَجُسرِهِ وَقَبْلَهُ خَهِنُ أَبِهِ حَانَها جَاءَتْ بِهِ مُرضِعُهُ مَسلِيمًا بِـــهِ لِأَهْلِهَــا كَمَــا أَرَادَتْ وَقِيلَ بَعْدَ أَرْبَعِ مِنْ مِسنَّهِ وَفَساهُ أُمْسِهِ عَلَسَىٰ الأَبْسِوَاءِ بَعْدَ لُمَسَانِ مَسَاتَ مِسنُ غَيْسِ كَسَلِبُ خِذْمَنَـهُ ثُـمَّ إِلَـىٰ السَّام رَحَـلَ وَكَسَانَ مِسنُ أَمْسِ بَعِيسرًا مَسَا الْمُستَهَرُ نِي عَدام خَمْسَةٍ وَعِسْرِينَ اذْكُرَا وعساد فيسه زابخسا مستبسليرا وَبَعْــدَهُ إِنْـهَاوُهُ إِلَيْهَـا فَسالاًوَّلُ الْقَاسِمُ حَسازَ التَّكْرِيسِمْ وَأُمُّ كُلْثُ وم لَهُ سَنَّ خَاتِمَ نَ وَقِيـلَ كُـلُ اسْم لِفَـرْدِ زَاهِسي

وَبَعْدَهُ فَاطِمَةٌ بنِهِ صَفِ عَسامُ بُنْيَسانَ بَيْستِ اللهِ لَمَّسا أَنْ دَنَسرُ فِي وَضْع ذَاكَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ثَـمّ فِي يَسومُ الإِنْسَيْنِ يَقِينُا فَسانْقُلا وَسُسودةُ افْسرَأَ أَوَّلُ الْمُنَسزَّلِ جبربسل وهسى ركفتسان محكمسه فَرَّمَستِ الْحِسنَّ نُجُسومٌ هَائِلَسة بالأمر جَهْرَةً إِلْكَ الْإِسْلاَم مِنَ الرِّجَالِ الصَّحْبِ كُلِّ قَدْ هَجَرْ وَفِيهِ عَسادُوا ثُسمٌ عَسادُوا لا مَسلامُ وَمَعْهُدُمُ جَمَاعَدُ خَتَّدَىٰ كَمُدلَ أنسلَمَ فِي السَّادِس حَمْزَةُ الأمَسَدُ مَساتَ أَبُسو طَالِسبِ ذُو كَفَالَيْسة مِسنْ بَعْدِ أَيُّسام ثَلاثَةٍ مُسفَتْ جِسنُّ نَسصِيبِنَ وَعَسادُوا فَاعْلَمَسا فِسي رَمَسضَانَ ثُسمٌ كَسانَ بَعْسدَهُ وبعسة خسيين وعسام تسال خَمْسًا بِخَمْسِينَ كَمَا قَدْخُفِظَتْ مِسنْ أَحْسلِ طَيْبَةٍ كَمَسا قَسَدُ ذُكِسرًا سَبِعُونَ فِسِي الْمَوْسِمِ هَـلَا ثَبَتَا مَكَّةً يَسُومَ الْنَسَيْنِ مِسنْ شَهْرِ صَهَرُ

 ١٥- وَالْكُـلُ فِي حَيَاتِهِ ذَاقُهُ وا الْحِسَامُ ١٠- وَبَعْدَ خَسْسِ وَقُلَالِسِينَ حَسْضُرْ ١١- وَحَكَّمُسوهُ وَرَضُسوا بِمَساحَكُسمُ ٢٢- وَبَعْسَدَ عَسَامِ أَرْبَعِسَينَ أُرْسِسِلاً ٢٣- فِسسي رَمَسضًانَ أَوْ رَبِيسع الأَوَّلِ ١١- أُسمَّ الْوُضُـوءَ وَالسَّمَّالَةَ عَلَّمَـة ٥٠- نُسمَّ مَسضَتْ عِسشُرُونَ يَوْمُسا كَامِلَــة ٦٦- أُسمَّ دَعَسا نِسي أَرْبَسع الأغسوام ٧- وَدَابِعٌ مِسنَ النِّسَا وَاثْنَسا صَـشَرُ ٢٨- إِلَىٰ بِهَلادِ الْحُبْشِ فِي خَامِسِ حَامُ ٢١- ثَلَائَاتُ مُسمُ وَثَمَانُونَ رَجُلُ ٣٠- وَهُسنَّ عَسفُرٌ وَلَمَسانِ ثُسمً قَسدُ ٣١ - وَيَعْسَدَ نِسسْعِ مِسنْ مِسنِي دِسَسالَتِهُ ٣٠ - وَبَعْسَدَه خَدِيسَجَةٌ تُونَيِّسَتْ ٣٣-وَبَعْدَ خَسْسِينَ وَرُبْسِعِ أَسْلَمَا ٣٠- أُسمَّ عَلَىٰ سَوْدَةَ أَنْسَضَىٰ عَفْدَهُ ٣٥ - عَفْدُ ابْنَدَةِ السَصِّدُينِ فِسِي شَسوَّالِ ٣٦- أُسْسِرِي بِسِهِ وَالسَصَّلَوَاتُ فُرضَستُ ٣٧-وَالْبَيْعَةُ الْأُولَى مَسعَ الْنَسَيْ عَسشَرَا ٣٨-وَبَعْدَ ثِنْتَدِيْنِ وَخَسْسِينَ أَتَدِيْ ٣٩-مِسنْ طَبْبَةٍ فَبَسابَعُوا ثُسمٌ هَجَسرْ =[73]

إذْ كَمَّـلَ السنَّلاكَ وَالْخُمْـيِنَا عَسفر يسنينَ كُمُّسلانَحٰكِيهَسا مِنْ بَعْدِ مَسَا جَمُّعَ فَاسْمَعْ خَبَرى وَمَسسنجدَ الْمَدِينَسةِ الْغَسرَّاءِ ثُمَّ أَتَىٰ مِنْ بَعْدُ فِي هَـذِي السَّنَهُ إلكى بسلاد المحبش حسين مساجروا بَسِيْنَ الْمُهَساجِرِينَ وَالْأَنْسِصَارِ وَشَـــرَعَ الْأَذَانَ فَاقْتَــــدِ بِــــهِ حَسدًا وَفِسى الثَّانِسَةِ الْغَسزُوُ المُستَهَرُ تَحَوُّلُ الْقِبْلَةِ فِي نِصْفِ رَجَبْ وَفَوْضُ شَسَهْدِ السَصَّوْمِ فِسِي شَسَعْبَانِ فِي الصَّوم فِي سَابِع عَشْرِ الشَّهْرِ مِسنْ بَعْسِدِ بَسِنْ بِلَيْسَالِ صَسْر وَمَاتَـــتِ ابْنَــةُ النَّبِـــىُ الْبَــرُ زَوْجَدةُ عُنْمَسانَ وعُسرْسُ الطَّهْسِرِ وَأَمْسِلُمَ الْعَبُّساسُ بَعْسِدَ الأَمْسِرِ وَبَعْسَدُ ضَسحَىٰ بَسوْمَ عِبسِدِ النَّحْسِرِ وَالْغَــزُوُ فِــى الثَّالِئــةِ الْمُسشَتَهِرَهُ وَأُمُّ كُلُئُـــومُ ابْنَـــهُ الْكَـــرِيمِ ثُـــمٌ نَـــزَقَّجَ النَّبِــيُّ حَفْـــصَةً نِس شَهْرِ شَوَّالِ وَحَسْراءِ الْأَمْسَدُ

١٠- فَجَساءَ طَيْبَسةَ الرَّضَسا يَقِبنَسا ١١- فِسي يَسوم الِاثْنَسيْنِ وَدَامَ فِيهَسا ١٢- أَكْمُلَ فِي الْأُولَىٰ صَلاةَ الْحَضَر ١٣- أُسمَّ بَنَـىٰ الْمَـسْجِدَ فِــى قُبَـاءِ ١١- فُسمَّ بَنَسَىٰ مِسنْ حَوْلِسهِ مَسسَاكِنَة ١٥- أَفَالُ مِنْ نِسَفْفِ الَّالِينَ مَسَافَرُوا ١٦- وَفِيسِهِ آخَسِنُ أَنْسِرََفُ الْأَخْبَسادِ ١٧- نُسمَّ بَنَسىٰ بِٱلنَّـةِ خَيْسرِ صَحبهِ ٨٨- وَخَسزُوهُ الأبْسوَاءِ بَعْسدُ فِسي صَسفَرْ ١٨- إِلَسَىٰ بُسوَاطِ ثُسمَّ بَسَدْدٍ وَوَجَسِبْ ه. مِنْ بَعْدِ ذِي الْعُسْبَيْرِ يَسَا إِخْسَوَانِي ٥١ وَالْغَسزُورَةُ الْكُنِسرَىٰ الَّتِسي بِبَسدر ٥٠ وَوَجَبَستْ فِيسِهِ زَكَساةُ الْفِطْسِر ٥٥ - وَفِي زَكَاةِ الْمَالِ خُلْفٌ فَاذر ٥١- رُقَبِّتُ قَبْسِلَ رُجُسوع السسّفر هه فاطِمَة عَلَى عَلِي الْقَسنر ٥٦- وَقَيْنُفُساعُ غَسزُوهُمْ فِسِي الإنسر ٥٧ وَخَسزُونَةُ السسَّوِيقِ ثُسمٌّ قَرْقَسرَهُ ٨٥ ـ فِسي غَطَفَسانَ وَيَفِسي سُلَيْم ٥٥ ـ زَوَّجَ مُثْمَـانَ بهَـا وَخَـصَّهُ ٠٠ وَزَانَسَبًا ثُسمٌ خَسزًا إِلَسَىٰ أُحُسذ

\_\_\_\_

حَسدًا وَفِيهَا وُلِسدَ السَّبْطُ الْحَسَنَ بَيْسِي النَّسْفِيرِ فِسِي رَبِيسِع أَوَّلا وَيَعْدَدُهُ نِكَداحُ أُمُّ سَلَّمَهُ وَيَعْدَمُهَا الْأَحْزَابُ فَاسْمَعْ وَاصْدُدِ خُلْفٌ وَفِي ذَاتِ الرُّقَاعِ عُلَّمَا وَآبُسةُ الْحِجَسابِ وَالتَّسيَئُم وَمَوْلِدُ السَّبُطِ الرُّضَا الْحُسَيْنَ الإفْـكُ فِـي خَـزُو بَيْـي الْمُـصْطَلِقِ عَفْدُ ابْنَةِ الْحَارِثِ بَعْدُ وَاتَّصَلْ نُسمَّ بَنُسولِحْبَسانَ بَسذَءَ السسَّادِسَة وَصُدَّ صَنْ عُمْرِيهِ لَمَّا قَسَمَذُ فيها برنخانة مسذا بينسا وَكَانَ فَسَنْحُ خَيْسَرٍ فِسِي السَّابِعَة فيها وَمُنْعَةِ النَّاسَا الرَّدِيَّةِ وَمَهْرَهُ النَّجَاشِ اللَّهُ النَّجَاشِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل لُهم اصْه طَفَىٰ صَه فِيَّةً صَه فِيَّة وَعَفْدُ مَنِمُونَدة كسانَ الآخِرا وَبَعْدُ مُندرةُ الْقَدِضَا السنَّهِيرَة أزسَسلَهُمْ إِلَسَىٰ الْمُلُسوكِ فَساغلَم فِيدِ وَفِسِي النَّامِنَدِ السَّريَّةُ قَدْ كَسانَ فَسِنْحُ الْبَلَدِ الْحَسرَام

وَالْخَمْسُرُ حُرُّمَسِتْ يَقِينُسا فَامْسِمَعَنْ وَكَانَ فِسِي الرَّابِعَةِ الْغَرْوُ إِلَـىٰ -76 وبغدد مسؤك زينسب المقدم -74 وَبِنْتِ جَحْشِ ثُمَّ بَدْدِ الْمَوْعِدِ -75 أسم بنسي أرنظسة وفيهسا -70 كَبْفَ صَلاةُ الْخَوْفِ وَالْقَصْرُ نُمِى -11 قِيلِ وَرَجْمُكُ الْيَهُلُودِيَّيْن -14 وَكَسَانَ فِسِي الْخَامِسَةِ اسْسَمَعُ وَلِسَق -74 وَدُومَتُ الْجُنْدَلِ قَبْلُ وَحَصَلْ -74 وَعَفْدُ رَيْحَانَةً فِي ذِي الْخَامِسَة -4. وَيَعْسِدَه اسْتِسْقَازُهُ وَذُو قَسِرَدْ -41 وَيَنْعَسهُ الرُّضْسوَانِ أَوَّلُ وَيَنَسىٰ -45 وَنُسرضَ الْحَسَجُ بِخُلْفِ فَاسْمَعَهُ -44 وَحَظْــرُ لَخـــم الْحُمُــرِ الْأَهْلِيَّــة -41 ئُــةً مَلَــن أُمُّ حَبِيَــةٍ مَقَــذ -Y0 وَسُمَّ فِسِي شَمَاةٍ بِهَمَا هَلِبُّهُ -77 أسم أتست ومسن بقسى مهاجرا -W وَقَبْسِلُ إِسْسَلَامُ أَبِسِي مُرَيْسِرَهُ -44 وَالرُّسْلَ فِسِي الْمُحَسرَّمِ الْمُحَسرَّم -- ٧٩ وَأَمْسِيبَتْ مَارِيَسةُ الْقِبْطِيَّة -4• لِمُؤْتَسةٍ سَسارَتْ وَفِسي السمِّيَام -41

يَسوْمِ حُنَسيْنِ ثُسمَّ بَسوْمِ الطَّسايَفِ مِــنَ الْجِعِرَّ انَــةِ وَاسْسَتِفْرَ ارُهُ مَوْلِكُ إِنْسِرَاهِيمَ فِيهَا حَنْمَا سَوْدَةُ مَسا دَامَستْ زَمَانُسا عَائِسفَهُ وَحَــجٌ عَتَّــابٌ بِأَهْــلِ الْمَوْقِــفِ وَهَــدُّ مَــشجِدَ السَّضِّرَادِ رَافِعَــهُ تسلا بسراءة علسي وحسنم يَطُسونَ حَسار ذَا بِسأَمُر فَعَسلا حَسلًا وَمِسنْ نِسسَاهُ السِّي ضَسهرًا عَلَيْكِ مِنْ طَيْسَةً نَسالَ الْفَسِضْلَا وَالْبَجَلِسِي أَسْلَمَ وَاسْمُهُ جَرِيرٍ وَوَقَسِفَ الْجُمْعَسةَ فِيهَسا آمِنَسا الْتِسوْمَ اكْمَلْستُ لَكُسمْ ويسنَكُمُ وَالنِّسْعُ عِسِشْنَ مُسدَّةً مِسنَ بَعْسِدِهِ إذْ أَكْمَــلَ الــنَّلاكَ وَالـستَّيْنَا فِسي مَوْضِعِ الْوَفَاةِ عَسَنْ تَعُفْقِسِقِ وَقِيلَ بَلْ ثُلُبَكُ وَخُمْسٌ فَاذرِي فِسى ذِكْسر حَسالِ أَشْسرَفِ الْبَربَّــة أضحابه والسه ومسن تسلا ٨٠ - وَبَعْدَهُ قَدْ أَوْرَدُوا مَسا كَسانَ فِسي ٨٣ وَبَعْسدُ فِسي ذِي الْقَعْسدَةِ اعْتِمَسارُهُ ٨٠- وَبِنْ مُلْ فَيْنَ بُ مَاتَ فَ ثُمَّا ٨٥ - وَوَهَبَ ثُنْ بَنَهَ المَائِ المَائِ اللهُ ٨٦- وَعُمِلُ الْمِنْبُرُ فَبُرَ مُخْتَفِي ٨٧- فُسمَّ تَبُسوكَ قَسَدْ خَسزَا فِسي التَّامِسعَةُ ٨٨- وَحَسعٌ بِالنَّاسِ أَبُسو بَكْسرِ وَلَسمٌ ٨- أَلَا يَنحُـــجُ مُـــشْرِكٌ بَعْـــدُ وَلا ٩٠ وَجَسَاءَتِ الْوُفُسُودُ فِيهَسَا تَتْسَرَىٰ ٩١- أسمَّ النَّجَاشِسيَّ نَعَسَىٰ وَصَلَّىٰ ٩٢- وَمَسَاتَ إِنْسَرَاهِيمُ نِنِي الْعَسَامِ الْأَخِيسُ ٦٣- وَحَسبَّ حَجَّسةَ الْسودَاعَ قَارِنَسا ١٠- وَأَنْزِلَتْ فِي الْبَـوْمِ بُسِطْرَىٰ لَكُسمُ ٧٠- وَمَسونُ رَيْحَانَسةَ بَعْسدَ عَسوْدِهِ ٩٦- وَيَسوْمَ الْإِثْنَسِيْنِ قَسضَىٰ يَقِينَسا ٩٧- وَالسَّدُّفُنُ فِسِ بَيْسَتِ ابْنَسَةِ السَّمَّدِّيقِ ٧٠ وَمُسدَّةُ التَّمْسرِيضِ خُمْسسَا مُسهْرِ ٩١- وَتَمَّـــتِ الْأَزُجُـــوزَةُ الْمِينِيَّـــة ٣- صَـلَىٰ عَلَيْهِ اللهُ رَبِّي وَعَلَـیٰ

The following stage of the second the gallery of the first control Angles Contact Contact Services the second section of the second Howard Charles and المنتخف المسترانية والمعارض والمناطق

The state of the s

Germany Philand

### ١٤– المنظومة الرائية في السنة

للإمام أَبِي القَاسِمِ سَعد بن عَلَىّ بنِ مُحَمَّدِ الزَّنْجَانِيّ

- .

#### ٤٤ - المنظومة الرائية في السنة

أَخبَرَنَا الشَّيخُ الإمَامُ أَبُو عبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الله الهَرَوِيُّ، قَالَ: قَرَاتُ عَلَىٰ الشَّيخِ الإمَامِ الحَنينِ بنِ الطَّبَاخِ فِي حَرَمِ الله النَّيخِ الإمَامِ الحَنينِ بنِ الطَّبَاخِ فِي حَرَمِ الله تَعَالَىٰ فِي شُهُودِ سَنَةِ سِتَّ وَسِتِينَ وَخمسِمِانَةِ، قُلتُ لَهُ: أَخبَرَكُم الشَّيخُ الإمَامُ أَبُو القَاسِمِ إسمَاعِيلُ بنُ أحمَدَ بنِ عُمَرَ السَّمَرْقَندِيُّ، قَالَ: أَخبَرَنَا الشَّيخُ الإمَامُ أَبُو القَاسِمِ سَعدُ بنُ عَلَىْ بنِ مُحَدِّد الزَّنْجَانِيُّ، قَالَ: 

القاسِم سَعدُ بنُ عَلَىْ بنِ مُحَدِّد الزَّنْجَانِيُّ، قَالَ: 
قدع عَنْسَكَ رَائِسًا الإَبْلانمُسَهُ السَّرُ

وَدع عَنْسِكَ رَأْيُسا لايُلانمُسهُ أنْسرَ هُسمُ شَسهِدُوا التَّنْزِيسلَ عَلَسكَ تَنْجَيِسرُ أيرنا بقف الحق والاخد بالحكر قسديم خلسم ضالم الغسب مُفتَدر مُرِيدٍ لِمَا يَجْرِي عَلَىٰ الخَلْقِ مِنْ قَدَرْ بِمَا جَاءً أُمِنْ مُعْجِزِ قَاهِرِ ظُهَرْ إِذَا مَسا تَنَسَازَ عْتُمْ لِتَنْجُسُوا مِسنَ الغَسرَرْ فَطَاعَتُسهُ تُرضِى الْسَذِي أنْسزَلَ الزُّبُسرُ فذَاكَ امْرُزٌ قَدْ خَابَ حَقًّا وَقَد خَسِرْ خِلَافَ الَّذِي قَدْ قَالَهُ وَاثْلُ وَاعْتَبِرْ وَتِلْكَ سَبِيلُ المُسؤمِنِينَ لِمَسنُ سَبَرُ وَجَاءَ بِهِ مَنْ بَعْدَهُم رُدَّ بَدُلْ زُجِيزُ كَمَّا فِي شُدُوذِ القَولِ نَوعٌ مِنَ الخَطَرُ يُفسادِقُ قسولَ التّسابعِينَ وَمَسنُ غَبَسرُ

-٢ وَنَهْبَجَ الهُدَىٰ فَالزَمْهُ وَاقْتَدِ بِالْأَلَىٰ وَكُسنَ مُوقِئًا أنَّا وَكسلَّ مُكلَّفٍ -٣ وَحُكُّمَ فِيمَسَا بَينَشَا قَدُلُ مَالِسَكٍ -1 مسييع بسجير واحسد مُستكلم -0 وَقَـولُ رَسُولٍ قَـذَتَحَقَّقَ صِـذَقُهُ -1 فَقِيسلَ لَنَسا رُدُّوا إِلَسَىٰ اللهِ أَمْسرَكُم -7 أَوِ اتَّبِعُـوا مَساسَسَ فِيهِ مُحَمَّـدٌ -۸ فَمَنْ خَالَفَ الوَحْيَ المُبِينَ بِعَقْلِهِ -4 وَفِي تَرْكِ أَمْرِ المُصْطَفَىٰ فِتْنَةٌ فَلَرْ -10 وَمَا اجْتَمَعَتْ فِيهِ الصَّحَابَةُ خُجَّةً -11

وَمَا لَمْ يَكُنْ فِي صَصْرِهِمْ مُتَعَادَفًا

نَفِي الأخْذِ بِالإجْمَاعِ فَاعْلَمْ سَعَادَةٌ

وَمُعْنَسُ رضَّ انْسرُكِ اغْتِمَسَادَ مَقَالِسِهِ

-15

-14 -16

VV1 :

وَأَخْسَزُرُهُمْ عِلْمُسَامُقِسِمٌ عَلَى الأنْسَرْ بِخَاطِرِهِ يُسْفِي إِلَىٰ كُلُّ مَنْ هَلَرْ فَمَا فِي اسْتِمَاعِ الزَّبِغِ شَيْءٌ سِوَىٰ الضَّرَدْ لَنَا الْأَمْرَ فِي القُرآنِ فَانْهَضْ بِمَا أَمَرُ مُحَشَّدٌ المَبْعُوثُ عَوْنًا إِلَىٰ البَسْشَرْ بِهَا يَعْرِفُ المُثْلَىٰ مِنَ القَولِ وَالعِبَرْ وَتُحْدِثُ فَالإِحْدَاثُ بُدْنِي إِلَى سَقَرْ فَعَنْـهُ رَسُـولُ اللهِ مِسنْ قَبْـلُ قَـذَ ذَجَـزُ لِخَساطِرِهِ ذَاكَ الْسرُقُ مُسالَسهُ بَسَصَرْ عَـدُوَّ لهَـذَا الـدُينِ عَنْ حَمْلِـ وِحَسَرْ وَجَازُوا حُدُودَ الحَقُّ بِالْإِفْكِ وَالْأَشَرُ شَدِيدٌ عَلَيهِم لِلَّذِي مِنْهُمُ خَبَرْ وَصِــنْفَينِ كُــلٌ مُحْــدِثٌ زَائِـنعٌ ذَعِــرْ عَن الحَقُّ ذُو بَهْتٍ عَلَىٰ اللهِ وَالنُّلُوْ كِلَابُ تَعَاوَىٰ فِي ضَلَالٍ وَفِي سُعُرُ لَظَّىٰ ذَاتَ لَهْب لا تُبْقِي وَلا تَسَلَرْ فَــذَا أَظْهَـرَ الإِرْجَـا وَذَا أَنْكَـرَ القَـدَرْ وبسفر فتسا أبداه جهلا قدانقشز وَأَمَّا ابِنُ كُلَّابٍ فَاقْبِحْ بِمَا ذَكَرْ لَهُ قَدَمٌ فِي العِلْمِ لَكِنَّهُ جَسَرُ وَازْبَىٰ عَلَىٰ مَنْ قَبْلُهُ مِنْ ذَوِي الدَّبْرُ

٥٥ وَأَمْثُ لُ أَهْلِ العِلْمِ فِينَا طَرِيقَةً ١٦- وَأَجْهَلُ مَنْ تَلْقَىٰ مِنَ النَّاسِ مُعْجَبٌ ٧٠- فَدَعْ عَنْكَ قُولَ النَّاسِ فِيمَا كُفِيتَهُ ٨- لَقَدْ أَوْضَعَ اللهُ الكَرِيمُ بِلُطْفِ عِ ١٠- وَخَلَّفَ فِيسًا مُسنَّةً نَقْتُسدِي بِهَسا ٠٠ وَمَدنَّ عَلَى المَسَامُودِ بِالعَفْسِلِ آلَـةً ١٦- فَلَا تَكُ بِدُعِيًّا تَرُوعُ عَنِ الْهُدَىٰ ٢٢ وَلا تَجْلِسَنْ عِنْدَ المُجَادِلِ سَاعَةً ٢٠ ـ وَمَـنْ ردُّ الْحَبَـارَ النَّبِـيُّ مُقَــدُّمًا ٢٤ - وَلَا تَسْمَعَنْ دَاهِي الكَسَلَامِ فَإِنَّسَهُ ٥٥- وَأَصْـحَابُهُ قَـدُ أَبْـدَعُوا وَتَنَطَّعُـوا ٦٦- وَخُذْ وَصْفَهُم حَنْ صَاحِبِ الشَّرعِ إِنَّهُ ٢٧ ـ وَقَدْ صَدَّهُم سَبْوِينَ صِنْفًا نَبِيُّنَا ٨٦- فَلُو الرَّفْضِ مَنْسُوبٌ إِلَىٰ الشُّرْكِ صَادِلٌ ٢٩ ـ وَعَقْدِي صَحِيحٌ فِي الْخُوَارِجِ أَنَّهُمْ ٣٠ - وَيُورِدُهُم مَا أَحْدَثُوا مِنْ مَفَّالِهِم ٣١- وَٱبْرَأُ مِنْ صِنْفَينِ قَـذُلُمِنَا مَعًـا ٣٢ ـ وَمَسا قَالَسهُ جَهْسمٌ فَحَقَّسا ضَسلالَةٌ ٣٣ - وَجَعْدٌ فَقَدْ أَزْدَاهُ خُبْثُ مَقَالِهِ ٣٠ وَجَاءَ ابنُ كَرَّامٍ بِهُجْرٍ وَلَمْ يَكُنْ ٣٥- وَمَسفَّفَ حَسلًا الْأَشْسِعَرِيُّ كَلَامَـةُ

وَمَا فِي الهُدَئ عَسْدًا لِمَنْ مَازَ وَادَّكَرْ وَيَسَذَكُرُ ذَا عَسْهُ السَّلِي عِسْسَدَهُ ذُكِسرُ وكُلُّهُ مُ قَدْ فَسَارَق المَعْشَلَ لَسُ شَسَعَرْ وَلاَزِمْ طَرِيقَ المَحَقِّ وَالنَّصُّ وَاصْطَبِرْ تَسَازَعَ فِيهِ النَّسَاسُ مِسنْ حَسَلِهِ الفِقَسرُ اتَسَاهُ بِسِهِ جِبْرِيسلُ فِي مُنْسَزَلِ السَّسُّورُ وَأَدَّىٰ إِلَىٰ الأَصْحَابِ مَا عَنْهُ قَدْ سُطِرْ وَأَدَّىٰ إِلَىٰ الأَصْحَابِ مَا عَنْهُ قَدْ سُطِرْ وَأَسْسَالُهُ حِفْظَسا يَقِينِسي مِسنَ الغِيَسْرُ ٣٦- فَمَا قَالَهُ قَدْبَانَ لِلحَقِّ ظَاهِرًا ٣٧- هُكَفُّ مُ هَسَدًا ذَاكَ فِيمَسا بَقُولُسهُ ٣٧- بُكَفُّ مُ هَسَدًا ذَاكَ فِيمَسا بَقُولُسهُ ٣٨- وَبِالمَفْسِلِ فِيمَا يَزُعُمُ ونَ تَبَايَنُوا ٣٨- فَلَمْ عَنْكَ مَا قَدْ البَدَعُوا وَتَنَظَّمُوا ٤٠٠ فَلَمْ لِنَعْ مَنْكَ مَا قَدْ البَدَعُوا وَتَنَظَّمُوا ٤٠٠ فَمَا لِذَوِي التَّحْصِيلِ عُذْرٌ بِعَرْكِ مَا ١٠٠ فَيَسِينَ فَحْسَوَاهُ النَّبِسِيُّ بِسَمَّرْحِهِ ١٠٠ فَيِسْلَمُ تَسْوَفِي وَآمَسلُ عَفْسَوهُ ١٠٠ فَيْسِينِ مُسَالِقًا المُبْسِينِ مُسَالِقًا





للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ﷺ (١٣٠٧ – ١٣٧٦ هـ)



#### ٤٥ - السير إلى الله والدار الآخرة

وَتَيَمَّمُ سوا لِمَنَساذِلِ الرُّضْسوَانِ متسشرعين بسيرعة الإنمسان بَسيْنَ الرَّجَسا والْخسوف للسديَّان بـــودادِه ومَحَبَّــة الــرَّحْمَن فِسي السشرُ والإغسلانِ وَالأَخْيَسانِ طاعاتِنـــهِ والتــــركِ للعـــميان مَـع رُوْيَـةِ التَّقْصِيرِ وَالنُّقْصَانِ شَوْقًا إِلَىٰ مَا فِيهِ مِنْ إِحْسَانِ قَدْ أَصْبَحُوا فِس جَنَّةٍ وَأَمَسانِ بالقَلْسب وَالأَقْسوَالِ وَالأَرْكَسانِ مَع بَذُٰلِ جَهٰدٍ فِي رِضَا الرَّحْمَنِ فَتَبَسوَّهُ وَا فِسي مَنْسِزِلِ الإحْسسَانِ بسالعِلْم وَالإِرْشَسادِ وَالإِحْسسَانِ أَرْوَاحُهُــم نِــي مَنْــزِلٍ فَوْقَــانِي خَوْفًا عَلَىٰ الإيْمَانِ مِن نُقْصَانِ قَدْ فرَّغُوهَا مِنْ مِسوَىٰ الرَّحْمَن الله للخليق والسشيطان تُفْضِي إِلَىٰ الْخَيْسِرَاتِ وَالإحْسَانِ

 ١- سَعِدَ الَّـذِين تَجَنَّبُ وا سُـبُلَ الرَّدَىٰ ٢- فَهُمُ الَّذِينَ قَدَاخُلَصُوا فِي مَشْيِهم السلام السلام السلام المسائد المسائد السائد الس ه- وَهُـمُ الَّـذِينَ قَـدَ اكْثَـرُوا مِـنْ ذكـرِهِ ٦- يتقرَّبُونَ إِلَـىٰ الْمَلِيسِك بفعلِهــم ٧- فِعْسَلُ الفَسرَائِض وَالنَّوَافِسَل دَأْبُهُسم ٨- صَبَرُوا النفوس عَلَىٰ المَكَارِهِ كُلُّهَا ٨- نَزَلُوا بِمَنْزِلَةِ الرُّضَا فَهُم بِهَا ٠٠٠ شَكَرُوا الَّـذِي أَوْلَىٰ الخَلَاثِقَ فَضْلَهُ ١١- صَحِبُوا التَّوَكُّلَ فِي جيبع أَمُودِهِمْ ١٠- عَبَـدُوا الْإِلَـةَ عَلَىٰ اغْتِقَـادِ حُـضُورِهِ ١٣- نَصَحُوا الخَلِيقَةَ في رِضَا مَحْبُوبِهِم ١٠- صَحِبُوا الْخَلائِقَ بِالْجُسُوم وَإِنَّمَا ٥- بِساللهِ دَعْسَوَاتُ الْخَلائِسِيِّ كُلُّهَسا ٦٦- عَزَفُوا القُلُوبَ عَنِ الشَّوَاغِلِ كُلُّهَا ٧٠ حَرَكَانُهُمْ وَهُمُسومُهُمْ وَعُسْرُومُهُمْ ٨ ـ نِعْمَ الرفيتُ لِطَالِبِ السُّبُلِ التي

## ٤٦- مختصر في أَحُولُ الْمَقَائِطِ الطَّينِيَّةِ (مُخْتَصَرُ ابْن سَغدِيِّ فِي أُصُولِ الْعَقِيدَةِ وَالتَّوْحِيدِ)

## بسنسانتدالرتمز إرتيم

#### مُقَدِّمَةُ الْوَلْف

الْحَمْدُ اللهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَاَلِهِ وَصَحْبِهِ وَٱتْبَاعِهِ إِلَىٰ يَوْمٍ لَين.

#### أمَّا بَعْدُ:

فَهَذَا مُخْتَصَرٌ جِدًّا فِي أُصُولِ الْعَقَائِدِ الدِّينِيَّةِ وَالْأَصُولِ الْكَبِيرَةِ الْمُهِمَّةِ، التَّينِيَةِ وَالْأَصُولِ الْكَبِيرَةِ الْمُهِمَّةِ، الْتَصَرْنَا فِيهَا عَلَىٰ مُجَرَّدِ الْإِضَارَةِ وَالتَّبِيهِ مِنْ خَيْرِ بَسْطٍ لِلْكَلَامِ، وَلَا ذِخْرِ أَدِلَيْهَا - أَثْرَبُ مَا يَكُونُ لَهَا أَنْهَا مِنْ نَوْعِ الْفِهْرِسْتِ لِلْمَسَائِلِ؛ لِتَعْرِفَ أُصُولُهَا وَمَقَامَهَا وَمَحَلَّهَا مِنْ الدِّينِ.

ثُمَّ مَنْ لَهُ رَغْبَةٌ فِي الْعِلْمِ يَطْلُبُ بَسْطَهَا وَبَرَاهِينَهَا مِنْ أَمَاكِينِهَا، وَإِنْ يَسَّرَ اللهُ وَفَسَحَ فِي الْأَجَلِ بَسَطْتُ هَذِهِ الْمَطَالِبَ وَوَضَّحْتُهَا بِأَدِلَّتِهَا.

#### الْأَصْلُ الْأَوُّلُ: التَّوْحِيدُ

حَدُّ النَّوْحِيدِ الْجَامِعِ لِأَنْوَاعِهِ:

هُوَ اعْتِقَادُ الْعَبْدِ وَإِيمَانُهُ بِتَقَرُّدِ اللهِ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ، وَإِفْرَادُهُ بِأَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ، فَدَخَلَ فِي هَذَا:

تُوْجِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ الذَّي هُوَ اعْتِقَادُ انْفِرَادِ الرَّبُّ شُبْحَانَهُ بِالْخَلْقِ وَالرُّزْقِ وَأَنْوَاع

التَّذبير.

وَتَوْجِيدُ الْأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ، وَهُوَ إِثْبَاتُ مَا أَثْبَتُهُ لِنَفْسِهِ وَأَثْبَتُهُ لَهُ رَسُولُهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْمُسْنَىٰ وَالصَّفَاتِ الْكَامِلَةِ الْعُلْبَا، مِنْ غَيْرِ تَشْبِيهِ وَلَا تَمْثِيلٍ، وَمِنْ غَيْرِ تَحْرِيفِ وَلَا تَعْطِيل.

ُ وَتَوْحِيدُ الْأَلُوهِيَّةِ وَالْعِبَادَةِ، وَهُوَ إِفْرَادُهُ وَحْدَهُ بِأَخْنَاسِ الْعِبَادَةِ وَأَنْوَاهِهَا وَإِفْرَادُهَا مِنْ غَيْرِ إِشْرَاكِ بِهِ فِي شَيْءٍ مِنْهَا، مَعَ اعْتِفَادِ كَمَالِ ٱلْوهِيَّتِهِ.

فَدَخَلَ فِي تُوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ إِنْبَاتُ الْفَضَاءِ وَالْقَدِرِ، وَأَنَّهُ مَا شَاءَ اللهُ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنَّهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، وَمَا سِوَاهُ فَقِيرٌ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ.

وَدَخَلَ فِي تُوْحِيدِ الْأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ إِثْبَاتُ جَمِيعٍ مَعَانِي الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ الْوَارِدَةِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

وَالْإِيمَانُ بِهَا ثَلَاثُ وَرَجَاتٍ:

الِيَمَانُ بِالْأَسْمَاءِ.

الرَّاِيمَانُّ بِالصَّفَاتِ.

٣ كَإِيمَانٌ بِإِحْكَامٍ صِفَاتِهِ.

كَالْمِلْمِ بِأَنَّهُ عَلِيمٌ ذَر عِلْمٍ، وَيَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ذُو قُدْرَةٍ، وَيَقْدِرُ عَلَىٰ كُلُ شَيْءٍ إِلَىٰ آخِرِ مَا لَهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْمُقَدَّسَةِ.

وَدَخَلَ فِي ذَلِكَ إِثْبَاتُ عُلُوهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ، وَاسْتِوَائِهِ عَلَىٰ عَرْشِهِ، وَنُزُولِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَىٰ سَمَاءِ الدُّنْيَا عَلَىٰ الْوَجْهِ اللَّائِقِ بِجَلَالِهِ وَعَظَمَتِهِ.

وَدَخَلَ فِي ذَلِكَ: إِثْبَاتُ الصَّفَاتِ الذَّاتِيَّةِ الَّتِي لَا يَنْفَكُّ عَنْهَا: كَالسَّمْعِ، وَالْبَصَرِ، وَالْعِلْمِ، وَالْعُلُوُّ وَنَحْدِهَا.

وَّالصَّفَاتِ الْفَعْلِيَّةِ، وَهِيَ الصَّفَاتُ الْمُتَعَلَّقَةُ بِمَشِيتَتِهِ، وَقُدْرَتِهِ، كَالْكَلَامِ،

وَالْخَلْقِ، وَالرُّزْقِ، وَالرَّحْمَةِ، وَالِاسْتِوَاءِ حَلَىٰ الْمُرْشِ، وَالنُّزُولِ إِلَىٰ السَّمَاءِ الدُّنَيَا كَمَا يَشَاءُ.

وَأَنَّ جَمِيمَهَا تَنُبُتُ لِلهِ مِنْ غَيْرِ تَمْثِيلِ وَلَا تَعْطِيلِ، وَأَنَّهَا كُلَّهَا قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ، وَهُوَ مَوْصُوفٌ بِهَا، وَآلَهُ تَمَالَىٰ لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ يَقُولُ وَيَفْمَلُ، وَأَنَّهُ فَمَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، وَيَتَكَلَّمُ بِمَا شَاءَ إِذَا شَاءَ كَيْفَ شَاءَ، لَمْ يَزَلْ بِالْكَلامِ مَوْصُوفًا، وَبِالرَّحْمَةِ وَالْإِحْسَانِ مَعْرُوفًا.

وَدَخَلَ فِي ذَلِكَ الْإِيمَانُ بِأَنَّ الْقُرْآنَّ كَلامُ اللهِ مُنَزَّلٌ خَيْرُ مَخْلُونِ، مِنْهُ بَدَأَ وَإِلَيْهِ يَعُودُ، وَأَنَّهُ الْمُتَكَلِّمُ بِهِ حَقَّا، وَأَنَّ كَلامَهُ لا يَنْفَدُ وَلا يَبِيدُ.

وَدَحَلَ فِي ذَلِكَ : الْإِيمَانُ بِأَنَّهُ قَرِيبٌ مُجِيبٌ وَأَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ عَلِيٌّ أَعْلَىٰ، وَآلَهُ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ كَمَالِ عُلُوهِ وَكَمَالِ قُرْبِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فِي جَمِيعِ نُعُوتِهِ وَصِفَاتِهِ.

وَلَا يَتِمُّ تَوْجِيدُ الْأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ بِكُلِّ مَّا جَاءً بِهِ الْكِتَابُ وَالسَّنَّةُ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ وَالْأَفْعَالِ وَأَحْكَامِهَا عَلَىٰ وَجْهِ يَلِيقُ بِمَظَمَةِ الْبَارِي، وَيَعْلَمَ أَنَّهُ كَمَا أَنَّهُ لا يُمَاثِلُهُ أَحَدٌ فِي ذَاتِهِ فَلا يُمَاثِلُهُ أَحَدٌ فِي صِفَاتِهِ.

وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ فِي بَعْضِ الْمَقْلِيَّاتِ مَا يُوجِبُ تَأْوِيلَ بَعْضِ الصَّفَاتِ عَلَىٰ خَبْرِ مَعْنَاهَا الْمَعْرُوفِ نَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا.

وَلَا يَيَمُ تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ حَتَّىٰ يَمْتَعِدَ الْعَبْدُ أَنَّ أَفْعَالَ الْمِبَادِ مَخْلُوقَةٌ لِلهِ، وَأَنَّ مَشِيتَتَهُمْ تَابِمَةٌ لِمَشِيتَةِ اللهِ، وَأَنَّ لَهُمْ أَفْعَالَا وَإِرَادَةً تَقَعُ بِهَا أَفْعَالُهُمْ، وَهِيَ مُتَعَلَّقُ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ.

ُ وَأَنَّهُ لَا يَتَنَافَىٰ الْأَمْرَانِ؛ إِثْبَاتُ مَشِيئَةِ اللهِ الْمَائَةِ الشَّامِلَةِ لِللَّوَاتِ وَالْأَفْمَالِ وَالصَّفَاتِ، وَإِثْبَاتُ قُدْرَةِ الْمَبْدِ عَلَىٰ أَفْعَالِهِ وَأَفْوَالِهِ.

وَلَا يَتِمُّ تَوْحِيدُ الْعَبْدِ حَتَّىٰ يُخْلِصَ الْعَبْدُ لِلهِ تَعَالَىٰ فِي إِرَادَتِهِ وَأَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَحَتَّىٰ يَدَعَ الشَّرْكَ الْأَكْبَرَ، الْمُنَافِي لِلتَّوْحِيدِ كُلَّ الْمُنَافَاةِ، وَهُوَ أَنْ يَصْرِفَ نَوْعًا مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ لِغَيْرِ اللهِ تَعَالَىٰ. وَكَمَالُ ذَلِكَ أَنْ يَدَعَ الشَّرْكَ الْأَصْغَرَ، وَهُوَ كُلُّ وَسِيلَةٍ قَرِيبَةٍ يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَىٰ الشَّرْكِ الأَكْبَرِ كَالْحَلِفِ بِغَيْرِ اللهِ، وَيَسِيرِ الرِّيَاءِ، وَنَحْدِ ذَلِكَ.

وَالنَّاسُ فِي التَّوْحِيدِ عَلَىٰ دَرَجَاتِ مُتَفَاوِتَهْ بِحَسَبِ مَا قَامُوا بِهِ مِنْ مَعْرِفَةِ اللهِ وَالْقِيَامِ بِمُبُودِيَّتِهِ، فَأَكْمَلُهُمْ فِي هَذَا الْبَابِ مَنْ عَرَفَ مِنْ تَفَاصِيلِ أَسْمَاءِ الله وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ وَآلَائِهِ وَمَعَانِيهَا الثَّابِتَةِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَفَهْمِهَا فَهْمًا صَحِيحًا، فَامْتَلَأَ قَلْبُهُ مِنْ مَعْرِفَةِ اللهِ، وَتَمْظِيمِهِ، وَإِجْلَالِهِ، وَمَحَيَّتِهِ، وَالْإِنَّابَةِ إِلَيْهِ، وَانْجِذَابِ جَمِيعِ دَوَاعِي قَلْبِهِ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ، مُتَوَجِّهَا إِلَيْهِ وَخَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ.

وَوَقَمَتْ جَمِيعُ حَرَكَاتِهِ وَسَكَنَاتِهِ فِي كَمَالِ الْإِيمَانِ وَالْإِخْلَاصِ النَّامُّ الَّذِي لَا يَشُويُهُ شَيْءٌ مِنَ الْأَغْرَاضِ الْفَاسِدَةِ فَاطْمَأَنَّ إِلَىٰ اللهِ مَغْرِفَةٌ وَإِنَابَةً، وَفِعْلَا وَتَرْكَا، وَتَكْمِيلًا لِنَفْسِهِ، فَنَسْأَلُ الله مِنْ فَضْلِهِ وَتَكْمِيلًا لِنَبْرِهِ بِالدَّعْوَةِ إِلَىٰ هَذَا الْأَصْلِ الْمَظِيمِ، فَنَسْأَلُ الله مِنْ فَضْلِهِ وَتَكْمِيلًا لِنَبْلِكَ.

## الْأَصْلُ الثَّانِيَ: الْإِيمَانُ بِنُبُوَّةِ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ عُمُومَا وَنُبُوَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ خُصُوصًا

وَهَذَا الْأَصْلُ مَبْنَاهُ عَلَىٰ أَنْ يَعْتَقِدَ وَيُؤْمِنَ بِأَنَّ جَمِيعَ الْأَنْبِيَاءِ قَدْ اخْتَصَّهُمُ اللهُ يِوَحْيِهِ وَإِرْسَالِهِ وَجَعَلَهُمْ وَسَائِطَ يَنْيَهُ وَيَيْنَ خَلْقِهِ فِي تَبْلِيغِ شَرْعِهِ وَدِينِهِ.

وَأَنَّ اللهَ أَيْدَهُمْ بِالْبَرَاهِينِ الدَّالَّةِ عَلَىٰ صِدْقِهِمْ وَصِحَّةِ مَا جَاءُوا بِهِ.

وَٱنَّهُمْ ٱكْمَلُ ۚ ٱلْخَلْقِ عِلْمًا وَعَمَلًا، وَٱضْدَقُهُمْ وَٱبْرُّهُمْ، وَٱكْمَلُهُمْ أَخْلَاقًا وَأَعْمَالًا، وَأَنَّ اللهَ خَصَّهُمْ بِخَصَائِصَ وَفَضَائِلَ لَا يَلْحَقُهُمْ فِيهَا أَحَدٌ وَأَنَّ اللهَ بَرَّأَهُمْ مِنْ كُلُّ خُلْقِ رَذِيل.

وَأَلَهُمْ مَعْصُومُونَ فِيمَا يُبَلِّغُونَ عَنِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَأَنَّهُ لَا يَسْتَقِرُّ فِي خَبَرِهِمْ وَتَبْلِيغِهِمْ إِلَّا الْحَقُّ وَالصَّوَابُ. وَأَنَّه يَجِبُ الْإِيمَانُ بِهِمْ، وَبِكُلُّ مَا أُوتُوهُ مِنَ اللهِ، وَمَحَبَّتُهُمْ وَتَعْظِيمُهُمْ. وَأَنَّ هَذِهِ الْأَمُورَ ثَابِتَةٌ لِنَبِينًا مُحَمَّدٍ ﷺ عَلَىٰ أَكْمَلِ الْوُجُوهِ.

\<u>\\_\_</u>

وَأَنَّهُ يَجِبُ مَعْرِفَةُ جَمِيعٍ مَا جَاءَ بِهِ مِنَ الشَّرْعِ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا، وَالْإِيمَانُ بِذَلِكَ، وَالْيَرَامُ طَاعَتِهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ بِتَصْدِيقِ خَبَرِهِ، وَامْتِثَالِ أَمْرِهِ، وَاجْتِنَابِ نَهْبِهِ.

وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ خَاتَمُ النَّبِيِّنَ قَدْ نَسَخَتْ شَرِيعَتُهُ جَمِيعَ اَلشَّرَائِعِ، وَأَنَّ نُبُوَّتَهُ وَشَرِيعَتُهُ بَاقِيَةٌ إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ فَلَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، وَلَا شَرِيعَةً غَيْرُ شَرِيعَتِهِ فِي أَصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ.

وَيَدْخُلُ فِي الْإِيمَانِ بِالرُّسُلِ الْإِيمَانُ بِالْكُتُبِ، فَالْإِيمَانُ بِمُحَمَّدٍ ﴿ لَمُسَجَّقَتِهِ عَ الْإِيمَانَ بِكُلُّ مَا جَاءَ بِهِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ أَلْفَاظِهَا وَمَعَانِيهَا، فَلَا يَيْمُ الْإِيمَانُ بِهِ إِلَّا بِذَلِكَ.

وَكُلُّ مَنْ كَانَ أَعْظَمَ عِلْمًا بِذَلِكَ، وَتَصْدِيقًا وَاعْتِرَانًا وَعَمَلًا كَانَ أَكْمَلَ إِيمَانًا.

وَالْإِيمَانُ بِالْمَلَائِكَةِ وَالْقَدَرِ دَاخِلٌ فِي هَذَا الْأَصْلِ الْعَظِيمِ، وَمِنْ تَمَامِ الْإِيمَانِ بِهِ انَّ يَعْلَمَ أَنْ مَا جَاءَ بِه حَقَّ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ عَقْلِيٍّ أَوْ حِسِّيٍّ عَلَىٰ خِلَافِهِ.

كَمَا لَا يَقُومُ دَلِيلٌ تَقْلِيَّ عَلَىٰ خِلانِهِ، فَالْأَثُورُ الْمَقْلِيَّةُ أَرِ الْحِسُّبَّةُ النَّافِعَةُ تَجِدُ دِلَالَةَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مُشْبِئَةً لَهَا حَاثَةٌ عَلَىٰ تَعَلَّمِهَا وَحَمَلِهَا.

وَغَيْرُ النَّافِعِ مِنَ الْمَذْكُورَاتِ لَيْسَ فِيهَا مَا يَنْفِي وُجُودَهَا، وَإِنْ كَانَ الذَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ يَنْهَىٰ وَيَذُمُّ الْأُمُورَ الضَّارَّةَ مِنْهَا، وَيَدْخُلُ فِي الْإِيمَانِ بِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ ﷺ بَل وَسَائِرُ الرُّسُلِ.

الْأَصْلُ الثَّالِثُ: الْإِيمَانُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ

فَكُلُّ مَا جَاءً بِهِ الْكِتَابُ وَالسَّنَّةُ مِمَّا يَكُونُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ مِنَ الْإِيمَانِ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ كَأْخُوَالِ الْبَرْزَخِ، وَأَخْوَالِ يَرْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَا فِيهَا مِنَ الْحِسَابِ، وَالنَّوَابِ وَالْمِقَابِ، وَالشَّفَاعَةِ، وَالْمِيزَانِ، وَالصُّحُفِ الْمَأْخُوذَةِ بِالْيَمِينِ وَالشَّمَالِ، وَالصَّرَاطِ، وَأَخْوَالِ الْجَنَّةِ وَالنَّادِ، وَأَخْوَالِ أَهْلِهَا وَأَنْوَاعِ مَا أَعَدَّ اللهُ فِيهَا لِأَهْلِهَا إِجْمَالًا وَتَفْصِيلًا، فَكُلُّ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي الْإِيمَانِ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ.

**(H)** 

الْأَصْلُ الرَّابِعُ: مَسْأَلَةُ الْإِيمَانِ

فَأَهْلُ السُّنَّةِ يَعْتَقِدُونَ مَا جَاءً بِهِ الْكِتَابُ وَالشُّنَّةُ مِّنْ أَنَّ الْإِيمَانَ هُوَ تَصْدِيقُ الْقَلْبِ الْمُتَضَمَّنُ لِأَعْمَالِ الْجَوَارِحِ.

وَ فَيَقُولُونَ: الْإِيمَانُ اعْتِقَادَاتُ الْقُلُوبِ وَأَعْمَالُهَا، وَأَعْمَالُ الْجَوَارِحِ، وَأَقْوَالُ اللَّسَانِ، وَأَنْهَا كُلَّهَا مِنَ الْإِيمَانِ. اللَّسَانِ، وَأَنْهَا كُلَّهَا مِنَ الْإِيمَانِ.

وَأَنَّ مَنْ أَكْمَلُهَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فَقَدْ أَكْمَلَ الْإِيمَانَ وَمَنِ انْتَقَصَ شَيْتًا مِنْهَا فَقَدْ انْتَقَصَ مِنْ إِيمَانِهِ، وَمَلِهِ الْأَمُورُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، أَعْلَاهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَذْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ.

وَيُرْتَبُونَ عَلَىٰ هَلَا الْأَصْلِ أَنَّ النَّاسَ فِي الْإِيمَانِ ذَرَجَاتٌ: مُقَرَّبُونَ، وَأَصْحَابُ يَمِينٍ، وَظَالِمُونَ الْأَنْفُسِهِمْ بِحَسَبِ مَقَامَاتِهِمْ مِنَ الدِّينِ وَالْإِيمَانِ، وَأَنَّهُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، فَمَنْ فَعَلَ مُحَرَّمًا أَوْ ثَرَكَ وَاجِبًا نَقَصَ إِيمَانُهُ الْوَاجِبُ مَا لَمْ يَتُبُ إِلَىٰ اللهِ.

وَيُرَتِّبُونَ عَلَىٰ هَذَا الْأَصْلِ أَنَّ النَّاسَ ثَلَاثَةُ أَقْسَام:

مِنْهُمْ: مَنْ قَامَ بِحُقُرِقِ الْإِيمَانِ كُلَّهَا فَهُوَ الْمُؤْمِنُ حَقًّا.

وَمِنْهُمْ: مَنْ تَرَكَّهَا كُلَّهَا فَهَذَا كَانِرٌ بِاللهِ تَعَالَىٰ.

وَمِنْهُمْ: مَنْ فِيهِ إِيمَانٌ وَكُفْرٌ، أَوْ إِيمَانٌ وَنِفَاقٌ، أَوْ خَيْرٌ وَشَرٌّ، فَفِيهِ مِنْ وِلاَيَةِ اللهِ وَاسْتِخْفَاقِهِ لِكَرَامَتِهِ بِحَسَبِ مَا مَعَهُ مِنَ الْإِيمَانِ، وَفِيهِ مِنْ عَدَاوَةِ اللهِ وَاسْتِخْفَاقِهِ لِمُقُوبَةِ اللهِ بِحَسَبِ مَا صَيَّعَهُ مِنَ الْإِيمَانِ.

وَيُرْتَبُونَ عَلَىٰ هَذَا الْأَصْلِ الْعَظِيمِ أَنَّ كَبَائِرُ الذُّنُوبِ وَصَغَائِرَهَا الَّتِي لَا تَصِلُ بِصَاحِبِهَا إِلَىٰ الْكُفْرِ تُنْفِصُ إِيمَانَ الْعَبْدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ دَائِرَةِ الْإِسْلَامِ، وَلَا يُخَلَّدُ فِي نَارِجَهَنَّمَ.

وَلَا يُطْلِقُونَ عَلَيْهِ الْكُفْرَ كَمَا تَقُولُ الْخَوَارِجُ أَوْ يَنْفُونَ عَنْهُ الْإِيمَانُ كَمَا تَقُولُهُ الْمُعْتَزِلَةُ، بَلْ يَقُولُونَ: هُوَ مُؤْمِنٌ بِإِيمَانِهِ، فَاسِنٌ بِكَبِيرَتِهِ، فَمَعَهُ مُطْلَقُ الْإِيمَانِ، وَأَمَّا

الْإِيمَانُ الْمُطْلَقُ فَيُنْفَىٰ عَنْهُ.

وَبِهَذِهِ الْأُصُولِ يَحْصُلُ الْإِيمَانُ بِجَمِيعِ نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَيَتَرَثَّبُ عَلَىٰ هَذَا الْأَصْلِ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ.

وَأَنَّ التَّوْبَةَ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا.

وَأَنَّ مَنِ ارْتَدَّ وَمَاتَ عَلَىٰ ذَلِكَ نَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ.

وَمَنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ.

وَيُرَتُبُونَ أَيْضًا عَلَىٰ هَذَا الْأَصْلِ صِحَّةَ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْإِيمَانِ، فَيَصِحُّ أَنْ يَقُولَ: أَنَا مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ اللهُ؛ لِأَنَّه يَرْجُو مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ تَكْمِيلَ إِيمَانِهِ فَيَسْتَثْنِي لِلَالِكَ، وَيَرْجُو النَّبَاتَ عَلَىٰ ذَلِكَ إِلَىٰ الْمَمَاتِ فَيَسْتَثْنِي مِنْ غَيْرِ شَكَّ مِنْهُ بِحُصُولِ أَصْلِ الْإِيمَانِ.

وَيُرُتَّبُونَ أَيْضًا عَلَىٰ هَذَا الْأَصْلِ ۚ أَنَّ الْحُبُّ وَالْبُغْضَ أَصْلُهُ وَمِقْدَازُهُ تَابِعٌ لِلإِيمَانِ وُجُودًا وَعَدَمًا، وَتَكْمِيلًا وَنَقْصًا.

ثُمَّ يَكْبُعُ ذَلِكَ الْوِلَايَةُ وَالْعَدَاوَةُ، وِلِهَذَا مِنَ الْإِيمَانِ الْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغْضُ لِلهِ، وَالْوِلَايَةُ لِلهِ وَالْمَدَاوَةُ لِلهِ.

وَيَتَرَتَّبُ عَلَىٰ الْإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ لِأَخِيدِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، ولا يتم الإيمان إلا به، وَيَتَرَتَّبُ عَلَىٰ ذَلِكَ أَيْضًا مَحَبَّةُ الْجَيْمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْحَثُّ عَلَىٰ التَّالُفِ وَالتَّحَابُبِ وَعَدَم التَّقَاطُع.

وَيَيْرُأُ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مِنَ النَّعَصُّبَاتِ وَالنَّفَرُّقِ وَالنَّبَاهُضِ وَيَرُوْنَ أَنَّ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ مِنْ أَهُمُّ قَوَاعِدِ الْإِيمَانِ، وَلَا يَرُوْنَ الِالْحَيْلافَ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي لَا تَصِلُ إِلَىٰ كُفُو أَوْ بِدْعَةِ مُوجِبَةٍ لِلتَّقُرُّقِ.

وَيَتَرَثَّبُ عَلَىٰ الْإِيمَانِ مَحَبَّهُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ بِحَسَبِ مَرَاتِيهِمْ وَعَمَلِهِمْ وَأَنَّ لَهُمْ مِنَ الْفَضْلِ وَالسَّوَابِقِ وَالْمَنَاقِبِ مَا فُضْلُوا بِهِ عَنْ سَائِرَ الْأَثَةِ.

وَيَدِينُونَّ بِمَحَيَّتِهِمَّ، وَنَشْرِ فَضَّائِلهِمْ، وَيُمْسِكُونَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، وَٱنَّهُمْ أَوْلَىٰ

الْأُمَّةِ بِكُلِّ خَصْلَةٍ حَمِيدَةٍ وَأَسْبَقُهُمْ إِلَىٰ كُلِّ خَيْرٍ، وَأَبْعَدُهُمْ عَنْ كُلِّ شَرٍّ.

ُ وَيَغْتَكِدُونَ أَنَّ الْأُمَّةَ لَا تَسْتَغْنَي عَنْ إِمَامٍ يُقِيمُ لَهَا دِينِهَا وَدُنْيَاهَا، وَيَدْفَعُ عَنْهَا عَادِيَةَ الْمُغْتَدِينَ، وَلَا تَيَمُّ إِمَامَتُهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةِ اللهِ تَعَالَىٰ.

وَيَرَوْنَ أَنَّهُ لَا يَيْمُ الْإِيمَانُ إِلَّا بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ بِالْيَدِ، وَإِلَّا بِاللِّسَانِ، وَإِلَّا فَبِالْقَلْبِ، عَلَىٰ حَسَبِ مَرَاتِيهِ الشَّرْعِيَّةِ وَطُرُقِهِ الْمَرْعِيَّةِ.

وَبِالْجُمْلَةِ فَيَرُوْنَ الْقِيَامَ بِكُلِّ الْأُصُولِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ مِنْ تَمَامِ الْإِيمَانِ وَالدِّينِ، وَمِنْ تَمَامِ هَذَا الْأَصْلِ.

الْأَصْلُ الْخَامِسُ: طَرِيقُهُمْ فِي الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ

وَذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ السَّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ يَمْتَقِدُونَ وَيَلْتَرِمُونَ أَنْ لَا طَرِيقَ إِلَىٰ اللهِ وَإِلَىٰ كَرَامَتِهِ إِلَّا بِالْمِلْمِ النَّافِعِ وَالْمَمَلِ الصَّالِحِ؛ فَالْمِلْمُ النَّافِعُ هُوَ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ ﷺ مِنْ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ فَيَجْتَهِدُونَ فِي مَعْرِفَةِ مَعَانِيهَا، وَالثَّفَقُهِ فِيهَا أُصُّولًا وَقُرُوعًا.

وَيَسْلُكُونَ جَمِيعَ طُرُقِ الدُّلَالَاتِ فِيهَا: دِلاَلَةَ الْمُطَابَقَةِ، وَدِلاَلَةَ التَّضَمُّنِ، وَدِلاَلَةَ الِالْتِزَامِ. وَيَنْذُلُونَ ثُوَاهُمْ فِي إِذْرَاكِ ذَلِكَ بِحَسَبِ مَا أَعْطَاهُمُ اللهُ.

وَيَعْتَكِدُونَ أَنَّ مَذِهِ هِيَ الْعُلُومُ النَّافِعَةُ، وكذلك مَا تَفَرَّعَ عنها مِنْ أَفْيِسَةٍ صَحِيحَةٍ وَمُنَاسَبَاتٍ حَكِيمَةٍ.

وَكُلُّ عِلْمٍ أَعَانَ عَلَىٰ ذَلِكَ، أَوْ آزَرَهُ أَوْ تَرَثَّبَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ عِلْمٌ شَرْعِيٌّ كَمَا أَنَّ مَا ضَادَّهُ وَنَاقَضَهُ فَهُوَ عِلْمٌ بَاطِلٌ، فَهَذَا طَرِيقُهُمْ فِي الْعِلْمِ.

وَأَمَّا طَرِيقُهُمْ فِي الْعَمَلِ فَإِنَّهُمْ يَتَمَّرَّبُونَ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ بِالتَّصْدِيقِ وَالِاغْتِرَافِ التَّامِّ بِعَقَائِدِ الْإِيمَانِ الَّتِي هِيَ أَصْلُ الْعِبَادَاتِ وَأَسَاسُهَا، ثُمَّ يَتَقَرَّبُونَ لَهُ بِأَدَاءِ فَرَائِضِ اللهِ الْمُتَعَلَّقَةِ بِحَقِّهِ وَحُقُوقِ عِبَادِهِ، مَعَ الْإِنْخَارِ مِنَ النَّوَافِلِ، وَمِثَرَكِ الْمُحَرَّمَاتِ وَالْمَنْهِيَّاتِ تَعَبُّدًا لِلهِ تَعَالَىٰ. وَيَمْلَمُونَ أَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ لَا يَقْبَلُ إِلَّا كُلَّ حَمَلِ خَالِصٍ لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، مَسْلُوكَا فِيهِ طَرِيقُ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ، وَيَسْتَعِينُونَ بِاللهِ تَعَالَىٰ فِي شُلُوكِ هَذِهِ الطُّرُقِ النَّافِمَةِ الَّتِي هِيَ الْمِلْمُ النَّافِمُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ الْمُوصِّلُ إِلَىٰ كُلِّ خَيْرٍ وَفَلَاحٍ وَسَعَادَةٍ عَاجِلَةٍ وَآجِلَةٍ.

وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبُّ الْمَالَمِينَ، وَصَلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

٥ زَمَضَان ١٣٥٧هـ.

#### ٤٧–منهج الحق

#### منظومة في العقيدة والأخلاق

# بسنسامتدالرتمز لاتحيم

سُسلُوكَ طَرِيتِ الْقَسَوْمِ حَقَّسًا وَيَسْعَدُ تَأَمُّلَ مَنْ قَدْ كَانَ لِلْحَقُّ بَصْعِدُ إِلَّهُ عَلَىٰ الْمَرْشِ الْعَظِيمِ مُمجَّدُ نُخَصِّعُهُ بِالحُبِّ ذُلًّا وَنُفْرِهُ فَصِنْ أَجْسِل ذَا كُسِلِّ إِلَىٰ اللهِ يَفْسِدُ وَكُلُ جَمِيعِ الْسَخَلْقِ حَقًّا وَتَحْمَدُ وَعَنْ وَصْفِ ذِي التَّقْصَانِ جَلَّ الـمُوَحَّدُ وَنَبْرَأُ مِنْ تَأْوِيلٍ مَنْ كَانَ يَجْحَدُ فسسَلُّمْ لِسمَا قَسالَ الرَّسُولُ مُحَسَّدُ وَكُسلُ جَمِيسِعِ الْسخَلْقِ اللهِ يَسضمدُ قَرِيبٌ مُحِيبٌ بِسالوَرَىٰ مُتَسوَدُّهُ وَكُسلٌ صِسفَاتِ الْحَمْسِدِ الْوِئْسِسْنَدُ وَبِسرًا وَإِحْسَانًا فَإِيَّاهُ نَعْبُدُ وَيَسسْمَعُ أَحْسوَاتَ الْعِبَسادِ وَيَسشْهَدُ وَحِكْمَتُهُ الْعُظْمَىٰ بِهَا الْخَلْقُ تَشْهَدُ

الْحَقُ يَهْنَفِي الْحَقُ يَهْنَفِي الْحَقُّ يَهْنَفِي الْحَقُّ يَهْنَفِي رً تأمَّلُ مَسلَاكَ اللهُ مَسا قَسَدُ نَظَمْتُهُ " نُقِر بِ أَنَّ اللهَ لا رَبَّ فَيْدرُهُ و وَنَسِشْهَدُ أَنَّ اللهُ مَعْبُودُنَا الَّهِ و فلِلَّهِ كُلُّ الْحَمْدِ وَالْمَجْدِ وَالنَّنَا م تُسبِّحهُ الأَمْلاكُ وَالأَرْضُ وَالسَّمَا ب تَنَسَزَّهُ عَسَنْ نِسَدُّ وَكُسَفُ مِ مُمَاثِسِل وَنُثْبِتُ أَخْبَارَ الصَّفَاتِ جَمِيعَهَا و لَلَيْسَ بُطِيقُ الْمَقْلُ كُنْهَ صِفَاتِهِ . ٨- هُوَ الصَّمَدُ الْعَالِي لِعِظْمٍ صِفَاتِهِ الله عَلِيمٌ عَسَلًا ذَاتُسًا وَقَسَدُرًا وَقَهْرُهُ الْحَيُّ وَالْقَبُّومُ ذُو الْجُودِ وَالْغِنَىٰ الْجُودِ وَالْغِنَىٰ -١٢ مر أَحَاطَ بِكُلُّ الْخَلْقِ عِلْمًا وَثُلْزَةً " وَيُبْسِصِرُ ذَرَّاتِ الْعَسوَالِمِ كُلُّهَا الْعَسوَالِمِ كُلُّهَا م لَهُ الْمُلْكُ وَالْحَمْدُ الْمُحِيطُ بِمُلْكِهِ مَا لَكُهِ مَلْكِهِ

كَمَا قَالَهُ الْمَبْعُوثُ بِالحَقِّ أَحْمَدُ بآبانيه لِلْخَلْفِ تَهْدِي وَتُرْشِدُ بحِكْمَنِهِ جَسلٌ العَظِيمُ الْسمُوحَدُ نَسِيُّ الهُدِينِ وَالعَالَسِمِينَ مُحَمَّدُ أَقَامُوا الْهُدَىٰ وَالدِّينَ حَقًّا وَمَهَّدُوا مَعَاشِرَ أَخُسِلِ الْحَسَقُ فَسَرْضٌ مُؤَكِّسُدُ هُوَ اللَّهُ ظُ وَالدَّهُنِّي جَدِيعًا مُجَوَّدُ بقَدوْلِ كَقَدوْلِ اللهِ إِذْ مُسوَ أَمْجَدُ بِتَفْدِيرِهِ وَالْمَبْدُ بَسْمَىٰ وَيَجْهَدُ مِنَ الْخَيْسِ وَالطَّاعَسَاتِ فِيهَا نُقَيِّسُدُ وَيَنْقُصُ بِالعِسْبَانِ جَزْمًا وَيَفْسِدُ وَمَسا الْمُستَمَلَّتُهُ السَّدَّادُ حَفَّسا وَمُسلِّهَدُ مَمَالِكُـهُ المُظْمَـئِ لَمَلَّـكَ تَرْشُـدُ فَأَعْقَبَهُ جَسِيْشٌ مِسنَ السصَّبْحِ يَطْسُرُهُ كَوَاكِيُهِ ا وَقُا اللَّهُ تَتَ مَا رَدُّهُ حَكِــهُ عَلِـهُمْ وَاحِلْهُ مُتَفَـرُهُ وَأَوْدَعَهَا الأَسْرَارَ الْوِتَسِنْهَدُ وَمَا تَنْفَعُ الآبَاتُ مَنْ كَانَ يَجْحَدُ بهَسا يُعْسرَفُ اللهُ العَظِسيمُ وَيُعْبَسدُ إِلْـة عَظِـبمٌ فَحِفْلُهُ لَـبْسَ يَنْفَـدُ وَلَيْسَ لِمَانَ وَلَّيْنَ وَأَدْبَسَ مُسْعِدُ

وَنَسْهَدُ أَنَّ اللهُ يَسْزِلُ فِي السُّجَىٰ وَنَسِشْهَدُ أَنَّ اللهَ أَرْسَسِلَ رُسْسِلَهُ -17 وَفَاضَلَ بَيْنَ الرُّسْلِ وَالْخَلْقِ كُلُّهِمْ -w فَأَفْضَلُ خَلْقِ اللهِ فِي الأرْضِ وَالسَّمَا -19 وَخَصَّ لَهُ الرَّحِمْنُ أَصْحَابَهُ الأُلَهِ ( -6. فَحُبُّ جَمِيعِ الآلِ وَالصَّحْبِ عِنْدَنَا -(\ وَمِنْ قَوْل أَهْلِ الْحَقِّ أَنَّ كَلَامَهُ -11 وَلَبْسَ بِمَخْلُونِ وَأَنَّىٰ لِخَلْقِهِ -54 وَنَسْهَدُ أَنَّ الْخَيْرَ وَالسَّرَّ كُلُّهُ -{L وَإِيمَانُنَا قَسَوْلٌ وَفِعْسَلٌ وَنِيَّةُ -50 وَيَزْدَادُ بِالطَّاعَاتِ مَعْ تَرْكِ مَا نَهَىٰ -17 نُقِسرٌ بِسَأَحُوَالِ القِيَامَسةِ كُلُّهَسا -{٧ تَفَكَّرُ بِٱلْسَادِ العَظِيمِ وَمَسَاحَوَتْ **~**{A أَلَمْ تَرَ مُذَا اللَّبْلَ إِذْ جَاءَ مُظْلِمًا تأمل بأزجاء السماء جييعها أَكَيْسَ لِهَـذَا مُحـدِثٌ مُتَـصَرُّفٌ بَلَىٰ وَالَّذِي بِالحقِّ أَنْقَنَ صُنْعَهَا وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِـمَنْ كَانَ مُوقِنًا ٣١- وَفِي النَّفْسِ آيَاتٌ وَفِيهَا عَجَائِبٌ لَفَ ذُقَامَتِ الآبَساتُ تَسَفْهَدُ آنَـهُ فَمَنْ كَانَ مِنْ غَرْسِ الإِلَهِ أَجَابَهُ

-01

عَلَيْكَ بِتَضْوَىٰ اللهِ فِي فِعْلِ أَمْرِهِ وَتَجْتَنِبُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ وَتَبْعُدُ وَكُنْ مُخْلِصًا اللهِ وَاحْذَرْ مِنَ الرِّيَا وَتَسَابِعُ رَسُسُولَ اللهِ إِنْ كُنْسَتَ تَعْبُسُدُ لِيَكْفِيكَ مَا يُغْنِيكَ حَفًّا وَتَرْشَـدُ تَوَكَّلُ عَلَىٰ الرَّحمٰن حَقًّا وَثِقَ بِهِ وَصَابِرُ عَلَىٰ الطَّاحَاتِ عَلَّكَ نَسْعَدُ تَصَبَّرُ عَنِ العِصْيَانِ وَاصْبِرُ لِـحُكْمِهِ وَكُنْ مَسَاثِرًا بَيْنَ الْمَخَافَةِ وَالرَّجَا خُمَسَا كَجَنَسَاحَيْ طَسَائِدٍ حِسِبنَ تَفْسِيدُ وَكُسنُ أَبُسدًا حَسنُ حَنْبِسهِ تَتَفَقَّسدُ وَقَلْبَسكَ طَهُ رَهُ وَمِسنَ كُسلُ آفَةٍ -15 وَجَمُّلْ بِنُصْحِ الْخَلْقِ قَلْبَكَ إِنَّهُ لأغلسئ جَمَسالِ لِلْقُلُسوبِ وَأَجْسَوَهُ -14 وَصَاحِبْ إِذَا صَاحَبْتَ كُلُّ مُوَفَّقِ يَقُدُوذُكَ لِلْخَيْسَرَاتِ نُسَصْحًا وَيُرْشِسُدُ -11 وَإِيَّاكَ وَالْمَرْءَ الَّذِي إِنْ صَحِبْتَهُ خَـسِرْتَ خَـسَارًا لَـبْسَ فِيهِ تَـرَدُّدُ -10 كَمَسَا يَسَأَمُو السرَّحْمَنُ فِيسِهِ وَيُوشِدُ خُلِ العَفْوَ مِنَ أَخُلاقِ مَنْ قَدْ صَحِبْتَهُ -17 ثَرَحُّلُ عَنِ السُّنْيَا فَلَيْسَتْ إِقَامَةً وَلَكِنَّهُا زَادٌ لِمَانِ يَعَالَ وَدُودُ -£V وَكُنْ سَالِكًا طُرْقَ الَّذِينَ تَقَدَّمُوا إِلَىٰ المَنْزِلِ البَانِي الَّذِي لَيْسَ يَنْفَدُ فَلَسِيْسَ لِسِدِكْمِ اللهِ وَقُسِتٌ مُقَيَّسَدُ وَكُسنْ ذَاكِسرًا اللهِ فِسى كُسلُ حَالَىةٍ -19 فَسَلِكُرُ إِلَٰهِ الْعَسَرْشِ سِسرًا وَمُعْلَثُسَا يُزبِسُ السشَّقَا وَالهَسمَّ عَنْسكَ وَيَطْسرُدُ وَإِنْ يَأْنِسِكَ الْوَسْوَاسُ يَوْمُسا يُسْشَرُّهُ وَيَجْلِبُ لِلْخَيْرَاتِ دُنْبًا وَآجِـلا بِسَأَنَّ كَلِيسَرَ السَّذِّئِ فِي السَّبْقِ مُفْرِدُ فَقَذْ أَخْبَرَ المُخْتَارُ يَوْمًا لِصَحْبِهِ وَوَصَّىٰ مُعَساذًا يَسسْتَعِينُ إِلْسَهَهُ عَلَىٰ ذِكْرِهِ وَالشُّكْرِ بِالْحُسْنِ يَعْبُدُ -04 وَأَوْصَىٰ لِشَخْصِ قَدْ أَتَىٰ لِنَصِيحَةٍ وَقَدْ كَانَ فِي حَمْلِ الشَّرَائِعِ يَجْهَدُ -0<u>1</u> تُعِينُ عَلَىٰ كُـلُ الْأُمُـودِ وَتُـسْعِدُ بأَنْ لا يَزَلْ (١) رَطْبًا لِسَانُكَ لَمَٰ إِهِ

<sup>(</sup>١) جزم الناظم كلمة (يَزَلُ الضرورة الوزن والصواب أن المضارع بعد (أنَّ يكون منصوبًا، فيكون

بجنساتِ عَسذنِ وَالمَسسَاكِنُ ثُمْهَسدُ وَأَخْبَرَ أَنَّ السَّذَكُرَ غَسْرُسٌ لِأَهْلِيهِ -07 وَمَعْهُ عَلَى كُلِّ الْأَمْسُورِ بُسسَدُّهُ وَأَخْبَ إِنَّ اللَّهُ يَسَذُّكُو عَبْسَدَهُ وَيَنْقَطِهُ التَّكْلِيفُ حِينَ يُخَلِّدُوا وَأَخْبَرَ أَنَّ اللَّهُ كُرَ يَنْقَلَىٰ بِجَنَّةٍ -01 طَرِيتٌ إِلَـىٰ حُبِّ الإِلَـهِ وَمُرْشِــدُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي ذِكْرِهِ فَيْرَ أَنَّهُ -04 وَعَن كُسلُ قَسوٰلِ لِلدِّيَانَةِ مُفْسِدُ وَيَنْهَىٰ الفَتَىٰ عَنْ غِيبَةٍ وَنَمِيمَةٍ -3• بِكُفْرَةِ ذِكْرِ اللهِ نِعْمَ المُوَحَّدُ لكَانَ لَنَا حَسَظٌ عَظِيمٌ وَرَغْبَةٌ -71 كمَسا قَسلٌ مِنْسا لِلإلْسِهِ التَّعَبُّسدُ وَلَكِنْنَا مِنْ جَهْلِنَا فَلَّ ذَكْرُنَا -75 فَسَا خَسَابَ عَبْسَدٌ لِلْمُهَسِينِ بَعْسَصِدُ وَسَلْ رَبُّكَ التَّوْفِيقَ وَالفَوْزَ دَائِمًا -75 عَلَىٰ خَيْرٍ مَنْ قَدْ كَانَ لِلْخَلْقِ بُرْشِدُ وَصَـلُ إِلٰهِي مَـعُ سَـلام وَرَحْمَـةٍ -7£ صَلاةً وَتَسسُلِيمًا بَسدُومُ وَيَخْلُسدُ وَآلِ وَأَصْحَابِ وَمَنْ كَانَ تَابِعًا -70

غفر الله لكاتبها وناظمها وقارئها ومن قال: آمين، وجميع المسلمين. وصلَّىٰ اللهُ علىٰ محمدِ ١٣٤٥هـ.

=

# ۱۸- نصيحتي لأهل السنة ۱۹- هخه دعوتنا وعقيدتنا

للشيخ مقبل بن هادي الوادعي 

#### ٤٨– نصيحتي لأهل السنة

قَالَ البُخَارِيُّ فَكَلَلَهُ (ج١٣) (ص١٩٣): حَدَّثَنَا يَعقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هُشَيمٌ: أَخبَرَنَا سَيَّارٌ عَنِ الشَّعبِيِّ، عَن جَرِيرِ بنِ عَبدِ اللّهِ قَالَ: «بَايَعتُ النَّبِيِّ صلىٰ الله عليه وآله وسلم عَلَىٰ السَّمعِ وَالطَّاعَةِ فَلَقَّنني: فِيمَا استَطَعتَ، وَالنُّصحُ لِكُلُّ مُسلِمٍه (١).

ً قَالَ الإمّامُ مُسلِم فَعَلَاللهُ (ج١) (ص٧١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبَّادِ المَكِّيُّ، حَدَّثَنَا سُفِيَانُ قَالَ: قُلتُ لِسُهَيل: إنَّ حَمرًا حَدَّثَنَا عَنِ الفَعقَاعِ، عَن أَبِيكَ قَالَ: وَرَجَوتُ أَن سَفِطَ عَنِّي رَجُلاً قَالَ: فَقَالَ: سَمِعتُ مِنَ الَّذِي سَمِعَهُ مِنهُ أَبِي كَانَ صَدِيقًا لَهُ بِالشَّامِ.

ثُمَّ حَدَّثَنَا شُفيَانُ عَن شُهيلٍ، عَن عَطَاءَ بنِ يَزِيدَ، عَن تَعِيمِ الدَّارِيِّ: أَنَّ النَّبِيِّ صلىٰ الله عليه وآله وسلم قَالَ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ». قُلنَا: لِمَن؟ قَالَ: اللهِ، وَلكِتَابِهِ، وَلرَسُولِهِ، ولاَيْمَةِ المُسلِمِينَ وَحَامَّتِهِمِ (٢٠)

## نَصِيحُتِي لأهل السُّنَّةِ

أَن يَتَبَاعَدُوا عَن أَسبَابِ الفُرقَةِ وَالاختِلافِ، فَمَقِيدَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَاحِدَةً، وَاتَّجَاهُهُم وَاحِد، لَيسَ هُنَاكُ مُسَوَّعْ لِلفُرقَةِ وَالاختِلافِ إِلَّا الجَهلُ وَالبَغيُ وَالشَّيطَانُ، وَإِنَّ المُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ العَرَبِ، وَفِي «صَحِيحٍ مُسلِمٍ»: ﴿إِنَّ الشَّيطانَ قَد أَيسَ أَن يَعْبُدُهُ المُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ العَرَبِ، وَلَكِن فِي التَّحرِيشِ بَيتَهُم (٣).

وَالخِلَانُ مُثَرًّ، كَمَا قَالَ عَبدُ اللَّهِ بنُ مُسعُودٍ نَعْظُتُهُ عِندَمَا صَلَّىٰ عُثمَان نَعْظُتُهُ

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> أخرجه البخاري (۲۲۹).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> أخرجه مسلم (۵۵).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> اخرجه مسلم (۲۸۱۲).

بِمِنَىٰ بِالنَّاسِ أَرْبَعًا، فَاستَرَجَعَ عَبدُ اللّهِ تَعَطَّتُه، ثُمَّ قَالَ: ( صَلَّيتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صلىٰ الله عليه وآله وسلم رَكعَتَينِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكعَتَينِ، وَمَعَ عُمَرَ رَكعَتَينِ، فَيَا لَيتَ لِي رَكعَتَينِ مَنَا لَهُ البُخَادِيُ رَكعَتَينِ مَنَاكَ الخِلافُ شَرَّا. رواه البُخَادِيُ بِهَذَا المَعنَىٰ .

وَرَوَىٰ مُسلِمٌ فِي (صَحِيحِهِ، عَنِ ابنِ مَسعُودٍ نَتَمُظُئُهُ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلىٰ الله عليه وآله وسلم يَمسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ: لَا تَختَلِفُوا فَتختَلفَ قُلُوبُكُم، لِيَلِني مِنكُم أُولُو الاحلامِ والنُّهَىٰ، ثُمَّ الّذينَ يَلُونَهُم، ثمَّ الَّذينَ يَلُونَهُم، <sup>(۱)</sup>.

وَرَوَىٰ البُخَارِيُّ فِي «صَحِيَجِهِ»: عَنِ النَّعْمَانِ بِنِ بَشِيرِ نَعْظُمُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «لَتُسُوَّنَّ صُفُوفَكُم، أو لَيُخَالِفنَّ اللّهُ بَينَ وُجُوهِكُم، (٢).

وَعَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ عَبَطْتُهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَىٰ الله عليه وآله وسلم يَتَخَلِّلُ الصَّفَّ مِن نَاحِيَةٍ الَّىٰ نَاحِيَةٍ، يَمسَعُ صُدُورَنَا وَمَناكَبَنَا، وَيَقُولُ: لَا تَخَلِفُوا فَتَخَلِّفَ قُلُوبِكُم. وَكَانَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللّهَ بَبَرَئِينَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ الصَّفُوفِ الأُولِ، رَوَاهُ أَبُو دَاودَ بِسَنَدِ صَحِيحٍ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا عَبدُ الرَّحمَنِ بنِ عَوسَجَةً، وَقَد وَنَّقَهُ النَّسَائِيُّ (1)

وَفِي ﴿ الصَّحِيحَينِ ﴾: عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا حَضَرَ النَّبِيُّ صَلَىٰ الله عليه وآله وسلم قَالَ: وَفِي البَيتِ رِجَالٌ فِيهِم عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، قَالَ: هَلُمَّ أَكْتُبُ لَكُم كِتَابًا لَن تَضِلُوا بَعَدُهُ. قَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّبِيِّ صَلَىٰ الله عليه وآله وسلم غَلَبُهُ الرَّجَعُ، وَعِندَكم اللهِ آنُهُ وَاللهِ عَلَيْهُ الرَّجَعُ، وَعِندَكم اللهِ اللهِ عَليه وَاللهِ وَاللهِ وَسَلمَ غَلَبُهُ الرَّجَعُ، وَعِندَكم اللهِ اللهِ عَليه وَاللهِ وَاللهِ عَليهُ مَن يَقُولُ: قَرَّبُوا

<sup>ُ (</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۸۱).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۳۲).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۷۱۷)، ومسلم (۲۲۱).

<sup>(1)</sup> أخرجه أبو داود (١٦٤)، وصححه العلامة الألباني في وصحيح الترغيب، (١٠٠).

يَكتُبُ لَكُم رَسُولُ اللّهِ صلىٰ الله عليه وآله وسلم كِتَابًا لَن تَضِلُّوا بَعدَهُ. وَمِنْهُم مَنْ • يَقُولُ: مَا قَالَ عُمَرُ، فَلَمَّا أَكثَرُوا اللَّغَطَ وَالاختِلَافَ عِندَ النَّبِيِّ صلىٰ الله عليه وآله وسلم قَالَ: «قُومُوا عَنِّي». قَالَ عُبَيدُ اللّهِ: فَكَانَ ابنُ عَبَّسٍ يَقولُ: إنَّ الرَّزِيَّةَ كلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَينَ رَسُولِ اللّهِ صلىٰ الله عليه وآله وسلم وَبَينَ أن يَكتُبَ لَهُم ذَلِكَ الكِتَابَ مِنَ اختِلافِهِم ولَغَطِلِهم .

وَرَوَىٰ البُخَارِيُّ فِي (صَحِيجِهِ): عَن عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِيَةِ فَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَىٰ الله عليه وآله وسلم لِيُخبِرَنَا بِلَيلَةِ القَدرِ، فَتَلاحَىٰ رَجُلَانٌ مِنَ المُسلِمِينَ، فَقَالَ: (خَرَجَتُ لاَحبِرَكم بِلَيلةِ القدرِ، فَتَلاحَىٰ فُلانٌ وَفُلانٌ فَرُفِمَت، وَعَسَىٰ أَن بَكُونَ خَيرًا لكُم، فَالتَمِسُوهَا فِي التَّاسِمَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالخَامِلاةِ)

وَرَوَىٰ مُسلِم فِي اصَحِيحِهِ : عَن أَبِي سَعِيدِ الخُدُرِيِّ قَالَ: العَتَكَفَ رَسُولُ اللهِ صلىٰ الله عليه وآله وسلم العَشرَ الأوسط مِن رَمَضَانَ، يَلتَعِسُ لَيلَةَ القَدرِ قَبَلَ أَن تُبَانَ لَهُ، فَلَمَّا انقَضَينَ المَرْ بِالبِنَاءِ فَقُوض، ثُمَّ أُبِينَتْ لَهُ أَنَّهَا فِي العَشرِ الأوَاخِرِ، فَامَرَ بِالبِنَاءِ فَأَعْرَبُهُ مَنَّا النَّاسُ، إنَّهَا النَّاسُ، إنَّهَا كَانَت أُبِينَت لِي لَيلَةُ بِالبِنَاءِ فَأَعْرِينَ مُعَمَّمًا الشَّيطَانُ، فَنُسَيتُهَا، القَدرِ، وَإِنِّي خَرَجتُ لأَخبِرَكُم بِهَا، فَجَاءَ رَجُلانِ يَحتَقَانِ مَعَهُمَا الشَّيطَانُ، فَنُسَيتُهَا، فَالتَيسُوهَا فِي العَشرِ الأواخِرِ مِن رَمَضَانَ اللَّي أَن قَالَ مُسلِمٌ يَقَالَلهُ: وَقَالَ ابنُ خَلَادِ: مَكَانَ ابنُ خَلَدِ: وَقَالَ ابنُ خَلَادٍ:

وَرَوَىٰ أَبُو دَاوِدَ بِسَنَدِ صَحِيحٍ: عَن أَبِي ثَعَلَبَةَ الخُشَيْعِ تَعَلَّكُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا نَرَّلُوا مَنزِ لَا قَالَ عُمَرُ: وَكَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلَ رَسُولُ اللّهِ صلىٰ الله عليه وآله وسلم مَنزِ لَا تَقَرَّقُوا فِي الشِّعَابِ وَالأُودِيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلىٰ الله عليه وآله وسلم: ﴿إِنَّ تَقَرُّقُكُم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٥٦٦٩)، ومسلم (١٦٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٠٢٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١١٦٧).

<u>...</u>

فِي هَذهِ الشَّمَابِ وَالأُودِيَةِ إِنَّمَا ذَلِكُم مِنَ الشَّيطَانِ». فَلَم يَنزِل بَعدَ ذَلِكَ مَنزِلًا إلَّا انضَمَّ بَعضُهُم إِلَىٰ بَعض، حَتَّىٰ يُقَالُ: لَو بُسِطَ عَلَيهم ثَوبٌ لَعَمَّهُم(١).

وَرَوَىٰ البُخَارِيُّ فِي اصَحِيحِهِ، عَن عَلِيٌ نَعَطُّهُ قَالَ: القَصُوا كَمَا كنتُم تَقضُونَ، فَإِنِّي أَكرَهُ الاحتِلاف، حَتَّىٰ يَكُونَ النَّاسُ جَمَاعَةٌ، أو أمُوتُ كَمَا مَاتَ أصحَابِي،

قَانتُم - بِحَمدِ اللهِ - يَا أَهَلَ السُّنَةِ لَستُم كَالرَّوَافِضِ يُكَفَّرُ بَعضَهُم بَعضًا، وَهَكَذَا رُءوسُ الاعتِزَالِ يُكفِّر بَعضُهُم بَعضًا كمّا فِي كُتُبِ المِلَلِ وَالنَّحَلِ، أَمَّا أَهْلُ السُّنَّة - فَالحَمدُ للّهِ - غَالِبُ اختِلافِهِم فِي مَفهُومٍ حَدِيثٍ فِي عِبَادَاتٍ وَرَدَت عَنِ الشَّارِعِ مُتَنَوَّعَةً، أو فِي حَدِيثٍ اختَلَفَت أَنظَارُهُم فِي تَصحِيحِهِ وَتَضعِيفِهِ إَلَىٰ غَيرِ ذَلِكَ مِن أَسبَابِ الاختِلافِ الَّتِي ذَكَرَهَا شَيخُ الإسلام ابنُ تَيمِيةً يَظَلَّهُ.

أنتُم تَعلَمُونَ يَا أَهلَ السُّنَّةِ أَنَّ أَعدَاءَكُم يَشمَتُّونَ بِكُم، وَأَنَّ أَعدَاءَ الإسلامَ مَا يَهَابُونَ إِلَّا إِيَّاكُم؛ فَهُم يَحرصُونَ عَلَىٰ تَشتيتِ شَملِكم بِأي وَسِيلَةٍ.

إنَّ الوَاجِبَ عَلَىٰ أهلِ السُّنَّةِ أن يَكُونُوا مُهَيَّئِينَ لِحَلِّ مَشَاكِلِ العَالَمِ كلَّهِ، فَهُم أهلٌ لِذَلِكَ، وَأَحَقُّ بِهِ، فَهُمُ النَّينَ أعطَاهُمُ اللَّهُ فَهمَ كتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةٍ رَسُولِ اللّهِ صلىٰ الله عليه وآله وسلم عَلَىٰ الرّجِهِ الصّحِيحِ.

إنَّ أَهَلَ الشَّنَةِ يُعتَبُرُونَ أَكْثَرَ الْعَالَمِ الإسلامِيِّ، وَلَكِنَّ تَقَرُّقَهُم وَاخْتِلاَفَهُم وَجَهَلَ أَهَلِ كُلِّ شَعْبٍ بِأَحْوَالِ الاَخْرِينَ جَعَلَهُم يَذُريُونَ فِي المُجتَمَعَاتِ، وَإِنَّا لَنَرجُو أَن يُوَفِّقَ اللَّهُ القَائِمِينَ بِالدَّعْوَةِ لِلشَّنَّةِ لِتَقَقُّدِ أَحْوَالِ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَالنَّشرِ عَنْهُم وَعَن أَحْوَالِهِم، وَعَسَىٰ اللَّهُ أَن يَجمَعَ شَملَهُم.

اُوَلَستُم أَحَقَّ النَّاسِ يَا أَهلَ السُّنَّةِ بِجَمعِ الشَّملِ وَوَحدَةِ الكَلِمَةِ، وَرَبُّ العِزَّةِ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ الكَرِيمِ: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيمًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ [آل عمران: ١٣].

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٦٢٠)، وصححه العلامة الألباني في اصحيح الترغيب؛ (٢٦٢٧).

وَالنَّبِيُّ صَلَىٰ الله عليه وآله وسلم يَقُولُ - كمّا فِي الصَّحِيحَينِ مِن حَدِيثِ أَبِي مُوسَىٰ تَعَلِّئُهُ -: والمُؤمِنُ لِلمُؤمِنِ كالبُّيَانِ يَشُدُّ بَعضُهُ بَعضًا (١)

وَيَقُولُ- كَمَا فِي الصَّحِيحَينِ ا مِن حَدِيثِ النَّعمَانِ بنِ بَشِيرٍ-: «مَثَلُ المُؤمنِينَ فِي تَوَادِّهِم وَنَرَاحُمِهِم كَمَثُلِ الجَسَدِ، إذَا اشتكَىٰ مِنهُ عُضو تَدَاعَىٰ لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ بالحُمَّىٰ وَالسَّهَرِ (٢٠) .

فَالرَّافِضَةُ شَغَلَتِ المَالَمَ بِإِعلَامِهَا، وَاضَلَّت كثِيرًا مِنَ النَّاسِ، بَل شَغَلَتهُم عَن أَدَاءِ مَنَاسِكُهُم، وَلَيَدُكُروا اللَّهَ أَدَاءِ مَنَاسِكُهُم، وَلَيَدُكُروا اللَّهَ فِي تِلكَ الشَّعَائِرِ المُبَارَكِةِ، فَمَا يَشْعُرونَ إِلَّا بِخُرُوجِ الرَّافِضَةِ بِالمُظَاهَرَاتِ الجَاهِلِيَّه فِي تِلكَ الشَّعَائِرِ المُبَارَكِةِ، فَمَنِ الَّذِي يَستَطِيعُ أَن يُقُرُّقَ هَذِهِ الجُمُوعَ الَّتِي عَتَت عَن أَمْرِ رَبِّهَا، وَجَعَلَتِ الحَجَّ شِعَارًا لِلفَوضَىٰ وَالصَّخَبِ وَالدَّعَوَاتِ الجَاهِلِيَّه، لَا يَستَطيعُ أَن يُقَرِّقُ اللَّهِ وَإِلَّهُ المَّهُوعَ الَّتِي عَتَت عَن أَمْرِ رَبِّهَا، وَجَعَلَتِ الحَجَ شِعَارًا لِلفَوضَىٰ وَالصَّخَبِ وَالدَّعَوَاتِ الجَاهِلِيَّة، لَا يَستَطيعُ أَمْرِ رَبِّهَا، وَجَعَلَتِ المَّالَةِ عَلْ المَّالَةِ عَلْ الْعَامِلِيَّةُ وَلَا الْمُلُوا أَهْلُ الشَّنَةِ إِنْ اجتَمَعَت كَلِيمَتُهُم، وَكَانُوا أَهْلَ سُنَةٍ عَقًا.

ً إِنَّ مَذهِ اليَقَظَةَ الإسلَامِيَّةَ الَّتِي أَرَادَهَا اللَّهُ تَحتَاجُ إِلَيْ رِعَايَةٍ، ومَن يَقُومُ بِرعَايَتِهَا إِلَّا أَهْلُ السُّنَةِ؟!

عِلاجُ الاختِلاَفِ النَّاشِئ بَينَ أهلِ السُّنَّةِ الْمُعَاصِرِينَ

إنَّ الاختِلافَ النَّاشِيَ بَينَ أهلِ السُّنَّةِ يرُّولُ بِإذنِ اللَّهِ بِأَمُورٍ:

مِنهَا: تَحكِيمُ الكِتَابِ وَالسَّنَّةِ: قَالَ اللَّهُ ﷺ: ﴿فَإِن نَنْزَعْمُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَىٰاللَهِ وَالرَّسُولِ إِن كُشُمُّ تُؤْمِرُونَ مِاللَّهِ وَالْمَيْرِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ كَ

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا اَخَلَقْتُمْ فِيهِ مِن شَىٰءٍ فَخُكُّمُهُۥإِلَى ٱللَّهِ ﴾ الشورى: ١٠ .

وَقَالَ عَيْنَ ﴾ ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ ٱلأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا بِيرٌ وَلُو رَدُّوهُ إِلَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۸۱)، ومسلم (۲۵۸).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۰۱۱)، ومسلم (۲۵۸٦).

۸۰۲

الرَّسُولِ وَإِلَت أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنَبِطُونَهُ مِنْهُمٌ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْهُمُّ وَرَوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْهُمُّ وَرَحْمَتُهُ لِلْأَنْ اللّهِ عَلَيْهُمُ وَرَحْمَتُهُ لِلْأَنْ اللّهِ عَلِيهُ ﴾ النساه: ١٨٠.

وَمنهَا: سُوَّالُ أَهلِ الْعَلِمِ مِن أَهلِ السُّنَّةِ، قَالَ اللَّهُ ﷺ: ﴿فَتَسَتَّلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكَرِ إِن كُشُتُّرَ لَانَّهَا كُونَ ﴿﴾ [النحل: ١٢] .

وَلَكِنَّ بَعضَ طَلَبَةِ العِلمِ رَضِيَ بِمَا عِندَهُ مِنَ العِلمِ، وَأَصبَحَ يُجَادِلُ بِهِ كُلَّ مَن يُخَالِفُهُ، وَهَذَا سَبَبٌ مِن أُسبَابِ الفُرقَةِ وَالاختِلَافِ، رَوَىٰ الإمّامُ التَّرمِذِيُّ فِي وجَامِعِهِ»: عَن أَبِي أَمُامَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىٰ الله عليه وآله وسلم: (مَا ضَلَّ قَوم بَعدَ هُدَىٰ كَانُوا عَلَيهِ إِلَّا أُوتُوا الجَدَلَ»، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّاجَدَلَا ۚ بَلْ هُرْ قَنَمُ خَصِمُونَ ﷺ (الزخرف: ١٥) (١).

وَمُنهَا: الإِقبَالُ عَلَىٰ طَلَبِ العِلمِ، فَإِذَا نَظَرتَ إِلَىٰ تُصُورِكَ، بَل إِلَىٰ أَنْكَ لَستَ يِشَيءِ إِلَىٰ جَانِبِ المُلَمَّاءِ المُتَقَدَّمِينَ كالحَافِظِ ابنِ كَثِيرٍ وَمَن تَقَدَّمُهُ مِنَ الحُفَّاظِ المُبَرَّزِينَ فِي نُتُونٍ شَمَّىٰ، إِذَا نَظَرتَ إِلَىٰ هَوْلاءِ الحُفَّاظِ شُفِلتَ بِنَفَسِكَ عَن الانتِقَادِ عَلَىٰ الاَخْرِينَ.

وَمنهَا: النَّظُرُ فِي اختِلَافِ الصَّحَابَةِ تَعَظَّهُ فَمَن بَعدَهُم مِنَ المُلَمَاءِ المُبَرِّزِينَ، إذَا نظرت إلى اختِلافِهم حَمَلتَ مُخَالِفَكَ عَلَىٰ السَّلاَمَةِ، وَلَم تُطَالِهُ بِالخُصُوعِ لِرَايكَ، وَطَيمتَ النَّهُ بِالخُصُوعِ لِرَايكَ مَطِيلِ فَهمِهِ وَعَقلِهِ، وَتَدعُوهُ إلَىٰ مَعلِيلِ فَهمِهِ وَعَقلِهِ، وَتَدعُوهُ إلَىٰ تَعلِيلِ فَهمِهِ وَعَقلِهِ، وَتَدعُوهُ إلَىٰ مَعلِيلِ فَهمِهِ وَعَقلِهِ، وَتَدعُوهُ إلَىٰ مَعلِيدِكَ، وَالتَّقلِيدُ فِي الدِّينِ حَرَام، قَالَ اللهُ وَعَلَى ﴿ وَلَا نَفْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ وَلا نَفْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ المُفيد [الإسراء: ٣] إلى غَيرِ ذَلِكَ مِنَ الأَولَّةِ المَبسُوطَةِ فِي كِتَابِ الشَّوكَانِيّ: «القولُ المُفيد فِي الإله الاجتِهادِ وَالتَّقلِيدِ».

وَمنهَا: النَّظُرُ إِلَىٰ أَحَوَالِ المُجتَمَعِ الإسلامِيِّ، وَمَا تُحِيطُ بِهِ مِنَ الأخطَادِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٣١٥٣)، وحسنه العلامة الألباني في اصحيح الترغيب الالها.

وَجَهلِ كَثِيرٍ مِن أُهلِهِ بِهِ، فَإِنَّكَ إِذَا تَظَرَتَ إِلَىٰ المُجتَمَعِ الإسلامِيِّ، شُغِلتَ عَن أَخِبكَ الَّذِي يُخَالِفُكَ فِي فَهمِكَ، وَقَدَّمتَ الأَهمَّ فَالأَهمُّ؛ فَإِن النَّبِيُّ صلىٰ الله عليه وآله وسلم عِندَمَا أرسَلَ مُعَاذًا إِلَىٰ اليَمَنِ قَالَ لَهُ: «أَوَّلُ مَا تَدعُوهُم إِلَىٰ شَهَادَةِ أَن لا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ ﷺ. مُثَنَّقٍ عَلَيهِ مِن حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسِ (١).

وَبَعَدُ: فَإِنَّا قَد نَظَرَنَا فِي المَسَائِلِ الَّتِي يَخَتَلِفُ فِيهَا اَهُلُ السُّنَّةِ المُمَّاصِرُونَ الَّذِينَ لَا يَخْتَلِفُونَ عَن هَوَىٰ، فَوَجَدنَاهَا ثُقَارِبُ ثَلَاثِينَ مَسَالَةً، وَوَزَّعْنَاهَا عَلَىٰ إخوَانِنَا أهلِ السُّنَّةِ يَذكُرونَ- إِن شَاءَ اللَّهُ- الاَّحَادِيثَ بأَسَانِيدِهَا، وَيَنظُرونَ فِي أَقُوالِ الشُّرَّاحِ فِي فَهمِ هَذهِ الاَّحَادِيثِ، وَإِنِ احْتِيجَ إِلَىٰ نَظْرٍ فِي كَتَبِ الفُقْهَاءِ- رَحِمَهُمُ اللَّهُ- نُظِر فِيهَا، وَبَعَدَ الاَنتِهَاءِ - إِن شَاءَ اللَّهُ - سَيُنشَرُ فِي رَسَالَةٍ صَفِيرَةٍ.

وَقَد بَلَغَنِي أَنَّ أَهَلَ السُّنَّةِ الَّذِينَ يُهِمُّهُمَ أَهُوُ المُسلِمِينَ فِي غَايَةٍ مِنَ الشَّوقِ إلَىٰ هَذَا، وَفِي هَذَا - إِن شَاءَ اللَّهُ - قَطعُ السِنَةِ الحَاقِدِينَ عَلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ الَّذِينَ يَسخَرُونَ مِنهُم، وَيَقُولُونَ: إِنَّهُم يَختَلِفُونَ فِي الشَّيءِ التَّافِهِ، وَيُنَثِّرُونَ عَنهُم، وَيَلمِزُونَهُم بِمَا لَيسَ فِيهِم، شَانُ المُبتَدِعَةِ وَذَوِي الأَهْوَاءِ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَزَمَانٍ، انَّهُم يُتُقُرونَ عَن أَهلِ السُّنَّةِ، وَقَد سَاقَ عَنهُمُ ابنُ فَتيبَةَ فَخَلَلْهُ فِي كَتَابِهِ وَتَأْوِيل مُحْتَلَفِ الحَدِيثِ، الشَّيَ الكَّيْرَ مِنَ السُّحْرِيَةِ بِأَهْلِ السُّنَةِ.

وَقَد مَاتَ النَّظَامُ وَأَبُو الهُذَيلِ وَغَيرُهُمَا مِن أَعدَاهِ السُّنَّةِ، وَيَقِيَت سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلىٰ الله عليه وآله وسلم بَيضَاءَ صَافِيةً لَم يَضُرَّهَا شُخرِيتُهُم، وَسَيَسُوتُ أَعدَاهُ السُّنَّةِ المُعَاصِرُونَ، وَتَبَقَىٰ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلىٰ الله عليه وآله وسلم؛ لأنَّ اللّه تَضَمَّنَ بِحِفظِهَا، فَقَالَ: ﴿ إِنَّاغَتَنُ زَلِّنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَذَيْ ظُونَ ۞﴾ [العجر: ١٤.

وَالذُّكرُ يَشْمَلُ الكِتَابَ وَالسُّنَّةَ؛ إذ كِلَاهُمَا وَحَيٌّ مِن عِندِ اللَّهِ قَالَ ﷺ؛ ﴿ وَمَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٩٦)، ومسلم (١٩).



## يَعِلَقُ عَنِ الْمُرَكَةِ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَثَنَّ يُوكَن ﴾ [النجم: ١٠٠١]

وَقَالَ النَّبِيُّ صلىٰ الله عليه وآله وسلم: ﴿ أَلَّا إِنِّي أُوتِيتُ القُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ ٩ (١)

مَذَا وَلَسَنَا ثَطَالِبُ أَمَلَ السُّنَّةِ المُمَاصِرِيْنَ أَلَّا يَخْتَلِفُوا فِي صِخَّةِ الحَدِيثِ وَتَضعِيفِهِ، وَالَّا يَخْتَلِفُوا فِي فَهِمِ الأَدِلَّةِ، فَإِنَّ مَذَا أَمَرٌ قَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ سَلَقُهُم- رَحِمَهُمُ اللَهُ- كَمَا هُوَ مَعُرُونٌ مِن سِيرَقِهِم، بَلِ اخْتَلَفَ المَلَائِكَةُ الكِرَامُ ﷺ قَالَ اللَّهُ ﷺ ﴿ فُلْهُو نَبُوا عَظِيمُ ۞ أَنْتُمُ عَنْهُ مُعْرِشُونَ ۞ مَاكَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ إِلْلَهِ ٱلْغَلَيْلِةُ يَخْسَسُونَ ۞ ﴿ [ص: ١٧-١١]

وَخَالَفَ شَلَيمَانُ أَبَاهُ ذَاوِدَ ﷺ ، قَالَ اللّهُ ﷺ: ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمُنَ إِذْ يَمْكُمُنَانِ فِي ٱلْمُرْتِ إِذْنَفَشَتْ فِيهِ غَنْمُ ٱلْقَرْمِ وَكُنّا لِلْكُمِيهِمْ شَنْهِدِينَ ﴿ فَنَكُمَّا سُلَيْمَنَ وَكُلًّا مَالَيْنَا كُكُمًا وَعِلْمًا ﴾ [الإنهاد: ١٨٠٨]

وَفِي (الصَّحِيحَينِ): عَن أَبِي هُرَيرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صلىٰ الله عليه وآله وسلم قَالَ: (كانَت امرَآنَانِ مَعهُمَا ابنَاهمَا، جَاءَ الدُّنبُ فَلَهَبَ بِابنِ إحدَاهمَا، فَقَالَت صَاحِبَتُهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بابنِكِ،

وَقَالَتِ الْأَخْرَىٰ: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابنِكِ. فَتَحَاكَمَا إِلَىٰ دَاوَى فَقَضَىٰ بِهِ لِلكُبْرَىٰ، فَخَرَجَنَا عَلَىٰ سُلَيمَانَ بِنِ دَاوِدَ فَأَخْبَرَنَاهُ، فَقَالَ: ايتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّ بَينَهُمَا. فقَالَتِ الصُّغْرَىٰ: لا تَفْعَل بِهِ لِلشَّغْرَىٰ،

قَالَ ابُو هُرَيْرَةً: إن سَمِعتُ بِالسِّكِّينِ إِلَّا يَومَثِذِ، وَمَا كنَّا نَقُولُ إِلَّا: المُديّةَ (٢). فَهَذهِ نَصِيحَتِي لِإِحْوَانِي فِي اللَّهِ أَهلِ السُّنَّةِ، وَأَسأَلُ اللَّهَ لَهُمُ النَّصرَ وَالتَّوفِيقَ. وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيًّنا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحبِهِ وسَلَّم تَسلِيمًا كَثِيرًا.

<sup>()</sup>أخرجه أبو داود (۱۳۹)، وصححه العلامة الألباني في اصحيح وضعيف سنن أبي داوده. ()أخرجه البخاري (۲۲۷)، ومسلم (۷۲۰).

## ٤٩- هخه دعوتنا وعقيدتنا

إِنَّ الحَمدَ لِلَّهِ نَحمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أنفُسِنَا وَمن سَيُّنَاتِ أَعمَالِنَا، مَن يَهِدِ اللَّهُ فَهُوَ المُهتِّدِي، وَمَن يُصْلِل فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأشهَدُ أن لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحِدُهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبِدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ ثَقَانِهِ. وَلَا تَمُونًا إِلَّا وَأَنتُم تُسْلِمُونَ ﴿ إِلَّا عمران: ٣٦}

﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا وْجَهَا وَبَنَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَيْمِرًا وَهَنَاهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي مَنَاةَ لُونَهِمِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّاللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِبُنا ٢٠٠٠ [النساء: ١] ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا فَوْلَا سَدِيدًا ١ اللَّهِ يُصْلِحُ آخَمُ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُونِكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ١٠٠٠ [الاحزاب: ١٨،٣]

فَإِنَّهَا لَمًّا كَثُرُتِ العَقَائِدُ المُختَلِقَةُ، وَانتَشَرَت دَعَوَاتٌ شَنَّىٰ، وَصَارَ حَالُ أَصِحَابِهَا كَمَا قَالَ اللهُ وَهِي: ﴿ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَكَتْبِمْ فَرِحُونَ

﴿ إِللهُ مِن اللهِ مَن اللهِ وَحَالُ اصِحَابِهَا كُمَا قِيلَ: وَكُلُ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهُ ال

وَلَا تَجِدُ اُصِحَابَ دَعَوَةِ إِلَّا وَهُم يَدَّعُونَ أَنَّهِم عَلَىٰ الصِّرَاطِ المُستَقِيم، فَذَلِكُم فِرعَونُ الَّذِي يَقُولُ: ﴿ أَنَا زَبُكُمُ ٱلْأَتَلَ ١٠٠ ﴿ النازعات: ٢١ } يَقُولُ لِقَومِهِ: ﴿ مَا أَلِيكُمْ إِلَّا مَا آرَىٰ وَمَا آهَدِيكُرُ إِلَّاسَيِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿ ﴿ إِخَانُونَ ١٨

وَيَقُولُ فِي شَانِ نَبِيِّ اللَّهِ مُوسَىٰ بَشِينَ ﴿ ذَرُونِ ٱلْمَثْلُ مُوسَىٰ وَلَيَدْعُ رَبَّهُ ۚ إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلُ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴿ إِعان ١٦

وَيَتُولُ هُوَ وَقَومُهُ فِي شَانِ مُوسَىٰ وَهَارُون ﷺ ﴿إِنَّ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ

أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِيحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا يِطْرِيقَتِكُمُ الْمُثَانَ ﴾ [مه: ١٠].

وَيَتُولُ ﷺ مَن دَعوَىٰ المُنَافِقِينَ: ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَهُمْ لَا لُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا إِنْسَا غَنُ مُصْلِحُوبَ ﴾ [البغر:: ١١].

قَالَ اللَّهُ عَلَى ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنَ لَا يَشْعُهُنَ ﴿ وَإِنَا قِلَ لَهُمْ عَامِثُوا كُمَا عَامَنَ النَّانُ قَالُوا الْوَمِنُ كُمَا عَامَنَ الشُفَهَا الْآ إِنَهُمْ هُمُ الشُفَهَا وَلَكِنَ لَا يَمْلَمُونَ ﴿ كُمَا عَامِدُونَ اللَّهِ عَلَمُ الشُفَهَا وَلَكِنَ لَا يَمْلَمُونَ ﴿ فَي اللَّهِ وَاللَّهِ مَا مِنْ اللَّهُ عَلَمُ الشُفَهَا وَلَكِنَ لَا يَمْلَمُونَ ﴿ وَلَا اللَّهِ وَاللَّهِ مَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

وَالَيكَ مِثَالا: مَذهِ الطَّائِفَةُ الضَّالَّةُ المَارِقَةُ الإسمَاعِيلِيَّةُ يِنَجَرَانَ وَالغَرِعِ وَالمَعلفينِ وَالأَحسَاءِ وَالقَطيفِ وَالبَحرَينِ وَالمَدِينَةِ، وَهُمُ المُسَمَّونَ بِالنَّخَاوِلَةِ، وَمَشَايخُهُم يُسَمَّونَ بِالمَكَادِمَةِ، وَلَيسُوا وَبِحرَاز وَعِرَاس وَيِنقم بِصَنعَاءَ وَيِالهِنِدِ، وَمَشَايخُهُم يُسَمَّونَ بِالمَكَادِمَةِ، وَلَيسُوا بِمَكَادِمَةٍ.

وَالمَكَارِمَةُ يَتَسِبُونَ إِلَىٰ المَلْهَبِ البَّاطِيْقِ المُلْجِدِ المُحَادُ لِلَّهِ وَلرَسُولِهِ وَللإسلام، فَقَد قَتَلَ أُسلَافُهُمُ الحَجِيجَ بِيَبِ اللَّهِ الحَرَامِ وَاقْتَلَمُوا الحَجَرَ الأسودَا وَيَقِيَ عِندَهُم فَترَةً مِنَ الزَّمْنِ، ثُمَّ رَدُّوا كسرًا مِنه.

فَالمَكَارِمَةُ لَبُسُوا بِمُسَلِمِينَ، بَل هُم أَضَوَّ عَلَىٰ الإسلامِ مِنَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ، وَمَعَ ذَلِكَ فَهُم يَنشُرونَ دَعَوَتَهُم بِالكُتُبِ وَيغَيرِهَا مِنَ الإغرَاءَاتِ المَالِية، حَتَىٰ إنَّهُم أَصَبُحُوا فِي نَجرَانَ يُعطُونَ بَعضَ ضِعَافِ النُّهُوسِ مِنَ اليَمَنيينَ تَابِعيَّة، يَوْعُمُونَ أَنَّهُم يَدعُونَهُ إِلَىٰ الالتِحَاقِ بِالسُّعُودِيةِ، يَن عُلَىٰ الوَاقِع لا يَدعونَهُ إِلَىٰ الالتِحَاقِ بِالسُّعُودِيةِ، وَفِي الوَاقِع لا يَدعونَهُ إِلَىٰ الالتِحَاقِ بِالسُّعُودِيةِ، وَلَي يَالمَدَعَبِ الإسمَاعِيلِيِّ القُرمُطِيِّ البَاطِنِيِّ، فَهُم لا يُحِبُّونَ وَلَكِن يَدعُونَهُ لِلالتِحَاقِ بِالمَدَعَبِ الإسمَاعِيلِيِّ القُرمُطِيِّ البَاطِنِيِّ، فَهُم لا يُحِبُّونَ السُّعُودِية، وَلا يُحِبُونَ أَحَدًا لَيسَ عَلَىٰ مَذَهَبِهِم البَاطِل.

أقُولُ هَذَا عَن خِبرَةٍ وَمَعرِفَةٍ بِهِم؛ لأنَّي مَّكَثتُ بِنَّجرَانَ قَدرَ سَتَتَينِ.

ذَمَبَتُ ذَاتَ لَيلَة إِلَىٰ بَمضَ أَمَلِ نَجرَانَ، فَوَجَدَتُ كِتَابًا مِن كُتُبِهِم، وَقَرَاتُ فِيهِ، فَإِذَا فِيهِ الضَّلَالِ المُبِينُ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأَمُرُكُمُ أَن تَذْبَعُواْ بَقَرَةً ﴾ [البغرة: ١٧]. قَالُوا: عَائِشَةً! وَكُلُّ مُسلِمٍ يَقرَأ القرآنَ يَعلَمُ أَنَّهَا فِي مُوسَىٰ وَقَومِهِ.

وَالْحِبْتُ وَالطَّاهُوتُ: أبو بكر وَعُمَّرُ، وَمَوَاقِفُهُمَا المُبَارَكة فِي الإسلامِ فِي عَصرِ النبُّرَّةِ وَيَعدَهُ مَعرُوفَةُ لَدَىٰ كُلِّ مُسلِمٍ، وَأَنَّهُمَا مِن أَهْلِ الجَنَّةِ كَمَا جَاءَت بِذَلِكَ الأَحادِيثُ المُتكَافِرَةِ.

وَهُم يَزعُمُونَ لانْتَاعِهِم أَنَّهُم يُحِبُّونَ أَهلَ البَيتِ، وَمَا أَكثَرَ البَلَاءِ الَّذِي دَخَلَ عَلَىٰ الإسلام بِسُبِ دَعِوَىٰ مَحَبَّةِ أَهلِ بَيتِ النَّبَوَّةِ- رَحِمَهُمُ اللَّهُ-!

مِن أُجَلِ هَذِهِ التُّرَّهَاتِ وَالاَبْاطَيلِ وَالدَّعَايَاتِ الكَاذِيَةِ، وَمَن أَجلِ جَهلِ كَثِيرٍ مِنَ المُسلِمِينَ بِدِينِهِم حَثَّىٰ لَقَد أَصبَحَ كَثِيرٌ مِنهُم مُتَحَيَّرًا، كَمَا أَخبَرُونَا بِذَلِكَ.

وَمن أَجلِ الدَّعَايَاتِ المَلمُونَةَ مِنَ الشُّيوعِيةِ وَالبَعِثِيَّةِ وَالرَّافِضَةِ وَالصَوفِيَةِ الَّتِي تُنَقُّرُ المُسلِمِينَ عَنِ الدُّعَاةِ إلىٰ اللّهِ، وَأَيتُ أَنْ أَجمَعَ نَبَذَةً عَنْ دَعَوَةٍ أَحَلِ السُّنَّةِ بِاليَمِنِ، فَأَقُولُ - وَبِاللّهِ التَّوفِيقِ -:

## هَذِهِ دَعوَتُنَا وَعَقِيدَتُنَا

أؤمِنُ بِاللّهِ، وَبِأَسمَائِهِ، وَصِفَاتِهِ كَمَا وَرَدَت فِي كِتَابِ اللّهِ وَسُنَّةٍ رَسُولِ اللّهِ صَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَلَا تَشْبِيهِ، وَلَا تَصْلِيلُ، وَلَا تَشْبِيهِ، وَلَا تَصْلِيلُ.

ٌ - تَعتَقِدُ أَنَّ نِدَاءَ الأموَاتِ وَالاستِعَانَةَ بِهِم وَكَذَا الأحيَاءُ فِيمَا لَا يَقدِرُ عَلَيهِ إِلَّا اللّهُ شِركٌ بِاللّهِ.

وَهَكَذَا العَقِيدَةُ فِي الحرُوزِ وَالعَزَائِمِ أَنَّهَا تَنفَع مَعَ اللّهِ، أو مِن دُونِ اللّهِ شِركٌ، وحَملهَا مَعَ غَيرِ عَقِيدَةٍ خُرَاقَةٌ.

٣- نَاخُذُ بِظَاهِرِ الكِتَابِ وَالسُّنَةِ وَلَا نُؤَوَّلُ إِلَّا بِدَلِيلٍ يَقْتَضِي النَّاوِيلَ مِنَ
 الكِتَابِ وَالسُّنَةِ.

أومنُ بِأنَّ المُؤمنينَ سَيرَون رَبَّهُم فِي الأَخِرَةِ بِلَا كَيف، وَتُؤمِنُ بِالشَّفَاعَةِ
 وَيِخُرُوجِ المُوَّخِدِينَ مِنَ النَّادِ.

أُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللّهِ صلىٰ الله عليه وآله وسلم، وَبُبغِضُ مَن تَكَلَّمَ فِيهِم، وَنَعْتَقُدُ إِلَيْنَا، وَنُحِبُ أَهَلَ بَيتِ فِيهِم، وَنَعْتَقُدُ أَنَّ الطَّعْنَ فِيهِم طَعَنَّ فِي الدِّينِ؛ لأنَّهُم حَمَلَتُهُ إِلَيْنَا، وَنُحِبُ أَهَلَ بَيتِ النَّهِوَ عُبًّا شَرِعِيًّا.
 النَّبُوّةِ حُبًّا شَرِعِيًّا.

٦- نُحِبُّ أهلَ الحَدِيثِ وَسَائِرَ سَلَفِ الأُمَّةِ مِن أهل السُّنَّةِ.

٧- نكرَهُ عِلمَ الكَلَامِ، وَنَرَىٰ أَنَّهُ مِن أَعظَمِ الأسبَابِ لِتَعَرِقَة الأُمَّةِ.

٨- لَا نَقبَلُ مِن كُتُبِ الفِقهِ وَمن كتُبِ التَّفسِيرِ وَمنَ القَصَصِ القَدِيمَةِ وَمنَ الشَّيرَةِ النَّبويَةِ إِلَّا مَا ثَبَتَ عَنِ اللَّهِ أو عَن رَسولِ اللهِ صلىٰ الله عليه وآله وسلم، وَلَيسَ مَعنَاهُ أَنْنَا نَنبُذُهَا، أو نَزعُم أَنْنَا نَستَغنِي عَنهَا، بَل نَستَفيدُ مِنَ استِنبَاطَاتِ عُلمَائِنَا الفُقَهَاءِ وَغَيرِهِم، وَلَكِن لَا نَعبَلُ الحُكمَ إِلَّا بِدَلِيل صَحِيح.

٩- لا نَكتُبُ فِي كِتَابَانِنَا وَلَا ثُلِقِي فِي كُرُوسِنَا، وَلا نَخطُبُ إِلَّا بِقُرآنِ، أو خَدِيثٍ صَالِحٍ لِلحُجِّيَّةِ، وَنَكرَهُ مَا يَصدُرُ مِن كَثِيرٍ مِنَ الكُتَّابِ وَالوَاعِظِينَ مِنَ الأَعَادِيثِ الضَّعِيفَةِ وَالمَوضُوعَةِ.
 الأقاصِيصِ البَاطِلَةِ، وَمَنَ الأَعَادِيثِ الضَّعِيفَةِ وَالمَوضُوعَةِ.

لَا تُكَفَّرُ مُسلِمًا بِذَنبٍ إلَّا الشَّركَ بِاللهِ، أو تَركَ الصَّلَاةِ أو الرَّدَةَ - أَ المَاذَنَا اللّهُ وَإِنَّاكُم مِن ذَلِكَ -.

١١٠ نُؤمنُ بِأَنَّ القُرآنَ كَلَامُ اللَّهِ غَيرُ مَخلُوقٍ.

١٢- نَرَىٰ وُجُوبَ التَّعَاوِنِ مَعَ أَيِّ مُسلِمٍ فِي الحَقِّ، وَنَبراً إِلَىٰ اللهِ مِنَ الدَّعَوَاتِ
 الجَامِليَّة.

اُهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَىٰ الخُروجَ عَلَىٰ الحُكَّامِ المُسلِمِينَ مَهمًا كانوا مُسلِمِينَ، وَلَا نَرَىٰ الانقِلَابَاتِ سَبَيًا لِلإصلَاحِ، بَل لإفسّادِ المُجتَمَعِ، أمَّا حُكَّامُ عَدَن فَنَرَىٰ قِتَالَهُم وَاجِبًا حَتَّىٰ يَتُوبُوا مِنَ الإلحَادِ، وَمنَ الاشتِرَاكِيَّةِ، وَمن دَعَوَةِ النَّاسِ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّيْينَ

وَمَادِكس ٩. وَغَيرِهِمَا مِن زُعَمَاءِ الكُفرِ.

١٥- نَرَىٰ هَذهِ الجَمَاعَاتِ المُعَاصِرَةَ المُتَكَاثِرَةَ سَبيًا لِفُرقَةِ المُسلِمِينَ
 وَإضعَافِهِم.

٥- نَرَىٰ دَعَوَةَ الإخرَانِ المُسلِمِينَ غَيرَ قَادِرَةِ وَغَيرَ صَالِحَةً لإصلاحِ المُجتَمَعِ؛ إذ قد أصبَحَت دَعَوَةً سِيَاسِيَّةً لَا رُوحِيَّةً، وَأَيضًا دَعَوَةً مُبتَدَعَةً؛ لأنَهَا دَعَوَةٌ إلَىٰ مُبَايَعَةٍ مَجَهُولِ، وَدَعَوَةٌ فِننَةٍ؛ لأَنْهَا قَائِمَة عَلَىٰ جَهلٍ، وَسَائِرَةٌ عَلَىٰ جَهلٍ، وَنَنصَحُ بَعضَ مَجهُولٍ، وَدَعَوَةً فِننَةٍ؛ لأَنْهَا قَائِمَة عَلَىٰ جَهلٍ، وَسَائِرَةٌ عَلَىٰ جَهلٍ، وَنَنصَحُ بَعضَ الإخوَةِ العَامِلِينَ فِيهَا مِنَ الأَفَاضِلِ بِالتَّخَلِّي عَنهَا حَتَّىٰ لَا يَضِيعُ وَتَعْهُم فِيمَا لَا يَنفَعُ الإسلامِ وَالمُسلِمِينَ. الإسلامِ وَالمُسلِمِينَ.

٦٠-وَأَمَّا جَمَاعَةُ النَّبِلِيغِ فَإِلَيْكَ مَا كَتَبَهُ الأَخِ الفَاضِلُ مُحَمَّد بنُ عَبدِ الوَهَّابِ الوَهَابِ الوَهَابِ الوَهَابِ الوَهَابِ الوَهَابِ الوَهَابِيُ. فَقَالَ - حَفِظَهُ الله -:

١-يَعمَلُونَ بِالأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ، بَل وَالمَوضُوعَةِ وَمَا لَا أَصلَ لَهَا.

م-تُوجَدُ فِيهِم بِدعٌ كَثِيرَةٌ، بَل إنَّ دَعَوتَهُم مَينيَّةٌ حَلَىٰ البِدع إذ عَمُودُ دَعَوَتِهِم الفَقرِي هُوَ السَّنةِ الرَّعُونَ يَومًا، وَفَي الفَّنةِ الرَّعُونَ يَومًا، وَفَي الفَّنةِ الرَّيعُونَ يَومًا، وَفَي العَمُرِ الرَّيَعَةُ الشهُرِ، وَفِي كُلِّ السبُوعِ جَولتَانِ: جَولَةٌ فِي المَسجِدِ الَّذِي تُصَلِّي فِيهِ، وَالنَّائِيةُ مُتَنَقِّلَةًا

وَفِي كُلِّ يَومِ حَلْقَتَانِ: حَلْقَةٌ فِي المَسجِدِ الَّذِي تُصَلِّي فِيهِ، وَالنَّانِيَةُ فِي البَيتِ، وَلَن يَرضَوا عَنِ الشَّخصِ إِلَّا إِذَا التَّزَمَّهُ، وَلَا شَكَّ اللهُ بِدعَةٌ فِي الدِّينِ مَا أَنزَلَ اللهُ بِهَا مِن سُلطَانِ.

٣-يَرَونَ أَنَّ الدَّعَوَةَ إِلَىٰ التَّوحِيدِ تَنفِيرٌ لِلأُمَّةِ.

إَــيْرُونَ أَنَّ الدَّعَوَةَ إِلَىٰ السُّنَّةِ تَنفِيرٌ لِلأُمَّةِ.

ه ـ يَقُولُ أُمِيرُهُم بِالحُدَيَّدَةِ: بِدعَةٌ تَجمَعُ النَّاسَ خيرٌ مِن سُنَّةٍ تُفَرَّقُ بَينَهُم. ٦- يُكِنُّونَ العَدَاوَةَ لأهلِ السُّنَّةِ. ٧- يُرَمِّدُونَ النَّاسَ عَنِ العِلمِ النَّافِعِ تَلْمِيحًا وَتَصرِيحًا.

٨-يَرُونَ أَنَّهُ لَا نَجَاةَ لِلنَّاسِ إِلَّا عَنَ طَرِيقِهِم، وَيَضرِبُونَ عَلَىٰ ذَلِكَ مَثَلًا بِسَغينَةِ ثُوحٍ، مَن رَكِبَ فِيهَا؛ نَجَا، وَمَن لَم يَركَب؛ هَلَكَ، وَيَقُولُونَ: إِنَّ دَعُوتَنَا كَسَفِينَةِ ثُوحٍ، وَقَد سَمِعتُ هَذَا المَثَلَ مِنهُم فِي الأُردُنُ وَاليَمَن.

٩- لَا يَهتَمُونَ بِتَوجِيدِ الأُلوهِيَّةِ، وَتَوجِيدِ الأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ.

الله خَيرُ مُستَمِدًينَ لِطلَبِ العِلمِ، وَيَرَونَ الوَقتَ الَّذِي يُصرَفُ فِي طَلَبِ
 العِلم ضَائِعًا.

وَفِيهِم خَيرُ مَا ذُكِرَ.

١١- تَتَقَيْدُ فِي فَهِينَا لِكِتَابِ اللّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يفهم سَلَفِ الْأُمَّةِ مِنَ الْمُحَدِّيْنِ، غَير مُقَلِّدِينَ لأفرَادِهِم، بَل نَاخُذُ الحَقَ مِمَّن جَاءَ بِهِ، وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ هُنَاكَ مَن يَدَّعِي السَّلْفِيَّةَ، وَالسَّلْفِيَّةُ بَرِيتَةٌ مِنهُ؛ إذ قَد أصبَح يُجَادِيَ المُجتَمَعَ فِي تَحلِيلِ مَا حَرَّمَ اللّهُ «كَأَصْحَابِ عَيدِ الرَّحمَنِ عَبد الخَالِق وَمُحَمَّد المُجتَمَعَ فِي تَحلِيلِ مَا حَرَّمَ اللّهُ «كَأَصْحَابِ عَيدِ الرَّحمَنِ عَبد الخَالِق وَمُحَمَّد السُورِه.

٧- نَعْتَقِدُ أَنَّ السَّيَاسَةَ جُزءٌ مِنَ الدِّينِ، وَالَّذِينَ يُحَاوِلُونَ فَصلَ الدِّينِ عَنِ
 السَّيَاسَةِ إِنَّمَا يُحَاوِلُونَ هَدمَ الدِّينِ، وَانتِشَارَ الفَوضَىٰ وَكَذَا مَا شَاعَ فِي بَعضِ البِلادِ
 الإسلامِيَّةِ: «الدِّينُ للهِ وَالوَطَنُ لِلجَمِيعِ». دَعوةٌ جَاهِلِيَّةٌ، بَل الكُلُّ للهِ.

١٩- نَعَتَيَدُ أَنْ لَا عِزَّ وَلَا نَصرَ لِلمُسلِمِينَ حَتَّىٰ يَرجِعُوا إِلَىٰ كِتَابِ اللّهِ وسُتَّةِ رَسُولِ اللّهِ صلىٰ الله عليه وآله وسلم.

أَبْغِفُ الْأَحزَابِ المُعَاصِرَةَ: الحِزبَ الشُّيُوعِي المُلحِد، وَالحِزبَ البَعثِيّ المُلحِد، وَالحِزبَ المُلحِد، وَالحِزبَ الاشتِرَاكِيَّ المُلحِد، وَالحِزبَ الاشتِرَاكِيَّ المُلحِد، وَالحِزبَ الرَّافِقِيِّ المُلحِد، وَالحِزبَ الرَّافِقِيِّ المَالِقِ.
 الرَّافِقِيِّ المَالِقَ.

وَنَرَىٰ أَنَّ النَّاسَ يَنفَيسمُونَ إِلَىٰ حِزبَينِ: حِزبِ الرَّحمَنِ: وَهُمُ الَّذِينَ تَنطَيِقُ

عَلَيهِم أَرِكَانُ الإسلامِ وَأُركَانُ الإيمَانِ غَيرَ رَادِّينَ شَيئًا مِن شَرعِ اللَّهِ.

وَحِزبِ الشَّيطَانِ: وَهُمُ المُحَارِبُونَ لِشَرعِ اللَّهِ.

أَنكِرُ عَلَىٰ الَّذِينَ يُقَسِّمُونَ الدِّينَ إِلَىٰ تُشُورٍ وَلُبَابٍ، وَنَعَلَمُ أَنَّ هَذهِ دَعوَةً هَذَاءةً.

٢١- نُنكِرُ عَلَىٰ مَن يُزَمَّدُ فِي عِلمِ الشَّنَّةِ، وَيَقُولُ: لَيسَ هَذَا وَقَتُهُ، وَهَكَذَا مَن يُزَمَّدُ فِي العَمَل بِسُنَّةٍ رَسُولِ اللّهِ صلىٰ الله عليه وآله وسلم.

٣٠- نَرَى تَقدِيمَ الأَحَمُّ فالأَحَمُّ، فَالْوَاجِبُ عَلَىٰ المَسلِمِينَ أَن يَهتَمُّوا بِإصلاحِ المَقيدةِ، ثُمَّ بِالقَضَاءِ عَلَىٰ الشَّيُوعِيةِ وَحِزبِ البَعثِ، وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالاتَّحَادِ عَلَىٰ التَّعَشُوعِيةِ .
 التَّمَشُكِ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

٧١- نَرَىٰ أَنَّ الجَمَاعَةَ الَتِي تَضُمُّ الرَّافِضِيَّ وَالشَّيمِيِّ وَالصُّوفِيُّ وَالسُّنِّيُّ غيرُ قَادِرَةٍ عَلَىٰ مُوّاجَهَةِ الأعدَاءِ؛ لأنَّ هَذَا لا يَكُونُ إِلَّا بِأُخُوَّةٍ صَادِقَةٍ وَاتَّحَادٍ فِي المَقِيدَةِ.

°ا- نُنكِرُ عَلَىٰ مَن كابَرَ وَزَعَمَ أَنَّ الدُّعَاةَ إِلَىٰ اللّهِ وَهَّالِيَّةٌ عُمَلَاءُ، وَنَعْلَمُ قَصدَهُمُ الخَيِيثُ أَنَّهُم يُرِيدُونَ أن يَجعَلُوا بَينَ العَامَّةِ وَبَينَ أهلِ العِلمِ حَاجِزًا.

٢٦ - دَعُوْتُنَا وَعَقِيدَتُنَا أَحَبُّ إِلَيْنَا مِن الْتُمُسِنَا وَامُوَالِنَا وَّابِنَانِنَا، فَلَسَنَا مُستَعِدِّينَ أَن نَيِعَهَا بِالذَّهَبِ وَالوَرِقِ، نَقُولُ هَذَا حَتَّىٰ لَا يَطلَمَ فِي الدَّعوَةِ طَامِعٌ، وَيَظُنُّ أَنَّهُ يَستَطيعُ أَن يَستَطِيعُ أَن يَعلَمُونَ عَنَا هَذَا، مِن أَجلِ هَذَا فَي سَتَعِيلَنَا بِالدَّرَهَمِ وَالدَّينَارِ، عَلَىٰ أَنَّ ذَوِي السَّيَاسَةِ يَعلَمُونَ عَنَا هَذَا، مِن أَجلِ هَذَا فَهُم آيسُونَ مِن أَن يُطَمِّمُونَا بِمَنَاصِبَ أَو بِمَالٍ.

٧١- الحُكُومَاتُ نُحِيُّهَا بِقَدرِ مَا فِيهَا مِنَ الخَيرِ، وَنُبغِضُهَا لِمَا فِيهَا مِنَ الشَّرِ، وَلَا نُجِيرُ الخُرُوجَ عَلَيهَا إِلَّا أَن نَرَىٰ كُفرًا بَوَاحًا مِندَنَا فِيهِ مِنَ اللّهِ برِهَانٌ، بِشَرطِ أَن نَكُونَ لَخِيرُ الخُرُونَ الحُكُامَ يُصَوِّرُونَ الجُانِيينِ، فَإِنَّ الحُكُامَ يُصَوِّرُونَ الخَارِينَ، وَأَلَّا تَشُوط ثُرَاجعُ من كُثْبِنَ الخَارِجِينَ عَلَيهِم بِصُورَةِ المُحَرِّيينَ المُفسِدِينَ، وَثَمَّةَ شُرُوط ثُرَاجعُ من كُثْبِنَ الأَخرَىٰ.
 الأخرىٰ.

أَنَّا طَلَبَةُ عِلمٍ، نُصِيبُ وَنَعَلَمُ النَّا طَلَبَةُ عِلمٍ، نُصِيبُ وَنُخطِئُ،
 وَنَحِهَلُ وَنَعلَمُ.

٣٠- كَلاَ نَقَبَلُ الفَتَوَىٰ إِلَّا بِدَلِيلٍ مِن كِتَابِ اللَّهِ، أَو سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلىٰ الله عليه وآله وسلم النَّابِيَّةِ.

٣١- تُنكِرُ عَلَىٰ المَستُولِينَ وَغَيرِهِم زِيَارَةً قَبرِ (لِينِينَ) وغَيرِهِ مِن زَعَمَاءِ الإلحَادِ لِلتَّعظِيمِ.

َ ﴾ ﴿ ثَنْكِرُ عَلَىٰ حُكَّامِ المُسلِمِينَ الاتَّحَادَ مَعَ أَعدَاهِ الإسلامِ، سَوَاء كانُوا أمريكيينَ أو شُيوعِيينَ.

َ ٣٣- الدَّعَوَاتُ الجَاهِلِيَّةُ كَالفَومِيَّةِ وَالعُرُوبَةِ نُنكِرُهَا، وَنعَبِرُهَا دَعَوَاتٍ جَاهِلِيَّةً، وَمنَ الأسبَابِ الَّتِي أَخَّرَتِ المُسلِمِينَ.

٣٠- نَتَعَظِرُ مُجَدِّدًا يُجَدِّدُ اللَّهُ بِهِ هَذَا الدِّينَ؛ لِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاود فِي وَسُنَيَهِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ تَعْطُئُهُ، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وآله وسلم: وإنَّ اللَّهَ يَبعثُ لِهَذِهِ الأَثْمَةِ عَلَىٰ رَاسٍ كُلُّ مِائةٍ سَنَةٍ مَن يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا (١). وَنَرجو أَن تَكُونَ اليَقَظَةُ الإسلابيةُ مُمَهَّدَةً لَهُ.
 لَهُ.

٣٥- تَعتَقِدُ صَلَالَ مَن يُنكِرُ أَحَادِيثَ المَهدِيِّ وَالدَّجَّالِ، وَنُزُولِ عِيسَىٰ بنِ مريَمَ
 اللَّهُ وَلَسْنَا نَعنِي مَهدِيَّ الرَّافِضَةِ، بَل إمّامٌ مِن أَهل بَيتِ النُّبُوَّةِ، وَمن أَهلِ السُّنَّةِ يَملَأُ
 الأرض عَدلًا وَقِسطًا، كَمَا مُلِثَت ظُلمًا وَجَوْرًا، وَقُلنَا: إنَّهُ مِن أَهلِ السَّنَّةِ؛ لأنَّ سَبَّ أَقَاضِل الصَّحابَةِ لَيسَ من العَدل.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٩٦٣)، وصححه العلامة الألباني في (صحيح الجامع) (١٩٧١).

٣٦<sup>- </sup>. هَذهِ نَفَنَاتٌ عَن عَفِيدَتِنَا وَدَعرَتِنَا، وَذِكُوُهَا بِادِلَتِهَا يُطَوِّلُ الكِتَابَ، وَقَد ذَكَرتُ جُلَّ اٰوِلَّتِهَا فِي االمَخرَج مِنَ الفِتنَةِ ، وَمَن لَدَيهِ أَيُّ اعتِرَاضٍ عَلَىٰ هَذَا فَنحنُ مستَعِدُّونَ لِقَبُولِ النَّصحِ إِن كَانَ محِقًّا، وَلَمُنَاظَرَتِهِ إِن كَانَ مُخْطِئًا، وَللإعرَاضِ عَنهُ إِن كَانَ مُعَانِدًا.

وَاللَّهُ أَعلَمُ.

هَذَا وَمَمًّا يَنْيَفِي أَن يُعلَمَ أَنَّ هَذَا لَيسَ شَامِلَا لِدَعوَتنَا وَلَعَقِيدَتِنَا، فَإِنَّ دَعوَتَنَا مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَةِ إِلَىٰ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَهَكَذَا العَقِيدَةُ، وَحَسبُنَا اللَّهُ وَنِعمَ الوَكِيلُ، وَلَا حَولَ وَلَا قُوتًا إِلَّا بِاللّهِ.

## مَن يُنفِقُ عَلَى هَذِهِ الدعوة الْبَارَكَةِ الَّتِي قَد ملأتِ الآفَاقَ

مَّا أَشْبَةَ اللَّيلَةَ بِالبَارِحَةِ: ﴿ هُمُّ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُسْفِوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَقَّى يَنفَضُّواً وَالْهِخَزَآنِ ثُالسَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكِنَّ ٱلْمُسَّفِقِينَ لَا يَنْفَقَهُونَ ۞ يَقُولُونَ لَمِن تَجَعْمَاً إِلَى ٱلْمَدِينَةَ لِيُخْرِجَكَ ٱلْأَعَزُّ مِثْهَا ٱلأَذَلَّ وَلِلَّهِ ٱلْمِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. وَلِلْمُؤْمِنِينِكَ وَلَكِئَ ٱلْمُسْفِقِينِكَ لَايَعَلَمُونَ ۞ ﴾ السَانِون: ١٠٨٧ .

بَدَأَتِ الدَّعَوَةُ فَأَرَادَ أَعَدَاهُ الشَّنَةِ أَن يَقضُوا عَلَيهَا فِي عُقرِ دَارِهَا، وَدَافَعَ اللَّهُ عَنهَا وَالحَمدُ للّهِ، ثُمَّ عَطَفَ اللهُ قلُوبَ قَبِيلَتِي وَدَاعَةً - جَزَاهُمُ اللَّهُ خَيرًا - فَدَافَعُوا عَنِ الدَّعَوَة، ثُمَّ وَفَّقَ اللَّهُ بَعضَ أَهل الخَيرِ وَسَاعَدُوا الدَّعَوَةَ بِشَيءٍ مِنَ المَالِ.

فَلَمَّا رَأَىٰ اعدَاءُ السُّنَّةِ أَنَّ الدَّعَوَةَ انتَّشَرَت؛ جُنَّ جُنُونَهُم، فَتَارَةَ يَقُولُونَ: هَوُلاهِ عُمَلاهٌ لِلوَهَابِيةِ! مِن أَينَ لَهُمُ المَالُ؟ يَستَغرِبُونَ هَذَا؛ لاَنَّهُم لَا يُؤمِنُونَ بِقَولِ اللّهِ ﷺ ﴿ وَكَالَهُ مِنْ دَاتِمَ لَا تَصْلِلُ رِزْقَهَا اللّهُ يُرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ﴿ السَّكِوتِ: ١٠ ].

وَقُولِهِ ﷺ: ﴿۞ وَمَا مِن مَآتَةِ فِ ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَ ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ [مود: ١٦] .

لَا يَدرُونَ أَنَّ طَلَبَةَ العِلمِ قَد وَطَّنُوا أَنفُسَهُم عَلَىٰ الصَّبرِ عَلَىٰ الجُوعِ وَالشَّعثِ وَالعُرْي فِي سَبِيلِ اللّهِ، وَمن أجلِ إعلاءِ كَلِمَةِ اللّهِ، وَالجُوعُ وَغَيْرُهُ مِنَ المَتَاعِبِ سَيَزُولُ عِندَمَا يَلقَىٰ طَالِبُ العِلمِ مَا أَعَدَهُ اللّهُ لَهُ فِي الآخِرَةِ، وَقَد صَبَرَ سَلَفُنَا-رِضْوَانُ اللّهِ عَلَيهِم- عَلَىٰ مَا هُوَ أَشَدُّ مِن هَذَا، كمّا هُوَ مَعلُومٌ مِن سِيرَتِهِم- رَحِمَهُمُ اللّه-.

إِنَّ مَا أَعَطَىٰ اللهُ طَلَبَةَ العِلمِ مِنَ الاستِفَادَةِ فِي الزَّمْنِ القَصِيرِ فَرُبُ أَخ يَبَقَىٰ مَعَنَا نَحوَ سَنَة وَنِصف أو سَتَيَنِ فَتُصبِحُ مَعلُومَاتُهُ تُعَادِلُ مَعلُومَاتِ أصحابِ الكُلْيَاتِ، إِنَّهَا البَرَكَةُ الإلْهِيَّةُ لَمَّا خَلُصَت نِيةُ الطَّالِبِ وَالمُدَّرِّسِ، وَتَعلَّم الطَّالِبُ لَلَهِ، وَعَلَّم المُعَلَّمُ المُعلَّمُ لِلهِ، بَارَكَ اللهُ فِي الفَهمِ وَالحِفظِ وَالزَمْنِ، وَهَذَا بِخِلَافِ أصحابِ الدُّنيا، المُعَلَّمُ مِن أَجلِ الشَّهادَةِ، وَلَقَد أحسَنَ مَن قِالَ:

يَثُّتُ أُخِبُّ رَّهُ الْأَقْتُ وَالِ وَضَعُوكَ فِ عِهِ الأَخْسَلَالِ لَكِيْ وَضَعُوكَ فِ عِهِ الأَخْسَلَالِ لَ لَسَيْسَ المُستَرَّس مُخلِصًا والطُّفُسلُ فَيَسَر مُبَسَالِي مَسَلَا لِنَيْسَلِ شَسِهَادَة وَذَا لِنَيْسَلِ المَسَالِ

بَل أَنْبُحُ مِن هَذَا أَنَّ الدَّعَوَةَ لَد أَصبَحَت مَصدَرَ رِزقِ عِندَ كَثِيرِ مِنَ النَّاسِ، فَرُبَّ شَخصٍ يَتَظَاهَرُ بِالدَّعَوَةِ إلىٰ اللّهِ، وَيَجمَعُ الأَمْوَالَ مِن عِندِ النَّاسِ، ثمَّ يَسْتَرِي بِهَا أَرَاضِيَ وَسَيَّارَاتٍ لِمَصلَحَتِهِ الخَاصَّةِ، وَهَذِهِ إِسَاءةً إلىٰ الدِّينِ وَالدَّعَوَةِ إِلَىٰ اللّهِ.

وَلَسْنَا نَقُولُ: إِنَّ الدُّعَاءَ إِلَىٰ اللَّه كُلَّهُمْ كُذَلِكَ، فَيْنِهِم مَّن بِهِ غَيرَة عَلَىٰ الإسلامِ، وَيَصِيرُ عَلَىٰ الفَقرِ وَالأَذَىٰ فِي سَبِيلِ اللّهِ، وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِن أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ عَلَىٰ الحَقَّ ظَاهِرِينَ، لَا يَضُرُّهُم مَن خَالَفَهُم، وَلَا مَن خَذَلَهُم حَمَّىٰ يَأْتِيَهُم أُمرُ اللّهِ وَهُم عَلَىٰ ذَلِكَ، كَمَا أُخبَرَ بِذَلِكَ الصَّادِقُ المَصدُوق.

#### أعداء الدعوة

إِنَّ دَعَوَةً مَلَاتِ الآفَاقِ فِي مُدَّةِ سِتُّ سِنِينَ وَصَلَ خَبَرُهَا إِلَىٰ أَقصَىٰ الدُّنيَا، وَأَصبَحَتِ الفَتَاوَىٰ تَرِدُ إِلَىٰ الفَائِمِينَ عَلَيهَا مِن جَمِيعِ البِلَادِ الإسلَامِيَّةِ، وَأَصبَحَ طَلَبَهُ العِلم بَينَ وَافِدِ إِلَيهَا وَبَينَ مُتَمَنُّ أَن يَتَيَسَّرَ لَهُ ذَلِكَ. دَعَوَةٌ بَلَغَت فَوقَ الوَصفِ الَّذِي وَصَفتُ لَكَ، وَأُصبَحَ المُسلِمُونَ يَتَتَبَّعُونَ أَحْبَارَهَا، وَيَتَظِرون الخَيرَ العَييم مِنهَا، وَالخَيرُ وَالبَرَكَةُ مِنَ اللّهِ.

دَعَوَةُ لَيسَ لِلقَائِمِينَ عَلَيهَا مَطعَمٌ فِي كَرَاسٍ وَلَا مُلكِ وَلَا رِيَاسَةٍ، وَيَرُونَ العِلمَ أُدفَعَ مِن ذَلِكَ، كَمَا يَقُولُ اللهُ ﷺ: ﴿يَرْفِعَ اللّهُ الَّذِينَ ءَامَتُواْمِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْهِلْرَ دَرَحَتِ ﴾ [المجادلة: ١٨]

وَيَرُونَ الدَّعَوَةَ إلىٰ اللّهِ أَرفَعَ مِنَ السُّلطَةِ، كَمَا قَالَ ﷺ: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ فَوَلَا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللّهِ وَعَمِلَ صَلِيحًا وَقَالَ إِنّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞﴾ [نسلت: ٣]

إِنَّهُ لَا يُستَغْرَبُ مِن دَعَوَةٍ بَلَغَت هَذَا المَبلَغَ أَن يَكُونَ أَعدَاوْهَا أَكثَر مِنَ الحَصَىٰ، وَأَنَا أَلْخُصُهُم لَكَ لِتَرْدَادَ ثِقَةً أَنَّ الدَّعرَةَ عَلَىٰ حَقَّ، فَإِنَّ أَعدَاءَ الإسلامِ لَا يَتَنكَّرُونَ إِلَّا للحَقِّ وَلَا يَخَافُونَ إِلَّا مِنهُ.

وَاقَوْا تَنكُّرُ أَعَدَاهِ الرُّسُلِ لِرُسُلِ اللهِ، قَالَ اللهُ ﷺ فِي كِتَابِهِ الكَرِيمِ: ﴿ وَقَالَ اللّهُ ﷺ فِي كِتَابِهِ الكَرِيمِ: ﴿ وَقَالَ اللّهِ يَنْ مَكُونَ اللّهِمَ اللّهِ عَلَيْنَا فَالْحَدَى اللّهِمِ اللّهِمَ اللّهُ اللّ

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ﴿ قَالَ ٱلْعَلَا ۚ الَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُوا مِن قَوْمِدِ لَتُخْرِجَنَّكَ يَنشُمَيْبُ وَالَّذِينَ مَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْمَيْنَاۚ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلْتِسَاً قَالَ أَوَلُوْكُنَا كَرْهِينَ ﴿ ﴿ ﴾ [الاعراف: ٨٨.

وَقَالَ ﷺ فِي شَانِ نَبِيِّ اللّهِ لُوطِ بُنَهِ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَأْثُونَ الْفَنُوسَنَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحْدِ مِنَ الْعَدِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَنَاْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُورِبِ الفِّسَانَةِ ۚ بَلُ أَنْشُدُ قَنِّ مُسْمِقُونَ ﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ فَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَنْ فَالْوَا أَخْرِجُوهُم مِن فَرْيَرَكِ مُ مِنْ إِلَهُمْ أَنَاسٌ يُنَطَهَّ رُونَ ﴿ وَالْمِوانِ: ٨٠ - ٨١}

وَفِي الصَّحِيحِ»: ﴿ أَنَّ وَرَقَةً بِنَ نَوْفَلِ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَىٰ الله عليه وآله وسلم: يَا لَيْتَني مَعَكَ إِذْ يُخرِجُك قَومكَ! قَالَ: ﴿ أَوَ مُخرِجِيَّ هُم؟ ۚ قَالَ: مَا أَتَىٰ اَحَدٌ بِمِثْلِ مَا



أتَيتَ بِهِ إِلَّا عُودِي - أو بِهَذَا المَعنَىٰ - ١٠ (١)

فَأَعَدَاءُ الدَّعَوَةِ بِالْأَمْسِ هُمُّ الشُّيُوعِيُّونَ وَالبَعْثِيُّونَ وَالنَّاصِرِيُّونَ.

وَذِيَادَة اليَوم: مُسلِمُونَ يُصَلُّونَ، وَيَصُومُونَ، وَلَكِنَّهُم جَاهِلُونَ، فَهُم يُعَادُونَ مَا يَرُونَهُ يُخَالِفُ عَادَاتُهُ اللهِ اللهِ عَن شُبوعِينَ وَبَعْينِنَ وَيَعْينِنَ وَيَعْينِنَ وَيَعْينِنَ وَيَعْينِنَ وَيَعْينِنَ وَيَعْينِنَ وَيَعْينِنَ وَمِن أُولِيكَ المُصَلِّينَ: الرَّافِضَةُ وَأَمُوهُم مَعُرُوف مِن قَدِيمِ الزَّمَانِ وَمَنهُمُ الصُّوفِيَةُ، ومنهُمُ الإخوانُ المُسلِمُونَ، وَمنهُمُ المُتَعَصِّبُونَ لِلمَذَاهِبِ المُقَلِّدُونَ تَقلِيدًا أَعمَى اللَّهُ المُتَعَصِّبُونَ لِلمَذَاهِبِ المُقلِدُونَ تَقلِيدًا أَعمَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى كَثِيرِ مِنهُم: ﴿ إِنَّا وَبَهُدُنَا مَائِكَةَ عَلَىٰ أَمْتُو وَإِنَّا عَلَىٰ مَائِكُمُ اللَّهُ وَإِنَّا عَلَىٰ الْمُسلِمُونَ المُعَلِّدُونَ مَائِلًا وَمَعْمُ اللهِ عَلَىٰ الْمُعْلِمُونَ المُعَلِّدُونَ المُعْلِمُونَ المُعَلِمُ وَاللَّهُ وَإِنَّا عَلَىٰ مَائِلُوهِم الْمُعَلِّمُ وَاللَّهُ وَإِنَّا عَلَىٰ مَائِلُوهِم المُقَلِّدُونَ المُعَلِمُ وَاللَّهُ وَالْعَلَىٰ عَلَىٰ الْمُعْرَاقِهُمُ اللهُ عَلَيْ الْمُعَلِّمُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَىٰ المُعْرَاقِ المُعْتِمُ وَاللَّهُ الْمُنْهُمُ اللهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ وَاللَّهُ الْمُعْمَالُونَ المُعَلِمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ وَاللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعْمَلُونَ المُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللْمُولِينَ الْمُعْمَلُونَ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعْمَلُونَ المُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْمَلُونَ اللَّهُ الْمُعْلَقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْمِلَالِهُ الْمُعْمِلُولُونَ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ اللْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّذِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِ

هَوُلَا ِ الرَّافِضَةُ الَّذِينَ يَقُولُونَ: إنَّ الوَهَّابِيَّةَ - وَيَعنُونَ: الدُّعَاةَ إِلَىٰ اللَّهِ - أَضَرَّ عَلَىٰ الإسلَامِ مِنَ الشَّيوعِيَّةِ! انعَكَسَ الأمرُ عَلَيهِم، وَأَصبَحَ الرَّافِضَةُ فِي نَظَرِ المُجتَمَعِ مبغُوضِينَ لمَا يَرُونَهُ مِنهُم مِن بُغضِ الحَقَّ، وَالوقُوفِ فِي وَجهِ السُّنَّةِ.

<sup>(</sup>۱) خرجه البخاري (۱)، ومسلم (۱۲۰).

# •ه− العقيدة الإسلامية

للشيخ محمد بن جميل زينو .

•

• \*\*

## ٥٠- العقيدة الإسلامية

# تبن إنتدالرهم إارحيم

إنَّ الحَمدَ للّهِ، نَحمَدُهُ، وَنَستَعِينُهُ، وَنَستَنفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللّهِ مِن شُرورِ انفُسِنَا، وَمن سَيْئَاتِ أَعمَالِنَا، مَن يَهدِهِ اللّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَن يُضلِل فَلا هَادِيَ لَهُ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحِدُهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ. المّا مَعدُ:

فَهَذِهِ أَسِئِلَةٌ هَامَّةٌ فِي العَقِيدَةِ أُجِيبُ عَلَيهَا، مَمَ ذِكرِ الدَّلِيلِ مِنَ القُرآنِ وَالحَدِيثِ الصَّحِيحِ، لِيَطمَئِنَّ القَارِئُ إِلَىٰ صِحَّةِ الجَرَابِ؛ لأنَّ عَقِيدَةَ التَّوجِيدِ هِيَ أَسَاسُ سَعَادَةِ الإنسَانِ فِي الدُّنيَا وَالأَخِرَةِ.

وَاللّهُ أَسَالُ أَن يَنفَعَ بِهَا المُسلِمِينَ، وَيَجعَلَهَا خَالِصَةً لِوَجهِهِ الكَرِيمِ. مُحَمَّدُ بنُ جَمِيل زِينُو

## أركّانُ الإسلام

س١: جِبِيلُ يَسأَلُ: يَا مُحَمَّدُ، أخبِرنِي عَنِ الإسلامِ؟

ج ١: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الإسلامُ:

ان تَشْهَدَ أن لا إلّه إلّا اللهُ: ﴿ لَا مَعْبُودَ بِحَقَّ إِلَّا اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا أرسَلَهُ اللّهُ لِتَبلِيغ دِينِهِ.

٢- وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ: تَوَدِّيهَا بِأَركَانِهَا بِاطمِنتَانِ وَخُشُوعٍ.

٣- وَتُوْتِيَ الزَّكَاةَ: إِذَا مَلَكَ المُسلِمُ ٨٥ جِرَامًا ذَمَبًا أو مَا يُعَادِلُهَا مِنَ النُّقُودِ
 يَدفَعُ مِنهَا ٥٠٠ فِي المِائَة بَعدَ سَنَةٍ، وَغَيرِ النُّقُودِ لَهَا مِقدَار مُعَيَّنٌ.

وَتَصُومَ وَمَضَانَ: تَمتَنِعُ عَنِ الطَّعَامِ، وَالشَّرَابِ، وَالجِمَاعِ، وَالمُحَرَّمَاتِ مِنَ الفَجرِ حَتَّىٰ الغروبِ.

• وَتَحُمَّ البَيتَ إِنِ استَطَمتَ إِلَيهِ سَبِيلًا ، رَوَاهُ مُسلِم.
 أركان الإيمان

س ١: قَالَ جِبريلُ: فَأَخبرنِي عَن الإيمَانِ؟

ج ١٠ فَقَالَ رَسُولُ اللِّهِ : الإيمَانُ:

أن تُؤمنَ بِاللّهِ: الاعتِقَادُ بِانَّ اللّهَ خَالِقٌ وَمَعبُود بِحَقَّ، لَهُ أَسمَاءٌ وَصِفَاتٌ:
 فَلْتَسَ كَيْمَلِهِ. شَوْتٌ وَهُو السّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ كَالسّردىٰ: ١١ .

٢- وَمَلَائِكَتِهِ: مَخلُوقَات مِنَ النُّورِ لِتَنفِيذِ أَوَامِرِ اللَّهِ، لَا نُرَاهم.

٣- وَكَتْبِهِ: التَّوْرَاةُ وَالإِنجِيلُ وَالزَّبُورُ، وَالقُرآنُ تَاسِخُهَا.

الله ورسليد: اولهم نوح، وآخِرهُم مُحَمَّلُكُ .

واليوم الآخر: يومُ الفِيامةِ لِمُحَاسَبةِ النَّاسِ.

٦- وَتُؤمِنَ بِالقَدَرِ خَيرِهِ وَشَرُّهِ. رَواه مسلم.

الرِّضَا بِمَا قَدَّرَهُ اللَّهُ مَعَ الأَخِذِ بِالأَسْبَابِ. حَقْ اللهِ عَلَى العبَادِ

س ١: لِمَاذَا خَلَقَنَا الله؟

ج ١: خَلَقَنَا اللَّهُ لِنَعَبُدُهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيئًا.

وَاللَّذِيلُ: قَولُ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اَلَّهِنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴿ ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْمِلْوَنَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴿ ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْمِلْوَانِ وَالْمَالِياتِ: ٥٩ ].

وَقُولُكُمُّ اللَّهِ عَلَىٰ المِبَادِ أَن يَمبُدُوهُ وَلا يُشرِكُوا بِهِ شَيئًا». متفق عليه.

س؟: مَا هِيَ العِبَادَةُ؟

ج ؟: العِبَادَةُ: اسمٌ جَامِعٌ لِمَا يُحِبُّهُ اللَّهُ مِنَ الأقوَالِ وَالأفعَالِ، كَالدُّعَاءِ وَالصَّلاةِ

وَالخُشُوعِ وَغَيرِهَا.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَتَعَيَاى وَمَسَائِف لِلْهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴾ [الأنعام: ١٧٦].

نُسُكِي: ذَبحِي للحَيَوَانَاتِ.

وَقَالَ ﷺ: ‹قَالَ اللّهُ تَعَالَىٰ: وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ حَبِدِي بِشَيءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا انْتَرَضَتُهُ عَلَيهِ ٤. حديث قدسى رواه البخاري.

س ٣: كَيفَ نَعبُدُ الله؟

ج ٣: كمَا أَمْرَفَا اللهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَيَ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُواْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَلَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا بُبْطِلُواْ آعَنَكُمُ ﴾ [محد: ٣٣]

وَقَالَ ﷺ: قَمَن عَمِلَ عَمَلًا لَيسَ عَلَيهِ أَمُرُنَا فَهُوَ رَدًّا. رواه مسلم. أي: غَيرُ مَقْبُولِ.

س ا: هل نَعبُدُ اللهُ خَوفًا وَطَمَعًا؟

ع لَهُ: نَعَم نَعَبُدُهُ كَذَلِك، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ آبِرًا عِبَادَهُ: ﴿وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ [الأعراف: ١٥]

وَقَالَ ﷺ: ﴿ أَسَالَ اللَّهَ الجَنةَ، وَأَعُوذُ بِهِ مِنَ النَّارِ ﴾. رواه أبو داود بسند صحيح. سن ٥٠ مَا هُوَ الإحسَانُ فِي العِبَادَةِ؟

ج ٥: الإحسَانُ هُوَ مُراقَيَةُ اللَّهِ تَعَالَىٰ فِي المِبَادَةِ.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ الَّذِى يَرَيْكَ حِينَ تَقُومُ ۞ وَتَقَلُّبُكَ فِي ٱلسَّبِهِدِينَ ۞﴾ [النعراه: ١٨،١٨].

وَقَالَ ﷺ : «الإحسَانُ أن تَعبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاه؛ فَإِن لَم تَكُن تَرَاه فَإِنَّهُ يَرَاكَ. رواه سلم.

## أنواغ التوجيد وَفَوَائِدُهُ

س ١: لِمَاذَا أُرسَلَ اللهُ الرّسُل؟

ح: أرسَلَهُم لِلدَّعوَةِ إلىٰ عِبَادَتِهِ وَنَفَي الشَّركِ بِاللَّهِ.

قَالَ تَمَالَىٰ: ﴿ وَلَقَدْ بَمَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةِ رَسُولًا أَنِ الْقَبُدُوا اللَّهَ وَلَجَمَّنِبُوا الطَّاخُوتَ ﴾ [النحل: ٣].

الطَّاغُوتُ: الَّذِي يَعبُدُهُ النَّاسُ وَيَدعُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَهُوَ رَاضٍ بِذَلِكَ.

وَقَالَ ﷺ: ﴿ وَالْأُنْبِيَاءُ إِخْوَةً ... وَدِينُهُم وَاحِدًا . الحديث متفق عليه.

س؟: مَا هُوَ تَوجِيدُ الرَّبِّ؟

ج ٢: هُوَ إِفرادُهُ بِأَفعَالِهِ كَالْخَلْقِ وَالتَّدْبِيرِ، وَغَيرِهِمَا.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَلْكُنْدُ يَعْمِ نَبِ آلْتَ لَمِينَ ﴾ [الفانحة: ؟].

وَقَالَ ﷺ: الْنَتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ...١. متفق عليه.

س٣: مَا هُوَ تَوجِيدُ الإِلَّهِ؟

ج٣: هُوَ إِفرادُهُ بِالْمِبَادَةِ، كــ: الدُّعَاءِ، وَالذَّبِحِ، وَالنَّذْرِ، وَالصَّلَاةِ، وَالرَّجَاءِ، وَالخَوفِ، وَالاستِمَانَةِ، وَالنَّوَكُّل وَغَيرِهَا.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِلَنْهُ كُوْ إِلَنَّهُ كُوَيِوا لَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ هُوَ الرَّحْمَدُ الرَّحِيدُ

وَقَالَ ﷺ: وَفَلَيَكُن أَوَّلَ مَا تَدعُوهُم إِلَيهِ شَهَادَةُ أَن لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. متفق عليه.

وَفِي رِوَايَةِ البُخَارِيِّ: ﴿ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهِ ﴾.

س ١: مَا هُوَ تُوحِيدُ صِفَاتِ اللَّهِ وَأَسمَاثِهِ؟

ج ٤: هُوَ إِنْبَاتُ مَا وَصَفَ اللّهُ بِهِ نَفَسَهُ فِي كِتَابِهِ أَو وَصَفَهُ رَسُولُهُ فِي أَحَادِيثِهِ الصَّحِيحَةِ عَلَىٰ الحَقِيقَةِ، بِلَا تَاويلٍ وَلَا تَجسِيمٍ وَلَا تَمثِيلٍ وَلَا تَعطيلٍ وَلَا تَكبيفٍ، كَالاستِوَاءِ، وَالنُّرُولِ وَالبَيْهِ، وَغَيْرِهَا مِثَا يَلِيقُ بِكَمَالِ اللّهِ.

نَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَيْسَ كَيْنَايِدِ ۖ شَوْنَ إِنَّا وَهُوَ السَّيْبِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ ﴾

[الشورئ: ۱۸]

وَقَالَ ﷺ فَيْزِلُ اللَّهُ فِي كُلُّ لَيلَةٍ إِلَىٰ سَمَاءِ النُّنيَّاه. صحيح، رواه أحمد.

يَنزِلُ نُزُولًا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ، وَلَا يُشبِهُ أَحَدًا مِن مَخلُو قَاتِهِ.

سه:أينَ اللَّهُ ؟

جه: اللَّهُ فَوقَ العَرشِ عَلَىٰ السَّمَاءِ.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ الرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥]

أي: عَلَا وَارتَفَعَ، كمَا جَاءَ فِي البُخَارِيُّ عَنِ التَّابِعِينَ.

وَقَالَ ﷺ وَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كَتَابًا قَبَلَ أَن يَحْلُقَ الخَلقَ... فَهُوَ مَكتُوب عِندَهُ فَوقَ العَرشِ٩. رواه البخاري.

س ٦: هَلِ اللَّهُ مَعَنَا؟

ج ٦: اللَّهُ مَعَنَا بِعِلمِهِ، يَسمَمُنَا وَيَرَانَا؛ لِقُولِ اللَّهَ تَعَالَىٰ: ﴿ قَالَ لَا تَخَافَأُ ۚ إِنَّفِى مَمَكُمُا ٱشْمَمُ وَأَرَف ﴾ [ط: ١٦]

وَقَالَ ﷺ وَإِنَّكُم تَدعُونَ سَمِيمًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُم،. رواه مسلم.

أي: بِعِلمِهِ.

س ٧: مَا هِيَ فَائِدَةُ التَّوحِيدِ؟

ج ٧: فَائِدَةُ التَّوْحِيدِ هِيَ الأمنُ فِي الآخِرَةِ مِنَ العَذَابِ المُؤَبَّدِ، وَالهِدَايَةِ فِي الدُّنيَا، وَتَكفيرِ الذُّنُوبِ.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ اَلَّذِينَ مَامَنُوا وَلَرْ يَنْبِسُوّا إِيمَنَتَهُ رِيطُلْدٍ أُوْلَتِكَ لَمُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ ﴿ ﴾ [الانعام: ٨٨].

بِظُلمٍ: أي بِشِركٍ.

وَقَالُ ﷺ وَحَقُّ العباد عَلَىٰ اللهِ أَلَا يُعَذُّبَ مَن لا يُشرِكُ بِهِ شَيئًا». متفق عليه.

### شروط قبول العمل

س١: مَا هِيَ شُروطُ قَبُولِ الْعَمَلِ؟

ج ١ : شُرُوطُ قَبُولِ العَمَلِ عِندَ اللَّهِ ثَلَاثَةٌ:

٨ - الإيمَانُ بِاللّهِ وَتَوحِيدُهُ.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ مَامُواُوعِ لُواْ الصَّناحَنتِ كَانَتْ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدُوسِ نُزُلَّا ﴿ ﴾

[الكهف: ١٧٧]

وَقَالَ ﷺ ﴿قُل آمنتُ بِاللهِ، ثُمَّ استَقِمٍ﴾. رواه مُسلِم.

٢ ــ الإخلاصُ، وَهُوَ العَمَلُ للَّهِ مِن غَيرِ رِيَاءٍ وَلَا سُمعَةٍ.

قَالَ اللَّهُ تَمَالَىٰ: ﴿ فَأَدَّعُوا اللَّهَ مُنْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ [غانر: ١٠]

وَقَالَ ﷺ قَلَ: لا إِلَه إِلَّا اللَّه مُخلِصًا؛ دَخَلَ الجَنَّةَ. صحيح، رَوَاهُ البَّزَّارُ غَ. هُ

٣ ـ المُوَانَقَةُ لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ ﷺ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا ٓ مَالَكُمُ الرَّسُولُ فَكُ لُوهُ وَمَالَهَ لَكُمُ عَنْهُ فَالنَّهُوا ﴾ [العنر: ٧] وَقَالَ ﷺ وَمَن عَمِلَ عَمَلًا لَبسَ عَلَيهِ أَمُونا فَهُوَ رَدٌّه. رواه مسلم.

أي: غَيْرُ مَقْبُولٍ.

## الشّركُ الأكبَرُ وَأَنْوَاعُهُ

س ١: مَا هُوَ الشَّركُ الأَكْبَرُ؟

ج ١:الشَّركُ الأَكبَرُ هُوَ صَرفُ نَوعٍ مِن أَنوَاعِ العِبَادَةِ لِغَيرِ اللّهِ؛ كَالدُّعَاءِ وَالذَّبِح وَغَيرِ ذَلِكَ.

وَالدَّلِيلُ: قَولُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِمَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ ۚ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنْكَ إِذَا مِنَ الظَّلِينِ فَ ﴿ ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِمَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ ۗ فَإِن فَعَلْتَ

أي: المُشرِكينَ.

وَقَولُهُ ﷺ : «أَكبَرُ الْكَبَائِرِ: الإشرَاك بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَينِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ». رواه مسلم.

س ؟: مَا هُوَ أَعظُمُ الذُّنُوبِ عِندَ اللَّهِ؟

ج ٢: أعظمُ الذُّنُوبِ عِندَ اللَّهِ الشَّركُ الأكبَرُ.

وَالذَّلِيلُ: قُولُ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَن لُقمَانَ: ﴿ يَنْبُنَى ٓ لَاثْشَرِكَ بِاللَّهِ ۗ إِنَّ الشِّرْكَ اَلْهُلُرُ عَظِيدٌ ﴿ النَّانَ: ٣]

وَلَمَّا سُيْلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيُّ الذَّنبِ أَعظُمُ؟ قَالَ: ﴿أَن تَجعَلَ لَلَّهِ يِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ». مِثَنَّنٌ عَلَيهِ.

النَّدُّ: المَثِيلُ وَالشَّرِيكُ.

س ٣: هَلِ الشُّرْكُ مَوجُودٌ فِي هَذْهِ الْأُمَّةِ؟

ح ٣: نَعَمَ مَوجُودٌ، وَالذَّلِيلُ: قُولُ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا يُؤَمِنُ أَحَثَمُهُم مِاللَّهِ إِلَّا وَهُم تُشْرِكُونَ ﴾ ابوسف: ١٦] .

وَقَالَﷺ : ولا تَقُومُ السَّاعَةُ حَنَّىٰ تَلَحَق قَبَائِلُ مِن أُمَّتِي بِالمُشْرِكِينَ، وَحَتَّىٰ ثُمبَدَ الأوثَانُّ؛ صحيح، رواه الترمذي.

س ٤: مَا حُكمُ دُعَاهِ الأَمْوَاتِ أَو الغَائِينَ؟

ج 1: دُعَازُهُم مِنَ الشَّركِ الاكبر.

قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَا نَدَعُ مَعَ اللَّهِ إِلَيْهَا مَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذِّبِينَ ﴿ ﴾ [الشعراه: ٥٣].

وَقَالَ ﷺ : «مَن مَاتَ وَهُوَ يَدهُو مِن دُونِ اللَّهِ نِدًّا؛ دَخَلَ النَّارَ ». رواه البخاري. النَّدُ: الشَّويكُ.

س ٥: هَلِ الدُّعَاءُ عِبَادَة؟

ج ٥: نَعَمُ الدُّعَاءُ عِبَادَةٌ.

قَالَ اللّهُ تَمَالَىٰ: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ الْمُونِ آَسْتَجِبْ لَكُوْإِنَّ الَّذِيرَ يَسْتَكَمْرُ وَنَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمِ وَلِغِرِيرَ ﴾ [خافز: ١٠] .

عِبَادِي: دُعَائِي.

وَقَالَ ﷺ : الدُّعَاهُ هُوَ العِبَادَةُه. رواه الترمذي، وَقَالَ: حَسَن صَحِيحٌ.

س ٦: هَل يَسمَعُ الأموَاتُ الدُّعَاءَ؟

ج٦: لَا يَسمَعُونَ.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَآ أَنْتَ بِمُسْيِعٍ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾ [فاطر: ١٠].

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ مَعَظَّمَا قَالَ: وَقَلَ النَّبِيُ اللَّهِ عَلَىٰ قَلِيبِ بَدرٍ، نَقَالَ: • عَل وَجَدَتُم مَا وَعَدَ رَبِكِم حَقَّا؟، ثُمَّ قَالَ: • إِنَّهُم الآنَ يَسمَعُونَ مَا اقُولُ؟، فَلُكِرَ لِمَائِشَة، فَقَالَت: إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُ ﷺ: • إِنَّهُم الآنَ لَيَعلَمُونَ أَنَّ مَا كُنتُ أَقُولُ لَهُم هُوَ الْحَقُّ. ثُمَّ قَرَأَت: ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِمُ الْمُونَى ﴾ [النسل: ٨].

وَقَالَ ثَتَادَةُ رَاوِي الحَدِيثِ: ‹أحيَاهُمُ اللّهُ حَتَّىٰ أسمَعَهُم قَولَهُ تَوبِيخًا وَتَصغِيرًا وَتَقِيمَةُ وَحَسْرَةٌ وَنَذَامَةً ٤. رواه البخاري في كتاب المغازي، باب (٨).

يُستَفَادُ مِنَ الحَدِيثِ:

١- أنَّ سَمَاعَ قَتَلَىٰ المُشْرِكِينَ مُوَّقَّت، بِدَلِيلِ قَولِهِ ﷺ: ﴿ إِنَّهُم الآنَ يَسمَعُونَ ﴾.

وَمَفْهُومُهُ: بَعدَ الآنَ لَا يَسمَعُونَ؛ لآنَهُ كَمَا قَالَ قَتَادَةُ رَاوِي الحَدِيثِ: أُحِبَاهُمُ اللّهُ حَتَّىٰ أُسمَعَهُم قَولَهُ تَوبِيخًا وَتَصغِيرًا و...

اِنكَارُ عَائِشَةَ لِرِوَاتِةِ ابنِ عُمَرَ، وَإِنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَم يَعْل: «يَسمَعُونَ». بَل قَالَ:
 وَإِنَّهُمُ الآنَ يَعلَمُونَ». مُستَدِلَة بالآية: ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْقَ ﴾ [النسل: ٨].

٣- وَيُمكِنُ التَّوفِيْقُ بَينَ رِوَاتَةِ ابنِ عُمَر وَعَائِشَةَ بِمَا يَلِي: أَنَّ الأَصلَ هُوَ عَدَمُ
 سَمَاعِ المَوتَىٰ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الغُرآنُ، وَلَكِنَّ اللّهَ أَحيًا تَتَلَىٰ المُشْرِكِينَ مُعجِزَةً لِلرَّسُولِ
 اللهُ حَتَّىٰ سَعِمُوا، كَمَا صَرَحَ بِذَلِكَ قَتَادَةُ رَاوِي الحَدِيثِ، وَاللّهُ أَعلَمُ.

## أنواع الشّركِ الأكبَر

س ١: هَل نَستَغِيثُ بِالأموَاتِ أو الغَائِيِينَ؟

ج ١: لَا نَستَغِيثُ بِهِم بَل نَستَغِيثُ بِاللّهِ.

قَالَ اللّه تَعَالَىٰ: ﴿ وَالَّذِيكَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْنَا وَهُمْ مُخْلَقُونَ ﴿ ا أَمْوَتُ غَيْرُ الْعَيكُمْ وَمَا يَشْعُرُوكَ أَيَّانَ يَبْعَثُوكَ ۞ ﴿ (النسل: ١٠، ١٥) ﴿ إِذْ تَسْتَغِيشُونَ وَيَكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾ [الانعال: ١٠]

وَقَالَ ﷺ فَيَا حَيُّ يَا قَيُّومُ مِرَحَمَتِكَ أَسْتَفِيثُ. حسن، رواه الترمذي.

س ٢: هَل تَجُوزُ الاستِمَانَةُ بِغَيرِ اللَّهِ؟

ج؟: لَا تُجُوزُ.

وَالدَّلِيلُ: قَولُ اللَّهِ تَمَالَىٰ: ﴿ إِبَّكَ مَبْتُهُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴿ ﴾ [الفاتحة: ٥].

وَقُولُهُ عَيْجٌ: ﴿إِذَا سَأَلَتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، وَإِذَا استَعَنتَ فَاستَمِنَ بِاللَّهِ، رواه الترمذي،

وَقَالَ: حسن صحيح.

س ٣: هَل نَستَعِينُ بِالأحيَاءِ؟

ج ٣: نَعَم، فِيمَا يَقدِرُونَ عَلَيهِ.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَنَمَا وَنُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقَوَىٰ ﴾ [المائدة: ؟].

وَقَالَ ﷺ: ﴿ وَاللَّهُ فِي عَونِ العَبِدِ مَا كَانَ العَبِدُ فِي عَونِ أَخِيهِ ﴾. رواه مسلم.

س ١: هَل يَجُوزُ النَّلْرُ لِغَيرِ اللَّهِ؟

ج ٤: لَا يَجُوزُ النَّذُرُ إِلَّا لَلَهِ؛ لِقُولِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ رَبِّ إِنِّ نَنَرَتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُعَرِّدُ ﴾ [ال صران: ٢٥].

وَقُولِهِ ﷺ: فَمَن نَلَرَ أَن يُطِيعَ اللَّهَ فَلَيُطِعِهُ، وَمَن نَلَرَ أَن يَعْصِيَّهُ فَلَا يَعْصِهِ ٩. رواه البخاري.

س ٥: هَل يَجُوزُ الذَّبِحُ لِغَيرِ اللَّهِ؟

ج ه: لَا يَجُوزُ، وَالدَّلِيلُ: قَولُ اللّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ نَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْخَـرُ ۞﴾

. انحَر: اذبَح للّهِ.

مُعَوِّدُ اللهِ عَلَيْقِ اللَّهُ مَن ذَبَعَ لِغَيرِ اللَّهِ ٩. رواه مسلم.

س. ٦: هَلَ يَجُوزُ الطَّوَافُ حَولَ غَيرِ الكَعبَيَّةِ؟ س. ٦: هَلَ يَجُوزُ الطَّوَافُ حَولَ غَيرِ الكَعبَيَّةِ؟

ج ۚ ٦: لَا يَجُوزُ الطَّوَافُ إِلَّا بِالكَمْبَةِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَلَـيَطَّوَفُواْ بِٱلْبَـيْتِ ٱلْمَتِــيةِ ۞﴾ [المع: ٨]

وَقَالَ ﷺ (مَنْ طَافَ بِالبَيتِ سَبعًا وَصلَّىٰ رَكمَتَينِ؛ كَانَ كَمِيْقِ رَقَبَةٍ<sup>، صحيح</sup> رواه ابن ماجه.

س٧: مَا حُكمُ السَّحرِ؟

ج ٧: السَّحرُ مِنَ الكُفرِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَنَكِنَّ الشَّيَنطِيرَ كَفَنُرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴾ [البقرة: ١٧]

وَقَالَ ﷺ وَاجْتَيُوا السَّبِعَ المُويِقَاتِ: الشِّركُ بِاللِّهِ، وَالسَّحُرُ..... الحديث رواه سلم.

المُوبِقَاتُ: المُهلِكَاتُ.

س ٨: هَل نُصَدِّقُ العَرَّافَ وَالكَاهِنَ فِي عِلمِ الغَيبِ؟

ج ٨: لَا نُصَدِّقُهُمَا؛ لِقُولِ اللّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلُ لَا يَعَلَرُ مَن فِي ٱلسَّمَوَيَ وَٱلْأَرْضِ ٱلْفَبَبَ إِلَّا اللهُ ﴾ [النما: ١٥]

وَقَالَ ﷺ مَن أَتَىٰ عَرَّافًا أو كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولَ فَقَد كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ، صحيح، رواه أحمد.

س ٩: هَلَ يَعلَمُ الغَيبَ أَحَدُ؟

ج و: لا يَعلَمُ الْغَيبَ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا

## يَعْلَمُهَا ۚ إِلَّاهُو ﴾ [الأنعام: ٥٩]

وَقَالَ ﷺ ﴿ لَا يَعلَمُ الغَيبَ إِلَّا اللَّهُ ۗ . حسن، رواه الطبراني.

س ١٠: مَا حُكمُ العَمَلِ بِالقَوَانِينِ المُخَالِفَةِ لِلإسلام؟

ج ١٠؛العَمَلُ بِالقَوَانِينِ المُخَالِفَةِ لِلإسلام كُفُرٌ إذَا أَجَازَهَا أَو اعتَقَدَ صَلاحِيَتَهَا. قَالَ اللّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن لَدَ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ۞﴾

[المائدة: ١١]

وَقَالَ ﷺ قَوَمَا لَم تَحكُم الْمَتُهُم بِكِتَابِ اللّهِ، وَيَتَخَيَّرُوا مَمَا انزَلَ اللّهُ، إلّا جَعَلَ اللّهُ بَانْسَهُمْ بَيْنَهُمَّ. حسن، رواه ابن ماجه وغيره.

س ١١: إذَا وَسوَسَ الشَّيطَانُ فَقَالَ: مَن خَلَقَ اللَّهَ؟

ج ١١: إذَا وَسوَسَ الشَّيطَانُ لأَحَدِكُم بِهَذَا السُّوَالِ فَليَستَعِدْ بِاللّهِ، قَالَ اللّهُ تَعَالَىٰ:

وَعَلَّمَنَا الرَّسُولُ ﷺ أَن نَرُدَّ كَيدَ الشَّيطَانِ وَنَقُولَ: •آمنتُ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ، اللّهُ أَحَدٌ، اللهُ الصَّمَدُ، لَم يَلِد، وَلَم يَكُن لَهُ كُفُّوا أحَد، ثُمَّ لِيَنفُلْ عَن يَسَارِه فَلاقًا، وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُّوا أحَد، ثُمَّ لِيَنفُلْ عَن يَسَارِه فَلاقًا، وَلِيسَتَعِذْ مِنَ الشَّيطَانِ وَلِيَسْتِهِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يَلْهَبُ عَنْهُ، حَذِهِ خُلاصَةُ الاَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الوَارِدَةِ فِي البُخَارِيُّ، ومُسلِم، وَأَحمَدَ، وَأَبِي داود.

يَحِبُ القَولُ: بِأَنَّ اللَّهَ خَالِقٌ وَلَيسٌ بِمَخلُوقٍ، وَلَتَقرِيبِ ذَلِكَ مِنَ الأَذْهَانِ نَقُولُ مَثَلًا: إِنَّ الْمَدَدَ اثنَانِ قَبلَهُ وَاحِدٌ، وَالوَاحِدُ لَا شَيءَ قَبلَهُ، فَاللَّهُ وَاحِدٌ لَا شَيءَ قَبلَهُ، قَالَ وَيَهِذِ \* اللَّهُمَّ أَنتَ الأَوَّلُ فَلا شَيءَ قَبلَكَ». رواه مسلم.

س ١٠: مَا هِيَ عَقِيدَةُ المُشْرِكِينَ قَبَلَ الإسلَامِ ؟ ج ١٢: كَانُوا يَدعُونَ الأوليّاءَ لِلتَّقرُّبِ وَطَلَبِ الشَّفَاعَةِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ الْغَنْدُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَآءَ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِيْوُنَاۗ إِلَىاللَّهِ زُلْفَيَّ ﴾ [الزمر: ٣}

﴿ وَيَصْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِمَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَعَوْلُونَ هَتَوُلَّهُ مَنُولًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ

وَبَعضُ المُسلِمِينَ يَفعَلُونَ ذَلِكَ مُتَشَّبِّهِينَ بِالمُسْرِكِينَ.

س ١٣: كيفَ نَنفِي الشَّركَ بِاللَّهِ؟

ج ١٣: لَا يَتِمُّ الشَّركُ بِاللَّهِ إِلَّا بِنَفَى مَا يَلِي:

١- الشَّرِكُ فِي أفعَالِ الرَّبُ: كَالاعتِقَادِ بِأَنَّ هُنَاكَ أَقطَابًا يُدَبَّرُونَ الكَونَ مَعَ أَنَّ اللّهَ يَسأَلُ المُشرِكِينَ: ﴿ وَمَن يُدَيِّزُ ٱلْأَشَّ فَسَيَقُولُونَ اللَّهَ يَسأَلُ المُشرِكِينَ: ٩٦

الشُّركُ في العِبَادَةِ: كَدُعَاءِ الأنبِيَاءِ، وَالأوليَاءِ؛ لِقَولِ اللّهِ تَعَالَىٰ: ﴿قُلْ إِنْمَا الْمَارِيَ وَلَا اللّهِ اللّهِ عَالَىٰ: ﴿قُلْ إِنْمَا اللّهِ عَالَىٰ: ﴿قُلْ إِنْمَا اللّهِ عَالَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلّمُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ

وَقَولِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ اللُّهَاءُ هُوَ المِيّادَةُ. رواه الترمذي، وَقَالَ: حسن

ص الشَّرِكُ فِي صِفَاتِ اللهِ: كَالاحتِقَادِ بِأَنَّ الرُّسُلَ وَالأوليَّاءَ يَعلَمُونَ الغَيبَ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿قُل لَا يَعْلَرُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ وَمَا يَشْعُرُنَ أَيْنَانَ يُبْعَثُونَ

🦚 ﴿ [النمل: ٦٥].

لَهُ الشَّرِكُ فِي التَّشِيهِ: كَان يَقُولَ: لَا بُدَّ لِي مِن وَاسِطَةِ بَشَرِ حِينَ أَدَّهُ اللّهَ، كَالأَبِي النَّهُ اللهِ عَالاَبِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

وَيُنطَبِقُ عَلَيهِ قُولُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لَهِنَّ أَشَرَّكُتَ لَيَحْبَطُنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَصِينَ

۞﴾ [الزمر: ١٥].

وَإِذَا تَابَ وَنَفَىٰ هَذهِ الْأَنوَاعَ مِنَ الشُّوكِ فَيَكُونُ مُوَّحَّدًا، اللَّهُمَّ اجعَلنَا مِنَ

المُوَحِّدِينَ وَلَا تَجعَلْنَا مِنَ المُشرِكِينَ.

س ١٠: مَا هُوَ ضَرَرُ الشَّركِ الأَكبَرِ؟

ج ١١: الشَّركُ الأكبَرُ يُسَبِّبُ الخُلُودَ فِي النَّارِ.

قَالَ اللّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّهُ مُن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ النَّارُّ وَمَا لِلظَّلِيدِينَ مِنْ أَنصَسَادٍ ﴿ إِلَيْهِ السائدة: ٣ ) .

وَقَالَ ﷺ : ﴿ وَمَن لَقِيَ اللَّهُ يُشْرِكَ بِهِ شَيئًا؛ دَخَلَ النَّارَ ﴾. رواه مسلم.

س ١٧: عَل يَنفَعُ العَمَلُ مَعَ الشُّركِ؟

ج ١٧: لَا يَنفَعُ العَمَلُ مَعَ الشَّركِ؛ لِقَولِ اللّهِ تَعَالَىٰ عَنِ الاَنبِيَاءِ: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَيِطَ عَنْهُم مَّاكَانُولِيَسْمَلُونَ ﴿ ﴾ [الانعام: ٨٨].

وَقَالَ ﷺ: •قَالَ اللّهُ تَعَالَىٰ: آنَا أَخَنَىٰ الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّركِ، مَن حَمِلَ حَمَلًا أَشرَكَ مَعِيَ فِيهِ خَيرِي؛ تَركتُهُ وَشِركهُ، حديث قدسي، رواه مسلم.

الشَّركُ الأصغَرُ وَأَنْوَاعُهُ:

س ١: مَا هُوَ الشَّركُ الأصغَرُ؟

ج ١: الشَّركُ الأصغرُ هُوَ الرَّيَاءُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿فَنَكَانَ يَرْجُواْلِقَاةَ رَبِّهِ. فَلْيَمْسَلَ عَمَلاَصَلِلْحَاوَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِيهِ لَمَدًا ﴿ إِلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ ا

وَقَالَ ﷺ: وَإِنَّ أَحْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيكُم الشَّرِكُ الْأَصِغَرُ: الرِّيَاهُ. صحيح، رواه أحمد.

وَمنَ الشُّوكِ الأصغَرِ: قَولُ الرَّجُل: ﴿ لَولَا اللَّهُ وَفُلَانِ، مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئتَ».

قَالَ ﷺ: ﴿ لا تَقُولُواً: مَا شَاهَ اللّهُ وَشَاهَ فَلانٌ، وَلَكِن قُولُوا: مَا شَاهَ اللّهُ، ثُمَّ شَاءَ فُلانٌ». صحيح، رواه أحمد.

س؟: هَل يَجُوزُ الحَلِفُ بِغَيرِ اللَّهِ؟

ج ؟: لَا يَجُوزُ الحَلِفُ بِغَيرِ اللَّهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلَّ بَلَوُ وَلِلَّا مُثَنَّ ﴾ [النغابن: ٧].

وَقَالَ ﷺ : • مَن حَلَفَ بِغَيرِ اللَّهِ فَقَد أَشْرَكَ • صحيح، رواه أحمد.

وَقَالَ ﷺ : «مَن كَانَ حَالِفًا فَلْيَحلِف بِاللَّهِ أُو لِيُصمُّت. متفق عليه.

وَقَد يَكُونُ الحَلِفُ بِالْانبِيَاءِ أَو الأُوليَاءِ مِنَ الشَّرِكِ الْاكبَرِ، وَذَٰلِكَ إِذَا اعتَقَدَ الحَالِفُ أَنَّ لِلوَلِيُّ تَصَرُّفًا يَضُرُّهُ، وَلذَلِكَ يَخَافُ مِنَ الحَلِفِ بِهِ كَاذِبًّا، عِلمًا بِأَنَّ الشَّركَ الأصغرَ مِن كَبَائِرِ الذُّنُوبِ وَلَا يُخلُّدُ صَاحِبَهُ فِي النَّارِ.

س ٣: هَل نَلبس الخَيطَ وَالحَلقَةَ لِلشُّفَاءِ؟

ج ٣: لا نَلبِسُهُمَا؛ لِقُولِ اللّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِشُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَلَّهُ إِلَّا هُوَ ﴾ الانعام: ١٧] .

عَن حُذَيفَةَ أَنَّهُ رَأَىٰ رَجُلًا فِي يَلِهِ خَيطٌ مِنَ الحُمَّىٰ فَقَطَعَهُ وَتَلَا قَولَ اللّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَحْتَمُرُهُم بِاللّهِ إِلّا وَهُم مُشْرِكُونَ ۞ كليوسف: ٣٦] . صحيح، رواه ابن أبي حاتم.

س ا: هَل نُعَلُّقُ الخَرَزَةَ وَالوَدعَةَ وَنَحوَهُمَا مِنَ العَينِ؟

جَّا: لَا تُعَلِّقُهُمَا مِنَ العَينِ؛ لِقَولِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِشُرِّ فَلَا كَا مِنْكَ لَهُ إِلَّاهُوَ ﴾ [الانعام: ١٧] .

وَقُولِي عَلَيْ : امَن عَلَّقَ تَمِيمَةً نَقَد أَشرَكَا. صحيح، رواه أحمد.

التَّمِيمَةُ: الخَرِّزَةُ أو الوَدَعَةُ تُعَلَّقُ مِنَ العَينِ.

التُّوسُلُ وَطَلَّبُ السُّفَاعَةِ

س ١٠ بِمَاذَا نَتُوَسَّلُ إِلَىٰ اللَّهِ؟

ج ١٠ التَّوَشُّلُ مِنهُ جَائِزٌ وَمَمنُوعٌ.

التَّوَسُّلُ الجَائِزُ وَالمَطلُوبُ: هُوَ التَّوسُّلُ بِأسمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ، وَالعَمَلِ الصَّالِحِينَ.
 الصَّالِح، وَطَلَبِ الدُّعَاءِ مِنَ الأحيَاءِ الصَّالِحِينَ.

عَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَيَلَّو ٱلْأَسْمَاءُ لَكُسْنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا ۚ ﴾ الأعراف: ١٨٠ .

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ مَامَنُوا اَتَّقُوا اللَّهَ وَاتِبَتَّغُوّا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ﴾ [الماند: ٢٥].

أي: تَقَرَّبُوا إِلَيهِ بِطَاعَتِهِ وَالعَمَلِ بِمَا يُرضيهِ. ذَكَرَهُ ابنُ كَثِيرِ نَقَلًا عَن قَتَادَةً. وَقَالَ الرَّسُولُ ﷺ: ﴿أَسَأَلُكَ بِكُلِّ اسمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيتَ بِهِ تَفْسَكَ ﴾. صحيح، رواه

وَقَولُهُ ﷺ لِلصَّحَابِي الَّذِي سَالَهُ مُرَافَقَتَهُ فِي الجَنَّةِ: ﴿أَعِنِّي عَلَىٰ نَفسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ﴾. رواه مسلم.

أي: الصَّلَاةُ، وَهِيَ مِنَ العَمَلِ الصَّالِح.

وَكَقِصَّةِ أَصِحَابِ الغَارِ الَّذِينَ تَوَسَّلُوا بِأَعمَالِهِم الصَّالِحَةِ فَفَرَّجَ اللَّهُ عَنهُم.

وَيَجُوزُ النَّوشُلُ بِحُبُّ اللَّهِ وَحُبُنَا لِلرَّسُولِ ﷺ وَالأوليَاءِ؛ لأنَّ حُبُنَا لَهُم مِنَ المَمَل الصَّالِح.

َ ﴾ التَّوَشُلُ المَمنُوعُ: وَهُوَ دُعَاءُ الأموَاتِ، وَطَلَبُ الحَاجَاتِ مِنهُم، كَمَا هُوَ وَاقِعٌ اليَّومَ، وَهُوَ شِركٌ أَكبَرُ؛ لِقُولِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تَنْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِمَا لَايَنفَمُكَ وَلَا يَضُرُكُ فَإِن فَعَلَتَ فَإِنْكَ إِذَا يَنَ الظَّلِمِينَ ۞﴾ [برنس: ١٠٠].

أي: المُشرِكينَ.

٣- أمّّا التَّوَسُّلُ بِجَاهِ الرَّسُولِ ﷺ كَقَولكَ: يَا رَبِّ بِجَاهِ مُحَمَّدِ اشْفِني، فَهَذَا بِدعَةً؛ لأنَّ الصَّحَابَةَ لَم يَفعَلُوهُ، وَلأنَّ عُمَرَ تَوَسَّلَ بِالمَبَّاسِ حَبًّا بِدُعَانِهِ وَلَم يَتَوَسَّل بِالمَبَّاسِ حَبًّا بِدُعَانِهِ وَلَم يَتَوَسَّل بِالصَّدِلِ ، وَذَلِكَ إِذَا اعتَقَدَ أَنَّ اللَّهَ مُحتَاجٌ إِلاَّسُولِ بَعَد مَوتِهِ، وَهَذَا التَّوسُّلُ قَد يُؤدِي لِلشَّرِكِ، وَذَلِكَ إِذَا اعتَقَدَ أَنَّ اللَّهِ مُحتَاجٌ لِوَاسِطَةِ بَشَرٍ كَالأَمِيرِ وَالحَاكِمِ، وَلأَنَّهُ شَبَّة الخَالِقَ بِالمَحْلُوقِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أكرهُ أَنْ أَسَالَ اللَّهَ بِغَيرِ اللَّهِ. ذَكَرَهُ صَاحِبُ «الدُّرِّ المُختَارِ».

س ؟: هَل يَحتَاجُ الدُّعَاءُ لِوَاسِطَةِ مَحْلُوقٍ؟

ج ٢: لَا يَحتَاجُ الدُّعَاءُ لِوَاسِطَةِ مَخلُوقٍ؛ لِقَولِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ

عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ ﴾[البغرة: ١٨١].

وَقُولِهِ ﷺ : ﴿إِنَّكُم تَدعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُم ﴾. رواه مسلم.

أي: بِعِلمِهِ.

س ٣: هَل يَجُوزُ طَلَبُ الدُّعَاءِ مِنَ الأحيَاءِ؟

ج ٣: نَعَم، يَجُوزُ طَلَبُ الدُّعَاءِ مِنَ الأحيَاءِ لَا الأموَاتِ.

قَالَ اللّهُ تَعَالَىٰ يُخَاطِبُ الرَّسُولَ حَيًّا: ﴿وَأَسْتَغَفِرَ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُوْمِينِ وَالْمُؤْمِينِ

وفي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ الَّذِي رواه التَّرمِذِيُّ: أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ البَصَرِ أَتَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ادعُ اللّهَ أَن يُعَافِيَنِي.

س لا: مَا هِيَ وَاسِطَةُ الرَّسُولِﷺ؟

ج ٤: وَاسِطَةُ الرَّسُولِ ﷺ هِيَ النَّبِلِيغُ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَيْغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ دَيِّكَ ﴾[المائد: ١٧] .

وَقَالَ ﷺ : «اللَّهُمَّ اشْهَدْه. جَوَابًا لِقَولِ الصَّحَابَةِ: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدَبَلَّغتَ. رواه مسلم.

س٥: مِمَّن نَطْلُبُ شَفَاعَةَ الرَّسُولِ ﷺ؟

ج ٥: نَطلُبُ شَفَاعَةَ الرَّسُولِ مِنَ اللّه، قَالَ تَمَالَىٰ: ﴿ قُلَ لِلّهِ ٱلشَّفَنعَةُ جَمِيعًا ﴾ الزمر: ١١] .

وَعَلَّمَ ﷺ الصَّحَابِيَّ أَن يَقُولَ: «اللَّهُمَّ شَفعُهُ فِيَّ». رواه الترمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنٌّ سَجِيحٌ.

أي: شَفِّع الرَّسُولَ فِيَّ.

وَقَالَ ﷺ : ﴿ إِنِّي حَبَّأَتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمْتِي يَومَ القِيَامَةِ، فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللّه مَن مَاتَ مِن أُمَّتِي لا يُشْرِكُ بِاللّه شَيْئًا﴾. رَوَاهُ مُسلِم. س ٦: هَل نَطلُبُ الشَّفَاعَةَ مِنَ الأحيَاءِ؟

ج ٦: نَطلُبُ الشَّفَاعَةَ مِنَ الأحيَاءِ فِي أُمُورِ الدُّنيّا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ مَن يَشْفَعُ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَمُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ ﴾ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَمُ كِفْلٌ مِنْهَا ۗ ﴾ [النساء: ٨٥].

أي: نُصِيبٌ مِن وِزرِهَا.

وَقَالَ اللَّهُ : ١ الشَّفَعُوا تُؤجَرُوا ، صحيح ، رواه أبو داود.

س ٧: هَل نُبَالِغُ وَنَزِيدُ فِي مَدحِ الرَّسُولِ ﷺ؟

ج ٧: لا نُبَالِغُ وَلَا نزيدُ فِي مَدحِّهِ، قَالَ اللّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ إِنَّمَاۤ أَنَا بَشَرٌ يَتْلُكُمْ يُوحَى إِلَىّ أَنَّمَاۤ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَبِيَّةً ﴾[الكلف: ١٠] .

وَقَالَ ﷺ: الا تَطرونِي كمَا أَطرَتَ النَّصَارَىٰ عِيسَىٰ بنَ مَريَم، فَإِنَّمَا أَنَا عَبدٌ، فَقُولُوا: عَبدُ اللهِ وَرَسُولِهِ». رواه البخاري.

الإطراء: هُوَ المُبَالَغَةُ وَالزِّيَادَةُ فِي المَدِج.

س ٨: مَن هُوَ أُولُ المَخلُوقَاتِ؟

ج ٨: أوَّلُ المَحْلُوقَاتِ مِنَ البَشَرِ آدَمُ، وَمنَ الاَسْيَاءِ القَلَمُ، قَالَ اللَّه تَعَالَىٰ: ﴿إِذَ فَالۡ رَبُّكِ اِلۡمَالَيۡهِكَةِ إِنۡى خَلِقُ بَشَرُامِن طِينِ ﴿ إِلَٰهِ السَّاسِ ١٠٠ .

وَقَالَ ﷺ : «كلُّكُم بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ مِن تُرَابٍ. رواه البزار، وصححه الألباني.

وَقُولُه ﷺ: ﴿إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ القَلَّمَ». رواه أبو داود، والترمذي، وَقَالَ:

#### حسن صحيح.

أي: بَعدَ المّاءِ وَالعَرشِ.

وَاثَمًا حَدِيثُ: ﴿أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ: نُورَ نَبِيَّكَ يَا جَابِرُ ﴾. فَهُوَ مَوضُوع وَمَكذُوب يُخَالِفُ القُرآنَ وَالسُّنَةَ، وَالعَقلَ وَالنَّقلَ.

قَالَ السُّيُوطِيُّ: لَا سَنَدَ لَهُ.

وَقَالَ الغُمَادِيُّ: مَوضُوعٌ.

وَقَالَ الْأَلْبَانِيُّ: بَاطِلُ.

#### الجهاد والولاء والبراء

س ١: مَا حُكمُ الجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟

ج ١: الجِهَادُ وَاجِبٌ بِالْمَالِ وَالنَّفسِ وَاللَّسَانِ حَسَبِ الاستِطَاعَةِ، قَالَ اللَّهُ تَمَالَىٰ: ﴿انفِـرُوا خِفَافًا وَثِقَـالًا وَجَنهِدُواْ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [النوبة: ١١].

وَقَالَ ﷺ: ﴿جَاهِدُوا المُشرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ وَالْسِتَيْكُمَۗ. صحيح، رواه أبو داود.

بِقَدرِ الاستطَاعَةِ.

س؟: مَا هُوَ الوَلَاءُ؟

ج؟: الوَلاُّءُ هُوَ الحُبُّ وَالنُّصرَةُ لِلمُؤمِنِينَ المُوَحِّدِينَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ:

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْشُهُمْ أَوْلِيَاهُ بَعْضٍ ﴾ [النوبة: ١٠].

وَقَالَ ﷺ: ﴿المُؤْمِنُ للمُؤْمِنِ كَالبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعضًا ٩. رواه مُسلِمٌ.

س٣: هَل تَجُوزُ مُوَالَاةُ الكُفَّادِ وَنُصْرَتُهُم؟

ج٣: لَا تَجُوزُ مُوَالَاةُ الْكُفَّارِ وَنُصْرَتُهُمْ، قَالَ اللّه تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّكُمْ مِنْهُمْ ﴾ [المالدة: ١٥].

وَقَالَ ﷺ: ﴿إِنَّ آلَ بَني فُلَانٍ لَيسُوا لِي بِأُوليًا ءً ٩. متفق عليه.

س١: مَن هُوَ الوَليُّ؟

جًا: الوَلَيُّ هُوَ المُؤمنُ النَّفِيُّ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ أَلَآ إِنَ ۖ أَوْلِيَآةَ اللَّهِ لَا خَوْتُ

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ۞ الَّذِينَ وَامْنُوا وَكَافُوا يَنْقُونَ ۞﴾ [بونس: ١٣٠١].

وَقَالَ ﷺ: ﴿إِنَّمَا وَلِي اللَّهِ وَصَالِحُ المُوْمِنِينَ ﴾. متفق عليه.

س٥: بِمَاذَا يَحكُمُ المُسلِمُونَ؟

ج٥: يَخْكُمُ المُسْلِمُونَ بِالقُرآنِ وَالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَآَنِ ٱحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا آنَزَلَ اللَّهُ ﴾ [الماند: ١٠].

وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: •الْمَا بَعدُ، الا الْيُهَا النَّاسُ، فَإِنَّمَا انَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَن بَائِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبُ، وَآنَا تَارِكٌ فِيكُم ثَقَلَينِ: أَوَّلُهُمَا كَتَابُ اللّهِ، فِيهِ الهُدَىٰ وَالنُّورُ، فَخُذُوا كِتَابَ اللهِ وَاستَمسِكُوا بِهِ•. فَحَثَّ عَلَىٰ كَتَابِ اللّهِ وَرَخَّبَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: •وَأَهلَ بَيْتِي•. رواه مسلم.

وَقَولُهُ ﷺ: «تَرَكتُ فِيكُم أَمرَينِ لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكتُم بِهِمَا: كِتَابَ اللّهِ وَسُنَّةَ رَسُولهِ». رواه مالك، وصححه الألباني، ومحقق (جامع الأصول؛ لشواهده.

### العمَلُ بِالقُرآنِ وَالحَديثِ

س ١: لِمَاذَا أَنزَلَ اللّه القُرآنَ؟

ج ١: أَنْزَلَ اللّهِ القُرآنَ لِلعَمَلِ بِهِ، قَالَ اللّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ اَتَّبِعُواْ مَا أُنْزِلَ إِلْيَكُمْ مِن زَّيِّكُو ﴾ [الاعراف: ٣].

وَقَالَ ﷺ: "اترَءُوا القرآنَ وَاعمَلُوا بِهِ وَلا تَأْكُلُوا بِهِ... ٩. صحيح، رواه أحمد.

س ؟: مَا حُكمُ العَمَل بِالحَدِيثِ الصَّحِيح؟

ج ٢: العَمَّلُ بالحَدِيثِ الصَّحِيعِ وَاجِبٌ ۚ لِفَولِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا ٓ عَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُسُدُوهُ وَمَانَهَنَكُمُ عَنْهُ فَانَعَهُوا ﴾ [الحند: ٧].

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلَيْكُم بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهدِيِّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا». صحيح، رواه أحمد. س ٣: هَل نَستَغني بِالقُرآنِ عَن الحَدِيثِ؟

ج ٣: لا نَستَغني بِالقُرآنِ عَنِ الحَدِيثِ، قَالَ اللّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ الذِّحْرَ لِتُبَيّنَ لِلنّاسِ مَا ثُزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكّرُونَ ﴿ ﴾ [النحل: ١٠]

وَقَالَ ﷺ وَالْا وَإِنِّي أُوتيتُ القُرآنَ وَمثلُهُ مَعَهُ ٩. صحيح رواه أبو داود وغيره.

س ١: هَل نُقَدُّمُ قُولًا عَلَىٰ قُولِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ؟

ج ٤: لَا نُقَدِّمُ قَولًا عَلَىٰ قَولِ اللّهِ وَرَسُولِهِ ؛ لِقَولِ اللّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهُ اللَّذِينَ مَامَنُواْ لَانْقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي اللّهِ وَرَسُولِهِ . ﴾ [العجرات: ١]

وَقُولِهِ ﷺ ولا طَاعَةً لِمَحْلُوقٍ فِي مَعصِيّةِ الخَالِقِ. صحيح، رواه أحمد.

وَقُولِ ابنِ عَبَّاسٍ: أَرَاهُم سَيَهلكُونَ، أَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَيَقُولُونَ: قَالَ أَبُو بكر وَعُمَرُ. رواه أحمد، وصححه أحمد شاكر.

س ه: مَاذَا نَفَعَلُ إِذَا اختَلَفْنَا فِي أَمُورِ دِينِنَا؟

ج ٥: تَمُودُ إلىٰ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِن نَنَزَعُكُمْ فِي شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَىٰ اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْبُوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَٱحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ ﴿ ﴾ [انساء: ٨]

وَقَالَ ﷺ قَيْرُ اتَرَكتُ فِيكُم أَمرَينِ لَن تَضِلُوا مَا تَمَسَّكتُم بِهِمَا: كِتَابَ اللّهِ وَسُنَّةً رَسُولهِ﴾. رواه مالك، وصححه الألباني في «صحيح الجامع».

س ٦: كيفَ نُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ ؟

ج ٦: نُحِبُّهُمَا بِطَاعَتِهِمَا وَاتَّبَاعِ أُوَامِرِهِمَا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ قَاتَيْعُونِي يُحْيِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُرْ ذُنُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ تَحِيدُ ﴿ إِلَّ حمران: ٢١}

وَقَالَ ﷺ لا يُؤمنُ أَحَدُكُم حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيهِ مِن وَالِيهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجمَعِينَ». متفق عليه. س ٧: هَل نَترُكُ العَمَلَ وَنَتَّكِلُ عَلَىٰ القَدَرِ؟

ج ٧: لَا نَتَرُكُ المَمَلَ؛ لِقُولِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ قَالَ مَنْ أَعْلَىٰ وَأَنَّنَ ٢ وَصَدَّقَ بِأَخْسُقَ

🖒 (اليل: ٥-٦)

وَقُولِهِ ﷺ (اعمَلُوا فَكُلٌّ مُيَّسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُه. رواه البخاري ومسلم.

وَقَولِهِ ﷺ «المُؤمِنُ القَوِيُّ خَيرٌ وَاحَبُّ إِلَىٰ اللّهِ مِنَ المُؤمِنِ الضَّمِيفِ، وَفِي كُلُّ خَيرٌ، احرِص عَلَىٰ مَا يَنفَعُكَ وَاستَمِن بِاللّهِ وَلا تَمجَز، فَإِن أَصَابَكَ شَيءٌ فَلا تَقُل: لَو أَنِّي فَمَلتُ كَانَ كَذَا كَذَا، وَلَكِن قُل: قَدَّرَ اللّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَو تَفتَحُ عَمَلَ الشَّيطَانِ». رواه البخاري ومسلم.

يُستَفَادُ مِنَ الحَدِيثِ:

أنَّ المُثُومِنَ الَّذِي يُحِبُّهُ اللَّهُ هُوَ المُؤمِنُ القَوِيُّ الَّذِي يَعمَلُ وَيَحرِصُ عَلَىٰ نَفمِهِ، وَيَستَعِينُ بِاللَّهِ وَحِدِهِ وَيَانَحُدُ بِالأسبَابِ، فَإِن أَصَابَهُ بَعدَ ذَلِكَ أَمْرٌ يَكرَهُهُ فَلَا يَندَم، بَل يرضَىٰ بِمَا قَدَّرَهُ اللَّهُ: ﴿وَعَسَى آنَ تَسَكَّرَهُوالْسَيْعَاوَهُوَ خَيْرٌ لَحَيُمٌ وَعَسَىٰ آن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُوَ شَرُّلُكُمُّ وَاللَّهُ يُمَّلُمُ وَأَنسُمْ لِاتَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ البَدِهِ: ١٨٠}

## السننة والبدعة

س ١: هَل فِي الدِّينِ بِدعَةٌ حَسَنَةٌ؟

ج ١: لَيسَ فِي الدِّينِ بِدعَةٌ حَسَنَةٌ، وَالدَّلِيلُ: قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ الْيُوْمَ أَكَمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِمْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [الماند: ٣]

وَقَالَ ﷺ ﴿ إِيَّاكُم وَمُحدَثَاتِ الأُمورِ، فَإِن كلَّ محدَثَةٍ بِدعَةٌ، وَكُلَّ بِدعَةٍ ضَلالَة، وكُلَّ ضَلالَةٍ فِي النَّارِ». صحيح، رواه النساني وغيره.

س ٢: مَا هِيَ البِدعَةُ فِي الدِّينِ؟

ج ٢: البِدعَةُ فِي الدِّينِ كُلُّ مَا لَم يَقُم عَلَيهِ دَلِيلٌ شَرعِيٌّ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ مُنكِرًا

عَلَىٰ المُشرِكِينَ بِدَعِهِم: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتَوُّا شَرَعُوا لَهُم مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْنَنُ بِهِ اللَّهُ ﴾ [النوري: ٢٠].

وَقَالَ ﷺ: (مَن أَحدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيسَ مِنهُ فَهُوَ رَدًّا. مَتفق عليه.

رَدُّ: غَيرُ مَقبولٍ.

أنوّاعُ البِدَعِ كَيْيرَةٌ مِنهَا:

البدعةُ المُكَفَّرَةُ: كدُعَاءِ الأموَاتِ أو الغَائِيينَ وَالاستِعَانَةِ بِهِم، كَقُولهِم:
 المَدَدَ يَا سَيِّدى فُلان.

البدعةُ المُحَرَّمَةِ: كَالتَّوسُّلِ إِلَىٰ الله بِالأَموَاتِ، وَالصَّلَاةِ إِلَىٰ القُبُورِ، وَالنَّذْرِ لَهَا، وَالبَنَاءِ عَلَيهَا.

"- البِدعةُ المَكرُومَةُ: كَصَلَاةِ الظُّهرِ بَعدَ الجُمُعَةِ، وَرَفعِ الصَّوتِ بِالصَّلَاةِ
 وَالتَّسلِيمِ بَعدَ الأَذَانِ.

س ٣: هَل فِي الإسلامِ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ ؟

ج ٣: نَعَم فِي الإسلامِ شُنَّةٌ حَسَنَةٌ (لَهَا أصلٌ كالصَّدَقَةِ)، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَن سَنَّ فِي الإسلامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجرُهَا وَأَجرُ مَن عَمِلَ بِهَا مِن بَعلِهِ، مِن غَيرِ أَن يَنقُصَ مِن أُجُودِهِم شَيءٌ،. رواه مسلم.

س ٤: متى يَنتَصِرُ المُسلِمُونَ؟

ج ٤: يَنتَصِرُ المُسلِمُونَ إِذَا رَجَمُوا إِلَىٰ تَطبِيقِ كِتَابٍ رَبِّهِم وَسُنَّةِ نَبِيِّهِم ﷺ وَاخَذُوا بِنَشرِ التَّوجِيدِ، وَحَذَّرُوا مِنَ الشِّركِ عَلَىٰ اختِلَافِ مَظَاهِرِهِ، وَأَعَدُّوا لأعدَانِهِم مَا استَطَاهُوا مِن قُوَّةٍ.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُواْ إِن نَصُرُواْ اللَّهَ يَصُرُكُمْ وَيُنَبِّتُ أَشَامَكُو ﴾ [محمد: ٧]. وَقَالَ تَمَالَىٰ: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ مَامَنُواْ مِنكُرُّ وَعَمِلُواْ الصَّنالِحَنتِ لِيَسْتَخْلِفَنَهُمْرَ فِي الْأَرْضِ كَمَا السَّتَخْلَفَ اللَّذِيكِ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَ لَمُمْ دِينَهُمُ اللَّهِكَ الرَّضَىٰ لَهُمْ وَلَيْمَكِنَا لَهُمْ مِنْ اللَّهِكَ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّالِمُ الللللَّالِمُ الللَّهُ الللل

وَقُالَ رَبُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الرَّمِيُ ، رواه مسلم.

.





# ٥١– الفهرس

| •   | مقلمة المعتني                                  |
|-----|------------------------------------------------|
| ٠   | ١- أصول السنة للحميدي                          |
|     | ٢- أصول السنة للإمام أحمد                      |
| ٣   | ٣- أصول السنة لابن أبي زمنين                   |
| 110 | ۱- شرح السنة للمزني                            |
| wr  | ه- شرح السنة للإمام البريهاري                  |
| 170 | ٦- صريح السنة للطبري                           |
| W4  | ٧- المَنظُومَةُ الحَائِيَّة في السُّنَّة       |
| wr  | ٨- عقيدة الرَّ ازِيَّيْنِ (أبي حاتم وأبي زرعة) |
|     | ٩- كتاب اعتقاد أمّل السنة                      |
| ۴۰۳ | ٠٠- العقيدة الطحاوية                           |
| ۲۱۷ | ۱۱- العقيدة القيروانية                         |
| ««» | ٧- الاقتصاد في الاعتقاد                        |
| çoo | ١٣- لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيلِ الرشاد      |
|     | ١٤- العقيدة الواسطية                           |
|     | ها- المنظومة اللاِّمِيَّةُ                     |
| ٣   | ١٦- القَصِيدَةُ النَّائِيَّةُ فِي القَدَرِ     |
| ٣٩  | ٧٧ العقيدة السفارينية                          |
| ٣٢٥ | ٧٠- نونية القحطاني                             |
|     | ٥٠. كتاب الته حيد                              |

| <b>LEY</b>                 | ١٠- مُفِيدُ الْمُسْتَقِيدِ فِي كُفْرِ قَارِكِ التَّوْجِيدِ |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
|                            | ١٢- سِتَّةُ اَصُولٍ عَظِيمَةٍ                              |
|                            | ٢٢- الأصول الثلاثة                                         |
| ٠٣                         | ٢٢- القواعد الأربع                                         |
| ٠٠٠                        | ٤٠-                                                        |
|                            | ٢٥- الجَامِعُ لِعَبَادَة اللهِ وَحِلَهُ                    |
|                            | ٢٦- مَسَائِلُ الجَاهِلِيَّةِ                               |
| <b>ዕ</b> ፕለ                | ٣- مَعنَىٰ الطَّاخُوت                                      |
| ot                         | ٢٨- مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ الْمُسلِمُ عَنِ الْمُشرِكِ        |
|                            | ٢٩- كَشْفُ الشُّبُهَاتِ                                    |
| θΥΛ                        | °۲- نواقض الإسلام                                          |
| 6A•                        | ٣١- تَفْسِيرُ كَلِمَةِ التَّوْحيدِ                         |
|                            | ٣٢- عقيدة الإمامُ محمد بن عبدالوعاب                        |
| ٠٠٠٠                       | ٣٣- تعليم الصبيان التوحيد                                  |
| 64Y                        | ٣٢- رِسَالَةٌ فِي تَوْجِيدِ الْعِبَادَةِ                   |
| 644                        | ٣٥- وَاجِبُ الْعَبْدِ                                      |
| ጉሞ                         | ٣٦- الجوهرة الفريدة                                        |
|                            | ٣٧- سلم الوصول إلىٰ معرفة الأصول                           |
| ٠٣٠                        | ٣٨- مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الإسلام.                |
| لم ومَسُلِمةٍلم ومَسُلِمةٍ | ٣٩- الوَاجِبَات الْمُتحتمات الْمَعرِفَة عَلَىٰ كُلِّ مَسا  |
| 764                        | ·١٠ عقيدة أهل السنة والجماعة                               |

| <b>¼</b> 4 | ١١- تطهير الاعتقاد من أدران الشرك والإلحاد       |
|------------|--------------------------------------------------|
| v(r        | <ul> <li>١١- تطهيرُ الجنانِ والأركانِ</li> </ul> |
|            | ٤٣- الأرجوزة الميئية                             |
| YY0        | ٤٤- المنظومة الراتية في السنة للزنجاني           |
| γλ\        | ١٥- السير إلىٰ الله والدار الآخرة                |
|            | ١٦- مختصر في أُصُولُ الْعَقَائِدِ الدِّينِيَّةِ  |
|            | ٤٧- منهج الحق                                    |
|            | ۱۸۸- نصيحتي لأهل السنة                           |
| ۸          |                                                  |
| ۸۱۹        | ٠٠- العقيدة الإسلامية                            |
| A\$0       | ٥١- القهرس                                       |

\* \* \*